



# المراق الموالية الموا

بشرج مسائلالتعكية

للإمَام العَسَلَامَةِ الفَقِينَةِ المَجَيِّقَ شَهَابُوالدِّينَ أَجْمَلَةِ رَحَكَمَّةِ بَنَ عَلَيْ بَرَجَحَةٍ الْمُيَتَوِيِّ الشَّالِفِيِّ وَسَعِمَه اللهِ تَعَالَىٰ وَسَعِمَه اللهِ تَعَالَىٰ (١٠٠١-١٧٤هـ)

الطّبْعة لِغَرِيدَة الّتِي تَمِيَّزَتْ بِتَمَّةُ المَارِّن وَالشَّارِحِ مِنَ الْبَيْعِ إِلَى لِغَرَائِضِ





رَفْعُ بعب (الرَّحِمْ فِي (الْنَجْرُي رُسِلَنَهُ (الْنِرُرُ (الْفِرُووَ رَبِي رُسِلَنَهُ (الْفِرُووَ رَبِي

المنه من القراق من المرابع المناطقة المرابع المسائل التعليم



وي الانجاسي السكتر الانزوك www.moswarat.com



للإمَام العَكَّامَةِ الفَقِيْءِ المَجَقِّق اللَّمَام العَكَّمَةِ الفَقِيْءِ المَجَقِّق شَهَابُ الدِّينُ أَجِمَدَ بُن عَكَيْدِ بَن عَلِي بُرْجَحَيْرٍ الْمُيَّتِمِيّ شَهَابُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَحِمَهُ اللَّهُ وَعَالَىٰ وَحِمَهُ اللَّهُ وَعَالَىٰ وَحِمَهُ اللَّهُ وَعَالَىٰ وَحِمَهُ اللَّهُ وَعَالَىٰ وَعِمَالُهُ وَعَلَىٰ وَعَلَيْ وَمِنْ الْعَلَيْدِيْ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلْمُ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَمْ وَعَلَيْ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ مَا وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلْلُمُ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَيْنَا وَعِلَىٰ وَعِلْمُ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلْمُ وَعِلَىٰ وَعِلْمُ وَعِلَىٰ وَعِلْمُ وَعِلَىٰ وَعِلْمُ عَلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَى عَلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَىٰ وَعِلَى وَ



غِنيَ بِهِ قصي*ٌ محرز ورسس ل*ڪلاق

كالليقاق



الطبعة الأولىٰ ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبأي شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمع بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخسرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر

# كاللابكاج للشيوالي

لِصَنَاخِبَهَا عُنَهُ مِنْتُ الْمُ بَاجْخُذَفَ وَقُفَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَقُفَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

جدة\_هاتف رئيسي ٦٣٢٦٦٦٦ فاكس ٦٣٢٠٣٩٢ الادارة ٦٣٢٢٤٧ ـ المكتبة ٦٣٢٢٤٧

#### الموزعون المعتمدون

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي هانف: ۲۲۲۵ ۱۳۷ کی ۲۲۲۴ فاکس: ۲۲۲ ۲۲۲ م دار الفقيه \_ أبو ظبى \_ هاتف ٢ ٦٧٨٩٢ د. فاكس ٢ ٦٧٨٩٢١ مكتبة الجامعة \_أبو ظبي \_ هاتف: ٦٢٧٢٧٦٦\_٦٢٧٢٧٥٥ ت الكويت: دار البيان \_ الكويت هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ فاكس: ٢٦١٦٤٩٠ دارالضياء للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ تلفاكس ٢٦٥٨١٨٠ · قط: مكتبة الأقصى \_ الدوحة ماتف: ۲۱٦۸۹۰ و۲۱۲۸۹ : مصر: دار السلام - القامرة هاتف: ۲۷٤۱۵۷۸ ـ فاکس: ۲۷٤۱۷۵۰ · سوريا: دار السنابل \_ دمشق ماتف: ۲۲۲۷۵۳ ـ فاکس: ۲۲۳۷۹۳ جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن) هاتف: ۱۷۱۳۰ عاکس: ۱۸۱۳۰ مكتبة الإرشاد \_ صنعاء \_ هاتف: ٢٧١٦٧٧ ﴿ لَبِنَانَ : الدَّارِ الْعَرْبِيةِ لَلْعَلُومِ ـ بِيرُوتِ

هاتف: ۷۸۰۱۰۷۷۸۰۱۰۸ فاکس: ۲۸٦۲۳۰

السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع \_ جدة هاتف: ۱۲۱۱۷۱۰ فاکس: ۲۳۲۰۳۹۲ مكتبة دار كنوز المعرفة رجدة هاتف: ۲۰۱۰۵۲ فاکس: ۹۳ ۲۰۱۰۲ مكتبة الشنقيطي .. جدة .. هاتف: ٦٨٩٣٦٣٨ مكتبة المأمون \_ جاة\_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤ مكتبة الأسدى \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٢ · ٥٥٧ ٥٥ مكتبة نزار البار \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٧٢٩٠٢٢ مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف: ٧٣٣٠٢٨٨ \_ ٧٣٣٠٢٨٨ مكتبة الزمان \_ المدينة المنورة \_ هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ مكتبة العبيكان \_ الرياض \_ هاتف: ٢١٥٠٠٧١ ٤٦٥٤٤٢٤ مكتبة الرشد .. الرياض .. هاتف: ٥٩٣٤٥١ مكتبة جرير \_ المرياض\_هاتف ٤٦٢٦٠٠٠ وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها دار التدمرية \_ الرياض\_ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ دار أطلس ـ الرياض ـ هاتف: ٤٢٦٦١٠٤ مكتبة المتنبى \_الدمام \_ هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

www.aiminhaj.com

E-mail: info@alminhaj.com



# 

حمداً لمَنْ رفعَ مكانةَ العلماءِ العاملين ، وفقَّههم في الدِّين ، ومنحَ هـلؤلاءِ أجلَّ العلومِ قدراً وأعظمَهَا فخراً ، ألا وهو علمُ الفقهِ المُسْتَنْبَطِ من الكتابِ والشَّنة ؛ لما فيه مِنَ النفعِ العام ، والتمييزِ بينَ الحلالِ وبينَ الحرام .

وصلاةً وسلاماً على مَنْ بعثهُ اللهُ تعالىٰ رحمةً للأنام ، فمحَتْ أنوارُهُ دباجيرَ الظّلام ، وعلىٰ آلهِ الأطهارِ الكرام ، وصحابتِهِ الذينَ جاهَدُوا في اللهِ حقَّ جهاده ، فرفعوا راية الإسلام ، وعلى التَّابعينَ لهم بإحسانِ إلىٰ يوم الدِّين .

#### أما بعد:

فإن «المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » لعمدة الفقهاء المتأخرين ، وتاج العلماء السابقين : أحمد ابن حجر الهيتمي من الشُّروح المُباركةِ النَّافعة. . قد امتاز بغزارة العِلْم ، وتَحرِّي الإيجازِ والاهتمامِ باللَّباب ، وطرح القشور ؛ فهو كَنزٌ علميٌّ مُحرَّر ، وسِفْرٌ فقهيٌّ مُحقَّق ؛ لذلك أعنقت أقلام أهل العلم إليه محشية وشارحة ، وموضحة لمقاصده وكاشفة .

بَيْدَ أَن المتن الحضرمي والشرح المكي لم يكتب لهما التمام ، فقد وقف الإمام بافضل في متنه إلىٰ آخر باب ( الأضحية ) ، وكان من الطبيعي أن يقفَ شرحه هناك .

ثم تمنَّى الشَّارح في آخر كتابه أن يتوفق لإتمام متنه ؛ تكميلاً لما وجد ، وشرحاً للجميع .

إلاَّ أن الماتن بعد ذلك تمَّم قِطعةً منه من ( البيع ) إلىٰ ( الهبة ) ، ووقعت في يد الشارح فشرحها علىٰ غرار ما سبق ، وأكمل الإمام ابن حجر من ( الهبة ) إلىٰ ( الفرائض ) متناً وشرحاً للجميع .

ولما كان المتن والشرح قد طُبِعا مراراً خَليَّيْنِ من تتْميمِ بافضل ومن إكمال ابن حجر. . بادرتْ دار المنهاج إلى التنقيب عنهما ، والبحث في كنوز التراث عن مظانٌ وجودهما ؛ لتكمل الفائدة ، وتعود على المتفقهة بالعائدة ، فتوفق القائمون علىٰ هاذه الدَّار ، وعثروا على التتميم والإكمال للعلمَيْنِ المذكورينِ .

وجردتْ لجنتُها العلميَّةُ سيفَ العزمِ لإعادةِ طبعِ الكتاب ، متضمناً للإتمام والتكميل ، فكان كتاباً يروي الغليل ، ويشفي العليل .

وها هي دار المنهاج تخرج هاذا الكتاب في ثوب قشيب ، ومظهر عجيب ، قد جمع بين حسن المظهر ، وجميل المَخْبَر ؛ لأن هاذه الطبعة هي الوحيدة التي تميزت بطبع التتميم والتكميل ؛ لأن الدار قد اضطلعت بالتنقيب عن التراث ولو كلَّفها ذلك عناء ؛ خدمةً للدِّين ، ونشراً للعلوم الشرعية بين المسلمين ، وترغيباً لهم في مسامرة كتب الأسلاف ، والنَّهَل من معينها بالاغتراف والارتشاف .

هاذا ؛ وإن من الجدير بالذكر في هاذا المقام بيانَ ما قامتْ به دارُ المنهاج من خدمات جليلة متتابعة ، وعناية فائقة بهاذين الكتابين ؛ فقد أخرجت من دهاليز المخطوطات إلى عالم المطبوعات : « حاشية العلامة المتقن الإمام الجرهزي الزبيدي على المنهج القويم » فحققته تحقيقاً علمياً ، وأخرجته إخراجاً فنياً تُسَرُّ بمنظره العيون ، ويفرح به طلاب الفقه الشافعي .

كما تُنَّتْ بطباعة : « بشرى الكريم شرح المقدمة المحضرمية » للإمام المتقن باعشن .

وقد حرصت الدار \_ كعادتها \_ على إخراج كلِّ من المتنِ والشَّرحِ في ثوبِ أنيق ، وشكلٍ جميل ، مطرزاً بالتحقيقات العلمية ، ومُوَشَىً بالفوائد الفقهية ، فكان تحفة من التحف ، فتلقفه المتفقهة ، ونهلت منه أفكار الطلاب الشافعيين ، وحرص على أقتنائه الأعلام .

ثم ثلَّت بحاشية مفيدة ، ودرة فريدة للإمام التَّرْمَسِي ، وهي " موهبة ذي الفضل علىٰ شرح العلامة ابن حجر مقدمة بافضل " حيث قامت لجنتها بإخراج الحاشية تخريجاً علمياً ، وإظهاره في حلَّة الفَنِّ الجميلة ، واللجنة علىٰ وشك الانتهاء من هاذه الحاشية ، التي تبرزها إلىٰ محبي الفقه لأول مرة ، وتزفها إلىٰ طلاب المعرفة ، سافرة غير متنقبة .

فالله تعالىٰ نسأل أن يوفِّقَ لإتمام ما بدأنا به ؛ فإنه المجيب .

ولم تكتفِ الدار بهاذه الخدماتِ الجليلة « للمنهج القويم » و « متنه » ، بل هي الآن في طور الإعداد لإخراج « حواشي الإمام الكردي المدني على المنهج » ولا سيما « الحواشي الكبرئ » التي انقطع طبعها في السنوات الأخيرة ، حتى جهل وجودها بعضُ طلبة العلم ، وكم أحال عليها الإمام الكردي في « حواشيه الصُّغرىٰ » ، وكم أثنىٰ عليها من وقف عليها من الخلف العدول .

وهكذا ؛ فإنَّ هـٰـذه الدار لا تألو جهداً في التنقيب والتنقير عن كتب الأوائل ، وخدمتها خدمة علمية ، وإخراجها في الإطارات الفنية ، التي تتناسب مع مكانتها ورفيع قدرها .

فدونك أيُّها الحبيب كتاب « المنهج القويم » بمزاياه وخصائصه ، يرفل في الحُلل البهية ، والطباعة الفنية ، والتحقيق العلمي . الطباعه الفيه ، واستين ي



رَفْحُ حِب (الرَّحِنِ (الْفَجَنَّ يُّ (المِّلِينَ الْإِنْ الْإِنْ وَكِرِي www.moswarat.com

# ترجَمة الإمام العكامة عبد التهوي عبد التهوي الرعب الرعب الرحم وبالعض المراب المعادية المراب المعادية المراب المعادية المراب المعادية المراب المعادية المراب المعادية المرابعة المرابعة

مؤلف « مسائل التعليم » المعروف بـ « المختصر الكبير » أو « المقدمة الحضرمية » (حمر لله الله عنه المتعلق المتعل

#### اسمه ونسبه

هو الفقيه الإمام ، العلامة العارف بالله ، صاحب المصنفات النافعة : عبد الله بن عبد الله بن يحيى ابن القاضي عبد الرحمان بن عبد الله بن يحيى ابن القاضي أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بافضل ، القَحْطاني (٢) ، السَّعْدي (٣) ، المَذْحِجي (٤) ، الحَضْرمى ، التريمى (٥) .

#### أسرته وأصوله

لا شك أن الأصول إذا طابت. . طابت الفروع ، وإذا علمنا أن أصول صاحب هذه الترجمة كانوا جميعاً أهل علم وصلاح وتقوى وفقه في الدِّين ، بل حتى أبنائهم وحواشيهم وفروعهم ، وإذا أردنا أن نستعرض شيئاً من سيرهم وتراجمهم بدءاً من الأجداد الأوائل . . فإن الأمر سيطول ، ولاكن نترك الفرصة لمن أراد معرفة ذلك بمطالعة كتاب « صلة الأهل بجمع ما تفرق من مناقب آل بافضل » ؛ ففيها الخبر اليقين ، على أناً سنعرض لذكر المشاهير في لمحات سريعة من عمود نسب المترجم .

فالجد الأعلىٰ: فضل بن محمد بن عبد الكريم المتوفيٰ سنة ( ٥٣٣ هـ ). . كان من العلماء

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته : «النور السافر » للعيدروس حوادث سنة (۹۱۸هـ) ، « تاريخ بافقيه » كذلك ، « شذرات الذهب » (۱۲۰/۱۶۲) ، « صلة الأهل بجمع ما تفرق من مناقب آل بافضل » (۱۲۲/۱۲) ، « السناء الباهر » (۱۲۶ ) (خ) ، « النفحات المسكية من أخبار الشجر المحمية » لباحسن (۱/۱۲) (خ) .

<sup>(</sup>٢) نسبةً إلى قَحْطانَ بن عَابر من ذرية سَام بن نوح ، أبي اليَمَن كلُّها قاطِبةً .

<sup>(</sup>٣) نسبةً إِلَىٰ سَعْدِ العشيرة .

 <sup>(</sup>٤) نسبة إلى مذَّحِج أبي سَعْد العشيرة \_ ابن أُدد بن زَيد بن يَشْخُب بن عُرَيب بن زيد بن كَهْلان بن سَبَأ . . . المنتهي إلىٰ قَحْطان .

 <sup>(</sup>٥) نسبة إلى مدينة تريم ، بحضرموت اليمن .

العاملين ، كما وصفه عبد الرحمان الخطيب صاحب كتاب « الجوهر الشفاف » ، وهو والد الشيخ سالم صاحب ( الزاوية ) بتريم .

وحفيده القاضي أحمد بن محمد بن فضل المتوفىٰ سنة ( ٦٠٠هـ).. كان متولياً القضاء بتريم . وابنه يحيىٰ بن أحمد.. كان عالماً صالحاً ، وكذا كان ابنه عبد الله بن يحيىٰ ، وحفيدُه عبد الرحمان بن عبد الله .

#### آلُ الحَاجِّ بافضل عَشيرةُ المؤلف

ينتسب آلُ الحاجِّ للشيخ محمدِ الحاج بن عبد الرحمان بن عبد الله ؛ لُقِّب بذلك لأنه كان يكثر الحج ، وله عقبٌ كثيرٌ ، وظهر من نسله علماء أعلام ؛ منهم ابناه : أبو بكر وفضل .

أما أبو بكر: فهو الجدُّ الأدنىٰ للمترجَم ، كان من أهل العلم الأكابر ، وعليه دَرَس الشيخ عمر المحضار ، وابن أخيه الفقيه عبد الله بن فضل ، وابنه عبد الرحمان والدالمترجَم . توفي الشيخ أبو بكر سنة ( ٨٠٤ هـ ) .

وللشيخ أبي بكر أربعة من البنين: عبد الرحمان والد المؤلف المتوفىٰ سنة ( ٨٦٦هـ)، وسيأتي ذكره، وعبد الله والد الفقيه أحمد المتوفىٰ سنة ( ٩٠٠هـ)، ومحمد الذي تفقَّه به جمعٌ من العلويين، وأحمد الملقَّب بالشهيد وهو جد الفقهاء آل باشعبان بافضل.

ولو ذهبنا نسرد أسماء الفقهاء من بني عمومة صاحب الترجمة. . لطال بنا الأمر ، وإنما كان الغرض الإعلام بأن هذا البيت من البيوت الطيبة الكريمة ، التي استمر فيها العلم والفقه (١١) .

#### مولده ونشأته

ولد رحمه الله بتريم سنة ( ٨٥٠هـ )(٢) .

ونشأ في حجر والده الشيخ عبد الرحمان المتوفَّىٰ بتريم سنة ( ٨٦٦هـ ) .

وكان والده من أهل العلم والصلاح ، أخذ عن أبيه الشيخ أبي بكر ، وتربي به ، وعن الإِمام

 <sup>(</sup>١) وكان من أواخر علماء آل بلحاج مولانا وشيخنا العلامة مفتي تريم الشيخ الفقيه فضل بن عبد الرحملن بافضل ،
 الذي توفي ضحى الأحد ( ١١ ) محرم ( ١٤٢١هـ ) ، رحمه الله رحمة الأبرار .

٢٪) سنة ولد السيد الجليل أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس. . فهما ترُّبان .

الكبير الشيخ عمر المحضار وإخوانه ، وعن الشيخ الإمام عبد الله العيدروس ( ت ٨٦٥هـ ) .

وحفظ المترجَم القرآن صغيراً ، وعدة متونٍ في الفقه واللغة ، واشتغل بعلم التجويد ، واعتنىٰ بالفقه والحديث .

#### شيوخه

بعد أن قرأ المبادىء وأتقنها على والده وعلماء تريم. . شدَّ مطايا العزم ويمَّم شطر بندر عدن ؟ إِذَ كانت عدن آنذاك تزخر بالفقهاء في عهد الدولة الطاهرية ، وكان تفقُّه صاحب الترجمة بها ، وأبرز شيوخه :

١- الشيخ الإمام ، الفقيه المفتي : عبد الله بن أحمد بامخرمة ، السيباني ( ٩٠٣\_٨٣٣ هـ ) .

كان علىٰ قضاء عدن خَلَفاً لشيخه الفقيه الإِمام أحمد بن محمد باحميش العدني ( ت٨٩١هـ ) ، وأُجيز صاحب الترجمة من الفقيه بامخرمة في جميع روايانه .

٢- الشيخ الإمام ، الفقيه : محمد بن أحمد بن عبد الله بافضل ( ٨٤٠ ٩٠٣ هـ ) .

درس في تريم ، ثم رحل إلى عدن ، وتخرَّج بالقاضي محمد بن أحمد باحميش ، والقاضي محمد بن مسعود باشكيل ، وأشهر تصانيفه : « العدة والسلاح في أحكام النكاح » .

ثم إِنَّ المترجَم عَنَّ له الرِّحلة إلى الحرمين الشريفين لأداء النُّسكين ، فتوجَّه في سنة ( ٨٧٥ هـ ) ، فحجَّ وزار سيد الكونين عليه الصلاة والسلام ، ولقي في تلك السَّفْرة عدداً من أهل العلم ، ذكر لنا المؤرخون بعضاً منهم .

#### فلقي بمكة المكرمة:

٣- العلامة الجليل ، القاضي : برهان الدِّين إبراهيم بن علي بن ظهيرة القرشي ، المكي ، الشافعي ( ٣٠ ) عاماً .
 الشافعي ( ٣٠ مـ ٩١ مهـ ) ، الذي مكث على قضاء مكة نحواً من ( ٣٠ ) عاماً .

وإليه انتهت رئاسة العلم في الحجاز آنذاك .

أخذ عن الحافظ ابن حجر والشرف المناوي ، ولازم أبا بكر السيوطي ـ والد الحافظ الجلال ـ وعليه كان تخرجه .

وأخذ المترجَم ـ رحمه الله ـ عن المذكور وأُجيز منه إجازةً عامة .

#### ولقى بالمدينة المنورة:

٤- العلامة المحدث: ناصر الدِّين محمد أبا الفرج ابن أبي بكر ابن الحسين المراغي ،
 العثماني ، الشافعي ، المدني ( ٨٠٦-٨٨٠هـ ) .

أخذ عن ابن الجزري ، والولى العراقي ، والحافظ ابن حجر ، وجمع .

وله شرح علىٰ « المنهاج » للنووي ، وعلىٰ « ألفية ابن مالك ». . وغير ذلك .

#### ولقى بشبام حضرموت:

• وقبل سفره إلى الحرمين توجّه إلى بلدة شبام الشهيرة بحضرموت ، وطنب خيامه عند الشيخ العارف بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد باهرمز ، الشبامي ( ت٥٧٥ هـ ) ، فأخذ عنه أخذاً محققاً ، ولبس منه ، وتحكم له ، وكانت زيارته له بصحبة شيخه الفقيه عبد الله بن أحمد بامخرمة الذي لبس هو أيضاً منه .

#### ومن شيوخه الأجلاء:

٦- العلامة الجليل ، الفقيه الصالح العارف : محمد بن أحمد بن عبد الله باجَرْفيل ، الدوعني ، الحضرمي ، ثم العدني ( ١٠٠٠-٩٠٠هـ ) .

تفقه بكبار فقهاء دوعن وعدن ، وصحب القاضي محمد بن مسعود باشكيل ، وكاتب علماء الحرمين فأجازوه ، وله سندٌ عالي في « الحاوي الصغير » للقزويني ، يرويه عن عدد من شيوخه .

وأخذ عنه صاحب الترجمة إِجازةً خطيَّةً ، له ولأولاده عبد الرحمان وأحمد الشهيد وفضل ومحمد .

#### أقر انه

قدَّمنا أن المترجَم رحمه الله تعالىٰ وُلد ونشأ في تريم ، في بيئة علم وصلاحٍ ، وعاصر جماعة من أهل العلم ، منهم :

١- السيد الشريف الإمام : أبو بكر العدني ابن عبد الله العيدروس ( ٨٥٠ أو ٨٥٠ ٩١٤هـ) ،
 فهو من أتراب صاحب الترجمة ، ومع ذلك فقد أخذ عنه وعده من شيوخه .

٢ السيد الجليل الشيخ : الحسين بن عبد الله العيدروس ( ١٦٠ ٩١٧هـ ) .

٣ـ السيد الشريف العلامة: عبد الرحمان ابن الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران
 ٩٢٣\_٨٥٠)، وهو من أتراب المترجَم.

روى الفقيه عبد الله بن محمد بن حكم باقشير: لما قرأت على سيدي الشيخ الشريف عبد الرحمان ابن الشيخ علي بن أبي بكر علوي في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى ورحلة الناس إليه في مقدمة « شرح المهذب » للإمام النووي رضي الله عنه. قال: ( الناس ما فيهم اعتقاد ، وإلاً . . كانوا يرتحلون إلى الفقيه عبد الله . . هو شافعينا ) ، وهذا بعد رحلته إلى الشحر .

وقال أيضاً في رجب ( ٩١٥هـ ) : ( ما عندي اليوم أحدٌ مثل الفقيه عبد الله بلحاج ) صاحب الترجمة .

٤- الشيخ العلامة ، الإمام الفهامة ، المتفنن صاحب المصنفات النافعة : محمد بن عمر بن مبارك بَحْرَق ( ٨٦٩ ٩٣٠هـ) ، رافق صاحب الترجمة في الأخذ عن الإمام عبد الله بن أحمد بامخرمة ، وشاركه في القراءة على العلامة محمد بن أحمد بافضل في عدن .

وكان يحب صاحب الترجمة كثيراً ويوقّره ، وروى أصحاب السّير والمؤرخون : أن الفقيه بحرق قام خطيباً في الناس بعد فراغهم من دفن الشيخ عبد الله بلحاج \_ صاحب الترجمة \_ ضحوة الإثنين (٥) رمضان (٩١٨هـ) ، وكان أهل البلد كلهم حاضرين ، وفيهم السلطان بدر بوطويرق ، سلطان حضرموت ، وحاشيته ، فحمد الله تعالىٰ ، وأثنىٰ عليه ، وخطب خطبة بليغة ذكر فيها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رآني في المنام . . فقد رآني حقاً » .

ثم قال : رأيت البارحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كل من صلىٰ علىٰ هـٰـذه الجنازة غداً. . غفر الله له .

قال الشيخ العارف عبد الرحمان بن سراج الدين باجمّال : فتعجبتُ من ذلك واستعظمتهُ ، وقلت : كيف يقَعُ هاذا لهاذا الجمع الكثير وفيهم الظّلمة والفُسَّاق ؟! فرأيت في الليلة الآتية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : استعظمْتَ ما قاله الفقيه محمد بحرق! قلت : نعم ، قال : هو كذلك .

#### ذكر سبب انتقاله إلى الشحر وتوليه القضاء بها

لم يذكر المؤرخون الأسباب التي دعت الفقيه عبد الله بافضل ـ صاحب الترجمة ـ إلى مغادرة وطنه ومسقط رأسه تريم بحضرموت الداخل ، للكنهم يذكرون أن الذي سعى في وصوله إلى الشحر واستيطانه بها : هو الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد بن عَبْسِين الشافعي ، قاضي الشحر ( ت ٩٠٧ أو ٩٠٨هـ ) ، والمدفون بتربة الشيخ فضل .

ولعل من دواعي اختيار ابن عبسين لمترجَمنا الجليل أن يَقْدَمَ إلى الشحر هو الشهرة التي اكتسبتها هـُـذه الأسرة المباركة بعد توطن الشيخ الكبير الإمام العارف فضل بن عبد الله بافضل المتوفى بها سنة ( ٨٠٥ هـ ) .

وكان ابن عبسين لما تولى القضاء. . سعىٰ في إخراج أوقاف جامع الشحر الذي كان معيناً برسم المدرسين وطلبة العلم من أيدي الدولة آنذاك ، وكان الحاكم لذلك العهد هو السلطان الحازم عبد الله بن جعفر الكثيري ، الذي حكم من سنة ( ١٩٨هـ ) إلىٰ سنة ( ٩١٠هـ ) ، وهو الذي ولى ابن عبسين علىٰ قضاء الشحر ، فحمدها الناس له ؛ لما يُعْرِفُ عنه من ورعه .

وعلىٰ كلَّ . . فقد قدم الشيخ عبد الله بافضل إلىٰ بلدة الشحر ، وطاب له المقام بها ، وتوطنها ، ونقل إليها أسرته وأولاده ، ولم يحدد المؤرخون في أي سنة كان انتقاله ، ويغلب على الظن أنه سكنها قبل سنة ( ٨٩٠ هـ )(١) .

ولما توفي الشيخ عبد الله بن عبسين سنة ( ٩٠٨هـ). لم يكن في الشحر من يصلح لتولي القضاء ، ويكون خلفاً لذلك العالم الصالح سوى صاحب الترجمة ، فأمره السلطان عبد الله أن يتولى القضاء . . فقبل ، ويقال : إن الذي سعىٰ له في ذلك تلميذه الفقيه عبد الله بن أحمد باسرومي ، ( ت ٩٤٣هـ ) ، وظل في القضاء إلىٰ سنة ( ٩١٥هـ ) حين عزم علىٰ حج بيت الله الحرام ، فاستقال منه (٢٠) .

وجاء في «تاريخ شنبل » في حوادث سنة ( ٩١٣هـ ) : ( وفيها فرغ الفقيه شهاب الدين أحمد ابن الفقيه عبد الله من قراءة « تفسير البغوي » على والده الفقيه عبد الله بن عبد الرحمان بافضل ، بالشحر المحروس ، بمسجد باعمران ) اهـ (٣)

#### سعيه في أمور الخير:

كان له رحمه الله جاهٌ كبير ، وصيتٌ ذائع ، وكتب مرة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) لأن تلميذه صاحب الحمراء \_ الآتية ترجمته \_ توفي سنة ( ٨٨٩ هـ ) ، وقد جاء في ترجمته أنه بني داراً لشيخه بالشحر .

<sup>(</sup>٢) « بافقيه » ( ٢٤٢ ) في ترجمة باسرومي . وذكر فيه : أن الفقيه عبد الله بلحاج تولى القضاء بعد موت الفقيه عبد الله بن عقيل بافضل .

٣) ومسجد باعمران هاذا هو الذي كان الشيخ عبد الله بافضل يلازم الجلوس فيه ، وبه كانت تقام دروسه العلمية
 البهية ، ولا زال معموراً إلى اليوم ، وإلى جواره ضريح صاحب الترجمة .

الطاهري سلطان عدن أن يوسع جامع تريم ، ويعمر مسيل ثبي ، فبعث السلطان بمال جزيل مع السيد محمد بن أحمد باسكوته وذلك سنة ( ٩٠٣هـ ) .

وكان المترجَم آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ، كثير السعي في حوائج المسلمين ومصالحهم ، وكانت له هيبة عند القبائل ، ويقوم بالصلح بينهم .

#### تلامذته

أخذ عن الفقيه عبد الله جمعٌ كثيرٌ من طلبة العلم ، البعض أخذ عنه في تريم ، والبعض في الشَّحرُ بعد رحيله إليها ، كما سنذكره لاحقاً ، وحَصْرهم متعسِّرٌ ، ولاكن نكتفي بمن ذكروا في كتب الطبقات من كبار أعلام القرن التاسع والعاشر ؛ فمنهم :

١- السيد الشريف عمر بن عبد الرحمان بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم ، المعروف بصاحب ( الحَمْرا ) المتوفىٰ سنة ( ٨٨٩هـ ) .

٢- الإمام الجليل ، السيد العلامة : عبد الرحمان بن الشيخ علي بن أبي بكر باعلوي ، الذي قدمنا ذكره في ( الأقران ) ، وهو من أتراب الفقيه بافضل ، للكنه صرح بأخذه عنه .

٣- السيد الشريف ، العلامة الهمام : محمد بن عبد الرحمان الأسقع ابن الفقيه عبد الله بلفَقِيه باعلوي الحسيني التريمي ( ت ٩١٧هـ ) .

الفقيه العلامة: عبد الله بن أحمد باسرومي، الشحري ( ت٩٤٣هـ).

السيد الشريف المؤرخ: عمر بن محمد بن أحمد باشيبان ، العلوي ، الحسيني
 ( ٨٨١ ـ ٩٤٤هـ ) .

٦- السيد الشريف الفقيه: أحمد البيض ابن عبد الرحمان \_ الملقب بالجزيرة \_ ابن الحسين بن
 علي بن محمد بن أحمد ابن الفقيه المقدم ، المتوفىٰ سنة ( ٩٤٥ هـ ) .

٧ السيد الشريف القاضي : أحمد شريف ابن علي بن علوي خرد باعلوي ، الحسيني ، التريمي ( ٩٥٧ أو ٩٥٩هـ ) .

٨ـ الشيخ الإمام ، الفقيه العلامة : عبد الله بن محمد بن سهل بن حكم باقشير ، الحضرمي
 ( ت٩٥٨هـ ) .

- 9\_ السيد العلامة ، الفقيه المؤرخ : محمد بن علي بن علوي خرد ، باعلوي ، التريمي (ت٩٠٠هـ) . وهو مصنف : «غرر البهاء الضوي في مناقب بني علوي » في مجلد مطبوع ، و« الوسائل الشافعة في الأدعية النافعة » مطبوع .
- ١- الشيخ الفقيه ، الصالح الورع : أحمد بن عبد القوي بن عبد الوهاب ابن أبي بكر الحاج بافضل التريمي ( ت ٩٥٠هـ ) .

هاؤلاء أعلام الآخذين عن الشيخ عبد الله بافضل ، وهم غيض من فيض ، وكلهم أجلاء ، ومن كبار العلماء .

#### مؤلفاته

ألف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان عدداً من المؤلفات النافعة ، والتي كتب الله لها القبول ، ولا سيما مختصراته الفقهية ، كما أن له مصنفات أخرى نافعة لم تشتهر كثيراً ، وعسى أن يكتب الله لها أن تطبع فتنتشر كما انتشرت المختصرات الفقهية .

فمن ذلك:

- ١- « المختصر الكبير » ، الذي يعرف بـ « المقدمة الحضرمية » ، أو « مسائل التعليم » . طبع
   مرات عديدة ، في لبنان والشام واليمن ومصر وغيرها .
- ٢- « المختصر اللطيف » ، وهو في ربع العبادات ، أخصر من السابق ، والأول أشهر . وعليه شرح موجز للإمام شمس الدين محمد الرملي ، يسمّىٰ : « الفوائد المرضية » .
  - **٣**ـ « منسك الحج » .
  - ٤- « نزهة الخاطر في أذكار المسافر » .
  - هـ « لوامع الأنوار وهدايا الأسرار في فضل القائم بالأسحار » .
    - -- « حلية البررة في أذكار الحج والعمرة » .
    - ٧- « الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع » .
- ٨- « رسالة في أوراد المساء والصباح » ، ذكرها صاحب « الصلة » ، ويغلب على الظن أنها
   « مشكاة الأنوار » ، وهي من تصنيف ابنه أحمد الشهيد ، والله أعلم .

- ٩ « رسالة في الفلك » .
- ١٠ مؤلَّف في « معرفة القبلة » .
- ١١ـ « مجموع الفتاويٰ » ، ذكره صاحب « الصلة » ، ووصفها بأنها : ( عظيمة مفيدة ) .
- ١٢ « وصية نافعة » ، أوردها بنصها صاحب « الصلة » في ترجمته . قال صاحب « صلة
   الأهل » : ( وكان سيدنا الإمام القطب أحمد بن عمر بن سميط يكتبها لكل من استوصاه ) اهــ
  - ١٣ ونسب له صاحب « الصلة » : « مختصر الأذكار » للإمام النووي .

وهناك من آل بافضل من اختصر « الأذكار » ، وهو شيخ صاحب الترجمة ، العلامة : محمد بن أحمد بافضل العدني مؤلف « العدة والسلاح » ، واسم مختصره : « سر الأسرار في تحرير أذكار الأذكار » ، موجود بتريم .

#### أولاده وذريته

أعقب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج تسعة من خيار البنين ، كلهم طلاب علم ، فضلاء ، أدباء علماء .

١ ـ الإِمام العلامة ، الشهيد : أحمد ابن الفقيه عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج .

كان مولده بتريم سنة ( ٨٧٧ هـ ) ، وحفظ القرآن الكريم وجوَّده ، ثم اشتغل بتحصيل العلوم علىٰ والده ، وقرأ على الفقيه محمد بن أحمد بافضل بعدن ، ورحل مع والده إلى الشحر ، وكان معيداً لدرس والده في الجامع ، ثم خلفه فيه بعد وفاته ، وحج وصحب الشيخ محمد بن عراق ، وكان والده يحبه جداً .

#### من مصنفاته:

- ١\_ « نكت » علىٰ « الروض » لابن المقري ، في مجلدين لطيفين .
  - ٢- « نكت » على متن « الإرشاد » ، أيضاً في جزأين لطيفين .
  - ٣ مصنف جامع لأوراد الليل والنهار سمّاه : « مشكاة الأنوار » .
- ٤- « ترجمة لوالده » ، لخصها صاحب « صلة الأهل » ، وأورد قطعاً منها في ترجمته . وكانت بينه وبين الشيخ معروف باجمال الشبامي مراسلات .

٥ ـ وهو صاحب « الخطب الرمضانية » ، التي تقرأ في غالب مساجد حضرموت أول ليلة من رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة السابع والعشرين .

وكانت وفاته يوم الجمعة ( ١١ ) ربيع الثاني سنة ( ٩٢٩هـ ) ، علىٰ يد الغزاة البرتغاليين عندما هاجموا السواحل الحضرمية ، فتصدَّىٰ لهم الشيخ أحمد وجماعة من علماء الشحر وأفاضلها وعامتها ، رحمه الله تعالىٰ .

ومن ذريته : ابنه الشيخ محمد بن أحمد الشهيد ( ت١٠٠٦هـ ) ، ولد بالشحر ، وتربئ تحت نظر أبيه ، وألف رسالة في مناقب جده وأبيه وأعمامه .

٢ الفقيه: الحسين ابن الفقيه عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

ولد بتريم ، وحفظ « القرآن » وبعض « المنهاج » و « الإرشاد » ، تفقه بالسيد محمد بن حسن جمل الليل ، وصحب إمام العارفين السيد النقيب : أحمد بن علوي باجحدب ، والشيخ شهاب الدين الأكبر ، وأحمد بن حسين العيدروس .

وكان مقبلاً على مطالعة كتب القوم ، ناهلاً من علوم الشيخ الأكبر ، وبلغ مبلغ الكُمَّل من الرجال .

وتخرج به: السيد عبد الله بن شيخ العيدروس الأوسط ، والسيد القاضي عبد الرحمان بن شهاب الدين ، والشيخ محمد بن إسماعيل ، وفضل بن إبراهيم آل بافضل .

من مصنفاته:

الكتاب العظيم الجليل ، المسمّىٰ : « الفصول الفتحية والنفثات الروحية » .

وكانت وفاته بتريم ، في ربيع الثاني من سنة ( ٩٧٩هـ ) .

٣ العلامة الفقيه: زين بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

وصفه صاحب « الغرر » بقوله : ( هو الفقيه الصالح ، الورع الزاهد ، القانت الأواب ، المحقق في جملة من فنون العلم. . ) إلخ ، أخذ عن والده وطبقته ، وبه تخرج السيد هارون بن علي بن هارون جمل الليل في النحو والأصول ، مات في ( ٢٥ ) جمادى الآخرة سنة ( ٩٤٠هـ ) ، وعمره ( ٣٦ ) عاماً .

#### ٤- العلامة الفقيه: حسن بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

ترجم له ابن أخيه محمد بن أحمد فقال : (كان فقيهاً عالماً صالحاً عارفاً متفنناً في العلوم ، ذا ورع وهمة عالية ) اهـــ

توفي صبيحة السبت ( ٢٧ ) صفر سنة ( ٩٣٦هـ ) ، عن ( ٤٢ ) عاماً ، ودفن بالشحر .

#### ٥- الفقيه : على بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج .

كان عابداً صالحاً عالماً ، أخذ عن أبيه وعن الحسين ابن العيدروس ، قرأ عليه « الإِحياء » ، توفى بالشحر في ( ٣ ) رمضان سنة ( ٩٣٨هـ ) .

#### ٦-الفقيه: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

وهو أحد الفقهاء المحققين ، أخذ عن والده ، وتبحر في الفقه ، وقرأ على الشيخ أبي بكر العدني في « التنبيه » ، وربع العبادات من « الإِحياء » ، مات في حياة أبيه سنة ( ٩٠٨هـ ) .

#### ٧- العالم: إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

كان عالماً فقيهاً ، مات سنة ( ٩٦٨هـ ) ، بالشحر ، عن عمر ( ٧١ ) عاماً .

#### ٨- الفاضل الزاهد: فضل بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

كان فاضلاً ناسكاً صالحاً فقيهاً كثير الصيام كثير التلاوة ، صحب أباه وأخاه أحمد ، مات فاتحة جمادى الأولىٰ سنة ( ٩٣٨هـ ) ، عن عمر ( ٦٤ ) عاماً .

#### ٩- الناسك العابد: ياسين بن عبد الله بن عبد الرحمان بافضل بلحاج.

أخذ عن أبيه وأخيه أحمد الشهيد ، ولازم السيد الجليل شيخ بن عقيل السقاف ، وكان فقيهاً ناسكاً عابداً ، وكان تخرجه بالسيد عبد الرحمان ابن الشيخ علي ، لم تؤرخ سنة وفاته .

هـُـؤلاء هـم أبناء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمـٰن بافضل بلحاج ، وكما رأينا من سيرهم ـ على اختصارها ـ كيف أنهم كانوا قرة عين لأبيهم ، وقد أحسن تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم حتى صاروا من أعيان أهل زمانهم .

#### وفاته

ولم يزل صاحب الترجمة \_ رحمه الله \_ على الحال الجميل ، والمجد الأثيل ، حتى نزل بساحته الحمام ، فلبَّىٰ داعي ربه ، وانتقل إلىٰ رحمة الله إلىٰ دار السلام .

وكان موته عشية الأحد ، لخمس مضت من رمضان المعظم سنة ( ٩١٨هـ ) ، ودفن ضحى الإثنين (٦) رمضان ، في الموضع المعروف بالشحر ، ودفن حواليه أبناؤه وذريته وغيرهم . وقدمنا سابقاً ما قاله الفقيه بحرق يوم دفنه .

رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار .

#### المراثى التي قيلت فيه

وقد رثاه عدد من تلاميذه ومحبيه ؛ منهم تلميذه الفقيه عبد الله باقشير رثاه بقصيدة مطلعها :

يا عين جودي بالبكاء ولألئي (١) سحي الدما بعد الدموع إذا انقضت دهمتك غارات الزمان بنكبة

وهي طويلة ، عدادها ( ٩٧ ) بيتاً .

وذري المدموع على المآقي هُطّلا فلقد دهاك من البلا أقصى البلا قلت وحق لمثلها أن يثقل

وللشيخ عبد الرحمان باكثير أبيات في زيارته .

وفيه يقول الشيخ سعيد الشواف (ت٩٩٥هـ) في « قصعة العسل »:

سِيْدي الفقيم ابن الحاج همو ذاك بحسره زعاج

الشيخ مقري « المنهاج » في العلم أعلم الله

في العلَّم ذي ليه درّاسُ نعمم المولي عبد الله

عالم معلم للناس

<sup>(</sup>١) أي: انثري الدمع كاللؤلؤ .

و أولاده أخسَــــن أولاد في العلــم فُقَهـاء عُبّـاد صـــل فـــن والله صـــل فـــن والله

يا نعم أولاد الفحل ذي ما وقع منهم محل (٢) هو ذاك من سر الفحل أسعده تصوفيت الله

وإلى هنا نأتي إلى ختام ترجمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان بلحاج بافضل مؤلف « المقدمة الحضرمية » ، بعد أن حاولنا أن نستقصي ترجمته من كافة نواحيها ، وأن نتحف القارىء الكريم بما هو مفيد وهام في حياة هنذا الإمام . والله الموفق والمعين ، لا رب سواه ، ولا معبود إلا إياه .

وكتبه محمد بن أبي بكر باذيب جدة ( ۱٤۲۳هـ )

(١) مَرَهُ: جميعاً، دارجة.

<sup>(</sup>٢) المَحْل : البسر أو البلح قبل نضجه .



#### ترجكمة الإمام العكلامة

### شَهَابْ الدِّينْ أَجِمَدَ بْزِمْحَكَمَّد بْزِمْحَكَمَّد بْنَ عَلِيّ بزَجْحَ إِلْهَيْتَكِمِيّ

#### رَحِمَه الله تعالى (١)

#### أسمه ونسبه

هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السَّلْمُنْتي ، الهيتمي ، الأزهري ، الوائلي ، السعدي ، المكي ، الأنصاري ، الشافعي .

سُمِّي بـ ( ابن حجر ) لأن جده كان ملازماً للصمت .

والسَّلْمُنْتي : نسبة إِلَىٰ ( سَلْمُنْت ) من بلاد حرام ، من أقاليم مصر الشرقية ؛ حيث كانت أسرته بها قبل انتقالها إلىٰ محلَّة أبى الهيتم .

والهيتمي ـ بالتاء المثناة الفوقية ـ : نسبة إلى محلة أبي الهيتم (٢) ، قرية من أعمال مصر الغربية . والأزهري : نسبة للأزهر الشريف .

وابن حجر ـ رحمه الله ـ من بني سعد ، من الأنصار الذين هاجروا إلىٰ مصر أيام الفتوحات ، وهم من بطون قبيلة وائلة .

#### مولده ونشأته

ولد بمحلَّة أبي الهيتم في رجب أواخر سنة ( ٩٠٩هـ ) ، ومات أبوه وهو صغير ، فكفله جده لأبيه ـ الذي عمَّر أكثر من مئة وعشرين عاماً ـ ثم مات الجد ، فكفله شيخا أبيه الإمامان : الشمس

<sup>(</sup>۱) مصادر الترجمة: «النور السافر» (ص٩٠٠)، «الأعلام» (١/ ٢٣٤)، «شذرات الذهب» (١/١٠)، «معجم المؤلفين» ( ٢٩٣/٢)، مقدمة «الفتاوى الفقهية» لابن حجر بقلم بعض تلامذته، «ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية» د . لمياء شافعي ط (١٤١٨هـ) عن مكتبة ومطبعة الغد، «الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي»، للدكتور أمجد رشيد محمد علي، رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية (١٤٢٠هـ).

<sup>(</sup>٢) وفي « التاج » أنها مغيَّرة من أبي الهيتم ، وتجمع علىٰ ( الهياتم ) ، وهي مجموعة قرىٰ .

الشناوي ، والشمس محمد السروي ابن أبي الحمائل .

ثم إن الشيخ الشناوي رحمه الله تعالىٰ تولىٰ رعايته ونقله إلىٰ مقام السيد البدوي رحمه الله تعالىٰ بطنطا ؛ حيث تلقّىٰ مبادىء العلوم هناك .

#### طلبه للعلم

في سنة ( ٩٢٤هـ ) نقله الشمس الشناوي إلى الجامع الأزهر ، فبدأ بقراءة الحديث ، والنحو ، والمعاني والبيان ، والأصلين (١) ، والمنطق ، والفرائض والحساب ، والطب .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى ـ بعد ذكره تحصيل هاذه العلوم ـ : (حتى أجاز لي أكابر أساتذتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها ، وبالتصدُّر لتحرير المشكل منها بالتقرير والكتابة ، ثم بالإفتاء والتدريس على مذهب الإمام المطَّلِبيِّ الشافعي ابن إدريس ، ثم بالتصنيف والتأليف ، فكتبت من المتون والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في مدحه ، والإعلام بشرحه ، كل ذلك وسنيِّ دون العشرين ) اهـ (۲)

#### شيوخه

أخذ الإمام ابن حجر عن جمع من كبار علماء عصره ، ولقي عدداً من كبار المعمَّرين والمُسنِدين من العلماء ، وصنف في أخذه عنهم وتراجمهم « ثَبَتاً » ضَمَّنه أخبارهم ، وأسانيده الشهيرة إلىٰ أُمَّات كتب العلم ، ونحن ذاكرون هنا أبرزهم وأجلهم بحسب ترتيب وفياتهم :

1- شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ( ٦٢٦ـ٩٢٦هـ) ، أشهر فقهاء مصر في عصره ، وإليه انتهت مشيخة الشيوخ ، وكان هو الملجأ لكل المعضلات ، له مصنفاتٌ عديدةٌ اشتهرت بالبركة ، مات رحمه الله عن مئة عام .

أخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ، والبلقيني ، والشهاب الغزي ، والمراغي ، والنويري ، وطبقتهم .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله حديث الأوَّليَّة ، وكان معظِّماً له جداً ، وكثيراً ما يحيل على مصنفاته ، قال ابن حجر : ( ما اجتمعت به قط إِلاَّ قال : أسأل الله أن يُفقِّهك في الدِّين ) ، وأطنب

<sup>(</sup>١) أي : علم أصول الفقه والعقيدة .

<sup>(</sup>٢) « ثبت ابن حجر » ( ق71/أ\_ب ) .

في الثناء عليه في « ثبته » جداً ، وقال في حقّه : ( أُجلُّ من وقع عليه بصري من العلماء العاملين ، والأئمة الوارثين ، وأُعلىٰ من عنه رويتُ ودريتُ من الفقهاء الحكماء المسندين . . . ) إلخ .

٢- الإمام زين الدّين عبد الحقّ بن محمد السنباطي ( ٩٣١-٩٣١هـ) ، أحد صفوة العلماء الأعلام ، وكان مولده بسنباط ، ووفاته بمكة .

أخذ عن البدر العيني ، والجلال البلقيني ، وابن الهمام ، والولي السنباطي ، وأجاز له الحافظ العسقلاني .

درس عليه ابن حجر بعض الكتب السِّتَّة في جمعٍ كثير ، وأجازه بباقيها .

٣ الشمس ابن أبي الحمائل (ت ٩٣٢هـ) واسمه: محمد السروي.

أخذ عن الشرف المناوي يحيي بن محمد ( ت ٨٧١هـ )

وبه تخرج الشمس الشناوي ، ووالد ابن حجر الشيخ محمد بن علي بن حجر .

٤ الشهاب الصَّائغ ، أحمد بن الصائغ الحنفي (ت٩٣٤هـ) ، كان علاَّمة في المعقول
 والمنقول .

أخذ عن أمين الدين الأقصرائي ، والتقي الشُّمُنِّي ، والكافِيَجي . وكان مُبَرِّزاً في الطب . درس عليه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ علم الطب .

أخذ بالقاهرة والشام عن جمع ؛ منهم : البرهان البقاعي ، والقطب الخَيْضري ، وابن رُزَيق ، والسَّخَاوي . وله شرحٌ علىٰ « الشفًا » .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ علم المعاني والبيان ، وكذلك الأصلين والمنطق .

٦- الشمس الضيروطي ، محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف الدمياطي ، المشهور بابن
 عَرُوس المصري ، ( ٨٧٠ ـ ٩٤٩هـ ) .

أخذ عن الكمال ابن أبي شريف ، والنور المحَلِّي . وقد درَّس بمقام الإمام الشافعي رحمه الله تعالىٰ ، وله شرح على « المنهاج » للإمام النووي ، وغيره .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالى علم النحو.

٧- أحمد بن عبد الحقّ السنباطي ، الشافعي ، المصري ( ت ٩٥٠هـ ) ، أخذ عن والده وتفقّه
 به ، ووعظ بالمسجد الحرام لَمَا حجّ مع أبيه .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالى الأصلين أيضاً .

٨- أبو الحسن البكري ، محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري ، الصَّديقي ، الشافعي (ت ٩٥٢هـ) .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ عدة علوم ، وقرأ بمعيته « صحيح مسلم » علىٰ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وحجًا معاً ، وجاورا سنة ( ٩٣٤هـ ) ، له شرح على « المنهاج » ، وعلى « العباب » في الفقه .

٩- الشمس الحطابي ، محمد بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب ، الرعيني ، الأندلسي ،
 ( ت ٩٥٤هـ ) .

أخذ عن الإمام السخاوي ، وعبد الحق ، والنويري ، وغيرهم .

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ علم النحو والصرف .

١٠ الشهاب الرّملي ، أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي ، المصري ، الشافعي ( ٩٥٧هـ ) ،
 من أجلٌ تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، وصار بعد وفاة شيخه إمام علماء مصر .

قرأ عليه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ قبل العشرين .

كما أن ابن حجر أخذ عن الشيخ يوسف الأرميوني ، المتوفىٰ سنة ( ٩٥٨هـ ) .

والناصر اللقاني ، المتوفيٰ سنة ( ٩٥٨هـ ) ، الفقيه المالكي المعروف .

وناصر الدين الطبلاوي ، محمد بن سالم الأزهري ، المتوفي سنة ( ٩٦٦هـ ) .

بل إن بعض شيوخه مات بعده ؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد الله الشنشوري الفرضي ، المتوفيٰ سنة ( ٩٨٣هـ ) .

وعَدَّد بعض الباحثين شيوخ الإمام ابن حجر فأوصلهم إلىٰ (٣١) شيخاً ، ذكرنا أبرزهم وأجلهم .

#### مُقاساته في الطَّلب وخروجه إلىٰ مكة

كان ابن حجر رحمه الله تعالىٰ يتردَّد إلىٰ مكة المكرمة ، وقد جاور بها في بعض السنين .

وأول زيارة سنة ( ٩٣٤هـ ) مع شيخه البكري .

ثم مرة ثانية سنة ( ٩٣٨هـ ) .

ثم في سنة ( ٩٤٠هـ ) قرَّر الرِّحلة إلى مكة والإقامة بها ، وكان سبب خروجه من مصر ما حصل من سرقة بعض كتبه من قبَلِ بعض الحُسَّاد ، وهو كتابه « بشرى الكريم » الذي شرح به العباب شرحاً عظيماً ، ولم يزل متأثِّراً بذلك الحادث ، حتى إنه كان كثير الدُّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل ، ويقول : ( سامحه الله وعفا عنه ) .

وقال ذاكراً مجاهداته والشَّدائد التي عاناها: (قاسيتُ في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجِبلَّة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه ؛ بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللَّحم إلاَّ في ليلةٍ ، دُعينا لأكلِ فإذا هو لحم يُوقد عليه ، فانتظرناه إلىٰ أنِ ٱبهارَّ الليل ، ثم جيء به ، فإذا هو يابسٌ كما هو نِيءٌ ، فلم أستسغ منه لقمة .

وقاسيتُ أيضاً من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشدُّ من ذلك الجوع إلىٰ أن رأيت (١) شيخنا ابن أبي الحمائل قائماً بين يدي سيدي أحمد البدوي ، فجيء باثنين كانا أكثر إيذاءً لى ، فضربهما بين يديه فمُزِّقا كل مُمزقِ ) .

كل هذه الأسباب كانت حاملةً له على مغادرة مصر والإقامة بمكة ، فسكنها لمدة ( ٣٤ ) سنة ، حتى توفي بها ، وكان منزله بالحريرة قريباً من سوق الليل ، كما كانت له خلوة برباط الأشرف قايتباي بقرب المسجد الحرام .

#### زملاؤه وأقرانه

كان لابن حجر رحمه الله أقران وزملاء كُثُر ، منهم :

١- شمس الدِّين ، محمد بن أحمد الرملي ، (٩١٩ ـ٩١٩ هـ) ، وقد شارك ابن حجر رحمهما الله تعالىٰ في الأخذ عن والده الشِّهاب الرملي المتقدِّم ذِكْره ، وشاركه في القراءة والحضور علىٰ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « صحيح البخاري » .

وكانا كفرسي رِهان ، وجرت بينهما خلافاتٌ فقهيةٌ ، ومسائل علمية ، وخلافهما من الخلاف

<sup>(</sup>١) أي : في الحُلُم .

المعتبر عند متأخري فقهاء الشافعية، وأُلِّفَتِ الرسائل والكتب في ذكر الخلاف بينهما في مسائل الفقه (١).

٢- العلامة المحدث بدر الدِّين الغزي ، الشافعي (ت ٩٨٤هـ) ، لقيه بمصر ، وقرأ بمعيَّته بعض «صحيح البخاري» علىٰ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، ثم اجتمع به في مكة سنة (٩٥٢هـ) .

٣ العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي ، الشافعي ، المكي (ت ٩٧٦هـ) ، كان من أَعزُ اصحابه بعد سُكناه أم القرئ ، وكان يسير معه للقاء الشيوخ والأعيان ، وقد أصهر ابنه الشيخ محمد بن عبد العزيز عند مترجَمنا ابن حجر رحمه الله تعالى وأعقب مفتي مكة العلامة عبد العزيز الثانى بن محمد الزمزمي ، وقد أدرك جده ، وأخذ عنه .

#### تلامذته

بعد استقرار الإمام الهيتمي رحمه الله تعالىٰ بمكة. . شاع حديثه ، وانتشر ذِكْره في الآفاق ، فقصده طلاب العلم من كل فجّ ، وتخرّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري ، فمن أعلام تلامذته وكبارهم :

١- الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحمان بن عمر بن أحمد العمودي ، ( ت٩٦٧هـ) ، من أهل قيدون بحضرموت .

قال في حقِّه العلامةُ عبد القادر الفاكهي ـ تلميذه ـ : ( أخذ عنه أُخْذَ روايةٍ ، أُخْذَ شيخٍ عن شيخٍ ، كما قيل في أخذ أحمد عن الشافعي ) اهـ

٢- العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي ، المكي ، الشافعي
 ( ٩٨٢-٩٢٠هـ) ، له مؤلفاتٌ كثيرة ، أخذ عن ابن حجر رحمه الله تعالى ولازمه طويلاً ، وصنَّف رسالةً سمَّاها : « فضائل ابن حجر الهيتمي » .

#### (١) فمن ذلك :

منظومة «كشف الغطاء واللبس عن اختلاف ابن حجر والشمس » للفقيه مصطفىٰ بن إبراهيم بن حسن العلواني ، الشافعي ( ت١٩٣٠ هـ ) .

<sup>«</sup> إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين » للشيخ الفقيه علي بن أحمد باصبرين ، الدوعني ، الحضرمي ، ئم الحجازي ( ت١٣٠٥هـ ) .

<sup>«</sup> فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي » للسيد الفقيه عمر بن حامد بن عمر بافرَج ، العلوي ، الحسيني ، التريمي ، الحضرمي ( ١٢٥٢\_١٢٥٢هـ ) .

٣- العلامة الشيخ عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف الزمزمي الواعظ ( ٩٣٠-٩٨٤هـ) ، من أكبر تلامذة ابن حجر ، أخذ عنه فأكثر ، درس علىٰ يديه عدة فنون ، وهو الذي جمع فتاوىٰ شيخه الكبرىٰ ، وشرح « مختصر الإيضاح » له ، وغير ذلك ، ويخطىء بعض الناس فيظنه محمد عبد الرؤوف المناوى!!

عـ محدث الهند الإمام العلامة محمد طاهر الفتّني ، الهندي ، الحنفي ، ( ٩٨٦-٩٨٦هـ ) ، له « مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » مطبوع ، أخذ عن ابن حجر الهيتمي ، وأبى الحسن البكري .

٥- السيد الشريف الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عبد الله بن شيخ العيدروس ، ( الأوسط ) مصنف « العقد النبوي » ، ( ٩٩٩-٩٩هـ ) ، أخذ عن أبيه وشيوخ تريم ، وجاور بمكة ثلاث سنين ، من ( ٩٤١ ) إلىٰ ( ٩٤٤هـ ) ملازماً لطلب العلم والعبادة ، فأخذ عن الشيخ ابن حجر وعبد الله باقشير وآل الفاكهي وغيرهم ، وله من ابن حجر إجازة فاخرة .

7- الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي ، المصري ، الشافعي ، الأصولي ، المتكلم ، (ت ٩٩٤هـ) ، له حواشِ علىٰ تحفة شيخه ابن حجر ، اعترض فيها علىٰ مواضع منها ، وله حاشية علىٰ « الورقات » تسمىٰ : « الآيات البينات » ، وغير ذلك .

٧- السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحمان ابن الشيخ شهاب الدِّين الأكبر العلوي ، الحسيني ، التريمي ( ٩٤٥-١٠١هـ ) ، أخذ عن شيوخ عصره ، وجاور بمكة مدة ، وأخذ بها عن الشيخ ابن حجر الهيتمى .

#### مؤلفاته

عدَّها بعض الباحثين فبلغت ( ١١٧ ) مؤلَّفاً في شتىٰ فنون العلم ؛ من حديثٍ ، وفقهٍ ، وسيرةٍ ، وتراجم ، ونحوٍ ، وأدبٍ ، وأخلاق ، وعقيدةٍ ، وغير ذلك .

إلاَّ أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه الله تعالىٰ هو علم الفقه ، وله في ذلك اليد الطُّولىٰ ، وما « تحفته » التي عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية إلاَّ أصدق دليلٍ علىٰ ذلك . ومن مؤلفاته رحمه الله :

١- « الفتح المبين بشرح الأربعين » ، يعني : « الأربعين النووية » ، طُبع بمصر سنة
 ١٣٠٧هـ ) ، وعليه حاشية للشيخ حسن المدابغي المصري ، وهو شرحٌ مفيدٌ ونافع .

- ٢\_ « الفتاوى الحديثية » ، طبع عدة مرات ، وفيها فوائد عزيزة المنال ، وليست خاصة بعلم
   الحديث ، بل اشتملت على عدة فنون .
- ٣- « فتح الإله بشرح المشكاه » مخطوط ، صنفه سنة ( ٩٥٤هـ ) بعد إلحاحٍ وطلبٍ من بعض علماء الهند ، وهو شرحٌ علىٰ « مشكاة المصابيح » في الحديث .
- ٤ « الفتاوى الفقهية الكبرىٰ » ، جمعها بعض كبار تلامذته ـ وهو عبد الرؤوف الواعظ الزمزمي ـ طُبعت بمصر قديماً ، وهي في (٤) مجلدات ، وبهامشه « فتاوى الشهاب الرملي » .
- ٥ ـ « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » ، صنَّفه ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في ستة أشهر فقط ، وهو كتابٌ مهمٌ ومحقَّق في فقه السادة الشافعية ، وعليه مدار الفتوىٰ في حضرموت خصوصاً وبعض بلدان المسلمين ، وقد وضعت عليها الحواشي العديدة ، واعتنىٰ بها علماء الشافعية من شتَّى البلدان ، واختصرها البعض ، وحشَّىٰ عليها البعض .
- 7- « المنهج القويم بشرح مسائل التعليم » ، وهو شرح لـ « المقدمة الحضرمية » ، صنَّفه ابن حجر رحمه الله سنة ( ٩٤٤هـ ) بطلب من الفقيه عبد الرحمان العمودي ، وقد انتفع به طلاب العلم أيّما انتفاع ـ وهو هاذا الكتاب الذي بين أيدينا ـ حتى إن بعض تلامذة ابن حجر يقول فيه (١) : ( قلَّ أن ترىٰ طالباً ليس عنده منه نسخة ) اهـ

وقد اهتم أهل العلم والفقهاء بهاذا الشرح ، فوضعت عليه الحواشي والتعليقات الكثيرة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) وهو : باعمر السيفي في « نفائس الدرر » ( ق٣/ب ) . من « ابن حجر وجهوده » ( ص/ ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فمن ذلك :

<sup>«</sup> حاشية الجرهزي » للعلامة الفقيه عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني ( ت ١٣٠١هـ ) ، طبعت لأول مرة في دار المنهاج بجدة سنة ( ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م ) .

ـ تقريرات للعلامة الفقيه المفتي الشيخ سالم بن عبد الرحمان بن محمد باصُهَي الشبامي الحضرمي ، المتوفىٰ سنة ( ١٠٣٥هـ ) ، أو ( ١٠٦٥هـ ) ، صاحب « الفتاوىٰ » .

ـ « الحواشي المدنية الكبرى » للعلامة الفقيه محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي ( ت١١٩٤ أو ١٢٠٣هـ ) ، طبعت بهامش حاشية الترمسي الآتية .

ـ « الحواشي المدنية الصغرى » وهي المطبوع استقلالاً مع الشرح المذكور ، وتعرف بـ « حاشية الكردي » ، طبعت أول مرة سنة ( ١٢٨٨هـ ) ، ومعها تعليقات من « الكبرى » ، ثم أخرى سنة ( ١٢٨٨هـ ) بالأميرية ببولاق .

 <sup>- «</sup> حاشية الترمسي » ، وهي المسماة : « موهبة ذي الفضل » للعلامة الفقيه محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي الجاوي ثم المكي الشافعي ، ( ت١٣٣٨هـ ) ، طبعت حاشيته بمصر بالمطبعة العامرة الشرقية ، سنة =

٧- « المنح المكية في شرح الهمزية » شرح فيه « همزية الإمام البوصيري » رحمه الله تعالىٰ
 ( ت٦٩٥هـ ) ، وقد عُنيت دار المنهاج بطباعته بحلّةٍ جديدة بتحقيق علمي مميز .

٨- « الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود » ، وقد عنيت دار المنهاج بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بطباعته محققاً ومخدوماً ، تقر بمنظره العيون ، وتستمتع بمضامينه الأفكار .

هاذا ذكر لبعض مصنفات الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ، أما بقية كتب ابن حجر الفقهية ؟ «كالإيعاب » ، و « الإمداد » ، و « فتح الجواد » ، و « شرح الإيضاح » ، وبقية الكتب الأخرى ؛ كـ « الصواعق » ، و « الزواجر » ، و « كف الرعاع » ، و « الإعلام بقواطع الإسلام » ، وغيرها . فالكلام عنها يطول ، ومن أراد التوسُّع ومعرفة هاذه الكتب ووصفها وما يتعلَّق بها . فعليه بالبحث الموسَّع عن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ضمن مصادر الترجمة .

ويكفي أن نشير هنا إلىٰ كتابه الفريد الجامع المسمّىٰ « أسنى المطالب في صلة الأقارب » ، وهو كتابٌ كبير ، حوىٰ نفائس الفوائد ، وهو هام في بابه ، وقد طبع مؤخراً .

#### وفاته

ولَمَّا كبرت سنه رحمه الله تعالىٰ. . ابتدأ به مرضٌ ألجأه إِلىٰ ترك التدريس لمدة نيف وعشرين يوماً ، وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب ( ٩٧٤هـ ) ، وفي ضحوة الإِثنين ( ٢٣ ) من الشهر المذكور لبَّىٰ نداء ربه راضياً مرضياً .

وصُلِّي عليه تحت باب الكعبة الشريفة ، ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضِعِ صَلْبِ الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، في التربة المعروفة بتربة الطبريين .

ورثاه الشعراء ، وبكى عليه الناس زمناً ، وكان لموته رنة حزنٍ وأسفٍ عَمَّتُ بلاد الحرمين واليمن ونواحيها .

<sup>(</sup> ١٣٢٦هـ ) في ( ٤ ) مجلدات ضخمة .

<sup>- &</sup>quot; المسلك القويم على حل ألفاظ المنهج القويم " للعلامة الفقيه الشيخ محمد صالح بن محمد بافضل المكي الشافعي ، (ت١٣٣٣هـ) ، تقع في (٤) أجزاء ، طبع منها المجلد الأول في (٤٧٩) صفحة بالمطبعة الأميرية بمكة سنة (١٣٢٦هـ) .

 <sup>- «</sup> تقريرات على المنهج القويم » للعلامة الفقيه أحمد نحراوي الجاوي ، ( ت١٢٩١هـ ) ، طبعت بهامش
 « المسلك » السابق الذكر .

رحمه الله رحمة الأبرار ، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار .

وهنذه أبيات أوردها العلامة العيدروس في « النور السافر » لصاحبه الفقيه أحمد باجابر ، يمدح بها ابن حجر قال فيها :

للخلق بالنَّصِّ الْجَلِي أَنْهَارُ حجر العلوم فبحرُها زخَّار ورَحَاؤُه حقاً عليه تُدار

قد قيل من حجرٍ أصمَّ تفجرتُ وتفجرت يا معشر العلماء مِن أكرمْ به قطباً محيطاً بالعلا

وكتبه **محمد بن أبي بكر باذيب** جدة ( ۱٤۲۳هـ ) رَفَعُ حبر (لارَّعِی) (البَخِتَّرِيُّ (سِکتِرَ) (الِنْرَ) (الِنْرَوکِ www.moswarat.com

## وَصَفُ ٱلنُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ

#### المنهج القويم بشرح مسائل التعليم

اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب النافع المبارك على أربع نسخ خطية :

\_ النسخة الأولى : نسخة المكتبة الأزهرية ، ذات الرقم ( ٣٩٣٩٢ ) .

وهي نسخة نفيسة جداً ، كاملة ، خطها نسخي معتاد ، كُتب فيها المتن بلون أحمر ، وبخطِّ مغاير ، وعليها بلاغات وتصويبات .

وهي بخط السيد جمال الدين محمد بن الصديق رحمه الله تعالى ، المدني وطناً ، اليمني بلداً ، الجرهمي نسباً ، الشافعي مذهباً ، الشهير بالدثيني . كذا بخطه .

وتاريخ انتهاء نسخها : ضحىٰ يوم الجمعة ، التاسع من شهر صفر ( ٩٨٣هـ ) وهو قريب من عهد الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ ؛ لأن وفاته كانت سنة ( ٩٧٤هـ ) .

وتتألف هـٰذه النسخة من ( ٨٠ ) ورقة ، وعدد سطورها ( ٣١ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٧ ) كلمة .

وهاذه النسخة وقف على طلبة العلم بالأزهر الشريف ، كُتب على أول ورقةٍ منها : (أَوقف وحبس هاذا الكتاب صاحبه على طلبة العلم في الأزهر ، ومقره برواق الصعايدة وقفاً صحيحاً شرعياً لا يُغيَّر ولا يُبدَّل ) . ووجد عليها وقف آخر بأعلى الورقة رقم (٧) : ( وقف لله تعالى بالحرم النبوي ) .

ورمزنا لها بــ ( أ ) .

- النسخة الثانية : نسخة المكتبة الأزهرية ، ذات الرقم ( ٨٨٩ ) .

وهي نسخة نفيسة كاملة ، خطها فارسي ، كُتب فيها المتن بالحمرة وبخط مغاير .

وهي بخط السيد ملا محمد اللاري رحمه الله تعالىٰ .

وتاريخ انتهاء نسخها : آخر يوم السبت ، التاسع من شهر شعبان المبارك ، سنة ( ١٠٦٣ ) ،

وفي هامش هاذه النسخة كثير من الحواشي والفوائد والتصويبات .

تتألف هنذه النسخة من ( ١٥٠ ) ورقة ، عدد سطورها (٢١ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد (١٤ ) كلمة .

وهي وقف من السيد محمد اللاري الناسخ عليه رحمة الله تعالى ورضوانه .

ورمزنا لها بـ ( ب ) .

النسخة الثالثة: نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت ، ضمن مجموعة الكاف ، ذات الرقم (و٥٣٠) .

وهي نسخة كاملة نفيسة ، خطها نسخي معتاد ، كُتب فيها المتن بالحمرة ، وفي بعض أوراقها رطوبة .

وتاريخ انتهاء نسخها: فاتحة صفر الخير ، سنة ( ١٢٥٠ هـ) ، واسم الناسخ الذي نسخها اقتناءً لنفسه أصاب مكانه رطوبة ، فلم يعرف رحمه الله تعالىٰ ، وفي هامشها بعض الحواشي والتصويبات .

وتتألف هاذه النسخة من ( ١٦٠ ) ورقة ، عدد أسطرها ( ٢٥ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٢ ) كلمة .

ورمزنا لها بـ (ج ) .

النسخة الرابعة : نسخة مكتبة الأحقاف بحضرموت ، ضمن مجموعة الحرم ، ذات الرقم ( ١٠٨٦ ) .

وهي نسخة غير كاملة لنقص فيها بمقدار ورقتين فقط ، خطها نسخي جيد ، كُتب فيها المتن بالحمرة ، وبها أثر رطوبة وأرضة .

لا يوجد عليها تاريخ انتهاء النسخ ، ولا اسم الناسخ .

تتألف هاذه النسخة من ( ١٤٠ ) ورقة ، عدد سطورها ( ٢٥ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٤ ) كلمة .

وكُتب عليها : ( الوقف لله تعالىٰ ، حبيب أحمد بن عمر العيدروس ) رحمه الله تعالىٰ رحمة الأبرار .

ورمزنا لها بـ ( د ) .

#### تتمة المنهج القويم بشرح مسائل التعليم

هـُـذه التتمة لكتاب « المنهج القويم » تطبع بحمد الله لأول مرة ، واعتمدنا في إخراجها علىٰ نسختين :

النسخة الأولى: نسخة مكتبة الأحقاف.

وهي نسخة سقيمة ، فيها كثير من التصحيفات ، كاملة ، خطها نسخي جيد ، كتب المتن فيها بالحمرة .

ولا يوجد عليها تاريخ انتهاء النسخ ، ولا اسم الناسخ .

تتألف هاذه النسخة من ( ٤٥ ) ورقة ، عدد سطورها ( ٢٥ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٢ ) كلمة .

ورمزنا لها بـ (ح ) .

النسخة الثانية : هي نسخة الإمام العلامة الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي رحمه الله تعالى .

وهاذه النسخة هي تتمة حاشية الإمام الترمسي رحمه الله تعالى على « المنهج القويم » المسماة « موهبة ذي الفضل » ، وسمَّى هاذه التتمة : « المنهل العميم » .

وقد وضع المتن ـ الذي يتضمن تتمة « المقدمة الحضرمية » مع شرحه ـ في الهامش .

رمزنا لها بـ (ت) .

ووضع التتمة أيضاً ضمن الشرح ملوناً بالحمرة وبخطُّ مغاير ، مسبوقاً بلفظة (قوله) ، فاعتبرناها بمثابة نسخة أخرى ، فقابلنا عليها .

ورمزنا لهاذه النسخة الموجودة ضمن « المنهل العميم » بـ ( س ) .

تتألف هاذه النسخة من ( ٣٢٨ ) ورقة ، عدد سطورها ( ٢٥ ) سطراً ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٤ ) كلمة .

常 崇 楽

رَفْعُ معب (لرَّحِيُ (الْمُجَنِّي رُسِكِيْ (لِعِزْرُ (لِعُودُورِ رُسِكِيْنَ (لِعِزْرُ (لِعُودُورِ www.moswarat.com

# مَنْهُجُ الْعُمَلِ فِالْكِيَّابِ

اتبعنا في إخراج هذا الكتاب الخطوات التالية :

- ـ نسخنا المخطوط وعارضناه مع بقية النسخ ، وأثبتنا الفروق المهمة ، وهي قليلة .
- ـ أثبتنا ما رأيناه مناسباً من بعض حواشي المخطوطات ، وأحلناها إلى مظانها ما أمكن .
- ـ حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿﴾ ، وجعلناها برسم المصحف الشريف .
- \_ وضعنا متن « المقدمة الحضرمية » في أعلى الصحيفة وذلك بعد شكله شكلاً كاملاً ، وفصلنا بينه وبين الشرح بخط .
  - ـ جعلنا متن « المقدمة الحضرمية » في الشرح باللون الأحمر ، محصوراً بين قوسين .
    - \_ ضبطنا الكتاب بالحركات الإعرابية المناسبة ؟ تسهيلاً للقارىء ما أمكن .
      - ـ وشَّينا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب المنهج المتبع في الدار .
- \_ أضفنا في المتن والشرح بين معقوفين [] ما لا تستقيم العبارة إلا به \_ وهي قليلة \_ معتمدين في ذلك علىٰ شروح الكتاب وحواشيه ممًّا هو بين أيدينا .
- ـ علَّقنا علىٰ بعض المواطن التي وجدنا أنها بحاجةٍ إلىٰ مزيد بيان ، وشرحنا بعض الكلمات الغامضة والمبهمة .
  - \_ ترجمنا في مقدمة الكتاب بترجمة وافيه لكلِّ من الإمامين الجليلين:
  - الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمان بافضل صاحب المتن رحمه الله تعالى .
    - والإمام الفقيه أحمد ابن حجر الهيتمي صاحب الشرح رحمه الله تعالىٰ.
- \_ ألحقنا بالكتاب تتمته التي تطبع لأول مرة ، وهـٰـذا مما منَّ الله سبحانه وتعالىٰ علينا ، وسِـرْنا في إخراج التتمة علىٰ منوال الشرح .
- \_ إتماماً للفائدة شفعنا في آخر الكتاب ملحقاً لبيان الموازين والمكاييل والأطوال الواردة بالوحدات القياسية العالمية الحديثة .

ـ وضعنا فهرساً لموضوعات الكتاب .

أخيراً: هـنذا جهد المقل ، نسأل الله أن نكون قد وُفّقنا لإخراج النص كما أراده المؤلف والشارح رحمهما الله تعالى ، وأن تشملنا العناية فنكون جميعاً تحت لواء سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلىٰ آله وأصحابه أجمعين .

ولا يفوتنا أن نتوجه إلى لفيف الإخوة الباحثين في مركز دار المنهاج للدراسات والنشر بخالص الشكر الجزيل ، والذي لا يسعنا توفيته ، ونحيل جزاءهم الموفور على المولى الكريم سبحانه .

ونخص منهم الأخ الأستاذ محمد مصعب كلثوم والذي كانت له مساهمة مباركة في الإشراف على المقابلة الخطية ؛ ومن لم يشكر الناس. . لم يشكر الله .

\_ وفي الختام: نحمد الله أولاً وآخراً ، الذي بنعمته تتم الصالحات ، ونصلي ونسلم على سيد السادات ، وأشرف المخلوقات ، في الأرضين وفي السماوات ، سيدنا محمد الذي تنحل به العقد ، وتنفرج به الكُرَب ، وتُقضى به الحوائج ، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

اللَّهم ؛ إنا نسألك السداد في الأقوال والأفعال ، وبلِّغنا اللَّهم الآمال ، وأصلح لنا الأحوال ، وخذ بأيدينا لما يرضيك عنا ، وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين .

وكتبه قصي*ع محذورك ل كلّاق* (٣) ذي الحجة (١٤٢٦هـ) رَفْعُ عِب (لرَّحِيْ (الْفَجْتَّ يُّ (سِيكُسَ (الْفِرُ (الْفِرُووَ رَبِّ (سِيكَسَ (الْفِرُ (الْفِرُووَ رَبِّ www.moswarat.com



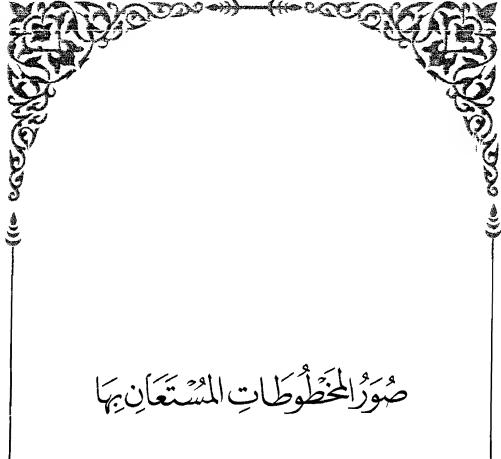







#### راموز ورقة العنوان للنسخة (أ)

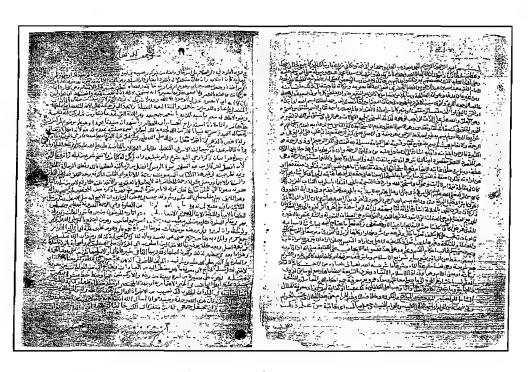

راموز الورقة الأولى للنسخة (أ)



والا المعلقين الوالله المعذاء في العالان الذي يترسب و يعموه معد من حافظات والمداعلين المعذاء المعالمة المعالمة

#### راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)



راموز ورقة العنوان للنسخة ( ب )



راموز الورقة الأولى للنسخة (ب)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)

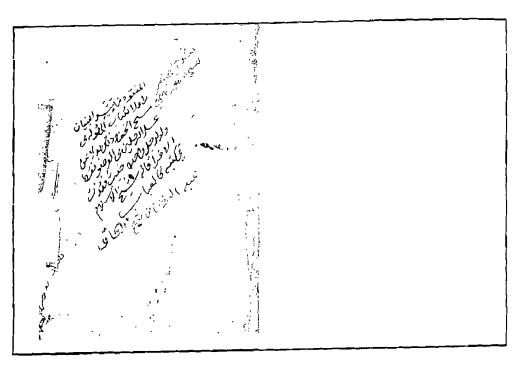

راموز ورقة العنوان للنسخة (ج)

الله الرجن الرحيم المجمد لله ري العالمين وصوالعلووا للعالميلي الذات الواجب الوجودلواته جذابواني نعمه ويكامي مزيده بارينا لديالهمد المسمف لمسمع الكمالان وهوعري وبدالاكثر متقامن الهاذا عبر لعابر الخلق في كنه دانه نقالي كماسعي لحال ويهكر وعطيم سلطانك والسمد الالاللالله المعروره لاستريكله والسمدان سينا ويقدمس وهوال سمال عطروعد مالاستايه جملاعبد ومسولة صلاله وسلمليه وعلاله مع الدعابه لعدم أستحماعهم واصابة اللذين حصمتهم ععرفنك وأبدتهم ولمرسم به عاليه فيط الدير به هوه فحالرهه والانعا ومحميت لديسم بدغيره نعاتق وسالطبها علم عدمه الامام المعتبة عواله منعبدالوهن بالفضل المعرون بآليام الحضرم اهل المامة مسلمه معنت في لكفر الرحيم اي اهن ديدامه سيمه به ريست سير مسارة الاستان دي الرجم الكثير فعالم جما بلخ منه والحرب لالستان نفع الله بعلومه و بركلة فاحبث الي خ للملنس الحكومادل عليه صيادة إيف الرجه وأن د تويعدما ما صه وصنعره ان عدى بدعوانة الصالح وسائلا مِن فَصَلَ مُولَانا أَدْيِعُ اللَّهُ يَهُ وَانْسِلَعُنِي على للسله الذي موالمفدود العظم معصر دايما ليلا بنوهم لزني محمله فت الله فل مسال ولا يعظى كل مامول بسسبه والسيعله فالما لوجهة وكلامامسنق مالريته وهيعطه وميل الكريم قافوي سسبا للغوريسمود فحجيان النعيم قال الموقية رصيا بعد ويروي الله اي رويكني عالبتدال بعام فقي لأبستغالتها ويغذلهاي ور بعد به الله ما مرسى سه ورا و محالو عن الأدة فنكون صفه ذان و كرا مسابرا سمايه اللكي إوآفتخ تأليغي واولغ منكب الصيفعيا اوصنتركاباسم الله أذال اعتداد بما لميصدل عدال سكيل معناها و عداله بهاغانها المحدد بهاغانها المحدد بكل شائحميل مسولكان في مقابلة بعد . is



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ج)

كتابيشج الختصال الوقت لله نعايا مبتب إحدن عمرا لعبيروس صهب در بنتيمر موريت

تعالى إراد سفايتها المتراري كالمخول والكان فيمقامان العدام وتأبيت بىلوك سخى تقدُّما دو الدّمية ما غدا تداد باسلوب كتاب العربير ويملام احترارة لله صل العد عليسيل كل الرؤي الله أبر حالية المربير المربير فيدبالمدسه فحولجرم وفمرواية اقطع وف خرج استراى قليل للركة وف بمايتيلهم لله البحين المرجة بالمراجة المراجة المراجة المراجة المسابق والمراجع المراجع المراجع المراجعة ماي ذكر كأب وقرن الحد بالجادل أشارة الحائه تعالى يتصفد لالتهاد والم سنحاخرة أفركعين للعارع الشكركان المتدبع العضائل وهي الصفات ليتد الرهاللغيرة العراصل وهصفات النعاية والسكيفيص بالاخين الناي فرض اعان جسعلينا معتر لامترا يعاباعينا لأخضة فأتركه تعلم مايعتاج اليه لماشرتها الاسباب فالعباطهة تحب على كل مكلف تعلم ما يكأر وقوعم من شريطة الركافياف الفري ومن حال المرسمة المجوَّ والمساملة ولذك توغيرها الإعباسة والثانية الأمنا الإدانية سنة فدارا و اً مَيْن بِحَ مَ أَقْتَانِيَةُ لِأَعْلِلُهُ حَقَّ يَعْلَمُ عَالَبُ احْتَامُ الشَّمْرِيَّ فِي وَقَاهِلًا فَشِيامًا الأَيْمَالِ عَلَيْكُمَا يَرْمَعْنَ انْعَادَ القَامِ الْبِعْضِ سَقَطَ لِمِيْسٍ عَنْ الباقين يعمتعلم سائريترابع الإسالم صايتوقف معرضها البكالم أغلي كالمفودة والشائع بعض مريعة وها المترجة المادية عاما يتوجه الله المترجة المادونة عاما يتوجه الله المترجة المادونة والمتراجة المترجة المترجة المترجة المترجة المترجة المترجة والمترجة المترجة المتركة المترجة المترجة ا الحدوالياليصلح معايشهم ومعادهم ربع تعلم موفة جيع احكام عيلالمقالة ملناك ترالجناية ومايتعلى بكالمسائل فأسدها راشاآ وجب على الكافة ذلك عيشا وكعنا يتدلع بفياك معزفة للدل الشامل للواجب وللدوب والباح وللكرده وخيلاف الأولى والخراء حتى يفعل الحيلال ويجيف الخراج وفايخة منائعكم اعاليتميز لكلال الطيبسن لقرام الخبيث وجوا فالأنجابة منعلمذلك وعمل براكنلوه في دابرالسادم اي اسرجالي وهذاه من خدك وكانا بلعيان فاكلاوه بالووية فاحبيب بالكية

مرامه الجمن الرهبيم المريس والفلين حدايوا فانعه ويكاف مزيدي اربالك لخدكا يسغى أعليكي ستاكا ومعدة مقاتية أقالة أتأني فالمتقاف المتعافية والمتعالمة المتعالمة المتعالم وانتعاران سيدنأ وموله العداعيان وربوله صال معدعليد وسأمريها اله واصابداله يوخص عصبهم عوبتك والعقوب وها المشويعا، فقد سالف معض الصلعاء ان اصنع شرج الطبيفاعل متح المتراكم الفيت عبالله م عدالط وبانصل للعرف بالحاج الخضى نفسنا المتعد يعلية المناسعة لمصابة إحدب مذيمة ويغذمه كاخد أشهار كالأعامة م نصل وان يعم الفع به وان يبلغنى كل ببيه وان يجعله خالفًا لىجەلگىم دانىچەسىداللىم بىچە تادىدىنىچە دۇجىات الىدىم اسىين قالىلدلىغىچەلىدە قىللاردى ادىداي استارا ئىتىچ تالىغى كالىدىم اسىين 2001-يىلىدى ئالىدى دارىداي استارا ئىتىچ تالىغى كالىدىم اسىيىن الاستعينا لومتبوكاباسم المه أذكاء تداديمالم يصكم بالسم تعكوا لاسم شتق من السمن بقوالعلى والمعدم على الذات الراجب الوجود لذا ته للمتحقطيع الكلمات وهويمري وسنتق مثاله اذاغرير لتعيير الخسلق فكنه داندتعالى تقلعس وهزألاسم الاعظم وعدم كاستقبابة كآذالناك معالاعا بيدلعدم اجتماعهم شرائط اللهام بأسم بله غياله صطالحث همعترف المرابعة كأيراكه قبداتم غلب استماله على المالة فالورد المالة فالورد المالة المرابعة ا تعن فَالْكُفُمُ الْحِيمُ لِمَا نَعَ الْحِدُ الْكَيْنِ فَالْحِمُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا وَفِيهِ لَا شَأَقَ الان مادل عليه من دقاتي المنح زمان ذكر بعد ما دل علي جداً بلها الذي هوالعصرة الأعظم مقصود الصالثلا يترهم غيرط تفت البرفاديسال ويقفى وكلاهامستقائي الزجروهي عطف وميلي ويحراني غاية كانغام فقي ي المستقلة المستقلة

#### راموز الورقة الأولى للنسخة (د)

كان وبالمنشأ الم يكن كالعمل وكانته الإبادلله العلل العظيم وكان الغزاة والإبادلله العلق المستار المعدن البيرا يعين والمستار المعدن المتدار الم

المدملة الم بعد فاتان الدولية والمستريم المناه الرول والفرق والتحاجد المنافرة والمترافرة والمترافر ىلىنىن ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىد ئۇدىلىللىنىڭ ئىلىنىڭ ئىل كأريناد وتكرة لاساء القيعة ومايطير بنفيدعادة كبيبح وبركة وكليب وحرب ومرك وشهاب وحامرا فقح ويسائروم بأج ونافع ونعوسي فالناس أوانع لمأد التدكراهة ويرم بالثالالماك وشاهين شأو راقض القضاة قالالقاض أبني الطيب بقائق الفضاة ويذوب تعيد الشيج وما يتطير ينفيرون والسالراني . وقد يا وغلام وكايدي مباسعه والمولى الخالف اليجالوالساء وان لميكن المرولدوان يكون التكنية باكبركا وكالدويوم التكنى بأب القاسم الت المدعول فيرون منحل الدعليتولم وجداة وكأبكى نحوقاسق ومستدع النوفوق مسترا وتعريف كالمهب والادب الكاليكي مفسرمطلقا الاان اشتع بكينزا والم يعزب فيرها فيجره تلقيهم بايكره ان عرض بفيره وان كان يدر مائل ولبتائل وسيالة ماقيان المدن الماري المائة كالأنث في إن المبير ينع طهرام الصبيان كالمرج اعالتابعترت الحين والمنايع أفاذ خاليتي سوج المتناع المتباع المنيق أفادنه وكوان أيناها أعالف تربك في سنالنبطأت الرجيم اغادنا العصند وكاجعل علياسططانا ويوفا وهرب الغلمين الأواخ إظاهراء بأطنا وصوائعه على يدناعو والم رة به من الميكادكو الذاكر ومتوقفها عن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا على الخواارج وتسويل على في مناطقة عشرور بايت في معتقى أسعدات موافعة ومنطقة المنطقة عذى النالعنف بيض لى ذلك العل وإما الذي في الكتب المعمَّة البصول فيدال هذا ألحول ازبلغنى انسلمعتص لتستعددة وزاحا وتصد ظافاة المسيتين المنف تعلله عدالا اللهامة بالماقية سأتكيلا لمارجد من شهالميد السجرادكريم مرفي في مجيم ماستاه الله ა,

ه نعلت او بحدى بخلان تب يعن و سون ... وما ملا المسال المس

م المه الرحين اليور -- ب بيم هوه العقد المركب من الاعب و تغير اليور وصلاحة مع ما شاخة عدم معاملة المركب مع المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد المراجد معلودها ای ریه گذره کیکات صیغة انجاب وهود وع دَل بایع و طفاق ومعنودها به مصیع دفعن از کارد و اسید ولدورد اللعدمال محيور لننسه وعكسه لقوله صاياله عليدور المناليع عن تراض والرخي خني فنيه طابطاً هرهي فلاينعتد البع فهره كانترض والرض خني فنيه طابطاً هراك والإطارة والهبه بالعامات با وبعطية النمي وباخت الثن وها ساكناه أوم لعظمن احدِها فيجسعاك رة مانخنة لصاحب ويضنه بالصلى قيمته كضمان الغمس كل لاعتب عبد الفلاض ولوقود اليخي بالموجود بهام الجانبي نام اعالمعرمه التحرياني مهدن عالمه عنداناسالوهد صيغة كراف البيع الغمني وهومانتص والنماس العتق وجواب كاعتذ عبداوعيّ عإلفٌ فيقولُ عنقته فيعتف وبالرّم الملتم الموصّ والوّاد ميدن يوروب لاسالمت لايجب الصغة اي لفظا والإخهي مُعدر التعريب بالالتماسى والخواب ولايلعق بألعتف في ذلك عين من القرصة إلانتفة الشاره الونفودية كقرف تبيكي ولمعقر لأكالنكاح وعبرة ولمه هزا كالنصاح وعبرة صديح وهر مالاستناع عراب وكناية رهي مانحتاد وعبره فالصيح بر ذابلدا أو ملك وها مب منكراونا بعه الشاره وككبكادوع وخشك أوصارفتنك فالعرف وسريتك سعني بعتكا واشاقه مني هدا بكدا بخذاذ وسأري المالة أر اوٹ ریت بمعن شِعیت *اُ*و او - راوانبعت ويصب

. تعنز

#### راموز الورقة الأولى للنسخة (ح)

ادكان استكرسك وبهاء جااهم الكفاعها مسطرة بقاللدار وحددان يدر بدار الدخار وجهاعدا و لي وجور كي ندس سر تنظيم الاساد راتد له صائد علي و الله الله بعد أولا بعلى و است الذي لغذ سرا يحمل للاسأن في فعل شي وشرعال والمعص معنوم على على معين معنور ارىجى لاغانى للعالم بانائياً، دې نابرة معبدار بېلىم دارېر ناباغ الافرس لانھامغارضة والترى الى صفة ندر على طرب كالابارة في عرباند صغة كالدح غيراللان الدلم يستعف شياوان عن بروالصوال وضن اعده ليريد وشمل ويالتهرع وهوالباله العاقل الوشيد الختار للاكلافا جنبي نلوقال انسان من ترة عبد فلان فلدكة قردم استحق على لقابل جبي بودان السادي برميد دون بعديد. نما أنها كذره غير مستان ولد بغير لون سيده و ولي جنال مشاك سيده والاستى عاربالنداسا أي جعالي بعد بهده بالسيك حالط الم اعتراراً على سيارة معلوما بالوريد إي الوصف وكوبان فق فيه فسوط مردكل ، عاجة مثله مجب له الغداد العقد مع لوند عمل طامعات رغير المعاند فالتناه العل ملازم يغسيخ اورزيأه لآاونغص فللعامل اجرة ألمثل لاعز ليلاعبط سعيه منسح وغيروا الااغير العامل كنسطيته فالثاءفة يستحقيده شبالانه آستوباختياره والم بحصا غرض الكاكد وعلمت كالعي ان الجعالة جارية من الجارية قبل تمام آمور فتنفسخ جمار غالبة عجم مع منطقة على المواقعة على الوراجيات من حيد منظمة المراجعة المنطقة المنطقة على الوراجيات من حيد ظلافبدل كألألمل يتكبرن خلاصه بجأهه وعيرو رادجه إلكن معدعن صطه العاجستها في عدا القدل ما مالا يعسر ضطه فلابد سنصطه اذلاحام الحاحمال مهالنه فني بناحايط يعاكر موضعه وطله وعضه وارتناعدوماليني به وتساعله كتارك تدايين واساتانش ح الشرير ناهاب الدين بن الحورين هي الهيتم ال هناولة من أول كتانب اليع الرحانش وسمعت عن بعض لاصد تا واللغان بدائية جهة اللغة كان يريد تكويل هنا وغضه وارتناعه ومايسي به وقس عليه كتاب

المتصرعات تبيب ابواب كت الفقد جيعها نومل من الخض روركة الرفاة تجراء الله هيل عن أسبين وادهم في قراء علي الساة والساه محادات كانسياء بن أسرائي وهورتمه الدكان من العماء العاملين ولممن التصاديف ما شاء الله في كل في واكاثر فيه في الحديث والفقه والحمال المدارب العامية ومراكله على ميسان عيد والوال وصية وسني «



راموز ورقة العنوان للنسخة (ت ، س)



راموز الورقة الأولى للنسخة ( ت ، س )

الن التذابيد عالى اندار با والت عن بالفطرة الناب الارزاز ليرفيط منا والذي قريد ومد وعدا وعدالله علم الاضواء المذار اليرفيط منا والان في من والدون أو يلا المرافعة المناء الموافعة المناء الموافعة المناء الم

الوهاج بالأنشاحم بالالنيرنهاص عيري الإوعدتصعة الحشاج الندى وقعانفة جُهِيرًا لِمَا خُرِيرً عَلَى أَمْ وَبَائِهِ الْمُدَاتِ الْمِلْلِ الدِي هِلِالْمِهِ مَا نَ فِي أَوْ نَاء \* ملى د صيالت في من الله تعالى عند لا جرم امنها عند هر إلاء الأعيان كغرسى بطأن اوريسنيي لباق ولتدانصت بعضيم حين مسأل ترالانشابي التونام أيما فقال الجراسا المايتواه قالود أو توادة وريش حقى مُرَّحُهُمُ الله الدانون هذا وريترج الشرخ من الله مثالي تشده بعد له لدينه بعد الله منا لى مردنية برقة من الزمان في الألوار أنها في شايخ إلم إلياط واعيان الأغيان لسراع المدين من المستدين وقراءة ما يتستركب هذا الغرع على المشبيرين وطلب السيازة بالإنتها العرتى في هذا العلم الدايسعة ارجا أفي الشاسعة انعافي سع الناس والمادعية في صفيل العليم الكية والعايم العقليم والميوانين الشرعية ولاسماع الفته واصله تقرايت وتا كُنيأ والمالة فتم الكريم مع تلك البواية بالنج دوهب مأوجب ومُنج وتعنى بمالميكين والحساب ومراماة منيجه الالتساب سخاجان في اكابراتسانارتي بأنزاءتك العلوم وإفادته وبالتصشى لتحريل كملزة منيا بالتزير والكتابة وإستأبرتها تأبالانتاءوا لتدريسي عني مذهب دماء المُطلِحاكَ أَنْ إِنْهِ ادْرَئِسِ مِنْ اللهِ مَنَّالَحِسْدُ وإِنْ أَنْ يَعِلَّمِنَاتُ المُغَارِفِ مِنْ لِلهِ ومِنْ المُنْ إللهِ مِنْ التَّالِينَ وَكِبَتِ مِنْ الدِّرِي والتعوج ماتعنى روايته عمالوناناب ويدحه والاعلام لشرحة كإذلك وسي دونه المعقريدة بمعلول نظرجاعة من العارفيم أو لحاكث وكُولُهُ والتكيين وإربابا لآمداد الموافئ وكنوثرالاسعاف والنسعادالياهر برد صارم عزى وارهنت سدودى فاخدمة السنة المطابرة باقرا علمريها وافأدة ومسومها إلمسكثهم ولوسيما بعياليتيان الإسرم المله تعالى مَّتِينِ ﴿ إِلَيْهِ عَلَىٰ بِلَكِ وَالْمُنْزِغُ لُوسَلَ الْلَيْنِ وَالْلِيرَةِ فِي حَيانَ الْمُنْظِمَةُ والنذِيجِ الإراضية ومدده حادثا نرق روالها هيا ما هيا لم الما ضروالها ان من يبيع مقت ملولاء مبتعلم اعن سائر الاعراض اليديل العليم الولا - التيآل

#### راموز الورقة قبل الأخيرة للنسخة (ت، س)

|  | مَا فَيْمِيْ . بعض الاخبرم كمّا ب مردن ذر الف<br>من معنى من الاخبرم كمّا بدر من الفق<br>احكما جاء وافا ولم المروزا عين المعنى<br>والمناز والمدم المناطق والما أن المنصورة الانجارات ولا يمارونه<br>والمناز والمدمان والمارون المارون المناطق المناطق المناطق المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصعجة ال                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | رجه الول أخدا انبين الم يزلينى المتعاون الميلود في والبين المتعاون المتعاو |                                                         |
|  | ضرة استفادک مدسدنا عیملهایده در با در برای برای برای برای برای برای برای برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ترسی هجران واسین در شدار<br>دهند مورسوال دود در میسود ا |

رَفْعُ معبس (الرَّعِيْ (النَّجْتَّ يَّ (المِّلْتِيَ (النِّرُ) (الفِرُو وكرِي www.moswarat.com رَفَحُ حِير (ارْبَعِي) (الْبَخِرَّدِي (سُكتِي (ويْرُ) (الِوْدِي www.moswarat.com



للإمَام العَكَدُّمَةِ الفَقِيَّةِ المَجَقِّق شَهَابِ الدِّين أَجِمَدَ بُرْمِحَكَّد بُنْ مَكِيَّد بَنَ عَلِيِّ برَجَحَكَ إِلْمُمَنَّتِمِي رَحِمَه الله تعَالى (١٠٠-٩٧٤ ه) رَفَّعُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجَّسَيِّ (السِّكْمَ لانتِرُ لاِنْفِرو وكسِسَ (سِلَمَر) (انتِرُ لاِنْفِرو وكسِسَ www.moswarat.com رَفَخُ عِس (الرَّحِي الْمُجَنِّرِيُّ (السِّكِيّرَ (الإِنْ الْإِدُوكِ لِينَ www.moswarat.com

# بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِيْمِ

# [ مُقدّمَة المؤلّف]

الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ ، حَمداً يُوافي نِعمَهُ ، ويُكافِيءُ مزيدَهُ ، يا ربَّنا لكَ اَلحمدُ كما يَنبغي لجلالِ وجهكَ وعظيم سُلطانِكَ ، وأَشهدُ أَنْ لاَ إِلنهَ إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، وأَشهدُ أَنَّ سَيِّدَنَا ونبيَّنا محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعلىٰ آلِهِ وأَصحابهِ ، الَّذينَ خصَّصتَهُم بمعرفتِكَ ، وأَيَّدتَهُم ببُرهانِكَ .

#### وبعدُ :

فقد سأَلني بعضُ ٱلصُّلحاءِ أَنْ أَضعَ شرحاً لطيفاً على مقدِّمةِ ٱلإمامِ ٱلفقيهِ عبدِ ٱللهِ بنِ عبدِ ٱلرَّحمانِ بافضلِ ٱلمعروفِ بَلْحاج ٱلحضرميِّ ـ نفعنا ٱللهُ تعالىٰ بعلومِه وبركته ـ فأَجبتُهُ إِلَىٰ ذلكَ ملتمِساً منهُ ومِنْ غيرِهِ أَنْ يَمُدَّني بدعواتِهِ ٱلصَّالحةِ ، وسائلاً مِنْ فضلِ مولانا أَنْ يَعُمَّ ٱلنَّفعُ بهِ ، وأَنْ يُبلِّغني كلَّ مأمولِ عيرِهِ أَنْ يَعُمَّ ٱلنَّفعُ بهِ ، وأَنْ يُبلِّغني كلَّ مأمولِ بسببهِ ، وأَنْ يَجعلَهُ خالِصاً لوجهِهِ ٱلكريمِ ، وأقوىٰ سببٍ للفوزِ بِشُهودِهِ في جنَّاتِ ٱلنَّعيمِ ، آمينَ .

a a a

رَفَّحُ معب (الرَّحِمَى (النَّجِسَ يَّ (سِّلَتَهَ (النِّهُ (الِنْرَ وكرِسَ www.moswarat.com

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّمْنِ الرِّحِيْمِ

قالَ ٱلمؤلِّفُ رحمَهُ ٱللهُ تعالىٰ :

( بِٱسْمِ ٱللهِ ) أَي : أَبتدىءُ ، أَو أَفتتحُ تأليفي ، أَو أُوَلِّفُ مُتلبِّساً ، أَو مُستعيناً ، أَو متبرِّكاً بأسم ٱللهِ ؛ إِذ لا ٱعتدادَ بما لَمْ يُصَدَّرْ بأسمهِ تعالىٰ .

والاسمُ : مشتقٌّ مِنَ ٱلسُّموِّ ، وهوَ ٱلعلوُّ .

واللهُ : علَمٌ على ٱلذَّاتِ ٱلواجبِ ٱلوجودِ لِذاتهِ ، ٱلمستحقِّ لجميعِ ٱلكمالاتِ . وهوَ عربيٌّ ، ومشتقٌّ مِنْ ( أَلِهَ ) إِذا تحيَّرَ ؛ لِتحيُّرِ ٱلخَلْقِ في كُنْهِ ذاتهِ تعالىٰ وتقدَّسَ .

وهوَ : ٱلاسمُ ٱلأَعظمُ ، وعدمُ ٱلاستجابةِ لأَكثرِ ٱلنَّاسِ معَ ٱلدُّعاءِ بهِ ؛ لِعدَمِ ٱستجماعِهِم شرائطَ ٱلدُّعاءِ ، ولَمْ يُسَمَّ بهِ غيرُ ٱللهِ قطُّ .

( ٱلرَّحْمَانِ ) هوَ صفةٌ في ٱلأَصلِ ؛ بمعنىٰ كثيرِ ٱلرَّحمةِ جدّاً ، ثمَّ غُلِّبَ على ٱلبالِغِ في ٱلرَّحمةِ وٱلإِنعامِ ، بحيثُ لَمْ يُسَمَّ بهِ غيرُ ٱللهِ تعالىٰ ، وتسميةُ أَهلِ ٱليمامةِ مسيلمةَ بِه. . تعنُّتُ في ٱلكفرِ

( ٱلرَّحِيمِ ) أَي : ذي ٱلرَّحمةِ ٱلكثيرةِ ، فَـ( الرَّحمـٰنُ ) : أَبلغُ منهُ ، وأَتَىٰ بهِ إِشارةً إِلَىٰ أَنَّ ما دلَّ عليهِ مِنْ<sup>(١)</sup> دَقائقِ ٱلرَّحمةِ ـ وإِنْ ذُكِرَ بعدَ ما دلَّ علىٰ جلائِلها ٱلَّذي هوَ ٱلمقصودُ ٱلأَعظمُ ـ. . مقصودٌ أَيضاً ؛ لئَلاَّ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غيرُ ملتفَتٍ إِليهِ ، فلا يُسأَلُ ، ولا يُعطىٰ<sup>(٢)</sup> .

وكِلاهُما مشتقٌ مِنَ ٱلرَّحمةِ ؛ وهيَ : عطفٌ ومَيلٌ رُوحانيٌّ ، غايتُهُ ٱلإِنعامُ ، فهيَ ـ لاستحالتِها في حقّه تعالىٰ ـ مجازٌ ؛ إِمَّا عن نفْسِ ٱلإِنعامِ فتكونُ صفةَ فعلٍ ، أَو عن إِرادتِهِ فتكونُ صفةَ ذاتٍ ،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (بيان كـ ما »، وضمير « دلَّ » راجعٌ إلى « الرَّحيم »، والمجرور راجعٌ إلى « ما »، والموصول مع صلته اسم « أنَّ »، وخبره: « مقصود ». والمعنى : أتى بلفظ الرَّحيم اللَّال على دقائق الرحمة بعد لفظ: « الرحمان » الدَّال على جلائلها.. إشارة إلىٰ أن دقائقها ملتفتٌ إليها ، فتُسأل وتُعطىٰ كجلائلها ، وذكَّر الضمير في : « أنه » و « إليه » و « يسأل » و « يعطىٰ » نظراً إلىٰ لفظة : « ما » في « ما دلَّ عليه » . لمولانا إبراهيم ؛ سلَّمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الجرهزي رحمه الله تعالى في «حاشيته على المنهج القويم» ( ٧٩/١): (يحتمل أنه بالمثناة الفوقية ، والضمير للدقائق ، ولا تُعطىٰ لعدم سؤالها باسمه الدال علىٰ خصوصها ) .

وكذا سائِرُ أَسمائِهِ تعالىٰ ، ٱلمستحيلُ معناها في حقِّهِ تعالىٰ ، ٱلمرادُ بها غايتُها .

( ٱلْحَمْدُ ) أَي : كلُّ ثناءِ بجميلٍ ـ سواءٌ كانَ في مقابَلةِ نعمةِ أَم لاَ ـ ثابتٌ ومملوكٌ ومستَحَقٌّ ( للهِ ) .

وأَردفَ ٱلتَّسميةَ بٱلحمدِ ٱقتداءً بأُسلوبِ ٱلكتابِ ٱلعزيزِ ، وعملاً بما صحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ ـ أَي : حالٍ يُهتمُّ بهِ ـ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْد للهِ . . فَهُوَ أَجْذَمُ » ، وفي روايةٍ : « فِي روايةٍ : « بِبِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ » ، وفي روايةٍ : « بِبِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ » ، وفي أُخرىٰ : « بِذِكْرِ ٱللهِ » .

وبها تبيَّنَ أَنَّ ٱلمرادَ : ٱلبُداءَةُ بأَيِّ ذِكْرِ كَانَ .

وقَرَنَ ٱلحمدَ بٱلجلالةِ إِشارةً إِلَىٰ أَنَّهُ تعالىٰ يَستحقُّهُ لِذاتهِ ، لا بواسطةِ شيءِ آخرَ ، وآثَرَ ـ كغيرِهِ ـ ٱلحمدَ على ٱلشُّكرِ ؛ لأَنَّ ٱلحمدَ يعمُّ ٱلفضائِلَ ـ وهيَ : ٱلصَّفاتُ ٱلَّتي لا يتعدَّىٰ أَثْرُها لِلغيرِ ـ والفواضلَ ؛ وهيَ : ٱلصَّفاتُ ٱلمتعَدِّيةُ .

وٱلشُّكرُ يختصُّ بٱلأخيرةِ .

( ٱلَّذِي فَرَضَ ) أَي : أَوجبَ ( عَلَيْنَا ) معشرَ ٱلأُمَّةِ ، إِيجاباً عينيّاً لا رخصةَ في تَرْكِهِ ( تَعَلُّمَ ) ما نحتاجُ إِليهِ لمباشرتِنا لأَسبابِهِ .

فاَلعباداتُ يجبُ علىٰ كلِّ مكلَّفٍ تعلُّمُ ما يَكثرُ وقوعُهُ مِنْ شروطِها وأَركانِها ، فوراً في اَلفوريِّ ، وموسَّعاً في اَلموسَّع كالحجِّ .

والمعامَلةُ والمناكَحةُ وغيرُها لا يجبُ تعلُّمُ ذلكَ فيهِ إِلاَّ علىٰ مَنْ أَرادَ ٱلتَّلبُّسَ بهِ ، فمَنْ أَرادَ أَنْ يتزوَّجَ ٱمرأَةً ثانيةً. . لا يحلُّ لَهُ حتَّىٰ يعلَمَ غالبَ أَحكامِ ٱلقَسْمِ ونحوهِ ، وعلىٰ هـٰذا فَقِسْ .

أَمَّا ٱلإِيجابُ على ٱلكفاية \_ بمعنىٰ : أَنَّهُ إِذا قامَ بهِ ٱلبعضُ. . سَقطَ ٱلحرجُ عنِ ٱلباقينَ \_ . . فيعمُّ سائِرَ ( شَرَائِعِ ٱلإِسْلاَمِ ) وما يتوقَّفُ معرفتُها أَو كمالُها عليهِ كالنَّحوِ وغيرِهِ .

والشَّرائعُ : جمعُ شريعةٍ ، وهيَ لغةً : مَشْرَعَةُ ٱلماءِ ، وشرعاً : ما شَرَعَهُ ٱللهُ تعالىٰ لِعبادِهِ مِنَ الأَحكام .

فَٱلْإِضَافَةُ بِيَانِيَّةٌ ، أَو بمعنى ٱللَّامِ وهي أُولَىٰ ؛ إِذِ ٱلْإِسلامُ ٱلانقيادُ .

وَمَعْرِفَةٍ صَحِيحِ ٱلْمَعَامَلَةِ وَفَاسِدِهَا ؛ لِتَعْرِيفِ ٱلْحَلاَلِ وَٱلْحَرَامِ ، وَجَعَلَ مَآلَ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْخُلُودَ فِي دَارِ ٱلسَّلاَمِ ، وَجَعَلَ مَصِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ دَارَ ٱلاِنْتِقَامِ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱلْمَانُّ بِٱلنِّعَمِ ............

وتُعَرَّفُ ٱلشَّرِيعةُ أَيضاً : بأنَّها وضعٌ إِلـٰهيِّ سائقٌ لِذوي ٱلعقولِ بٱختيارِهِمُ ٱلمحمودِ إِلَىٰ ما يُصلِحُ معاشَهم ومعادَهم .

( وَ ) تعلُّمَ ( مَعْرِفَةِ ) جميعِ أحكامِ ( صَحِيحِ ٱلْمُعَامَلَةِ ) وٱلمناكَحةِ وٱلجِنايةِ ، وما يتعلَّقُ بكلِّ ، ( وَفَاسِدِهَا ) .

وإِنَّمَا وجَبَ على ٱلكَافَّةِ ذلكَ عيناً أَو كَفَايةً (لِتَغْرِيفِ) أَي : معرفةِ (ٱلْحَلاَلِ) ٱلشَّاملِ لِلواجبِ ، وٱلمندوبِ ، وٱلمباحِ ، وٱلمكروهِ ، وخلافِ ٱلأَولَىٰ ، (وَٱلْحَرَامِ) حَتَّىٰ يُفعَلَ ٱلحلالُ ويُجتنَبَ ٱلحرامُ .

وفي نسخةٍ : ( مِنَ ٱلحرامِ ) أَي : ليتميَّزَ ٱلحلالُ ٱلطَّيِّبُ مِنَ ٱلحرامِ ٱلخبيثِ .

( وَجَعَلَ مَآلَ ) أَي : عاقبةَ ( مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْخُلُودَ فِي دَارِ ٱلسَّلَامِ ) علىٰ أَسرِّ حالٍ وأَهناهُ ، مِنْ غيرِ كَدَرٍ يُصيبُهُ في قبرهِ وما بعدَهُ ، بخلافِ مَنْ لَمْ يَعلَمْ ذلكَ ، أَو عَلِمَهُ ولَمْ يَعملْ بِهِ ؟ فإنَّ إسلامَهُ وإِنْ كَانَ مَتَكَفَّلًا لَهُ بٱلخلودِ أَيضاً في دارِ ٱلسَّلامِ ـ وهيَ ٱلجنَّةُ ـ إِلاَّ أَنَّهُ قد يكونُ بعدَ مزيدِ عذابِ ومؤاخَذةٍ .

( وَجَعَلَ مَصِيرَ ) أي : رجوعَ ، أَو قرارَ ( مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ ) عَطْفُ تفسيرٍ ( دَارَ ٱلاِنْتِقَامِ ) وهيَ ٱلنَّارُ دائِماً إِنْ كَانَتْ مخالفتُهُ بِٱلكَفرِ ، وإلاَّ . فمعنىٰ كونِها مصيرَهُ : أَنَّهُ يَستحقُّ ذلكَ إِنْ لَمْ يَعفُ عنهُ .

( وَأَشْهَدُ ) أَي : أَعلَمُ وأُبيِّنُ ( أَنْ لاَ إِلَـٰهَ ) أَي : لا معبودَ بحقٌ في ٱلوجودِ ( إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْلَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ) في ذاتهِ ولا في وصفٍ مِنْ صفاتهِ .

( ٱلْمَانُّ ) أَي : ٱلمتفضَّلُ علىٰ عبادِهِ ٱلمؤْمِنينَ ، مِنَ ٱلمَنِّ ـ والمِنَّةُ : ٱلنَّعمةُ ٱلثَّقيلةُ ـ ولا يُحمَدُ إِلاَّ في حقِّهِ تعالىٰ ؛ لاَنَّهُ ٱلمتفضِّلُ بما يَملِكُهُ حقيقةً ، وغيرُهُ لا مِلْكَ لَهُ معَهُ ، فَلَمْ يُناسبْهُ ٱلمنُّ بِهِ .

( بِٱلنَّعَمِ ) جمعُ نِعمةٍ ؛ وهيَ : ٱللَّذَّةُ ٱلَّتِي تُحمَدُ عاقبتُها ، ومِنْ ثَمَّ : لَمْ يكُنْ للهِ نِعمةٌ علىٰ كافرٍ ، وإِنَّما ملاَذُهُ ٱستدراجٌ .

# ٱلْجِسَامِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلأَنَامِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ٱلْجِسَام ) أَي : ٱلعِظامِ .

( وَأَشْهَدُ أَنَّ ) سَيِّدَنا ( مُحَمَّداً ) وهو : عَلَمٌ موضوعٌ لِمَنْ كَثُرتْ خِصالُهُ ٱلحميدةُ ، سُمِّيَ بهِ نبيُّنا صلَّى آللهُ عليهِ وسلَّمَ بإلهامٍ مِنَ ٱللهِ لجَدِّهِ عبدِ ٱلمطَّلبِ بذلكَ ؛ ليُطابِقَ ٱسمُهُ صفتَهُ .

( عَبْدُهُ ) قَدَّمهُ ؛ لأَنَّهُ أَكملُ أَوصافهِ ، ولذا خُصَّ بٱلذِّكرِ في أَشرفِ مقاماتِ كمالِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ نحو : ﴿ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ ، ﴿ فَأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ ﴾ ، ﴿ وَأَنَّهُ لَمَا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ .

لا سيَّما ليلةَ ٱلإِسراءِ ٱلمتكفِّلةَ بغايات ٱلكمالاتِ ٱلمُفاضَةِ عليهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في تلكَ للَّيلةِ ومَا بعدَها .

( وَرَسُولُهُ ) هُوَ : إِنسانٌ ذَكَرٌ حُرٌ ، أُوحِيَ إِلِيهِ بشرعٍ وأُمِرَ بتبليغهِ وإِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ كتابٌ ولا نَسخٌ لشرعٍ مَنْ قَبلَهُ ، وآثرَهُ على ٱلنَّبيِّ ؛ لأَنَّهُ أَفضلُ ، للكنْ قالَ ٱبنُ عبدِ ٱلسَّلامِ : ( نبوَّةُ ٱلرَّسولِ أَفضلُ مِنْ رَسالتهِ ؛ لتعلُّقِها بٱللهِ تعالىٰ ، وتعلُّقِ ٱلرَّسالةِ بٱلخَلْقِ ) . وفيهِ نظرٌ بيَّنتُهُ في غيرِ هـــٰذا ٱلكتابِ .

( ٱلْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلأَنَامِ ) أَي : ٱلخَلْقِ .

أَمَّا كُونُهُ رحمةً لِلخَلْقِ. . فدلَّ عليهِ ٱلكتابُ وٱلسُّنَّةُ وٱلإِجماعُ ، ومعنىٰ كونِهِ رحمةً لِلكافرِ : أَنَّهُ لا يُعاجَلُ بٱلعقوبةِ وٱلأَخذِ بغتةً ، كما وقعَ لأُمَمِ مَنْ قَبْلَهُ .

وأَمَّا كونُهُ مبعوثاً للخَلْقِ ـ بناءً علىٰ تعلُّقِ قولهِ : ( لِلأَنَامِ ) بقولهِ : ( ٱلمَبْعُوث ) ـ . . فهوَ ما ذَكَرَهُ بعضُ ٱلمحقِّقينَ لخَبرٍ صحيحٍ يدلُّ لَهُ ، وهوَ ٱللاَّئقُ بعُلوِّ مقامهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ .

وقد بيَّنتُ في بعضِ ٱلفتاَوىٰ أَنَّ ٱلأَصحَّ : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ مرسَلٌ لِلملائكةِ أيضاً ، بما فيهِ مُقْنِعُ<sup>(۱)</sup> لِمَنْ تَدبَّرهُ .

( صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مِنَ ٱلصَّلاةِ ؛ وهيَ : ٱلرَّحمةُ ٱلمقرونةُ بتعظيمٍ ، ويختصُّ لفظُها بٱلأنبياءِ وٱلملائكةِ ، فلا يُقالُ لغيرِهم إِلاَّ تبعاً .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ۱ / ۰۰ ) : و « ما » موصولة ، أو نكرة موصوفة واقعة على البيان ، ومقنع بوزن « مكْرِم » اسم فاعل من « أقنع » الرباعي ، فالمعنى : بالبيان الذي فيه مقنع ، أو بيان فيه مقنع ، أو مصدر ميمي بمعنىٰ قناعة ، مبالغة علىٰ حدَّ : « زيد عدل » ) . وقال العلامة الفيومي رحمه الله تعالىٰ في « المصباح المنير » : وهو شاهدٌ مقنع مثال : جعفر أي : يُقنعُ به ، ويستعمل بلفظ واحدٍ مطلقاً . اهـ والله أعلم بالصواب .

( وَعَلَىٰ آلِهِ ) وهُم : أَقارِبُهُ ٱلمؤمنونَ مِنْ بني هاشِمٍ وٱلمطَّلبِ ، وقد يُرادُ بِهم في مقامِ ٱلصَّلاةِ كلُّ مؤْمنِ ؛ لخبرِ ضعيفٍ فيهِ .

( وَصَحْبِهِ ) اسمُ جَمْعِ لِصاحبٍ ؛ وهوَ : مَنِ ٱجتمعَ بِٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ـ ولو لحظةً وإِنْ لَمْ يَرَهُ ، ولَمْ يَروِ عنهُ ـ مؤمناً ، وماتَ مؤمناً .

( ٱلْبَرَرَةِ ) جمعُ بارٍّ ؛ وهوَ : مَنْ غَلَبَتْ عليهِ أَعمالُ ٱلبِرِّ .

( ٱلْكِرَامِ ) جمعُ كريمٍ ؛ وٱلمرادُ بهِ هُنا : مَنْ خَرَجَ حتىٰ عن نَفْسهِ ومالهِ للهِ تعالىٰ ، وكلُّ ٱلصَّحابةِ كذلكَ ، رضوانُ ٱللهِ تعالىٰ عليهِم أَجمعينَ .

( وَبَعْدُ ) كلمةٌ يُؤنى بها للانتقالِ مِنْ أُسلوبِ إِلَىٰ آخَرَ ، وكانَ ٱلنَّبِيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ يأتونَ بأصلِها ذلكَ . لَزِمَ ٱلفاءُ في وأصحابُهُ يأتونَ بأصلِها ذلكَ . لَزِمَ ٱلفاءُ في حيرها غالباً ، وٱلأصلُ : مهما يَكُنْ مِنْ شيءِ بعدَ ٱلحمدلةِ وٱلصَّلاةِ على ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ . . ( فَهَلْذَا ) المؤلَّفُ ٱلحاضرُ في ٱلدِّهنِ ( مُخْتَصَرٌ ) قَلَّ لفظهُ وكَثُرَ معناهُ ، ( لاَ بُدَّ ) أي : لا غِني ( لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) يحتاجُ إلى معرفةِ ما هوَ مضطرٌ إليهِ مِنَ ٱلعباداتِ ، ومحتاجٌ إليه مِنَ ٱلمعاملاتِ ( مِنْ مَعْرِفَتِهِ ، أَوْ مَعْرِفَةِ مِنْلِهِ ) ليكونَ على بصيرةٍ مِنْ أَمرِهِ وبيِّنةٍ مِنْ ربِّهِ ، وإلاَّ . رَكِبَ مَتْنَ عمياءَ ، وخَبَطَ عَشواءَ ( ) .

( فَيَتَعَيَّنُ ) حينئذِ عليكَ أَيُّها ٱلرَّاغبُ في ٱلخيرِ ( ٱلإهْتِمَامُ بِهِ ) أَي : بهـٰذا ٱلمُخْتَصَرِ أَو مِثلهِ ، حِفظاً وتفهُّماً وكتابةً .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (خبط البعير بيده الأرض: ضربها ضرباً شديداً وتخبَّطها، وتخبطتُ الشيءَ: توطأته، وخبط الورق، وعلف دابتَهُ الخَبِطَ، وحوض خبيط: خبطَتْه الإبلُ فهدَّمَتْهُ، يقال: هو يخبط خبط عشواء ؟ أي: يُخطىء ويصيب كالناقة التي في عينها سوء إذا خبطت بيدها، وقال زهير: [من الطويل]

رأيتُ المنايا خبطَ عَشْواءَ من تُصِبْ تُمِنْهُ ومن تُخطَىء يُعمَّر فَيهرَم

وإنهم لفي عشواء من أمرهم ؛ أي : في حَيرَة وقلَّة هداية ، والعَشْواء والعشوة : الظلمة ، يقال : لقيتهَ في عشوة العتمة ، وفي عشوة السَّحَر ، وركب فلان عشوة : باشر أمراً علىٰ غير بيان ، وأوطأه عشوة : حمله علىٰ أمر غير رشيدٍ ) .

# وَ إِشَاعَتُهُ . فَأَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ يَنَفَعَ بِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ جَمْعِيَ لَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ .

( وَ ) عَلَيْكَ أَيضاً ( إِشَاعَتُهُ ) في ٱلبُلدانِ ؛ ليكونَ لكَ نصيبٌ مِنَ ٱلأَجرِ ؛ إِذِ ٱلدَّالُّ علىٰ هُدىً كفاعلهِ ، وليسَ ٱلمطلوبُ منكَ ٱلإِيصالَ لِلهُدىٰ ؛ فإِنَّ ٱلهُدىٰ هُدى ٱللهِ وحدَهُ .

وحينئذِ ( فَ ) أَنَا ( أَسْأَلُ ٱللهُ (١٠ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ ) فإِنَّهُ لا يخيبُ مَنِ ٱعتمدَ عليهِ ولجاً في مهمَّاتهِ إِليهِ ، ( وَأَنْ يَبِجْعَلَ جَمْعِيَ لَهُ ) مِنْ مُتَفرِّقاتِ ٱلكُتبِ ( خَالِصاً لِوَجْهِهِ ) أَي : ذاتهِ ( ٱلْكَرِيمِ ) أَي : ٱلمتفضِّلِ علىٰ مَنْ شاءَ بما شاءَ ؛ إِنَّهُ جوادٌ حليمٌ ، رؤُوفٌ رحيمٌ .

旅 排 崇

 <sup>(</sup>١) في (د): (أسأل الله الكريم).



### المُوالِمُوالِمُوالِيَّةِ

لاَ يَصِحُّ رَفْعُ ٱلْحَدَثِ وَلاَ إِزَالَةُ ٱلنَّجَسِ إِلاَّ بِمَا يُسَمَّىٰ مَاءً ، . . . . . . . . . . . . .

### (影響學)

هـٰـذا ( بَابُ ) وفي نُسخة : ( كتاب ) أَحكام ( ٱلطَّهَارَةِ )

وهيَ لغةً : الخُلوصُ مِنَ ٱلدَّنَسِ ٱلحِسِّيِّ وٱلمعنويِّ كالعيبِ ، وشرعاً : ما توقَّفَ علىٰ حصولِهِ إباحةٌ كالغَسلةِ ٱلأُولىٰ ، أَو ثوابٌ مجرَّدٌ كالغَسلةِ ٱلثَّانيةِ وٱلثَّالثةِ ، وٱلوضوءِ وٱلغُسلِ ٱلمسنونينِ .

( لاَ يَصِحُ ) ولا يَحِلُّ ( رَفْعُ ٱلْحَدَثِ ) الأَصغرِ ؛ وهوَ : ما أُوجبَ الوضوءَ ، وٱلأَكبرِ ؛ وهوَ : ما أوجبَ ٱلغُسلَ ، ( وَلاَ إِزَالَةُ ٱلنَّجَسِ ) المحفَّفِ ؛ وهوَ : بولُ ٱلصَّبيِّ ٱلآتي ذِكْرُهُ ، وٱلمُغَلَّظِ ؛ وهوَ : نجاسةُ نحوِ ٱلكلبِ وٱلخِنزيرِ ، وٱلمتوسِّطِ ؛ وهوَ : ما عداهُما مِنْ سائرِ ٱلنَّجاساتِ ٱلآتيةِ ، ولا فعلُ طهارةِ سَلِسٍ ، ولا طهارةٍ مسنونةٍ ( إِلاَّ بِمَا ) عُلِمَ أَو ظُنَّ كُونُهُ ماءً مُطلَقاً ؛ وهوَ : ما ( يُسَمَّىٰ مَاءً ) مِنْ غيرِ قيدٍ لازمِ بٱلنِّسبةِ للعالمِ بحالهِ كماءِ ٱلبحرِ ، وما ينعقدُ منهُ ٱلمِلْحُ وينحلُّ إليهِ نحوُ ٱلبَرَدِ ، وٱلذي ٱستُهلِكَ فيهِ ٱلخليطُ ، وٱلمترشِّحُ مِنْ بخارِ ٱلماءِ ٱلطَّهورِ ٱلمُغلَىٰ ، وٱلمتغيرُ بما لا غنى عنهُ أَو بمجاورٍ ؛ لأَنَّهُ يُسمَّىٰ ماءً لغةً وعُرفاً ، وما بباطنِ دودِ ٱلماءِ وهوَ ٱلمسمَّىٰ بٱلزُّلالِ \_ لأَنَّهُ لِيسَ بحيوانٍ ، وما جُمِعَ مِنْ نَدَى ، وليسَ بنَفَسِ دَابَةٍ في ٱلبحرِ (١) .

ودليلُ ٱلحصرِ ٱلمذكورِ في ٱلحَدَثِ : آيةُ ٱلتَّيمُّمِ وٱلإِجماعُ ، وفي ٱلخَبثِ : ما صحَّ مِنْ أَمرِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بغَسلهِ ، وفي غيرِهما : ٱلقياسُ عليهِما .

وخرجَ بـ( المطلقِ ) المذكورِ : نحو المائعِ كالخلِّ ، والجامدِ كالتُّرابِ في التَّيمُّمِ والنَّجاسةِ المعلَّظةِ ، والحَجَرِ في الاستنجاءِ ، وأدويةِ الدِّباغ .

ونحوُ ماءِ ٱلزَّعفرانِ ممَّا قُيُّذَ بلازمٍ.. فلا يَرفعُ حدَثاً ولا يُزيلُ نجساً ، ولا يُستعملُ في طُهرِ غيرِهِما .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وعبارته في «شرح الهمزية » [ص٣٩٤]: الزُّلال: ماء في غاية الحلاوة والبرودة ، يوجد في أجواف صورٍ تُوجد في نحو الثلج ، تشبه الحيوان وليست في الحقيقة بحيوان ، كما قاله بعض أكابر أئمتنا).

( فَإِنْ تَغَبَرُ ) حِسّا ( طَعْمُهُ ) وحدَهُ ، ( أَوْ لَوْنُهُ ) وحدَهُ ، ( أَوْ رِيحُهُ ) وحدَهُ ، ( تَغَيُّراً فَاحِسًا ) بأَنْ سُلِبَ إِطلاقُ اُسمِ الماءِ عنهُ حتَّىٰ صار ( بِحَيْثُ لاَ يُسمَّىٰ مَاءً ) مُطْلَقاً ، وإِنَّما يُسمَّىٰ ماءً مقيَّداً كماءِ الوردِ ، أَوِ السَّجَدَّ لَهُ اُسمُ آخَرُ كالمرَقَةِ ، وكانَ ذلكَ التَّغيُّرُ ( بِمُخَالِطٍ ) [مخالف] لِلماءِ في صفاتِهِ أَو واحدة منها ـ وهوَ ما لا يُمكنُ فصلُهُ ـ ( طَاهِرٍ يَسْتَغْنِي ) الماءُ ( عَنْهُ )(١) بألاً يَشُقَ صونُهُ عنهُ ؟ ككافور رِخْو ، وقطرانٍ يَختلطُ بالماءِ ، وثَمَرٍ وإِن كانَ شجرُهُ نابتاً في الماءِ ( . . لَمْ تَصِحَّ الطَّهَارَةُ بِهِ ) لأَنَّهُ لِيسَ عارياً عنِ القيودِ والإضافاتِ ، فلا يُلْحَقُ بِمَورِدِ النَّصِّ العَرِيِّ عنها .

( وَٱلتَّغَيُّرُ ٱلتَّقْدِيرِيُّ كَٱلتَّغَيُّرِ ٱلْحِسِّيِّ ، فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ ) أَي : ٱلماءِ ، ما يُوافقُهُ في صفاتهِ ، ومنهُ (۲) : ( مَاءُ وَرْدٍ لاَ رَائِحَةَ لَهُ ) ـ سواءٌ وَقَعَ في ماءٍ كثيرٍ أَمْ قليلٍ ـ وٱلماءُ ٱلمستعمَلُ للكنْ إِنْ وقعَ في ماءٍ قليلٍ ؛ لأَنَّ ٱلمستعمَلَ إِذَا كثُرَ . . طَهَّرَ ؛ فأُولىٰ إِذَا وقعَ في ٱلكثيرِ ( . . قُدَّرَ مُخَالِفاً ) لِلماءِ في ماءٍ قليلٍ ؛ لأَنَّ ٱلمستعمَلَ إِذَا كثُرَ . . طَهَّرَ ؛ فأُولىٰ إِذَا وقعَ في ٱلكثيرِ ( . . قُدَّرَ مُخَالِفاً ) لِلماءِ ( بِأَوْسَطِ ٱلصِّفَاتِ ) كَطَعْمِ ٱلرُّمَّانِ ، ولونِ ٱلعصيرِ ، وريحِ ٱللآذَنِ (٢) ، فإنْ غيَرَ ـ بِفَرْضِهِ في صفةٍ ـ . . سَلَبَ ٱلطَّهُورِيَّةَ وإِنْ كَانَ عندَ فرضِ ٱلمخالَفَةِ في غيرِ تلكَ ٱلصَّفةِ لا يغيِّرُ ؛ وذلكَ لأَنَّهُ لموافقتِهِ لا يُغيِّرُ ، فاعتُبرَ بغيرهِ كالحُكومةِ .

( وَلاَ يَضُرُّ تَغَيُّرٌ يَسِيرٌ ) وهوَ : مَا ( لاَ يَمْنَعُ ٱسْمَ ٱلْمَاءِ ) وإِنْ كانَ بمخالِطٍ مُستغنىً عنهُ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( توضَّأَ مِنْ قَصْعةٍ فيها أَثرُ عجينٍ ) .

﴿ وَلاَ يَضُرُّ نَغَيُّرٌ بِمُكْثٍ ﴾ لتعذُّر ٱلاحترازِ عنهُ ، ﴿ وَتُرَابٍ ﴾ طهورٍ وإِنْ طُرحَ فيهِ ـ وإِنْ قلنا : إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ١/ ٨٠ ) : (قد يُقال فيه تغيير إعراب المتن ؛ لأن المتبادر منه أن قوله : « يُستغنَىٰ » بفتح النون مبنياً للمفعول ، وعلىٰ زيادة الشارح رحمه الله لفظ « الماء » يكون بكسر النون مبنياً للفاعل إلاَّ أن يُقال : إنه حل معنىٰ لا حل إعراب . فليتأمل ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (ومنه بول منقطع الرائحة).

 <sup>(</sup>٣) اللافن ـ بفتح الذال المعجمة ـ : هو طلٌ أو ندى ينزل على نبت تأكله المعزى ، فتتعلق تلك الرطوبة بشعره ،
 ومنهم من قال : إنه اللبان الذكر . ويستعمل اللاذن عطراً ودواءً .

وَطُحْلُبٍ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ ، وَلاَ بِمُجَاوِرٍ ؛ كَعُودٍ وَدُهْنٍ ، وَلاَ بِمِلْحٍ مَائِيٍّ ، وَلاَ بِوَرَقٍ تَنَاثَرَ مِنَ ٱلشَّجَرِ .

مخالِطٌ \_ لأَنَّهُ يُوافقُ ٱلماءَ في ٱلطَّهوريَّةِ ، بخلافِ ٱلنَّجسِ وٱلمستَعمَلِ<sup>(١)</sup> . ( وَطُحْلُبٍ ) لَمْ يُطرَحْ \_ ولو متفتّتاً \_ لعُسْر ٱلاحترازِ عنهُ ؛ وهوَ : نبتٌ أَخضرُ يَعلو ٱلماءَ .

فَإِنْ طُرحَ. . ضرَّ إِنْ كَانَ مَنفتِّتاً ، وإِلاًّ. . فلا .

( وَمَا فِي مَقَرَّهِ وَمَمَرِّهِ ) مِنْ نحوِ نُورَةٍ أَو زِرنيخٍ ــ ولَو مطبوخَينِ ــ وطينٍ لَمْ يَكثُرْ تغيُّرُ ٱلماءِ بهِ بحيثُ صارَ لا يَجري بطَبْعهِ لذلكَ .

( وَلاَ بِمُجَاوِرٍ ) وهوَ ما يمكِنُ فصلُهُ ( كَعُودٍ وَدُهْنٍ ) ولو مطيّبَينِ ، ومنهُ : ٱلبَخُورُ وإِنْ كَثُرَ وظهرَ في ٱلرِّيحِ وغيرِهِ ؟ لأَنَّ ٱلحاصلَ بذلكَ مجرَّدُ تروُّحٍ ، فهوَ كما لَو تغيَّرَ بجيفةٍ على ٱلشَّطِّ .

ومنهُ أَيضاً : ما أُغليَ فيهِ نحوُ بُرِّ وتَمرٍ ، بحيثُ لَمْ يُعلَمِ ٱنفصالُ عَينٍ مخالِطةٍ فيهِ ؛ بأَنْ لَمْ يَصِلْ إلىٰ حدِّ بحيثُ يَحدُثُ لَهُ ٱسمٌ آخرُ كالمَرَقةِ .

( وَلاَ بِمِلْحِ مَائِيٍّ ) لانعقادِهِ مِنْ عَينِ ٱلماءِ كالثَّلَجِ ، بخلافِ ٱلملحِ ٱلجَبَلِيِّ ، فيضوُّ ٱلتَّغيُّرُ بهِ ما لَمْ يكُنْ بمقرِّ ٱلماءِ أَو ممرِّهِ ، وكالملحِ المائيِّ : متغيِّرٌ بخليطٍ<sup>(٢)</sup> لاَ يُؤثَّرُ ، فلا يضرُّ صبُّهُ علىٰ غيرِ متغيِّر وإِنْ غيَّرهُ كثيراً ؛ لأَنَّهُ طَهورٌ .

( وَلاَ بِوَرَقٍ تَنَاثَرَ ) بنَفْسِهِ ( مِنَ ٱلشَّجَرِ ) ولَو ربيعيًا ، بخلافِ ٱلمطروحِ ؛ للاستغناءِ عنهُ . ويَضُرُّ ٱلتَّغيُّرُ بِٱلثَّمرِ وإِنْ تناثرَ بنَفْسهِ<sup>(٣)</sup> .

ولَو شكَّ هلِ ٱلتَّغيُّرُ يسيرٌ أَو كثيرٌ. . فكاليسيرِ ، أَو هل زالَ ٱلتَّغيُّرُ ٱلكثيرُ. . لَمْ يَطهرْ ؛ للأَصلِ فيهِما ، أَو هل هوَ مِنْ مخالِطٍ أَو غيرِهِ ، أَو هلِ ٱلمغيّرُ مخالِطٌ أَو مجاورٌ. . لَمْ يُؤثِّرُ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (قوله: «والمستعمل »اعتمد «مر » خلافه بخلاف الماء النجس؛ فإنهما اتفقا عليه . اهـ شيخنا). وفي هامش (ج): (قوله: «والمستعمل » خلافاً لمن وهم فيه، وقال الجمال الرملي في «نهايته»: لا يضر التراب المستعمل على المعتمد، كما أفاده الوالد رحمه الله خلافاً لما بحثه الشارح. «كردي » [۱۱/۱]).

<sup>(</sup>٢) أي : ماء متغير بمخالط .

 <sup>(</sup>٣) في (ج) و(د): (إذ لا مشقة بألصون عنه). قال الإمام الشرواني رحمه الله تعالىٰ في " الحواشي على التحفة » ( ١٨/١ ): (قال "ع ش »: زاد في " شرح البهجة الكبير » ما نصه: " لإمكان التحرز عنها غالباً ». أقول: حتىٰ لو تعذَّر الاحتراز عنها. . ضرَّ ؛ نظراً للغالب . اهـ واعتمده شيخنا).

يُكْرَهُ شَدِيدُ ٱلسُّخُونَةِ ، وَشَدِيدُ ٱلْبُرُودَةِ ، وَٱلْمُشَمَّسُ فِي جِهَةٍ حَارَّةٍ فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ ، فِي بَدَنٍ دُونَ ثَوْبٍ ، وَتَزُولُ بِٱلتَّبْرِيدِ .

### ( فَكُنْ اللهُ )

### في ٱلماءِ ٱلمكروهِ

( يُكْرَهُ ) شرعاً تنزيهاً (شَدِيدُ ٱلسُّخُونَةِ ، وَشَدِيدُ ٱلْبُرُودَةِ ) أَي : ٱلتَّطهرُ بأَحدِهما وملاقاتُهُ لِلبدنِ ؛ للتَّأَلُمِ بهِ ، ولمنعهِ ٱلإسباغَ في ٱلطُّهرِ بهِ .

وخرجَ بـ( ٱلشَّديدِ ) : ٱلمعتدلُ ؛ فلا يُكرَهُ وإِنْ سُخِّنَ بنجاسةٍ ولَو مغلَّظةً .

( وَ ) يُكرهُ شرعاً تنزيهاً أَيضاً ( ٱلْمُشَمَّسُ ) بقَصْدٍ ودونهُ ـ أَي : ٱستعمالُهُ ـ ماءً كانَ أَو مائِعاً ، قليلاً أَو كثيراً ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيبُكَ » وهلذا منهُ ؛ لأَنَّهُ يُورثُ ٱلبَرصَ ظنَّآ ( ) ، ولَمْ يَحْرُمْ ؛ لندرةِ ترتُّبهِ عليهِ ، ومِنْ ثَمَّ لَو أَخبرَهُ بذلكَ عدْلٌ عارفٌ بالطَّبِّ أَو عَرَفَهُ بنَفْسهِ . . حَرُمَ عليهِ .

وإِنَّمَا يُكرَهُ إِنْ تَشَمَّسَ ( فِي جِهَةٍ حَارَةٍ ) كتِهَامَةَ ، لا باردةٍ كالشَّامِ ، ولا معتدلةٍ كمصرَ ( فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ ) أَي : ممتدِّ تحتَ ٱلمِطْرَقَةِ ، غيرَ ذَهَبِ أو فضَّةٍ ، مِنْ نَحوِ حديدٍ ونُحاسٍ ، وٱستُعملَ ( فِي بَدَنٍ ) لآدميٍّ \_ ولَو ميتاً \_ أَو أَبرصَ خُشيَ زيادةُ بَرَصِهِ ، أَو لحيوانٍ يَلحقُهُ ٱلبَرصُ كالخيلِ ، ( دُونَ ) نحوِ ( ثَوْبٍ ) وإِنْ لبسَهُ للكنْ بعدَ جفافهِ .

( وَتَزُولُ ) الكراهةُ ( بِٱلتَّبْرِيدِ ) بأَنْ زالَتْ سُخونَتُهُ ، فلاَ يَكفي خِفَّةُ بَرْدهِ .

ومحلُّ كراهةِ ٱلمشمَّسِ حيثُ لَمْ يتعيَّنْ ، فإِنْ تعيَّنَ ؛ بأَنْ لَم يَجِدْ غيرَهُ ولَمْ يُخبرْهُ عدلٌ بتضرُّرهِ بهِ.. وجبَ ٱستعمالُهُ ، ووجبَ شِراؤُهُ .

ويُكرهُ أَيضاً ٱستعمالُ مياهِ آبارِ ٱلحِجْرِ إِلاَّ بئرَ ٱلنَّاقةِ ، وكذا كلُّ ماءٍ مغْضُوبٍ عليهِ ؛ كماء ديارِ قوم لوطٍ ، وماءِ ديار بابل ، وترابُ تلكَ ٱلأَماكنِ قياساً علىٰ مائِها .

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) : (طبّاً) .

## ( فَضِينَا فِي )

### في ألماءِ ألمُستعمل

( لاَ تَصِحُّ ٱلطَّهَارَةُ بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسْتَعْمَلِ ) وهو : ما أُزيلَ بهِ مانعٌ ، مِنْ رفعِ حدَثٍ ـ ولو حدَثَ صبيً لا يُميِّزُ ، بناءً على آشتراطِ طُهرهِ لصحَّةِ ٱلطَّوافِ بهِ ، وهو ٱلمعتمدُ ـ وإزالةِ خبَثٍ ولَو معفواً عنه ، وكذا ما لا رَفْعَ فيهِ ؛ كطُهرِ دائم ٱلحَدَثِ ، وحنفيٍّ لَمْ يَنوِ<sup>(۱)</sup> ، وغُسلِ ميتٍ ، وكتابيَّةٍ مِنْ حيضٍ أَو يفاسٍ لِتَحِلَّ لحليلِها ٱلمسلِمِ ، ونحوِ مجنونةٍ غسَّلَها حليلُها لذلكَ ؛ وذلكَ لأَنَّهُ حصلَ باستعمالهِ زوالُ ٱلمانعِ مِنْ نحوِ ٱلصَّلاةِ ، فانتقلَ ٱلمنعُ إليهِ ، كما أَنَّ ٱلغُسَالةَ لمَّا أَثَّرتْ في ٱلمحلِّ . . تأثَّرتْ .

وإِنَّما يؤَثِّرُ ٱلاستعمالُ في ٱلماءِ ( ٱلْقَلِيلِ ) بخلافِ ٱلكثيرِ ـ وهوَ ٱلقُلَّتانِ ـ فإِنَّهُ لا يؤَثَّرُ ٱلاستعمالُ فيهِ ، بل لَو جُمعَ ٱلمستعمَلُ حتَّىٰ بلغَ قُلَّتينِ. . صارَ طَهوراً .

وإِنَّمَا يؤَثَّرُ في ٱلقليلِ إِنِ ٱنفصلَ عنِ ٱلعضوِ ٱلمستعملِ فيهِ ـ ولَو حُكماً ـ<sup>(٢)</sup> بأَن جاوزَ ماءُ يدهِ مَنْكِبَهُ ، أَو رجلِهِ رُكبتَهُ .

نَعَم ؛ لا يضرُّ ٱلانفصالُ مِنْ بدنِ ٱلجُنُبِ إِلاَّ إِذا كانَ إِلىٰ محلِّ لا يغلبُ فيهِ ٱلتَّقاذفُ ؛ كأَنِ ٱنفصلَ مِنَ ٱلرَّأْسِ إِلَىٰ نحوِ ٱلقَدَم ، بخلافه إِلَىٰ نحوِ ٱلصَّدرِ .

وعُلمَ ممَّا تقرَّرَ أَنَّه لا تصحُّ ٱلطَّهارةُ بٱلمستعمَلِ ( فِي رَفْعِ ٱلْحَدَثِ وَ ) لا ( إِزَالَةِ ٱلنَّجَسِ ) ولا في غيرِهما .

( فَإِذَا أَدْخَلَ ٱلْمُتَوَضِّىءُ يَدَهُ ) اليمنىٰ أَوِ ٱليسرىٰ ، أَو جزءاً منهُما وإِنْ قلَّ ( فِي ٱلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( لأن النية عندهم سنة ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (أو حسّاً ؛ كأن انفصل من يد المتوضىء إلىٰ يده الأُخرىٰ ،أو من رأس الجنب إلىٰ نحو قدمه ممًا لا يغلب فيه التقاذف ، بخلاف انفصاله من نحو كفّ الأول إلىٰ ساعده ،أو من رأس الثاني إلىٰ صدره ؛ فإنه لا يؤثر للمشقة . «شرح منهج » [١/٣٧] ) .

غَسْلِ وَجْهِهِ غَيْرَ نَاوٍ لِلإغْتِرَافَ. . صَارَ ٱلْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً . وَٱلْمُسْتَعْمَلُ فِي مَسْنُونٍ ؟ كَٱلْغَسْلَةِ ٱلثَّانِيَةِ وَٱلثَّالِثَةِ تَصِحُ ٱلطَّهَارَةُ بِهِ .

غَسْلِ وَجْهِهِ) ثلاثاً ، سواءٌ قصدَ ٱلتَّثليثَ أَو أَطلقَ ، أَو واحدةً إِنْ قصدَ تَرْكَ ٱلتَّثليثِ (غَيْرَ نَاوِ لِلاغْتِرَافِ ) (١) سواءٌ أقصدَ غَسلَهَا عَنِ ٱلحَدثِ أَم أَطلقَ ( . . صَارَ ٱلْمَاءُ مُسْتَعْمَلاً ) وإِنْ لَمْ تَنفصلْ يدُهُ عَنهُ ؛ لانتقالِ ٱلمنعِ إليهِ ، ومعَ ذلكَ لَهُ أَنْ يُحرِّكها فيهِ ثلاثاً ، ويَحصلُ لَهُ سنَّةُ ٱلتَّثليثِ ، ولَهُ أَنْ يَعسلَ بقيَّةَ يدهِ بِما فيها وإِنْ صارَ ما ٱغتَرفَ منهُ مستعمَلاً ؛ لأَنَّ ماءَها لَمْ يَنفصِلْ عنها (٢) .

وإدخالُ ٱلجنُبِ شيئاً مِنْ بَدنهِ بعدَ ٱلنَّيَّةِ (٣) ، بلا نيَّةِ ٱغترافٍ منه. . يُصيِّرُ ٱلماءَ مستعمَلاً أيضاً .

ولوِ ٱنغمسَ في ماءِ قليلٍ ، ثُمَّ بعدَ ٱنغماسهِ نوىٰ رفْعَ ٱلجنابةِ . . ٱرتفعتْ ، ولَهُ إِذا أَحدثَ أَو أَجنبَ ثانياً وهوَ في ٱلماءِ أَنْ يَرفعَ بهِ ٱلحدَثَ ٱلمتجدِّدَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَنفصِلْ عنِ ٱلماءِ ، فصورةُ ٱلاستعمالِ باقيةٌ .

وكذا لو ِ أنغمسَ مُحدِثٌ في ماءٍ قليلٍ ثمَّ بعدَ ٱنغماسهِ نوىٰ. . فإِنَّ حَدَثَ جميعِ أَعضائهِ يرتفعُ على المعتمَدِ (٤) .

ولو كانَ ببدَنِه خبثٌ بمحلَّينِ ، فمرَّ ٱلماءُ بأَعلاهُما ثمَّ بأَسفلِهما.. طَهُرا معاً ، كما لو نزلَ مِنْ عضوِ جُنُبِ إِلىٰ محلِّ عليهِ خبثٌ ، فأَزالَهُ بلا تغيُّرِ .

( وَٱلْمُسْتَعْمَلُ فِي ) طُهرٍ ( مَسْنُونٍ ؛ كَٱلْغَسْلَةِ ٱلثَّانِيَةِ وَٱلثَّالِثَةِ ) والوضوءِ ٱلمجدَّدِ ، وٱلغُسلِ ٱلمسنونِ ( تَصِحُّ ٱلطَّهَارَةُ بِهِ ) لأَنَّهُ لَم يَنتقلْ إِليهِ مانعٌ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ( مال جماعة لعدم نية الاغتراف مطلقاً ، منهم الغزالي والبغوي ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (والاعتبار بانفصال الماء لا بانفصال العضو، ولهلّذا لو انغمس جُنبٌ في ماءٍ قليلٍ وعلىٰ بدنه لمعة لم يصبها ؛ لسترها ثم غسلها ممّا علىٰ بدنه من الماء.. طهر، ولو غسلها ممّا انفصل من بدنه.. لم يطهر، ولو أدخل يده فيه من غير نية الاغتراف بعد غسل الوجه.. صار مستعملاً ؛ لانفصال الماء، ويجوز له أن يغسل بما في يده تلك اليد دون أُحرىٰ).

<sup>(</sup>٣) أي : نية الغسل المعتبرة .

 <sup>(</sup>٤) في هامش (ج): (وفي « فتاوى الشارح »: والمراد من انغماس المُحْدِث: انغماس أعضاء الوضوء فقط.
 « كردى » [١/ ١٨]).

### ( فِكْنَا إِنْ ) أراء ألنَّح من

### في ألماءِ ٱلنَّجِسِ ونحوِهِ

( يَنْجُسُ ٱلْمَاءُ ٱلْقَلِيلُ ) وهو : ما نقصَ عنِ ٱلقلَّتينِ بأَكثرَ مِنْ رِطلَينِ ( وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْمَائِعَاتِ ) وإِنْ كَثُرَ وبلغَ قِلالاً كثيرةً ( بِمُلاَقَاةِ ٱلنَّجَاسَةِ ) وإِنْ لَمْ يتغيَّرْ ؛ لمفهومٍ ما صحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا بَلَغَ ٱلمَاءُ قُلَتَيْنِ . . لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً » إِذ مفهومُهُ : أَنَّ ما دونَهُما يَحملُ ٱلخبثَ ؛ أَي : يتأثَّرُ بهِ ولا يَدفعُهُ .

وفارقَ كثيرَ ٱلمائعِ كثيرُ ٱلماءِ بأَنَّ حِفظَ كثيرِ ٱلمائعِ لا يَشُقُّ .

( وَيُسْتَثْنَىٰ ) مِنْ ذلكَ ( مَسَائِلُ ) لا ينجسُ فيها قليلُ ٱلماءِ ولا كثيرُ غيرهِ وقليلهُ بمُلاقاةِ ٱلنَّجاسةِ :

مِنها : ( مَا لاَ يُدْرِكُهُ ٱلطَّرْفُ ) أَي : ٱلبصرُ ٱلمعتدلُ ؛ فإِنَّه لا يؤَثِّرُ إِنْ كانَ مِنْ غيرِ مغلَّظٍ ، وقلَّ عُرِفاً ، ولَمْ يغيِّرُ ولَو تغيُّراً قليلاً ، ولَمْ يَحصلْ بِفعلهِ ؛ لمشقَّةِ ٱلاحترازِ عنهُ .

ولو كانَ بمواضعَ متفرِّقةٍ ولو ٱجتمعَ لَرُئيَ كثيراً. . لَم يُعفَ عنهُ .

﴿ وَ ﴾ مِنها : ﴿ مَيْتَةٌ لاَ دَمَ لَهَا سَائِلٌ ﴾ عِنْدَ شَقِّ عضوٍ منها في حياتِها ، ويُلحقُ شاذُّ ٱلجنسِ بِغالِبه .

وما شُكَّ في سيلِ دَمهِ. لَهُ حُكمُ ما يُتحقَّقُ عدمُ سيلانِ دمهِ ولا يُجرَحُ<sup>(۱)</sup> \_ خلافاً للغزاليِّ \_ وذلكَ كزُنبور ، وعَقْربٍ ووزَغ ، ونَمْلٍ ونَحْلٍ ، وبَقِّ وقُرَادٍ ، وقَمْلٍ وبُرْغُوثٍ ، وخُنْفُسَاءَ وذُبابٍ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ أَمْرِه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بغَمْسهِ فيما وقعَ فيهِ ؛ لأَنَّهُ يتَّقي بجناحهِ ٱلَّذي فيهِ ٱلدَّاءُ ، وغَمْسُهُ يُفضي لموتهِ كثيراً ، فلَو نجَسَ . لَما أَمرَ بهِ .

وقِيسَ بهِ سائرُ ما لا يَسيلُ دمُهُ ، فيُعفىٰ عنها ( إِلاَّ إِنْ غَيَّرَتْ ) ما وقعتْ فيهِ ولَو تغيُّراً قليلاً. . فلا عفوَ ؛ إذ لا مشقَّةَ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ([أي]: شيء من جنسه حتىٰ يعلم هل هو له دمٌ سائلٌ أو لا؟).

ولو زالَ تغيُّرُ نحوِ ٱلمائعِ بها. . طَهُرَ على ٱحتمالٍ فيهِ ، ( أَوْ طُرِحَتْ ) وهيَ ميتةُ وليسَ نَشؤُها منهُ .

أَمَّا إِذَا طُرِحَتْ فيهِ وهيَ حيَّةٌ. . فإِنَّها لا تُنجِّسُ وإِنْ ماتتْ ، وكذا لَو طُرحت ميتةً ونَشؤها منهُ ، كما ٱقتضاهُ كلامُ ٱلشَّيخينِ ، لـٰكنْ خالفَهُما كثيرونَ ، ولعلَّ ٱلمصنَّفَ تبعَهُم .

( وَ ) منها : ( فَمُ هِرَّةٍ تَنَجَّسَ ، ثُمَّ غَابَتْ وَٱحْتُمِلَ ) ولَو علىٰ بُعْدٍ ( وُلُوغُهُا فِي مَاءٍ ) جارٍ أَو راكدٍ ( كَثْيِر .

وَكَذَلكَ ٱلصَّبِيُّ إِذَا تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَ ، وَٱحْتُمِلَتْ طَهَارَتُهُ ) ومثلُهما كلُّ حيوانٍ طاهرٍ وإِنْ لَمْ يَعمَّ ٱختلاطُهُ بِٱلنَّاسِ كَسَبُعٍ ، فإذا عادَ وولَغَ في ماءٍ قليلٍ أَو مائِعٍ . لَم يُنجِّسْهُ وإِنْ كانَ ٱلأَصلُ بقاءَ فمهِ على ٱلنَّجاسة ؛ لأَنَّ ٱحتمالَ ٱلطُهرِ قوَّىٰ أَصلَ طهارةٍ نَحوِ الماءِ ، فلَمْ يُؤثِّر فيهِ أَصلُ بقاءِ ٱلنَّجاسةِ (١) ؛ إِذ لا يلزمُ منها ٱلتَّنجيسُ معَ ٱعتضادِ أَصلِ ٱلطُّهرِ بطَاهرٍ ، فكانَ أَقوىٰ .

ولا يضرُّ في ٱحتمالِ طُهرِ فمِ ٱلهرَّةِ كونُها تلعقُهُ بلسانِها ؛ لأَنَّ ٱلماءَ يَرِدُ علىٰ جوانبِ فمِها فيُطهِّرُهُ كوُرودهِ علىٰ جوانبِ ٱلإِناءِ ٱلمتنجِّسِ ، أَمَّا إِذا لَم يُمكنْ ذلكَ . . فإِنَّهُ يُنجِّسُ ما ولغَ فيهِ .

( وَ ) مِنها : ( ٱلْقَلِيلُ مِنْ دُخَانِ ٱلنَّجَاسَةِ ) وَالمُتَنَجِّسِ ، ومثلُهُ ٱلبُخارُ إِنْ تصاعدَ بواسطةِ نارٍ ، بخلافِ ٱلمتصاعدِ لا بواسطةِ نارٍ ؛ كبخارِ ٱلكنيفِ ، وٱلرِّيحِ ٱلخارجِ مِنَ ٱلشَّخصِ ـ وإِنْ كانتْ ثيَّابُهُ رَطْبةً ـ فإِنَّه طاهرٌ .

( وَ ) مِنها : ( ٱلْيَسِيرُ مِنَ ٱلشَّغَرِ ٱلنَّجِسِ ) لغيرِ ٱلرَّاكبِ ، وٱلكثيرُ منهُ للرَّاكبِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (يعني: الأصل في الماء أن يكون طاهراً ، والأصل في فم الهرَّة بقاؤه على النجاسة ، وبغيبوبتها يحصل احتمال الطهر ، واحتمال الطهر يقوِّي الأصل الأول المعني بقوله: « مع اعتضاد أصل الطهر بطاهر » وتوضيحه: أن همها أصلين لم يجز رعاية أحدهما إلاَّ بمرجحٍ ، وهو موجودٌ في الأول دون الثاني فيرُاعىٰ . اهد لمولانا إبراهيم).

# وَٱلْيَسِيرُ مِنْ غُبَارِ ٱلسِّرْجِينِ ، وَلاَ يُنَجِّسُ غُبَارُ ٱلسِّرْجِينِ أَعْضَاءَهُ ٱلرَّطْبَةَ . . . . . . .

ولا ثيابَهُ ( ٱلرَّطْبَةَ ) كما لا يُنجِّسُ ما وقعَ فيهِ ؛ وذلكَ لمشقَّةِ ٱلاحترازِ عنْ جميعِ ذلكَ ، ولذلكَ عفيَ أيضاً عنْ مَنْفَذِ غيرِ ٱلآدميِّ<sup>(١)</sup> إذا وقعَ في ٱلماءِ مثلاً ، سواءٌ أغلَبَ وقوعُهُ فيهِ أَم لا ؛ بشرطِ أَلاَّ يطرأَ عليهِ نجاسةٌ أَجنبيَّةٌ .

وعمًّا يحمِلُهُ نحوُ ٱلدُّبابِ<sup>(٢)</sup> ، وعمَّا يبقىٰ مِنْ قليلِ ٱلدَّمِ على ٱللَّحمِ وٱلعظمِ ، وعن قليلِ بولِ ورَوْثِ ما نَشؤُهُ في ٱلماءِ .

والمرجعُ في ٱلقِلَّةِ وٱلكثرةِ ٱلعُرْفُ.

وشرطُ ٱلعفوِ عن ذلكَ أَلاَّ يغيِّرَ ، وأَلاَّ يكونَ مِنْ مغلَّظٍ ، وأَلاَّ يحصُلَ بقصدٍ .

قيلَ : ويُعفىٰ عن جِرَّةِ ٱلبعيرِ<sup>(٣)</sup> ، وفم ما يَجترُّ إِذَا ٱلتقمَ أَخلافَ أُمِّهِ<sup>(٤)</sup> ، وفم صبيِّ (٥) تنجَّسَ وإِنْ لَمْ يَغِبْ ، وذَرْقِ ٱلطُّيورِ في ٱلماءِ وإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ طيورهِ ، وبَعْرِ فأْرةٍ عمَّ ٱلابتلاءُ بها ، وبَعْرِ شاةٍ وقعَ في ٱللَّبنِ حالَ ٱلحلْبِ ، وما يبقىٰ في نحوِ ٱلكَرِشِ إِذَا شَقَّت تَنْقِيَتُهُ منه .

وفي أَكثر ذلكَ نظرٌ ومخالفةٌ لكلامِهم .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (قال ابن قاسم في «حواشي شرح المنهج »: كأن بال الحمار أو راث ، وبقي أثر ذلك بمنفذه ، وقال : وما عدا الآدمي من الحيوان يُعفىٰ عَمًّا علىٰ منفذه لا عمًّا علىٰ فمه إلاَّ الطير . علىٰ ما بحثه الزركشي... إلخ . «حاشية الكردي » [٧٣/١] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (وإن رُئي . «تحفة » [٩٦/١]).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): (قُوله: « ويعفيٰ عن جِرَّة البعير » أطلق الجمال الرملي في « النهاية » العفو عن الجِرَّة ، ونقله عن إفتاء والده ولم يقيدها بالبعير . اهـ « حاشية الكردي » باختصار [٢٣/١] ) .

 <sup>(</sup>٤) أخلاف أمه\_جمعٌ مفرده خِلْف\_: وهو لذوات الخف من الدواب كالثدي للإنسان ، وقيل : طرف الضرع .

<sup>(</sup>٥) في هامش (ج): (وما تساقط من شربه يُعذر فيه ؛ لكثرة تكوُّره ، قال الشارح في \* فتاويه »: « وإن تحققنا نجاسته \_ كما صرح به ابن الصلاح \_ وألحق به أفواه المجانين ، وسؤر جميع الحيوان غير المغلظ . اهـ باختصار « تشييد البنيان » [ص٥] للحبيب عمر بن محمد بن طه الصافي ) .

#### فضنك

### ( فَكُنْ إِنْ ) [في آلماءِ ٱلكثير]

( وَإِذَا كَانَ ٱلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (' ' . . فَلاَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ ٱلنَّجَاسَةِ فِيهِ (' ' إِلاَ إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ ) وحدَهُ ( أَقُ لَوْنُهُ ) وحدَهُ ( أَوْ رِيحُهُ ) وحدَهُ ، ( وَلَوْ ) كَانَ تَغَيُّرهُ ( تَغَيُّراً يَسِيراً ) لفُحشِ ٱلنَّجاسةِ ، ومِنْ ثُمَّ : فُرِضَ ٱلنَّجسُ ٱلمتَّصلُ بهِ ٱلموافقُ لَه في ٱلصِّفاتِ \_ كبولٍ منقطعِ ٱلرَّائِحةِ \_ بأَشدِّها كلونِ ٱلحبرِ وريحِ ألمسكِ وطعم ٱلخلِّ ، فإنْ كانَ بحيثُ يُغيِّرهُ أَدنى تغيُّرٍ . . تنجَّسَ .

وخرجَ بـ( وقوعِها فيه ) : تغيُّرهُ برائحةِ جيفةٍ على ٱلشَّطِّ ، فلا يضرُّ .

( فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ) الحسِّيُّ أَوِ ٱلتَّقديريُّ ( بِنَفْسِهِ ) لنحوِ طولِ مُكْثٍ وهبوبِ ريحِ ( أَوْ بِمَاءٍ ) ضُمَّ إليهِ \_ ولَو متنجِّساً \_ أَو نبعَ فيهِ ، أَو نقصَ منهُ وبقيَ قلَّتانِ ( . . طَهُرَ ) لانتفاءِ علَّةِ ٱلتَّنجسِ \_ وهيَ ٱلتَّغيُّرُ \_ ولا يَضرُّ عَودُهُ بعدَ زوالهِ حيثُ خلاَ عن نجسِ جامدٍ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (لحديث: "إذا بلغ الماء قلّتين. لم يحمل الخبث "أي: يدفع النجاسة ، كما يقال: فلان لا يحمل الظلم ؛ أي: يدفعه عن نفسه ، وشمل ذلك: ما لو شكّ في كثرته عملاً بأصل الطهارة ؛ ولأنا شككنا في نجاسة منجّسة ، ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس ، سواء أكان كذلك ابتداءً أم جمع شيئاً فشيئاً ، وشكّ في وصوله لهما ، كما لو شكّ المأموم : هل تقدّم على إمامه أم لا ؟ . . فإنه لا تبطل صلاته ولو خيء من قدامه ؛ عملاً بالأصل أيضاً ، ويعتبر في القلتين قوة التراد ، فلو كان الماء في حفرتين في كل حفرة قلّة ، بينهما اتصال من نهر صغير غير عميق ، فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة . قال الإمام : "لست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ، واقتضى إطلاق المصنف " النجاسة » : أنه لافرق بين كونها جامدة أو مائعة ، وهو كذلك ، ولا يجب التباعد عنها حال الاغتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح ، بل له أن يغترف من حيث شاء ، حتى من أقرب موضع إلى النجاسة . اهـ " نهاية » [١/ ٤٧٤] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (فائدة: ولو بال في البحر مثلاً فارتفعت منه رغوة.. فهي طاهرة \_ كما أفتىٰ به الوالد رحمه الله تعالىٰ \_ لأنها بعض الماء الكثير خلافاً لما في « العباب » ، ويمكن حمل الكلام القائل بنجاستها علىٰ تحقُّقِ كونها من البول ، وإن طرحت في البحر بعرة مثلاً فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها علىٰ شيءٍ.. لم تُنجسه . اهـ « نهاية » [١/ ٧٥] ) .

( أَوْ ) زَالَ ( بِمِسْكٍ ، أَوْ كُدُورَةِ تُرَابٍ ) أَو نحوِهِما ( . . فَلاَ ) يَطهرُ ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ ٱستتارُ وصفِ ٱلنَّجاسةِ بهِ ، لا زوالُهُ .

وأَفهمَ تعبيرُهُ بـ ( كُدُورة ٍ ) : أَنَّ ٱلماءَ لَو صفا منها ولا تغيَّرَ بهِ. . طَهُرَ ، ولَو وقعَ ٱلنَّجَسُ في ماءِ كثيرٍ متغيِّرٍ بما لا يضرُّ . . قُدِّرَ زوالُهُ ؛ فإِنْ فُرِضَ تغيُّرُهُ بهاذهِ ٱلنَّجاسةِ . . تنجَسَ ، وإِلاَّ . . فلاَ .

( وَ ) الماءُ ( ٱلْجَارِي ) وهوَ : ما ٱندفعَ في صببِ أَو مستو مِنَ ٱلأَرضِ ، وإِلاَّ . . فهوَ راكدٌ ؛ ( كَٱلرَّاكِدِ ) .

فإِنْ كَانَ قُلَّتِينَ. . لَمْ يَنجُسْ إِلاَّ بِٱلتَّغَيُّرِ ، أَو أَقلَّ . . تنجَّسَ بمجرَّدِ ملاقاة ِ ٱلنَّجَسِ غيرِ ٱلمعفوِّ عنهُ .

نَعَم ؛ ٱلجاري وإِنْ تواصلَ حِسّاً هوَ منفصلٌ حُكماً ؛ إِذْ كلُّ جَريةٍ طالبةٌ لِما أَمامَها ، هاربةٌ ممَّا وراءَها ، فاعتُبرَ تقوّي أَجزاءِ ٱلجريةِ ٱلواحدةِ بعضِها ببعضٍ ؛ وهي : ما يرتفعُ وينخفضُ بينَ حافَّتي ٱلنَّهَرِ مِنَ ٱلماءِ عندَ تموُّجهِ تحقيقاً أَو تقديراً .

أَمَّا ٱلجرياتُ.. فلا يتقوَّىٰ بعضُها ببعضٍ ، فلو وقَعتْ فيهِ نجاسةٌ وجرَتْ بجريهِ.. فموضعُ ٱلجريةِ ٱلمتنجِّسِ بها نجِسٌ ، وللمارَّةِ بعدَها حُكمُ غُسالةِ ٱلنَّجاسةِ .

وإِنْ لَمْ تَجْرِ بَجَرْيِهِ.. فَكُلُّ جَرِيةٍ تَمَّوُ عَلَيْهَا دُونَ قُلَّتِينِ تَكُونُ نَجْسَةً وإِنِ آمَتَدَّ ٱلنَّهَرُ فَرَاسَخَ إِلَىٰ أَنْ يَجْتَمَعَ فَيهِ قُلَّتَانِ فِي مَحَلٍّ ، وَبِهِ يُلْغَزُ فَيقَالُ : ( لَنَا مَاءٌ بِلغَ آلَافاً مِنَ ٱلقِلالِ ، وَهُوَ نَجِسٌ مَعَ أَنَّهُ لِيسَ بَمْتَغَيِّرٍ ) .

( وَٱلْقُلَّتَانِ : خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ بِٱلْبَغْدَادِيِّ ) وبالمصريِّ : أَربعُ مئةٍ وستَّةٌ وأَربعونَ رِطلاً وثلاثةُ أَسباعِ رطلٍ ( تَقْرِيباً ) لا تحديداً .

( فَلاَ يَضُرُّ نُقْصَانُ رِطْلَيْنِ ) فأَقلَ ، ( وَيَضُرُّ نُقْصَانُ أَكْثَرَ ) مِنْ رِطلينِ علىٰ ما في « الرَّوضةِ » .

( وَقَدْرُهُمَا بِٱلْمِسَاحَةِ فِي ٱلْمُرَبَّعِ ذِرَاعٌ وَرُبُعٌ ) بذراعِ ٱليدِ ٱلمعتدلةِ ( طُولاً وَعَرْضاً وَعُمْقاً ) إِذْ كلُّ ربعِ ذراعِ يسعُ أَربعةَ أَرطالِ بغداديَّةٍ ، ومجموعُ ذلكَ مئةٌ وخمسةٌ وعشرونَ رُبعاً ، حاصلةٌ مِنْ ضربِ وَفِي ٱلْمُدَوَّرِ - كَٱلْبِغْرِ - ذِرَاعَانِ عُمْقاً وَذِرَاعٌ عَرْضاً. وَتَحْرُمُ ٱلطَّهَارَةُ بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسْبَلِ لِلشُّرْبِ.

إِذَا ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ. . ٱجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ . . . . . . . . . .

ٱلطُّولِ ـ وهوَ خمسةُ أَرباعٍ ـ في مِثلهِ وهوَ ٱلعَرْضُ ، ثُمَّ ٱلحاصلُ ـ وهوَ خمسةٌ وعشرونَ رُبعاً ـ في خمسةِ أَرباع بَسْطِ ٱلعمقِ .

( وَفِي ٱلْمُدَوَّرِ ـ كَٱلْبِئْرِ ـ ذِرَاعَانِ عُمْقاً ) بذراعِ ٱلنَّجَّارِ ، وهوَ بذراعِ ٱليدِ ٱلمعتدلةِ ، قيلَ : ذراعٌ ورُبُعٌ تقريباً ، وقيلَ : ذراعٌ ونصفٌ .

( وَذِرَاعٌ عَرْضاً ) وهوَ ما بينَ حائِطي ٱلبئرِ مِنْ سائرِ ٱلجوانبِ ، وسببُ ٱختلافِ ٱلمربَّعِ وٱلمدوَّرِ مذكورٌ في ٱلمطوَّلاتِ .

( وَتَحْرُمُ ٱلطَّهَارَةُ ) وغيرُها مِنْ سائرِ وجوهِ ٱلاستعمالاتِ ما عدا ٱلشُّربَ ( بِٱلْمَاءِ ٱلْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ ) للكنْ تصحُ ٱلطَّهارةُ بهِ ، ويجبُ ٱلتَّيمُّمُ بحضرتهِ ولا قضاءَ ، ومِثلهُ ما جُهلَ حالُهُ ، سواءٌ أدلَّتِ ٱلقرينةُ علىٰ أَنَّه مسبَّلٌ لِلشُّربِ ـ كالجَوابي (١) ٱلموضوعةِ بٱلطُّرُقِ ـ أَو لا كالصَّهاريجِ .

ويَحرمُ حَمْلُ شيءٍ مِنَ ٱلمسبَّلِ إِلَىٰ غيرِ محلِّهِ ما لَمْ يَضطرَّ إِليه<sup>(٢)</sup> .

### ( فَكُمْ اللَّهُ ) في ٱلإجْنِهَادِ

وهوَ ـ كالتَّحرِّي ـ : بذلُ ٱلمجهودِ في تحصيلِ ٱلمقصودِ .

( إِذَا ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ ) مِنْ مَاءٍ أَو ترابٍ أَو غيرِهما ( بِمُتَنَجِّسٍ ) أَو طَهورٌ بمستعمَلٍ ( . . ٱجْتَهَدَ ) وجوباً - إِنْ ضَاقَ ٱلوقتُ ولَمْ يَجِد غيرَ ذَلكَ ٱلماءِ أَوِ ٱلتُرابِ ، أَوِ ٱضطُرَّ إِلَىٰ تناولِ ٱلمتنجِّسِ ـ وجوازاً فيما عدا ذلكَ ، ( وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ ) واستعملَهُ ؛ لأَنَّ ٱلتَّطهُرَ شرطٌ مِنْ شروطِ ٱلصَّلاةِ

 <sup>(</sup>١) الجوابي - جمع جابية -: وهي ما يُجمع فيها الماء من حوض وغيره ، وفي « موهبة ذي الفضل »
 (١٣٣/١): (الخوابي) بالخاء المعجمة ، وهي بمعناها .

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ باعشن رحمه الله تعالىٰ في « بشرى الكريم » ( ص٨٣ ) : ( ويحرم حمل شيءٍ منه إلىٰ غير محله إلاً لضرورة ؛ كأن توقع المارُ بها عطشاً فيجوز أن يحمل منه قدر حاجته ، فإن استغنىٰ عن شيءٍ منه . . وجب ردُّه ) . فيجب تنبيه الناس لمسألة الماء الموقوف والمسبل ؛ لما يحصل من التهاون في ذلك .

# وَلَوْ أَعْمَىٰ . وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ ثِقَةٌ وَبَيَّنَ ٱلسَّبَبَ وَكَانَ فَقِيهاً مُوَافِقاً. . ٱعْتَمَدَهُ .

وحِلِّ ٱلتَّناولِ وٱلاستعمالِ ، وٱلتَّوصُّلُ إِلَىٰ ذلكَ ممكنٌ بٱلاجتهادِ ، فوجبَ عندَ ٱلاشتباهِ إِنْ تعيَّنَ طريقاً ، كما مرَّ .

ولِلاجتهادِ شروطٌ أَربعةٌ :

أَحدُها : أَنْ يكونَ لكلِّ مِنَ ٱلمشتبِهَينِ أَصلٌ في ٱلتَّطهيرِ وٱلحِلِّ ، فلوِ ٱشتبهَ ماءٌ بماءِ وردٍ ، أَو طاهرٌ بنجِسِ ٱلعينِ. . فلا ٱجتهادَ ، بل يتوضَّأُ بٱلماءِ وماءِ ٱلوردِ بكلِّ مرَّةً .

ثانيها: أَنْ يكونَ للعلاَمةِ فيهِ مَجالٌ؛ فلا يَجوزُ ٱلاجتهادُ إِلاَّ بعلامةٍ؛ كتغيُّرِ أَحدِ ٱلإِناءَينِ ونقصهِ وأضطرابهِ، وقُرْبِ نحوِ كلبٍ أَو رَشَاشٍ منهُ؛ لإِفادةِ غلبةِ ٱلظَّنِّ حينتذِ، بخلافِ ما إِذا لَمْ يكُنْ لَها فيهِ مجالٌ، كما لوِ ٱختلطتْ مَحْرَمُهُ بنسوةٍ.

ثالثُها: ظهورُ ٱلعلامةِ ، فإِنْ لَمْ تَظهَرْ . لَمْ يَعملْ بهِ ، سواءٌ ٱلأَعمىٰ وٱلبصيرُ ، ولا يشترطُ في إدراكِها ٱلبصرُ ، بل يتحرَّىٰ مَنْ وقعَ لَهُ ٱلاشتباهُ ( وَلَوْ ) كانَ ( أَعْمَىٰ ) فإِنَّ لَهُ طريقاً في ٱلتَّوصُّلِ إلى المقصودِ ؛ كسماع صوتٍ ، ونقصِ ماءٍ ، وأعوجاجِ ٱلإِناءِ ، وأضطرابِ غطائهِ ، فإِنْ لَمْ يَظهَرْ لَهُ شيءٌ . قلَّدَ ، فَإِنْ لَمْ يجِدْ مَنْ يُقلِّدُهُ ، أَوِ ٱختلفَ عليهِ مُقلَّدُهُ . تيمَّمَ .

وٱلبصيرُ لا يقلَّدُ بل يتيمَّمُ ، وشرطُ صحَّةِ ٱلتَّيمُّمِ إِثْلاَفُ ٱلماءَينِ ؛ لأَنَّ أَحدَهُما طَهورٌ بيقينٍ ، وٱلتَّيمُّمُ لا يصحُّ معَ وجودهِ .

رابعُها : تعدُّدُ ٱلمشتَبَهِ وبقاءُ ٱلمشتبِهَينِ ؛ فلا آجتهادَ في واحدٍ ٱبتداءً ولا ٱنتهاءً .

ويجبُ عليه إِعادةُ ٱلاجتهادِ لكلِّ طُهرٍ ـ ولو مجدَّداً ـ وإِنْ لَمْ يَكفِهِ ؛ لوجوبِ ٱستعمالِ ٱلنَّاقصِ . ثمَّ إِنْ وافقَ ٱجتهادُهُ ٱلأَوَّلَ . . فذاكَ ، وإِلاَّ . . أَتلفَهُما ثمَّ تيمَّمَ .

( وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ ) أَي : أَحدِ ٱلإِناءَينِ ( ثِقَةٌ ) ولَو عدلَ روايةٍ كَامراَّةٍ وعبدٍ ، ( وَبَيَّنَ ٱلسَّبَبَ ) أَو أَطلقَ ( وَكَانَ فَقِيهاً مُوَافِقاً ) للمُخبَرِ في بابِ تنجُّسِ ٱلمياهِ ( . . ٱعْتَمَدَهُ ) وجوباً ، بخلاف ما إذا أَطلقَ وهوَ عاميٌّ أَو مخالِفٌ . . فلا يعتمدُهُ .

وخرجَ بــ( ٱلثِّقةِ ) : ٱلصبيُّ ، وٱلمجنونُ ، وٱلفاسقُ ، وٱلكافرُ ؛ فلا يُقبلُ خَبرُهم إِلاَّ إِنْ كانَ مِنْ غيرِ ٱلمجانينِ وبلغَ عددَ ٱلتَّواترِ ، أو مَنْ يخبرُ عن فِعلِ نَفْسِهِ . . فهوَ مقبولٌ مُطلَقاً .

#### فظَّنُاكُونَ

وَيَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالُ أَوَانِي ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَٱتَّخَاذُهَا وَلَوْ إِنَاءً صَغِيراً كَمُكْحُلَةٍ ، وَمَا ضُبِّبَ بِٱلذَّهَبِ . وَلاَ يَحْرُمُ مَا ضُبِّبَ بِٱلْفِضَّةِ إِلاَّ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ ، . .

# ( فِكُنْ إِنْ ) في أَلاَّ واني

( وَيَحْرُمُ ) على ٱلمكلَّفِ ولو أُنثىٰ ( ٱسْتِعْمَالُ أَوَانِي ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ) في ٱلطَّهارةِ وغيرِها ، لِنفْسهِ أَو غيرهِ ـ ولو صغيراً ـ كسَقيهِ في مُسْعُطِ فضَّةٍ ؛ لِما صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عنِ ٱلأَكلِ وٱلشُّربِ فيهِما معَ ٱقترانهِ بٱلوعيدِ ٱلشَّديدِ .

وقِيسَ بِهما سائرُ وجوهِ ٱلاستعمالِ ؛ كالاحتواءِ علىٰ مِجْمَرَةٍ ، وشمِّ رائحتِها مِنْ قُرْبٍ ؛ بحيثُ يصيرُ عُرفاً متطيِّباً بها ( إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ) بأَنْ لَمْ يجدْ غيرَها .

( وَ ) يَحرمُ ( ٱتَّخَاذُهَا ) لأَنَّهُ يجرُّ إِلَى ٱستعمالِها ٱلمحرَّمِ كَالَةِ ٱللَّهوِ المحرَّمةِ ( وَلَوْ ) كَانَ المُسْتَعْمَلُ ( إِنَاءً صَغِيراً ) جدًا حتَّىٰ ساوى ٱلضَّبَّةَ ٱلمُباحةَ ؛ كمِرْوَدٍ ، و( كَمُكْحُلَةٍ ) وخِلاَلٍ ؛ لعمومِ ٱلنَّهي عن ٱلإِناءِ .

( وَ ) يَحرمُ ٱستعمالُ ( مَا ضُبِّبَ بِٱلذَّهَبِ ) مُطلَقاً (' ) ۚ أَو طُليت ضبّةٌ بهِ بحيثُ يتحصَّلُ منهُ شيءٌ وإِنْ صَغُرتِ ٱلضَّبَّةُ وكانت لحاجةٍ ؛ لأَنَّ ٱلخُيَلاءَ فيهِ أَشدُ .

( وَلاَ يَحْرُمُ مَا ضُبِّبَ بِٱلْفِضَّةِ إِلاَّ ضَبَّةً كَبِيرَةً لِلزِّينَةِ ) وحدَها ، أَو معَ ٱلحاجةِ . . فتحرمُ ؛ لِما فيها مِنَ ٱلسَّرفِ وٱلخُيلاءِ ، بخلافِ ٱلصَّغيرةِ لزينةٍ ، وٱلكبيرةِ لحاجةٍ ، وٱلصَّغيرةِ لحاجةٍ . . فإنها تَحِلُّ وإِنْ لمَعتْ مِنْ بُعْدٍ ، أَو كانت بمحلِّ ٱلشُّربِ ، أَو ٱستوعبت جزءاً مِنَ ٱلإِناءِ ؛ لِانتفاءِ ٱلخُيلاءِ ، معَ ٱلكراهةِ في ٱلأُولَئين .

وضابطُ ٱلصِّغرِ وٱلكِبرِ ٱلعُرْفُ ، ولو شكَّ في ٱلكِبرِ . . فالأَصلُ ٱلإِباحةُ .

والمرادُ بـ( الحاجةِ ) : ٱلغرَضُ ٱلمتعلِّقُ بٱلتَّضبيبِ سوى ٱلتَّزيينِ؛ كإِصلاحِ كَسْرٍ، وشدٍّ، وتَوثُّقٍ.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ١/ ١٥٠ ) : ( أي : من غير تفصيل ، هـٰـذا ما رجَّحه النووي خلافاً للرافعي ، حيث سوَّىٰ بين الذَّهب والفضة في التفصيل ، وعليه جرى البارزي في « الزبد » ، وابن رسلان في « نظمه » ) .

#### فضناف

( وَيَحِلُّ ) الإِناءُ ( ٱلْمُمَوَّهُ بِهِمَا )<sup>(١)</sup> أَي : بٱلدَّهبِ وٱلفضَّةِ إِنْ لَمْ يَتحصَّلْ منهُما شيءٌ بٱلعَرْضِ على ٱلنَّارِ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ .

أَمَّا إِناءُ ٱلذَّهبِ وٱلفضَّةِ إِذا غُشِّيَ بنُحاسٍ أَو نحوهِ بحيثُ سترهُ. . فإِنَّهُ يحلُّ ؛ لأَنَّ علَّةَ ٱلتَّحريمِ ٱلعينُ معَ ٱلخُيَلاءِ ، وهُما موجودانِ في ٱلأَوَّلِ دونَ ٱلثَّاني .

هـٰذا في ٱلاستدامةِ ، أَمَّا فِعلُ ٱلتمويهِ وٱلاستئجارُ لَهُ. . فحرامٌ مُطلَقاً حتَّىٰ في ٱلكعبةِ .

ولو فَتحَ فاهُ لِلمطرِ ٱلنَّازلِ مِنْ ميزابِها. . لَم يَحرُمْ على ٱلأَوجِهِ وإِنْ مسَّهُ ٱلفمُ علىٰ نزاعٍ فيه ؛ لأَنَّه لا يعدُّ مستعمِلاً لَه .

وتحِلُّ حَلْقَةُ ٱلإِناءِ ورأْسُهُ وسِلْسلَتُهُ ولَو مِنْ فضَّةٍ ؛ لإنفصالِها عنهُ ، معَ أَنَّهَا لا تسمَّىٰ إِناءً .

ولا ينافي ما هنا قولُهُم : يحلُّ ٱلاستنجاءُ بٱلنَّقدِ ؛ لأَنَّ محلَّهُ في قِطعةٍ لَم تُطبَعُ أو تُهيَّأُ لَهُ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ ٱلاستنجاءُ بها أَيضاً .

وخرجَ بـ( أَواني ٱلذَّهبِ وٱلفضَّةِ ) : سائرُ ٱلأَواني ـ ولَو مِنْ جواهرَ نفيسةٍ ـ فيَحلُّ ٱستعمالُها ؛ لأَنَّ ٱلفقراءَ يَجهلونَها ، فلا تنكسرُ قلوبُهم برؤْيتِها .

نَعَم ؛ يَحرمُ ٱستعمالُ ٱلإِناءِ ٱلنَّجسِ في غيرِ جافٍّ وماءٍ كثيرٍ ؛ لأَنَّهُ يُنجِّسهُ .

# ( فَحُكُنَّالُهُمُ ) في خِصَالِ ٱلْفِطْرَةِ

( يُسَنُّ ٱلسِّوَاكُ فِي كُلِّ حَالٍ ) للأحاديثِ ٱلكثيرةِ ٱلشهيرةِ فيهِ ، ولَو أَكلَ نجساً.. وجبَتْ إِزالةُ دُسُومتهِ بسواكٍ أَو غيرهِ .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( أما فعل التمويه. . فحرام في نحو سقف وإناء وغيرهما مطلقاً ، خلافاً لمن فرَّق ؛ لأنه إضاعة مالٍ بلا فائدة ، فلا أُجرة لصانعه كالإناء ، ولا أرش علىٰ مُزيله أو كاسره ، والكعبة وغيرها في ذلك سواء . اهـ « تحفة » [١/٣٢١] ) .

( وَيَتَأَكَّدُ لِلْوُضُوءِ ) والنَّيمُّمِ ؛ لخبرٍ فيهِ .

( و ) يتأكَّدُ عندَ إِرادةِ ( ٱلصَّلاَةِ لِكُلِّ إِحْرَامٍ ) ولَو لنفلٍ وسجدةِ تلاوةٍ أَو شكرٍ وإِنْ كانَ فاقدَ ٱلطَّهورَينِ ، ولَم يتَغيَّر فمُهُ ، أو ٱستاكَ للوضوءِ وقَرُبَ ٱلفصلُ ؛ للخبرِ ٱلصَّحيحِ : « رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ » .

ويظهرُ أَنَّهُ لَو خشيَ تنجُّسَ فمهِ. . لَم يُندَبُ لَها ، وأَنَّه لَو تذكَّرَ فيها أَنَّهُ تركَهُ. . تداركهُ بفعلٍ قليل .

( وَ ) عندَ ( إِرَادَةِ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱلْحَدِيثِ ، وَٱلذِّكْرِ ) وكذا كلُّ عِلمٍ شرعيٍّ ، ويكونُ قبلَ ٱلاستعاذةِ .

( وَٱصْفِرَارِ ٱلأَسْنَانِ ) يعني تغيُّرُها وإِنْ لم يتغيَّرْ فمُهُ .

( َ وَ ) عند ( دُخُولِ ٱلْبَيْتِ ) أَي : ٱلمنزلِ ، ويصحُ أَنْ يُرادَ بهِ ٱلكعبةُ ؛ إِذْ يتأَكَّدُ لدخولِ كلِّ حجدٍ .

( وَ ) عندَ ( ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلنَّوْمِ ) لأَنَّهُ يُورِثُ ٱلتَّغيُّرَ .

( وَ ) عندَ ( إِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ) لأَنَّهُ يخفِّفُ ٱلتَّغَيُّرَ ٱلنَّاشيءَ منهُ .

( وَ ) يَتَأَكَّدُ أَيضاً ( لِكُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ ٱلْفَمُ ) وعندَ كلِّ طوافٍ وخُطبةٍ ، وأكلِ شيءٍ منتنِ ، وبعدَ ٱلوترِ ، وفي ٱلسَّحرِ ، وللصَّائمِ قَبْلَ أَوانِ ٱلخُلُوفِ ، وعندَ ٱلاحتضارِ ؛ لأَنَّهُ يُسهِّلُ طلوعَ ٱلرُّوحِ .

ويُسنُّ ٱلتَّخلُّلُ قبلَ ٱلسِّواكِ وبعدَهُ ، ومِنْ آثارِ ٱلطَّعامِ .

( وَيُكْرَهُ لِلصَّاثِمِ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ ) وإِنِ ٱحتاجَ إِليهِ لتغيَّرٍ حدَثَ في فمهِ مِنْ غيرِ ٱلصَّومِ ؛ كأَنْ نامَ ، أَو أَكلَ ذا ريحٍ كريهٍ ناسياً ؛ لأَنَّهُ يُزيلُ ٱلخُلوفَ ٱلمطلوبَ بقاؤُهُ ، فإِنَّهُ عندَ ٱللهِ أَطيبُ مِنْ ريحِ ٱلمِسكِ .

ولَو لَم يتعاطَ مُفَطِّراً يتولَّذُ منهُ تغيُّرُ ٱلفمِ(١) ليلاً . . كُرهَ لَهُ ٱلسِّواكُ مِنْ بعدِ ٱلفجرِ ؛ لأَنَّهُ يُزيلُ

<sup>(</sup>١) في غير (ج) : (ٱللُّنَّة) .

ٱلخُلُوفَ ٱلنَّاشيءَ مِنَ ٱلصَّوم دونَ غيرهِ .

( وَيَحْصُلُ ) فَضَلُهُ ( بِكُلِّ خَشِنِ ) وَلَو نحو أُشنانٍ ، بخلافهِ بنحوِ ماءِ ٱلغاسولِ<sup>(١)</sup> وإِنْ نقَى ٱلأَسنانَ وأَزالَ ٱلفَلَحَ ؛ لأَنَّهُ لا يُسمَّىٰ سِواكاً ( إِلاَّ إِصْبَعَهُ ) ٱلمتَّصلة بِهِ وإِنْ كانت خشنةً ؛ لأَنَّها لا تُسمّىٰ سِواكاً ، ولأَنَّها جزءٌ منهُ ، أَمَّا إِصبَعُ غيرهِ أَو إِصْبَعَهُ ٱلمنفصلةُ عنهُ . . فتجزىءُ إِنْ كانتْ خشنةً وإِنْ وجبَ دفنُها فوراً .

( وَٱلأَرَاكُ أَوْلَىٰ ، ثُمَّ ٱلنَّخْلُ ) ثمَّ ذو ٱلرِّيحِ ٱلطَّيِّبِ ، ثمَّ ٱليابِسُ ٱلمندَّىٰ بٱلماءِ ، ثمَّ ٱلعودُ<sup>(٢)</sup> . ولا يكرهُ بسواكِ ٱلغيرِ إِذا أَذِنَ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) إِذا لَم يجِدْ سِواكاً رَطباً ، أَو لَم يُردِ ٱلاستياكَ بِهِ ( أَنْ يَسْتَاكَ بِيَابِسِ نُدِّيَ بِٱلْمَاءِ ) لا بغيرهِ ؛ لأَنَّ في ٱلماءِ مِنَ ٱلتَّنظيفِ ٱلمقصودِ ما ليسَ في غيرهِ ، ( وَ ) أَنْ ( يَسْتَاكَ عَرْضاً ) أَي : في عَرْضِ ٱلأَسنانِ ظاهرِها وباطنِها ؛ لحديثٍ مرسَلِ فيهِ .

ويُكرهُ طُولاً ؛ لأَنَّهُ قد يُدمي ٱللَّنَةَ ويُفسدُها ( إِلاَّ فِي ٱللِّسَانِ ) فيُسنُّ طُولاً ؛ لحديثِ فيهِ ، ويُكرهُ بٱلمِبْرَدِ ، ومعَ ٱلكراهةِ يحصلُ لَهُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ .

ويُسنُّ كونْهُ بِٱليدِ ٱليمنيٰ وإِنْ كانَ لإِزالةِ تغيُّرٍ ؛ لأَنَّ ٱليدَ لا تباشرُهُ .

وأَنْ يَبدأَ بجانبِ فمهِ ٱلأَيمنِ ويَذهبَ إِلَى ٱلوسطِ ، ثمَّ بٱلأَيسرِ ويَذهبَ إِليهِ .

( وَ ) يُستحبُّ ( أَنْ يَدَّهِنَ غِبَّاً ) أَي : وقتاً بعدَ وقتٍ ، ( وَ ) أَنْ ( يَكْتَحِلَ وِتْراً ثَلاَثَةً ) في العينِ اليمنيٰ ثمَّ ( ثَلاَثَةً ) في اليسرىٰ .

( وَ ) أَنْ ( يَقُصَّ ٱلشَّارِبَ ) حتَّىٰ يَتَبَيَّنَ حُمرة ٱلشَّفةِ بياناً ظاهراً ولا يزيد علىٰ ذلكَ ، وهـٰذا هو

الغاسول: هو ورق النَّبق يُدقُّ ويبلُّ بالماء .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ج): ( قوله: «ثم العُود» أي: العُود أفضل من غيره كأشنان أو خرقة. «حاشية »
 [٣٨/١]).

- ( وَ ) أَنْ ( يُقَلِّمَ ٱلظُّفُرَ ) والأَفضلُ أَنْ يبدأَ بسبَّابةِ يدهِ ٱليمنىٰ ثمَّ ٱلوسطىٰ ، فٱلبِنْصِرِ فٱلخِنْصِرِ فَالإِبهامِ ، أَمَّا رِجلاهُ . . فَيُقلِّمُهما كما يُخلِّلُهما في ٱلوضوءِ .
- ( وَ ) أَنْ ( يَنْتِفَ ٱلإِبْطَ ) ويحصلُ أَصلُّ ٱلسُّنَّةِ بِحَلْقهِ ، هـٰذا إِنْ قدرَ على ٱلنَّتَفِ ، وإِلاَّ . . فٱلحلْقُ أَفضلُ .
- ( وَ ) أَنْ ( يُزِيلَ شَغَرَ ٱلْعَانَةِ ) والأَولىٰ لِلذَّكَرِ حَلْقُهُ ولِلأُنثىٰ نَتْفُهُ ، ولا يؤَخَّرُ ما ذُكرَ عن وقتِ ٱلحاجةِ ، ويُكرهُ كراهةً شديدةً تأخيرُها عن أَربعينَ يوماً .

ويُسنُّ أَيضاً غَسلُ ٱلبراجمِ ؛ وهيَ : عُقَدُ ظُهورِ ٱلأَصابعِ ، وإِزالةُ وَسَخِ معاطفِ ٱلأُذنِ وصِماخها ، وٱلأَنفِ وسائرِ ٱلبدَنِ .

- ( وَ ) أَنْ ( يُسَرِّحَ ٱللِّحْيَةَ ، وَ ) أَنْ ( يَخْضِبَ ٱلشَّيْبَ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ ) لِلاتِّباعِ ، ويَحرمُ بٱلسَّوادِ إِلاَّ لإِرهابِ ٱلكفَّار كغازٍ .
- ( وَ ) أَنْ تخضبَ ٱلمرأَةُ ( ٱلْمُزَوَّجَةُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِٱلْحِنَّاءِ ) إِنْ كَانَ زوجُها يُحبُّ ذلكَ \_ ويُسنُّ ٱلبَداءَةُ في كلِّ ذلكَ بٱليُمنىٰ \_ أَمَّا غيرُها. . فلا يُندبُ لها ذلكَ ، بل يَحرمُ عليها ٱلخضبُ بِٱلسَّوَادِ ، وتطريفُ ٱلأَصابع<sup>(١)</sup> ، وتحميرُ ٱلوِّجْنةِ إِنْ كانتْ خَلِيَّةً أَو لَمْ يأذنْ لها حليلُها .

وكذا يَحرمُ عليها وصلُ شَعْرِهَا بشَعْرِ نجسٍ أَو بشعْرِ آدميٍّ مطلَقاً ، وكذا بٱلطَّاهرِ على ٱلخليَّةِ وٱلمزوَّجةِ وٱلمملوكةِ بغيرِ إِذنِ حليلِها .

وٱلوَشْرُ ـ وهوَ : تحديدُ أَطرافِ ٱلأَسنانِ وتفريقُها ـ كالوصلِ بشعَرِ طاهرٍ ، ولا بأْسَ بتصفيفِ ٱلطُّررِ (٢) ، وتسويةِ ٱلأَصداغ .

 <sup>(</sup>١) تطريف الأصابع: هو خضب أصابعها بالحناء مع السواد.

<sup>(</sup>٢) الطّرر \_ جمع طرة \_ وهي : طرف شعر الناصية .

وَيُكْرَهُ ٱلْقَزَعُ ، وَنَتَّفُ ٱلشَّيْبِ ، وَنَتَّفُ ٱللِّحْيَةِ ، وَٱلْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَٱلِانْتِعَالُ قَائِماً .

( وَيُكْرَهُ ٱلْقَزَعُ ) وهوَ : حلْقُ بعضِ ٱلرَّأْسِ ؛ لِلنَّهي عنهُ ، ولا بأْسَ بحلْقِ جميعهِ لِمَنْ لا يَخِفُ عليهِ تعهُّدُهُ ، وتركهِ لمَنْ يَخِفُ عليهِ .

وَلُو خَشْيَ مِنْ تَرْكِهِ مَشْقَّةً . . سُنَّ لَهُ حَلْقُهُ . وَفَرْقُهُ سَنَّةٌ .

( وَنَتْفُ ٱلشَّيْبِ ) لأَنَّهُ نُورٌ ، بل قالَ في « المجموعِ » : ( ولَو قيلَ بتحريمهِ . . لَمْ يَبعُدْ ) . ونصً عليهِ في « الأُمِّ » .

( وَنَتْفُ ٱللِّحْيَةِ ) إِيثاراً لِلمُرودةِ ، وتبييضُها بالكبريتِ اُستعجالاً للشَّيخوخةِ ، وتصفيفُها طاقةً فوقَ طاقةٍ تحسيناً ، والزِّيادةُ فيها والنَّقصُ مِنها بالزَّيادةِ في شغْرِ العِذارينِ مِنَ الصُّدْغَينِ ، أَو أَخذِ بعضِ العِذارِ في حلْقِ الرَّأْسِ ، ونتفُ جانبي العَنْفَقةِ وتركها شَعِثَةً ؛ إظهاراً لقلَّةِ المبالاةِ بنَفْسهِ ، والنَّظرُ في بياضِها وسوادِها إعجاباً والفتخاراً ، ولا بأْسَ بتَرْكِ سِبَالَيهِ ؛ وهُما : طَرفا الشَّارِبِ .

( وَ ) يُكرهُ بلا عذرٍ ( ٱلْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ) لِلنَّهي ٱلصَّحيحِ عنهُ ، وٱلمعنىٰ فيهِ : أَنَّ مشيَهُ يختلُّ بذلكَ ، وقيلَ : لما فيهِ مِنْ تَرْكِ ٱلعدلِ بينَ ٱلرِّجلَينِ ، وكالنَّعلِ ٱلخفُّ ونحوهُ .

( وَالْإِنْتِعَالُ قَائِماً ) لِلنَّهِي ٱلصَّحيحِ عنهُ أَيضاً ؛ ولِأنَّهُ يُخْشَىٰ منهُ سُقوطُهُ .

وَإِطالةُ العَذَبةِ وَالثَّوبِ وٱلإِزارِ عنِ ٱلكعبينِ لا لِلخيلاءِ ، وإِلاَّ. . حرمَ .

وَلُبسُ ٱلخشنِ لغيرِ غرضٍ شرعيٌّ خلافُ ٱلأُوليٰ .

ويُسنُّ أَنْ يبدأ بيمينهِ لُبساً وبيسارهِ خَلْعاً ، وأَنْ يخلعَ نحوَ نعليهِ إِذا جلسَ ، وأَنْ يجعلَهُما وراءَهُ أَو بجنبهِ إِلاَّ لعذرِ كخوفٍ عليهِما .

وأَنْ يطويَ ثيابَهُ ذاكراً ٱسمَ ٱللهِ تعالىٰ ، وأَنْ يجعلَ عَذَبتَهُ بينَ كتفيهِ ، وكمَّهُ إِلىٰ رُسْغِهِ . ولِلمرأَة إِرسالُ ٱلعَذَبةِ ولا عدمُهُ .

## ( فَهُمُ إِنْ اللهُ عَلَى ) في الوُضوءِ

وهوَ معقولُ ٱلمعنىٰ ، وفُرِضَ معَ ٱلصَّلاةِ على ٱلأَوجِهِ قبلَ ٱلهجرةِ بسَنةٍ ، وهوَ مِنْ خصائصِ هـٰـذهِ ٱلأُمَّةِ بالنِّسبةِ لبقيَّةِ ٱلأُمم ، لا لأَنبيائِهم .

ومُوجِبُهُ : ٱلحدَثُ ، وإِرادةُ فعلِ مَا يتوقَّفُ عليهِ ، وكذا يقالُ في ٱلغُسلِ .

#### ( وَفُرُوضُ ٱلْوُضُوءِ سِتَّةٌ :

الْأَوَّلُ): النَّيَّةُ(١): لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: « إِنَّمَا ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » أَي : إِنَّمَا صحَّتُها بِالنِّيَّةِ (٢) ، فتجبُ إِمَّا : ( نِيَّةُ رَفْعِ ٱلْحَدَثِ ) أَي : رفع حُكمهِ وإِنْ نوىٰ بعض أحداثه ؟ كَأَنْ نامَ وبالَ ، فنوىٰ رَفْعَ حَدَثِ ٱلنَّومِ لا ٱلبولِ ؟ لأَنَّ ٱلحدثَ لا يتجزَّأُ ، فإذا ٱرتفعَ بعضُهُ . . ارتفعَ كَلُهُ .

وكذا لَو نوىٰ غيرَ حدَثهِ ؛ كأَنْ نامَ فنوىٰ رَفْعَ حدثِ ٱلبولِ ، لـٰكنْ بشرطِ أَنْ يكونَ غالطاً ، وإِلاً. . كانَ متلاعباً .

( أَوْ ) نَيَّةُ ( ٱلطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ ) أَو نحوِها ، أَوِ ٱلطَّهارةِ عنِ ٱلحدثِ ، ولا يكفي فيهِ نيَّةُ ٱلطَّهارةِ فقط ، ولا ٱلطَّهارةِ ٱلواجبةِ على ٱلأَوجهِ .

﴿ أَقُ ﴾ نيَّةُ ﴿ نَحْوِ ذَلِكَ ﴾ كنيَّةِ أَداءِ ٱلوضوءِ ، أَوْ فَرْضهِ ، أَوِ ٱلوضوءِ ـ وإِنَّما لَم تصحَّ نيَّةُ ٱلغُسْلِ ؛

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): و(شرطها: إسلام الناوي، وتمييزه، وعلمه بالمنوي، وعدم إتيانه بما ينافيها؛ بأن يستصحبها حكماً، وألاً تكون معلَّقة، فلو قال: إن شاء الله؛ فإن قصد التعليق أو أطلق. لم تصحَّ، وإن قصد التبرك. صحَّتْ. " إقناع " [ص٣٦]). وفي هامشها أيضاً: (فائدة: لو شكَّ في أثناء الوضوء في النية هل نوى أم لا. بطل، أو بعده. فلا، بخلاف الصلاة؛ فإنه يضرُّ مطلقاً، والفرق بينهما: أن الوضوء وسيلة، ويُغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. اهد "ابن حجر ").

<sup>(</sup>٢) في هامش ( د ) : ( قال في " الإمداد » : " ولأن الوضوء عبادةٌ فعليةٌ محضةٌ فاعتبر فيها النية كالصلاة ، فخرج نحو الأكل ، ونحو الأذان ، ونحو ستر العورة ) .

لأنَّهُ قد يكون عادةً بخلافِ الوضوءِ<sup>(١)</sup> ـ وكنيَّةِ استباحةِ مفتقرٍ إلى الوضوءِ كالصَّلاةِ ، وإِنْ لَم يدخلُ وقتُها ؛ كالعيدِ في رجبٍ ، وطوافٍ وإِنْ كانَ في الهندِ مثلاً .

ولا يُعتدُّ بِٱلنِّيَّةِ إِلاَّ إِنْ كانتْ ( عِنْدَ غَسْلِ ٱلْوَجْهِ ) فإِنْ غَسَلَ جُزءًا منهُ قَبْلَها. . لَغا ، فإذا قرنَها بجزءِ بعدَهُ. . كانَ ٱلَّذي قارنَها هوَ أَوَّلُهُ ، ووجبَ إعادةُ غَسلِ ما تقدَّمَ عليها .

ثُمَّ ٱلمتوضِّىءُ : إِمَّا سليمٌ وإِمَّا سلِسٌ ، فٱلسَّليمُ يصحُّ وضوؤُه بجميعِ ٱلنِّياتِ ٱلسَّابقةِ ، بخلافِ ُلسَّلِس .

( وَ ) مِنْ ثَمَّ : ( يَنْوِي سَلِسُ ٱلْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ) كالمذْي وٱلودْي ( ٱسْتِبَاحَةَ فَرْضِ ٱلصَّلاَةِ ) أَو غيرَها مِنَ ٱلنِّيَّاتِ ٱلسَّابِقَةِ ، لا رفْعَ ٱلحدثِ وٱلطَّهارةَ عنهُ ؛ لأَنَّ حدَثَهُ لا يَرتفعُ ، ويَستبيحُ ٱلسَّلِسُ بذلكَ ما يَستبيحهُ ٱلمتيمِّمُ ممَّا يأْتي .

وإِنَّمَا تَلَزَمُهُ نَيَّةُ ٱلفَرْضِ إِنْ تَوضَّأَ لَفَرْضٍ ( وَإِنْ تَوَضَّأَ لِسُنَّةٍ (٢). . نَوَى ٱسْتِبَاحَةَ ٱلصَّلاَةِ ) .

ولَو نوى ٱلمتوضِّىءُ معَ نيَّةِ ٱلوضوءِ تبرُّداً أَو تنظُّفاً. . كفىٰ ، لــٰكنْ إِنْ نوىٰ ذلكَ في ٱلأَثناءِ. . ٱشتُرطَ أَنْ يكونَ ذاكراً لِنيَّةِ ٱلوضوءِ ، وإِلاَّ . . لَم يصحَّ ما بعدَها ؛ لوجودِ ٱلصَّارفِ .

ولذلك لَو بقيَ رِجلاهُ ـ مثلاً ـ فسقطَ في نَهَرٍ . . لَم يَرتفعْ حدَثُهما إِلاَّ إِنْ كانَ ذاكراً لها ، بخلافِ ما لَو غَسلَهُما . . فإِنَّهُ يَرتفعُ مطلَقاً .

ولا يَقطعُ نيَّةُ ٱلاغترافِ حكمَ ٱلنَّيَّةِ ٱلسَّابقةِ وإِنْ عَزَبتْ<sup>(٣)</sup> ؛ لِأَنَّها لِمصلحةِ الطَّهارةِ لِصوبِها ماءَها عنِ ٱلاستعمالِ .

ومتىٰ شَرَّكَ بينَ عبادةٍ وغيرِها. . لَم يُثَبُ مطلقاً عندَ ٱبنِ عبدِ ٱلسَّلامِ ، وعندَ ٱلغزاليِّ : إِنْ غَلَّبَ باعثَ ٱلآخرةِ . . أُثيبَ ، وَإِلاَّ . . فلا ، وكلامُ « المجموعِ » وغيرِه في ٱلحجِّ يؤيِّدهُ .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( وإنما اكتفىٰ بنية الوضوء فقط دون نية الغسل ؛ لأن الوضوء لا يكون إلاَّ عبادة ، فلا يُطلق علىٰ غسل الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما . « خطيب » رحمه الله [٨٧] ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د): (للسُّنَّةِ).

<sup>(</sup>٣) عَزَبَتْ : غابت عنه نية الوضوء .

الفرْضُ ( ٱلنَّانِي : غَسْلُ ) ظاهرِ ( ٱلْوَجْهِ ) أَي : ٱنغسالُهُ ، وكذا يقالُ في سائرِ ٱلأَعضاءِ ؛ للآيةِ .

( وَحَدُّهُ ) طُولاً : ( مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَغْرِ رَأْسِهِ (١ ) أَي : ما مِنْ شأْنهِ ذلكَ ( وَ ) أَسفلِ ( مُقْبِلِ ذَقَنِهِ .

وَ ) عَرْضاً : ( مَا بَيْنَ أُذْنَيْهِ ، فَمِنْهُ ٱلْغَمَمُ ) وهوَ : ما يَنبتُ عليهِ ٱلشَّغْرُ مِنْ جبهةِ ٱلأَغَمِّ ؛ إِذ لا عبرةَ بنباتهِ في غيرِ محلِّهِ ، كما لا عبرةَ بٱنحسارِ شغْرِ ٱلنَّاصيةِ .

( وَ ) منهُ : ( ٱلْهُدْبُ ، وَٱلْحَاجِبُ ، وَٱلشَّارِبُ ، وٱلْعِذَارُ ) وهوَ : ٱلشَّغَرُ ٱلنَّابِتُ على ٱلعظمِ ٱلناتىءِ بقُربِ ٱلأُذنِ ، ومثلهُ ٱلبياضُ ٱلَّذي بينَهُ وبينَ ٱلأُذنِ ، ( وَٱلْعَنْفَقَةُ ) فيجبُ غَسلُ جميعِ ٱلوجهِ ٱلشَّاملِ لِما ذُكِرَ ولغيرهِ ( بَشَراً ) حتَّىٰ ما يظهرُ مِنْ حُمرةِ ٱلشَّفتينِ معَ إِطباقِ ٱلفَمِ ، وما يَظهرُ مِنْ أَنفِ المجدوعِ ، ( وَشَغْراً ) ظاهراً وباطناً ( وَإِنْ كَثْفَ ) لأَنَّ كثافتَهُ نادرةٌ .

نَعَم ؛ ما خرجَ عن حدُّ ٱلوجهِ لا يجبُ غَسلُ باطنهِ إِنْ كَثْفَ .

ويجبُ غَسلُ جزءٍ مِنْ مُلاقي ٱلوجهِ مِنْ سائرِ ٱلجوانبِ ؛ إِذ ما لا يتمُّ ٱلواجبُ إِلاَّ بهِ.. فهوَ واجبٌ ، وكذا يزيدُ أَدنىٰ زيادةٍ في ٱليدينِ وٱلرِّجلَينِ .

وأَفادَ كلامهُ أَنَّ ما أَقبلَ مِنَ ٱللَّحْيَيْنِ مِنَ ٱلوجهِ ، دونَ ٱلنَّزَعَتَيْنِ ؛ وهُما : بياضانِ يكتنفانِ ٱلنَّاصيةَ ، ودونَ موضعِ ٱلصَّلَعِ ؛ وهوَ : ما بينَهُما إِذا ٱنحسرَ عنهُ ٱلشَّعْرُ ، ودونَ موضعِ ٱلتَّحذيفِ ؛ وهوَ : ما ينبتُ عليهِ ٱلشَّعْرُ مِنِ ٱبتداءِ ٱلعِذارِ وٱلنَّزَعَةِ ، ودونَ وَتِدِ ٱلأُذُنِ ، للكنْ يُسنُّ غَسلُ جميعِ ذلكَ ، وأَنْ يأْخذَ ٱلماءَ بيديهِ جميعاً ؛ لِلاتِّباع .

وما مرَّ في ٱلشَّغَرِ محلُّهُ في غيرِ ٱللِّحيةِ وٱلعارِضِ .

( وَشَعُّرُ ٱللَّحْيَةِ ) الإِضافةُ فيهِ بيانيَّةٌ ؛ إِذِ ٱللِّحيةُ : ٱلشَّعْرُ ٱلنَّابِتُ بمجتمَع ٱللَّحْيَيْنِ .

<sup>(</sup>١) في ( ج ) : ( مَنْبِت شعر رأسه ) .

( وَ ) شَغْرُ ( ٱلْعَارِضِ ) الإِضافةُ فيهِ كذلكَ ؛ إِذْ هوَ : ٱلشَّغْرُ ٱلَّذي بينَ ٱللِّحيةِ وٱلعِذارِ ( إِنْ خَفَّ ) بأَنْ كانتِ ٱلبَشَرةُ تُرىٰ مِنْ خلاَلِه في مجلسِ ٱلتَّخاطُبِ ( . . غَسَلَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ ) سواءٌ أَخرجَ عن حدِّ ٱلوجهِ أَم لا .

( وَإِنْ كَتَّفَ ) بَأَنْ لَمْ تُرَ منهُ ٱلبشرةُ كذلكَ ( . . غَسَلَ ظَاهِرَهُ ) ولا يجبُ غَسلُ باطنِهِ ؛ لِلمشقَّةِ إِنْ كانَ مِنْ رَجُلٍ ، فإِنْ كانَ مِنِ ٱمرأةٍ أَو خُنثىٰ. . غُسِلَ باطنُهُ مطلَقاً .

ولو خفَّ ٱلبعضُ وكثفَ ٱلبعضُ. . فلكلِّ حُكمُهُ إِنْ تميَّزَ ، وإِلاًّ. . وجبَ غَسلُ ٱلكلِّ .

وَلَو خُلِقَ لَه وجهانِ. . غسلَهُما ، أَو رأْسانِ. . مسحَ بعضَ أَحدِهِما ؛ لأَنَّ كلاً مِنْهما يُسمَّىٰ وَجهاً ورأْساً .

( وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ ) وغيرِها ممَّا لا يجبُ غَسلُ باطنهِ ( بِأَصَابِعِهِ ) اليُمنىٰ ( مِنْ أَسْفَلَ ) لِلاتِّباع .

( ٱلثَّالِثُ : غَسْلُ ٱلْيُدَيْنِ مَعَ ٱلْمِرْفَقَيْنِ ) للآيةِ .

وٱلمِرْفَقُ : مجتمَعُ عَظْمِ ٱلسَّاعِدِ وٱلعَضُدِ ، فإِنْ أَبينَ ٱلسَّاعِدُ. . وجبَ غَسلُ رأْسِ ٱلعَضُدِ .

( وَ ) يجبُ غَسلُهُما معَ غَسلِ ( مَا عَلَيْهِمَا ) مِنْ شغْرٍ وإِنْ كَثُفَ ، وأَظفارٍ وإِنْ طالَتْ ؛ كَيَدٍ نبتَتْ بمحلِّ ٱلفرضِ ، وسِلعةِ<sup>(١)</sup> ، وباطنِ ثقبٍ ، أَو شَقِّ فيهِ .

نَعَم ؛ إِنْ كَانَ لَهِمَا غَورٌ في ٱللَّحمِ. . لَم يَجبُ إِلاَّ غَسلُ مَا ظَهَر مِنهُمَا ، وكذا يقالُ في سائرِ ٱلأَعضاءِ ، ولَو خُلقَ لَه يدانِ وٱشتبهتِ ٱلزَّائدةُ بِٱلأَصليَّةِ . . وَجبَ غَسلُهُمَا ، وإن لم تشتبه . . غَسَلَ ما حاذى ٱلأصلية من الزائدة (٢٠٠٠ .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( د ) : ( بكسر أو فتح فسكون ، وبفتحتين ، وبكسر ففتحتين . اهـ « قاموس » ) . والسلعة :
 زيادة تحدث في الجسد مثل العُدة ، تظهر بين الجلد واللَّحم ، إذا غُمزت باليد . تحركت .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( د ) : ( قال في « الإمداد » : ولو طالت الزائدة حتىٰ جاوزت أصابعُها أصابع الأصلية . . فهل يجب غسل الزائد على الأصلية ، أو لا ؛ لأنه ليس محاذياً ؟ كلٌّ محتملٌ أيضاً ، والأقرب الأول . ثم رأيت في =

( ٱلرَّابِعُ : مَسْحُ شَيْءٍ ) وإِنْ قَلَ ( مِنْ بَشَرَةِ ٱلرَّأْسِ ) كالبياضِ ٱلَّذِي وراءَ ٱلأُذنِ ، ( أَوْ ) مِنْ ( شَغْرٍ ) أَو شعرةٍ منهُ ؛ للآيةِ معَ مَا صحَّ مِنْ مَسْحِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لِناصيتهِ وعلىٰ عِمامتهِ .

وإنَّما يُجزىءُ مَسْحُ شغَرِ ٱلرَّأْسِ إِنْ كانَ داخلاً ( فِي حَدِّهِ ) بحيثُ لاَ يَخرِجُ ٱلممسوحُ عنِ ٱلرَّأْسِ بِالمدِّ مِنْ جهةِ نزولهِ مِنْ أَيِّ جانبٍ كانَ .

ويُجزىءُ غَسلُهُ وبلُهُ بلا كراهةٍ ، وليسَ ٱلأُذنانِ منهُ ، وخبرُ : « الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ». . ضعيفٌ . ( ٱلْخَامِسُ : غَسْلُ ٱلرِّجْلَيْنِ مَعَ ٱلْكَعْبَيْنِ ) للآيةِ؛ وهُما: ٱلعظْمانِ النَّاتئانِ عندَ مَفْصِلِ ٱلسَّاقِ وٱلقَدَمِ، ( وَ ) معَ ( شُقُوقِهِمَا ) وغيرِهما ممَّا مرَّ في ٱليدينِ ، ويجبُ إِزالةُ ما يُذابُ في ٱلشَّقِّ مِنْ نحوِ شَمْعِ .

( ٱلسَّادِسُ : ٱلتَّرْتِيبُ ) كما ذُكِرَ ؛ لأنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يَتوضَّأْ إِلاَّ مُرتِّباً ، فلَو قدَّمَ عضواً علىٰ محلِّهِ.. لَم يُعتدَّ بهِ ، ولَو غَسلَ أَربعةَ أعضائهِ معاً.. ٱرتفعَ حدَثُ وَجهِهِ فقط .

ويَكفي وجودُ ٱلتَّرتيبِ ولو تَقْدِيراً ( فَلَوْ غَطَسَ )(١) ناوياً ـ ولَو في ماءِ قليلٍ ـ كما مرَّ ( . . صَحَّ وُضُووُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ ) زمناً يُمكنُ فيهِ ٱلتَّرتيبُ(٢) ، أَو أَغفلَ لُمعةً(٣) مِنْ غيرِ أَعضاءِ ٱلوضوءِ ؛ لحصولِهِ تقديراً في أَوقاتٍ لطيفةٍ لا تَظهرُ في ٱلحسِّ .

وخرجَ بـ( غَطَسَ ) : ما لَو غَسَلَ أَسافلَهُ قَبْلَ أَعاليهِ. . فإنَّهُ لا يُجزىءُ ؛ لِعدمِ ٱلتَّرتيبِ حِسَّاً حينئذ .

 <sup>«</sup> شرح البهجة » لشيخنا ما يصرح به . قال في « النهاية » : « ولو طالت الزائدة فجاوزت أصابعها أصابع الأصلية . أتَّجَهَ وجوب غسل الزائدة ، ويُحتَملُ عدمه ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (المُحْدِثُ حدثاً أصغر فقط بنية رفع الحدث أو نحوه ـ ولو متعمداً ـ أو بنية رفع الجنابة أو نحوها غالطاً ، ورتَّب فيهما. . أجزأه ، أو انغمس بنية ما ذكر . « خطيب » [١/ ٩٥]) .

وَتَجِبُ ٱلْمُوالاَةُ فِي وُضُوءِ دَائِمِ ٱلْحَدَثِ وَٱسْتِصْحَابُ ٱلنَّيَّةِ حُكْماً .

#### فضناؤ

وَسُنَتُهُ : ٱلسِّوَاكُ . ثُمَّ ٱلتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِٱلنِّيَّةِ مَعَ أَوَّلِ غَسْلِ ٱلْكَفَّيْنِ ، . . . . . .

ويَسقطُ وجوبُهُ عن مُحدِثٍ أَجنبَ ، ومِنْ ثَمَّ : لَوْ غَسَلَ جُنُبٌ ما سوىٰ أَعضاءِ ٱلوضوءِ ثمَّ أَحدثَ . . لَم يَجِبْ ترتيبُها .

( وَتَجِبُ ٱلْمُوَالاَةُ فِي وُضُوءِ دَاثِمِ ٱلْحَدَثِ ) فيجبُ عليهِ أَنْ يُواليَ بينَ ٱلاستنجاءِ وٱلتَّحفُّظِ ، وبينَهُ وبينَ ٱلصَّلاةِ ؛ تخفيفاً لِلْحدثِ ما أَمكنَ .

( وَ ) يجبُ في كلِّ وضوءِ ( ٱسْتِصْحَابُ ٱلنَّيَّةِ حُكْماً ) ولا يَتركُها قَبْلَ تمامِ ٱلوضوءِ ؛ بأَلاَّ يأتيَ بما يُنافيها ؛ كرِدَّةٍ أَو قَطْعٍ ، وإِلاَّ . . ٱحتاجَ لاستثنافِها .

وإِذا أَحَدَثَ في أَثْنَاءِ ٱلوضوءِ أَو قَطعَهُ. . أُثيبَ على ٱلماضي إِنْ كانَ لعُذرٍ ، وإِلَّا. . فلا .

# ( فِضِيَالُهُ )

# في سُنَن ٱلْوُضُوءِ

والسُّنَّةُ واَلتَّطوُّعُ واَلمندوبُ واَلنَّفلُ والمستحبُ والحسَنُ واَلمرغَّبُ فيهِ : ما يُثابُ علىٰ فِعلهِ ، ولا يُعاقبُ علىٰ تَرْكهِ .

( وَسُنَنَّهُ ) كثيرةٌ ، ذَكرَ ٱلمصنِّفُ بعضَها ، فمِنْها :

( ٱلسِّوَاكُ ) لِما مرَّ ، ويَنوي بهِ سُنَّةَ ٱلوضوءِ ؛ بناءً علىٰ ما مشىٰ عليهِ ٱلمصنَّفُ تبعاً لجماعةٍ مِنْ أنَّهُ قَبْلَ ٱلتَّسميةِ ، وٱلمعتمَدُ : أنَّ محلَّهُ بعدَ غَسلِ الكفَّينِ وقَبْلَ ٱلمضمضةِ ، فحينئذٍ لا يحتاجُ لنيَّةٍ إِنْ نوىٰ عندَ ٱلتَّسميةِ ؛ لِشمولِ ٱلنيَّةِ لَه كغيرهِ .

( نُمَّ ٱلتَّسْمِيَةُ ) لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « تَوَضَّؤُوا بِٱسْمِ ٱللهِ » أَي : قائِلينَ ذلكَ ، وخبرُ : « لاَ وُضُوءَ لِمنْ لَمْ يُسَمِّ ٱللهَ َ». . محمولٌ على ٱلكمالِ .

وأَقَلُّها : بأسم ٱللهِ ، وأَكملُها : بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ .

والسُّنَّةُ : أَنْ يأْتِيَ بٱلبسملَةِ ( مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ مَعَ أَوَّلِ خَسْلِ ٱلْكَفَّيْنِ ) فينوي معَها عندَ غَسلِ ٱلكفَّينِ ؟ بأَنْ يَقرِنَها بها عندَ أَوَّلِ غسلِهما ، ثمَّ يتلفَّظَ بها سرّاً عقبَ ٱلتَّسميةِ ؛ فٱلمرادُ بتقديمِ ٱلنِّيَّةِ علىٰ غَسلِ وَٱلتَّلَفُّظُ بِٱلنِّيَّة ، وَٱسْتِصْحَابُهَا بِقَلْبِهِ . فَإِنْ تَرَكَ ٱلتَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ . أَتَىٰ بِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ ، فَيَقُولُ : بِٱسْمِ ٱللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ؛ كَمَا فِي ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ . ثُمَّ غَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ ، . . .

ٱلكَفِّينِ تقديمُها على ٱلفراغ منهُ.

( و ) مِنها : ( ٱلتَّلَقُظُ بِٱلنِّيَّةِ ) عَقِبَ ٱلتَّسميةِ ـ كما تقرَّرَ ـ أو عندَ غَسلِ ٱلوجهِ إِنْ أَخَرها إِليهِ ؛ ليساعدَ ٱللِّسانُ ٱلقلْبَ .

( وَٱسْتِصْحَابُهَا بِقَلْبِهِ ) مِنْ أَوَّلِ وضوئهِ إِلَىٰ آخِرهِ ؛ لِما فيهِ مِنْ مزيدِ ٱلحضورِ ٱلمطلوبِ في ٱلعبادة ِ ، ومرَّ أَنَّ ٱستصحابَها حُكماً شرطٌ .

( فَإِنْ تَرَكَ ٱلتَّسْمِيَةَ فِي أَوِّلِهِ ) أَي : ٱلوضوءِ وَلَوْ عَمْداً ( . . أَتَىٰ بِهَا فَبْلَ فَرَاغِهِ (١ ) ، فَيَقُولُ : بِالسّمِ ٱللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، كَمَا ) يُسنُ ٱلإِتيانُ بها ( فِي ) أَثناءِ ( ٱلأَكُلِ وَٱلشُّرْبِ ) إِذا تَرَكَهَا أَوَّلَهُما ولَو عَمداً ؛ لأَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ (٢) ، لكنَّ ٱلواردَ في حديثِ ٱلتِّرمذيِّ وغيرهِ : « أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » بإسقاطِ ( في ) .

أَمَّا بعدَ فراغِ ٱلوضوءِ. . فلا يأتي بها ، وكذا بعدَ فراغِ ٱلأَكلِ وٱلشُّربِ على ٱلأَوجِهِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلتَّسميةِ ٱلمقرونةِ بالنِّيَّةِ ( غَسْلُ ٱلْكَفَّيْنِ ) إِلَى ٱلكوعَينِ<sup>(٣)</sup> ، وإِنْ لَم يَقُمْ مِنَ ٱلنَّومِ ، ولا أَرادَ إِدخالَهُما إِناءً ، ولا شكَّ في طُهرِهِما .

واَلأَفضلُ غَسلُهُما معاً ، ومرَّ أنَّ اَلمرادَ بتقديمِ النَّيَّةِ اَلمقرونةِ باَلتَّسميةِ علىٰ غَسلِهما ـ اَلَّذِي أَشارَ إليهِ اَلمصنَّفُ بـ( ثُمَّ ) ـ تقديمُها على اَلفراغ منهُ .

<sup>(</sup>١) في (ج): (قبل فراغه منه).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (لخبر: «إذا أكل أحدكم. . فَلْيَدْكُرِ اسم الله تعالىٰ ؛ فإن نسي أن يذكر الله تعالىٰ في أوله . . فليقل باسم الله أوَّله وآخره » [رواه الترمذي] وقال: حسن صحيح ، ويُقاس بالأكل الوضوء ، وبالنسيان العمد . وأفهم أنه لا يأتي بهما بعد فراغ الوضوء ؛ لانقضائه ، وبه صرَّح في « المجموع » ، قال شيخنا: «والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ؛ ليتقيأ الشيطان ما أكله ، وينبغي أن يكون الشرب كالأكل » . اهد «خطيب » رحمه الله [١٠٠/١] ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (قال في «التحفة »: «وغسل كفيه إلى كوعيه وإن تيقن طهرهما ، ويسنّ غسلهما معاً ؟ للاتباع ، ثم قال : وإنما لم تزل الكراهة بمرة مع تَيَقُن الطُّهر بها ؛ لأن الشارع إذا غيَّىٰ حكماً بغاية . . فإنما يخرج من عهدته باستيفائها ، ثم قال : ومن ثَمَّ بحث الأَذْرَعي أن محل هذا إذا كان مستنداً ليقين . . غسلهما ثلاثاً ؛ فلو غسلهما فيما مضىٰ من نجسٍ متيقن أو متوهم دون ثلاث . . بقيت الكراهة ، وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء ، للكنها في حالة التردد يُسنُّ تقديمها على الغمس فيما مرّ » . اهـ « التحفة » [١/ ٢٢٥ ، ٢٢٧] ) .

( فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا ) بأَنْ تردَّدَ فيهِ على ٱلسَّواءِ ، أَو لا ( . . كُرِهَ ) لَه ( غَمْسُهُمَا فِي ٱلْمَاءِ الْقَلِيلِ ) دونَ ٱلكثيرِ ، ( وَ ) في ( مَاثِعٍ ) وإِنْ كَثُرَ ( قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) سواءٌ أَقامَ مِنْ نومٍ أَم لا ؛ لِمَا صحَّ مِنْ نهيهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱلمستيقظَ عن غَمْسِ يدهِ في ٱلإِناءِ حتَّىٰ يَغْسلَها ثلاثاً ، وعلَّلهُ بأنَّه : « لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » الدَّالُ علىٰ أَنَّ ٱلمقتضِيَ للغَسلِ ٱلتَّردُّدُ في نجاسةِ آليدِ بسببِ ٱلنَّومِ ؛ لِاستجمارِهم بٱلحَجَرِ ، وأُلحقَ بهِ ٱلتَّردُّدُ بغيرهِ .

وَلا تزولُ ٱلكراهةُ إِلاَّ بالغَسلِ ثلاثاً ، كما أَفهمَهُ كلامُ ٱلمصنَّفِ ـ كالحديثِ ـ وإِنْ تُيُقِّنَتِ ٱلطَّهارةُ بالأُولىٰ ؛ لذِكرِ ٱلثَّلاثِ في ٱلحديثِ .

أمَّا إِذَا تَيقَّنَ طُهرَهُما ، أَو كَانَ ٱلمَاءُ قلَّتِينِ أَو أَكثرَ. فهوَ مخيَّرٌ ؛ إِنْ شَاءَ. قدَّمَ ٱلغَسلَ على ٱلغمسِ ، أَو. . أخَّرهُ عنهُ ، وهلذهِ ٱلثَّلاث هيَ ٱلمندوبةُ أَوَّلَ ٱلوضوءِ ، للكنْ يُسنُّ تقديمُها عندَ ٱلتَّردُّدِ على ٱلغمسِ<sup>(١)</sup> .

(ثُمَّ ٱلْمَضْمَضَةُ ثُمَّ ٱلاِسْتِنْشَاقُ) لِلاتَّباعِ، ويَحصلُ أَقلُّهُما بإيصالِ ٱلماءِ إلى ٱلفمِ وٱلأَنفِ، وٱلجمعُ بينَهُما أَفضلُ مِنَ ٱلفصلِ ؛ لأَنَّ رواياتِهِ صحيحةٌ، ويَحصلُ بغَرفةٍ واحدةٍ يتمضمضُ مِنها ثلاثاً، ثمَّ يَستنشقُ مِنها ثلاثاً.

( وَٱلأَفْضَلُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ، يَتَمَضْمَضُ مِنْ كُلِّ غَرْفَةٍ ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِبَاقِيهَا ) لِما صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ ، ويَحصلُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ بٱلفصلِ ؛ بأَنْ يتمضمضَ بثلاثِ غَرفاتٍ أُخَر ، ثمَّ يَستنشقَ بثلاثٍ مِنْ غَرفةٍ ، ثمَّ يَستنشقَ ثلاثاً مِنْ غَرفةٍ ، ثمَّ يَستنشقَ ثلاثاً مِنْ غَرفةٍ ، وهـٰذهِ أَفضلُ وإِنْ كانتِ ٱلأُولىٰ أَنظفَ .

وأَفهمَ عطفُهُ بـ (ثُمَّ ): أنَّ ٱلتَّرتيبَ بينَ غَسلِ ٱلكفَّينِ وٱلمضمضةِ وٱلاستنشاقِ مستحَقُّ لا مستحَبُّ ، فما تقدَّمَ عن محلِّهِ لَغُوِّ ، فلَو أَتىٰ بٱلاستنشاقِ معَ ٱلمضمضةِ أَو قدَّمَهُ عليها أَوِ ٱقتصرَ عليهِ. . لَم يُحسَبُ ، ولَو قدَّمهما علىٰ غَسلِ ٱلكفَّينِ . . حُسِبَ دونهُما على ٱلمعتمَدِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (في دون القلتين).

( وَ ) الأَفضلُ ( ٱلْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا ) بأَنْ يَبلَغَ بالماءِ في المضمضةِ إلىٰ أَقصى ٱلحَنكِ ووَجهي ٱلأَسنانِ واللَّثَاتِ ، معَ إِمرارِ ٱلإِصْبِعِ ٱليسرىٰ علىٰ ذلك ، وفي الاستنشاقِ بتصعيدِ النَّفَسِ إلى الخيشومِ مِنْ عَلَىٰ غيرِ استقصاءِ ؛ لِئلاَّ يصيرَ سُعوطاً ، معَ إِدخالِ ٱلإصبعِ اليسرىٰ ليُزيلَ ما فيهِ مِنْ أَذَى .

هـٰذا ( لِغَيْرِ ٱلصَّائِم ) أَمَّا ٱلصَّائمُ. . فيُكرَهُ لَه ٱلمبالُّغةُ فيهِما خشيةَ ٱلإِفطارِ .

﴿ وَتَثْلِيثُ كُلِّ مِنَ ٱلْغَسْلِ وَٱلْمَسْحِ ، وَٱلتَّخْلِيلُ ) (١ ) والدَّلْكُ وٱلسِّواكُ .

والذِّكرُ كالنَّسميةِ وٱلدُّعاءِ ؛ لِلاتِّباعِ في أَكثرِ ذلكَ .

( وَيَأْخُذُ ٱلشَّاكُ بِٱلْيَقِينِ ) وجوباً في ٱلواجبِ وندباً في ٱلمندوبِ ، فلَو شكَّ في ٱستيعابِ عضوٍ . . وجبَ عليهِ ٱستيعابُهُ ، أَو هل غَسل ثلاثاً أَو ثنتينِ ؟ جعلَهُ ثنتينِ وغَسلَ ثالثةً ، ولا نَظَرَ إِلَى ٱحتمالِ زيادةِ رابعةٍ ـ وهيَ مكروهةٌ ـ لأَنَّها لا تُكرَهُ إِلاَّ إِنْ تحقَّقَ أَنَّها رابعةٌ .

ويَجبُ تَرْكُ ٱلتَّثليثِ ـ كسائرِ ٱلسُّنَنِ ـ لِضيقِ ٱلوقتِ ، وقلَّةِ ٱلماءِ ، وٱحتياجٍ إِلَى ٱلفاضلِ لِعطشِ مُحترَمٍ ، ويُسنُّ تَرْكُ ذلكَ لإِدراكِ جماعةٍ ، ما لَم يَرجُ جماعةً أُخرىٰ . وٱلتَّثليثُ في مَسْحِ ٱلخُفَّ وَٱلعِمامةِ وٱلجبيرةِ خلافُ ٱلأَولىٰ .

﴿ وَمَسْحُ جَمِيعِ ٱلرَّأْسِ ﴾ لِلاتِّباعِ ، وٱلَّذِي يقعُ فَرْضاً هنا هوَ ٱلقَدْرُ ٱلمجزىءُ فقط .

والأَكمل وضع مُسبِّحتَيهِ علىٰ مُقدَّمِ رأْسهِ وإِبهاميهِ علىٰ صُدغيهِ ، ثمَّ يذهبَ بهِما معاً ـ ما عدا ٱلإِبهامينِ ـ لِقفاهُ ، ثمَّ يَرُدَّ إِنْ كانَ لَهُ شعَرٌ ينقلبُ ، ولا يَحسُبُ ٱلرَّذَ مرَّةً ثانيةً .

هلذا إِنْ لَم يكنْ علىٰ رأْسِهِ عِمامةٌ أَو نحوها ؛ ( فَإِنْ ) كانَ و( لَمْ يُرِدْ نَزْعَ مَا عَلَىٰ رَأْسِهِ ) وإِنْ سَهُلَ ( . . مَسَحَ جُزْءًا مِنَ ٱلرَّأْسِ ) والأَولىٰ أَنْ يكونَ ٱلنَّاصيةَ ، ( ثُمَّ تَمَّمَهُ ) أَي : ٱلمسحَ ( عَلَى ٱلسَّاتِرِ )(٢) .

<sup>(</sup>١) في (ج): (ولو من ماءِ موقوفٍ). للكن نقل في «مغني المحتاج » (١٠٢/١) قول الزركشي رحمه الله تعالىٰ : (فإن توضأ من ماءِ موقوفٍ علىٰ من يتطهر به ، أو يتوضأ منه ؛ كالمدارس والرُّبط. . حرمتِ الزيادة بلا خلافٍ ؛ لأنها غير مأذونِ فيها ) .

<sup>(</sup>٢) في هامشُ (ب): ( فإنْ مسحَّ العمامة أولاً، ثم مسحّ جزءاً من رأسه. . لا يكفي. شيخ نور الدين رحمه الله ).

وقولُهُ : ( ثَلاَثاً ) إِنْ أَرادَ بهِ ؛ أَنَّهُ يَمسحُ ٱلجزءَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّأْسِ ثلاثًا. . فصحيحٌ ، أَو أَنَّه يَمسحُ ٱلسَّاترَ ثلاثاً. . فضعيفٌ<sup>(١)</sup> ؛ لِمَا مرَّ مِنْ أَنَّ ٱلتَّثليثَ فيهِ خلافُ ٱلأَولىٰ ، لأَنَّه خلافُ ٱلاتِّباع .

( ثُمَّ ) ٱلسُّنَّةُ بعدَ مَسْحِ ٱلرَّأْسِ : ( مَسْحُ ) جميعِ ( ٱلأَّذَنَيْنِ ، ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ) (٢) والأَفضلُ مسحُهُما ( بِمَاءِ جَدِيدٍ ) فلاَ يَكفي بِبلَلِ ٱلمرَّةِ ٱلأُولَىٰ مِنَ ٱلرَّأْسِ .

( وَ ) مَسْحُ ( صِمَاخَيْهِ ) وهُما : خَرقا ٱلأُذنينِ ، وٱلأَفضلُ أَنْ يكونَ ( بِمَاءٍ جَدِيدٍ ) غيرِ ماءِ ٱلرَّأْسِ وٱلأُذنينِ ، فلَو مسحَهُما بماثِهِما. . حصَلَ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ ، كَما لَو مسحَهُما أَوِ ٱلأُذنينِ بماءِ ثانيةِ ٱلرَّأْس أَو ثالثتهِ .

والأَحبُّ في كيفيَّةِ مسجهِما معَ ٱلصِّماخَينِ أَنْ يَمسحَ برأْسِ مُسبِّحتيْهِ صِماخيهِ ، وبباطنِ أَنمَلَتَيهِما باطنَ ٱلأُذنينِ ومعاطفِهِما ، ويُمرَّ إِبهاميهِ علىٰ ظاهرِهِما .

ثُمَّ يُلصقُ كفَّيهِ مبلولَتينِ بهِما ٱستظهاراً .

وَيُسَنُّ غَسلُهُما معَ ٱلوجهِ ، ومسحُهُما معَ ٱلرَّأْسِ .

( وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ ٱلْيَكَيْنِ ) والرِّجلَينِ ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلأَمرِ بهِ ، وٱلأَولَىٰ كُونُهُ في أَصابعِ ٱليدَينِ ( بِٱلتَّشْبِيكِ ) لحصولِ ٱلمقصودِ بسرعةٍ وسُهولةٍ ، وإنَّما يُكرهُ لمَنْ بٱلمسجدِ ينتظرُ ٱلصَّلاةَ .

( وَ ) فِي ( أَصَابِعِ ٱلرِّجْلَيْنِ بِخِنْصِرِ ٱلْيَدِ ٱلْيُسْرَىٰ ) أَوِ ٱليمنىٰ ـ كما في « المجموعِ » ـ وٱلأَولَىٰ أَنْ يَبدأَ ( مِنْ أَسْفَلِ خِنْصِرِ ) الرِّجلِ ( ٱلْيُمْنَىٰ ) ويَستمرَّ على ٱلتَّوالي ( إِلَىٰ خِنْصِرِ ) الرِّجلِ ( ٱلْيُسْرَىٰ ) لِمَا في ذلكَ مِنَ ٱلسُّهولةِ معَ ٱلمحافظةِ على ٱلتَّيامُنِ .

ومحلُّ نَدْبهِ حيثُ وصلَ ٱلماءُ بدونهِ ، وإلاَّ. . وجبَ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (خلافاً لما في « شرح المحرر »).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (قال في «التحفة»: «ثم مسح جميع أذنيه ظاهرهما وباطنهما بباطن أنملتي سبابتيه وإبهاميه بماء غير ماء الرأس، ومسح صماخيهما بطرفي سبابتيه بماء جديد أيضاً؛ للاتباع في ذلك كله. نعم؛ ماء الثانية أو الثالثة من ماء الرأس يحصل أصل سنة مسحهما؛ لأنه طهور، وأفادت: «ثم» إلغاء تقديمهما على مسح الرأس، ويُسنُ فعلهما بعده. اهـ «التحفة» [١/ ٢٣٣]).

نَعَم ؛ إِنِ ٱلتحمتْ أَصابِعُهُ. . حَرُمَ فتقُها .

( وَٱلتَّنَابُعُ ) بِينَ أَفعالِ وضوئِهِ ؛ بأَنْ يَشرَعَ في تطهيرِ كلِّ عضوٍ قَبْلَ جَفافِ مَا قبلَهُ ، معَ ٱعتدالِ ٱلهواءِ وٱلمِزاجِ ، وٱلزَّمانِ وٱلمكانِ ، ويُقدِّرُ الممسوحَ مغسولاً ؛ وذلكَ لِلاتِّباعِ .

( وَٱلتَّيَامُنُ ) أَي : تقديمُ ٱليُمنىٰ على ٱليُسرىٰ لِلأَقطع (١) ونحوهِ في كلِّ ٱلأَعضاءِ ، ولغيرهِ في يديهِ ورِجلَيهِ فقط ولَو لِلابِسِ خُفِّ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يُحبُّ ٱلتَّيَامُنَ في شأْنهِ كلِّهِ ) أي : ممَّا هوَ مِنْ بٱبِ ٱلتَّكريمِ ؛ كتَسْريحِ شغرٍ ، وطَهورٍ ، وأكتحالٍ ، وحَلْقٍ ، ونتفِ إِبْطٍ ، وقصِّ ممَّا هوَ مِنْ بٱبِ ٱلتَّكريمِ ؛ كتَسْريحِ شغرٍ ، وطَهورٍ ، وأكتحالٍ ، وحَلْقٍ ، ونتفِ إِبْطٍ ، وقصِّ مشاربٍ ، ولبُسِ نحو نعلٍ وثوبٍ ، وتقليمِ ظُفْرٍ ، ومصافَحةٍ ، وأخذٍ وإعطاءٍ ، ويُكرهُ تَرْكُ ٱلتَّيَامُنِ .

( وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ ) لأَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ ، ويَحصلانِ بغَسلِ أَدنىٰ زيادةٍ على ٱلواجبِ<sup>(٢)</sup> .

وغايةُ تطويلِ ٱلغُرَّةِ أَنْ يَستوعبَ صفحتي عُنُقهِ ومُقدَّمَ رأْسهِ ، وتطويلِ ٱلتَّحجيلِ : أَنْ يَستوعبَ عَضُديهِ وساقَيهِ ، ويُسنُّ وإِنْ ذهبَ محلُّ ٱلفَرْضِ مِنَ ٱليدَينِ وٱلرِّجلَينِ .

( وَتَرْكُ ٱلاِسْتِعَانَةِ بِٱلصَّبِّ ) عليهِ ( إِلاَّ لِعُذْرٍ ) لأَنَّهَا تَرفُّهٌ لا يَليقُ بحالِ ٱلمتعبِّدِ ؛ فهيَ خلافُ ٱلأَولىٰ۔ وإِنْ لَمْ يَطلُبْها أَو كانَ ٱلمُعِينُ كافراً۔ لا مكروهةٌ .

نَعَم ؛ إِذْ قَصَدَ بها تعليمَ ٱلمُعِينِ. . لَمْ يُكرهُ فيما يَظهرُ ـ وهيَ في إِحضارِ ٱلماءِ مباحةٌ ، وفي غَسلِ ٱلأَعضاءِ بلا عذرٍ مكروهةٌ ـ وتجبُ علىٰ العاجزِ ولو بأُجرةِ مِثلٍ إِنْ فَضَلَتْ عمّا يُعتَبَرُ في زكاةِ ٱلفِطرِ ، وإِلاَّ . . صلَّىٰ بٱلتَّيمُّم وأَعادَ .

( وَ ) تَرْكُ ( ٱلنَّفْضِ ) لأَنَّهُ كالتَّبرِّي مِنَ ٱلعبادةِ ؛ فهوَ خلافُ ٱلأَولَىٰ ، لا مباحٌ على ٱلمعتمَدِ .

( وَ ) تَرْكُ ( ٱلتَّنْشِيفِ بِثَوْبٍ ) بلا عذرٍ وإِنْ لَم يُبالغْ فيهِ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أُتيَ بمِنْدِيلِ بعدَ غُسلهِ مِنَ ٱلجنابةِ فردَّهُ ) ويتأكَّدُ سَنَّهُ في ٱلميتِ ، وإِذا خرجَ عقبَ ٱلوضوءِ في هبوبِ ريحٍ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( فإن وضَّأه غيره. . فهو كالسليم ) .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (ولو قدَّم غسل الغرة أو التحجيل على الواجب.. فلا يحصل السنة ، كما أفتىٰ به الرملي).

بنجسٍ ، أَو آلمَهُ شدَّةُ نحوِ بردٍ ، أَو كانَ يتيمَّمُ (١) .

وكأنَّ ٱلمصنِّفَ تَبِعَ في قولهِ : ( بَثَوْبِ ) قولَ مُجَلِّيّ : ٱلأَولىٰ تَرْكُهُ بنحوِ ذَيْلهِ وطَرَفِ ثوبهِ<sup>(٢)</sup> . لكنَّهُ مردودٌ ؛ بأنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( فعلَهُ بهِما ) .

والأَولَىٰ وقوفُ حاملِ ٱلمِنشفةِ على ٱليمينِ ، وٱلمعينِ على ٱليسارِ ؛ لأنَّهُ ٱلأَمكنُ .

( وَ ) يُسنُّ ( تَحْرِيكُ ٱلْخَاتَمِ ) لأَنَّهُ أَبلغُ في إيصالِ ٱلماءِ إِلىٰ ما تحتَهُ ، فإِنْ لَم يَصِلْ إِلاَّ بٱلتَّحريكِ.. وَجَبَ.

( وَٱلْبُكَاءَةُ بِأَعْلَى ٱلْوَجْهِ ) للاتّباعِ ، ولِكونهِ أَشرفَ .

( وَ ) ٱلبُّدَاءَةُ ( فِي ) غَسلِ ( ٱلْبَدِ وَٱلرَّجْلِ ) أَي : في كلِّ يدِ ورِجلٍ ( بِالْأَصَابِعِ ) إِنْ صَبَّ علىٰ نَفْسِهِ ، ( فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. . بَدَأَ بِٱلْمِرْفَقِ وَٱلْكَعْبِ ) هاذا ما في « الرَّوضَةِ » للكنَّ ٱلمعتمدَ ما في « المجموعِ » وغيرهِ مِنْ أَنَّ ٱلأَولَى ٱلبُدَاءَةُ بِٱلأَصابِعِ مطلَقاً ، فيُجري ٱلماءَ علىٰ يدِهِ ، ويُديرُ كفَّةُ ٱلأُحرىٰ عليها مُجرِياً لِلماءِ بها إلىٰ مِرْفَقهِ ، وكذا في ٱلرِّجلِ ، ولا يكتفي بجرَيانِ ٱلماءِ بطَبْعهِ .

( وَدَلْكُ ٱلْعُضْوِ ) معَ غَسلْهِ ، أَو عَقِبَهُ ؛ بأَنْ يُمرَّ يدَهُ عليهِ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أُوجبَهُ .

ويُسنُّ أَنْ يَصُبُّ ٱلماءَ علىٰ رِجليهِ بيمينهِ ويَدْلُكَ بيسارهِ ، وأَنْ يتعهَّدَ نحوَ ٱلعَقِبِ ؛ لاسيَّما في ٱلشِّتاءِ .

( وَمَسْحُ ٱلْمَأْقَيْنِ ) بسبّابتَيهِ شقَّيهِما إِنْ لَم يَكنْ بهِما نحوُ رَمَصٍ ، وإِلاَّ. . وجبَ ؛ وهُما : طَرفا ٱلعينِ ٱلَّذِي يلي ٱلأَنفَ ، وٱلمرادُ بهِما هُنا : ما يَشملُ ٱللَّحَاظَ<sup>(٣)</sup> ؛ وهوَ : ٱلطَّرفُ ٱلآخَرُ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: عقب الوضوء؛ لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم. قال في «المجموع»: « فلا يقال: إنه خلاف المستحب». قال الأَذْرَعي: بل يتأكد استحبابه عند ذلك. « خطيب» رحمه الله [١٠٦/١]).

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (أي: بنحو ذيل وطرف ثوب ؛ بياناً للجواز . والحاصل : أن التنشيف ـ وهو : أخذ
الماء بنحو خرقة ـ خلاف السنة ، فتخصيص أولوية تركه بذيله وطرف ثوبه دون غيرهما. . لا معنىٰ له . مولانا
إبراهيم) .

<sup>(</sup>٣) اللُّحاظ ــ بفتح اللام ــ : مؤخر العين ، وبكسرها المصدر كما في «المختار» و«اللسان» وما أحسن =

وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ . وَوَضْعُ ٱلإِنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً . وَأَلاَّ يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ مُدِّ . وَالاَّ يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ وُضُوئِهِ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ . وَلاَ يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِٱلْمَاءِ . وَلاَ يَمْسَحَ ٱلرَّقَبَةَ . وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ اللَّهُمَّ ؛ أَجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ، مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ، مُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . . . . . . . . .

( وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ ) في جميعِ وضوئهِ ؛ لأَنَّهَا أَشرفُ ٱلجهاتِ .

( وَوَضْحُ ٱلإِنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً ) بحيثُ يَغترفُ منهُ ، فإِنْ كَانَ يَصبُّ بهِ. . وَضعَهُ عن يسارهِ ؛ لأَنَّ ذلكَ أَمْكَنُ فيهِما .

( وَ أَلاَ يَنْقُصَ مَا قُوهُ ) أَي : ٱلوضوءِ ( عَنْ مُدِّ ) للاتِّبَاعِ ، فيُجزىءُ بدونهِ حيثُ أَسبغَ ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( توضَّأَ بثُلثي مُدِّ ) هاذا فيمَنْ بدَنُهُ كبدَنهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱعتدالاً وليونةً ، وإلاَّ . . زِيدَ أَو نقصَ بٱلنِّسبةِ .

( وَأَلاَّ يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعٍ وُضُوئِهِ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ ) كأَمرٍ بمعروفٍ أو نهيٍ عَنْ مُنكَرٍ ، وتعليمِ جاهلٍ ، وقد يجبُ كأَنْ رأَىٰ نحوَ أَعَمىٰ يقعُ في بثْرٍ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَلْطِمَ ) بكسرِ ٱلطَّاءِ ( وَجْهَهُ بِٱلْمَاءِ ) ولعلَّ ٱلخبرَ فيهِ لبيانِ ٱلجوازِ ، وإِنْ أَخذَ منهُ ٱبنُ حِبَّانَ نَدْبَ ذلكَ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَمْسَحَ ٱلرَّقَبَةَ ) لأَنَّهُ لَم يَثبُتْ فيهِ شيءٌ ، بل قالَ ٱلنَّوويُّ : إنَّهُ بدعةٌ .

وخبرُ : « مَسْحُ ٱلرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ ٱلغُلِّ ». . موضوعٌ ، للكنَّهُ مُتعقبٌ بأنَّ ٱلخبرَ ليسَ بموضوعٍ .

( وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ ) أَي : بعدَ ٱلوضوءِ ، وهوَ مستقبِلُ ٱلقِبلةِ رافعاً بصرَهُ إِلَى ٱلسَّماءِ : ( أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَأَجْعَلْنِي مِنَ ٱللهُ إِلاَ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱللهُ عِلَىٰ آللهُ إِلاَ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) وصلَّى ٱللهُ علىٰ سيّدنا محمَّدٍ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ .

قول الشاعر :

غسزال غسزانسي باللَّحاظ البواتسر وصاد فوادي بالخدود النواضر

رَفَعُ حِس ((رَّحِيُ (الْبَخِلَيَّ (أَسِلْتُ (لَائِمُ (الِنْووكِ سِين (الْمِنْ) (الِنْووكِ فِي سِين (www.moswafat.com

#### فكتأوا

# يُكْرَهُ ٱلإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ فِيهِ ، وَتَرْكُ تَخْلِيلِ ٱللَّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ ، . . . . . . . . . . . .

وهـٰذا ٱلذِّكرُ أَحاديثُهُ صحيحةٌ ، فيَتأَكَّدُ ٱلمحافَظةُ عليهِ ، ومِنها : أَنَّ « مَنْ قَالَ أَشْهَدُ. . . إِلىٰ : وَرَسُولُهُ . . فُنِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلجَنَّةِ ٱلثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » .

وأَنَّ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَكَ. . . إِلَىٰ آخرهِ . . كُتِبَ فِي رَقٌ ـ أَي بفتحِ ٱلرَّاءِ ـ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ ـ أَي بفتحِ ٱلباءِ وكسرِها ـ فَلَمْ يُكْسَرْ » أَي : لاَ يتطرَّقُ إِليهِ إِبطالٌ إِلىٰ يوم ٱلقيامةِ .

( وَلاَ بَأْسَ بِٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلأَعْضَاءِ ) أَي : إِنَّهُ مباحٌ لا سُنَّةٌ وإِنْ وردَ في طُرُقٍ ضعيفةٍ ؛ لأَنَّها كلَّها ساقطةٌ ، إِذ لا تخلو عن كذَّابٍ أَو متَّهَمٍ بٱلكذبِ ، وشَرطُ ٱلعملِ بٱلحديثِ ٱلضَّعيفِ في فضائلِ الْأعمالِ : أَلاَّ يَشتدَّ ضعفُهُ ـ كما صرَّحَ بهِ ٱلسُّبكيُّ ـ ومِنْ ثَمَّ قالَ ٱلنَّوويُّ : لا أَصلَ لِدُعاءِ ٱلأَعضاءِ .

ومنهُ عندَ غَسلِ ٱلكَفَّينِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱحفظْ يَدَيَّ مِنْ معاصيكَ كلِّها .

وعندَ ٱلمضمضةِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِّي علىٰ ذِكْرِكَ وشُكرِكَ .

وعندَ ٱلاستنشاقِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَرِحني رائحةَ ٱلجنَّةِ .

وعندَ غَسلِ ٱلوجهِ : ٱللَّهُمَّ ؛ بيُّض وَجهي يومَ تبيضُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ .

وعندَ غَسل ٱليدِ ٱليمنيٰ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَعطِني كتابي بيميني ، وحاسبني حساباً يسيراً .

وعندَ غَسلِ ٱليدِ ٱليُسرىٰ : ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تُعطني كتابي بشمالي ولا مِنْ وراءِ ظَهري .

وعندَ مَسْحِ ٱلرَّأْسِ : ٱللَّهُمَّ ؛ حَرِّم شَعَرِي وبَشَرِي على ٱلنَّارِ .

وعندَ مَسْحِ ٱلأُذنينِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجعلْني مِنَ ٱلَّذينَ يَستمعونَ ٱلقولَ فيتَّبعونَ أَحسنَهُ .

وعندَ غَسلِ ٱلرِّجلَينِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ثَبَّتْ قَدَميَّ على ٱلصِّراطِ يومَ تزِلُّ فيهِ ٱلأَقدامُ .

# ( فِصِينَا إِنَّ عَلَيْهِ )

## في مكروهاتِ ٱلوضوءِ

( يُكْرَهُ ٱلإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ فِيهِ ) ولَو على ٱلشَّطِّ، ومحلُّه في غيرِ ٱلموقوفِ ، وإِلاَّ . فهوَ حرامٌ. ( وَ ) يُكرهُ ( تَوْكُ تَخْلِيلِ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ ) لغيرِ المُحرِمِ . وَتَخْلِيلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ ، وَٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلاَثِ ، وَٱلاِسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إِلاَّ لِعُذْرِ .

#### فضنك

( وَ ) يكره ( تَخْلِيلُ ٱللِّحْيَةِ ٱلْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ ) لِثَلاَّ يَتَساقطَ مِنها شغَرٌ ، وهلذا ضعيفٌ ، وٱلمعتمَدُ : أنَّهُ يُسنُّ تخليلُها حتَّىٰ لِلمُحرِمِ ، للكنْ برِفْقِ .

( وَ ) يُكرهُ ( ٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلَاثِ ) المحقَّقةِ بنيَّةِ ٱلوضوءِ ، وٱلنَّقصُ عنها ؛ لأنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ تَوضَاً ثلاثاً ثلاثاً ، ثمَّ قالَ : « هَاكَذَا ٱلوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَاذَا أَوْ نَقَصَ . . فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ » أَي : أخطأ طريق ٱلسُّنَةِ في ٱلأَمرينِ ، وقد يُطلَقُ ٱلظُّلمُ علىٰ غيرِ ٱلمحرَّمِ ؛ إِذْ هوَ : وَضْعُ ٱلشَّيءِ في غير مَحلِّهِ .

( وَ ) يُكرهُ ( ٱلإسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إلاَّ لِعُذْرٍ ) وبالصَّبِّ لغيرِ عذرِ ، كما مرَّ .

ويُكرهُ تَرْكُ ٱلتَّيَامُنِ ، ويَظهرُ أَنَّ كلَّ سُنَّةٍ ٱختُلفَ في وجوبِها يُكرَهُ تَرْكُها ، وبهِ صرَّحَ ٱلإِمامُ في غُسلِ ٱلجمُّعةِ ، بل وقياسُ قولِهم : ( يُكرَهُ تَرْكُ التَّيَامُنِ وتخليلِ ٱللَّحيةِ ٱلكثَّةِ ). . أَنْ كلَّ سُنَّةٍ تَأَكَّدَ طَلَبُها يُكرَهُ تَرْكُهَا .

# ( فَكُنْ إِنْ )

## في شروطِ ٱلوضوءِ ، وبعضُها شروطُ ٱلنِّيَّةِ

والشَّرطُ : ما يَلزمُ مِنْ عَدَمِهِ ٱلعدَمُ ، ولا يَلزمُ مِنْ وجودهِ وجودٌ ولا عدَمٌ لِذاتِهِ ، وٱلمرادُ بهِ هنا : ما هوَ خارجُ ٱلماهيةِ ، وبالرُّكنِ : ما هوَ داخلُها .

## ( شُرُوطُ ٱلْوُضُوءِ وَٱلْغُسْلِ :

ٱلإِسْلاَمُ) لأَنَّه عبادةٌ تحتاجُ لنيَّةٍ ، وٱلكافرُ ليسَ مِنْ أَهلِها ، ومرَّ : صحَّةُ غسلِ ٱلكافرةِ مِنْ حيضٍ ونِفاسٍ ، لـٰكنْ لا مطلَقاً بل لِحلِّ وَطْتِها ، ومِنْ ثَمَّ : لَو أَسلَمتْ. . لزِمَها إِعادتُهُ .

( وَٱلتَّمْيِيزُ ) في غيرِ ٱلطُّهرِ لِلطَّوافِ ـ لِما مرَّ أَوَّلَ ٱلطَّهارةِ ـ لأَنَّ غيرَالمميِّزِ لا تصحُّ عبادتُهُ ، فعُلِمَ

أنَّ هـٰذينِ شرطانِ لكلِّ عبادةٍ (١) .

( وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ) لمنافاتِهما لَهُ .

نَعَم ؛ أَغسالُ ٱلحجِّ ونحوُها تُسنُّ لِلحائضِ وٱلنُّفساءِ ، وهـٰـذا شرطٌ لكلِّ عبادةٍ تحتاجُ لِلطَّهارةِ .

( وَ ) النَّقَاءُ ( عَمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ ٱلْمَاءِ إِلَى ٱلْبَشَرَةِ ) كدُهن جامدٍ ـ بخلافِ ٱلجاري ـ وكوسخِ تحت ٱلأَظفارِ ـ خلافاً للغزاليِّ ـ وكغبارٍ على ٱلبدَنِ ، بخلافِ ٱلعَرَقِ ٱلمتجمِّدِ عليهِ ؛ لأَنَّه كالجزءِ منهُ ، ومِنْ ثَمَّ : نقضَ مَسُّهُ .

( وَٱلْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ ) في ٱلجملةِ ؛ لأَنَّ ٱلجاهلَ بها غيرُ متمكِّنٍ مِنَ ٱلجزمِ بٱلنِّيَّةِ .

( وَأَلاَ يَعْتَقِدَ فَرْضاً ) مُعَيَّناً ( مِنْ فُرُوضِهِ سُنَةً ) فيصحُّ وضوءُ وغُسلُ مَنِ اعتقدَ أَنَّ جميعَ مطلوباتهِ فروضٌ ، أَو بعضَها فرضٌ وبعضَها سُنَّةٌ ، ولَمْ يَقصد بفَرْضٍ معيَّنِ ٱلنَّفليَّةَ ، وكذا يقالُ في ٱلصَّلاةِ ونحوها .

( **وَٱلْمَاءُ ٱلطَّهُورُ** ) وظَنَّ أَنَّهُ طَهورٌ ، فلَو تطهَّرَ بماءٍ ولَمْ يَظنَّ طهوريَّتهُ . لَمْ يصحَّ طُهرُهُ وإِنْ بانَ أنَّهُ طَهورٌ .

وَإِزَالَةُ ٱلنَّجَاسَةِ ٱلعَيْنِيَّةِ ، وَأَلاَّ يَكُونَ عَلَى ٱلعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ ٱلمَاءَ .

وَأَلاَّ يُعَلِّقَ نِيَّتُهُ ؛ فإِنْ قالَ : نويتُ ٱلوضوءَ إِنْ شاءَ ٱللهُ. . لَمْ يصحَّ إِنْ قَصَدَ ٱلتَّعليقَ أَو أَطلقَ ؛ بخلافِ ما إذا قَصَدَ ٱلتَّبرُّكَ .

وَأَنْ يُجْرِيَ ٱلمَاءَ عَلَى ٱلعُضْوِ ، ﴿ وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ لِدَاثِمِ ٱلْحَدَثِ ﴾ وظَنُّ دخولِهِ ، وتقديمُهُ ٱستنجاءً وتحفُّظاً ٱحتيجَ إليهِ .

( وَٱلْمُوَالاَةُ )(٢) ومرَّتْ ؛ كأستصحابِ ٱلنِّيَّةِ حُكماً ، ٱلمعبَّرِ عنهُ بفَقْدِ ٱلصَّارِفِ .

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): (سواء شرط فيها الطهارة كالصلاة أم لا كالزكاة).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (أي: لدائم الحدث).

# ( فَضِيالُهُ )

# في ٱلمسح على الخُفَّينِ

وَأَحاديثُهُ شهيرةٌ ، قيلَ : بل متواترةٌ حتَّىٰ يكَفَّرُ بها جاحِدُهُ .

( وَيَجُوزُ ٱلْمَسْحُ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ بَدَلاً عَنْ غَسْلِ ٱلرِّجْلَيْنِ فِي ٱلْوُضُوءِ ) وقد يُسنُّ ، كما إذا تَركَهُ رغبةً عنِ ٱلسُّنَّةِ ؛ لإِيثارهِ ٱلغَسلَ ٱلأَفضلَ ، أَو شكَّ في جوازهِ ، أَو كانَ ممَّنْ يُقتدىٰ بهِ ، أَو وجدَ في نَفْسهِ كراهتَهُ ـ وكذا في سائرِ ٱلرُّخَصِ ـ أَو خافَ فَوْتَ ٱلجماعةِ .

وقد يجبُ إِذا أَحدثَ وهوَ لاَبِسهُ ومعَهُ ماءٌ يكفي ٱلمسْحَ فقط ، أَو توقَّفَ عليهِ إِدراكُ نحوِ عرفةَ ، أَوِ ٱلرَّميِ ، أَو طوافِ ٱلوداعِ ، أَوِ ٱلجُمعةِ إِنْ لَزَمَتْهُ ، أَوِ ٱلوقتِ ، أَو إِنقاذِ أَسيرٍ .

وخرجَ بِـ( الرِّجلَينِ ) : مَسْحُ خفِّ واحدةٍ وغَسلُ أُخرىٰ ، فلا يجوزُ بخلافِ مَسْحِ خفِّ واحدٍ لنحوِ أَقطع (١٠ .

وبــ( الوضوءِ ) : ٱلغُسلُ وإِزالةُ ٱلنَّجاسةِ ، فلا يجوزُ فيهما .

( وَشَرْطُ جَوَازِ ٱلْمَسْجِ ) أي : علىٰ كلِّ مِنَ ٱلخفَّينِ ، أَو أَحدهما فيما ذكرتهُ :

( أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ طَهَارَةٍ ) مِنْ وضوءٍ ، أَو غُسلٍ ، أَو تيشُمٍ لا لفَقْدِ ٱلماءِ<sup>(٢)</sup> ، ( كَامِلَةٍ ) بأَلاَّ يبقىٰ مِنْ بدَنهِ لُمعةٌ بلا طهارةٍ ، فلا يُجزىءُ لبسُهُ قَبْلَ كمالِها ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يُرخِّصْ فيهِ إِلاَّ بعدَهُ .

وٱلعبرةُ بٱستقرارِ ٱلقدَمينِ ، فلَو غَسلَ رِجلاً ولبسَ خفَّها ، ثمَّ ٱلأُخرىٰ ولبسَ خفَّها. . أُمرَ بنَزْع

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): (بخلاف ما لو لم يكن له إلا رَجْلٌ؛ فإن بقي من فرض الأُخرىٰ بقيّةٌ وإن قلّت.. تعيّن لبس خفها ليمسح عليهما، وإن لم يبق منه شيءٌ.. مسح على الأُخرىٰ وحدها. « تحفة » [٢٤٢/١]).

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( أمَّا من تيمَّم ُلفقد الماء ۚ، ثم لبس الخف. . فإنه لا يجوز له المسح ؛ لبطلان طهره برؤية الماء ) .

ٱلأُولَىٰ مِنْ موضع ٱلقَدم وردِّها .

ويُجزىءُ غَسلُهُما في ٱلخفِّ قَبْلَ قرارِهِما ، ويضرُّ ٱلحدَثُ قَبْلُهُ .

( وَ ) شَرْطُهُ ( أَنْ يَكُوْنَ ٱلْخُفُّ طَاهِراً ) ولَو مغصوباً وذَهباً ؛ فإنْ كانَ نَجِسَ ٱلعينِ أَو متنجِّساً بما لا يُعفىٰ عنهُ . لَم يَجُزْ مسحُهُ مطلَقاً ، لا لِلصَّلاةِ ولا لغيرِها ؛ لعدم إمكانِها مع كونِها ٱلأَصلَ وغيرُها تَبَعٌ لَها ، أَو بمعفو عنهُ ؛ فإنْ مَسَحَ محلَّ ٱلنَّجاسةِ . فكذلك ، وإلاَّ . ٱستباحَ به ٱلصَّلاة وغيرُها .

وأَنْ يكونَ ( قَوِيّاً يُمْكِنُ ) ولَو بمشقَّةٍ ( مُتَابَعَةُ ٱلْمَشْي عَلَيْهِ ) وإِنْ كانَ لابِسُهُ مُقعَداً .

ثمَّ ٱلواجبُ بٱلنِّسبةِ ( لِلْمُسَافِرِ ) والمقيمِ أَنْ يكونَ بحيثُ يمكنُ ٱلتَّردُّدُ فيهِ بلا نعلٍ ( فِي ٱلْحَاجَةِ ) الَّتِي تقعُ في مدَّةِ لُبسهِ ؛ وهيَ : ثلاثةُ أيَّامٍ ولياليها لِلمسافرِ ، ويومٌ وليلةٌ لِلمقيمِ ، فلا يُجزىءُ نحوُ رقيقٍ يتخرَّقُ بالمشي عَنْ قُربِ .

وأَنْ يكونَ ( **سَاتِراً لِمَحَلِّ** ٱلْغَسْلِ ) وهوَ ٱلقَدمُ بكعبيهِ ، ولَو زجاجاً شفّافاً ، أَوْ مشقوقاً شُدَّ بِٱلعُرَىٰ .

ويُشترطُ ٱلسّترُ مِنْ كلِّ ٱلجوانبِ ( لاَ مِنَ ٱلأَعْلَىٰ )<sup>(١)</sup> عكسُ سترِ ٱلعورةِ ؛ لأَنَّ ٱلخفَّ يُلبسُ مِنْ أَسفلَ ، ويُتَّخذُ لسترهِ ، بخلافِ ٱلقميصِ فيهِما .

وأَنْ يكونَ ( مَانِعاً لِنُقُوذِ ٱلْمَاءِ )(٢) لَو صُبَّ عليهِ ، فألعبرةُ بماءِ ٱلغَسلِ ، فَلا يُجزىءُ نحوُ منسوجٍ لا صَفاقةَ لَهُ .

وٱلمعتبَرُ منعُهُ لذلكَ ( مِنْ غَيْرِ ) مواضع ( ٱلْخَرْزِ ) وإِلاًّ . . لَشَقَّ<sup>(٣)</sup> .

ويَمسحُ لاَبسُهُ \_ في غيرِ سَفَرِ قَصْرٍ ، مقيماً كانَ أَو مسافراً ، سفراً قصيراً أَو طويلاً ، لا يُبيحُ ٱلقَصْرَ ـ يوماً وليلةً ، وفي سفرِ ٱلقَصْرِ أَنْ يَمسحَ خُفَّيهِ فيهِ ثلاثةَ أَيَّامٍ بلياليها كاملةً ، سواءٌ تقدَّمَ بعضُ

<sup>(</sup>١) المتن في (ح): ( لا من أعليٰ )حيث جعل الألف واللام من الشرح.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) : (مانعاً نفوذ الماء) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (الخرز أو الشق) .

وَأَنْ يَنْزِعَهُ ٱلْمُقِيمُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَٱلْمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا . وَٱبْتِدَاءُ ٱلْمُدَّةِ مِنَ ٱلْحُدَثِ بَعْدَ ٱللَّبْسِ ، فَإِنْ مَسَحَ حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ أَوْ عَكَسَ. . أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ . وَيُسَنُّ مَسْحُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَعْلاَهُ . وَٱلْوَاجِبُ مَسْحُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَعْلاَهُ .

ٱللَّيالي على ٱلأَيَّام (١) أَمْ تأَخَّر (٢).

( وَ ) حينئذِ فيُشتَرَطُ في جوازِ ٱلمسْحِ لمدَّة ثانيةٍ ( أَنْ نَنْزِعَهُ ٱلْمُقِىمُ ) ونحوُهُ ( بَعْدَ بَوْمِ وَلَبْلَةِ ، وَٱلْبُلَةِ ، وَٱلْبُلَةِ أَلُمُنَّافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا . وَٱلْبَيْدَاءُ ٱلْمُذَّةِ ) فِيهِمَا ( مِنْ ) نهايةٍ ( ٱلْحَدَّثِ بَعْدَ ٱلنُّبْسِ ) ؛ لأَنَّ وقتَ المَسْحِ يدخلُ بهِ ، فاعتُبرتْ مدَّتُهُ منهُ فيه .

( فَإِنْ مَسَحَ ) خُفَيْهِ أَو أَحَدَهُما ( حَضَراً ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ عَكَسَ ) أَي : مَسَحَ سفراً ثمَّ أَقامَ ( . . أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ ) تغليباً لِلحَضِرِ ؛ لأَنَّهُ ٱلأَصلُ ، فيقتصرُ في ٱلأول<sup>(٣)</sup> علىٰ يوم وليلةٍ ، وكذا في ٱلثَّاني إِنْ أَقامَ قَبْلَ مُضيِّهِما ، وإلاَّ . ٱنتهتْ مدَّتهُ بمجرَّدِ إقامتهِ وأَجزأَهُ ما مضىٰ وإِنَّ زادَ علىٰ مدَّةِ ٱلمقيمِ ؛ لأَنَّ ٱلإقامة إنَّما تُؤثَّرُ في ٱلمستقبَلِ .

ويُشترطُ أَيضاً أَلاَّ يَحصلَ لَهُ حَدَثُ أَكبرُ ، وإِلاَّ. . لزمَهُ ٱلنَّزعُ ، وإِنْ أَمكنَهُ غَسلُ رِجليهِ في ساقِ ٱلخفِّ ، وأَلاَّ يشكَّ في ٱلمدَّةِ ، وأَلاَّ تَنحلَّ ٱلعُرىٰ ، وإِنْ لَم يَظْهرْ شيءٌ مِنْ محلِّ ٱلفَرْضِ ، ثمَّ إِنْ كانَ بطهارةِ ٱلمسح<sup>(۱)</sup> . . لَزمَهُ غَسلُ قَدميهِ فقط<sup>(٥)</sup> .

( وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ ) وحَرْفِهِ ، وكونْهُ ( خُطُّوطاً ) مفرِّجاً أَصابِعَهُ ؛ بأنْ يَضعَ يُسراهُ تحتَ عَقِبهِ ، ويُمناهُ علىٰ ظَهرِ ٱلأَصابِعِ ، ثمَّ يمرَّ مفرِّجاً أَصابِعَهُ هـلذهِ إِلَىٰ آخِرِ ساقهِ ، وتلكَ إِلىٰ أَطرافِ أَصابِعهِ .

ويُسنُّ أَنْ يكونَ مسحُهُ ( مَرَّةً ) لِما مرَّ أنَّ تثليثَهُ خلافُ ٱلأَولَىٰ .

( وَٱلْوَاجِبُ ) مِنْ ذلكَ ( مَسْحُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ مِنْ ) ظَاهِرِ ( أَعْلاَهُ ) نظيرُ ما مرَّ في مَسْحِ ٱلرَّأْسِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (بأن أحدث وقت الغروب).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (بأن أحدث وقت الفجر).

<sup>(</sup>٣) في غير ( د ) : ( الأولىٰ ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ب ) : ( احترز عن طهارة الغسل ؛ فإنه لا حاجة إلىٰ شيء . اهـــ« قوت » ) .

 <sup>(</sup>٥) في هامش (ب): (أي: رجوعاً إلى الأصل، نصّ عليه الجديد، ورجَّحه الجمهور. اهـ «ق»).

# نَوَاقِضُ ٱلْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ : ٱلأَوَّلُ : ٱلْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ ٱلسَّبِيلَيْنِ إِلاَّ ٱلْمَنِيَّ . . . . . . .

فلَو مَسَحَ بِٱطنَهُ أَو ٱقتصرَ علىٰ أَسفلِهِ أَو عَقِبهِ أَو حَرْفهِ. . لَم يُجزِئهُ ؛ إِذ لَم يَرِدِ ٱلاقتصارُ إِلاَّ على ٱلأَعلىٰ .

# ( فِكِنَالُونَ )

# في نواقضِ ٱلوضوءِ

( نَوَاقِضُ ٱلْوُضُوءِ ) أَي : ما ينتهي بهِ ( أَرْبَعَةٌ ) لاَ غيرُ :

( ٱلْأَوَّلُ : ٱلْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ ٱلسَّبِيلَيْنِ ) يعني : خروجَ شيءٍ مِنْ قُبُلهِ أَو دُبُرهِ علىٰ أَيِّ صفةٍ كانَ ولَو نحوَ عودٍ ودودةٍ أَخرِجتْ رأْسَها وإِنْ رَجعَتْ ، وريحٍ ولَو مِنْ قُبُلٍ ، ودَمِ باسورٍ داخلِ ٱلدُّبُرِ لا خارجٍ عنهُ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنَكُم مِنَ ٱلْغَارِجُ ﴾ وهو محلُّ قضاءِ ٱلحاجةِ ، سُمِّيَ بٱسمهِ ٱلخارجُ ؛ للمجاورة .

وصحَّ ٱلأَمرُ بٱلوضوءِ مِنَ ٱلمذْي ، وأنَّ ٱلمصلِّيَ إِذا سمعَ صوتاً أَو وَجدَ رِيحاً ـ أَي : علِمَ بوجودهِ ـ . . ينصرفُ مِنْ صَلاتهِ ، وقيسَ بذلك كلُّ خارجٍ ( إِلاَّ ٱلْمَنِيَّ ) أي : منيَّ ٱلشَّخصِ نَفْسهِ ، فلا يَنقضُ إِنْ خرجَ منهُ أَوَّلاً ؛ لأَنَّهُ أَوجبَ أَعظمَ ٱلأَمرينِ وهوَ ٱلغُسلُ ، بخلافِ مَا إِذا خرجَ منهُ منيُّ غيرهِ ، أَو منيُّ نَفْسهِ بعدَ ٱستدخالهِ . . فإنَّهُ يَنقضُ (١) .

الأمرين ، وهو الغسل بخصوصه ، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه ، كزنا المحصن لما أوجب أعظم الأمرين ، وهو الغسل بخصوصه ، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه ، كزنا المحصن لما أوجب أعظم الأمرين لكونه زنا المحصن. . فلا يوجب أدونهما لكونه زنا ، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل ؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء ، فلا يجامعانه ، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني ، فيجامعانه ، وفائدة عدم النقض تظهرُ فيما لَوْ كَانَ عليه حدثُ أصغر وغسل جنابة ، فاغتسل للجنابة . . . ففي صحة صلاته خلاف ، فه لهنا تصح قطعاً ، وفيما إذا فعل الوضوء قبل الغسل فإنه سنة ، فإن قلنا : ينقض . . نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر ، وإلاً . . نوى سنة الغسل - كما سيأتي تفصيل ذلك - أما منيُّ غيره أو منيُّه إذا عاد . . فينقض خروجه ؛ لفقد العلَّة . نعم ؛ لو ولدت ولداً جافاً . . انتقض وضوؤها ـ كما في « فتاوىٰ » شيخي ـ أخذاً من قول المصنف : « إن صَومَها يبطلُ بذلكَ ؛ لأَن الولد منعقد من منيها ومني غيرها » . اهـ « خطيب » [1/ 70] ) .

والأوجَهُ : أنَّهُ لَو رأَىٰ علىٰ ذَكَرهِ بلَلاً . . لَم يَنتقضْ وضوؤُهُ إِلاَّ إِذا لَم يَحتملْ طُروَّهُ مِنْ خارجٍ ، وأنَّ ٱلولدَ ٱلجافَّ يَنقضُ ؛ لأَنَّ فيهِ شيئاً مِنْ منيِّ ٱلرَّجلِ ، وخروجُ منيِّ ٱلغيرِ يَنقضُ ، كما تقرَّرَ .

( ٱلنَّانِي : زَوَالُ ٱلْعَقْلِ ) أَي : ٱلتَّمييزِ ، إِمَا بارتفاعهِ ( بِجُنُونٍ ، أَوِ ) انغمارِه بنحوِ ( صَرَعٍ أَوْ سُخْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ ) ولَو مُمَكِّناً ، ( أَوِ ) استتارِهِ بسببِ ( نَوْمٍ ) لَخبرِ : « فَمَنْ نَامَ . . فَلْيَتَوَضَأْ » وخرجَ بذلكَ ٱلنُّعاسُ ، ومِنْ علاماتهِ : سماعُ كلامٍ لا يَفهمُهُ ، وأَوائلُ نشوةِ ٱلسُّكرِ لبقاءِ ٱلشُّعورِ معَهُما ، بذلكَ ٱلنَّعْاسُ ، ومِنْ علاماتهِ : سماعُ كلامٍ لا يَفهمُهُ ، وأَوائلُ نشوةِ ٱلسُّكرِ لبقاءِ ٱلشُّعورِ معَهُما ، ( إِلاَّ ٱلنَّوْمَ ) الصَّادرَ مِنَ ٱلمتوضِّىءِ حالَ كونهِ ( قَاعِداً مُمَكِّناً مَقْعَدَهُ ) مِنْ مقرِّهِ ؛ كأرضٍ ، وظَهْرِ دابَةٍ سائرةٍ وإِنْ كانَ مستنِداً إِلىٰ شيءٍ بحيثُ لو زالَ . . لَسقطَ ؛ لِلاَمنِ حينئذٍ مِنْ خروج شيءٍ .

أمَّا غيرُ ٱلممكِّنِ.. فيَنتقضُ وضوؤُهُ وإِنْ كانَ مستقراً<sup>(١)</sup> ، ومِثْلُهُ ممكِّنٌ نحيَفٌ لا يحسُّ بخروج ٱلخارجِ ، وممكِّنٌ ٱنتبهَ بعدَ أَنْ زالتْ أَليتاهُ عن مقرِّهِ يقيناً ، بخلافِ ما لَو شكَّ في ذلكَ ، أَو في أنَّهُ كانَ ممكِّناً أَمْ لا ، أَو أنَّه نامَ أَو نَعَسَ وإِنْ رأَىٰ رؤْيا .

( ٱلثَّالِثُ : ٱلْتِقَاءُ بَشَرَتَيِ ٱلرَّجُلِ ) ولَو ممسوحاً ( وَٱلْمَرْأَةِ ) ولَو ميتةً ، عمداً أَو سهواً ، ولَو بعضوٍ أَشلَّ أَو زائدٍ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ أَوْ لَنَمَسَّنُمُ ٱللِّسَآءَ﴾ أَي : ﴿لَمَستُم﴾ كَمَا فِي قِراءةِ حمزةَ وٱلكسائي وخلف .

وٱللَّمسُ : ٱلجسُّ بٱليدِ وغيرِها<sup>(٢)</sup> ، وٱلمعنىٰ في ٱلنَّقضِ بهِ : أنَّه مَظِنَّةُ ٱلتَّلدُّذِ ٱلمثيرِ لِلشَّهوةِ ٱلَّتي لا تليقُ بحالِ ٱلمتطهِّرِ .

<sup>(</sup>۱) في (د): (مستثفراً)، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ۳۰۵/۱): ( الذي في عدة نسخ من هلذا الشرح بالقاف وتشديد الراء من الاستقرار، ويصح أن يكون بالفاء المكسورة بعد مثلثة ساكنة ؛ أي : مستثفراً)

ا) في هامش (ج): ( فائدة عن السيد العلامة أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل ، في الفرق بين اللَّمس والمَسُ : وهو أن اللمس يفارق المسَّ في أمور سبعة: أحدها: أن اللَّمس شرطه: اختلاف النوع بخلاف المسَّ . الثاني : اللمس لا يكون إلاَّ بين شخصين ، والمسُّ قد يكون كذلك ، وقد يكون من واحد فقط . الثالث: أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة ، والمس لا يكون إلاَّ بباطن الكف . الرابع: ينتقض وضوء اللامس كالملموس ، بخلاف المس لا ينتقض فيه إلا وضوء الماس فقط . الخامس: لا فرق في الملموس بين الفرج كالملموس ، ومس فرجه ينقض . السابع: وغيره ، والمسلُّ لا يكون إلا بالفرج . السابع : لمس المحرم لا ينتقض ، ومس فرجه ينقض . السابع : لمس العضو المبان من المرأة لا ينقض ، ومس الفرج المقطوع ينقض . انتهت الفائدة بحمد الله وعونه ) .

وَيَنْتَقِضُ ٱللاَّمِسُ وَٱلْمَلْمُوسُ ، وَلاَ يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوَ صَغِيرَةٌ لاَ يُشْتَهَىٰ ، وَشَغُرٌ وَسِنٌ وَظُفُرٌ ، وَمَحْرَمٌ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ . ٱلرَّابِعُ : مَسُّ قُبُلِ ٱلآدَمِيِّ وَحَلْقَةِ دُبُرِهِ .

وٱلبشَرةُ : ظاهرُ ٱلجِلْدِ ، وأَرادَ بها ما يشملُ ٱللَّحمَ ؛ كلَحْمِ ٱلأَسنانِ .

وخرجَ بما ذَكرَهُ : ٱلتقاءُ بشَرتي ذَكرَينِ وإِنْ كانَ أَحدُهُما أَمَردَ حَسَناً ، أَو أُنثيينِ أَو خُنثيينِ ، أَو خُنثىٰ معَ غيرهِ ، أَو ذَكرٍ وأُنثىٰ بحائلِ وإِنْ رقَّ ولَو بشهوةٍ .

( وَيَنْتَقِضُ ٱللاَّمِسُ وَٱلْمَلْمُوسُ ) أَي : وضوؤُهُما ؛ لِاشتراكِهما في لَذَّةِ ٱللَّمسِ ، ( وَلاَ يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ ) إِنْ كَانَ كُلِّ مِنهُما بِحِيثُ ( لاَ يُشْتَهَىٰ ) عُرِفاً غالباً لذوي ٱلطِّباعِ ٱلسَّليمةِ ، فلا يتقيَّدُ بأبنِ سَبْعِ سنينَ أَو أَكثرَ ؛ لِاختلافهِ باُختلافِ ٱلصِّغارِ وٱلصَّغيراتِ ، وذلكَ لانتفاءِ مَظِنَّةِ ٱلشَّهوةِ حينئذِ ، بخلافِ عجوزٍ شوهاءَ أَو شيخٍ هَرِمٍ ؛ ٱستصحاباً لِما كانَ ، ولأَنَّهما مظِنتُها في ٱلجملةِ ؛ إِذ لكلِّ ساقطةٍ لاقطةٌ .

َ ﴿ وَ ﴾ لَا يَنْقُضُ ﴿ شَغْرٌ<sup>(١)</sup> وَسِنٌّ وَظُفُرٌ ﴾ إِذ لا يلتذُّ بلَمْسِها ، ﴿ وَ ﴾ لاَ يَنْقُضُ ﴿ مَحْرَمٌ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ﴾ كَأُمَّ ٱلزَّوجةِ ؛ لانتفاءِ مظِنَّةِ ٱلشَّهوةِ .

وَخرجَ بـ ( ٱلمَحْرَمِ ) : ٱلمُحَرَّمةُ بٱختلافِ دِينٍ ، أَو لِعانٍ ، أَو وطءِ شُبهةٍ مَا لَم يَطرأُ عليهِ تحريمُ مصاهَرةٍ أَو رَضاع (٢٠) .

ولوِ ٱشتبهتْ مَحْرَمُهُ بأَجنبيّاتٍ ـ ولَو غيرَ محصوراتٍ ـ . . فلا نَقْضَ .

( ٱلرَّابِعُ : مَسُّ قُبُلِ ٱلآدَمِيِّ وَحَلْقَةِ دُبُرِهِ<sup>(٣)</sup> ) مِنْ نَفْسهِ أَو غيرهِ ـ ولَو سهواً ـ وإِنْ كانَ أَشلَّ أَو زائداً علىٰ سَنَنِ ٱلأَصليِّ أَو مشتبهاً بهِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ـ وفي روايةٍ : ذَكَراً ـ . . فَلْيَتَوَضَّأْ » .

والنَّاقضُ مِنَ ٱلدُّبرِ : مُلتقى ٱلمنفَذِ ، ومِنْ قُبُلِ ٱلمرأَةِ : مُلتقىٰ شُفْرَيها على ٱلمنفذِ ، لا ما وراءَهُما ؛ كمحلِّ خِتانِها .

<sup>(</sup>١) المتن في غير ( ج ) : ( ولا ينقض شعر... ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( أي : على وطء الشبهة تحريم مصاهرة ؛ أي : أم الموطوءة بشبهة محرمة ، لكنَّ لمسها ينقض الوضوء إن لم يتزوج ببنتها ويصر صهراً لها ، وإلا . لم ينقض ، وكذا الرضاع ؛ أي : بنت الموطوءة بشبهة محرمة ، للكنَّ لمسها ينقض الوضوء إن لم يصر الواطىء أباً لها من الرضاع ، فإن صار ؛ بأن شربت من لبن حليلته . لم ينقض . اه ، والله أعلم ، لمولانا إبراهيم سامحه الله ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (أو حلقة دبره) .

بِبَاطِنِ ٱلْكَفِّ، وَلاَ يَنْتَقِضُ ٱلْمَمْسُوسُ ، وَيَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْمَيْتِ وَٱلصَّغِيرِ ، وَمَحَلُّ ٱلْجَبِّ ، وَٱلذَّكَرُ ٱلْمَقْطُوعُ ، وَلاَ يَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْبَهِيمَةِ وَلاَ ٱلْمَسُّ بِرَأْسِ ٱلأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا .

## ڣڞٚڵٷ

وإنَّما ينقضُ ٱلمسُّ ( بِبَاطِنِ ٱلْكَفُّ ) ٱلأَصليَّةِ ـ ولو شلاَّءَ ـ وٱلمشتبهةِ بها ، وٱلزَّائدةِ ٱلعاملةِ ، أَو ٱلَّتي علىٰ سَنَنِ ٱلأَصليَّةِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا أَفْضَىٰ أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَىٰ فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ. . فَلْيَتَوَضَّأُ » .

وٱلإِفضاءُ بِٱليدِ : ٱلمسُّ بباطنِ ٱلكفِّ ؛ ولأَنَّه هوَ مَظِنَّةُ ٱلتَّلَذُذِ ، وهوَ ٱلرَّاحةُ وبطونُ ٱلأَصابعِ . ( وَلاَ يَنْتَقِضُ ٱلْمَمْسُوسُ ) أي : وضوؤه ؛ لأَنَّهُ لا هتكَ منه .

( وَيَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْمَيْتِ وَٱلصَّغِيرِ ) لشمولِ ٱلاسمِ لَه ، ( وَمَحَلُّ ٱلْجَبِّ ) كَلُّهُ لا ٱلثَّقبةُ فقط ؛ لأَنَّهُ أَصلُ ٱلذَّكِرِ .

( وَٱلذَّكَرُ ٱلْمَقْطُوعُ ) وبعضُهُ إِنْ سُمِّيَ بعضَ ذَكرٍ ، بخلافِ ٱلجِلدةِ ٱلمقطوعةِ في ٱلخِتانِ ، وكالذَّكرِ ٱلقُبلُ وٱلدُّبُر إِنْ بقيَ ٱسمُهُما بعدَ قَطْعِهما .

( وَلاَ يَنْقُضُ فَرْجُ ٱلْبَهِيمَةِ ) لأَنَّهُ لا يُشتهىٰ ، ولذا جازَ كَشْفُهُ وٱلنَّظرُ إِليهِ ، ( وَلاَ ٱلْمَسُّ بِرَأْسِ ٱلأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا ) وحرفِها وحرفِ ٱلكفِّ .

نَعَم ؛ ٱلمنحرفُ ٱلَّذي يلي ٱلكفَّ مِنْ حَرْفهِ ، ورؤُوسُها ــ وهوَ ما بعدَ موضعِ ٱلاستواءِ منها ــ ينقضُ .

# ( فَجُنْ الْفِيْ )

# فيمَا يَحْرُمُ بِٱلْحِدَثِ

والمرادُ بهِ ٱلأَصغرُ عندَ ٱلإِطلاقِ .

( يَحْرُمُ بِٱلْحَدَثِ ٱلصَّلاَةُ ) إِجماعاً ( وَنَحْوُهَا ) كسجدةِ تلاوةٍ وشُكرٍ ، وخُطبةِ جمعةٍ ، وصَلاةِ جَنازةٍ . وَٱلطَّوَافُ ، وَحَمْلُ ٱلْمُصْحَفِ ، وَمَسُّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ وَخَرِيطَتِهِ وَعِلاَقَتِهِ وَصُنْدُوقِهِ وَهُوَ فِيهِ ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ وَلَوْ بِخِرْقَةٍ . وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتِعَةٍ ، . . . . . . . . .

( وَٱلطَّوَافُ ) ولَو نفلاً ؛ لأَنَّهُ صَلاةٌ كما في ٱلحديثِ .

( وَحَمْلُ ٱلْمُصْحَفِ ، وَمَسُّ وَرَقِهِ ) وَحَوَاشِيهِ ( وَجِلْدِهِ ) المتَّصلِ بهِ لا ٱلمنفصلِ عنهُ ، وإِنَّما حَرُمَ ٱلاستنجاءُ بهِ وإِنِ ٱنفصلَ ؛ لأَنَّه أَفحشُ ، وذلكَ لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَا يَمَسُّـهُۥۤ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ أي : ٱلمتطهِّرونَ ، وهوَ خبرٌ بمعنى ٱلنَّهي .

وصحَّ أنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : ﴿ لاَ يَمَسُ ٱلمُصْحَفَ إِلاَّ طَاهِرٌ ﴾ .

( وَ ) يَحرمُ أَيضاً حَمْلُ ومسُّ ( خَرِيطَتِهِ ) وهوَ فيها ، ( وَعِلاَقَتِهِ وَصُنْدُوقِهِ وَهُوَ فِيهِ ) لأَنَّها منسوبةٌ إليهِ كالجلدِ .

( وَ ) حَمْلُ ومسُّ ( مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنِ<sup>(١)</sup> وَلَوْ بِخِرْقَةٍ ) لشَبَهِهِ بِٱلمُصحفِ ، بخلافِ ما كُتبَ لا للدِّراسةِ كالتَّمائِمِ وما على ٱلنَّقدِ ؛ لأَنَّه لَمْ يُقصَدْ بهِ ٱلمقصودُ مِنَ ٱلقُرآنِ ، فلَم تَجْرِ عليهِ أحكامُهُ .

( وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتِعَةٍ ) لاَ بِقَصْدِهِ (٢) أَي : معَها ، بل ومعَ متاعِ واحدٍ بقصد ٱلمتاعِ وحدَهُ ، أَو لا بقَصْدِ شيءٍ ؛ إِذ لا يُخِلُّ حَمْلُهُ بٱلتَّعظيمِ حينئذٍ ، بخلافِ ما إِذا قصَّدَ ٱلمصحفَ وحدَهُ (٣) ، أَو معَ غيرهِ .

<sup>(</sup>١) في (و): (لدراسة قرآن).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ( والأصح: حل حمله في متاع أو أمتعة ؛ تبعاً لما ذكر إذا لم يكن مقصوداً بالحمل ، بأن قصد حمل غيره ، أو لم يقصد شيئاً ؛ لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ، بخلاف ما إذا كان مقصوداً بالحمل ـ ولو مع الأمتعة ـ.. فإنه يحرم وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هاذه الصورة ، كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها .

فرع: لو حمل مصحفاً مع كتاب في جلدٍ واحدٍ.. فحكم حمله حكم المصحف مع المتاع ، ففيه التفصيل؛ وأما مسُّ الباتر للمصحف دون ما عداه ، كما أفتىٰ بذلك شيخي . « خطيب » رحمه الله [١/ ٧٢] ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( ومحل الحل : إذا لم يقصد \_ أي : المصحف \_ بأن قصد المتاع وحده ، أو أطلق فلم يقصد واحداً منهما ، بخلاف ما إذا قصد المصحف وحده ، أو مع المتاع ؛ بأن قصدهما . فإنه يحرم للإخلال بالتعظيم ، وجرىٰ علىٰ هاذا بعض المتأخرين ، لكن الذي اقتضاه كلام المصنف \_ فيما إذا قصدهما \_ الحل ، وهو المعتمد ؛ لأن المصحف تابع بالنسبة للقصد ، فلا فرق بين كبر جرم المتاع وصغره ، كما شذ إطلاقهم . ويفرق بين ماهنا وبين الجنب إذا قرأ شيئاً من القرآن ، وقصد القرآن والذكر . . فإنه يحرم ؛ لعدم التبعية ، لأنه =

وَفِي تَفْسِيرٍ ، وَقَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ . وَلاَ يُمْنَعُ ٱلصَّبِيُّ ٱلْمُمَيِّزُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدِّرَاسَةِ . وَمَنْ تَيَقَّنَ ٱلْحُدَثَ وَشَكَّ فِي ٱلطَّهَارَةِ . بَنَىٰ عَلَىٰ وَمَنْ تَيَقَّنَ ٱلْحَدَثَ وَشَكَّ فِي ٱلطَّهَارَةِ . بَنَىٰ عَلَىٰ يَقِينِهِ .

ويَجري هاذا ٱلتَّفصيلُ في حَمْلِ حاملِ ٱلمصحفِ على ٱلأَوجهِ .

ولو فقدَ ٱلماءَ وَٱلتُّرابَ ومسلماً ثقةً . . جازَ ، بل وَجبَ حَمْلُهُ معَ ٱلحدَثِ إِنْ خافَ عليهِ كافراً أَو تنجُّساً أَو ضياعاً ، ويجبُ ٱلتَّيمُّمُ إِنْ قدرَ عليهِ .

( وَ ) يحلُّ حَمْلُهُ ( فِي تَفْسِيرٍ ) أَكثرَ منهُ ، بخلافِ ما إِذا ٱستويا أَو كانَ ٱلقُرآنُ أَكثرَ .

( وَ ) يحلُّ ( فَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ ) ، ما لَمْ تَنفصلِ ٱلورقةُ عن محلِّها وتَصيرَ محمولةً على ٱلعُودِ ، وَكِتَابَتُهُ مَا لَمْ يَمَسَّ ٱلمَكْتُوبَ .

(وَلاَ يُمْنَعُ ٱلصَّبِيُّ ٱلْمُمَيِّزُ) ولَو جُنُباً ( مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلْدِّرَاسَةِ ) لحاجةِ تعلُّمهِ ومشقَّةِ ٱستمرارهِ متطهِّراً .

أَمّا غيرُ ٱلمميّزِ<sup>(٢)</sup>.. فيَحرمُ تمكينُهُ منهُ ، وكذا لَو لَمْ يكُنْ لَهُ غَرَضٌ متعلّقٌ بٱلدِّراسةِ وإِنْ قَصَدَ ٱلتَّـبُّكَ .

( وَمَنْ تَيَقَّنَ ٱلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي ٱلْحَدَثِ ، أَوْ تَيَقَّنَ ٱلْحَدَثَ وَشَكَّ فِي ٱلطَّهَارَةِ. . بَنَىٰ عَلَىٰ يَقِينِهِ ) وهوَ ٱلطَّهارةُ فِي ٱلأُولَىٰ ، وٱلحدَثُ في ٱلثَّانيةِ ؛ لأَنَّهُ ٱلأَصلُ .

والمرادُ بِٱلشَّكِّ هنا وفي معظمِ أَبوابِ ٱلفقهِ : ٱلتَّردُّدُ معَ ٱستواءٍ أَو رجحانٍ .

غرض لا يصلح للاستنباع بخلاف الأجسام . ولو حمل حاملَ المصحف أو نحوه . . لم يحرم على المعتمد ،
 خلافاً لبعض المتأخرين ، حيث ألحقه بالمتاع في التفصيل المتقدم . اهـ « شرح المحرر » للشيخ نور الدين علي الزيادي رحمه الله ) .

<sup>(</sup>١) قالُ الإمامُ الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٣٣١/١ ) : ( وذلك بأن أُولج حشفته في فرج ، أو أُولج فيه . . . ) .

<sup>(</sup>۲) في مامش (ج): (كمجنون).

يُسْتَحَبُّ ٱلْوُضُوءُ مِنَ ٱلْفَصْدِ ، وَٱلْحِجَامَةِ ، وَٱلرُّعَافِ ، وَٱلنُّعَاسِ ، وَٱلنَّوْمِ . قَاعِداً مُمَكِّناً وَٱلْقَيْءِ ، وَٱلْقَهْقَهَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَأَكْلِ مَا مَسَّنْهُ ٱلنَّارُ ، وَلَحْمِ ٱلْجَزُورِ ، وَٱلشَّكِ فِي ٱلْحَدَثِ ، وَٱلْقَيْءِ ، وَٱلنَّمِيمَةِ ، وَٱلْكَذِبِ ، وَٱلشَّنْمِ ، وَٱلْكَلاَمِ ٱلْقَبيحِ ، وَٱلْخَدَثِ ، وَٱلْخَلوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْغَضَبِ ، وَلاِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ، وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحَدِيثِ وَٱلذِّكْرِ ، وَٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمُرُورِ فِيهِ ، وَدِرَاسَةِ ٱلْعِلْمِ ، وَزِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَمِنْ حَمْلِ ٱلْمَيْتِ وَمَسِّهِ .

# ( فَكُنْ إِنَّا لَكُنَّ )

# فيمَا يُنْدَبُ لَهُ ٱلْوُضُوءَ

( يُسْتَحَبُّ ٱلْوُضُوءُ مِنَ ٱلْفَصْدِ ، وَٱلْحِجَامَةِ ، وَٱلرُّعَافِ ، وَ ) مِنَ ( ٱلنَّوْمِ وَ ) مِنَ ( ٱلنَّوْمِ قَاعِداً مُمَكِّناً ) مقعدتَهُ ، ( وَ ) مِنَ ( ٱلْقَيْءِ ، وَ ) مِنَ ( ٱلْقَهْقَهَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَ ) مِنْ ( ٱلشَّكُ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَ ) مِنْ ( ٱلشَّكُ فِي ٱلْحَدَثِ ) للخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ قالَ : ٱلنَّارُ ، وَ ) مِنْ أَكُلِ ( لَحْمِ ٱلْجَزُورِ ، وَ ) مِنَ ( ٱلشَّكُ فِي ٱلْحَدَثِ ) للخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ قالَ : إِنَّ هنذهِ ٱلأَشياءَ تنقضُ ؛ أَخذاً مِنَ ٱلأَحاديثِ ٱلواردةِ في ذلكَ ، للكِنْ أَعلَّها أصحابُنا بأَنَّ بعضَها فَعيفٌ وبعضَها منسوخٌ ، للكنْ قوَّىٰ في « المجموعِ » مِنْ حيثُ ٱلدَّليلُ : ٱلنَّقضَ بأَكلِ لحمِ الجَزورِ .

ويُسنُّ ٱلوضوءُ أَيضاً مِنْ كلِّ ما ٱختُلفَ في ٱلنَّقضِ بهِ ؛ كمسِّ ٱلأَمردِ ، ونحوِ ٱلشَّغْرِ .

( وَ ) يُسنُّ أَيضاً مِنَ ( ٱلْغِيبَةِ ، وَٱلنَّمِيمَةِ ، وَٱلْكَذِبِ ، وَٱلشَّتْمِ ، وَ ) سائرِ ( الْكَلاَمِ ٱلْقَبِيحِ ) لخبرِ فيهِ ؛ ولأَنَّ ٱلوضوءَ يُكفُّرُ ٱلخطايا ، كما ثبتَ في ٱلأَحاديثِ .

( وَ) مِنَ ( ٱلْغَضَبِ ) لأَنَهُ يُطفئُهُ ، ( وَلإِرَادَةِ ٱلنَّوْمِ ) للاتَّباعِ ، وعندَ ٱليقظةِ ، ( وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْحُدِيثِ ) وسماعِهما ، ( وَٱلذِّكْرِ ) ليكونَ على أَكملِ ٱلأحوالِ ، ( وَٱلْجُلُوسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَٱلْمُرُورِ فِيهِ ) تعظيماً لَهُ ، ( وَدِرَاسَةِ ٱلْعِلْمِ ) الشَّرعيِّ ، وسماعهِ ، وكتابتهِ وحَمْلهِ ؛ تعظيماً لَهُ ، ( وَزِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَمِنْ حَمْلِ ٱلْمَيْتِ ، وَمَسِّهِ ) لاستقذارهِ ، وجِمَاعٍ ، وإنشادِ شِعْرٍ ، وأستغراقِ ضَحِكِ ، وخوفٍ ، وقصِّ نحوِ شاربٍ ، وحَلْقِ عانةٍ ورأسٍ ، ولجُنُبٍ أَرادَ نحوَ أَكلِ أَو شربٍ أَو جَماعٍ ، ولِلمِعيان إِذا أَصابَ بٱلعَينِ .

قَالَ بَعْضُهُم : ولِمَا وردَ فيهِ حديثٌ وإِنْ لَم يَذكروهُ ؛ كشُربِ أَلبانِ ٱلإِبلِ ، ومسَّ ٱلكافرِ وٱلصَّنمِ وٱلأَبرصِ .

## ( فِصِّنَافِي )

# في آدابِ قاضي ٱلحاجةِ

( يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي ٱلْحَاجَةِ ) أَي : لمريدِها ، ( بَوْلاً ) كانت ( أَوْ غَائِطاً أَنْ يَلْبَسَ نَعْلَيْهِ .

وَ ) أَنْ ( يَسْتُرَ رَأْسَهُ ) للاتّباعِ ؛ رويَ مُرسَلاً ، وهو كالضّعيفِ وٱلموقوفِ يُعملُ بهِ في فضائلِ ٱلأَعمالِ ٱتّفاقاً .

( وَ ) أَنْ ( يَأْخُذَ ) مريدُ ٱلاستنجاءِ بٱلحجَرِ ( أَحْجَارَ ٱلاِسْتِنْجَاءِ ) لِمَا صحَّ مِنَ ٱلأَمرِ بهِ ؛ وحذراً مِنَ ٱلانتشار إِذا طلبَها بعدَ فراغهِ .

ويُندَبُ أَيضاً إعدادُ ٱلماءِ .

( وَ ) أَنْ ( يُقَدِّمَ يَسَارَهُ ) أَو بدَلَها ( عِنْدَ ٱلدُّخُولِ ) ولَو لخلاءِ جديدٍ وإِنْ لَم يُرِد قضاءَ حاجةٍ (١٠ ، ( وَيُمْنَاهُ ) أَو بدَلَها ( عِنْدَ ٱلْخُرُوجِ ) عكسَ ٱلمسجدِ ؛ إِذِ ٱليسرىٰ للأَذَىٰ وٱليمنىٰ لغيرهِ .

وكالخلاءِ في ذلكَ ٱلسُّوقُ ، ومحلُّ ٱلمعصيةِ ، ومنهُ ٱلصَّاغةُ وٱلحمَّامُ وٱلمستَحَمُّ .

( وَكَذَا يَفْعَلُ فِي ٱلصَّحْرَاءِ ) فيُقدِّمُ يَسارهُ عندَ وصولهِ لمحلِّ قضائِها ؛ لأَنَّه يصيرُ مستقذَراً بإِرادةِ قضائِها بهِ ، ويُمناهُ عندَ مفارقتهِ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَحْمِلَ ذِكْرَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ) أَي : مكتوبَ ذِكرهِ ، ومِثلُهُ كلُّ ٱسم معظَّم ولَو مشتَركاً ؛

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (قال القلعي في «تحفته »: إن تقديم اليمنىٰ في الدخول يلحق بالفقر؛ فاحذره، وكذا في أكثر الآداب. «مختصر الحبيب عمر بن محمد الصافي» [ص٦٣]).

كالعزيزِ وٱلكريمِ ، ومحمَّدِ وأَحمدَ ، إِنْ قصدَ بهِ المعظَّمَ أَو دلَّت علىٰ ذلكَ قرينةٌ . ومِنَ ٱلمعظَّمِ جميعُ ٱلملائكةِ (١) .

وحَمْلُ ذلكَ مكروة ، وآختارَ ٱلأَذرَعيُّ تحريمَ إِدخالِ ٱلمصحفِ ٱلخلاءَ بلا ضرورةٍ ؛ إِجلالاً لَهُ وتكريماً .

وَلَو تَخَتَّمَ في يسارهِ بما عليهِ معظَّمٌ. . وجبَ نَزْعُهُ عندَ ٱلاستنجاءِ ؛ لحُرمةِ تنجيسهِ ، ولو غَفَلَ عن تنحيةِ ما ذُكرَ حتَّىٰ دخلَ ٱلخلاءَ . . غيَّبَهُ نَدباً .

( وَ ) أَنْ ( يَعْتَمِدَ ) وَلَو قائماً ( عَلَىٰ يَسَارِهِ ) وينصبَ يمناهُ ؛ بأَنْ يضعَ أَصابعَها على ٱلأَرضِ ، ويَرفعَ باقيَها ؛ لأَنَّ ذلكَ أَسهلُ لخروجِ ٱلخارجِ معَ أنَّه ٱلمناسبُ .

( وَ ) أَنْ ( يَبْعُدَ ) ولَو في ٱلبولِ ـ بٱلصَّحراءِ أَو غيرِها إِنْ كَانَ ثُمَّ غيرُهُ ـ إِلَىٰ حيثُ لا يُسْمَعُ للحارجهِ صوتٌ ولا يُشَمُّ لَه رِيحٌ ، فإِنْ لَم يَفْعلْ . . سُنَّ لَهمُ ٱلإِبعادُ عنهُ إِلَىٰ ذلكَ . ويُسنُّ لَه أَيضاً أَنْ يُغيِّبَ شخصَهُ ما أَمكنَ ، ( وَ ) أَنْ ( يَسْتَيَرَ ) عنِ ٱلعيونِ بشيءٍ طولُهُ ثُلثا ذراعٍ فأكثر ، وقد قَرُبَ منهُ ثلاثةً أَذرعٍ فأقلَّ ، ولَو بنحوِ ذَيلهِ ، ولا بدَّ أَنْ يكونَ لِلسَّاترِ هنا عَرْضٌ يَمنعُ رؤْيةً عورتهِ ، أَو بأَنْ يكونَ بيناً لا يَعسُرُ تَسقيفُهُ .

ومحلُّ ذلكَ حيثُ لَم يَكنْ ثَمَّ مَنْ لا يغضُّ بصرَهُ عن عورتهِ ممَّنْ يَحرمُ عليهِ نظرُها ، وإِلاَّ. . وجبَ ٱلسّترُ مطلَقاً .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَبُولَ ) ولا يَتَغوَّطَ ( فِي مَاءٍ رَاكِدٍ ) وإِنْ كثرَ ، ما لَم يَستبحرْ ، بحيثُ لا تعافُهُ نَفَسٌ أَلبَّتَهَ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ نهيهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ فيهِ .

( وَ ) لا في ماء ( قَلِيلٍ جَارٍ ) قياساً على ٱلرَّاكدِ ، وإنَّما كُرهَ ذلكَ ولَم يَحرُمْ - وإِنْ كانَ فيهِ إِتلافٌ عليهِ وعلىٰ غيرهِ - لإِمكانِ طُهرهِ بٱلمكاثَرةِ ، أَمَّا ٱلكثيرُ ٱلجاري . . فلا يُكرَهُ ٱلبولُ فيهِ ٱتَّفاقاً ، للكِنِ ٱلأَولَى ٱجتنابُهُ .

نَعَم ؛ قضاءُ ٱلحاجةِ في ٱلماءِ ليلاً مكروةٌ مطلَقاً ؛ لِمَا قيلَ : إِنَّهُ بٱللَّيلِ مأوَى ٱلجنِّ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج ) : ( فائدة : ويكره دخوله أيضاً بالحروز الخلاء وإن كانت مجلدة . قاله أبو مخرمة في « فتاويه » ) .

و ٱلكلامُ في ٱلمباحِ و ٱلمملوكِ لهُ ، فألمسبَّلُ و ٱلمملوكُ لغيرهِ يَحرمُ ذلكَ فيهِ مطلَقاً ، ويُكرهُ بقُرْبِ الماءِ .

(وَ) أَنْ (لاَ) يَبُولَ ولا يتغوَّطَ (فِي جُحْرٍ) وهوَ : ٱلثَّقْبُ ٱلمستديرُ ، وأَرادَ بهِ ما يشملُ ٱلسَّرَبَ ؛ وهوَ : ٱلمُصتطيلُ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ نهيهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ ٱلبولِ في ٱلجُحْرِ ، ولأَنَّهُ مأْوى ٱلجنِّ ، ولأَنَّهُ مأْوى ٱلجنِّ ، ولأَنَّهُ ربَّما آذاهُ حيوانٌ بهِ ، أَو تأذَّىٰ بهِ .

( وَ ) أَلاَّ يَبُولَ و( لاَ ) يتغوَّطَ مائعاً ( فِي مَهَبِّ رِيحٍ ) أَي : محلِّ هبوبِها وقتَ هبوبِها \_ ومنهُ ٱلمراحيضُ ٱلمشتركةُ \_ بل يَستدبرُها في ٱلبولِ ، ويَستقبلُها في ٱلغائطِ ٱلمائعِ ؛ لئلاَّ يَترشَّشَ .

(وَ) أَلاَّ يَبُولَ و(لاَ) يتغوَّطَ (فِي طَرِيقٍ) ومحلِّ جلوسِ ٱلنَّاسِ؛ كالظِّلِّ في ٱلصَّيفِ، وٱلشَّمسِ في ٱلشَّناءِ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ: « اتَّقُوا ٱللَّعَانَيْنِ » وفسَّرهُما بٱلتَّخلِّي في طريقِ ٱلنَّاسِ ومجالسِهِم، سُمِّيا بذلكَ؛ لأَنَّهما يَجلبانِ ٱللَّعنَ كثيراً عادةً، وفي روايةٍ: « المَلاَعِنَ ٱلنَّاسُ وفُسِّرَ ٱلثَّالثُ بٱلبِرَازِ في ٱلمواردِ<sup>(۱)</sup> ـ وهي طرقُ ٱلماءِ ـ وكراهةُ ذلكَ هوَ ٱلمعتمَدُ، وقيلَ : يَحرمُ<sup>(۱)</sup>.

( وَلاَ ) يقضي حاجتَهُ ( تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ) أَي : مِنْ شأْنِها ذلكَ ـ وَلَو مباحةً ، وفي غيرِ وقتِ ٱلثَّمرةِ ـ صيانةً لها عنِ ٱلتَّلويثِ عندَ ٱلوقوع ، فتعافَها ٱلأَنفُسُ .

ومنهُ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ ٱلمصنِّفُ مِنْ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تكونَ مَمَّا ( يُؤْكَلُ ثَمَرُهَا ) إِلاَّ أَنْ يَقَالَ : ٱلأَنفُسُ تعافُ ٱلانتفاعَ بالمتنجِّسِ أَيضاً ؛ فحينئذِ لا فَرُقَ .

ولو كانَ يأْتِي تحتَها ماءٌ يُزيلُ ذلكَ قَبْلَ ٱلثَّمرةِ. . فلاَ كراهةَ .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٣٦٢/١ ) : ( بالبراز : أي التغوط ، وباؤه مكسورة على المختار ، وأما بفتحها . . فهو الفضاء . ذكره في « المجموع » رداً على الخطابي في تغليطه رواية المحدثين له بالكسر . . . ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ho ) : ( والكلام حيث كان المتحدَّث غير مملوكِ لأحدِ ، أما المملوك . . فيحرم فيه . « شرح محرر » ) .

وَلاَ يَتَكَلَّمَ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ، وَلاَ يَسْتَنْجِيَ بِٱلْمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ . وَأَنْ يَسْتَبْرِىءَ مِنَ ٱلْبَوْلِ . وَيَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَٱلْخَبَائِثِ . وَعِنْدَ خُرُوجِهِ : غُفْرَانَكَ ، ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ ٱلأَذَىٰ وَعَافَانِي . وَلاَ يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَقْبِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَتَكَلَّمَ ) حالَ خروجِ ٱلخارجِ بذِكرِ ولا غيرهِ ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عنهُ ، فيُكرَهُ ( إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ) فيجوزُ ، بل يَجبُ إِنْ خشيَ مِنَ ٱلسُّكوتِ لُحوقَ ضررٍ لَه أَو لغيرهِ ، وٱختارَ ٱلأَذرَعيُّ تحريمَ قراءةِ ٱلقُرآنِ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَسْتَنَجِيَ بِٱلْمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ ) بل يَنتقلُ عنهُ ؛ لئلاَّ بُصيبَهُ ٱلرَّشَاشُ فيُنْجِّسَهُ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو كانَ في مُتَّخَذِلَهُ. . لَم يَنتقلْ ؛ لِفَقْدِ ٱلعِلَّةِ .

( وَأَنْ يَسْتَبْرِىءَ مِنَ ٱلْبَوْلِ ) بعدَ ٱنقطاعهِ ، بنحوِ مَشْيِ ونَتْرِ ذَكَرِ بلطفٍ ـ ولا يَجذبُهُ ـ وتنحنحِ وغيرهِ ممّا يَظنُّ بهِ مِنْ عادتهِ أنَّه لَم يَبقَ بمجرى ٱلبولِ ما يخافُ خروجَهُ ؛ لئلاَّ يَتنجَّسَ بهِ ، وإنَّما لَمُ يَجَبْ ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ عدمُ عَودِهِ ، للكنِ ٱختارَ جمعٌ وجوبَهُ .

( وَ ) أَنْ ( يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ ) يعني وصولَهُ محلَّ قضاءِ حاجتهِ : ( بِأَسْمِ ٱللهِ ) أَي : أَتحصَّنُ مِنَ ٱلشَّياطينِ ، ( اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ ) أَي : أَعنصمُ ( بِكَ مِنَ ٱلنُّخُبُثِ ) ـ بضمَّ ٱلخاءِ معَ ضمِّ ٱلباءِ أَو سكونِها \_ جمعُ خبيثٍ ، وهُنَّ إِناتُهُم ؛ سكونِها \_ جمعُ خبيثةٍ ، وهُنَّ إِناتُهُم ؛ للاتِّباع في ذلكَ .

وإِنَّما قدَّمَ ٱلقارىءُ ٱلتَّعوُّذَ ؛ لأَنَّ ٱلبسملةَ مِنَ ٱلقرآنِ ٱلمأمورِ بالاستعاذةِ لَهُ .

( وَ ) يقولَ ( عِنْدَ خُرُوجِهِ ) يعني آنصرافَهُ منهُ : ( غُفْرَانَكَ ) منصوبٌ علىٰ أنَّهُ مصدرٌ ، بدلٌ مِنَ ٱللَّفظِ بفعلهِ ، أَو مفعولٌ بهِ ، ( ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنِيَ ٱلأَذَىٰ وَعَافَانِي ) للاتباعِ ، وحِكمةُ سؤالِ ٱلمغفرةِ ؛ إِمّا تركُهُ ٱلذِّكرَ بلسانهِ ، أَو خوفُ ٱلتَّقصيرِ في شُكرِ هنذهِ ٱلنَّعمةِ ٱلعظيمةِ ؛ أَعني : نعمةَ ٱلإطعامِ ، فألهضمِ ، فتسهيلِ ٱلخروجِ .

ومِنْ ثُمَّ : قَالَ ٱلشَّيخُ نَصرٌ : يُكرِّرُ ( غَفرانَكَ ) مرَّتينِ ، وٱلمحبُّ ٱلطَّبريُّ : يُكرِّرُ ثلاثاً .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَسْتَقْبِلَ ) بِفُبُلهِ أَو دُبُرهِ ( ٱلْقِبْلَةَ ) أَي : ٱلكعبةَ ، أَو بيتَ ٱلمقدِسِ ( وَلاَ يَسْتَذْبِرَهَا ) حالَ قضاءِ حاجتِهِ ، حيثُ ٱستترَ بمرتفعِ ثُلثي ذراعٍ فأكثرَ ، وقد قَرُبَ منهُ ثلاثةَ أَذرعٍ فأَقَلَّ ، فإِنْ

فَعَلَ. . كُرِهَ لَهُ ذلكَ ؟ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهِي عنهُ فيهما .

( وَيَحْرُمُ ذَلِكَ ) أَي : آستقبالُ ٱلكعبةِ وآستدبارُها بفَرْجهِ حالَ قضاءِ حاجتهِ ( إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ ، أَوْ ) كانَ ولكنْ ( بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ) بذراعِ ٱلآدمي ٱلمعتدِلِ ، ( أَوْ كَانَ ) ٱلسَّاتِرُ ( أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ ) تعظيماً لِلقِبلةِ ، بخلافِ ما إِذَا كَانَ بينَهُ وبينَها ساترٌ مرتفعٌ ثُلثي ذراع فأكثرَ ، وقد قَرُبَ منهُ ثلاثة أَذرعِ فأقلَّ ، وإِنْ لَمْ يَكَنْ لَه عَرضٌ . . فإنَّه لا يَحرمُ ؛ لِأَنَّهُ لَم يُخِلُّ بتعظيمِها حينئذٍ ، ويَحصلُ ٱلسِّترُ بإرخاءِ ذَيلهِ .

وهاذا التَّفصيلُ جمعَ بهِ الشَّافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَ الأَحاديثِ الصَّحيحةِ الدَّالةِ على التَّحريمِ تارةً وعلى الإباحةِ أُخرىٰ ، ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ مَنْ في الصَّحراءِ وغيرهِ ، ومَنْ فِي مكانٍ يَعسُرُ تسقيفُهُ أَو لا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُعَلَّةِ لِلَلِكَ ) فإنَّ الاستقبالَ والاستدبارَ فيها مباحٌ مطلقاً ، للكنَّهُ خلافُ الأَفضلِ حيثُ أَمكنَ المَيلُ عنِ القِبلةِ بلا مشقَّةٍ ، ولوِ استقبلَها بالسَّاتِ المذكورِ . . جازَ وإنْ كانَ دُبُرهُ مكشوفاً على المعتمدِ .

ولوِ ٱشتبهتِ ٱلقِبلةُ . . وجبَ آلاجتهادُ حيثُ لا سترةَ ، ويأتي هنا جميعُ ما ذكروهُ فيمَنْ يجتهدُ في ٱلقِبلةِ لِلصَّلاةِ .

ولو هبَّتْ ريحٌ عن يمينِ ٱلقبلةِ ويسارِها . . جازَ ٱلاستقبالُ وٱلاستدبارُ ، فإِنْ تَعارَضا . . وجبَ ٱلاستدبارُ ؛ لأَنَّ ٱلاستقبالَ أَفحشُ .

ولا يُكرهُ ٱستقبالُها بٱستنجاءٍ ، أَو جِماعٍ ، أَو إخراجِ ريحٍ ، أَو فصدٍ أَو حِجامةٍ .

( وَمِنْ آدَابِهِ ) أَي : قاضي ٱلحاجةِ :

( أَلاَّ يَسْتَقْبِلَ ٱلشَّمْسَ وَلاَ ٱلْقَمَرَ ) تعظيماً لَهُما ؛ لأَنَّهُما مِنْ آياتِ ٱللهِ ٱلباهرةِ ، فيُكرهُ ذلكَ ، بخلافِ ٱستدبارِهما ؛ لأَنَّ ٱلاستقبالَ أَفحشُ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَرْفَعَ تُوْبَهُ ) دفعةً واحدةً ، بل شيئاً فشيئاً ( حَتَّىٰ يَدْنُوَ ) أَي : يَقرُبَ ( مِنَ ٱلأَرْضِ ) فينتهي ٱلرَّفعُ حينئذٍ ، محافظةً على ٱلسّترِ ما أَمكنَ .

نَعَم ؛ إِنْ خشيَ تنجُّسَهُ . . كَشَفَهُ بقدرِ حاجتهِ ، ولَهُ كَشَفُهُ دفعةً واحدةً إِذا كانَ خالياً .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَبُولَ ) ولا يتغوَّطَ مائعاً ( فِي مَكَانٍ صُلْبٍ ) لئلاَّ يَترشَّشَ ، فإِنْ لَم يَجِدْ غيرَهُ.. دَقَّهُ بحَجَرٍ ونحوهِ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَنْظُرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَلاَ لِفَرْجِهِ ، وَلاَ إِلَىٰ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَلاَ يَعْبَثُ ) بِيدِهِ ، ولا يلتفتَ يميناً ولا شمالاً ، ولا يُستاكَ ؛ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ لا يَليقُ بحالهِ ، ولا يُطيلَ قعودَهُ ؛ لأَنَّهُ يُورِثُ ٱلباسورَ .

( وَأَنْ يُسْبِلَ ثَوْبَهُ ) شيئاً فشيئاً ( قَبْلَ ٱنْتِصَابِهِ ) كمَا مرَّ .

( وَيَحْرُمُ ٱلْبُوْلُ ) ونحوهُ ( فِي ٱلْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ ) لأَنَّ ذلكَ لا يَصلحُ لَه ـ كما في خبرِ مسلمٍ ؛ أَي : لمزيدِ ٱستقذارهِ ـ بخلافِ ٱلفصدِ فيهِ في آلإِناءِ ؛ لأَنَّ ٱلدَّمَ أَخفُ ، ولذا عُفيَ عَنْ قليلهِ وكثيرهِ بشَرْطِهِ .

( وَ ) يَحرِمُ ذلكَ ( عَلَى ٱلْقَبْرِ ) المحترَمِ ، ( وَيُكْرَهُ عِنْدَ ٱلْقَبْرِ ) المحترَمِ ؛ ٱحتراماً لَهُ .

( وَ ) يُكرهُ ٱلبولُ وٱلغائِطُ ( قَائِماً إِلاَّ لِعُذْرٍ ) لأَنَّه خلافُ ٱلأَكثرِ مِنْ أَحوالهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَمَّا معَ ٱلعذرِ ؛ كاستشفاءِ ، أَو فَقْدِ محلِّ يَصلُحُ لِلجلوسِ ، أَو خشيةِ خروجِ شيءٍ مِنَ ٱلسَّبيلِ ٱلآخَرِ لَو جَلَسَ ، أَو كونِ ٱلبولِ حرقَهُ فلَم يَتمكَّنْ مِنَ ٱلجُلوسِ. . فمباحٌ ، وعليهِ ـ أَو علىٰ بيانِ ٱلجوازِ ـ يُحملُ بولُهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قائماً لمَّا أَتَىٰ شُباطةَ قومٍ .

( وَ ) يُكرهُ ذلكَ ( فِي مُتَحَدَّثِ ٱلنَّاسِ ) كما مرَّ بدليلهِ .

نَعَم ؛ إِنْ كَانُوا يَجتمعونَ على معصيةٍ . . فلا بأسَ بقضاءِ ٱلحاجةِ في مُتحدَّثِهم تنفيراً لَهُم .

ومرَّ أَنَّهُ يُكرهُ لَه أَنْ يَتكلَّمَ حالَ قضاءِ حاجتهِ ، ( فَإِذَا عَطَسَ) حينئذٍ ( . . حَمِدَ ٱللهَ) تعالىٰ ( بِقَلْبِهِ ) وَلاَ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ .

## ( فَصِّرُ إِنْ ) في ألاستنجاءِ

( وَيَجِبُ ) لا على ٱلفَورِ ، بل عندَ خشيةِ تنجُّسِ غيرِ محلَّهِ ، وعندَ إِرادةِ نحو ٱلصَّلاةِ : ( ٱلاِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ ٱلسَّبِيلَيْنِ ) ولَو نادراً كدم ، ( بِٱلْمَاءِ ) على ٱلأَصلِ ، ( أَقُ بِٱلْحَجَرِ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَقَةٍ أَحْجَارٍ » .

وخرجَ بـ( ٱلرَّطبِ ) : ٱلرِّيحُ وإِنْ كانَ ٱلمحلُّ رَطباً ، ونحوُ ٱلبعرةِ ٱلجَافَّةِ ، فلاَ يجبُ ٱلاستنجاءُ مِنْ ذلكَ ، لكنَّهُ يُسنُّ فِي نحوِ ٱلبعرةِ .

و بــ( أَحدِ ٱلسَّبِيلَينِ ) : ٱلثُّقبةُ ٱلمنفتحةُ ، وقُبُلاَ ٱلمُشكِلِ أَو أَحدُهُما ، وذَكَرانِ ٱشتَبَهَا ، فيتعيَّنُ آلماءُ كأَقلَفَ وصلَ بولُه إِلىٰ جِلدتهِ .

وليسَ ٱلمرادُ بٱلحجَرِ خصوصَهُ ، بل هوَ ( أَوْ ) ما في معناهُ مِنْ كلِّ ( جَامِدٍ طَاهِرٍ ) لا نجِسٍ ، ولا مُتنجِّسِ ؛ لأَنَّه لا يصلحُ لإِزالةِ ٱلنَّجاسةِ .

( قَالِعٍ ) لا مَا لا يَقلعُ لِمَلاَسَتِهِ ، أَو لُزُوجَتِهِ ، أَو تناثُرِ أَجزائهِ كالتُّرابِ .

(غَيْرِ مُحْتَرَمٍ ) ومنهُ : كُتبُ ٱلتَّوراةِ وٱلإِنجيلِ ، إِنْ عُلمَ تبديلُهُما وخَلَيا عنِ ٱسمٍ معظّمٍ .

وجِلدٌ دُبغَ ، وجِلدُ حوتٍ كبيرٍ جفَّ بحيثُ لَو بُلَّ لَم يَلِنْ على ٱلأَوجِهِ ، بخلافِ ٱلمحترَمِ ؛ ككُتبِ ٱلعِلمِ ٱلشَّرعيِّ وآلتهِ \_ كالمنطقِ ٱلموجودِ آليومَ \_ وجِلدِها ٱلمتَّصل بها ؛ بخلافِ جِلدِ ٱلمصحَفِ. . فإنَّهُ محترمٌ مطلَقاً ، وٱلمطعومِ ولَو عَظْماً وإِنْ حُرقَ ، وجزءِ آدميُّ محترَمٍ ولَو منفصلاً ، وجزءِ حيوانٍ متَّصلِ بهِ ولو فأرةً على ٱلأَوجهِ .

ويُجزىءُ ٱلحجَرُ بعدَ ٱلمحترَمِ وغيرِ ٱلقالعِ ما لَم ينقلا ٱلنَّجاسةَ .

( وَيُسَنُّ ) في ٱلقُبُلِ وٱلدُّبرِ ( ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) بأَنْ يُقدَّمَ ٱلجامدُ ثمَّ ٱلماءُ ؛ ليُزيلَ ٱلعَينَ ثمَّ ٱلأَثْرَ ، فتقلَّ ملابسةُ ٱلنَّجاسةِ ، وبهِ يُعلَمُ ما نُقلَ عنِ ٱلغزاليِّ مِنْ أَنَّهُ تحصلُ سنَّةُ ٱلجمْعِ ( وَلَوْ بِجَامِدِ

مُتنَجِّسٍ ﴾ وما بَحَثَهُ ٱلإِسنويُّ مِنْ حصولِها أَيضاً بعَددٍ ( دُونَ ثَلاَثِ مَسَحَاتٍ .

فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا . . فأَلْمَاءُ أَفْضَلُ ) لأَنَّهُ يُزيلُ ٱلعَينَ وٱلأَثَرَ .

( وَشَرْطُ ) إِجزاءِ ( ٱلْحَجَرِ ) لِمَن يقتصرُ عليهِ :

( أَلاَّ يَجِفَّ ٱلنَّجَسُ ) الخارجُ ؛ لأَنَّ ٱلحجَرَ لا يُزيلُهُ حينئذٍ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَنْتَقِلَ ) عَنِ الموضعِ اللّذي اُستقرَّ فيهِ عندَ الخروجِ ؛ لأَنَّهُ حينئذٍ يَطرأُ على المحلّ نجاسةٌ لا بسببِ الخروج .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ نَجَسٌ ) أَجنبيٌّ ( آخَرُ ) ولَو مِنَ ٱلخارجِ كرَشاشهِ ؛ لأَنَّ موردَ ٱلنَّصُّ ٱلخارجُ ، وٱلاْجنبيُّ ليسَ في معناهُ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يُجَاوِزَ ) الخارجُ ( صَفْحَنَهُ ) فِي الغائِطِ ، وهي : ما ينضمُّ مِنَ ٱلأَليتينِ عندَ ٱلقيامِ ، ( وَحَشَفَتَهُ ) أَو قَدْرَها مِنْ مقطوعِها في ٱلبولِ .

وأَلاَّ يَدخل بولُ ٱلمرأَةِ مَدخلَ ٱلذَّكرِ ؛ لأَنَّ مجاوزةَ ما ذُكِرَ نادرةٌ جدًا ، فلا تُلحقُ بما تعمُّ بهِ ٱلبلوىٰ .

ولَو تقطُّعَ ٱلخارجُ. . تعيَّنَ في ٱلمنفصلِ ٱلماءُ وإِنْ لَم يُجاوزْ ما ذُكرَ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يُصِيبَهُ مَاءٌ ) غيرُ مطهِّرٍ لَهُ وإِنْ كانَ طَهوراً ، أَو مائعٌ آخَرُ بعدَ ٱلاستجمارِ أَو قَبْلَهُ ؛ لتنجُّسهِما ، وكالمائعِ : ما لوِ ٱستنجىٰ بحجَرٍ رطبٍ أَو كانَ ٱلمحلُّ مترطِّباً بماءٍ ، لا عَرَقٍ على ٱلأَوجِهِ .

( وَأَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ ) وإِنْ أنقىٰ بدونِها ؛ لِلنَّهي ٱلصَّحيحِ عنِ ٱلاستنجاءِ بأَقلَّ مِنْ ثلاثةِ أَحجارِ ، ويَحصلُ ذلكَ ولَو بأطرافِ حَجَرِ .

( فَإِنْ لَمْ يَنْقَ ) ٱلمَحَلُّ بالثَّلاثِ ( . . وَجَبَ ٱلإِنْقَاءُ ) بالزِّيادةِ عليها إِلَىٰ أَنْ يَبقىٰ أَثرٌ لا يُزيلُهُ إِلاَّ ٱلماءُ أَو صِغارُ ٱلخَزَفِ .

( وَيُسَنُّ ٱلْإِيتَارُ ) إِنْ حصلَ ٱلإِنقاءُ بشَفْعِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بهِ .

(وَ) يُسَنُّ (ٱسْنِيعَابُ ٱلْمَحَلِّ بِالْحَجَرِ) أَي : بكلِّ حَجَرٍ مِنَ ٱلثَّلاثِ ؛ بأَنْ يبدأَ بٱلأوَّلِ مِنْ مقدّمِ ٱلصَّفحةِ ٱليسرىٰ ، ويُديرَهُ كذلكَ ، ويُمِرَّ ٱلثَّالَثَ علىٰ صفحتهِ ومَسْرُبتهِ جميعاً .

ويُسنُّ وَضْعُ ٱلحجَرِ علىٰ موضعٍ طاهرٍ ، ويُديرَهُ ، ولا يضرُّ ٱلنَّقلُ الحاصلُ مِنْ عدمِ ٱلإِدارةِ .

وظاهرُ كلامهِ \_ ككلامِ ٱلشَّيخينِ \_ أَنَّه لا يَجبُ تعميمُ ٱلمحلِّ بكلِّ مسحةٍ مِنَ ٱلثَّلاثِ ، وفيهِ كلامٌ بيَّنتُهُ في « شرحِ ٱلإِرشادِ » بما حاصلُهُ : أَنَّ في كلامِهم شِبْهَ تعارضٍ ، فرجَّحَ جمعٌ متأخِّرونَ ٱلوجوبَ رعايةً لِلمَدْرَكِ ، وآخرونَ عدمَهُ أَخذاً بظواهرِ كلامهِم .

( َ وَ ) يُسنُّ ( ٱلاِسْتِنْجَاءُ بِٱلْيَسَارِ ) لِلاتِّباعِ ، ويُكرهُ بٱليمين ، وقيلَ : يَحرمُ ؛ لصحَّةِ ٱلنَّهي عنِ ٱلاستنجاءِ بها .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلاِعْتِمَادُ عَلَىٰ ) الإِصبَعِ ( ٱلْوُسْطَىٰ فِي ٱلدُّبُرِ إِنِ ٱسْتَنْجَىٰ بِٱلْمَاءِ ) لأَنَّهُ أَمكنُ ، ولا يَتعرَّضُ لِلباطنِ ـ وهوَ : مَا لاَ يصلُ ٱلماءُ إِليهِ ـ لأَنَّهُ منبعُ ٱلوَسْواسِ .

نَعَم ؛ يُسنُّ لِلبكرِ أَنْ تُدخلَ إِصبعَها في ٱلثَّقْبِ ٱلَّذي في ٱلفَرْج لِتغْسِلَهُ .

( وَ ) يُسنُّ لَمَنْ يَستَنْجِي بٱلْماءِ ( تَقْدِيمُ ٱلْمَاءِ لِلْقُبُلِ ) لأَنَّهُ لَو قُدِّمَ ٱلدُّبُرُ ربَّما عادَ إِلَيهِ ٱلنَّجسُ عندَ غَسلِ ٱلقُبُلِ ، وبالحجَرِ تقديمُ دُبرهِ .

( وَ ) يُسنُّ ( تَقْدِيمُهُ ) أَي : ٱلاستنجاءِ ( عَلَى ٱلْوُضُوءِ ) إِنْ كانَ غيرَ سَلِسٍ ، وإِلاَّ . . وجبَ عليهِ ذلكَ .

( وَ ) يُسنُّ لِلمستنجي ( دَلْكُ يَدِهِ بِٱلأَرْضِ ) أَو نحوِها ( ثُمَّ يَغْسِلُهَا ) ويكونُ ذلكَ \_ أَعني ٱلدَّلكَ ثُمَّ ٱلغَسلَ \_ ( بَعْدَهُ ) أَي : ٱلاستنجاءِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَ ) يُسنُّ لَهُ بعدَهُ ( نَضْحُ فَرْجِهِ وَإِزَارِهِ ) مِنْ داخلهِ ؛ دفعاً لِلوسواسِ .

وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ : ٱللَّهُمَّ ؛ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ ٱلنِّفَاقِ ، وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ ٱلْفوَاحِشِ .

#### فكتنافئ

مُوجِبَاتُ ٱلْغُسْلِ: ٱلْمَوْتُ، وَٱلْحَيْضُ، وَٱلنَّفَاسُ، وَٱلْوِلاَدَةُ وَلَوْ عَلَقَةً وَمُضْغَةً وَبِلاَ رُطُوبَةٍ. وَٱلْجَنَابَةُ بِخُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ، ........

( وَ ) يُسنُّ ( أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ : ٱللَّهُمَّ ؛ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ ٱلنِّفَاقِ ، وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ ٱلْفَوَاحِشِ ) لِمناسبته لِلحالِ .

ويَكفي غلبةُ ظنِّ زوالِ ٱلنَّجاسةِ ، وشمُّ رِيحها في ٱليدِ يُنجِّسُها دونَ المحلِّ ، ما لَم يشمَّها مِنْ محلِّ ملاقٍ لَه فيما يَظهرُ ، ولا يُسنُّ لَه شَمُّ يدِهِ .

ولْيَحذَّرْ مِنْ ضمَّ شَرَجٍ مَقْعَدَتهِ ، بل يَسترخي قليلاً ؛ لبقاءِ ٱلنَّجاسةِ في تضاعيفهِ .

ولو سالَ عَرَقُ ٱلمستنجي بٱلحجَرِ ؛ فإِنْ جاوزَ صَفْحَتَهُ وحَشَفَتَهُ . لَزِمَهُ غَسلُ ٱلمجاوِزِ ، وإلاَّ . . نلاَ .

# ( فَكُنْ اللهُ )

# في مُوجِبِ ٱلغُسلِ

وهوَ بٱلفتحِ وٱلضَّمِّ ، وٱلأَوَّلُ أَفصحُ وأَشهرُ ، وقد يُقالُ : بٱلضَّمِّ لماءِ ٱلغُسلِ ، وبالكسرِ : لنحوِ سِدْرِ ٱغتُسلَ بهِ .

#### ( مُوجِبَاتُ ٱلغُسْلِ ) خمسةٌ :

أَحدُها : ( ٱلْمَوْتُ ) لمسلِم غيرِ شهيدٍ ، كما يُعلَمُ ممَّا سنذكرُهُ في ٱلجنائزِ .

- ( وَ ) ثانيها : ( ٱلْحَيْضُ ) .
- ﴿ وَ ﴾ ثالثُها : ﴿ ٱلنِّفَاسُ ﴾ معَ ٱلانقطاعِ ونحوِ ٱلقيامِ للصَّلاةِ إِجماعاً .
- ( وَ ) رابعُها : ( ٱلْوِلاَدَةُ ، وَلَوْ عَلَقَةً وَمُضْغَةً وَبِلاَ رُطُوبَةٍ ) لأَنَّ كُلاًّ منهُما مَنِيٌّ مُنعقدٌ .
- ( وَ ) خامِسُها : ( ٱلْجَنَابَةُ ) وتَحصلُ إِمّا ( بِخُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ ) إِجماعاً ؛ أَي : مَنِيِّ ٱلشَّخصِ نفْسِهِ

أَوَّلَ مرَّةٍ مِنْ مخرَجٍ مُعتادِ<sup>(۱)</sup> ، ومِنْ فَرْجَيِ ٱلمُشكِلِ مطلَقاً ، ومِنْ تحتِ صُلْبِ ٱلرَّجُلِ وترائِبِ ٱلمرأَةِ إِنْ كَانَ مستحكِماً ؛ بأَلاَّ يَخرِجَ لنحوِ مرضٍ وٱنسدَّ ٱلأَصليُّ<sup>(۲)</sup> وإِنْ لَم يُجاوزْ فَرْجَ ٱلمرأَةِ ؛ بأَنْ وَصلَ لِمَا يَجبُ غَسلُهُ ولَو خرِجَ مِنْ غيرِ قصدٍ ، أَو كَانَ ٱلخارِجُ منيَّهُ منها بعدَ غَسلِها إِنْ قَضَتْ شهوتَها بذلكَ ٱلجماعِ ؛ بأَنْ تكونَ بالغة مختارة مستيقظة ، ٱعتباراً لِلمَظِنَّةِ كَالنَّومِ ؛ إِذْ يغلبُ على ٱلظَنِّ ٱختلاطُ منيِّها بهِ حينئذٍ ، ولا أَثرَ لنزولهِ لقَصَبةِ ٱلذَّكرِ<sup>(٣)</sup> .

( وَيُعْرَفُ ) ٱلمنيُّ سواءٌ كانَ مِنْ رَجلٍ أَوِ ٱمرأَةٍ ( بِتَدَفُّقِهِ ) أَي : خروجهِ علىٰ دُفعاتٍ ، قالَ ٱللهُ تعالیٰ : ﴿ مِن مَّآءِدَافِقِ﴾ .

( أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ ) وإِنْ لَم يتدفَّقْ ، ويَلزمُها فتورُ ٱلذَّكرِ وٱنكسارُ ٱلشَّهوةِ غالباً .

( أَوْ رِيحٍ عَجِينٍ ) أَو طَلْعِ حالَ كونِ ٱلمنيِّ ( رَطْباً ، أَوْ رِيحٍ بَيَاضِ بَيْضِ ) حالَ كونِ ٱلمنيِّ ( رَطْباً ، أَوْ رِيحٍ بَيَاضِ بَيْضِ ) حالَ كونِ ٱلمنيِّ ( جَافاً ) وإِنْ لَم يَتدفَّقُ ولا ٱلتَّذَ بهِ \_ كأَنْ خرجَ ما بقيَ منهُ بعدَ ٱلغُسلِ \_ فإِنْ فُقدَتْ هــٰذهِ ٱلخواصُّ ٱلثَّلاثةُ . . فلا غُسلَ .

ولا أَثْرَ لنحوِ ٱلثَّخانةِ وٱلبياضِ في منيِّ ٱلرَّجُلِ ، وٱلرِّقَّةِ وٱلاصفرارِ في منيِّ ٱلمرأَةِ ، وجوداً ولا فَقْداً .

( وَ ) إِمَّا ( بِإِيلاَجِ ٱلْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا ) مِنْ فاقدِها ولَو كانت مِنْ مُبانٍ ( فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُراً ، أَوْ فَرْجِ مَيْتٍ ، أَوْ بَهِيمَةٍ ) ولو سمكةً ، وإِنْ لَم يُشْتَهَ ، ولا حصلَ إنزالٌ ، ولا ٱنتشارٌ ، ولا قَصْدٌ ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: كما لو استدخلت منيّاً ثم خرج منها ، وكما لو وطئها في الدُّبر فاغتسلت ، ثم خرج منها منيُّه . . لم يجب إعادة الغسل). وفي هامشها أيضاً: (وخرج منيُّه الخارج ثانياً؛ بأن استدخله في فرجه. . فلا غسل).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ( ويعلم من هاذا: أن الكلام في الانسداد العارض ، أما الانسداد الخلقي.. فمنفتحه كالأصلي مطلقاً ، والكلام في المني المستحكم. اهـ « آمادي » ).

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( واعلم : أنه لا يجب على المرأة غسل إذا أخرجت منياً بعد غسلها من الوطء في قُبُلها إلا ً حيث قضت شهوتها بذلك الوطء ؛ لأن الظاهر اختلاط منيًها بمنيّه ، فإذا خرج المختلط. . فقد خرج منيّها منها ، والشرع قد يقيم الظنَّ مقام اليقين . أما إذا لم تقضِ شهوتها لصغر أو اكراه أو نوم أو غيرها. . فلا يلزمها الإعادة ؛ إذ لا يظن خروج منيها مع منيه ) .

ولا ٱختيارٌ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ كَثِيفٍ ؛ لخبرِ مسلِمٍ : « إِذَا ٱلتَقَى ٱلخِتَانَانِ. . فَقَدْ وَجَبَ ٱلغُسْلُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ » .

وخبرُ : « إِنَّمَا ٱلمَاءُ مِنَ ٱلمَاءِ ». . منسوخٌ ، وذِكرُ ٱلختانينِ جَريٌ على ٱلغالبِ ، هـٰذا كلُّهُ في ذَكَرِ ٱلواضح وفَرْجِهِ .

أُمّا ٱلخنثىٰ. . فلا غُسلَ ـ بإيلاجِ ذَكرهِ ـ عليهِ ، ولا على ٱلمولَجِ فيهِ مطلَقاً ، ولا بإيلاجِ واضحٍ في قُبُلهِ ؛ لِاحتمالِ ٱلزِّيادةِ .

( وَ ) تحصلُ ٱلجنابةُ أَيضاً ( بِ ) سببِ ( رُؤْيَةِ ٱلْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ ) ٱلَّذي لا يَلبسُهُ غيرُهُ ، ( أَقْ فِرَاشٍ لاَ يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ ) ممَّنْ يحتملُ أَنَّ لَه منيّاً ؛ لِعدمِ ٱحتمالِ كونهِ مِنْ غيرهِ حِينئذٍ وإِنْ كانَ بظاهرِ ٱلثَّوب ، ويَلزمُهُ إعادةُ كلِّ صَلاةٍ لا يحتملُ حدوثُهُ بعدَها .

( وَيَحْرُمُ بِٱلْجَنَابَةِ مَا يَحْرُمُ بِٱلْحَدَثِ ) ـ وقد مرَّ ـ ( وَمَّكْثُ ) ٱلمسلِمِ ( فِي ٱلْمَسْجِدِ ) ورحبتهِ ، وهوائهِ ، وجناحٍ بجدارهِ ـ وإِنْ كانَ كلَّهُ في هواءِ ٱلشَّارعِ ـ وبُقعةٍ وُقِفَ بعضُها مسجداً شائعاً ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ أُحِلُّ ٱلمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنَٰبٍ » حسَّنَهُ ٱبنُ ٱلقطَّانِ .

( وَتَرَدُّدُ فِيهِ ) أَو في نحوهِ ممَّا ذُكرَ ؛ لأَنَّه يُشبهُ ٱلمُّكثَ ، بخلافِ ٱلعبورِ .

نَعَم ؛ هوَ خلافُ ٱلأَولَىٰ إِلاَّ لِعَذْرِ كَقُربٍ .

ومحلُّ حُرمةِ ٱلمُّكثِ وٱلتَّردُّدِ إِذَا كَانَا ( لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فإِنْ كَانَا لِعِذْرٍ ؛ كَأَنِ ٱحتلمَ فأُغلقَ عليهِ بابُ ٱلمسجدِ ، أَو خافَ مِنَ ٱلخروجِ علىٰ تَلَفِ نحوِ مالٍ. . جازَ لَه ٱلمُّكثُ فيهِ لِلضَّرورةِ ، ويَجبُ عليهِ ٱلتَّيمُّمُ ، ويَحرمُ بتُرابِ ٱلمسجدِ ، وهوَ ٱلدَّاخلُ في وَقْفِهِ .

أَمَّا ٱلكَافَرُ. . فلا يُمنعُ مِنَ ٱلمُّكَثِ فيهِ ؟ لأَنَّهُ لا يَعتقدُ حُرمتَهُ .

( وَ ) يَحرمُ على ٱلمسلِمِ أَيضاً ( قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ) بلسانهِ ولَو بحرفٍ منهُ ( بِقَصْدِ ٱلْقِرَاءَةِ ) وحدَها أَو معَ غيرِها ؛ لقوله صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ يَقْرَأُ ٱلجُنُبُ وَلاَ ٱلْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ ٱلقُرْآنِ » حسَّنَهُ ٱلمنذريُّ .

أَمَّا إِذَا لَم يقصِدها ؛ بأَنْ قَصَدَ ذِكرَهُ أَو موعظتَهُ أَو حُكمَهُ وحدَهُ ـ كالبسملةِ ـ أَو أَطلقَ.. فلا يَحرمُ ؛ لأَنَّهُ لا يكونُ قُرآناً إِلاَّ بٱلقصدِ .

نَعَم ؛ تجبُ قراءةُ ( ٱلفاتحةِ ) في صَلاةِ جُنُبٍ فَقَدَ ٱلطَّهورَينِ ؛ لِضرورةِ توقُّفِ صحَّةِ ٱلصَّلاةِ عليها .

## ( فَهُمُنَّأَلِقُ ) في صفاتِ ٱلغُسل

( وَأَقَلُّ ٱلْغُسْلِ ) ٱلواجبِ ( نِيَّةُ رَفْعِ ٱلْجَنَابَةِ ) في ٱلجُنُبِ ، أو ٱلحيضِ أو ٱلنَّفاسِ في ٱلحائضِ وٱلنُّفساءِ ؛ أَي : رفْعِ حُكمِ ذلكَ<sup>(١)</sup> ، أو ما يتوقَّفُ عليهِ ٱلغُسلُ .

﴿ أَوْ فَرْضِ ٱنْغُسُلِ ﴾ أَوِ ٱلغُسلِ ٱلمفروضِ ، أَوِ ٱلواجبِ ، أَو أَداءِ ٱلغُسلِ .

( أَوْ رَفْعِ ٱلْحَدَثِ )(٢) أَوِ ٱلحدثِ ٱلأَكبرِ ، أَو عن جميعِ ٱلبدَنِ ـ وهوَ أَفضلُ مِنَ ٱلإطلاقِ ـ أَوِ الطَّهارةِ لِلصَّلاةِ في حقَّ ٱلجُنُبِ وما بعدَهُ ؛ لِتعرُّضهِ لِلمقصودِ في غيرِ رَفْعِ ٱلحدَثِ ، ولاستلزامِ رفعِ ٱلمطلَقِ رفعَ ٱلمقيَّدِ فيها .

ولا يكفي نيَّةُ مطلَقِ ٱلغُسلِ ؛ لما مرَّ في ٱلوضوءِ .

( وَٱسْتِيعَابُ جَمِيعِ شَعْرِهِ ) وظُفْرهِ ، ظاهراً وباطناً وإِنْ كَثُفَ ، ( وَ ) جميعِ ظاهرِ ( بَشَرِهِ ) حتًىٰ ما ظهرَ مِنْ نحوِ صِماخِ ٱلأُذنِ ، وأَنفِ جُدِعَ ، وشقوقِ لا غَوْرَ لَها ـ وإِلاَّ . . فكما مرَّ في ٱلوضوءِ ـ ومِنْ فَرْجِ بِكرٍ أَو ثيِّبِ إِذا قعدَتْ لِقضاءِ حاجتِها ، وما تحتَ قُلْفَةِ ٱلأَقلفِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (كحرمةِ نحو الصلاة؛ لأن القصد من الغسل رفع ذلك، فإذا نواه.. فقد تعرَّض للمقصود. اهـ« تحفة »).

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( لأن رفعه يتضمن رفع الماهية من أصلها . وقولهم : " إذا أطلق. . انصرف للأصغر غالباً ». . مرادهم : إطلاقه في عبارة الفقهاء . اهـ " تحفة » [١/ ٢٧٤] ) .

فلا يجبُ غَسلُ باطنِ عُقَدِ ٱلشَّعْرِ ، وباطنِ فمِ وأَنفٍ وفَرْجٍ وعينِ ، وشَغْرٍ نبتَ بها أَو بٱلأَنفِ . نَعَم ؛ يجبُ نقضُ ٱلضَّفاثرِ إِذا لَم يَصلِ ٱلماءُ إِلىٰ باطنِ ٱلشَّعْرِ إِلاَّ بهِ .

( وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنِّيَّةِ بِأَوَّلِ مَغْشُولٍ ) فلَو نوى بعدَ غَسلِ جزءٍ.. وجبَ إعادةُ غَسلِهِ '.

( وَسُنَنُهُ ) كثيرةٌ ؛ منها : ( ٱلإسْتِقْبَالُ ، وَٱلتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِٱلنُّيَّةِ ، وَغَسْلُ ٱلْكَفَيْنِ ) كالوضوءِ فيهِما .

نَعَم ؛ يُسنُّ لمَنْ يَغتسلُ مِنْ نحوِ إِبريقٍ أَنْ يَقرنَ ٱلنِّيَّةَ بِغَسلِ محلِّ ٱلاستنجاءِ بعدَ فراغهِ منهُ ؛ لأَنَّهُ قد يَغفَلُ عنهُ ، أَو يَحتاجُ إِلى ٱلمسِّ فيَنتقضُ وضوؤُهُ .

( وَ ) مِنها : ( رَفْعُ ٱلأَذَىٰ ) ٱلطَّاهرِ ؛ كمنيِّ ومُخَاطٍ ، وٱلنَّجسِ ٱلحُكميِّ وإِنْ كفيٰ لهُما غَسلةٌ .

(ثُمَّ) بعدَ إِزالتهِ : ( ٱلْوُضُوءُ ) ٱلكاملُ ؛ لِلاتِّباعِ ، فَتَأْخيرُهُ أَو بعضِهِ عنِ ٱلغُسلِ خلافُ ٱلأَفضلِ ، وينوي بهِ سُنَّةَ ٱلغُسلِ إِنْ تجرَّدتْ جَنابتُهُ عنِ ٱلحَدَثِ ٱلأَصغرِ ، وإِلاَّ . نوى بهِ رَفْعَ ٱلحدَثِ ٱلأَصغرِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلوضوءِ : ( تَعَهُّدُ مَوَاضِعِ ٱلإنْعِطَافِ ) كالأُذنِ وطبقاتِ ٱلبطنِ ، وٱلموقِ وٱللَّحاظِ ، و وتحتَ ٱلمُقبِلِ مِنَ ٱلأَنفِ وٱلأُذنِ .

( وَتَخْلِيلُ أُصُولِ ٱلشَّغْرِ ثَلاَثاً بِيَدِهِ ٱلْمَبْلُولَةِ ) بأَنْ يُدخلَ أَصابِعَهُ ٱلعشر في ٱلماءِ ، ثمَّ في ٱلشَّغْرِ ليُشرِّبَ بها أُصولَهُ ؛ لأَنَّ هـٰذا وما قَبلَهُ أَقربُ إِلى ٱلثَّقةِ بوصولِ ٱلماءِ وأَبعدُ عنِ ٱلإِسرافِ فيهِ .

( ثُمَّ ٱلإِفَاضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ) لِلاتِّباعِ ، ولا يُسنُّ فيه ٱلبُداءةُ بٱلأَيمنِ ، ويَظهرُ أَنَّ محلَّهُ إِنْ كفیٰ ما يفيضُهُ علیٰ كلِّ رأْسهِ ، وإِلاَّ . . فٱلبُداءَةُ بٱلأَيمنِ أَولیٰ ؛ كالأَقطعِ ٱلَّذي لاَ يَتَأَتَّىٰ منهُ إِفاضةٌ .

( ثُمَّ ) عَلَىٰ ( شِقِّهِ ٱلْأَيْمَنِ ) ٱلمقدَّمِ منهُ ثُمَّ ٱلمؤخَّرِ ، ( ثُمَّ ) علىٰ ( ٱلأَيْسَرِ ) كذلك .

( وَٱلتَّكْرَارُ ) لجميعِ ذلكَ ( ثَلاَثاً .

وَٱلدَّلْكُ ) في ( كُلِّ مَرَّةٍ ) مِنَ ٱلثَّلاثِ لمَا تصِلُهُ يدُهُ .

( وَٱسْتِصْحَابُ ٱلنِّيَّةِ ) ذُكْراً كالوضوءِ في جميع ذلكَ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ يَنْقُصَ مَاؤُهُ<sup>(١)</sup> عَنْ صَاعٍ ) في معتدِلٍ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يَغتسلُ بٱلصَّاعِ ) فإِنْ نقصَ وأَسبغَ. . كفىٰ ، أَمّا غيرُ ٱلمعتدِلِ. . فيَنقصُ ويَزيدُ ما يليقُ بحالهِ .

( وَأَنْ تُتَبِّعَ ٱلْمَوْأَةُ ) ولو بِكراً أَو خليةً ( غَيْرُ مُعْنَدَّةِ ٱلْوَفَاةِ ) وٱلمحرمةِ ( أَثَرَ ٱلدَّمِ ) ٱلذي هو حيضٌ أَو نفاسٌ ( بِمِسْكٍ ) بأنْ تجعلَهُ بعدَ غُسلها بنحوِ قُطنةٍ وتدخِلَها إلىٰ ما يجبُ غسلُهُ من فَرجِها ؛ لِمَا صحَّ من أَمرِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بهِ ، معَ تفسيرِ عائشةَ لهُ بذلك .

وحكمتُهُ تطييبُ ٱلمحلِّ ، لا سرعةُ ٱلعُلُوقِ ، ويكرهُ تَركُهُ .

أَمَّا معتدةً ٱلوفاةِ وٱلمُحرِمةُ . . فيمتنعُ عَلَيْهما ٱستعمالُ ٱلطِّيبِ .

نَعَم ؛ يُسنُّ للمُحِدَّةِ تطييبُ ٱلمحلِّ بقليلِ قُسْطٍ أَو أَظْفَارِ<sup>(٢)</sup> ، ( ثُمَّ ) إِنْ لمْ تجدْ مِسكاً.. سُنَّ ( بِطِيْبٍ ) غيرِهِ ( ثُمَّ ) إِنْ لمْ تَجدْ طِيباً.. سُنَّ ( بِطِينٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ) أَي : فإن لم تفعلْ ذلكَ ( .. فأَلْمَاءُ كَافٍ ) في دَفعِ ٱلكراهةِ .

( وَ ) لَمَنْ خرجَ منهُ منيٌّ ٱلغُسْلُ قبلَ ٱلبولِ ، لَكنَّ ٱلسُّنَّةَ : ( أَلاَّ يَغْتَسِلَ مِنْ خُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ قَبْلَ ٱلْبَوْلِ ) لِئلاَّ يخرجَ بعدَهُ شيءٌ .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « موهبة ذي الفضل » ( ۱/ ٤٤٢) : ( وشار بتقدير « أن » إلى أنه معطوف على قوله سابقاً : « الاستقبال » . و« ينقص » : بفتح أوله متعدياً ـ فضمير الفاعل للمتطهر ـ وقاصراً فـ « ماؤه » الفاعل ، قال بعضهم : والأول أولى ؛ لأن نسبة النقص إلى المتطهر أولى . انتهى ، للكن رسم المتن لا يساعده ؛ لأنه مرسوم بالواو تحت الهمزة كما رأيت ، فتعين الثاني فيه : فليتأمل ) .

<sup>(</sup>٢) القُسط: من عقاقير البحر ، والأظفار ـ بفتح الهمزة وسكون الظّاء ـ : ضربٌ من العطر علىٰ شكل ظُفر الإنسان . وقال ابن التين : صوابه قسط ظفار ـ أي : بغير همزة ـ نسبة إلىٰ مدينةٍ بساحل البحر يُجلب إليها القسط الهندي ، وهو العود الذي يتبخر به .

وَٱلذِّكْرُ ٱلْمَأْثُورُ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْغُسْلِ ، وَتَرْكُ ٱلِاسْتِعَانَةِ .

#### ا فضير الأولى فضير الأولى

وَيُكْرَهُ ٱلإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ ، وَٱلْغُسْلُ وَٱلْوُضُوءُ فِي ٱلْمَاءِ ٱلرَّاكِدِ ، وَٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلاَثِ ، وَتَرْكُ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلِاسْتِنْشَاقِ . وَيُكْرَهُ لِلْجُنْبِ ٱلأَكْلُ وَٱلشُّرْبُ وَٱلنَّوْمُ وَٱلْجَمَاعُ قَبْلَ غَسْلِ ٱلْفَرْجِ وَٱلْوُضُوءِ ، وَكَذَا مُنْقَطِعَةُ ٱلْحَيْضِ وَٱلنِّفَاسِ .

( وَ ) يُسَنُّ ( ) الذِّكْرُ ٱلْمَأْثُورُ ) وهو ما مرَّ عقبَ ٱلوضوءِ ( بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلغُسْلِ .

وَتَرْكُ ٱلإِسْتِعَانَةِ ﴾ وٱلتَّنشيفِ ؛ كالوضوءِ .

## ( فَكُوْلُوْلُوْلُوْلُوْلُوْلُوْلِ في مكروهاته<sup>(۲)</sup>

( وَيُكْرَهُ ٱلإِسْرَافُ فِي ٱلصَّبِّ ) لِلغُسلِ ، نظيرُ مَا مرَّ في ٱلوضوءِ بقَيْدهِ (٣٠ .

( وَ ) يُكرهُ ( الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ) ولَو كثيراً ، أَو بِئْراً مَعِينةً ؛ لِمَا صحَّ مِنْ نهيهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الغُسلِ فيهِ ، وقيسَ بهِ الوضوءُ بجامعِ خشيةِ الاستقذارِ والاختلافِ في طهوريَّتهِ ، وبهِ يُعلمُ أَنَّ الكلامَ في غيرِ المستبحرِ الَّذي لا يتقذَّرُ بذلكَ بوَجْهٍ ، ولا خلافَ في طَهوريَّتهِ وإِنْ فعلَ فيهِ ذلكَ ، وأَنَّه لا فَرْقَ بينَ الوضوءِ عَنْ حدَثٍ أَصغرَ أَو أَكبرَ .

( وَ ) يُكْرَهُ ( ٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلثَّلاَثِ ) كالوضوءِ بقَيْدهِ ٱلسَّابقِ فيهِ .

( وَتَرْكُ ٱلْمَضْمَضَةِ وَٱلإسْتِنْشَاقِ ) لِلخلافِ في وجوبهِما فيهِ ؛ كالوضوءِ .

( وَيُكرَهُ لِلْجُنُبِ ٱلأَكْلُ وَٱلشُّرْبُ وَٱلنَّوْمُ وَٱلْجِمَاعُ قَبْلَ غَسْلِ ٱلْفَرْجِ وَٱلْوُضُوءِ ) لِمَا صحَّ مِنَ ٱلأَمرِ بهِ في ٱلجِماعِ ، ولِلاتِّباع في ٱلبقيَّةِ إِلاَّ الشُّربَ فمقيسٌ على ٱلأَكلِ .

( وَكَذَا مُنْقَطِعَةُ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ) فَيُكرَهُ لَهَا ذلكَ كالجُنُبِ ؛ بل أُولَىٰ .

it 40 40

<sup>(</sup>١) كلمة : (يسن) متن في (ب) .

<sup>(</sup>٢) الفصل والعنونة ساقطان من النسخ ، وأُثبتا في هامش ( ب ) مشاراً إليهما بنسخة .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( وهو : ولو على الشَّطُّ ، ومحلُّ ذلك : في غير الموقوف والمُسبَّل ) .

رَقَعُ مجر ((فرَجَل (الْجَثَرِيُ (أُسكِرُ (ونِن ((فِزوكرِ www.moswarat.com

#### بابُ ٱلنَّجَاسَةِ

#### ( بَابُ ٱلنَّجَاسَةِ ) وَإِزَالَتِهَا

(هِيَ ) لغةً : كلُّ مستقذَر ، وشرعاً بالحدِّ : مستقذَرٌ يَمنعُ صحَّةَ اَلصَّلاةِ حيثُ لا مرخِّصَ ، وبالعدِّ : كلُّ مسكِرٍ ماثعِ أَصالةً ، ومنهُ :

( ٱلْخَمْرُ ) وهُوَ : ٱلمتَّخذُ مِنْ عصيرِ ٱلعنبِ ( وَلَوْ مُحْتَرَمَةً )(١) وهيَ : ما عُصرَ بقَصْدِ ٱلخَلِّيَّةِ أَو لا بقَصْدٍ ، ومِنْ ثَمَّ لَم تَجبُ إِراقتُها ، بخلافِ ما لَو عُصرَ بقصدِ ٱلخمريَّةِ . . تجبُ إِراقتُهَا فوراً ، ويُعتبرُ تغييرُ ٱلقصدِ قَبْلَ ٱلتَّخمُّرِ (٢) .

( وَٱلنَّبِيذُ ) وهوَ : ٱلمتَّخذُ مِنْ عصيرِ نحوِ ٱلزَّبيبِ ؛ لِلإِجماعِ في ٱلخمرِ ، ولِلأَحاديثِ ٱلصَّحيحةِ ٱلصَّريحةِ في غيرِها .

أَمّا ٱلجامدُ. . فطاهرٌ ، ومنهُ ٱلحشيشةُ وٱلأَفيونُ ، وجوزةُ ٱلطِّيبِ وٱلعنبرُ وٱلزَّعفرانُ ، فيَحرمُ تناولُ ٱلقدْر ٱلمسكِر مِنْ كلِّ ما ذُكرَ ، كما صرَّحوا بهِ .

( وَٱلْكَلْبُ ) ولَو معلَّماً ؛ لِمَا صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بٱلتَّسبيعِ مِنْ وُلوغِهِ ، وبإِراقةِ ما ولِغَ فيهِ .

( وَٱلْخِنْزِيرُ ) لأَنَّهُ أَسوأُ حالاً مِنَ ٱلكلبِ ؛ إِذْ لا يُقتنىٰ بحالٍ .

﴿ وَمَا نَوَلَّكُ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ معَ حيوانٍ طاهرٍ ـ ولو آدميًّا ـ تغليباً لِلنَّجسِ .

( وَٱلْمَيْنَةُ ) بجميع أَجزائِها وإِنْ لَم يكنْ لَها دمٌ سائِلٌ ـ وهيَ : ما زالَتْ حياتهُ لا بذكاةٍ شرعيَّةٍ ـ بٱلنَّصِّ وٱلإِجماعِ ( إِلاَّ ٱلآدَمِيَّ ) ولَو كافراً ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ ٱلمُؤْمِنَ لاَ

<sup>(</sup>١) قوله : ( ولو محترمة ) شرحٌ في ( ب ) و( ج ) .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ج): (مسألة: لا يفسق عاصر الخمر وإن شملته اللّعنة؛ لأنه قد لا يتخذها خمراً. اهـ « تجريد » ).

ينْجُسُ حَيّاً وَلاَ مَيَّتاً » ، وٱلتَّعبيرُ بـ( ٱلمؤْمنِ ) : لِلغالبِ أَو لِلشَّرفِ ؛ إِذ لا قائلَ بٱلفَرْقِ .

( وَٱلسَّمَكَ وَٱلْجَرَادَ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : ٱلسَّمَكُ وَٱلجَرَادُ ، وَٱلكَبِدُ وَٱلطَّحَالُ » .

( وَ ) مِنَ ٱلنَّجاساتِ ( ٱلدَّمُ ) وإِنْ تحلَّبَ مِنْ كبدٍ أَو نحوِ سَمَكٍ أَو بقيَ علىٰ نحوِ ٱلعِظامِ ، للكنَّهُ معفوٌّ عنهُ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا﴾ أَي : سائِلاً ، بخلافِ غيرهِ كالكبدِ وٱلعلقةِ .

( وَٱلْقَيْحُ ، وَٱلْقَيْءُ ) وإِنْ لَم يتغيَّرْ .

( وَٱلرَّوْثُ ) بِٱلمِثْلَثَةِ ؛ كالبولِ(١١) .

نَعَم ؛ لَو راثَتْ أَو قاءَتْ بهيمةٌ حبّاً صحيحاً صُلباً بحيثُ لو زُرعَ نبتَ. . كانَ متنجّساً لا نجِساً .

( وَٱلْبَوْلُ ) لِلأَمرِ بصبِّ ٱلماءِ عليهِ .

( وَٱلْمَذْيُ ) بِسَكُونِ ٱلمُعجمةِ ؛ لِلأَمْرِ بغَسلِ ٱلذَّكرِ \_ أَي رأْسِهِ \_ منهُ ؛ وهوَ : ماءٌ أَصفرُ رقيقٌ غالباً ، يخرجُ عندَ ثَوَرانِ ٱلشَّهوةِ ، ويشتركُ فيهِ آلرَّجلُ وٱلمرأَةُ .

( وَٱلْوَدْيُ ) بسكونِ ٱلمهمَلَةِ ؛ كالبولِ ، وهوَ : ماءٌ أَبيضُ ثخينٌ غالباً ، يخرجُ عقبَ ٱلبولِ .

( وَٱلْمَاءُ ٱلْمُتَغَيِّرُ ٱلسَّائِلُ مِنْ فَمِ ٱلنَّائِمِ ) إِنْ تحقَّقَ كونُهُ مِنَ ٱلمَعِدةِ ، بخلافِ غيرهِ ، للكنَّ ٱلأَولَىٰ : غَسلُ ما يحتملُ كونُهُ منها ، ولَوِ ٱبتُليَ بٱلأَوَّلِ شخصٌ. . عُفيَ عنهُ .

( وَمَنِيُّ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيرِ وَٱلْمُتَوَلِّدِ مِنْ أَحَدِهِمَا ) ومِنْ غيرِه ؛ لأَنَّه ٱلأَصلُ .

( وَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ) كالأَتانِ ، ( إِلاَ ٱلآدَمِيَّ .

وَأَمَّا مَنِيُّ ٱلْحَيَوَانِ غَيْرِ ٱلْكَلْبِ وٱلْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَٱلْعَلَقَةُ ) وهيَ : دمٌ غليظٌ ، ( وَٱلْمُضْغَةُ ) وهيَ : لحمةٌ صغيرةٌ ، ( وَرُطُوبَةُ ٱلْفَرْجِ ) وهيَ : ماءٌ أَبيضُ متردِّدٌ بينَ ٱلمذْي وٱلعَرَقِ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ج ) : ( لو بالت دابَّةٌ في شارعٍ ، وتطاير منها قدر رؤوس الإبر . . عُفي عنه . قاله « رملي » ) .

منَ ٱلحيوانِ ٱلطَّاهرِ ، ولبنُ ٱلمأْكولِ ، وٱلبشرِ (١) ولَو ذكراً صغيراً مَيتا (١) وإِنْفَحتُهُ (١) وإِنْ أُخذَتْ منهُ بعدَ ذَبْحهِ ولَم يَطعَمْ غيرَ لَبَنٍ ولَو نجساً ومترشّحُ كلِّ حيوانٍ طاهرٍ ؛ كعَرَقٍ ولُعابٍ وبَلْغمِ إِلاَّ المتيقَّنَ خروجُهُ مِنَ ٱلمعدةِ ، وماءُ قرحٍ ونَفَط (١٠) لَم يتغيَّرْ ، وٱلبَيْضُ ولَو مِنْ ميتةٍ إِنْ كانَ متصلِّباً ، وبزرُ دودِ ٱلقزِّ ، وٱلمِسْكُ وفأرتُهُ ٱلمنفصلَةُ في حياتهِ أَو بعدَ ذَكاتهِ ، وٱلزّبادُ (١٠) ، لا ما فيهِ مِنْ شغَرِ ٱلسِّنُورِ ٱلبريِّ = نعَم ؛ يُعفىٰ عن قليلهِ عُرفاً = وٱلعنبرُ ؛ وهوَ : نبتٌ بحريٌّ وإِنِ ٱبتلعَهُ حوتٌ ما لَم يَسْتَجِلْ ( . . فَطَاهِرَاتٌ ) لِلنُصوصِ ٱلصَّحيحةِ في أَكثرِها ، وقياساً في باقِيها .

وَلَو تَحَقَّقَ خروجُ رطوبةِ ٱلفَرْجِ مِنْ باطنهِ. . كانت نجسةً ، وإِنَّما لَم يتنجَّسْ ذَكَرُ ٱلمُجامِعِ إِذا وَطِىءَ منِ ٱستنجت بماءٍ أَو حَجَرٍ ، ولَم يتحقَّق إصابةُ ٱلبولِ لِلذَّكرِ ولا لِمَدْخَلهِ ؛ لِعدمِ تحقُّقِ خروجِها مِنَ ٱلباطنِ .

ويجوزُ أَكلُ بَيْضِ غيرِ ٱلمأْكولِ ؛ حيثُ لا ضررَ فيهِ .

( وَٱلْجُزْءُ ٱلْمُنْفَصِلُ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ كَمَيْتَهِ ) طهارةً ونجاسةً ، فيدُ نحوِ ٱلآدميِّ ومشيمتُهُ طاهرةٌ ، بخلافِهما مِنْ نحوِ ٱلفرَسِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ . . فَهُوَ مَيتٌ » . ( إِلاَّ شَعْرَ ) الحيوانِ ( ٱلْمَأْكُولِ وَرِيشَهُ وَصُوفَهُ وَوَبَرَهُ ) إِذَا لَم تُعلَمْ إِبانتُهُ بعدَ موتهِ ( . . فَطَاهِرَاتٌ ) لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا ﴾ ٱلآية .

<sup>(</sup>١) هـٰـذه اللفظة زيادة من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( والإنفَحة طاهرة ؛ وهي : لبن في جوف نحو سخلة في جلدة ، تُسمىٰ إنْفَحة إن كانت من مذكاة لم تطعم غير اللَّبن ، وسواء في اللَّبن لبن أمها أو غيرها ، شربته أم سقي لها ، سواء كان طاهراً أم نجساً ولو من نحو كلبة خرج علىٰ هيئته حالاً أم لا . اهـ « رملى » رحمه الله [١/ ٢٤٥] ) .

 <sup>(</sup>٤) النفط: هي بثور تخرج في اليد من أثر العمل ملأىٰ ماءً ، وتكون بين اللحم والجلد .

 <sup>(</sup>٥) الزباد : هو طيب يُستخرج من السُّؤر البري ، وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج .

ولوِ ٱنفصلَ مِنْ مأْكولٍ حيِّ جزءٌ عليهِ شَعْرٌ. . فهما نجسانِ ، وخرجَ بما ذَكرَهُ : ٱلقَرْنُ ، وٱلظِّلْفُ وٱلظُّفُرُ فهيَ نجسةٌ .

( وَلاَ يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ ) بِٱلِاستحالةِ ( إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ ) :

أَحدُها : ( ٱلْخَمْرُ ) ولَو غيرَ محترَمةٍ ، فتَطهرُ وإِنْ فُتِحَ رأْسُها أَو نُقِلَتْ مِنْ محلِّها ، أَو تخلَّلت لا بفعلِ فاعلٍ ، ( مَعَ إنَائِهَا ) ولَو نحوَ خزفٍ جديدٍ ، تبعاً لها لِلضَّرورةِ ( إِذَا صَارَتْ ) أَي : الستحالَتْ ( خَلاً بِنَفْسِهَا ) أَي : بلا مصاحبةِ عَينٍ<sup>(١)</sup> ، أو غلتْ لا بفعلِ فاعلٍ ؛ لزوالِ علَّةِ ٱلنَّجاسةِ وهي ٱلإسكارُ .

أُمَّا إِذَا تَخَلَّت بمصاحبةِ عَينِ نجسةٍ وإِنْ نُزعَتْ قَبْلَ ٱلتَّخَلُّلِ ، أُو طَاهِرةٍ ٱستمرَّتْ إِلَيهِ ، أُو لَم تستمرَّ للكنْ تَخَلَّلَ<sup>(٢)</sup> منها شيءٌ. . فلا تَطهرُ ، إِذِ ٱلنَّجسُ يَقبلُ ٱلتَّنجيسَ في ٱلأُولىٰ ، ولِتنجُّسِها بعدَ تخلُّلِها بِالعينِ ٱلَّتي تنجَّست بها في ٱلثَّانيةِ ، وكالخمرِ فيما ذُكرَ ٱلنَّبيذُ على ٱلمعتمَدِ .

( وَ ) ثانيها : ( ٱلْجِلْدُ ٱلْمُتَنَجِّسُ بِٱلْمَوْتِ ) بأَنْ لَم يكنْ مِنْ نحوِ كلبٍ ، وَإِنْ كانَ مِنْ غيرِ ٱلمأْكولِ ( يَطْهُرُ بِٱلدَّبْغِ ) وٱلاندباغ ( ظَاهِرُهُ ) وهوَ ما لاقاهُ ٱلدِّباغُ ( وَبَاطِئُهُ ) وهوَ ما لَم يُلاَقهِ ، بشرطِ أَنْ يتنقَّىٰ مِنَ ٱلرُّطوباتِ ٱلمعفَّنةِ لَهُ ، بحيثُ لا يعودُ إليهِ ٱلنَّتْنُ وٱلفسادُ لَو نُقعَ في ٱلماءِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا دُبِغَ ٱلإِهَابُ. . فَقَدْ طَهَرَ » .

وإِنَّمَا تَحْصُلُ ٱلتَّنْقِيةُ ٱلمَذْكُورَةُ بِحِرِّيفٍ ـ وَلَو نَجْساً ـ كَذَرْقِ حَمَامٍ ، لا بنحو شمسٍ وتُرابٍ . وخرجَ بـ( ٱلجلْدِ ) : ٱلشَّعْرُ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ويُستثنى العناقيد وحباتها، فلا تضر مصاحبتها للنجس إذا تخللت، كما أفهم كلام « المجموع »، وصرَّح به الإمام كالقاضي والبغوي ، وجزم به البلقيني ، ومشىٰ عليه في « الأنوار »، وتأويل كلام « المجموع » بما يخالف ذلك بعيدٌ لا دليل عليه ، وكذا تفريع مقالة القاضي ، والبغوي علىٰ ضعف . قاله ابن حجر رحمه الله في « الإمداد شرح الإرشاد » ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): (تَحَلَّلَ). قال الإمام الكردي رحمه الله تعالىٰ في «الحواشي المدنية» (١١٥/١): (يصح أن يكون «تحلل» بالحاء المهملة، فالضمير في «منها» يعود إلى العين الطاهرة، وأن يكون بالخاء المعجمة، وعليه فيصح أن يعود ضمير «منها» للعين الطاهرة، أو الخمرة، وهو أوضح).

#### فَكُنُّ إِنَّ النَّاعِ

إِذَا تَنَجَّسَ شَيْءٌ بِمُلاَقَاةِ كَلْبٍ أَوْ فَرْعِهِ مَعَ ٱلرُّطُوبَةِ.. غُسِلَ سَبْعاً مَعَ مَزْجِ إِحْدَاهُنَّ بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُورِ ، .......... بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُورِ ، .......

نَعَم ؛ يَطهرُ قليلُهُ نَبعاً كَإِناءِ ٱلخمرِ ، ثمَّ هوَ بعدَ ٱلاندباغِ كثوبٍ متنجِّسٍ ، فلا بدَّ لنحوِ ٱلصَّلاةِ فيهِ أَو عليهِ مِنْ تطهيرهِ .

( وَ ) ثالثُها : ( مَا صَارَ حَيَوَاناً ) كالميتةِ إِذا صارَتْ دوداً ؛ لحدوثِ الحياةِ ، وهوَ وإِنْ لَمْ يَكنْ متولِّداً مِنْهَا ، لنكنَّهُ متولِّدٌ مِنْ عفوناتِها ، وهيَ نجسةٌ .

ولا يصحُّ ٱلتَّمثيلُ بدمِ بيضةٍ صارَتْ فَرْخاً ؛ لأَنَّه حينئذٍ كالمنيِّ ، إِذ هوَ أَصلُ حيوانِ طاهرٍ . وخرجَ بـ( حيوانِ )(١) : ما صارَ رماداً أَو ملحاً ـ مثلاً ـ فلا يَطهرُ<sup>(٢)</sup> .

# ( فَكُنْ الْفِي )

#### في إزالةِ ٱلنَّجاسةِ

( إِذَا تَنَجَّسَ شَيْءٌ) جامدٌ ولو نفيساً يُفسدُهُ ٱلتُّرابُ ( بِمُلاَقَاةِ ) شيءٍ مِنْ ( كَلْبِ أَوْ فَرْعِهِ ) وَلَو لَعابَهُ ( ؟ الْحَدَاهُنَّ ) سواء ٱلأُولىٰ وآلاَّخيرةُ لَعابَهُ ( ؟ مَعَ ٱلرُّطُوبَةِ ) في أحدهِما ( . . غُسِلَ سَبْعاً مَعَ مَرْجٍ إِحْدَاهُنَّ ) سواء ٱلأُولىٰ وآلاَّخيرةُ وغيرُهُما ( بِٱلتُّرَابِ ٱلطَّهُورِ ) لخبرِ : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ ٱلكَلْبُ : أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ إِحْدَاهُنَّ بِالبَطْحَاءِ » ، وفي روايةٍ : « أُولاَهُنَّ » وهي لبيانِ ٱلأَفضلِ كما يأتي ، وفي

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٤٧٢/١ ) : ( كذا في النسخ ، والأنسب
 بـ حيواناً » على الحكاية ، أو بـ « الحيوان » بأداة التعريف . فليتأمل ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (فرع: ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو رائحته. . حُكم بنجاسته ، كما قاله البغوي في «تعليقه» ، ولا يشكل عليه قولهم: لا يحد بريح الخمر ؛ لوضوح الفرق . «إقناع» [١/٨]).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (فنصَّ على اللَّعاب، وألحق به ما سواه؛ لأن لعابه أشرف فضلاته، وإذا ثبتت نجاسته.. فغيره من بولٍ وروثٍ وعرقٍ ونحو ذلك أُولىٰ، وفي وجهٍ: أي غير لعابه كسائر النجاسات؛ اقتصاراً علىٰ محل النص لخروجه عن القياس، ولو أكل لحم نحو كلب.. لم يجب تسبيع محل الاستنجاء، كما نقله الروياني عن النص. «خطيب» رحمه الله [١٩٣٧]).

أخرى : « السَّابِعَةُ » وهي لبيانِ أَقلِّ ٱلإِجزاءِ ، وفي أُخرى : « الثَّامِنَةَ » أَي : بأَنْ يُصاحِبَ ٱلسَّابِعة (١) .

وإِنَّمَا تُعتبرُ ٱلسَّبْعُ بعدَ زوالِ ٱلعَينِ ، فمزيلُها ـ وإِنْ تعدَّدَ ـ واحدةٌ (٢) ، ويُكتفىٰ بها وإِنْ تعدَّدَ ٱلولوغُ ، أَو كانت معَهُ نجاسةٌ أُخرىٰ .

وغَمْسُهُ في ماءٍ كثيرٍ معَ تحريكهِ سبعاً ، أَو مرورُ سَبْعِ جَرياتٍ عليهِ كغَسلهِ سَبعاً .

والواجبُ مِنَ ٱلتُّرابِ ما يُكدِّرُ ٱلماءَ ويَصلُ بواسطته إِلىٰ جميعِ أَجزاءِ ٱلمحلِّ ؛ كماءٍ كدر ظَهرَ أَثرهُ فيهِ ، ولا يجبُ ٱلمزجُ قَبْلَ ٱلوضعِ ، بلْ يَكفي سَبْقُ ٱلتُّرابِ ولَو معَ رُطوبةِ ٱلمحلِّ ؛ لأَنَّ ٱلطَّهورَ ٱلواردَ باقِ علىٰ طهوريَّتهِ .

ولا يَجِبُ ٱلتُّرابُ في تطهيرِ أَرضٍ ترابيَّةٍ ؛ إِذ لا معنىٰ لِتتْريبِ ٱلتُّرابِ ، وخرجَ بهِ : نحوُ صابونٍ وسحاقةِ خَزَفٍ ، وبـ( الطَّهورِ ) : مُختلِطٌ بنحوِ دقيقٍ وإِنْ قلَّ ، ومستعمَلٌ ؛ لِلنَّصِّ على ٱلتُّرابِ ٱلمنصرفِ لِلطِّهورِ ، وغيرُهُ لا يقومُ مقامَهُ .

( **وَٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ** ) التُّرابُ ( فِ**ي ٱلأُولَىٰ ، ثُمَّ فِي غَيْرِ ٱلأَخِي**رَةِ ) لعدمِ ٱحتياجهِ حينئذِ إِلَىٰ تَتْريبِ ما يُصيبُهُ بعدَ ٱلَّتي فيها ٱلتُّرابُ .

( وَٱلْخِنْزِيرُ كَٱلْكُلْبِ ) فيما ذُكرَ قياساً عليهِ ، بلْ أُولىٰ .

( وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ ) بفتح أَوَّلهِ ؛ أَي : يتناولْ قَبْلَ ٱلحَولَينِ ( إِلاَّ ٱللَّبَنَ ) أَو غيرَهُ لِلتَّحنيكِ أَو لِلتَّداوي أَوِ ٱلتَّبرُّكِ ، ( . . يُنْضَحُ ) أَي : يُرشُّ بِٱلْمَاءِ حتَّىٰ يَعُمَّ موضعَهُ ، ويغلبَ عليهِ وإِنْ لَم يَسِلْ ؛ لِلاتِّباعِ ، فخرجَ غيرُ ٱلبولِ ، وبولُ ٱلأُنثىٰ وٱلخنثیٰ ، وأَكلُهُ أَو شربُهُ لِلتَّغذِّي ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: الترابُ السابعة ، فيصيران ـ أي: التراب والسابعة ـ واحداً . اهـ ، ولا بُدَّ من مزجه بالماء إما قبل وضعهما على المحل أو بعد ؛ بأن يوضعا ولو مرتين ثم يُمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطباً ؛ لأن الطهور الوارد على المحل باقٍ على طهوريته ، خلافاً للإسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع على المحل . اهـ « خطيب » [١/ ١٣٧] ) .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (وإذا لم تزل النجاسة إلاً بستً غسلاتٍ.. حُسبتٌ واحدةً ، كما صحَحه المصنف خلافاً للرافعي . اهـ « خطيب » [١/١٣٧]).

وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ . . وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ . وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحِهِ . وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحِهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ . . كَفَىٰ جَرْيُ رِيحٍ عَسُرَ زَوَالُهُ ، وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا أَوِ ٱلطَّعْمِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ . . كَفَىٰ جَرْيُ آلْمَحَلُّ . آلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ . وَٱلْغُسَالَةُ طَاهِرَةٌ إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرُ وَقَدْ طَهُرَ ٱلْمَحَلُّ .

ورَضاعُهُ بعدَ حولَينِ ، فلا يكفي نضحُهُ ، بلْ لا بدَّ مِنْ غَسلهِ ، وهوَ تعميمُ ٱلمحلِّ معَ ٱلسَّيلانِ ؛ لخبرِ : « يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ ٱلغُلاَمِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ ٱلجَارِيَةِ » ولأَنَّ ٱلابتلاءَ بحَمْلِ ٱلذَّكرِ أَكثرُ ، وٱلخنشيٰ يحتملُ كونُهُ أُنثىٰ .

( وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ سائرِ ٱلنَّجاساتِ ٱلسَّابقةِ وغيرِها فَإِنْ كَانَتْ نجاسةً عَيْنِيَةً ـ وهيَ ٱلَّتِي تُدرَكُ بإحدى ٱلحواسِّ ـ ( . . وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ ، وَ ) لا تحصلُ إِلاَّ بإِزالةِ ( طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ ) تُدرَكُ بإحدى ٱلحواسِّ ـ ( . . وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ ، وَ ) لا تحصلُ إِلاَّ بإِزالةِ ( طَعْمِهِ وَلَوْنِهِ وَرِيحِهِ ) ويَجبُ نحوُ صابونٍ ، وذلكَ إِنْ توقَّفتِ ٱلإِزالةُ عليهِ ، ( وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ أَوْ رِيحٍ عَسُرَ زَوَاللهُ ) كلونِ ٱلصَّبْغِ ؛ بأَنْ صَفَتْ غُسالتُهُ ولَم يَبْقَ إِلاَّ أَثرٌ محضٌ ، وكريحِ ٱلخمرِ ؛ لِلمشقَّةِ .

( وَيَضُرُّ بَقَاؤُهُمَا ) بمحلِّ واحدٍ وإِنْ عَسُرَ زوالُهُما ، ( أَوْ ) بقاءُ ( ٱلْطَّعْمِ ) وَحْدَهُ ؛ لسهولةِ إِزالتهِ ، وعُسرُها نادرٌ ، ويُعرفُ بقاؤُهُ فيما إِذا دَميتْ لِثَنَّهُ ، أَو غلبَ علىٰ ظنّهِ زوالُهُ. . فيجوزُ لَه ذوقُ ٱلمحلِّ ٱستظهاراً .

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ ) كبولٍ جَفَّ ، ولَمْ يُدرَكُ لَه طعمٌ ولا لونٌ ولا ريحٌ ( . . كَفَىٰ جَرْيُ ٱلْمَاءِ ) عَلَيْهِ مرَّةً ، مِنْ غيرِ ٱشتراطِ نيَّةٍ هنا وفيما مَرَّ ؛ لأَنَّها مِنْ بابِ ٱلتُّروكِ<sup>(١)</sup> .

( وَيُشْتَرَطُ وُرُودُ ٱلْمَاءِ ٱلْقَلِيلِ ) على ٱلمحلِّ لِقوَّتهِ ، وإِلاَّ . . تنجَّسَ ، بخلافِ ٱلكثيرِ .

( وَٱلْغُسَالَةُ ) ٱلقَلِيلَةُ ٱلمنفصلةُ ( طَاهِرَةٌ ) غيرُ مطهِّرةٍ ( إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ) بطعمٍ أَو لونٍ أَو ريحٍ ، ولَم يَزِدْ وزنُها بعدَ ٱعتبارِ ما يأْخذُهُ ٱلنَّوبُ مِنَ ٱلماءِ ويُعطيهِ مِنَ ٱلوسخ ٱلطَّاهرِ .

( وَقَدْ طَهُرَ ٱلْمَحَلُّ ) بخلافِ ما إِذا تغيَّرتْ ، أَو زادَ وزنُها ، أَو لَم يَطهرِ ٱلمحلُّ . . فهيَ نجسةٌ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وعلم ممَّا تقرر: أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نيةٌ ، بخلاف طهارة الحدث ؛ لأنها عبادة كسائر العبادات ، وهاذا من باب التروك ؛ كترك الزنا والغصب ، وإنما وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك ؛ لأنه لمَّا كان مقصوداً لقمع الشهوة ومخالفة الهوىٰ.. التحق بالفعل . اهد «خطيب » رحمه الله [١/ ١٤١]).

كالمحلِّ ؛ لأَنَّ ٱلبَّللَ ٱلباقي فيهِ بعضُها ، وآلماءُ ٱلقليلُ لا يتبعَّضُ طهارةً ونجاسةً .

ولا نظرَ لانتقالِ ٱلنَّجاسةِ إِليه ؛ لأَنَّ ٱلماءَ قهرَها فأَعدَمَها (١) ، فعُلمَ أَنَّها كالمحلِّ مطلقاً ، فحيثُ حُكمَ بطهارتهِ.. حُكمَ بطهارتِها ، وحيثُ لا.. فلا .

فلو وَضعَ ثوباً في إِجَّانَةٍ<sup>(٢)</sup> وفيهِ دمٌّ معفقٌ عنهُ ، وصبَّ ٱلماءَ عليهِ. . تنجَّسَ بملاقاتهِ ؛ لأَنَّ دمَ نحوِ ٱلبراغيثِ لا يزولُ بٱلصَّبِّ ، فلا بدَّ بعدَ زوالهِ مِنْ صَبِّ ماءٍ طَهورٍ ، وهـاـٰذا ممَّا يَغفلُ عنهُ أَكثرُ ٱلنَّاس .

وتَجِبُ ٱلمبالغةُ في ٱلغَرْغَرةِ عندَ غَسلِ فمهِ ٱلمتنجِّسِ ، ويَحرمُ ٱبتلاعُ نحوِ طعام قَبْلَ ذلكَ .

और प्रश्नि

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وقيل: إنها نجسة؛ لانتقال المنع إليها، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، ولم يطهر المحل.. فنجسةٌ قطعاً. اهـ «خطيب» [١/ ١٤٠]).

 <sup>(</sup>٢) الإجَّانة ـ بكسر الهمزة وتشديد الجيم ـ : إناءٌ يُغسل فيه الثياب .

رَفَحُ عِم ((رَبَحِي (الْخِرَي (أَسِلْتِهُ (الْفِرْدوكِرِي www.moswarat.com

# بَابُ ٱلتَّيَمُّم

## ( بَابُ ٱلتَّيَمُّم )

وهوَ لغةً : ٱلقَصْدُ ، وشرعاً : إيصالُ ٱلتُّرابِ إِلَى ٱلوجهِ وٱليدَينِ بشرائطَ تأْتي (١) .

وفُرِضَ سنةَ أَربعِ أَو ستٍّ مِنَ ٱلهجرةِ ، وهوَ مِنْ خصائِصنا .

( يَتَيَمَّمُ ٱلْمُحْدِثُ وَٱلْجُنُبُ ) ومأْمورٌ بطُهرٍ مسنونٍ مِنْ وضوءٍ أَو غُسلٍ ( لِفَقْدِ ٱلْمَاءِ وَٱلْبَرْدِ وَٱلْمَرَضِ ) هـٰـذهِ أَسبابُهُ مِنْ حيثُ ٱلجملةُ ، وأَمّا تفصيلُها :

( فَإِنْ تَيَقَّنَ ) ٱلمسافرُ وغيرُهُ ( فَقْدَ ٱلْمَاءِ. . تَيَمَّمَ بِلاَ طَلَبٍ ) لأَنَّه حينئذٍ عَبَثٌ .

( وَإِنْ تَوَهَّمَ ٱلْمَاءَ ، أَوْ ظَنَّهُ ، أَوْ شَكَّ فِيهِ ). . وجبَ عليهِ طَلَبُهُ ، لكنْ لا يصحُّ إِلاَّ بعدَ تيقُّنِ دخولِ ٱلوقتِ .

نَعَم ؛ يصحُّ تقديمُ ٱلإِذنِ عليهِ ، وإِنَّما يَحصلُ إِنْ ( نَتَّسَ) عليهِ بنَفْسهِ ، أَو مأذونُهُ ٱلثَّقةُ ـ ولَو عبداً أَوِ آمراًةً ـ وإِنْ كانَ واحداً عن جَمْع ( فِي مَنْزِلِهِ وَعِنْدَ رُفْقَتِهِ ) ٱلمنسوبينَ إليهِ إِنْ جوَّزَ بذْلَهُم ، ولَو بَأَنْ يُناديَ فيهِم : مَنْ معَهُ ماءٌ يَجودُ بهُ ولَو بٱلثَّمَنِ ؟ ( وَتَرَدَّدَ ) يميناً وشِمالاً ، وأَماماً وخَلْفاً ( قَدْرَ جَدِّ الْغَوْثِ ) وجوباً ؛ وهوَ : ما يَلحقُهُ فيهِ غوثُ ٱلرُّفقةِ معَ ما هُم عليهِ مِنَ ٱلتَّشاعٰلِ وٱلتَّفاوضِ في ٱلأَقوالِ .

( وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ ) كالرَّافعيِّ ( بغَلْوَةِ سَهْمٍ ) أَي : غايةِ رَمْيهِ ، ومرادُهُ : تقريبُ ما مرَّ ، وليسَ ٱلمرادُ بذلكَ أَنَّه يَدورُ ٱلحدَّ ٱلمذكورَ ؛ لِمَا فيهِ مِنْ عظيمِ ٱلضَّررِ ، بل أَن يَصعدَ مرتفعاً بقُربهِ ، ثمَّ يَنظرَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (والحكمة في اختصاص التراب بالوجه واليدين دون الرأس والرَّجلينِ: أن الرَّجلينِ لا يخلوان من ملامسته غالباً، والرأس لا يستعمل فيه التراب غالباً إلاَّ عند المصائب. اهـ من «شرح الوسيط»).

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. . تَيَمَّمَ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ ٱلْمَاءِ. . طَلَبَهُ فِي حَدِّ ٱلْقُرْبِ ؛ وَهُوَ سِتَّةُ آلاَفِ خُطْوَةٍ . فَإِنْ كَانَ فَوْقَ حَدِّ ٱلْقُرْبِ . تَيَمَّمَ . وَٱلأَفْضَلُ : تَأْخِيرُ ٱلصَّلاَةِ إِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ خُطْوَةٍ . فَإِنْ كَانَ فَوْقَ حَدِّ ٱلْقُرْبِ إِلاَّ إِذَا أَمِنَ نَفْساً وَمَالاً ٱلْمَاءِ آخِرَ ٱلْوَقْتِ . وَلاَ يَجِبُ طَلَبُهُ فِي حَدِّ ٱلْغَوْثِ وَحَدًّ ٱلْقُرْبِ إِلاَّ إِذَا أَمِنَ نَفْساً وَمَالاً

حواليهِ إِنْ كَانَ بغيرِ مستوٍ ، وإلا . خطر إلى الجهاتِ الأَربعِ قَدْرَ الحدِّ المذكورِ ، ويخصُّ مواضعَ الخُضرةِ والطَّيرِ بمزيدِ نَظَرٍ .

( فَإِنْ ) تردَّدَ و( لَمْ يَجِدُ ) مَاءُ ( . . تَيَمَّمَ ، وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ ٱلْمَاءِ ) . . وَجَبَ ( طَلَبُهُ فِي حَدِّ ٱلْقُرْبِ ) وهوَ : ما يقصدُهُ ٱلنَّازِلُونَ لنحوِ ٱحتطابٍ وٱحتشاشٍ . قالَ محمَّدُ بنُ يحيىٰ : ولعلَّهُ يقربُ مِنْ نصفِ فرسخ .

( وَهُوَ ) نحوُ ( سِنَّةِ آلاَفِ خَطْوَةٍ ) إِذِ آلفرسخُ : ثلاثةُ أَميالٍ ، وٱلمِيلُ : أَربعةُ آلافِ خَطوةٍ ، فنِصفُهُ ما ذُكرَ .

( فَإِنْ كَانَ ) ٱلماءُ ( فَوْقَ حَدُ ٱلْقُرْبِ. . تَيَمَّمَ ) ولَم يَجِبْ قَصْدُهُ ؛ لِلمشقَّةِ .

( وَٱلأَفْضَلُ تَأْخِيرُ ٱلصَّلاَةِ إِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ ٱلْمَاءِ ) يعني : وجودَهُ ، أَوِ ٱلقدرةَ على ٱلقيامِ ، أَو ساترِ ٱلعورةِ ، أَوِ ٱلجماعةِ ( آخِرَ ٱلْوَقْتِ ) أَي : قَبْلَ أَنْ يَبْقَىٰ منهُ ما يَسعُ تلكَ ٱلصَّلاةَ ومقدِّماتِها ؛ لفضيلةِ ٱلصَّلاةِ بٱلوضوءِ ، وٱلقيامِ وٱلسّترةِ وآلجماعةِ عليها بضدِّ ذلكَ ، وسواءٌ في ٱلأُولَىٰ منزلُهُ وغيرُهُ على ٱلأَوجهِ ، خلافاً لِلماورديِّ .

ولو كانَ إِذا قدَّمَ ٱلتَّيمُّمُ (١) صلَّىٰ في جماعةٍ ، وإِذا أَخَرَ صلَّىٰ بٱلوضوءِ منفرداً.. فٱلتَّقديمُ أَفضلُ .

ولو صلَّىٰ بِٱلنَّيمُّمِ أَوَّلَهُ وبالوضوءِ آخِرَهُ.. فهوَ ٱلأَكملُ ، أَمَّا إِذَا لَم يَتيقَّنْ ذلكَ.. فألتَّقديمُ أَفضلُ .

( وَلاَ يَجِبُ طَلَبُهُ ) أَي : ٱلماءِ ( فِي حَدِّ ٱلْغَوْثِ وَحَدِّ ٱلْقُرْبِ ) ٱلسَّابِقَينِ ( إِلاَّ إِذَا أَمِنَ نَفْساً ) محترَمةً وجميعَ أَجزائِها ، ( وَمَالاً ) لَهُ أَو لغيرهِ - وإِنْ قلَّ - ما لَمْ يكنْ قَدْراً يجبُ بذلُهُ في تحصيلِ اللهاءِ ثَمناً أَو أُجرةً في مسألَةِ ٱلتَّيقُّنِ ، فلا يُعتبرُ ٱلأَمنُ عليهِ ؛ لأَنَّهُ ذاهبٌ على كلِّ تقديرٍ ، ومِثلُهُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وهو متيقن وصول الماء).

ٱلاختصاصُ وإِنْ كثرَ ، بخلافهِ في غيرِ صورةِ ٱلتَّيقُّنِ ؛ فإِنَّه يُعتبرُ ٱلأَمنُ على ٱلمالِ وٱلاختصاصِ مطلَفاً .

- ( وَ ) أَمِنَ ( ٱنْقِطَاعاً عَنِ ٱلرُّفْقَةِ ) وإِنْ لَم يَستوحِشْ (١) . وفارقَ ٱلجمُعةَ بأنَّه لا بدَلَ لَها .
- ( وَ ) أَمِنَ ( خُرُوجَ ٱلْوَقْتِ ) فلَو خافَ فوتَهُ لَو قصدَهُ مِنْ أَوَّلهِ أَو مِنْ حينِ نزولهِ.. جازَ لَهُ ٱلتَّيمُّمُ ، بخلافِ ما لَو وَجدَهُ وخافَ فَوْتَ ٱلوقتِ لَو توضَّاً أَو غَسَلَ ٱلنَّجاسةَ بهِ ؛ لأَنَّه غيرُ فاقدٍ ، وبخلافِ ٱلمقيمِ ؛ فإنَّه لا يجوزُ لَهُ ٱلتَّيمُّمُ وإِنْ خافَ فَوْتَ ٱلوقتِ لَو سعىٰ إلى ٱلماءِ ؛ لأَنَّه لا بدَّ لَه مِنَ ٱلفضاءِ .
- ( فَإِنْ وَجَدَ ) ٱلمُحدِثُ أَوِ ٱلجنُبُ ( مَاءً ) صالحاً لِلغُسلِ ( لاَ يَكْفِيهِ ) لِطُهرهِ ( . . وَجَبَ ) عليهِ ( ٱسْتِعْمَالُهُ ) إِذِ ٱلميسورُ لا يَسقطُ بٱلمعسورِ ؛ ولِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ . . فَأْتُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ » .
- ( نُمَّ ) بعدَ استعمالهِ في بعضِ أعضاءِ الجنُبِ \_ أَيَّ بعضٍ شاءَ \_ وفي وَجْهِ المحدِثِ وما يليهِ ( نَيَمَّمُ ) عنِ الباقي ، ولا يجوزُ لَهُ تقديمُ التَّيمُمِ على استعمالهِ ؛ لأَنَّ معَهُ ماءً طاهراً بيقينٍ .

أُمّا ما لا يَصلحُ إِلاَّ لِلمسحِ ؛ كثلْجِ أَو بَرَدٍ لا يذوبُ<sup>(٢)</sup> ، أَو ماءٍ لا يمكنُ أَنْ يَسيلَ لِقلَّتهِ.. لَم يُؤْمرِ ٱلمُحدِثُ باستعمالهِ في مَسْحِ ٱلرَّأْسِ ؛ لِفقدِ ٱلتَّرتيبِ<sup>(٣)</sup> ، ويجبُ أَيضاً ٱستعمالُ تُرابٍ ناقصٍ .

( وَيَجِبُ ) بعدَ دخولِ ٱلوقتِ لا قبلَهُ ( شِرَاؤُهُ ) أَي : ٱلماءِ ـ ولَو ناقصاً ـ لِلطَّهارةِ ، وٱستئجارُ نحوِ دلو يحتاجُ إليهِ ( بِثَمَنِ ) أَو أُجرةِ ( مِثْلِهِ ) في ذلكَ ٱلمكانِ وٱلزَّمانِ ، فلَو طَلبَ مالِكُهُ زيادةَ فَلْسِ . لَم يَجبُ ، للكنَّهُ أَفضلُ .

ومحلُّ ذلكَ حيثُ لَم ينتهِ ٱلأَمرُ إِلَىٰ شراءِ ٱلماءِ لِسدِّ ٱلرَّمَقِ ، وإِلاَّ . . لَم يَجبْ ؛ لأَنَّ ٱلشَّرْبةَ حينئذِ قد تساوي دنانيرَ .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( إن سافر منفرداً ) .

<sup>(</sup>٢) أي: لا يمكن إذابته ، أما إذا أمكن . . فيجب عليه إذابته .

 <sup>(</sup>٣) لأن الماء قليل جداً لا يسيل ، ولا يكفي للوجه ولا لليدين ؛ فمسح الرأس قبل غسل الوجه واليدين لا يؤمر به
 لفقد الترتيب .

نَعَم ؛ إِنْ بذلَ منهُ ذلكَ نسيئةً ـ بزيادةٍ لائقةٍ بمثلِ تلكَ ٱلنَّسيئَةِ عُرفاً ، وكانَ موسراً بمالٍ غائبٍ ـ إلىٰ أَجَلٍ يُبلغُهُ موضعَ مالهِ ولَو غيرَ وطنهِ . لزمَهُ ٱلقَبولُ ؛ إِذْ لا ضررَ عليهِ فيهِ .

وإِنَّما يجبُ ٱلشِّراءُ وٱلاستنْجارُ بعِوَضِ ٱلمِثلِ. . ( إِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ ) ولَو مؤجَّلاً و( مستغرقِ ) : صفةٌ كاشفةٌ ؛ إِذْ مِنْ لاَزمِ ٱلحاجةِ لِلدَّينِ أَنْ يكونَ مستغرقاً .

( أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ ) ٱلمباحِ ذَهاباً وإِياباً ، ( أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ ) ممَّنْ تَلزمُهُ نَفَقَتُهُ ـ وإِنْ لَم يَكنْ معَهُ ـ ومِنْ رَفيقهِ ، وحيوانٍ معَهُ ولَو لغيرهِ إِنْ عَدمَ نفَقتَهُ .

والمرادُ بـ ( ٱلنَّفقةِ ) : ٱلمُؤْنَةُ ؛ لِتشملَ حتَّى ٱلملبوسَ وٱلأَثاثَ ٱلَّذي لا بدَّ منهُ ، وأُجرةَ ٱلتَّداوي والمركوبِ ، وكذا ٱلمسكَنُ وٱلخادمُ ٱلمحتاجُ إليهِما ؛ لأَنَّ هـٰذهِ ٱلأَشياءَ لا بدَلَ لَها ، بخلافِ الماءِ .

وخرجَ بـ ( اَلمحترَمِ ) ـ وهوَ ما حَرُمَ قَتْلُهُ ـ : نحوُ اَلمرتدِّ واَلحربيِّ ، واَلزَّاني اَلمحصَنِ ، وتاركِ اُلصَّلاةِ بشَرْطهِ ، واُلخِنزيرِ واَلكلبِ العقورِ ، لا الَّذي لا منفعةَ فيهِ ولا ضررَ ؛ بل هوَ محترَمٌ .

( وَيَجِبُ طَلَبُ هِبَةِ ٱلْمَاءِ ) وَقَرْضِهِ وقَبُولُهُما ؛ لغلبةِ ٱلمسامحةِ فيهِ ، فالمِنَّةُ فيهِ حقيرةٌ ، ( وَٱسْتِعَارَةُ ) نحوِ ( دَلْوٍ ) ورِشاء ( ) ممَّا يتوقَّفُ عليهِ ٱلقدرةُ على ٱلماءِ ؛ أَي : طلبُ عاريتهِ وقَبولُها ، وإِن زادتْ قيمتُهُ علىٰ ثَمَنِ مِثلِ ٱلماءِ ؛ إِذْ لا تَعظمُ ٱلمِنَّةُ فيها ، وٱلأَصلُ عدمُ تَلَفِ ٱلمستَعار .

ولوِ آمتنعَ مِنْ سؤالِ ذلكَ أَو قَبولهِ. لَم يصحَّ تيمُّمهُ ما دامَ قادراً عليهِ ، ( دُونَ ٱتِّهَابِ ثَمَنِهِ ) أَي : ٱلماءِ ، أَو أُجرةِ أَو ٱتِّهابِ نحوِ ٱلدَّلوِ ، أَوِ ٱقتراضهِ ؛ لِثقَلِ ٱلمنَّةِ في ذلكَ ، ولَو مِنْ أَبٍ أَوِ ٱبنِ وإِنْ كانَ قابِلُ ٱلمفتَرَضِ<sup>(٢)</sup> موسراً بمالٍ غائبٍ .

<sup>(</sup>١) الرّشاء : الحبل .

<sup>(</sup>٢) في (د) ونسخة في هامش (ب): (القرض). قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في «الحواشي المدنية» (١٧٤١): («المقترض»: بصيغة اسم المفعول، وهو مضاف إليه، وفي بعض النسخ: «قابل القرض» وهو بالإضافة أيضاً).

وساترُ ٱلعورةِ كالدَّلوِ فيما ذُكرَ ، ولو لَم يَجِدْ إِلاَّ ما يكفيهِ لِلماءِ أَوِ ٱلسِّترِ. . قدَّمَهُ وإِنْ لَم يَستُرْ سوى ٱلسَّوأتينِ ؛ لِدوام نَفْعهِ .

ومِنْ ثُمَّ : وجبَ على ٱلسَّيِّدِ أَنْ يَشتريهُ لمملوكهِ دونَ ماءِ طهارتهِ في ٱلسَّفرِ .

( وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ ) مِنْ نَفْسهِ أَو غيرِهِ ؛ ولَو مِنْ أَهلِ قافلتهِ ، وإِنْ كَبُرتُ ولَم تُنسبْ إليهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ ) وإِنْ ظنَّ وجودَ ٱلماءِ ( . . وَجَبَ ٱلتَّيَمُّمُ ) وإِنْ كَبُرتُ ولَم تُنسبْ إليهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ ) وإِنْ ظنَّ وجودَ ٱلماءِ ( . . وَجَبَ ٱلتَّيَمُّمُ ) وحَرُمَ ٱلطُّهرُ بٱلماءِ ؛ دفعاً لِلضَّررِ ٱلنَّاجِزِ أَوِ ٱلمتوقَّعِ ، وضبطُهُ كضبطِ ٱلمرضِ ٱلآتي ، ولا يُكلَّفُ أَلطُهرَ بهِ ثُمَّ شُربَهُ ؛ لأَنَّ ٱلنَّفْسَ تعافَّهُ ، بخلافِ دابَّتهِ ، بل لَو كَانَ مَعَهُ نَجَسٌ وطاهرٌ . . سقاها ٱلنَّجسَ وتطهّرَ بٱلطَّهرِ .

ولا يجوزُ ٱدّخارُ ٱلماءِ لِطبخٍ وبَلُّ كعكٍ قَدَرَ علىٰ أَكلِهِ يابساً ، على ٱلمنقولِ فيهِما .

وكالاحتياجِ لِلماءِ لذلكَ: ٱلاحتياجُ لبيعِهِ لِطُعْمِ ٱلمحترَمِ ، أَو لنحوِ دَينٍ عليهِ ، أَو لغَسلِ نجاسةٍ .

ولَو وجدَ ٱلعاصي بسفَرهِ ماءً ، فأحتاجَ إليهِ لِلعطشِ. . لَم يَجُزْ لَه ٱلنَّيمُّمُ ٱتَّفاقاً ، وكذا لَو كانَ بهِ قُروحٌ وخافَ مِنِ ٱستعمالهِ ؛ لأَنَّه قادرٌ على ٱلتَّوبةِ ، وواجدٌ لِلماءِ .

( وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِلْمَرَضِ ) أَي : لأَجْلِهِ ، حاصلاً كانَ أَو متوقَّعاً ( إِلاَّ إِذَا خَافَ مِنِ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ نَفْسٍ ) أَوْ عَضْوٍ ( أَوْ مَنْفَعَةِ مُحْسُوٍ ) أَنْ يَتُلَفَ ، ( أَوْ ) خافَ ( طُولَ ) مدَّةِ ( ٱلْمَرَضِ ) وإِنْ لَم يَزِدُ ، أَو زيادتَهُ وإِنْ لَم يُبِطَىءْ ، ( أَوْ ) خافَ ( مُحدُوثَ شَيْنٍ قَبِيحٍ ) أَي : فاحشٍ ؛ كتغيُّرِ لونٍ ونُحولٍ ، وٱستحشافٍ (١) ، وثغرةٍ تبقىٰ ، ولحمةٍ تَزيدُ ؛ لإطلاقِ ٱلمرضِ في ٱلآيةِ .

وضررِ نحوِ ٱلشَّينِ ٱلمذكورِ وما قبلَهُ فوقَ ضررِ ٱلزِّيادةِ ٱليسيرةِ علىٰ ثَمَنِ مِثلِ ٱلماءِ .

وإِنَّما يُؤَثِّرُ إِنْ كَانَ ( فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ ) وهوَ ما لا يعدُّ كشفُهُ هتكاً لِلمروءَةِ ؛ بأَنْ يَبدوَ في ٱلمَهنةِ غالباً ، وٱلباطنُ بخلافهِ .

<sup>(</sup>١) الاستحشاف : اليبس ، يقال : استحشف الأنف : يبس غضروفه ، فعدِمَ الحركة الطبيعية .

وَٱحتُرزَ [بفاحشٍ] (١٠): عنِ ٱليسيرِ ولَو علىٰ عضوِ ظاهرٍ ؛ كأَثَرِ جدريِّ وسوادٍ قليلٍ ، وعنِ ( ٱلفاحشِ ) (٢٠) : بعضوٍ باطنٍ ، فلا أَثْرَ لخوفِ ذلك فيهما ؛ إِذْ ليسَ فيهِما كثيرُ ضَرر ، ولا نَظَرَ لِكونِ ٱلمتطهِّرِ قد يكونُ رقيقاً فتنقصُ قيمتُهُ بذلكَ نقصاً فاحشاً ؛ لأَنَّ ذلكَ متوهَّمٌ غيرُ متحقَّقٍ .

ويَعتمدُ في خوفِ ما ذُكرَ قولَ عَدْلِ روايةٍ ، أَو نَفْسَهُ إِنْ عَرَفَ ، وكذا لَو لَمْ يَعرِفْ ولا أَخبرَهُ مَنْ ذُكرَ وخافَ ما مرَّ ، للكنَّهُ يُعيدُ إِذا بَرأً .

( وَلاَ يَتَيَمَّمُ لِلْبَرْدِ ) أَي : لأَجْلِهِ ( إِلاَّ إِذَا لَمْ تَنْفَعْ تَدْفِئَةُ أَعْضَائِهِ ) لِلضَّرِ ( وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ ٱلْمَاءَ ) مِنْ إِناءِ وحطَبٍ ونارٍ ، ( وَخَافَ عَلَىٰ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ ) لَهُ ، ( أَوْ حُدُوثَ ٱلشَّيْنِ ٱلْمَذْكُورِ ) لِلضَّرر حينئذٍ .

أَمَّا إِذَا نَفَعَتُهُ ٱلتَّذَفئةُ ، أَو وجدَ ما يُسخِّنُ بهِ ، أَو لَمْ يَخَفْ ما ذُكرَ . . فإِنَّهُ لا يتيمَّمُ ؛ إِذْ لا ضررَ حينئذ .

وَالحاصلُ : أَنَّهُ حيثُ خافَ محذوراً لبرْدٍ أَو مرضٍ حاصلٍ أَو متوقَّعٍ.. جازَ لَه ٱلتَّيمُّمُ ، وحيثُ لا.. فلاَ .

( وَإِنْ خَافَ مِنِ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْمَاءِ ) لنحو جُرح ( فِي بَعْضِ بَدَنِهِ. . غَسَلَ ٱلصَّحِيحَ ) وَيَتلطَّفُ بوضع خِرْقةٍ مبلولةٍ بقُربِ ٱلعليلِ ، فإِنْ تعذَّرَ . . أَمسَّهُ مَاءً بلا إِفاضةٍ ، ( وَتَيَمَّمَ عَنِ ٱلْجَرِيحِ ) تيمُّماً كاملاً ؟ بأَنْ يكونَ ( فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ ) وإِنْ كانَ ٱلجُرحُ في غيرِهِما ؛ لِئَلاَّ يخلوَ ٱلعضوُ عنْ طهارةٍ .

ويَجبُ أَنْ يُمِرَّ ٱلتُّرابَ عليهِ إِنْ كانَ بمحلِّ ٱلتَّيمُّمِ ، ولا يجبُ مَسْحُهُ بٱلماءِ وإِنْ لَمْ يَضرَّهُ ؛ لأَنَّ واجبَهُ ٱلغَسلُ ، فإذا تعذَّرَ. . فلا فائدةَ في ٱلمسْح عليهِ .

<sup>(</sup>۱) في ( د ) : ( بالفاحش ) وفي ( ج ) : ( واحترز به ) ، قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ۱/ ۵۱۱ ) : ( واحترز بفاحشِ : الذي في المتن « قبيح » إلاَّ أن الشارح فسَّره بــ « فاحشِ » مع أنه الواقع في عبارتهم ) .

 <sup>(</sup>٢) عطف على (عن اليسير) ، ولـٰكن كان الأولىٰ أن يقول : ( وبعضو ظاهرٍ عن الفاحش. . ) لأن هـٰـذا ليس
 محترز الفاحش . " موهبة ذي الفضل " ( ٥١١/١ ) .

فَإِنْ كَانَ جُنُبًا.. قَدَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً.. تَيَمَّمَ عَنِ ٱلْجِرَاحَةِ وَقْتَ غَسْلِ ٱلْعَلِيلِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ.. نَزَعَهَا وُجُوباً، فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا.. غَسَلَ ٱلصَّحِيحَ وَمَسَحَ عَلَيْهَا .........

ولا ترتيبَ بينَ ٱلنَّيمُّمِ وغَسلِ ٱلصَّحيحِ ، لـكنْ يجبُ أَنْ يكونَ وقتَ غسلِ ٱلصَّحيحِ ؛ ( فَإِنْ كَانَ جُنُباً ) يعني : مُحدِثاً حَدَثاً أَكبرَ ( . . قَدَّمَ مَا شَاءَ ) منهُما ؛ إِذ لا ترتيبَ عليهِ ، ( وَإِنْ كَانَ مُحْدِثاً ) حَدَثاً أَصغرَ ( . . تَيَمَّمَ عَنِ ٱلْجِرَاحَةِ وَقْتَ غَسْلِ ) ٱلعضوِ ( ٱلْعَلِيلِ ) ولَم يَنتقل عن كلِّ عضوٍ حتَّىٰ يُكملَهُ غَسلاً ومَسْحاً وتيمُّماً ؛ عملاً بقضيَّةِ ٱلتَّرتيبِ .

فإِنْ كانتِ ٱلعلَّةُ بيدِهِ.. وجبَ تقديمُ ٱلتَّيَّمُمِ وٱلمسْحِ علىٰ مَسْحِ ٱلرَّأْسِ، وتأْخيرُهُما عن غَسلِ ٱلوجهِ، ولَه تقديمُهُما علىٰ غَسلِ ٱلصَّحيحِ ـ وهوَ ٱلأَولىٰ ؛ لِيُزيلَ ٱلماءُ أَثْرَ ٱلتُّرابِ ـ وتأْخيرُهُما عنهُ وتوسيطُهُ بينَهُما ؛ إِذِ ٱلعضوُ ٱلواحدُ لا ترتيبَ فيهِ .

أُو بوجههِ ويدهِ . فتيمُّمانِ ؛ فإِنْ عمَّتْ أَعضاءَهُ ٱلأَربعةَ . فتيمُّمٌ واحدٌ ، فإِنْ بقيَ مِنَ ٱلرَّأْسِ شيءٌ . . وجبَ ثلاثُ تيمُّماتٍ .

ولا فَرْقَ في ٱلتَّيمُّمِ وغَسلِ ٱلصَّحيحِ ٱلمذكورَينِ بينَ أَنْ يكونَ بٱلجُرحِ جبيرةٌ أَو لاَ .

(ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ) وهي : أَلواحٌ تُهيَّأُ لِلْكَسرِ وٱلانخلاعِ تُجعلُ على محلِّهِ ، وٱلمرادُ بها هنا ٱلسَّاترُ ؛ لِتشملَ نحو ٱللَّصوقِ وعصابة نحو ٱلفَصدِ ( . . نَزَعَهَا ) وغَسَلَ ما تحتَها مِنَ ٱلصَّحيحِ ( وُجُوباً ، فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا ) محذوراً ممَّا مرَّ ( . . غَسَلَ ٱلصَّحِيحَ ) حتَّىٰ ما نحتَ أَطرافِها إِنْ أَمكنَ ، ويَتلطَّفُ كما مرَّ ، (وَمَسَحَ عَلَيْهَا) جميعِها بماءٍ إلىٰ أَنْ يَبرأَ ( ) ، بدلاً عمّا تحتَها مِنَ الصَّحيحِ ، لا بترابٍ ؛ لأَنَّهُ ضعيفٌ ، فلا يُؤثِّرُ مِنْ فوقِ حائلٍ ، وٱلماءُ يُؤثِّرُ مِنْ ورائِهِ في نحوِ مَسْحِ السَّدِيمِ ، لا بترابٍ ؛ لأَنَّهُ ضعيفٌ ، فلا يُؤثِّرُ مِنْ فوقِ حائلٍ ، وٱلماءُ يُؤثِّرُ مِنْ ورائِهِ في نحوِ مَسْحِ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (أي: لا يُقدَّر المسح بمدة ، بل له الاستدامة إلى الاندمال ؛ لأنه لم يرد فيه توقيتٌ ، ولأن الساتر لا ينزع للجنابة ، بخلاف الخف فيهما ، والتيمم المتقدم بدلٌ [عن] غسل العضو العليل ، ومسح الساتر بدلٌ عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في « التحقيق » وغيره ، وعليه يجري قول الرافعي : إنه بدلٌ عمًا تحت الجبيرة ، وقضية ذلك : أنه لو كان الساتر بقدر العِلَّة فقط ، أو بأزيد وغسل الزائد كله . . لا يجب المسح ، وهو كذلك ، فإطلاقهم وجوب المسح جرئ على الغالب من أن الساتر يأخذ زائداً على محل العلّة . « خطيب » [1/ ١٥٢] ) .

وَتَيَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ إِذَا وَضَعَ ٱلْجَبِيرَةَ عَلَىٰ غَيْرِ طُهْرٍ، أَوْ كَانَتْ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ. وَيَقْضِي إِذَا تَيَمَّمَ لِلْبَرْدِ، أَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْحَضَرِ، وَٱلْمُسَافِرُ ٱلْعَاصِي بِسَفَرِهِ.

#### ڣڞۜٳٷ

## شُرُوطُ ٱلتَّيَمُّم عَشَرَةٌ :

ولَو ترشَّحَ ٱلسَّاترُ بنحوِ دمٍ.. ٱمتنعَ ٱلمسْحُ عليهِ حتَّىٰ يَجعلَ عليهِ ساتراً آخَرَ لا ينفذُ إِليهِ الرَّشْحُ ، ( وَتَيَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا ) مِنَ ٱلجَريحِ تيتُماً كاملاً ( فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْبَدَيْنِ .

وَيَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ إِذَا وَضَعَ ٱلْجَبِيرَةَ ) أَي : ٱلسَّاترَ ( عَلَيْ غَيْرِ طُهْرٍ ) وتعذَّرَ عَلَيهِ نَزْعُهُ ؛ لفواتِ شَرْطِ ٱلسَّترِ مِنَ ٱلوضع علىٰ طُهرٍ ، كالخُفِّ .

( أَوْ كَانَتْ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلْيَدَيْنِ ) وإِنْ وُضعَتْ علىٰ طُهرٍ ؛ لنقصِ ٱلبدَلِ وٱلمُبدلِ .

( وَيَقْضِي ) وجوباً أَيضاً ( إِذَا تَيَمَّمَ ) في الحَضَرِ أَوِ السَّفرِ ( لِلْبَرْدِ ) لِنُدرةِ فَقْدِ ما يُسخَّنُ بهِ أَو يُتدثَّرُ بهِ ، ( أَوْ ) إِذا ( تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ ) وقد نَدَرَ فَقْدُهُ في محلِّ التَّيمُّمِ وإِنْ عَلَبَ في محلِّ الصَّلاةِ ، بتدثَّرُ بهِ ، ( أَوْ ) إِذا عَلَبَ فَقْدُهُ أَوِ السَوى الأَمرانِ ، مسافراً كانَ أَو مقيماً ؛ إِذِ العِبرةُ بندرةِ الفَقْدِ وعَدَمِها ، بخلافِ ما إِذا عَلَبَ فَقْدُهُ أَوِ السَوى الأَمرانِ ، مسافراً كانَ أَو مقيماً ؛ إِذِ العِبرةُ بندرةِ الفَقْدِ وعَدَمِها ، لا بالسَّفرِ والإقامةِ ، فقولُ المصنَّفِ كغيرهِ : ( فِي المُحَضَرِ ) جريٌ على الغالبِ مِنْ عَلَيةِ الفَقْدِ في السَّفرِ ، وعدَمِها في الحَضَرِ .

( وَ ) يَقضي ٱلمتيمَّمُ ( ٱلْمُسَافِرُ ٱلْعَاصِي بسَفَرِهِ ) كآبقٍ وناشزةٍ ؛ لأَنَّ إِسقاطَ ٱلقضاءِ عَنِ ٱلمتيمِّمِ ــ بسببِ ٱلسَّفرِ ٱلَّذي لا يَندرُ فيهِ فَقُدُ ٱلماءِ ــ رُخصةٌ؛ فلا تُناطُ بسفَرِ ٱلمعصيةِ، بخلافِ ٱلعاصي بإِقامتهِ<sup>(١)</sup>.

## ( فَحُكُمُ الْمُنْعُ ) في شروطِ ٱلتّيمُّمِ

( شُرُوطُ ٱلنَّيَمُّم ) أي : ما لا بُدَّ منهُ فيهِ ( عَشَرَةٌ ) بل أكثرُ :

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( ولو عصى بالإقامة بمحلُّ لا يغلب فيه وجود الماء وتيمَّم لفقده. . لم يلزمه القضاء ؛ لأنه ليس محلًّ للرخصة بطريق الأصالة حتىٰ يفترق الحال فيه بين العاصي وغيره ، بخلاف السفر . اهـ « تحفة » [١/ ٣٨١] ) .

أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِراً ، وَأَلاَّ يَكُونَ مُسْتَعْمَلاً ، وَأَلاَّ يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ ، وَأَنْ يَمُسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ ، وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ ،

الْأَوَّلُ : ( أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ ) علىٰ أَيِّ لَونٍ كانَ ؛ كالمدَرِ<sup>(١)</sup> وٱلسَّبِخِ وغيرِهما حتَّىٰ ما يُداوىٰ بهِ ، وغبارِ رملٍ خشنٍ لا ناعمٍ ومشويِّ بقيَ ٱسمُهُ .

( وَ ) ٱلثَّاني : ( أَنْ يَكُونَ طَاهِراً ) قالَ ٱللهُ تعالىٰ : ﴿ صَعِيدًاطَيِّبَا﴾ قالَ ٱبنُ عبّاسٍ رضيَ ٱللهُ عنهُما وغيرُهُ : تُراباً طاهراً .

( وَ ) ٱلثَّالَثُ : ( أَلاَّ يَكُونَ مُسْتَعْمَلاً ) كالماءِ ـ بل أُولىٰ ـ وهوَ : ما بقيَ بمحلِّ ٱلتَّيمُّمِ أُو تناثرَ بعدَ مسِّهِ ٱلعضوَ وإِنْ لَم يعرضْ عنهُ (٢٠) .

( وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( أَلاَّ يُخَالِطَهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ ) وإِنْ قلَّ ؛ لأَنَّه يمنعُ وصولَ ٱلتُّرابِ لِلعضوِ

( وَ ) ٱلخامسُ : ( أَنْ يَقْصِدَهُ ) أَي : ٱلتُّرابَ ؛ بأَنْ يَنقلَهُ إِلَىٰ العضوِ ٱلممسوحِ ولَو بفِعلِ غيرِهِ بإذنهِ ، أَو يتمعَّكَ بوَجْهِهِ أَو يديهِ في ٱلأَرضِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدَا طَيِّبًا ﴾ أَي : ٱقصدوهُ ، ( فَلَوْ ) ٱنتفى ٱلنَّقلُ كأَنْ ( سَفَّتُهُ ) أَي : ٱلتُّرابَ ( ٱلرِّيحُ ) عَلَيْهِ عندَ وقوفهِ فيها ـ ولو بقَصْدِ ذلكَ ـ علىٰ عضوِ تبتُّمِهِ ( فَرَدَّدَهُ ) عليهِ ونوىٰ ( . . لَمْ يَكُفِهِ ) ذلكَ لإنتفاءِ ٱلقَصْدِ بٱنتفاءِ ٱلنَّقلِ ٱلمحقِّقِ لَهُ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ ٱلتُّرابَ ، وإِنَّما ٱلتُّرابُ أَتَاهُ .

( وَ ) ٱلسَّادسُ : ( أَنْ يَمْسَحَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ ) وإِنْ أَمكنَ بضربةٍ بخِرقةٍ ؛ لخبرِ أَبي داوودَ وٱلحاكم وإِنْ كانَ فيهِما مقالٌ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وهو التراب الذي خرجت به أرضه من مدر ؛ لأنه تراب ، لا من خشب ؛ لأنه لا يسماه وإن أشبهه ، ولا أثر لتغير طين أسود ولو شوي وتسود ؛ لأن اسم التراب لا يبطل بمجرد الشيّ إلاَّ ما صار رماداً ، ولو انتفض من كلب ترابٌ ولم يعلم ترطبه عند التصاقه بماء أو عرق أو غيره . . أجزأه ؛ لأنه طاهر حقيقة أو أصالة ، بخلاف ما إذا علم ذلك . اهـ « خطيب » [١/١٥٤] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : (أما ما تناثر ولم يمس العضو ، بل لاقي ما لصق بالعضو . . فليس بمستعمل قطعاً كالباقي على الأرض ، وقول الرافعي : «إنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية ، وأعرض المتيمم عنه » . . مراده كما قال شيخي : ينفصل عن الماسحة والممسوحة ، لا ما فهمه الإسنوي من أنه لو أخذه من الهواء قبل إعراضه عنه . . أنه يكفي ، وعُلم من حصر المستعمل فيما ذكر : أنه يجوز أن يتيمم الجماعة ، أو الواحد مرات كثيرة من تراب يسير في خرقة ونحوها ، كما يجوز الوضوء مرات من إناء واحد . اهد « خطيب » رحمه الله [1/٥٥] ) .

وَأَنْ يُزِيلَ ٱلنَّجَاسَةَ أَوَّلاً ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي ٱلْقِبْلَةِ قَبْلَهُ ، وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ ٱلْوَقْتِ ، وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ .

#### فضناف

# فُرُوضُ ٱلتَّيَمُّم خَمْسَةٌ : ٱلأَوَّلَ : ٱلنَّقْلُ . ٱلثَّانِي : نِيَّةُ ٱلِاسْتِبَاحَةِ ، ......

( وَ ) ٱلْسَّابِعُ : ( أَنْ يُزِيلَ ٱلنَّجَاسَةَ أَوَّلاً ) فلَو تيمَّمَ قَبْلَ إِزالَتِها. . لَم يُجزِ على ٱلمعتمدِ ، سواءٌ نجاسةُ محلِّ ٱلنَّجوِ وغيرُها ؛ لأنَّهُ لِلإِباحةِ ، ولا إِباحةَ مع ٱلمانعِ ، فأَشبَهَ ٱلتَّيمُّمَ قَبْلَ ٱلوقتِ ، بخلافِ ما لَو تيمَّمَ عارياً وعندَهُ سترةٌ ؛ لأَنَّ سَتْرَ ٱلعورةِ أَخفُّ مِنْ إِزالةِ ٱلخبَثِ ، ولهاذا لا إعادةَ على العاري ، بخلافِ ذي ٱلخَبَثِ .

( وَ ) ٱلنَّامِنُ : ( أَنْ يَجْتَهِدَ فِي ٱلْقِبْلَةِ قَبْلَهُ ) فلَو تيمَّمَ قَبْلَ ٱلاجتهادِ فيها. . لَمْ يَصحَّ على ٱلأُوجهِ ـ ويفارقُ سترَ ٱلعورةِ بما مرَّ ـ وإنَّما صحَّ طُهرُ ٱلمستحاضَةِ قَبْلَهُ معَ أَنَّهُ لِلإِباحةِ ؛ لأَنَّهُ أَقوىٰ ؛ إِذِ ٱلماءُ يَرفعُ ٱلحدَثَ أَصالةً ، بخلافِ ٱلتُّرابِ .

( وَ ) ٱلتَّاسِعُ : ( أَنْ يَقَعَ ) ٱلتَّيمُّمُ لِلْصَّلاةِ ٱلَّتِي يُريدُ فِعلَها ( بَعْدَ دُخُولِ ٱلْوَقْتِ ) ٱلَّذي يصحُّ فِعلُها فيهِ ؛ لأَنَّهُ طهارةُ ضرورةٍ ، ولا ضرورةَ قَبْلَهُ ، فيتيمَّمُ لِلنَّافلةِ ٱلمطلَقةِ فيما عدا وقتَ ٱلكراهةِ ، ولِلصَّلاةِ على ٱلميْتِ بعدَ طُهرهِ ، ولِلاستسقاءِ بعدَ تجمُّع ٱلنَّاسِ ، ولِلفائتةِ بعدَ تذكُّرِها .

( وَ ) ٱلعاشرُ : ( أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ ) لأَنَّ ٱلتَّيمُّمَ طهارةُ ضرورةٍ ، فتُقدَّرُ بقَدْرِها .

نَعَم ؛ يجوزُ تمكينُ ٱلحليلِ مراراً وجمعُهُ معَ فَرْضٍ بتيمُّم واحدٍ لِلمشقَّةِ ، ولَهُ فِعلُ ٱلجَنائزِ وإِنْ كثُرتْ معَ فَرْضٍ عينيًّ ؛ لِشَبهِها بٱلنَّافلةِ في جوازِ ٱلتَّركِ ، وتعيُّنُها بٱنفرادِ ٱلمكلَّفِ عارضٌ .

## ( فِصْنَاقِي )

# في أَرْكانِ ٱلتَّيمُّمِ

( فُرُوضُ ٱلنَّيَمُّم ) أَي : أَركانُهُ ( خَمْسَةٌ :

ٱلأَوَّلُ : ٱلنَّقْلُ ) لِلتُّرابِ إِلَى ٱلعضوِ ، كما مرَّ بدليلهِ .

( ٱلثَّانِي : نِيَّةُ ٱلاِسْتِبَاحَةِ ) لِمَا يتوقَّفُ على ٱلتَّيمُّمِ ؛ كمسِّ ٱلمُصحفِ ، وتمكينِ ٱلحليلِ في حقً نحوِ ٱلحائضِ .

( وَيَجِبُ فَرْنُهَا بِٱلضَّرْبِ ) يعني ٱلنَّقلَ ؛ لأَنَّهُ أُوَّلُ ٱلأَركانِ ، ( وٱسْتِدَامَتُهَا إِلَىٰ مَسْحِ ) شيءٍ مِنْ ( وَجُهِهِ ) فلو أَحدَثَ مع ٱلنَّقلِ ، أَو بعدَهُ وقَبْلَ ٱلمسْحِ ، أَو عَزَبتْ بينَهُما . . بطَلَ ٱلنَّقلُ وعليهِ إعادتُهُ ؛ لأَنَّهُ أُوَّلُ ٱلأَركانِ ، للكنَّهُ غيرُ مقصودٍ ، فاشتُرطَ ٱستدامتُها إلى ٱلمقصودِ .

( فَإِنْ نَوَىٰ ) بِتَيَمُّمِهِ ( ٱسْتِبَاحَةَ ٱلْفَرْضِ ) مَثَلاً ( .. صَلَّىٰ ) بِهِ ( ٱلْفَرْضَ وَٱلنَّفْلَ ) وإِنْ لَمْ يَستَبِحْهُ ؛ لأَنَّ ٱستباحةَ ٱلأَعلىٰ تُبيحُ ٱلأَدنىٰ ، ولا عكسَ .

( أَوِ ٱسْتِيَاحَةَ ٱلنَّفْلِ ، أَوِ ٱلصَّلاَةِ ، أَوْ صَلاَةِ ٱلْجَنَازَةِ. . لَمْ يُصَلِّ بِهِ ٱلْفَرْضَ ) إِذ هوَ أَصلٌ ، فلا يُجعلُ تابعاً لِلنَّفلِ ، ولا لمُطلَقِ ٱلصَّلاةِ ؛ إِذِ ٱلأَحوطُ تنزيلُها على ٱلنَّفلِ ، ولا لصلاةِ ٱلجَنازةِ ؛ لِمَا مرَّ أَنَّها تُشبهُ ٱلنَّفلَ .

أَوِ ٱستباحةَ ما عدا ٱلصَّلاةَ ؛ كمسِّ ٱلمصحفِ. . لم يَستَبِحْها .

فَالمراتبُ ثلاثٌ : أَعلاها ٱلأُوليٰ ، ثمَّ ٱلثَّانيةُ بأَقسامِها .

( ٱلثَّالِثُ : مَسْحُ ) ظاهرِ ( وَجْهِهِ ) كما مرَّ في ٱلوضوءِ ؛ لِلآيةِ إِلاَّ أَنَّه هُنَا لا يَجبُ إِيصالُ ٱلتُّرابِ إِلَىٰ باطنِ ٱلشَّغْرِ وإِنْ خَفَّ ، وممّا يُغفلُ عنهُ : ٱلمقبِلُ مِنْ أَنفهِ علىٰ شَفَتهِ .

( ٱلرَّابِعُ : مَسْحُ يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِمَا ) للآيةِ ، وكالوضوءِ .

(ٱلْخَامِسُ : ٱلتَّرْتِيبُ بَيْنَ ٱلْمَسْحَتَيْنِ ) لا ٱلنَّقلتينِ ، بأَنْ يُقدِّمَ ـ ولَو جُنُباً ـ مَسْحَ ٱلوجهِ ثمَّ ٱليدَين ، كالوضوءِ .

( وَسُنَنُهُ ) أَي : ٱلنَّيمُّمِ ( ٱلتَّسْمِيَةُ ) أَوَّلَهُ ولَو لنحوِ جُنُبٍ ، ( وَتَقْدِيمُ ٱلْيُمْنَىٰ ) على ٱليُسرىٰ ، ( وَ تَقْدِيمُ ( مَسْجِ أَصْلَىٰ وَجْهِدِ ) على أَسفلهِ ، كالوضوءِ في جميع ذلكَ .

وَتَخْفِيفُ ٱلْغُبَارِ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ، وَتَفْرِيقُ ٱلأَصَابِعِ عِنْدَ ٱلضَّرْبِ ، وَنَزْعُ ٱلْخَاتِمِ ، وَيَجِبُ نَزْعُ ٱلْغُضُو ، وَمَسْحُ ٱلْعَصُدِ ، وَعَدَمُ نَزْعُ ٱلْخُاتِمِ فِي ٱلثَّانِيَةِ . وَمِنْ سُنَنهِ : إِمْرَارُ ٱلْيَدِ عَلَى ٱلْعُضُو ، وَمَسْحُ ٱلْعَصُدِ ، وَعَدَمُ التَّكْرَارِ ، وَٱلِاسْتِقْبَالُ ، وَٱلشَّهَادَتَانِ بَعْدَهُ . وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً . . صَلَّى ٱلْفَرْضَ وَحْدَهُ وَأَعَادَ .

( وَتَخْفِيفُ ٱلْغُبَارِ ) مِنْ كَفِّهِ ٱلماسحةِ إِنْ كَثُرَ ؛ لئَلاَّ يتشوَّهَ خَلْقُهُ ، ( وَٱلْمُوالاَةُ ) فيهِ ؛ بتقديرِ ٱلتُّرابِ ماءً كالوضوءِ ، ( وَتَفْرِيقُ ٱلأَصَابِعِ عِنْدَ ٱلضَّرْبِ ) لأَنَّهُ أَبِلغُ في إِثارةِ ٱلغبارِ .

( وَنَزْعُ ٱلْخَاتِمِ) في ٱلضَّربةِ ٱلأُولىٰ ؛ ليكونَ مَسْحُ ٱلوجهِ بجميعِ ٱليدِ ، ( وَيَجِبُ نَزْعُ ٱلْخَاتِم في) ٱلضَّرْبَةِ ( ٱلثَّانِيَةِ )(١) عندَ ٱلمسحِ ؛ ليصلَ ٱلغبارُ إِلىٰ محلِّهِ ، ولا يَكفي تَحريكُهُ ؛ لأَنَّه لا يُوصلُهُ إِلىٰ ما تحتَهُ ، بخلافهِ في ٱلماءِ .

( وَمِنْ سُنَنِهِ : إِمْرَارُ ٱلْيَدِ عَلَى ٱلْعُضْوِ ) كَالدلْكِ في ٱلوضوءِ ، ( وَمَسْحُ ٱلْعَضُدِ ) كَالوضوءِ أَيضاً ، ( وَعَدَمُ ٱلتَّكْرَارِ ) لِلمَسْحِ ؛ لأَنَّ ٱلمطلوبَ فيهِ تخفيفُ ٱلغبارِ ، ( وَٱلإِسْتِقْبَالُ ، وَٱلشَّهَادَتَانِ بَعْدَهُ ) كَالوضوءِ فيهما .

( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَاباً. . صَلَّىٰ ) وجوباً ( ٱلْفَرْضَ وَحْدَهُ ) لِحُرمةِ ٱلوقتِ ، وهيَ صلاةٌ صحيحةٌ ، فيُبطلُها ما يُبطلُ غيرَها ، بخلافِ ٱلنَّفلِ ؛ إذ لا ضرورةَ إليهِ .

( وَأَعَادَ ) بِٱلمَاءِ مطلَقاً ، وبٱلتُّرابِ إِنْ وجدَهُ بمحلِّ يَسقطُ بهِ ٱلفرْضُ ، وإِلاَّ . . فلا فائدةَ في ٱلإِعادةِ به<sup>ِ(٢٢)</sup> .

ويَجوزُ لَه فِعلُ ٱلجمُعةِ ـ بل يَجبُ ـ وإِنْ وَجبَ عليهِ قضاءُ ٱلظُّهرِ .

 <sup>(</sup>١) في (ب): ( « ويجب نزعه » أي: الخاتم « في الضربة الثانية » ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر، ثم نوى الإقامة، أو نوى القاصر الإنمام عند رؤية الماء.. بطلت صلاته؛ تغليباً لحكم الإقامة في الأُولىٰ، ولحدوث ما لم يستبحه فيها وفي الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرىٰ. اهـ « إقناع » [٨٦] فلو قارنت الرؤية للإقامة أو الإتمام.. كانت كتقدمها. اهـ « رملى » [٨٠٧]، وعند الشيخ ابن حجر لا تضر).

#### ڊٽٽڙيا<u>ئي</u>

وَأَقَلُ ٱلْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا ، وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ ، وَوَقْتُهُ تِسْعُ سِنِينَ .

وَأَقَلُ طُهْرٍ بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا . . . . . . . . . . . .

## ( فَكُنْ الْمُنْ )

#### في الحيضِ والإستحاضةِ والنَّفاسِ

والحيضُ لغةً : ٱلسَّيلانُ ، وشرعاً : دمُ جِبِلَّةٍ يَخرجُ مِنْ أَقصىٰ رَحِمِ ٱلمرأَةِ في أَوقاتِ ٱلصَّحَة (١) .

( وَأَقَلُّ ) زَمَنِ ( ٱلْحَيْضِ ) تَقَطَّعَ ٱلدَّمُ أَوِ ٱتَّصلَ ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) أَي : قدرُهُما متَّصلاً ، وهوَ أَربعٌ وعشرونَ ساعةً ، فما نقصَ عن ذلكَ . . فليسَ بحيضٍ ، بخلافِ ما بلغَهُ ـ على ٱلاتِّصالِ أَوِ ٱلتَّفريقِ ـ فإنَّهُ حيضٌ وإِنْ كانَ ماءً أَصفرَ أَو كدِراً ليسَ علىٰ لونِ ٱلدَّمِ ؛ لأَنَّه أَذَى ، فشَمِلَتْهُ ٱلآيةُ .

( وَأَكْثَرُهُ ) زَمَناً ( خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا ) وإِنْ لَمْ يَتَّصلْ .

( وَغَالِبُهُ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ ) كلُّ ذلكَ باُستقراءِ الإِمامِ الشَّافعيِّ رضيَ اللهُ تعالىٰ عنهُ ومَنْ وافقَهُ ؛ إِذ لا ضابطَ لَه لغةً ولا شرعاً ، فرجعَ فيه إِلى المتعارَفِ بالاستقراءِ .

( وَوَقْتُهُ ) أَي : أَقَلُّ سنِّ يُتَصوَّرُ أَنْ تَرى ٱلأُنثىٰ فيهِ حيضاً ( تِسْعُ سِنِينَ ) قمريةً ، ولَو بٱلبلادِ ٱلباردةِ تقريباً ، حتَّىٰ إِذَا رأَتُهُ قَبْلَ تمامِها بدونِ ستَّةَ عشرَ يوماً.. كانَ حيضاً ، أَو بأَكثرَ.. كانَ دمَ فسادٍ ، ولا آخِرَ لِسِنَّهِ ، فما دامت حيَّةً.. فهوَ ممكِنٌ في حقِّها .

( وَأَقَلُ طُهْرٍ ) فاصلٍ ( بَيْنَ ٱلْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا ) بٱلاستقراء أيضاً .

وخرجَ بـ ( ٱلحيضتَينِ ) : ٱلطُّهرُ بينَ حيضٍ ونِفاسٍ ؛ فإِنَّهُ يكونُ دونَ ذلكَ ، فلو رأَتْ حاملٌ ٱلدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ يوماً مَثلاً ، ثمَّ ولدَتْ. . فاُلدَّمُ بعد ٱلولادةِ نِفاسٌ وقَبْلَها حيضٌ . ولَو رأَتِ ٱلنِّفاسَ ستَّينَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ( فائدة : الطلق : الدم الذي تراه المرأة حال ألم الولادة وقبل انفصال الولد ، لا يحكم بأنه حيض ولا نفاس ؛ لأن الحيض : هو الخارج في حال الصحة ، والنفاس : هو الخارج عقيب الولد ، وهــلـذا خالٍ عن الحالين . اهـــ« إعانة [الناوي شرح إرشاد الغاوي »] للنزيلي ) .

ثُمَّ طَهُرَتْ يوماً مَثلاً ، ثمَّ رأَتِ ٱلدَّمَ. . كانَ حيضاً على ٱلمعتمَدِ .

( وَيَحْرُمُ بِهِ ) أَي : ٱلحيض ( مَا يَحْرُمُ بِٱلْجَنَابَةِ ) ممّا مرَّ ، وزيادةٌ علىٰ ذلكَ ، مِنها :

الطَّهارةُ بنيَّةِ ٱلتَّعبُّدِ إِلاَّ في نحوِ أَغسالِ ٱلحجِّ .

( وَ ) مِنها : ( مُرُورُ ٱلْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) صيانةً لَهُ ، ومِثْلُها كُلُّ ذي جِراحةٍ نضَّاحةٍ ـ أي : سائلة ـ فإِنْ أَمِنَتْهُ.. كُرهَ لها ؛ لِغِلَظِ حَدَثِها ، وبهِ فارقَ ما مرَّ في ٱلجُنُبِ .

( وَ ) مِنها : ( ٱلصَّوْمُ ) إِجماعاً .

( وَ ) مِنها : ( ٱلطَّلاَقُ فِيهِ ) إِنْ لَم تَبذُلْ لَه في مقابلتهِ مالاً ؛ لِتضرُّرها بطُولِ مدَّةِ ٱلتَّربُّصِ ، إِذ ما بقيَ منهُ لا يُحسبُ من ٱلعدَّةِ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو كانت حاملاً وكانت عدَّتُها تنقضي بالحمْلِ<sup>(١)</sup> ؛ بأَنْ يكونَ لاحقاً بألمطلِّقِ ولوِ ٱحتمالاً . . لَمْ يَحرُمْ .

( وَ ) مِنها : ( ٱلإستِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ ٱلسُّرَةِ وَٱلرُّكْبَةِ ) سواءٌ الوطءُ ولَو معَ حائلٍ - وهوَ كبيرةٌ يَكفُرُ مستحلُّهُ - وغيرُهُ لا معَ حائلٍ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَاعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ وصحَّ : أَنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا سُئلَ عمَّا يَحلُّ مِنَ ٱلحائضِ . . قالَ : « مَا فَوْقَ ٱلإِزَارِ » وخَصَّ بمفهومهِ عمومَ خبرِ مسلم : « مَنْ حَامَ حَوْلَ مسلمٍ : « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ ٱلنَّكَاحَ » ولم يُعْكَس عملاً بٱلأَحوطِ ؛ لخبرِ مسلمٍ : « مَنْ حَامَ حَوْلَ ٱلحِمَىٰ . . يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » .

وشملَ تعبيرُهُ بـ( ٱلاستمتاعِ ) تبعاً « للرَّوضةِ » وغيرِها : ٱلنَّظرَ وٱللَّمسَ بشهوةٍ لا بغيرِها ، للكنْ عبَّرَ في « التَّحقيقِ » وغيرهِ : بٱلمباشَرةِ ٱلشَّاملةِ لِلَّمْسِ ولو بلا شهوةٍ ، دونَ ٱلنَّظرِ ولَو بشهوةٍ .

وٱلأَوجهُ : ما أَفادَهُ كلامُ ٱلمصنِّفِ كغيرِهِ مِنْ أَنَّ ٱلتَّحريمَ منوطٌّ بٱلتَّمتُّع .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (فإن لم تنقضِ عدتها بالحمل ؛ بأن تكون حاملاً من زنا ، وهي لا تحيض.. فحرام ، وكذلك إن حاضت وطلقها في الحيض ؛ فعُلِم أن الحامل بالزنا لها ثلاثة أحوال: تطليق الزوج إياها حالة الحمل وهي لا تحيض ، أو تحيض ووقع فيه.. فبدعي ، أو لم يقع فيه.. فسني . «خطيب »). وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في «موهبة ذي الفضل » ( ٥٤٣/١ ): (كأن حملت من وطء شبهة ؛ فيحرم طلاقها ؛ لتضررها بتطويل العدة عليها ؛ لأنها لا تشرع في عدة الطلاق إلا بعد وضع الحمل . أفاده الكردي).

وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ ٱلصَّوْمِ دُونَ ٱلصَّلاَةِ .

#### فضنافئ

# وَٱلْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا ثُمَّ تَحْشُوهُ إِلاَّ إِذَا أَحْرَقَهَا ٱلدَّمُ ، أَوْ كَانَتْ صَائِمَةً . . .

وبَحَثَ ٱلإِسْنَويُّ : أَنَّ تمتُّعَها بما بينَ سُرَّتهِ ورُكبتهِ كعَكْسِهِ ؛ فيَحرمُ . وٱعترضَهُ كثيرونَ بما فيهِ نظرٌ .

وٱلَّذي يتَّجهُ : أَنَّ لَه أَنْ يلمسَ يدَها بذَكرهِ ؛ لأَنَّهُ تمتُّعٌ بما فوقَ ٱلسُّرَّةِ ، بخلافِ ما إِذا لَمستْهُ هيَ ؛ لتمتُّعها بما بينَ سرَّتهِ ورُكبتهِ . فيَحرُمُ علىٰ كلِّ مِنهما تمكينُ ٱلآخرِ ممّا يَحرمُ عليهِ .

وخرجَ بـ( ما بينَ ٱلسَّرَّةِ وٱلرُّكبةِ ) : ما عداهُ ، ومنهُ ٱلسُّرَّةُ وٱلرُّكبةُ .

ويَستمرُّ تحريمُ ذلكَ عليهما إِلىٰ أَنْ يَنقطعَ ، وتَغتسلَ أَو تتيمَّمَ بشَرْطهِ .

نَعَم ؛ ٱلصَّومُ وٱلطَّلاقُ يحلَّانِ بمجرَّدِ ٱلانقطاع .

( وَيَحِبُ عَلَيْهَا ) أَي : ٱلحائضِ ( قَضَاءُ ٱلصَّوْمِ ) بأَمرٍ جديدٍ ، ( دُونَ ٱلصَّلاَةِ ) إِجماعاً فيهِما ؟ لِلمشقَّةِ في قضائِها لِتكرُّرها ، دونَ قضائهِ .

# ( فَكُنْ إِنَّ )

#### في ٱلمُستحاضة

وٱلاستحاضةُ : دمُ عِلَّةٍ يَخرِجُ مِنْ عِرْقٍ فمُهُ في أَدنى ٱلرَّحِمِ . وقيلَ : هيَ ٱلمتَّصلةُ بدمِ ٱلحيضِ خاصَّةٌ ، وغيرُهُ دمُ فَسادٍ ، وٱلخلافُ لفظيٌّ .

( وَٱلمُسْتَحَاضَةُ ) يجبُ عليها أُمورٌ ، منها :

أَنَّهَا ( تَغْسِلُ فَرْجَهَا ) عمّا فيه مِنَ ٱلنَّجاسةِ ، ( ثُمَّ تَحْشُوهُ ) بنحوِ قُطنةٍ ( إِلاَّ إِذَا ) تأذَّتْ بهِ ؛ كأَنْ ( أَحْرَقَهَا ٱلدَّمُ ).. فحينئذٍ لا يَلزمُها ، ( أَوْ كَانَتْ صَائِمَةً ).. فحينئذٍ يَلزمُها تَرْكُ ٱلحشوِ ، والنَّما رُوعيتْ مصلحةُ ٱلصَّلاةِ فيمَنِ ٱبتلعَ بعضَ وٱلاقتصارُ على ٱلشَّدُ نهاراً ؛ رعايةً لمصلحةِ ٱلصَّومِ ، وإنَّما رُوعيتْ مصلحةُ ٱلصَّلاةِ فيمَنِ ٱبتلعَ بعضَ خيطٍ قَبْلَ ٱلفجرِ وطَرَفُهُ خارجٌ ؛ لأَنَّ ٱلمحذورَ هنا لا ينتفي بٱلكليَّةِ ، فإن ٱلحشوَ يتنجَّسُ وهيَ حاملتُهُ ، بخلافهِ ثَمَّ .

( فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا ) ٱلحشو لكثرة ِ ٱلدَّمِ ، وكانَ يندفعُ أَو يقلُّ بٱلعَصْبِ ولَم تتأَذَّ بهِ ( . . تَعْصِبُ )(١) بعدَ ٱلحشوِ ( بِخِرْقَةٍ ) مشقوقةِ ٱلطَّرفَينِ ؛ بأَنْ تُدخلَها بينَ فَخِذَيها وتُلصقَها بما على ٱلفرْجِ إلصاقاً جيّداً ، ثمَّ تُخرِجَ طَرَفاً لجهةِ ٱلبطنِ وطَرفاً لجهةِ ٱلظَّهرِ ، وتَربطَهما بنحوِ خِرقةٍ تشدُّها بوَسْطِها .

( ثُمَّ تَتَوَضَّأُ أَوْ تَتَيَمَّمُ ) عقبَ ذلكَ \_ ومرَّ في ٱلوضوءِ : أَنَّهُ يجبُ ٱلموالاةُ في جميعِ ذلكَ \_ وإِنَّما يجوزُ لَهَا فِعلُ ذلكَ ( فِي ٱلْوَقْتِ ) لا قَبْلَهُ ؛ كالتَّيمُّمِ .

( وَتُبَادِرُ ) وجوباً عقبَ ٱلطُّهرِ ( بِٱلصَّلاَةِ ) تقليلاً لِلحدَثِ ؛ ( فَإِنْ أَخَّرَتْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ ٱلصَّلاَةِ ) كالأَكلِ ( . . ٱسْتَأْنَفَتْ ) جميعَ ما ذُكرَ وجوباً وإِنْ لَم تَزُّلِ ٱلعِصَابَةُ عن محلِّها ولا ظَهرَ ٱلدَّمُ مِنْ جانبِها ؛ لِتكرُّرِ حدَثِها معَ ٱستغنائِها عنِ ٱحتمالهِ بٱلمبادرةِ .

أُمّا إِذَا أَخَّرت لمصلحةِ ٱلصَّلاةِ ؛ كإِجابةِ ٱلمؤذِّنِ ، وٱلاجتهادِ في ٱلقِبلةِ ، وسترِ ٱلعورةِ ، وٱنتظارِ ٱلجمُعةِ وٱلجماعةِ ، وغيرِ ذلكَ مِنْ سائرِ ٱلكمالاتِ ٱلمطلوبةِ منها لأَجلِ ٱلصَّلاةِ . . فإنَّه لا يضرُّ ؛ مراعاةً لمصلحةِ ٱلصَّلاةِ .

( وَتَجِبُ ٱلطَّهَارَةُ وَتَجْدِيدُ ٱلْعِصَابَةِ )(٢) وغيرُهُ ممّا مرَّ ـ على ٱلوجهِ ٱلسَّابِقِ ـ وإِنْ لَمْ يَزُلْ عن محلِّهِ نظيرُ ما مرَّ ( لِكُلِّ فَرْضٍ ) عينيٍّ ، أَوِ ٱنتقاضِ طُهرٍ ، أَو تأخيرِ ٱلصَّلاةِ عنهُ ـ كما مرَّ ـ أَو خروجِ دم بتقصيرٍ في نحوِ شدٍّ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَها بٱلوضوءِ لكلِّ صلاةِ فرضٍ ، ولَها معَ ٱلفرضِ ما شاءتْ مِنَ ٱلنَّوافلِ .

( وَسَلِسُ ٱلْبَوْلِ وَ ) سَلِسُ ( ٱلْمَذْيِ ) وَٱلوَدْي ونحوِها ( مِثْلُهَا ) في جميعِ ما مرَّ .

نَعَم ؛ سلِسُ ٱلمنيِّ يَلزمُهُ ٱلغُسلُ لِكلِّ فرضٍ .

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): (تعصبت)، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في «موهبة ذي الفضل»
 (١/١٥٥): (قوله: «تعصب»: بفتح التاء وإسكان العين وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور،
 وقيل بضم التاء مع تشديد الصاد).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د) : (التعصيب).

وَأَقَلُّ ٱلنِّفَاسِ لَحْظَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْماً ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ . وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ . بِٱلْحَيْضِ .

ولَوِ ٱستمسكَ ٱلحدثُ بٱلجلوسِ في ٱلصَّلاةِ.. وجبَ بلا إِعادةٍ ، ولا يجوزُ لِلسَّلِسِ أَنْ يُعلَّقَ قارورةً يقطُرُ فيها بولُهُ .

( وَأَفَلُّ ٱلنَّفَاسِ ) وهوَ : ٱلدَّمُ ٱلخارجُ بعدَ فراغِ ٱلرَّحمِ ( لَحْظَةٌ ) يعني : لاحدَّ لأَقلَّهِ ، بل ما وُجِدَ منهُ نِفاسٌ وإِنْ قلَّ ، ( وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْماً ، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ ) يَوْماً بٱلاستقراءِ .

( وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِٱلْحَيْضِ ) ممَّا مرَّ ؛ قياساً عليهِ .

#### تَتِمَّة

يجبُ على ٱلنِّساءِ أَنْ يتعلَّمنَ ما يحتجنَ إِليهِ مِنْ هـٰذا ٱلبابِ كغيرِهِ ؛ فإِنْ كَانَ زوجُها عالماً.. لزمَهُ تعليمُها ، وإِلاَّ.. فلَها ٱلخروجُ لتعلُّمِ ما لَزِمَها تعلُّمُهُ عَيناً ، بل يجبُ ، ويَحرمُ منعُها إِلاَّ أَنْ يَسأَلَ ويُخبرَها وهوَ ثقةٌ .

وليسَ لها خروجٌ إِلَىٰ مجلسِ ذِكرٍ ، أَو تعلُّمِ غيرِ واجبٍ عينيٌّ إِلاَّ برضاهُ .

رَفَحُ عِم ((رَجِي الْهِجَنَّرِيُ لأَسِكتِيم (انْدِرُ (الْهِزُوكِرِي www.moswarat.com

# نَكُ إِنْكُ لِكُ لِنَّا لِكُوْلُونَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَا لِمُنْ الْمُنْفِقِينَا اللهِ المُنظِقِقِينَا المُنظِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِقِينَا المُنظِقِينَا المُنظِقِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِقِينَ المُنظِقِينَ الْمُنْعِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ المُنظِقِينَ ا

## ( فَكَالِثَّتُ اللَّهُ )

وهي لغةً : ٱلدُّعاءُ ، وشرعاً : أَقوالٌ وأَفعالٌ غالباً ، مفتَتَحةٌ بِٱلتَّكبيرِ ٱلمقترِنِ بِٱلنَّيَّةِ ، مختَتَمةٌ بٱلتَّسليمِ . وأَصلُها قَبْلَ ٱلإِجماعِ : ٱلآياتُ وٱلأَحاديثُ ٱلشَّهيرةُ .

( تَجِبُ ) ٱلصَّلاَةُ وجوباً موسَّعاً إلىٰ أَنْ يبقىٰ مِنْ وقتِها ما يَسعُها معَ مقدِّماتِها إِنِ ٱحتاجَ إِليها ، فيجوزُ تأخيرُها إِلىٰ ذلكَ بشرطِ أَنْ يَعزِمَ على ٱلفعلِ فيهِ .

( عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ) بخلافِ ٱلكافرِ ؛ فإنَّهُ ـ وإِنْ كانَ مخاطَباً بها ـ لكنْ في ٱلآخرةِ ؛ ليترتَّبَ عقابُها عليهِ ، لا في ٱلدُّنيا ؛ لأَنَّا نُقِرُّهُ علىٰ تَرْكِها بنحوِ ٱلجِزيةِ .

( بَالْغِ ) لا صبيٌّ ، وإِنْ لزمَ وليَّهُ أَمرُهُ بها ، ( عَاقِلٍ ) لا مجنونٍ ، ( طَاهِرٍ ) لا حائضٍ ونُفساءَ .

( فَلاَ قَضَاءَ عَلَىٰ كَافِرٍ ) أَصليِّ أُسلمَ ؛ ترغيباً لَه في ٱلإِسلامِ ( إِلاَّ ٱلْمُرْتَدَّ ) فعليهِ بعدَ ٱلإِسلامِ قضاءُ جميع ما فاتَهُ ؛ تغليظاً عليهِ .

( وَلاَ ) قضاءَ ( عَلَىٰ صَبِيٍّ ) لعدمِ تكليفهِ وإِنْ صحَّتْ منهُ ، ( وَلاَ حَاثِضٍ وَنُفَسَاءَ ) لأَنَّهُما مكلَّفانِ بتركِها ، ومِنْ ثَمَّ : حرمَ عليهِما قضاؤُها ، وقيلَ : يُكرَهُ .

( وَلاَ مَجْنُونٍ ) لِعدمِ تكليفهِ ( إِلاَّ ٱلْمُرْتَدَّ ) فيلزمُهُ قضاؤُها حتَّىٰ قضاءَ أَيَامِ ٱلجنونِ ؛ تغليظاً عليهِ .

( وَلاَ ) قضاءَ ( عَلَىٰ ) نحوِ ( مُغْمَىً عَلَيْهِ ) ومعتوه (١) ومبرسم (٢) ؛ لعدمِ تكليفهِم إِلاَّ ٱلمرتدَّ ؛

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » ( ٢/٧) : ( هو ناقص العقل أو فاسده . . . والأولى
 الإتيان بالكاف بدل الواو ؛ ليكون تمثيلاً للنحو الذي قدَّره في كلام المصنف أو حذف لفظة « نحو » ) .

 <sup>(</sup>٢) البيرسام: داء ومرض يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتصل بالدماغ ، فيهذي صاحبه ، يُقال :
 بُرسم الرجل فهو مُبرسَمٌ .

فإِنَّهُ يقضي مطلَقاً ، كما عُلمَ ممّا مرَّ .

و( إِلاَّ ٱلسَّكْرَانَ ٱلْمُتَعَدِّيَ بِسُكْرِهِ ) فيَلزمُهُ قضاءُ ٱلزَّمنِ ٱلَّذي ينتهي إِليهِ ٱلسُّكرُ غالباً ، دونَ ما زادَ عليهِ مِنْ أَيّامِ ٱلجنونِ ونحوهِ .

وفارقَ ٱلمرتدَّ : بأَنَّ مَنْ جُنَّ في رِدَّتهِ. . مرتدٌّ في جنونهِ حُكماً ، ومَنْ جُنَّ في سُكرهِ. . ليسَ بسكرانَ في دوامِ جنونهِ قطعاً .

وإِنَّما منعَ نحوُ ٱلحيضِ ٱلقضاءَ ـ ولَو معَ ٱلرِّدَّةِ ـ لأَنَّ سقوطَ ٱلصَّلاةِ عنِ ٱلحائضِ عزيمةٌ ؛ لأَنَّها مكلَّفةٌ بٱلتَّركِ ، وعن نحوِ ٱلمجنونِ رخصةٌ ، وٱلمرتدُّ وٱلسَّكرانُ ليسا مِنْ أَهلِها .

وكذا لا قضاءً بأستعجالِ ألحيضِ ، بخلافِ أستعجالِ ألجنونِ .

أَمًّا إِذَا لَم يتعدَّ بسُكرهِ ، كما إِذَا تناولَ شيئاً لا يَعلمُ أَنَّه مزيلٌ لِلعقلِ. . فلا قضاءَ عليهِ ، كما مرَّ في ٱلإغماءِ ؛ لِعُذرهِ .

( وَيَجِبُ عَلَى ٱلْوَلِيِّ ) ٱلأَبِ أَوِ ٱلجَدِّ ، ثمَّ ٱلوَصيِّ أَوِ ٱلقيِّمِ ، ( وَٱلسَّيِّدِ ) والملتقِطِ ، وٱلمودَعِ وٱلمستعيرِ ، ونحوهِم : تعليمُ ٱلمميِّزِ أَنَّ ٱلنَّبيَّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ولدَ بمكَّةَ وبُعثَ بها ، وماتَ بالمدينةِ ودُفنَ بِها .

ثمَّ ﴿ أَمْوُ ﴾ كلِّ مِنَ ﴿ ٱلصَّبِيِّ ٱلْمُمَيِّزِ ﴾ والصَّبيَّةِ المميزةِ ﴿ بِهَا ﴾ أَي : بالصَّلاةِ بشروطِها ﴿ لِسَبْعٍ ﴾ أَي : بعدَ سبْعٍ مِنَ ٱلسَّنين ـ وإِنْ ميَّزَ قَبْلَها ـ ولا بدَّ معَ صيغةِ ٱلأَمرِ مِنَ ٱلتَّهديدِ ، ﴿ وَضَرْبُهُ ﴾ وضَرْبُها ﴿ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ﴾ أَي : بعدَهَا ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ » وحِكمةُ ذلكَ ٱلتَّمرينُ على ٱلعبادةِ .

والتَّمْييزُ : أَنْ يصيرَ بحيثُ يأْكلُ وحدَهُ ، ويَشربُ وحدَهُ ، ويستنجي وحدَهُ ، ويختلفُ ذلك بأختلافِ أحوالِ ٱلصِّبيانِ ، فقد يَحصلُ معَ ٱلخَمْسِ<sup>(١)</sup> ، وقد لا يَحصلُ إِلاَّ معَ ٱلعَشرِ .

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) و( ج ) و( د ) زيادة : ( بل الأربع ؛ فقد حكىٰ بعض الحنفية أن ابن أربع سنينَ [قيل : هو سفيان بن عيينة التابعي] حَفِظَ ٱلقرآنَ ، وناظرَ فيهِ عندَ الخليفةِ في زمنِ أبي حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهَ ) .

وعلىٰ مَنْ ذُكرَ أَيضاً نهيئهُ عنِ المحرّماتِ حتَّىٰ عن الصَّغائرِ ، وتعليمُهُ الواجباتِ ونحوَها وأَمرُهُ بها ؛ كالسِّواكِ وحضورِ الجماعاتِ ، وسائرِ الوظائفِ الدِّينيةِ ، ولا يَسقطُ الأَمرُ والضَّربُ علىٰ مَنْ ذُكرَ إِلاَّ بالبلوغِ معَ الرُّشدِ .

( وَإِذَا ) زَالَ ٱلمَانِعُ ٱلسَّابِقُ ؛ كَأَنُ ( بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ ) أَوِ ٱلصَّبِيَّةُ ، ( أَوْ أَفَاقَ ٱلْمَجْنُونُ أَوِ ٱلْمُغْمَىٰ عَلَيْهِ ، أَوْ أَسْلَمَ ٱلْكَافِرُ ، أَوْ طَهُرَتِ ٱلْحَائِضُ أَوِ ٱلنُّفَسَاءُ ، قَبْلَ خُرُوجِ ٱلْوَقْتِ وَلَوْ بِتَكْبِيرَةِ ) ٱلتَّحَرُّمِ ؛ عَلَيْهِ ، أَوْ أَسْلَمَ ٱلْكَافِرُ ، أَوْ طَهُرَتِ ٱلْقَضَاءُ ) لصلاة ذلك ٱلوقتِ ( بِشَوْطِ بَقَاءِ ٱلسَّلاَمَةِ مِنَ ٱلْمَوَانِعِ بِقَدْرِ أَي : بقَدْرِ ما يسَعُهَا ( . . وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ ) لصلاة ذلك آلوقتِ ( بِشَوْطِ بَقَاءِ ٱلسَّلاَمَةِ مِنَ ٱلْمُوانِعِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ ٱلطَّهَارَةَ وَٱلصَّلاَة ) قياساً على أقتداءِ ٱلمسافِرِ بمُتِمِّ - في جُزءِ مِنْ صَلاتِهِ - بجامعِ لُزومِ ٱلإِتمامِ ثُمَّ ، ولزومِ ٱلقضاءِ هنا .

( وَيَجِبُ ) أَيضاً ( قَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا ) كَالظُّهرِ مِعَ ٱلعصرِ ، وٱلمغربِ مِعَ ٱلعِشاءِ ؛ لأَنَّ وقتَها وقتٌ لَها حالةَ ٱلعذرِ ، فحالةُ ٱلضَّرورةِ أَولَىٰ ، بخلافِ ما لا يُجمعُ معَها كالعشاءِ معَ ٱلصُّبحِ ، وهيَ معَ ٱلظُّهرِ ، وٱلعصرِ معَ ٱلمغربِ.. فلا تلزمُ .

وإِنَّمَا تَجَبُّ مِعَ قَبَلَيَّةٍ تُجمَعُ ( بِشَرْطِ ) بِقَاءِ ( ٱلسَّلاَمَةِ مِنَ ٱلْمَوَانِعِ قَدْرَ ٱلْفَرْضَيْنِ وَٱلطَّهَارَةِ ) بأَنْ يَبَعْلُ بَعَدَ زَوَالِ ٱلعَدْرِ سَالَماً مِنَ ٱلمُوانِعِ زَمَناً يَسَعُ أَخْفُ مَا يُمكنُ ؛ كرَكعتينِ لِلمَسافِرِ ٱلقاصرِ ، ولا بدَّ أَنْ يَسَعَ مَعَ ذلكَ مؤدّاةً وَجَبَتْ عليهِ ؛ بخلافِ مَا لَو أَدركَ رَكعةً آخِرَ ٱلعصرِ مثلاً ، وخلا مِنَ ٱلموانِعِ قَدْرَ مَا يَسَعُها وطُهرَها ، فعادَ ٱلمانعُ بعدَ أَنْ أَدركَ مِنْ وقتِ ٱلمغربِ مَا يَسَعُها. . فإنَّه يتعيَّنُ صَرفُهُ لِلمغربِ ، ومَا فضلَ لا يكفي لِلعصرِ فلا يلزمُ .

هـٰذا إِنْ لَم يَشرعُ في ٱلعصرِ قَبْلَ ٱلغروبِ ، وإِلاَّ . . تعيَّنَ صرفُهُ لِلعصرِ ؛ لِعدمِ تمكُّنهِ حينئذٍ مِنَ ٱلمغربِ .

ولو أَدركَ ما يَسعُ ٱلعصرَ وٱلمغربَ معَ ٱلطَّهارةِ دونَ ٱلظُّهرِ.. تعيَّنَ صَرفُهُ لِلمغربِ وٱلعصرِ . وكذا يُقالُ فيما لَو أَدركَ آخِرَ وقتِ ٱلعشاءِ . وَلَوْ جُنَّ أَوْ حَاضَتْ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ. . وَجَبَ ٱلْقَضَاءُ إِنْ مَضَىٰ قَدْرُ ٱلْفَرْضِ مَعَ ٱلطُّهْرِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ .

#### فضناف

أَوَّلُ وَقْتُ ٱلظُّهْرِ زَوَالُ ٱلشَّمْسِ ،

( وَلَوْ جُنَّ ) البالغُ ( أَوْ حَاضَتَ ) أَوْ نَفِستِ المرأَةُ ( أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ) أَو أَثناءَهُ ، واستغرقَ المانعُ باقيهِ ( . . وَجَبَ الْقَضَاءُ ) لِصلاةِ الوقتِ مع فرضٍ قَبْلَها (١) إِنْ صلحَ لجَمْعهِ معَها ( إِنْ مَضَىٰ ) منهُ ( قَدْرُ الْفَرْضِ مَعَ الطُّهْرِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ ) كتيمُّم وطُهرِ سَلِسٍ ؛ لأَنَّه أَدركَ مِنْ وقتِها ما يُمكنُ فيه فِعلُها . . فلا تسقطُ بما طرأَ بعدَهُ ـ كما لَو هلكَ النَّصابُ بعدَ الحولِ وإمكانِ الأَداءِ ـ بخلافِ الشُّروطِ النَّي يُمكنُ تقديمُها ؛ كوضوءِ الرَّفاهيةِ . . فلا يشترَطُ اتَساعُ ما أَدركَهُ إِلاَّ لِلصَّلاةِ فقط ؛ لإمكانِ تقديم الطُهرِ في الجملةِ .

وإِنَّمَا لَم يُؤَثِّرُ هنا إِدراكُ ما لا يَسعُ<sup>(٢)</sup> ـ بخلافِ نظيرهِ آخِرَ ٱلوقتِ كما مرَّ ـ لإِمكانِ ٱلبناءِ علىٰ ما أَوقَعَهُ فيهِ بعدَ خروجهِ ، بخلافهِ هنا ، ولا تَجبُ ٱلثَّانيةُ هنا وإِنِ ٱتَّسعَ لها وقتُ ٱلخلوِّ مِنْ زمنِ ٱلأُولىٰ " ـ كما أَفهمَهُ كلامُهُ ـ بخلافِ عكسهِ ٱلسَّابقِ (٤) ؛ لأَنَّ وقتَ ٱلأُولىٰ لا يصلحُ لِلثَّانيةِ إِلاَّ إِذا صَلاَّهُما جمعاً ، بخلافِ ٱلعكسِ .

# ( فَضُنَافِعُ )

#### في مواقيتِ ٱلصَّلاةِ

والأَصلُ فيها : حديثُ جبريلَ ٱلمشهورُ .

( أَوَّلُ وَقْتِ ٱلظُّهْرِ زَوَالُ ٱلشَّمْسِ ) وهوَ : ميلُها عن وسطِ ٱلسَّماءِ ـ ٱلمسمَّىٰ بلوغُها إليهِ بحالةِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (لا الثانية التي تُجمع معها).

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( وهو قدر التكبيرة ، بل المؤثر إدراك قدر الفرض ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( بأن طرأت الموانع في وقت الظهر مثلاً بعد ما يسع الظهر والعصر ، فلا يجب إلاً الظهر وإن اتسع لهما بخلاف العكس ؛ بأن طرأت الموانع في وقت العصر مثلاً بعد أن مضىٰ من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر . فيجب عليه قضاؤهما دون ما بعدهما . « شرح محرر » ) .

٤) في هامش ( ب ) : ( أي : بخلاف ما إذا طرأت الموانع ؛ فإنه لا يمكنه البناء علىٰ ما أدركه في الوقت بعد طرء المانع ) .

ٱلإستواءِ ـ إلىٰ جهةِ ٱلمَغربِ في ٱلظَّاهرِ لَنا ، بزيادةِ ٱلظُّلِّ أَو حدوثهِ ، لا نَفْسُ ٱلميلِ ؛ فإنَّه يُوجدُ قَبْلَ ظُهورهِ لَنا ، وليسَ هوَ أَوَّلَ ٱلوقتِ .

( وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ ٱلإِسْتِوَاءِ ) إِنْ وُجِدَ ، أَمَا دخولُهُ بٱلزَّوالِ. . فإجماعٌ ، وأَمّا خروجُهُ بٱلزِّيادةِ عِمىٰ ظلِّ ٱلمِثلِ. . فلحديثِ جبريلَ وغيرهِ .

( وَلَهَا ) أَي : ٱلظُّهِرِ ( وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ) علىٰ ما يأْتي تحريرُهُ ، ( ثُمَّ ) وقتُ ( آخْتِيَارٍ ) ويمتدُّ ( إِلَىٰ ) أَنْ يبقىٰ ما يَسعُها مِنْ ( آخِرِهِ ) على ٱلمعتمَدِ ، ووقتُ عذرٍ وهوَ وقتُ ٱلعصرِ لمَنْ يَجمعُ ، ووقتُ ضرورةٍ بأَنْ يَزولَ ٱلمانعُ وقد بقيَ مِنَ ٱلوقتِ قَدْرُ تكبيرةٍ كما مرَّ .

ووقتُ ٱلفضيلةِ وٱلحرمةِ وٱلضَّرورةِ يجري في سائرِ ٱلصَّلواتِ .

( وَأَوَّلُ وَقْتِ ٱلْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ ٱلظُّهْرِ وَ ) لا يظهرُ ذلكَ إِلاَّ إِنْ ( زَادَ ) ظِلُ ٱلشَّيءِ علىٰ مِثلهِ ( قَلِيلاً ) وليستْ هاذهِ ٱلزِّيادةُ فاصلةً بينَ ٱلوقتَينِ ، بل هي مِنْ وقتِ ٱلعصرِ ؛ لخبرِ مسلِمٍ : « وَقْتُ ٱلظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ ٱلشَّمْسُ مَا لَمْ يَحْضُرِ ٱلعَصْرُ » ، وقولُه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في خبرِ جبريل : « صَلَّىٰ إلظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ ٱلشَّمْسُ مَا لَمْ يَحْضُرِ ٱلعَصْرُ » ، وقولُه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في خبرِ جبريل : « صَلَّىٰ بي ٱلظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلَهُ » أَي : فرغَ منها حينئذٍ ، كما شرعَ في ٱلعصرِ في ٱليومِ ٱلأَوَّلِ حينئذٍ . قالَهُ ٱلشَّافِعيُّ رضيَ ٱللهُ عنهُ نافياً بهِ ٱشتراكَهُما في وقتٍ واحدٍ ٱلمُصَرِّحَ بعدمهِ خبرُ مسلِمٍ ٱلسَّابِقُ(١) .

( وَلَهَا أَرْبَعَهُ أَوْقَاتٍ ) بل سبعةٌ ( فَضِيلَةٌ ) ـ يصحُّ فيها وفيما عُطفَ عليها الجرُّ بدلاً مِنْ ( أَوقاتِ ) واُلدَّفعُ بدلاً مِنْ ( أَربعةُ ) ـ ( أَوَلَهُ ، وَٱخْتِيَارٌ إِلَىٰ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ ) غيرَ ظلِّ الاستواءِ ، ( ثُمَّ جَوَازٌّ ) بلا كراهةٍ ( إِلَى الاصْفِرَارِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٌ إِلَىٰ آخِرِهِ ) أَي : إِلَىٰ بقاءِ ما يَسعُها ، ووقتُ عذرٍ ، ووَقتُ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (فائدة: روى مسلم [٢٩٣٧] عن النواس بن سمعان قال: « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجال ولُبثه في الأرض أربعين يوماً ؛ يومٌ كسنة ، ويومٌ كشهر ، ويومٌ كجمعة ، وسائرُ أيامه كأيامكم » قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: « لا ، اقدروا له قدره » . قال الإسنوي : فيُستئنى هلذا اليوم ممًا ذكر في المواقيت ، ويُقاس به اليومان التاليان له ، قاله في « المجموع » ، وهلذه مسألةٌ سيُحتاجُ اليها . نصَّ على حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ « إقناع » [ص١١٤] ) .

وَأُوّلُ وَقْتِ ٱلْمَغْرِبِ بِٱلْغُرُوبِ ، وَيَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَغِيبَ ٱلشَّفَقُ ٱلْأَحْمَرُ ؛ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ ٱلْعِشَاءِ ، وَلَهَا ثَلَائَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ آخْتِيَارٍ إِلَىٰ ثُلُثِ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ جَوَازٍ إِلَى الْفَجْرِ ٱلصَّادِقِ ؛ وَهُو ٱلْمُنْتَشِرُ ضَوْقُهُ مُعْتَرِضاً بِٱلْأُنُقِ ، وَهُو أَوَّلُ وَقْتِ ٱلصَّبْحِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ ٱخْتِيَارٍ إِلَى ٱلإِسْفَارِ ، ثُمَّ جَوَازٍ إِلَى وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ ٱخْتِيَارٍ إِلَى ٱلإِسْفَارِ ، ثُمَّ جَوَازٍ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ . وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ ٱلْمَغْرِبِ عِشَاءً ، وَٱلْعِشَاءِ عَتَمَةً ، وَيُكْرَهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا الْحُمْرَةِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ . وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ ٱلْمَغْرِبِ عِشَاءً ، وَٱلْعِشَاءِ عَتَمَةً ، وَيُكْرَهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا

ضرورةٍ ، ووقتُ حرمةٍ .

( وَأَوَّلُ وَقْتِ ٱلْمَغْرِبِ بِٱلْغُرُوبِ ) لجميع قرص ٱلشَّمسِ إِجماعاً ، ( وَيَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَغِيبَ ٱلشَّفَقُ ٱلأَحْمَرُ ) كما في خبرِ مسلِمٍ ، وخرجَ بـ( ٱلأَحمرِ ) : ما بعدَهُ مِنَ ٱلأَصفرِ ثم ٱلأَبيضِ .

ولها وقتُ فضيلةٍ ، وكراهةٍ ، وحرمةٍ ، وضرورةٍ ، وعذرٍ ، وٱختيارٍ وهوَ وقتُ ٱلفضيلةِ .

( وَهُوَ ) يعني : غيبوبةَ ٱلشَّفقِ ٱلأَحمرِ ( أَوَّلُ وَقْتِ ٱلْعِشَاءِ ) لِلإِجماعِ علىٰ دخولهِ بٱلشَّفقِ ، وٱلأَحمرُ هوَ ٱلمتبادرُ منهُ .

( وَلَهَا ثَلاَثَةُ أَوْقَاتِ ) بل سبعةٌ كالعصرِ ( وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ ) وَقْتُ ( ٱخْتِيَارٍ إِلَىٰ ثُلُثِ ٱللَّيْلِ ) ٱلأَوَّلِ ، ( ثُمَّ ) وَقْتُ ( جَوَازٍ ) بلا كراهةٍ إِلى ٱلفجرِ ٱلكاذبِ ، ثمَّ بكراهةٍ إِلىٰ بقاءِ ما يَسعُها ، ثمَّ وقتُ حُرمةٍ ( إِلَى ٱلْفَجْرِ ٱلصَّادِقِ ) ولَها وقتُ ضرورةٍ ، ووقتُ عذرٍ .

( وَهُوَ ) أَي : ٱلفجرُ ٱلصَّادقُ ( ٱلْمُنْتَشِرُ ضَوْقُهُ مُعْتَرِضاً بِٱلأَفْقِ ) أَي : نواحي ٱلسَّماءِ ، وقُبَيْلَهُ يَطلُعُ ٱلكاذبُ مستطيلاً ، ثمَّ يَذهبُ وتَعقبهُ ظُلمةٌ .

( وَهُوَ ) أَي : ٱلفجرُ ٱلصَّادقُ ( أَوَّلُ وَقْتِ ٱلصُّبْحِ ) لخبرِ مسلِمٍ : « وَقْتُ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ ٱلفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ ٱلشَّمْسُ » .

( وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ ) بل ستَّةٌ ( وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ ، ثُمَّ ٱخْتِيَارٍ إِلَى ٱلإِسْفَارِ ، ثُمَّ جَوَازٍ ) بلا كراهةٍ ( إِلَى ٱلْحُمْرَةِ ، ثُمَّ كَرَاهَةٍ ) إِلىٰ أَنْ يبقیٰ ما يسَعُها ، ثمَّ حُرمةٍ ، ولَها وقتُ ضرورةٍ .

( وَيُكْرَهُ تَسْمِيَّةُ ٱلْمَغْرِبِ عِشَاءً ، وَٱلْعِشَاءِ عَتَمَةً ) لِلنَّهِي ٱلصَّحيحِ عنها .

( وَيُكْرَهُ ٱلنَّوْمُ قَبْلَهَا ) ولَو قَبْلَ دخولِ وقتِها على ٱل**أَوجِهِ** ؛ خشيةَ ٱلفواتِ ، وكالعشاءِ في هـٰـذهِ غيرُها . وَٱلْحَدِيثُ بَعْدَهَا إِلاَّ فِي خَيْرٍ أَوْ حَاجَةٍ . وَأَفْضَلُ ٱلأَعْمَالِ ٱلصَّلاَةُ أَوَّلَ ٱلْوَقْتِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِأَسْبَابِ ٱلصَّلاَةِ حِينَ دَخَلَ ٱلْوَقْتُ . وَ ..........

نَعَم ؛ يَحرمُ ٱلنَّومُ ٱلَّذي لَم يَغلبْ عليهِ حيثُ توهَّمَ ٱلفوتَ بعدَ دخولِ ٱلوقتِ ، وكذا قَبْلَهُ علىٰ ما ٱعتمدَهُ كثيرونَ ، للكنْ خالفَ فيهِ ٱلسُّبكيُّ وغيرُهُ .

( وَ ) يُكرَهُ ( ٱلْحَدِيثُ ) وسائرُ ٱلصَّنائعِ ( بَعْدَهَا ) أَي : بعدَ فِعلِها ـ ولَو مجموعةً جمعَ تقديمٍ ، على ما زعمَهُ ٱبنُ ٱلعمادِ ـ خشيةَ ٱلفواتِ أَيضاً ( إِلاَّ فِي خَيْرٍ ) كمذاكرةِ عِلمٍ شرعيٍّ أَو آلةٍ لَهُ ، وإيناسِ ضيفٍ ، وملاطفةِ زوجةٍ ، ( أَقُ حَاجَةٍ ) كمراجعةِ حسابٍ ؛ لأَنَّ ذلكَ خيرٌ ، أَو عذرٌ ناجزٌ ، فلا يُترَكُ لمفسدةٍ متوهَّمةٍ ؛ وقد وردَ : ( كانَ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ يُحدِّثُنا عامَّةَ ليلهِ عن بني إسرائيلَ ) .

( وَأَفْضَلُ ٱلأَعْمَالِ ) ٱلبدنيَّةِ بعدَ ٱلإِسلامِ ( ٱلصَّلاَةُ ) فَفَرْضُها أَفضلُ الفرائضِ ، ونفلُها أَفضلُ ٱلنَّوافلِ ؛ لِلاَّدَلَّةِ ٱلكثيرةِ فِي ذلكَ ، وقيلَ : الحجُّ ، وقيلَ : ٱلطَّوافُ ، وقيلَ غيرُ ذلكَ .

وأفضلُ أحوالِ الصَّلاةِ المؤقَّتةِ مِنْ حيثُ الوقتُ مع عدمِ العذرِ أَنْ تُوقَعَ ( أَوَّلَ الوَقْتِ ) ولَو عِشاءً ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنَ المحافظةِ عليها المأمورِ بها في آيةِ : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ ﴾ ولِما صحَّ أَنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ : أَيُّ الأعمالِ أَفضلُ ؟ فقالَ : ﴿ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا ﴾ ، ومِنْ : ( أَنَّ كانَ يُصلِّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ : أَيُّ الأعمالِ أَفضلُ ؟ فقالَ : ﴿ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا ﴾ ، ومِنْ : ( أَنَّ نساءَ المؤمنينَ كُنَّ يَنقلبْنَ بعدَ صلاةِ الفجرِ معَ يُصلِّي العشاءَ لسقوطِ القمرِ ليلةَ ثالثةٍ ) ، ومِنْ : ( أَنَّ نساءَ المؤمنينَ كُنَّ يَنقلبْنَ بعدَ صلاةِ الفجرِ ، عَلَى السَّمَ ، ولا يَعرِفُهُنَّ أَحدٌ مِنَ الغَلَسِ ) . فخبرُ : ﴿ أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ ؛ فَإِنَّهُ المُطْمُ لِلأَجْرِ ﴾ ، وخبرُ : ( كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستحِبُ أَنْ يُؤخِّرَ العشاءَ ) . . معارَضانِ بذلكَ .

( وَيَحْصُلُ ذَلِكَ ) ٱلفضلُ ٱلَّذي في مقابلةِ ٱلتَّعجيلِ ( بِأَنْ يَشْتَغِلَ ) أَوَّلَ ٱلوقتِ ( بِأَسْبَابِ ٱلصَّلاَةِ ) كَطُهرٍ وسَتْرٍ وأَذَانٍ وإِقامةٍ ( حِينَ دَخَلَ ٱلْوَقْتُ ) أَي : عقبَ دخولهِ ، فلا يُشترطُ تقدُّمُها عليهِ ، بل لَو أَخَرَ مَنْ هوَ متلبِّسٌ بها بقَدْرِها. . لَم تَفْتُهُ ٱلفضيلةُ علىٰ ما في " ٱلذَّخائِرِ " .

ولا يكلَّفُ ٱلعجلَةَ علىٰ غيرِ ٱلعادةِ ، بل يُعتبرُ في حقَّ كلِّ أَحدِ ٱلوسطُ ٱلمعتدِلُ مِنْ فِعلِ نَفْسهِ ، ولا يَضرُّ أيضاً ٱلتَّأْخيرُ لعذرٍ آخَرَ ؛ كخروجٍ مِنْ محلِّ تُكرهُ ٱلصَّلاةُ فيهِ ـ وسيأْتي ـ وكقليلِ أكلٍ وكلامٍ عُرفاً .

والحاصلُ : أَنَّ كلَّ تأْخيرٍ فيهِ تحصيلُ كمالٍ خلا عنهُ ٱلتَّقديمُ.. يكونُ أَفضلَ ( وَ ) مِنْ ذلكَ :

أَنَّه ( يُسَنُّ ٱلتَّأْخِيرُ عَنْ أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ لِلإِبْرَادِ بِٱلظُّهْرِ ) لا ٱلجُمُعَةِ ، وإِنَّما يُسنُّ بشروطٍ :

كونَهُ ( فِي ٱلْحَرِّ ) ٱلشَّديدِ ، وكونَهُ ( بِٱلْبَلَدِ ٱلْحَارُ ) ، وكونَهُ ( لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً ) ، وكونَها تقامُ ( فِي مَوْضِعٍ ) مَسْجدٍ أَو غيرِهِ ، وكونَهُم يقصدونَ ٱلذَّهابَ إِلَىٰ محلِّ ( بَعِيدٍ ) بأَنْ يكونَ في مجيئِهِ مشقَّةٌ تُذهبُ ٱلخشوعَ أَو كمالَهُ ، وكونَهُم يمشونَ إليها في ٱلشَّمسِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا ٱلشَّتَدَ ٱلحَرُّ . فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ ٱلحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » أَي : غليانِها وٱنتشار لهبها .

دلَّ بفحواهُ علىٰ أَنَّه لا بدَّ مِنَ ٱلشُّروطِ ٱلمذكورةِ ؛ فلا يُسنُّ ٱلإِبرادُ في غيرِ شدَّةِ ٱلحَرِّ ولَو بقُطرٍ حارِّ ، ولا لمَنْ يُصلِّي منفرداً أَو جماعةً ببيتٍ أَو عارٍ ، ولا لمَنْ يُصلِّي منفرداً أَو جماعةً ببيتٍ أَو بمحلِّ حضرَهُ جماعةٌ لا يأتيهِم غيرُهُم ، أَو يأتيهِم مَنْ قَرُبَ أَو مَنْ بَعُدَ للكنْ يَجِدُ ظِلاَّ يمشي فيهِ ؛ إِذْ ليسَ في ذلكَ كثيرُ مشقَّةٍ .

وإِذا سُنَّ ٱلإِبرادُ.. سُنَّ ٱلتَّأْخيرُ ( إِلَىٰ مُصُولِ ٱلظِّلِّ ) ٱلَّذي يقي طالبَ ٱلجَماعةِ مِنَ ٱلشَّمسِ ، وغايتُهُ نصفُ ٱلوقتِ .

( وَ ) منهُ : أَنَّهُ يسنُّ ٱلتَّأْخيرُ أَيضاً ( لِمَنْ ) أَي : لِعارٍ ( تَيَقَّنَ ٱلسُّتُرَةَ آخِرَ ٱلْوَقْتِ ) لأَنَّ ٱلصَّلاةَ بها أَفضلُ .

( وَلِمَنْ تَيَقَّنَ ٱلْجَمَاعَةَ آخِرَهُ ) أَي : بحيثُ يبقىٰ ما يسعُها لذلكَ .

﴿ وَكَذَا لَوْ ظَنَّهَا وَلَمْ يَفْحُشِ ٱلتَّأْخِيرُ ﴾ عُرفاً لذلكَ أيضاً ، فإنِ ٱنتفىٰ ما ذُكرَ. . فٱلتَّقديمُ أَفضلُ .

( وَ ) أَنَّه يُسنُّ أَيضاً ( لِلْغَيْمِ ) ونحوهِ ممّا يَمنعُ ٱلعِلمَ بدخولِ ٱلوقتِ ( حَتَّىٰ يَتَيَقَّنَ ٱلْوَقْتَ ) أَي : دخولَهُ ؛ بأَنْ تطلُعَ ٱلشَّمسُ مَثلاً فيرَاها ، أَو يُخبرَهُ بها ثقةٌ ، ( أَوْ ) حتَّىٰ ( يَخَافَ ٱلْفَوَاتَ ) لِلصَّلاَةِ .

( وَمَنْ صَلَّىٰ رَكْعَةً ) مِنَ ٱلصَّلاةِ ( فِي ٱلْوَقْتِ. . فَهِيَ ) أَي : ٱلصَّلاةُ كلُّها ( أَدَاءٌ ، أَوْ ) صلَّىٰ

دُونَهَا. . فَقَضَاءٌ ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا خَارِجَهُ .

#### فضيك

( دُونَهَا . . فَقَضَاءٌ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ ٱلصَّلاَةِ . . فَقَدْ أَدْرَكَ ٱلصَّلاَةَ » أَى : مؤدّاةً .

وٱختصَّتِ ٱلرَّكعةُ بذلكَ لِاشتمالِها علىٰ مُعظَمِ أَفعالِ ٱلصَّلاةِ ؛ إِذ مُعظَمُ ٱلباقي كَٱلتَّكرارِ لها ، فجُعلَ ما بعدَ ٱلوقتِ تابعاً لها بخلافِ ما دونَها ، وثوابُ ٱلقضاءِ دونَ ثوابِ ٱلأَداءِ ، لا سيَّما إِنْ عصىٰ بالتَّأْخير .

( وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا ) أَي : ٱلصَّلاةُ ، ولوِ ٱلتَّسليمةَ ٱلأُولىٰ ( خَارِجَهُ ) أَي : ٱلوقتِ وإِنْ وقعت أَداءً .

نَعَم ؛ إِنْ شَرِعَ فيها وقد بقيَ مِنْ وقتِها ما يَسعُها ، ولَمْ تكن جمُعةً ، فطوَّلها بٱلقراءَةِ ونحوِها حتَّىٰ خرجَ. . جازَ لَهُ ذلكَ وإِنْ لَم يُوقعُ ركعةً منها في ٱلوقتِ ؛ لأَنَّهُ ٱستغرقَهُ بٱلعبادةِ .

### ( فَضِيْنَانِي )

#### في ٱلاجتهادِ في ٱلوقتِ

( وَمَنْ جَهِلَ ٱلْمَوْقْتَ ) لنحوِ غيمٍ ، أَو حُبسَ ببيتٍ مظلِمٍ ( . . أَخَذَ ) وجوباً ( بِخَبَرِ ثِقَةٍ ) ولو عدلَ روايةٍ ( يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ ) أَي : مشاهَدةٍ ، وكإخبارِهِ : أَذَانُ ٱلثِّقةِ ٱلعارفِ بٱلمواقيتِ في ٱلصَّحوِ ، فيَمتنعُ معَهُما ٱلاجتهادُ ؛ لوُجودِ ٱلنَّصِّ .

فإِنْ فُقدا.. جازَ لَهُ ٱلاجتهادُ ، وجازَ لَهُ ٱلأَخذُ ؛ إِمّا بأَذانِ مؤذِّنينَ كثروا وغَلبَ على ٱلظَّنِّ إِصابتُهُم ، ( أَوْ أَذَانِ ) مؤذِّنٍ ( وَاحِدٍ ) عدْلٍ عارفٍ بألمواقيتِ في يوم ٱلغيمِ ؛ إِذ لا يُؤذِّنُ عادةً إِلاَّ في السوقتِ ، ( أَوْ صِيَاحِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ) بالإصابةِ للوقتِ (١) ، أَو بحسابه (٢) إِنْ كانَ عارفاً

<sup>(</sup>١) قال الإمام باعشن رحمه الله تعالىٰ في « بشرى الكريم » ( ص١٧٩ ) : ( تنبيه : ظاهر المتن أن صياح الديك في رتبة الإخبار عن علم ، وليس كذلك ، بل هو ممًّا يجتهد به ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (أو بحسابه كالمنجم) .

به (١) ؛ لغلبةِ ٱلظَّنِّ بجميع ذلك .

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) ما ذُكرَ ( . . ٱجْتَهَدَ ) وجوباً ( بِقِرَاءَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ ) كخياطةٍ ( أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) مِنْ كلِّ ما يَظنُّ بهِ دخولَهُ ؛ كوردٍ .

ويجوزُ ٱلاجتهادُ لمَنْ لَو صبرَ. . تيقَّنَ ، بل حتَّىٰ للقادرِ على ٱليقينِ حالاً ، بنحوِ ٱلخروجِ مِنْ بيتٍ مظلِم لرؤيةِ ٱلشَّمسِ ؛ لأَنَّ في ٱلخروجِ إلىٰ رؤيتها نوعَ مشقَّةٍ ، وبهِ فارقَ ما مرَّ في ٱلمخبرِ (٢) عَنْ عِلم (٣) .

( وَيَتَخَيَّرُ ٱلأَعْمَىٰ بَيْنَ تَقْلِيدِ ثِقَةٍ ) عارفٍ ( وَٱلإِجْتِهَادِ ) لِعجزِهِ في ٱلجملةِ ، وإِنَّما ٱمتنعَ عليهِ ٱلتَّقليدُ في ٱلأَواني عندَ عدمِ ٱلتَّحيُّرِ ؛ لأَنَّ ٱلاجتهادَ هنا يَستدعي أَعمالاً مستغرِقةً لِلوقتِ ، ففيهِ مشقَّةٌ ظاهرةٌ ، بخلافهِ ثَمَّ .

أَمَّا ٱلبصيرُ ٱلقادرُ على ٱلاجتهادِ. . فلا يُقلِّدُ مجتهداً مِثلَهُ .

وإِذا تحرَّىٰ وصلَّىٰ ؛ فإِنْ لَمْ يَبِنْ لَهُ ٱلحالُ. . فلا شيءَ عليهِ ؛ لمضيِّ صَلاتهِ على ٱلصَّحَّةِ ظاهراً .

وإِنْ بانَ لهُ ٱلحالُ ولو بخَبرِ عدلِ روايةٍ عن عِلمٍ ؛ ( فَإِنْ تَيَقَّنَ صَلاَتَهُ ) وقعَتْ ( قَبْلَ ٱلْوَقْتِ. . قَضَاهَا ) وجوباً ؛ لِوقوعِها في غيرِ وقتِها ، سواءٌ أَعَلِمَ في ٱلوقتِ أَم بعدَهُ ، وإِنْ علِمَ وقوعَها فيهِ أَو بعدَهُ. . فلا قضاءَ ولا إِثْمَ .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِتهدْ وصلَّىٰ. . فإِنَّهُ يُعيدُ وإِنْ بانَ وقوعُها في ٱلوقتِ ؛ لِتقضيرِهِ .

( وَتُسْتَحَبُّ ٱلْمُبَادَرَةُ بِقَضَاءِ ٱلْفَائِتَةِ ) بعذرٍ ، كنومٍ أَو نسيانٍ ؛ تعجيلاً لِبراءَةِ ٱلذِّمَّةِ ، ولِلاَّمرِ بذلكَ في خبرِ « ٱلصَّحيحين » .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (ولا يُقلّد به غيره . « تحفة » ) .

<sup>(</sup>٢) في غير ( ب ) وهامش ( ج ) : ( الخبر ) .

 <sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( فإنه هناك يجب عليه العمل بقول المخبر ، ولا يجوز له الاجتهاد بنفسه ، بخلاف هنا ؟
 فإنه يجوز له الاجتهاد وإن قدر على اليقين ، والفارق المشقة ) .

وَتَقْدِيمُهَا عَلَى ٱلْحَاضِرَةِ ٱلَّتِي لاَ يَخَافُ فَوْتَهَا وَإِنْ خَافَ فَوْتَ ٱلْجَمَاعَةِ فِيهَا . وَتَجِبُ ٱلْمُبَادَرَةُ بِٱلْفَائِتَةِ إِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ .

#### ؋ۻٛٵؙڰۣ

( وَ ) يُستحبُّ ( تَقْدِيمُهَا عَلَى ٱلْحَاضِرَةِ ٱلَّتِي لاَ يَخَافُ فَوْتَهَا (١) وَإِنْ خَافَ فَوْتَ ٱلْجَمَاعَةِ فِيهَا ) على ٱلمعتمَدِ ، خروجاً مِن خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلكَ (٢) ، ولا نظرَ لِكونِ أَحمدَ يُوجبُ ٱلجَماعةَ عيناً ؛ لأَنَّهَا عندَهُ لَيستْ شرطاً لِلصَّحَةِ على ٱلأَصحِّ ، بخلافِ ٱلتَّرتيبِ عندَ مَنِ ٱشترطَهُ (٣) ، فكانت رعايةُ خلافِ أُوليْ .

أَمَّا إِذَا خَافَ فَوتَهَا ـ وَلَو بَخْرُوجِ جَزْءِ مِنْهَا عَنِ ٱلْوَقَتِ ـ. . فَإِنَّهُ يَلْزُمُهُ تَقْدَيْمُ ٱلْحَاضَرَةِ ؛ لَحُرْمَةِ إِخْرَاجِ بَعْضِهَا عَنِ ٱلْوَقْتِ .

( وَتَجِبُ ٱلْمُبَادَرَةُ بِٱلْفَائِتَةِ إِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُلْرٍ ) تغليظاً عليهِ ، ويجبُ عليهِ أَيضاً أَنْ يصرفَ لَها سائرَ زَمَنِهِ إِلاَّ ما يَضطرُّ لِصَرْفهِ في تحصيلِ مؤنّتهِ ومؤنةِ مَنْ تَلزمُهُ مؤنّتهُ .

ولا يَجوزُ لَهُ أَنْ يَتنفَّلَ حَتَّىٰ تَتفرَّغَ ذِمَّتهُ مِنْ جميعِ ٱلفوائِتِ ٱلَّتِي تعدَّىٰ بإِخراجِها عن وقتِها .

# ( فَكُنْ الْمُعَالَقِي )

#### في ٱلصَّلاةِ ٱلمحرَّمةِ مِنْ حيثُ ٱلوقتُ

( تَحْرُمُ ٱلصَّلاَةُ ) ٱلَّتِي لا سببَ لَها ، أَو لَها سببٌ متأَخِّرٌ ، ولا تنعقدُ ( فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ ) في خمسةِ أَوقاتٍ : ثلاثةٌ منها تتعلَّقُ بالزَّمانِ ـ مِنْ غيرِ نظرٍ لمَنْ صلَّىٰ ولمَنْ لَمْ يُصلِّ ـ واثنانِ يتعلَّقانِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وتعبيره بـ لا يخاف فوتها ». . صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيُسنُ تقديم الفائت عليها في ذلك أيضاً ، وبه صرح في «الكفاية »، وهو المعتمد كما جرى عليه شيخنا في «منهجه » وإن اقتضت عبارة [«الروضة »] كـ الشرحين » خلافه ، ويحمل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها علىٰ غير هـ لذا . «خطيب » رحمه الله [١٩٩/١]) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (أي: تقديمها على الحاضرة).

 <sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ) : ( والترتيب إنما وجب في الأداء لضرورة الوقت ؛ فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر ،
 فإذا فات . . لم يجب الترتيب في قضائه كصوم رمضان . « خطيب » [١/ ١٩٨] ) .

بفعلِ صاحبةِ ٱلوقتِ ؛ فمَنْ فعلَها. . حَرُمَ عليهِ ٱلصَّلاةُ ٱلآتيةُ ، ومَنْ لاَ . . فلاَ .

ونعني باُلثَّلاثةِ : ( وَقْتَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ حَتَّىٰ تَرْتَفعَ قَدْرَ رُمْحٍ ) تقريباً فيما يَظهرُ لَنا ، وإلاَّ. . فاَلمسافةُ طويلةٌ .

( وَوَقْتَ ٱلاِسْتِوَاءِ إِلاَّ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ حَتَّىٰ تَزُولَ ) ووقتُهُ وإِنْ ضاقَ جدّاً لــٰكنَّهُ يَسعُ ٱلنَّحرُّمَ .

( وَوَقْتَ ٱلإصْفِرَارِ ) لِلشَّمسِ ( حَتَّىٰ تَغْرُبَ .

وَ ) نعني بألاثنين : ( بَعْدَ ) فِعلِ ( صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ ) لمَنْ صَلاَّها ( حَتَّىٰ تَطْلُعَ ) ٱلشَّمسُ .

( وَبَعْدَ ) فِعْلِ ( صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ ) ولَو مجموعةً في وقتِ ٱلظُّهرِ ( حَتَّىٰ تَغْرُبَ ) لِمَا صَحَّ مِنَ ٱلنَّهي عَبْدِ عَنِ ٱلصَّلاةِ في ٱلأَوقاتِ ٱلخمسةِ ، ومِنِ ٱستثناءِ حَرَمِ مَكَةَ بقولهِ صَلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ؛ لاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَاذَا ٱلبَيْتِ وَصَلَّىٰ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ » ولبسَ في روايةِ ٱلدَّارِقَطنيِّ وأبنِ حَبَّانَ : « طَافَ » وبهِ يَتَّجهُ : أَنَّ ٱلصَّلاةَ ثَمَّ لَيستْ خلافَ ٱلأَولَىٰ ؛ لأَنَّ ٱلخلافَ ضعيفٌ بذلكَ .

وأَمَّا ٱستثناءُ يومِ ٱلجمُعةِ. . ففي خبرِ أَبي داوودَ وإِنْ كانَ مرسَلاً ؛ لأَنَّهُ عضَدَهُ نَدْبُ ٱلتَّبكيرِ إِليها وٱلتَّرغيبُ في ٱلصَّلاةِ إِلىٰ حضورِ ٱلإِمامِ .

( وَلاَ يَحْرُمُ ) مِنَ ٱلصَّلاةِ ( مَا لَهُ سَبَبٌ غَيْرُ مُتَأَخِّرٍ ) عَنْهَا بأَنْ كانَ متقدِّماً (١) أَو مقارناً ( كَفَّائِتَةِ )(٢)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (لأن بعضها له سببٌ متقدَّمٌ كركعتي الوضوء وتحية المسجد، وبعضها له سببٌ مقارنٌ كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء والكسوف، والمراد بالتقدم ـ كما في « المجموع » ـ بالنسبة إلى الصلاة، أو إلى الأوقات المكروهة على ما في « أصل الروضة » . والأول أظهر ، كما قاله الإسنوي ، وعليه جرى ابن الرفعة ، فعليه : صلاة الجنازة وما ذكر معها سببٌ متقدمٌ ، وعلى الثاني : قد يكون متقدماً ، وقد يكون مقارناً بحسب وقوعه في الوقت . « خطيب » [١/ ٢٠٠ ــ ٢٠] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) : (لخبر « الصحيحين »: أنه صلى الله عليه وسلم صلَّىٰ بعد صلاة العصر ركعتين، وقال: «هما اللّتانِ بعد الظهر »، وفي « مسلم »: « لم يزل يصليها حتىٰ فارق الدنيا ». وهَـٰـذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ، فليس لمن قضيٰ في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها ورداً . « خطيب » [ ١ / ٢٠٠] ) .

وَكُسُوفٍ وَسُنَّةِ وُضُوءٍ وَتَحِيَّةٍ وَسَجْدَةِ تِلاَوَةٍ وَشُكْرٍ إِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا . وَيَحْرُمُ مَا لَهَا سَبَبُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله الله الله عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله الله الله عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله الله الله عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله الله عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله الله عَنْهُ الله عَنْهَا ؛ كَصَلاَة و الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

- ولَو نفلاً - ما لَم يَقصدْ تأخيرَها إِليها ليقضيَها فِيها ؛ فإِنَّها لا تَنعقدُ وإِنْ كانت واجبةً على الفَورِ ، ( وَ ) صلاة ( كُسُوفٍ ) لِلشَّمسِ أَوِ القمرِ ، وعيدٍ - بناءً علىٰ أَنَّ وقتَها يَدخلُ بالطُّلوعِ - واستسقاءِ ، وجَنازةٍ - لَم يَتحرَّ تأخيرَ الصَّلاةِ عليها إلى الوقتِ المكروهِ (١) ، لا لفضيلةِ فيهِ ككثرةِ المصلِّينَ كما يأتي - ومنذورةٍ ، ومعادةٍ ، ( وَسُنَّةِ وُضُوءٍ ) وطوافٍ ، ودخولِ منزلٍ ، ( وَتَحِيَّةٍ ) لِلمسجدِ ، ( وَسَخَدةِ تِلاَوَةٍ ، وَ ) سجدةِ ( شُكْرٍ ) . . فلا تَحرمُ هاذه الصَّلاةُ في الأوقاتِ الخمسةِ ( إِنْ لَمْ يَقْصِدْهَا ) أَي : تَأْخِيرَهَا إِلَيْهَا لِيُصَلِّيهَا فِيهَا .

فإِنْ قصدَ ذلكَ. . لَم تَنعقد ؛ لأَنَّه بٱلتَّأْخيرِ إِلىٰ ذلكَ مُراغِمٌ لِلشَّرع بٱلكلِّيَّةِ .

ومنهُ: تأخيرُ ٱلفائِتةِ إليها ليقضيَها فيها ـ أَو يداومَ عليها ـ وإِنْ تضيَّقَ وقتُها بأَنْ فاتَتُهُ عمداً ، وتأخيرُ ٱلصَّلاةِ على ٱلجَنازةِ إليها ـ أَي : لا لفضيلةٍ تحصلُ فيها ككثرةِ ٱلمصلِّينَ فيما يَظهرُ ـ ودخولُ المسجدِ فيهِ بقَصْدِ ٱلتَّحيَّةِ فقط ؛ بخلافِ ما إذا لَمْ يَقْصِدْ شيئاً ، أَو دخلَهُ لِغرضٍ آخَرَ .

ومنهُ أَيضاً : تعمُّذُ ٱلتِّلاوةِ فيهِ ليَسجُدَ لَها. . فلا تَنعقدُ في ٱلكلِّ ؛ لِلمراغَمةِ ٱلمذكورةِ .

( وَيَحْرُمُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا ؛ كَصَلاَةِ ٱلإِسْتِخَارَةِ ، وَرَكْعَتَيِ ٱلإِحْرَامِ ) لِتأَخُرِ سببهِما عنهُما ـ أَعني ٱلاستخارة وألإحرامَ ـ وألمتأخِّرُ ضعيفٌ بأحتمالِ وقوعهِ وعدَمهِ .

( وَ ) يَحرمُ على ٱلحاضرِينَ ( ٱلصَّلاَةُ ) إِجماعاً . ولا تنعقدُ وإِنْ كانَ لَها سببُ أَو كانت فائتةً بغيرِ عذرٍ ( إِذَا صَعِدَ ٱلْخَطِيبُ ) ٱلمِنْبَرَ وجلسَ ، وإِنْ لَم يَشْرَعُ في ٱلخُطبةِ ولا سمعَها ٱلمصلِّي لإعراضهِ عنهُ بٱلكلِّيَةِ ؛ إِذْ مِنْ شأْنِ ٱلمصلِّي ٱلإعراضُ عمَّا سوىٰ صَلاتهِ ، بخلافِ ٱلمتكلِّم .

ويَحرمُ أَيضاً إِطالةُ ٱلصَّلاةِ ٱلَّتِي شَرعَ فيها قَبْلَ صعودِ ٱلخطيبِ.

أَمَّا ٱلدَّاخلُ. . فلا يباحُ لَهُ ( إِلاَّ ٱلتَّحِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ ، فتُسَنُّ ) لَهُ لِلأَمرِ بها في ٱلخَبرِ ٱلصَّحيحِ ، للكنْ يجبُ عليهِ تخفيفُها بأَنْ يَقتصرَ على ٱلواجباتِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( للأخبار الصحيحة؛ كخبر : «لا تَحَرُّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ». [خ٥٨٢] ).

رَفَحُ معِي ((رَّحِي (الْخِثَن يُّ (سِكْدُر (لاِنْدُرُ (الِنْروك فِي سِي www.moswarat.com

#### وَ الْمِيْنِ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُ

يُسْتَحَبُ ٱلأَذَانُ وَٱلإِقَامَةُ لِلْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ يَصِلْهَا بِفَائِتَةٍ .....

وَلَو لَمْ يَكَنْ صَلَّىٰ سَنَّةَ ٱلجَمُّعَةِ ٱلقَبليَّةَ. . نُواها مَعَ ٱلتَّحَيَّةِ ؛ إِذْ لا يَجُوزُ لَهُ ٱلزِّيادةُ عَلَىٰ رَكَعَتَينِ بكلِّ حالٍ .

هـٰذا ( إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ ٱلتَكْبِيرِ لِلإِحْرَامِ ) ، وإِلاَّ ؛ بأَنْ دخلَ آخِرَ الخُطبةِ وغلبَ علىٰ ظنّهِ أَنَّهُ إِنْ صلّى ٱلتَّحيَّةَ ؛ لأَنَّها حينئذٍ مكروهةٌ تنزيهاً ، بل صلّى ٱلتَّحيَّة ؛ لأَنَّها حينئذٍ مكروهةٌ تنزيهاً ، بل يَقفُ حتَّىٰ تُقامَ ٱلصَّلاةُ ولا يَقعدُ ؛ لِكراهةِ ٱلجُلوسِ قَبْلَ ٱلتَّحيَّةِ ، ولو صلاَّها وقد أُقيمتِ ٱلصَّلاةُ . . كانت أَشدً كراهةً .

### ( فَهُمُ إِنْهُا ) في ٱلأَذَانِ

وهوَ لغةً : ٱلإِعلامُ ، وشرعاً : قولٌ مخصوصٌ يُعلَمُ بهِ وقتُ ٱلصَّلاةِ . وهوَ مُجمَعٌ علىٰ مشروعيَّتهِ ، للكنِ ٱختلفوا في أَنَّهُ سُنَّةٌ أَو فرضُ كفايةٍ .

( يُسْتَحَبُّ ٱلأَذَانُ وَٱلإِقَامَةُ ) على ٱلكفايةِ ، فيَحصُلاَنِ بفعلِ ٱلبعضِ كابتداءِ ٱلسَّلامِ ، وإِنَّما يُسنَّانِ ( لِلْمَكْتُوبَةِ ) دونَ ٱلمنذورةِ وصلاةِ ٱلجَنازةِ وٱلسُّننِ ؛ لِعدمِ ثبوتهِ في ذلكَ ، بلْ يُكرهانِ فيهِ ، وتُسنُّ ٱلإِقامةُ لَها مطلَقاً .

وأَمّا ٱلأَذانُ. . فإِنَّما يُسنُّ لَها ( إِنْ لَمْ يَصِلْهَا بِفَائِتَةٍ ) أَو مجموعةٍ [أَمَّا إِذا وَصلها بِفائتةٍ وَقدّمها ولم يطل بينهما فصلٌ عُرفاً . . فلا يُؤذِّنُ لِلحاضرةِ](١) أَمّا إِذا صلَّىٰ فوائِتَ ووالیٰ بينَها. . فلا يُؤذُنُ إِلاَّ لِلأُولیٰ وإِنْ عَقَبَها بحاضرةٍ بلا فصلٍ طويلٍ .

نَعَم ؛ إِنْ دَخَلَ وَقَتُهَا ؛ كَأَنْ صَلَّىٰ فَائَتَةً قَبْلَ ٱلزَّوالِ وَأَذَّنَ لَهَا فَلَمَّا فَرغَ مِنْهَا زَالَتِ ٱلشَّمسُ. . أَذَّنَ لَهَا وَصَلَّىٰ ، فَدَخَلَ وَقَتُ مَا بَعَدَهَا . . لَلظُّهِرِ لِلإِعلامِ بِوقَتِهَا ، ومِثلُهُ مَا لَو أَخَّرَ مؤدّاةً لآخِرِ وقتِها فأَذَّنَ لَهَا وَصَلَّىٰ ، فَدَخَلَ وقَتُ مَا بَعَدَهَا . . فيُؤذِّذُنُ لَهَا أَيضًا .

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين زيادة من ( ب ) و( ج ) .

لِلرَّجُلِ وَلَوْ مُنْفَرِداً وَلَوْ سَمِعَ ٱلأَذَانَ ، وَلِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ وَفَائِتَةٍ . فَإِنِ ٱجْتَمَعَ فَوَائِتُ أَوْ جَمَعَ تَقْدِيماً أَوْ مُنْفَرِداً . . أَذَّنَ لِلأُولَىٰ وَحْدَهَا . وَتُسْتَحَبُ ٱلإِقَامَةُ وَحْدَهَا لِلْمَرْأَةِ . . . . . . .

وأَمّا أُولى ٱلمجموعَتينِ ـ جَمْعَ تقديمٍ أَو تأْخيرٍ ـ.. فيُؤَذَّنُ لَها دونَ ثانيتهما لِلاتّباعِ . ولَو لَمْ يُوالِ بينَ ما ذُكرَ. . أَذَّنَ وأَقامَ لِلكلِّ .

وإِنَّمَا بُسنُّ ٱلأَذَانُ ( لِلرَّجُلِ ) أَي : ٱلذَّكرِ ـ ولَو صبيّاً ـ بخلافِ ٱلمرأَةِ وٱلخنثىٰ ، كما يأتي .

ويُسنُّ لكلِّ مُصَلِّ ( وَلَوْ مُنْفَرِداً ) عنِ ٱلجَماعةِ ( وَلَوْ سَمِعَ ٱلأَذَانَ ) مِنْ غيرهِ ـ كما في « ٱلتَّحقيقِ » وغيرهِ ـ ويَكفي في أَذانِ ٱلمنفرِدِ إِسماعُ نَفْسهِ ، بخلافِ أذانِ ٱلإِعلامِ ، كما يأْتي .

( وَ ) يُسنُّ أَيضاً ( لِجَمَاعَةٍ ثَانِيَةٍ ) معَ رَفْعِ ٱلصَّوتِ وإِنْ كُرهتْ ؛ كأَنْ بكونوا بمسجدٍ غير مطروقٍ ولَمْ يأْذَنْ لَهُم إِمامُهُ ٱلرَّاتِبُ .

نَعَم ؛ إِنْ كانتِ ٱلجَماعةُ ٱلأُولَىٰ أَذَّنُوا وصلَّوا جماعةً أَو فُرادَىٰ وذَهبوا. لَمْ يُسنَّ لِلجَماعةِ ٱلثَّانيةِ رَفْعُ ٱلصَّوتِ ، بل يُسنُّ لَهم عدمُهُ ؛ لِئَلاَّ يُوهِمَ ٱلسَّامعينَ دخولَ وقتِ صَلاةٍ أُخرَىٰ ، لا سيَّما في يومِ ٱلغيم .

( وَ ) يُسنُّ أَيضاً لأَجْلِ ( فَائِتَةٍ ) لأَنَّ بلالاً ـ كما رواهُ مسلمٌ ـ أَذَّنَ لِلصُّبِحِ لمَّا فاتتْهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ نامَ هوَ وأصحابُهُ عنها إلىٰ أَنْ طَلعت ٱلشَّمسِ .

( فَإِنِ ٱجْتَمَعَ فَوَاثِتُ ) ووالىٰ بينها ، ( أَوْ جَمَعَ تَقْدِيماً أَوْ تَأْخِيراً ) ووالىٰ ( . . أَذَّنَ لِلأُولَىٰ وَحُدَهَا ) وأَقَامَ لِلكلِّ .

أَمَّا ٱلأُولىٰ.. فاتِّباعاً ؛ لِمَا وردَ مِنْ فِعلهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ ٱلخندقِ بسَندٍ فيهِ ٱنقطاعٌ ، لـٰكنَّهُ معتضدٌ بما مرَّ مِنْ أَنَّهُ أَذَّنَ للفائتةِ .

وأَمّا ٱلثَّاني.. فلِمَا صحَّ أَنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ جَمَعَ بينَ ٱلمغربِ وٱلعشاءِ بمزدلفةَ بأذانٍ وإقامتَينِ .

أَمَّا إِذَا لَم يُوالِ. . فإِنه يُؤذنُ للكل .

( وَتُسْتَحَبُّ ٱلإِقَامَةُ وَحْدَهَا لِلْمَرْأَةِ ) لِنَفْسِها ولِلنِّساءِ ، لا لِلرِّجالِ وٱلخُناثىٰ ، ولِلخُنثىٰ لِنَفْسهِ ولِلنِّساءِ ، لا لِلرِّجالِ .

أَمَّا ٱلأَذَانُ.. فلا يُندبُ لِلمرأَةِ مطلَقاً ؛ فإِنْ أَذَّنت سرّاً لَها أَو لِمثلِها.. أُبيحَ ، أَو جَهراً فوقَ ما تُسمعُ صواحبَها وثَمَّ مَنْ يَحرمُ نظرُهُ إليها.. حَرُمَ ؛ لِلافتتانِ بصوتِها كوَجهِها ، وإِنَّما جازَ غِناؤُها معَ ٱستماع ٱلرَّجلِ لَه ؛ لأَنَّهُ يُكرَهُ لَهُ ٱستماعُهُ وإِنْ أَمنَ ٱلفتنةَ ، وٱلأَذَانُ يُسنُ لَهُ ٱستماعُهُ ، فلَو جوَّزناهُ لِلمرأَةِ.. لأَذَىٰ إلىٰ أَنْ يُؤْمرَ ٱلرَّجلُ بٱستماعِ ما يُخشىٰ منهُ ٱلفتنةُ وهوَ ممتنعٌ .

وأَيضاً : فٱلنَّظرُ لِلمؤذِّنِ حالَ ٱلأَذانِ سنَّةٌ ، فلَو جوَّزناهُ لَها. . لأَدَّىٰ إِلَى ٱلأَمرِ بٱلنَّظرِ إِليها ، وإِنَّما جازَ لَها رفعُ صوتِها بٱلتَّلبيةِ ؛ لِفَقْدِ ما ذُكرَ ، معَ أَنَّ كلَّ أَحدِ ثَمَّ مشتغِلٌ بتلبيةِ نَفْسهِ ، وٱلتَّلبيةُ لا يُسنُّ ٱلإصغاءُ إِلَيها ، وتُسنُّ حتَّىٰ لِلمرأَةِ بخلافِ ٱلأَذانِ ، ومِثلُها في جميعِ ما ذُكرَ ٱلخنثىٰ .

( وَ ) يُستحبُّ ( أَنْ يُقَالَ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْمَسْنُونَةِ جَمَاعَةً ) غيرَ ٱلمنذورةِ ، و ( غَيْرَ ٱلْجَنَازَةِ ) كصلاةِ عيدٍ ، وكسوفٍ ، واستسقاءٍ ، وتراويح ، ووتر حيثُ نُدبتِ ٱلجَماعةُ لَهُ ولَم يَكنْ تابعاً لِلتَّراويح : ( ٱلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ ) برفعهِما ، ونصبهِما ، ورَفْعِ أَحدِهما ونصبِ ٱلآخَرِ (١) ؛ لِورودِ ذلكَ في « الصَّحيحينِ » في كسوفِ ٱلشَّمسِ ، وقيسَ بهِ ٱلباقي ، ويُغني عن ذلكَ : ( ٱلصَّلاةَ ) أَو : ( هلمُّوا إلى ٱلصَّلاةِ ) ، أَو : ( ٱلصَّلاةَ رحمَكُمُ ٱللهُ ) .

ومحلُّهُ عندَ ٱلصَّلاةِ ، وينبغي جعلُهُ عندَ أَوَّلِ ٱلوقتِ أَيضاً ؛ لِيكونَ بدلاً عنِ ٱلأَذانِ وٱلإِقامةِ .

وخرجَ بما ذُكرَ : ٱلنَّافلةُ ٱلَّتِي لَمْ تُصلَّ جماعةٌ ، وٱلَّتِي لا تُشرَعُ الجَماعةُ فيها ، وٱلمنذورةُ ، وصَلاةُ ٱلجَنازةِ . فلا يُسنُّ فيها ذلكَ ؛ لِعدمِ وروده ، ولأَنَّ مُشيِّعي ٱلجَنازةِ حاضرونَ فلا حاجةَ لإعلامهِم .

( وَشَرْطُ ) صِحَّةِ ( ٱلأَذَانِ ٱلْوَقْتُ ) لأَنَّهُ لِلإِعلامِ بهِ فلا يصحُّ قَبْلَهُ ( إِلاَّ ٱلصَّبْحَ ، فَيَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ ٱللَّبْلِ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ٱبْنُ أَللَّالٍ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ٱبْنُ أَللَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ على ما في « رَوْنَقِ » أَمْ مَكْتُومٍ » ، ( وَإِلاَّ ) ٱلأَذَانَ ( ٱلأَوَّلَ يَوْمَ ٱلنَّجُمُعَةِ ) فيَجوزُ قَبْلَ ٱلزَّوالِ أَيضاً على ما في « رَوْنَقِ »

<sup>(</sup>١) قوله : (الصلاة جامعة) برفعهما : على الابتداء والخبرية ، وبنصب الأول : على الإغراء والثاني على الحالية ، وبرفع الأول : إما علىٰ أنه مبتدأ حُذِفَ خبره ، وإما علىٰ أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ ، وبنصب الثاني على الحالية .

وَٱلتَّرْتِيبُ ، وَٱلْمُوَالاَةُ ، وَكَوْنَهُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَبِٱلْعَرَبِيَّةِ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُحْسِنُهَا ، وَإِسْمَاعُ بَعْضِ ٱلْجَمَاعَةِ ، وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً . وَشَرْطُ ٱلْمُؤَذِّنِ : ٱلإِسْلاَمُ ، . . . . .

ٱلشَّيخِ أَبِي حامدٍ ، لـٰكنْ فيهِ نظرٌ ؛ إِذِ ٱلأَذانُ لِلصُّبحِ قَبْلَ وقتِها خارجٌ عنِ ٱلقياسِ ، فلا يُلحَقُ بهِ غيرُهُ ، علىٰ أَنَّ ٱلفرقَ بينَهُما جليٌّ ؛ إِذِ ٱلنَّاسُ قَبْلَ ٱلفجرِ مشغولونَ بٱلنَّومِ ، فنُدبَ تنبيهُهُم ليتأهَّبوا للصَّلاةِ أَوَّلَ وقتِها ، بخلافهم يومَ ٱلجُمُعَةِ فإِنَّهُم فيهِ كبقيَّة ٱلأَيّامِ ولَيسوا مشغولِبنَ بما يمنعُهُم معرفةَ أَوَّلِ ٱلوقتِ ، فالأَوجهُ : أَنَّهُ كغيرِه ، فلا يُندبُ إِلاَّ بعدَ ٱلزَّوالِ ، علىٰ أَنَّهُ نُوزعَ في نسبةٍ « ٱلرَّونقِ » لِلشَّيخ أَبي حامدٍ .

( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضاً كالإِقامةِ ( ٱلتَّرْتِيبُ ) لِلاتِّباعِ ؛ ولأَنَّ تَرْكهُ يوهمُ ٱللَّعبَ ، فلَو عكسَ ولو ناسياً. . لَمْ يصحَّ ، لـكنْ يَبني على ٱلمنتظمِ منهُ .

( وَٱلْمُوَالاَةُ ) بينَ كلماتِهما ، فإِنْ تركَها ولَو ناسياً. . بطَلَ أَذانُهُ ، ولا يَضرُّ يسيرُ سكوتٍ وكلامٍ ، وإغماءٍ ونومٍ ؛ إِذْ لا يُخلُّ بٱلإعلام .

( وَكَوْنُهُ ) كالإِقامةِ أَيضاً ( مِنْ وَاحِدٍ ) فلا يصحُّ بناءُ غيرِ ٱلمؤَذِّنِ وٱلمقيمِ علىٰ ما أَتيا بهِ ؛ لأَنَّه يُورثُ ٱللَّبْسَ في ٱلجملةِ وإِنِ ٱشتبها صوتاً .

( وَ ) كَونَٰهُ ( بِالْعَرَبِيَّةِ ) فلا يصحُّ بغيرِها ( إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُحْسِنُهَا ) وإِلاَّ.. صحَّ بها كأذكارِ ٱلصَّلاةِ ، هـٰـذَا إِذَا أَذَّنَ لِجماعةٍ ؛ فإِنْ أَذَّنَ لِنَفْسهِ وهوَ لا يُحسنُها ، صحَّ وإِنْ كانَ هناكَ مَنْ يُحسنُها . وَعَلَيْهِ ـ أَي : يتأكَّدُ لَه ندباً ـ أَنْ يَتَعَلَّمَ .

( وَ ) شَرْطُهُمَا أَيضاً : ( إِسْمَاعُ بَعْضِ ٱلْجَمَاعَةِ ) وَلَوْ واحداً إِنْ أَذَّنَ أَو أَقامَ لجماعةٍ ؛ لأَنَّها تحصلُ باثنينِ ، فلا يُجزىءُ ٱلإِسرارُ ولَو ببعضهِ ، ما عدا ٱلتَّرجيعَ ؛ لفواتِ ٱلإِعلامِ .

( وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ ) وإِنْ لَم يُسمِعْ غيرَهُ ( إِنْ كَانَ مُنْفَرِداً ) لأَنَّ ٱلغرَضَ منهُما حينَئذِ ٱلذِّكْرُ ، ويُسنُّ أَنْ يكونَ ٱلرَّفعُ بٱلإِقامةِ أَخفضَ منهُ بٱلأَذانِ .

( وَشَرْطُ ٱلْمُؤَذِّنِ ) كُونُهُ عارفاً بٱلوقتِ إِنْ نُصِّبَ لَهُ ، وإِلاًّ. . حَرُمَ نَصَبُهُ وإِنْ صَحَّ أَذانُهُ .

وشَرطُهُ وشرطُ ٱلمقيمِ ( ٱلإِسْلاَمُ ) فلا يَصحَانِ مِنْ كافرٍ ؛ لِعدمِ أَهليَّتَهِ لِلصَّلاةِ ، ويُحكَمُ بإسلامهِ ؛ لنُطقهِ بٱلشَّهادَتينِ إِلاَّ إِنْ كانَ عيسويّاً ؛ لأنَّهم يعتقدونَ أَنَّ نبيَّنا صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ مرسَلٌ

إلى ٱلعربِ خاصَّةً (١).

﴿ وَٱلتَّمْيِيزُ ﴾ فلا يصحَّانِ مِنْ مجنونٍ ، وصبيٌّ غيرِ مميِّزٍ ، وسكرانَ إِلاَّ في أَوَّلِ نَشْوتِهِ .

ويَتَأَدَّىٰ بأَذانِ ٱلصَّبِيِّ ٱلمميِّرِ وإِقامتهِ ٱلشِّعارَ ـ وإِنْ لَمْ يُقبَلْ خَبرُهُ ـ بدخولِ ٱلوقتِ وأَفعالِ ٱلإِمام .

( وَٱلذُّكُورَةُ ) فلا يصحّانِ مِنَ ٱلأُنثىٰ لِلرِّجالِ أَوِ ٱلخَناثىٰ ولَو محارمَ على ٱلأَوجهِ ، كما لا تَصحُّ إمامتُها لَهُم ، ولا مِنَ ٱلخنثىٰ لِلرِّجالِ ، ولا لِلنِّساءِ كذلكَ ؛ ولِحُرمةِ نظرِ ٱلفريقينِ لهُ .

( وَيُكْرَهُ ) فيهِما ٱلتَّطريبُ (٢) ، وٱلتَّلحينُ ، وتفخيمُ ٱلكلامِ ، وٱلتَّشادقُ ، و( ٱلتَّمْطِيطُ )(٣) .

بل قالَ ٱبنُ عبدِ ٱلسَّلامِ : يَحرمُ ٱلتَّلحينُ ؛ أَي : إِنْ غَيَّرَ ٱلمعنىٰ ، أَو أَوهمَ محذوراً ؛ كمدِّ همزةِ ( أَكبرُ ) ونحوِها .

ومِنْ ثُمَّ قالَ ٱلزَّركشيُّ : ولْيُحترَزْ مِنْ أَغلاطٍ تقعُ لِلمؤَذِّتِينَ : كمدً هَمْزةِ ( أَشهدُ ) فيَصيرُ استفهاماً ، ومدِّ باءِ ( أَكبَرُ ) فيَصيرُ جَمْعَ كَبَر ـ بفتح أَوَّلهِ ـ وهوَ : طبْلٌ لَهُ وَجْهٌ واحدٌ .

ومِنَ ٱلوقفِ علىٰ ( إِلـٰهَ ) وٱلابتداءِ بــ( إِلاَّ ٱللهُ ) لأَنَّهُ ربَّما يُؤَدِّي إِلى ٱلكفرِ كالَّذي قَبْلَهُ .

َ وَمِنْ مَدُ أَلْفِ ( اللهُ ُ) و( الصَّلاةِ ) و( الفلاحِ ) لأَنَّ ٱلزِّيادةَ في حرفِ ٱلمدِّ وٱللِّينِ علىٰ مقدارِ ما تكلَّمَتْ بهِ ٱلعربُ لحنٌ وخطأٌ .

ومِنْ قلبِ ٱلأَلفِ هاءً مِنَ ( اللهُ ) ، ومَدِّ همزةِ ( أَكبرُ ) ونحوِها ، وهوَ خطأٌ ولحنٌ فاحشٌ ، وعدمِ ٱلنُّطقِ بهاء ( ٱلصَّلاةِ ) لأَنَّهُ يَصيرُ دعاءً إِلى ٱلنَّارِ .

( وَ ) يُكرَهُ على ٱلمعتمَدِ ( ٱلْكَلاَمُ ) آليسيرُ ( فِيهِ ) وفي ٱلإِقامةِ حيثُ لَمْ يكنُ فيهِ مصلحةٌ ، وإِلاَّ ؛ كأَنْ ردَّ ٱلسَّلامَ أَو شمَّتَ ٱلعاطسَ. . كانَ خلافَ ٱلشُّنَةِ .

<sup>(</sup>١) أي : يحكم بإسلام الكافر بالأذان والإقامة ؛ لنطقه بالشهادتين إلاً إن كان عيسوياً نسبة إلى العيسوية ؛ وهي فرقة من اليهود تُنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور ، يعتقد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة ، والمراد : أنه لا يكفي لإسلامه مجرد نطقه بالشهادتين فقط ، بل لا بد من إقراره واعترافه برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب وإلى الخلق كافة .

<sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (أي: التغني).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (أي: التمديد).

نَعَم ؛ قد يجبُ ٱلكلامُ إِنْ كانَ في تَرْكهِ إِلحاقُ ضَرَرٍ لَهُ أَو لغيرهِ .

ويُسنُّ لَهُ إِذَا عَطَسَ. . أَنْ يَحَمَدَ ٱللهَ سَرًّا .

( وَ ) يُكرَهُ ( تَرْكُ إِجَابَتِهِ ) أَي : ٱلأَذانِ ، ومِثلُهُ ٱلإِقامةُ .

( وَ ) يُكرَهُ ( أَنْ يُؤَذِّنَ ) أَو يُقيمَ ( قَاحِداً أَوْ رَاكِباً ) لِتَرْكِهِ القيامَ المأمورَ بهِ ، ومنهُ يُؤْخذُ كراهةُ تَرْكِ كلِّ سُنَّةٍ مؤكَّدةٍ ( إِلاَّ الْمُسَافِرَ الرَّاكِبَ ) فلا يُكرهانِ لَهُ ؛ لِحاجتهِ إلى الرُّكوبِ ، للكنَّ الأَولىٰ لَهُ أَنْ يُقيمَ بعدَ نُزُولهِ ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنهُ لِلفريضةِ .

ولا يُكرَهُ لَهُ أَيضاً تَرْكُ ٱلاستقبالِ ، ولا يُكرَهُ لَهُ ٱلمشيُ لاحتياجهِ إِليهِ ، ويُجزئُهُ ٱلأَذانُ وٱلإِقامةُ معَ ٱلمشي وإِنْ بَعُدَ عن مكانِ ٱبتدائهِما بحيثُ لا يَسمعُ آخِرَهُما مَنْ سمِعَ أَوَّلَهُما .

( وَ ) يُكرهانِ ممَّنْ يكونُ ( فَاسِقاً وَصَبِيّاً ) لأَنَّهما غيرُ مأْمونَينِ ، وأَعمىٰ ليسَ معَهُ بصيرٌ يَعرفُ ٱللهَ إلاَّ عَلَىٰ طُهْرٍ » ، وخبرِ : « لاَ يُؤذِّنُ إلاَّ اللهَ أَلاَّ عَلَىٰ طُهْرٍ » ، وخبرِ : « لاَ يُؤذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّىءٌ » ، ( إلاَّ إِذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ ٱلأَذَانِ. . فَيُتِمَّهُ ) ولا يَقطعُهُ ؛ لئلاَّ يُوهمَ ٱلتَّلاعبَ ، فإنْ خالفَ.. بنىٰ إِنْ قَصُرَ ٱلفصلُ ، وإلاَّ . . ٱستأنفَ .

( وَ ) يُكرَهُ ( ٱلتَّوَجُّهُ ) فيهِما ( لِغَيْرِ ٱلْقِبْلَةِ ) لِتركهِ ٱلاستقبالَ ٱلمنقولَ سَلَفاً وخلَفاً .

( وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهُ ) أَي : ٱلتَّأَنِّي فيه \_ بأَنْ يأْتي بكلماته مبيَّنةً \_ وإدراجُ ٱلإقامة ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلأَمرِ بهِ ما ، ( وَٱلتَّرْجِيعُ فِيهِ ) لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( علَّمَهُ لأَبي محذورة ) وهو : إسرارُ كلمَتي ٱلشَّهادة قَبْلَ ٱلجَهرِ بِهما ، فهوَ اسمٌ لِلأَوَّلِ . وسُمِّي بذلك ؛ لأَنَّهُ رَجَعَ إلى ٱلرَّفع بعدَ أَنْ تركَهُ ، وٱلمرادُ بإسرار ذلك : أَنْ يسمعَ مَنْ بقربهِ عُرفاً ، أو أهلَ ٱلمسجدِ إنْ كانَ واقفاً عليهِم ، وٱلمسجدُ متوسِّطَ ٱلخِطَّةِ .

( وَٱلتَّشْوِيبُ ) بِٱلمِثْلَثَةِ ، مِنْ : ثابَ إِذا رجعَ ( فِي ٱلصُّبْحِ ) أَي : في أَذانَيْهِ ، ( أَدَاءً ، وَ ) كذا ( قَضَاءً ) كما صرَّحَ بهِ ٱبنُ عجيلٍ وأَقرُّوهُ ؛ وهوَ : أَنْ يقولَ بعدَ ٱلحيعلَتينِ : « ٱلصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّومِ » مرَّتينِ ؛ لِمَا صحَّ أَنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( لقَّنَهُ لأَبِي محذورةَ ) .

وخُصَّ بِٱلصُّبِحِ لَمَا يَعرضُ لِلنَّائمِ مِنَ ٱلتَّكَاسُلِ بسببِ ٱلنَّومِ ، ويُكرَهُ في غيرهِ ؛ لأَنَّهُ بدعةٌ .

( وَ ) يُسَنُّ ( ٱلِالْتِفَاتُ ) في ٱلأَذانِ وٱلإِقامةِ ( بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ ) لا بصَدْرهِ ، ( يَمِينَهُ ) مرَّةٌ ( فِي ) مرَّتيْ قولهِ : ( حَيَّ عَلَى ٱلصَّلاَةِ ، وَيَسَارَهُ ) مرَّةٌ ( فِي ) مرَّتيْ قولهِ : ( حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَح ) لأَنَّ بلالاً كانَ يفعلُ ذلكَ بحضرةِ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في ٱلأَذانِ ، رواهُ ٱلشَّيخانِ ، وقِيسَ بهِ ٱلإِقامةُ .

واختُصَّتِ ٱلحيعلَتانِ بذلكَ ؛ لأَنَّ غيرَهُما ذِكرُ ٱللهِ تعالىٰ ، وهُما خطابُ ٱلآدميِّ ، كٱلسَّلامِ في لصَّلاةِ .

وإِنَّمَا كُرِهَ في ٱلخُطبةِ ؛ لأَنَّهَا وعظٌ لِلحاضرِينَ ، فالأَدبُ ٱلاَّ يُعرضَ عنهُم .

ولا يَلتفتَ في ٱلتَّثويبِ علىٰ ما قالَهُ ٱبنُ عُجيلٍ ، لكنْ نُوزِعَ فيهِ ؛ لأَنَّه في ٱلمعنىٰ دعاءٌ إلى ٱلصَّلاةِ كٱلحيعلتَينِ .

( وَ ) يُسنُّ ( وَضْعُ ) اَلمؤذَّنِ أَنمَلَتي ( إِصْبَعَيْهِ ) اَلسَّبَابتَينِ ( فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ ) لِمَا صحَّ مِنْ فِعلِ بلالٍ ذلكَ بحضرةِ اَلنَّبيِّ صلَّى اَللهُ عليهِ وسلَّمَ .

ولو كانَ بإِحدىٰ يديهِ عِلَّةٌ . . جَعَلَ ٱلسَّليمةَ فقط ، أَو بإِحدىٰ سَبَّابتَيهِ . . جَعلَ إِصبَعاً أُخرىٰ .

وإِنَّمَا يُسنُّ ذلكَ ( فِي ٱلأَذَانِ دُونَ ٱلإِقَامَةِ ) لِفَقْدِ عِلَّنَهِ فيها ، وهيَ كُونُهُ أَجمعَ لِلصَّوتِ ، وبهِ يَستدلُّ ٱلأَصمُّ علىٰ كُونهِ أَذاناً ، فيكُونُ أَبلغَ في ٱلإعلامِ .

( وَ ) يُسنُّ ( كَوْنُ ٱلْمُؤَذِّنِ ) وٱلمقيم ( ثِقَةً ) أَي : عدلَ شهادة ٍ ؛ لأَنَّهُ أَمينٌ على ٱلوقتِ لِيخبرَ بهِ .

( **وَ** ) كَونُهُ ( مُ**تَطَوّعاً** ) لخبرِ ٱلتِّرمذيِّ وغيرهِ : « مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِباً.. كُتِبَ لَهُ بَرَاءَهٌ مِنَ آلنَّار » .

( وَ ) كُونُهُ ( صَيِّتًا ) لقولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَلْقِهِ عَلَىٰ بِلاَلٍ ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْكَ » أَي : أَبعدُ مدىٰ صوتٍ ، ولِزيادةِ ٱلإِعلامِ .

( وَ ) كُونُهُ ( حَسَنَ ٱلصَّوْتِ ) لخبرِ ٱلدَّارميِّ وٱبنِ خزيمةَ ، وغيرِ هما : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ :

( أَمرَ نحواً مِنْ عشرينَ رَجلاً فَأَذَنوا ، فأَعجبَهُ صوتُ أَبي محذورةَ فعلَّمَهُ ٱلأَذانَ ) ولأَنَّهُ أَرقُّ لِسامعيهِ ، فيكونُ مَيلُهُ إِلى ٱلإجابةِ أَكثرَ .

- ( وَ ) كُونُهُ ( عَلَىٰ مُرْتَفَعِ ) كمنارةٍ أَو سطحٍ ؛ لِلاتّباعِ ولِزيادةِ ٱلْإِعلامِ ، فإِنْ لَم يَكُنْ لِلمسجدِ منارةٌ ولا سطحٌ . . فعلىٰ بابهِ ، ولا يُسنُ في ٱلإِقامةِ ٱلمرتَفِعُ إِلاّ إِنِ ٱحتيجَ إِليهِ لِكِبَرِ ٱلمسجدِ .
- ( وَ ) كُونُهُ ( بِقُرْبِ ٱلْمَسْجِدِ ) لأَنَّهُ دعاءٌ إِلَى ٱلجماعةِ وهيَ فيهِ أَفضلُ ، ويُكرهُ ٱلخروجُ منهُ بعدَهُ مِنْ غيرِ صلاةٍ إِلاَّ لِعُذرِ .
- ( وَ ) يُسنُّ في ٱلأَذانِ ( جَمْعُ كُلِّ تَكْبِيرَقَيْنِ بِنَفَسٍ ) أَي : بصوتٍ ؛ لِخفَّتِهِما ، وإِفرادُ كلِّ كلمةٍ ممّا بقيَ مِنْ كلماتهِ بصوتٍ ، وتبقى ٱلأَخيرةُ فيها جَمْعُ كلِّ كلمتَينِ بصوتٍ ، وتبقى ٱلأَخيرةُ فيُفرِدُها بصوتٍ .

( وَيَفْتَحُ ) ٱلمَوَّذُّنُ ـ إِذَا لَم يَفعلْ مَا يَأْتِي عَنِ « ٱلمجموعِ » ـ ( ٱلرَّاءَ فِي ) ٱلتَّكْبِيرةِ ( ٱلأُولَىٰ ) مِنْ لَفظتَي ٱلتَّكبيرِ ( فِي قَوْلِهِ : ٱللهُ أَكْبَرَ ٱللهُ أَكْبَرُ ) علىٰ مَا قاله ٱلمبرّدُ .

وقالَ ٱلهرويُّ : عوامُّ ٱلنَّاسِ \_ أَي : عامَّةُ ٱلعلماءِ \_ علىٰ ضمِّها (١) . وبيَّنتُ ما في ذلكَ في « بُشرى ٱلكريمِ »(٢) وغيرهِ .

وحاصلُهُ : أَنَّ لكلِّ مِنَ ٱلفتحِ وٱلضَّمِّ وجُهاً ، وأَنَّ ٱلقولَ بأَنَّ ٱلتَّانيَ هوَ ٱلقياسُ دونَ ٱلأَوَّلِ ، وأَنَّ كُلاً منهُما غلطٌ. . ممنوعٌ .

وفي « ٱلمجموع » عنِ ٱلبندنيجيِّ وصاحبِ « ٱلبيانِ » : يُسنُّ ٱلوقفُ علىٰ أَواخرِ ٱلكلماتِ في

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (قال الهروي: عوام الناس يقولون: «أكبرُ » بضم الراء إذا وصل، وكان المبرد يفتح الراء من «أكبر » الأولى ويسكن الثانية، قال المبرد: لأن الأذان سُمع موقوفاً، فكان الأصل إسكانها، للكن لما وقعت الثانية قبل فتحة همزة «الله » الثانية.. فتحت، كقوله: ﴿آلَةَ سُ اللهُ ﴿ وَجَرَىٰ عَلَىٰ كلام المبردِ ابنُ المقري، والأول \_ كما قال شيخنا \_ هو القياس، وما علَّل به المبرد ممنوعٌ ؛ إذ الوقف ليس علىٰ «أكبر » الأول وليس هو مثل ميم : ﴿آلَة﴾ كما لا يخفيٰ . « خطيب » [1/ ٢١١]).

<sup>(</sup>٢) هو اسم كتابٍ للشارح رحمه الله تعالىٰ ، شرح فيه « مختصر الروض » له ، وقد فُقد الشرح والمتن في حياة الشارح .

ٱلأَذَانِ ؛ لأَنَّهُ رَوَىَ مُوقُوفاً . ولا ينافيهِ ما مرّ مِنْ ندبِ قَرْنِ كلِّ تكبيرَتينِ في صوتٍ ؛ لأَنَّهُ يُوجدُ معَ ٱلوقفِ على ٱلرَّاءِ ٱلأُولىٰ بسكتةٍ لطيفةٍ جدّاً .

﴿ وَيُسَكِّنُ ﴾ ندباً ٱلرَّاءَ ﴿ فِي ﴾ ٱلتَّكبيرةِ ﴿ ٱلنَّانِيَةِ ﴾ لأَنَّهُ يُسنُّ ٱلوقفُ عليها .

( وَ ) يُسَنُّ ( قَوْلُهُ : أَلاَ صَلُّوا فِي ٱلرِّحَالِ ) أَو « في رِحالِكُم » ، « أَو بيوتِكُم » .

( فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلْمُمْطِرَةِ ) وإِنْ لَمْ تكنْ مظلِمةً ولا فيها ريحٌ ، ( أَوْ ذَاتِ ٱلرِّيحِ ) وإِنْ لَمْ تكنْ مظلِمةً ولا ممطرةً ، ( أَوْ ) ذاتِ ( ٱلظُّلْمَةِ ) وإِنْ لَمْ يكنْ فيها مطرٌ ولا رِيحٌ ، ( بَعْدَ ) فراغِ ( ٱلأَذَانِ ) وهوَ ٱلأَولَىٰ ، ( أَوْ ) بعدَ ( ٱلْحَيْعَلَتَيْنِ ) لِلأَمرِ بهِ في خبرِ « ٱلصَّحيحينِ » .

ويُكرَهُ أَنْ يقولَ : (حيَّ علىٰ خيرِ آلعملِ ) لأَنَّهُ بِدعةٌ ، لـٰكنَّهُ لا يُبطلُ ٱلأَذانَ ، بشرطِ أَنْ يأْتيَ بٱلحيعلَتينِ أَيضاً .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ) ولَو مِنْ واحدٍ ، مرَّةً قَبْلَ ٱلفجرِ وأُخرىٰ بعدَهُ ؛ لِلاتِّباعِ ، فإِنْ أَرادَ ٱلاقتصارَ علىٰ مرَّةٍ . . فالأَولىٰ أَنْ يكونَ بعدَهُ ، ( وَيُثَوِّبُ فِيهِمَا ) على ٱلمعتمَدِ ، كما مرً

( وَ ) يُسنُّ لِلمؤذِّنِ وٱلمقيمِ ( تَرْكُ رَدِّ ٱلسَّلاَمِ عَلَيْهِ ) لأَنَّهُ مشغولٌ بعبادةٍ لا يليقُ ٱلكلامُ في أَثنائِها ، ومِنْ ثَمَّ : لَمْ تَلزمْهُ ٱلإِجابةُ ، ويُسنُّ لَهُ ٱلرَّذُ بعدَ ٱلفراغِ وإِنْ طالَ ٱلفصلُ على ٱلأَوجهِ .

( وَ ) يُسنُّ لَهُما ( تَرْكُ ٱلْمَشْيِ فِيهِ ) وفيهَا ؛ لأَنَّهُ قد يُخلُّ بٱلإِعلامِ ، ويجزيانِ معَ ٱلمشي وإِنْ عُدَ ، كما مرَّ .

( وَ ) يُسنُّ ( أَنْ يَقُولَ ٱلسَّامِعُ ) .. ولَو لِصوتٍ لا يَفهمُهُ ، أَو كانَ نحوَ حائضٍ وجُنبٍ ، ونجسٍ لَم يَجِدْ ما يَتطهَّرُ بهِ ، وقارىءٍ ، وذاكرٍ ، وطائفٍ ، ومشتغلٍ بعِلمٍ ، ومَنْ بحمَّامٍ ، لا نحوَ أُصمَّ ممَّنْ لا يَسمعُ ، ونحوَ مجامعٍ وقاضي حاجةٍ ؛ لكراهةِ ٱلدُّكرِ لَهُما ، ومَنْ بمحلِّ نجاسةٍ لكراهةِ ٱلذِّكرِ فيهِ ، ومَنْ يسمعُ ٱلخطيبَ . : ( مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ وَٱلْمُقِيمُ ) بأَنْ يُجيبَهُ عقبَ كلِّ كلمةٍ ؛ لِمَا في

خبرِ مسلمٍ : ( أَنَّ مَن فعلَ ذَلِكَ. . دَخَلَ ٱلجَنَّةَ ) ، وفي روايةٍ : ( أَنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ ) .

ويُجيبُ في ٱلتَّرجيعِ وإِنْ لَم يَسمعُهُ تبعاً لِمَا سمعَهُ ، ومِنْ ثُمَّ : لو سمعَ بعضَهُ فقط. أَجابَ في ٱلجَميعِ ( إِلاَّ فِي ) كلِّ مِنْ ( حَيْعَلَتَيْهِ ) و ﴿ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ﴾ ( فَيَقُولُ ) عَقِبَ كُلِّ فِي ٱلأَذَانِ وَالإِقَامَةِ : ( لاَ حَوْلَ ) أَي : عنِ ٱلمعصيةِ ، ( وَلاَ قُوَّةَ ) أَي : على ما دعوتني إليهِ وغيرهِ ( إِلاَّ بِاللهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعاً ( ) فِي ٱلأَذَانِ بِعَدَدِ ٱلْحَيْعَلَتَيْنِ ) وَيُنتَينِ فِي ٱلإِقَامَةِ ؛ لِلاَتّباعِ ولأَنَّهما دعاءٌ لِلصَّلاةِ لاَيلَيْ بغيرِ ٱلمؤذِّنِ، فيُسنُ لِلمجيبِ ذلكَ؛ لأَنَّهُ تفويضٌ محضٌ إلى ٱللهِ تعالىٰ ، ( وَإِلاَّ فِي ٱلتَّويبِ ، فَيَشُولُ ) بدلَ كلَّ مِنْ كلِمَتِهِ : ( صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ ) بكسرِ ٱلرَّاءِ ٱلأُولَىٰ ، وقيلَ بفتحِها ؛ أَي : صِرْتَ فَيَشُولُ ) بدلَ كلُّ مِنْ كلِمَتِهِ : ( صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ ) بكسرِ ٱلرَّاءِ ٱلأُولَىٰ ، وقيلَ بفتحِها ؛ أَي : صِرْتَ ذَابِرً ؛ أَي : خيرٍ كثيرٍ ، وقيلَ : يقولُ : ( صدقَ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ) وهوَ مناسبٌ . ذا بِرِّ ؛ أَي : خيرٍ كثيرٍ ، وقيلَ : يقولُ : ( صدقَ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ) وهوَ مناسبٌ .

( وَإِلاَّ فِي كَلِمَتِي ٱلْإِقَامَةِ ) فَيَقُولُ مَرَّتَيْنِ بِدَلَ كَلِمَتِيهَا : ( أَقَامَهَا ٱللهُ وَأَدَامَهَا ) وجعلَني مِنْ صَالحِي أَهلِها ؛ لِلاتِّباعِ وإِنْ كَانَ سندُهُ ضعيفاً ، زادَ في « ٱلتَّنبِيهِ » بعدَ قولهِ : ( وأَدامَها ) : ( ما دامتِ ٱلسَّمَاواتُ وٱلأَرضُ ) ، ورويَ بلفظِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَقِمْها بِٱلأَمرِ . . . ) إِلَىٰ أخره .

( وَ ) يُسنُّ ( أَنْ يَقْطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ ) وغيرَها ممّا مرَّ ( لِلإِجَابَةِ ، وَأَنْ يُجِيبَ بَعْدَ ) ٱنقضاءِ ما يمنعُ ٱلإِجابةَ ممّا مرَّ ؛ كانقضاءِ ( ٱلْجِمَاعِ وٱلْخَلاَءِ وَٱلصَّلاَةِ ) .

وقولُهُ : (مَا لَمْ يَطُلِ ٱلْفَصْلُ ) بحثَهُ غيرُهُ أَيضاً وفيهِ نظرٌ ، وقضيَّةُ كلامِ « ٱلمجموعِ » : أَنَّهُ لا فَرْقَ ، وما أَشارَ إِلِيهِ مِنْ أَنَّ ٱلمصلِّيَ لا يُجيبُ . . هوَ كذلكَ ؛ إِذْ هيَ مكروهةٌ لَهُ ، بلْ تَبطلُ صلاتُهُ إِنْ أَجابَ بحيعلةٍ أَو تثويبٍ أَو صدقتَ ويَرِرتَ ؛ لأَنَّهُ كلامُ آدميٌّ .

﴿ وَتُسَنُّ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ مِنَ ٱلمؤذِّنِ وٱلمقيمِ وسامِعِهما ﴿ بَعْدَهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ج) : (ويكرر ذلك أربعاً ) .

ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ وَٱلصَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ. وَٱلدُّعَاءُ عَقِبَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلإِقَامَةِ. وَٱلدُّعَاءُ عَقِبَهُ وَبَيْنَ ٱلإِقَامَةِ. وَٱلأَذَانُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلإِمَامَةِ، وَيُسَنُّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَشَرْطُ ٱلْمُقِيمِ: ٱلإِسْلاَمُ وَٱلتَّمْيِيزُ......

وبعدَها ، (ثُمَّ يَقُولُ) عقبَ ذلكَ : (ٱللَّهُمَّ ؛ رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ) وهيَ ٱلأَذانُ ، (ٱلتَّامَّةِ) أَي : ٱلسَّالمةِ مِنْ تَطَرُّقِ نقصٍ إِليها ؛ لاشتمالِها على معظمِ شرائعِ ٱلإسلامِ ، (وَٱلصَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ) أَي : ٱلتَّتِي ستُقامُ قريباً ، (آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ) وهيَ منزلةٌ في ٱلجنَّةِ ، كما في خبرِ مسلِمٍ (وَٱلْفَضِيلَةَ) عطفُ بيانٍ لَها ، (وَٱبْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً) وهوَ مقامُ ٱلشَّفاعةِ ٱلعُظمىٰ في فصلِ ٱلقضاءِ ، يَحمدُهُ فيهِ ٱلأَوَّلونَ وَالآخِرونَ ، (ٱلَّذِي وَعَدْنَهُ) بدلٌ ممَّا قَبْلَهُ لا نعتٌ .

نَعَم ؛ وردَ أَيضاً : « ٱلمَقَامَ ٱلمَحْمُودَ » فعلَيهِ يصحُّ أَنْ يكونَ نعتاً ؛ وذلكَ لخبرِ مسلمٍ : « إِذَا سَمِعْتُم ٱلمُؤَذِّنَ . . فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلاَةً . . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا ٱللهَ لِيَ ٱلوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي ٱلجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ ٱلوَسِيلَةَ . . حَلَّتْ لَهُ ٱلشَّفَاعَةُ » أَي : غَشيَتْهُ ونالتُهُ .

وحِكمةُ سؤَالِ ذلكَ ـ معَ كونهِ واجبَ ٱلوقوعِ بوعدِ ٱللهِ تعالىٰ ـ إِظهارُ شَرَفهِ وعظيمِ منزلتهِ .

( وَ ) يُسنُّ لَكلِّ مِنَ ٱلمؤذِّنِ وٱلمقيمِ وٱلسَّامعِ ( ٱلدُّعَاءُ عَقِبَهُ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلإِقَامَةِ )(١) لأَنَّهُ بينَهُما لا يُردُّ ؛ كما صحَّ في خبرِ ٱلتِّرمذيِّ وغيرِه ، وفيهِ : « سَلُوا ٱللهَ ٱلعَافِيَةَ » .

( وَٱلأَذَانُ ) مَعَ ٱلإِقَامَةِ ( أَفْضَلُ مِنَ ٱلإِمَامَةِ ) كما قالَهُ ٱلنَّوويُّ ، وأَطالَ هوَ وغيرُهُ في ٱلاحتجاجِ لَهُ ، وٱلنِّزاعُ فيهِ رَددتُهُ في غير هـٰـذا ٱلكتاب .

( وَيُسَنُّ ) لَمَنْ تَأَهَّلَ لَهُما ( ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) ولَو لجماعةٍ واحدةٍ ؛ لحديثٍ حسَنٍ فيهِ ، وٱلنَّهيُ عن كونِ ٱلإِمام مؤذِّناً لَم يشبتْ .

( وَشَرْطُ ٱلْمُقِيمِ ) كَالْمَوَّذِّنِ ، كَمَا أَشْرَتُ إِلِيهِ فِيمَا مَرَّ ، فَمِنْ ذَلَكَ أَنَّهُ يُشْتَرطُ فيهِ ( ٱلإِسْلاَمُ وَٱلتَّمْيِيزُ ) لِمَا تقدَّمَ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) : ( ويُسنُّ الدُّعاء بين الأذان والإقامة ؛ لما ورد : « أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردُّ ؛ فادعوا » . « نهاية الرملي » علىٰ « المنهاج » للنووي [١/ ٤٣٤] ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ٱلإِقَامَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ ٱلأَذَانِ ، وَبِصَوْتٍ أَخْفَضَ مِنَ ٱلأَذَانِ ، وَبِصَوْتٍ أَخْفَضَ مِنَ ٱلأَذَانِ ، وَأَلِانْتِفَاتُ فِي ٱلْحَيْعَلَةِ . فَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةٌ . فَيُقِيمُ ٱلرَّاتِبُ ، ثُمَّ ٱلأَوَّلُ ، ثُمَّ يُقْرَعُ إِنْ أَذَّنُوا مَعاً . وَٱلإِقَامَةُ بِنَظَرِ ٱلإِمَامِ .

( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ٱلإِقَامَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ ٱلأَذَانِ ) لِلاتّباعِ ، ( وَ ) أَنْ تكونَ ٱلإِقامةُ ( بِصَوْتٍ أَخْفَضَ مِنْ ) صوتِ ( ٱلأَذَانِ ) لحصولِ ٱلمقصودِ به لِحضورِ ٱلمدعوِّينَ .

( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( ٱلِالْتِفَاتُ فِي ٱلْحَيْعَلَةِ ) ٱلَّتِي في ٱلإِقامةِ كالأَذانِ كما مرَّ ، ويُسنُّ لمحلُّ ٱلجَماعةِ مؤذِّنانِ ؛ لِلاتِّباعِ ، ويُزادُ عليهِما بقَدْرِ ٱلحاجةِ وٱلمصلحةِ ، ولا يتقيَّدُ بأَربعةٍ ، ويَترتَّبونَ في أَذانهِم إِنِ ٱتَّسعَ ٱلوقتُ .

ويُندبُ أَنْ يقيمَ المؤَذِّنُ دونَ غيرهِ ؛ لِلخبرِ الصَّحيحِ : « ومَنْ أَذَّنَ . فَهُوَ يُقِيمُ » ، ( فَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةٌ . . فَيُقِيمُ ) المؤَذِّنُ ( ٱلرَّاتِبُ ) وإِنْ تأَخَّرَ أَذانُهُ ؛ لأَنَّ لَه ولايةَ ٱلأَذانِ وٱلإِقامةِ وقد أَذَّنَ ، ( ثُمَّ ) إِنْ لَم يَكنْ راتبٌ ، أَو كانوا راتبِينَ كلُّهم . . فليُقِمِ ( ٱلأَوَّلُ ) لِسبْقهِ ، ( ثُمَّ يُقْرَعُ ) بينهُم ( إِنْ أَوَانَوا مَعاً ) وتنازَعوا ؛ لِعدمِ المرجِّحِ .

( وَٱلْإِقَامَةُ ) أَي : وقتُها منوطٌ ( بِنَظَرِ ٱلْإِمَامِ ) وَوقتُ الأَذَانِ منوطٌ بِنَظَرِ ٱلمُؤَذِّنِ ؛ لخبرِ ٱبنِ عديٍّ وغيرهِ : « ٱلمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بٱلأَذَانِ ، وَٱلْإِمَامُ أَمْلَكُ بٱلإِقَامَةِ » ويُعتدُّ بها وإِنْ لَم يستأذنِ ٱلإِمامَ .



# بَابُ صِفَةِ ٱلصَّلاَةِ

فُرُوضُهُا ثَلَاثَةَ عَشَرَ : ٱلأَوَّلُ : ٱلنِّيَّةُ بِٱلْقَلْبِ ، فَيَكْفِيهِ فِي ٱلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ ؛ . . . . .

### ( بَابٌ ) في ( صِفَةِ ٱلصَّلاَةِ )

أَي : كيفيِّتِها ٱلمشتمِلةِ علىٰ واجبٍ \_ وهوَ : إِمَّا داخلٌ في ماهيتِها ويُسمَّىٰ رُكناً ، وإِمَّا خارجٌ عنها ويُسمَّىٰ شَرطاً \_ وعلىٰ مندوبٍ ؛ وهوَ : إِمَّا يُجبَرُ بٱلسُّجودِ ويُسمَّىٰ بَعضاً ، وإِمَّا لا يُجبرُ ويُسمَّىٰ هيئةً ، وهوَ ما عدا ٱلأَبعاضَ .

( فُرُوضُهَا ) أَي : أَركانُها علىٰ ما هنا كـ ( المنهاجِ ) ( ثَلاَثَةَ عَشَرَ ) بِجَعْلِ الطُّمأْنينةَ في محالِّها الأَربعةِ هيئةً تابعةً لِلرُّكنِ (١١) ، وهلذا أُولىٰ مِنْ جَعْلِ ( الرَّوضةِ » لَها أَركاناً مستقِلَّةً ؛ لأَنَّهُ أَوفَقُ بكلامهِم في التَّقدُمِ و التَّاخُرِ برُكنِ ، و فَقُدُ الصَّارِفِ (٢) شرطٌ لِلاعتدادِ بِالرُّكنِ ، لا رُكنٌ مستقِلٌ .

( ٱلأَوَّلُ : ٱلنِّيَّةُ ) لِمَا مرَّ في ٱلوُضُوءِ ، وهيَ مُعتبَرةٌ هنا وفي سائرِ ٱلأَبوابِ ( بِٱلْقَلْبِ ) فلا يَكفي ٱلنُّطقُ معَ غفلتِهِ ، ولا يَضرُّ ٱلنُّطقُ بخلافِ ما فيهِ .

ثمَّ ٱلصَّلاةُ علىٰ ثلاثةِ أَقسامٍ : نفلٌ مُطلَقٌ وما أُلحقَ بهِ ، ونفلٌ مقيَّدٌ بوقتٍ أَو سببٍ ، وفرضٌ .

فَالْأَوَّلُ : يُشْتَرَطُ فِيهِ نَيَّةُ فِعْلِ ٱلصَّلاةِ .

والثَّاني : يُشترطُ فيهِ ذلكَ معَ ٱلتَّعيينِ .

والثَّالثُ : يُشترطُ فيهِ ذلكَ معَ نيَّةِ ٱلفرْضيَّةِ ، كما قالَ : ( فَيَكْفِيهِ فِي ٱلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ ) وهوَ : ما لا

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وجعلها في "التنبيه" ثمانية عشر ؛ فزاد: الطمأنينة في الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، ونية الخروج من الصلاة، وجعلها في "الروضة» و"التحقيق" سبعة عشر ؛ لأن الأصح: أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في "الحاوي "أربعة عشرة، فزاد الطمأنينة إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحداً، والخلاف [بينهم لفظي] فمَنْ لم يعد الطمأنينة ركناً. جعلها في كل ركن كالجزء منه، وكالهيئة التابعة له، ويؤيده كلامهم في التقدُّم والتأخُّر بركن أو أكثر، وبه يشعر خبر: "إذا قمتم إلى الصلاة. . . "الآتي، ومن عدَّها أركاناً . فذاك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وجعلت أركاناً لتغيرها باختلاف محالها، ومن جعلها ركناً واحداً . فلكونها جنساً واحداً ، كما عدُّوا السجدتين ركناً لذلك . "خطيب " رحمه الله [٢٢٨]).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (كأن لا يقصد السجود ونحوه).

يتَقَيَّدُ بوقتٍ ولا سببٍ ، ( وَ ) فيما هوَ في معناهُ ممَّا ٱلمقصودُ منهُ إِيجادُ صلاةٍ لا خصوصُهُ ؛ نَحْوُ ( تَحِيَّةِ ٱلْمَسْجِدِ وَسُنَّةِ ٱلْوُضُوءِ ) وٱلاستخارةِ وٱلإِحرامِ وٱلطَّوافِ ، ( نِيَّةُ فِعْلِ ٱلصَّلاَةِ ) لِتتميَّزَ عن بقيَّةِ ٱلأَفعالِ ، فلا يكفي إِحضارُها في ٱلذَّهنِ معَ ٱلغفلةِ عن قَصْدِ فِعلِها ؛ لأَنَّهُ ٱلمطلوبُ ، وهيَ هنا ما عدا ٱلنَّيَّةَ ؛ لأَنَّها لا تُنوىٰ (١) .

ولا يُنافي ما تقرَّرَ تصريحُهُم في سُنَّةِ ٱلإِحرامِ وٱلطَّوافِ بأَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ ٱلتَّعيينِ ؛ لأَنَّ معناهُ : أَنَّهُ لا بدَّ منهُ في حصولِ ٱلثَّوابِ ، أَمَّا بٱلنِّسبةِ لإِسقاطِ ٱلطَّلَبِ.. فلا يُشترطُ ، وكذا يُقالُ في تحيَّةِ ٱلمسجدِ وما بعدَها .

( وَ ) يَكفيهِ ( فِي ) ٱلنَّافلةِ ( ٱلْمُؤَقَّتَةِ وَٱلَّتِي لَهَا سَبَبُّ : نِيَّةُ ٱلْفِعْلِ وَٱلتَّعْيِينُ ) بَالرَّفعِ ؛ لتتميَّزَ عن غيرِها ، ويَحصلُ ٱلتَّعيينُ بِٱلإِضافةِ ( كَسُنَّةِ ٱلظُّهْرِ ) قبليَّةً أَو بعديَّةً ، ولا يكفي سُنَّةُ ٱلظُّهرِ فقط ، سواءٌ أَخَرَ ٱلقبليَّةَ إلىٰ ما بعدَ ٱلفرْضِ أَم لا ، ومِثلُها في ذلكَ سُنَّةُ ٱلمغربِ وٱلعِشاءِ ؛ لأَنَّ لكلِّ قبليَّةً وبعديَّةً ، بخلافِ سُنَّةِ ٱلصُّبحِ وٱلعصرِ ( أَوْ ) سُنَّةِ ( عِيدِ ٱلْفِطْرِ ، أَوْ ) سُنَّةِ عيدِ ( ٱلأَضْحَىٰ ) ولا يكفي سُنَّةُ ٱلعيدِ فقط ، وكذا لا بُدَّ أَنْ يُعيِّنَ سُنَّةَ كسوفِ ٱلشَّمسِ أَو خسوفِ ٱلقمرِ ، وينويَ بما قَبْلَ ٱلجُمُعةِ وبعدَها سُنَتَها .

( وَ ) يَكفيهِ ( فِي ٱلْفَرْضِ ) ولَو كفايةً أَو منذوراً ( نِيَّةُ ٱلْفِعْلِ ) كما مرَّ ( وَٱلنَّعْيِينُ صُبْحاً أَوْ غَيْرَهَا ) ولا يكفي نيَّةُ فرضِ ٱلوقتِ ، ( وَنِيَّةُ ٱلْفَرْضِيَّةِ ) لتتميَّزَ عنِ ٱلنَّفلِ وٱلمعادَةِ .

ولَو رأَى ٱلإِمامَ يُصلِّي ٱلعصرَ فظنَّهُ يُصلِّي ٱلظُّهرَ ، فنوىٰ ظُهرَ ٱلوقتِ. . لَمْ يَصحَّ ؛ لأَنَّ ٱلوقتَ ليسَ وقتَ ٱلظُّهرِ ، أَو ظُهرَ ٱليومِ. . صحَّ ؛ لأَنَّهُ ظُهرُ يومهِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (للزوم التسلسل في ذلك؛ ولأن ما كان من الأعمال حصول صورته كافياً في حصول مصلحته.. لم يفتقر إلى النية ، والنية كذلك؛ لأن المقصود منها شيئان: تميُّزُ العبادات عن العادات ، وتميز رتب العبادات وذلك حاصلٌ بحصولها ـ أي: النية ـ أي: حصول صورتها من غير توقُّف على شيءٍ آخر . «خطيب العبادات وذلك . (۲۲۹/۱] .

لِلْبَالِغِ. وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ عَدَدِ ٱلرَّكَعَاتِ، وَٱلإِضَافَةُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ، وَٱلأَدَاءِ وَٱلْقَضَاءِ، وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنَّيَةِ بِٱلتَّكْبِيرَةِ. ٱلثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: ( ٱللهُ أَكْبَرُ) فِي ٱلْقِيَامِ، ......

وإِنَّمَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ ٱلفَرْضِيَّةِ (لِلْبَالِغِ) علىٰ ما صوَّبَهُ في « ٱلمجموع » ، قالَ : ( إِذْ كيفَ ينوي ٱلصَّبِيُّ ٱلفَرْضِيَّةَ وصَلاتُهُ لا تقعُ فَرْضًا ؟! ) انتهىٰ . لكنَّ ٱلأَوجَهَ ما في « ٱلرَّوضةِ » و « ٱصلِها » : مِنْ أَنَّهُ كَالْبَالِغِ ، وٱلمرادُ بهِ في حقِّهِ صورةُ ٱلفرْضِ ، أَو حقيقتُهُ في ٱلأَصلِ لا في حقِّهِ ، كما يأْتي في آلمُعادَة ِ ، ويُؤَيِّدُ ذلكَ : أَنَّهُ لا بدَّ مِنَ ٱلقيامِ في صَلاتهِ وإِنْ كانت نفلاً .

( وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ عَدَدِ ٱلرَّكَعَاتِ ) لِتمتازَ عن غيرِها ، فإِنْ عيَّنَهُ وأَخطأَ فيهِ عمداً. . بَطلَتْ ؛ لأَنَّهُ نوىٰ غيرَ ٱلواقع .

( وَٱلْإِضَافَةُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ) لِيتحقَّقَ معنى ٱلإِخلاصِ ، وخروجاً مِنَ ٱلخِلافِ ــ ويَصحُّ عطفُ هــٰذا عـلـٰىٰ ( ذِكْرُ ) وعـلـٰىٰ ( عَدَدِ ) .

( وَ ) ذِكرُ ( ٱلأَدَاءِ وَٱلْقَضَاءِ ) ولو في ٱلنَّفلِ ؛ لِتمتازَ عن غيرِها ، ويصحُّ كلُّ منهُما بنيَّةِ ٱلآخَرِ إِنْ عُذرَ بغيمٍ أَو نحوهِ ؛ لأَنَّ كلاً يأْتي بمعنى ٱلآخَرِ ، بخلافِ ما لَو نواهُ معَ عِلْمهِ بخلافهِ وقصدَ ٱلمعنى ٱلشَّرعيَّ . . فإِنَّه لا يصحُّ ؛ لِتلاعُبهِ .

ويُسنُّ ذِكرُ ٱلاستقبالِ ، لا ٱليومِ وٱلوقتِ ؛ إِذ لا يَجبانِ ٱتِّفاقاً .

( وَيَجِبُ قَرْنُ ٱلنَّيَةِ ) ٱلمشتملةِ على جميع ما يُعتبرُ فيها مِنْ قَصْدِ ٱلفعلِ ، أَو والتَّعينِ ، أَو والفرضيَّةِ ، أَو والقَصْرِ في حقِّ المسافرِ ، أَو والإمامةِ أَو والمأموميَّةِ في الجمُعةِ ، ( بِالتَّكْبِيرَةِ ) الَّتي لِإحرامِ ؛ وذلكَ بأَنْ يستحضرَ في ذِهنهِ ذلكَ ، ثمَّ يقصدَ إلىٰ فعلِ هاذا المعلومِ ، ويَجعلَ قَصْدَهُ هاذا مقارِناً لأَوَّلِ التَّكبيرِ ، ولا يخفلُ عن تذكُّرهِ حتَّىٰ يُتمَّ التَّكبيرَ ، ولا يخفي توزيعهُ عليهِ بأَنْ يَبتدئهُ معَ التَّكبيرِ ، ولا يكفي توزيعهُ عليهِ بأَنْ يَبتدئهُ معَ البَّدائهِ ويُنهيهُ معَ التهائهِ ؛ لِمَا يلزمُ عليهِ مِنْ خلوِّ معظمِ التَّكبيرِ الَّذي هوَ أَوَّلُ أَفعالِ الصَّلاةِ عن تمامِ النَّيَّةِ ، واُختارَ النَّويُّ وغيرُهُ - كابنِ الرِّفعةِ والسُّبكيِّ تبعاً لِلغزاليِّ وإمامهِ - أنَّهُ يكفي المقارَنةُ العرفيَّةُ عندَ العوامِّ ؛ بحيثُ يُعدُ مستحضِراً لِلصَّلاةِ .

( ٱلثَّانِي ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( أَنْ يَقُولَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، فِي ٱلْقِيَامِ )(١) أَو بَدَلِهِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ أَمرِهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (بشروطها: وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض ، بلغة العربية للقادر عليها ، ولفظ الجلالة علىٰ «أكبر » ، وعدم مدُّ باء «أكبر » ، وعدم تشديدها ، =

وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّلُ يَسِيرِ وَصْفٍ للهِ تَعَالَىٰ أَوْ سُكُوتٍ . . . . . . . . . . . . . . . . .

صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱلمسيءَ صَلاتَهُ بهِ .

والحكمةُ في ٱلاستفتاحِ بهِ : ٱستحضارُ ٱلمصلِّي عظَمةَ مَنْ تهيَّأَ لِخدمتهِ وٱلوقوفِ بينَ يديهِ ؟ ليمتليءَ هيبةً فيَخشعَ ويَحضرَ قلبُهُ ، وتَسكنَ جوارحُهُ .

ويَتبيَّنُ بفراغهِ دخولُهُ في ٱلصَّلاةِ بأَوَّلهِ .

وأَفهمَ كلامُ ٱلمصنّفِ أَنَّهُ لا يكفي : ( ٱللهُ كبيرٌ ) ، أَو ( أَعظمُ ) ، أَو ( أَجلُ ) ، ولا( ٱلرَّحمـٰنُ أَكبرُ ) ولا ( أَكبرُ اللهُ ) بل لا بُدَّ مِنْ لفظِ ٱلجلالةِ وأَكبرَ ، وتقديمُ ( ٱلجلالةِ ) لِلاتّباع .

( وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّلُ يَسِيرِ وَصْفٍ للهِ تَعَالَىٰ ) بينَ كلمتي ٱلتَّكبيرِ ؛ كـ( ٱللهُ عزَّ وجلَّ أَكبرُ ) لبقاءِ ٱلنَّظمِ وٱلمعنىٰ ، بخلافِ : ( ٱللهُ لا إِلـٰهَ إِلاَّ هوَ أَكبرُ ) فلا يكفي ـ كما في « ٱلتَّحقيقِ » ـ لِطُولهِ .

وخرجَ بــ( ٱلوصفِ ) : غيرُهُ كــ( هـوَ ) ، وزيادةِ واوٍ ساكنةٍ أَو متحرِّكةٍ . . فلا يكفي .

( أَوْ ) يَسيرِ ( شُكُوتٍ ) وضَبطَهُ ٱلمتولِّي وغيرُهُ بقدرِ سكتةِ ٱلتَّنفُّسِ ، ويَضرُّ فيهِ ٱلإِخلالُ بحرفٍ مِنْ غيرِ ٱلأَلْثَغِ ، وزيادةُ حرفٍ يُغيِّرُ ٱلمعنىٰ ؛ كمدِّ همزةِ ( أَللهُ ) وزيادةِ أَلفٍ بعدَ ٱلباءِ ، وتشديدِها ، وزيادةِ واوٍ قَبْلَ ٱلجلالةِ ، لا تشديدِ ٱلرَّاءِ مِنْ ( أَكبرُ ) وكذا إِبدالُ همزةِ ( أَكبرُ ) واواً ، وكافَهُ همزةً مِنْ جاهلٍ ، للكنْ يَلزمُهُ تعلُّمُ مخرَجِهِما ، وكذا ضمُّ راءِ ( أَكبرُ ) مطلَقاً على ٱلمعتمَدِ .

ووصلُ همزةِ مأْموماً أَو إِماماً بـ( أَللهُ أَكبرُ )(١). . خلافُ ٱلأَولىٰ . وقالَ ٱبنُ عبدِ ٱلسَّلام : يكْرَهُ .

وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ، وعدم واو قبل الجلالة ، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه ، كما قيَّده الزركشي في " شرح التنبيه " . ومقتضاه : أن اليسيرة لا تضرُّ ، وبه صرح في " الحاوي الصغير " ، وأقرَّه عليه ابن الملقن في " شرحه " ، وأن يُسمع نفسه جميع حروفها إذا كان صحيح السمع ، ولا مانع من لغط وغيره ، وإلاَّ . . فيرفع صوته بقدر ما يسمعه ولم يكن أصم ، ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض ، والنفل المؤقت وذي السبب ، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه ، وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حقَّ المقتدي ؟ فهاذه خمسة عشر شرطاً ، فإن اختلَّ شرط . . لم تنعقد صلاته . " [قناع " [ص١٣٣] ) .

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ١/ ١٥٥ ) : ( كذا رأيته في سائر ما وقفت عليه من نسخ هاذا الشرح مع كثرتها ، وكأنه من تحريف النساخ ، وصوابه : ووصل همزة « ألله أكبر » بـ « مأموماً أو إماماً » إذ الهمزة إنما هي في الجلالة لا في مأموماً ولا إماماً ، كما لا يخفىٰ ، وهو الموجود في كلام أثمتنا ) .

( وَيُتَرْجِمُ ) وجوباً ( اَلْعَاجِزُ ) عنِ النُّطْقِ باَلتَّكبير بالعربيَّةِ ( بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ ) ، ولا يَعدلُ إِلَىٰ ذِكرٍ غيرِهِ ، ( وَيَجِبُ تَعَلَّمُهُ ) لِنَفْسهِ وطفلِهِ ومملوكهِ إِنْ قدرَ عليهِ ( وَلَوْ بِالسَّفَرِ ) لِبلدِ آخَرَ وإِنْ بَعُدَ ، لـٰكنْ يشترطُ أَنْ يَستطيعَهُ ، وينبغي ضبطُ الاستطاعةِ هنا بالاستطاعةِ في الحجِّ ( وَيُؤخَّرُ ) وجوباً ( الصَّلاَةَ ) عن أَوَّلِ الوقتِ ( لِلتَّعَلِّمِ ) إِنْ رجاهُ فيهِ ، حتَّىٰ لا يبقىٰ إِلاَّ ما يسعُها بمقدِّماتِها ؛ فحينَتْذٍ يَلزمُهُ فعلُها علىٰ حَسَبِ حالهِ لحُرمةِ الوقتِ ، ولا يقضي بعدَ التَّعلُم إِلاَّ ما فرَّطَ في تعلُّمهِ .

ويَلزمُ ٱلأَخرسَ تحريكُ شفتيهِ ولِسانهِ ولَهاتهِ ما أَمكنَهُ ، فإِنْ عجَزَ . . نواهُ بقَلْبهِ ، وكذا حُكمُ سائرِ ٱلأَركانِ ٱلقوليَّةِ .

( وَيُشْتَرَطُ ) على ٱلقادرِ على ٱلنُّطقِ بٱلتَّكبيرِ ( إِسْمَاعُ نَفْسِهِ ٱلتَّكْبِيرَ ) إِذَا كَانَ صحيحَ ٱلسَّمعِ ، وَلا عارِضَ عندَهُ مِنْ لغَطٍ أَو غيرِهِ ، ( وَكَذَا ٱلْقِرَاءَةُ ) ٱلواجبة ( وَسَاثِرُ ٱلأَرْكَانِ ) ٱلقوليَّةِ ؛ كَٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخيرِ وٱلسَّلام .

ولا بُدَّ في حصولِ ثوابِ ٱلسُّننِ ٱلقوليَّةِ مِنْ ذلكَ أَيضاً .

ولو كبَّرَ لِلإِحرامِ مرّاتٍ بنيَّةِ ٱلافتتاحِ بٱلأُولَىٰ وحْدَها . . لَم يَضرَّ ، أَو بكلِّ . . دخلَ في ٱلصَّلاةِ بٱلأَوتارِ وخرجَ بٱلأَشفاعِ ؛ لأَنَّ مَنِ ٱفتتحَ صَلاةً ثمَّ نوى ٱفتتاحَ صَلاةٍ أُخرىٰ . . بَطلَتْ صَلاتُهُ ، هاذا إِذا لَم يَنوِ بينَ كلِّ مِنَ ٱلتكبيراتِ خروجاً أَو ٱفتتاحاً ، وإِلاَّ . . خرجَ بٱلنَّيَةِ ودخلَ بٱلتَّكبيرِ .

( ٱلنَّالِثُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلْقِيَامُ فِي ٱلْفَرْضِ ) ولَو منذوراً أَو كفايةً أَو علىٰ صورةِ ٱلفرْضِ ؛ كَالمُعادَةِ وصَلاةِ ٱلصَّبِيِّ ( لِلْقَادِرِ ) عليهِ ـ ولو بغيرِهِ ـ فيجبُ مِنْ أَوَّلِ ٱلتَّحرُّمِ بهِ إِجماعاً ، أَمَّا ٱلنَّفلُ وٱلعاجزُ. . فسَيأْتيانِ .

( وَيُشْتَرَطُ ) فيهِ : ( نَصْبُ فَقَارِ ) أَي : عِظامِ ( ظَهْرِهِ ) لا رقَبتهِ ؛ لأَنَّهُ يُسنُ إِطراقُ ٱلرَّأْسِ ، ولا يَضرُّ ٱستنادُهُ إِلىٰ شيءٍ ـ وإِنْ كانَ بحيثُ لو رُفعَ . . لَسقطَ ـ لِوجودِ ٱسمِ ٱلقيامِ ، لـٰكنْ يُكرَهُ ذلكَ إلاَّ إِنْ أَمكنَ معَهُ رفعُ قدميهِ (١ ) ، فتَبطلُ كما لَوِ ٱنحنىٰ بحيثُ صارَ أقربَ إِلَىٰ أَقلُ ٱلرُّكوعِ ، أَو مالَ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( أي : وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند. . لم يصح ؛ لأنه لا يُسمَّىٰ قائماً بل=

علىٰ جَنْبهِ بحيثُ خرجَ عن سَنَنِ ٱلقيام .

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلقيامِ إِلاَّ منحنياً لِكونِ ظَهرِهِ تقوَّسَ ، أَو متكناً علىٰ شيءِ ، أَو إِلاَّ علىٰ رُكبتيهِ ، أَو إِلاَّ معَ نهوضٍ ولَو بمُعِينِ<sup>(١)</sup> بأُجرةِ مِثلٍ وجدَها فاضلةً عمَّا يُعتَبَرُ في ٱلفِطرةِ ( . . وَقَفَ مُنْحَنِياً ) في ٱلأُولىٰ ، وكما قَدَرَ فيما بَعدَها ؛ لأَنَّ ٱلميسورَ لا يَسقطُ بٱلمعسورِ ، ويَلزمُهُ في ٱلأُولىٰ زيادةُ ٱلانحناءِ لرُكوعهِ إِنْ قدَرَ ؛ لِتتميَّزَ ٱلأَركانُ .

ولُو عَجَزَ عَنِ ٱلرُّكُوعِ وٱلسُّجودِ دونَ ٱلقيامِ.. قامَ وأُوماً إِليهِما قَدْرَ إِمكانهِ.

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلقيامِ في ٱلفرْضِ ؛ بأَنْ لَحِقَتهُ مشقَّةٌ شديدةٌ لا تُحتَملُ في ٱلعادةِ ؛ كدورانِ رأْسِ راكبِ ٱلسَّفينةِ (٢٠ ( . . قَعَدَ ) كيفَ شاءَ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ـ أَي : ٱلقيامَ ـ . . فَقَاعِداً » .

ولو شَرعَ في السُّورةِ.. فلَهُ القعودُ لِيُكمِلَها ، وكذا لَو كانَ إِذا صلَّىٰ منفرِداً صلَّىٰ قائِماً أو معَ جماعةٍ صلَّىٰ قاعداً.. فلَهُ أَنْ يُصلِّيَ معَهُم قاعداً ، ( وَرَكَعَ ) أَي : المصلِّي قاعداً ، وأقلُّ رُكوعهِ أَنْ ينحنيَ حتَّىٰ يكونَ ( مُحَاذِياً جَبْهَتَهُ ) ما ( قُدَّامَ رُكْبَتَبُهِ ، وَالْأَفْضَلُ ) أَي : أَكملُهُ ، وهوَ ( أَنْ يُحَاذِيَ ) جبهتَهُ ( مَحَلَّ سُجُودِهِ ) .

ورُكوعُ ٱلقاعدِ في ٱلنَّفلِ كذلكَ ، وَهُمَا عَلَىٰ وِزَانِ رُكُوعِ ٱلقَائِمِ فِي ٱلمُحَاذَاةِ ـ أَي : بٱلنَّسبةِ إِلى ٱلنَّظرِ ـ فإنَّهُ يُسنُّ لِكلِّ ٱلنَّظرُ إِلىٰ موضع سُجودِهِ .

قالَ ٱلعزُّ بنُ عبدِ ، ٱلسَّلامِ فيمَنِ ٱتَّقى ٱلشُّبهاتِ فضعفَ عنِ ٱلقيامِ وٱلجمُعةِ : لا خيرَ في ورَعٍ يؤَدِّي إِلَىٰ إِسقاطِ فرائِضِ ٱللهِ تعالَىٰ .

<sup>=</sup> معلقاً نفسه . « خطيب » [١/ ٢٣٦] ) .

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ١٥٦/١ ) : (كذا رأيته في نسخ هـٰذا الشرح ، ولعل « لو » سبقت عن محلها ، وأن العبارة هـٰكذا : « وإلاَّ مع نهوضٍ بمعين ولو بأجرة مثل. . . إلخ » إذ هو المعروف في عبارات أثمتنا ) .

<sup>. (</sup> ولو خاف راكب سفينة غرقاً أو دوران رأسٍ. . فإنه يصلي من قعود ولا إعادة . • خطيب »[١/٢٣٦] ) .

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلقعودِ ؛ بأَنْ نالتْهُ بهِ ٱلمشقَّةُ ٱلسَّابِقَةُ ( . . ٱضْطَجَعَ ) وجوباً ( عَلَىٰ جَنْبِهِ ) مستقبِلاً لِلقِبلةِ بوجهِهِ ومقدَّمِ بدَنهِ ، ( وَ ) ٱلجنْبُ ( ٱلأَيْمَنُ ) أَي : ٱلاضطجاعُ عليهِ ( أَفْضَلُ ) بلِ ٱلاضطجاعُ على ٱلأَيسرِ بِلا عُذرٍ مكروةٌ .

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلاضطجاعِ بٱلمعنى ٱلسّابقِ ( . . ٱسْتَلْقَىٰ ) علىٰ ظَهرهِ وأَخمصاهُ لِلقِبلةِ ؛ لخبرِ ٱلنَّسائيِّ : « فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ. . فَمُسْتَلْقِياً » .

( وَيَرْفَعُ ) وجوباً ( رَأْسَهُ ) قليلاً ( بِشَيْءٍ ) ليتوجَّهَ إِلَى ٱلقِبلةِ بوَجههِ ومقدَّمِ بِدَنهِ ، هـٰذا في غيرِ ٱلكعبةِ ، وإِلاَّ . . جازَ لَهُ ٱلاستلقاءُ علىٰ ظَهرهِ وعلىٰ وَجههِ ؛ لأَنَّه كيفما توجَّهَ . . فهوَ متوجَّهٌ لجزءٍ منها .

نَعَم ؛ إِنْ لَم يكنْ لَهَا سَقَفٌ. . أَمَتَنَعَ ٱلاستلقاءُ علىٰ ظَهرِهِ مِنْ غيرِ أَنْ يَرفعَ رأْسَهُ (١) .

( وَيُومِىءُ ) وجوباً إِنْ عَجَزَ عن ذلكَ ( بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ، وَ ) يجبُ أَنْ يكونَ إِيمَاؤُهُ ( لِلسُّجُودِ أَكْثَرَ قَدْرَ إِمْكَانِهِ ) لأَنَّ ٱلميسورَ لا يَسقطُ بٱلمعسورِ ؛ ولوجوبِ ٱلتَّمييزِ بينَهُما على ٱلمتمكِّن .

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلإِيماءِ برأْسهِ ( . . أَوْمَاً بِطَرْفِهِ ) أَي : بصرِهِ ، إِلَىٰ أَفعالِ ٱلصَّلاةِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) على ٱلإِيماءِ بطَرْفهِ إِليها ( . . أَجْرَى ٱلأَرْكَانَ ) جميعَها ( عَلَىٰ قَلْبِهِ ) معَ ٱلسُّننِ إِنْ شاءَ بأَنْ يمثّلَ نَفْسَهُ قائماً وراكعاً. . . وهاكذا ؛ لأنَّهُ ٱلممكنُ .

فإِنِ ٱعْتُقِلَ لِسانَهُ. . أَجرى ٱلفراءةَ وغيرَها علىٰ قَلْبهِ كذلكَ .

ولا تَسقطُ عنهُ ٱلصَّلاةُ ما دامَ عَقْلُهُ ثابتاً ؛ لِوجودِ مناطِ ٱلتَّكليفِ ، ومتىٰ قَدَرَ علىٰ مرتبةٍ مِنَ ٱلمراتب ٱلسَّابقةِ أَثناءَ ٱلصَّلاةِ. . لَزمَهُ ٱلإِتيانُ بها .

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) بزيادة: (ويتعين للسجود زيادةٌ أمكنته علىٰ أكمل الركوع؛ لوجوب التمييز بينهما على المتمكن، فإن لم يطق السجود إلاَّ بمقدم رأسه أو صدغه وكان بكلِّ منهما أقرب للأرض.. فإنه يتعين للسجود، فإن لم يستطع ذلك.. كُرَّرَ الركوع، ولا يلزمه جعل أقله له وأكمله للسجود).

نَعَم ؛ لا تُجزىءُ ٱلقراءةُ في ٱلنُّهوضِ وتُجزىءُ في ٱلهُّويِّ .

( وَيَتَنَقَّلُ ٱلْقَادِرُ قَاعِداً ) إِجماعاً ، ( وَمُضْطَجِعاً لاَ مُسْتَلْقِياً ، وَيَقْعُدُ لِلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ) ولا يُومىءُ بهِما ؛ لِعدم ورُودِهِ .

( وَأَجْرُ ٱلْفَاعِدِ ) فَي ٱلنَّفلِ ( ٱلْقَادِرِ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَائِمِ ، وَ ) أَجرُ ( ٱلْمُضْطَجِعِ نِصْفُ أَجْرِ ٱلْقَاعِدِ ) كما ثبتَ ذلكَ في خبرِ ٱلبخاريِّ .

نَعَم ؛ مِنْ خصائصهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَطَوُّعَهُ قاعداً معَ ٱلقدرةِ كتطوُّعهِ قائماً .

( ٱلرَّابِعُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( « ٱلْفَاتِحَةُ » ) أَي : قراءَتُها في كلِّ قيامٍ أَو بدلِهِ ، حتَّى ٱلقيامِ ٱلثَّاني في صلاةِ ٱلكسوفَينِ ، في ٱلسِّريَّةِ وٱلجهريَّةِ ؛ حِفظاً ، أو تلقيناً ، أو نظراً في نحوِ مصحفٍ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « لاَ تُجْزِيءُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ٱلكِتَابِ » أَي : في كلِّ ركعةٍ منها ، كما صرَّحَ بهِ في خبرِ ٱلمسيءِ صَلاتَهُ .

( إِلاَّ لِمَعْذُورِ لِسَبْقِ ) فإِنَّها لا تَلزَمُهُ ؛ أَي : لِتحمُّلِ إِمامهِ لَها عنهُ ، لا لِعدمِ مخاطبتهِ بها ، فيُدركُ ٱلرَّكعةَ بإدراكهِ معَهُ رُكوعَهُ ٱلمحسوبَ لَهُ .

( وَغَيْرِهِ ) كزحمةٍ أَو نسيانٍ أَو بُطءِ حركةٍ ؛ بأَنْ لَم يَقُمْ مِنَ ٱلسُّجودِ إِلاَّ وٱلإِمامُ راكعٌ أَو قريبٌ مِنَ ٱلرُّكوعِ ، وكذا لوِ ٱنتظرَ سكتةَ ٱلإِمامِ فركعَ ، أَو شَكَّ هل قرأَ ( ٱلفاتحةَ ) ؟ . . فإنَّهُ يتخلَّفُ لِقراءَتِها فيهِما ، فإذا لَم يَقُمْ إِلاَّ وٱلإِمامُ راكعٌ مَثلاً . . ركعَ معَهُ ، وسقطَت عنهُ ( ٱلفاتحةُ ) .

وبهاندا يُعلَمُ أَنَّهُ يُتصوَّرُ سقوطُ ( ٱلفاتحةِ ) في ٱلرَّكعاتِ ٱلأَربعِ .

( وَٱلْبَسْمَلَةُ ) آيةٌ منها ؛ عملاً بما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عدَّها آيةٌ منها ، وأَنَّهُ قالَ : « وبِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَحدُ آيَاتِهَا » ، وآيةٌ مِنْ كلِّ سورةٍ غيرَ ( براءة ) كما دلَّ عليهِ خبرُ مسلِمٍ وغيرُهُ ، فهيَ قُرآنٌ ظنَّا لا قَطْعاً ؛ لِعدمِ ٱلنَّواترِ .

( وَٱلتَّشْدِيدَاتُ ) ٱلَّتِي فِيهَا ، وهيَ أَربعَ عشرةَ ( مِنْهَا ) لأَنَّها هيئاتٌ لحروفِها ٱلمشدَّدةِ ، فوجوبُها شاملٌ لِهيئاتِها ؛ فإِن خفَّفَ مُشدَّداً. . بَطلَتْ قراءَتُهُ ، بل قد يَكفرُ بهِ في ﴿ إِيَّالِكَ﴾ إِنْ علِمَ وتعمَّدَ ؛ وَلاَ يَصِحُ إِبْدَالُ ٱلظَّاءِ عَنِ ٱلضَّادِ . وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ ٱللَّحْنِ ٱلْمُخِلِّ بِٱلْمَعْنَىٰ ، وَٱلْمُوالاَةُ ؛ فَتَنْقَطِعُ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) بِٱلسُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ إِنْ تَعَمَّدَهُ ، أَوْ كَانَ يَسِيراً وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ ٱلْقِرَاءَةِ ،

لأنَّهُ بِٱلتَّخفيفِ : ضوءُ ٱلشَّمسِ ، وإِنْ شدَّدَ مُخَفَّفاً . . أَساءَ ، ولَم تَبطُلْ صَلاتُهُ .

( وَلاَ يَصِحُ إِبْدَالُ ) قادرٍ أَو مقصَّرٍ ( ٱلظَّاءَ عَنِ ٱلضَّادِ ) ولا حرفاً منها بآخَرَ وإِنْ لَمْ يكنْ ضاداً ولا ظاءً ؛ كإبدالِ ٱلذَّالِ زاياً في : ﴿ ٱلْجَارِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ ال

ومنهُ: أَنْ يَنطِقَ بِٱلقافِ متردِّدةً بينَها وبينَ ٱلكافِ ، ومَنْ قالَ في هـٰذهِ بعدمِ ٱلبطلانِ.. يُحمَلُ كلامُهُ على ٱلمعذورِ ، كما صرَّحَ بهِ كلامُ « ٱلمجموع » .

( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ ٱلقراءةِ ( عَدَمُ ٱللَّحْنِ ٱلْمُخِلِّ بِٱلْمَعْنَىٰ ) كضمَّ تاءِ : ﴿أَنْعَمْتَ﴾ أو كسرِها ممَّنْ يُمكنُهُ ٱلتَّعلُمُ ، وكقراءة شاذَّةٍ وهي ما وراءَ ٱلسَّبعةِ (١ ) وإنْ غيَّرتِ ٱلمعنىٰ كقراءة : ( إِنما يخشى ٱللهُ من عباده ٱلعلماءَ ) برَفْع ٱلأَوَّلِ ونَصْبِ ٱلثَّاني ، أَو زادت ولَو حرفاً أَو نقصَتْ ؛ فمتىٰ فعلَ شيئاً مِنْ ذلكَ . . بَطلَتْ قراءتُهُ إِلاَّ أَنْ يَتعمَّدَهُ ويَعلَمَ تحريمَهُ . . فتَبطُلُ صَلاتُهُ .

ولَو بالغَ في ٱلتَّرتيلِ فجَعلَ ٱلكلمةَ كلمتَينِ قاصداً إِظهارَ ٱلحروفِ ؛ كالوقفةِ ٱللَّطيفةِ بينَ ٱلسِّينِ وٱلتَّاءِ مِنْ ﴿ نَسَـتَعِيرِ ثُ ﴾ . . لَم يَجُزْ ؛ إِذِ ٱلواجبُ أَنْ يُخرِجَ ٱلحرفَ مِنْ مَخرِجهِ ، ثمَّ ينتقلَ إلىٰ ما بعدَهُ متَّصلاً بهِ بلا وقفةٍ .

وبهِ يُعلَمُ أَنَّهُ يجبُ علىٰ كلِّ قارىءٍ أَنْ يُراعيَ في تلاوتهِ ما أَجمعَ ٱلقُرَّاءُ علىٰ وجوبهِ .

( وَ ) يُشترطُ ( ٱلْمُوَالاَةُ ) في ( ٱلفاتحةِ ) لِلاتّباعِ ، وكذا ٱلتّشهُدُ علىٰ ما ٱعتمدَهُ جمعٌ ، ( فَتَنْقَطعُ « ٱلْفَاتِحَةُ » بِٱلسُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ ) وهوَ ما يزيدُ علىٰ سكتةِ ٱلتَّنفُسِ ، وٱلعِيِّ ( إِنْ تَعَمَّدَهُ ) وإِنْ لَم يَنوِ ٱلْفَاتِحَةُ » بِٱلسُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ ) وهوَ ما يزيدُ علىٰ سكتةِ ٱلتَّنفُسِ ، وٱلعِيِّ ( إِنْ تَعَمَّدَهُ ) وإِنْ طالَ له عُدْرِهِ ؟ ٱلفَطْع ؛ لإشعارِهِ بٱلإعراضِ ، بخلافِ ما إِذا كانَ ناسياً أو جاهلاً أو ساهياً له وإِنْ طالَ له عُدْرِهِ ؟ كالشُّكوتِ ٱلطَّويلِ للإعِياءِ ، أَو لتذكُّرِ آيةٍ نسيَها ، ( أَوْ كَانَ يَسِيراً وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ ٱلْقِرَاءَةِ ) لِتعديهِ ، كالشُّكوتِ ٱلطَّويلِ للإعياءِ ، أَو لتذكُّرِ آيةٍ نسيَها ، ( أَوْ كَانَ يَسِيراً وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ ٱلْقِرَاءَةِ ) لِتعديهِ ، بخلافِ مجرَّدِ قَصْدِ قَطْعِ ٱلقراءةِ ؟ لأَنَّ ٱلقراءةَ بٱللِّسانِ ولَم يَقطَعْها ، وإِنَّما بَطلَتِ ٱلصَّلاةُ بنيَّةٍ خاصةٍ ، ومِنْ ثَمَّ : لَم قَطْعِها ؟ لأَنَّ ٱلنَّيَةَ رُكنٌ فيها يجبُ إِدامتُها حُكماً ، وٱلقراءةُ لا تفتقرُ إلىٰ نيَّةٍ خاصةٍ ، ومِنْ ثَمَّ : لَم

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في \* موهبة ذي الفضل » ( ۱٤٧/۲ ) : ( هـٰذا الذي جرىٰ عليه الإمام النووي وغيره ، واعتمده جمعٌ من المتأخرين ، وقال البغوي : هي ما وراء العشرة ، وتبعه السبكي وولده التاج ، وهو المعروف عند أئمة القراء ) .

يؤَثَّرْ نَيَّةُ قطعِ ٱلرُّكوعِ أو غيرهِ مِنَ ٱلأَركانِ .

وتَنقطعُ ٱلموالاةُ أَيضاً بقراءةِ آيةٍ مِنْ غيرِها ، ﴿ وَبِٱلذِّكْرِ ﴾ وإِنْ قَلَّ ، كٱلحمدِ لِلعاطسِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مختصّاً بٱلصَّلاةِ لمصلحتِها ، فأَشعرَ بٱلإعراضِ ﴿ إِلاَّ إِذَا كَانَ نَاسِياً ﴾ لِعُذرهِ .

( وَإِلاَّ ؛ إِذَا سُنَ ) ٱلذِّكرُ ( فِي ٱلصَّلاَةِ ) بأَنْ كانَ مأموراً بهِ فيها ؛ لمَصلَحتِها. . فلا تَنقطعُ بهِ ٱلقراءةُ ( كَٱلتَّأْمِينِ ) لقراءة إمامهِ ، ( وَٱلتَّعَوُّذِ ) مِنَ ٱلعذابِ ( وَسُوَّالِ ٱلرَّحْمَةِ ) عندَ قراءة آيتِهِما منهُ أَو مِنْ إِمامهِ ، وقولهِ : بلىٰ ، عندَ سماعهِ : ﴿ أَلِيْسَ اللهُ بِأَخْكِرِ ٱلْمُلِكِمِينَ ﴾ ، أو سبحانَ ربّي ٱلعظيمِ عندَ : ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾ ، ونحو ذلك ، ( وَسُجُودِ ٱلتَّلاَوَةِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ ، وَٱلرَّدِ ) مِنَ ٱلمأمومِ ( عَلَيْهِ ) إِذا توقَفَ فيها ، ومحلُّهُ إِذا سكتَ ، فلا يفتحُ عليهِ ما دامَ يُردِّدُ ٱلتَّلاوةَ ، وإلاً . . ٱنقطعتِ الموالاةُ فيما يَظهرُ ، ونسيانُ ٱلموالاةِ لا ( ٱلفاتحةِ ) عذرٌ .

ولَو شَكَّ قَبْلَ ٱلرُّكُوعِ هَلَ قَراً ( ٱلفاتحةَ ) ، أَو قَبْلَ ٱلسَّلامِ هَلَ تَشْهَدَ. . لَزِمَهُ إِعادتُهُما ، أَو في أثنائهِما في بعضٍ منهُما. . لَزِمَهُ إِعادتُهُما ، أَو بعدَهُما في بعضهِما. . لَم يُؤثَّرُ .

ويَجبُ ترتيبُ ( ٱلفاتحةِ ) أَيضاً ، فإِنْ تعمَّدَ تَرْكَهُ . . ٱستأْنفَ ٱلقراءةَ إِنْ لَم يُغيِّرِ ٱلمعنىٰ ، وإِلاَّ . بطلَتْ صَلاتُهُ ، وكذا في ٱلتَّشهُّدِ وإِنْ لَم يَجبُ ترتيبُهُ .

ويجبُ ٱلتَّوصُّلُ إِلَىٰ قراءةِ ( ٱلفاتحةِ ) بكلِّ وَجْهِ قَدَرَ عليهِ ، وإِلاَّ . . أَعَادَ مَا صَلاَّهُ مَعَ ٱلتَّمَكُٰنِ مِنْ تعلَّمِها ، ومَنْ تعذَّرَتْ عليهِ . . قرأَ سبْعَ آياتٍ مِنْ غيرِها بقَدْرِ حروفِها وإِنْ تفرَّقتْ ولَم تُفِدْ معنىً منظوماً ، فإِنْ عَجَزَ . . لَزَمَهُ سبعةُ أَنواعٍ مِنَ ٱلذِّكرِ أَوِ ٱلدُّعاءِ ٱلأُخرويِّ بقدرِ حُروفِها ، فإِنْ لَم يُحسنْ شيئاً . . وقفَ بقَدْرِها .

ولا يُترجمُ عن شيءٍ مِنَ ٱلقُرآنِ ؛ لِفواتِ إعجازِهِ ، بخلافِ غيرهِ .

( ٱلْخَامِسُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلرُّكُوعُ ) لِلكتابِ وٱلسُّنَةِ وٱلإِجماعِ ، وتقدَّمَ ركوعُ ٱلقاعدِ بقِسمَيْهِ ، ( وَأَقَلُهُ ) لِلقائمِ ( أَنْ يَنْحَنِيَ ) بلا ٱنخناسِ ، وإِلاَّ . . لَم يصعَّ ( حَتَّىٰ تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ )

بأَنْ يكونَ بحيثُ تنالُ راحتا معتدلِ ٱلخِلْقةِ رُكبتَيهِ لو أَرادَ وضعَهُما عليهِما ؛ لأَنَّهُ بدونِ ذلكَ أَو بهِ معَ ٱلانخناسِ. . لا يُسمَّىٰ ركوعاً .

وٱلرَّاحتانِ : ما عدا ٱلأُصابِعَ مِنَ ٱلكفَّينِ .

( وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَ ) فيهِ ( بِحَيْثُ تَسْتَقِرُ أَغْضَاقُهُ ) حَتَىٰ ينفصلَ رفعُهُ مِنْ رُكوعهِ عَنْ هُويّهِ ؟ لِللخبرِ الصَّحيحِ : « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً » ولا تقومُ زيادةُ الهُويِّ مقامَها ؟ لِعدمِ الاستقرارِ ، ( وَ ) يشترطُ ( أَلاَ يَقْصِدَ بِهِ ) أَي : بالهُويِّ ، ( غَيْرَهُ ) أَي : غيرَ الرُّكوعِ ؟ بأَنْ يهويَ بقَصْدهِ أَو لا بقصدٍ .

( فَلَوْ هَوَىٰ لِتِلاَوَةٍ ) أَي : لِسجودِها ( فَجَعَلَهُ ) عندَ بلوغٍ حدِّ ٱلرَّاكعِ ( رُكُوعاً. . لَمْ يَكُفِهِ ) لِوجودِ ٱلصَّارِفِ ، فيجبُ ٱلعَودُ إِلَى ٱلقيامِ ليَهوِيَ مِنْهُ .

ولَو ركعَ إِمامُهُ فظنَّ أَنَّهُ يَسجدُ للتلاوةِ ، فهوىٰ لذلكَ ، فرآهُ لَم يَسجُدْ فوقفَ عنِ ٱلشَّجودِ. . حُسبَ لَهُ عن رُكوعهِ علىٰ ما رجَّحَهُ ٱلزَّركشيُّ ، ويُغتفرُ لَهُ ذلكَ لِلمتابعةِ . ورجَّح شيخُنا زكريّا أَنَّهُ يَعودُ لِلقيامِ ثمَّ يَركعُ ، وهوَ أَوجَهُ .

ولَو أَرادَ أَنْ يَركعَ فسقطَ. . قامَ ثمَّ رَكعَ ولا يقومُ راكعاً ، فإِنْ سقطَ في أَثناءِ ٱنحنائهِ. . عادَ لِلمحلِّ ٱلَّذي سقطَ منهُ في حالِ ٱنحدارهِ .

( ٱلسَّادِسُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلإعْتِدَالُ ) ولَو في ٱلنَّفلِ على ٱلمعتمَدِ ، ( وَهُوَ : أَنْ يَعُودَ ) بعدَ ٱلرُّكوعِ ( إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ) مِنْ قيامِ أَو قُعودٍ .

( وَشَرْطُهُ ٱلطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ قَائِماً » ، ( وَ ) شَرطُهُ ( أَلاَّ يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ ) بأَنْ يقصِدَ ٱلاعتدالَ أَو يُطلِقَ ، ( فَلَوْ رَفَعَ ) رأْسَهُ منْهُ ( فَزَعاً ) أَي : خوفاً ( مِنْ شَيْءٍ . . لَمْ يَكْفِ ) لِوجودِ ٱلصَّارِفِ .

وَلَو سَفَطَ عَنْ رُكُوعِهِ مِنْ قَيَامٍ قَبْلَ ٱلطُّمأْنينةِ . . عادَ إِليهِ وجوباً وٱطمأَنَّ ، ثُمَّ ٱعتدلَ ، أَوْ بعدَها . . نهضَ معتدلاً ، ثمَّ سَجدَ .

ولو شكَّ غيرُ ٱلمأمومِ ـ وهوَ ساجدٌ ـ هلْ أَتمَّ ٱعتدالَهُ ؟ . . ٱعتدلَ فوراً وجوباً ، فإِنْ مكثَ لِيتذكّرَ . . بطلَتْ صلاتُهُ .

( ٱلسَّابِعُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ ) في كلِّ رَكعةٍ ؛ لِلكتابِ وٱلسُّنَّةِ وٱلإِجماعِ .

( وَأَقَلُّهُ أَنْ يَضَعَ بَعْضَ بَشَرَةِ ) أَو شَغْرِ ( جَبْهَتِهِ عَلَىٰ مُصَلاَّهُ ) بلا حائلٍ بينَهُما ، وخرجَ بٱلجبهةِ : الجبينُ وٱلأَنفُ .

( وَشَرْطُهُ ٱلطُّمَأْنِينَةُ ) لِلخبرِ الصَّحيحِ : « ثمَّ ٱسْجُدْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِداً » ، ( وَوَضْعُ جُزْءٍ ) علىٰ مُصلاً هُ وإِنْ قلَّ أَو كَانَ مستوراً أَو لَم يتحاملُ عليهِ على ٱلأَوجَهِ ( مِنْ رُكُبَتَيْهِ ، وَجُزْءِ مِنْ بُطُونِ كَفَيْهِ ) سواءٌ الرَّاحةُ والأَصابعُ ، ( وَ ) جزءِ مِنْ بطونِ ( أَصَابع رِجْلَيْهِ ) لِلخبرِ الصَّحبحِ : « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الجَبْهَةِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ » .

( وَ ) شَرطُهُ أَيضاً ( تَثَاقُلُ رَأْسِهِ ) بأَنْ يتحاملَ علىٰ محلِّ سجودهِ بثقلِ رأْسهِ وعنقهِ ، بحيثُ لو كانَ علىٰ قطنٍ لانْدَكَّ وظهرَ أَثْرُهُ في يدهِ ، لَو فُرِضَتْ تحِتَ ذلك .

( وَ ) شَرطُهُ ( عَدَمُ ٱلْهُوِيِّ لِغَيْرِهِ ) بأَنْ يَهويَ لَهُ أَو يُطلقَ ، نظيرُ ما مرَّ .

( فَلَوْ سَقَطَ ) مِنَ ٱلاعتدالِ ( عَلَىٰ وَجْهِهِ ) لمحلِّ ٱلسُّجودِ ( . . وَجَبَ ٱلْعَوْدُ إِلَى ٱلإِعْتِدَالِ ) ليَهويَ منهُ ، أَو مِنَ ٱلهُويِّ عليهِ . لَم يَلزمْهُ ٱلعَودُ ، بل يحسبُ ذلكَ سجوداً ما لَم يَقصِدْ بوضعِ جبهتهِ ٱلاعتمادَ عليها ، وإلاَّ . أَعادَ ٱلسُّجودَ لوجودِ ٱلصَّارِفِ ، أَو علىٰ جَنْبهِ فانقلبَ بنيَّةِ ٱلسُّجودِ أَو بلا نيَّةٍ ، أو بنيَّة ونيَّة ٱلاستقامةِ . . أَجزأَهُ لا بنيَّة آلاستقامةِ فقط ؛ لوجودِ ٱلصَّارِفِ ، فلا يُجزئُهُ بل يَجلسُ ولا يقومُ ، فإنْ قامَ عامداً عالماً . . بطلَتْ صَلاتُهُ .

( وَ ) شرطُهُ ( ٱرْتِفَاءُ أَسَافِلِهِ ) أَي : عَجِيزتِهِ وما حولَها ( عَلَىٰ أَعَالِيهِ ) لِلاتِّباع ، فلَو تساويا. .

لم يُجْزِئْهُ ؛ لِعدمِ آسمِ ٱلسُّجودِ إِلاَّ أَنْ يكونَ بهِ علَّةٌ لا يُمكنهُ معها ٱلسُّجودُ إِلاَّ كذلك .

ولَو عَجَزَ عن وَضْعِ جبهتهِ إِلاَّ علىٰ نحوِ وِسادةٍ ؛ فإِنْ حصلَ ٱلتَّنكيسُ. . لَزِمَهُ وَضْعُ ذلكَ لِيسجُدَ عليهِ ، وإِلاَّ . . فلا ؛ إِذ لا فائدةَ فيهِ .

( وَ ) شَرَطُهُ ( عَدَمُ ٱلسُّجُودِ عَلَىٰ شَيْءٍ ) محمولٍ لَهُ أَو مَتَّصلٍ بهِ بحيثُ ( يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ) في قيامهِ وقعودهِ ؛ فإنْ سَجدَ عليهِ عامداً عالماً. . بطلَتْ صَلاتُهُ ، و( إِلاَّ ). . لَزِمَهُ إِعادةُ ٱلسُّجودِ .

فإِنْ لَم يتحرَّكُ بحركتهِ ، أَو لَم يَكنْ مِنْ محمولهِ وإِنْ تحرَّكَ بحركتهِ مِثلُ ( أَنْ يَكُونَ ) سريراً هوَ عليهِ أَو شيئاً ( فِي يَلِهِ ) كَعُودٍ. . جازَ ٱلسُّجودُ عليهِ ، وإِنَّما بطلَتْ صَلاتُهُ بملاقاةِ ثوبهِ لِلنَّجاسةِ وإِنْ لَم يتحرَّكُ بحركتهِ ؛ لأَنَّهُ منسوبٌ إليهِ ، وليسَ ٱلمعتبَرُ هنا إِلاَّ ٱلسُّجودَ علىٰ قَرارٍ ، وبعدمِ تحرُّكهِ بحركتهِ هوَ قرارٌ .

وشَرطُهُ أَيضاً ـ كما عُلمَ مِنْ قولهِ : ( بَشَرَةَ ) ـ أَلاً يكونَ بينَ الجبهةِ ومحلِّ السُّجودِ حائلٌ إِلاَّ لِعذرِ .

( فَلَوْ عَصَبَ جَمِيعَ جَبْهَتِهِ لِجِرَاحَةٍ ) مثلاً ( وَخَافَ مِنْ نَزْعِ ٱلْعِصَابَةِ ) محذورَ تيمُم ٍ ( . . سَجَدَ عَلَيْهَا ) لِلعذرِ ، ( وَلاَ قَضَاءَ ) لأَنَّه عذرٌ غالبٌ دائمٌ .

( ٱلثَّامِنُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلْجُلُوسُ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ، وَشَرْطُهُ ٱلطُّمَأْنِينَةُ ) فيه ، ولَو في نَفْلٍ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحبِحِ : « ثُمَّ ٱرْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ جَالِساً » .

( وَأَلاَّ يُطُوِّلُهُ وَلاَ ٱلِاعْتِدَالَ ) لأَنَّهُما ركنانِ قصيرانِ ؛ إِذِ ٱلقَصْدُ بهِما ٱلفصلُ ، فإِنْ طوَّلَهُما فوقَ ذِكرِهما بقدرِ سورةِ ( ٱلفاتحةِ ) في ٱلاعتدالِ ، وأقلَّ ٱلتَّشهُّدِ في ٱلجلوسِ عامداً عالماً بألتَّحريمِ. . بطلَتْ صَلاتُهُ .

( وَأَلاَّ يَقْصِدَ ) بِٱلرَّفْعِ ( غَيْرَهُ ) أَي : ٱلجلوسِ ، ( فَلَوْ رَفَعَ فَزَعاً مِنْ شَيْءٍ.. لَمْ يَكْفِ ) لما مرَّ .

ٱلتَّاسِعُ: ٱلتَّشَهُّدُ ٱلأَخِيرُ، وأَقَلُّهُ: ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ، سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ. وتُشْتَرَطُ مُوَالاَتُهُ، وَأَنْ يَكُونَ بِٱلْعَرَبِيَّةِ. ٱلْعَاشِرُ: ٱلْقُعُودُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِداً، ٱلأَخِيرِ. ٱلْحَادِي عَشَرَ: ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِداً، وَأَقَلُهَا: ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، أَوْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، أَوْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ .......

( ٱلتَّاسِعُ ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( ٱلتَّشَهُدُ ٱلأَخِيرُ ) لِلخبرِ ٱلصَّحبحِ : « قُولُوا : ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ. . . » إلىٰ آخِرهِ .

( رَأَقَلُهُ : ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ) جمعُ تحيَّةٍ ، وهيَ ما يُحيّا بهِ مِنْ سلامٍ وغيرهِ ، وٱلقَصْدُ : ٱلثَّناءُ على ٱللهِ تعالىٰ بأَنَّهُ مالكٌ لجميع ٱلتَّحيَاتِ مِنَ ٱلخلْقِ .

( سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَتِّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ) وهمُ ٱلقائِمونَ بحقوقِ ٱللهِ تعالىٰ وحقوقِ ٱلعبادِ .

( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ) أَو : ( وأَنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ ) ، ولا يكفي : ( وأَنَّ محمَّداً رسولُهُ ) .

( وَتُشْتَرَطُ مُوَالاَتُهُ ) لا ترتيبُهُ ، كما مرَّ ، ( وَأَنْ يَكُونَ ) هوَ وسائرُ أَذكارِ ٱلصَّلاةِ ٱلمَاثورةِ ( بِٱلْعَرَبِيَّةِ ) فإِنْ تَرجمَ عنها قادراً على ٱلعربيَّةِ ، أَو عمَّا لَم يَرِدْ وإِنْ عَجَزَ . . بطلَتْ صَلاتُهُ ، ويُشترطُ أَيضاً ذِكرُ ٱلواوِ ٱلعاطفةِ بينَ ٱلشَّهادتَينِ ، ويتعيَّنُ لفظُ ٱلتَّشهُدِ ، فلا يكفي معناهُ بغيرِ لَفظهِ ؛ كأَنْ يأْتِيَ بدلَ لفظِ : ( ٱلرَّسولِ ) بالنَّبيِّ أَو عكسِهِ ، أَو بدلَ : ( محمَّدٍ ) بأحمدَ ، أَو بدلَ : ( أَشهدُ ) بأعلمُ .

ويُشترطُ رعايةُ حروفهِ وتشديداتهِ ، وٱلإعرابِ ٱلمخلِّ بٱلمعنىٰ ، وإِسماعُ ٱلنَّفسِ ، وٱلقراءةُ في حالِ قعودِ للقادر .

( ٱلْمَاشِرُ ) مِنَ ٱلأَركانِ: ( ٱلنُّعُودُ فِي ٱلنَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ) لأَنَّهُ محلُّهُ فيتبعُهُ في ٱلوجوبِ على ٱلقادرِ .

( ٱلْحَادِي عَشَرَ : ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِداً ) لِمَا صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بها في ٱلصَّلاةِ ، وٱلمناسبُ لَها منها : ٱلتَّشهُّدُ آخِرَها ، ( وَأَقَلُّهَا : ٱللَّهُمَّ صَلِّ ) أو : صلَّى ٱللهُ ( عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، أَوْ : عَلَىٰ رَسُولِهِ ، أَوْ : عَلَى ٱلنَّبِيِّ ) دونَ ( أَحمدَ ) ، أو ( عليهِ ) . ٱلثَّانِي عَشَرَ : ٱلسَّلاَمُ ، وَأَقَلُهُ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . ٱلثَّالِثَ عَشَرَ : ٱلتَّرْتِيبُ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ؛ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، وَإِنْ سَهَا . . فَمَا بَعْدَ ٱلْمَتْرُوكِ لَغْقٌ ،

ويتعيَّنُ صيغةُ ٱلدُّعاءِ هنا لا في ٱلخُطبةِ ؛ لأَنَّها أَوسعُ ، وشروطُ ٱلصَّلاةِ شروطُ ٱلتَّشهُّدِ ، فلو أَبدلَ لفظَ ٱلصَّلاةِ بٱلسَّلامِ أَوِ ٱلرَّحمةِ . لَم يَكْفِ .

( ٱلثَّانِي عَشَرَ : ٱلسَّلاَمُ ) بعدَ ما مرَّ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « تَحْرِيمُهَا ٱلتَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا ٱلتَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا ٱلتَّسْلِيمُ » .

( وَأَقَلُّهُ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ )<sup>(١)</sup> لِلاتِّباعِ ، فلا يُجزىءُ : ( سلامٌ عليكُم ) وإِنَّما أَجزأَ في ٱلنَّشهُّدِ ــ كما مرَّ ــ لِورودِهِ ثَمَّ لا هُنا ، ويُجزىءُ : ( عليكُم ٱلسَّلامُ ) للكنهُ يُكرَهُ .

ويُشترطُ ٱلموالاةُ بينَ قولهِ : ( ٱلسَّلامُ ) ، و( عليكُم ) وٱلاحترازُ عن زيادةٍ أَو نقصٍ فيهِ يُغيِّرُ ٱلمعنىٰ ، وأَنْ يُسمعَ نفْسَهُ .

( ٱلثَّالِثَ عَشَرَ : ٱلتَّرْتِيبُ ) ـ كما ذُكرَ في عدِّها ـ ٱلمشتملُ علىٰ قَرْنِ ٱلنِّيَّةِ بٱلتَّكبيرِ ، وجعلِهما مع القِراءَةِ في القيامِ ، وجعلِ التَّشهُّدِ والصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والسَّلامِ في القعودِ ، فالتَّرتيبُ عندَ مَنْ أَطلقهُ مرادٌ فيما عدا ذلكَ ، وتقديمُ الانتصابِ علىٰ تكبيرةِ الإحرامِ شرطٌ لَها لا رُكنٌ ، ونبَّةُ الخروجِ غيرُ واجبةٍ ، والموالاةُ ـ وهيَ : عدمُ تطويلِ الرُّكنِ القصيرِ ، أو عدمُ طُولِ الفصلِ بعدَ سلامهِ ناسياً ـ شرطٌ أيضاً .

( فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ) أَي : ٱلتَّرتيبِ ؛ بأَنْ قدَّمَ رُكناً فِعليّاً على محلِّهِ ( كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ) عامداً عالماً ( . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ) لِتَلاعبهِ ، بخلافِ تقديمِ ٱلقوليِّ غيرَ ٱلسَّلامِ ؛ لأَنَّهُ لا يُخلُّ بهيئتِها ، فيكزمُهُ إِعادتُهُ في محلِّهِ .

( وَإِنْ سَهَا ) عَنِ ٱلتَّرتيبِ ، فتَركَ بعضَ ٱلأَركانِ ( . . فَمَا ) فَعلَهُ ( بَعْدَ ٱلْمَتْرُوكِ لَغْقُ ) لِوقوعهِ في

<sup>(1)</sup> في هامش (ج): (قوله: «وأقله السلام عليكم» أو عكسه ؛ أي: «عليكم السلام» مع كراهته ؛ فإن قال: «عليك » أو «السلام عليكما » أو «سلامي عليكم » متعمداً عالماً.. بطلت ، أو «عليهم ».. فلا ؛ لأنه دعاء ، ويُشترط الموالاة بين «السلام » و «عليكم » ، وألا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى ، نظير ما مرّ في تكبيرة الإحرام ، والواجب مرة واحدة ولو مع عدم التفات ؛ فقد صح : أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تلقاء وجهه . ويتجه جواز السلام - بكسر فسكون وبفتحتين ـ إن نوى به السلام ؛ لأنه يأتي بمعناه ، وبه فارق ما مرّ في سلامي . «تحفة » [٢/ ٩٠] والله أعلم ) .

غيرِ محلّهِ ، ( فَإِنْ تَذَكّرَ ) المتروكَ ( قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ . . أَتَىٰ بِهِ ) محافظةً على التَّرتيبِ ، ( وَإِلاً ) بأَنْ لَم يتذكّرهُ حتّىٰ أَتَىٰ بمثلهِ مِنْ ركعةٍ أُخرىٰ ( . . تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ ) لِوقوعهِ في محلّهِ ، ولَغا ما بينَهُما ، ( وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ ) مِنْ صَلاتهِ ، وسجد آخِرَها لِلسَّهوِ ، ومحلُّ ذلكَ فيما شَمِلتُهُ الصَّلاةُ ، فيُجزئُهُ الجلوسُ وإِنْ نوىٰ بهِ الاستراحةَ و التَّشهُّدَ عنِ الاَّخيرِ وإِنْ ظنَّهُ الْأُوَّلَ ، بخلافِ سجدةِ التِّلاوةِ والشُّكرِ وسجدتي السَّهوِ ؛ فإنَها لا تقومُ مقامَ السُّجودِ ؛ لأَنَّ نيَّةَ الصَّلاةِ لَم تشملُها لِعروضِها فيها ، بخلافِ جِلْسةِ الاستراحةِ ؛ لأَنَّها أصليَةٌ فيها .

( فَلَوْ تَيَقَّنَ ) أَو شَكَّ ( فِي آخِرِ صَلاَتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأَخِيرَةِ. . سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ ) لِوقوعهِ في غيرِ محلّهِ ، وسجدَ لِلسَّهوِ .

( أَوْ ) تيقَّنَ أَو شُكَّ في تَرْكِ سجدة ( مِنْ غَيْرِهَا ) أَي : ٱلرَّكعةِ ٱلأَخيرةِ ( أَوْ شُكَّ فِيهَا ) هلْ هيَ مِنَ ٱلأَخيرةِ أَو مِنْ غيرِها ؟ ( . . أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ ) لأَنَّ ٱلنَّاقصة ـ في مسأَلةِ ٱليقينِ ـ كمُلت بسجدةٍ مِنَ ٱلَّتي بعدَها ، ولَغا ما بينَهُما ؛ وأَخْذَا بٱلأَسوأ في مسأَلةِ ٱلشَّكِّ ، وهوَ : جَعْلُ ٱلمتروكِ مِنْ غيرِ ٱلأَخيرةِ حَتَّىٰ تَلزَمَهُ رَكعةٌ ؛ لأَنَّه ٱلأَحوطُ .

( وَإِنْ قَامَ إِلَىٰ ) ٱلرَّكْعَةِ ( ٱلنَّانِيَةِ ) مَثلاً ( وَقَدْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ ٱلأُولَىٰ ) أَو شكَّ فيها ، ( فَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ ) قَبْلَ قيامهِ ( وَلَوْ لِلإِسْتِرَاحَةِ . . هَوَىٰ لِلشَّجُودِ ) أكتفاءً بجلوسِه لِمَا مرَّ ، ( وَإِلاَّ ) يَكنْ جلسَ قَبْلَ قيامهِ ( . . جَلَسَ مُطْمَئِنَاً ثُمَّ سَجَدَ ) رعايةً لِلتَّرتيبِ .

( وَإِنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ رُكُنِ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ ) فَإِنْ كَانَ ٱلنِّيَّةَ أَوْ تَكْبِيرَةَ ٱلإِحْرَامِ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وكذا لَو شَكَّ فيهِما ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا . . ( بَنَىٰ عَلَىٰ صَلاَتِهِ إِنْ قَرُبَ ٱلْفَصْلُ وَلَمْ ) يأْتِ بمنافٍ لِلصَّلاةِ ؛ كأَنْ ( يَضُرُّ ٱلْفَصْلُ وَلَمْ ) يأْتِ بمنافٍ لِلصَّلاةِ ؛ كأَنْ ( يَضُرُّ ٱسْتِذْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ ) إِنْ قَصَرَ زَمْنُهُ عُرِفاً ، ( يَكُنْ ( لاَ يَضُرُّ ٱسْتِذْبَارُ ٱلْقِبْلَةِ ) إِنْ قَصَرَ زَمْنُهُ عُرِفاً ،

رَضِ معِين لارَجِيجِ لالفِجَّرَيَّ لأَسِكْتِينَ لانِوَرُ لانِوْدِوكِ www.moswarat.com

## وَلاَ ٱلْكَلاَمُ ، فَإِنْ طَالَ ٱلْفَصْلُ . . ٱسْتَأْنَفَ .

#### فَكُنَّ إِنَّ الْمُعْ

وَيُسَنُّ ٱلتَّلَفُظُ بِٱلنَّيَّةِ قُبَيْلَ ٱلتَّكْبِيرِ ، وَٱسْتِصْحَابُهَا ، وَرَفْعُ ٱلْبَدَيْنِ مَعَ ٱبْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ وَتَكُونُ كَفُّهُ مَكْشُوفَةً إِلَى ٱلْكَعْبَةِ ، وَمُفَرَّجَةَ ٱلأَصَابِعِ ، . . . . . . . . . . .

( وَلاَ ٱنْكَلاَمُ ) إِنْ قَلَّ عُرِفاً أَيضاً ؛ لأَنَّهُما قد يُحتَملانِ في ٱلصَّلاةِ ، بخلافِ ما إِذا طالَ رَمنُ ٱلأَوَّلِ ، أَو كثُر ٱلثَّاني .

( فَإِنْ طَالَ ٱلْفَصْلُ ) عُرِفاً ( . . ٱسْتَأْنَفَ ) الصَّلاةَ وإِنْ لَم يُحدِثْ فِعلاً آخَرَ ، ولا يُقالُ : غايتُهُ أَنَّهُ سكوتٌ طويلٌ ، وتَعمُّدُهُ لا يضرُ ، خلافاً لمَنْ رَهِمَ فيهِ ؛ لأَنَّ محلَّهُ حيثُ لَمْ يَصدُرُ منهُ شيءٌ غيرُ ٱلسُّكوتِ ، وهنا صدرَ منهُ ٱلسَّلامُ ، وهوَ مبطِلٌ في هاذهِ ٱلصُّورةِ لَو علِمَ ٱلمتروكَ ، فلمًا جهلَهُ . . جوَّزنا لَهُ ٱلبناءَ ، ما لَم يَحصلُ منهُ ما يمنعُهُ ، وهوَ طولُ ٱلفصلِ بينَ تذكُّرهِ وسلامهِ .

### ( فَصِّنَا إِنَّى )

#### في سنن ٱلصّلاةِ

وهيَ كثيرةٌ ، ( وَ ) منها : أَنَّهُ ( يُسَنُّ ٱلتَّلَقُظُ بِٱلنَّيَّةِ ) ٱلسَّابقةِ ، فرضِها ونفلِها ، ( قُبيْلَ ٱلتَّكْبِيرِ ) لِيُساعدَ ٱللِّسانُ ٱلقلبَ ، وخروجاً مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلكَ في كلِّ عبادةٍ تجبُّ لَها نيَّةٌ .

( وَٱسْتِصْحَابُهَا ) ذُكراً ؛ بأَنْ يَستحضرَها بقَلْبهِ إِلَىٰ فراغِ ٱلصَّلاةِ ؛ لأَنَّهُ معينٌ على ٱلخشوعِ وٱلحضورِ ، وأَمَا حُكماً ؛ بأَلاَّ يأتيَ بما ينافيها. . فواجبٌ .

( وَرَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ ) وإِنِ ٱضطجعَ ( مَعَ ٱبْتِدَاءِ ) همزةِ ( تَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ ، وَتَكُونُ كَفَّهُ مَكْشُوفَةً )(١) بل يُكرَهُ سترُها إِلاَّ لعُذرِ ، ومتوجِّهةً ( إِلَى ٱلْكَعْبَةِ ) لِيقعَ ٱلاستقبالُ ببطونِها ، ( وَمُفَرَّجَةَ ٱلأَصَابِعِ ) تفريجاً وسَطاً ؛ لِيكونَ لكلِّ عضوِ ٱستقبالٌ بٱلعبادةِ (٢) ، ولا يُميلُ أَطرافها نحوَ القِبلةِ .

لفظة « تكون » من المتن في جميع النسخ ، وإلاً . . ففيه تغيير إعراب المتن؛ لأن ( مكشوفة ) هي خبر لـ (كفه)
 وعند دخول ( تكون ) أصبحت خبراً لها ، قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « موهبة ذي الفضل »
 ( ١٩٢/٢ ) : ( ثم رأيت في « باعشن » أن لفظة « تكون » من المتن ، وعليه فلا كلام ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (استقلالٌ بالعبادة).

( وَ ) يُسنُّ أَنْ يكونَ في رَفْعهِ ( مُحَاذِياً ) أَي : مقابِلاً ( بإِبْهَامَيْهِ ) أَي : رأْسهِما ( شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ ) وبرأْسِ بقيَّةِ أَصابعهِ أَعلىٰ أُذنيهِ ، وبكفَّيهِ مَنْكِبَيْهِ .

وهـٰـذهِ ٱلكيفيَّةُ جمعَ بها ٱلشَّافعيُّ رضي ٱلله عنهُ بينَ ٱلرِّواياتِ ٱلمختلفةِ في ذلكَ .

( وَيُنْهِي رَفْعَ ٱلْيَكَيْنِ مَعَ آخِرِ ٱلتَّكْبِيرِ ) على ٱلمعتمَدِ ، فَٱلأَفضلُ قَرْنُ هـٰذهِ ٱلهيئَةِ كلِّها بجميعِ ٱلتَّكبير ، ويُطرِقَ رأْسَهُ قليلاً . ٱلتَّكبير ، ويُطرِقَ رأْسَهُ قليلاً .

( وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ) كذلك ( عِنْدَ ٱلرُّكُوعِ ) للكنْ يُسنُ أَنْ يكونَ ٱبتداءُ الرَّفعِ وهوَ قائمٌ معَ ٱبتداءِ تكبيرهِ ، فإذا حاذى كفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ. . ٱنحنىٰ ، ( وَ ) عندَ ( الإعْتِدَالِ ) بأَنْ يكونَ ٱلرَّفْعُ معَ ٱبتداءِ رَفْعِ رأْسهِ ويستمرَّ إلى ٱنتهائهِ ، ( وَ ) عندَ ( ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ) للاتّباعِ في ٱلكلِّ .

( فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّحَرُّمِ ). . لَم يَستدمِ ٱلرَّفعَ لِكراهتهِ ، بل ( حَطَّ يَدَيْهِ ) معَ ٱنتهاءِ ٱلتَّكبيرِ ، كما مرَّ ( فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّكبيرِ ، كما مرَّ ( تَحْتَ صَدْرِهِ ) وفوقَ سُرَّتهِ ؛ لِلاتِّباعِ ، فهوَ أُولَىٰ مِنْ إِرسالِهما بٱلكليَّةِ ، ومِنْ إِرسالِهما ثمَّ ردِّهِما إلىٰ تحتِ ٱلصَّدرِ ، ( وَقَبَضَ بِكَفَّ ) يدهِ ( ٱلْيُمْنَىٰ ) وأصابعِها ( كُوعَ ) يدهِ ( ٱلْيُسْرَىٰ ) وهوَ : ٱلعظمُ ٱلَّذي يلي إِبهامَ ٱليدِ ( وَأَوَّلَ ٱلسَّاعِدِ ) وبعضَ ٱلرُّسُغِ ؛ وهوَ : ٱلمَفْصِلُ ٱلَّذي بينَ آليدِ وٱلسَّاعِدِ .

وحِكمةُ ذلكَ أَنْ يكونا فوقَ أَشرفِ ٱلأَعضاءِ ، وهوَ ٱلقلبُ ٱلذي هوَ محلُّ ٱلنَّيَّةِ وٱلإِخلاصِ وٱلخشوع ، وٱلعادةُ أَنَّ مَنِ ٱحتفظَ علىٰ شيءِ جعلَ يدَهُ عليهِ .

وقيلَ : يَبِسطُ أَصابِعَها في عَرْضِ ٱلمَفْصِلِ ، أَو ينشرُها صوبَ ٱلسَّاعِدِ .

( وَ ) يُسنُّ لِلمصلِّي ( نَظَرٌ مَوْضِعَ ٱلسُّجُودِ )(١) في جميعِ صَلاتهِ ؛ لأَنَّهُ أَقربُ إِلَى ٱلخشوعِ .

ويُسنُّ لِلأَعمىٰ ومَنْ في ظُلمةٍ أَنْ تكونَ حالتُهُ حالةَ ٱلنَّاظرِ لمحلِّ سجودهِ ( إِلاَّ عِنْدَ ٱلْكَعْبَةِ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالميٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ١٩٦/٢ ) : ( بتنوين « نظر » ونصب ما بعده ، أو بإضافته إليه... ) .

فَيَنْظُرُهَا ) علىٰ ما قالَهُ ٱلماورديُّ ومَنْ تبعَهُ ، للكنَّ ٱلمعتمَدَ : أَنَّهُ بحضرتِها لا ينظرُ إِلاَّ إِلىٰ محلً سجودهِ .

( وَإِلاَّ عِنْدَ قَوْلِهِ ) في تشهُّدهِ : ( إِلاَّ ٱللهُ ، فَيَنْظُرُ ) ندباً ( مُسَبِّحَتَهُ ) بكسرِ ٱلباءِ ، عندَ ٱلإِشارةِ بها ؛ لخبرٍ صحيحٍ فيهِ ، وإِلاَّ مَنْ في صلاةِ ٱلخوفِ. . فينظرُ ندباً إِلىٰ جهةِ عدوِّهِ ؛ لِئلاَّ يبغتَهُم .

( وَيَقْرَأُ ) نَدَباً في غيرِ صلاةِ ٱلجَنازةِ ( دُعَاءَ ٱلإَسْنِفْتَاحِ ) سرّاً ( عَقِبَ تَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ ) للكنْ يَفَصلُ بينَهُما بسكتةٍ يسيرةٍ ؛ لِلاتّباعِ ، ومحلَّهُ إِنْ غلبَ علىٰ ظنّهِ أَنَّه معَ ٱلاشتغالِ بٱلافتتاحِ يدركُ ( ٱلفاتحةَ ) قَبْلَ رُكوعِ إِمامهِ ، ( وَمِنْهُ : ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) ومنهُ : ( الحمدُ للهِ حمداً كثيراً طيّباً مبارَكاً فيهِ ) .

ومنهُ : ( وجَّهتُ وجهيَ. . . ) إلىٰ آخره ، وغيرُ ذلكَ ؛ لِلأَحاديثِ ٱلصَّحيحةِ في كلِّ ذلكَ .

ويُسنُّ أَنْ يقولَ في ٱلأَخيرِ : « وأَنا مِنَ ٱلمسلِمِينَ » . وإِنَّما كانَ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ في بعضِ ٱلأَحيانِ : « وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ » لأَنَّه أَوَّلُ مسلِمي هـٰذهِ ٱلأُمَّةِ .

( وَيَفُوتُ ) دعاءُ الاِفْتِتَاحِ ( بِٱلتَّعَوُّذِ ) فلا يُندبُ لَهُ ٱلعَودُ إِلِيهِ ؛ لِفواتِ محلِّهِ ، ( وَ ) يَفوتُ ( بِتُأْمِينِهِ ( لِبَحُلُوسِ ٱلْمَسْبُوقِ مَعَ ٱلإِمَامِ ) لِذلكَ ، فلَو سلَّمَ قَبْلَ أَنْ يجلسَ . لَم يَفُتْ ، و( لاَ ) يَفوتُ ( بِتَأْمِينِهِ مَعَهُ ) أَي : معَ إِمامهِ ؛ لأَنَّهُ يَسيرٌ .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلتَّعَوُّذُ سِرًا قَبُلَ ٱلْقِرَاءَةِ ) ولو في صلاة جهريَّةِ بالشُّروطِ السَّابقةِ في دعاءِ ٱلاِفْتِتَاحِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَإَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ أي : قُل : ( أَعوذُ باللهِ مِنَ ٱلشَّيطانِ ٱلرَّجِيمِ ) وهاذهِ أفضلُ صيغِ ٱلاستعاذةِ .

وَيُسنُّ ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) كَالْقيامِ الثَّاني مِنْ رَكعتي صَلاةِ الخسوفِ ؛ لأَنَّهُ مأْمورٌ بهِ لِلقراءةِ ، وهيَ في كلِّ رَكعةٍ ، ولا تُسنُّ إِعادتُهُ إِذا سجدَ للتلاوةِ ، ويُسنُّ لِعاجزٍ أَتَىٰ بالذِّكرِ بدلَ القراءةِ .

( وَ ) يُسنُّ لكلِّ قارىءٍ ( ٱلتَّامِينُ ) أَي : قولُ آمينَ ؛ أَي : ٱستجِبْ ، ( بَعْدَ ) أَي : عقبَ ( فَرَاغِ « ٱلْفَاتِحَةِ » ) أَو بدلِها ؛ لِلاتِّباعِ في ٱلصَّلاةِ وقيسَ بها خارجُها .

ويُسنُّ تخفيفُ ٱلميمِ معَ ٱلمدِّ ، وهوَ ٱلأَفصحُ ٱلأَشهرُ ، ويجوزُ ٱلقصرُ ، فإِنْ شدَّدَ معَ ٱلمدِّ أَوِ ٱلقصرِ وقصدَ أَنْ يكونَ ٱلمعنىٰ : قاصِدينَ إِليكَ ؛ أَي : وأَنتَ أَكرمُ مِنْ أَنْ تُخيِّبَ قاصداً. . لَمْ تَبطُلْ.

( وَ ) يُسنُّ لِلمَأْمُومِ وغيرهِ ( ٱلْجَهْرُ بِهِ فِي ) ٱلصَّلاةِ ( ٱلْجَهْرِيَّةِ ) والإِسرارُ بهِ في ٱلسَّريَّةِ ، ٱتِّباعاً في ٱلمأْمُومِ ؛ لِفعلِ جماعةٍ كثيرينَ مِنَ الصَّحابةِ رضوانُ ٱللهِ عليهِم أَجمعينَ ، وقيسَ بٱلمأْمُومِ غيرُهُ .

( وَ ) يُسنُّ ( اَلسُّكُوتُ ) لحظةً لطيفةً ( بَيْنَ آخِرِ « اَلْفَاتِحَةِ » وَآمِينَ ) لِتتميَّزَ عنِ القُرآنِ ، ( وَبَيْنَ آخِرِ « الْفَاتِحَةِ » وَآمِينَ وَالسُّورةِ ؛ ( اللّإِمَامُ ) ندباً آمِينَ وَالسُّورةِ إ ) كذلكَ ، ( وَيُطوِّلُهَا ) أَي : هاذهِ السَّكتةَ الّتي بينَ آمينَ والسُّورةِ ؛ ( اللّإِمَامُ ) ندباً ( فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ « الْفَاتِحَةِ » ) الَّتِي يَقرؤُها المأمومُ ؛ ليتفرَّغَ لِسماعِ قراءتهِ ، ويَشتغلُ في سكوتهِ هاذا بذِكرٍ أَو قُرانٍ ، وهوَ أُولَىٰ ، لاكنْ يَظهرُ أَنَّهُ إِذَا الشّغلَ بالقُرانِ . . راعىٰ فيما يَقرؤُهُ جهراً كونَهُ معَ ما قرأَهُ سرّاً علىٰ ترتيبِ المصحَفِ ، وكونَهُ عقبَهُ ؛ لأَنَّ ذلكَ مندوبٌ .

( وَ ) يُسنُّ ٱلسُّكوتُ لحظةً لطيفةً أَيضاً ( بَعْدَ فَرَاغِ ٱلسُّورَةِ ) وقَبْلَ ٱلرُّكوعِ ؛ ليميّزَ بينَهُما .

ويُسنُّ سكتةٌ لطيفةٌ أَيضاً بينَ ٱلتَّحرُّمِ وٱلافتتاحِ ، وبينَهُ وبينَ ٱلتَّعوُّذِ ، وبينَهُ وبينَ ٱلقراءةِ ، وكلُّها معَ ما ذُكرَ سكتاتٌ خفيفةٌ إِلاَّ ٱلَّتي ينتظرُ فيها ٱلمأْمومَ ، وليسَ في ٱلصَّلاةِ سكوتٌ مندوبٌ غيرَ ذلكَ .

( وَ ) يُسنُّ لَكلِّ مصلِّ ـ بالقيدِ الآتي في المأموم ـ ( قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ « الْفَاتِحَةِ » غَيْرَ « الْفَاتِحَةِ » ) آيةً فأكثرَ ؛ لِلاتِّباع ، بل قيلَ بوجوبِ ذلكَ ، والأَولَىٰ ثلاثُ آياتٍ .

وقضيَّةُ كلامهِ حصولُ ٱلسُّنَّةِ بِأَقلَّ مِنْ آيةٍ ، وينبغي حملُهُ علىٰ حصولِ أَصلِ ٱلسُّنَّةِ .

وَتُسنُّ ٱلسُّورةُ ( فِي ) رَكعتيِ ( ٱلصُّبْحِ ) وٱلجمُعةِ وٱلعيدِ ، وغيرِهما ممَّا يأْتي ، ( وَ ) في ( اللَّؤَلتَيْنِ مِنْ سَائِرِ ٱلصَّلَوَاتِ ) ولَو نفلاً ؛ لِلاتِّباعِ في المكتوباتِ ، وقيسَ بها غيرُها ، وقراءتُهُ

صلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غيرِ ٱلأَوَّلَتَيْن لبيانِ ٱلجوازِ .

نَعَم ؛ ٱلمسبوقُ إِذَا لَم يُدركِ ٱلسُّورةَ فيما لَحِقَهُ معَ ٱلإِمامِ.. يقضيها فيما يأتي بهِ بعدَ سلامهِ ، أمّا ( ٱلفاتحةُ ).. فلا يتأدَّىٰ بها ـ إِذَا كرَّرَها ـ أَصلُ سنَّةِ ٱلسُّورةِ ؛ لأَنَّ ٱلشَّيءَ ٱلواحدَ لا يتأدَّىٰ بهِ فرضٌ ونفلٌ مقصودانِ في محلِّ واحدٍ .

ولو ٱقتصرَ ٱلمتنفِّلُ علىٰ تشهُّدِ واحدٍ.. سُنَّ لَهُ ٱلسُّورةُ في ٱلكلِّ ، أَو أَكثرَ.. سُنَّتْ فيما قَبْلَ ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ ( إِلاَّ ٱلْمَأْمُومَ إِذَا سَمِعَ ٱلإِمَامَ ) أَي : قراءتَهُ.. فلا تُسنُّ لَه حينئذِ سورةٌ ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عن ذلكَ ، أَمّا لَو لَم يَسمَعْها أَو سمعَ صوتاً لا يفهمُهُ.. فتُسنُّ لَه ٱلسُّورةُ .

( وَسُورَةٌ كَامِلَةٌ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْبَعْضِ ) مِنْ طويلةٍ وإِنْ طالَ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلاتّباعِ ٱلذي قد يزيدُ ثوابُهُ علىٰ ثواب زيادةِ ٱلحروفِ ، ولاشتمالِ ٱلسُّورةِ علىٰ مبدأٍ ومقطعٍ ظاهرَينِ ، بخلافِ ٱلبعضِ ، هلذا إِنْ لَم يُرِدِ ٱلاقتصارَ عليهِ ، وإلاَّ ؛ كقراءةِ آيتي ( ٱلبقرةِ ) و( آلِ عمرانَ ) في سُنَّةِ ٱلصُّبحِ ، وٱلقرآنِ جميعهِ في ٱلتَّراويح. . كانَ ٱلبعضُ أَفضلَ .

( وَ ) يُسنُّ ( تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ ) على ٱلثَّانيةِ ؛ لِلاتِّباع ، ولأَنَّ ٱلنَّشاطَ فيها أكثرُ .

نَعَم ؛ قد يُطلَبُ تطويلُ ٱلثَّانيةِ لِورودهِ فيها كــ( سَبِّحِ ) و( هَلْ أَتاكَ ) في نحوِ ٱلجمُعةِ ، أَو لِيَلحقَ نحوُ ٱلمزحوم .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلْجَهْرُ بِٱلْقِرَاءَةِ لِغَيْرِ ٱلْمَرْأَةِ ) وٱلخنثىٰ ، أَمّا هُما ( بِحَضْرَةِ ٱلأَجَانِبِ ). . فيُسنُّ لَهُما عدمُ ٱلجهرِ خشيةَ ٱلفتنةِ ، وبحضرةِ نحو ٱلمحارمِ. . فيُسنُّ لَهما ٱلجهرُ ، للكنْ دونَ جهرِ ٱلرَّجلِ .

وسنّيَّةُ ٱلجهرِ تكونُ ( فِي رَكْعَتَيِ ٱلصُّبْحِ وَأُولَتَيِ ٱلْعِشَاءَيْنِ )(١) أَي : ٱلمَغربِ وٱلعِشاءِ ، ( وَ ) فِي ( ٱلْجُمُعَةِ حَتَىٰ ) فِي ( رَكْعَةِ ٱلْمَسْبُوقِ ) ٱلَّتِي يأْتِي بها ( بَعْدَ سَلاَمٍ إِمَامِهِ ، وَفِي ٱلْعِيدَيْنِ ،

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٢١٣/٢ ) : ( ليس فيه تسمية المغرب عشاءً حتىٰ يكره ؛ لأنه من باب التغليب ، ومحل الكراهة في غيره ، إلا أن في قوله : « أولتي » ما تقدم أنه لغة قليلة جرت على الألسنة ، فالأولىٰ : أوليي العشائين ) .

وٱلإِسْتِسْقَاءِ ، وَٱلْخُسُوفِ ) لِلقمرِ ، ( وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوِتْرِ بَعْدَهَا ) لِلأَحاديثِ ٱلصَّحيحةِ في أَكثرِ ذلكَ ، وبالقياسِ في غيرهِ .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلإِسْرَارُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) لِذلكَ أَيضاً .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلتَّوَشُطُ فِي نَوَافِلِ ٱللَّيْلِ ٱلْمُطْلَقَةِ بَيْنَ ٱلْجَهْرِ وَٱلإِسْرَارِ ) إِنْ لَم يَخَفْ رياءً أَو تشويشاً علىٰ نحوِ مصلِّ أَو طائفٍ أَو قارىءٍ أَو نائمٍ ، وإِلاَّ . . أَسرَّ ، وٱلتَّوشُطُ : أَنْ يَجهرَ تارةً ويُسِرَّ أُخرىٰ ، كما وردَ مِنْ فِعلهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

وخرجَ بـ( اَلمُطْلَقةِ ) : اَلمقيَّدةُ بوقتٍ أَو سببٍ ؛ فنحوُ العيد يُندبُ فيهِ اَلجهرُ كما مرَّ ، ونحوُ اَلرَّواتبِ يُندبُ فيهِ الإِسرارُ .

وحدُّ ٱلجهرِ : أَنْ يكونَ بحيثُ يُسمعُ غيرَهُ ، وٱلإِسرارِ : أَنْ يكونَ بحيثُ يُسمعُ نفْسَهُ .

( وَ ) يُسنُّ ( قِرَاءَةُ قِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ فِي ٱلْمَغْرِبِ ، وَطُوَالِهِ ) بكسرِ أَوَّلهِ وضمِّهِ ، بالنِّسبةِ ( لِلْمُنْفَرِدِ وَإِمَامٍ مَحْصُورِينَ رَضُّوا بِٱلتَّطْوِيلِ فِي ٱلصُّبْحِ ، وَفِي ٱلظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهُ ) أَي : ممَّا يقرأُ في ٱلصُّبحِ ، ( وَفِي ٱلْعَصْرِ وَٱلْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ ) لِلاتّباع .

قالَ أبنُ معنٍ : وطِوالُهُ مِنَ ( ٱلحُجُراتِ ) إِلَىٰ ( عمَّ ) ، ومنها إِلَىٰ ( الضُّحَىٰ ) أَوساطُهُ ، ومنها إِلَىٰ آخِرِ ٱلقُرآنِ قِصارُهُ ، وفيهِ نظرٌ وإِنْ كانَ قولُ ٱلمصنَّفِ : ( كَــ« ٱلشَّمْسِ » وَنَحْوِهَا ) يُوافقُهُ .

واُلمنقولُ ـ كما قالَهُ اَبنُ اَلرُّفْعةِ وغيرُهُ ـ : أَنَّ طُوالَهُ كـ ( ق ) ( واَلمرسَلاتِ ) ، وأَوساطَهُ كـ( الجمُعةِ ) ، وقِصارَهُ كــ ( سورةِ الإِخلاصِ ) .

وأَشارَ بقولهِ : ( لِلْمُنْفَرِدِ... ) إلىٰ آخره أَنَّ طِوالَهُ ـ وكذا أَوساطُهُ ـ لا تُسنُّ إِلاَّ لِلمنفردِ ولإِمامِ محصورِينَ بمسجدٍ غيرِ مطروقٍ ، لَم يَطرأْ غيرُهم وإِنْ قلَّ حضورُهُ ، رَضُوا بالتَّطويلِ وكانوا أَحراراً ، ولَمْ يَكنْ فيهِم متزوِّجاتُ ، ولا أُجَراءُ عَينٍ ، وإِلاً . . ٱشتُرطَ إِذنُ ٱلسَّيِّدِ وٱلزَّوجِ وٱلمستأْجِرِ ، فإنِ ٱختلَّ شرطٌ مِنْ ذلكَ . . نُدبَ ٱلاقتصارُ في سائرِ ٱلصَّلواتِ علىٰ قصارِ ٱلمفصَّلِ ، ويُكرَهُ خلافُهُ ،

وَفِي أُولَىٰ صُبْحِ ٱلْجُمُعَةِ ( الْمَ تَنْزِيلُ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( هَلْ أَتَىٰ ) . وَسُؤَالُ ٱلرَّحْمَةِ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ ، وَٱلإَسْتِعَاذَةُ عِنْدَ آيَةِ عَذَابٍ ، وَٱلتَّسْبِيحُ عِنْدَ آيَةِ ٱلتَّسْبِيحِ . وَعِنْدَ آخِرِ ( وَٱلتَّسْبِيحِ ) وَ ٱلتَّسْبِيحُ عِنْدَ آيَةِ ٱلتَّسْبِيحِ . وَعِنْدَ آخِرِ ( وَٱلتِّينِ ) وَ آخِرِ ( ٱلْقِيَامَةِ ) : بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ ٱلشَّاهِ لِينَ ، وَآخِرِ ( ٱلْمُرْسَلاَتِ ) : آمَنَّا بِٱللهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱلإِمَامُ وَٱلْمَأْمُومُ وَيَجْهَرَانِ بِهِ فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ . . .

خلافًا لِمَا ٱبتدَّعَهُ جَهِلَةُ ٱلأَثِمَّةِ مِنَ ٱلتَّطويلِ ٱلزَّائدِ علىٰ ذلكَ ، وكذا يُقالُ في سائرِ أَذكارِ ٱلصَّلاةِ ، فلا يُسنُّ لِلإِمامِ تطويلُها علىٰ أَدنى ٱلكمالِ فيها إِلاَّ بهلذهِ ٱلشُّروطِ ، وإِلاَّ . . كُرِهَ .

( وَ ) يُسنُّ ( فِي أُولَىٰ صُبْحِ ٱلْجُمُعَةِ « الَّمَ تَنْزِيلُ » ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ « هَلْ أَتَىٰ » ) بكمالِهما ؛ للاتِّباعِ ، وتُسنُّ ٱلمداومةُ عليهِما ، ولا نظرَ إِلَىٰ قول : يُسنُّ ٱلتَّركُ في بعضِ ٱلأَيّامِ ؛ لأَنَّ ٱلعامَّةَ قد تعتقدُ وجوبَهُما ، خلافاً لبعضِهم .

وَلَو ضَاقَ ٱلوقتُ عنهُما. . فسورتانِ قصيرتانِ أَفضلُ مِنْ بعضِهما على ٱلأَوجهِ ، وصحَّ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (كانَ يقرأُ عشاءَ ليلةِ ٱلجمُعةِ بـ« ٱلجمُعةِ » و« ٱلمنافقِينَ » ، وفي مغربِها بـ « ٱلكافرونَ » و« ٱلإِخلاصِ » ) فيكونُ ذلكَ سنَّةً .

ويُسنُّ ( ٱلكافرونَ ) و( الإِخلاصُ ) أَيضاً في سنَّةِ ٱلصُّبحِ ، وٱلمغرب وٱلطَّوافِ ، وٱلإِحرامِ ، وٱلاستخارةِ ، وفي صُبح ٱلمسافِرِ وإِنْ قصرَ سفرُهُ أَو كانَ نازلاً .

( وَ ) يُسنُّ ( سُؤَالُ ٱلرَّحْمَةِ ) بنحوِ : ربِّ ؛ أغفرْ وأرحَمْ وأَنتَ خيرُ ٱلرَّاحِمِينَ ( عِنْدَ ) قراءةِ ( آيَةِ رَحْمَةٍ ، وَٱلاِسْتِعَاذَةُ ) بنحوِ : ربِّ أَعذني مِنْ عذابِكَ ( عِنْدَ ) قراءةِ ( آيَةِ عَذَابٍ ) نحو : ﴿ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ .

﴿ وَ ﴾ يُسنُّ ﴿ ٱلتَّسْبِيحُ عِنْدَ ﴾ قراءةِ ﴿ آيَةِ ٱلتَّسْبِيحِ ﴾ نحو : ﴿ فَسَيِّحْ بِٱلتَّمْ رَبِّكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾ .

( وَ ) يُسنُّ ( عِنْدَ ) قراءة ( آخِرِ ) سورة ( « وَٱلتَّينِ » ، وَآخِرِ ) سورة ( « ٱلْقِيَامَةِ » ) أَنْ يقولَ : ( بَلَىٰ ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ .

وَ ) عندَ قراءةِ ( آخِرِ ) سورةِ ( « ٱلْمُرْسَلاَتِ » : آمَنَا بِٱللهِ ؛ يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱلإِمَامُ ) وٱلمنفردُ لِقراءةِ نَفْسهِ ، ( وَٱلْمَأْمُومُ ) لِقراءةِ إِمامهِ أَو نَفْسِهِ حيثُ سُنَتْ لَهُ ، وغيرُ ٱلمصلّي لِكلّ قراءةٍ سمعَها .

( وَيَجْهَرَانِ ) أَي : ٱلإِمامُ وٱلمأْمومُ ، وكذا ٱلمنفردُ ( بِهِ ) أَي : بما ذُكرَ ( فِي ٱلْجَهْرِيَّةِ ) كما في « ٱلمجموع » .

وَٱلتَّكْبِيرُ لِلاِنْتِقَالِ وَمَدُّهُ إِلَى ٱلرُّكْنِ ٱلَّذِي بَعْدَهُ إِلاَّ فِي ٱلِاعْتِدَالِ ، فَيَقُولُ : سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

#### فظِّنُافِي

( وَ ) يُسنُّ لِكلِّ مصلٌّ ( ٱلتَّكْبِيرُ لِلاِنْتِقَالِ ) مِنْ رُكنِ إِلَىٰ آخرَ ، فيُكبِّرُ لِلرُّكوعِ وٱلسُّجودِ وٱلرَّفعِ منهُ ومِنَ ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ .

ويُسنُ ٱبتداؤهُ عندَ أَوَّلِ هُويِّهِ أَو رَفعِهِ ، ( وَمَدُّهُ إِلَى ٱلرُّكْنِ ٱلَّذِي بَعْدَهُ) وإِنْ جلسَ لِلاستراحةِ ؛ لِلاتّباعِ ، ولئَلاَّ يخلوَ جزءٌ مِنْ صَلاتهِ عنِ ٱلذِّكرِ ، وٱلمدُّ ٱلمذكورُ إِنَّما هوَ علىٰ لامِ ٱلجلالةِ ( إِلاَّ فِي ٱلاتِّباعِ ، وَلَيْقُولُ ) إِماماً كانَ أَو منفرِداً أَو مأموماً مُبلِّغاً أَو غيرَهُ : ( سَمعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) لِلاتِّباعِ ؛ أَي : تقبَّلَ ٱللهُ منهُ حَمْدَهُ ، ويَحصلُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ بقولِهِ : ( مَنْ حَمِدَ ٱللهَ ٰ. سَمِعَهُ ) .

## ( فِكْنَالُونُ )

## في سُننِ ٱلرُّكوع

( وَيُسَنُّ فِي ٱلرُّكُوعِ مَدُّ ٱلظَّهْرِ وَٱلْعُنْقِ ) حتَّىٰ يستويا كٱلصَّفيِحةِ ؛ لِلاتِّباعِ ، فإِنْ تركَ ذلكَ . . كُرهَ .

( وَنَصْبُ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ) لأَنَّهُ أَعُونُ علىٰ مدِّ ٱلظُّهرِ وٱلعُنْقِ .

﴿ وَ ﴾ يُسَنُّ فيهِ أَيضاً ﴿ أَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ ﴾ معَ تفريقهِما ﴿ وَتَفْرِيقِ ٱلْأَصَابِعِ ﴾ لِلاتّباعِ .

ويُسنُّ كونُهُ تفريقاً وسطاً ، ( وَتَوْجِيهُهَا لِلْقِبْلَةِ ) لا يَمنةً ولا يَسرةً ؛ لأَنَّها أَشرفُ ٱلجهاتِ ، ( وَيَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ) ويَحصلُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ بمرَّةٍ ولَو بنحوِ : ( سبحانَ ٱللهِ ) ، ( وَ ) قولهُ ذلكَ ( ثَلاَثاً ) فخَمساً ، فسَبْعاً ، فتِسْعاً ، فإحدىٰ عشرةَ ( أَفْضَلُ ) لِلاتّباع . وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطْوِيلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ .

#### فظننافئ

( وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ ) إِنْ شَاءَ ـ ( وَ ) كذا ( إِمَامُ ) جَمْع ( مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطُويلِ ) بٱلشُّروطِ ٱلسَّابقةِ ، وإلاَّ . . ٱقتصرَ على ٱلتَّسبيحِ ثلاثاً ـ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُعَنِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي ) أَي : حَمَلَتْهُ ، وهوَ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي ) أَي : حَمَلَتْهُ ، وهوَ جميعُ ٱلجسدِ ، فيكونُ مِنْ ذِكرِ ٱلعامِّ بعدَ ٱلخاصِّ ( للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) تأكيدٌ لِقولهِ : ( لَكَ ) وذلكَ لِلاتُباع .

## ( فَكُنْ أَنَّ اللَّهُ )

#### في سننِ ٱلاعتدالِ

( وَيُسَنُّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِلاِعْتِدَالِ أَنْ يَقُولَ ) عندَ ٱبتداءِ ٱلرَّفْعِ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) إِماماً كانَ أَو غيرَهُ ، كما مرَّ .

( فَإِذَا ٱسْتَوَىٰ قَائِماً.. قَالَ : رَبَّنَا ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ ) أَو : ربَّنا ولكَ ٱلحمدُ ، أَو : ٱللَّهُمَّ ربَّنا لكَ ٱلحمدُ ، أَو : الحمدُ لِربُنا ؛ لِلاتِّباعِ ، ( مِلْءُ ٱلحمدُ ، أَو : الحمدُ لِربُنا ؛ لِلاتِّباعِ ، ( مِلْءُ ٱلسَّمَاوَاتِ ) بِٱلرَّفعِ وٱلنَّصبِ (١ ؛ أَي : مالئاً ، بتقديرِ كونهِ جسماً ، ( وَمِلْءُ ٱلأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا السَّمَاوَاتِ ) بِٱلرَّفعِ وٱلنَّصبِ (١ ؛ أَي : مالئاً ، بتقديرِ كونهِ جسماً ، ( وَمِلْءُ ٱلأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ) أَي : كَٱلكرسيِّ وٱلعرشِ وغيرِهما ، ممَّا لا يَعلمُهُ إِلاَّ ٱللهُ تعالىٰ .

( وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا بِٱلتَّطْوِيلِ ) بٱلشُّروطِ ٱلسَّابِقةِ : ( أَهْلُ ) أَي :

 <sup>(</sup>١) بالرفع صفة لـ( الحمد ) ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وبالنصب حالاً ؛ أي : مالئاً ، وهو معروف في روايات الحديث .

يا أَهلَ<sup>(۱)</sup> ( ٱلثَّنَاءِ ) أَي : ٱلمدحِ ( وَٱلْمَجْدِ ) أَي : ٱلعظَمةِ ، ( أَحَقُّ ) مبتدأٌ ، ( مَا قَالَ ٱلْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ) جملةٌ معترضةٌ ( لاَ مَانعَ ) خبرٌ ، ( لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ ) أَي : صاحبَ ٱلغِنىٰ ، ( مِنْكَ ) أَي : عندَكَ ( ٱلْجَدُّ ) أَي : ٱلغِنىٰ ، وإنَّما ينفعُهُ ما قدَّمَهُ مِنْ أَعمالِ ٱلبِرِّ ؛ وذلكَ لِلاتِّباع .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلْقُنُوتُ فِي ٱعْتِدَالِ ثَانِيَةِ ٱلصُّبْحِ ) بعدَ ٱلذِّكرِ ٱلرَّاتبِ ، وهو إِلىٰ : « مِنْ شيءِ بَعْدُ » لِمَا صحَّ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( ما زالَ يقنتُ حتَّىٰ فارقَ ٱلدُّنيا ) .

ويَحصُلُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ بآيةٍ فيها دعاءٌ إِنْ قصدَهُ ، وبدعاءِ محضٍ ولَو غيرَ مأْثُورٍ إِنْ كانَ بأُخرويِّ وحدَهُ ، أَو معَ دنيويِّ .

( وَأَفْضَلُهُ ) ما وردَ عنهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ وهوَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَئِي فِيمَنْ عَافَئِي ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلَّئِي فِيمَنْ تَوَلَّئِي فِيمَنْ تَوَلَّئِي فِيمَنْ تَوَلَّئِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَبَارِكْ لِيَ فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ؛ فَإِلَّكَ ) زيادةُ ٱلفاءِ فيهِ أُخذَتْ مِنْ ورودِها في قنوتِ ٱلوترِ ( تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ ) في ٱلواوِ هنا ما ذُكرَ في ٱلفاءِ ( لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ) .

ولا بأسَ بزيادةِ : ﴿ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا قَضَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ ، وَيَأْتِي ٱلإِمَامُ ) بِهِ (٢)

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ١٦٩/١ ) : ( أشار به إلىٰ أنه منصوب على النداء ؛ لأنه مضاف ، واقتصر عليه لقول « المجموع » : إنه المشهور ؛ وإلاً . . ففي « التحفة » وغيرها : يجوز الرفع بتقدير أنت . اهـ ، فيكون خبر مبتدأ محذوف ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) : كلمة (به) من المتن .

( بِلَفْظِ ٱلْجَمْعِ ) وكذا سائرُ ٱلأَذكارِ ؛ لخبرِ فيهِ إِلاَّ ٱلَّتي وردَتْ بصيغةِ ٱلانفرادِ ؛ نحو : ( ربِّ ٱغفر ليْ. . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ ، بينَ ٱلسَّجدتَينِ .

( وَتُسَنُّ ٱلصَّلاَةُ ) وٱلسَّلامُ ( عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وآلهِ وصحبهِ ( آخِرَهُ ) لِلاتِّباعِ في الصَّلاةِ ، وقياساً في الباقي ( وَرَفْعُ ٱلْبِكَبْنِ ) مكشوفَتينِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ( فِيهِ ) أَي : ولَو في حالةِ ٱلثَّنَاءِ ، كسائرِ ٱلأَدعيةِ ، ويَجعلُ ـ فيهِ وفي غيرهِ ـ ظَهرَ كفَّيهِ إِلى ٱلسَّماءِ إِنْ دعا لِرَفْعِ بلاءٍ وقعَ به ، وعكسَهُ إِنْ دعا لِتحصيلِ شيءٍ كرَفْعِ ٱلبلاءِ عنهُ فيما بقيَ مِنْ عمرهِ .

ولا يُسنُّ مَسْحُ ٱلوجهِ بهِما عقبَ ٱلقُنوتِ ، بل يُكرَهُ مَسْحُ نحوِ ٱلصَّدرِ .

( وَٱلْجَهْرُ بِهِ لِلإِمَامِ) في ٱلجهريَّةِ ؛ لِلاتِّباعِ<sup>(١)</sup> ، ولْيَكنِ ٱلجهرُ بهِ دونَ جَهْرِهِ بٱلقراءةِ ، أَمَّا ٱلمنفرِدُ.. فيُسرُّ بهِ مطلَقاً .

( رَتَأْمِينُ ٱلْمَأْمُومِ ) جهراً إِذا سمعَ قُنوتَ إِمامهِ ( لِللَّعَاءِ ) منه ، ومِنَ ٱلدُّعاءِ الصَّلاةُ على ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُؤَمِّنُ لَها ، ( وَيُشَارِكُهُ فِي ٱلثَّنَاءِ ) سِرّاً ، وهوَ : ( فإنَّكَ تقضي . . . ) إلىٰ آخره فيقولُهُ سِرّاً ، أو يقولُ : ( أَشهدُ ) أو : ( بلیٰ ، وأنا علیٰ ذلكَ مِنَ ٱلشَّاهِدينَ ) ، أو نحو ذلكَ ، أو يستمعُ ، وٱلأَوَّلُ أُولیٰ .

( وَ ) يُسنُّ ( قُنُونُهُ ) سِرًا ( إِنْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ إِمَامِهِ ) كَبَقَيَّةِ ٱلأَذْكَارِ وٱلذَّعُواتِ ٱلَّتِي لا يَسَمُّعُها .

( وَيَقْنُتُ ) ندباً ( فِي ) اعتدالِ الرَّكعةِ الأَخيرةِ مِنْ ( سَائِرٍ ) أَي : باقي ( الْمَكْتُوبَاتِ لِلتَّازِلَةِ ) إِذَا نزلَتْ بالمسلِمينَ أَو بِبعضِهم - إِنْ عادَ نفعُهُ عليهِم كالعالِمِ والشُّجاعِ - سواءٌ الخوفُ مِنْ نحوِ عدوِّ ولَو مِنَ المسلِمينَ ، والقحطُ والجرادُ ، والوباءُ والطَّاعونُ ونحوُها ؛ لِمَا صحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَعَلَ ذلكَ شهراً ) لِدفع ضررِ عدوِّهِ عنِ المسلِمينَ .

وخرجَ بـ( ٱلمكتوبةِ َ) : ٱلنَّفلُ وٱلمنذورةُ وصَلاةُ ٱلجَنازةِ ، فلا يُسنُّ فيها .

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الرملي رحمه الله تعالىٰ في « نهاية المحتاج » ( ٥٠٦/١ ) : ( « و » الصحيح : « أن الإمام يجهر
 به » استحباباً في السرية ؛ كأن قضىٰ صبحاً أو وترا بعد طلوع الشمس ) .

وَيُسَنُّ فِي ٱلسُّجُودِ: وَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مَكْشُوفاً. وَمُجَافَاةُ ٱلرَّجُلِ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَيُجَافِي فِي ٱلرُّكُوعِ أَيْضاً، وَتَضُمُّ ٱلْمَرْأَةُ بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضِ . وَسُبْحَانَ رَبِّي ٱلأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ، وَثَلَاثاً أَفْضَلُ، ويَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ اللَّيْ بَعْضِ . وَسُبْحَانَ رَبِّي ٱلأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ، وَثَلَاثاً أَفْضَلُ، ويَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ، ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ سَجَدْتُ ، وَسُقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ؛ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ؛

## ( فَكُنْ الْمُعَالِقُ )

## في سننِ ٱلسُّجودِ

( وَيُسَنُّ فِي ٱلسُّجُودِ وَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ) أَوّلاً ؛ لِلاتّباعِ ، وخلافُهُ منسوخٌ علىٰ ما فيهِ ، ( ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ ) معاً .

ويُسنُّ كونُهُ ( مَكْشُوفاً ) قياساً علىٰ كشفِ ٱليدَينِ ، ويُكرَهُ مخالفةُ ٱلتَّرتيبِ ٱلمذكورِ وعدمُ وضعِ ٱلأَنفِ .

﴿ وَ ﴾ يُسنُّ فيهِ أَيضاً ﴿ مُجَافَاةُ ٱلرَّجُلِ ﴾ أَي : ٱلذَّكرِ ولَو صبيّاً ، بشرطِ أَنْ يكونَ مستوراً ﴿ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ﴾ وتفريقُ رُكبتيهِ ، ﴿ وَيُجَافِي فِي ٱلرُّكُوعِ ﴾ كذلكَ ﴿ أَيْضاً ﴾ لِلاتّباعِ إِلاَّ في رفعِ ٱلبطنِ عنِ ٱلفخِذَينِ في ٱلرُّكوعِ. . فبالقياسِ .

( وَتَضُمُّ ٱلْمَرْأَةُ ) أَي : ٱلأَنثىٰ ولَو صغيرةً ، ومثلُها ٱلخنثىٰ ( بَعْضَهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ) في ٱلرُّكوعِ وٱلسُّجودِ كغيرِهما ؛ لأَنَّهُ أَسترُ لَها وأَحوطُ لَهُ ، ولوِ ٱستمسكَ حَدَثُ ٱلسَّلِسِ بِالضَّمِّ. . فالَّذي يَظهرُ – أَخذاً مِنْ كلامهِم ـ وجوبُ ٱلضَّمِّ .

( وَ ) يُسنُّ فِي ٱلسُّجُودِ ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِه ) لِلاتَّباعِ ، وأَقلُّهُ مرَّةٌ ، وأكثرُهُ إِحدىٰ عَشْرةَ مرَّةً ، ( وَ ) كونْهُ ( ثَلاَثاً ) للإِمامِ ( أَفْضَلُ ) نظير ما مرَّ في تسبيحِ ٱلرُّكوعِ .

( وَيَزِيدُ ٱلْمُنْفَرِدُ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَضُوا ) بٱلشُّروطِ ٱلسَّابِقةِ على ٱلثَّلاثِ إِلَىٰ إِحدَىٰ عَشْرةَ مرّةً .

ثمَّ ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ ) وهوَ جبريلُ ، وقيلَ غيرُهُ ، ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، تَبَارَكَ آللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ . وَٱجْتِهَادُ ٱلْمُنْفَرِدِ فِي ٱلدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ . وَٱلتَّفْرِقَةُ بَيْنَ ٱلْقَدَمَيْنِ وَٱلرُّكْبَتَيْنِ وَٱلْفَخِذَيْنِ . وَوَضْعُ ٱلْكَفَيْنِ حَذْوَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، وَوَضْعُ ٱلْكَفَيْنِ حَذْوَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ، وَضَمُّ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَٱسْتِقْبَالُهَا وَنَشْرُهَا . وَنَصْبُ ٱلْقَدَمَيْنِ وَكَشْفُهُمَا وَإِبْرَازُهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ ، وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِهِمَا لِلْقِبْلَةِ وَٱلِاعْتِمَادُ عَلَىٰ بُطُونِهِمَا .

#### فضيكافئ

وَيُسَنُّ فِي ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ٱلإفْتِرَاشُ ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، . . .

بحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، نَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ) لِلاتِّباع .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱجْتِهَادُ ٱلْمُنْفَرِدِ ) وإِمامِ مَنْ مرَّ ( فِي ٱلدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ ) سيَّما بٱلمأْثُورِ فيهِ ، وهوَ كثيرٌ ؛ لخبرِ مسلمٍ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ \_ أَي : مِنْ رحمتهِ ولُطفِهِ بهِ وإنعامهِ عليهِ \_ وَهُوَ سَاجِدٌ ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِ ٱلدُّعَاءَ » .

( وَ ) يُسنُّ فِيهِ أَيضاً لكلَّ مُصَلَّ ( ٱلتَّفْرِقَةُ ) بقدرِ شبرٍ ( بَيْنَ ٱلْقَدَمَيْنِ ، وَٱلرُّكُبَيْنِ ، وَٱلْفُخِذَيْنِ ('') ، وَوَضْعُ ٱلْكَفَّيْنِ حَذْوَ ٱلْمَنْكِبَيْنِ ) لِلاتّباعِ ؛ وهوَ : مجتمعُ عظمِ ٱلكتفِ وٱلعضدِ ، ( وَضَمُّ أَصَابِعِ ٱلْيَدَيْنِ وَآسْتِقْبَالُهَا وَنَشْرُهَا ) ('' لِلقِبلةِ ؛ لِلاتّباعِ ، ( وَنَصْبُ ٱلْقَدَمَيْنِ وَكَشْفُهُمَا ) حيثُ لا خُفَّ ، ( وَإِبْرَازُهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ ، وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِهِمَا لِلْقِبْلَةِ ، وَٱلإعْتِمَادُ عَلَىٰ بُطُونِهِمَا ) لأَنَّ ذلكَ أَعونُ على ٱلحركةِ ، وأَبلغُ في ٱلخشوعِ وٱلتَّواضُع .

### ( فَضِينَا إِنَّ )

### في سُننِ ٱلجلوسِ بينَ ٱلسَّجدتَينِ

( وَيُسَنُّ فِي ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَنَيْنِ ٱلِافْتِرَاشُ ) ٱلآتي ، ( وَوَضْعُ يَدَيْهِ ) فيهِ علىٰ فَخِذَيهِ ، وكونُ موضعهِما ( قَرِيباً مِنْ رُكْبَتَيْهِ ) بحيثُ تُسامِتُ رؤُوسُهُما ٱلرُّكبةَ ، ولا يَضرُّ في أَصلِ ٱلسُّنَّةِ ٱنعطافُ

 <sup>(</sup>١) كلمة : (والفخذين) : شرح في (ج)، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في «موهبة ذي الفضل »
 (٢٤٤/٢) : (وليس في نسخة باعشن هـٰـذا الأخير \_ أي : والفخذين \_ فليراجع).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (واستقبالهما ونشرهما).

وَنَشْرُ أَصَابِعِهِمَا وَضَمُّهُمَا قَائِلاً : رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي ، وَٱجْبُرْنِي وَٱرْفَعْنِي ، وَٱرْزُقْنِي وَٱهْدِنِي ، وَعَافِنِي وَٱعْفُ عَنِّي . وَتُسَنُّ جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلاِسْتِرَاحَةِ قَدْرَ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ كُلِّ سَجْدَةٍ يَقُومُ عَنْهَا إِلاَّ سَجْدَةَ ٱلتَّلاَوَةِ . وَٱلِاعْتِمَادُ بِيَدَيْهِ عَلَى ٱلأَرْضِ عِنْدَ ٱلْقِيَام .

رؤُوسِ أَصابعهِما علىٰ رُكبتيهِ .

وعُلمَ ممَّا قرَّرتُ بهِ كلامَهُ : أَنَّه لَو جلسَ ثمَّ سجدَ ولَمْ يَرفَعْ يديهِ عنِ ٱلأَرضِ. . صحَّت صَلاتُهُ ، وهُوَ كذلكَ ، خلافاً لمَنْ زعمَ بُطلانَها .

( وَنَشْرُ أَصَابِعِهِمَا وَضَمَّهُمَا) صَوْبَ ٱلقِبلةِ ( قَائِلاً : رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي ، وَٱجْبُرْنِي وَٱرْفَعْنِي ، وَٱرْزُقْنِي وَٱهْدِنِي وَعَافِنِي ) لِلاتِّباعِ ، ( وَٱعْفُ عَنِّي ) وهاذا زادَهُ كَٱلغزاليِّ ؛ لمناسبتهِ لِمَا قَبْلَهُ .

( وَتُسَنُّ جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلاِسْتِرَاحَةِ ) لِلاتِّباعِ ، ويُسنُّ كونُها ( قَدْرَ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ) فإِنْ زادَ عليهِ أَدنىٰ زيادةٍ . كُرهَ ، أَوْ قدرَ ٱلتَّشهُّدِ . . بَطلَتِ ٱلصَّلاةُ ؛ لأَنَّ تطويلَ جِلْسةِ ٱلاستراحةِ كتطويلِ الجلوسِ بينَ ٱلسَّجدتَينِ ، كما بيَّتُهُ في غيرِ هاذا ٱلمحلِّ .

ومحلُّها ( بَعْدَ كُلِّ سَجْدَةٍ يَقُومُ عَنْهَا ) .

وتُسنُّ في ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ عندَ تَرْكهِ ، وفي غيرِ ٱلعاشرةِ لمَنْ صلَّىٰ عشرَ رَكعاتٍ مَثلاً بتشهُّدِ واحدٍ ، قالَ ٱلأَذرَعيُّ : وقد تحرمُ إِنْ فوَّتتْ بعضَ ( ٱلفاتحةِ ) لِكونهِ بطيءَ ٱلنَّهضةِ أَوِ القراءةِ وٱلإِمامُ سريعُها ؛ وهيَ فاصلةٌ وليستْ مِنَ ٱلأُولىٰ ولا مِنَ ٱلثَّانيةِ .

وتُسنُّ بعدَ كلِّ سجودٍ ( إِلاًّ ) بعدَ ( سَجْدَةِ ٱلتَّلاَوَةِ ) لأَنَّها لَم تَرِدْ فيها .

( وَ ) يُسنُّ لكلِّ مصلِّ ( ٱلاِعْتِمَادُ بِيَدَيْهِ ) أَي : ببطنهِما مبسوطَتينِ ( عَلَى ٱلأَرْضِ عِنْدَ ٱلْقِيَامِ ) عن سجودٍ أَو قعودٍ ؛ لِلاتِّباعِ ، وٱلنَّهيُ عن ذلكَ ضعيفٌ .

#### فضَّنُافئ

### ( فَكُنْ اللهُ ) في سُننِ ٱلتَّشهُدِ

( وَيُسَنُّ ) لَكُلِّ مَصُلِّ ( فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ٱلتَّوَرُّكُ ؛ وَهُوَ : أَنْ يُخْرِجَ رِجْلَهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقَ وَرِكَهُ بِٱلأَرْضِ ) لِلاتِّباعِ ( إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ ) وَلَمْ يُرِدْ تَرْكَهُ ، سَواءٌ أَرادَ فِعلَهُ أَو أَطلقَ على ٱلأَوجِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( مَسْبُوقًا ( ) ، فَيَغْتَرِشُ ) كُلِّ منهُما ، ولا يتورَّكُ كما في سائرِ جَلَساتِ ٱلصَّلاةِ ما عدا ما ذُكرَ ؛ لِلاتِّباع .

والافتراشُ : أَنْ يجلِسَ علىٰ كعبِ يُسراهُ بحيثُ يلي ظَهرُها ٱلأَرضَ ، وينصبَ يُمناهُ ، ويضعَ بطونَ أَصابِعها على ٱلأَرضِ ورؤُوسَها لِلقِبلةِ .

( وَيَضَعُ ) ندباً ( يَدَهُ ٱلْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ ٱلْيُسْرَىٰ فِي ٱلْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ ) مِنْ سائرِ جَلَساتِ ٱلصَّلاةِ (٢٠ ، وأَفهمَ كلامُهُ أَنَهُ يُسنُّ وضعُ مِرْفَقِ يُسراهُ وساعدِها أَيضاً على ٱلفخذِ ، وهوَ ما صرَّحَ بهِ غيرُهُ ، وعليهِ : لا مبالاةَ بما فيهِ مِنْ نوع عِزَّةٍ .

ويُسنُّ كونُ أَصابعِها ( مَبْسُوطَةً مَضْمُومَةً ) ويُسنُّ كونْهُ ( مُحَاذِياً بِرُؤُوسِهَا طَرَفَ ٱلرُّكُبَةِ ) بحيثُ تُسامِتُها رؤُوسُها ، ولا يضرُّ ٱنعطافُها ، كما مرَّ .

<sup>(</sup>۱) في غير (ب): ( "أو مسبوقٌ " والأولى : مسبوقاً ) وقد قال العلامة باعشن الحضرمي رحمه الله تعالى في " بشرى الكريم " ( صهوفٌ " ) : ( وقوله : " أو مسبوقٌ " بالرفع . . لا يخفى ما فيه ؛ لأنه معطوفٌ على خبر " كان " ، أو على " مَنْ " ، وهو مستثنى من كلام تامٌ موجب ، وعلى كل يجب النصب فيه ، ويمكن أنه كتبه بلا ألف على لغة ربيعة ، أو أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف ، والجملة صلة لـ " مَنْ " محذوفة ، والتقدير : " أو مَنْ " هو مسبوقٌ " ، فالمعطوف " مَنْ " المحذوفة لا " مسبوق " ) . وقد انتفى الإشكال بما أثبت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( وكذا يُسنُّ لمن لم يحسن التشهد وجلس له ؛ فإنه يُسنُّ في حقه ذلك ، وكذا لو صَلَّىٰ من اضطجاع أو استلقاءِ عند جواز ذلك ، ولم أر من تعرض لهـٰذا . اهــ « خطيب » [٢٦٦/١] ) .

( وَ ) يُسنُ ( وَضْعُ ٱلْيَدِ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ طَرَفِ ٱلرُّكُبَةِ ٱلْيُمْنَىٰ ) كذلك في كلِّ جلوسٍ ما عدا جلوسَ ٱلتَّشهُّدِ ، ( وَيَقْبِضُ فِي ) ٱلجلوسِ لأَجْلِ ( ٱلتَّشَهُّدَيْنِ ) ٱلأَوَّلِ وٱلآخِرِ ( أَصَابِعَهَا ) ٱلخِنصِرَ وٱلبنصِرَ والبنصِرَ والوسطىٰ ( إِلاَّ ٱلْمُسَبِّحَةَ فَيُرْسِلُهَا ) ممدودةً ، ( وَيَضَعُ ٱلإِبْهَامَ ) أَي : رأْسَها ( تَحْتَهَا ) أَي : عندَ أَسفلِها ، علىٰ حرفِ ٱلرَّاحةِ ( كَعَاقِدٍ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ ) لِلاتِّباعِ ، وكونُ هنذهِ ٱلكيفيَّةِ ثلاثةً وخمسينَ طريقةٌ لِبعضِ ٱلحُسَّابِ ، وأكثرُهُم يُسمُّونَها تسعةٌ وخمسينَ ، وآثرَ ٱلفقهاءُ ٱلأَوَّلَ تبعاً لِلَفْظِ ٱلخبرِ .

ولو أَرسلَ ٱلإِبهامَ وٱلسَّبابةَ معاً ، أَو قبضَها فوقَ ٱلوسطىٰ ، أَو حلَّقَ بينَهُما برأْسِهِما ، أَو بوضع أَنملةِ ٱلوسطىٰ بينَ عُقدتي ٱلإِبهامِ . . أَتَىٰ بالسُّنَّةِ أَيضاً ؛ لِورودِ جميعِ ذلكَ ، لـٰكنَّ ٱلأَوَّل أَفضلُ ؛ لأَنَّ رواتَهُ أَفقهُ .

( وَ ) يُسنُّ ( رَفْعُهَا ) أَي : ٱلمسبِّحةِ ، معَ إِمالتِها قليلاً ؛ لخبرٍ صحيحٍ فيهِ ، ولئلاَّ تَخرجَ عن سمتِ ٱلقِبلةِ ، وخُصَّت بذلكَ ؛ لأَنَّ لَها ٱتِّصالاً بنياطِ ٱلقلبِ ، فكانَ رفعُها سبباً لحضورهِ ، ( عِنْدَ ) الهمزةِ مِنْ ( قَوْلِهِ : إِلاَّ ٱللهُ ) لِلاتِّباعِ ، ويقصدُ : أَنَّ ٱلمعبودَ واحدٌ ؛ لِيَجمعَ في توحيدهِ بينَ ٱعتقادهِ وقولهِ وفِعلهِ ، ويَستديمُ رفعَها إلى ٱلسَّلامِ ( بِلاَ تَحْرِيكِ ) لَهَا فلا يُسنُّ بل يُكرَهُ وإِنْ وردَ فيهِ حديثٌ ؛ لِأَنَّ ٱلمرادَ بالتَّحريكِ فيه ٱلرَّفعُ .

وتُكرَهُ ٱلإِشارةُ بٱليسرىٰ ولو لأَقطعَ ؛ لفواتِ سنةِ بَسْطِها .

( وَأَكْمَلُ ٱلنَّشَهُٰدِ ) ما رواهُ مسلِمٌ عنِ ٱبنِ عبّاسٍ رضيَ ٱللهُ عنهُما ؛ وهوَ : ( ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلْمُبَارَكَاتُ ) أَي : ٱلنَّاعِيَاتُ ، ( ٱلطَّيِّبَاتُ ) ـ ٱلْمُبَارَكَاتُ ) أَي : ٱلضَّالَ ، وقيلَ : ٱلدُّعاءُ بخيرٍ ، ( ٱلطَّيِّبَاتُ ) ـ أَي الخمسُ ، وقيلَ : ٱلدُّعاءُ بخيرٍ ، ( ٱلطَّيِّبَاتُ ) ـ أَي : ٱلصَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلاَ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ) .

و في روايةٍ : ( ٱلتَّحيّاتُ للهِ ، ٱلزَّاكياتُ للهِ ، ٱلطَّيّباتُ للهِ ، ٱلصَّلواتُ للهِ ) .

وقدَّمَ ٱلأُوَّلَ لأَنَّهُ أَصحُّ ، وليسَ في هاذا زيادةٌ ؛ إِذِ ٱلمبارَكاتُ ثَمَّ بمعنى ٱلزَّاكياتِ هنا ، وهُما أُولىٰ مِنْ خبرِ ٱبنِ مسعودٍ وإِنْ كَانَ أَصحَّ منهُما ؛ وهوَ : « ٱلتَّحيَّاتُ للهِ ، وٱلصَّلواتُ وٱلطَّيِّباتُ ، ٱلسَّلامُ عليكَ أَيُّها ٱلنَّبِيُّ . . . » إلىٰ آخره ، إِلاَّ أَنَّه قالَ : « وأَشهدُ أَنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ » لِمَا فيهِما مِنَ ٱلزِّيادةِ عليهِ ، ولِتأخُّرِ ٱلأَوَّلِ عنهُ ، وموافقتهِ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ يَحِيَ لَهُ مِنْ عِنهِ ٱللّهِ مُبُدَرَكَهُ لَمْ اللّهِ مُبُدَرَكَهُ لَيْ اللّهِ مُبُدَرَكَهُ لَيْ اللّهِ مُبُدَرَكَهُ . .

( وَأَكُمْلُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وعلى آلهِ: ما في " ٱلأَذكارِ " وغيرهِ ، وهو أُولى ممَّا في " ٱلرَّوضةِ " لِزيادتهِ عليهِ ، وهو : ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَىٰ ٱللهُمِّ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدٍ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) .

ولا بأْسَ بزيادةِ ( سيِّدنا ) قَبْلَ ( محمَّدِ ) ، وخبرُ : « لاَ تُسيِّدوني في ٱلصَّلاةِ ». . ضعيفٌ ، بل لا أَصلَ لَهُ .

وَاَلُ إِبراهيمَ : إِسماعيلُ وإِسحاقُ وآلُهُما ، وخُصَّ إِبراهيمُ بِٱلذِّكرِ ؛ لأَنَّ ٱلرَّحمةَ وٱلبركةَ لَم تجتمعا لِنبيِّ غيرِهِ .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلدُّعَاءُ بَعْدَهُ ) أَي : بعدَ ٱلتَّشهُدِ ٱلأَخيرِ ( بِمَا شَاءَ ، وَٱفْضَلُهُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ<sup>(١)</sup> ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ) بٱلحاء

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د) : (ومن فتنة) .

اَلدَّجَالِ. وَمِنْهُ: اَللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اَلْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ. وَمِنْهُ: اللَّهُمَّ ؛ اَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَشْرَفْتُ وَمَا أَشْرَفُ مِنْ وَالصَّلاَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالتَّسْبِيحِ .

#### فظينافع

وَأَكْمَلُ ٱلسَّلاَمِ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ . وَيُسَنُّ تَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ ، . . . . . .

ٱلمهمَلةِ ؛ لأَنَّهُ يَمسحُ ٱلأَرضَ كلَّها إِلاَّ مكةَ وٱلمدينةَ ، وبٱلخاءِ ٱلمعجمَةِ ؛ لمَسْخِ إِحدىٰ عينيهِ ، ( ٱلدَّجَّالِ ) أَي : ٱلكذّابِ ؛ لِلاتِّباع . وفيهِ قولٌ بٱلوجوبِ ، فكانَ أَفضلَ ممّا بعدَهُ .

( وَمِنْهُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْمَغْرَمِ وَٱلْمَأْثَمِ ، وَمِنْهُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ) ولا مانعَ مِنْ طَلَبِ مغفرةِ ما سيقعُ إِذا وقعَ ، فلا يحتاجُ لتأْويلِ ذلكَ ، ( وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ) .

ومنهُ : « يَا مُقَلِّبَ ٱلقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينكَ » ، ومنهُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسَيْ ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ؛ فَٱغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَٱرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ » .

ورويَ : « كبيراً »\_بالموحَّدَةِ ، والمثلَّثةِ\_فيُسنُّ الجمعُ بينَهُما ، خلافاً لمَنْ نازعَ فيهِ .

ويُسنُّ أَنْ بجمعَ المنفردُ وإِمامُ مَنْ مَرَّ بشرطهِ بينَ الأَدعيَةِ المأثورةِ في كلِّ محلِّ ، لـكنَّ السُّنَّةَ هنا أَنْ يكونَ الدُّعاءُ أَقلَّ مِنَ التَّشهُّدِ والصَّلاةِ .

( وَيُكْرَهُ ) لَكُلِّ مَصَلِّ ( ٱلْجَهْرُ بِٱلتَّشَهُّدِ ، وَٱلصَّلَاةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلدُّعَاءِ ، وَٱلتَّسْبِيحِ ) وسائرِ ٱلأَذكارِ ٱلَّتِي لاَ يُطلَبُ فيها ٱلجهرُ .

### ( فَكُنْ اللَّهُ )

### في سُننِ ٱلسَّلامِ

( وَأَكْمَلُ ٱلسَّلاَم : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ) دونَ : ﴿ وَبِرِكَاتُهُ ﴾ .

( وَيُسَنُّ تَسْلِيمَةٌ ۚ ثَانِيَةٌ ﴾ وإِنْ تركَها إِمامُهُ ؛ لِلاتِّباعِ . وقد تَحرمُ إِنْ عرضَ عقبَ ٱلأُولىٰ مُنافٍ ؛

كحدَثِ<sup>(١)</sup> ، وخروجِ وقتِ جمُعةٍ ، ونيَّةِ إِقامةٍ ، وهيَ وإِنْ لَم تكنْ جُزءاً مِنَ ٱلصَّلاةِ إِلاَّ أَنَّها مِنْ توابعِها ومكمِّلاتِها ، ويُسنُّ فصلُها عنِ ٱلأُولىٰ .

( وَٱلاِبْتِدَاءُ بِهِ ) أَي : باُلسَّلامِ فيهِما ( مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ) بوَجهِهِ ، أَمَّا بصدرهِ.. فواجبٌ ، ( وَٱلاِلْنِفَاتُ فِي ٱلتَّسْلِيمَتَيْنِ بِحَبْثُ بُرَىٰ خَدُّهُ ٱلآَيْمَنُ فِي ٱلأُولَىٰ وَخَدُّهُ ٱلآَيْسَرُ فِي ٱلثَّانِيَةِ ) لِلاتِّباع .

ويُسنُّ لَهُ أَنْ يكونَ ( نَاوِياً بِالتَّسْلِيمَةِ ٱلأُولَىٰ ) معَ أَوَّلِها ( ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ) خروجاً مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَها .

أَمَّا لَو نوىٰ قَبْلَ ٱلأُولَىٰ. . فإِنَّ صَلاتَهُ تَبطُلُ ، أَو بعدَ أَوَّلِها . . فإِنَّهُ لا يَحصلُ لَهُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ ، ولا يَضرُّ تعيينُ غيرِ صَلاتهِ خطأً ، بخلافهِ عمداً .

( وَ ) يُسنُّ لكلِّ مصلِّ ( ٱلسَّلاَمُ ) أَي : نيَّتُهُ ( عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ مِنْ مَلاَئِكَةٍ وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنِّ ، وَيَنْوِي ) ندباً ( ٱلْمَأْمُومُ بِتَسْلِيمَتِهِ ٱلثَّانِيَةِ ٱلرَّدَّ عَلَى ٱلإِمَامِ إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ. . فَبِٱلأُولَىٰ ) ينوي ٱلرَّدَّ عليهِ .

( وَإِنْ كَانَ ) ٱلإِمَامُ ( قُبَالَمَنَهُ . . تَخَيَّرَ ) بينَ أَنْ يَنويَهُ عليهِ بِٱلأُولَىٰ أَو بِٱلثَّانِيةِ ، ( وَبِٱلأُولَىٰ أَحَبُّ ) لِسَبْقِها ، ( وَيَنْوِي ٱلإِمَامُ ) ٱلابتداءَ علىٰ مَنْ علىٰ يمينهِ بِٱلأُولَىٰ ، ومَنْ علیٰ يسارهِ بٱلثَّانِيةِ ، ومَنْ خلفَهُ بَأَيُهِما شاءَ ، و( ٱلرَّدَّ ) بِٱلثَّانِيةِ ( عَلَى ٱلْمَأْمُومِ ) ٱلَّذي علیٰ يسارهِ إِذا لَم يَفعلِ ٱلسُّنَّةَ ؛ بِأَنْ سلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسلِّمَ ٱلإِمامُ ٱلثَّانِيةَ ولَم يَصِبرُ إِلَىٰ فراغهِ منها .

ويُسنُّ أَنْ ينويَ بعضُ ٱلمأْمومينَ ٱلرَّدَّ علىٰ بعضٍ ، فينويهُ مَنْ علىٰ يمينِ ٱلمسلِّمِ بٱلثَّانيةِ ، ومَنْ

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( أو انكشفت عورته ، أو سقط عليه نجس لا يعفىٰ عنه ، أو تبين له خطؤه في الاجتهاد ،
 أو أعتقت أمةٌ مكشوفة الرأس ، أو نحوه ، أو وجد العاري سترة . ذكره في « الخادم » ، ويسن إذا أتىٰ بهما أن
 يفصل بينهما كما صرَّح به الغزالي في « الإحياء » . « خطيب » [١/٤٧٤] ) .

علىٰ يسارهِ بِٱلأُولِيٰ ، ومَنْ خلفَهُ وأَمامَهُ بأَيْهِما شاءَ ، وٱلأُوليٰ أَوليٰ لِسَبْقِها .

وٱلأَصلُ في ذلكَ : خبرُ ٱلبزّارِ : ( أَمَرَنا رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ نُسلِّمَ علىٰ أَئِمَّتنا ، وأَنْ يُسلِّمَ بعضُنا علىٰ بعضٍ في ٱلصَّلاةِ ) .

وخبرُ ٱلتَّرمذيِّ وحسَّنَهُ : عن عليِّ بن أَبِي طالبٍ رضيَ ٱللهُ عنهُ : (كانَ ٱلنَّبِيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّم يُصلِّي قَبْلَ ٱلظُّهرِ أَربعاً ، وبعدَها أَربعاً ، وقَبْلَ ٱلعصرِ أَربعاً ، يفصلُ بينَ كلِّ ركعتينِ بٱلتَّسليمِ على ٱلملائكةِ ٱلمقرَّبينَ ، وٱلنَّبيِّينَ ، ومَنْ تبعَهُم مِنَ ٱلمُؤْمِنينَ ) .

### ( فِصَالِيْ )

#### في سُننِ بعدَ ٱلصَّلاةِ وفيها

( يُنْدَبُ ٱلذِّكُورُ وَٱلدُّعَاءُ ) ٱلمأْثورانِ ( عَقِبَ ٱلصَّلاَةِ ) ومِنْ ذلكَ : ( أَستغفرُ ٱللهَ ـ ثلاثاً ـ ٱللَّهُمَّ ؛ أَنتَ ٱلسَّلامُ ومنكَ ٱلسَّلامُ ، تبارَكتَ يا ذا ٱلجلالِ وٱلإِكرام ) .

وٱلتَّسبيحُ ثلاثاً وثلاثينَ ، وٱلتَّحميدُ كذلكَ ، وٱلتَّكبيرُ أَربعاً وثلاثينَ ، أَو ثلاثاً وثلاثينَ ، وتمامُ ٱلمئةِ : ( لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، لَهُ ٱلمُلكُ ولَهُ ٱلحمدُ وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ ) .

ومنهُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِّي علىٰ ذِكرِكَ وشكرِكَ وحُسنِ عبادتِكَ » ، وقراءةُ ( الإِخلاصِ ) ، ورائةُ ألكرسيِّ ، و( ٱلفاتحةِ ) .

ومنهُ : ( لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحدَهُ لا شريكَ لَه . . . ) إِلَىٰ آخره ، بزيادةِ : ( يُحْيي ويُميتُ ) عشراً بعدَ ٱلصُّبحِ وٱلمغربِ وٱلعصرِ ، و : ﴿ سُبُحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ إلىٰ آخر السورةِ .

وآيةُ : ﴿ شَهِـدَ اللّهُ . . . ﴾ ، و : ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ إلىٰ ﴿ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ ، وغير ذلكَ ممَّا بسطتُهُ في « شرح مختصرِ الرّوضِ » معَ بيانِ النَّرتيبِ والأكملِ فيهِ<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): (ويُسنُّ أن يبدأ في هاذه الأذكار بالاستغفار ، قال في « المهمات » : وقيَّد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الدعاء بالمنفرد والمأموم ، ونقله عنه في « المجموع » ، للكن لقائل أن يقول : يُسنُّ للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين ؛ فإذا انصرفوا. . طوَّل ، وهالذا هو الحق . انتهىٰ ، وهم =

( وَيُسِرُّ بِهِ ) اَلمنفرِدُ واَلمأْمومُ ، خلافاً لِمَا يُوهمُهُ كلامُ « اَلرَّوضةِ » ( إِلاَّ اَلاِمَامَ اَلْمُرِيدَ تَعْلِيمَ اَلْحَاضِرِبنَ ، فَبَجْهَرُ بِهِ إِلَىٰ أَنْ مَتَعَلَّمُوا )<sup>(١)</sup> وعليهِ حُملَتْ أَحاديثُ اَلجهرِ بذلكَ ، للكنِ استبعدَهُ اَلأَذرعيُّ واُختارَ ندبَ رَفْعِ الجَماعةِ أَصواتَهُم باُلذِّكرِ دائماً .

( وَيُقْبِلُ ) ٱلإِمَامُ ندباً ( عَلَى ٱلْمَأْمُومِينَ ) في ٱلذِّكرِ وٱلدُّعاءِ عقبَ ٱلصَّلاةِ ، وذلكَ ( بِجَعْلِ يَسَارِهِ إِلَى ٱلْمِحْرَابِ ) ويمينهِ إليهِم وإِنْ كانَ بٱلمسجدِ ٱلنَّبويِّ ، وقولُ ٱبنِ ٱلعمادِ : يَحرمُ جلوسُهُ بٱلمحرابِ.. مردودٌ .

( وَيُنْدَبُ فِيهِ ) يعني : في ٱلذِّكرِ ٱلَّذي هو دعاءٌ ( وَفِي كُلِّ دُعَاءٍ رَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ ) لِلاتِّباعِ ، ولَو فُقدَتْ إحدىٰ يديهِ أَو كانَ بها علَّةٌ . . رَفَعَ ٱلأُخرىٰ ، ويُكرَهُ رفعُ ٱليدِ ٱلنَّجِسةِ ولَو بحائلٍ .

وغايةُ ٱلرَّفعِ حذو ٱلمَنكِبِ إِلاَّ إِذا ٱشتدَّ ٱلأَمرُ ، قالَ ٱلغزاليُّ : ولا يَرفعُ بصرَهُ إِلى السَّماءِ ، وتُسنُّ ٱلإِشارةُ بسبَّابتهِ ٱليمنىٰ ، وتُكرهُ بإِصبَعَينِ ، ( ثُمَّ مَسْحُ ٱلْوَجْهِ بِهِمَا ) لِلاتِّباعِ .

( وَ ) يُندبُ في كلِّ دعاءٍ ( ٱلدَّعَوَاتُ ٱلْمَأْتُورَةُ ) عنهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدعيتهِ ، وهيَ كثيرةٌ يضيقُ نطاقُ ٱلحَصْرِ عنها ؛ أي : تحرِّيها وٱلاعتناءِ بها ؛ لمزيدِ برَكَتِها ، وظهورِ رجاءِ ٱستجابتِها ببركتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومنها :

« ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وٱلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَٱلغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَٱلفَوْزَ بِالجَنَّةِ ، وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ » .

« ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلهَمِّ وٱلحَزَٰذِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلعَجْزِ وَٱلكَسَلِ ، وأَعوذُ بكَ مِنَ

لا يمنعون ذلك ) . وفي هامشها أيضاً : ( فائدة : قال بعض العلماء : خاطب الله هاذه الأمة بقوله : ﴿ فَأَذْكُونِ الله الله هاذه الأمة بقوله : ﴿ أَذْكُرُواْ نِسْمَقَ ﴾ ؛ لأنهم لم يعرفوا الله إلا بي إسرائيل بقوله : ﴿ أَذْكُرُواْ نِسْمَقَ ﴾ ؛ لأنهم لم يعرفوا الله إلا بها ، فأمرهم أن يتصوروا النّعم ؛ ليصلوا بها إلىٰ ذكر المنعم . اهـ « خطيب » [١/ ٢٨٢] ) .
 (١) في غير (ج) : ( فيجهر إلىٰ أن يتعلموا ) .

ٱلجُبْنِ وَٱلبُخْلِ وَٱلفَشَلِ ، ومِنْ غَلَبَةِ ٱلدَّينِ ، وقَهْرِ ٱلرِّجَالِ » .

« ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ ٱلبَلاَءِ ، ودَرَكِ ٱلشَّقَاءِ ، وَسُوءِ ٱلقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ ٱلأَعْدَاءِ » .

ومنها : ما مرَّ آخِرَ ٱلتَّشهُّلِ ، و : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » .

( وَ ) يُسنُّ في كلِّ دعاءٍ ( ٱلْحَمْدُ أَوَّلَهُ )(١) وٱلأَفضلُ تحرِّي مجامعِهِ كـ( ٱلحمدُ للهِ حمداً يُوافي نِعمَهُ ، ويُكافىءُ مَزيدَهُ ، يا ربَّنا ؛ لكَ الحمدُ كما ينبغي لجلالِ وَجهِكَ وعظيمٍ سُلطانِكَ ) .

( وَٱلصَّلاَةُ ) وٱلسَّلامُ ( عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُ ) بعدَ ٱلحمدِ ، ووسطَهُ ، ( وَآخِرَهُ ) لِلاتَّباع .

( وَ ) يُندبُ ( أَنْ يَنْصَرِفَ ٱلإِمَامُ ) وٱلمأْمومُ وٱلمنفرِدُ ( عَقِبَ سَلاَمِهِ ) وفراغهِ مِنَ ٱلذِّكرِ وٱلدُّعاءِ بعدَهُ ( إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ) أَي : بمحلِّ صَلاتهِ ( نِسَاءٌ ) أَو خُناثىٰ ، وإِلاَّ.. مكثَ حتَّىٰ يَنصرِفْنَ .

َ ﴿ وَ ﴾ أَنْ ﴿ يَمْكُثُ ٱلْمَأْمُومُ ﴾ في مصلاًهُ ﴿ حَتَّىٰ يَقُومَ ٱلإِمَامُ ﴾ مِنْ مصلاًهُ إِنْ أرادَهُ عقبَ ٱلذِّكرِ وٱلدُّعاءِ ؛ إِذْ يُكرَهُ لِلمأْموم ٱلانصرافُ قَبْلَ ذلكَ حيثُ لا عذرَ لَهُ .

( وَ ) أَنْ ( يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ ) أَيَّ جهةٍ كانتْ ، ( وَإِلاَّ ) بأَنْ لَم تَكنْ لَه حاجةٌ ( . . فَفي جِهَةِ يَمِينِهِ ) ينصرف ؛ لأَنَّها أَفضلُ .

( وَ ) يُندَبُ ( أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ ٱلسُّنَّةِ ) ٱلقبليَّةِ وٱلبعديَّةِ ( وَٱلْفَرْضِ بِكَلاَمٍ أَوِ ٱنْتِقَالٍ ) مِنْ مكانهِ ٱلأَوَّلِ إلىٰ آخَرَ ؛ لِلنَّهي عن وَصْلِ ذلكَ ، إِلاَّ بعدَ ما ذُكرَ ، وٱلأَفضلُ ٱلفصلُ بينَ ٱلصُّبحِ وسُنَّتهِ بٱضطجاعٍ علىٰ جَنْبهِ ٱلأَيمن أَوِ ٱلأَيسر ؛ لِلاتِّباعِ .

( وَهُوَ ) أَي : ٱلفصلُ بٱلانتقالِ ( أَفْضَلُ ) تكثيراً لِلبِقاعِ ٱلَّتِي تشهدُ لَهُ يومَ ٱلقيامةِ .

( وَٱلنَّفْلُ ) ٱلَّذِي لاَ تُسَنُّ فِيهِ ٱلجَمَاعَةُ ( فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ ) منه بالمسجدِ ؛ لِلخبرِ الصّحيحِ « أَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د): («الحمد لله» أوله).

وَمِنْ سُنَنِ ٱلصَّلاَةِ : ٱلْخُشُوعُ ، وَتَرْتِيلُ ٱلْقِرَاءَةِ وَتَدَبُّرُهَا ، وَتَدَبُّرُ ٱلذِّكْرِ ، وَٱلدُّخُولُ فِيهَا بِنَشَاطٍ وَفَرَاغٍ قَلْبٍ .

#### فضنكافئ

وَشُرُوطُ ٱلصَّلاَةِ : ٱلإِسْلاَمُ . وَٱلتَّمْيِيزُ . وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ . . . . . . . . . . . . .

صَلاَةِ ٱلمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إِلاَّ ٱلمَكْتُوبَةَ » ، وسواءٌ كانَ ٱلمسجدُ خالياً و أَمِنَ ٱلرِّياءَ أَم لا ؛ لأَنَّ ٱلعِلَّةَ ليس خوفَ ٱلرِّياءِ فقط ، بل معَ ٱلنَّظرِ إِلىٰ عَودِ بركةِ صَلاتهِ علىٰ مَنزلهِ .

( وَمِنْ سُنَنِ ٱلصَّلاَةِ ٱلْخُشُوعُ ) بل هو أَهمُّها ؛ لأَنَّ فَقْدَهُ يُوجِبُ عدمَ ثوابِ ما فُقدَ فيهِ مِنْ كُلِّها أَو بعضِها ، ولِلخلافِ ٱلقويِّ في وجوبهِ في جزءِ مِنْ صَلاتهِ ، وهوَ حضورُ ٱلقلبِ وسكونُ ٱلجَوارحِ .

﴿ وَتَرْتِيلُ ٱلْقِرَاءَةِ وَتَدَبُّرُهَا ، وَتَدَبُّرُ ٱلذِّكْرِ ﴾ لأَنَّ ذلكَ أَعونُ على ٱلخشوعِ وٱلحضورِ فيهِ .

( وَٱلدُّخُولُ فِيهَا ) أَي : في ٱلصَّلاةِ ( بِنَشَاطٍ ) لأَنَّهُ تعالىٰ ذمَّ ٱلمنافقِينَ بكونِهم إذا قاموا إلى ٱلصَّلاةِ . . قاموا كُسالىٰ . ( وَفَرَاغِ قَلْبٍ ) مِنَ ٱلشَّواغلِ ٱلدُّنيويَّةِ ومِنَ ٱلتَّفكُّرِ في غيرِ ما هوَ فيهِ ، ولَو في أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ ٱلآخرةِ ؛ لأَنَّ ذلكَ أَعونُ على ٱلحضورِ .

ويقيَ مِنْ سُننِ ٱلصَّلاةِ شيءٌ كثيرٌ ، ومِنْ ثَمَّ قالَ بعضُ أَئِمَّتِنا : مَنْ صلَّى ٱلظُّهرَ أَربعَ ركعاتٍ كانَ عليهِ فيها ستُّ مئةِ سُنَّةٍ .

قَالَ ٱلنَّوويُّ : ﴿ وَيُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُننِ ٱلصَّلاةِ ﴾ اهـ(١)

أَي : فينبغي ٱلاعتناءُ بسُنَنِها ؛ لأَنَّ ٱلكراهةَ قد تُنافي ٱلثَّوابَ أَو تُبطلُهُ .

# ( فَصِيْلِقِي )

### في شروطِ ٱلصَّلاةِ

والشَّرطُ : ما يلزمُ مِنْ عدَمهِ ٱلعدَمُ ، ولا يَلزمُ مِنْ وجودهِ وجودٌ ولا عدَمٌ لِذاتهِ .

( وَشُرُوطُ ) صحَّةِ ( ٱلصَّلاَةِ ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلتَّمْيِيزُ ) لِمَا مرَّ في ٱلوضوءِ ، ( وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ ) ولَو

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في «الحواشي المدنية » ( ١٧٩/١): (نقله عنه غير واحد ، لكن قال في «التحفة » بعد أن نظر فيه ما نصه : « ثم رأيت أن الكراهة إنما هي عبارة «المهذب » ، فعدل المصنف عنها في شرحه إلى التعبير : « ينبغي للمصلي أن يحافظ على كل ما ندب إليه » الدال على أن مراد «المهذب » بالكراهة : اصطلاح المتقدمين ، وحينئذ فلا إشكال » . اه. ، وعليه : ففي عزو الكراهة إلى «المجموع » نظر ) .

ظنّاً كما مرَّ ، ( وَٱلْعِلْمُ بِفَرْضِيَتِهَا ) بتفصيلهِ ٱلسَّابقِ في ٱلوضوءِ ، فلا تصحُّ ممَّنْ جهلَ فَرْضيَتها ، بخلافِ مَنْ علِمَها. . فإِنَّها تصحُّ منهُ مطلَقاً إِلاَّ إِنْ قصدَ بفَرْضٍ معيَّنِ ٱلنَّفليَّةَ .

ومِنْ ثَمَّ قالَ : ( وَأَلاَ يَعْتَقِدَ فَرْضاً ) أَي : معيَّناً ( مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً ) لإِخراجهِ حينثذِ ٱلفرضَ عن حقيقتهِ ٱلشَّرعيَّةِ .

( وَٱلطَّهَارَةُ عَنِ ٱلْحَدَثِ )<sup>(١)</sup> ٱلأَصغرِ وٱلأَكبرِ ، ( فَإِنْ سَبَقَهُ. . بَطَلَتْ ) وإِنْ كانَ فاقدَ ٱلطَّهورَينِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ. . فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ » .

ويُسنُّ لَمَنَّ أَحدثَ في صَلاتهِ أَنْ يأْخذَ بأَنفهِ ، ثمَّ ينصرفَ ستراً علىٰ نفْسهِ ؛ لئلاَّ يخوضَ ٱلنَّاسُ فيهِ نيأْتُموا<sup>(٢)</sup> .

( وَٱلطَّهَارَةُ عَنِ ٱلْخَبَثِ ) ٱلَّذي لا يُعفىٰ عنهُ ( فِي ٱلثَّوْبِ<sup>(٣)</sup> وَٱلْبَدَنِ وَٱلْمَكَانِ ) فَتَبطلُ بخبثِ في أَحدِ ٱلثَّلاثةِ \_ وإِنْ جهلَهُ \_ مقارنٍ وكذا طارىءِ ما لَم يُنحِّ محلَّهُ ، أَو هوَ بشرطِ أَنْ يكونَ يابساً ، وأَنْ يُنحِّ محلَّهُ ، أو هوَ بشرطِ أَنْ يكونَ يابساً ، وأَنْ يُنحِّيهُ بنحوِ نفضٍ ، لا بنحوِ يدِهِ أَو عُودٍ فيها أَو كمِّهِ ؛ وذلكَ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَيَبَابِكَ فَطَقِرَ ﴾ ، وللخبرِ ٱلصَّحيحِ : « تَنزَّهُوا مِنَ ٱلبَوْلِ ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ ٱلقَبْرِ مِنْهُ » . وثبتَ ٱلأَمرُ بٱجتنابِ ٱلنَّجاسةِ ، وهوَ لا يجبُ في غيرِ ٱلصَّلاةِ ، فيجبُ فيها .

نَعَم ؛ يَحرمُ ٱلتَّضمُّخُ به خارجَها في ٱلبدَنِ وٱلثَّوبِ بلا حاجةٍ .

( وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ) بغيرِ معفوِّ عنهُ ( وَجَهِلَهُ ) بأَنْ لَم يدرِ محلَّهُ فيهِ ( . . وَجَبَ

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( عن الحدثين ) .

<sup>(</sup>٢) كذًا في ( د ) بزيادة : ( وكذا يسن لكل من ارتكب ما يدعو للوقيعة فيه أن يستره ، كذلك الحديث فيه ) . وفي هامش ( ب ) : ( ويؤخذ من التعليل : أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث. لم تبطل صلاته ، وجرئ على ذلك الإسنوي ، وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا فرق ، والتعليل خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم [له] ، كقوله تعالىٰ : ﴿ وَرَبَيَبُكُمُ ٱلنَّتِي فِي صُجُورِكُم ﴾ فإن الربيبة تحرم مطلقاً ، فلفظ « الحجور » لا مفهوم له . اهـ « خطب » [/ ٢٨٨] ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج) : ( فرع : مَن عَدِمَ السترةَ ولو بعضها في الصلاة. . صلَّىٰ عارياً متمَّ الأركان ، ولا يعيد ، وكذا من وجدها واحتاج لبسطها علىٰ مصلاه لنجاسة . اهــ « عباب » [١/ ٢٢٧] ) .

غَسْلُ جَمِيعِهِ وَلاَ يَجْتَهِدُ . وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ مُتَنَجِّسِ ثُمَّ بَاقِيهِ . طَهُرَ كُلُّهُ إِنْ غَسَلَ مُجَاوِرَهُ ، وَإِلاَّ . فَيَبْقَى ٱلْمُنْتَصَفُ عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ . وَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ يُلاَقِي بَعْضُ بَدَنِهِ مُجَاوِرَهُ ، وَإِلاَّ . . فَيَبْقَى ٱلْمُنْتَصَفُ عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ . وَكَا تَصِحُ صَلاَةُ مَنْ يُلاَقِي بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ . وَصَلاَةُ قَابِضِ طَرَفِ حَبْلٍ عَلَىٰ نَجَاسَةٍ . . . . . .

غَسْلُ جَمِيعِهِ ) لأَنَّهُ ما بقيَ منهُ جُزءٌ . . فالأصلُ بقاءُ ٱلنَّجاسةِ فيهِ ، وهوَ مؤَثِّرٌ في ٱلصَّلاةِ ؛ لأَنَّهُ لا بدَّ فيها مِنْ ظنِّ الطَّهارةِ ، وبهِ فارقَ ما لَو أَصابَ منهُ جُزءٌ قَبْلَ غَسلهِ رطْباً . . فإِنَّهُ لا يُنجِّسُهُ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ تنجُّسِ مُلاَقِيهِ .

( وَلاَ بَحْنَهِدُ )<sup>(١)</sup> وإِنْ كانَ ٱلخَبَثُ بأَحدِ كمَّيهِ ؛ لأَنَّ شرطَ ٱلاجتهادِ تعدُّدُ ٱلمحلِّ كما مرَّ ، فإِنِ ٱنفصلَ ٱلكُمَّانِ.. ٱجتهدَ فيهما .

( وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ مُتَنَجِّسٍ ) كثوب تنجَّسَ كلَّهُ ( ثُمَّ بَاقِبَهِ. . طَهُرَ كُلُّهُ إِنْ غَسَلَ ) معَ ٱلباقي ( مُجَاوِرَهُ ) مِنَ ٱلمنتصَفُ ) بفتحِ ٱلصَّادِ ( عَلَىٰ فَجَاوِرَهُ ) مِنَ ٱلمغسولِ أَوَّلاً ، ( وَإِلاَّ ) يَغسلِ المجاورَ ( . . فَيَبْقَى ٱلمُنْتَصَفُ ) بفتحِ ٱلصَّادِ ( عَلَىٰ نَجَاسَتِهِ ) دونَ مُلاَقِيهِ ؛ لأَنَّ نجاسةَ ٱلمجاورِ لا تتعدَّىٰ لِمَا بعدَهُ ، أَلا ترىٰ أَنَّ ٱلسَّمنَ ٱلجَاملَ لا ينجسُ منهُ إِلاَّ ما لاقى ٱلنَّجاسةَ دونَ ما جاورَهُ .

( وَلاَ تَصِحُّ صَلاَةُ مَنْ يُلاَقِي بَنْضُ بَدَنِهِ أَنْ ) محمولِهِ مِنْ ( ثَوْبِهِ ) أَو غيرِهِ ( نَجَاسَةً ) في جزءٍ مِنْ صَلاتهِ ( وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ ) لِنسبتهِ إِليهِ ، ومرَّ ٱلفرقُ بينَ هـاذا وصحَّةِ ٱلسُّجودِ عليه<sup>(٢)</sup> .

( وَ ) لا تصحُّ ( صَلاَةُ قَابِضِ طَرَفِ حَبْلٍ ) أَو نحوِهِ ( عَلَىٰ نَجَاسَةٍ ) لاقاها أَو لاقیٰ مُلاَقیها ؛ كأَنْ شُدَّ بقِلادةِ كلبٍ ، أو بمحلِّ طاهرٍ مِنْ سفينةٍ<sup>(٣)</sup> تنجرُّ بجرِّهِ برّاً أَو بحراً فيها نجاسةٌ ، أو حمارٍ حاملِ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولو أصاب شيءٌ رطبٌ بعض ما ذكر في الثوب والبدن. لم يحكم بنجاسته ؛ لأنّا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ، ويفارق ما لو صلّى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحلَّ الذي صلَّىٰ عليه طاهر ؛ بأن الشك في النجاسة مبطلٌ للصلاة دون الطهارة ، ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلاً ، وجهل موضعها . وجب غسل مقدمه فقط ، ولو شقَّ الثوب المذكور نصفين . لم يجز أن يجتهد فيهما ؛ لأنه ربما يكون الشق في محلِّ النجاسة فيكونان نجسين . اهـ « خطيب » رحمه الله [1/ ٢٩١] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( فأشبه ما لو صلَّىٰ علیٰ بساطٍ طرفه نجسٌ ، أو مفروش علیٰ نجسٍ ، أو علیٰ سريرٍ قوائمه في نجس . « خطيب » [١/ ٢٩٢] ) .

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ب) : (بأن تكون صغيرة ، بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره ؛ فإنها كالدار ، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر ؛ خلافاً لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر . لم تبطل صلاته قطعاً ، صغيرة كانت أو كبيرة . انتهى «خطيب » رحمه الله [١/ ٢٩٢] ) .

لها ؛ لأنَّهُ حينتَذِ كَالحاملِ لِلنَّجاسةِ .

وشرطُ ٱلبطلانِ في ذلكَ أَنْ يكونَ ٱلموضعُ ٱلَّذي لَقِيَ ٱلنَّجاسةَ مِنَ ٱلحبلِ ونحوهِ يتحرَّكُ بحركتهِ على ٱلمعتمَدِ ، فقولُ ٱلمصنَّفِ : ( وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ). . ضعيفٌ وإِنْ وافقَ ما في « ٱلرَّوضةِ » و« أَصلِها »(١) .

وخرجَ بـ ( شُدَّ ) : مجرَّدُ ٱتِّصالهِ بنحوِ ٱلقِلادةِ ، وبقولهِ : ( قابضِ ) : ما لَو جعلَهُ تحتَ قَدَمهِ ؛ فإنَّهُ لا يَضرُّ وإِنْ كانَ مشدوداً بذلكَ (٢) في ٱلثَّانيةِ ، أُو تحرَّكَ بحركتهِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ حاملاً لِلنَّجاسةِ ولا لِلمتَّصلِ بها (٣) .

( وَلاَ يَضُرُّ مُحَاذَاةُ ٱلنَّجَاسَةِ ) لِبدَنهِ أَو محمولهِ ( مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) وإِنْ تحرَّكَ بحركتهِ كبِساطٍ بطَرَفهِ خَبثٌ ؛ لِعدم ملاقاتهِ لَهُ ونسبتهِ إليهِ .

نَعَم ؛ تُكرَهُ ٱلصَّلاةُ معَ محاذاتهِ ؛ كاُستقبالِ نجسٍ أَو متنجِّسٍ ، وكصَلاتهِ تحتَ سقفٍ متنجِّسٍ قَرُبَ منهُ بحيثُ يعدُّ محاذياً لَهُ عُرفاً ، كما هوَ ظاهرٌ .

( وَتَجِبُ إِزَالَةُ ٱلْوَشْمِ ) لحملِهِ نجاسةً تعدَّىٰ بحَملِها ؛ إِذْ هوَ غَرْزُ ٱلجِلْدِ بٱلإِبرةِ إِلَىٰ أَنْ يَدمَىٰ ، ثمَّ يُذَرُّ عليهِ نيلَةٌ أَو نحوُها ، فإِنِ ٱمتنعَ. . أَجبرَهُ ٱلحاكمُ .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ۱۸۲/۱ ) : (أمَّا المصنف. . فلا اعتراض عليه أصالة ، فما ذكره . . هو المعتمد ؛ لأن مراده بقوله : « على نجاسة » أن طرف الحبل على نفس النجاسة كما هو المفهوم من عبارته ، وقد عبَّر النووي رحمه الله في « المنهاج » بنحو عبارة المصنف فقال : « ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك بحركته ، وكذا إن لم يتحرك في الأصح » ، وقد أقر ذلك شراحه كـ « المحلّي » و« النهاية » و « التحفة » وغير ذلك من شراحه . قال في « التحفة » : « وخرج بـ « على نجس » الحبل المشدود بطاهر متصل بنجس . . إلخ » ، ومن تأمَّل عباراتهم هنا . . انشرح خاطره لما ذكرته ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( أي : بقلادة وغيرها ) .

(٣) في هامش ( ب ) : ( لا يشترط في اتصال الحبل بساجور الكلب ، ولا بما ذكر معه أن يكون مشدوداً به ، بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به [في] الساجور . قال شيخنا في « شرح الروض » : ولا حاجة إلى قول المصنف « مشدود » ؛ لأنه يوهم خلاف المراد ، ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار عليه نجاسة في موضع آخر . . فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة منه ؛ لأن السّاجور قد يعدُّ من توابع الحبل وأجزائه ، بخلاف الحمار . « خطب » [1/ ٢٩٢] ) .

هـٰذا كلَّهُ ( إِنْ لَمْ يَخَفْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُورَاتِ ٱلنَّيَمُّمِ ) ٱلسَّابِقةِ في بابهِ وإِنْ لَم يَتعدَّ بهِ ؛ بأَنْ فُعِلَ بهِ مكرَهاً ، أَو فعلَهُ وهوَ غيرُ مكلَّفٍ ، خلافاً لجَمْعٍ ؛ لأَنَّهُ حيثُ لَم يخشَ محذوراً فلا ضرورةَ إلىٰ بقاءِ ٱلنَّجاسةِ ، أَمّا إِذا خافَ ذلكَ. . فلا يَلزمُهُ مطلَقاً .

( وَيُعْفَىٰ عَنْ مَحَلِّ ٱسْتِجْمَارِهِ ) بحجَرٍ أَو نحوهِ في حقِّ نَفْسهِ ـ ولَو عَرِقَ ـ ما لَم يُجاوزْ صَفْحتَهُ أَو حَشَفتَهُ ؛ لمشقَّةِ ٱجتنابِ ذلكَ ، معَ حِلِّ ٱلاقتصارِ على ٱلحجَرِ .

أَمَّا لَو حملَ مستجمراً أَو حاملَهُ. . فإِنَّ صَلاتَهُ تَبطلُ ؛ إِذ لا حاجةَ إِليهِ ، ومِثلُهُ حَمْلُ طيرِ بمَنفَذهِ نجاسةٌ ، ومذبوحٍ ، وميتٍ طاهرٍ لَم يَطهرُ باطنُهُ ، وبيضةٍ مَذِرَةٍ بأَنْ حَكَمَ أَهلُ ٱلخبرةِ أَنَّهُ لا يأْتي منها فرخٌ ، وخَبَثٍ بقارورةٍ ولَو رُصِّصَتْ عليهِ ؛ لِلنَّجاسةِ (١) ، بخلافِ حَمْلِ ٱلحيِّ ٱلطَّاهرِ ٱلمنفَذِ .

( وَعَنْ طِينِ ٱلشَّارِعِ ٱلَّذِي تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ ) وإِنِ ٱختلطَ بنجاسةٍ مغلَّظةٍ ؛ لعسرِ تجنَّبهِ ، ( وَ ) إِنَّمَا يُعفىٰ ( عَمَّا يَتَعَذَّرُ ) أَي : يتعسَّرُ ( الإحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِباً ، وَيَخْتَلِفُ بِٱلْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ ٱلثَّوْبِ وَٱلْبُدَنِ ) فيُعفىٰ في ٱلذَّيلِ وٱلذَّيلِ وٱلرِّجلِ زَمَنَ ٱلصَّيفِ ، فيُعفىٰ في ٱلكُمِّ وٱليدِ وٱلذَّيلِ وٱلرِّجلِ زَمَنَ ٱلصَّيفِ ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعسُرْ تَجنُّبُهُ . . فلا يُعفىٰ عنهُ ، كالَّذي يُنسبُ صاحبُهُ لِسقطةٍ أَو كبوةٍ أَو قلَّةٍ تَحفُّظٍ .

وخرجَ بـ( الطِّينِ ) : عينُ ٱلنَّجاسةِ ، فلا يُعفىٰ عنها ، وبـ( تيقُّنِ نجاستِهِ ) : ما لَو غلبَتْ على ٱلظَّنِّ. . فإِنَّهُ طاهرٌ لِلأَصلِ .

ويُعفىٰ عن ذَرْقِ ٱلطُّيورِ في ٱلمساجدِ وإِنْ كثرَ ؛ لمشقَّةِ ٱلاحترازِ عنهُ ، ما لَم يتعمَّدِ ٱلمشْيَ عليهِ مِنْ غيرِ حاجةٍ ، أَو يكونُ هوَ أو مُماشَّهُ رَطْباً .

وظاهرُ كلامِ جمعِ وصرَّحَ بهِ بعضُ أَصحابِنا : أَنَّهُ لا يُعفىٰ عنهُ في ٱلثَّوبِ وٱلبدَنِ مطلَقاً ، وبهِ جزمَ في « ٱلأَنوارِ » ، للكُنْ قضيَّةُ تشبيهِ ٱلشَّيخَينِ ـ ٱلعفوَ عنهُ بالعفوِ عن طينِ ٱلشَّارعِ ـ ٱلعفوُ عمّا يَعْسُرُ ٱلاحترازُ عنهُ غالباً .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أما في بعضها. . فللنجاسة التي بباطن الحيوان ، لا أنها كالظاهرة حينتذ ، وأما في الباقى . . فلحمله نجاسة لا حاجة إلى حملها حينتذ ) .

( وَأَمَّا دَمُ الْبَشَرَاتِ ) \_ بفتح المثلَّثةِ جمعُ بثرةٍ بسكونِها \_ وهي : خُرَاجٌ صغيرٌ ، ( وَ ) دمُ اللَّمَامِيلِ ، وَالْقُرُوحِ ) أَي : الجراحاتِ ( وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ ) وهو : ماءٌ رقيقٌ مختلِطٌ بدمٍ ، أو دمٌ مختلِطٌ بقيحٍ ( مِنْهَا ) أَي : مِنَ القروحِ ، ( وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلِ ، وَالْبَعُوضِ وَالْبُقِ ) ونحوِها مِنْ كلّ ما لا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ ، ( وَمَوْضِعُ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ ، وَوَنِيمُ اللَّبَابِ ) أَي : رَوثُهُ ( وَبَوْلُ الْخُفَاشِ ) ورَوثُهُ ، ( وَسَلَسُ الْبُولِ ، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ الْمُتَعَبِّرُ رِيحُهُ . الْخُفَاشِ ) ورَوثُهُ ، ( وَسَلَسُ الْبُولِ ، وَدَمُ الإِسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ الْمُتَعَبِّرُ رِيحُهُ . الْخُفَاشِ ) ورَوثُهُ ، ( وَسَلَسُ الْبُولِ ، وَدَمُ الإِسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ الْمُتَعَبِّرُ رِيحُهُ . الْخَفَاشِ ) ورَوثُهُ ، ( وَسَلَسُ الْبُولِ ، وَدَمُ الإِسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ الْمُتَعَبِّرُ رِيحُهُ . الْخُفَاشِ ) ورَوثُهُ ، ( وَسَلَسُ الْبُولِ ، وَدَمُ الإِسْتِحَاضَةِ ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ الْمُتَعَبِّرُ رِيحُهُ . الْمُعَمِّرِ ، وَاللَّهُ وَكَثِيرِهِ ) على المعتمّدِ ؛ لِعمومِ البلوي بهِ ( إلاَ إِذَا فَرَشَ النَّوْبَ النَّذِي فِيهِ ذَلِكَ ) المعفوُ عنهُ ، ( أَوْ حَمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ) أو حاجةٍ ، وصلَّىٰ فيهِ ( . . فَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ) المَعْرَو . اللهُ مَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ . اللهُ الْعَرْفِ ما لَو لَبِسَهُ لِغرضٍ صحيحٍ كتجمُّلِ . . فإنَّهُ يُعْفَىٰ حَتَّىٰ عن كثيرهِ .

ومحلُّ ٱلعفوِ في جميعِ ما ذُكرَ : بٱلنَّسبةِ لِلصَّلاةِ ، فلَو وقعَ ٱلمتلوِّثُ بذلكَ في ماءِ قليلٍ. . نجَّسَهُ ، وَلَوِ ٱختلطَ بهِ أَجنبيُّ. . لَم يُعفَ عنهُ<sup>(٢)</sup> .

نَعَم ؛ يُعفىٰ عن رطوبةِ ماءِ نحوِ ٱلوضوءِ وٱلغُسلِ ، أَمَّا ما ذُكرَ<sup>(٣)</sup> غيرُ ٱلمتغيِّرِ. . فطاهرٌ .

( وَيُعْفَىٰ عَنْ قَلِيلِ دَمِ ٱلأَجْنَبِيِّ غَيْرِ ٱلْكَلْبِ وَٱلْخِنْزِيرِ ) وفرعِ أَحذِهِما ؛ لأَنَّ جنسَ ٱلدَّمِ يتطرَّقُ إِليهِ ٱلعفو ، فيقعُ ٱلقليلُ مِنْ ذلكَ في محلِّ ٱلمسامَحةِ ، ومِنَ ٱلأَجنبيُّ : ما ٱنفصلَ مِنْ بدَنهِ ثمَّ أَصابَهُ ،

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): ( وحاصل ما في الدماء: أنه يُعفىٰ عن قليلها ولو من أجنبي غير كلب ، وكثيرها من نفسه
 ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفىٰ حينئذِ عن قليلها فقط. اهـ « نهاية الرملي » [٣٢/٣]) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (قوله: «لم يعف عنه ) محله في الكثير، كما في «التحفة». قال ابن قاسم: يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة: غير مختلط؛ فيُعفىٰ عن قليله وكثيره، ومختلط بأجنبي؛ فيُعفىٰ عن قليله فقط، ومختلط بغير أجنبي؛ فيُعفىٰ عن قليله وكثيره. اهـ «ابن قاسم» [١٣٣/٢]).

<sup>(</sup>٣) أي : أما ماء ما ذكر من القروح والنفاطات .

قالهُ ٱلأَذرعيُّ ؛ أَي : سواءٌ دمُ ٱلبَثراتِ وما بعدَهُ ، أَمّا دمُ نحوِ ٱلخنزيرِ وٱلكلبِ. . فلا يُعفىٰ عنهُ وإِنْ قلَّ ؛ لِغلَظِ حُكمِهِ .

( وَإِذَا ) حصلَ ما مرَّ مِنْ دمِ ٱلبَثَراتِ وما بعدَهُ بفعلهِ ؛ كأَنْ ( عَصَرَ ٱلْبَثْرَةَ أَوِ ٱلدُّمَّلَ ، أَوْ قَتَلَ ٱلْبُرْغُوثَ ) أَو نامَ في ثوبهِ لا لحاجةٍ ، فكثرَ فيها دمُ نحوِ ٱلبراغيثِ ( . . عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ ) أَي : دونَ كثيرهِ على ٱلمعتمَدِ ؛ إِذْ لا كثيرَ مشقَّةٍ في تجنُّهِ حينَئذٍ .

( وَلاَ يُعْفَىٰ عَنْ جِلْدِ ٱلْبُرْغُوثِ وَنَحْوِهِ ) ممّا مرَّ ؛ لِعدمِ عمومِ ٱلبلوىٰ بهِ ، فلَو قتلَهُ في ٱلصَّلاةِ. . بطلَتْ إِنْ حَملَ جلدَهُ بعدَ موتهِ ، وإِلاَّ . فلاَ .

نَعَم ؛ إِنْ كَانَ في تعاطيفِ ٱلخياطةِ ولَم يُمكنْ إِخراجُهُ. . فينبغي أَنْ يُعفَىٰ عنهُ .

( وَلَوْ صَلَّىٰ بِنَجِسٍ ) لا يُعفىٰ عنهُ ( نَاسِياً ) لَهُ ( أَوْ جَاهِلاً ) بهِ ، أَو بكونِهِ مبطِلاً ، ثمَّ تبقَّنَ كونَهُ فيها ( . . أَعَادَهَا ) وجوباً ؛ لأَنَّ ٱلطُّهرَ عنها مِنْ قَبيلِ ٱلشُّروطِ ، وهيَ مِنْ بابِ خطابِ ٱلوضعِ ، وهوَ لا يؤتَّرُ فيهِ ٱلجَهلُ وٱلنِّسيانُ<sup>(١)</sup> .

( ٱلشَّرْطُ ٱلثَّامِنُ : سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ ) عنِ ٱلعيونِ ، فتبطلُ بعدمِ سترِها معَ ٱلقدرةِ عليهِ وإِنْ كانَ خالياً أو

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (الحكم على قسمين: تكليفي ، ووضعي ، وعرفوا الأول بقولهم: الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ؛ كالوجوب ، والندب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة ، والثاني مختلف فيه ؛ فمن العلماء من جعله داخلاً تحت التكليفي ؛ بمعنى : أن التكليفي أعم من الصريح والشمني ، فيكون الوضعي من قبيل الضمني ، ومنهم من جعله قسماً مستقلاً ؛ لتغاير مفهومهما ، وعرفوه بقولهم : الخطاب : تعلق شيء بشيء لكونه سبباً ، أو شرطاً ، أو مانعاً ؛ كموجبية الدلوك لوجوب الصلاة ، ومانعية النجاسة عن جوازها ، وصحة البيع وفساده ، واستدلوا على كونه حكماً بكلام من الشرع ، وأنه لا معنى للحكم إلا ذلك ، ويؤيده تعريف ابن الحاجب في « مختصره » [٢١٥٣١] بزيادته فيه حيث قال : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ؛ ليدخل في الحكم خطاب الوضع ، والأصح الأول ؛ لأن تغاير المفهوم لا يمنع من دخوله تحت العام ضرورة تغاير مفهوم العام والخاص ، فعلى هذا : يكون معنى سبب الدلوك للصلاة وجوبها بدلوك الشمس ، ومعنى منع النجاسة للصلاة حرمتها ، وكذا البواقي . لمولانا إبراهيم سامحه الله ) .

وَعَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ وَٱلأَمَةِ : مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ ، وَٱلْحُرَّةِ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ ٱلأَجَانِبِ : جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ ٱلْوَجْهَ وَٱلْكَفَيْنِ ، وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا : مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ . . . . . . . . .

في ظُلمةٍ ؛ لإِجماعِهم على ٱلأَمرِ بٱلسَّترِ في ٱلصَّلاةِ ، وٱلأَمرُ بٱلشَّيءِ نهيٌّ عن ضدِّهِ ، وٱلنَّهيُ هنا يقتضي ٱلفسادَ .

( وَعَوْرَةُ ٱلرَّجُلِ ) أَي : ٱلذَّكرِ ٱلصَّغيرِ وٱلكبيرِ ، ( وَٱلأَمَةِ ) وَلَو مُبَعَّضةً ومكاتبةً ومستولَدةً ، ( مَا بَيْنَ ٱلسُّرَّةِ وَٱلرُّكْبَةِ ) لخبرِ : ﴿ عَوْرَةُ ٱلمُؤْمِنِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ﴾ . وهوَ وإِنْ كانَ ضعيفاً إِلاَّ أَنَّ لَهُ شواهدَ تَجبرُهُ .

وقيسَ بِٱلذَّكَرِ ٱلأمةُ بجامع أَنَّ رأْسَ كلِّ ليسَ بعورةٍ .

( وَ ) عورةُ ( ٱلْحُرَّةِ ) ٱلصَّغيرةِ وٱلكبيرةِ ( فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ ٱلأَجَانِبِ ) وَلَو خارجَها ( جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلاَّ ٱلْوَجْهَ وَٱلْكَفَيْنِ ) ظَاهِراً وبَاطِناً إِلَى ٱلكوعَينِ<sup>(١)</sup> ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَـرَ مِنْهَا وَجُهُها وكفاها ، وإنَّما لَم يكونا عورةً حتَّىٰ يجبُ سترُّهُما ؛ لأَنَّ ٱلحاجةَ تدعو إلىٰ إبرازِهما .

وحُرِمةُ نظرِهما ونظرِ ما عدا ما بينَ ٱلسُّرَّةِ وٱلرُّكبةِ مِنَ ٱلأَمةِ ليسَ لأَنَّ ذلكَ عورةٌ ؛ بل لأَنَّ ٱلنَّظرَ إليهِ مظِنَّةُ ٱلفتنةِ .

( وَ ) عورةُ الحرَّةِ ( عِنْدَ ) مِثلِها ومملوكِها العفيفِ ـ إِذا كانت عفيفةً أَيضاً عنِ الزِّنا وغيرِهِ ـ وعندَ الممسوحِ الَّذي لَم يَبْقَ فيهِ شيءٌ مِنَ الشَّهوةِ ، وعندَ ( مَحَارِمِهَا ) الدُّكورِ : ( مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكبةِ ) ، فيَجوزُ لمَنْ ذُكرَ النَّظرُ مِنَ الجانبينِ لِمَا عدا ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ ، بشرطِ أَمنِ الفتنةِ ، وعدم الشَّهوةِ ؛ بألاَّ ينظرَ (٢) فيلتذً .

وَالخنثى ٱلمشكِلُ كالأُنثىٰ ـ فيما ذُكرَ ـ رقّاً وحريَّةً ، فإِنِ ٱستترَ كرَجُلٍ. . لَم تصحَّ صلاتُهُ على ٱلمعتمَدِ .

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ عمر البصري رحمه الله تعالىٰ في « حواشي التحفة » ( ١١٢/٢ ) : ( قوله : ٩ إلى الكوعين ٩ بإدخال الغاية ؟ فالأولىٰ إلى الرُّسغين ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٢/ ٣٢٥ ) : ( ولعل الأنسب حذف « لا » .
 فليتأمل ) .

( وَشَرْطُ ٱلسَّاتِرِ ) في ٱلصَّلاةِ وخارجِها أَن يَشْمَلَ ٱلمستورَ لُبساً ونحوهُ مع سَترِهِ ٱللَّونَ ، فيكفي ( مَا يَمْنَعُ ) في ٱلصَّلاةِ وخارجِها إدراكَ ( لَوْنِ ٱلْبَشَرَةِ ، وَلَوْ ) حَكَى ٱلحَجمَ ؛ كسروالٍ ضيَّتٍ ، للكنَّهُ لِلمرأةِ مكروهٌ ، وخلافُ ٱلأَولَىٰ لِلرَّجلِ ، أَو كانَ غيرَ ساترٍ لحجمِ ٱلأَعضاءِ ؛ كأَنْ كانَ طيناً ولَو لَم يعتذَ بهِ ٱلسَّترُ ؛ كأَنْ كانَ ( مَاءً كَدِراً ) أَو صافياً تراكمَتْ خُضرتُهُ حتَّىٰ منعتِ ٱلرُّوْيةَ ، أَو حفرةً أَو خورةً أو خابية ضيِّقي رأسٍ يَسترانِ ٱلواقفَ فيهِما وإِنْ وجدَ ثوباً ؛ لحصولِ ٱلمقصودِ بذلكَ ، بخلافِ ما لا يشملُ ٱلمستورَ كذلكَ .

ومِنْ ثَمَّ قَالَ : ( لَا خَيْمَةً ضَيِّقَةً وَظُلْمَةً ) وما يحكي لونَ ٱلبشرةِ ؛ بأَنْ يُعرَفَ بهِ بياضُها مِنْ سوادِها ؛ كزجاجٍ ومُهَلْهَلِ<sup>(١)</sup> ، وماءِ صافٍ ؛ لأَنَّ مقصودَ ٱلسَّترِ لا يحصلُ بذلكَ كالأَصباغِ ٱلَّتي لا جِرْمَ لَها مِنْ نحوِ حُمرةٍ أَو صُفرةٍ وإِنْ سَترتِ ٱللَّونَ ؛ لأَنَّها لا تُعدُّ ساتراً .

وتُتصوَّرُ ٱلصَّلاةُ في ٱلماءِ فيمَنْ يُمكنُهُ ٱلرُّكوعُ وٱلسُّجودُ فيهِ وفيمَنْ يُومىءُ بهِما ، وفي ٱلصَّلاةِ على ٱلجَنازةِ ، ولَو قدرَ على ٱلصَّلاةِ فيهِ وٱلسُّجودِ في ٱلشَّطِّ . . لَم يَلزمْهُ ، بل لَهُ ٱلإِيماءُ بهِ .

ويجبُ علىٰ فاقدِ نحوِ ٱلثَّوبِ ٱلسَّترُ بٱلطِّينِ ـ وإِنْ رقَّ ـ وٱلماءِ ٱلكدرِ ، ويكفي بلِحافٍ فيهِ ٱثنانِ وإِنْ حصلَتْ مماسَّةٌ محرَّمةٌ .

( وَلاَ يَجِبُ ) عليهِ ( ٱلسَّتْرُ مِنْ أَسْفَلَ ) وإِنَّما يجبُ مِنَ ٱلأَعلىٰ والجوانبِ ؛ لأَنَّهُ ٱلمعتادُ .

( وَيَجُوزُ سَتْرُ بَعْضِ ٱلْعَوْرَةِ بِيَكِهِ ) مِنُ غيرِ مسِّ ناقض ؛ لحصولِ ٱلمقصودِ بهِ ، وكذا بيدِ غيرِهِ وإِنْ حَرُمَ ، ولَو لَم يَجِدِ ٱلمصلِّي ـ رَجُلاً كانَ أَو غيرهُ ـ إِلاَّ ما يَسترُ بعضَ عورتهِ. . وجبَ ؛ لأَنَّهُ ميسورُهُ .

( فَإِنْ وَجَدَ مَا يَكُفِي سَوْأَتَيْهِ ) ٱلقُبُلَ وٱلدُّبرَ ( . . تَعَيَّنَ لَهُمَا ) لأَنَّهِما أَغلظُ ، ( أَوْ ) كَافِيَ ( أَحَدِهِمَا . . فَيُقَدِّمُ ) وجوباً رَجُلاً أو غيرهُ ( قُبُلَهُ ) ثمَّ دُبرَهُ ؛ لِتوجُّههِ بٱلقُبلِ لِلقِبلةِ ، فسترُهُ أَهمُّ تعظيماً لها ، ولستْرِ ٱلدُّبرِ غالباً بٱلأَليتَينِ .

<sup>(</sup>١) مُهَلْهَل : ثوب رقيق سخيف النسج وخفيفة . قال الإمام ابن قاسم العبادي رحمه الله تعالىٰ في « حواشي التحفة » ( ١١٢/٢ ) : ( ينبغي تعيّن ذلك عند فقد غيره ؛ لأنه يستر بعض العورة ) .

وَيَزُرُّ قَمِيصَهُ أَوْ يَشُدُّ وَسَطَهُ إِنْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَظْهَرُ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ . ٱلشَّرْطُ ٱلتَّاسِعُ : ٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ إِلاَّ فِي صَلاَةِ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ ، وَإِلاَّ فِي نَفْلِ ٱلسَّفَرِ ٱلْمُبَاحِ ؛ . . .

( وَيَزُرُ ) وجوباً ( قَمِيصَهُ ) أَي : جيبَ قميصهِ ، ولَو بنحوِ مِسلَّةٍ ، أَو يَسترُهُ ولَو بنحو لحيتهِ أَو يَرُرُ وَ وَهَ بَنحَ اللهِ مِنْ وَيَرُرُ وَهُ يَشُدُ وَسَطَهُ إِنْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَظْهَرُ مِنْهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) فإِنْ لَم يَفعلْ . . صحَّ إحرامُهُ ، ثمَّ عندَ ٱلرُّكوع إِنْ سترَهُ ، وإِلاَّ . . بطلَتْ صَلاتُهُ .

ويَجبُ عليهِ ٱلسَّعيُ في تحصيلِ ٱلسَّاترِ بمِلكِ أَو إِجارةٍ وغيرِهما ، نظيرُ ما مرَّ في ٱلماءِ ، ويُقدِّمُهُ على ٱلماءِ ؛ لدوامِ نَفْعهِ ، ولأَنَّهُ لا بدلَ لَهُ .

ويُصلِّي عارياً معَ وجودِ ٱلسَّاترِ ٱلنَّجسِ ، لا معَ وجودِ ٱلحريرِ ، بل يَلْبَسُهُ لِلحاجةِ ، ولَو أَمكنَهُ تطهيرُ ٱلثَّوبِ. . وجبَ وإِنْ خرجَ ٱلوقتُ ، ولا يُصلِّي فيهِ عارياً ، ولَو حُبسَ علىٰ نجسٍ . فَرَشَ ٱلشَّرَةَ عليهِ وصلَّىٰ عارياً ، وأتمَّ ٱلأَركانَ ولا إعادةَ عليهِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلتَّاسِعُ : ٱسْتِقْبَالُ ) عَينِ ( ٱلْقِبْلَةِ ) أَي : ٱلكعبةِ ، فلا يكفي ٱلتَّوجُّهُ لجهتِها ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّىٰ رَكعتَينِ في وجهِها ، وقالَ : « هَـٰذِهِ ٱلقِبْلَةُ »(١) ، وخبرُ : « مَا بَيْنَ ٱلمَشْرِقِ وَٱلمَغْرِبِ قِبْلَةٌ »(٢). . محمولٌ علىٰ أَهلِ ٱلمدينةِ .

ولا بدَّ أَنْ يُسامِتَها بجميعِ بدَنهِ ، فلَو خرجَ بعضُ بدَنهِ أَو بعضُ صفٍّ طويلٍ ٱمتدَّ بقُربِها عن محاذاتِها. . بطلَتِ ٱلصَّلاةُ ، سواءٌ مَنْ بآخرِ بابِ ٱلمسجدِ ٱلحرامِ وغيرُهم .

ويَجبُ ٱستقبالُها في كلِّ صَلاةٍ ( إِلاَّ فِي صَلاَةِ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ ) كما يأْتي ، وصَلاةِ ٱلعاجزِ ؛ كمريضٍ لا يجدُ مَنْ يُوجِّهُهُ ، ومربوطٍ علىٰ خشبةٍ وغريقٍ ومصلوب ، فيُصلِّي علىٰ حَسَبِ حالهِ ويُعيدُ<sup>(٣)</sup> ، ( وَإِلاَّ فِي نَفْلِ ٱلسَّفَرِ ) ٱلمعيَّنِ ٱلمقصدَ ( ٱلْمُبَاحِ ) أَي : ٱلجَائِزِ وإِنْ كُرهَ ، أَو قَصُرَ ؛ بأَنْ كانَ مِيلاً ونحوَهُ فأكثرَ لا أقلَّ . . فحينئذِ لا يشترطُ ٱلاستقبالُ فيهِ ، بتفصيلهِ ٱلآتي ؛ لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلًى ٱللهُ عليهِ وسلَّم : ( كانَ يُصلِّي علىٰ راحلتهِ في ٱلسَّفرِ غيرَ ٱلمكتوبةِ حيثُما توجَهت بهِ ) أَي : في

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( فالحصر فيها دافع لحمل الآية على الجهة « تحفة » [١/ ٤٨٥]. أي: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ ﴾ ).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (في الجميع).

جهةِ مقصدهِ ، وقيسَ بالرَّاكبِ الماشي ، ولأَنَّ بالنَّاسِ حاجةً بل ضرورةً إلى الأَسفارِ ، فلَو كُلُفوا الاستقبالَ. . لتَركوا أَورادَهُم لمشقَّتهِ فيهِ .

أَمَا آلفرْضُ ولَو جَنازةً ومنذورةً. . فلا بُصلَّىٰ علىٰ دابّةٍ سائرةٍ مطلَقاً<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّ ٱلاستقرارَ فيهِ شُرِطَ آحتياطاً لَهُ .

نَعَم ؛ إِنْ خَافَ مِنَ ٱلنَّزُولِ عَلَىٰ نَفْسهِ أَو مَالهِ وإِنْ قَلَّ ، أَو فَوْتَ رُفِقتهِ إِذَا ٱستوحشَ بهِ. . كَانَ لَهُ أَنْ يُصلِّيَ ٱلفَرْضَ عليها وهي سائرةٌ إِلَىٰ مقصدهِ ، ويُومىءُ ويعيدُ ، ويَجوزُ فِعلُهُ على ٱلواقفةِ وٱلسّائرةِ إِنْ يُصلِّي ٱلفا مَنْ يلزمُ لجامَها ؛ بحيثُ لا تتحوّلُ عنِ ٱلقبلةِ إِنْ أَتَمَّ ٱلأَركانَ ، وعلىٰ سريرٍ يمشي بهِ رِجالٌ ، وفي زَورقٍ جارٍ ، وفي أُرجوحةٍ معلَّقةٍ بحبالٍ .

وإذا جازَ ٱلتَّنْفُلُ على ٱلرّاحلةِ ( فَإِنْ كَانَ فِي مَرْقَدٍ ) كهودجٍ ومَحَارةٍ ( ۖ أَوْ فِي سَفِينَةٍ . . أَتَمَّ ) وجوباً ( رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ ) وسائرَ ٱلأَركانِ ، أَو بعضَها إِنْ عجزَ عنِ ٱلباقي ، ( وَٱسْتَقْبَلَ ) وجوباً ؛ لتيسُّرِ ذلكَ عليهِ ، ومحلُّ ذلكَ في غيرِ مُسَيِّرِ ٱلسَّفينةِ ، أَمّا هوَ ـ وهوَ مَنْ لَهُ دخلٌ في سيرِها ـ . . فلا يَتَلْمهُ ٱلذَّرِكانِ ، بل في ٱلتَّحرُّمِ فقط إِنْ سَهُلَ ، كراكبِ ٱلدّائَةِ .

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرْقَدِ وَلاَ سَفِينَةٍ ؛ فَإِنْ كَانَ رَاكِباً ) فيما لا يسهلُ فيهِ ٱلاستقبالُ في جميع الصَّلاةِ ، وإِتمامُ ٱلأَركانِ ( . . ٱسْتَقْبَلَ فِي إِحْرَامِهِ فَقَطْ ، إِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ ) بأَنْ كانتِ ٱلدَّابَةُ غيرَ صعبة ولا مقطورة ، وإلا . . لَم يَلزمُهُ في ٱلإحرامِ أَيضاً ، أَمّا غيرُهُ ولوِ ٱلسّلامَ . . فلا يَلزمهُ فيهِ مطلَقاً ؛ لأَنَّ ٱلانعقادَ يُحتاطُ لَهُ ما لا يُحتاطُ لِغيرهِ .

( وَطَرِيقُهُ ) يعني : جهةَ مقصدِهِ ، وإِنْ لَم يَسلكْ طريقَهُ ، ولو لغيرِ عذرٍ ( قِبْلَتُهُ فِي بَاقِي صَلاَتِهِ ) بِالنِّسبةِ لمَنْ سهلَ عليهِ ٱلتَّوجُّهُ في ٱلتَّحرُّمِ فقط ، وفي كلِّها بالنِّسبةِ لغيرِهِ ؛ لِلخبرِ ٱلسّابقِ ، فلوِ النَّسبةِ لمَنْ سهلَ عليهِ ٱلتَّوبُّهُ في ٱلتَّحرُّمِ فقط ، وفي كلِّها بالنِّسبةِ لغيرِهِ ؛ لِلخبرِ ٱلسّابقِ ، فلوِ النحرفَ عن صوبِ مقصدِهِ أَوِ اُستدبرَهُ عمداً \_ وإِنْ قَصُرَ \_ أَو أُكرِهَ أَو غيرَ عمدٍ إِنْ طالَ . . بطلَتْ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( نسبة سيرها إليه ، بدليل صحة طواف عليها ، فلم يكن مستقراً في نفسه ) .

<sup>(</sup>٢) محارة: محمل الحجاج.

صلاتُهُ ، وإِلاَّ . . فلا ، ويَسجِدُ لِلسَّهوِ .

نَعَم ؛ إِنِ ٱنحرفَ إِلَى ٱلقِبلةِ ولَو بركوبهِ مقلوباً أَو علىٰ جَنْبٍ. . لَم يضرَّ ؛ لأَنَّها ٱلأَصلُ ، ومِنْ ثَمَّ جازَ لَهُ جَعْلُ وَجههِ لَها وظَهرِهِ لمقصدِهِ .

( وَيُومِىءُ ) أَي : ٱلرَّاكِبُ وجوباً ( بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ) ويجبُ كونُ ٱلإِيماءِ بٱلسُّجودِ ( أَكْثَرَ ) تمييزاً لَهُ ، لنكنْ لا يَلزمُهُ بذلُ وسعهِ في ٱلإِيماءِ .

( وَإِنْ كَانَ ) ٱلمسافرُ ( مَاشِياً. . ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ فِي ٱلْإِحْرَامِ وَ ) في ( ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ) ويتمُّهما ، ( وَ ) في ( ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ) لسهولةِ ذلكَ كلِّهِ عليهِ ؛ بخلافِ ٱلرّاكبِ ، ولا يمشي إِلاَّ في قيامهِ ، ومنهُ ٱلاعتدالُ وتَشهُّدهُ معَ ٱلسَّلامِ ؛ لِطولِ زمنهِما .

( وَمَنْ صَلَّىٰ فِي ٱلْكَعْبَةِ ) أَو عليها فَرْضاً أَو نفلاً . . جازَ لَهُ ، بل تُندبُ ٱلصَّلاةُ فيها ، ( وَ ) حينئذِ فإن ( ٱسْتَقْبَلَ مِنْ بِنَائِهَا ) أَو تُرابِها ٱلمجموعِ مِنْ أَجزائِها ، لا ٱلَّذي تُلقيهِ ٱلرِّيحُ ( شَاخِصاً ثَابِتاً ) كعتَبةٍ وباب مردودٍ ، وكذا عصاً مسمَّرةٍ فِيها أَو مَثبَّتةٍ ( قَدْرَ ثُلُئيْ ذِرَاعٍ ) تقريباً فأكثرَ بذراعِ ٱلآدميُّ ، وإنْ بعُدَ عُنهُ ثلاثةَ أَذرعٍ فأكثرَ ( . . صَحَّتْ صَلاَتُهُ ) لِتوجُههِ إلىٰ جزءِ منها ، بخلافِ نحوِ حشيشِ نابتِ بها وعصاً مغروزةٍ فيها .

وإِنَّما صحَّ ٱستقبالُ هوائِها بٱلنَّسبةِ لمَنْ هوَ خارجٌ عنها ؛ لأَنَّهُ يُعَدُّ حينتُذِ متوجِّهاً إليها كٱلمصلِّي علىٰ أَعلیٰ منها ؛ كأبي قُبيسٍ ، بخلافِ ٱلمصلِّي فيها أَو عليها .

( وَمَنْ أَمْكَنَهُ مُشَاهَدَتُهَا ) أي : آلكعبةِ ، بأَنْ لَم يكنْ بينَهُ وبينَها حائلٌ ؛ كأَنْ كانَ بالمسجدِ الحرام ، أَو كانَ بينَهُ عائلٌ ؛ كأَنْ كانَ بالمسجدِ الحرام ، أَو كانَ بينَهُ ما يأخذ بقولِ أَحدِ وإِنْ كانَ مخبِراً عن عِلمٍ ، بل لا بدَّ مِنْ مشاهدتِها ، أو مسِّها بالنِّسبةِ للأَعمىٰ ومَنْ في ظُلمةٍ ؛ لإفادتهِ اليقينَ ، فلا يَرجعُ إلىٰ غيرِهِ معَ قدرتهِ عليهِ .

( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ عِلْمِها لحاثلِ بينَهُ وبينَها ـ ولَو طارتًا بُني لحاجةٍ ـ ( . . أَخَذَ ) وجوباً ( بِقَوْلِ

ثِقَةٍ يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ، فَإِنْ فَقَدَ. . ٱجْتَهَدَ بِٱلدَّلاَئِلِ . فَإِنْ عَجَزَ لِعَمَاهُ أَوْ عَمَىٰ بَصِيرَتِهِ . . قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفاً ، وَإِنْ تَحَيَّرَ . . صَلَّىٰ كَيْفَ شَاءَ وَيَقْضِي . وَيَجْتَهِدُ لِكُلِّ فَرْضٍ ، . . . .

ثِقَةٍ) في ٱلرِّوايةِ ـ ولَو رقيقاً أو أُنثىٰ ـ ( يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ ) أَي : عَنْ مشاهَدة لعينِها ؟ لأَنَّ خبرَهُ أَقوىٰ مِن ٱلاجتهادِ ، فلا يعدلُ إلى ٱلاجتهادِ مع قدرتهِ علىٰ أَقوىٰ منه ، ومِثلُهُ رؤْيَةُ مِحْرابِ لَم يُطعَنْ فيهِ مِن ٱلاجتهادِ ، فلا يعدلُ إلى ٱلاجتهادِ مع قدرتهِ علىٰ أقوىٰ منه ، ومِثلُهُ رؤْيَةُ مِحْرابِ لَم يُطعَنْ فيهِ وإِنْ كَانَ ببلدِ صغيرٍ ، للكنْ يُشترطُ أَنْ يكثرَ طارقوهُ ، وقولُ ٱلثُقةِ : رأَيتُ أَكثرَ ٱلمسلِمينَ يُصلُّونَ إلىٰ هاذهِ ٱلجِهةِ ، أَو ٱلقطبُ هاهنا ، وٱلمصلِّي يَعلمُ دلالتهُ على ٱلقِبلةِ ، أَمّا غيرُ ٱلثَّقةِ كَٱلفاسقِ وٱلصَّبيِّ . فلا يُقبلُ خبرُهُ .

( فَإِنْ فَقَدَ ) ٱلثَّقةَ ٱلمذكورَ ( . . أَجْتَهَدَ ) وجوباً ؛ بأَنْ يستدلَّ علىٰ القِبلةِ ( بِالدَّلاَئِل ) ٱلَّتِي تدلُّ عليها ، وهي كثيرةٌ وأضعفُها ٱلرِّياحُ ، وأقواها ٱلقِطبُ ، وهوَ عندَ ٱلفقهاءِ : نجمٌ صغيرٌ في بناتِ نعشِ ٱلصُّغرىٰ بينَ ٱلفرقدَينِ وٱلجَدْي ، ويختلفُ بآختلافِ ٱلأَقاليمِ ؛ ففي مصرَ : يكونُ خلفَ أُذنِ المصلِّي ٱليُسرىٰ ، وفي العراقِ : يكونُ خلفَ ٱليمنىٰ ، وفي أكثرِ ٱليمنِ : قبالتَهُ ممّا يلي جانبَهُ ٱلمَّيسَرَ ، وفي ٱلشَّام : وراءَهُ .

ويجبُ تعلُّمُ أَدَلَتِها عَيناً علىٰ مَنْ أَرادَ سفراً يقلُّ فيهِ العارفونَ بالقِبلةِ ، وإِلاَّ.. وجبَ على الكفايةِ ، ومَنْ تركَ التَّعلُمَ وقد خُوطبَ بهِ عيناً.. لَم يَجُزْ لَه التَّقليدُ إِلاَّ عندَ ضيقِ الوقتِ ويعيدُ ، بخلافِ مَنْ خُوطبَ بهِ كفايةً.. فإِنَّ لَه التَّقليدَ مطلَقاً ولا يُعيدُ ، وعليهِ يُحملُ قولُ المصنَّفِ .

( فَإِنْ عَجَزَ) عِنِ ٱلاجتهادِ ( لِعَمَاهُ ) أَي : لعمىٰ بصرِهِ ، ( أَوْ عَمَىٰ بَصِيرَتِهِ. . قَلَدَ ثِقَةً عَارِفاً ) يجتهدُ لَهُ لِعجزِهِ ، ( وَإِنْ تَحَيَّرُ ) ٱلمجتهدُ فلَم يَظهرْ لَه شيءٌ بعدَ ٱجتهادِهِ ، أَوِ ٱختلفَ على ٱلأَعمىٰ مجتهدانِ ولَمْ يترجَّحْ أَحدُهُما عندَهُ ( . . صَلَّىٰ كَيْفَ شَاءَ ) لحُرمةِ ٱلوقتِ ، ( وَيَقْضِي ) وجوبا ( اللهُ لَا تَهُ نادرٌ ، ( وَيَجْتَهِدُ ) وجوبا ( لِكُلِّ فَرْضِ ) يعني : صلاةً وإِنْ لَم يُفارِقْ محلَّهُ ٱلأَوَّلَ سعياً في إصابةِ ٱلحقِّ ما أَمكنَ .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدينة » ( ۱۹۲/۱ ) : ( قوله : « ويقضي وجوباً... إلخ » هو في مسألة التحير ظاهر ، وأمّا في مسألة الأعمىٰ.. فليس كذلك إلاَّ أن يصرح الثاني بتخطئة الأول ، وقلنا بالضعيف الذي قال به المتولي ، ولا يصح أيضاً ؛ لأن كلامه فيما إذا لم يترجَّح عنده أحدهما ، وكلام المتولي فيما إذا ترجح ، فما هنا إن لم يكن من تحريف النُساخ.. فهو من قبيل سبق القلم ، فحرره ) .

نَعَم ؛ إِنْ كَانَ ذَاكُراً لِلدَّليلِ ٱلأَوَّلِ. . لَم يَلزمْهُ ذَلكَ .

وإِذا ٱجتهدَ وصلَّىٰ ( فَاِنْ تَبَقَّنَ ٱلْخَطَأَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا ) ولَو بخبرِ ثقةٍ عَنْ عيانٍ ( . . ٱسْتَأْنَفَهَا ) وجوباً ؛ لتبيُّنِ فسادِ ٱلأُولىٰ .

( وَإِنْ ) لَم يَتيقَّنهُ ، وإِنَّما ( تَغَيَّرَ ٱجْتِهَادُهُ. . عَمِلَ بِٱلثَّانِي ) وجوباً ، لا فيما مضىٰ ؛ لمضيِّهِ على ٱلصَّحَةِ ولَمْ يتيقَّنْ فسادَهُ ، بل ( فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ) .

وإِنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَاةِ فِيتَحَوَّلُ إِلَىٰ مَا ظَنَّهُ ٱلصَّوابَ إِنْ ظَهَرَ لَهُ مَقَارِناً لَظَهُورِ خَطَا ٱلأَولِ ، وَهَلَكُذَا حَتَىٰ لَو صَلَّىٰ أَرْبِعَ رَكِعَاتٍ لِأَرْبِعِ جَهَاتٍ بِٱلاجتهادِ.. صحَّت صَلاتُهُ ( وَلاَ قَضَاءَ لِلأَوَّلِ ) مِنَ ٱلاجتهادَينِ ولا لغيرِ ٱلأَخيرِ مِنَ ٱلاجتهاداتِ (١) ؛ لأَنَّ ٱلاجتهادَ لا يُنقَضُ بٱلاجتهادِ ، أَمّا لَو ظهرَ لَه ٱلخَطأُ ثُمَّ ظَهرَ لَهُ ٱلصَّوابُ ولَو عن قُربٍ.. فإنَّ صَلاتَهُ تبطلُ ؛ لمضيِّ جزءٍ منها إلىٰ غيرِ قبلةٍ محسوبةٍ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلْعَاشِرُ : تَرْكُ ٱلْكَلَامِ ) أَي : كلامِ ٱلنَّاسِ ؛ لخبرِ مسلِمٍ : ( كنَّا نتكلَّمُ في ٱلصَّلاةِ حتَّىٰ نزلَتْ : ﴿ وَقُومُواْ لِلَهِ قَامِنِتِينَ ﴾ فأمرنا بٱلسُّكوتِ ، ونُهينا عنِ ٱلكلامِ ) ، وفي روايةٍ لَهُ : « إِنَّ هَـٰذِهِ ٱلصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ ٱلنَّاسِ » .

( فَتَكُولُلُ ) ٱلصَّلاةُ ( بِنُطْقِ حَرْفَيْنِ ) وإِنْ لَم يُفهِما ، أَو كانا مِنْ آيةٍ نُسخَ لفظُها ، أَو لمصلحةِ ٱلصَّلاةِ ؛ كقولهِ لإمامهِ : قُمْ ، ( أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ ) نحو : ( قِ ) ، أو ( عِ ) ، أو ( لِ ) ، أو ( طَ ) ، مِنَ : ٱلوقايةِ وٱلوعايةِ وٱلولايةِ وٱلوطءِ ، ( أَوْ ) حرفٍ ( مَمْدُودٍ ) وإِنْ لَم يُفهِمْ ؛ إِذِ ٱلمدُّ<sup>(٢)</sup> أَلفُ أَو واوٌ أَو ياءٌ ، فألممدودُ في ٱلحقيقةِ حرفانِ .

وتَبطلُ بالنُّطقِ بما ذُكرَ ، ( وَلَوْ ) حصلَ ( بِتَنَحْنُحِ<sup>٣)</sup> وَإِكْرَاهِ ) لَهُ ؛ لِنُدرتهِ فيها ، ( وَضَحِكِ

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( وفي الثاني والأخير بالأولىٰ ، ولا قضاء فيه . اهـ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : (الممدود) وفي هامشها نسخة : (المد).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ج): ( ولو نزلَّت نخامة من دماغه إلىٰ ظاهر الفم ، وهو في الصلاة فابتلعها. . بطلت ، فلو =

وَبُكَاءٍ ) ولو لِلآخرةِ ، ( وَأَنِينٍ وَنَفْخٍ مِنَ ٱلْفَمِ أَوِ ٱلأَنْفِ ) كما قالَهُ جماعةٌ مِن ٱلمتأخّرينَ ، لكنْ يَبعدُ تصوُّرهُ ، وعُطاسٍ وسُعالٍ بلا غلبةٍ في ٱلكلِّ ؛ إِذْ لا ضرورةَ حينئذٍ .

( وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ ٱلْكَلامِ ) عُرِفاً ؛ كَالْكَلمَتِينِ وٱلثَّلاثِ ( إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ ) إِلِيهِ ، ( أَوْ نَسِيَ ) أَنَّهُ في ٱلصَّلاةِ ، ( أَوْ جَهِلَ ٱلتَّحْرِيمَ ) لِلكلامِ فيها ( وَهُو قَرِيبُ عَهْدٍ بِٱلإِسْلاَمِ ، أَوْ مَنْ ) أَي : شخصٍ ( نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ ) أَي : عمَّنْ يَعرفُ ذلكَ ؛ لأنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( تكلَّمَ قليلاً في أَلصَّلاةِ معتقداً فراغَها ) ، ولَم يُبطلُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ مَنْ تكلَّمَ قليلاً جاهلاً لِقُربِ إسلامهِ ، وقيسَ بذلكَ ٱلباقي ، وكالجاهلِ مَنْ جَهِلَ تحريمَ ما أَتَىٰ بهِ ، أَو كونَ ٱلتَّنحنحِ مبطلاً وإِنْ عَلِمَ تحريمَ جنسِ ٱلكلامِ ، بخلافِ ما لَو عَلِمَ ٱلحرمةَ وجَهِلَ ٱلإِبطالَ . . فإنَّهُ يُبطلُ ؛ إذ حقَّهُ بعدَ ٱلعِلمِ بٱلتَّحريمِ الكفُ .

( أَوْ ) إِنْ ( حَصَلَ ) ٱليسيرُ ( بِغَلَبَةِ ضَحِكٍ أَوْ غَيْرِهِ ) ممَّا سبقَ ؛ إِذْ لا تقصيرَ ، ( وَلاَ يُعْذَرُ ) كما في « ٱلمجموعِ » وغيرهِ وإِنْ خالفَهُ جماعةٌ ( فِي ) ٱلكلامِ ( ٱلْكَثِيرِ بِهَانِهِ ٱلأَعْذَارِ ) ٱلسّابقةِ مِنَ ٱلتَنحنحِ وما بعدَهُ إلىٰ هنا ؛ لأَنَّ ٱلكلامَ ٱلكثيرَ يقطعُ نَظْمَ ٱلصَّلاةِ ، ( وَ ) قد ( يُعْذَرُ ) فيه وذلكَ ( فِي ٱلتَنَحْنُحِ ؛ لِتَعَدُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ ٱلْوَاجِبَةِ ) وٱلتَّشهُدِ ٱلواجبِ وغيرِهما مِنَ ٱلواجباتِ ٱلقوليَّةِ ، فلا تَبطلُ ٱلصَّلاةُ بالكثيرِ حينئذِ لِلضرورةِ ، بخلافِ ٱلتَّنحنحِ لِسُنَّةٍ كٱلجهرِ ، فإنَّهُ يُبطلُها ؛ إِذ لا ضرورةَ إليهِ .

( وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ قُرْآنٍ ) أَو ذِكرٍ ؛ كقولهِ لجماعةٍ ٱستأذنوا في ٱلدُّخولِ عليهِ : بٱسمِ ٱللهِ ، أَو فتحَ علىٰ إِمامهِ بقُرآنٍ أَو ذِكرٍ ، أَو جَهَرَ ٱلإِمامُ أَوِ ٱلمبلِّغُ بتكبيراتِ ٱلانتقالاتِ ، فإِنْ كانَ ذلكَ ( بِقَصْدِ ٱلتَّفْهِيمِ ) أَوِ ٱلفتحِ أَوِ ٱلإِعلامِ ، ( أَوْ أَطْلَقَ ) فلَم يَقصِدْ شيئاً ( . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ) لأَنَّ عُروضَ ٱلقرينةِ

تشعّبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلاّ بالتنحنح وظهور حرفين ، ومتىٰ تركها نزلت إلىٰ باطنه. . وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان . قاله في « رسالة النور » ) .

ود قبص وللدر والمحاور والمحاور على الماسط بقرابه الماسط والمدر الماسط ال

أَخرجَهُ عن موضوعهِ مِنَ ٱلقراءةِ وٱلذُّكرِ إِلَىٰ أَنْ صَيَّرَهُ مِنْ كلامِ ٱلنَّاسِ ، بخلافِ ما لَو قصدَ ٱلقراءةَ وحدَها ، أَو ٱلذِّكرَ وحدَهُ ، أَو معَ نحوِ ٱلتَّفهيمِ . . فإنَّ ٱلصَّلاةَ لا تَبطلُ ؛ لِبقاءِ ما تكلَّمَ بهِ علىٰ موضوعهِ ، ولا فَرْقَ على ٱلأَوجهِ بينَ أَنْ يكونَ ٱنتهىٰ في قراءتهِ إلىٰ تلكَ ٱلآيةِ أَو أَنشأها حينئذٍ ، ولا بينَ ما يَصلحُ لتخاطُبِ ٱلنَّاسِ بهِ مِنْ نظمِ ٱلقُرآنِ وٱلأَذكارِ وما لا يصلحُ .

وخرجَ بـ( نظمِ ٱلقُرآنِ ) : ما لو غيَّرَ نظمَهُ ، كقولهِ : يا إِبراهيمُ ؛ سلامٌ كُنْ. . فتَبطلُ صلاتُهُ مطلَقاً .

نَعَم ؛ إِنْ لَم يَصِلْ بعضَها ببعضِ وقصدَ ٱلقراءةَ. . فلا بطلانَ .

( وَلاَ تَبْطُلُ ) الصَّلاةُ ( بِٱلذِّكْرِ وَٱلدُّعَاءِ بِلاَ خِطَابٍ ) لمخلوقٍ غيرِ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّم ( ) بلا تعليق ، ( وَلاَ بِٱلتَّلَفُظِ بِقُرْبَةٍ ؛ كَٱلْعِتْقِ وَٱلنَّذْرِ ) وٱلصَّدقةِ وٱلوصيَّةِ ، بلا تعليقٍ ولا خطاب لمَنْ ذُكرَ ؛ لأَنَّ ذلكَ قربةٌ ومناجاةٌ للهِ ، فهوَ مِنْ جنسِ ٱلدُّعاءِ بخلافهِ ، معَ خطابِ مخلوقٍ غيرِ ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ إنسٍ وجِنِّ ومَلَكٍ وغيرِهم وإِنْ لَم يَعقِلْ ؛ كقولهِ لعاطسٍ : ( رحمَكَ ٱللهُ ) ، صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ إنسٍ وجِنِّ ومَلَكٍ وغيرِهم وإِنْ لَم يَعقِلْ ؛ كقولهِ لعاطسٍ : ( رحمَكَ ٱللهُ ) ، ولِهلالٍ : ( ربِّي وربُكَ ٱللهُ ) ، أَو معَ تعليقٍ : كـ ( إِنْ شَفى ٱللهُ مريضي. . فعليَّ عتقُ رقبةٍ ) ، أَو : ( اللّهُمَّ ؛ ٱغفرْ ليْ إِنْ شئتَ ) . . فتَبطلُ بذلكَ مطلَقاً ، كما لو نطقَ بشيءٍ مِنْ ذلكَ بغيرِ ٱلعربيَّةِ وهوَ يُحسنُها .

ولا تضرُّ إِشارةُ ٱلأَخرسِ ولو ببيعٍ وإِنْ صحَّ بيعُهُ ، ولا خطابُ ٱللهِ تعالىٰ وخطابُ رسولِه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ولو في غيرِ ٱلتَّشهُّدِ .

ويُسنُّ حتَّىٰ لِلنَّاطقِ ردُّ ٱلسَّلامِ بٱلإِشارةِ ، ولمَنْ عطسَ أَنْ يحمدَ ٱللهَ ويُسمعَ نفْسَهُ ، ولَو قرأَ إِمامُهُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُو َإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فقالَها ، أَو قالَ : (ٱستعنا ) ، أَو (نستعينُ بٱللهِ ). . بطلَتْ إِنْ لَم يَقصدْ تلاوةً أَو دعاءً ، قالَهُ في « ٱلتَّحقيقِ » .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): (نعم ؛ جوابه صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته ممن دعاه واجبٌ ولا تبطل به ، وجواب غيره من الأنبياء واجبٌ وتبطل به ، وجواب الوالدين في الفرض ممنوعٌ ، و[يجوز] في النفل إن شقّ عدمه [أو لم يشق] ، وتبطل به أيضاً ، ولا يبطل بالتلفظ بالعتق ، قال شيخ الإسلام : ولا بالنذر والوقف ونحوهما ، وخالفه شيخنا الرملي . وعبارة البكري : فيبطل به بخلاف : « رحمه الله » ، وخطاب الله ورسوله لا يضر كنذر أتى فيه تعليق وخطاب ؛ لأنه مناجاة ، ولإجابة نبي . « بكري » [١/١١٦] ) .

( وَلاَ ) تبطلُ ( بِٱلشُّكُوتِ ٱلطَّوِيلِ ) ولَو ( بِلاَ عُذْرِ ) لأَنَّهُ لا يُخلُّ بنَظْمِها .

( وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ ) في صَلاتهِ ؛ كتنبيهِ إِمامهِ ، وإِذنهِ لِداخلٍ ، وإِنذارِهِ نحو أَعمىٰ مِنْ وقوعهِ في محذورٍ ، ( أَنْ يُسَبِّحَ ٱللهَ ) تَعَالَىٰ ( إِنْ كَانَ رَجُلاً ) بقصدِ ٱلذِّكرِ وحدَهُ ، أَو معَ ٱلتَّنبيهِ ، وَإِلاَّ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ، كما عُلِمَ ممَّا مرَّ .

( وَ ) أَنْ ( تُصَفِّقَ ٱلْمَرْأَةُ ) وٱلخنثى ، وٱلأَولىٰ أَنْ يكونَ ( بِبَطْنِ كَفِّ عَلَىٰ ظَهْرِ أُخْرَىٰ ) سواءٌ ٱليمنىٰ واليسرىٰ ؛ وذلكَ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ. . فَلْيُسَبِّح ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ. . ٱلتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا ٱلتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ » .

فَلُو صَفَّقَ ٱلرَّجَلُ وسَبَّحَ غيرُهُ. . كَانَ خَلَافَ ٱلسُّنَّةِ ، وَلَو كَثُرَ ٱلتَّصَفِيقُ ؛ بأَنْ كَانَ ثلاثاً متواليةً. . أَبطلَ ، ولا يضرُّ حيثُ قصدَ بهِ ٱلإِعلامَ وإِنْ كَانَ بضربِ ٱلرَّاحَتينِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلْحَادِي عَشَرَ : تَرْكُ ) تعمُّدِ زيادةِ ٱلرُّكنِ ٱلفعليِّ وٱلفعلِ ٱلفاحشِ وإِنْ قلَّ ، وتَرْكُ ( ٱلأَفْعَالِ ٱلْكَثِيرَةِ ) عُرِفاً ولَو سهواً ، ( فَلَوْ زَادَ رُكُوعاً ) لغيرِ قتْلِ نحوِ حيَّةٍ ، ( أَوْ غَيْرَهُ مِنَ ٱلأَزْكَانِ ) ٱلْفِعْلِيَّةِ ( . . بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ ( إِنْ تَعَمَّدَهُ ) ولَم يَكنْ لِلمتابعةِ (١) وإِنْ لَم يَطمئِنَّ فيه لِتلاعُبهِ بخلافِ ٱلرُّكنِ ٱلقوليِّ ؛ لأَنَّ زيادتَهُ لا تُغيِّرُ نظمَها ، وبخلافِ ٱلزِّيادةِ سهواً أَو لِلمتابعةِ لِعذرهِ .

ولا يَضرُّ تعمُّدُ زيادةِ قعودٍ قصيرٍ إِنْ عُهِدَ في ٱلصَّلاةِ غيرَ رُكنٍ ؛ كأَنْ جلسَ بعدَ ٱلاعتدالِ وقَبْلَ ٱلسُّجودِ مِثلَ جِلْسةِ ٱلاستراحةِ ، بخلافِ ٱلجلوسِ قَبْلَ نحو ٱلرُّكوعِ ؛ لأَنَّهُ لَم يُعهَدْ .

( أَوْ فَعَلَ ثَلَاثَةَ أَفْعَالِ مُتَوَالِيَةٍ ) بِأَلاَّ يُعدَّ عُرِفاً كلِّ منها منقطعاً عمَّا قَبْلَهُ ( كَثْلَاثِ خُطُوَاتٍ ) وإِنْ كانت بقدر خَطْوَةٍ مغتفَرةٍ ، أَو مضغاتٍ ، ( أَوْ حَكَّاتٍ ) متواليةٍ معَ تحريكِ ٱليدِ ( فِي غَيْرِ ٱلْجَرَبِ ) وكأَنْ حرَّكَ يديهِ ورأْسَهُ ولَو معاً ، أَو خَطا واحدةً ناوياً فِعلَ ٱلثَّلاثِ وإِنْ لَم يَزِدْ على ٱلواحدةِ ، ( أَوْ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( كأنِ اقتدىٰ به في الاعتدال ؛ فإنه وما بعده يأتي به للمتابعة ، ولم يحسب منه ) .

وَثَبَ وَثْبَةً ) ولا تكونُ ٱلوثبةُ إِلاَّ ( فَاحِشَةً ، أَوْ ضَرَبَ ضَرْبَةً مُفْرِطَةً ) أَو صَفَّقَ تصفيقةً ، أَو خَطا خَطُوةً بقصدِ ٱللَّعبِ ، وإِنْ كانتِ ٱلتَّصفيقةُ بغيرِ ضربِ ٱلرَّاحتينِ ( . . بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ في جميع ما ذُكرَ ( سَوَاءٌ كَانَ عَامِداً أَوْ نَاسِياً ) لمنافاة ذلك \_ لكثرتهِ أَو فُحشِه \_ لِلصَّلاة ، وإشعارِه بٱلإعراضِ عنها .

والخَطوةُ ـ بفتحِ الخاءِ ـ : المرَّةُ ، وهيَ المرادُ هنا ؛ إذ هيَ عبارةٌ عن نَقْلِ رِجلٍ واحدةٍ فقط حتَّىٰ يكونَ نقلُ الأُخرىٰ إلىٰ مساواتِها ، وذهابُ اليدِ يكونَ نقلُ الأُخرىٰ إلىٰ مساواتِها ، وذهابُ اليدِ ورجوعُها ووضعُها ورفعُها حركةٌ واحدةٌ .

أَما في ٱلجَرَبِ ٱلَّذي لا يصبرُ معَهُ علىٰ عدمِ ٱلحكِّ . . فيُغتَفَرُ ٱلحكُّ لأَجْلِهِ وإِنْ كثرَ ؛ لاضطرارهِ إليهِ .

( وَلاَ يَضُرُّ ٱلْفِعْلُ ٱلْقَلِيلُ ) ٱلَّذي ليسَ بفاحشٍ ، ومنهُ ٱلخُطوتانِ وإِنِ ٱتَّسعتا ، وٱللَّبسُ ٱلخفيفُ ، وفتحُ كتابٍ وفَهْمُ ما فيهِ ، للكنَّهُ مكروهُ ( وَلاَ حَرَكَاتٌ خَفِيفَاتٌ وَإِنْ كَثْرَتْ ) وتوالت ، للكنَّها خلافُ ٱلأَولَىٰ ، وذلكَ ( كَتَحْرِيكِ ٱلأَصَابِعِ ) وحْدَها في نحوِ سُبْحةٍ وحَكِّ . . فلا بطلانَ بجميعِ ذلكَ وإِنْ تعمَّدهُ ما لَم يَقصِدْ بهِ منافاتَها .

وإِنَّما لَم يُعفَ عن قليلِ ٱلكلامِ ؛ لأَنَّهُ لا يحتاجُ إِليهِ فيها ، بخلافِ ٱلفعلِ فعُفيَ عمَّا يَنعسَّرُ ٱلاحترازُ عنهُ ممَّا لا يُخلُّ بها ، وٱلأَجفانُ وٱللِّسانُ كالأَصابع .

وقد يُسنُّ ٱلفعلُ ٱلقليلُ كقتلِ نحوِ ٱلحيَّةِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلثَّانِي عَشَرَ : تَرْكُ ) ٱلمُفَطِّرِ ، فتَبطلُ بوصولِ مُفَطِّرٍ جوفَهُ وإِنْ قَلَ ، ولَو بلاَ حركةِ فم أَو مَضْغٍ ؛ لأَنَّ وصولَهُ يُشعرُ بٱلإعراضِ عنها ، وتَرْكُ غيرِ ٱلمُفَطِّرِ أَيضاً ، نحو : ( ٱلأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ ) ٱلكثيرِ سهواً أَو لجهلِ تحريمهِ فيها ، فتَبطلُ بهِ ، وإِنَّما لَم يُفطرْ ؛ لأَنَّ ٱلصَّائمَ لا تقصيرَ منهُ إِذْ ليسَ لِعبادتهِ هيئةٌ تذكِّرهُ بخلافِ ٱلصَّلاةِ .

( فَإِنْ أَكَلَ قَلِيلاً (١) نَاسِياً ) أَنَّه فيها ( أَوْ جَاهِلاً بِتَحْرِيمِهِ ) وعُذرَ لِقُربِ عهدهِ بٱلإِسلامِ أَو نشئِهِ بعيداً عن ٱلعلماءِ ( . . لَمْ تَبْطُلْ ) صَلاتُهُ لِعذرهِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ : أَلاَّ يَمْضِيَ رُكُنٌ قَوْلِيٌّ ) كـ( ٱلفاتحةِ ) ، ( أَوْ فِعْلِيٌّ ) كَالاعتدالِ ، ( مَعَ ٱلشَّكِّ فِي ) صحَّةِ ( نِيَةِ ٱلتَّحَرُّمِ ) بأَنْ تردَّدَ هلْ نوىٰ ، أَو أَتمَّ ٱلنِّيَّةَ ، أَو أَتىٰ ببعضِ أَجزائِها ٱلواجبةِ ، أَو بعضِ شروطِها ، أَو هلْ نوىٰ ظُهراً أَو عصراً ؟

( أَوْ يَطُولَ ) عُرِفاً ( زَمَنُ ٱلشَّكِّ ) أَي : ٱلتَّرَدُّدِ فيما ذُكرَ ، فمتىٰ طالَ أَو مضىٰ قَبْلَ ٱنجلائهِ ركنُّ ؛ بأَنْ قارنَهُ مِنِ ٱبتدائهِ إِلَىٰ تمامهِ. . أَبطلَها ؛ لِنُدرةِ مثل ذلكَ في ٱلأَولِ ، ولتقصيرهِ بتَرْكِ ٱلتَّذكُّرِ في ٱلثَّانيةِ وإِنْ كانَ جاهلاً .

وبعضُ ٱلرُّكنِ ٱلقوليِّ ككلِّهِ إِنْ طالَ زمنُ ٱلشَّكِّ ، أَو لَمْ يُعِدْ ما قرأَهُ فيهِ .

وقراءةُ ٱلسُّورةِ وٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ كقراءة ( ٱلفاتحةِ ) إِنْ قرأَ منهُما قدرَها أَو قدرَ بعضِها وطالَ .

وخرجَ بقولهِ : ( أَلاَّ يَمضيَ . . . ) إِلَىٰ آخِرهِ : ما لَو تذكَّرَ قَبْلَ طولِ ٱلزَّمنِ وإِتيانِهِ برُكنٍ . . فلا بُطلانَ ؛ لِكثرةِ عُروضِ مثل ذلكَ .

وبتعبيرهِ بــ( ٱلشَّكِّ ) : ما لَو ظَنَّ أَنَّهُ في صَلاةٍ أُخرىٰ ؛ فإِنَّهُ تصحُّ صلاتُهُ وإِنْ أَتمَّها معَ ذلكَ ، سواءٌ كانَ في فَرْضِ وظنَّ أَنَّهُ في نفلِ أَو عكسُهُ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلرَّابِعَ عَشَرَ : أَلاَّ يَنْوِيَ قَطْعَ ٱلصَّلاَةِ ، أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا ) فمتىٰ نوىٰ قَطْعَها ولَو بِالنِّيَّةِ ، بِالخروجِ منها إلىٰ أُخرىٰ ، أَو تردَّدَ فيهِ أَو في ٱلاستمرارِ فيها . . بَطَلَتْ ؛ لمنافاةِ ذلكَ لِلجَزمِ بٱلنِّيَّةِ ، ولا يُؤَاخَذُ بٱلوَسواسِ ٱلقهريِّ ولَو في ٱلإِيمانِ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلحرَجِ .

ولَو نوىٰ فِعلَ مُبطلٍ فيها. . لَم تَبطلْ إِلاَّ إِنْ شرعَ في ٱلمنويِّ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (وضبط الشارح الأكل الكثير: بثلاث لقم).

رَفَعُ معب ((رَّجِي (الْخِثَرِيُ (سِّيكِي (الِاَرُ (الِنْرودِي www.moswarat.com

### ٱلشَّرْطُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ : عَدَمُ تَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ .

#### ؛ فضي القطاع

ولا يَبطلُ ٱلوضوءُ وٱلصَّومُ وٱلاعتكافُ وٱلحجُّ بنيَّةِ ٱلقَطْعِ وما بعدَهُ<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّ ٱلصَّلاةَ أَضيقُ باباً مِنَ ٱلأَربعةِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلْخَامِسَ عَشَرَ : عَدَمُ تَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ ) فإِنْ علَّقَهُ بشيءٍ ولَو مُحالاً فيما يَظهرُ. . بَطلَتْ ؛ لمنافاته لِلجَزم بِٱلنِّيَّةِ .

## ( فَصِّنَافِي )

### في مَكْرُوهَاتِ ٱلصَّلاَةِ

( يُكُورَهُ ٱلِالْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ ) فيها ؛ لأنَّهُ آختلاسٌ مِنَ ٱلشَّيطانِ كما صِحَّ في ٱلحديثِ ( إِلاَّ لِحَاجَةٍ ) لِلاتِّباعِ ، ولا بأْسَ بلَمحِ ٱلعَينِ مِنْ غيرِ ٱلتفاتِ ، أَما ٱلالتفاتُ بٱلصَّدرِ . . فمُبطلٌ ، كما عُلِمَ ممَّا مرَّ .

( وَرَفْعُ ٱلْبَصَرِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ) لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَىٰ خطفِ ٱلبصرِ ، كما في حديثِ ٱلبخاريِّ .

﴿ وَكَفَتُ شَغْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ ﴾ بلا حاجة ؛ لأنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ أُمِرَ بأَلاَّ يَكفَّهُما ؛ لِيَسجُدا معَهُ .

( وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ بِلاَ حَاجَةٍ ) لِلنَّهي ٱلصَّحيحِ عنهُ ، أَمَّا وَضعُها لحاجةٍ ، كَالتَّثاؤُبِ. . فسُنَّةٌ ؛ لخبرٍ صحيحٍ فيهِ ، ولا فَرْقَ بينَ ٱليمنىٰ واليسرىٰ ؛ لأَنَّ هــٰذا ليسَ فيهِ دَفْعُ مُستقذَرٍ حِسيًّ .

( وَمَسْحُ غُبَارِ جَبْهَتِهِ ) قَبْلَ ٱلانصرافِ منها ، ( وَتَسُوِيَةُ ٱلْحَصَىٰ فِي مَكَانِ سُجُودِهِ ) لِلنّهي ٱلصَّحيح عنهُ ؛ ولأَنّهُ كالَّذينَ قَبْلَهُ يُنافي ٱلتَّواضُعَ وٱلخشوعَ .

( وَٱلْقِيَامُ عَلَىٰ رِجْلٍ ) واحدةٍ ، ( وَتَقْدِيمُهَا ) على ٱلأُخرىٰ ، ( وَلَصْقُهَا بِٱلأُخْرَىٰ ) حيثُ

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( لأنه لا ينافي الجزم ، بخلاف نحو تعليق القطع ، فمنافي النية يؤثر حالاً ، ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده . اهـ « تحفة » [٢/ ١٥٦]) .

وَٱلصَّلاَةُ حَاقِناً أَوْ حَاقِباً أَوْ حَازِقاً إِنْ وَسِعَ ٱلْوَقْتُ . وَمَعَ تَوَقَانِ ٱلطَّعَامِ إِنْ وَسِعَ أَيْضاً . وَأَنْ يَبْصُقَ فِي غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قُبَالَتَهُ ، وَيَحْرُمُ فِي ٱلْمَسْجِدِ . وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ خَاصِرَتِهِ ، وَأَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فِي رُكُوعِهِ . وَقِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ فِي ٱلثَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ

لا عذرَ ؛ لأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنافي ٱلخشوعَ ، ولا بأسَ بٱلاستراحةِ علىٰ إِحداهُما لِطولِ ٱلقيامِ أَو نحوِهِ .

( وَٱلصَّلاَةُ حَاقِناً ) بِٱلنُّونِ ؛ أَي : بِٱلبولِ ، ( أَوْ حَاقِباً ) بِٱلموحَّدةِ ؛ أَي : بِٱلغائِطِ ، ( أَوْ حَاقِباً ) بِٱلموحَّدةِ ؛ أَي : بِٱلغائِطِ ، ( أَوْ حَاقِباً ) أَي : بِٱلرِّيحِ ؛ للنَّهي عنها مع مدافعةِ ٱلأَخبثينِ ، بل قد تَحرمُ إِنْ ضرَّهُ مدافعةُ ذلكَ ، ويُندبُ أَو يجبُ تفريغُ نَفْسهِ مِنْ ذلكَ وإِنْ فاتَتِ ٱلجَماعةُ ( إِنْ وَسِعَ ٱلْوَقْتُ ) ذلكَ ، وإِلاَّ . وَجبتِ ٱلصَّلاة مع ذلكَ حيثُ لا ضررَ ؛ لحُرمةِ ٱلوقتِ .

( وَمَعَ تَوَقَانِ ٱلطَّعَامِ ) ٱلحاضرِ أَوِ ٱلقريبِ ٱلحضورِ ؛ أَي : ٱشتهائهِ ، بحيثُ يَختلُّ ٱلخشوعُ لَو قَدَّمَ ٱلصَّلاةَ عليهِ ؛ لأَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بتقديمِ ٱلعَشاءِ على ٱلعِشاءِ ، ويأْكلُ ما يتوفَّرُ معَهُ خشوعُهُ ، فإِنْ لَم يتوفَّر إِلاَّ بٱلشَّبَعِ . . شَبِعَ ، ومحلُّ ذلكَ ( إِنْ وَسِعَ ) ٱلوقتُ ( أَيضاً ) ، وإلاً . . صلَّىٰ فوراً وجوباً ؛ لِمَا مرَّ .

( وَأَنْ يَبْصُقَ فِي غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قُبَالَتَهُ ) وإِنْ كانَ خارجَ ٱلصَّلاةِ ؛ لِلنَّهي عن ذلك ، بلْ يَبصُقُ عن يسارهِ إِنْ تيسَّرَ ، وإِلاَّ . . فتَحْتَ قَدَمه ٱليسرىٰ .

( وَيَحْرُمُ ) ٱلْبُصَاقُ ( فِي ٱلْمَسْجِدِ ) إِنِ ٱتَّصلَ بشيءٍ مِنْ أَجزائهِ ؛ لِلخبرِ الصَّحيحِ : « أَنَّهُ خطيئةٌ وكفّارَتُها دفنُها » أَي : أَنَّهُ يَقطعُ ٱلحرمةَ ولا يَرفعُها .

( وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ ) ٱليمنىٰ أَوِ ٱليسرىٰ ( عَلَىٰ خَاصِرَتِهِ ) لغيرِ حاجةٍ ؛ لصحَّةِ ٱلنَّهي عنهُ ، ولأنَّهُ فِعلُ ٱلمتكبِّرِينَ ، ومِنْ ثَمَّ : لمّا هبطَ إبليسُ مِنَ ٱلجنَّةِ . . كانَ كذلكَ ، ووردَ : ( أَنَّهُ راحةُ أَهلِ ٱلنَّارِ ) أَي : ٱليهودِ وٱلنَّصارىٰ .

( وَأَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ ) أَو يَرفعَهُ ( فِي رُكُوعِهِ ) لأَنَّهُ خلافُ ٱلاتِّباعِ .

ويُكرَهُ تَرُكُ قراءةِ ٱلسُّورةِ في ٱلأَوَّلتينِ ؛ لِلخلافِ في وجوبِها .

( وَقِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ فِي ) ٱلرَّكعةِ ( ٱلنَّالِثَةِ وَٱلرَّابِعَةِ ) مِنَ ٱلرُّباعيَّةِ وٱلثَّالِثةِ مِنَ ٱلمغربِ ، وهـٰذا ضعيفٌ .

والمعتمَدُ : أَنَّ قراءتَها فيهِما لَيستْ خلافَ ٱلأَولىٰ ، بل ولا خلافَ السُّنَّةِ <sup>(١)</sup> ، وإِنَّما هيَ لَيستْ بسُنَّةٍ ، وفرقٌ بينَ ما ليسَ بسُنَّةٍ وما هوَ خلافُ ٱلسُّنَّةِ .

( إِلاَّ لِمَنْ سُبِقَ بِٱلأُولَىٰ وَٱلثَّانِيَةِ فَيَقْرَؤُهَا ) أَي : ٱلسُّورةَ ( فِي ٱلأَخِيرَقَيْنِ ) مِنْ صَلاةِ ٱلإِمامِ ؟ لأَنَّهُما أُولَياهُ إِذْ ما أَدركَهُ ٱلمأْمومُ : أَوَّلُ صَلاتهِ ، فإِنْ لَم يُمكنهُ قراءتُها فيهِما. . قرأَها في أَخِيرَتَيْهِ ؟ لِثَلاَّ تخلوَ صَلاتُهُ مِنَ ٱلسُّورةِ ، ولَو سُبِقَ بٱلأُولَىٰ فقط. . قرأَها في ٱلثَّانيةِ وٱلثَّالِثةِ .

( وَٱلْاِسْتِنَادُ ) في ٱلصَّلاةِ ( إِلَىٰ مَا يَسْقُطُ ) ٱلمصلِّي ( بِسُقُوطِهِ ) لِلخلافِ في صحَّةِ صَلاتهِ حينئذِ ، ومحلُّهُ حيثُ يُسمَّىٰ قائماً ، وإِلاَّ ؛ بأَنْ كانَ بحيثُ يُمكنُهُ رفعُ قدميهِ عنِ ٱلأَرضِ.. بَطلَتْ صَلاتُهُ ، كما مرَّ في بحثِ ٱلقيامِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ بقائمٍ بل معلِّقٌ نفْسَهُ .

( وَٱلزِّيَادَةُ فِي جِلْسَةِ ٱلاِسْتِرَاحَةِ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ) أَي : علىٰ أَقلَهِ ، أَمّا ٱلزِّيادةُ علىٰ أَكملهِ بقدرِ ٱلتَّشهُّدِ ٱلواجبِ. . فمُبْطِلةٌ ؛ لِمَا مرَّ أَنَّ تطويلَ جِلْسةِ ٱلاستراحةِ مبطلٌ ؛ كتطويلِ الجلوسِ بينَ ٱلسَّجدتَينِ .

( وَإِطَالَةُ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ) ولو بٱلصَّلاةِ على ٱلآلِ فيهِ ، ( وَالدُّعَاءُ فِيهِ ) لبنائهِ على ٱلتَّخفيفِ .

( وَتَرْكُ ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ) لِلخلافِ في وجوبِ بعضهِ ٱلسّابقِ ، كما مرَّ .

( وَمُقَارَنَةُ ٱلإِمَامِ فِي أَفْعَالِ ٱلصَّلاَةِ ) بل وأقوالِها ؛ لِلخلافِ في صحَّةِ صَلاتهِ حينئذِ . وهذه و ٱلكراهةُ مِنْ حيثُ ٱلجَماعةُ ؛ لأَنَّها لا توجدُ إِلاَّ معَها ، فتفوتُ فضيلتُها ـ كَكُلِّ مكروهٍ مِنْ حيثُ الجَماعةُ ـ كالانفرادِ عنِ ٱلصَّفِّ ، وتركِ فُرْجةٍ فيهِ مع سهولةِ سدِّها ، وٱلعلوَّ على ٱلإمامِ وٱلانخفاضِ عنهُ لغيرِ حاجةٍ ولو في ٱلمسجدِ ، وٱلاقتداءِ بٱلمخالِفِ ونحوِ ٱلفاسقِ وٱلمبتدعِ ، وٱقتداءِ ٱلمفترضِ

 <sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الحواشي المدنية » ( ٢٠٠/١): ( قوله : « ولا خلاف السنة » هـٰـذا
 من عطف المرادف ؛ إذ هما شيءٌ واحدٌ على المعتمد ، أو يكون جرئ هنا على القول بالفرق بينهما ) .

بٱلمتنفِّلِ(١) ، ومُصلِّي ٱلظُّهر مثلاً بمصلِّي ٱلعصر وعكسِهِما .

(وَ) يُكرهُ (ٱلْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ ٱلإِسْرَارِ ، وَٱلإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ ٱلْجَهْرِ ، وَٱلْجَهْرُ ) لِلمأمومِ (خَلْفَ ٱلإِمَامِ ) لمخالفتهِ ٱلاتِّباعَ ٱلمتأكّد في ذلكَ .

( وَيَحْرُمُ ) علىٰ كلِّ أَحدٍ ( ٱلْجَهْرُ ) في ٱلصَّلاةِ وخارجِها ( إِنْ شَوَّشَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ) مِنْ نحوِ مصلِّ أَو قارىءٍ أَو ناثمٍ لِلضَّررِ ، ويُرجَعُ لِقولِ ٱلمتشوِّشِ<sup>(٢)</sup> ولَو فاسقاً ؛ لأَنَّهُ لا يُعرفُ إِلاَّ منهُ .

وما ذَكرَهُ مِنَ ٱلحرمةِ ظاهرٌ ، لـُكنْ ينافيهِ كلامُ « ٱلمجموعِ » وغيرهِ ؛ فإِنَّهُ كٱلصَّريحِ في عدمِها إِلاَّ أَنْ يُجمعَ بحملهِ علىٰ ما إِذا خفَّ ٱلتَّشويشُ .

(وَتُكْرَهُ ٱلصَّلاَةُ) أَيضاً (فِي ٱلْمَزْبُلَةِ) بفتحِ ٱلموخَّدةِ وضمُّها؛ وهيَ : موضعُ ٱلزِّبلِ ، (وَٱلْمَجْزَرَةِ) وهيَ : موضعُ ٱلزِّبلِ ، النَّبحِ ، لصحَّةِ ٱلنَّهي عنهُما ، ولِمَا فيهِما مِنْ محاذاةِ ٱلنَّجاسةِ ، فإنْ مسَّها بعضُ بدنهِ أَو محمولِهِ . . بطلَتْ صلاتُهُ ، كما مرَّ ، (وَٱلطَّرِيقِ فِي ٱلْبِنَاءِ ) دونَ ٱلبَرِّيَةِ ؛ لِلنَّهي ، ولاشتغالِ ٱلقلبِ بمرورِ ٱلنَّاسِ فيها .

وبهِ يُعلَمُ أَنَّ ٱلتَّعبيرَ بِٱلبناءِ وٱلبرِّيَّةِ. جريٌّ على ٱلغالبِ ، وأَنَّهُ حيثُ كثرَ مرورهُم بمحلِّ. . كُرهَتِ ٱلصَّلاةُ فيهِ حينئذٍ وإِنْ لَم يَكُنْ طريقاً ؛ كالمطافِ ، وفي الوادي ٱلَّذي نامَ فيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هوَ وأصحابُهُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم عن صلاةِ الصُّبحِ ؛ لأَنَّهُ ارتحلَ عنهُ ولَم يُصلِّ فيهِ ، وقالَ : « إِنَّ فِيهِ شَيْطَاناً » .

( وَ ) في ( بَطْنِ ٱلْوَادِي ) أَي : كلِّ وادٍ ( مَعَ تَوَقُّعِ ٱلسَّيْلِ ) لخشيةِ ٱلضَّررِ وٱنتفاءِ ٱلخشوعِ ، ( وَ ) في ( ٱلْكَنيسَةِ ) وهيَ : متعبَّدُ ٱليهودِ ( وَٱلْبِيعَةِ ) وهيَ : متعبَّدُ ٱلنَّصاريٰ ، وغيرِهما مِنْ سائرِ

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( أي : في تحقق التشويش ؛ أي : هل شوَّش بهـٰـذا أم لا ) .

وَٱلْمَقْبُرَةِ ، وَٱلْحَمَّامِ ، وَعَطَنِ ٱلإِبلِ ، وَسَطْحِ ٱلْكَعْبَةِ ، وَثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ شَيْءٌ يُلْهِيهِ ، وَٱلتَّلَثُمُ ، وَٱلتَّنَقُّبُ وَعِنْدَ غَلَبَةِ ٱلنَّوْمِ .

#### فكنافئ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ شَاخِصٍ قَدْرَ ثُلْثَيْ ذِرَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَ ،

أَمكنةِ ٱلمعاصي كَالشُّوقِ ؛ لأَنَّهَا مأْوى ٱلشَّياطينِ كَالحمَّامِ ( وَ ) في ( ٱلْمَقْبُرَةِ ) ٱلطَّاهرةِ أو ٱلمنبوشةِ إِنْ جعلَ بينَهُ وبينَ ٱلنَّجاسةِ حاثلاً ؛ لِمَا مرَّ في ٱلمَزبُلةِ ، وبهِ يُعلَمُ أَنَّ ٱلكلامَ في غيرِ مقابرِ ٱلأَنبياءِ .

( وَٱلْحَمَّامِ ) أَوْ مَسْلَخِهِ ولَو جديداً ؛ لِمَا مرَّ ، ( وَعَطَنِ ٱلإِبِلِ ) وهوَ : ٱلمحلُّ ٱلَّذي تُنخَىٰ إِليهِ بعدَ شُربِها ؛ لِيَشربَ غيرُها ، أَو هيَ ثانياً ؛ لِلنَّهي عنهُ ، ولِتَشويشِ خشوعهِ بشدَّةِ نفارِها .

( وَ ) علىٰ ( سَطْحِ ٱلْكَعْبَةِ ) لِمَا فيهِ مِنِ ٱستعلائهِ عليها ، ( وَ ) في ( ثَوْبٍ ) أَو إِليهِ أَو عليهِ إِنْ كَانَ ( فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ شَيْءٌ ) آخَرُ ( يُلْهِيهِ ) عنِ الصَّلاةِ ؛ كخطوطٍ (١ ، وكآدميًّ يَستقبلُهُ ؛ لِلخبرِ الصَّحيحِ : أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّىٰ وعليهِ ثوبٌ ذاتُ أَعلامٍ ، فلمَّا فرغَ. . قالَ : « أَلْهَتْنِي هَانِهِ » .

( وَٱلتَّلَنُّمُ ) لِلرَّجلِ ، ( وَٱلتَّنَقُّبُ ) لغيرهِ ؛ لِلنَّهي عنِ ٱلأَوَّلِ ، وقيسَ بهِ ٱلثَّاني .

( وَعِنْدَ غَلَبَةِ ٱلنَّوْمِ ) لِفواتِ ٱلخشوعِ حينئذِ ، ومحلُّهُ إِنِ ٱتَّسعَ ٱلوقتُ وغلبَ علىٰ ظنِّهِ ٱستيقاظُهُ وإدراكُ ٱلصَّلاةِ كاملةً فيهِ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ ، كما مَرَّ .

### ( فَكُمُنْأَلُونُ ) في سُترةِ ٱلمصلِّي

( يُسْتَحَبُّ ) لِكلِّ مصلِّ ( أَنْ يُصَلِّيَ إِلَىٰ شَاخِصٍ ) مِنْ نحوِ جدارٍ أَو عمودٍ ، فإِنْ لَم يَجِدْ. . فنحوِ عصاً ومتاعٍ يَجمعُهُ ( قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ ) فأكثرَ ؛ أَي : طولُهُ بقَدْرِ ذَلْكَ وإِنْ لَم يَكنْ لَهُ عرضٌ كسهمٍ ( بَيْنَهُ ) أَي : بينَ قدَميْهِ ( وَبَيْنَهُ ثَلاَثَةُ أَذْرُعِ فَمَا دُونَ ) ذلكَ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (قوله: «كخطوط» لـ كن نقل عن الشيخ الإمام الوجيه الحبيب عبد الرحمان بن عبد الله بلفقيه: أنه متى صار المخطط مألوفاً.. زالتِ الكراهةُ ، أو ما هاذا معناه. اهم « بغية الناشد في أحكام المساجد » للحبيب العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه).

َ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ.. بَسَطَ مُصَلَّىً ، أَوْ خَطَّ خَطَّا . وَيُنْدَبُ دَفْعُ ٱلْمَارِّ حِينَيْدٍ ، وَيَحْرُمُ ٱلْمُرُورُ حِينَيْدٍ .....

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) شاخصاً ممّا ذُكرَ ( . . بَسَطَ مُصَلَّى أَوْ خَطَّ خَطَّاً ) مِنْ قدَميْهِ نحو ٱلقِبلةِ ، وكونُهُ طُولاً أَولَىٰ ؛ وذلكَ لِلأَخبارِ ٱلصَّحيحةِ كخبرِ : « ٱسْتَتِرُوا فِي صَلاَتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْم » ، وخبرِ : « إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ . . فَلْيَدْنُ مِنْهَا » ، ولمّا صلَّىٰ عليهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ في ٱلكعبةِ . . جعلَ بينهُ وبينَ حائِطها قريباً مِنْ ثلاثةِ أَذرع ؛ لأَنّها قدرُ مكانِ ٱلسُّجودِ ، ولذلكَ يُسنُ ٱلتَّفريقُ بينَ كلِّ صفَينِ بقدرِها ، وصحَّحَ جماعةٌ خَبرَ : « إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ (١) شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَجُدْ . . فَلْيَخْطَ خَطًا ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ » .

وما اُقتضاهُ هـٰذا ٱلخبرُ مِنَ ٱلتَّرتيبِ هوَ ٱلمعتمَدُ ، خلافاً لِلإِسنويِّ ٱلتَّابِعِ لَهُ ٱلمصنَّفُ ، فلا بدَّ مِنْ تقديمِ نحوِ ٱلجدارِ ، ثمَّ نحوِ ٱلعَصا ، ثمَّ ٱلمصلَّىٰ ، ثمَّ ٱلخطِّ .

ومتىٰ عدلَ عن رتبةٍ إِلىٰ ما دونَها معَ ٱلقدرةِ عليها. . كانت كألعدَم .

( وَيُنْدَبُ ) لَهُ ( دَفْعُ ٱلْمَارِّ ) بِينَهُ وبِينَ سُترتهِ ( حِينَئِذٍ ) أَي : حينَ ٱستترَ بِسُترةٍ مستوفيةٍ لِلشروطِ ٱلمذكورةِ ؛ لأَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ ، وقالَ : « فَإِنْ أَبَىٰ. . فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »<sup>(٢)</sup> أَي : فليَدفَعْهُ بٱلتَّدريجِ كالصَّائِلِ ، ولا يزيدُ علىٰ مرَّتينِ ، وإِلاَّ . بَطلَتْ صَلاتُهُ إِنْ وَالَىٰ ، ويُسنُ لغيرِ ٱلمصلِّي دفعُهُ أَيضاً .

( وَيَحْرُمُ ٱلْمُرُورُ ) بِينَهُ وبِينَ سُترتهِ ( حِينَئِذٍ ) أَي : حينَ ٱستيفائِها لِلشُّروطِ ولَو لِضرورةٍ وإِنْ لَم يَجِدِ ٱلمارُّ سبيلاً غيرَهُ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لَوْ يَعْلَمُ ٱلمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ ٱلمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلإِثْمِ . . لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً (٣ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ ٱلمُصَلِّي » .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (قوله: «تلقاء وجهه» للكن الأفضل أن يجعله عن يمينه أو يساره؛ بحيث يحاذي أحد حاجبيه، وفي «الإيعاب»: اليسار أولئ، ويكره أن يصمد إليها بأن يجعلها بين عينيه. اهـ من «حاشية الكردي الصغرئ» [٧٠٢/١]).

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ٢٠٣/١ ) : (أي : فعله فعل الشيطان وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس شائع ذائع ؛ لأنه أبىٰ إلا التشويش على المصلي ، ويحتمل أن المعنىٰ : فإنما الحامل له علىٰ ذلك الشيطان ، أو معه شيطان . قال الرافعي : « لأن الشيطان لا يحسن أن يمرَّ بين يدي المصلى وحده ؛ فإذا مرَّ إنسان . . وافقه ) .

<sup>(</sup>٣) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ٢٠٣/١ ) : ( قوله : « لكان أن يقف » قال =

إِلاَّ إِذَا صَلَّىٰ فِي قَارِعَةِ ٱلطَّرِيقِ ، وَإِلاَّ لِفُرْجَةٍ فِي ٱلصَّفِّ ٱلْمُتَقَدِّمِ .

#### فظِّنُاكُمْ فَاللَّهُ

يُسَنُّ سَجْدَتَانِ لِلسَّهْوِ بِأَحَدِ ثَلاَثَةِ أَسْبَابٍ : ٱلأَوَّلُ : تَرْكُ كَلِمَةٍ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ،

وهوَ مقيَّدٌ بِٱلاستتارِ بشَرْطهِ ٱلمعلومِ مِنَ ٱلأَخبارِ ٱلسَّابقةِ .

ويَحرمُ ٱلمرورُ ( إِلاَّ إِذَا ) لَم يُقصِّرِ ٱلمصلِّي ، فإِنْ قصَّرَ ؛ بأَنْ ( صَلَّىٰ فِي قَارِعَةِ ٱلطَّرِيقِ ) أَو شارعٍ أَو دَرْبٍ ضيقٍ أَو بابِ مسجدٍ أَو نحوِها ؛ كٱلمحلِّ ٱلَّذي يغلبُ مرورُ ٱلنَّاسِ فيهِ في تلكَ ٱلصَّلاةِ ولَو في ٱلمسجد كٱلمطافِ.. لَم يَحرُمِ ٱلمرورُ بينَ يديهِ .

( وَ ) يَحرمُ ٱلمرورُ في غيرِ ما ذُكرَ ( إِلاَّ ) إِذا كانَ ( لِفُرْجَةٍ فِي ٱلصَّفِّ ٱلْمُتَقَدِّمِ ) فلَهُ ٱلمرورُ بينَ يدي ٱلمصلِّينَ ؛ ليُصلِّي فيها وإِنْ تعدَّدتِ ٱلصُّفوفُ بينَهُ وبينَها ؛ لِتقصيرهِم بٱلوقوفِ خَلْفَها معَ وجودِها .

وحيثُ ٱنتفىٰ شرطٌ مِنْ شروطِ ٱلسُّترةِ ٱلسَّابقةِ. . جازَ ٱلمرورُ وحَرُمَ ٱلدَّفعُ .

وَلَو أُزيلَتْ سُترتُهُ. . حَرُمَ المرورُ علىٰ مَنْ عَلِمَ بها ؛ لِعدمِ تقصيرِهِ ، ويَظهرُ أَنَّ مِثلَهُ ما لَوِ اُستترَ بسترةٍ يَراها مُقلَّدهُ ولا يَراها مقلَّدُ المارُّ .

### ( فَكُنْ اللَّهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلِكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْكُمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَاكُمُ عِلْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَاكُ

#### في سجودِ ٱلسَّهوِ

( يُسَنُّ سَجْدَتَانِ لِلسَّهْوِ ) في ٱلفَرْضِ وٱلنَّفلِ ؛ لِلأَحاديثِ ٱلآتيةِ ، وإِنَّمَا يُسَنُّ ( بِأَحَدِ ثَلاَثَةِ أَسْبَابٍ :

ٱلأَوَّلُ : تَرْكُ كَلِمَةٍ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ) لِمَا صَعَّ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : ( تَركَهُ ناسياً وسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ) وقيسَ بٱلنِّسيانِ ٱلعمدُ ، بل خللُهُ أَكثرُ ، وٱلمرادُ بهِ : ٱللَّفظُ ٱلواجبُ في ٱلأَخيرِ فقط كَالْقنوتِ .

الشوبري: ليس هاذا جواباً ، و (أن يقف ) اسم كان ، و (خريفاً ) تمييز ، وإنما التقدير: لو يعلم ما عليه...
 لوقف أربعين ، ولو وقف. . لكان خيراً له ) .

ولَو نوىٰ أَربِعَ ركعاتٍ وقصَدَ أَنْ يَتشهَّدَ بتشهُّدينِ فتركَ أَوَّلَهُما. . لَم يَسجُدْ<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّهُ ليسَ سنَّةُ مطلوبةً لِذاتِها في محلِّ مخصوصٍ .

(أَوْ ) كلمةٍ مِنَ (ٱلْقُنُوتِ ) ٱلرَّاتِ ، وهوَ ٱلَّذي ( فِي ٱلصَّبْحِ ، أَوْ وِنْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ ٱلأَخِيرِ ) قياساً على ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ ، دونَ قنوتِ ٱلنّازلةِ ؛ لأَنَّهُ عارضٌ ، وقيامُهُ وقعودُ ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ مِثْلُهُما ، فيَسجدُ لكلِّ منهُما وحدَهُ بأَلاَّ يُحسنَهُما ؛ لأَنَّهُ يُسنُّ لَهُ حينتٰذٍ أَنْ يَجلسَ ويقفَ بقَدْرِهما .

( أَوْ ) تركُ ( ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوِ ٱلجُلوسِ لها ( فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَقَلِ ) لأَنَّها ذِكرٌ يجبُ ٱلإِتيانُ بهِ فِي ٱلأَخيرِ ، فيُسجدُ لِتَرْكِهِ فِي ٱلأَوَّلِ ، كَالتَّشهُّدِ .

( أَوْ ) تَرَكُ ٱلصّلاةِ على ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَو علىٰ آلهِ أَو أَصحابهِ ، أَو ٱلقيامِ لَها فِي ( ٱلْقُنُوتِ ) قياساً علىٰ ما قبلَها .

( أَوْ ) تَرِكُ ( ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلآلِ ) أَوِ ٱلجُلوسِ لَها ( فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ) قياساً علىٰ ذلك أيضاً .

وصورةُ ٱلسُّجودِ لِتَرْكِها أَنْ يتيقَّنَ تَرْكَ إِمامهِ لَها بعدَ أَنْ يُسلِّمَ إِمامُهُ وفَبْلَ أَنْ يُسلِّم هوَ ، أَو بعدَ أَنْ سلَّمَ ولَم يُطِلِ ٱلفصلَ .

(ٱلثَّانِي) مِنَ ٱلأَسبابِ: (فِعْلُ مَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ ) ٱلصَّلاةَ (وَيُبْطِلُ ) لِهَا (عَمْدُهُ ؛ كَٱلْكَلاَمِ ٱلْقَلِيلِ نَاسِياً ، أَوِ ٱلأَكْلِ ٱلْقَلِيلِ نَاسِياً ، أَوْ زِيَادَةِ رُكْنِ فِعْلِيٍّ نَاسِياً ؛ كَٱلرُّكُوعِ ) وتطويلِ نحوِ ٱلاعتدالِ بغيرِ مشروع ناسياً ؛ لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( صلَّى ٱلظُّهرَ خَمساً ، وسجدَ لِلسَّهوِ بعدَ ٱلسَّلامِ ) وقيسَ غيرُ ذلكَ عليهِ، بخلافِ ما يُبطلُ سهوهُ أَيضاً ؛ كالكلامِ ، وآلفعلِ ٱلكثيرَينِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ في صلاةٍ .

( وَلاَ يَسْجُدُ لِمَا لاَ يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَلاَ عَمْدُهُ ؟ كَآلِالْتِفَاتِ وَٱلْخَطْوَةِ وَٱلْخَطْوَتَيْنِ ) لا لِعمدهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (خلافاً للجمال الرملي . « حاشية » تقرير ) .

ولا لِسهوهِ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يَسجدْ لِلفعلِ ٱلقليلِ ، ولا أَمرَ بهِ معَ كونهِ فَعلَهُ ( إِلاَّ إِنْ قَرَأَ) ( ٱلفاتحةَ ) أَوِ ٱلسُّورةَ ( فِي غَيْرِ مَحَلِّ ٱلْقِرَاءَةِ ) كَالرُّكوعِ أَوِ ٱلاعتدالِ ، ( أَوْ تَشَهَّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ مُحَلِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ) مَحَلِّهِ ) كَالجلوسِ بينَ ٱلسَّجدتينِ ، ( أَوْ صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ) كَالرُّكوعِ ( . . فَيَسْجُدُ ) لذلكَ ( سَوَاءٌ فَعَلَهُ سَهُواً أَوْ عَمْداً ) لِتركهِ ٱلتَّحقُظَ المأمورَ بهِ في ٱلصّلاةِ \_ كَالرُّكوعِ ( . . فَيَسْجُدُ ) لذلكَ ( سَوَاءٌ فَعَلَهُ سَهُواً أَوْ عَمْداً ) لِتركهِ ٱلتَّحقُظُ المأمورَ بهِ في ٱلصّلاةِ \_ فَرْضِها ونفلِها \_ أَمراً مؤكّداً كَتَأَكُّدِ ٱلتَّسْهُدِ ٱلأَوَّلِ .

نَعَم ؛ لَو قرأَ ٱلسُّورةَ قَبْلَ ( ٱلفاتحةِ ) . . لَم يَسجُدْ ؛ لأَنَّ ٱلقيامَ محلُّها في ٱلجملةِ ، ويقاسُ بهِ ما لَو صلَّىٰ على ٱلنَّبيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قَبْلَ ٱلتَّشهُّدِ .

وقضيَّةُ كلامِ ٱلمصنِّفِ أَنَّ ٱلتَّسبيحَ ونحوَهُ مِنْ كلِّ مندوبٍ قوليٌّ مختصٌّ بمحلٌّ. . لا يَسجدُ لِنَقْلِهِ إِلَىٰ غيرِ محلِّهِ ، وٱعتمدَهُ بعضُهُم ، لـٰكنِ ٱعتمدَ ٱلإِسنويُّ وغيرُهُ أَنَّهُ لا فَرْقَ .

نَعَم ؛ نَقْلُ ٱلسَّلامِ وتكبيرةِ ٱلإِحرامِ عمداً مُبطِلٌ .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّ ٱلسُّجودَ لِما ذُكرَ مستثنىً مِنْ مفهومِ قولهم : ( ما لاَ يُبطلُ عمدُهُ. . لا سجودَ لِسهوِهِ ولا لِعمدِهِ ) ويُضَمُّ إِليها صورٌ كثيرةٌ ؛ كألقنوتِ قَبْلَ ٱلرُّكوعِ بنيَّتهِ ، وكتفريقهِم في ٱلخوفِ غيرَ ٱلتَّفريقِ ٱلآتي ٱلمأْمور بهِ .

( وَلَوْ نَسِيَ ) ٱلإِمامُ أَوِ ٱلمنفرِدُ ( ٱلتَّشَهُّدَ ٱلأَوَّلَ ) وحدَهُ أَو معَ قعودهِ ، ( فَذَكَرَهُ بَعْدَ ٱنْتِصَابِهِ ) أَي : قيامهِ ( . . لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ<sup>(١)</sup> ) لِتِلبُّسهِ بِفَرْضٍ فلا يَقطعُهُ لِسُنَّةٍ .

( فَإِنْ عَادَ عَالِماً بِتَحْرِيمِهِ عَامِداً. . بَطَلَتْ ) صَلاَتُهُ لِتعمُّدهِ زيادةَ قعودٍ ، ( أَقْ) عادَ ( نَاسِياً ) أَنَّهُ في ٱلصَّلاةِ ( أَقْ جَاهِلاً ) بتحريمِ ٱلعَودِ ( . . فَلاَ ) بُطلانَ ؛ لِعذرهِ ، وعليهِ أَنْ يقومَ إِذا ذَكرَ ، ( وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ) لأَنَّ عَمْدَ فِعلهِ هــٰذا مبطِلٌ .

<sup>(</sup>١) في غير (د): (لم يعدله).

أَمَّا ٱلمأْمُومُ ؛ فإِنِ ٱنتصبَ إِمامُهُ ، فتخلَّفَ عامداً عالماً ولَم ينوِ مفارقتَه.. بَطلَتْ صلاتُهُ ؛ لِفُحشِ ٱلمخالَفةِ ، ولا يعودُ ولَو عادَ إِمامُهُ ؛ لأَنَّهُ إِمَّا متعمِّدٌ.. فصَلاتُهُ باطلةٌ ، أَو ساهِ وٱلسّاهي لا يجوزُ متابعتُهُ.. فيُفارقُهُ أَو يَنتظرُهُ ، فإِنْ عادَ معَهُ عامداً عالماً.. بَطلَتْ صَلاتُهُ .

وإِنِ ٱنتصبَ هوَ وجلسَ إِمامُهُ لِلتَّشهُّدِ ؛ فإِنْ كانَ ساهياً.. لَم يعتدَّ بفعلهِ ؛ إِذْ لا قَصْدَ لَهُ ، ( وَيَجِبُ ) عليهِ ( ٱلْعَوْدُ لِمُنَابَعَةِ إِمَامِهِ ) فإِنْ لَم يَعُدْ.. بَطلَتْ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ ، أَو عامداً.. سُنَّ لَهُ الْعَودُ ؛ لأَنَّ لَهُ قصداً صحيحاً ، وكما أَنَّ ٱلمتابعة فرضٌ كذلكَ ٱلقيامُ فرضٌ ، وإِنَّما تخيَّرَ مَنْ ركعَ قَبْلَ إِمامهِ سهواً ؛ لِعدم فُحشِ ٱلمخالفةِ .

( وَإِنْ تَذَكَّرَ ) ٱلإِمامُ أَوِ ٱلمنفردُ تَرْكَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ( قَبْلَ ٱنْتِصَابِهِ ) أَي : ٱستوائهِ قائماً ( . . عَادَ ) لَهُ نَدباً ؛ لأَنَّهُ لَم يَتلبَسْ بفَرْضِ .

( وَلَوْ تَرَكَهُ ) أَي \_ غيرُ ٱلمأموم \_ : آلتَّشهُّدَ ٱلأَوَّلَ ( عَامِداً فَعَادَ ) إِلَيْهِ عامداً عالماً ( . . بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ ( إِنْ كَانَ ) وقت ٱلعَودِ ( إِلَى ٱلْقِيَامِ أَقْرَبَ ) منهُ إلى ٱلقعودِ ؛ لِقطْعِهِ نَظْمَ ٱلصَّلاةِ ، بخِلافِ ما إِذا عادَ وهوَ إلى ٱلقعودِ أَقربُ ، أَو كانت نسبتُهُ إليهما على ٱلسَّواءِ ، للكنْ بشرطِ أَنْ يقصدَ بِٱلنَّهوضِ تَرْكَ ٱلتَّشهُدِ ثمَّ يَبدوَ لَهُ ٱلعَودُ ، أَمّا لَو زادَ هاذا ٱلنَّهوضَ عمداً لا لمعنى . . فإنَّ صَلاتَهُ تَبطلُ بذلكَ ، وٱلقنوتُ كَٱلتَّشهُّدِ في جميعِ ما ذُكرَ فيهِ .

( وَ ) منهُ أَنَّهُ ( لَوْ نَسِيَ ) غيرُ ٱلمأمومِ ( ٱلْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ وَضْعِ جَبْهَتِهِ ) لِلسُّجودِ ( . . لَمْ يَرْجِعْ لَهُ ) لِتِلبُّسهِ بِفَرْضِ ، ( أَوْ قَبْلَهُ ) أَي : قَبْلَ وضعِها على ٱلأَرضِ وإِنْ وضعَ بقيَّةَ أَعضاءِ ٱلسُّجودِ ( . . عَادَ ) نَدْباً لِعدمِ تَلبُّسهِ بِفَرْضٍ ، ( وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إِنْ بَلَغَ حَدَّ ٱلرَّاكِعِ ) لِزيادتِهِ ما يُبطلُ تَعمُّدُهُ ، فإنْ لَم يَبلغهُ . . لَم يَسجُدْ .

( ٱلثَّالِثُ ) مِنَ ٱلأَسبابِ : ( إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ ٱلتَّرَكُدِ فِيهِ ، فَلَوْ شَكَّ ) أَي : تردَّدَ معَ ٱستواءٍ أَو رجحانِ ( فِي ) تَركِ شيءٍ معيَّنٍ مِنْ ( رُكُوحٍ ، أَوْ سُجُودٍ ، أَوْ رَكْعَةٍ . . أَتَىٰ بِهِ ) وُجوباً ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ

عدمُ فِعْلِهِ ، ( وَسَجَدَ ) لِتردُّدهِ في زيادةِ ما أَتىٰ بهِ ( وَإِنْ زَالَ ٱلشَّكُّ قَبْلَ ٱلسَّلَامِ ) لِتردُّدهِ حالَ ٱلفِعلِ ، وهو مضعِّفٌ لِلنيَّةِ ( إِلاَّ إِذَا زَالَ ٱلشَّكُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْتَمِلُ ٱلزِّيَادَةَ ). . فلا يَسجدُ ؛ لأَنَّ ما فعلَهُ واجبٌ علىٰ كلَّ تقديرٍ ، فلَم يُؤَثِّر ٱلتَّردُّدُ فيهِ .

( فَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّىٰ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً ). . لَزَمَهُ أَن يَبنِيَ على ٱلأَقلِّ وإِنْ أَخبرَهُ كثيرونَ بأَنَّهُ صلَّىٰ أَربعاً ؛ إِذْ لا يجوزُ لَه ٱلرُّجوعُ إِلَىٰ قولِ غيرِهِ في ٱلنَّقصِ ، ولا في ٱلرِّيادةِ ؛ لِبطلانِ ٱلصَّلاةِ بكلِّ منهُما ، بخلافِ نحوِ ٱلطَّوافِ لَهُ ٱلأَخذُ بإخبارِ غيرِهِ بٱلنَّقصِ .

( وَ ) إِذَا تردَّدَ ثُمَّ ( زَالَ ٱلشَّكُّ ) فإِنْ كانَ قد زالَ ( فِي غَيْرِ ) ٱلرَّكْعَةِ ( ٱلأَخِيرَةِ. . لَمْ يَسْجُدْ ) لأَنَّ ما فعلَهُ منها معَ ٱلتَّردُّدِ واجبٌ علىٰ كلِّ تقديرٍ ، ( أَوْ ) زالَ ( فِيهَا ) أَي : في ٱلأَخيرةِ ( . . سَجَدَ ) لأَنَّ ما فعلَهُ منها قَبْلَ ٱلتَّذكُّرِ يحتملُ ٱلزِّيادةَ .

وَلَو شُكَّ فِي تَرْكِ بَعْضِ معيَّنٍ. . سجدَ ، أَو في ٱرتكابِ منهيِّ . . فلاَ ، أَو هلْ سجدَ لِلسَّهوِ أَو لا . سَجدَ لَهُ ، أَو هلْ سجدَ لَهُ سجدتَينِ أَو واحدةً . سجدَ أُخرىٰ ، عملاً بالأَصلِ في جميعِ ذلكَ .

والحاصلُ : أَنَّ ٱلمشكوكَ فيهِ كَالمعدومِ غالباً ، ( وَ ) مِنْ غيرِ ٱلغالبِ أَنَّهُ ( لاَ يَضُرُّ ٱلشَّكُ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ ) لأَنَّ ٱلظَّاهرَ مُضيُّ ٱلصَّلاةِ على ٱلتَّمامِ ( إِلاَّ ٱلثِّيَّةَ وَتَكْبِيرَةَ ٱلإِحْرَامِ ) فإنَّهُ يَضرُ ٱلشَّكُ فيهما \_ ولَو بعدَ السَّلامِ \_ فتلزمُهُ ٱلإِعادةُ ؛ لأَنَّهُ شكَّ فيما بهِ ٱلانعقادُ ، فتلزمُهُ ٱلإِعادةُ ، كما لَو شكَ هل نوى ٱلفَرْضَ أَوِ ٱلنَّفلَ ، أَو هلْ صلَّىٰ أَو لاَ ؟

( وَ ) إِلاَّ ٱلشَّكَ في ( ٱلطَّهَارَةِ ) وغيرِها مِنْ بقيَّةِ ٱلشُّروطِ على ما في موضع مِنَ « ٱلمجموعِ » (١) ، للكنَّ ٱلمعتمد : ما فيهِ في موضعٍ آخَر (٢) ـ وفي غيرِهِ ـ : مِنْ أَنَّهُ لا يضرُّ ٱلشَّكُ فيهِ

<sup>(1) «</sup> المجموع » (١/ ٠٦٠ ).

 <sup>(</sup>۲) « المجموع » ( ۱/ ۵۵ ) . قال الإمام الجرهزي رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته » ( ۱/ ۵٤٥ ) : ( لم نَرَ من أسند إلىٰ « المجموع » تناقض كلامه ، فليتأمل ) .

بعدَ تيقُّنِ وجودهِ عندَ ٱلدُّخولِ في ٱلصَّلاةِ إِلاَّ في ٱلطَّهارةِ ؛ فإِنَّهُ يكفي تيقُّنُ وجودِها ولَو قَبْلَ ٱلصَّلاةِ ؛ لِقولهِم : ( يجوزُ ٱلدُّخولُ فيها بطُهرِ مشكوكٍ فيهِ ) .

( وَيَسْجُدُ ٱلْمَأْشُومُ لِسَهْوِ ) وعَمْدِ ( إِمَامِهِ ٱلْمُتَطَهِّرِ وَإِمَامِهِ ) أَي : إِمامٍ إِمامهِ ٱلمتطهِّرِ أَيضاً ، وإِنْ كَانَ سهوُ إِمامهِ أَو إِمامِ إِمامهِ قَبْلَ ٱلقدوة ؛ لِتطرُّقِ ٱلخلَلِ فيهِما لِصَلاتهِ مِنْ صَلاة إِمامهِ ، ومِنْ ثَمَّ يَسجدُ ( وَإِنْ تَرَكَهُ ٱلإِمَامُ ) فلَم يَسجُدْ ، ( أَوْ ) بَطلَتْ صَلاةُ ٱلإِمامِ ؛ كأَنْ ( أَحْدَثَ قَبْلَ تَمَامِهَا ) وبعدَ وقوعِ ٱلسَّهوِ منهُ أو فارقَهُ ، أَمَّا ٱلمحدِثُ . . فلا يَلحقُهُ سهوهُ ؛ إِذ لا قدوة في ٱلحقيقةِ وإِنْ كانتِ الصَّلاةُ خَلْفَ ٱلمحدِثِ جماعةً ؛ لأَنَّ ذلكَ بٱلنِّسبةِ لحصولِ ٱلثَّوابِ فضلاً ، لا لِيترتَّبَ عليهِ أَحكامُها .

وعندَ سجودِ ٱلإِمامِ ٱلمتطهِّرِ يلزمُ ٱلمأمومَ متابعتُهُ فيهِ ، مسبوقاً كانَ أَو موافِقاً ، فإِنْ تخلَّفَ عامداً عالماً. . بَطلَت صَلاتُهُ وإِنْ جهلَ سهوَهُ ( إِلاَّ إِنْ عَلِمَ ٱلْمَأْمُومُ خَطَأَ إِمَامِهِ ) في ٱلسُّجودِ لِلسَّهوِ ؛ بأَنْ علِمَ أَنَّهُ لِغيرِ مقتضٍ كنهوضٍ قليلٍ ( . . فَلاَ يُتَابِعُهُ ) فيهِ ٱعتباراً بعقيدتهِ .

نَعَم ؛ يَلحقُهُ سهوهُ بسجودهِ لذلكَ فيَسجدُ لَهُ .

ولَو عَلِمَ غلطَهُ وهوَ ساجدٌ معَهُ. . لزِمَهُ ٱلعَودُ إِلَى ٱلجلوسِ ، ثمَّ إِنْ شاءَ. . فارقَهُ وسجدَ ، أَوِ ٱنتظرَ سلامَهُ ثمَّ يَسجدُ .

ويُتصوَّرُ عِلمُ ٱلمأْمومِ بغلطِ ٱلإِمامِ في ذلكَ بقولهِ لَهُ ذلكَ بعدَ سلامهِ ، أَو بكتابتهِ ، أَو بخبرِ معصومٍ ، لا بغيرِ ذلكَ ؛ لاحتمالِ أَنَّهُ شكَّ في فِعلِ بعضٍ معيَّنٍ ، وذلكَ يقتضي ٱلسُّجودَ ، وإِنْ عَلِمَ ٱلمأْمومُّ أَنَّهُ أَتَىٰ بهِ. . فيَلزمُهُ موافقتُهُ فيهِ .

( وَلاَ يَسْجُدُ ٱلْمَأْمُومُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ خَلْفَ إِمَامِهِ ٱلْمُتَطَهِّرِ ) لأَنَّهُ يتحمَّلُ عنهُ سهوَهُ في حالِ قدوتهِ كما يتحمَّلُ عنهُ ٱلقُنوتَ وغيرَهُ ، أَمَا ٱلمُحدِثُ. . فلا يتحمَّلُ عنهُ ؛ لِما مرَّ .

وخرجَ بفولهِ: ( خلفَ إِمامهِ ): ما لَو سها منفرِداً ثمَّ ٱقتدىٰ بهِ؛ فإِنَّهُ لا يتحمَّلهُ، وإِنَّما لَحقَهُ سهو إِمامهِ ولَو قَبْلَ ٱلاقتداءِ بهِ؛ لأَنَّهُ قد عُهدَ تعدِّي ٱلخللِ مِنْ صلاةِ ٱلإِمامِ إِلىٰ صلاةِ ٱلمأمومِ دونَ عكسهِ .

( وَلَوْ ظَنَّ ) ٱلمأْمُومُ ( سَلاَمَ إِمَامِهِ ، فَسَلَّمَ ، فَبَانَ خِلاَفُهُ )(١) أَي : خلافُ ظنَّهِ ( . . أَعَادَ ٱلسَّلاَمَ مَعَهُ ) أَي : مع إِمامهِ أَو بعدَهُ ؛ لِامتناعِ تقدُّمهِ علىٰ سلامِ إِمامهِ ، ( وَلاَ شُبجُودَ ) لأَنَّهُ سهو ٌ حالَ ٱلقدوةِ ، كما لَو نسيَ نحوَ ٱلرُّكوعِ . . فإِنَّهُ يأْتي بركعةٍ بعدَ سلامِ إِمامهِ ولا يسجدُ ، سواءٌ تذكَّرَ قَبْلَ سلامٍ إمامهِ أَم بعدَهُ ، بخلافِ ما لَو سلَّمَ ٱلمسبوقُ بعدَ سلامِ ٱلإِمامِ سهواً . . فإِنَّهُ يَسجدُ ؛ لأَنَّه سهو بعدَ أنقطاع ٱلقدوةِ ، وبهِ فارقَ ما لَو سلَّمَ معَهُ .

( وَلَوْ تَذَكَّرَ ٱلْمَأْمُومُ فِي تَشَهَّدُهِ تَرْكَ رُكُنٍ ) فإِنْ كَانَ ٱلنِّيَّةَ أَو تكبيرةَ ٱلإِحرامِ.. تبيَّنَ بطلانُ صَلاتهِ ، كما مرَّ ، أَو ( خَيْرَ ٱلنِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ ٱلإِحْرَامِ.. صَلَّىٰ رَكْعَةً ) ولا يجوزُ لَه أَنْ يقومَ لَها ، ولا لِلمسبوقِ أَنْ يقومَ لَها ، ولا لِلمسبوقِ أَنْ يقومَ لما عليهِ إِلاَّ ( بَعْدَ سَلاَمٍ إِمَامِهِ ) وإِلاَّ . بَطلَتْ صَلاتُهُ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ ، وإلاَّ . لَغا ما أَتىٰ بهِ ، ولزَمَهُ ٱلعَودُ إلى ٱلجلوسِ ـ وإِنْ كَانَ ٱلإِمامُ قد سلَّمَ ـ ثمَّ ٱلقيامُ إلى ٱلإِنيانِ بما بقيَ عليهِ ( وَلاَ يَسْجُدُ ) لِلسَّهوِ فيما إذا أَتَىٰ بالرَّكعةِ بعدَ سلامٍ إمامهِ ؛ لوجودِ سهوهِ حالَ ٱلقدوةِ .

( أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ ) أَي : في تَرْكِ رُكنٍ غيرِ ٱلنِّيَّةِ وٱلتكبيرةِ ( . . أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلاَمٍ إِمَامِهِ ) أَيضاً ( وَسَجَدَ ) ندباً ؛ لأَنَّ ما فعلَهُ معَ ٱلتَّردُّدِ محتملٌ لِلزِّيادةِ .

( وَإِذَا سَجَدَ إِمَامُهُ ) لِلسَّهوِ ( . . لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ ) كما مرَّ معَ ما يُستثنىٰ منهُ ، ( فَإِنْ كَانَ ٱلْمَأْمُومُ مَسْبُوتاً . . سَجَدَ مَعَهُ وُجُوباً إِنْ سَجَدَ ) لأَجْلِ ٱلمُتابِعةِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَهُ ) أَي : سجودَ ٱلسَّهوِ ( فِي آخِرِ صَلاَةِ نَفْسِهِ ) لأَنَّهُ محلُّ ٱلسُّجودِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): (ولو سلَّم إمامه فسلَّم معه ثم سلَّم الإمام ثانياً ، فقال له المأموم: قد سلمت قبل هـنـذا ، فقال: كنت ناسياً . لم تبطل صلاة واحدٍ منهما ، ويسلِّم المأموم ويسجد للسهو؛ لوجود الكلام بعد انقطاع القدوة . « رملي » [٢/ ٨٥]) .

وَسُجُودُ ٱلسَّهُو \_ وَإِنْ كَثُرَ \_ سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ ٱلصَّلاَةِ ، وَمَحَلُّ سُجُودِ ٱلسَّهُوِ بَيْنَ ٱلتَّشَهُدِ وَٱلسَّلاَمِ ، وَيَفُوتُ بِٱلسَّلاَمِ عَامِداً وَكَذَا نَاسِياً إِنْ طَالَ ٱلْفَصْلُ ، فَإِنْ قَصُرَ . . عَادَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ، وَصَارَ عَائِداً إِلَى ٱلصَّلاَةِ .

( وَسُجُودُ ٱلسَّهْوِ وَإِنْ كَثْرَ ) ٱلسَّهوُ مِنْ نوعٍ أَو أَكثرَ ( سَجْدَتَانِ ) لِلاتِّباعِ ( كَسُجُودِ ٱلصَّلاَةِ ) أَي : كسَجدتَيْها في ٱلأَقلِّ وٱلأَكملِ ، وما يُندبُ فيهِما وما بينَهُما ، فإنْ سجدَ واحدةً بنيَّةِ ٱلاقتصارِ عليها ٱبتداءً.. بَطلَتْ صَلاتُهُ، بخلافِ ما إِذا بدا لَهُ ٱلاقتصارُ عليها بعدَ فراغِها، ولا بدَّ مِنْ نيَّةِ سجودِ ٱلسَّهوِ.

( وَمَحَلُّ سُجُودِ ٱلسَّهْوِ ) سواءٌ سَها بنقصٍ أَو بزيادةٍ أَم بهِما : ( بَيْنَ ٱلتَّسَهُّدِ ) وما يتبعُهُ مِنَ ٱلصَّلاةِ على ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ومِنَ ٱلدُّعاءِ ( وَٱلسَّلاَمِ ) بحيثُ لا يتخلَّلُ بينَهُ وبينَ ٱلسَّلامِ شيءٌ ، فلا يجوزُ فِعلُهُ بعدَ ٱلسَّلامِ ؛ لأَنَّ فِعلَهُ قَبلَهُ هوَ آخِرُ ٱلأَمرينِ مِنْ فِعلهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، كما قالَهُ الزُّهريُّ .

ولوِ أقتدىٰ بمَنْ يَراهُ بعدَ ٱلسَّلامِ ، وتوجَّهَ على ٱلمأْمومِ سجودُ سهوٍ في أعتقادهِ.. سجدَ هوَ قَبْلَ سلامهِ وبعدَ سلامِ ٱلإِمامِ ٱعتباراً بعقيدتهِ ، ولا يَنتظرُهُ ٱلموافِقُ لِيَسجُدَ معَهُ ؛ لأَنَّهُ فارقَهُ بسلامهِ ، وقد يتعدَّدُ ٱلسُّجودُ صورةً لا حُكماً ، كما مرَّ في مسأَلةِ ٱلمسبوقِ .

( وَيَفُوتُ ) ٱلسُّجودُ ( بِٱلسَّلاَمِ عَامِداً ) بأَنْ كانَ ذاكراً لِلسَّهوِ عالماً بأَنَّ محلَّهُ قَبْلَ ٱلسَّلامِ ؛ لِفواتِ محلِّهِ ولا عُذرَ ، فلا يعودُ إِليهِ وإِنْ قربَ ٱلفصلُ .

( وَكَذَا ) يَفُوتُ بِالسَّلامِ ( نَاسِياً إِنْ طَالَ الْفَصْلُ ) عُرِفاً بِينَ ٱلسَّلامِ وتَيَقُّنِ ٱلتَّرْكِ ؛ بأَنْ مضىٰ زمنُ يغلبُ على ٱلظَّنِّ أَنَّهُ تركَ ٱلسُّجودَ قصداً أَو نسياناً ؛ لِفواتِ محلِّهِ ، ولِتعدُّرِ ٱلبناءِ بٱلطُّولِ ، وكذا لَو لَم يُرِدهُ وإِنْ قربَ ٱلفصلُ .

( فَإِنْ قَصُرَ ) وأَرادَهُ ( . . عَادَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ) ندباً بلا إِحرامٍ إِنْ لَم يَطرأُ منافٍ ، كخروجِ وقتِ ٱلجمُعةِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَ ) إِذَا عَادَ إِلِيهِ ؛ بأَنْ وضعَ جبهتَهُ بٱلأَرضِ ولَو مِنْ غيرِ طمأْنينةٍ . . (صَارَ عَائِدَاً إِلَى ٱلصَّلاَةِ ) وبانَ أَنَّهُ لَم يَخرِجْ منها حتَّىٰ يحتاجُ إِلَىٰ سلامٍ ثانٍ ، وتبطلُ بطُرُوِّ منافٍ كٱلحدَثِ بعدَ ٱلعَودِ ، وتصيرُ ٱلجمُعةُ ظُهراً إِنْ خرجَ وقتُها بعدَ ٱلعَودِ ، ويَحرمُ إِنْ عَلِمَ ضيقَ وقتِ ٱلصَّلاةِ ؛ لإِخراجِ بعضِها عنِ ٱلوقتِ .

### ( فَصَّلَهُمُ ) في سجودِ ٱلتَّلاوةِ

وهوَ في أَربِعَ عشرةَ آيةً ، منها : سجدتا ( ٱلحجِّ ) ، وثلاثٌ في ٱلمفصَّلِ : في ( ٱلنَّجمِ ) ، و( ٱلانشقاقِ ) ، و( ٱقرأْ ) .

( يُسَنُّ سُجُودُ ٱلتَّلاَوَةِ لِلْقَارِىءِ ) لِلاتِّباعِ ، ( وَٱلْمُسْتَمِعِ ) أَي : قاصدِ ٱلسَّماعِ ، ( وَٱلسَّامِعِ ) عِندَ قِرَاءةِ آيةِ سَجدَةٍ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ سجودِ الصَّحابةِ رضوانُ ٱللهِ عليهِم لِقراءتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهوَ لِلمستمِعِ آكدُ ، وخرجَ ٱلأَصمُ فلا يسجدُ وإِنْ عَلِمَ سجودَ ٱلقارىءِ .

ولا يجوزُ لمَنْ ذُكرَ إِلاَّ عندَ آخِرِ ٱلآيةِ ، وٱلأَصحُّ : أَنَّ آخِرَها في ( ٱلنَّحلِ ) : ﴿ يُؤْمَرُونَ ﴾ ، وفي ( ٱلنَّملِ ) : ﴿ وَأَنَاب ﴾ ، وفي ( حام ٱلسَّجدة ) : ﴿ يَسْتَمُونَ ﴾ ، وفي ( الانشقاقِ ) : ﴿ يَسْجُدُونَ ﴾ . وٱلبقيَّةُ لا خلافَ فيها .

وإِلاَّ عندَ مشروعيَّةِ ٱلقراءةِ.. فيسجدُ كلِّ مِمَّنْ ذُكرَ لِقراءةِ كافرٍ حلَّتْ لَهُ ؛ بأَنْ رُجيَ إِسلامُهُ ولَم يَكنْ معانِداً ، وصبيٍّ ، ومُحْدِثٍ ، ومصلِّ قرأَ في ٱلقيامِ ، وتاركٍ لَها ، ومَلكٍ ، وجِنِّيٍّ ، ولكلِّ قراءة ( إِلاَّ لِقِرَاءَةِ ٱلتَّائِمِ ، وَٱلْجُنُبِ ، وَٱلسَّكْرَانِ ) وَٱلسَّاهِي ونحو ٱلدُّرةِ مِنَ ٱلطُّيورِ ٱلمعلَّمةِ ، فلا يُسنُّ ٱلسُّجودُ لِسماعِ قراءَتهِم ؛ لِعدمِ مشروعيَّتها ، وعدمِ قصدِها ، فٱلشَّرطُ حِلُّ ٱلقراءةِ وٱلسَّماعِ ؛ أي : عدمُ كراهتهِما وإِنْ لَم يُندبا .

( وَيَتَأَكَّدُ ) ٱلسُّجودُ ( لِلْمُسْتَمِعِ ) أَكثرَ منهُ لِلسَّامِعِ ، ولَهما ( إِنْ سَجَدَ ٱلْقَارِىءُ ) لِما قيلَ : إِنَّ سجودَهُما يتوقفُ علىٰ سجودهِ ، ولَهما ٱلاقتداءُ بهِ .

( وَلاَ يَسْجُدُ ٱلْمُصَلِّي لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ ) مِنْ مصلِّ وغيرهِ ، وإِلاَّ . بَطَلَتْ صَلاتُهُ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ ( وَلاَ يَسْجُدُ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ ) مِنْ مصلِّ وغيرهِ ، وإِلاَّ ) بأَنْ سجدَ دونَ إِمامهِ ولَو ( إِلاَّ ٱلْمَأْمُومَ ، فَيَسْجُدُ إِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ ) وإِنْ لَم يَسمَعْ قراءتَهُ ، ( وَإِلاَّ ) بأَنْ سجدَ دونَ إِمامهِ ولَو

بَطَلَتْ صَلاَتُهُ . وَيَتَكَرَّرُ ٱلسُّجُودُ بِتَكَرُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَرَكْعَةٍ إِلاَّ إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ ، أَوْ فِي ٱلصَّلاَةِ بِقَصْدِ ٱلسُّجُودِ فَقَطْ.. فَلاَ يَسْجُدُ ، فَإِنْ فَعَلَ.. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

لقراءة إمامه ، أَو تخلَّفَ عنهُ في سجودهِ لَها وإِنْ لَم يَسمَعْ قراءَتَهُ ( . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ) إِنْ علِمَ وتعمَّدَ فيهِما ولَم ينوِ ٱلمفارقةَ في ٱلثَّانيةِ ، ولَو عَلِمَ وٱلإِمامُ في ٱلسُّجودِ ، فرفعَ وهوَ هاوٍ . . رفعَ معَهُ ولا يَسجدُ .

أَمَّا ٱلمصلِّي ٱلمستقلُّ ؛ بأَنْ كانَ إماماً أَو منفرداً.. فيَسجدُ لِقراءةِ نَفْسهِ في ٱلقيامِ ولَو قَبْلَ ( ٱلفاتحةِ ) ، ولا يُكرَهُ لَهُ قراءةُ آيتِها ، بخلافِ ٱلمأْمومِ .

ويُكرَهُ لكلِّ مصلِّ ٱلإِصغاءُ إلى قراءة غيرِهِ إلاَّ ٱلمأمومَ لِقراءة إِمامهِ.

ويُسنُّ لِلإِمامِ تأْخيرُ ٱلسُّجودِ في ٱلسِّريَّةِ إِلَى ٱلسَّلامِ .

( وَيَتَكَرَّرُ ٱلسُّجُودُ ) ندباً ( بِتَكَرُّرِ ٱلْقِرَاءَةِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَرَكْعَةٍ ) لِتجدُّدِ ٱلسَّببِ معَ توفيةِ حكمِ ٱلأَوَّلِ ، فإِنْ لَم يُوفِّهِ. . كفيٰ لَهما سجدةٌ .

ومَنْ يُكرِّرُ لِلحفظِ كغيرِهِ ، وإِنَّمَا يُسنُّ لِلإِمامِ ٱلتَّكريرُ بلِ ٱلسُّجودُ إِنْ أَمِنَ ٱلتَّشويشَ على ٱلمأْمومينَ ، وإِلاَّ . لَم يُسنَّ لَه ذلكَ .

ويُسنُّ أَنْ يَسجدَ حيثُ قرأَ آيةَ ٱلسَّجدةِ علىٰ ما مرَّ ( إِلاَّ إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ ٱلْكَرَاهَةِ ) لِيسجدَ في وقتِ ٱلكراهةِ . . فلا يَسجدُ ؛ لحُرمتِها فيهِ ، كما مرَّ .

( أَوْ ) قرأَها ( فِي ٱلصَّلاَةِ بِقَصْدِ ٱلسُّجُودِ فَقَطْ.. فَلاَ يَسْجُدُ ) لِعدمِ مشروعيَّتها حينئذٍ ، ( فَإِنْ فَعَلَ ) عامداً عالماً ( .. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ) لأَنَّهُ زادَ فيها ما هوَ مِنْ جنسِ بعضِ أَركانِها تعدّياً ، بخلافِ ما لَو ضمَّ إِلَىٰ قصدِ ٱلسُّجودِ قصداً صحيحاً مِنْ مندوباتِ ٱلقراءةِ أَوِ ٱلصَّلاةِ.. فإِنَّهُ لا بطلانَ ؛ لمشروعيَّةِ ٱلقراءةِ وٱلسُّجودِ حينئذٍ .

ولا بدَّ في سجدتي ٱلتِّلاوةِ وٱلشُّكرِ مِنْ شروطِ ٱلصَّلاةِ ، وٱلنِّيَّةِ ، معَ تكبيرةِ ٱلإِحرامِ ، وٱلسَّلامِ إِنْ كانت سجدةُ ٱلتِّلاوةِ خارجَ ٱلصَّلاةِ .

ويُسنُّ فيهِما سائرُ سُننِ ٱلصَّلاةِ ٱلَّتِي يتأَتَّىٰ مجيئُها هنا .

رَفِخ عبر الارَّبِي (الْجَثِّرِيُ السِّكِيّرِ (الْإِدَّوَ وَكِسِيّرِيَ www.moswarat.com

### فكناث

### ( فَكُمْ اللهُ ) في سجودِ ٱلشُّكرِ

( وَيُسَنُّ سُجُودُ ٱلشُّكْرِ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ ) ظاهرةٍ مِنْ حيثُ لا يحتسِبُ ، سواءٌ توقَّعها قَبْلَ ذلكَ أَم لا ، وسواءٌ كانت لَهُ أَم لنحوِ وَلَذِهِ أَم لِعامَّةِ ٱلمسلِمينَ ، وذلكَ : كحدوثِ معرفةٍ ، أَو ولدٍ ، أَو نحوِ أَخٍ ، أَو جاهٍ ، أَو مالٍ ـ وإِنْ كانَ لَهُ مِثلُهُ \_ وقدومِ غائبٍ ، ونصرٍ علىٰ عدوِّ ، ( وَٱنْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ) ظاهرةٍ مِنْ حيثُ لا يحتسبُ ـ توقَّعها أَم لا ـ عمَّنْ ذُكرَ ؛ كنجاةٍ مِنْ نحوِ غرقٍ أَو حريقٍ ، وكسترِ ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : (كانَ إذا جاءَهُ أَمرٌ يُسَرُّ بهِ . . خَرَّ ساجداً للهِ ) .

وخرجَ بـ( الظَّاهرتَينِ )(١): ما لا وقْعَ لَهُ ؛ كحدوثِ درهمٍ ، وعدمِ رؤْيةِ عدوِّ ، حيثُ لا ضررَ فيها. وبما بعدَهُ : ما لو تسبَّبَ فيهِما تسبُّباً تقضي العادةُ بحصولِهما عَقِبَهُ ونسبتهِما إليهِ.. فلا سجودَ حينئذٍ ، فعُلِمَ : أَنَّهُ لا نظرَ لِتسبُّهِ في حصولِ الولدِ بالوطءِ ، والعافيةِ بالدَّواءِ .

وبـ ( الهجومِ ) ـ ٱلمرادِ بهِ ٱلحدوثُ ـ : ٱستمرارُ ٱلنَّعمِ وٱندفاعِ ٱلنَّقَمِ ، فلا يَسجدُ لَهُ ؛ لاستغراقهِ ٱلعمرَ في ٱلسُّجود .

( وَ ) يُسنُّ أَيضاً ( لِرُؤْيَةِ فَاسِقٍ مُتَظَاهِرٍ ) بفِسقهِ ، ومنهُ ٱلكافرُ ؛ قياساً علىٰ سجودهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لِرؤْيةِ ٱلمبتلَى ٱلآتي ، ومصيبةُ ٱلدِّينِ أَشدُّ مِنْ مصيبةِ الدُّنيا ، فطُّلبَ منهُ ٱلسُّجودُ شكراً على ٱلسَّلامةِ مِنْ ذلكَ .

> ( وَيُظْهِرُهَا لِلْمُتَظَاهِرِ ) ٱلمذكورِ حيثُ لَم يَخَفْ منهُ فتنةً أَو مفسدةً ، لعلَّهُ يتوبُ . وفي بعضِ ٱلنُّسخ : ( فاسقٍ متظاهرٍ ظاهراً ) وهيَ أَحسنُ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) المراد بالظاهرتين: هجوم النعمة الظاهرة ، واندفاع النقمة الظاهرة .

 <sup>(</sup>۲) قال العلامة باعشن الحضرمي رحمه الله تعالىٰ في « بشرى الكريم » ( ص٣٠٩-٣١٠ ) : ( « وهي أحسن » أي : لأنها سالمة من شبه التكرار والتنافي ، لاكنها تفيد أنه لا يسجد لرؤية فاسقٍ مستترٍ ، لاكن ليس ذلك ممّا تفرّد به ، بل صرح بالجزم به في « النهاية » و « المغني » و « الإمداد » و « العباب » وغيرها ، وبذلك يَخِفُ الاعتراض علىٰ =

أَوْ رُؤْيَةِ مُبْتَلَىً وَيُسِرُّهَا . وَيُسْتَحَبُّ فِي ( صَ ) فِي غَيْرِ ٱلصَّلاَةِ ، فَإِنْ سَجَدَ فِيهَا عَامِداً عَالِماً بِٱلتَّحْرِيمِ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

#### فضير

( أَوْ رُؤْيَةِ شُبْنَكَىّ ) ببليّةٍ في نحوِ بدَندِ أَو عقلهِ ؛ لِلاتّباعِ ، ( وَيُسِرُّهَا ) ندباً ؛ لِثلاً يتأذَّىٰ بالإِظهارِ . نَعَم ؛ إِنْ كَانَ غيرَ معذورٍ ، كمقطوعٍ في سرقةٍ ، ومجلودٍ في زنىّ ولَم يَعلَمْ توبتَهُ. . أَظهرَها لَهُ . وكرؤيةٍ مَنْ ذُكِرَ : سماءُ صوتهِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) سجودُ ٱلشُّكرِ ( فِي ) قراءةِ آيَةِ ( « صَ » فِي غَيْرِ ٱلصَّلَاَةِ ) لِلاتِّباعِ ، وشكراً علىٰ قَبولِ توبةِ داوودَ ـ صلَّى ٱللهُ علىٰ نبيِّنا وعليهِ وسلَّمَ ـ ويَحرمُ فيها .

( فَإِنْ سَجَدَ فِيهَا ) لَها ( عَامِداً عَالِماً بِٱلتَّحْرِيمِ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ) وإِنْ كانَ تابعاً لإِمامهِ ٱلَّذي قَرأَها فيها ، أَو ناسياً أَو جاهلاً. . فلا ، ويَسجدُ لِلسَّهوِ .

وإِذا سجدَها إِمامُهُ. . فارقَهُ أَوِ ٱنتظرَهُ قائماً .

# ؋۫ڒ۪ػؙ

يَحرمُ ٱلتَّقَرُّبُ إِلَى ٱللهِ تعالىٰ بسجدةٍ مِنْ غيرِ سببٍ ولَو بعدَ ٱلصلاَّةِ .

وسجودُ ٱلجهلةِ بينَ يدي مشايخهِم حرامٌ ٱتَّفاقاً ، ولَو بقَصْدِ ٱلتَّقرُّبِ إِلَى ٱللهِ تعالىٰ ، وفي بعضِ صُوره ما يكونُ كفراً .

### ( فَحُرِّنَكُ إِنَّى ) في صلاةِ ٱلنَّفْلِ

وهوَ لغةً : ٱلزِّيادةُ ، وشرعاً : ما عدا ٱلفَرْضَ ، وهوَ ـ كَالسُّنَةِ ، واَلمندوبِ ، واَلمستحبِّ ، والمستحبِّ ، والمرغَّبِ فيهِ ، والحسَنِ ـ : ما يُثابُ علىٰ فِعلهِ ، ولا يُعاقَبُ علىٰ تَرْكهِ .

( أَفْضَلُ ) عباداتِ ٱلبدَنِ بعدَ ٱلشُّهادتَينِ ( ٱلصَّلاَةُ ) فَفَرْضُها أَفضلُ ٱلفروضِ ، وتطوُّعُها أَفضلُ

 <sup>&</sup>quot; المتن " ، فلم يبق في كلامه إلا الإظهار في مقام الإضمار ، وهو قد يحسن لنكت لا يبعد إتيان بعضها هنا . وأيضا شرط الأخذ بمفهوم المخالفة ألا يكون المذكور إنما ذكر لبيان الواقع ، كما هنا بدليل ما قدَّمه ) .

ٱلتَّطوُّع ، ولا يَرِدُ ٱلاشتغالُ بالعِلمِ وحِفظِ ٱلقُرآنِ ؛ لأَنَّهُما فَرْضُ كفايةٍ .

وأَفضلُ ٱلصَّلواتِ ( ٱلْمَسْنُونَةِ :

صَلاَةُ ٱلْعِيدَيْنِ ) ٱلأَكبرِ فألاََصغرِ ؛ لِشَبَههِما ٱلفَرْضَ في ٱلجماعةِ وتعيينِ ٱلوقتِ ، ولِلخلافِ في وجوبهما على ٱلكفايةِ .

وتكبيرُ ٱلأَصغرِ أَفضلُ مِنْ تكبيرِ ٱلأَضحىٰ ؛ لِلنَّصِّ عليهِ .

( ثُمَّ ٱلْكُسُوفِ ) لِلشَّمسِ .

(ثُمَّ ٱلْخُسُوفِ ) لِلقمرِ ؛ لِلاتِّفاقِ علىٰ مشروعيَّتهِما ، بخلافِ ٱلاستسقاءِ ، وتقديمُ كسوفِ ٱلشَّمسِ لِتقدُّمها في ٱلقُرآنِ وٱلأَخبارِ ؛ ولأَنَّ ٱلانتفاعَ بها أَكثرُ مِنَ ٱلانتفاعِ بهِ .

( ثُمَّ ٱلإسْتِسْقَاءِ ) لِتأَكُّدِ طلبِ ٱلجماعةِ فيها ولِعمومِ نفعِها .

(ثُمَّ ٱلْوِتْرِ) لِلخلافِ في وجوبهِ ، بخلافِ سائرِ ٱلرَّواتبِ ، ( وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ ) لكنَّ ٱلاقتصارَ عليها خلافُ ٱلأَولىٰ ، ( وَأَكْثَرُهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ ) رَكعةً ؛ لِلأَخبارِ ٱلصَّحيحةِ في ذلكَ ، وما بينَهُما أَوسطُهُ ، وإِنَّما يفعلُ ذلك بِالأَوْتَارِ إِمَّا ثلاثاً وهي أَدنى ٱلكمالِ ، أَو خَمساً أَو سَبعاً أَو تِسعاً ، وكلُّ أَكملُ ممَّا وَإِنَّما يفعلُ ذلك بِالأَوْتَارِ إِمَّا ثلاثاً وهي أَدنى ٱلكمالِ ، أَو خَمساً أَو سَبعاً أَو تِسعاً ، وكلُّ أَكملُ ممَّا وَبُنَّهُ ، ولا تَجوزُ ٱلزِّيادةُ على إحدىٰ عشرة بنيّةِ ٱلوترِ (١) ، ورواية : أَنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ( كانَ يُوترُ بخَمسَ عشرةَ ) . . حُسبَ فيها سنَّةُ ٱلعشاءِ ورَكعتانِ خفيفتانِ كانَ يَفتتحُ بهِما صلاةَ ٱللَّيلِ ، ومِنْ ثُمَّ : كانا سنَّةً غيرَ ٱلوترِ .

( وَوَقْتُهُ بَيْنَ ) فعلِ صلاةِ ( ٱلْعِشَاءِ ) وإِنْ جمَعَها تقديماً ( وَطُلُوعِ ٱلْفَجْرِ ) ٱلصَّادقِ ؛ لِلإِجماعِ ، ثمَّ إِنْ أَرادَهُ قَبْلَ ٱلنَّومِ. . كانَ وقتُهُ ٱلمختارُ إِلىٰ ثلثِ ٱللَّيلِ ، وإِلاَّ . . فهوَ آخِرُ ٱللَّيلِ .

﴿ وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلاَةِ ٱللَّيْلِ ﴾ مِنْ نحوِ راتبةٍ ، أو تراويحَ ، أو تهجُّدٍ ـ وهوَ ٱلصَّلاةُ بعدَ ٱلنَّومِ ـ أو

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) بزيادة : ( فلو زاد عليها. . لم تنعقد في ألوصلِ ولا الإحرام الأخير في الفصلِ ، أَو أَحرمَ بهِ ولم ينو عدداً. . صحَّ ، واقتصر علىٰ ما شاءَ على الأوجه ) .

أَوْ إِلَىٰ آخِرِ ٱللَّيْلِ إِذَا كَانَ يَسْتَيْقِظُ لَهُ أَفْضَلُ ، وَيَجُوزُ وَصْلُهُ بِتَشَهَّدٍ أَوْ بِتَشَهَّدُنِ فِي ٱلأَّانِيَةِ اللَّاخِيرَتَيْنِ ، وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ . يَقْرَأُ فِي ٱلأُولَىٰ (سُورَةَ ٱلأَعْلَىٰ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ (ٱلْخَاوِرُونَ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ (ٱلْمُعَوِّذَاتِ) . ثُمَّ يَتْلُو ٱلْوِتْرَ فِي ٱلْفَضِيلَةِ رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ وَبَعْدَ . .

صلاة نفلٍ مطلَق قَبْلَ ٱلنَّومِ ، أَو فائتةٍ أَرادَ قضاءَها ليلاً. . أَفضلُ مِنْ تقديمهِ عليها ، سواءٌ كانَ ذلكَ بعدَ ٱلنَّومِ أَم قَبْلَهُ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « ٱجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً » .

( أَوْ ) تأخيرُهُ ( إِلَىٰ آخِرِ ٱللَّيْلِ ) فيما ( إِذَا كَانَ ) مِنْ عادتهِ أَنَّهُ ( يَسْتَيْقِظُ لَهُ ) آخِرَهُ بنَفْسُهِ أَو غيرِهِ ( أَفْضَلُ ) مِنْ تقديمهِ أَوَّلَهُ ؛ لخبرِ مسلم بذلك ، وعليهِ يُحمَلُ إطلاقُ بعضِ ٱلأَخبارِ أَفضليَّةَ ٱلتَّقديمِ وبعضِها أَفضليَّةَ ٱلتَّأخيرِ ، ويتأتَّىٰ هاذا ٱلتَّفصيلُ فيمَنْ لَه تهجُّدٌ ٱعتادَهُ .

ثمَّ ٱلوِتْرُ إِنْ فُعلَ بعدَ ٱلنَّومِ. . حصلَتْ بهِ سنَّةُ ٱلتَّهجُّدِ أَيضاً ، وإِلاَّ . . كانَ وِتْراً لا تهجُّداً ، فبينَهُما عمومٌ وخصوصٌ مِنْ وجمٍ .

( وَيَجُوزُ وَصْلُهُ ) أَي : ٱلوِترِ ، للكنْ ( بِنَشَهَّدٍ ) في ٱلرَّكعةِ ٱلأَخيرةِ ، وهوَ أَفضلُ ، ( أَوْ بِنَشَهَّدُ بَنِ فِي ٱلرَّكعةِ ٱلأَخيرَتَيْنِ ) بِنَشَهَّدَ بَنِ فِي ٱلأَخيرَتَيْنِ ) لِبْبوتِ كلِّ منهُما ، لا بأَكثرَ مِنْ تشهُّدينِ ، ولا بهِما في غيرِ ٱلأَخيرتَينِ ؟ لأَنَّهُ خلافُ ٱلواردِ ، وٱلفصلُ بٱلسَّلامِ مِنْ كلِّ رَكعتينِ إِنْ أَوترَ بثلاثٍ فأكثرَ أَفضلُ مِنَ ٱلوصلِ بقسميهِ ؟ لأَنَّهُ أَكثرُ أَخباراً وعملاً .

( وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ ). . فألسُّنَةُ أَنَّهُ ( يَقْرَأُ ) بعدَ ( آلفاتحةِ ) ( فِي ) ٱلرَّكعةِ ( ٱلأُولَىٰ سُورَةَ « ٱلأَعْلَىٰ » ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ « ٱلْمُعَوِّذَاتِ » ) يعني : ( قل هو ٱلله أحد ) و( المُعَوِّذَاتِ ) لِلاتِّباع .

( ثُمَّ يَنْلُو ٱلْوِتْرَ فِي ٱلْفَضِيلَةِ رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ ) لِما صحَّ مِنْ شدَّةِ مثابرتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عليهِما أَكثرَ مِنْ غيرِهما ، ومِنْ قولهِ : « إِنَّهُمَا خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

( ثُمَّ ) ٱلأَفضلُ بعدَهُما بقيَّةُ ٱلرَّواتبِ ٱلمؤَكَّدةِ ، فهيَ في مرتبةٍ واحدةٍ ، وهيَ عَشرُ ركعاتٍ : ( رَكْعَتَانِ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ أَوِ ٱلْجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُمَا ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ ٱلْمَغْرِبِ ('' ، وَ ) كذا ( بَعْدَ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( وينبغي ندب الوصل بينها وبين الفرض ، وإن لم أرَ من ذكره ؛ لخبر رزين : « من صلَّىٰ =

ٱلْعِشَاءِ. ثُمَّ ٱلتَّرَاوِيحُ؛ وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ ٱلْعِشَاءِ وَٱلْفَجْرِ.

ٱلْعِشَاءِ ) لِلاتِّباعِ ، إِلاَّ في ٱلجمُعةِ فقياساً على ٱلظُّهرِ .

ثمَّ ٱلرَّواتبُ ٱلمؤكَّدةُ وغيرُها ممَّا يأْتي ؛ إِنْ كانت قبليَّةً.. دخلَ وقتُها بدخولِ وقتِ ٱلفَرْضِ ـ ويجوزُ تأخيرُها عنهُ ـ وإِنْ كانت بعديَّةً.. لَم يَدخلْ وقتُها إِلاَّ بفعلِ الفَرْضِ ، ويَجري ذلكَ بعدَ خروجِ ٱلوقتِ أَيضاً على ٱلفَرْضِ ٱلمقضيِّ .

(ثُمَّ ) يتلو هاذهِ ٱلرَّواتبَ ٱلعشرَ في ٱلفضلِ ( ٱلتَّرَاوِيحُ ) وإِنْ فُعلَتْ جماعةً ؛ لمواظبتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ على الرَّواتبِ دونَها ، ( وَهِيَ ) لغيرِ أَهلِ ٱلمدينةِ على مُشَرِّفِها أَفضلُ ٱلصَّلاةِ وٱلسَّلامِ ( عِشْرُونَ رَكْعَةً ) في كلِّ ليلةٍ مِنْ رمضانَ ، بنيَّةٍ قيامِ رمضانَ ، أو سنَّةِ ٱلتَّراويحِ أو صلاةِ ٱلتَّراويحِ ، والإضافةُ فيهِما لِلبيانِ ؛ لِمَا صحَّ أَنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى ٱلتَّراويحَ لياليَ أَربعاً (٢) فصَلَّوْها معَهُ ثمَّ تأخَّرَ وصلاَّها في بيتهِ باقيَ ٱلشَّهرِ ، وقالَ : « خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا » .

وتعيينُ كونِها عشرينَ جاءَ في حديثٍ ضعيفٍ ، للكنْ أَجمعَ عليهِ الصَّحابةُ رضوانُ ٱللهِ عليهِم أَجمعينَ ، وروايةُ ثلاثٍ وعشرينَ مرسَلةٌ ، أَو حُسبَ معها ٱلوترُ ؛ فإِنَّهُم كانوا يُوترونَ بثلاثٍ .

أَمَّا أَهَلُ ٱلمدينةِ. . فلَهُم فِعلُها ستّاً وثلاثينَ ، وإِنْ كانَ ٱقتصارُهُم على ٱلعشرينَ أَفضلَ ، ولا يَجوزُ لِغيرِهم ذلكَ .

ويجبُ فيها أَنْ تكونَ مثنىٰ ، فحينئذِ ( يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ) فلو صلَّىٰ أَربعاً بتسليمةٍ . لَم تصحَّ ؛ لِشَبَهِها بٱلفَرْضِ في طلبِ ٱلجماعةِ ، فلا تُغيَّرُ عمَّا وردَ ، بخلافِ سُنَّةِ ٱلظُّهرِ وغيرِها مِنَ ٱلرَّواتبِ ؛ فإنَّهُ يجوزُ جَمعُ ٱلأَربعِ ٱلقبليَّةِ أَوِ ٱلبعديَّةِ بتسليمةٍ .

ووقتُها ( بَيْنَ ) فِعلِ صلاةِ ( ٱلْعِشَاءِ وَ ) طلوعِ ( ٱلْفَحْرِ ) كَالُوتْرِ .

<sup>=</sup> بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم [أي : بغير الذكر الوارد كما هو ظاهر]. . رفعت صلاته في عليين » . للشيخ ابن حجر رحمه الله من « شرح الشمائل » [ص٤٠٣] ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( لأنها تابعة للفعل لا للوقت ) .

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ٢١٦/١ ) : ( قوله : « ليالي أربعاً » : هـٰكذا وقع للشارح في هـٰذا الكتاب وفي « شرحي الإرشاد » ، وهو سهو منه عفا الله عنه ، والموجود في كتب الحديث وكلام الفقهاء ، إنما صلاًها صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليالٍ أو ليلتينِ لا غير ، وقد جرىٰ في « التحفة » ( ٢٤/٢ ) : ( فإنه صلاًها ثلاث ليال . . . ) .

( ثُمَّ ) يتلوها في الفضلِ ( الضُّحَىٰ ) لمشروعيَّةِ الجماعةِ في التَّراويح ، وأَقلُها ( رَكْعَتَانِ ) ويُزادُ عليهِما فتُفعلُ أَشفاعاً ( إِلَىٰ ثَمَانٍ ) مِنَ الرَّكعاتِ ؛ فهيَ أفضلُها وإِنْ كانَ أكثرُها آثني عشر ؛ لحديث ضعيفٍ فيهِ ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يفعلُها أَحياناً ، ويتركُها كذلكَ ) فقولُ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها : ( ما رأيتُهُ صلاَّها ) وقولُ ابنِ عمرَ : ( إِنَّها بدعةٌ ). . مؤوَّلٌ .

( وَيُسَلِّمُ ) نَدْباً ( مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ) لِلاتِّباعِ ، ويُسنُّ أَنْ يَقرأَ فيها سورتي ( ٱلشَّمسِ ) و( الضُّحيٰ )(١) .

ووقتُها ( بَعْدَ ٱرْتِفَاعِ ٱلشَّمْسِ ) كرمحٍ تقريباً ( إِلَى ٱلاِسْتِوَاءِ ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَىٰ رُبُعِ ٱلنَّهَارِ أَفْضَلُ ) لحديثٍ صحيحٍ فيهِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلضُّحىٰ ( رَكْعَتَا ٱلإِحْرَامِ ) بنُسكٍ ولَو مطلقاً .

( وَرَكْعَتَا ٱلطُّوَافِ ) وهُما أَفضلُ مِنْ رَكعتيِ ٱلإِحرامِ ؛ لِلخلافِ في وجوبهِما .

( وَرَكْعَتَا ٱلتَّحِيَّةِ ) وهُما أَفضلُ مِنْ رَكعتي ٱلإِحرامِ أَيضاً ؛ لِتقدُّمِ سببهِما وهوَ دخولُ ٱلمسجدِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلثَّلاثةِ ( سُنَّةُ ٱلْوُضُوءِ ) وإِنْ كانَ سببُها متقدِّماً وسببُ سُنَّةِ ٱلإِحرامِ متأَخِّراً ، ودليلُ ندبِها ٱلاتِّباعُ .

( وَتَحْصُلُ ٱلتَّحِيَّةُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ هُوَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، نَوَاهَا أَوْ لاَ ) لأَنَّ ٱلقصدَ أَلاَّ ينتهكَ ٱلمسجدَ بلا صَلاةٍ ، ثمَّ ٱلمرادُ بحصولِها بغيرِها عندَ عدمِ نيَّتها سقوطُ ٱلطَّلبِ وزوالُ ٱلكراهةِ ، لا حصولُ ٱلثَّوابِ ؛ لأَنَّ شرطَهُ ٱلنِّيَّةُ ، فآلمتعلِّقُ بٱلدَّاخلِ حُكمانِ :

كراهةُ ٱلجلوسِ قَبْلَ صلاةٍ ، وتنتفي بأَيِّ صلاةٍ كانت ما لَم ينوِ عدمَ ٱلتَّحيَّةِ .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( أي : في ركعتين منها ، وينبغي أن يقرأ فيما عداهما : « قل يا أيها الكافرون » ، و« قل هو الله أحد » ؛ عملاً بقضية قولهم : كل صلاة مسنونة لم يرد فيها شيءٌ بخصوصه يُقرأ فيها تانك السورتان ) .

وحصولُ ٱلثَّوابِ عليها ، وهوَ متوقِّفٌ على ٱلنِّيَّةِ .

أَمَّا أَقَلُّ مِنْ رَكَعَتَينِ ؛ كركعةٍ وسجدةٍ تلاوةٍ وشكرٍ وصلاةٍ جَنازةٍ. . فلا تحصلُ بهِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱلمَسْجِدَ. . فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ » .

والاشتغالُ بِهَا عن فَرْضٍ ضاقَ وقتُهُ وعن فائتةٍ وجبَ عليهِ فعلُها فوراً. . حرامٌ ، وعنِ اَلطَّوافِ لمَنْ دخلَ المسجدَ الحرامَ بقصدهِ وقد تمكَّنَ منهُ ، وعن الخُطبةِ ، وعن جماعةٍ ـ ولَو في نفلٍ دخلَ وهيَ قائمةٌ ، أَو قَرُبَ قيامُها ـ . . مكروهٌ .

قيلَ : وٱلمدرِّسُ كٱلخطيبِ بجامع ٱلتَّشوُّفِ إِليهِ .

( وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلدُّخُولِ ) ولَو علىٰ قُربٍ ؛ لِلخبرِ ٱلسَّابقِ وإِنْ لَم يُرِدِ ٱلجُلوسَ .

( وَتَفُوتُ ) التَّحيَّةُ ( بِالْجُلُوسِ ) قَبْلَ فِعْلِها حالَ كونهِ عالماً ( عَامِداً ) وإِنْ قصرَ الفصلُ ، ( أَقُ نَاسِياً ) أَو جاهلاً ( وَطَالَ الْفَصْلُ ) بخلافِ ما إِذا قصرَ على المعتمَدِ ؛ لِعُذرهِ ، لا بالقيامِ وإِنْ طالَ ، ولا بالجلوسِ بعدَ الإحرامِ بها قائِماً .

ويُكرَهُ دخولُ ٱلمسجدِ بغيرِ وضوءٍ ، ويُسنُّ لَمَنْ لَم يتمكَّنْ منها لِحدَثِ أَو شُغْلٍ أَنْ يقولَ : ( سبحانَ ٱللهِ ، وٱلحمدُ للهِ ، ولا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وٱللهُ أَكبرُ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إِلاَّ بٱللهِ ٱلعليِّ ٱلعظيمِ ) أَربعاً .

( وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ ) رواتبَ أُخرَ غير ما مرَّ ، لـكنَّها لَيستْ مؤكَّدةً ؛ وهيَ : فعلُ ( رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ) رَكعتينِ ( بَعْدَهُ ، وَ ) رَكعتينِ ( بَعْدَهَا ، وَأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَ ) رَكعتينِ ( بَعْدَهُ ، وَ ) رَكعتينِ ( بَعْدَهُ ، وَ ) رَكعتينِ ( بَعْدَهُ ، وَ ) رَكعتينِ ( قَبْلَ الْعِشَاءِ ) لِلاتّباعِ في كلّ ذلكَ ، إِلاَّ الجمُعةَ . . فقياساً على الظُّهر .

( وَ ) مِنَ ٱلمندوبِ أَيضاً رَكعتانِ ( عِنْدَ ) ٱلخروجِ مِنَ ٱلمنزلِ ولَو لِغيرِ ( ٱلسَّفَرِ ) ويُسنُّ فِعلُهُما ( فِي بَيْتِهِ ) لِلاتِّباعِ ، ويَقرأُ فيهِما ( ٱلكافرونَ ) و( ٱلإِخلاصَ ) .

( وَ ) رَكعتانِ ( عِنْدَ ٱلْقُدُومِ ) مِنَ ٱلسَّفرِ ، ويبدأُ بهِما ( فِي ٱلْمَسْجِدِ ) قَبْلَ دخولهِ منزلَهُ ، ويكفيانهِ عن رَكعتي دخولهِ ؛ فإِنَّهُما سنَّةُ أَيضاً وإِنْ دخلَهُ مِنْ غيرِ سفرٍ .

ويُسنُّ رَكعتانِ ـ أَيضاً ـ عقبَ ٱلأَذانِ ، وبعدَ طلوعِ ٱلشَّمسِ وخروجِ وقتِ ٱلكراهةِ ، وعندَ ٱلزِّفافِ لكلِّ مِنَ ٱلزَّوجَينِ ، وبعدَ ٱلزَّوالِ ، وعقبَ ٱلخروجِ مِنَ ٱلحمَّامِ ، ولمَنْ دخلَ أَرضاً لا يُعبَدُ ٱللهُ فيها ، ولِلمسافرِ كلَّما نزلَ منزلاً ، ولِلتَّوبةِ ولَو مِنْ صغيرةٍ .

( وَصَلاَةُ ٱلْاِسْتِخَارَةِ ) أَي : طلبُ ٱلخِيرَةِ فيمَا يُريدُ أَنْ يَفعلَهُ ، ومعناها في ٱلخيرِ : الاستخارةُ في تعيينِ وقتهِ ، لا في فِعلهِ .

وهيَ رَكعتانِ ؛ لِلاتِّباعِ ويَقرأُ فيهِما ما مرَّ ، ثمَّ يدعُو بعدَ ٱلسَّلامِ منهُما بدعائِها ٱلمشهورِ ، ويُسمِّي فيهِ حاجتَهُ ، وتحصلُ بكلِّ صلاةٍ كَٱلتَّحيَّةِ ، فإِنْ تعذَّرتِ . ٱستخارَ بٱلدُّعاءِ ، ويَمضي بعدَها لِمَا ينشرحُ لَهُ صدرُهُ .

( وَ ) صلاةُ ( ٱلْحَاجَةِ ) وهي رَكعتانِ ؛ لحديثٍ فيها ضعيف ، وفي « ٱلإِحياءِ » أَنَّها ثنتا عشرةَ ركعةً ، فإذا سلَّمَ منها. . أَثنىٰ على اللهِ سبحانهُ وتعالىٰ بمَجامعِ ٱلحمدِ وٱلثَّناءِ ، ثمَّ صلَّىٰ علىٰ نبيّهِ مُحمَّدٍ صلَّىٰ ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثمَّ سأَلَ حاجتَهُ .

( وَصَلاَةُ ٱلأَوَّابِينَ ) وهيَ عشرونَ ركعةً بينَ ٱلمغربِ وٱلعِشاءِ .

( وَصَلاَةُ ٱلتَّسْبِيحِ ) وهي أَربعُ ركعاتٍ ، يقولُ في كلِّ ركعةٍ بعدَ ( ٱلفاتحةِ ) وسُورةٍ : ( سبحانَ ٱللهِ ، وٱللهُ أَلَهُ ، وٱللهُ أَكبرُ ) ـ زادَ في « ٱلإحياءِ » : ولا حولَ ولا قوَّةَ السّبحانَ ٱللهِ ، وٱلعليِّ ٱلعظيمِ ـ خمسَ عشرةَ مرَّةً ، وفي كلِّ مِنَ ٱلرُّكوعِ وٱلاعتدالِ ، وكلِّ مِنَ ٱلسَّجدتَينِ ، والحلوسِ بينَهُما ، والجلوسِ بعدَ رفعهِ مِنَ ٱلسَّجدةِ ٱلثَّانيةِ ، في كلِّ ركعةٍ عشراً ، فذلكَ خمسٌ وسبعونَ مرَّةً في كلِّ ركعةٍ .

وقد علَّمها ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لعمِّهِ ٱلعبَّاسِ رضي ٱلله عنه وذكرَ لَه فيها فضلاً عظيماً ، ومنهُ : « ولَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ ٱلبَحْرِ ، أَوْ رَمْلٍ عَالِج. . غَفَرَ ٱللهُ لَكَ » ، وحديثُها وردَ مِنْ طُرُقٍ بعضُها حَسنٌ ، وذِكْرُ ٱبنِ ٱلجَوزِيِّ لَهُ في « ٱلموضوعاتِ ». . مَرْدودٌ .

وَمَنْ فَاتَنْهُ صَلاَةٌ مُؤَقَّتَةٌ . . قَضَاهَا ، وَلاَ يُقْضَىٰ مَا لَهُ سَبَبٌ . وَلاَ حَصْرَ لِلنَّفْلِ ٱلْمُطْلَقِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةِ . . فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ كُلِّ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَلاَ يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ كُلِّ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَلاَ يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ مَا نَوَاهُ ، وَيَنْقُصَ بِشَرْطِ تَغْيِيرِ ٱلنَّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ .

وقالَ ٱلتَّاجُ ٱلسُّبكيُّ وغيرُهُ : ولا يَسمعُ بعظيمِ فضلِها ويَتركُها إِلاَّ متهاونٌّ بٱلدِّينِ ، أَي ومِنْ ثَمَّ وردَ في حديثِها : « فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً ، وَإِلاَّ. . فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَإِلاَّ. . فَفِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَإِلاَّ . فَفِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَإِلاَّ . . فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً » .

ومِنَ ٱلبدعِ ٱلقبيحةِ : صلاةُ ٱلرَّغائبِ أَوَّلَ جُمُعةٍ مِنْ رجبٍ ، وصلاةُ نصفِ شعبانَ وحديثُهُما باطلٌ ، وقد بالغَ ٱلنَّوويُّ وغيرُهُ في إِنكارِهما .

( وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مُؤَقَّتَةٌ ) بوقتٍ مخصوصٍ وإِنْ لَم تُشرَعْ جماعةً ، أَوِ ٱعتادَها وإِنْ لَم تكنْ مؤقَّتةً ( . . قَضَاهَا ) ندباً وإِنْ طالَ ٱلزَّمانُ ؛ لِلأَمرِ بهِ ، ولِلاتِّباعِ في سُنَّةِ ٱلصُّبحِ وٱلظُّهرِ ٱلقبليَّةِ .

( وَلاَ يُقْضَىٰ ) نفلٌ مطلَقٌ لَم يَعتَدْهُ إِلاَّ إِنْ شرعَ فيهِ وأَفسدَهُ ، ولا ( مَا لَهُ سَبَبٌ ) كتحيَّةٍ وكسوفٍ وٱستسقاءٍ ، وغيرِها ممَّا يُفعلُ لِعارضٍ ؛ إِذْ فِعلُهُ لذلكَ ٱلعارضِ وقد زالَ .

وينبغي لمَنْ فاتَهُ وِرْدُهُ ـ ولَو غيرَ صَلاةٍ ـ أَنْ يتداركَهُ في وقتٍ آخَرَ ؛ لئَلاَّ تميلَ نفْسُهُ إِلَى ٱلدَّعَةِ وٱلرَّفاهيةِ .

( وَلاَ حَصْرَ لِلنَّقْلِ ٱلْمُطْلَقِ ) وهوَ ما لا يتقيَّدُ بوقتٍ ولا سببٍ ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لأَبي ذرِّ : « الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوع ، ٱسْتَكْثِرْ مِنْهَا أَوْ أَقِلَّ » .

( فَإِنْ أَحْرَمَ ) في ٱلنَّفلِ ٱلمطلَقِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ . . فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ ) في ( كُلِّ ثَلَاثٍ ، أَوْ ) كلِّ رَكْعَةٍ ) مِنْ ثَلَاثٍ ، أَوْ ) كلِّ ( وَلاَ يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) مِنْ غَلاَثٍ ، أَوْ ) كلِّ رَكْعَةٍ ) مِنْ غيرِ سلامٍ ؛ لأَنَّهُ أختراعُ صورةٍ في ٱلصَّلاةِ لَم تُعهَدْ ، ويُسنُ أَنْ يَقرأَ ٱلسُّورةَ ما لَم يَتشهَّدْ .

( وَلَهُ ) في ٱلنَّفلِ ٱلمطلَقِ إِذا أحرمَ بعددٍ ( أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ مَا نَوَاهُ ، وَ ) أَنْ ( يَنْقُصَ ) عنهُ ( بِشَرْطِ تَغْيِيرِ ٱلنَّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَي : قَبْلَ ٱلزِّيادةِ وٱلنَّقصِ ، فلَو نوىٰ أَربعاً وسلَّمَ مِنْ رَكعتينِ ، أَو قامَ لخامسةٍ قَبْلَ تغييرِ ٱلنَّيَّةِ . . بَطلَتْ صَلاتُهُ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ ، فلَو قامَ لزيادةٍ ناسياً أَو جاهلاً ، ثمَّ تذكَّرَ أَو عَلِمَ . . فَعَدَ وجوباً ، ثمَّ قامَ لِلزِّيادةِ إِنْ شاءَ .

( وَٱلْأَفْضَلُ ) فيهِ ( أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « صَلاَةُ ٱللَّيْل وَٱلنَّهَار مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ » .

( وَطُولُ ٱلْقِيَامِ ) في ساثرِ ٱلصَّلواتِ ( أَفْضَلُ مِنْ عَدَدِ ٱلرَّكَعَاتِ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « أَفْضَلُ ٱلصَّلاَةِ طُولُ ٱلقُّنُوتِ » ولأَنَّ ذِكرَهُ ٱلقِراءةُ وهي أَفضلُ مِنْ ذِكرِ غيرهِ .

فَلُو صَلَّىٰ شخصٌ عشراً وأَطالَ في قيامِها ، وصلَّىٰ آخَرُ عِشرينَ في ذلكَ ٱلزَّمنِ. . كانتِ ٱلعشرُ أَفضلَ<sup>(١)</sup> ، علىٰ ما ٱقتضاهُ كلامُ ٱلمصنَّفِ ، وهوَ أَحدُ ٱحتمالينِ في « ٱلجواهرِ »<sup>(٢)</sup> .

( وَنَفْلُ ٱللَّيْلِ ٱلْمُطْلَقُ أَفْضَلُ ) مِنْ نَفلِ ٱلنَّهارِ ٱلمطلقِ ، وعليهِ حُملَ خبرُ : « أَفْضَلُ ٱلصَّلاَةِ بَعْدَ ٱلفَرِيضَةِ صَلاَةُ ٱللَّيْلِ » .

( وَنِصْفُهُ ٱلأَخِيرُ ) إِنْ قسمَهُ نصفينِ ؛ أَي : ٱلصَّلاةُ فيهِ أَفضلُ منها في نصفهِ الأَوَّلِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيح : « أَفْضَلُ ٱلصَّلاَةِ بَعْدَ ٱلمَكْتُوبَةِ جَوْفُ ٱللَّيْلِ » .

( وَثُلُثُهُ ٱلأَوْسَطُ ) أَي : إِنْ قَسَّمَهُ أَثلاثاً ( أَفْضَلُ ) مِنْ ثُلثهِ ٱلأَوَّلِ وٱلأَخيرِ ، وٱلأَفضلُ مِنْ ذلكَ : ٱلسُّدسُ ٱلرَّابِعُ وٱلخامسُ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « أَحَبُّ ٱلصَّلاَةِ إِلَى ٱللهِ تعالىٰ صَلاَةُ دَاوُودَ ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ ٱللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُّنَهُ ، وَيَنَامُ سُذُسَهُ » .

( وَيُكْرَهُ فِيَامُ كُلِّ ٱللَّيْلِ دَائِماً ) لِلنَّهي فيهِ ، ولأَنَّ مِنْ شَأْنهِ أَنَّهُ يضرُّ .

وخرجَ بـ( دائماً ) : بعضُ ٱللَّيالي ؛ كلّيالي ٱلعشرِ ٱلأَخيرِ مِنْ رمضانَ ، وليلتي ٱلعيدَينِ ؛ لِلاتّباع .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الجرهزي رحمه الله تعالىٰ في «حاشيته » ( ٢/٢٤ ) : ( اعتمده الرَّملي تبعاً لإفتاء والده ، فقال : «تفضل العشر من قيام العشرين من قعودٍ ، كما قاله الزركشي ، ويؤيده الحديث . وخالف في « التحفة » ، فقال : « الذي يَتَّجهُ : تفضيلُ العشرين من حيثُ كثرةُ القراءةِ والتسابيح ومحالّها ، والعشرُ أفضل من حيث القيام ؛ لأنه أفضل أركان الصلاة ) .

 <sup>(</sup>٢) واسمه: «جواهر البحر الميحط» للعلامة نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد القمولي ، وهو ملخص
شرحه « البحر المحيط » على « الوسيط » للغزالي .

وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ ٱلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ ، وَتَرْكُ تَهَجُّدِ ٱعْتَادَهُ . وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ . مَسَحَ وَجْهَهُ وَنَظَرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَرأَ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . . . إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ . وَٱفْتِتَاحُ تَهَجُّدِهِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، وَإِكْثَارُ ٱلدُّعَاءِ وَٱلِاسْتِغْفَارِ بِٱللَّيْلِ ، وَفِي ٱلنَّصْفِ ٱلأَخِيرِ وَٱلثَّلُثِ ٱلأَخِيرِ أَهَمُ .

( وَ ) يُكرَهُ ( تَخْصِيصُ لَيْلَةِ ٱلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ ) أي : صلاةٍ ؛ لِلنَّهي عنهُ .

( وَ ) يُكرَهُ ( تَرْكُ تَهَجُّدٍ آعْتَادَهُ ) ونقصُهُ بلا ضرورة ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ ٱللهِ بنِ عمرِو بنِ ٱلعاصي : « لاَ تَكُنْ كَفُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ ٱللَّيْلَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ » .

وَيُسَنُّ أَلاَّ يُخليَ ٱللَّيلَ مِنْ صلاةٍ وإِنْ قلَّتْ ، وأَنْ يُوقظَ مَنْ يَطمعُ في تهجُّدهِ إِنْ لَم يَخَف ضرراً .

( وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ. . مَسَحَ ) ٱلنَّومَ عنْ ( وَجْهِهِ وَنَظَرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَرَأَ ) قولهِ تعالىٰ في أواخرِ ( آلِ عمرانَ ) : ( ﴿ إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ . . . إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ ) .

وأَنْ ينامَ مَنْ لَه تهجُّدٌ وقتَ ٱلقيلولةِ ، وأَنْ ينامَ أَو يستريحَ مَنْ نَعَسَ أَو فَترَ في صَلاتهِ .

﴿ وَٱفْتِتَاحُ تَهَجُّدِهِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ﴾ لِلاتّباعِ ، كما مرَّ .

( وَإِكْثَارُ ٱلدُّعَاءِ وَٱلاِسْتِغْفَارِ بِٱللَّيْلِ ) لخبرِ مسلم : " إِنَّ فِي ٱللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَشْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » ولأَنَّ ٱللَّيلَ محلُّ ٱلغفلةِ .

( وَ ) ذلكَ ( فِي ٱلنِّصْفِ ٱلأَخِيرِ ، وَٱلنُّلُثُ ٱلأَخِيرُ أَهَمُ ) لِلخبرِ ٱلصَّحبِحِ : « يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلأَخِيرِ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي. . فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي. . فَأَعْفِرَ لَهُ » . ومعنیٰ : ( ينزلُ ربُّنا ) : أي : يَنزلُ أَمُرُهُ ، أو ملائكتُهُ ، أو رحمتُهُ ، أو هو كنايةٌ عن مزيدِ ٱلقُربِ .

وبالجملة : فيَجبُ علىٰ كلِّ مؤمنٍ أَنْ يعتقدَ مِنْ هـنذا ٱلحديثِ وما شَابِهَهُ مِنَ ٱلمشكلاتِ ٱلواردةِ فِي ٱلكتابِ وٱلسُّنَّةِ كـ : ﴿ ٱلرَّمْنَ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ ، و : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ ، و : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ﴾ ، و : ﴿ يَدُ ٱللّهِ فَوْقَ ٱيْدِيمِ ﴾ وغيرِ ذلكَ ممَّا شاكلَهُ . أَنَّهُ ليسَ ٱلمرادُ بها ظواهرَها ؛ لاستحالتها عليهِ سُبحانهُ تبارَكَ وتعالىٰ عمَّا يقولُ ٱلظَّالمونَ وٱلجاحدونَ علوّاً كبيراً .

ثمَّ هوَ بعدَ ذلكَ مخيَّرٌ إِنْ شاءَ. أَوَّلها بنحوِ ما ذكرناهُ ، وهيَ طريقةُ ٱلخلَفِ ، وآنَروها لِكثرةِ المبتدعةِ ٱلقائِلينَ بالجهةِ وٱلجسميَّةِ وغيرِهما ممَّا هوَ مُحالٌ على ٱللهِ تعالىٰ ، وإِنْ شاءَ. . فوَّضَ عِلْمَها إلى ٱللهِ تعالىٰ ، وهيَ طريقةُ ٱلسَّلفِ ، وآثَروها لخلوِّ زمانِهم عمَّا حدثَ مِنَ ٱلضَّلااتِ ٱلشَّنيعةِ وٱلبدَع ٱلقبيحةِ ، فلَم يكن لَهم حاجةٌ إلى ٱلخوضِ فيها .

واُعلم أَنَّ ٱلقرافيَّ وغيرَهُ حكَوا عنِ ٱلشَّافعيِّ ومالكِ وأَحمدَ وأَبي حنيفةَ ـ رضيَ ٱللهُ عنهُمُ ـ ٱلقولَ بكفرِ ٱلقائِلينَ بٱلجهةِ أَو ٱلتَّجسيمِ ، وهُم حقيقونَ بذلكَ<sup>(١)</sup> .

# ( فَكُنْ الْفِي )

### في صلاةِ ٱلجَماعةِ وأحكامِها

والأَصلُ فيها: الكتابُ ، والسُّنَّةُ ؛ كخبرِ « الصَّحيحينِ »: « صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الفَّذِ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ » ولا منافاةَ ؛ لأَنَّ القليلَ الفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ » ولا منافاةَ ؛ لأَنَّ القليلَ لا ينفي الكثيرَ ، أَو أَنَّهُ أَخبرَ أَوَّلاً بالقليلِ ، ثمَّ أُعلِمَ بالكثيرِ فأُخبرَ بهِ ، أَو أَنَّ ذلكَ يختلفُ بانحتلافِ أَحوالِ المصلِّينَ والصَّلاةِ .

( ٱلْجَمَاعَةُ ) في ٱلجمُعةِ فَرْضُ عَينٍ ـ كما يأتي ـ و( فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ ) غيرِها ( ٱلْمُؤَدَّاةِ لِلأَحْرَارِ ٱلْجَمَاعَةُ ) في ٱلجمُعةِ فَرْضُ عَينٍ ـ كما يأتي ـ و( فِي ٱلْمَكْتُوبَةِ ) غيرِها ( ٱلْمُؤَدَّاةِ لِلأَحْرَارِ ٱلرَّجَالِ ٱلْمُقِيمِينَ ) ـ ولَو بباديةٍ توطَّنوها ـ المستورِينَ ٱلَّذينَ لَيسوا معذورِينَ بشيءٍ ممَّا يأتي ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) فإذا قامَ بها ٱلبعضُ ( بِحَيْثُ يَظْهَرُ ٱلشَّعَارُ ) في محلِّ إقامتِها ؛ بأَنْ تُقامَ في ٱلقريةِ ٱلصَّغيرةِ بمحلِّ ، وفي ٱلكبيرةِ وٱلبلدِ بمحالً ، بحيثُ يُمكنُ قاصدَها أَنْ يُدركَها مِنْ غيرِ كثيرِ تعبٍ . . فلا إثمَ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الجرهزي رحمه الله تعالىٰ في «حاشيته» ( ٢/ ٨٤) : (قوله : «واعلم . . . إلخ » في « فتح الجواد » : «أنه محمول علىٰ من زعم : أنه جسم من الأجسام » اه ، وفي « التحفة » في « باب الردة » : فمدعي الجسمية أو الجهة إن زعم من ذلك ـ أي : الاتصال بالعالم أو الانفصال ـ . . كفر ، وإلا . . فلا ؛ لأن فمدع الأصح : أن لازم المذهب ليس بمذهب ، أو أثبت له تعالىٰ ما هو منفيٌّ عنه إجماعاً ؛ أي : معلوماً من الدين بالضرورة . ومن ثمَّ قيل ـ أخذاً من حديث الجارية ـ : يغتفر نحو التجسيم والجهة في حقِّ العوام ؛ لأنهم مع ذلك علىٰ غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق ) .

وَفِي ٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوِتْرِ بَعْدَهَا سُنَّةٌ . وَآكَدُ ٱلْجَمَاعَةِ فِي ٱلصُّبْحِ ، ثُمَّ ٱلْعِشَاءِ ، ثُمَّ ٱلْعَصْرِ . وَٱلْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي ٱلْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ ............

علىٰ أَحدٍ ، وإِلاَّ ؛ كأَنْ أَقاموها في ٱلأَسواقِ أَوِ ٱلبيوتِ ، وإِنْ ظهرَ بها ٱلشَّعارُ ، أَو في غيرِهما ، ولَم يَظهرْ . . أَثِمَ ٱلكُلُّ وقُوتلوا ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوِ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ ٱلصَّلاَةُ ـ أَي : جماعةً ، كما أَفادتْهُ روايةٌ أُخرىٰ ـ إِلاَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ » أَي : غلبَ .

وخرجَ بـ ( ٱلمكتوبةِ ) : ٱلمنذورةُ ، وصَلاةُ ٱلجَنازةِ ، وٱلنَّوافلُ (١) .

وبــ( المؤدَّاةِ ) : ٱلمقضيَّةُ ، وبــ( الأَحرارِ ) : مَنْ فيهِ رقٌّ ، وبــ( الرِّجالِ ) : ٱلنِّساءُ وٱلخَنَاثَىٰ .

وبــ( المقيمينَ ): ٱلمسافرونَ، وبــ( المستورِينَ ): ٱلعُرَاةُ، وبــ( غيرِ ٱلمعذورِينَ ): ٱلمعذورونَ.

فَلَيسَتْ فَرْضَ كَفَايَةٍ في جميعِ مَا ذُكرَ ، بل هيَ سُنَّةٌ في مَا عَدَا ٱلْمَنْدُورَةَ وٱلرَّوَاتِبَ ، ولا تُكرَهُ فيهِما ، ومحلُّ ندبِها في ٱلمقضيَّةِ إِنِ ٱتَّفقَ فيها ٱلإِمامُ وٱلمَاْمُومُ ، وإِلاَّ. . كُرهَتْ كالأَدَاءِ خَلْفَ ٱلقضاءِ وعكسهِ .

وتُسنُّ لِلعُراةِ إِنْ كانوا عُمياً أَو في ظُلمةٍ .

( وَ ) ٱلجماعةُ ( فِي ٱلتَّرَاوِيحِ ) سُنَّةٌ ؛ لِلاتِّباعِ ، ( وَ ) في ( ٱلْوِثْرِ ) في رمضانَ ، سواءٌ أَفُعِلَ ( بَعْدَهَا ) أَم لَم تُفعَلْ هيَ بٱلكلِّيَّةِ ( سُنَّةٌ ) لِنقلِ ٱلخلَفِ لَهُ عنِ ٱلسَّلفِ .

( وَآكَدُ ٱلْجَمَاعَةِ ) : ٱلجماعةُ ( فِي ٱلصُّبْحِ ) يومَ ٱلجمُعةِ ؛ لحديثِ فيه ، ثمَّ سائرُ ٱلأَيَامِ ؛ لأَنَّها فيهِ أَشتُّ منها في بقيَّةِ ٱلصَّلواتِ .

( ثُمَّ ) في ( ٱلْعِشَاءِ ) لأَنَّها فيهِ أَشقُّ منها في ٱلعصرِ .

( ثُمَّ ) في ( ٱلْعَصْرِ ) لأَنَّها ٱلصَّلاةُ ٱلوسطىٰ .

وبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ ملحظَ ٱلتَّفضيلِ ٱلمشقَّةُ ، لا تَفاضلُ ٱلصَّلواتِ .

﴿ وَٱلْجَمَاعَةُ لِلرِّجَالِ فِي ٱلْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ ﴾ منها في غيرِها ؛ لِلأَخبارِ ٱلمشهورةِ في فضلِ ٱلمشي

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: التابعة للمكتوبة بقرينة قوله بعد: « بل هي سنة فيما عدا المنذورة والرواتب » ،
 وكأنَّ وجه التخصيصِ بالرَّواتب: دفع توهُم أن التابع تُطلب منه الجماعة كالمتبوع) .

إليها ، أَمَا ٱلنِّسَاءُ وٱلخَناثيٰ. . فبيوتُهنَّ أَفضلُ لَهنَّ منهُ ( إِلاَّ إِذَا كَانَتِ ٱلْجَمَاعَةُ فِي ٱلْبَيْتِ أَكْثَرَ ) منها في ٱلمسجدِ ، علىٰ ما قالَهُ ٱلقاضي أَبو ٱلطَّيِّبِ ومالَ إِليهِ ٱلأَذرعيُّ وٱلزَّركشيُّ ، لـٰكنَّ ٱلأَوجة : ما ٱقتضاهُ كلامُ ٱلشَّيخينِ وغيرِهما ، وصرَّحَ بهِ ٱلماورديُّ : مِنْ أَنَّها في ٱلمسجدِ وإِنْ قَلَّتْ أَفضلُ ؛ لأَنَّ مصلحة طلَبها فيهِ تَربو علىٰ مصلحةِ وجودِها في ٱلبيتِ .

وٱلكلامُ في غيرِ ٱلمساجدِ ٱلثَّلاثةِ ، أَمّا هيَ.. فقليلُ ٱلجماعةِ فيها أَفضلُ مِنْ كثيرِها خارجَها ، بٱتَّفاقِ ٱلقاضي وٱلماورديِّ . وقولُ ٱلمتولِّي : ٱلانفرادُ فيها أَفضلُ مِنَ ٱلجماعةِ خارجَها.. ضعيفٌ .

( وَمَا كَثُرُتُ جَمَاعَتُهُ ) مِنَ المساجدِ وغيرِها ( أَفْضَلُ ) ممَّا قلّت جماعتُهُ ؛ لِلخبرِ الصَّحيحِ : « وَمَا كَانَ أَكْثُرَ.. فَهُو آَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ » ( إِلاَّ إِذَا كَانَ إِمَامُهَا ) أَي : الجماعةِ الكثيرةِ ، ( حَنَفِيًا ) أَو غيرَهُ ممَّنْ لا يَعتقدُ وجوبَ بعضِ الأَركانِ أَو الشُّروطِ وإِنْ عُلمَ منهُ الإِتيانُ بها ؛ لأَنَّهُ معَ ذلكَ لا يعتقدُ وجوبَها ، ( أَوْ فَاسِقاً ) أَو متَهماً بالفِسقِ ، ( أَوْ مُبْتَدِعاً ) كمعتزليٍّ ، ومجسمٍ ، ذلكَ لا يعتقدُ وجوبَها ، ( أَوْ فَاسِقاً ) أَو متَهماً بالفِسقِ ، ( أَوْ ) كانَ ( يَنعَطَّلُ ) عَنِ الْجَمَاعَةِ القليلةِ وجهويً (١) ، وقَدَرِيِّ ، ورافضيٍّ ، وشيعيٌّ ، وزيديٌّ ، ( أَوْ ) كانَ ( يَنعَطَّلُ ) عَنِ الْجَمَاعَةِ القليلةِ بغيبتهِ عنهُ ( مَسْجِدٌ قَرِيبٌ ) منهُ ، أَو بعيدٌ عنهُ ؛ لِكونِ جماعتهِ لا يَحضرونَ إِلاَّ إِنْ حضرَ ، أَو كانَ محلُ الجماعةِ الكثيرةِ بُنيَ مِنْ شُبهةٍ ، أَو شكّ في مِلكِ بانيهِ لِبُقعتهِ ، أَو كانَ إِمامُهُ سريع القراءةِ والمأمومُ بطيئها ، بحيثُ لا يُدركُ معهُ ( الفاتحة ) ، أَو يُطيلُ طُولاً مملاً والمأمومُ لا يطيقُهُ ، أَو يرولُ بهِ خشوعُهُ ( . . فَالْجَمَاعَةُ الْقليلِ دونَ الكثيرِ ( أَفْضَلُ ) لِمَا فيهِ مِنَ المصلحةِ المقصودةِ للشَّارِعِ ، بلِ زيادتُها ، معَ الجمعِ القليلِ دونَ الكثيرِ ( أَفْضَلُ ) لِمَا فيهِ مِنَ المصلحةِ المقصودةِ للشَّارِعِ ، بلِ زيادتُها ، معَ الجمعِ القليلِ دونَ الكثيرِ ( أَفْضَلُ ) لِمَا فيهِ مِنَ المصلحةِ المقصودةِ للشَّارِعِ ، بلِ الصَّلاةُ وراءَ المبتدِعِ واللَّذِينَ قبلهُ مكروهةٌ ؛ لجريانِ قولٍ ببطلانِها .

أَمَّا إِذَا لَم يَحضرُ بحضورهِ أَحدٌ . . فتعطيلُهُ وٱلذَّهابُ لمسجدِ ٱلجَماعةِ أَولى ٱتَّفاقاً .

( فَإِنْ لَمْ بَحِدْ إِلاَّ جَمَاعَةً إِمَامُهَا مُبْتَدِعٌ وَنَحْوُهُ ) ممَّنْ يُكرَهُ ٱلاقتداءُ به ( . . فَهِيَ ) أي : ٱلجماعةُ

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ج): (وجوهري) فلعله منسوبٌ إلى الجوهر مقابل العرض والله أعلم، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في «موهبة ذي الفضل» (٣/١٢): (وجوهري: ولم أره لغيره، ولعله: وجهمي، منسوب إلىٰ جهم بن صفوان).

أَفْضَلُ مِنَ ٱلِانْفِرَادِ . وَتُدْرَكُ ٱلْجَمَاعَةُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ ، وَفَضِيلَةُ ٱلإِحْرَامِ بِحُضُورِ تَحَرُّمِ ٱلْوَصُلُ مِنَ ٱلاِّنْفِرَادِ . وَيُسْتَحَبُّ ٱنْتِظَارُ ٱلدَّاخِلِ فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلنَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ؛ . . . . . . .

مَعَهُم ( أَفْضَلُ مِنَ ٱلْإِنْفِرَادِ ) علىٰ ما زعمَهُ جمعٌ متأَخِّرونَ ، والمعتمَدُ : أَنَّهَا خلْفَ مَنْ ذُكرَ مَكروهةٌ مطَلَقاً (١) .

( وَتُدْرَكُ ٱلْجَمَاعَةُ ) أَي : جميعُ فضلِها ، بإدراكِ جزء مِنَ ٱلصَّلاةِ معَ الإِمامِ مِنْ أَوَّلِها ، أَو أَثنائِها \_ بأَنْ بطلَتْ صَلاةً ٱلإِمامِ عقبَ ٱقتدائهِ ، أَو فارقَهُ بعذرٍ \_ أَو مِنْ آخِرِها ، وإِنْ لَم يَجلِسْ معَهُ ( مَا لَمْ يُسَلِّمْ ) أَي : يَنطِقْ بٱلميمِ مِنْ : (عليكُم ) ، فإذا أَتَمَّ تحرُّمَهُ قَبْلَ ٱلنَّطقِ بها . . صحَّ ٱقتداؤُهُ وأُدركَ يُسَلِّمْ ) أَله لِإدراكهِ رُكناً معَهُ ، للكنَّها دونَ ثوابِ مَنْ أَدركَها مِنْ أَوَلِها إلىٰ آخِرِها .

ويُسنُّ لجماعةٍ حضروا \_ وٱلإِمامُ قد فرغَ مِنَ ٱلرُّكوعِ ٱلأَخيرِ \_ أَنْ يَصبروا إِلَىٰ أَنْ يُسلِّمَ، ثمَّ يُحرموا<sup>(٢)</sup>. وتُسنُّ ٱلمحافظةُ علىٰ إِدراكِ تَحرُّمِ ٱلإِمامِ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلفضلِ ٱلعظيمِ .

( وَ ) تُدرَكُ ( فَضِيلَةُ ) تكبيرةِ ( ٱلإِحْرَامِ بِحُضُورِ نَحَرُّمِ ٱلإِمَامِ وَٱتَّبَاعِهِ ) لِلإِمامِ فيها ( فَوْراً ) لخبرِ ٱلبزّارِ : « لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ ، وَصَفْوَةُ ٱلصَّلاَةِ ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلأُولَىٰ ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا » .

نَعَم ؛ يُعذَرُ في وسوسةٍ خفيفةٍ .

ولا يُسنُّ ٱلإِسراعُ لخوفِ فوتِ ٱلتَّحرُّمِ ، بل يُندبُ عَدَمهُ وإِنْ خافَهُ على ٱلأَوجِهِ ، وكذا إِنْ خافَ فوتَ ٱلجَماعةِ على ٱلمعتمَدِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِلإِمامِ والمنفرِدِ ( اَنْتِظَارُ اللَّاخِلِ ) لمحلِّ الصَّلاةِ مريداً الاقتداءَ بهِ ( فِي الرُّكُوعِ ) غيرَ الثَّاني مِنْ صلاةٍ تُشرعُ فيها الجماعةُ وإِنْ لَم يكنِ الثَّاني مِنْ صلاةٍ تُشرعُ فيها الجماعةُ وإِنْ لَم يكنِ المأمومونَ محصورِينَ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (والانفراد أُولىٰ \_ كما قاله الروياني \_ نقله في «أصل الروضة» عن أبي إسحاق المروزي؛ لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها البقية، بل أولىٰ؛ للكن قال السبكي: كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هاؤلاء أفضل من الانفراد، وبه جزم الدميري واعتمده شيخي. اهـ «خطيب» رحمه الله [٣٥٣/١]).

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( فرع : دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير ، فعند القاضي حسين : يُستحب
لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية ، وجزم المتولي بخلافه ، وكلام القاضي في موضع آخر
يوافقه ، وهو المعتمد ) .

ويُسنُّ ذلكَ لِلمنفردِ مطلَقاً ، وللإِمامِ ( بِشَرْطِ أَلاَ يَطُولَ ٱلاِنْتِظَارُ ، وَلاَ يُمَيِّزَ بَيْنَ ٱلدَّاخِلِينَ ) لِلاِعانةِ علىٰ إِدراكِ ٱلرَّكعةِ في ٱلأُولىٰ ، وعلىٰ إِدراكِ فضلِ ٱلجماعةِ في ٱلثَّانيةِ .

ولَو كانَ ٱلدّاخلُ يعتادُ ٱلبُطءَ وتأخيرَ ٱلإِحرامِ إِلَى ٱلرُّكوعِ. . لَم يَنتظرُهُ زجراً لَهُ ، وكذا إذا خشيَ مِنَ ٱلانتظارِ خروجَ ٱلوقتِ ، أَو كانَ ٱلدّاخلُ لا يعتقدُ إِدراكَ ٱلرَّكعةِ أَوِ ٱلجماعةِ بما ذُكرَ ، أَو أَرادَ جماعةً مكروهةً ؛ إِذ لا فائدةَ في ٱلانتظارِ حينئذٍ .

( وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ فِي غَيْرِهِمَا ) لِفَقْدِ ٱلمعنى ٱلسَّابِقِ ، وكذا عندَ فَقْدِ شرطٍ ممَّا ذُكرَ ؛ بأَنْ أَحسَّ بهِ خارجَ محلِّ ٱلصَّلاةِ ، أَو داخلَهُ ولَم يكنْ في ٱلرُّكوعِ أَوِ ٱلتَّشهُّدِ ٱلأَخيرِ ، أَو كانَ فيهِما وأَفحشَ فيهِ ـ بأَنْ طوَّلَ تطويلاً لو وُزِّعَ على ٱلصَّلاةِ . لَظهرَ لَهُ أَثْرٌ محسوسٌ في كلِّ رُكنٍ علىٰ حيالهِ ـ أَو ميَّزَ بينَ ٱلدّاخِلينَ ولَو لملازمةٍ أَو عِلمٍ ، أَو دِينٍ أَو مشيخةٍ ، أَو آستمالةٍ أَو غيرِ ذلكَ ، أَو سوَّىٰ بينَهُم . . للكنْ لَم يقصد بٱنتظارِهم وجة ٱللهِ تعالىٰ .

نَعَم ؛ إِنْ كَانَ ٱلانتظارُ للتَّودُّدِ. . حَرُمَ (١) ، وقيلَ : يكفرُ .

﴿ وَلاَ يَشْتَظِرُ فِي ٱلرُّكُوعِ ٱلنَّانِي مِنْ ﴾ صلاةِ ﴿ ٱلْكُسُوفِ ﴾ لأَنَّ ٱلرَّكعةَ لا تحصلُ بإدراكهِ .

( وَيُسَنُّ ) وَلَو في وقتِ ٱلكراهةِ ( إِعَادَةُ ٱلْفَرْضِ ) أَي : ٱلمكتوبةِ (٢) ، وَلَو جَمُعةً ( بِنِيَّةِ ٱلْفَرْضِ ) أَي : كونها علىٰ صورتهِ ، وإِلاَّ . . فهيَ نافلةٌ ، كما يأتي .

<sup>(</sup>١) هـُـذا ما قاله الفورانيُّ ، لـٰكن في « التحفة » ( ٢٦٠/٢ ) : ( كره ) .

إذ لا يتنفل بها كما سيأتي ، والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها ، أمّا ما تسن فيها . . فالقياس \_ كما في إذ لا يتنفل بها كما سيأتي ، والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها ، أمّا ما تسن فيها . . فالقياس \_ كما في « المهمات » \_ أنها كالفرض في سنّ الإعادة ، وأما صلاة الجمعة . . فلا تُعاد ؛ لأنها لا تقام مرة بعد أخرى ، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع . . فالقياس \_ كما في « المهمات » \_ أنها كغيرها ، وكذا لو صلّى بمكانٍ ثم سافر إلى مكانٍ آخر فوجدهم يصلونها . . كان الحكم كذلك ، ومحلٌ سنّ الإعادة : لمن لو اقتصر عليها . لأجزأته ، بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد ماء بمحلّ يغلب فيه وجود الماء ، واستنثى الأذرعي مسألتين أيضاً : إحداهما : ما إذا كان الانفراد أفضل كالعاري . الثانية : ما لو صلّى معذور الظهر يوم الجمعة ، ثم أدرك معذورين يصلون الظهر ، قال : فيحتمل ألاً يعيد . انتهىٰ . والأولىٰ في هاذه الإعادة . «خطيب » معذورين يصلون الظهر ، قال : فيحتمل ألاً يعيد . انتهىٰ . والأولىٰ في هاذه الإعادة . «خطيب »

مَعَ مُنْفَرِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلاَّهَا مَعَهَا ، وَفرْضُهُ ٱلأُولَىٰ وَلاَ يُنْدَبُ أَنْ يُعِيدَ ٱلْجَنَازَةَ .

#### فظِّنُاكِوْ

أَعْذَارُ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ: ٱلْمَطَرُ إِنْ بَلَّ ثَوْبَهُ .....

( مَعَ مُنْفَرِدٍ) يَرَىٰ جوازَ ٱلإِعادةِ ولَم يَكَنْ مَمَّنْ يُكرَهُ ٱلاقتداءُ بهِ ، ( أَوْ ) مَعَ ( جَمَاعَةٍ ) غيرِ مكروهةٍ ( وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلاَّهَا مَعَهَا ) أَي : مع جماعةٍ ، وإِنْ كانت أكثرَ مِنَ ٱلثَّانيةِ ، أو زادتْ على ٱلثَّانيةِ بفضيلةٍ أُخرىٰ ؛ ككونِ إِمامِها أَعلمَ ـ مثلاً ـ لِمَا صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَنْ صلَّىٰ جماعةً بأَنَّهُ : ( إِذَا أَتَىٰ مسجدَ جماعةٍ . . يُصلِّبها معَهُم ، وعلَّلَهُ بأَنَّها تكونُ لَهُ نافلةً ) ، ومِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ـ وقد جاءَ بعدَ صلاةِ ٱلعصرِ رجلٌ ـ : « مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَلذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ » فصلًىٰ معَهُ رجلٌ .

ومِنْ ثُمَّ : يُسنُّ لمَنْ لَم يُصلِّ معَ ٱلجائي ـ لِعُذرٍ أَو غيرهِ ـ أَنْ يشْفَعَ إِلَىٰ منْ يُصلِّي معَهُ ، ولاحتمالِ ٱشتمالِ ٱلثَّانيةِ علىٰ فضيلةٍ ، وإِنْ كانتِ ٱلأُولَىٰ أَكملَ منها ظاهراً .

وإِنَّمَا تُسنُّ ٱلإِعادةُ مرَّةً ( وَفَرْضُهُ ٱلأُولَىٰ ) لِلْخَبَرِ ٱلسَّابِقِ .

فَلَوْ تَذَكَّرَ خَلَلاً فِيهَا. . لَمْ تَكْفِهِ ٱلثَّانيةُ وإِنْ نوىٰ بها ٱلفَرْضَ على ٱلمعتمَدِ ؛ لما مرَّ أَنَّ معنىٰ ( نيَّتهِ ٱلفَرْضَ ) أَي : صورتَهُ لا حقيقتَهُ ؛ إِذ لَو نوىٰ حقيقتَهُ . . لَم يصحَّ ؛ لِتلاعُبهِ ، وإِذا نوىٰ صورتَهُ . . لَم يُجزهِ عن فَرْضهِ . .

( وَلاَ يُنْدَبُ أَنْ يُعِيدَ ) ٱلمنذورةَ ، ولا ( ٱلْجَنَازَةَ ) إِذْ لا يُتنفّلُ بهِما ، بخلافِ ما تُسنُّ فيهِ ٱلجماعةُ مِنَ ٱلنَّوافل ؛ فإِنَّهُ تُسنُّ إِعادتُهُ كَٱلفَرْضِ .

# ( فِجْنَالُونَا)

## في أعذارِ ٱلجمعة والجماعة

( أَعْذَارُ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْجَمَاعَةِ ) ٱلمرخِّصةُ لِتَرْكِهما ، حتَّىٰ تنتفيَ ٱلكراهةُ حيثُ سُنَّت ، وٱلإِثمُ حيثُ وَجَبَتْ :

( ٱلْمَطَرُ ) وٱلثَّلجُ وٱلبَرَدُ ليلاً أَو نهاراً ( إِنْ بَلَّ ) كلٌّ مِنها ( ثَوْبَهُ ) أَو كانَ نحوُ ٱلبَرَدِ كباراً يُؤْذي

وَلَمْ يَجِدْ كِنّا ، وَٱلْمَرَضُ ٱلَّذِي يَشُقُّ كَمَشَقَّتِهِ ، وَتَمْرِيضُ مَنْ لاَ مُتَعَهِّدَ لَهُ . وَإِشْرَافُ ٱلْقَرِيبِ عَلَى ٱلْمَوْتِ ، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ ، وَمِثْلُهُ ٱلزَّوْجَةُ وَٱلصَّهْرُ وَٱلْمَمْلُوْكُ ، وَٱلصَّدِيقُ وَٱلْأَسْتَاذُ ، وَٱلْمُعْتِقُ وَٱلْعَتِيقُ . وَمِنَ ٱلأَعْذَارِ : ٱلْخَوْفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ، وَمُلاَزَمَةُ غَرِيمِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، وَرَجَاءُ عَفْوِ عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ ، وَمُدَافَعَةُ ٱلْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ ٱلْوَقْتِ ،

( وَلَمْ يَجِدُ كِنّاً ) يمشي فيهِ ؛ لِلاتّباع .

( وَٱلْمَرَضُ ٱلَّذِي يَشُقُّ ) مَعَهُ ٱلحضورُ ( كَمَشَقَّتِهِ ) مَعَ ٱلمطرِ ، وإِنْ لَم يَبلُغْ حدًا يُسقطُ ٱلقيامَ في ٱلفَرْضِ ، قياساً عليهِ ، بخلافِ ٱلخفيفِ ؛ كصداعِ يسيرٍ وحمّىٰ خفيفةٍ ، فليسَ بعذرٍ .

( وَتَمْرِيضُ مَنْ لاَ مُتَعَهِّدَ لَهُ ) ولَو غيرَ قريبٍ ونَحوَهُ ؛ بأَلاَّ يكونَ لَهُ متعهِّدٌ أَصلاً ، أَو يكونَ للكنَّهُ مشتغلٌ بشراءِ ٱلأَدويةِ ونحوِها ؛ لأَنَّ دفعَ ٱلضَّررِ عنِ ٱلآدميُّ مِنَ ٱلمهمَّاتِ .

( وَإِشْرَاكُ ٱلْقَرِيبِ عَلَى ٱلْمَوْتِ ) وإِنْ لَم يأْنَسْ بهِ ، ( أَوْ ) كُونُهُ ( يَأْنَسُ بِهِ ) وإِنْ كَانَ لَهُ متعهَدٌ فيهِما ( وَمِثْلُهُ ) أَي : ٱلقريبِ ( ٱلزَّوْجَةُ وَٱلصَّهْرُ )وهوَ كلُّ قريبٍ لَها ، ( وَٱلْمَمْلُوكُ ، وَٱلصَّدِيقُ ، وَ ) كذا على ٱلأَوجهِ ( ٱلأُسْتَاذُ ) أَي : ٱلمعلِّمُ ، ( وَٱلْمُعْتِقُ وَٱلْعَتِيقُ ) لِتضرُّرهِ ، أَو شغلِ قلبهِ ٱلسّالبِ للخشوع بغيبتهِ عنه .

( وَمِنَ ٱلأَعْذَارِ : ٱلْخَوْفُ عَلَىٰ ) معصومٍ مِنْ ( نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ) أَو نحو مالِ غيرِه ٱلّذي يَلزمُهُ ٱلدَّفعُ عنهُ ، ومِنْ ذلكَ : خشيةُ ضياع متموّلٍ ؛ كخبزةٍ في ٱلتَّنُّورِ . ولا متعهّدَ غيرَهُ يَخلفُهُ .

( وَ ) خوفُ ( مُلاَزَمَةِ غَرِيمِهِ ) ٱلَّذي لَه عليهِ دَينٌ ( وَهُوَ مُعْسِرٌ ) عنهُ ، وقد تعسَّرَ عليهِ إِثباتُ إعسارِهِ ، بخلافِ ٱلموسرِ بما عليهِ ، وٱلمعسرِ ٱلقادرِ على ٱلإِتيانِ ببيِّنةٍ أَو يمينٍ ؛ لِتقصيرهِ .

( وَرَجَاءُ عَفْوِ ) ذي ( عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ ) كَقَوَدٍ في نفْسِ أَو طَرَفٍ ، مجّاناً أَو علىٰ مالٍ ، وحدً قذفٍ وتعزيرٍ ، لآدميٍّ أَو للهِ تعالىٰ ؛ لأَنَّ مُوجِبَ ذلكَ وإِنْ كانَ كبيرةً ، لـنكنَّ ٱلعفوَ عنهُ مندوبٌ إِليهِ ، وٱلتَّغييبُ طريقُهُ .

أَمَّا ما لا يقبلُ ٱلعفوَ عنهُ ؛ كحدِّ ٱلزِّنا وٱلسَّرقةِ . . فلا يُعذرُ بٱلخوفِ منهُ إِذا بلغَ ٱلإِمامَ وثبتَ عندَهُ .

( وَمُدَانَعَةُ ٱلْحَدَثِ ) ٱلبولِ أَوِ ٱلرِّيحِ أَوِ ٱلغائطِ ، وكذا مدافعةُ كلِّ خارجٍ مِنَ ٱلجوفِ ، وكل مشوِّشٍ لِلخشوعِ ، وإِنَّما يكونُ ذلكَ عذراً ( مَعَ سَعَةِ ٱلْوَقْتِ ) كما مرَّ في مكروهاتِ ٱلصَّلاةِ ، ومرَّ أَنَّهُ وَفَقُدُ لِبْسٍ لاَئِقٍ ، وَغَلَبَةُ ٱلنَّوْمِ . وَشِذَّةُ ٱلرِّيحِ بِٱللَّيْلِ ، وَشِدَّةُ ٱلْجُوعِ وَٱلْعَطَشِ ، وَٱلْبَرْدِ ، وَٱلْوَحَلِ ، وَٱلْحَرِّ ظُهْراً . وَسَفَرُ ٱلرُّفْقَةِ ، وَأَكْلُ مُنْتِنٍ نِيءٍ .........

لو خشيَ مِنْ كتم ِ ذلكَ ضرراً. . فرَّغَ نَفْسَهُ منهُ وإِنْ خشيَ خروجَ ٱلوقتِ .

( وَفَقْدُ لِبْسٍ لاَئِقِ ) بهِ وإِنْ وجدَ ساترَ عورتهِ أَو بدنهِ إِلاَّ رأْسَهُ ـ مثلاً ـ لأَنَّ عليهِ مشقَّةً في خروجهِ كذلكَ ، بخلافِ ما إِذا وجدَ ما ٱعتادَ ٱلخروجَ معَهُ ؛ إِذ لا مشقَّةَ .

( وَغَلَبَهُ ٱلنَّوْمِ ) أَوِ ٱلنُّعاسِ ؛ لِمشقَّةِ ٱلانتظارِ حينئذٍ .

( وَشِدَّةُ ٱلرِّيحِ بِٱللَّيْلِ ) أَو بعدَ ٱلصُّبحِ إِلَىٰ طلوعِ ٱلشَّمسِ ؛ لِلمشقَّةِ ، ويُؤْخذُ مِنْ تقييدهِ بـ( ٱللَّيلِ ) : أَنَّهُ ليسَ عُذراً في تركِ ٱلجُمُعةِ .

( وَشِدَّةُ ٱلْجُوعِ وَٱلْعَطَشِ ) بحضرةِ مأْكولٍ أَو مشروبٍ يشتاقُهُ وقدِ ٱتَّسعَ ٱلوقتُ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ » .

وقريبُ ٱلحضورِ كٱلحاضرِ ، وحينئذٍ فيَكسرُ شهوتَهُ فقط ولا يَشبعُ ، ويأْتي على ٱلمشروبِ كٱللَّبنِ .

( وَ ) شَدَّةُ ( ٱلْبَرْدِ ) لِيلاً أَو نهاراً ، ( وَ ) شَدَّةُ ( ٱلْوَحَلِ ) ـ بفتحِ ٱلحاءِ ، لِيلاً أَو نهاراً ـ كالمطرِ ، وكثرةُ وقوعِ ٱلبَرَدِ أَو اَلثَّلجِ على ٱلأَرضِ ؛ بحيثُ يشقُّ المشيُّ عليهِما كمشقَّتهِ في ٱلوَحَلِ .

( وَ ) شدَّةُ ( ٱلْحَرِّ ) حالَ كونهِ ( ظُهْراً ) أَي : وقتَهُ ـ وإِنْ وجدَ ظِلاًّ يمشي فيهِ ـ لِلمشقَّةِ .

( وَسَفَرُ ٱلرُّفَقَةِ ) لمريدِ سفرٍ مباحٍ \_ وإِنْ قَصُرَ ، ولَو سفر نزهةٍ \_ لمشقَّةِ تخلُّفِهِ بٱستيحاشهِ ، وإِنْ أَمِنَ علىٰ نفْسهِ أَو مالهِ .

( وَأَكُلُ مُنْتِنِ ) كبصلٍ أَو ثُومٍ أَو كُرّاثٍ ـ وكذا فُجلٌ في حقَّ مَنْ يتجشّأُ منهُ ـ ( نِيءٍ ) بكسرِ ٱلنُّونِ وبالمدِّ وٱلهمزِ ، أَو مطبوخِ بقي لَهُ ريحٌ يُؤْذي ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ بَصَلاً أَوْ ثُوماً أَوْ كُرَّاثاً . . فَلاَ يَقْرَبَنَ ٱلمَسَاجِدَ ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَىٰ مِمَّا يَتَأَذَىٰ مِنْهُ بَنُو آدَمَ » ، قالَ جابرٌ رضيَ ٱللهُ عنهُ : ما أُراهُ يعني إِلاَّ نِيئَهُ . زادَ ٱلطَّبرانيُّ : « أَوْ فُجْلاً » .

ومثلُ ذلكَ كلُّ مَنْ ببدنهِ أَو ثوبهِ ريحٌ خبيثٌ وإِنْ عُذرَ ؛ كذي بَخَرٍ ، أَو صُنَانٍ مستحكِم ، وحرفةٍ

خبيثة ، وكذا نحو المجذوم والأبرص ، ومِنْ ثَمَّ قالَ العلماءُ : إِنَّهما يُمنعانِ مِنَ المسجدِ وصلاةِ الجمُعةِ واختلاطِهما بالنَّاسِ<sup>(١)</sup> .

وإِنَّمَا يَكُونُ أَكُلُ مَا مَرَّ عَذَراً ( إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ) أَي : يَسَهَلْ عَلَيْهِ ( إِزَالَتُهُ ) بغَسلِ أَو معالجةٍ ، فإِنْ سهلَتْ. . لَم يَكُنْ عَذَراً وإِنْ كَانَ قَد أَكَلَهُ لَعَذْرٍ ، ومحلُّ ذلكَ مَا لَم يَأْكُلُهُ بقصدِ إِسقاطِ ٱلجمُعةِ ، وإِلاَّ . . لَزَمَهُ إِزَالتُهُ مَا أَمَكَنَ ولا تَسقطُ عنهُ .

ويُكرهُ لمَنْ أَكلَهُ لا لعذرٍ دخولُ ٱلمسجدِ ـ وإِنْ كانَ خالياً ـ ما بقيَ ريحُهُ ، وٱلحضورُ عندَ ٱلنَّاسِ ولَو في غيرِ ٱلمسجدِ .

قالَ ٱلقاضي حسينٌ : ( وَ ) مِنَ ٱلأَعذارِ ( تَقْطِيرُ ) ٱلماءِ مِنْ ( سُقُوفِ ٱلأَسْوَاقِ ) ٱلَّتِي في طريقهِ إلى ٱلجماعةِ ، وإِنْ لَم يَبلَّ ثوبَهُ ؛ لأَنَّ ٱلغالبَ فيهِ ٱلنَّجاسةُ ؛ أَي : وٱلقذارةُ .

وقال غيره: ( وَ ) منها ( ٱلزَّلْزَلَةُ ) وٱلسَّمومُ ؛ وهيَ : ريحٌ حارَّةٌ ليلاَ أَو نهاراً . وٱلبحثُ عن ضالَّةٍ يَرجوها ، وٱلسَّعيُ في ٱستردادِ مغصوبِ ، وٱلسَّمَنُ ٱلمفرِطُ ، وٱلهمُّ ٱلمانعُ مِنَ ٱلخشوعِ ، وآلاشتغالُ بتجهيزِ ميتٍ ، ووجودُ مَنْ يُؤْذيهِ في طريقهِ أَوِ ٱلمسجدِ ، وزفافُ زوجتهِ إليهِ في ٱلصَّلواتِ ٱللَّيليَّةِ ، وتطويلُ ٱلإمامِ على المشروعِ ، وتركهُ سنَّةً مقصودةً ، وكونهُ سريعَ ٱلقراءةِ وٱلمأمومِ بطيئها ، أَو ممَّنْ يُكرَهُ ٱلاقتداءُ بهِ ، وكونهُ يخشىٰ وقوعَ فتنةٍ لَه أَو بهِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ويؤخذ ممًّا ذكر: أنه يعذر بالبخر والصُّنان المستحكم بطريق الأَولىٰ. قاله في «المهمات»، وتوقف في الجذام والبرص، والمتجه ـ كما قال الزركشي ـ : أنه يعذر بهما ؛ لأن التأذي بهما أشدُّ منه بأكل الثوم ونحوه، قال : وقد نقل القاضي عياض عن العلماء : أن المجذوم والأبرص يُمنعان من المسجد، ومن صلاة الجمعة، ومن اختلاطهما بالناس. ودخولُ المسجد للذي أكل ما سبق.. مكروه ؛ كما آخر شروط الصلاة من « الروضة » خلافاً لما صرح به ابن المنذر، وأشار إليه غيره من التحريم. وصرح ابن حبان في « صحيحه » : بأن المعذور بأكل هاذه الأشياء للتداوي يعذر في الحضور. وإطلاق الحديث وكلام الأصحاب : يقتضي أنه لا فرق بين المعذور وغيره، والمعنىٰ ـ وهو التأذي ـ يدلُّ عليه، وهاذا هو الظاهر. « خطيب » [۱/ ٣٦٠]).

#### فكتافئ

### ( فَهُمُنْكُمْ ) في شروطِ ٱلقُدوةِ

( شَرْطُ صِحَّةِ ٱلْقُدْوَةِ أَلاَّ يَعْلَمَ) المقتدي ( بُطْلاَنَ صَلاَةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) كنجاسةٍ ؛ لأَنَّهُ حينئذِ ليسَ في صَلاةٍ ، فكيفَ يَقتدي بهِ ؟!

( وَأَلاَ يَعْتَقِدَ بُطْلاَنَهَا) أَي : بطلانَ صلاة إِمامهِ ( كَمُجْتَهِدَيْنِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلْقِبْلَةِ) فصلًىٰ كلِّ لجهةٍ غيرِ ٱلَّتِي صلَّىٰ إِلَيها ٱلآخَرُ ، ( أَوْ ) في ( إِنَاءَيْنِ ) مِنَ ٱلماءِ ، ( أَوْ ) في ( نُوْبَيْنِ ) طاهرِ ونجسٍ ، فتوضَّأَ كلِّ في ٱلثَّانيةِ بإِناءِ منهُما ، ولبسَ كلِّ في ٱلثَّالثةِ ثوباً منهُما ؛ لاعتقادِ كلِّ بطلانَ صَلاةِ صاحبهِ بحسبِ ما أَدَاهُ إِليهِ ٱجتهادُهُ .

( وَكَحَنَفِيِّ ) أَو غيرِهِ آقتدىٰ بهِ شافعيٌّ وقد ( عَلِمَهُ تَرَكَ فَرُضاً ) كالبسملةِ ـ ما لَم يَكُنْ أَميراً ـ أَوِ الطُّمأْنينةِ ، أَو أَخلَّ بشرطٍ ؛ كأَنْ لَمَسَ زوجتَهُ ولَم يَتوضّأْ . . فلا يصحُّ آقتداءُ ٱلشّافعيِّ بهِ حينئذِ ، الطُّمأْنينةِ ، أَو أَخلَّ بشرطٍ ؛ كأَنْ لَمَسَ ذي صَلاةٍ ، بخلافِ ما إِذا علِمَهُ ٱفتصدَ ؛ لأَنَّهُ يَرىٰ صِحَّةَ صَلاتِهِ وإِنِ ٱعتقدَ هوَ بطلانها .

وبخلافِ ما إِذا لَم يَعلَمْ أَنَّهُ ٱرتكبَ ما يُخلُّ بصَلاتهِ ، أَو شكَّ فيهِ ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ أنَّهُ يُراعي ٱلخلاف ويأْتي بٱلأَكملِ عندَهُ .

( وَأَلاَّ يَعْتَقِدَ ) المأْمومُ ( وُجُوبَ قَضَائِهَا ) على ٱلإِمامِ ( كَمُقِيمٍ نَيَمَّمَ ) لِفَقْدِ ماءِ بمحلِّ يغلبُ فيهِ وجودُهُ ، ومُحدِثِ صلَّىٰ معَ حَدَثهِ لإِكراهِ أَو فَقْدِ ٱلطَّهورَينِ ، ومتحيِّرةٍ ، وإِنْ كانَ ٱلمأْمومُ مِثلَهُ ؟ لِعدمِ ٱلاعتدادِ بصَلاتهِ مِنْ حيثُ وجوبُ قضائِها فكانت كٱلفاسدة وإِنْ صحَت لحُرمةِ ٱلوقتِ .

أَمَّا مَنْ لا قضاءَ عليهِ ؛ كموشومٍ خشيَ مِنْ إِزالَةِ وَشُمهِ مبيحَ تيمُّمٍ وإِنْ كانَ تعدَّىٰ بهِ. . فيصحُّ ٱلاقتداءُ بهِ . وَ أَلاَّ يَكُونَ مَأْمُوماً وَلاَ مُشْكُوكاً فِيهِ ، وَلا أُمِّيّاً ؛ وَهُوَ مَنْ لاَ يُحْسِنُ حَرْفاً مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) إِلاَّ إِذَا ٱقْتَدَىٰ بِهِ مِثْلُهُ . وَأَلاَّ يَقْتَدِيَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْمَرْأَةِ . . . . . . . . . . . . . . .

( وَأَلاَّ يَكُونَ ) الإِمامُ ( مَأْمُوماً ) لأَنَّهُ تابعٌ ، فكيفَ يكونُ متبوعاً ؟

( وَ ) أَنْ ( لاَ ) يكونَ ( مَشْكُوكاً فِيهِ ) أَي : في كونه إِماماً أَو مأْموماً ، فمتىٰ جوّزَ ٱلمقتدي في إمامه أَنَّهُ مأْمومٌ ؛ كأَنْ وجدَ رَجلَينِ يُصلِّيانِ وتردَّدَ في أَيُّهما ٱلإِمامُ.. لَم يصحَّ ٱقتداؤُهُ بواحدٍ منهُما ، وإِنْ ظنَّهُ ٱلإِمامَ ولَو بٱجتهادٍ على ٱلأَوجهِ ؛ إِذْ لا مميِّزَ هنا عندَ ٱستوائِهما إِلاَّ ٱلنَّيَّةُ ، ولا ٱطلاعَ عليها .

( وَ ) أَنْ ( لاَ ) يكونَ ( أُمِّيًا ) ولَو في سِرِّيَةٍ وإِنْ لَم يَعلَمْ بِحالهِ ، ( وَهُوَ ) ـ أَي : ٱلأُمِّيُ ـ ( مَنْ لاَ يُحْسِنُ ) ولَو ( حَرْفاً مِنَ « ٱلْفَاتِحَةِ » ) بأَنْ يَعجزَ عنهُ بألكليَّةِ ، أَو عن إخراجهِ مِنْ مَخرَجهِ ، أَو عن أَصلِ تشديدٍ منها ؛ لِرخاوة لِسانهِ. . فلاَ يصحُّ ٱلاقتداءُ بهِ حينئذٍ ؛ لأَنَّهُ لا يَصلحُ لِتحمُّلِ ٱلقراءةِ ، وَالإِمامُ إِنَّما هُوَ بصددِ ذلكَ ، ( إِلاَ إِذَا ٱقْتَدَىٰ بِهِ مِثْلُهُ ) في كونهِ أُمِّيًا أَيضاً في ذلكَ ٱلحرفِ بعينهِ ـ بأَنِ وَالإَمامُ وَٱلمأْمُومُ في إحسانِ ما عداهُ وأَخلاً بهِ ـ لاستوائِهما وإِنْ كانَ أَحدُهُما يُبدلُهُ غَيناً مثلاً وَٱلآخرُ يُبدلُهُ لاما ؛ بخلافِ ما إذا أحسنَ أحدُهُما حرفاً لَم يُحسنْهُ ٱلآخرُ . . فلا يصحُّ آقتداءُ كلَّ منهُما بألآخرِ ؛ كمَنْ يُصلِّي بسبع آياتٍ مِنْ غيرِ ( ٱلفاتحةِ ) لا يقتدي بمَنْ يُصلِّي بالذِّكرِ .

ولَو عجزَ إِمامُهُ في ٱلأَثناءِ.. فارقَهُ وجوباً ، فإِنْ لَم يَعلَمْ حتَّىٰ فرغَ.. أَعادَ ؛ لِندرةِ حدوثِ ٱلخرَس دونَ ٱلحدَثِ .

وتُكرَهُ ٱلقدوةُ لَمَنْ يُكرِّرُ حرفاً مِنْ حروفِ ( ٱلفاتحةِ ) وبه ، كلاحنٍ لا يُغيِّرُ المعنىٰ ، فإِنْ غيَّرَهُ ـ وَلَو بإبدالٍ ، أَو قراءةٍ شاذّةٍ فيها زيادةٌ أَو نقصٌ أَو تغييرُ معنىً ـ فإِنْ كانَ في ( ٱلفاتحةِ ) أَو بدَلها وعجزَ عنِ ٱلنُّطْقِ بهِ إِلاَّ كذلكَ . . فكأُمِّيُ ، أَو في غيرِها . . صحَّت صَلاتُهُ وٱلقدوةُ بهِ إِنْ عجزَ أَو جهلَ أَو نسىَ .

( وَأَلاَ يَقْتَدِيَ ٱنْرَّجُلُ ) أَي : ٱلذَّكُوُ ( بِٱلْمَرْأَةِ ) أَوِ ٱلخنثىٰ المشكِل ، ولا ٱلخنثىٰ بامرأة أَو خنثىٰ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ﴿ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ ٱمْرَأَةً ﴾ ، وروى ٱبنُ ماجَهْ : ﴿ لاَ تَوُمَّنَ ٱلمَرْأَةُ رَجُلاً ﴾ (اقتداء ٱلخنثىٰ والرَّجل تَوُمَّنَ ٱلمَرْأَةُ رَجُلاً ﴾ (الخنثىٰ والرَّجل ، واقتداء الخنثىٰ والرَّجل

<sup>(</sup>١) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ١٠/٢ ) : ( الحديث الأول : ليس نصّاً في =

بٱلرَّجلِ. . فيصحُّ ؛ إِذْ لا محذورَ (١٠ .

( وَلَوْ صَلَّىٰ ) إِنسانٌ ( خَلْفَهُ ) أَي : خلف آخر ، وهو يظنُّهُ أَهلاً لإِمامتهِ ( ثُمَّ تَبَيَّنَ ) في أَثناءِ الصَّلاةِ أَو بعدَها أَنَّهُ لا يصحُّ الاقتداءُ بهِ لمانع يُمكنُ إدراكه بالبحثِ عنه ؛ كأنْ بانَ ( كُفْرُهُ ) ولَو بارتدادٍ أَو بزندقةٍ ( أَوْ جُنُونُهُ ، أَوْ كَوْنُهُ آمُرأَةً ، أَوْ مَأْمُوماً ، أَوْ أُمِّياً . أَعَادَهَا ) لتقصيرهِ بتَرْكِ البحثِ عمًا مِنْ شأنه أَنْ يَطّلعَ عليهِ .

وتجبُ ٱلإعادةُ أيضاً علىٰ مَنْ ظنَّ بإمامهِ خللاً ممَّا ذُكِرَ ونحوه ، فبانَ أَنْ لا خللَ بهِ ؛ لِعدمِ صِحَّةِ القدوةِ في ٱلظَّاهرِ ، لِلتَّردُّدِ عندَها ( لاَ إِنْ بَانَ ) إِمامُهُ ( مُحْدِثاً أَوْ جُنباً ) أَو حائِضاً ؛ لانتفاءِ تقصيرِ ٱلمَامُومِ ، ( أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ ) في ثوبهِ أَو بدنهِ ، علىٰ ما صحَّحَهُ في « ٱلتَّحقيقِ » المَامُّومِ ، ( أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ ) في ثوبهِ أَو بدنهِ ، علىٰ ما صحَّحَهُ في « ٱلتَّحقيقِ » واعتمدَهُ ٱلإسنويُّ ، للكنَّ ٱلمعتمد : أَنَّ ٱلخفيَّ ـ وهو ما يكونُ بباطنِ ٱلثَّوبِ ـ لا إعادةَ معه ؛ لِعُسرِ ٱلطَّلاع عليهِ ، بخلافِ الظَّاهرِ .

ومحلُّ هـٰذا وما قبلَهُ في غيرِ ٱلجمعةِ ، وفيها إِنْ زادَ ٱلإِمامُ على ٱلأَربعينَ ، وإِلاَّ. . بَطلَتْ ؛ لِبطلانِ صَلاةِ ٱلإِمامِ ، فلَم يتمَّ ٱلعددُ .

والصَّلاةُ خَلْفَ ٱلمحدِثِ وذي ٱلخبثِ ٱلخفيِّ جماعةً يترتَّبُ عليها سائرُ أَحكامِها إِلاَّ نحوَ لحوقِ ٱلسَّهوِ وتحمُّلِهِ وإدراكِ ٱلركعةِ بٱلرُّكوعِ .

( َ أَوْ ) بِانَ إِمامُهُ ( قَائِماً بِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ ) وقد ظنَّهُ في رَكعةٍ أَصليَّةٍ ، فقامَ معَهُ جاهلاً زيادتَها ، وأَتىٰ بأركانِها كلِّها.. فلا قضاءَ عليهِ ، لحُسبانِ هـلـذهِ ٱلرَّكعةِ ؛ لِعدمِ تقصيرهِ ، بسببِ خفاءِ ٱلحالِ عليهِ .

شموله إمامة الصلاة ، وعلى التنزل ليس فيه أنه شرطٌ للصحة ، والثاني : في سنده ضعيف ، ومن هو متهم
 بوضع الحديث ؛ فلو احتج بالإجماع علىٰ منع اقتداء الرجل بالمرأة كما صنع في « التحفة ». . لكان أوضح ) .

<sup>(</sup>١) فصور القدوة تسع : خمسة صحيحة ؛ وهي : رجلٌ برجلٍ ، خنثىٰ برجلٍ ، امرأة برجلٍ ، امرأة بخنثىٰ ، امرأة بامرأة بخنثىٰ ، امرأة بخنثىٰ ، رجل بامرأة ٍ ، خنثىٰ بامرأة ٍ ، خنثىٰ بخنثىٰ .

وَلَوْ نَسِيَ حَدَثَ إِمَامِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ.. أَعَادَ .

#### فكناف

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ٱلْجَمَاعَةِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ : ٱلأَوَّلُ : أَلاَّ يَتَقَدَّمَ عَلَىٰ إِمَامِهِ بِعَقِبِهِ ، أَوْ بِأَلْيَتَيْهِ إِنْ صَلَّىٰ قَاعِداً ، أَوْ بِجَنْبِهِ إِنْ صَلَّىٰ مُضْطَجِعاً ، . . . . . . . . . . . . . . .

ولَو لَم يُدركِ ٱلمقتدي بذي حدَثِ أَو خبثِ أَو في ركعةِ زائدةٍ ( ٱلفاتحةَ ) بكمالِها. . لَم تُحسَبْ لَهُ ٱلرَّكعةُ .

( وَلَوْ ) عَلِمَ ٱلمَأْمُومُ حَدَثَ إِمَامُهِ ، أَو خَبْثَهُ ، أَو قيامَهُ لِزائدةٍ ، ثُمَّ ( نَسِيَ حَدَثَ إِمَامِهِ ) أَو خَبْثَهُ ، أَو قيامَهُ لِزائدةٍ ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ . . أَعَادَ ) استصحاباً خبثَهُ ، أَو قيامَهُ لِزائدةٍ ، فاقتدىٰ بهِ ، ولَم يَحتملُ وقوعَ طهارةٍ عنهُ ( ثُمَّ تَذَكَّرَهُ . . أَعَادَ ) استصحاباً لحُكمِ ٱلعِلمِ ، ولا نظرَ لِنسيانهِ ؛ لأَنَّ فيهِ نوعَ تقصيرِ منهُ .

## ( فَضِنَا إِنَّ )

### فيما يُعتبرُ بعدَ توفُّرِ ٱلصَّفاتِ ٱلسَّابِقةِ

( يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ٱلْجَمَاعَةِ ) بعدَ توفُّرِ ٱلصَّفاتِ ٱلمعتبرَةِ في ٱلإِمامِ ( سَبْعَةُ شُرُوطٍ ) :

( الأَوَّلُ : أَلاَّ يَتَقَدَّمَ ) ٱلْمَأْمُومُ ( عَلَىٰ إِمَامِهِ ) في ٱلموقفِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ فولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ » ، وٱلاِئتمامُ : ٱلِاتِّباعُ ، وٱلمتقدِّمُ غيرُ تابعِ .

ولَو شكَّ في تقدُّمهِ عليهِ . . لَم يُؤَثَّرُ ، سواءٌ أجاءَ مِنْ خَلْفهِ أَم أَمامِهِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱلمبطِلِ .

والعبرةُ في ٱلتَّقدُّمِ عليهِ ( بِعَقبِهِ ) ٱلَّتي ٱعتمدَ عليها مِنْ رِجلَيهِ أَو أَحدهِما ؛ وهوَ : مؤَخَّرُ ٱلْقَدَمِ ممَّا يلي ٱلأَرضَ ، هاذا إِنْ صلَّىٰ قائِماً ، ( أَوْ بِأَلْيَتَنْهِ إِنْ صَلَّىٰ قَاعِداً ) وإِنْ كانَ راكباً ،( أَوْ بِجَنْبِهِ إِنْ صَلَّىٰ مُضْطَجِعاً ) أَوْ برأْسهِ إِنْ كانَ مستلقياً .

فمتىٰ تقدَّمَ - في غيرِ صَلاةِ شدَّةِ ٱلخوفِ - في جزءِ مِنْ صَلاتهِ بشيءٍ ممَّا ذُكرَ. . لَم تصحَّ صَلاتُهُ ؟ لما مرَّ .

وأَفهمَ نعبيرُهُ بــ( ٱلعَقِبِ ) : أَنَّهُ لا أَثْرَ لِلأَصابِعِ نقدَّمت أَو تأَخَّرت ؛ لأَنَّ تقدُّمَ ٱلعَقِبِ يَستلزمُ تقدُّمَ ٱلمَنْكِبِ ، بخلافِ تقدُّم غيرهِ .

نَعَم ؛ لَو تَأَخَّرَ وتقدَّمتْ رؤُوسُ أَصابعهِ علىٰ عَقِبِ ٱلإِمامِ ؛ فإِنِ ٱعتمدَ على ٱلعَقِبِ. . صحَّ ، أَو علىٰ رؤُوسِ ٱلأَصابع . . فلا .

( فَإِنْ سَاوَاهُ ) بِٱلعَقِبِ ( . . كُرِهَ ) ولَم يَحصلْ لَهُ شيءٌ مِنْ فضلِ ٱلجماعةِ .

( وَيُنْذَبُ ) لِلمَأْمُومِ ٱلذَّكرِ ـ ولَو صبيًا ـ ٱقتدىٰ وحدَهُ بمصلِّ مستورٍ ( تَخَلُّفُهُ عَنْهُ قَلِيلاً ) إِظهاراً لِرُتبةِ ٱلإِمامِ ، ( وَيَقِفُ ٱلذَّكَرُ ) ٱلمذكورُ كما ذُكرَ ( عَنْ يَمِينِهِ ) لِمَا صحَّ عنِ ٱبنِ عباسٍ رضيَ ٱللهُ عنهُما : ( أَنَّهُ وقفَ عن يسارهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأخذَ برأْسهِ فأقامَهُ عن يمينهِ ) .

وبهِ يُعلَم أَنهُ يُندبُ لِلإِمامِ إِذا فعلَ أَحدُ ٱلمأمومِينَ خلافَ ٱلسُّنَّةِ . . أَنْ يرشدَهُ إِليها بيدهِ أَو غيرِها إِنْ وَثِقَ منهُ بٱلامتثالِ .

أَمَّا إِذَا لَمْ يَقِفْ عَن يَمِينُهِ أَو تَأَخَّرَ عَنْهُ كَثيراً. . فإِنَّهُ يُكرَهُ لَهُ ذلكَ ، ويفوتُهُ فضلُ ٱلجَماعةِ .

( فَإِنْ جَاءَ آخَرُ. . فَعَنْ يَسَارِهِ ) ـ أَي : ٱلإِمامِ ـ يقفُ ، ويُكرَهُ وقوفُهُ عن يمينِ ٱلمأمومِ ، ويفوتُهُ بهِ فضلُ ٱلجماعةِ .

( ثُمَّ ) بعدَ إِحرامهِ ( يَتَقَدَّمُ ٱلإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) حالةَ ٱلقيامِ لا غيرِهِ ، ( وَهُوَ ) ـ أَي : تَأَخُّرهُما ـ حيثُ أَمكنَ كِلُّ مِنَ ٱلتَّقدُّمِ وٱلتَّأَخُرِ ( أَفْضَلُ ) فإِنْ لَم يُمكنْ إِلاَّ أَحدُهُما . . فَعلَ ٱلمُمكنَ .

وأَصلُ ذلكَ : خبرُ مسلمٍ عن جابرٍ رضيَ ٱللهُ عنهُ : ( قُمتُ عن يسارِ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَدارني عن يمينه ، ثمَّ جاءَ جبَّارُ بنُ صخرٍ فأَقامَهُ عن يسارهِ ، فأَخذَ بأَيدينا جميعاً ، فدفعَنا حتَّىٰ أَقامَنا خَلْفَهُ ) ولِكونِ ٱلإِمامِ متبوعاً لَمْ يَلِقْ بهِ ٱلانتقالُ مِنْ مكانهِ .

أَمّا إِذَا تَأَخَّرَ مَنْ على ٱليمينِ قَبْلَ إِحرامِ ٱلثَّاني ، أَو لَم يَتأَخَّرا ، أَو تأَخَّرا في غيرِ ٱلقيامِ. . فيُكرَهُ ، ويفوتُ بهِ فضلُ ٱلجَماعةِ .

( وَلَوْ حَضَرَ ) ٱبتداءً معاً أَو مرتَّباً ( ذَكَرَانِ ) ولَو بالغاً وصبيًا ( . . صَفَّا خَلْفَهُ ، وَكَذَا ) إِذا حضرتِ ( ٱلْمَرْأَةُ ) وحدَها ( أَوِ ٱلنِّسْوَةُ ) وحدَهُنَّ . . فإِنَّها تقومُ أَو يقُمنَ خَلْفَهُ ، لا عن يمينهِ ولا عن يسارِهِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَيَقِفُ ) ندباً فيما إِذا تعدَّدت أَصنافُ ٱلمأمومينَ ( خَلْفَهُ ٱلرِّجَالُ ) صفّاً ، ( ثُمَّ ) بعدَ ٱلرِّجالِ إِنْ كَمُّلَ صفَّهُم ( ٱلصِّبْيَانُ ) صفّاً ثانياً ، وإِن تميَّزوا عنِ آلبالغِينَ بعِلمٍ ونحوه ، هاذا ( إِنْ لَمْ يَسْبِقُوا ) أَي : ٱلصِّبيانُ ( إِلَى ٱلصَّفِّ ٱلأَوَّلِ ، فَإِنْ سَبَقُوا ) إلِيهِ ( . . فَهُمْ أَحَقُ بِهِ ) مِنَ ٱلرِّجالِ ، ولا يُنحَّونَ عنهُ لَهم ؛ لأَنَّهُم مِنَ ٱلجنسِ ، بخلافِ ٱلخَناتَىٰ والنِّساءِ ، ثمَّ بعدَ ٱلصِّبيانِ ـ وإِنْ لَم يَكملُ صفَّهم ـ عنهُ لَهم ؛ لأَنَّهُم مِن ٱلجنسِ ، بخلافِ ٱلخَناتَىٰ والنِّساءُ ، ثمَّ بعدَ ٱلصِّبيانِ ـ وإِنْ لَم يَكملُ صفَّهم ـ أَلُونَاتَىٰ والنِّساءُ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « لِيَلِيَتِي مِنْكُم أُولُو ٱلخَناتَىٰ وَٱلنِّانَ يَلُونَهُم ثلاثاً . . . » .

ومتىٰ خُولفَ ٱلتَّرتيبُ ٱلمذكورُ. . كُرِهَ ، وكذا كلُّ مندوب يتعلَّقُ بٱلموقفِ فإِنَّهُ يُكرَهُ مخالفتُهُ ، وتفوتُ بهِ فضيلةُ ٱلجماعةِ ، كما قدَّمتُهُ في كثيرٍ مِنْ ذلكَ ، ويقاسُ بهِ ما يأتي .

( وَتَقِفُ ) ندباً ( إِمَامَتُهُنَّ ) أَي : ٱلنِّساءِ ( وَسْطَهُنَّ ) لأَنَّهُ أَسترُ لها .

( وَ ) يَقَفُ ( إِمَامُ ٱلْعُرَاةِ ) ٱلبُصراءِ ( غَيْرُ ٱلْمَسْتُورِ وَسْطَهُمْ ) بسكونِ ٱلسِّينِ ، ويقفونَ صفّاً واحداً إِنْ أَمكنَ ؛ لئلا يَنظرَ بعضُهم إِلىٰ عورةِ بعضٍ ، فإِنْ كانوا عُمياً أَو في ظُلمةٍ . . تقدَّمَ إِمامُهم .

( وَيُكْرَهُ ) لِلمَأْمُومِ ( وُقُوفُهُ مُنْفَرِداً عَنِ ٱلصَّفِّ ) إِذا وجدَ فيهِ سعةً ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عنهُ ، وأمرُ المنفردِ بٱلإِعادةِ \_ في خبرِ ٱلتَّرمذيِّ ٱلَّذي حسَّنَهُ \_... محمولٌ على ٱلنَّدبِ ، علىٰ أَنَّ ٱلشَّافعيَّ رضيَ ٱللهُ عنهُ ضعَّفَهُ .

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً ) في الصَّفِّ ( . . أَحْرَمَ ) معَ الإِمامِ ( ثُمَّ جَرَّ ) ندباً في القيامِ ( وَاحِداً ) مِنَ الصَّفِّ إليهِ ؛ لِيَصطفَّ معَهُ خروجاً مِنَ الخلافِ ، ومحلُّهُ إِنْ جَوَّزَ أَنَّهُ يُوافقُه ، وإلاَّ . فلا جَرَّ ، بل يمتنعُ لخوفِ الفتنةِ ، وأَنْ يكونَ الصَّفُّ أَكثرَ مِنِ يَمتنعُ لخوفِ الفتنةِ ، وأَنْ يكونَ الصَّفُّ أَكثرَ مِن الثينِ ؛ لِثَلاَّ يصيرَ الآخرُ منفرِداً .

( وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَاعِدَهُ ٱلْمَجْرُورُ ) لينالَ فضلَ ٱلمعاونةِ على ٱلبِرِّ وٱلتَّقوىٰ ، وذلكَ يعادلُ فضيلةً ما فاتَ عليهِ مِنَ الصَّفِّ .

ويحرمُ ٱلجَرُّ قَبْلَ ٱلإِحرامِ ؛ لأَنَّهُ يُصَيِّرُ ٱلمجرورَ منفرِداً .

أَمَّا إِذَا وَجَدَ سَعَةً فِي صَفٍّ مِنَ ٱلصُّفُوفِ وَإِنْ زَادَ مَا بِينَهُ وَبِينَ صَفِّهَا عَلَىٰ ثَلاثَةِ صَفُوفٍ فَأَكْثَرَ. . فَالسُّنَةُ : أَنْ يَخْتَرَقَ ٱلصُّفُوفَ إِلَىٰ أَنْ يَدْخَلَهَا ، وٱلمرادُ بِهَا أَنْ يَكُونَ بَحِيثُ لَو دَخَلَ بِينَهُم. . لَوَسِعَهُ مِنْ غَيْرِ مَشْقَةٍ تَحْصَلُ لأَحَدٍ مِنْهُم .

ولَو كانَ عن يمينِ ٱلإِمامِ محلٌّ يَسعُهُ. . لَم يَخترِقْ ، بل يقفُ فيهِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلثَّانِي ) لصحَّةِ ٱلجماعةِ : ( أَنْ يَعْلَمَ بِٱنْتِقَالاَتِ إِمَامِهِ ) أَو يَظنَّها ؛ ليتمكَّنَ مِنْ متابعتهِ ، ويَحصلُ ذلكَ ( بِرُقْيَةٍ ) لِلإِمامِ أَو لبعضِ ٱلمأمومينَ ، ( أَوْ سَمَاعٍ ) نحو أَعمىٰ ومَنْ في ظُلمةٍ ( نَحْوِ صَوْتٍ وَلَوْ مِنْ مُبَلِّغٍ ) بشرطِ كونهِ عدلَ روايةٍ ؛ لأَنَّ غيرَهُ لا يجوزُ ٱلاعتمادُ عليهِ ، ويكفي الأَعمى ٱلأَصمَّ مسُّ ثقةٍ بجانبهِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلنَّالِثُ : أَنْ يَجْتَمِعَا ) أَي : ٱلإِمامُ وٱلمأْمومُ في موقفٍ ؛ إِذ مِنْ مقاصدِ ٱلاقتداءِ آجتماعُ جَمْعٍ في مكانٍ ، كما عُهدَ عليهِ ٱلجماعاتُ في ٱلعُصُر ٱلخاليةِ ، ومبنى ٱلعباداتِ علىٰ رعايةِ ٱلاتِّباعِ .

ثُمَّ هُما إِمّا أَنْ يكونا بمسجدِ أَو غيرهِ مِنْ فضاءِ أَو بناءِ ، أَو يكونَ أَحدُهُما بمسجدِ وٱلآخَرُ بغيرِهِ ؟ فإِنْ كانا ( فِي مَسْجِدٍ ) أَو مساجدَ تَنافذَتْ أَبوابُها وإِنْ كانت مغلقةً غيرَ مسمَّرةٍ ، أَوِ ٱنفردَ كلُّ مسجدٍ بإمامٍ ومؤذِّنِ وجماعةٍ . . صحَّ ٱلاقتداءُ ( وَإِنْ بَعُدَتِ ٱلْمَسَافَةُ ) كأَنْ زادتْ علىٰ ثلاثِ منةِ ذراعٍ فأَكثرَ ( وَحَالَتِ ٱلْأَبْنِيَةُ ) ٱلنّافذةُ أَوِ ٱختلفتْ كبئرٍ وسطحٍ ومَنارةٍ داخلينِ فيهِ .

( وَ ) إِنْ ( أُغْلِقَ ٱلْبَابُ ) ٱلمنصوبُ علىٰ كلِّ ممَّا ذُكرَ غَلْقاً مجرَّداً مِنْ غيرِ تسميرٍ ؛ لأَنَّهُ كلَّهُ مبنيٌّ لِلصَّلاةِ ، فالمجتمعونَ فيهِ مجتمعونَ لإقامةِ ٱلجماعةِ ، مؤدُّونَ لِشعارِها.. فلَم يُؤثِّرِ ٱختلافُ ٱلأَبنيةِ ( بِشَرْطِ إِمْكَانِ ٱلْمُرُورِ ) مِنْ كلِّ منها إلى ٱلآخرِ ؛ لأَنَّها حينئذِ كالبناءِ ٱلواحدِ ، بخلافِ ما إذا كانَ في بناءِ لا ينفذُ ؛ كأَنْ سُمِّرَ بابُهُ ، وكسطحهِ ٱلَّذي ليسَ لَهُ مَرْقىً منهُ .

وإِنْ كَانَ لَهُ مرقىً مِنْ خارجهِ ، أَو حالَ بينَ جانبَيهِ أَو بينَ ٱلمساجدِ ٱلمذكورةِ نهرٌ أَو طريقٌ قديمٌ ، بأَنْ سَبقا وجودَهُ أَو وجودَها. . فلا تصحُّ ٱلقدوةُ حينئذِ معَ بُعْدِ ٱلمسافةِ أَوِ ٱلحيلولةِ ٱلآتيةِ ، كما لو فَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ. . ٱشْتُرِطُ أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيباً ، فَلاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ . وَأَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ ، أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَرْدُودٌ ، أَوْ شُبَّاكٌ ، وَلاَ ٱلْبَحْرِ بَيْنَ سَفِينتَيْنِ . مَرْدُودٌ ، أَوْ شُبَّاكٌ ، وَلاَ ٱلْبَحْرِ بَيْنَ سَفِينتَيْنِ .

وقفَ مِنْ وراءِ شَبَّاكٍ بجدارِ ٱلمسجدِ ، وقولُ ٱلإِسنويِّ : لا يضرُّ. . سهوٌ .

وكالمسجدِ في ذلكَ رَحَبَتُهُ ؛ وٱلمرادُ بها هنا ما كانَ خارجَهُ محجَّراً عليهِ لأَجْلهِ ، وإِنْ جهلَ أَمرَها أَو كانَ بينَها وبينَهُ طريقٌ ـ لا حريمُهُ ؛ وهوَ : ٱلمحلُّ ٱلمتَّصلُ بهِ ٱلمُهيّأُ لمصلحتهِ ـ . . فليسَ لَهُ حُكمُهُ في شيءٍ .

( فَإِنْ كَانَا ) أَي : ٱلإِمامُ وٱلمأْمومُ ( فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ ) كفضاءٍ ( . . ٱشْتُرِطَ أَلاَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ كُلِّ صَفَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ ) بذراعِ ٱلآدميِّ ٱلمعتدلِ ؛ وهوَ شبرانِ ( تَقْرِيباً ، فَلاَ يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ ) ونحوِها وما قارَبَها ، كما في « ٱلمجموعِ » وغيرهِ ، فتقييدُ ٱلبغويِّ ـ ٱلتَّابِعِ لَهُ ٱلمصنَّفُ ـ بثلاثةِ أذرعٍ . . ضعيفٌ ، وهاذا ٱلتَّقديرُ مأخوذٌ مِنَ ٱلعُرفِ .

وعُلِمَ مِنْ كلامِ ٱلمصنِّفِ أَنَّهُ لا يضرُّ بلوغُ ما بينَ ٱلإِمامِ وٱلأَخيرِ فراسخَ .

( وَ ) ٱسْتِراطُ ٱلقُربِ حيثُ لَم يَجمعْهُما مسجدٌ يعمُّ ما لَو كانا في فضاءَينِ ، أَو فُلْكَيْنِ مَكشوفَينِ ، أَو مُسْقَفَينِ ، أَو بناءَينِ ، كصحنٍ وصُفَّةٍ ، سواءٌ في ذلكَ ٱلمدرسةُ وٱلرِّباطُ وغيرُهما. . فٱلشَّرطُ في ٱلكلِّ ٱلقُربُ على ٱلمعتمَدِ ؛ بشرطِ ( أَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ ، أَوْ بَابٌ مُعْلَقٌ أَوْ مَرْدُودٌ أَوْ شُبَّكٌ ) لمنعهِ ٱلاستطراق وإنْ لَم يمنعِ ٱلمشاهدةَ .

وسُقُفُ ٱلمدارسِ ٱلشَّرقيَّةِ أَوِ ٱلغربيَّةِ إِذا كانَ ٱلواقفُ فيها لا يَرى ٱلإِمامَ ولا مَنْ خَلْفَهُ. . لا تصحُّ قدوتُهُ بهِ .

وعندَ إِمكانِ ٱلمرورِ وٱلرُّؤْيةِ لا يضرُّ ٱنعطافٌ وٱزورارٌ في جهةِ ٱلإِمامِ ، ويَضرُّ في غيرِها .

﴿ وَلاَ يَضُرُّ تَخَلُّلُ ٱلشَّارِعِ وَٱلنَّهَرِ ٱلْكَبِيرِ ﴾ وَإِنْ لَم يُمكنْ عبورُهُ ، وٱلنَّارِ ونحوِها ، ﴿ وَلاَ ﴾ تخلُّلُ ﴿ ٱلْبَحْرِ بَيْنَ سَفِينَتَيْنِ ﴾ لأَنَّ هـٰذهِ لا تعدُّ لِلحيلولةِ ، فلا يُسمَّىٰ واحدٌ منها حائلاً عُرفاً .

وحيثُ كانَ بينَ البناءَينِ ـ سواءٌ أكانَ أَحدُهما مسجداً أَم لا ـ منفذٌ يمكنُ الاستطراقُ منهُ ولا يمنعُ المشاهدةَ . . صحَّت قدوةُ مَنْ في أَحدِهما بالآخرِ ، للكنْ إِنْ وقفَ أَحدُ المأمومِينَ في مقابلِ المنفذِ حتَّىٰ يرى الإِمامَ أَو مَنْ معَهُ في بنائهِ ، وهاذا في حقِّ مَنْ في المكانِ الآخرِ كالإِمامِ ؛ لأَنَّهُم تبعٌ لَه في

وَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي سُفْلٍ وَٱلآخَرُ فِي عُلْدٍ. ٱشْتُرِطَ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا ٱلآخَرَ ، وَلَوْ كَانَ ٱلإِمَامُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمَأْمُومُ خَارِجَهُ. . فَٱلثَّلاَثُ مِثَةٍ مَحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ . نَعَمْ ؛ إِنْ صَلَّىٰ فِي عُلْوِ دَارِهِ بِصَلاَةِ ٱلإِمَامِ فِي ٱلْمَسْجِدِ . . قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : لَمْ تَصِحَّ . .

ٱلمشاهدة. . فيضرُّ تقدُّمهُم عليهِ في ٱلموقفِ وٱلإِحرامِ .

( وَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا ) أَي : ٱلإِمامُ وٱلمأْمومُ ( َفِي سُفْلٍ ، وَٱلآخَرُ فِي عُلْوٍ . ٱشْتُرِطَ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا ٱلآخَرَ ) فِي غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلآكَامِ بأَنْ يحاذيَ رأْسُ ٱلأَسفلِ قدمَ ٱلأَعلىٰ ، وإِلاَّ . لَمْ يُعدًا مجتمِعَين .

ويُعتبَرُ غيرُ ٱلمعتدلِ بٱلمعتدلِ ، وهـٰذا ضعيفٌ خلافاً لجَمْعٍ متأَخّرِينَ وإِنْ تَبعهُم ٱلمُصنفُ ، وٱلمعتمَد : أَنَّ ذلكَ ليسَ بشرطٍ .

( وَلَوْ كَانَ ٱلإِمَامُ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْمَأْمُومُ خَارِجَهُ.. فَٱلثَّلَاثُ مِثَةِ ) ٱلذِّراعِ ( مَحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ ٱلْمَسْجِدِ ) لا مِنْ آخِرِ مصلٌ فيهِ ؛ لأَنَّهُ مبنيٌّ لِلصَّلاةِ ، فلا يدخلُ منهُ شيءٌ في ٱلحدِّ ٱلفاصلِ ، وفي عكسِ صورةِ ٱلمصنَّفِ تعتبرُ ٱلمسافةُ مِنْ صدرهِ .

( نَعَمْ ؛ إِنْ صَلَّىٰ ) ٱلمأمومُ ( فِي عُلُو دَارِهِ بِصَلاَةِ ٱلإِمَامِ فِي ٱلْمَسْجِدِ. . قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ ) رضيَ ٱللهُ عنهُ : (لَمْ تَصِعَّ ) صَلاتُهُ ؛ أَي : سواءٌ كانا مُتحاذيينِ أَم لا ، ويُوافقُهُ نصُّهُ - فيمَنْ صلَّىٰ بأَبي قبيسِ (١) بصَلاةِ ٱلإِمامِ في ٱلمسجدِ ٱلحرامِ - على ٱلمنعِ ، وصوَّبَهُ ٱلإِسنويُّ ، للكنَّ ٱلمعتمدَ : نصُّهُ ٱلاَخَرُ في أَبي قبيسِ على ٱلصَّحَةِ وإِنْ كانَ أَعلىٰ منهُ .

وٱلنَّصُّ ٱلأَوَّلُ في ٱلسَّطِحِ وأَبِي قبيسٍ.. محمولٌ علىٰ ما إِذا لَم يُمكنِ ٱلمرورُ إلى الإمامِ إلاَّ بَانعطافٍ مِنْ غيرِ جهةِ ٱلإمامِ ، أَو علىٰ ما إِذا بَعُدتِ ٱلمسافةُ ، أَو حالَتْ أَبنيةٌ هناكَ مَنعتِ ٱلرُّوْيةَ ، فعُلِمَ أَنَّهُ يُعتبرُ في ٱلاستطراقِ ٱلسَّابِقِ أَنْ يكونَ ٱستطراقاً عادياً ، وأَنْ يكونَ مِنْ جهةِ ٱلإمامِ ، وأَلاَّ يكونَ هناكَ ٱزورارٌ وٱنعطافٌ ؛ بأَنْ يكونَ بحيثُ لَو ذهبَ إلى ٱلإمامِ مِنْ مصلاًهُ.. لا يلتفتُ عنِ ٱلقِبلةِ يكونَ يبقىٰ ظَهرُهُ إليها ، وإلاَّ . ضَرَّ ؛ لِتحقُّقِ ٱلانعطافِ حينئذٍ مِنْ غيرِ جهةِ ٱلإمامِ ، وأَنَّهُ لا فَرْقَ في بحيثُ يبقىٰ ظَهرُهُ إليها ، وإلاً . . ضَرَّ ؛ لِتحقُّقِ ٱلانعطافِ حينئذٍ مِنْ غيرِ جهةِ ٱلإمامِ ، وأَنَّهُ لا فَرْقَ في ذلكَ بينَ ٱلمصلي علىٰ نحوِ جبلٍ أَو سطحٍ .

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): (جبل مشهور بمكة ، وهو أول [جبل] وضع على الأرض ، كما أخرجه البيهقي [٣/ ٤٣٢]
 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ) .

( وَيُكْرَهُ ) في ٱلمسجدِ وغيرِهِ ( ٱرْتِفَاعُ أَحَدِهِمَا ) أَي : ٱلإِمامِ وٱلمَّاْمُومِ ( عَلَى ٱلآخَرِ ) للنَّهي عنِ ٱرتفاع ٱلإِمامِ ، وقياساً عليهِ في ٱرتفاع ٱلمَاْمُومِ .

هـٰـذا إِنْ كَانَ ٱلارتفاعُ ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) وإِلاَّ كتعليمِ ٱلمأْمومِ كيفيَّةَ ٱلصَّلاةِ ، أَو تبليغِ تكبيرِ ٱلإِمامِ. . فلا يُكرَهُ ، بل يُندَبُ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلرَّابِعُ : نِيَّةُ ) نحو ( ٱلْقُدُوَةِ أَوِ ٱلْجَمَاعَةِ ) أَوِ ٱلائتمامِ بِٱلإِمامِ ٱلحاضرِ ، أَو بَمَنْ في ٱلمحرابِ أَو نحوِ ذلكَ ( فَلَوْ تَابَعَ ) قَصْداً في فعلٍ أَو سلامٍ ( بِلاَ نِيَّةٍ ، أَوْ مَعَ ٱلشَّكِّ فِيهَا . . بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ ( إِنْ طَالَ ) عُرفاً ( ٱنْتِظَارُهُ ) لَهُ لِيتبعَهُ في ذلكَ ٱلرُّكنِ ؟ لأَنَّةُ وقف صَلاتَهُ علىٰ صَلاةٍ غيرهِ بلا رابطِ بينَهُما .

وٱلتَّقييدُ في مسأَلةِ ٱلشَّكِّ بٱلطُّولِ وٱلمتابعةِ هوَ ٱلأَوجَهُ ، خلافاً لجَمْع .

وإِنَّما أَبطلَ ٱلشَّكُ في أَصلِ ٱلنِّيَّةِ ، معَ ٱلانتظارِ ٱلكثيرِ وإِنْ لَم يُتابعْ ، وباليسيرِ معَ ٱلمتابعةِ . . لأَنَّ ٱلشَّاكَّ في أَصلِها ليسَ في صَلاةٍ ، بخلافهِ هنا ؛ فإِنَّ غايتَهُ أَنَّهُ كٱلمنفردِ ، فلا بدَّ مِنْ مُبطلٍ ، وهوَ ٱلمتابعةُ معَ ٱلانتظار ٱلكثيرِ .

ولَو عرضَ ذلكَ في ٱلجمُعةِ. . أَبطلَها حيثُ طالَ زمنُهُ ؛ لأَنَّ نيَّةَ ٱلجماعةِ شرطٌ فيها . فٱلشَّكُّ فيها كٱلشَّكُ في أَصلِ ٱلنِّيَّةِ .

وأَفهمَ كلامُ ٱلمصنّفِ أَنَّهُ لَو تابعَهُ ٱتِّفاقاً ، أَو بعدَ ٱنتظارِ يسيرٍ ، أَوِ ٱنتظرَهُ كثيراً بلا متابعةٍ . . لَم تَبطُلُ ؛ لأَنَّهُ في ٱلأُولَىٰ لا يُسمَّىٰ متابعةً ، وفي ٱلثَّانيةِ يُغتفرُ لِقلَّتهِ ، وفي ٱلثَّالثةِ لَم يتحقَّقِ ٱلانتظارُ لِفائدتهِ ـ وهيَ ٱلمتابعةُ ـ فأَلغيَ ٱلنَّظرُ إِليهِ .

وأَنَّهُ لا يَجِبُ تعيينُ ٱلإِمامِ ، بل لَو عَيَّنَهُ فأَخطأَ . بَطلَتْ صَلاتُهُ إِلاَّ أَنْ يُشيرَ إِلِيهِ ؛ لأَنَّهُ يجبُ ٱلتَّعرُّضُ لَهُ في ٱلجُملةِ ، بخلافِ ما لَو عيَّنَ ٱلإِمامُ ٱلمأْمومَ فأخطأَ . فإنَّهُ لا يَضرُّ مطلَقاً ؛ لأَنَّهُ لا يجبُ ٱلتَّعرُّضُ لَه جملةً ولا تفصيلاً .

وأَنَّ ٱلإِمامَ لا تلزمُهُ نيَّةُ ٱلإِمامةِ \_ وهوَ كذلكَ \_ بل تُسنُّ لَهُ ، وإِلاَّ . لَم تَحصلْ لَهُ فضيلةُ الجماعةِ ، ومحلُّهُ في غيرِ ٱلجمعةِ ، أمّا فيها . . فتلزمُهُ نيَّةُ ٱلإِمامةِ مقترنةً بٱلتَّحرُّمِ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلْخَامِسُ : تَوَافُقُ نَظْمِ صَلاَتَيْهِمَا ) أَي : ٱلإِمامِ وٱلمأْمومِ ؛ بأَنْ يتَّفقا في ٱلأَفعالِ الظَّاهرةِ وإِنِ ٱختلفا عَدداً ( فَإِنِ ٱخْتَلَفَ ) نَظْمُ صَلاتيهِما ( كَمَكْتُوبَةٍ ) أَو فرضٍ آخرَ أَو نفلٍ ( وَكُسُوفٍ ) أَو كمكتوبةٍ أَو فرضٍ آخَرَ ( أَوْ ) نفلٍ و( جَنَازَةٍ . . لَمْ تَصِحَّ ٱلْقُدُوةُ ) ممَّنْ يُصلِّي غيرَ ٱلجَنازةِ بمصلِّيها ، وغيرَ آلكسوفِ بمصلِّيهِ ، وعكسهما ؛ لِتعدُّرِ ٱلمتابعةِ .

ومِنْ ثَمَّ : يصحُّ ٱلاقتداءُ بإِمامِ ٱلكسوفِ في ٱلقيامِ ٱلثَّاني مِنَ ٱلرَّكعةِ ٱلثَّانيةِ ؛ لإِمكانِ ٱلمتابَعةِ حينئذٍ ، وإِنَّما لَم يصحَّ ٱلاقتداءُ بمصلِّي ٱلجِنازةِ أَوِ ٱلكسوفِ ـ ويفارقُ عندَ ٱلأَفعالِ ٱلمخالِفةِ ـ لأَنَّ ربْطَ إِحدى ٱلصَّلاتَينِ بٱلأُخرىٰ معَ تنافيهِما . . مبطِلٌ ، ومثلُهُما سجدتا ٱلتِّلاوةِ وٱلشُّكرِ وإِنْ صحَّت إِحداهُما خَلْفَ ٱلأُخرىٰ .

ويصحُّ ٱلفَرْضُ خلفَ صلاةِ ٱلتَّسبيحِ ، وعندَ تطويلِ ما يُبطلُ تطويلُهُ ؛ كالاعتدالِ يَنتظرُهُ في ٱلرُّكنِ ٱلَّذي بعدَهُ .

( وَيَصِحُّ ) مِعَ ٱلكراهِةِ ٱلمِمُوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ ٱلجَماعةِ<sup>(١)</sup> ( ٱلظُّهْرُ خَلْفَ ) مُصلِّي ( ٱلْعَصْرِ ، وَ ) خَلْفَ مُصلِّي ( ٱلْمَفْرِبِ ) وعكسُهُ ؛ لاتِّحادِ ٱلنَّظمِ وإِنِ ٱختلفا عَدداً ونيَّةً ( وَٱلْقَضَاءُ خَلْفَ ) مصلِّي ( ٱلأَدَاءِ وَعَكْسُهُ ، وَٱلْفَرْضُ خَلْفَ ) مصلِّي ( ٱلتَقْلِ ، وَعَكْسُهُ ) لاتِّفاقِ ٱلنَّظمِ في ٱلجميع .

وحيثُ كانت صَلاةُ ٱلإِمامِ أَطولَ . . تخيَّرَ ٱلمأْمومُ عندَ تمامِ صَلاتهِ بينَ أَنْ يُسلِّمَ ، وأَنْ يَنتظرَ وهوَ أَفضلُ .

ومحلُّ حِلِّ ٱنتظارهِ حيثُ لَم يَفعلْ تَشهُّداً لَم يَفعلْهُ ٱلإِمامُ ؛ فلَو صلَّى ٱلمغربَ خَلْفَ مُصلِّي ٱلعشاءِ.. ٱمتنعَ ٱلانتظارُ .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ۲۰۰/۱ ) : ( في « التحفة » : « أن الخلاف في الاقتداء ضعيف جداً ؛ فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل ، وقد نقل الماوردي إجماع الصحابة علىٰ صحة الفرض خلف النفل ، وصح أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بقومه ، هي له تطوع ولهم مكتوبة » اهـ ، وكذلك الجمال الرملي ، ومنه يُعلم أن ما في هـنذا الكتاب ضعيف ، لنكن هو القياس ) .

وإِنْ جلسَ ٱلإِمامُ لِلاستراحةِ في ٱلثَّالثةِ ، أَوِ ٱلصُّبحَ خَلْفَ ٱلظُّهرِ. . جازَ الانتظارُ إِنْ جلسَ ٱلإِمامُ لِلتَّشهُّدِ ٱلأَوَّلِ وتشهَّدَ ؛ لأَنَّهُ حينئذِ يكونُ مستصحباً لتشهُّدِ ٱلإِمامِ .

فإِنْ لَم يَجلسْ أَو جلسَ ولَم يتشهَّدْ. . لزمَ ٱلمأْمومَ ٱلمفارقةُ ؛ لِثَلاَّ يُحدثَ تشهداً لَم يَفعلْهُ الإمامُ .

( ٱلشَّرُطُ ٱلسَّادِسُ : ٱلْمُوَافَقَةُ ) لِلإِمامِ ( فِي سُنَةٍ فَاحِشَةِ ٱلْمُخَالَفَةِ ) يعني تفحُشُ ٱلمخالفةُ بها ، ( فَلَوْ تَرَكَ ٱلإِمَامُ سَجْدَةَ ٱلنَّلَاوَةِ وَسَجَدَهَا ٱلْمَأْمُومُ ، أَوْ عَكْسُهُ ) بأَنْ سجدَها ٱلإِمامُ وتركَها ٱلمأمومُ ، ( فَلَوْ تَرَكَ ٱلإِمَامُ وتركَها المأمومُ ، بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ إِنْ علِمَ وتعمَّدَ وإِنْ لحقَهُ على ( أَوْ تَرَكَ ٱلإِمَامُ التَّسَهُ الثَّانيةُ ؛ لأَنَهُما القُربِ ؛ لِعدولهِ عن فَرْضِ ٱلمتابعةِ إلىٰ سُنَّةٍ ، ويخالفُ ذلكَ سجودُ ٱلسَّهوِ وٱلتَّسليمةُ ٱلثَّانيةُ ؛ لأَنَهُما يُفعلانِ بعدَ فراغ ٱلإِمام .

أَمّا غيرُ فاحشةِ ٱلمخالَفةِ كجِلْسةِ ٱلاستراحةِ.. فلا يضرُّ ٱلإِتيانُ بها ، ومِثلُها ٱلقنوتُ إِنْ أَدركَ ٱلإِمامَ في ٱلسَّجدةِ ٱلأُولىٰ .

وفارقَ ٱلتَّشهُّدَ ٱلأَوَّلَ بأَنَّهُ لَم يُحدِثْ غيرَ ما فعلَهُ ٱلإِمامُ ، وإِنَّما طوَّلَ ما كانَ فيهِ .

ومِنْ ثَمَّ : لَو أَتَى ٱلإِمامُ ببعضِ ٱلتَّشَهُّدِ وقامَ عنهُ . . جازَ لِلمأْمومِ إِكمالُهُ ؛ لأَنَّهُ حينئذِ مستصحبٌ كالفنوتِ .

( وَإِنْ تَشَهَّدَ ٱلْإِمَامُ وَقَامَ ٱلْمَأْمُومُ ) سهواً . لَزِمَهُ ٱلعَودُ ، وإِلاَّ . بَطلَتْ صَلاتُهُ ، أَو ( عَمْداً . لَمْ تَبْطُلْ ) صَلاتُهُ بَعَدَمهِ ؛ لأَنَّهُ ٱنتقلَ إِلَىٰ فرضِ آخَرَ وهوَ ٱلقيامُ ، ( وَيُنْدَبُ لَهُ ٱلْعَوْدُ ) خروجاً مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَهُ .

( ٱلشَّرْطُ ٱلسَّابِعُ : ٱلْمُتَابَعَةُ ) لِلإِمامِ وسيُعلَمُ مِنْ كلامهِ ، وأَمّا ٱلمتابِعةُ ٱلمندوبةُ . . فهيَ أَنْ يَجريَ علىٰ أَثَرِهِ في ٱلأَفعالِ وٱلأَقوالِ ؛ بحيثُ يكونُ ٱبتداؤُهُ بكلِّ منهُما متأخِّراً عنِ ٱبتداءِ ٱلإِمامِ ومتقدِّماً علىٰ فراغهِ منهُ .

ويُشترطُ تيقُّنُ تأخُّرِ جميعِ تكبيرةِ ٱلإِحرامِ عن جميعِ تكبيرةِ إِمامهِ .

( فَإِنْ فَارَنَهُ فِي ٱلتَّحَرُّمِ ) أَو في بعضه ، أَو شكَّ فيه أَو بعدَهُ هل قارنَهُ فيهِ أَو لا ؟ وطالَ زمنُ ٱلشَّكِّ ، أَوِ ٱعتقدَ تأخُّرَ تحرُّمهِ فبانَ تقدُّمُهُ ( . . بَطَلَتْ ) صَلاتُهُ \_ يعني لَم تَنعقِدْ \_ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « إِذَا كَبَّرَ . . فَكَبْرُوا » ولأنَّهُ نوى ٱلاقتداءَ بغيرِ مصلُّ ؛ إِذ يتبيَّنُ بتمامِ تكبيرةِ ٱلإحرامِ ٱلدُّخولُ في ٱلصَّلاةِ مِنْ أَوِّلِها .

( وَكَذَا )(١) تَبطلُ صَلاةُ ٱلمأْمومِ ( إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ ) أَي : على إِمامهِ ، عامداً عالِماً بالتَّحريمِ ( بِرُكُنْيْنِ فِعْلِيَيْنِ ) ولَو غيرَ طويلَينِ ؛ بأَنْ يَركعَ ٱلمأْمومُ ، فلمَّا أَرادَ إِمامُهُ أَنْ يَركعَ رفعَ ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يَركنَ مِن وفعَ ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يَركنَ مِن وفعَ ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يَرفعَ سجدَ. . فبمجرَّدِ سجودهِ تَبطلُ صَلاتُهُ ، وفارقَ ما يأتي في ٱلتَّخلُّفِ بأَنَّ ٱلتَّقدُّمَ أَفحشُ ، فأَبطلَ ٱلسَّبقُ بالرُّكنينِ ولَو على ٱلتَّعاقبِ ؛ لأَنَّهُما لَم يجتمعا في ٱلرُّكوعِ ولا في ٱلاعتدالِ .

( أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِمَا ) أَي : برُكنينِ فِعليَّينِ تامَّينِ ـ ولو غيرَ طويلَينِ ـ كأَنْ ركعَ ٱلإِمامُ وٱعتدلَ وهوىٰ لِلسُّجودِ وإِنْ كَانَ إلى ٱلقيامِ أَقربَ ، وٱلمأْمومُ قائمٌ ، أَو سجدَ ٱلإِمامُ ٱلسَّجدةَ ٱلثَّانيةَ وقامَ وقرأَ وهوىٰ لِلسُّجودِ م وأَلمأْمومُ جالسٌ بينَ ٱلسَّجدتَينِ ، هلذا إِنْ كَانَ ( بِغَيْرِ عُذْرٍ )(٢) ممَّا يأتي ؛ كأَنْ تخلَفَ لإِكمالِ سُنَّةٍ كَالسُّورةِ .

( وَإِنْ قَارَنَهُ فِي غَيْرِ ٱلتَّحَرُّمِ ) مِنْ أَفعالِ ٱلصَّلاةِ . . لَم يضرَّ وإِنْ قارنَهُ في ٱلسَّلامِ ، لـٰكنْ يُكرَهُ ذلكَ وتفوتُهُ بهِ فضيلةُ ٱلجماعةِ .

( أَوْ تَقَلَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِ . . لَمْ يَضُرَّ ) لِعدمٍ فُحشِ ٱلمخالَفةِ .

( وَيَحْرُمُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ ) تَامُّ كَأَنْ رَكَعَ ورفعَ وٱلإِمام قائمٌ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « أَمَا يَخْشَى ٱلَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ ٱللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (قوله: «وكذا» إلى قوله: «بغير عذر ممَّا يأتي ». . مبني على الطريقة الضعيفة ، وهي طريقة المراوزة).

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) : ( لغير عذرٍ ) .

أَمّا إِذَا لَم يُتمَّ كَأَنْ رَكَعَ قَبَلَهُ وَلَم يَعتَدَلْ. . فَيُكرَه ، ويُسنُّ لَه ٱلعَودُ لِيُوافقَهُ ، فإِنْ سها بٱلرُّكوعِ قَبَلَهُ. . تخيَّرَ بينَ ٱلعَودِ وٱلدَّوام ، ويُكرَهُ ٱلتَّأَخُّرُ بركنِ .

( وَإِنْ تَخَلَّفَ ) المأمومُ ( بِعُذْرٍ ؛ كَبُطْءِ قِرَاءَةٍ ) واجبةٍ ( بِلاَ وَسُوَسَةٍ ) بل لِعجزِ لِسانهِ ونحوهِ ( وَاشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ ) والتَّعوُّذِ عنِ ( الفاتحةِ ) حتَّىٰ ركعَ الإِمامُ أَو قاربَ الوُكوعَ ، ( أَوْ ) كأَنْ ( رَكَعَ إِمَامُهُ فَشَكَّ ) بعد ركوعهِ وقَبْلَ أَنْ يَركعَ هوَ ( فِي « الفاتِحةِ » ) هل قرأها أَم لا ؟ ومثلُها بدلُها ، ( أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهَا ، أَوْ ) كأَنْ ( أَسْرَعَ الإِمَامُ قِرَاءَتَهُ ) وركعَ قَبْلَ أَنْ يُتمَّ المأمومُ ( فاتحتَهُ ) وإنْ لَم يَكنْ بطيءَ القراءةِ ( . . عُذِرَ ) في التّخلُفِ عنِ الإِمامِ ، لإِتمامِ قراءةِ ما بقيَ عليهِ ؛ لِعذرهِ بوجوب ذلكَ عليه .

بخلافِ تخلُّفهِ لمندوبِ ؛ كقراءةِ ٱلسُّورةِ ، أَو لوسوسةٍ ؛ بأَنْ كانَ يُردِّدُ ٱلكلماتِ مِنْ غيرِ موجِبٍ ، سواءٌ أكانت ظاهرةً أَم خفيَّةً ، فإِنَّهُ متىٰ كانَ بتمامِ رُكنينِ فِعليَّينِ. . بَطلَتْ صَلاتُهُ ؛ لِعدمِ عذرهِ .

وحيثُ عُذرَ فِي ٱلنَّخلُفِ \_ كما في ٱلصُّورةِ ٱلَّتي ذكرناها \_ . . فإنَّما يتخلَّفُ ( إِلَىٰ ) تمامِ ( ثَلاَثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ ) وهي ٱلمقصودةُ في نَفْسِها ، فلا يعدُّ منها ٱلقصير ، وهوَ ٱلاعتدالُ وٱلجلوسُ بينَ ٱلسَّجدتَينِ ، فيسعىٰ علىٰ ترتيبِ نَظْمِ صَلاةِ نَفْسهِ حيثُ فرغَ قَبْلَ قيامِ ٱلإمامِ مِنَ ٱلسَّجدةِ ٱلثَّانيةِ أو جلوسهِ بعدَها .

( فَإِنْ زَادَ ) ٱلتَّخَلُفَ علىٰ ذلك ؛ بأَنْ لَم يَفرُغْ إِلاَّ وٱلإِمامُ منتصبٌ لِلقيامِ أَو جالسٌ لِلتَّشهُدِ ( . . نَوَى ٱلْمُفَارَقَةَ ) إِنْ شَاءَ ، وجرىٰ علىٰ ترتيبِ صَلاةِ نَفْسهِ ، ( أَوْ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ) بأَنْ يتركَ قراءتَهُ ويتبعَ ٱلإِمامَ في القيامِ أَوِ ٱلتَّشهُدِ ، ( وَأَتَىٰ بِرَكْعَةٍ ) بدلَ هـٰذهِ ٱلرَّكعةِ ٱلَّتِي فاتنَهُ ( بَعْدَ سَلاَمِهِ ) ـ أَي : ٱلإِمام ـ كَالمسبوقِ ،

ولا يجوزُ لَه بلا نَيَّةِ ٱلمفارقةِ ٱلجرئِ علىٰ ترتيبِ صَلاةِ نَفْسهِ ، فإِنْ فعلَ عامداً عالماً.. بَطلَتْ

صَلاتُهُ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلمخالَفةِ ٱلفاحشةِ .

( هَـٰذَا كُلُّهُ فِي ٱلْمُوَافِقِ ؛ وَهُوَ : مَنْ أَذْرَكَ مَعَ ٱلإِمَامِ قَدْرَ « ٱلْفَاتِحَةِ » ) سواءٌ ٱلرَّكعةُ ٱلأُولىٰ وغيرُها .

( وَأَمَّا ٱلْمَسْبُوقُ ) وهوَ : مَنْ لَم يُدرِكُ معَ ٱلإِمامِ مِنَ ٱلرَّكعةِ ٱلأُولَىٰ أَو غيرِها قدراً يَسعُ ( ٱلفاتحةَ ) ( إِذَا رَكَعَ ٱلإِمَامُ ) وهوَ باقٍ ( فِي « فَاتِحَتِهِ » ) إلى ٱلآنَ. . لَم يُكملُها .

( فَإِنْ ) كَانَ قدِ ( ٱشْتَغَلَ ) قَبْلَها ( بِسُنَّةٍ ؛ كَدُّعَاءِ ٱلِافْتِتَاحِ أَوِ ٱلنَّعَوُّذِ ) أَو سكتَ ، أَو سمعَ قراءةَ ٱلإِمامِ ، أَو غيرَهُ ( .. قَرَأَ ) وجوباً مِنَ ( ٱلفاتحةِ ) ( بِقَدْرِهَا ) أَي : بقدرِ حروفِ ٱلسُّنَّةِ ٱلَّتِي ٱشتغلَ بها ، وبقدرِ زمنِ ٱلسُّكوتِ ٱلَّذِي ٱشتغلَ بهِ ؛ لِتقصيرهِ بعدولهِ عنِ ٱلفَرْضِ إليها ، إِذِ ٱلسُّنَّةُ لِلمسبوقِ اللَّ يشتغلَ بسُنَّةٍ ولا بغيرِهَا ، بلْ بـ ( ٱلفَاتحة ) ، فإنْ ركعَ ولَم يَقرأْ قَدْرَ ما فَوَّتَهُ .. بَطلَتْ صَلاتُهُ إِنْ علِم وَتعمَّدَ ، وإلاً . . فَركعته .

( ثُمَّ ) إِذَا ٱسْتَعْلَ بِقرَاءةِ قدرِ مَا فَوَّتَهُ ( إِنْ ) أَكَملَهُ و( أَذْرَكَهُ ) أَي : ٱلإِمامَ ( فِي ٱلرُّكُوعِ . . أَذْرَكَ ٱلرَّكُعَةَ ) كِغيرِهِ ، ( وَإِلاَ ) يُدركُهُ فيهِ ؛ بأَنْ لَم يَطْمئِنَّ قَبْلُ ارْتَفَاعِ ٱلإِمامِ عِن أَقلِّهِ ، فَإِنْ فرغَ وٱلإِمامُ في ٱلرَّكُعة ) كغيرِهِ ، ( وَ إَكْ يَعْلُ أَنْ لَم يَطْمئِنَّ قَبْلُ ارْتَفَاعِ ٱلإِمامِ عِن أَقلَّهِ ، فإِنْ فرغَ وٱلإِمامُ في الاعتدالِ ( . . فَاتَتُهُ ) ٱلرَّكِعة ، على أضطرابٍ طويلٍ فيه بينَ ٱلمتأخرينَ (١) ، ( وَ ) حيئلَد ( يُوافِقُهُ ) وجوباً في ٱلاعتدالِ وما بعده ، ولا يَركع ؛ لأَنَّهُ لا يحسبُ لَهُ \_ فإِنْ ركع عامداً عالماً . . بَطلَتْ صَلاتُهُ \_ ( وَ يَأْتُهُ لا يَكُولُ الركعة ٱلأُولَىٰ معَهُ .

وإِنْ لَم يَفرُغْ وٱلإِمامُ في ٱلاعتدالِ ؛ بأَنْ أَرادَ ٱلهُّويَّ منهُ إِلى ٱلسُّجودِ ، وهوَ إِلى ٱلآنَ لَم يُكمل قراءةَ ما لزمَهُ . . فقد تعارضَ معَهُ واجبانِ : متابعةُ ٱلإِمام ، وقراءةُ ما لزمَهُ ، ولا مرجُّحَ لأَحدِهِما ،

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): (قال الزيادي: والذي أفتىٰ به الشيخ الرملي أنه يتخلَّف ويتمُّ " الفاتحة »، ويكون متخلفاً بعذر، فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة، وهاذا هو المعتمد؛ لأن تَحمُّلَ الإمام رخصةٌ، والرخصة لا يُصار إليها إلاَّ بيقين، واللهُ أعلم).

رَفِع مجر (ارَجِي (الْخِتَرِيُ رأسِكتر (الإرُوكري www.moswarat.com

وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ . . قَطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ وَرَكَعَ مَعَهُ .

#### ؋ڴؽؙڵٷ

وَمَنْ أَدْرَكَ ٱلإِمَامَ ٱلْمُتَطَهِّرَ رَاكِعاً وَٱطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ ٱرْتِفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ ٱلرُّكُوعِ.. أَدْرَكَ ٱلرَّكْعَةَ ، وَإِنْ أَدْرَكَهَ فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ أَوْ فِي ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْخُسُوفَيْنِ.. لَمْ يُدْرِكْهَا .

فيَلْزَمُهُ ـ فيما يَظهرُ ـ أَنْ ينويَ ٱلمفارقةَ لِيُكملَ ( ٱلفاتحةَ ) ، ويَجري علىٰ ترتيبِ صَلاةِ نَفْسهِ ، وتكونُ مفارقتُهُ بعذرٍ فيما يَظهرُ أَيضاً وإِنْ قصَّرَ بارتكابِ سببِ وجوبِها ، وهوَ ٱشتغالُهُ باَلسُّنَّةِ عنِ ٱلفَرْضِ

( وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلِ ) ٱلمسبوقُ بعدَ إِحرامهِ ( بِشُنَّةٍ ) ولا بغيرِها ، بل بـ ( آلفاتحةِ ) وركعَ إِمامُهُ ( . . قَطَعَ ٱلْقِرَاءَةَ وَرَكَعَ مَعَهُ ) لِيُدركُ أَلرَّكعةَ ، ويَتحمَّلُ ٱلإِمامُ عنهُ بقيَّةَ ( ٱلفاتحةِ ) أَو كلَّها إِنْ لَم يُدركهُ إِلاَّ في ٱلرُّكوعِ ، فإِنْ لَم يَركعْ معَهُ . . فاتنهُ ٱلرَّكعةُ ، بل وبطلَتْ صَلاتُهُ إِنْ تخلَّفَ ليُكملَ ( ٱلفاتحةَ ) إلىٰ أَنْ شرعَ ٱلإِمامُ في آلهُويِّ إِلى ٱلسُّجودِ .

# ( فَكُنْ إِنَّ )

### في بيانِ إدراكِ ٱلمسبوقِ لِلرَّكعةِ

( وَمَنْ أَذْرَكَ ٱلإِمَامَ ٱلْمُتَطَهِّرَ رَاكِعاً ) ركوعاً محسوباً لَهُ ، أَو قريباً مِنَ ذلك ٱلرُّكوعِ ، بحيثُ لا يُمكنُهُ قراءةُ ( ٱلطْمَأَنَّ مَعَهُ ) في ٱلرُّكوعِ ( قَبْلَ لا يُمكنُهُ قراءةُ ( ٱلطْمَأَنَّ مَعَهُ ) في ٱلرُّكوعِ ( قَبْلَ ٱرْبَفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ ٱللهُّعليهِ وَسَلَّمَ : ٱرْبَفَاعِهِ عَنْ أَقَلِّ ٱلرُّكُعَةَ ) لِمَا صَعَّ مِنْ قولهِ صَلَّى ٱللهُ عليهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ ٱلصَّلَةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ٱلإِمَامُ صُلْبَهُ . . فَقَدْ أَدْرَكَهَا » .

ومِنْ ثُمَّ : لَم يُسنَّ ٱلخروجُ مِنْ خلافِ مَنْ منعَ إِدراكَ ٱلرَّكعةِ بذلكَ .

( وَإِنْ أَذْرَكَهُ ) وهوَ مُحدِثُ أَو متنجِّسٌ ، أَو ( فِي رُكُوعٍ ) غيرِ محسوب لَه نحوِ ( زَائِدٍ ) قامَ إِليهِ سهوا أَوْ في رُكُوعٍ أَصليَّ ولَم يَطمئِنَ معَهُ فيهِ ، أَوِ ٱطمأنَّ بعدَ ٱرتفاعِ ٱلإِمامِ عن أقلُ ٱلرُّكوعِ \_ وهوَ بلوغُ راحتَيْهِ رُكبتيهِ \_ أَو تردَّدَ هلِ ٱطمأنَّ قَبْلَ وصولِ ٱلإِمامِ لحدِّ أقلُ ٱلرُّكوعِ ؟ سواءٌ أغلبَ علىٰ ظنّهِ بلوغُ راحتَيْهِ رُكبتيهِ \_ أَو تردَّدَ هلِ ٱطمأنَّ قَبْلَ وصولِ ٱلإِمامِ لحدِّ أقلُ ٱلرُّكوعِ ؟ سواءٌ أغلبَ علىٰ ظنّهِ شيءٌ أَم لا ، ( أَوْ ) أَدركهُ ( فِي ) ٱلرُّكوعِ ( ٱلنَّانِي مِنْ ) صَلاةِ ( ٱلْخُسُوفَيْنِ . . لَمْ يُدْرِكُهَا ) أَي : ٱلرَّكعةَ ؛ لِعدمِ أَهليَّة نحوِ ٱلمحدِثِ لِتحمُّلِ ٱلقيامِ والقراءةِ ، ولأَنَّ ٱلحُكمَ بإدراكِ ما قَبْلَ ٱلرُّكوعِ بالرَّكعةِ مِنْ صلاةِ رائلًا يَع وقيامَهُ مِنْ كلِّ رَكعةٍ مِنْ صلاةِ بالرُّكوعِ رخصةٌ ، فلا يُصارُ إليها إلاَّ بيقينٍ ، ولأَنَّ ٱلرُّكوعَ ٱلنَّانِيَ وقيامَهُ مِنْ كلِّ رَكعةٍ مِنْ صلاةِ

أَحَقُّ ٱلنَّاسِ بِٱلإِمَامَةِ ٱلْوَالِي ، فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ وَلَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَٱلسَّاكِنُ بِمِلْكٍ ، أَوْ إِجَارَةٍ ، أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا .........

ٱلخسوفَينِ تابعٌ لِلرُّكوعِ ٱلأَوَّلِ وقيامهِ ، فهوَ في حُكمِ ٱلاعتدالِ ؛ ولذا سُنَّ فيهِ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ربَّنا لكَ ٱلحمدُ ) .

وَلَو قَرَأَ ( ٱلفَاتِحةَ ). . أَدركَ ٱلرَّكِعةَ ، وإِنْ كَانَ ٱلإِمامُ مُحدِثًا أَو في زائدةٍ ، ما لَم يعلَمْ بحدَثهِ أَو سهوهِ وإِنْ نسيَ بَعْدُ ، كما مرَّ .

وحيثُ أَتَى ٱلشَّاكُّ في ٱلطُّمأْنينةِ ٱلمذكورةِ برَكعةٍ بعدَ سلامِ ٱلإِمامِ. . سجدَ لِلسَّهوِ .

وشَرْطُ صحَّةِ صَلاةِ ٱلمسبوقِ ٱلمذكورِ أَنْ يُكبِّرَ لِلإِحرامِ ثُمَّ لِلهُّويِّ ، فإِنِ آفتصرَ علىٰ تكبيرةٍ.. ٱشتُرطَ أَنْ ينويَ بها ٱلإِحرامَ ، وأَنْ يُتمَّها وهو قَائمٌ قَبْلَ أَنْ يَصَيرَ أَقربَ إِلَىٰ أَقَلِّ ٱلرُّكوعِ ، فإِنْ نوىٰ بها ٱلهُويَّ ، أَو معَ ٱلتَّحرُّم ، أَو أَطلقَ.. لَم تَنعقدْ صَلاتُهُ .

# ( فَكُنْ اللَّهُ )

## في صفاتِ ٱلأَئِمَّةِ ٱلمستحبَّةِ

( أَحَتُّ ٱلنَّاسِ بِالإِمَامَةِ ٱلْوَالِي ) في محلِّ وِلايتهِ ، ٱلأَعلىٰ فالأَعلىٰ ، وإِنِ ٱختُصَّ غيرُهُ بسائرِ ٱلصَّفاتِ ٱلآتيةِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « لاَ يَؤُمَّنَ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ » .

ومحلُّ ذلكَ في غيرِ مَنْ ولاَّهُ ٱلإِمامُ ٱلأعظمُ أَو نائِبُهُ ، أَمّا مَنْ ولاَّهُ أَحدُهُما في مسجدٍ. . فهوَ أُولَىٰ مِنْ والي ٱلبلدِ وقاضِيها ، وفيمَنْ تضمَّنت ولايتُهُ ٱلإِمامةَ عُرفاً أَو نصّاً بخلافِ نحوِ وُلاةِ ٱلحروبِ وٱلشُّرَطِيَّةِ . . فلا حقَّ لَهم في ٱلإِمامةِ .

وحيثُ كانَ ٱلوالي أَحقَّ ( . . فَيَتَقَدَّمُ ) بنَفْسهِ ( أَوْ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ ) لأَنَّ ٱلحقَّ لَهُ ، فيُنيبُ فيهِ مَنْ شاءَ ( وَلَوْ ) أُقيمتِ ٱلصَّلاةُ ( فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ) وقد رَضيَ ٱلمالكُ بإِقامتِها في مِلكهِ ؛ لأَنَّ تقدُّمَ ٱلمالكِ وغيرهِ بحضرتهِ مِنْ غيرِ ٱستثذانهِ لا يَليقُ ببَذلِ ٱلطَّاعةِ لَهُ .

( وَ ) ٱلاَّحِقُّ بعدَ ٱلوالي ـ فيما إِذا أُقيمتِ ٱلصَّلاةُ في مملوكِ ٱلرَّقبةِ أَوِ ٱلمنفعةِ ـ : ( ٱلسَّاكِنُ ) يعني : ٱلمستحِقَّ لِتلكَ ٱلمنفعةِ ( بِمِلْكٍ أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ ، أَوْ وَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ) فحينئذٍ

( يَتَقَدَّمُ ) بنَفْسهِ ( أَوْ يُقَدِّمُ ) غَيْرَهُ ( أَيُضاً ) لِمَا مرَّ<sup>(١)</sup> في ٱلوالي ، ولخبرِ أَبي داوودَ : « لاَ يَؤُمَّنَّ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ » .

والحاصلُ : أَنَّ مقدَّمَ ٱلمقدَّمِ هنا وفي جميعِ ما يأْتي كٱلمقدَّمِ وإِنْ كانَ مَنْ قدَّمَهُ غيرَ أَهلٍ لِلإِمامةِ ؛ كٱلمرأَةِ ٱلمستحِقَّةِ لمنفعةِ محلِّ أُقيمَتِ ٱلجماعةُ فيهِ .

والشَّريكانِ يُعتبَرُ إِذْنُهُما ، ولا يتقدَّمُ أَو يُقدِّمُ أَحدُهُما إِلاَّ بإِذنِ ٱلآخَرِ أَو وكيلهِ ، ولا حقَّ لِوليِّ ٱلمحجورِ عليهِ في ٱلتَّقديمِ ولا في ٱلتَّقدُّم .

والسَّاكنُ أُولَىٰ كما تقرَّرَ ، ( إِلاًّ ) في مسائِلَ ، منها :

﴿ أَنَّ ٱلْمُعِيرَ أَحَقُّ ﴾ بٱلتَّقديمِ وٱلتَّقدُّمِ ﴿ مِنَ ٱلْمُسْتَعِيرِ ﴾ لأنَّهُ مالكٌ لِلمنفعةِ ولِلرُّجوع فيها متىٰ شاءَ .

( وَ ) منها : أَنَّ ( ٱلسَّيِّدَ أَحَقُّ ) بما ذُكرَ ( مِنْ عَبْدِهِ ) أَي : قِنَّهِ ( ٱلَّذِي لَبْسَ بِمُكَاتَبٍ ) لأَنَّهُ ٱلمالكُ ، بخلافِ ٱلمكاتَبِ كتابةً صحيحةً . . فإِنَّهُ أَحقُّ مِنَ ٱلسَّيِّدِ ؛ لأَنَّهُ مستقلٌ بٱلتَّصرُّفِ .

( وَٱلْإِمَامُ ٱلرَّاتِبُ ) لمحلِّ ٱلجماعةِ ( أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ ٱلْوَالِي ) وإِنِ ٱختصَّ ٱلغيرُ بما يأْتي ، ( فَيَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَدِّمُ ) مَنْ تصحُّ إِمامتُهُ وإِنْ كانَ هناكَ أَفضلُ منهُ ؛ لِلخبرِ ٱلسَّابقِ .

وَلَو لَم يَحضرِ ٱلإِمامُ ٱلرَّاتبُ. . سُنَّ ٱلإِرسالُ إِلَيهِ لِيَحضُّرَ أَو يأْذَنَ ، فإِنْ خيفَ فَوْتُ أَوَّلِ ٱلوقتِ ، ولا فتنةَ ولا تأذَّ لَو تقدَّمَ غيرُهُ. . سُنَّ لواحدٍ أَنْ يَؤُمَّ بٱلقومِ ، ولَو ضاقَ ٱلوقتُ أَو كانَ ٱلمسجدُ مطروقاً. . جمَّعوا مطلَقاً .

( ثُمَّ ) إِنْ لَم يَكَنْ هناكَ أُولَىٰ باعتبارِ ٱلمكانِ ؛ كَأَنْ كانوا بمَواتٍ ، أَو في مسجدٍ ولاَ إِمامَ لَه راتبٌ ، أَو لَهُ إِمامٌ وأَسقطَ حقَّهُ وجعلَهُ لِلأَولَىٰ ( . . ثُدُّمَ ) باُعتبارِ ٱلصَّفةِ ( ٱلأَفْقَهُ ) بأحكامِ ٱلصَّلاةِ علىٰ مَنْ بعدَهُ ؛ لاحتياج الصَّلاةِ إِلىٰ مزيدِ ٱلفقهِ ، بل مزيدُهُ أَكثرُ مِنْ نحو ٱلقراءةِ .

( ثُمَّ ) إِنِ ٱستوى ٱثنانِ في ٱلفقهِ وأَحدُهما أَقرأً. . قُدِّمَ ( ٱلأَقْرَأُ ) أَي : ٱلأَحفظُ ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ أَشدُّ ٱحتياجاً إِليهِ مِنَ ٱلأَوْرَعِ .

 <sup>(</sup>١) في غير (ج) : ( « يتقدم » بنفسه « أيضاً أو يقدم » لما مرً ) .

( ثُمَّ ) إِنِ ٱستويا فقهاً وقراءةً. . قُدِّمَ ( ٱلأَوْرَعُ ) أَي : ٱلأَكثرُ وَرَعاً ؛ وهوَ : ٱجتنابُ ٱلشُّبهاتِ خوفاً مِنَ ٱللهِ تعالىٰ ، ومِنْ لاَزمِهِ حُسْنُ ٱلسِّيرةِ وٱلعِفَّةُ .

( ثُمَّ ) إِنِ آستويا فقهاً وقراءةً ووَرَعاً. . قُدَّمَ ( مَنْ سَبَقَ بِٱلْهِجْرَةِ ) إِلَى ٱلنبيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَو إِلَىٰ دارِ ٱلإِسلامِ سواءٌ كَانَ ٱلسّابقُ ( هُوَ أَوْ أَحَدُ آبَاثِهِ ) لَخبرِ مسلمٍ ، وجَعْلُ ٱلهجرةِ هنا هوَ ٱلمعتمَدُ .

( ثُمَّ ) بعدَ مَنْ ذُكرَ يُقدَّمُ ٱلأَسنُّ ؛ لخبرِ مسلمِ أَيضاً ، وٱلمرادُ بهِ ( مَنْ سَبَقَ إِسْلاَمُهُ ) كشابٌ أَسلمَ أَمسِ علىٰ شيخٍ أَسلمَ ٱليومَ ، فإِنْ أَسلما معاً. . قُدِّمَ ٱلأَكبرُ سِنَاً ، ويُقدَّمُ ٱلمسلِمُ بنَفْسهِ على ٱلمسلِمِ بٱلتَّبعيَّةِ .

( ثُمَّ ) بعدَ مَنْ ذُكرَ يُقدَّمُ ( ٱلنَّسِيبُ ) بما يُعتبَرُ في ٱلكفاءَةِ ، فيُقدَّمُ ٱلهاشميُّ ، ثمَّ ٱلمطَّلبيُّ ، ثمَّ بقيَّةُ قريش ، ثمَّ بقيَّةُ ٱلعربِ ، ويُقدَّمُ ابنُ ٱلصّالح أو ٱلعالِمِ علىٰ غيرِهِ .

( ثُمَّ ) بعدَ مَنْ ذُكرَ يقدَّمُ ( حَسَنُ ٱلذِّكْرِ ) لأَنَّهُ أَهيبُ مَمَّنْ بعدَهُ وٱلقلوبُ إِليهِ أَميلُ ، ( ثُمَّ ) بعدَهُ ( نَظِيفُ ٱلثَّوْبِ ، ثُمَّ ) بعدَهُ ( نَظِيفُ ٱلْبُدَنِ وَطَيِّبُ ٱلصَّنْعَةِ ) عنِ ٱلأَوساخِ ؛ لذلكَ ( ثُمَّ ) بعدَهُ ( حَسَنُ ٱلصَّوْتِ ، ثُمَّ حَسَنُ ٱلصُّورَةِ ) أَي : ٱلوجهِ ؛ لذلكَ أَيضاً .

وهاذا ٱلَّذي ذَكرَهُ \_ آخِذاً لأَكثرهِ مِنَ " الرَّوضةِ " ولِبَعضهِ مِنَ " التَّحقيقِ " \_ هوَ ٱلمعنمَدُ ؛ لأَنَّ المدارَ \_ كما أَشعرَ بهِ تعليلُهم \_ علىٰ ما هوَ أَفضىٰ إلى ٱستمالةِ ٱلقلوبِ ، وكلُّ واحدٍ ممَّنْ ذُكرَ أَفضىٰ إلى أستمالةِ القلوبِ ، وكلُّ واحدٍ ممَّنْ ذُكرَ أَفضىٰ إلى ذلكَ ممَّا بعدَهُ كما لا يَخفىٰ ، وحينتذِ فالأولىٰ بعدَ آلاستواءِ في ٱلنَّسبِ وما قبلَهُ. . ٱلأحسنُ ذِكراً ، فالأنظَفُ ثُوباً ، فبدَناً ، فصنعةً ، فالأَحسنُ صوتاً ، فوَجهاً .

( فَإِنِ ٱسْتَوَوْا ) في جميع ما ذُكرَ وتشاحُّوا ( . . أُقْرِعَ ) بينَهُم ندباً ؛ قطعاً لِلنَّزاعِ .

( وَٱلْعَدْلُ ) ولو قِنَّا ( أَوْلَىٰ ) بالتَّقديمِ وٱلتَّقدُمِ ( مِنَ ٱلْفَاسِقِ ، وَإِنْ كَانَ ) الفاسقُ حُرَّا أَو ( أَفْقَهَ أَوْ أَقْرَأَ ) لِكراهةِ ٱلاقتداءِ بهِ ؛ لأنَّهُ قد يُقصِّرُ في ٱلواجباتِ . وَٱلْبَالِغُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ أَفْقَهَ أَوْ أَقْرَأَ ، وَٱلْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْعَبْدِ ، وَيَسْتَوِي ٱلْعَبْدُ ٱلْفُقِيهُ وَٱلْحُرُّ غَيْرُ ٱلْفَقِيهِ ، وَٱلْمُقِيمُ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْمُسَافِرِ ، وَوَلَدُ ٱلْحَلاَلِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ ٱلْخُلاَلِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ ٱلنَّانَا ، وَٱلأَعْمَىٰ مِثْلَ ٱلْبَصِيرِ .

#### فكنافئ

يُسْتَحَبُّ أَلَّا يَقُومَ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ ٱلإِقَامَةِ ،

( وَ ) كَذَلِكَ ( ٱلْبَالِغُ ) وَلَو قِنَا ۚ ( أَوْلَىٰ مِنَ ٱلصَّبِيِّ ، وَإِنْ كَانَ ) الصَّبِيُّ حُرِّاً أَو ( أَفْقَهَ أَوْ أَقْرَأَ ) لِكراهةِ ٱلاقتداءِ بهِ ، ولِلخلافِ في صحَّةِ إِمامتهِ ، ( وَٱلْحُرُّ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْعَبْدِ ) لأَنَّهُ أَكملُ .

( وَيَسْتَوِي ٱلْعَبْدُ ٱلْفَقِيهُ ) أَوِ ٱلقارىءُ مَثلاً ( وَٱلْحُرُّ غَيْرُ ٱلْفَقِيهِ ) أَوِ القارىءِ ؛ لانجبارِ نقصِ ٱلرَّقُ بما ٱنضمَّ إِليهِ مِنْ صفةِ ٱلكمالِ ، وإِنَّما كانَ ٱلحرُّ أَولَىٰ في صلاةِ ٱلجَنازةِ مطلقاً ؛ لأَنَّ ٱلقصدَ بها ٱلدُّعاءُ وٱلشَّفاعةُ ، وهوَ بهِما أَليقُ .

( وَٱلْمُقِيمُ ) وَالمَتمُّ ( أَوْلَىٰ مِنَ ٱلْمُسَافِرِ ) الَّذي يَقصُرُ ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَّ.. أَتمُّوا كلُّهم ، فلا يختلفونَ ، وإِذَا أَمَّ ٱلقاصرُ.. ٱختلفوا .

( وَوَلَدُ ٱلْحَلاَلِ أَوْلَىٰ مِنْ وَلَدِ ٱلزِّنَا ) وممَّنْ لا يُعرفُ لَهُ أَبٌ وإِنْ كانَ أَفقهَ أَو أَقرأ ؛ لأَنَّ إِمامتَهُ خلافُ ٱلأَولىٰ ؛ لِلُحوقِ ٱلعارِ بِهِ .

ولَو تعارضتْ هـٰذهِ ٱلصِّفاتُ. . فالَّذي يَظهرُ أَنَّ ٱلعدلَ أُولىٰ مِنَ ٱلفاسقِ مطلَقاً ، وأَنَّ ٱلبالغَ ٱلعدلَ أُولىٰ مِنَ ٱلصَّبيِّ ٱلعدلِ وإِنْ زادَ بنحوِ ٱلفقهِ ، وأَنَّ ٱلحرَّ ٱلعدلَ أُولىٰ مِنَ ٱلرَّقيقِ ٱلعدلِ ما لَم يَزِدْ بما ذُكرَ ، وٱلمبعَّضُ أَولىٰ مِنْ كاملِ ٱلرَّقِّ .

وعُلِمَ ممّا مرَّ أَنَّ ٱلواليَ يُقدَّمُ وإِنْ كانَ فيهِ جميعُ هـٰـذهِ ٱلنَّقائصِ .

( وَٱلْأَعْمَىٰ مِثْلُ ٱلْبَصِيرِ ) حيثُ أستويا في ٱلصَّفاتِ ٱلسَّابِقَةِ ؛ لأَنَّ في كلِّ مزيةً ليستْ في ٱلآخَرِ ؛ لأَنَّ ٱلأَعمَىٰ لا يَنظرُ ما يشغلُهُ فهوَ أخشعُ ، وٱلبصيرُ يَنظرُ ٱلخبَثَ فهوَ أَحفظُ لِتجنَّبِهِ .

## ( فِضِيَالِقُ )

### في بعضِ ٱلسُّنن ٱلمتعلِّقةِ بٱلجماعةِ

( يُسْتَحَبُّ ) لمُريدِ ٱلجماعةِ غيرَ ٱلمقيمِ ( أَلاَ يَقُومَ إِلاَّ بَعْدَ فَرَاغِ ٱلإِقَامَةِ ) إِنْ كانَ يقدرُ على ٱلقيامِ

وَتَسْوِيَةُ ٱلصُّفُوفِ وَٱلأَمْرُ بِذَلِكَ ، وَمِنَ ٱلإِمَامِ آكَدُ ، وَأَفْضَلُ ٱلصُّفُوفِ ٱلأَوَّلُ فَٱلأَوَّلُ لِلرِّجَالِ .

بسرعةٍ ؛ بحيثُ يُدرِكُ فضيلةَ تكبيرةِ ٱلإِحرامِ ، وإِلاَّ.. قامَ قبلَ ذلكَ بحيثُ يُدركُها ، ومَنْ دخلَ في حالِ ٱلإِقامةِ ، أَو وقد قَرُبَتْ بحيثُ لَو صلَّى ٱلتَّحيَّةَ فاتَهُ فضلُ ٱلتَّكبيرةِ معَ ٱلإِمامِ.. ٱستمرَّ قائِماً ، ولا يجلسُ ولا يُصلَى .

﴿ وَ ﴾ يُستحبُّ ﴿ تَسْوِيَةُ ٱلصُّفُوفِ ، وَٱلأَمْرُ بِذَلِكَ ﴾ لكلِّ أَحدٍ ، ﴿ وَ ﴾ هوَ ﴿ مِنَ ٱلإِمَامِ ﴾ بنَفْسِهِ أَو مأْذُونهِ ( آكَدُ ) لِلاتِّباع ، معَ ٱلوعيدِ علىٰ تركِها ، وٱلمرادُ بها إِتمامُ ٱلأوَّلِ فالأَوَّلِ ، وَسَدُّ ٱلفُرَج وتحاذي ألقائِمِينَ فيها ً، بحيثُ لا يتقدَّمُ صدرُ واحدٍ ولا شيءٌ منهُ علىٰ مَنْ هوَ بجَنْبهِ ، ولا يَشرعُ في ٱلصَّفِّ ٱلثَّاني حتَّىٰ يَثِمَّ ٱلأَوَّلُ ، ولا يقفُ في صفِّ حتَّىٰ يتمَّ ما قبلَهُ ، فإِنْ خولفَ بشيءِ مِنْ ذلكَ . . كُرِه ؛ أَخذاً مِنَ ٱلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً. . وَصَلَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً. . قَطَعَهُ ٱللهُ » .

﴿ وَأَفْضَلُ ٱلصُّفُوفِ ٱلأَوَّلُ ﴾ وهوَ ٱلَّذي يلي ٱلإِمامَ وإِنْ تخلَّلهُ منبرٌ أَو نحوُهُ ، ﴿ فَٱلأَوَّلُ ﴾ وهوَ ٱلَّذي يليهِ ، وهاكذا .

وإِذا ٱستداروا في مكَّةَ. . فألصَّفُّ ٱلأَولُ في غيرِ جهةِ ٱلإِمامِ ما ٱتَّصلَ بٱلصَّفِّ ٱلَّذي وراءَ ٱلإِمامِ ، لا ما قَرُبَ إلى ٱلكعبةِ ، على ٱلأُوجهِ .

وأَفضليَّةُ ٱلأَوَّلِ فالأَوَّلِ تكونُ ( لِلرِّجَالِ ) والصِّبيانِ وإِنْ كانَ ثَمَّ غيرُهم ، ولِلخَناثى ٱلخلَّصِ أَو معَ النُّساءِ ، ولِلنِّساءِ ٱلنَّساءِ ، ولِلنِّساءِ ٱلخلَّصِ ، بخلافِ النِّساءِ معَ الدُّكورِ أَو الخَناثىٰ. . فالأَفضلُ لَهُنَّ التَّاخُّرُ ، وكذا ٱلخَناثيٰ معَ ٱلدُّكورِ ، كما عُلِمَ ممّا مرَّ .

وأَصلُ ذلكَ : خبرُ مسلمٍ : « خَيْرُ صُفُوفِ ٱلرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وخَيْرُ صُفُوفِ ٱلنِّساءِ - أي : معَ غيرِهنَّ - آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا »(١) وسُنَّ تحرِّي يمينِ ٱلإِمامِ .

[من الوافر] كنقص القادرين على التَّمام = ولـــم أر فـــى عيـــوب النـــاس شيئــــاً

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (الخير والشر في صفى الرجال والنساء للتفضيل ؛ لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركةُ الآخر فيه ، وِمن نسبة الشر إلَىٰ أحدهما شركةُ الآخر فيه ، فيتناقض ، ونسبة الشر إلى الصف الأخير ـ وصفوف الصلاة كلُّها خير ـ إشارة إلىٰ [أن] تأخُّر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضمٌ لحفه وتسفيةٌ لرأيه ؛ فلا يبعد أن يُسمَّىٰ شراً .

قال أبو الطيب :

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ ٱلْفَاسِقِ، وَٱلأَقْلَفِ ـ وَهُوَ ٱلَّذِي لَمْ يُخْتَنْ ـ وَٱلْمُبْتَدِعِ، وَٱلتَّمْتَامِ، وَٱلْفَأْفَاءِ، وَٱلْوَأُوَاءِ. وَكَذَا تُكْرَهُ ٱلْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ؛ وَهُوَ غَيْرُ مَطْرُوقٍ

( وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ ٱلْفَاسِقِ ) والاقتداءُ بهِ ، حيثُ لَم يَخشَ فتنةً بتَرْكهِ ، وإِنْ لَم يُوجَدْ أَحدٌ سواهُ على ٱلأَوجهِ ؛ لِلخلافِ في صحَّةِ ٱلاقتداءِ بهِ ؛ لِعدمِ أَمانتهِ .

( وَ ) إِمامةُ ( ٱلأَقْلَفِ ) وٱلاقتداءُ بهِ ( وَهُوَ ٱلَّذِي لَمْ يُخْتَنْ ) سواءٌ ما قَبْلَ ٱلبلوغِ وما بعدَهُ ؛ لأنَّهُ قد لا يحافظُ علىٰ ما يُشترطُ لِصحَّةِ صَلاتهِ \_ فضلاً عن إِمامتهِ \_ وهوَ غَسلُ جميعِ ما يصلُ إِليهِ ٱلبولُ مماً تحتَ قُلْفَتِهِ ؛ لأنَّها لمَّا كانت واجبةَ ٱلإِزالةِ . . كانَ ما تحتَها في حُكمِ ٱلظَّاهرِ .

( وَ ) إِمامةُ ( ٱلْمُبْتَدِعِ ) الَّذي لَم يَكفرْ ببدعتهِ ، وٱلاقتداءُ بهِ ـ وإِنْ لَم يُوجَدْ غيرُهُ ـ كٱلفاسقِ ، بل أَولَىٰ ، وبحثَ ٱلأذرَعيُّ حُرمةَ ٱلاقتداءِ بهِ علىٰ عالِم شهيرٍ ؛ لأَنَّهُ سببٌ لإغواءِ ٱلعامَّةِ ببدعتهِ .

أَمَّا مَنْ يَكَفَرُ بِبِدِعِتِهِ ؛ كَمُنكِرِ عِلمِ ٱللهِ بِٱلجَزئيَّاتِ وبِالمعدومِ ، وٱلبعثِ وٱلحشرِ للأَجسادِ ، وكذا ٱلمجسِّمُ علىٰ تناقضٍ فيهِ ، وٱلقائلُ بٱلجهةِ ، علىٰ قولٍ نقُلَ عنِ ٱلأَئِمَّةِ ٱلأَربعةِ . . فلا يصحُّ ٱلاقتداءُ بهِ كسائرِ ٱلكفَّارِ .

( وَ ) إِمامةُ ( ٱلتَّمْتَامِ ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ ٱلتَّاءَ ( وَٱلْفَأْفَاءِ ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ ٱلفَاءَ ( وَٱلْوَأُوَاءِ ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ ٱلفَاءَ ( وَٱلْوَأُوَاءِ ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ ٱلواوَ ، وغيرِهم ممَّنْ يُكرِّرُ شيئاً مِنَ ٱلحروفِ ؛ لِلزِّيادةِ ، ولِتطويلِ ٱلقراءَةِ بِٱلتَّكريرِ ، ولِنفرةِ يُكرِّرُ ٱلطِّباع عن سماع كلامِهِم ، وصحَّتْ إِمامتُهُم لِعذرِهِم .

ويُكرهُ أَيضاً إِمامةٌ مَنْ يَلحَنُ بما لا يُغيِّرُ ٱلمعنىٰ ، وٱلمُوَسْوسِ ، ومَنْ كرِهَهُ أَكثرُ مِنْ نصفِ ٱلقَومِ لِمذموم فيهِ شرعاً .

( وَكَذَا تُكْرَهُ ٱلْجَمَاعَةُ ) أَي : إِقامتُها ( فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ ) قَبْلَهُ ، أَو مَعَهُ ، أَو بعدَهُ ( وَهُوَ ) أَي : ٱلمسجدُ ( غَيْرُ مَطْرُوقٍ ) ولَم يَأْذَنْ إِمَامُهُ في ذلكَ ؛ لأَنَّهُ يُورِثُ ٱلطَّعنَ فيهِ وتَفَرُّقَ ٱلنَّاسِ عنهُ ، بخلافِ ما إِذا لَمْ يكنْ لَهُ إِمامٌ راتبٌ ، أَو أَذِنَ إِمامُهُ ٱلرَّاتِبُ ؛ لأَنَّ ٱلحقَّ لَهُ ، أَو كانَ

قال المظهر [الحسن بن محمود الزيداني]: يعني الرجال مأمورون بالتقدم ، فمن هو أكثر تقدماً.. فهو أشد تعظيماً لأمر الشرع ، فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره ، وأما النساء.. فمأمورات بالاحتجاب ، فمن هي أقرب إلىٰ صف الرجال.. تكون أكثر تركاً للاحتجاب ؛ فهي لذلك شرٌّ من الَّلاتي يكنَّ في الصف الأخير . « طيبي » طاب ثراه ).

إِلاَّ إِذَا خُشِيَ فَوْتُ فَضِيلَةِ أَوَّلِ ٱلْوَقْتِ وَلَمْ يُخْشَ فِتْنَةٌ . وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْهَرَ ٱلإِمَامُ بِٱلتَّكْبِيرِ ، وَبِقَوْلِهِ : سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَبِٱلسَّلَامِ ، وَيُوَافِقُهُ ٱلْمَسْبُوقُ فِي ٱلأَذْكَارِ .

ٱلمسجدُ مطروقاً ؛ لانتفاءِ ما ذُكرَ ؛ لأَنَّ ٱلعادةَ في ٱلمطروقِ أَلَّا يُقتصرَ فيهِ علىٰ جماعةٍ واحدةٍ .

ويُكرَهُ ذلكَ في غيرِ ٱلمطروقِ بغيرِ إِذنهِ ، كما تقرَّرَ ( إِلاَّ إِذَا ) غابَ ٱلرَّاتَبُ أَوَّلَ ٱلوقتِ ، وَلَمْ يُخْسَ فِتْنَةٌ ) ولا يتأذَّى ٱلرَّاتَبُ لو تقدَّمَ غيرُهُ. . فيُسنُّ حينئذ لواحدٍ ـ وكونُهُ ٱلأَحبَّ للإمامِ أَولَىٰ ـ أَنْ يَؤُمَّ بٱلقومِ .

فإِنْ خُشيَ فتنةٌ أَو تأذُّ لهُ. . صَلَّوْا فُرادىٰ ، ويُسنُّ لهمُ ٱلإِعادةُ معَهُ ، فإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلوقتِ إِلاَّ ما يسعُ تلكَ ٱلصَّلاةَ . . جمَّعوا وإِنْ خافوا ٱلفتنةَ .

هـٰـذا كلُّهُ في غيرِ ٱلمطروقِ ــ كما تقرَّرَ ــ أَمَّا ٱلمطروقُ. . فلا بأْسَ أَنْ يُصلُّوا أَوَّلَ ٱلوقتِ جماعةً .

( وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْهَرَ ٱلإِمَامُ بِٱلتَّكْبِيرِ ، وَبِقَوْلِهِ : سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَبِٱلسَّلاَمِ ) لِلاتَّباعِ ، فإنْ كَبُرَ ٱلمسجدُ. . سُنَّ مبلِّغٌ يَجهرُ بذلك ( وَيُوافِقَهُ ) أَي : ٱلإِمامَ ( ٱلْمَسْبُوقُ فِي ٱلأَذْكَارِ ) وَالأَقوالِ ٱلواجبةِ وٱلمندوبةِ \_ أَي : يُندبُ لَهُ ذلك \_ وإِنْ لَم يُحسَبْ لَهُ .

ومِنْ ذلكَ : أَنَّهُ يُكبِّرُ مَعَهُ فيما يتابعُهُ فيهِ ، فلو أَدركَهُ في ٱلاعتدالِ.. كبَّرَ لِلهُّويِّ ولِمَا بعدَهُ مِنْ سائرِ ٱلانتقالاتِ ، أَو في نحوِ ٱلسُّجودِ.. لَمْ يُكبِّرْ لِلْهُّويِّ إِليهِ ؛ لأَنَّهُ لَم يُتابعْهُ فيهِ ، ولا هوَ محسوبٌ لَهُ .

وخرجَ بذلكَ : ٱلأَفعالُ ، فيجبُ عليهِ موافقتُهُ فيما أَدركَهُ معَهُ منها وإِنْ لم يُحسَبْ لَهُ .

وإِذا قامَ بعدَ سلامِ ٱلإِمامِ ليأْتيَ بما عليهِ ؛ فإِنْ كانَ جلوسُهُ في محلِّ تشهُّدهِ الأَوَّلِ مِنَ ٱلرُّباعيَّةِ أَوِ ٱلثُّلاثيَّةِ. . قامَ مكبِّراً ندباً ، ولا يَلزمهُ ٱلقيامُ فوراً .

وإِنْ لَمْ يَكَنْ محلّ تشهُّدهِ.. قامَ فوراً وجوباً بلا تكبيرٍ ندباً ، وما أَدركَهُ معَ ٱلإِمامِ.. فهوَ أَوّلُ صَلاتهِ ، وما يأتي بهِ بعدَهُ.. آخِرُها ، فيَقرأُ فيهِ ٱلسُّورةَ ندباً إِنْ لَم يَكَنْ قرأَها في أُولَييهِ ، ولا يجهَرُ بقراءتهِ في ٱلأَخيرتين .

ولَو أَدركَهُ في ثانيةِ ٱلصُّبحِ أَوِ ٱلعيدِ. . قَنَتَ معَهُ وكبَّرَ معَهُ خَمساً ، وقَنَتَ في ثانيتهِ ، وكبَّرَ فيها خَمساً لا سَبعاً .



# بَابُ صَلاَةِ ٱلْمُسَافِر

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً قَصْرُ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، أَدَاءً وَقَضَاءً ، لاَ فَائِتَةِ ٱلْحَضَرِ وَٱلْمَشْكُوكِ أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ .

وَٱلسَّفَرُ ٱلطَّوِيلُ يَوْمَانِ مُعْتَدِلاَنِ بِسَيْرِ ٱلأَثْقَالِ ، . . . . . . . .

# ( بَابُ ) كيفيَّةِ ( صَلاَةِ ٱلْمُسَافِرِ ) قصراً وجمعاً ، ويَتبعُهُ جمعُ ٱلمقيمِ بِالمطرِ

( يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً ) يعني جائزاً \_ وإِنْ كُرِهَ \_ كسفرِ ٱلواحدِ أَوِ ٱلاثنينِ ( قَصْرُ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ) دونَ ٱلصُّبحِ وٱلمغربِ وٱلمنذورةِ وٱلنَّافلةِ ؛ لأَنَّهُ لَم يَرِدْ .

( أَدَاءً ) وَلَو بأَنْ سافرَ وقد بقيَ مِنَ ٱلوقتِ قدرُ رَكعةٍ ، ( وَ ) كذا ( قَضَاءً ) عمَّا فاتَ في سفرِ قَصْرٍ يقيناً وقُضيَ فيهِ ، أَو في سفرِ قَصْرٍ آخرَ ، ( لاَ فَاثِتَةِ ٱلْحَضَرِ ) لأَنَّهَا لَزِمتْهُ تامَّةً ، ( وَ ) لاَ ( ٱلْمَشْكُوكِ ) فيها ( أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ ) (١ ۖ لأَنَّ ٱلأَصلَ ٱلإِتمامُ .

وخرجَ بـ( ٱلطَّويلِ ) : ٱلقصيرُ ، وبـ( ٱلجَائزِ ) : ٱلحرامُ ؛ بأَنْ يَقصِدَ محلاً لِفعلِ محرَّمٍ ، وهـٰذا هوَ ٱلعاصي بٱلسَّفرِ ، بخلافِ مَنْ عَرضَتْ لَهُ معصيةٌ وهوَ مسافر فارتكبَها ، وهـٰذا هوَ ٱلعاصي في ٱلسَّفرِ ، فلا يَقصرُ ذو ٱلسَّفرِ ٱلقصيرِ ؛ إِذْ لا مشقَّةَ عليهِ ، ولا ٱلعاصي بسفرهِ ؛ لأَنَّ ٱلسَّفرَ سببُ ٱلرُّخصةِ فلا تناطُ بٱلمعصيةِ .

ومِنْ ثَمَّ : آمتنعَ سائرُ رُخصِ ٱلسَّفرِ حتَّىٰ أَكلُ ٱلميتةِ عندَ ٱلاضطرارِ ؛ لِتمكَّنِهِ مِنْ دفعِ ٱلهلاكِ بٱلتَّوبةِ ، ومنهُ مَنْ يُسافرُ لمجرَّدِ رؤْيةِ ٱلبلادِ ، ومَنْ يُتعبُ نفْسَهُ أَو دابَّتَهُ بٱلرَّكضِ ، بلا غرضٍ شرعيٍّ .

( وَٱلسَّفَرُ ٱلطَّوِيلُ يَوْمَانِ ) أَو ليلتانِ ، أَو ليلةٌ ويومٌ ( مُعْتَدِلاَنِ ) أَيْ : مسيرُهما ذهاباً ، معَ ٱلمعتادِ مِنَ ٱلنُّزولِ وٱلاستراحةِ وٱلأَكلِ ونحوِها ، وذلكَ مرحلتانِ ( بِسَيْرِ ٱلأَثْقَالِ ) ودبيبِ ٱلأَقدامِ .

<sup>(</sup>١) في (أ): ( فاتته حضراً أو سفراً ) ، وفي (ج ) و( د ) : ( فاتتهُ حضراً وسفراً ) .

وَٱلإِتْمَامُ أَفْضَلُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ مَرَاحِلَ ، وَلِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ٱلْقَصْرِ .

#### فضي

# وَأَوَّلُ ٱلسَّفَرِ ٱلْخُرُوجُ مِنَ ٱلسُّورِ فِي ٱلْمُسَوَّرَةِ ، . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهيَ بِٱلبُرُدِ : أَربعةٌ ، وبالفراسخِ : ستَّةَ عشرَ فرسخاً ، وبالأَميالِ : ثمانيةٌ وأَربعونَ ميلاً ، والمميلُ ستَّةُ آلافِ ذراعٍ ، وٱلذِّراعُ أَربَعٌ وعشرونَ إِصبَعاً مُعترضاتٍ ، وٱلإِصبَعُ ستُّ شعيراتٍ معتدلاتٍ معترضاتٍ ، وٱلشّعيرةُ ستُّ شعراتٍ مِنْ شعَّرِ ٱلبِرْذَونِ .

والمسافةُ في ٱلبرِّ كٱلبحرِ ، فَلَو قطعَها فيهِ أَو في ٱلبرِّ في لحظةٍ. . تَرخَّصَ ، ولو شكَّ في طولِ سفرهِ. . ٱجتهدَ ؛ فإِنْ ظهرَ لَهُ أَنَّهُ ٱلقدرُ ٱلمعتبرُ . . ترخَّصَ ، وإِلاَّ . . فلا .

( وَٱلْإِتْمَامُ ) للصَّلاةِ في مرحَلَتينِ فَأَكثرَ ( أَفْضَلُ ) مِنَ ٱلقصرِ ( إِلاَّ فِي ثَلاَثِ مَرَاحِلَ ) فالقصرُ أَفضلُ ، خروجاً مِنْ قولِ أَبي حنيفةَ رضي ٱلله عنهُ بوجوبِ ٱلإِتمامِ في ٱلأوَّلِ وٱلقصرِ في ٱلثّاني .

نَعَمْ ؛ ٱلأَولَىٰ لِمَلاَّحٍ ـ وهوَ : مَنْ لَهُ دَخلٌ في تسييرِ ٱلسَّفينةِ ـ إِذا كانَ مَعَهُ أَهلُهُ فيها ، ولمَنْ لَم يَزَلْ مسافراً بلا وطنِ ٱلإِتَمامُ مطلقاً ؛ لأَنَّ أحمدَ رضي ٱلله عنهُ يُوجبُهُ عليهما .

( وَ ) إِلاَّ ( لِمَنْ ) يُقتدىٰ بهِ ، أَو ( وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ٱلْقَصْرِ ) لا رغبةً عنِ ٱلسُّنَّةِ ؛ لأَنَّهُ كُفْرٌ ، بل لإيثارهِ ٱلأَصلَ وهوَ ٱلإِتمامُ. . فالأَولىٰ لَهُ ٱلقصرُ ، بل يُكرَهُ لَهُ تَركُهُ .

وكالقصرِ في ذلكَ كلُّ رخصةٍ ، وكالكارهِ لذلكَ ٱلشَّاكُ في جوازهِ ؛ أي : لِظنِّ فاسدٍ تخيَّلَهُ ؛ فيُؤْمَرُ بهِ قهراً لِنَفْسِهِ عنِ ٱلخوضِ في مثلِ ذلكَ .

## ( فَكُمُ اللهُ ) فيما يتحقَّقُ بهِ ٱلسَّفرُ

( وَأَوَّلُ ٱلسَّفَرِ ) الطَّويلِ هنا ، والقصيرِ فيما مرَّ بالنِّسبةِ لِلمتنفِّلِ على اَلدَّابةِ أَو ماشياً : ( الْخُرُوجُ مِنَ السُّورِ فِي ) البلدةِ ( الْمُسَوَّرَةِ ) أَو مِنْ بعضهِ في المسوَّرِ بعضُها وهوَ صوب سفرهِ وإِنْ تهدَّمَ ، أَو تعدَّدَ ، أَو كانَ ظَهرُهُ ملصَقاً بهِ ، أَو كانَ وراءَهُ عمارةٌ ، أَوِ اُحتوىٰ علیٰ خَرابٍ ومزارعَ ؛ لأَنَّ ما كانَ خارجَهُ لا يُعدُّ مِنَ البلدِ ، بخلافِ ما كانَ داخلَهُ ولَو مِنَ الخرابِ والمزارعِ ، ومِثلُهُ الخندقُ . وَمِنَ ٱلْعُمْرَانِ مَعَ رُكُوبِ ٱلسَّفِينَةِ فِيمَا لاَ سُوْرَ لَهُ ، وَمُجَاوَزَةُ ٱلْحِلَّةِ . وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ سُورَ وَطَنِهِ ، أَوْ عُمْرَانَةُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسَوَّرٍ ، وَبِنِيَّةِ ٱلرُّجُوعِ إِلَىٰ وَطَنِهِ ، . . . . . . . .

ومحلُّ ذلكَ إِنِ ٱختُصَّ ؛ وإِلاَّ بأنْ جمعَ بلدتَينِ أَو قريتَينِ. . لَم يُشترطُ مجاوزتُهُ ، بل لكلُّ حُكمُهُ .

( وَ ) أَوَّلُه فيما لا سورَ لَهُ ٱلخروجُ ( مِنَ ٱلْعُمْرَانِ ) وإِنْ تخلَّلهُ خرابٌ أَو نهَرٌ أَو ميدانٌ ؛ لِيُفارقَ محلَّ ٱلإِقامةِ .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لا يشترطُ مجاوزةُ الخرابِ الَّذي وراءَهُ ، ولا المزارعِ والبساتينِ المتَّصلةِ بالبلدِ وإِنْ كانت مُحوَّطةً ، أَو كانَ فيها دورٌ تُسكَنُ في بعضِ فصولِ السَّنةِ ، وهوَ المعتمَدُ فيهِما .

وٱلقريتانِ ٱلمتَّصلتانِ كٱلقريةِ ، فإنِ ٱنفصلتا ولَو يسيراً. . فلكلِّ حُكمُها .

ويُعتبرُ في سفرِ ٱلبحرِ ٱلمتَّصلِ ساحلُهُ بالبلدِ ٱلخروجُ منها ( مَعَ رُكُوبِ ٱلسَّفِينَةِ ) وجَرْيها ، أَو جريِ ٱلزَّورقِ إليها . قالَهُ ٱلبغويُّ وأقرَّهُ ٱبنُ ٱلرّفعةِ وغيرُهُ .

وظاهرُ قولِ ٱلمصنِّفِ : ( فِيمَا لاَ شُورَ لَهُ ) أَنَّهُ خاصٌّ بما لا سورَ لَهُ ، وهوَ متَّجهٌ .

( وَ ) أَوَّلُهُ لساكنِ ٱلخيامِ ( مُجَاوَزَةُ ٱلْحِلَّةِ ) بكسرِ ٱلحاءِ ؛ وهيَ : بيوتٌ مجتمعةٌ وإِنْ تفرَّقتْ ، ولا بدَّ أَيضاً مِنْ مفارقتهِ مَرافقَها ؛ كمعاطنِ ٱلإِبلِ ، ومطرحِ ٱلرَّمادِ ، وملعبِ ٱلصِّبيانِ ، وٱلنّادي ونحوِها ؛ كألماءِ وٱلمحتطَبِ إِلاَّ أَنْ يتَّسعا بحيثُ لا يختصَّان بالنّازلِينَ ؛ لأَنَّ ذلكَ كلَّهُ مِنْ جملةِ موضعِ ٱلإِقامةِ فاعتُبرت مفارقتهُ .

وٱتِّحادُ ٱلحِلَّةِ بٱتِّحادِ ما يَسمُرونَ فيهِ وٱستعارةِ بعضهِم مِنْ بعضٍ ، وإِلاًّ . . فكالقريتينِ فيما مرَّ .

( وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ ) المجوِّزُ لِتَرخُّصهِ بِٱلقصرِ وغيرِهِ ( بِوُصُولِهِ ) ما مرَّ ، ممَّا يُشترطُ مجاوزتُهُ في ٱبتداءِ ٱلسَّفرِ وإِنْ لَم يَدخلُهُ ، وذلكَ بأَنْ يصلَ ( سُورَ وَطَنِهِ ) إِنْ كانَ مسوَّراً ( أَقْ عُمْرَانَهُ ) أَي : عمرانَ وطنهِ ( إِنْ كَانَ ) وطنهُ ( خَيْرَ مُسَوَّرٍ ) وإِنْ لَم ينوِ ٱلإِقامةَ بهِ .

( وَ ) ينتهي أَيضاً ( بِنِيَّةِ ٱلرُّجُوعِ ) وبالتَّردُّدِ فيهِ مِنْ مستقلِّ ماكثٍ ولو بمحلِّ لا يصلحُ لِلإِقامةِ ـ كمفازةٍ ـ قَبْلَ وصولهِ مسافةَ ٱلقصرِ ( إِلَىٰ وَطَنِهِ ) سواءٌ أَقصدَ معَ ذلكَ تَرْكَ ٱلسَّفرِ أَو أَخْذَ شيءٍ منهُ ، فلا يترخَّصُ في إِقامتهِ ولا رجوعهِ إِلىٰ أَنْ يفارقَ وطنَهُ ؛ تغليباً لِلوطنِ .

وخرجَ بهِ غيرُهُ ، وإِنْ كَانَ لَهُ فيهِ أَهلٌ وعَشيرةٌ . . فيَترخَّصُ وإِنْ دَحَلَهُ كَسَائرِ ٱلمنازلِ .

وبـ( نيَّةِ ٱلرُّجوعِ ) : ما لَو رجعَ إِليهِ ضالاً عنِ ٱلطُّريقِ .

وبـ( المستقلِّ ) : مَنْ هُوَ تَحْتَ حَجْرِ غَيْرُهِ وَقَهْرُهِ ؛ كَٱلزُّوجَةِ وٱلْعَبْدِ وٱلْجَنْدِيِّ ، فلا أَثْرَ لَنيَّتَهِم .

وبــ (الماكثِ): ٱلسَّائرُ، فلا أَثْرَ لنيَّتهِ حتَّىٰ يصِلَ إِلى ٱلمحلِّ ٱلَّذي نوى ٱلإِقامةَ بهِ ويقيمَ بهِ ؛ لأَنَّ فعلَهُ ـ وهوَ ٱلسَّيرُ ـ يخالفُ نيَّتَهُ ، فأَلغيتِ ٱلنِّيَّةُ ما دامَ فِعلهُ موجوداً .

وبـ( قَبْلَ وصولهِ ما ذُكرَ ) : ما لَو رجعَ أَو نوى ٱلرُّجوعَ مِنْ بعيدٍ لحاجةٍ.. فيترخَّصُ إِلَىٰ أَنْ ينتهيَ سَفرُهُ .

( وَ ) ينتهي أَيضاً ( بِوُصُولِ مَوْضِع نَوَىٰ ) المستقلُّ ( ٱلإِقَامَةَ فِيهِ مُطْلَقاً ) مِنْ غيرِ تقييدِ بزمنٍ ، وإِنْ لَم يَصلُحْ لِلإِقامةِ ، ( أَوْ ) نوىٰ أَنْ يُقيمَ فيهِ ( أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ) بلياليها ( صَحِيحَةٍ ) أي : غيرَ يَومَيِ ٱلدُّخولِ وَٱلخروجِ ؛ لأَنَّ في ٱلأَوَّلِ ٱلحطَّ وفي ٱلثَّاني ٱلرَّحيلَ ، وهُما مِنْ أَشغالِ ٱلسَّفرِ .

( أَوْ ) أَن يُقيمَ فيهِ ( لِحَاجَةٍ لاَ تَنْقَضِي إِلاَّ بِٱلْمُدَّةِ ٱلْمَذْكُورَةِ ) لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( رخَّصَ للمهاجِرِينَ في إِقامةِ ٱلثَّلاثةِ بينَ أَظهُرِ ٱلكفَّارِ ) وكانتِ ٱلإِقامةُ عندَهُم محرَّمةً ، وٱلتَّرخيصُ فيها يدلُّ علىٰ بقاءِ حُكمِ ٱلسَّفرِ فيها ، وفي معناها ما فوقَها ودونَ ٱلأَربعةِ ، وأُلْحِقَ بإِقامتِها نيَّةُ إِقامتِها .

( وَإِنْ كَانَ ) نوى ٱلإِقامةَ لحاجةٍ ؛ كريحٍ لمَنْ حُبسَ لأَجْلهِ في ٱلبحرِ ( يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهَا كُلَّ وَقْتٍ ) أَوْ قَبْلَ مضيِّ أربعةِ أَيَّامٍ صحاحٍ ( . . تَرَخَّصَ ) بالقصرِ وغيرهِ ، سواءٌ ٱلمقاتِلُ وٱلتَّاجرُ وغيرُهُما ، ( إِلَىٰ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ) غَيرَ يوميِ ٱلدُّخولِ وٱلخروجِ ؛ للاتباع .

( وَلاَ ) يجوزُ ٱلتَّرِخُصُ بٱلقصرِ وغيرهِ إِلاَّ لمَنْ كانَ قصدَ مكاناً معيَّناً ، فلا ( يَقْصُرُ هَائِمٌ ) وهوَ : مَنْ لا يدري أَينَ يتوجَّهُ وإِنْ طالَ تَردُّدُهُ ؛ لأَنَّ سفرَهُ معصيةٌ ؛ إِذ إِتعابُ ٱلنَّفسِ بٱلسَّفرِ لغيرِ غرضٍ حرامٌ .

﴿ وَلاَ ﴾ يقصرُ ﴿ طَالِبُ غَرِيمٍ أَوْ آبِقٍ لاَ يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ ﴾ ومتىٰ وجدَهُ. . رجعَ وإِنْ طالَ سفرُهُ

وَلاَ زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ لاَ يَعْرِفَانِ ٱلْمَقْصِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَرْحَلَتَين .

#### فضير

كَالهائمِ ؛ إِذ شَرْطُ ٱلقصرِ أَنْ يعزمَ علىٰ قطعِ مسافةِ ٱلقصرِ ، فإِنْ علِمَ أَنَّهُ لا يَجدُهُ قَبْلَ مرحلَتينِ ، أَو قصدَ ٱلهائمُ سفرَهُما. . قصرَ فيهِما لا فيما زادَ عليهِما ؛ إِذ ليسَ لَهُ بعدَهُما مقصدٌ معلومٌ .

( وَلاَ ) يقصرُ قَبْلَ قطعِ مسافةِ ٱلقصرِ ( زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ لاَ يَعْرِفَانِ ٱلْمَقْصِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ ) لِلزَّوجِ أَوِ ٱلسَّيِّدِ ؛ لانتفاءِ شرطِ ٱلتَّرخُصِ ، وهوَ تحقُّقُ ٱلسَّفرِ ٱلطَّويلِ ، بخلافِ ما إِذا جاوزاهُما. . فإنَّهُما يقصرانِ وإِنْ لَم يَقصرِ ٱلمتبوعُ ؛ لِتبيئُنِ طولِ سفرِهِ .

# ( فَكُنْ الْفُلْ )

### في بقيَّةِ شروطِ ٱلقصرِ ونحوهِ

( شُرُوطُ ٱلْقَصْرِ ) ونحوهِ غير ما مرَّ أربعةٌ :

الْأَوَّلُ : ( ٱلْعِلْمُ بِجَوَازِهِ ) فلَو قصرَ أَو جمعَ جاهلاً بجوازِ ذلكَ. . لَمْ يصحَّ ؛ لِتلاعبهِ .

( وَ ) ٱلنَّاني : ( أَلاَ يَقْتَدِي ) في جزءٍ مِنْ صَلاته ( بِمُتِمِّ ) ولَو مسافراً مِثْلَهُ ـ وإِنْ ظنَّهُ مسافراً ، أَو أَحدثَ عقبَ ٱقتدائهِ ـ كأَنِ ٱقتدىٰ مصلِّي ٱلظُّهرِ مثلاً بهِ في جزءٍ مِنَ ٱلصُّبحِ أَو ٱلجمعةِ أَو ٱلمغربِ أَو ٱلنَّافلةِ ؛ لأَنَّها تامَّةٌ في نفْسِها ، ( وَلاَ بِمَشْكُوكِ ٱلسَّفرِ ) لأَنَّهُ لَم يَجزمْ حينئذِ بنيَّةِ ٱلقصرِ ، وٱلجزمُ بها شرطٌ كما يأتي ، وصحَّ عنِ أبنِ عبَّاسٍ رضيَ ٱللهُ عنهُما أَنَّهُ سُئلَ : ما بالُ ٱلمسافِرِ يُصلِّي رَكعتينِ إذا ٱنتمَّ بمقيم ؟ فقالَ : ( تلكَ ٱلسُّنَةُ ) .

( وَ ) ٱلنَّالَثُ : ( أَنْ يَنْوِيَ ٱلْقَصْرَ فِي ٱلإِحْرَامِ ) أَي : عندَهُ ؛ بأَنْ يقرنَها بهِ يقيناً ، ويستديمَ ٱلجَزمَ بها بأَلاَّ يأتيَ بما ينافيها إلى ٱلسَّلامِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ ٱلإِتمامُ ، فاحتيجَ في ٱلخروجِ عنهُ إلىٰ قصدٍ جازمٍ .

فإِنْ لَم يَجزمْ بها أو عَرَضَ ما ينافيها ؛ كَأَنْ تردَّدَ هل يقطعُها ، أَو شكَّ هل نوى القصرَ أَم لا ؟. . أَتمَّ وإِنْ تَذكَّرَ حالاً ؛ لأَنَّهُ ٱلأَصلُ ، وبهِ فارقَ ٱلشَّكَّ في أَصلِ ٱلنِّيَّةِ إِذا تذكَّرَ حالاً .

نَعَمْ ؛ لا يضرُّ تعليقُها بنيَّةِ إمامهِ ؛ بأنْ ظنَّ سفرَهُ ولَم يَعلَمْ قصرَهُ ، فقال : إِنْ قصرَ . . قصرتُ

وَأَنْ يَدُومَ سَفَرُهُ مِنْ أَوَّلِ ٱلصَّلاَةِ إِلَىٰ آخِرِهَا .

#### فظيناؤا

# وَيَجُوزُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ وَٱلْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيماً وَتَأْخِيراً ، . . . . . . . .

وإِلاَّ. . أتممتُ ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ مِنْ حالِ ٱلمسافرِ ٱلقصرُ ، وإِنَّما لَم يضرَّ ٱلتَّعليقُ ؛ لأنَّ ٱلحُكمَ معلَّقٌ بصلاةِ إِمامهِ وإِنْ جَزمَ .

( وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( أَنْ يَدُومَ سَفَرُهُ مِنْ أَوَّلِ ٱلصَّلاَةِ إِلَىٰ آخِرِهَا ) فإِنِ ٱنتهتْ بهِ سفيتُهُ إِلَىٰ محلً إِقَامتهِ ، أَو سارتْ بهِ منها ، أَو نوى ٱلإِقامةَ ، أَو شكَّ هل نواها ، أَو هلْ هـٰـذهِ ٱلبلدُ ٱلَّتِي ٱنتهىٰ إِليها هيَ بلدُهُ أَو لا ؟ وهوَ في أَثناءِ ٱلصَّلاةِ في ألجميع. . أَتَمَّ ؛ لِزوالِ سببِ ٱلرُّخصةِ أَوِ ٱلشَّكُّ في زوالهِ .

## ( فَكُنْ إَنْ ) في ٱلجمْع بٱلسَّفَرِ وٱلمطَرِ

( وَيَجُوزُ ) في ٱلسَّفرِ ٱلَّذي يَجوزُ فيهِ ٱلقَصرُ ( ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ ) أَي : ٱلظُّهرِ وٱلعصرِ ، وغُلِّبتْ لِشَرفِها ؛ لأَنَّها ٱلوسطىٰ ، ( وَ ) بينَ ( ٱلْعِشَاءَيْنِ ) أَي : ٱلمِغربِ وٱلعشاءِ ، وغُلِّبتْ لأَنَّها أَفضلُ .

وعبَّرَ غيرُهُ بِالمغربَينِ كَأَنَّهُ تُوهَّمَ أَنَّ في هـُـذهِ تسميةَ ٱلمغربِ عشاءً ـ وهو مكروة ـ وليسَ كذلكَ ؟ فلا أعتراضَ على ٱلمصنَّفِ .

( تَقْدِيماً وَتَأْخِيراً ) ويكونُ كُلُّ أداءً ؛ لأَنَّ وقتيهِما صارا كالوقتِ الواحدِ .

نَعَمْ ؛ يَمتنعُ جَمْعُ ٱلتَّقديمِ لِلمتحيِّرةِ ، وفاقدِ ٱلطَّهورينِ ، وكلِّ مَنْ لَم تَسقطْ صَلاتُهُ ؛ لأَنَّ شَرطَهُ ــ كما يأْتي ــ وقوعُ ٱلأُولَىٰ معتدًا بها ، وما يجبُ إعادتُهُ. . لا ٱعتدادَ بهِ ؛ لأَنَّها إِنَّما فُعلَتْ لحُرمةِ ٱلوقتِ .

أَمَّا ٱلصُّبِحُ مِعَ غيرِها وٱلعصرُ مِعَ ٱلمغربِ.. فلا جَمْعَ فيهِما ؛ لأَنَّهُ لَم يَرِدْ ، بخلافِ ما ذكرَهُ ؛ فقد صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : (كانَ إِذا ٱرتحلَ قَبْلَ ٱلزَّوالِ.. أَخَّر ٱلظُّهرَ إِلَىٰ وقتِ ٱلعصرِ ، ثمَّ نَزلَ فجمعَ بينَهُما ، فإنْ زالَتِ ٱلشَّمسُ قَبْلَ ٱرتحالهِ.. صَلاَّهُما ثمَّ ركبَ ) ، وأَنَّهُ : (كانَ إِذا جدَّ بهِ ٱلسَّيرُ.. جمع بينَ ٱلمغربِ وٱلعشاءِ ) أي : في وقتِ ٱلعشاءِ .

( وَتَرْكُهُ ) أَي : ٱلجمعِ ( أَفْضَلُ ) لا رعايةً لخلافِ مَنْ منعَهُ ؛ لأَنَّهُ عارضَ ٱلسُّنَّةَ ٱلصَّحيحةَ ٱلدَّالةَ على ٱلجوازِ ــكما تقرَّرَ ــ بل لأَنَّ فيهِ إِخلاءَ أَحدِ ٱلوقتينِ عن وظيفتهِ ، وبهِ فارقَ ندبَ ٱلقصرِ فيما مرَّ .

( إِلاَّ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ٱلْجَمْعِ ، أَوْ شَكَّ فِي جَوَازِهِ ) أَو كَانَ مَمَّنْ يُقتدىٰ به . . فيُسنُّ لهُ ٱلجمعُ ، نظير ما مرَّ في ٱلقصرِ .

( أَوْ ) كَانَ ( يُصَلِّي مُنْفَرِداً لَوْ تَرَكَ ٱلْجَمْعَ ) وفي جماعةٍ لَو جَمَعَ.. فالأَفْضلُ ٱلجمعُ أَيضاً ؛ لاشتمالهِ علىٰ فضيلةٍ لَم يَشتملْ عليها تركُ ٱلجمع .

ومِثلُ ٱلجماعةِ في ذلكَ سائرُ ٱلفضائلِ ٱلمتعلِّقةِ بالصَّلاةِ ، فمتى ٱقترنت صَلاتُهُ في ٱلجمعِ بكمالِ ولَو تركَ ٱلجمعَ فاتَ ذلكَ ٱلكمالُ. . كانَ ٱلجمعُ أَفضلَ .

والأفضلُ لِلمسافرِ ٱلحاجِّ جمعُ ٱلعصرَينِ تقديماً بمسجدِ نَمِرَةَ ، وجمعُ ٱلعِشاءَينِ تأخيراً بمزُدلِفةَ إِنْ كانَ يُصلِّيها قَبْلَ مضيِّ وقتِ ٱلاختيارِ لِلعشاءِ ؛ لِلاتِّباعِ فيهِما ، وفي ذلكَ صورٌ كثيرةٌ .

### ( وَشُرُوطُ ) جمعِ ( ٱلتَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ ) :

الأَوَّلُ : ( ٱلْبُئِدَاءَةُ بِٱلأُولَىٰ ) لِلاتِّباعِ ، ولأَنَّ ٱلثَّانيةَ تابعةٌ فلا تتقدَّمُ علىٰ متبوعِها ، فلو قدَّمَ ٱلأُولىٰ وبانَ فسادُها. . فسدَتِ ٱلثَّانيةُ .

( وَ ) ٱلثَّاني : ( نِيَّةُ ٱلْجَمْعِ فِيهَا وَلَوْ مَعَ ٱلسَّلاَمِ ) منها ، أَو بعدَ نَيَّةِ ٱلتَّركِ ؛ بأَنْ نواهُ ؛ ثمَّ نوىٰ تَرْكَهُ ثمَّ نواهُ ؛ تمييزاً لِلتَّقديمِ ٱلمشروع عنِ ٱلتَّقديمِ سهواً أَو عبَئاً .

وفارقَ ٱلقصرَ بأَنَّهُ يلزمُ مِنْ تأخُّرِ نيَّتهِ عنِ ٱلإِحرامِ تأدِّي جزءٍ على ٱلتَّمامِ .

( وَ ) ٱلثَّالَثُ : ( ٱلْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا ) في ٱلفعلِ ؛ لِلاتَّباعِ في ٱلجمعِ بنَمِرَةَ ، وقياساً عليهِ في غيرِ ذلكَ ؛ ولأَنَّ ٱلجمعَ يَجعلهُما كصلاةٍ واحدةٍ ، فوجبتِ ٱلموالاةُ كركعاتِ ٱلصَّلاةِ ، ولا يضرُّ ٱلفصلُ بزمنٍ يسيرٍ عُرفاً - ولَو بغيرِ شغلٍ - بخلافِ ٱلطَّويلِ عُرفاً ولَو بعذرٍ ؛ كسهوٍ وإغماءٍ ، ومنهُ صلاةُ ركعتَينِ .

( وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( دَوَامُ ٱلسَّفَرِ ) مِنْ حينِ ٱلإِحرامِ بٱلأُولَىٰ ( إِلَىٰ ) تمامِ ( ٱلإِحْرَامِ بِٱلثَّانِيَةِ ) فالإِقامةُ قَبْلَ ٱلإِحرامِ بها مبطِلةٌ لِلجَمعِ ؛ لِزوالِ ٱلعذرِ .

ولا يُشترطُ في جمعِ ٱلتَّأْخيرِ شيءٌ مِنَ ٱلشُّروطِ ٱلثَّلاثةِ ٱلأُوَلِ ، للكنَّها سُنَّةٌ فيهِ ، ( وَ ) إِنَّما ٱلَّذي ( يُشْتَرَطُ فِي جَمْعِ ٱلتَّأْخِيرِ ) شيئانِ :

الأَوَّلُ : شرطٌ لجوازِ ٱلتَّاخيرِ وكونِ ٱلأُولَىٰ أداءً ، وهوَ ( نِيَّتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ ٱلأُولَىٰ ) ويجزىءُ بٱلنَّسبةِ إِلَى ٱلأَداءِ تِأْخيرُ ٱلنِّيَّةِ إِلَىٰ زمنِ ( وَلَوْ ) كانَ ( بِقَدْرِ رَكْعَةٍ ) .

وأَمَّا ٱلجوازُ.. فشرطُهُ أَنْ ينويَ وقد بقيَ مِنْ وقتِ الأُولَىٰ ما يسعُها أَو أَكثرَ ، وإِلاَّ.. عصىٰ وإِنْ كانت أَداءً ، وعلى ٱلأَوَّلِ تُحملُ عبارة « الرَّوضةِ » و« أَصلِها » ، وعلى ٱلثَّاني تُحملُ عبارة « المجموع » وغيرهِ ، فلا تَنافيَ بينَ ٱلعباراتِ خلافاً لمَنْ ظنَّهُ .

( وَ ) ٱلثَّاني : شرطٌ لِكونِ ٱلأُولَىٰ أَداءً ، وهوَ ( دَوَامُ ٱلسَّفَرِ إِلَىٰ تَمَامِهَا ) أَي : ٱلثَّانيةِ ، ( وَإِلاَّ ) يَدُمْ إِلَىٰ ذَلكَ ؛ بَأَنْ أَقَامَ وَلَو في أَثنائِها ( . . صَارَتِ ) الأُولَىٰ وهيَ ( ٱلظُّهْرُ ) أَو ٱلمغربُ ( قَضَاءً ) لأَنَّها تابعةٌ لِلثَّانيةِ في ٱلأَداءِ لِلعذرِ وقد زالَ قَبْلَ تمامِها .

وقضيَّتُهُ أَنَّهُ لَو قدَّمَ ٱلثَّانيةَ وأَقامَ في أَثناءِ ٱلأُولىٰ. . لا تكونُ قضاءً ؛ لوجودِ ٱلعذرِ في جميعِ ٱلمتبوعةِ ، وهوَ ما ٱعتمدَهُ ٱلإِسنويُّ ، لكنْ خالفَهُ بعضُ شرَّاحِ « الحاوي » .

( وَيَجُوزُ ٱلْجَمْعُ بِٱلْمَطَرِ تَقْدِيماً ) لا تأخيراً ؛ لأَنَّ ٱستدامةَ ٱلمطرِ ليست إلى ٱلمصلِّي ، بخلافِ السَّفرِ ، ويَجوزُ جمعُ العصرِ إلى ٱلجمعةِ بعذرِ المطرِ والسَّفرِ ؛ وذلكَ لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( جمعَ بالمدينةِ الظُّهرَ والعصرَ ، والمغربَ والعشاءَ مِنْ غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ ) ، قالَ الشَّافعيُّ كمالكِ رضي الله عنهما : أرى ذلكَ بعذرِ المطرِ . ويؤيِّدُهُ جمعُ آبنِ عبَّاسٍ وأبنِ عمرَ رضى الله عنهم بهِ (١) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( تنبيه : يجمع العصر مع المجمعة في المطر ـ كما مرَّ ـ وإن لم يكن موجوداً حال الخطبة ؛ =

وإِنَّما يُباحُ ٱلجمعُ بهِ في ٱلعصرَينِ وٱلعشاءَينِ (لِمَنْ ) وُجِدَتْ فيهِ ٱلشُّروطُ ٱلسَّابقةُ في جمعِ ٱلتَّقديمِ بٱلسَّفرِ .

نَعَمْ ؛ ٱلشَّرطُ وجودُ ٱلمطرِ عندَ ٱلإِحرامِ بِالأُولَىٰ والتَّحللِ منها وٱلتَّحرُّمِ بٱلثَّانيةِ ، ولا يضرُّ ٱنقطاعُهُ فيما عدا ذلكَ .

وَ( صَلَّىٰ ) أَي : أَرادَ أَنْ يصلِّيَ ( جَمَاعَةً فِي مَكَانٍ ) مسجدٍ أَو غيرهِ ، وكانت تلكَ ٱلجماعةُ تأْتي ذلكَ ٱلمكانَ مِنْ محلِّ ( بَعِيدٍ ) عنهُ ، ( وَتَأَذَّىٰ ) كلُّ منهُم ( بِٱلْمَطَرِ ) ـ ولَو خفيفاً بحيثُ يَبلُّ ٱلثَّوبَ ـ وٱلبَرَدِ وٱلثَّلج إِنْ ذابا أَو كانا قِطعاً كباراً ؛ لِلمشقَّةِ حينئذٍ .

أُمَّا إِذَا صَلَّىٰ وَلَو جَمَاعَةً ببيتهِ ، أَو بمحلِّ ٱلجَمَاعَةِ ٱلقريبِ بحيثُ لا يَتَأَذَّىٰ ﴿ فِي طَرِيقِهِ ﴾ إِليهِ بِالمطرِ ، أَو مشیٰ في كِنِّ ، أَو صَلَّوا فرادیٰ ولو في محلِّ ٱلجماعةِ.. فلا جَمْعَ لانتفاءِ ٱلتَّأَذِّي .

نَعَمْ ؛ للإِمامِ ٱلجمعُ بٱلمأْمومينَ وإِنْ لَم يتأذَّ بهِ<sup>(١)</sup>.

لأنها ليست من الصلاة ، وقد علم ممّا مرّ : أنه لا جمع بغير السفر والمطر ؛ كمرض وريح وظُلْمة وخوف ووَحَلٍ ، وهو المشهور ؛ لأنه لم ينقل ، ولخبر المواقيت ، فلا تُخالف إلا بصريح ، وحكى في « المجموع » عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات ، وقال : وهو قوي جداً في المرض والوَحَل ، واختاره في « الروضة » ، للكن فرضه في المرض ، وجرى عليه ابن المقري . قال في « المهمات » : وقد ظفرت بنقله عن الشافعي . اهد ، وهلذا هو اللاَّقق بمحاسن الشريعة ، وقد قال تعالىٰ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجُ ﴾ ، وعلىٰ ذلك : يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه ، فمن يحم في وقت الثانية . يقدمها بشرائط جمع التقديم ، أو في وقت الأولىٰ . . يؤخرها بالأمرين المتقدمين ، وعلى المشهور . قال في « المجموع » : وإنما لم يُلْحِقوا الوَحل بالمطر - كما في عذر الجمعة والجماعة - لأن تاركهما يأتي ببدلهما ، والجامع يترك الوقت بلا بدل ؛ ولأن العذر فيهما ليس مخصوصاً ، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوَحَل منه ، وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ، ولم تجيء بالوَحَل . « خطيب » رحمه الله [١/١٤] ) .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (تتمة: إذا جَمع الظهر والعصر.. قدَّم سنة الظهر التي قبلها، وله تأخيرها، سواء أجمع تقديماً أم تأخيراً، وله توسيطها إن جمع تأخيراً، سواء أقدَّم الظهر أم العصر، وأخَّر سنة الظهر التي بعدها، وله توسيطها إن جمع تأخيراً وقدَّم الظهر وأخَّر عنها سنة العصر، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيراً، سواء أقدم الظهر أم العصر، وإذا جمع المغرب والعشاء.. أخَّر سنتهما، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيراً وقدم العشاء، وما سوىٰ ذلك ممنوعٌ، وعلىٰ ما مرَّ من أنَّ للمغرب والعشاء سنة مقدمة.. فلا يخفى الحكم ممَّا تقرر في جمع الظهر والعصر.

خاتمة : قد جمع في « الروضة » ما يختص بالسفر الطويل [وما لا يختص ، فقال : الرخص المتعلقة =

非 泰 泰

بالسفر الطويل] أربع: القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثة أيام، والجمع على الأظهر، والذي يجوز في القصير أيضاً أربع: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وليس مختصاً بالسفر، والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما، وليس يختص هذا [بالسفر] أيضاً كما مر في باب التيمم، نبّة عليه الرافعي، وزيد على ذلك صور، منها: ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الأمين. فله أخذها معه على الصحيح، ومنها: ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة. فلا قضاء عليه، ولا يختص بالطويل، ووقع في «المهمات» تصحيح عكسه، قال الزركشي: وهو سهو. اهد خطيب » [1/١٣١٤]).

رَفَحُ مجب ((رَجَمِ الْبَخِيَّ يُّ رَسُلِيَ (لانِزَ (الِنَوو كُرِي www.moswarat.com

## بَابُ صَلاَةِ ٱلْجُمْعَةِ

تَجِبُ ٱلْجُمُعَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرِّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِلاَ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ ، وَتَجِبُ عَلَى ٱلْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ إِقَامَتِهَا أَوْ حَضَرَ فِي ٱلْوَقْتِ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ٱلإنْتِظَارُ ، .

### ( بَابُ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ )

هيَ بتثليثِ ٱلميمِ وبإِسكانِها ، وهيَ فرضُ عَينٍ عندَ أجتماعِ شروطِها ٱلآتيةِ ، ومثلُ سائرِ ٱلخمسِ في ٱلأَركانِ وٱلشُّروطِ وٱلآدابِ ، للكنَّها ٱختصَّت بشروطٍ لِصِحَّتها ، وشروطٍ لِلزومِها ، وبآدابٍ ، كما يأتى بعضُ ذلكَ .

( تَجِبُ ٱلْجُمُعَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ ) لا صبيٍّ ومجنونٍ ، كغيرِها ( حُرِّ ) لا مَنْ فيهِ رقٌ ـ ولَو مُبَعَّضاً ـ وإِنْ كانتِ ٱلنَّوبةُ لَه ، ومكاتَباً ؛ لِنقصهِ .

( ذَكَرٍ ) لا ٱمرأَةٍ وخنثىٰ ؛ لِنقصِهما أَيضاً .

( مُقِيمٍ ) بالمحلِّ ٱلَّذي تُقامُ فيهِ ـ وإِنْ لَم يكنْ مستوطنَهُ ـ لا مسافرٍ كما يأتي .

( بِلاَ مَرَضٍ وَنَحْوهِ ) مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ سائرِ أَعذارِ ٱلجماعةِ ، فٱلمعذورُ بشيءٍ منها لا تلزمُهُ ٱلجمُعةُ ؛ لِما مَرَّ ثَمَّ .

نَعَمْ ؛ لا تسقطُ عمَّنْ أَكَلَ مُنتِناً إِلاَّ إِذَا لَم يَقصدْ بِهِ إِسقاطَها ، وإِلاَّ . لَزَمَتْهُ ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : « الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ ٱمْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَرِيضٌ » .

( وَتَجِبُ ) الجمُعةُ ( عَلَى ٱلْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ ) كالمعذور بِالمطرِ ( إِذَا حَضَرَ ) محلَّ إِقامتِها ( وَقْتَ إِقَامَتِهَا ) ولا يجوزُ لَهُ ٱلانصرافُ إِلاَّ إِن كَانَ هناكَ مشقَّةٌ لا تُحتمَلُ ؛ كمَنْ بهِ إِسهالٌ ظَنَّ ٱنقطاعَهُ فحضرَ ، ثمَّ عادَ بعدَ تحرُّمهِ وعلِمَ مِنْ نَفْسهِ أَنَّهُ إِنْ مكثَ جرىٰ جوفُهُ.. فلَهُ ٱلانصرافُ ؛ لاضطرارهِ إليهِ .

وكذا لَو زادَ ضررُهُ بطُولِ صَلاةِ ٱلإِمامِ ، ﴿ أَوْ حَضَرَ فِي ٱلْوَقْتِ ﴾ أَي : بعدَ ٱلزَّوالِ ﴿ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ٱلإِنْتِظَارُ ﴾ بأنْ لَمْ يَزِدْ ضررُهُ بذلكَ ؛ لأَنَّ ٱلمانعَ في حقِّهِ مشقَّةُ ٱلحضورِ ، وبالحضورِ زالَ ٱلمانعُ ،

فإِنْ تضرَّرَ بِٱلانتظارِ أَو لَم يتضرَّرْ لـٰكنْ حضرَ قَبْلَ ٱلوقتِ. . فلَهُ ٱلانصرافُ ، ولمَنْ لا تلزمُهُ لنحوِ رقً ٱلانصرافُ مطلَقاً .

( وَ ) كما تجبُ علىٰ أَهلِ محلِّ إِقامتِها تجبُ علىٰ غيرِهم ؛ وهُو : كلُّ ( مَنْ بَلَغَهُ ) نداءُ ٱلجمعةِ ؛ لخبرِ : « الجُمُعَةُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ ٱلنِّدَاءَ » وإِسنادُهُ ضعيفٌ ، لـٰكنْ لَه شاهدٌ بإِسنادٍ جيّدٍ .

والمعتبَرُ ( نِدَاءُ صَيِّتٍ ) أَي : عالى الصَّوتِ ، يُؤَذِّنُ كعادتهِ في علوِّ الصَّوتِ ، وهوَ واقفٌ على الأَرضِ ( مِنْ طَرَفِ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ ) الَّذي يلي المكانَ الخارجَ عن موضعِها ( مَعَ شُكُونِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ ) واعتبرَ ما ذُكِرَ مِنَ الشُّروطِ ؛ لأَنَّهُ عندَ وجودِها لا مشقَّة عليهِ في الحضورِ ، بخلافهِ عندَ فَقْدِها أَوْ فَقْدِ بعضِها .

وتجبُ علىٰ مَنْ ذُكرَ ، ( لاَ عَلَىٰ مُسَافِرٍ سَفَراً مُبَاحاً طَوِيلاً أَوْ قَصِيراً ) بشرطِ أَنْ يخرجَ مِنْ سورِ محلِّها أَو عمرانهِ قَبْلَ ٱلفجرِ .

( وَيَحْرُمُ ) علىٰ مَنْ لزمتْهُ ٱلجمعةُ ( ٱلسَّفَرُ بَعْدَ ٱلْفَجْرِ ) ولو لطاعةٍ ؛ لأَنَها مضافةٌ إلى ٱليومِ ، وإِنْ كَانَ وقتُها بٱلزَّوالِ ؛ ولذا دخلَ وقتُ غُسلِها بٱلفجرِ ، ولزمَ بَعيدَ ٱلدَّارِ ٱلسَّعيُ قَبْلَ وقتِها لِيُدركَها فيهِ ( إِلاَّ مَعَ إِمْكَانِهَا فِي طَرِيقِهِ ، أَوْ ) إِنْ ( تَوَحَّشَ ) أَي : حصلَتْ لَهُ وحشةٌ ( بِتَخَلُّفِهِ عَنِ ٱلرُّفْقَةِ ) وإِنْ لَم يَخَفْ ضرراً على ٱلأَوجَهِ ، أَوْ ) إِنْ ( حَشيَ ضرراً علىٰ محترَمٍ لَهُ أَو لغيرهِ .

( وَتُسَنُّ ٱلْجَمَاعَةُ فِي ظُهْرِ ٱلْمَعْذُورِينَ ) لِعمومِ أَدلَّتِها ، ( وَيُخْفُونَهَا ) ندباً ( إِنْ خَفِيَ ٱلْعُذْرُ ) لِئلاً يُتَّهموا بٱلرَّغبةِ عن صلاةِ ٱلإِمامِ أَوِ ٱلجُمعةِ ، أَمَّا ظاهرُ ٱلعذرِ كٱلمرأةِ. . فيُسنُّ لَهُ إِظهارُها ؛ لانتفاءِ ٱلتُّهمةِ .

( وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ ) ممَّنْ لا تلزمهُ ٱلجمُعةُ ( . . صَحَّتْ جُمُّعَتُهُ ) فيتخيَّرُ بينَ فعلِ ما شاءَ منهُما ، لكنَّ ٱلجمُعةَ أَفضلُ لَه ؛ لأَنَّها صَلاةُ أَهلِ ٱلكمالِ . وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. . لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِٱلظُّهْرِ قَبْلَ سَلاَمِ ٱلإِمَامِ . وَيُنْدَبُ لِلرَّاجِي زَوَالَ عُذْرِهِ تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَى ٱلْيَأْسِ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ .

### فظنناك

لِلْجُمُعَةِ شُرُوطٌ زَوَائِدُ : ٱلأَوَّلُ : وَقْتُ ٱلظُّهْرِ ، ..........

نَعَمْ ؛ إِنْ أَحرمَ معَ ٱلإِمامِ بِالجمعةِ تعيَّنَ عليهِ إِتمامُها ، فليسَ لَهُ أَنْ يتمَّها ظُهراً بعدَ سلامِ ٱلإِمامِ ؛ لانعقادِها عن فَرْضهِ .

( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ) الجمُعةُ ( . . لاَ بَصِحُ إِحْرَامُهُ بِٱلظُّهْرِ قَبْلَ سَلاَمِ ٱلإِمَامِ ) مِنَ ٱلجُمعةِ ولو بعدَ رَفعهِ مِنْ ركوعِ ٱلثَّانيةِ ؛ لتوجُّهِ فَرْضِها عليهِ ، بناءً على ٱلأَصحِّ : أنَّها ٱلفرضُ ٱلأَصليُّ ولَيستْ بدلاً عنِ ٱلظُّهرِ .

وبعدَ سلامِ ٱلإِمامِ يَلزمُهُ فِعلُ ٱلظُّهرِ فوراً ـ وإِنْ كانت أَداءً ـ لِعصيانهِ بتفويتِ ٱلجمُعةِ ، فأَشبَهَ عصيانهُ بخروجِ ٱلوقتِ .

ولو تركَها أهلُ بلدٍ تلزمُهُم وصلُّوا ٱلظُّهرَ. . لَم تَصحَّ إِلاَّ إِنْ ضاقَ ٱلوقتُ عن أَقلِّ واجبِ ٱلخُطبتَينِ وٱلرَّكعتَينِ .

( وَيُنْدَبُ لِلرَّاجِي زَوَالَ عُذْرِهِ ) قَبْلَ فواتِ ٱلجمُعةِ ؛ كَالعبدِ يَرجو ٱلعنقَ ، ومريضٍ يَرجو ٱلخفَّةَ : ( تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَى ٱلْيَأْسِ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ ) لما في تعجيلِ ٱلظُّهرِ حينئذٍ مِنْ تفويتِ فَرْضِ أَهلِ ٱلكمالِ .

فإِنْ أَيِسَ مِنَ ٱلجمعةِ ؛ بأَنْ رفعَ ٱلإِمامُ رأْسَهُ مِنْ ركوعِها ٱلثَّاني. . فلا تأْخيرَ ، وإنَّما لَمْ يَكنِ ٱلفواتُ فيما مرَّ بهـٰذا بل بالسَّلامِ ؛ لأَنَّ ٱلجمُعةَ ثَمَّ لازمةٌ لَهُ فلا تَرتفعُ إِلاَّ بيقينِ ، بخلافهِ هنا .

أَمَّا مَنْ لا يَرجو زوالَ عذرهِ كَالمرأَةِ واُلزَّمِنِ. . فيُسنُّ لَهُ ـ حيثُ عزمَ علىٰ أنَّهُ لا يُصلِّي الجمُعة ـ الظُّهرُ أَوَّلَ الوقتِ ؛ لِيحوزَ فضيلتَهُ .

## ( فَكُنْ إِنَّ )

#### [في بقية شروط الجمعة]

( لِلْجُمُعَةِ ) أَي : لِصحَّتها ( شُرُوطٌ زَوَائِدُ ) علىٰ شروطِ غيرِها :

﴿ ٱلأَوَّلُ ۚ : وَقْتُ ٱلظُّهْرِ ﴾ بِأَنْ تَقْعَ كلُّها معَ خُطبَتيها فيهِ ؛ للاتِّباعِ ، رواهُ ٱلشَّبخانِ .

( فَلاَ تُقْضَى ٱلْجُمُّعَةُ ) لأَنَّهُ لَم يُنقَلْ ، ( فَلَوْ ضَاقَ ٱلْوَقْتُ ) عن أَنْ يَسعَها معَ خُطبتَيها ، أَو شكُّوا هل بقيَ ما يَسعُ ذلكَ أَو لا ؟ ( . . أَحْرَمُوا بِٱلظُّهْرِ ) وجوباً ؛ لِفواتِ ٱلشَّرطِ .

وَلَو مِدًّ ٱلرَّكِعَةَ ٱلأُولَىٰ حَتَّىٰ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَم يَبَقَ مَا يَسَعُ ٱلثَّانِيَةَ . . أَثِمَ ، وٱنقلبت ظُهراً مِنَ ٱلآنَ وإِنْ لَم يخرج ٱلوقتُ .

ولُو خرجَ ٱلوقتُ وهُم فيها. . أَتَمُّوها ظُهراً وجوباً ( ) ، ولا يُشتَرَطُ تجديدُ نيَّتهِ ؛ لأَنَّهُما صَلاتا وقتٍ واحدٍ فجازَ بناءُ أطولِهما علىٰ أقصرِهما كصلاةِ ٱلحضَرِ معَ ٱلسَّفرِ ، ويُسِرُّ بٱلقراءةِ مِنْ حينِئذٍ ، ولا أَثَرَ لِلشَّكِّ أَثناءَها في خروجهِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ بقاؤُهُ .

ولَو قامَ ٱلمسبوقُ ليُكملَ فخرجَ ٱلوقتُ. . ٱنقلَبتْ لَهُ ظُهراً أَيضاً .

( ٱلثَّانِي ) مِنَ ٱلشُّروطِ : ( أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ) مبنيَّةٍ ولَو بنحوِ قصبٍ ؛ للاتِّباعِ ، فلا تصحُّ إِلاَّ في أَبنيةٍ مجتمِعةٍ في ٱلعُرفِ وإِنْ لَم تَكَنْ في مسجدٍ ، وإِنِ ٱنهدمَتْ وأَقاموا لِعمَارتِها ولَو في غيرِ مظالَّ ؛ لأَنَّها وطنُهم ، وبهِ فارقَ ما لَو نزلوا مكاناً لِيعمروهُ قريةً . . فإنَّ جُمعتَهُم لا تصحُّ فيهِ قَبْلَ ٱلبناءِ(٢) .

ودخلَ في قولهِ : ( خِطَّةٍ ) ـ وهيَ بكسرِ ٱلخاءِ ٱلمعجَمةِ : أَرضٌ خُطَّ عليها أَعلامٌ لِلبناءِ فيها ـ :

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وفي قول: يخرج استئنافاً ، فينوون الظهر حينئذ ، وهل ينقلب ما فعل من الجمعة نفلاً أو يبطل ؟ قولان ، أصحهما في « المجموع » : الأول . قال الرافعي : والقولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة أو لا ، فعلى الأول : يبني ، وعلى الثاني : يستأنف ، وقضية هذا البناء ترجيح الثاني ؛ لأن الأصح أنها صلاة على حيالها كما مر ؛ ولهذا قال الأذرعي : الأشبه أنهم إن شاؤوا . أتموها ظهراً ، وإن شاؤوا . قلبوها نفلاً واستأنفوا الظهر ، والمعتمد : وجوب البناء ، ولا يلزم من البناء اتحاد الترجيح . وقد يُؤخذ من قوله : « لو خرج الوقت » أن الشك في الوقت وهم فيها لا يؤثر ، وهو كذلك على الأصح ؛ لأن الأصل بقاء الوقت ، وقيل : يؤثر كالشك قبل الإحرام بها ، ولو أخبرهم عدلٌ بخروج الوقت . فالأوجه : إتمامها ظهراً حما قاله ابن المرزيان \_ خلافاً للدارمي في إتمامها جمعة ؛ عملاً بخبر العدل ، كما في غالب أبواب الفقه . «خطيب » [1/ 18] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (استصحاباً للأصل في الحالين، وكذا لو صلَّت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة.. لا تصح جمعتهم، كما أفتىٰ به شيخي ؛ لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. «خطيب » [١/ ٤٤٠]).

ٱلفضاءُ ٱلمعدودُ مِنَ ٱلأَبنيةِ ٱلمجتمِعةِ ؛ بأَنْ كانَ في محلِّ منها لا تُقصَرُ فيهِ ٱلصَّلاةُ وإِنْ كانَ منفصلاً عنِ ٱلأَبنيةِ ، بخلافِ غيرِ ٱلمعدودِ منها وهوَ ما يقصرُ فيهِ ٱلمسافرُ إِذا وصلَهُ ، وعليهِ يُحمَلُ قولُهم : لَو بنىٰ أَهلُ ٱلبلدِ مسجدَهُم خارجها . . لَم يَجُزْ لهُمْ إِقامةُ ٱلجُمعةِ فيهِ ؛ لانفصالهِ .

وخرجَ بـ( ٱلبلدِ وٱلقريةِ ) : ٱلخيامُ وإِنِ ٱستوطنَها أَهلُها. . فلا جمُّعةَ عليهِم .

( ٱلنَّالِثُ ) مِنَ ٱلشُّرُوطِ : ( أَلاَّ يَسْبِقَهَا وَلاَ يُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ ٱلْبَلَدِ ) أَوِ ٱلقَرْيَةِ ؛ لِلاتِّباعِ ( إِلاَّ لِعُسْرِ ٱلاِجْتِمَاعِ ) في محلِّ مسجدٍ أَو غيرهِ منها ، فحينئذٍ يجوزُ تعدُّدها بحسبِ ٱلحاجةِ .

أُمَّا إِذَا سَبَقَتْ واحدةٌ معَ عدمٍ عسرِ ٱلاجتماعِ. . فهيَ ٱلصَّحيحةُ ، وما بعدَها باطلٌ .

وأَمَّا إِذَا تَقَارَنَا. . فَهُمَا بِاطْلَتَانِ ، وٱلْعَبْرَةُ فِي ٱلسَّبْقِ وٱلْمَقَارِنَةِ بِٱلرَّاءِ مِنْ تكبيرةِ إِحرامِ ٱلإِمامِ .

وَإِنْ عُلِمَ سَبْقٌ وأَشكلَ ٱلحالُ ، أَو عُلِمَ ٱلسَّابقُ ثمَّ نسيَ. . فٱلواجبُ ٱلظُّهرُ على ٱلجميعِ ؛ لالتباس ٱلصَّحيحةِ بٱلفاسدةِ .

وإِنْ عُلِمتِ ٱلمقارَنةُ ، أَو لَم يُعلَمْ سَبْقٌ ولا مقارَنةٌ . أُعيدتِ ٱلجمُعةُ إِنِ ٱتَّسعَ ٱلوقتُ ؛ لِعدمِ وقوع جمُعةِ مجزئةٍ .

وٱلاحتياطُ لمَنْ صلَّىٰ ببلدٍ تعدَّدتْ فيهِ ٱلجُمعةُ لحاجةٍ (١) ، ولَم يَعلَمْ سبقَ جمعتهِ : أَنْ يعيدَها ظُهراً ، خروجاً مِنْ خلافِ مَنْ منعَ ٱلتَّعدُّدَ ولو لحاجةٍ .

( ٱلرَّابِعُ ) مِنَ ٱلشُّروطِ : ( ٱلْجَمَاعَةُ ) فلا تصحُّ بأَربعينَ فُرادىٰ ؛ لأَنَّهُ لَم يُنقَلْ ، ( وَشُرُوطُهَا ) أَي : ٱلجَماعةِ ؛ للْعَدَّذِ بها في ٱلجُمعةِ ( أَرْبَعُونَ ) بالإِمامِ ؛ لأَنَّ ٱلأُمَّةَ أَجمعوا على ٱشتراطِ ٱلعَددِ فيها ، وٱلأَصلُ ٱلظُّهرُ ، ولا تصحُّ ٱلجمُعةُ إِلاَّ بعَددٍ ثبتَ فيهِ توقيفٌ ، وقد ثبتَ جوازُها بأَربعينَ ، فيه توقيفٌ ، وقد ثبتَ جوازُها بأَربعينَ ، ولم تَثبتْ صَلاتُهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَها بأقلَّ مِنْ أَربعينَ ، فلا تجوزُ بأقلَّ منهُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( وإن تعددت فيه لغيرها ولم يعلم سبقها. . فهو أولىٰ بالاحتياط ؛ لاتفاقهم علىٰ بطلان غير الأولىٰ . « خطيب » ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( ولا بأربعين وفيهم أمي قصَّر في التعليم ؛ لارتباط صلاة بعضهم ببعض ، فصاروا كاقتداء القارىء بالأمي ، كما نقله الأذرعي عن « فتاوى البغوي » . « خطيب » [٢/ ٤٢٢] ) .

( مُسْلِماً ، ذَكَراً ، مُكَلَّفاً ) أي : بالغاً عاقلاً ، ( حُرّاً مُتَوَطِّناً ) ببلدِ ٱلجمُعةِ ؛ بأَنْ يكونَ بحيثُ ( لاَ يَظْعَنُ ) عن وطنهِ صيفاً ولا شتاءً ( إِلاَّ لِحَاجَةٍ ) كتجارةٍ وزيارةٍ .

فلا تنعقدُ بأضدادِ مَنْ ذُكرَ لِنقصهِم ، ومنهُم غيرُ ٱلمتوطِّنِ ؛ كمَنْ أَقَامَ على عزمِ عَودِهِ إلى بلدهِ بعدَ مدَّةٍ \_ ولو طويلةً \_ كالمتفقِّهةِ والمتوطِّنِ خارجَ بلدِ الجمُّعةِ وإِنْ سَمعَ النَّداءَ. . فلا تنعقدُ بهِما ، وفي صحَّةِ تقدُّمِ إِحرامِ مَنْ لا تنعقدُ بهِم علىٰ مَنْ تنعقدُ بهِم اضطرابٌ طويلٌ ، فينبغي لمَنْ لا تنعقدُ بهِ أَلاً يُحرِمَ بها إِلاَّ بعدَ إحرامِ أَربعينَ ممَّنْ تنعقدُ بهِم (١٠ .

( فَإِنْ نَقَصُوا ) عنِ ٱلأَربعينَ بآنفضاضٍ أَو غيرهِ ( فِي ) الخُطبةِ ، أَو بينَها وبينَ ٱلصَّلاةِ أَو في ٱلرَّكعةِ ٱلأُولئي مِنَ ( ٱلصَّلاةِ ). . بطلَتِ ٱلخُطبةُ في ٱلأُولَتينِ ، وٱلجمُعةُ في ٱلنَّالثةِ ، و( صَارَتْ ظُهْراً ) إِلاَّ إِنْ أَتمُّوا على ٱلفورِ مِمَّنْ سمعَ أَركانَ ٱلخُطبَتينِ . . فحينئذٍ يَبني علىٰ ما مضىٰ ، أَو كانَ أَحرمَ قَبْلَ ٱلانفضاضِ مَنْ كَمُلَ ٱلعددُ بهِ وإِنْ لَمْ يَسمعِ ٱلخُطبةَ ؛ لأَنَّهُم لمَّا لَحقوا وٱلعددُ تامُّ . صارَ حُكمُهم واحداً .

وَلَو تحرَّمَ تَسَعَةٌ وثلاثونَ لاَحِقُونَ بَعَد رَفَعِ ٱلْإِمَامِ مِنْ رَكُوعِ ٱلأُولَىٰ ، ثُمَّ ٱنفضَّ ٱلأَربعونَ ٱلَّذينَ أَحرمَ بِهِم ، أَو نَقَصُوا. . فٱلجُمعةُ باقيةٌ وإِنْ لَم يحضرِ ٱللاَّحقونَ ٱلرَّكعةَ ٱلأُولَىٰ ؛ لِمَا مرَّ .

ولا يضرُّ تباطؤُ ٱلمأمومِينَ بٱلإحرامِ بعدَ إحرامِ ٱلإمامِ ، للكنْ يُشترطُ تمكُّنهُم مِنْ قراءةِ ( ٱلفاتحةِ ) قَبْلَ ركوعهِ ، وإلاَّ . لَمْ تنعقدِ ٱلجمُعةُ بهِم ، ولو كانَ في ٱلأربعينَ أُمِّيٍّ قصَّرَ في ٱلتَّعلُّمِ . لَم تصحَّ جُمعتُهم ؛ لارتباطِ صحَّةِ صلاةِ بعضِهم ببعضٍ ، فصارَ كاقتداءِ ٱلقارىءِ بٱلأُمِّيِ ، ولو جَهلوا كلُّهمُ ٱلخُطبةَ . لَم تصحَّ ٱلجُمعةُ ، بخلافِ ما إذا جهلها بعضُهُم .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وهل يشترط تقدم إحرام مَن تنعقد بهمُ الجمعة لتصح لغيرهم ؟ لأنه تبع ، أو لا ؟ اشترط البغوي ذلك ، ونقله في " الكفاية " عن القاضي ، والراجح : صحة تقدم إحرامهم كما اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب ، ورجَّحه جماعةٌ من المتأخرين كالبلقيني والزركشي ، بل صوَّبه وأفتىٰ به شيخي . قال البلقيني : ولعل ما قاله القاضي \_ أي : ومن تبعه من عدم الصحة \_ مبنيٌ على الوجه الذي قال : إنه القياس ، وهو : أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي ، أو العبد ، أو المسافر إذا تمَّ العدد بغيره ، والأصح الصحة . " خطيب "

وعُلِمَ ممَّا تقرَّرَ أَنَّ ٱلجماعة هنا إِنَّما تُشترطُ في ٱلرَّكعةِ ٱلأُولىٰ ، فلَو صلَّىٰ بأَربعينَ ركعةً ثمَّ أحدثُ فأَتمَّ كلُّ وحدَهُ ، أو فارَقوهُ في ٱلثَّانيةِ وإِنْ لَم يُحدِثْ وأَتمُّوا منفرِدينَ. . أَجزأَتُهُمُ ٱلجمُعةُ ، لـكنْ يشترطُ بقاءُ ٱلعَددِ إلى ٱلسَّلام .

فَلُو بَطَلَتْ صَلاةُ واحدٍ مِنَ ٱلأَربعينَ حالَ ٱنفرادهِم في ٱلرَّكعةِ الثَّانيةِ. . بَطَلَتْ صَلاةُ ٱلجميعِ ؛ لتبيُّنِ فسادِ صَلاتهِ مِنْ أَوَّلِها ، فكأنَّهُ لَم يُحرِمْ .

( وَيَجُوزُ كَوْنُ إِمَامِهَا عَبْداً أَوْ مُسَافِراً أَوْ صَبِيّاً ) أَو مُحدِثاً ولَم يَبِنْ حدثُهُ إِلاَّ بعدَ ٱلصَّلاةِ ، أَو مُحرِماً برباعيَّةٍ كَالعصرِ ( إِنْ زَادَ عَلَى ٱلأَرْبَعِينَ ) ولا أَثَرَ لحَدَثهِ ؛ لأَنَّهُ لا يَمنعُ ٱلجماعةَ ولا نَيْلَ فضلِها .

فإِنْ لَم يكن زائداً على ٱلأَربعينَ . . لَم تنعقدِ ٱلجمعةُ ؛ لانتفاءِ ٱلعَددِ ٱلمعتبَرِ ، ومِثلُهُ : ما لَو بَانَ كافراً أَو ٱمرأَةً وإِنْ زادَ على ٱلأَربعينَ ؛ لأَنَّهُما ليسا أَهلاً للإِمامةِ بحالٍ .

ولَو بانَ حدثُ ٱلأَربعينَ. . صحَّتْ للإِمامِ ولِلمتطهِّر تَبعاً لَهُ وإِنْ لَم يَكنِ [ٱلإِمامُ] زائداً على ٱلأَربعينَ ؛ لأَنَّهُ لَم يُكلَّفِ ٱلعِلمَ بطهارتهِم ، بخلافِ ما لَو بانَ فيهم نحو عبدٍ أَوِ ٱمرأَةٍ ؛ لسهولةِ ٱلاطلاع علىٰ حالهِ .

( ٱلْخَامِسُ ) مِنَ ٱلشُّروطِ : ( خُطْبَتَانِ قَبْلَ ٱلصَّلاَةِ ) لِلاتِّباعِ ، وأُخِّرتْ خُطبتا نحو ٱلعيدِ ؛ لِلاتِّباعِ أَيضاً ، ( وَفُرُوضُهُمَا ) مِنْ حيثُ المجموعُ ( خَمْسَةٌ : حَمْدُ ٱللهِ تَعَالَىٰ ) لِلاتِّباعِ .

ويُشترطُ كونُهُ بلفظِ : ( ٱللهُ ) ، ولفظِ : ( حمدٍ ) وما ٱشتُقَ منهُ ؛ كـ( ٱلحمدُ للهِ ، أَو أَحمَدُ ٱللهَ ، أَو ٱللهَ أَحمَدُ ، أَو للهِ ٱلحمدُ ، أَو أَناحامدٌ للهِ ) .

فخرجَ : ( ٱلحمدُ لِلرَّحمـٰنِ ، وٱلشُّكرُ للهِ ِ) ، ونحوُهُما. . فلا يكفي .

( وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ويتعيَّنُ صيغتُها ؛ كـ( ٱللَّهُمَّ صَلِّ ، أَو أُصلِّي ، أَو نُصلِّي ، أَو ٱلصَّلاَةُ وٱلسَّلامُ علىٰ محمَّدٍ ، أَو أَحمدَ ، أَو ٱلرَّسولِ ، أَوِ ٱلنَّبيِّ ، أَوِ ٱلحاشرِ ، أَو ٱلماحي ، أَو ٱلعاقبِ ، أَوِ ٱلبشيرِ ، أَوِ ٱلنَّذيرِ ) .

فخرجَ : (سلَّمَ ٱللهُ علىٰ محمَّدٍ ، ورحمَ ٱللهُ محمَّداً ، وصلَّى ٱللهُ عليهِ ).. فلا يكفي على ٱلمعتمَدِ ؛ خلافاً لمَنْ وَهِمَ فيهِ وإِنْ تقدَّمَ لَهُ ذِكرٌ يَرْجِعُ إِليهِ ٱلضَّميرُ .

( وَٱلْوَصِيَّةُ بِٱلتَّقْوَىٰ ) لِلاتِّباعِ ، ولأَنَّهَا ٱلمقصودُ ٱلأَعظمُ مِنَ ٱلخُطبةِ ، ولا يتعيَّنُ لفظُها بل. يكفي : ( أَطيعوا ٱللهَ ، أَو ٱتَّقوا ٱللهَ ) .

ولا يكفي ٱلاقتصارُ فيها على ٱلتَّحذيرِ مِنْ غرورِ ٱلدُّنيا وزخارفِها ؛ لأَنَّ ذلكَ معلومٌ حتَّىٰ عندَ ٱلكافرِ ، بل لا بدَّ مِنَ ٱلحثِّ على ٱلطَّاعةِ أَوِ ٱلمنعِ عنِ ٱلمعصيةِ .

( وَتَجِبُ هَلْذِهِ ) الأَركانُ ( ٱلنَّلاَئَةُ فِي ) كلِّ مِنَ ( ٱلْخُطْبَتَيْنِ ) اتِّباعاً لِلسلفِ وٱلخلَفِ.

( وَٱلرَّابِعُ : قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ ) لِلاتِّباعِ ، سواءٌ آيَةُ ٱلوعدِ وٱلوعيدِ وغيرِهما ، فلا يَكفي شطرُ آيةٍ ولو طويلةً ، ولا آيةٌ غيرُ مفهمةٍ ، نحو : ﴿ ثُمَّ نَظَرَ﴾ .

ويَكَفي وَلَو ( فِي إِحْدَاهُمَا ) لأَنَّ ٱلثَّابِتَ ٱلقراءةُ في ٱلخُطبةِ دونَ تعيينٍ ، ويُسنُّ كونُها بعدَ فراغِ ٱلأُولىٰ ، وقراءةُ : ﴿قَ﴾ في ٱلأُولىٰ في كلِّ جمُعةٍ ؛ لِلاتَّباعِ .

( ٱلْخَامِسُ : ٱلدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) والمؤْمِناتِ بأُخرويٌّ ( فِي ) الخُطبةِ ( ٱلثَّانِيَةِ ) لاتباعِ ٱلسَّلَفِ وٱلخلَفِ وإِنِ ٱختُصَّ بٱلسَّامِعِينَ ؛ نحو : ( رحمكُمُ ٱللهُ ) .

( وَشُرُوطُهُمَا ) أَي : شروطُ كلِّ منهُما : ( ٱلْقِيَامُ لِمَنْ قَدَرَ ) عليهِ ؛ لِلاتِّباعِ ، فإنْ عجزَ عنهُ بِالضّابطِ ٱلسّابقِ في صلاةِ ٱلفَرْضِ. . خطبَ قاعداً ، فإنْ عجزَ عن ذلكَ . . فمُضطجعاً ، ويجوزُ ٱلاقتداء بهِ وإِنْ لَم يتبيَّنْ عُذره ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ أَنَّهُ معذورٌ ، فإِنْ بانَتْ قدرتُهُ . . لَم يُؤَثِّرْ ، وٱلأَولىٰ لِلعاجز ٱلاستنابة .

( وَكَوْنُهُمَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ ) وإِنْ كَانَ ٱلكُلُّ أَعجميِّينَ ؛ لاتَّبَاعِ ٱلسَّلْفِ وٱلخَلَفِ ، فإِنْ أَمكنَ تعلُّمُهُما بِها. . خُوطِبَ بهِ جميعُ أَهلِ ٱلبلدِ على ٱلكفايةِ وإِنْ زادوا على ٱلأَربعينَ ، فإِنْ لَم يَفعلوا. . عَصَوْا ولا جمُّعةَ لَهُم ، بل يُصلُّونَ ٱلظُّهرَ .

وَبَعْدَ ٱلزَّوَالِ ، وَٱلْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بِٱلطُّمَأْنِينَةِ ، وَإِسْمَاعُ ٱلْعَدَدِ ٱلَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَٱلْوِلاَءُ بَيْنَهُمَا ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثَيْنِ ، وَطَهَارَةُ ٱلنَّجَاسَةِ ، وَٱلسَّتْرُ .

وفائدةُ ٱلخُطبةِ بها وإِنْ لَمْ يَعرِفْها ٱلقومُ : ٱلعِلمُ بٱلوَعظِ مِنْ حيثُ ٱلجملةُ ؛ إِذِ ٱلشَّرطُ سماعُها لا فهمُ معناها ، وإِنْ لَم يمكنُ تعلُّمُها. . خَطَبَ واحدٌ بلُغتهِ وإِنْ لَمْ يَعرِفْها ٱلقومُ ، فإِنْ لَم يُحسنْ أَحدٌ منهُمُ ٱلتَّرجمةَ . . فلا جمعة لَهم ؛ لانتفاءِ شَرْطِها .

( وَ ) كُونُهُما ( بَعْدَ ٱلزَّوَالِ ) لِلاتِّباعِ ، ( وَٱلْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا ) لِلاتِّباعِ ، ( بِٱلطُّمَأْنِينَةِ ) فيهِ وجوباً ، كما في ٱلجلوسِ بينَ ٱلسَّجدتَينِ ، هـٰذا في ٱلقائمِ إِنْ أَمكنَهُ ٱلجلوسُ ، وإلاَّ . فَصَلَ بسكتةٍ ، وكذا مَنْ يخطُبُ جالساً لِعجزِ ، ولا يكفيهِ ٱلفصلُ بٱلاضطجاعِ ، ويُندبُ كونُ ٱلجلوسِ ونحوهِ بقدرِ ( سورةِ ٱلإِخلاصِ ) .

( وَإِسْمَاعُ ٱلْعَدَدِ ٱلَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ) الجمُعةُ ؛ بأَنْ يَرفعَ ٱلخطيبُ صوتَهُ بأَركانِهما حتَّىٰ يَسمعَها تسعةٌ وثلاثونَ غيرُهُ كاملونَ ، فلا بدَّ مِنَ ٱلإِسماعِ وٱلسَّماعِ بٱلفعلِ لا بٱلقوَّةِ .

ولو كانَ ٱلخطيبُ أَصمَّ . . لَم يُشترَطْ أَنْ يُسمعَ نَفْسَهُ على ٱلأوجهِ وإِنْ كانَ مِنَ ٱلأَربعينَ

ولا يُشترطُ معرفةُ ٱلخطيبِ معنىٰ أَركانِ ٱلخُطبةِ ، خلافاً للزَّركشيِّ .

( وَٱلْوِلاَءُ بَيْنَهُمَا ) أَي : بينَ كلماتِ كلِّ مِنَ ٱلخُطبَتينِ ( وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ٱلصَّلاَةِ ) لِلاتَّباعِ .

( وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثَيْنِ ) الأَصغرِ وٱلأَكبرِ ، ( وَطَهَارَةُ ٱلنَّجَاسَةِ ) في ٱلثَّوبِ وٱلبدَنِ وٱلمكانِ ، ( وَٱلسَّتْرُ ) لِلعورةِ ؛ للاتباعِ ، وكما في ٱلصلاة ، فلو أَحدثَ في ٱلخُطبةِ . . ٱستأنفها وإِنْ سبقَهُ ٱلحدَثُ وقصُرَ ٱلفصلُ ، بخلافِ ما لو أَحدثَ بينَهُما وبينَ ٱلصَّلاةِ وتطهَّرَ عن قُربِ ؛ لأَنَّهُما معَ ٱلصَّلاةِ عبادتانِ مستقلَّتانِ ، كما في ٱلجمعِ بينَ ٱلصَّلاتينِ (١) .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لاَ يُشترطُ ترتيبُ ٱلأَركانِ ٱلثّلاثةِ ، ولا نيَّةُ ٱلخُطبةِ ، ولا نيَّةُ فَرْضيَّتها .

<sup>(</sup>١) في هامش (ج) : ( فائدة : ولو بان محدثاً بعدها ـ أي : الخطبة ـ. . لم يضرّ ٱلمضي . « برماوي » « ص ١٩٣ » ) .

رَفَحُ محبر لانرَجِي لَافْجَنَّرِيَ لاَسْكِي لانِهُمْ لانِوْدِي www.moswarat.com

### فكناك

### ( فَضُنَاهِ عُ)

### في بعضِ سننِ ٱلخُطبةِ وصَلاةِ ٱلجُمعةِ

( تُسَنُّ ) الخُطبةُ ( عَلَىٰ مِنْبَرٍ ) لِلاتِّباعِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ . . فَعَلَىٰ مُرْتَفِعٍ ) لأَنَّهُ أَبلغُ في ٱلإعلامِ ، فإنْ تعذَّرَ . . ٱستندَ إلىٰ خشبةٍ أَو نحوِها .

( وَأَنْ يُسَلِّمَ ) الخطيبُ على الحاضرِينَ ( عِنْدَ دُخُولِهِ ) المسجدَ لإِقبالِهِ عليهِم ، ولا يُسنُّ لَهُ فِعلُ اَلتَّحيَّةِ .

- ( وَ ) أَنْ يُسلِّمَ ثَانياً علىٰ مَنْ عِندَ المنبرِ قُربَ وصولهِ وإِرادةِ ( طُلُوعِهِ ) لِلاتِّباعِ .
  - ﴿ وَ ﴾ أَنْ يُسلِّمَ ثَالثاً ﴿ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ لِلاتِّباعِ أَيضاً .
- ( وَأَنْ يَجْلِسَ ) على ٱلمستراحِ ( حَالَةَ ٱلأَذَانِ ) لِيستريحَ مِنْ تعبِ ٱلصُّعودِ ، وأَنْ يُؤَذَّنَ بينَ يديُهِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ ) بوَجْهِهِ ويَستدبرَ ٱلقِبلةَ ؛ للاتّباعِ ، ولأَنَّهُ ٱللاَّثِقُ بٱلمخاطبَاتِ ، فإنِ ٱستقبلَ وٱستدبروا. . كُرهَ .

وأَنْ يَرفعَ صوتَهُ زيادةً على ٱلواجبِ ؛ لِلاتِّباعِ أَيضاً ، وأَلاَّ يلتفتَ يميناً ولا شمالاً ولا يعبثَ ، بل يَخشعُ كما في ٱلصّلاةِ .

( وَأَنْ تَكُونَ ) الخُطبةُ ( بَلِيغَةً ) لأَنَّ ٱلمبتذَلَةَ ٱلرَّكيكةَ لا تُؤثِّرُ في ٱلقلوبِ ، ( مَفْهُومَةً ) لِكلِّ ٱلنَّاسِ ؛ لأَنَّ ٱلغريبةَ ٱلوحشيَّةَ لا ينتفعُ بها أَكثرُهُم ، ( قَصِيرَةً ) يعني : متوسَّطةً بينَ ٱلطَّويلةِ وٱلقصيرةِ لِلتَّباعِ ، رواهُ مسلِمٌ ، ولا يُعارضُهُ خَبرُهُ أَيضاً ٱلمصرِّحُ بِٱلأَمرِ بقَصْرِها وبإطالةِ ٱلصَّلاةِ ، وبأَنَّ ذلكَ علامةٌ على ٱلفقهِ ؛ لأَنَّ ٱلقِصَرَ وٱلطُّولَ مِنَ ٱلأُمورِ ٱلنِّسبيَّةِ .

فٱلمرادُ بإِقصارِها إِقصارُها عنِ ٱلصَّلاةِ ، وبإِطالةِ ٱلصَّلاةِ : إِطالتُها على ٱلخُطبةِ ، فعُلمَ أَنَّ سَنَّ

وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَىٰ نَحْوِ عَصَاً بِيَسَارِهِ ، وَيُمْنَاهُ بِٱلْمِنْبَرِ ، وَيُبَادِرَ بِٱلنَّزُوْلِ . وَيُكْرَهُ ٱلْتِفَاتُهُ ، وَٱلْإِشَارَةُ بِيَدِهِ ، وَدَقُّ دَرَجِ ٱلْمِنْبَرِ . وَيَقْرَأُ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ ( ٱلْجُمُعَةَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْجُمُعَةَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْجُمُعَةَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْخُاشِيَةَ ) جَهْراً . ( ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، أَوْ فِي ٱلأُولَىٰ ( سَبِّحِ ٱلأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ ( ٱلْغَاشِيَةَ ) جَهْراً .

قراءة ( قَ ) في ٱلأُولَىٰ لا يُنافي كونَ ٱلخُطبةِ قصيرةً أَو متوسِّطةً .

( وَأَنْ يَعْتَمِدَ ) الخطيبُ ( عَلَىٰ نَحْوِ عَصَاً ) أَو سيفٍ أَو قوسٍ ( بِيَسَارِهِ ) لِلاتّباعِ ، وحِكمتُهُ أَنَّ هــٰذا ٱلدِّينَ قامَ بٱلسّلاحِ .

( وَ ) تكونُ ( يُمْنَاهُ ) مشغولةً ( بِٱلْمِنْبَرِ ) إِنْ لَم يَكُنْ فيهِ نجاسةٌ كعاجٍ أَو ذَرْقِ طيرٍ ، فإِنْ لَم يَجِدْ شيئًا مِنْ ذلكَ . . جعلَ ٱليمنىٰ على ٱليسرىٰ تحتَ صَدرهِ .

( وَ ) أَنْ ( يُبَادِرَ بِٱلنُّزُولِ ) لِيبلُغَ ٱلمحرابَ مع فراغِ ٱلمؤَذِّنِ مِنَ ٱلإِقامةِ ، مبالغة في تحقيقِ ٱلموالاةِ ما أَمكنَ بينَ ٱلخُطبةِ وٱلصَّلاة .

( وَيُكْرَهُ ) ما اَبتدعَهُ جهلةُ الخُطباءِ ؛ ومنهُ : ( اَلْتِفَاتُهُ ) في الخُطبةِ اَلثَّانيةِ ، ( وَالْإِشَارَةُ بِيَدِهِ ) أَو غيرِها ، ( وَدَقُّ دَرَجٍ الْمِنْبَرِ ) في صعودهِ بنحوِ سيفٍ أَو رِجلهِ ، واَلدُّعاءُ إِذا اَنتهىٰ إِلَى المستراحِ قَبْلَ جلوسهِ عليهِ ، والوقوفُ في كلِّ مرقاةٍ وقفةً خفيفةٌ يدعو فيها ، ومبالغةُ الْإسراعِ في الثَّانيةِ وخفضُ الصَّوتِ بها ، والمجازفةُ في وصفِ السّلاطينِ عندَ الدُّعاءِ لَهُم .

ومِنَ ٱلبدعِ ٱلمنكَرةِ : كَتْبُ كثيرٍ أَوراقاً يُسمُّونها «حفائظَ آخرِ جمعةٍ مِنْ رمضانَ » في حالِ ٱلخُطبةِ ، بل قد يَحرُم كتابةُ ما لا يُعرفُ معناهُ ؛ لأَنَّهُ قد يكونُ دالاًّ علىٰ كُفرٍ .

( وَيَقْرَأُ ) ندباً ( فِي ٱلرَّكْعَةِ الأُولَىٰ « ٱلْجُمُعَةَ » ، وَفِي ) الرَّكَعَةِ ( ٱلثَّانِيَةِ « ٱلْمُنَافِقِينَ » ) ولَو صلَّىٰ بغيرِ ٱلمحصورِينَ ، ( أَوْ فِي ٱلأُولَىٰ « سَبِّحِ ٱلأَعْلَىٰ » وَفِي ٱلثَّانِيَةِ « ٱلْغَاشِيَةَ » ) للاتِّباعِ فيهِما ، وقراءةُ ٱلأُولتينِ أُولَىٰ كما يُشيرُ إِليهِ كلامُهُ .

فإِنْ تركَ (ٱلجُمعةَ) أَو (سَبِّح) في ٱلأُولىٰ عمداً أو لا ، وقراً بدلَها (ٱلمنافقينَ) أو (ٱلغاشيةَ).. قراً (ٱلجُمعةَ) أَو (سبِّح) في ٱلثَّانيةِ ، ولا يُعيدُ ما قرأَهُ في ٱلأُولىٰ ، وإِنْ لَم يَقرأ في ٱلأُولىٰ واحدةً منهُما.. جمعَ بينَهُما في ٱلثَّانيةِ ؛ كيلاَ تخلوَ صَلاتُهُ عنهُما .

ويُسنُّ أَنْ تكونَ قراءتُهُ في ٱلرَّكعتينِ ( جَهْراً ) لِلاتَّباعِ .

#### فضيافي

## ( فَجُرِّنَ إِنَّىٰ ) في سُنَن ٱلْجُمُعَةِ

( يُسَنُّ ٱلْغُسْلُ لِحَاضِرِهَا ) أَي : مريدِ حضورِها وإِنْ لَم تَجبْ عليهِ ؛ لأَنَّ ٱلغُسلَ لِلصَّلاةِ لا لليومِ ، بخلافِ ٱلعيدِ ؛ وذلكَ لِمَا صعَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أَتَى ٱلجُمُعَةَ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلنِّسَاءِ. . فَلْيَعْتَسِلْ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا . . فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ » ، ويُكرَهُ تَركُهُ ؛ لِلخلافِ في وجوبهِ وإِنْ صعَّ ٱلحديثُ بخلافهِ ، وهوَ قولُهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ ٱلجُمعَةِ . . فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ ٱغْتَسَلَ . . فَالغُسْلُ ٱفْضَلُ » .

( وَوَقْتُهُ مِنَ ٱلْفَجْرِ ) لأَنَّ ٱلأَخبارَ علَّقتْهُ بٱليومِ ، ( وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى ٱلرَّوَاحِ ) لأَنَّهُ أَفضىٰ إِلَى ٱلتَّنظيفِ ، ولا يُبطلُهُ حدثُ ولا جَنابةٌ . ٱلغرضِ مِنَ ٱلتَّنظيفِ ، ولا يُبطلُهُ حدثُ ولا جَنابةٌ .

ويُندبُ لمَنْ عجزَ عنهُ ٱلنَّيَمُّمُ بنيَّةِ ٱلغُسلِ بدلاً عنهُ ؛ إِحرازاً لفضيلةِ ٱلعبادةِ وإِنْ فاتَ قصدُ ٱلنَّظافةِ كسائرِ ٱلأَغسالِ ٱلمسنونةِ .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلتَّكِيرُ ) إِلَى ٱلمصلَّىٰ ؛ لِيأْخذوا مجالِسَهُم ويَنتظروا ٱلصَّلاةَ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَنِ ٱغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلأُولَىٰ. . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِئَةِ . . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِئَةِ . . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلشَّاعَةِ ٱلخَامِسَةِ . . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً » . السَّاعَةِ ٱلخَامِسَةِ . . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً » .

وفي روايةٍ صحيحةٍ : « وَفِي ٱلرَّابِعَةِ دَجَاجَةً ، وَفِي ٱلخَامِسَةِ عُصْفُوراً ، وَفِي ٱلسَّادِسَةِ بَيْضَةً » .

وفي روايةٍ أُخرىٰ صحيحةٍ أَيضاً : « وَفِي ٱلرَّابِعَةِ بَطَّةً ، وَفِي ٱلخَامِسَةِ دَجَاجَةً ، وَفِي ٱلسَّادِسَةِ بْضَةً » .

وإنَّما يُندبُ ٱلبكورُ ( لِغَيْرِ ٱلإِمَامِ ) أَمَّا ٱلإِمامُ . . فيُندبُ لَهُ ٱلتَّأْخيرُ إِلَىٰ وقتِ ٱلخُطبةِ ؛ لِلاتِّباعِ . والسَّاعاتُ ٱلمذكورةُ ( مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ ) والمرادُ بها ساعاتُ ٱلنَّهارِ ٱلفلكيَّةُ ، وهي آثنا عشَرَ وَلُبْسُ ٱلْبِيضِ ، وَٱلتَّنْظِيفُ ، وَٱلتَّطَيُّبُ ، وَٱلْمَشْيُ بِٱلسَّكِيْنَةِ ، . . . . . . . . . . . . .

ساعة زمانيَّة ، صيفاً أو شتاء ، والعبرة بخمْسِ ساعات منها أو ست ، طال الزَّمانُ أو قَصُر ، ويُؤيِّدُهُ الخبرُ الصَّحيح ؛ وهو : « يَوْمُ الجُمُعُةِ ثِنتًا عَشْرَةَ سَاعَةً » إِذ مقتضاه أنَّ يومَها لا يَختلف ، فلتُحملِ الخبرُ الصَّحيح ؛ وهو : « يَوْمُ الجُمُعُةِ ثِنتًا عَشْرَةَ سَاعَةً » إِذ مقتضاه أنَّ يومَها لا يَختلف ، فلتُحملِ الساعةُ على مقدارِ سُدسِ ما بينَ الفجرِ والزَّوالِ ، للكنَّ بدَنةَ مَنْ جاءَ أَوَّلَ السَّاعةِ أَكملُ مِنْ بدَنةِ مَنْ جاءَ آخِرَها ، وبدَنةُ المتوسِّطِ متوسِّطةٌ ، وكذا يُقالُ في بقيَّةِ السَّاعاتِ ، هاذا هوَ المعتمدُ مِن اضطرابٍ طويلٍ في المسألةِ .

( وَلُبْسُ ) الثِّيابِ ( ٱلْبِيضِ ) والأَعْلَىٰ منها آكدُ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ ٱلبياضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُم » .

وما صُبغَ غزلُهُ قَبْلَ ٱلنَّسجِ أُولَىٰ ممَّا صُبغَ بعدَهُ ، بلْ يُكرَهُ لبسُ ٱلمصبوغِ بعدَهُ ، و لَم يَلبسهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ولَبِسَ ٱلأَوَّلَ ، ويُندبُ لِلإِمامِ أَنْ يَزيدَ في حُسنِ ٱلهيئةِ وٱلعِمَّةِ وٱلارتداءِ ؛ لِلاتَّباع .

( وَٱلتَنْظِيفُ ) بِحَلْقِ ٱلعانةِ ، ونتفِ ٱلإِبطِ ، وقصِّ ٱلشَّارِبِ ، وتقليمِ ٱلأَظفارِ ، وبالسِّواكِ ، وإِزالةِ ٱلأَوساخِ وٱلرَّوائِحِ ٱلكريهةِ ؛ لِلاتِّباعِ .

( وَٱلتَّطَيُّبُ ) وأَفضلُهُ ـ وهوَ ٱلمسكُ ـ آكدُ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيح : « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُعةِ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَتَىٰ فلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ ٱلنَّاسِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ صَلاَتِهِ . كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلجُمُعَةِ ٱلَّتِي قَبْلَهَا » .

( وَٱلْمَشْيُ بِٱلسَّكِينَةِ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ ٱلجُمُّعَةِ وَٱغْتَسَلَ ، وَبَكَّرَ وَٱبْتَكَرَ ، وَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكُبْ ، وَدَنَا مِنَ ٱلإِمَامِ وَٱسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ . كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا » .

ومعنىٰ ( غَسَّلَ ) قيلَ : جامَعَ حليلتَهُ فأَلجأَها إِلى ٱلغُسلِ ؛ إِذ يُسنُّ لهُ ٱلجماعُ قَبْلَ ذهابهِ ، ليأمنَ أَنْ يَرىٰ في طريقهِ ما يَشغَلُ قلبَهُ ، وٱلأَولىٰ فيهِ أنَّ معناهُ : أَنَّهُ غَسَلَ ثيابَهُ ورَأْسَهُ ثُمَّ ٱغتسلَ ؛ لخبرِ أَبي داوودَ .

وَبَكَرَ ـ بِٱلتَّخفيفِ ـ : خرجَ مِنْ بابِ بيتهِ باكراً ، وبالتَّشديدِ : أَتَىٰ بِٱلصَّلاةِ أَوَّلَ وقتِها .

وَٱبْنَكَرَ ؛ أَي : أَدركَ أَوَّلَ ٱلخُطبةِ ، ومحلُّ ندبِ ما ذُكرَ : إِذَا لَم يَضِقِ الوقتُ ، وإِلَّا. . وجبَ إِنْ لَم يُدرِكِ ٱلجمُعةَ إِلاَّ بهِ ، ويُكرَهُ عندَ ٱتِّساعِ ٱلوقتِ ٱلعَدْو إِليها كسائرِ ٱلعباداتِ .

( وَٱلْإِشْتِغَالُ مِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ فِي طَرِيقِهِ وَفِي ٱلْمَسْجِدِ ) لِيَحوزَ فضيلةَ ذلكَ ، ( وَٱلإِنْصَاتُ فِي ٱلْخُطْبَةِ ) ليحصلَ ٱلإِصغاءُ إِليها ، قالَ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَانُ ﴾ أَي : ٱلخُطبةُ ﴿ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ .

وإنَّما يَحصلُ ( بِتَرْكِ ٱلْكَلَامِ وَٱلذِّكْرِ ) بالنِّسبةِ ( لِلسَّامِعِ ، وَبِتَرْكِ ٱلْكَلَامِ دُونَ ٱلذِّكْرِ لِغَيْرِهِ ) أَي : لغيرِ ٱلسَّامِع ؛ إِذِ ٱلأَوْلَىٰ لَهُ أَنْ يَشْتغلَ بٱلتَّلاوةِ وٱلذِّكرِ .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّ ندبَ ٱلإِنصاتِ لا يختصُّ بٱلأَربعينَ ، بلْ سائرُ ٱلحاضرِينَ فيهِ سواءٌ ، أَمَّا ٱلكلامُ . فمكروهٌ ؛ لخبرِ مسلِم : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وَٱلإِمَامُ يَخْطُبُ . فَقَدْ لَكُوْتَ » .

وإنَّما لَم يَحرُمْ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يُنكِرْ علىٰ مَنْ كلَّمَهُ وهو يَخطُبُ ، ولَم يُبيِّنْ لهُ وجوبَ ٱلسُّكوتِ .

وٱلأَمرُ في ٱلآيةِ لِلنَّدبِ ، ومعنىٰ ( لَغَوْتَ ) : تركتَ ٱلأَدبَ ؛ جمعاً بينَ ٱلأَدلَّةِ .

ولا يُكرَهُ ٱلكلامُ قَبْلَ ٱلخُطْبةِ وبعدَها وبينَ ٱلخُطبتَينِ ، ولا كلامُ ٱلدَّاخلِ إِلاَّ إِنِ ٱتَّخذَ لَهُ مكاناً وٱستقرَّ فيهِ .

( وَيُكْرَهُ ٱلاِحْتِبَاءُ ) لِلحاضرِينَ ما دامَ ٱلخطيبُ ( فِيهَا ) أَي : الخُطبةِ ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عنهُ ، ولأَنَّهُ يجلبُ ٱلنَّومَ .

( وَ ) كُرِهَ ( سَلاَمُ ٱلدَّاخِلِ ) على ٱلحاضرِينَ كما في « المجموعِ » وغيرهِ ؛ لأَنَّهُم مشغولونَ بما هوَ أَهمُّ منهُ ، ( لَـٰكِنْ تَجِبُ إِجَابَتُهُ ) لأَنَّ عدمَ مشروعيَّتهِ لِعارضٍ لا لِذاتهِ ، بخلافهِ علىٰ نحوِ قاضي ٱلحاجةِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) لَكُلِّ مِنَ ٱلحاضرِينَ ( تَشْمِيتُ ٱلْعَاطِسِ ) إِذَا حَمِدَ ٱللهَ ، بأَنْ يقولَ لَهُ : ( رحمَكَ ٱللهُ ) لِعمومِ أَدلَتهِ ، وإِنَّما لَم يُكرَهْ كسائرِ ٱلكلامِ ؛ لأَنَّ سببَهُ قهريٌّ (١) .

ولَو عَرَضَ مهمٌ ناجزٌ كتعليمِ خيرٍ ونهيٍ عن منكَرٍ وإِنذارِ مَهْلكٍ.. لَم يُكرَهِ ٱلكلامُ ، بل قد يَجِبُ .

ومرَّ أَنَّهُ يَحرمُ علىٰ أَحدِ ٱلحاضرِينَ بعدَ صعودِ ٱلخطيبِ ٱلمنبرَ وجلوسِهِ ٱلاشتغالُ بٱلصَّلاةِ وإِنْ لَم يَسمع ٱلخُطبةَ .

( وَيُسَنُّ قِرَاءَةُ « ٱلْكَهْفِ » ) وإكثارُها ( يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ . . أَضَاءَ لَهُ مِنَ ٱلنُّورِ مَا بَيْنَ ٱلجُمُعَتَيْنِ » .

ووردَ : « مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَتَهَا. . أَضَاءَ لَهُ مِنَ ٱلنُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلبَيْتِ العَتِيقِ » .

وقراءتُها نهاراً آكدُ ، وٱلأَولىٰ منهُ بعدَ صلاةِ ٱلصُّبحِ ؛ مبادرةً بٱلعبادةِ ما أَمكنَ .

( وَإِكْثَارُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا ) أَي : في يومِها وليلتِها ؛ لِلأَخبارِ ٱلكثيرةِ ٱلشَّهيرةِ في ذلكَ ، ( وَالدُّعَاءُ فِي يَوْمِهَا ) ليُصادف ساعة ٱلإِجابةِ ؛ فإنَّها فيهِ كما ثبتَ في أَحاديثَ كثيرةٍ ، للكنَّها متعارِضةٌ في وقتِها .

( وَسَاعَةُ ٱلإِجَابَةِ ) أَرجاها أَنَّها ( فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ ٱلإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ وَسَلاَمِهِ ) كما رواهُ مسلمٌ ، وألمرادُ أَنَّها لا تَخرِجُ عن هاذا ألوقتِ ، لا أَنَّها مستغرقةٌ لَهُ ؛ لأَنَّها لحظةٌ لطيفةٌ ، وخبرُ : « التَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ ٱلعَصْرِ » . . قالَ في « المجموعِ » : يحتملُ أَنَّها متنقِّلةٌ تكونُ يوماً في وقتٍ ويوماً في آخَرَ ، كما هوَ ٱلمختارُ في ليلةِ ٱلقَدْرِ .

( وَيُكْرَهُ ) تنزيهاً ، وقيلَ : تحريماً ـ وعليهِ كثيرونَ ـ وهوَ ٱلمختارُ مِنْ حيثُ ٱلدَّليلُ ؛ لِلأَخبارِ ٱلصَّحيحةِ ٱلدَّالَّةِ عليهِ ( ٱلتَّخَطِّي ) لِمَا فيهِ مِنَ ٱلإِيذاءِ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) بزيادة : ( ومقتضىٰ هـٰذا : أنه لو استجلبه بإدخال نحو عودٍ في أنفه. . لم يُشمَّتْ ) .

( وَلاَ يُكْرَهُ لِإِمَامٍ ) لا يبلغُ ٱلمنبرَ أَوِ ٱلمحرابَ إِلاَّ بهِ ؛ لاضطرارهِ إِليهِ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو وجدَ طريقاً يَبلغُ بها بدونهِ. . كُرِهَ لَهُ .

( وَ ) لا ( مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ ) وبينَهُ وبينَها صفٌّ أَو صفَّانِ ؛ لتقصيرِ ٱلقومِ بإِخلائِها ، لـٰكنْ يُسنُّ لَهُ إِنْ وجدَ غيرَها أَلاَّ يَتخطَّىٰ ، فإِنْ زادَ في ٱلتَّخطي علىٰ صَفَّينِ ورجا أَنْ يتقدَّموا إليها إِذا أُقيمتِ ٱلصَّلاةُ.. كُرِهَ ؛ لِكثرةِ ٱلأَذىٰ .

( وَ ) لا ( ٱلْمُعَظَّمِ ) لِعلْمٍ أَو صلاحٍ ( إِذَا أَلِفَ مَوْضِعاً ) مِنَ ٱلمسجدِ ، على ما قالَهُ جمعٌ ؛ لأَنَّ ٱلنَّفُوسَ تسمحُ بتخطّيهِ ، وفيهِ نظرٌ ، والَّذي يَتَّجهُ : الكراهةُ لَهُ كغيرهِ ، بل تأخيرهُ ٱلحضورَ إلى ٱلنَّفوسَ تسمحُ بتخطّيهِ ، وفيهِ نظرٌ ، والَّذي يَتَّجهُ نالكراهةُ لَهُ ويَحرمُ عليهِ أَنْ يُقيمَ أَحداً لِيجلِسَ الزَّحمةِ غايةٌ في ٱلتَّقصيرِ بٱلنِّسبةِ إليهِ ، فلَمْ يُسامَحْ لَهُ في ذلكَ ، ويَحرمُ عليهِ أَنْ يُقيمَ أَحداً لِيجلِسَ مكانَه ، بل يَقولُ : ( تفسَّحوا أَو توسَّعوا ) لِلأَمرِ بهِ ، فإنْ قامَ ٱلجالسُ بٱختيارهِ وأَجلسَ غيرهُ . فلا كراهةَ على ٱلغير .

نَعَمْ ؛ يُكرَهُ لِلجَالِسِ ذلكَ إِنِ ٱنتقلَ إِلَىٰ مكانٍ أَبعدَ ؛ لِكراهةِ ٱلإِيثارِ بٱلقُرَبِ .

( وَيَحْرُمُ ) علىٰ مَنْ تَلزمهُ ٱلجمُعةُ ( ٱلتَّشَاعُلُ ) عَنْهَا ببيعٍ أو غيرهِ ، ( بَعْدَ ) الشُّروعِ في ( ٱلأَذَانِ ) ٱلنَّانِي ) بينَ يديِ ٱلخطيبِ ؛ للآيةِ آخِرِ ( ٱلجمُعةِ ) ، وقيسَ بٱلبيعِ فيها كلُّ شاغلٍ ؛ أَي : مِنْ شأَنِهِ ذلكَ .

ولا يَبطلُ ٱلعقدُ وإِنْ حَرُمَ ؛ لأَنَّهُ لمعنىً خارجٍ .

ولَو تبايعَ ٱثنانِ ، أَحَدُهُما تَلزَمُهُ ٱلجُمعةُ . . أَثِما ، كَمَا لَو لعبَ شافعيٌّ ٱلشَّطرنج معَ حنفيٌّ .

نَعَمْ ؛ لَهُ نحوُ شراءِ ما يحتاجُهُ كماءِ طُهرِهِ ، ونحوُ ٱلبيعِ وهوَ سائرٌ إِليها ، وفي ٱلمسجدِ .

( وَيُكْرَهُ ) التَّشاغلُ بذلكَ ( بَعْدَ ٱلزَّوَالِ ) وقَبْلَ ٱلأَذانِ ٱلسَّابقِ لِدخولِ وقتِ ٱلوجوبِ .

نَعَمْ ؛ لا كراهةَ في نحوِ مكَّةَ ممَّا يَفحشُ فيه ٱلتَّأْخيرُ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلضَّررِ .

ومرَّ أَنَّ بَعيدَ ٱلدَّارِ يَلزمُهُ ٱلسَّعيُ ـ ولَو قَبْلَ ٱلوقتِ ـ فيَحرمُ عليهِ ٱلتَّشاغلُ بذلكَ مِنْ وقتِ وجوبِ ٱلسَّعي ولَو قَبْلَ ٱلوقتِ .

( وَلاَ تُذْرَكُ ٱلْجُمُعَةُ إِلاَّ بِرَكْعَةٍ ) لِمَا مرَّ مِنْ أَنَّهُ يُشترطُ ٱلجماعةُ وكونُهُم أَربعينَ في جميعِ ٱلرَّكعةِ ٱلأُولىٰ .

فلو أَدركَ ٱلمسبوقُ ركوعَ ٱلثَّانيةِ واستمرَّ معَهُ إِلىٰ أَنْ يُسلِّمَ. . أَتَىٰ برَكعةٍ بعدَ سلامِ ٱلإِمامِ جهراً ، وتمَّت جُمعتُهُ .

ولَو شكَّ مُدرِكُ ٱلرَّكعةِ ٱلثَّانيةِ ، قَبْلَ سلامِ ٱلإِمامِ هل سجدَ معَهُ [أَم لا] ؟.. سجدَ وأَتمَّها جمُعةً ، أَو بعدَ سلامهِ.. أَتمَّها ظُهراً ؛ لأَنَّهُ لَم يُدرِكْ ركعةً معَهُ .

فَعُلِمَ أَنَّهُ لَو أَتِىٰ بركعتهِ ٱلثَّانيةِ وعَلِمَ في تَشهُّدهِ تَرْكَ سجدةٍ مِنَ ٱلثَّانيةِ.. سجدَها، ثمَّ تشهَّدَ وسجدَ لِلسَّهوِ، وهوَ مُدرِكُ لِلجمُعةِ.

وإِنْ عَلِمَها مِنَ ٱلأُولَىٰ أَو شكَّ . . فاتتْهُ ٱلجُمعةُ ، وحصلَتْ لَهُ رَكعةٌ مِنَ ٱلظُّهرِ .

( فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رُكُوعِ ٱلنَّانِيَةِ. . نَوَاهَا جُمُعَةً ) وجوباً وإِنْ كانتِ ٱلظُّهرُ هيَ ٱللَّازِمَةَ لَهُ موافقةً للإِمامِ ؛ ولأنَّ ٱليأْسَ منها لا يَحصلُ إِلاَّ بٱلسّلامِ ، ( وَصَلاَّهَا ظُهْراً ) لِعدمِ إِدراكِ رَكعةٍ معَ ٱلإِمامِ .

( وَإِذَا أَحْدَثَ ٱلإِمَامُ ) أَو بَطَلَتْ صلاتُهُ بغيرِ ٱلحدثِ ( فِي ٱلْجُمُعَةِ ). . ٱستخلفَ هوَ أَو أَحدُ ٱلمأْمومِينَ وجوباً إِنْ بَطلَتْ صلاتُهُ في ٱلرَّكعةِ ٱلأُولَىٰ لِيُدركوا ٱلجُمعةَ ، وندباً إِنْ بَطَلَتْ في ٱلثَّانيةِ لِيُتمُّوها جماعةً ، وإنَّما لَم يَجبِ ٱلاستخلافُ فيها ؛ لإدراكهِم معَ ٱلإِمامِ رَكعةً ، وإِذا استخلفَ فيها . . جازَلَهمُ ٱلمتابعةُ وٱلانفرادُ .

ويُشترطُ في خليفةِ ٱلجُمُعةِ أَنْ يكونَ مأْموماً \_ وإِنْ لَم يَحضرِ ٱلخُطبةَ ولا ٱلرَّكعةَ ٱلأُولىٰ \_ ثمَّ ٱلخليفةُ في ٱلأُولىٰ يُتمُّ ٱلجُمُعةَ ، وكذا خليفةُ ٱلنَّانيةِ إِنِ ٱقتدىٰ في ٱلأُولىٰ ثمَّ أَحدثَ ٱلإِمامُ في ٱلثَّانيةِ فاستخلفَهُ .

بخلافِ ما لَو ٱقتدىٰ في ٱلثَّانيةِ<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّهُ لَم يُدرِكُ رَكعةً خلفَ إِمامٍ يكونُ تابعاً لهُ في إِدراكِ ٱلجُمعةِ ، وإنَّما أَدركَهَا وهوَ خليفةٌ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: بخلاف ما لو اقتدى الخليفة بالإمام في الركعة الثانية ثم أحدث الإمام فيها.. فلا يتم الجمعة ، بل لنفسه ظهراً والمأمومون جمعة ؛ لأن الخليفة ما حصّل الجمعة في هـلـذه المتابعة ، وإنما حصل الخلافة ).

أَوْ فِي غَيْرِهَا.. ٱسْتَخْلَفَ مَأْمُوماً مُوَافِقاً لِصَلاَتِهِ ، وَيُرَاعِي ٱلْمَسْبُوقُ نَظْمَ إِمَامِهِ ، وَلاَ يَلْزَمُهُمْ تَجْدِيدُ نِيَّةِ ٱلْقُدْوَةِ .

نَعَمْ ؛ إِذَا أَدركَ ٱلمسبوقُ ٱلثَّانيةَ خلفَهُ . أَتمَّها جمُعةً ؛ لأَنَّهُ صلَّىٰ رَكعةً خلفَ مَنْ يُراعي نَظْمَ صَلاةِ ٱلجمُّعةِ .

أَمَّا غيرُ ٱلمأْمومِ. . فلا يجوزُ ٱستخلافُهُ في ٱلجمُعةِ ؛ لأَنَّهُ يُشبهُ إِنشاءَ جمُعةٍ بعدَ أُخرىٰ ، وهوَ ممتنعٌ .

( أَوْ ) بَطَلَتْ صَلاةُ ٱلإِمامِ ( فِي غَيْرِهَا ) مِنْ سائرِ ٱلفروضِ وٱلنَّوافلِ ( . . ٱسْتَخْلَفَ ) ندباً مطلَقاً الإِمامُ أَو غيرُهُ أَل عَيرَهُ ، لـٰكنْ يُشترطُ أَنْ يكونَ ( مُوَافِقاً لِصَلاَتِهِ ) أَي : ٱلإِمامِ ؛ لِيَمشيَ علىٰ نَظْمهَا ، كأَنْ يَستخلفَهُ في أُولَى ٱلرُّباعيَّةِ أَو ثالثتِها ، بخلافِ ما إِذا ٱستخلفَهُ في ثانيتِها أَو رابعتِها ؛ لأَنَّهُ يحتاجُ إِلى ٱلقيامِ وهُم إِلى ٱلجلوسِ .

( وَيُرَاعِي ) الخليفةُ ( ٱلْمَسْبُوقُ نَظْمَ ) صَلاةِ ( إِمَامِهِ ) لأَنَّهُ ٱلتزمَهُ بقيامهِ مقامَهُ ، ( وَ ) مِنْ ثَمَّ ( لاَ يَلْزَمُهُمْ ) أَي : ٱلمأمومِينَ ( تَجْدِيدُ نِيَّةِ ٱلْقُدْوَةِ ) بهِ . رَفَحُ معِس ((رَجِي (الغِخَّريُّ (أَسِلْتَمَ الانإِمُ (النزوورُكِسِي www.moswarat.com

## بَابُ صَلاَةِ ٱلْخَوْفِ

إِذَا ٱلْتَحَمَ ٱلْقِتَالُ ٱلْمُبَاحُ ، أَوْ هَرَبَ هَرَباً مُبَاحاً ؛ مِنْ حَبْسٍ ، وَعَدُوِّ ، وَسَبُعٍ ، أَوْ ذَبَ عَنْ مَالِهِ . . عُذِرَ فِي تَرْكِ ٱلْقِبْلَةِ ، وَكَثْرَةِ ٱلأَفْعَالِ وَٱلرُّكُوبِ ، وَٱلإِيمَاءِ بِٱلرُّكُوعِ . .

### ( بَابُ ) كيفيَّةِ ( صَلاَةِ ٱلْخَوْفِ )

مِنْ حيثُ إِنَّهُ يحتملُ في ٱلصَّلاةِ عندَهُ ما لا يُحتملُ فيها عندَ غيرهِ ، وَيتبعُهُ بيانُ حُكمِ ٱللِّباسِ ، وقد جاءت في ٱلاَّحاديثِ علىٰ ستَّةَ عشرَ نوعاً ، ٱختارَ ٱلشَّافعيُّ رضي ٱلله عنه منها أَنواعاً أَربعةً ، ذكرَ ٱلمصنَّفُ منها واحداً ؛ لكثرةِ وقوعهِ ، فقالَ :

(إِذَا ٱلْتَحَمَ ٱلْقِتَالُ ٱلْمُبَاحُ) ولُو معَ باغ أَو صائلٍ عليهِ أَو علىٰ غيرهِ ، ولَم يَتمكَّنوا مِنْ تَرْكهِ ، أَوِ ٱسْتَدَّ ٱلخَوفُ ولَم يأْمنوا أَنْ يُدرِكَهُمُ ٱلعدوُّ لَوْ ولَوْا أَوِ ٱنقسموا ، ( أَوْ هَرَبَ هَرَباً مُبَاحاً مِنْ حَبْسٍ ) بغيرِ حَقِّ ، ( وَعَدُقٌ ) زادَ على ٱلضَّعفِ ( وَسَبُعٍ ) وسَيْلٍ لَمْ يَجدْ مَعدلاً عنه ، وغريمٍ لا يُصدَّقُهُ في دعوىٰ إعسارِهِ ولا بيِّنةَ معَهُ ، أَو مِنْ قاصدٍ نَفْسَهُ أَو مالَهُ أَو حَريمَهُ ، أو مِنْ مقتص رُجِيَ بهربهِ منهُ سكونُ غضبهِ حتَّىٰ يعفوَ عنهُ ، ( أَوْ ذَبَّ ) ظالماً ( عَنْ ) نحوِ ( مَالِهِ ) أَو حريمهِ أَو مالِ ٱلغيرِ أَو حريمهِ . ففي كلِّ هاذهِ ٱلصَّورِ لا يُباحُ إِخراجُ ٱلصَّلاةِ عن وقتِها ، بل يُصلِّي كيفَ أمكنَ عندَ ضِيقِ ٱلوقتِ .

و( عُذِرَ ) حينئذٍ ( فِي تَرْكِ ٱلْقِبْلَةِ ) عندَ ٱلعجزِ عنِ ٱلاستقبالِ بِسببِ ٱلعدوِّ ونحوهِ ، سواءٌ ٱلرَّاكبُ وٱلماشي ، وحالةُ ٱلتَّحرُّمِ وغيرها للضرورةِ .

ويُعذرُ حينئذٍ أَيضاً في ٱستدبارِ ٱلإِمامِ وٱلتَّقدُّمِ عليهِ لِلضرورةِ ، ( وَ ) في ( كَثْرَةِ ٱلأَفْعَالِ ) الَّتي يَحتاجُ إِليها ؛ كٱلطعناتِ وٱلضَّرباتِ ٱلمتواليةِ ، وٱلعَدْوِ وٱلإعداءِ .

( وَ ) في ( ٱلرُّكُوبِ ) الَّذي ٱحتاجَ إِليهِ ٱبتداءً ، وفي ٱلأَثناءِ كذلكَ ؛ ولقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْر فَرِجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ﴾ .

ولو أَمِنَ وهوَ راكبٌ. . نزلَ فوراً وجوباً ، وبنىٰ إِنْ لَمْ يَستدبرِ ٱلقِبلةَ ، وإِلاَّ. . ٱستأْنفَ . ( وَ ) في ( ٱلإِيمَاءِ بِٱلرُّكُوعِ ) والسُّجودِ عندَ ٱلعجزِ عنهُما لِلضَّرورةِ .

وَٱلسُّجُودُ أَخْفَضُ ، وَلاَ يُعْذَرُ فِي ٱلصِّيَاحِ .

#### فكنافئ

يَحْرُمُ ٱلْحَرِيرُ وَٱلْقَزُّ لِلذَّكَرِ ٱلْبَالِغِ ...........

( وَ ) يجبُ أَنْ يكونَ ( السُّجُودُ أَخْفَضَ ) لِيتميَّزَ عنِ ٱلرُّكوعِ .

وفي حَمْلِ ٱلسِّلاحِ ٱلملطَّخِ بنجسِ لا يُعفىٰ عنهُ إِذا ٱحتاجَ إِلىٰ إِمساكهِ وإِنْ لَم يَضطرَّ إِليهِ ، للكنْ يجبُ عليهِ ٱلقضاءُ في هـٰـلذهِ ٱلأَخيرةِ ؛ لِنُدرةِ عُـندرهِ .

( وَلاَ يُعْذَرُ فِي ٱلصِّيَاحِ ) بلْ تَبطلُ بهِ ٱلصَّلاةُ ؛ إِذْ لا ضرورةَ إِليهِ ، بلِ ٱلسُّكوتُ أَهْيَبُ . ولا يُعذرُ أَيضاً في ٱلنُّطقِ بلا صياح ، كما عُلِمَ في « الأُمِّ » .

وعُلِمَ مِنْ كلامهِ أَنَّهُ يمتنعُ جميعُ ما ذُكرَ على ٱلعاصي بنحو قِتالهِ ـ كَبُغاةٍ وقطَّاعِ طريقٍ ـ أَو هربهِ كأَنْ لَمْ يَزِدِ ٱلعدقُ علىٰ ضِعفنا ؛ لأَنَّ ٱلرُّخَصَ لا تُناطُ بٱلمعاصي .

ولا يُباحُ شيءٌ مِنْ ذلكَ أيضاً لطالبِ عدوِّ خاف<sup>(١)</sup> فوتَهُ لَو صلَّىٰ متمكِّناً ؛ لأَنَّ ٱلرُّخصَة إِنَّما وردتْ في خوفِ فَوْتِ ما هوَ حاصلٌ ، وهيَ لا تتجاوزُ محلَّها ، وهلذا محصَّلٌ .

نَعَمْ ؛ إِنْ خَشِيَ كرَّتهُ عليهِ ، أَو كَميناً ، أَوِ ٱنقطاعَهُ عنْ رُفقتِهِ. . جازَ لَهُ ذلكَ ؛ لأنَّهُ خائفٌ .

ومَنْ خافَ فَوْتَ ٱلوقوفِ بعرفةَ لَو صلَّىٰ مُتمكِّناً. . وجبَ عليهِ تحصيلُ ٱلوقوفِ وتَرْكُ ٱلصَّلاةِ في وقتِها ؛ لأَنَّ قضاءَ ٱلحجِّ صعبٌ بخلافِ ٱلصَّلاةِ .

## ( فَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ ) في ٱللِّباس

( يَحْرُمُ ٱلْحَرِيرُ وَٱلْقَزُّ ) وهوَ نوعٌ منهُ ، للكنَّهُ أَدونُ ( لِلذَّكَرِ ) والخنثىٰ ( ٱلْبَالغِ ) العاقلِ ـ أي :

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولا يصليها طالبٌ لعدوِّ منهزم منه خاف فَوْتَ العدو لو صلىٰ متمكناً؛ لأنه لم يخف فوت ما هو حاصل ، بل هو محصل ، والرُّخَص لا تجاوز محلها إلاَّ إن خشي كرَّتهم عليه ، أو كميناً ، أو انقطاعه عن رفقته كما صرَّح به الجرجاني. . فله أن يصليها ؛ لأنه خائف ، ويؤخذ من ذلك : أنه لو خطف [شخص] عمامته ، أو مداسه مثلاً ، وضربه وأمكنه تحصيله أن له هاذه الصلاة ؛ لأنه خاف فَوْتَ ما هو حاصل عنده ، وهاذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرح به ابن الرفعة وغيره ، وقال الأذرَعي : وكما تجوز صلاة شدة الخوف من باب أولىٰ ، وبه صرح الجرجاني ، فيصلي بطائفةٍ وتشتغل طائفة بردِّ السيل ، وإطفاء الحريق ، ودفع السبع ، ونُحو ذلك . «خطيب » رحمه الله [1/٤٥٦] ) .

عليهِ \_ بسائرِ وجوهِ ٱلاستعمالاتِ كَٱلتَّسَتُّرِ وٱلتَّدثرِ ؛ لِمَا صحَّ عنهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ ٱلنَّهي عن لُبْسهِ ، وعنِ ٱلجلوس عليه ، وقيسَ بهِما سائرُ وجوهِ ٱلاستعمالاتِ ؛ ولأَنَّ فيهِ \_ مَعَ مَعنى ٱلخُيلاءِ \_ آنَّهُ يُورثُ رفاهيةً وزينةً وإبداءَ زِيِّ يليقُ بٱلنِّساءِ دونَ شهامةِ ٱلرِّجالِ .

( إِلاَّ لِضَرُورَةِ أَوْ حَاجَةٍ ؛ كَجَرَبٍ وَحِكَّةٍ ) إِنْ آذاهُ غيرُهُ ، وَدَفْعِ حرِّ وبردٍ شديدَينِ ، ( وَقَمْلٍ ) فيحلُّ ٱستعمالُهُ لأَجْلِ ذلكَ حَضَراً وسفراً إِنْ كانَ ٱلقملُ لا يندفعُ بدونهِ ولا بأسهلَ منهُ لِلحاجةِ ، ولأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَرخصَ فيهِ لِعبدِ ٱلرَّحمانِ بنِ عَوْفٍ ، ولِلزُّبيرِ لحِكَّةٍ كانت بهِما ) .

ويجوزُ ـ بلْ يجبُ ـ لبسُهُ إِذا لَم يَجِدْ غيرَهُ لِيستُرَ عورتَهُ ولَو في ٱلخلوةِ ، ولِلمُحاربِ لُبْسُ ديباجٍ لا يقي غيرُهُ وقايتَهُ ، وكذا لمَنْ فاجأَهُ قتالٌ بغتةٌ فلم يُمكنهُ طلبُ غيرِ ٱلحريرِ أَو لَم يَجِدْ غيرَهُ .

( وَيَحِلُّ ٱلْمُرَكَّبُ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ إِنِ ٱسْتَوَيَا فِي ٱلْوَزْنِ ) أَو كَانَ ٱلحريرُ أَقلَّ ، سواءٌ زادَ ظهورُ ٱلحريرِ أَو لاَ ؛ لأَنَّهُ حينئذِ لا يُسمَّىٰ حريراً ، وٱلأَصلُ ٱلحِلُّ ، بخلافِ ما أَكثرُهُ حريرٌ في ٱلوزنِ ؛ لأَنَّهُ حينئذٍ يُسمَّىٰ ثوبَ حريرِ<sup>(١)</sup> .

وخرجَ بـ( ٱلذَّكرِ ) : ٱلمرأَةُ ، فيحلُّ لَها ٱستعمالُهُ ٱفتراشاً وغيرَهُ ؛ لِما صحَّ من قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ » .

نَعَمْ ؛ يَحرمُ عليها تزيينُ ٱلجُدرانِ بهِ ، وتعليقُ ٱلسُّتورِ على ٱلأَبوابِ ونحوِها .

وخرجَ بـ ( ٱلبالغ ) : ٱلصَّبِيُّ ، وبـ ( العاقلِ ) : ٱلمجنونُ .

( وَ ) مِنْ ثَمَّ حَلَّ ( إِلْبَاسُ ٱلصَّبِيِّ ) ولَو مُراهِقاً وٱلمجنونِ ( ٱلْحَرِيرَ وَحُلِيَّ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ ) في يومِ ٱلعيدِ وغيرهِ ؛ إِذ ليسَ لَهما شهامةٌ تُنافي خنوثةَ ذلكَ ، ولأَنَّهُما غيرُ مكلَّفَينِ ، وكاللَّبسِ هنا أيضاً سائرُ وجوهِ ٱلاستعمالِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): ( مسألة: شخص حظىٰ ثوبه بحرير وجعل فيه شيئاً من الذهب الذي إذا عُرض على النار...
لم يحصل منه شيء، هل بحلُّ لذلك الشخص لبسه ؟ أجاب رضي الله عنه: لا يحلُّ لذلك الشخص لبسه،
والفرق بينه وبين الأواني ـ كما أشار إليه البلقيني وغيره ـ: أن الثوب ملبوسٌ، والملبوس متصلٌ بالبدن، وفي
كلام الرافعي ما يُشير إلى الفرق، والله أعلم. من « فتاوى ابن زياد » رحمه الله [غاية تلخيص المراد (ص١٠٤)]).

( وَ ) يَحِلُّ ( ٱلْحَرِيرُ لِلْكَعْبَةِ ) أَي : لِسَترِها ، سواءٌ ٱلدِّيباجُ وغيرُهُ ؛ لِفعلِ ٱلسَّلَفِ وٱلخلَفِ لَهُ ، وليسَ مثلَها في ذلكَ سائرُ ٱلمساجدِ .

ويُكرَهُ تزيينُ مشاهدِ ٱلعلماءِ وٱلصُّلحاءِ وسائرِ ٱلبيوتِ بٱلثِّيابِ ؛ لخبرِ مسلِمٍ ، ويَحرمُ بٱلحريرِ وٱلمصوَّرِ ، أَمَّا تزيينُ ٱلكعبةِ بٱلذَّهبِ وٱلفضةِ . . فحرامٌ كما يُشيرُ إِليهِ كلامُهُم .

( وَ ) يَحلُّ لِلرَّجُلِ والخنثىٰ ( تَطْرِيفٌ مُعْتَادٌ ) أَي : جَعْلُ طرفِ ثوبهِ مسجَّفاً بالحريرِ بقدرِ العادةِ وإِنْ جاوزَتْ أَربعَ أَصابِعَ ؛ لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ لَهُ جُبَّةٌ يَلبسُها لَها رقعةٌ في طَوْقِها مِنْ ديباجٍ ، وفَرْجاها مكفوفانِ بِالدِّيباجِ ) ، وأنَّهُ : ( كانَ لَهُ جُبَّةٌ مسجَّفةُ الطَّوقِ والكُمَّينِ والفَرْجَينِ بالدِّيباجِ ) .

أُمَّا ما جاوزَ ٱلعادةُ . . فيَحرمُ .

( وَ ) يَحِلُّ ( تَطْرِيزٌ وَقَرْقِيعٌ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ) مضمومة ، بخلافِ ما إِذا جاوزَها ؛ لخبرِ مسلم : ( نهىٰ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عن لبسِ ٱلحريرِ إِلاَّ موضعَ إصبعٍ أَو إصبعَينِ ، أَو ثلاثٍ ، أَو أُربع ) .

ولَو تعدَّدتْ محالُهما. . ٱشتُرطَ على ٱلأَوجَهِ أَلاَّ يَزيدَ علىٰ طرازَينِ ، كلُّ طرازٍ علىٰ كُمِّ ، وأنَّ كلّ طرازٍ لا يَزيدُ علىٰ أُصبعَينِ ؛ ليكونَ مجموعُهما أَربعَ أَصابعَ .

والتَّطريزُ : جَعْلُ ٱلطِّرازِ ـ ٱلَّذي هوَ حريرٌ خالصٌ ـ مركَّباً على ٱلثَّوبِ .

أمَّا ٱلمطرَّزُ بٱلإبرةِ.. فهوَ كالمنسوجِ على ٱلأَوجهِ ؛ فإنْ زادَ ٱلحريرُ علىٰ وزنِ ٱلثَّوبِ.. حَرُمَ ، وإِلاَّ.. فلا .

( وَ ) يَحلُّ ( حَشْقٌ ) لنحوِ مِخدَّةٍ وجُبَّةٍ بٱلحريرِ ، ولُبْسُ ذلكَ ٱلمحشوِّ وٱستعمالُهُ ؛ لأَنَّهُ ليسَ ثوباً منسوجاً ، ولا يعدُّ صاحبُهُ لابسَ حريرٍ ، وبهاذا فارقَ حُرمةَ ٱلبطانةِ .

( وَ ) يَحِلُّ لِلرَّجُلِ وغيرهِ ( خِيَاطَةٌ بِهِ ) لذلكَ ، ( وَخَيْطُ شُبْحَةٍ ) كما في « المجموعِ » ، ولِيقَةُ ٱلدَّواةِ<sup>(١)</sup> لاستتارِها بٱلحبرِ ، قالَهُ ٱلزَّركشيُّ ، وكيسُ ٱلمصحفِ ، قالَهُ ٱلفُورانيُّ ، وكيسُ ٱلدَّراهمِ ،

<sup>(</sup>١) ليقة الدواة: هي الصوفة التي تجعل في الدواة ؛ ليلصق المدادُّ بها .

وَٱلْجُلُوسُ عَلَيْهِ فَوْقَ حَائِلٍ . وَيَحْرُمُ عَلَى ٱلرَّجُلِ ٱلْمُزَعْفَرُ وَٱلْمُعَصْفَرُ . وَيُسَنُّ ٱلتَّخَتُّمُ بِٱلْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ دُونَ مِثْقَالٍ فِي ٱلْخِنْصِرِ ، وَٱلْيُمْنَىٰ أَفْضَلُ . . . . . . . . . . . . . . .

وغِطَاءُ ٱلكوزِ ، علىٰ ما زعمَهُ ٱلإِسنويُّ ، وخِلَعُ ٱلحريرِ مِنَ ٱلملوكِ ، علىٰ ما نُقِلَ عنِ ٱلماورديِّ ، لا كتابةُ ٱلصَّداقِ فيهِ ولَو لِلمرأةِ على ٱلمعتمدِ (٢) ، ولا ٱتِّخاذُهُ بلا لبسٍ .

( وَ ) حلَّ لَمَنْ مرَّ ( ٱلْجُلُوسُ عَلَيْهِ فَوْقَ حَائِلٍ ) فُرشَ عليهِ ولَو خفيفاً مهلهلَ ٱلنَّسجِ ؛ لأَنَّهُ لا يُسمَّىٰ في ٱلعُرفِ مستعمِلاً لَهُ .

( وَيَحْرُمُ عَلَى ٱلرَّجُلِ ) والخنثى ( ٱلْمُزَعْفَرُ وَٱلْمُعَصْفَرُ ) كما في « الرَّوضةِ » وغيرِها مِنْ تصويبِ ٱلبيهقيِّ وأَطالَ فيهِ ، وأَلحقَ جَمْعٌ ٱلمورَّسَ بالمزعفَرِ ، لـٰكنَّ ظاهرَ كلامِ ٱلأَكثرينَ حِلَّهُ .

ويَحرُمُ على ٱلرَّجلِ وغيرهِ ٱستعمالُ جِلدِ ٱلفهدِ وٱلنَّمِرِ .

( وَيُسَنُّ ٱلتَّخَتُّمُ بِٱلْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ ) ولو لغيرِ ذي منصبٍ ؛ للاتِّباعِ ، وٱلأَولَىٰ أَنْ يكونَ ( دُونَ مِثْقَالٍ ) فإِنْ بلغَ مثقالاً وعدَّهُ ٱلعرُفُ إِسرافاً.. حَرُمَ ، وإِلاَّ.. فلا على ٱلأَوجهِ ، وخبرُ : « فلا تبلغه مثقالاً ».. ضعيفٌ وإِنْ حسَّنهُ بعضُ ٱلمتأخِّرينَ (٣٠ .

ويُسنُّ كونُهُ ( فِي ٱلْخِنْصِرِ ) اليمنىٰ أَو ٱليسرىٰ ؛ للاتِّباعِ ، ( وَ ) للكنَّ ( ٱلْيُمْنَىٰ أَنْضَلُ ) لأَنَّ

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في «تحفة المحتاج » (٣٠/٣): (وقول الماوردي بحل لبس خلع الملوك يُحمل علىٰ من يخشى الفتنة ، ولا يدلُّ له إلباس عمر حذيفة أو سراقة رضي الله عنهم سواري كسرىٰ وتاجه ؛ لأنه لبيان المعجزة ، فهو ضرورة ).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (وأفتى المصنف \_ [أي: النووي] \_ تبعاً لجمع بتحريم كتابة الرجل صداق المرأة في الحرير ؛ إذ لا يجوز له استعماله ، قال : ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره ، واعترضه الإسنوي ، وقال : المتجه خلافه ؛ لأنه عمل للمرأة كالتطريز ونحوه ، وبه أفتى البارزي تبعاً لشيخه الفخر ابن عساكر . قال بعضهم : وعليه قضاة الأمصار في الأعصار . وأجيب : بأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة ، ويؤخذ من ذلك [تحريم] كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها ، وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمَّن يفصلُ الكلونات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلاً ويبيعه للرجال ، فقال : يأثم بتفصيله لهم وبخياطته ويبعه وشرائه ، كما يحرم صوغ الذهب للبسهم . قال : وكذا خلع الحرير يحرم بيعها ، والتجارة فيها ، وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس . فأفتى ابن عبد السلام : بأنه حرام ، للكن إثمه دون إثم اللبس . « خطيب » رحمه الله [١/٧٥٤] ) .

<sup>(</sup>٣) قارن بما ذكره المصنف رحمه الله تعالىٰ في « تحفة المحتاج » ( ٣/ ٢٧٧ ) قائلاً : ( وسنده حسنٌ ، وإن ضعفه المصنف [أي : النووي] وغيره ، ولم يبالوا بتصحيح ابن حبان له ) .

حديثَ لُبسهِ فيها أَصحُّ ، كما قالَهُ ٱلبخاريُّ ، ويُكرَهُ لُبسهُ في غيرِ ٱلخِنصِرِ ، وقيلَ : يَحرمُ وٱعتمدَهُ ٱلأَذرَعيُّ ، ويَجوزُ لُبسهُ فيهِما معاً ، وبفصُّ وبدونهِ ، وجَعْلُهُ في باطنِ ٱلكفِّ أَفضلُ ، ونقشُهُ ولَو بذِكْرٍ ولا يُكرَهُ .

ويُكرَهُ تنزيهاً لِلرَّجلِ لُبْسُ فوقَ خاتَمَينِ ، ولِلمرأَةِ لبسُ أَكثرَ مِنْ خلخالَينِ .

ويَجوزُ ٱلتَّخَتُّمُ بنحوِ ٱلحديدِ وٱلنُّحاسِ وٱلرَّصاصِ بِلا كراهةٍ ، وخبرُ : « مَا لِي أَرَىٰ عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ ٱلنَّارِ ؟ » لرَجلٍ وجدَهُ لابِساً خاتمَ حديدٍ . . ضعيفٌ ، للكنْ حسَّنَهُ بعضُهم ، فالأَولىٰ تَرْكُ ذلكَ .

والسُّنَةُ في النَّوبِ والإِزارِ لِلرَّجلِ: أَنْ يكونَ إِلَىٰ نصفِ السَّاقَينِ ، ويَجوزُ بلا كراهةِ إِلَى الكُعبَينِ ، وفي العَذَبةِ أَنْ تكونَ بينَ الكتفينِ ، وفي الكُمِّ أَنْ يكونَ إِلَى الرُّسغِ ؛ وهوَ المفصلُ بينَ الكفِّ والسّاعدِ .

( وَيُكْرَهُ نُزُولُ ) ذلكَ عمَّا ذُكِرَ ، ومنهُ نزولُ ( ٱلثَّوْبِ ) وٱلإِزارِ ( مِنَ ٱلْكَعْبَيْنِ ) أَي : عنهُما .

( وَيَحْرُمُ ) نزولُ ذلكَ كلِّهِ عمَّا ذُكرَ فيهِ ( لِلْخُيَلاَءِ ) أي : بقصدِهِ ؛ لِلوعيدِ ٱلشَّديدِ ٱلواردِ فيهِ .

ولِلمرأَةِ إِرسالُ ٱلثَّوبِ على ٱلأَرضِ إِلَىٰ ذراع ، ويُكرَهُ لها ٱلزِّيادةُ علىٰ ذلكَ ، وٱبتداءُ ٱلذِّراعِ مِنَ ٱلكعبينِ على ٱلأَقربِ ، وإِفراطُ توسعةِ ٱلأكمامِ وٱلثِّيابِ بِدعةٌ وسرَفٌ .

نَعَمْ ؛ ما صارَ شعاراً لِلعلماءِ يُندبُ لَهم لُبسهُ \_ كما قالَهُ ٱلعزُّ بنُ عبدِ ٱلسَّلامِ \_ ليُعرفوا بذلكَ فيُسأَلوا ، وليُطاعوا فيما عنهُ زَجروا<sup>(١)</sup> .

ويُسنُّ أَنْ يبدأ بيمينهِ لُبساً ، ويسارِهِ خَلعاً ، وأَنْ يَخلعَ نحو نعليْهِ إِذا جلسَ ، وأَنْ يَجعلَهُما وراءَهُ أَو بجنبْهِ إِلاَّ لعُذرٍ ، وأَنْ يطويَ ثيابَهُ ذاكراً ٱسمَ ٱللهِ تعالىٰ ، وإِلاَّ . . لَبِسها ٱلشَّيطانُ ، كما وردَ .

﴿ وَيُكْرَهُ لُبْسُ ٱلثِّيَابِ ٱلْخَشِنَةِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَوْعِيٍّ ﴾ علىٰ ما قالَهُ جمعٌ ، لـٰكنَّ ٱلَّذي ٱختارَهُ في

<sup>(</sup>۱) قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالىٰ في « الفتاوى الموصلية » ( ص٦٦ ) : ( ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدِّين ليُعرفوا بذلك فيسألوا ؛ فإني كنتُ محرماً فأنكرتُ علىٰ جماعة من المحرمين ـ لا يعرفونني ـ ما أخلوا به من آداب الطواف ، فلم يقبلوا ، فلما لبستُ ثياب الفقهاء ، وأنكرتُ على الطائفين ما أخلوا به من آداب الطواف . . سمعوا وأطاعوا ) .

« المجموع » : أنَّهُ خلافُ اَلسُّنَّةِ <sup>(١)</sup> ، ويُقاسُ بذلكَ أَكلُ اَلخشنِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ٣٩١/٤ ) : ( يُستحب ترك الترفُّع في اللَّباس تواضعاً ، ويستحب أن يتوسط فيه ، ولا يقتصر علىٰ ما يزدري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي . قال المتولي والروياني : يكره لبس الثياب الخشنة إلاَّ لغرض مع الاستغناء ، والمختار ما قدمناه ) .

رَفَحُ مجس (لرَجَمِ) (الْبَخِشَّ يُ (سُلِيَهُمُ (الْإِنْووركِرِي www.moswarat.com

# بابُ صَلاَةِ ٱلْعِيدَيْن

هِيَ سُنَّةُ ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ إِلَى ٱلزَّوَالِ . وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ٱلِارْتِفَاعِ ، وَفِعْلُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ إِلاَّ إِذَا ضَاقَ ، وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيْهِمَا بِٱلْعِبَادَةِ ، وَٱلْغُسْلُ .......

## ( بَابُ صَلاَةِ ٱلْعِيدَيْنِ )

الأَصلُ فيها : ٱلإِجماعُ وغيرُهُ ، وأَوَّلُ عيدٍ صلاَّهُ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عيدُ ٱلفطرِ مِنَ ٱلسَّنةِ ٱلثَّانيةِ مِنَ ٱلهجرةِ ، ولَم يَترُكْها .

( هِيَ سُنَّةٌ ) مؤَكَّدةٌ علىٰ كلِّ مكلَّف وإِنْ لَمْ تَلزمْهُ ٱلجمُعةُ ، فلا إِثْمَ ولا قتالَ بتَرْكِها ، وتُسنُّ حتَّىٰ لِلحاجِّ بمِنىٰ للكنْ فُرادىٰ لا جماعةً .

( وَوَقْتُهَا بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ) أَي : يدخلُ بالطُّلوعِ ، ويَبقىٰ ( إِلَى ٱلزَّوَالِ ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى ٱلإِرْتِفَاعِ ) أَي : ٱرتفاعِ ٱلشَّمسِ قَدْرَ رمحٍ ؛ لِلاتِّباعِ ، وللخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ قالَ : إِنَّما يدخلُ بارتفاعِها .

( وَ ) يُسنُّ ( فِعْلُهَا فِي ٱلْمَسْجِدِ ) لِشَرفهِ ، فإنْ صلَّىٰ في ٱلصَّحراءِ . كُرِه لَهُ ، ويقفُ نحو ٱلحُيَّضِ ببابِهِ ( إِلاَّ إِذَا ضَاقَ ) عنِ ٱلنَّاسِ . فٱلسُّنَّةُ : فِعلُها في ٱلصَّحراءِ ؛ لِلاتِّباعِ ، ويُكرَهُ فِعلُها حينئذٍ في ٱلمسجدِ ، وكاتساعهِ حصولُ نحو مطرِ مانعِ مِنَ ٱلصَّحراءِ .

وتُسنُّ في مسجدِ مكَّة (١) وبيتِ ٱلمقْدِسِ مطلَقاً ؛ تَبعاً لِلسَّلَفِ وٱلخَلَفِ .

( وَ ) يُسنُّ ( إِحْيَاءُ لَيْلَتَيْهِمَا ) أَي : ليلةِ عيدِ ٱلفِطرِ وعيدِ ٱلنَّحر ( بِٱلْعِبَادَةِ ) مِنْ نحوِ صلاةٍ وقراءةٍ وذكرٍ ؛ لِمَا وردَ بأَسانيدَ ضعيفةٍ : « مَنْ أَحْيَا لَيْلَتي ٱلعِيدِ. . أَحْيَا ٱللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ ٱلقُلُوبُ »(٢) ويَحصلُ ذلكَ بإحياءِ مُعظمِ ٱللَّيلِ .

﴿ وَ ﴾ يُسنُّ ﴿ ٱلْغُسْلُ ﴾ لكلُّ مِنَ ٱلعيدينِ ؛ لِلاتِّباعِ وإِنْ كانَ سندُهُ ضعيفاً ، ويَدخلُ وقتُهُ

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( والمعنىٰ فيه : فضيلة البقعة ، وِمشاهدة الكعبة . اهـ " خطيب " [٢٦٦٦] ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( ومع ذلك استحبوا الإحياء ؛ لأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه ، ويؤخذ من ذلك : تأكد الاستحباب . قيل : والمراد بـ « موت القلوب » : شغفها بحب الدنيا ، وقيل : الفزع يوم القيامة . « خطيب » [١/٤٦٧] ) .

( مِنْ نِصْفِ ٱللَّبْلِ ) ليتَّسِعَ ٱلوقتُ لأَهلِ ٱلسَّوادِ ٱلآتِينَ إِليهِ قَبْلَ ٱلفجرِ لِبُعْدِ خِطَّتهِم ، وٱلأفضلُ فِعلُهُ بعدَ ٱلفجرِ .

( وَ ) يُسنُّ ( آلتَّطَيُّبُ وَٱلتَّزَيُّنُ ) بما مرَّ في ٱلجمُعةِ ، ومنهُ : لُبْسُ أَحسنِ ما عندَهُ ، وٱلأَولى ٱلبياضُ إِلاَّ أَنْ يكونَ غيرُهُ أَحسنَ. . فهوَ أَفضلُ ، وفارقَ ندبَ ٱلبياضِ في ٱلجمُعةِ مطلقاً بأنَّ ٱلقصدَ هنا إِظهارُ ٱلنَّعمِ ، وثَمَّ إِظهارُ ٱلتَّواضُع .

ويُندبُ ذلكَ لكلِّ أَحدٍ ( لِلْقَاعِدِ ) في بيتِهِ ( وَٱلْخَارِجِ ) إِلَىٰ صَلاةِ ٱلعيدِ ( وَٱلْكِبَارِ وَٱلصَّغَارِ ، لِلْمُصَلِّي ) منهُم ( وَغَيْرِهِ ) بخلافِ نظيرهِ في ٱلجمُعةِ لا يفعلُهُ إِلاَّ مُريدُ حضورِها ؛ لما مرَّ ثَمَّ .

( وَ ) يُسنُّ ( خُرُوجُ ٱلْعَجُوزِ ) لِصلاةِ ٱلعيدِ وٱلجماعاتِ ( بِبِذْلَةٍ ) أَي : في ثيابِ مِهْنَتِها وشُغْلِها ( بِلاَ طِيبٍ ) ويَتنظَّفنَ بٱلماءِ ، ويُكرَهُ بٱلطِّيبِ وٱلزِّينةِ ، كما يُكرَهُ ٱلحضورُ لِذواتِ ٱلهيئاتِ ـ ولَو عجائزَ ـ ولِلشَّابَاتِ وإِنْ كنَّ مُبتذلاتٍ ، بل يُصلِّينَ في بيوتِهِنَّ ، ولا بأْسَ بجماعتهِنَّ ولا بأَنْ تَعِظَهنَّ واحدةٌ .

ويُندَبُ لَمَنْ لَمْ تَخرِجُ مِنهُنَّ ٱلتَّزيُّنُ إِظهاراً لِلسُّرورِ .

وإنَّما يجوزُ ٱلخروجُ لِلحليلةِ بإِذنِ حليلِها .

( وَ ) يُسنُّ لِقاصدِ صَلاةِ ٱلعيدِ ( ٱلْبُكُورُ ) إلى ٱلمصلَّىٰ ؛ ليُحصِّلَ فضيلةَ ٱلقُرْبِ إِلى ٱلإِمامِ وٱنتظارِ ٱلصَّلاةِ ( لِغَيْرِ ٱلإِمَامِ ) أَمَّا ٱلإِمامُ.. فيُسنُّ لَهُ تأخيرُ ٱلحضورِ إِلَىٰ إِرادةِ ٱلتَّحرُّمِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلْمَشْيُ ) إِلَى ٱلمصلَّىٰ إِنْ قدرَ عليهِ ( ذَهَاباً ) أَي : في ٱلذَّهابِ ؛ لِلْخبرِ ٱلصَّحيحِ في ٱلجُمعةِ : « وَائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ » .

أَمَّا ٱلعاجِزُ لِبُعدِ أَو ضعفٍ. . فيركبُ ، وأَمَّا غيرُهُ. . فلا يُسنُّ لَهُ ٱلمشيُّ راجعاً ، بلُ هوَ مخيَّرٌ بينَهُ وبينَ ٱلرُّكوبِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ تَضَرَّرَ ٱلنَّاسُ بُوكُوبِهِ لغيرِ ٱلزَّحْمَةِ . . كُرِّهَ إِنْ خَفَّ ٱلضَّرَرُ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ .

( وَ ) يُسنُّ لمصلِّي ٱلعيدِ ( ٱلرُّجُوعُ ) مِنَ ٱلمصلَّىٰ ( بِطَرِيقٍ ) أَي : في طريقٍ ( آخَرَ ) غير ٱلَّذي

ذهبَ فيهِ ، وأَنْ يكونَ ( أَقْصَرَ ) مِنْ طريقِ ٱلذَّهابِ ( كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْعِبَادَاتِ ) لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كَانَ يفعلُ ذلكَ في ٱلعيدِ ) إِمَّا لِشهادةِ ٱلطَّريقَينِ لَهُ ، أَو لِتبرُّكِ أَهلِهما بهِ ، أَو لِاستفتائهِ فيهِما ، أَو لِتصدُّقهِ علىٰ فقرائِهما ، أَو لإرادةِ غيظِ ٱلمنافقينَ ، أَو لِلتَّفاؤُلِ بتغيُّرِ ٱلحالِ إلى ٱلمغفرةِ وٱلرِّضا .

( وَ ) يُسنُّ للإِمامِ ( ٱلإِسْرَاعُ فِي ) الخروجِ إِلَىٰ صَلاةِ عيدِ ( ٱلنَّحْرِ ، وَٱلتَّأْخِيرُ ) قليلاً ( فِي ) الخروجِ إِلَىٰ صَلاةِ عيدِ ( ٱلنَّحْرِ ، وَٱلتَّأْخِيرُ ) قليلاً ( فِي ) الخروجِ إِلَىٰ صَلاةِ عيدِ ( ٱلْفِطْرِ ) لِمَا ورد مرسَلاً مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ ؛ ولِيتَسعَ ٱلوقتُ بعدَ صلاةِ ٱلنَّحرِ لِلتَّضحيةِ ، وقَبْلَ صَلاةِ ٱلفِطرِ لإِخراجِ ٱلفِطرةِ .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلأَكْلُ ) أو الشُّربُ ( فِيهِ ) أَي : في ٱلفطرِ ( قَبْلَهَا ) أَي : قبلَ ٱلصَّلاةِ ، وٱلإِمساكُ في عيدِ ٱلنَّحرِ للاتِّباعِ ؛ ولِيتميَّزَ ٱليومانِ عمَّا قبلَهُما .

ويُسنُّ ٱلأَكلُ مِنْ كبدِ ٱلأُضحيةِ ؛ لِلاتِّباع .

( وَ ) يُسنُّ ( تَمْرٌ وَوِتْرٌ ) أَي : أَنْ يكونَ ٱلمأْكولُ كذلكَ ؛ لِلاتِّباعِ .

وصلاةُ ٱلعيدِ رَكعنانِ ، وصِفَتُها في ٱلشُّروطِ وٱلأَركانِ وٱلشُّننِ كغيرِها ، لـكنَّها ٱمتازتْ عن غيرِها بأُمورِ تُندَبُ فيها ، (وَ) منها أَنَّهُ ( يُكَبِّرُ ) الإِمامُ وٱلمنفرِدُ ( فِي ٱلوَّكْعَةِ ٱلأُولَىٰ ) ولو مِن ٱلمقضيَّةِ ( قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ ) أَي : قراءةِ ( ٱلفاتحةِ ) ( سَبْعاً يَقِيناً ) سوىٰ تكبيرةِ ٱلإحرامِ وٱلرُّكوعِ ، فإنْ شكَّ. . أَخذَ باللَّفَلُ ( مَعَ رَفْعِ ٱلْيُدَيْنِ ) في كلِّ تكبيرةٍ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، كما مرَّ في صفةِ ٱلصَّلاةِ .

ووقتُ ٱلسَّبعِ ٱلَفاصلُ ( بَيْنَ ٱلاِسْتِفْتَاحِ وَٱلتَّعَوُّذِ ) فإنْ فعلَها بعدَ ٱلتَّعوُّذِ . . حصلَ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ ؛ لبقاءِ وقتِها ، بخلافِ ما إذا شرعَ في ( ٱلفاتحةِ ) عمداً أَو سهواً أَو جهلاً بمحلِّهِ ، أَو شرعَ إِمامُهُ قَبْل أَنْ يأْتِيَ باَلتَّكبيرِ أَو يتمَّهُ . . فإنَّهُ يفوتُ ، ولا يأْتي بهِ ؛ لِلتَّلبُّسِ بفَرْضٍ .

وَلُو تدارَكَهُ بعدَ ( ٱلفاتحةِ ). . سُنَّ لَهُ إِعادتُها ، أَو بعدَ ٱلرُّكوعِ بأَنِ ٱرتفعَ ليأتيَ بهِ. . بَطلَتْ صلاتُهُ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ .

﴿ وَفِي ٱلثَّانِيَةِ خَمْسًا ۚ ﴾ ويأتي فيها نظيرُ ما تقرَّرَ في ٱلأُولىٰ ، وٱلمأْمومُ يُوافقُ إِمامَهُ إِنْ كبَّرَ ثلاثاً أَو

ستًّا ، فلا يزيدُ عليهِ ولا ينقصُ عنهُ ندبًا فيهِما ، ولَو تَرَكَ إِمامُهُ ٱلتَّكبيراتِ.. لَمْ يأْتِ بها .

﴿ وَلاَ يُكَبِّرُ ٱلْمَسْبُوقُ إِلاَّ مَا أَدْرَكَ ﴾ مِنَ ٱلتَّكبيراتِ معَ ٱلإِمامِ ، فلَو ٱقتدىٰ بهِ في ٱلأُولىٰ مثلاً ، ولَم يَبْقَ مِنَ ٱلسَّبْعِ إِلاَّ واحدةٌ مثلاً. . كبَّرها معَهُ ولا يزيدُ عليها .

وَلُو أَدرَكَهُ فِي أَوَّلِ ٱلثَّانِيةِ . . كَبَّرَ مَعَهُ خَمْساً ، وأَتَىٰ في ثانيتهِ بِخَمْسٍ أَيضاً ؛ لأَنَّ في قضاءِ ذلكَ تَرْكَ سنَّةٍ أُخرىٰ .

( وَ ) يُسنُّ ( قِرَاءَةُ " قَ » ) في ٱلأُولىٰ وإِنْ أَمَّ بجمع غيرِ محصورينَ ، ( وَ" ٱقْتَرَبَتْ » ) في ٱلثَّانيةِ ، ( أَوِ " ٱلأَعْلَىٰ » ) في ٱلثَّانيةِ ، ( أَوِ " ٱلأَعْلَىٰ » ) في ٱلأُولىٰ ( وَ " ٱلْغَاشِيَةِ » ) في ٱلثَّانيةِ ؛ لِلاتِّباعِ .

( وَيَقُولُ ) ندباً ( بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ) مِنَ ٱلسَّبْعِ أَوِ ٱلخمسِ ( ٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ ) في قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ .

وهيَ عندَ أَبنِ عَبَّاسٍ وجماعةٍ : ( سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكُبَرُ ﴾ .

ويُسنُّ أَنْ يأتيَ بذلكَ ( سِرّاً ) وأَنْ يكونَ ( وَاضِعاً يُمْنَاهُ عَلَىٰ يُسْرَاهُ ) تحتَ صدرهِ ، ( بَيْنَهُمَا ) أَي : بينَ كلِّ تكبيرتينِ ، كما يضعهُما كذلكَ في حالِ ٱلقراءَةِ ، كما مرَّ في صفةِ ٱلصَّلاةِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلصَّلاةِ ( خَطَبَ ) ندباً ـ ولَو لمسافرِينَ ـ لا منفردٍ ؛ لِلاتّباعِ ، ( خُطْبَتَيْنِ ) كخُطبتي ٱلجمُعةِ في ٱلأَركانِ وٱلسُّننِ دونَ ٱلشُّروطِ ؛ فلا تجبُ هنا بل تُسنُّ .

ويُسنُّ أَنَّ يُسلِّمَ علىٰ مَنْ عندَ المنبرِ ، وأَنْ يُقبلَ على النَّاسِ بوَجههِ ، ثمَّ يُسلِّمُ عليهِم ، ثُمَّ (يَجْلِسُ قَبْلَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً) بقدرِ الأَذانِ في الجُمعةِ ( وَيَذْكُرُ فِيهِمَا ) أَي : الخُطبتينِ ( مَا يَلِيقُ ) بالحالِ ، فيتعرَّضُ لأَحكامِ زكاةِ الفطرِ في عيدهِ ، ولأَحكامِ الأُضحيةِ في عيدِها ؛ لِلاتّباعِ في بعضِ ذلكَ . رِقَحْ عجس لارَجَمِجُ لاَلْجَشَيَّ لاَسْكِتَن لافِئِرَ لِالفِروكِسِي www.moswarat.com

وَيُكَبِّرُ فِي ٱلأُولَىٰ تِسْعاً وَفِي ٱلثَّانِيَةِ سَبْعاً وِلاَءً .

#### فليتنافئ

يُكَبِّرُ غَيْرُ ٱلْحَاجِّ بِرَفْعِ ٱلصَّوْتِ إِنْ كَانَ رَجُلاً مِنْ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ فِي ٱلطُّرُقِ وَنَحْوِهَا ، وَيَتَأَكَّدُ مَعَ ٱلزَّحْمَةِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ ، وَيَزِيدُ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَاللهِ كَثِيراً ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَاللهِ لَكِيراً ، وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

( وَيُكَبِّرُ ) نَدَباً ( فِي ) الخُطبةِ ( ٱلأُولَىٰ ) عندَ ٱستفتاحِها ( تِسْعاً ) يقيناً متواليةً إِفراداً ، ( وَفِي ) الخُطبةِ ( ٱلثَّانِيَةِ ) عندَ ٱستفتاحِها ( سَبْعاً ) كذلكَ ( وِلاَءً ) لِمَا وردَ عن بعضِ ٱلتَّابِعِينَ بسندِ ضعيفٍ : أَنَّ ذلكَ مِنَ ٱلشَّنَّةِ ، وٱلتَّكبيراتُ ٱلمذكورةُ مقدِّمةٌ لِلخُطبةِ ، لا منها .

# ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ في توابع ما مرَّ

( يُكَبِّرُ غَيْرُ ٱلْحَاجِّ ) سواءٌ ٱلرَّجلُ وٱلمرأةُ ، للكنْ ( بِرَفْعِ ٱلصَّوْتِ إِنْ كَانَ رَجُلاً ) إِظهاراً لِشعارِ ٱلعَيدِ ، بخلافِ ٱلمرأةِ وٱلخنثىٰ ، ( مِنْ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ ، فِي ٱلطُّرُقِ وَنَحْوِهَا ) مِنَ ٱلمنازلِ وٱلمساجدِ وٱلأَسواقِ ، راكباً وماشياً ، وقائماً وقاعداً ، وفي غيرِ ذلكَ مِنْ سائرِ ٱلأَحوالِ ، ( وَ ) للكنْ ( يَتَأَكَّدُ مَعَ ٱلزَّحْمَةِ ) وتغايرِ ٱلأَحوالِ فيما يظهرُ ؛ قياساً على ٱلتَّلبيةِ لِلحاجِّ .

وكيفيّةُ ٱلتَّكبيرِ أَنْ يكونَ ( ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ ) اتِّبَاعاً لِلسَّلَفِ وٱلخلَفِ ، ( وَيَزِيدُ ) بعدَ ٱلثَّلاثِ ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَ ٱللهُ ، وَاللهُ أَكْبُرُ ، وَللهِ ٱلْحَمْدُ . وَنُدِبَ ) أَخذا مِنْ كلامِ الإِمَامِ ( ) ( زِيَادَةُ : ٱللهُ أَكْبُرُ كَبِيراً ، وَٱللهُ أَكْبُرُ ، وَللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، ولا نعبدُ إِلاَّ إِيّاهُ ، مَخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ولو كَرِهَ ٱلكافرونَ ، لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وحدَهُ ، صَدَقَ وعدَهُ ، ونصرَ عبدَهُ وأَعزَّ جُندَهُ ، وهزمَ ٱلأَحزابَ وحدَهُ ، لا إِلـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وٱللهُ أَكبرُ .

( وَيَسْتَمِوُّ ) مُكبِّراً كذلكَ ( إِلَىٰ تَحَوُّمِ ٱلإِمَامِ ) أَي : نُطقهِ باَلرّاءِ مِنْ تكبيرةِ ٱلإِحرامِ بصَلاةِ العيدِ ، فإِنْ صلَّىٰ منفرداً. . فالعبرةُ بإحرامهِ .

<sup>(</sup>١) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ، انظر « الأم » ( ٢/ ٢٠ ٥ ) .

وتكبيرُ ليلةِ عيدِ ٱلفِطرِ منصوصٌ عليهِ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِـدَّةَ ﴾ أَي : عدَّةَ صومِ رمضانَ ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ وليلهُ عيدِ ٱلنَّحرِ مقيسٌ عليهِ ، ومِنْ ثَمَّ : كانَ ٱلأَوَّلُ آكدَ .

( وَيُكَبِّرُ ٱلْحَاجُّ مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ ٱلنَّحْرِ إِلَىٰ صُبْحِ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ) لأَنَّ أَوَّلَ صلاة يُصلِّيها بعدَ تحلُّلهِ ٱلظُّهرُ ، وآخِرَ صلاة يُصلِّيها بمنِىٰ قَبْلَ نفرهِ ٱلثَّاني ٱلصُّبِحُ ؛ أَي : مِنْ شأنه ذلكَ ، فلا فَرْقَ بينَ أَنْ يقلِّمُ ٱلظُّهرُ ، وآخِرَ صلاة يُصلِّيها بمنِىٰ قَبْلَ نفرهِ الثَّاني يَعْدَ ٱلنَّفرَ النَّفرَ النَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلنَّفرَ ٱلثَّاني قَبْلَ صَلاةِ ٱلظُّهرِ أَو بعدَها ، فيما يَظهرُ في جميعِ ذلكَ .

( وَيُكَبِّرُ غَيْرُهُ ) أَي : غيرُ ٱلحاجِّ ( مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إِلَىٰ عَصْرِ آخِرِ ) أَيَّامِ ( ٱلتَّشْرِيقِ ) لِلاتَباعِ ، وتكبيرُ ٱلحاجِّ وغيرِهِ في ٱلوقتَينِ ٱلمذكورَينِ يكونُ ( بَعْدَ ) أَي : عقبَ ( كُلِّ صَلاَةٍ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ، وَخَنَازَةٍ ) ومنذورةٍ .

( وَإِنْ نَسِيَ ) التَّكبيرَ عقبَ ٱلصَّلاةِ ( . . كَبَّرَ إِذَا تَذَكَّرَ ) وإِنْ طَالَ ٱلزَّمَانُ ؛ لأَنَّهُ شعارٌ لِلاَّيَّامِ لا تتمَّةٌ لِلصَّلاةِ ، بخلافِ سجودِ ٱلسَّهوِ .

( وَيُكَبِّرُ ) ندباً (لِرُؤْيَةِ ٱلنَّعَمِ ) أَي : عندَ رؤْيةِ شيءٍ منها ؛ وهي : الإِبلُ وٱلبقرُ وٱلغنمُ ، ( فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْمَعْلُومَاتِ ، وَهِيَ : عَشْرُ ذِي ٱلْحِجَّةِ ) لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ اللّهَ فِى آَيَامِ مَعْ لُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَمَ ﴾ .

( وَلَوْ شَهِدُوا قَبْلَ ٱلزَّوَالِ ) يومَ ٱلثَّلاثينَ بزمنٍ يَسعُ ٱلاجتماعَ وٱلصَّلاةَ كلَّها أَو ركعةً منها ( بِرُؤْيَةِ ٱلْهِلاَلِ ٱللَّيْلَةَ ٱلْمَاضِيَةَ . . أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا ٱلْعِيدَ ) أَداءً .

أَو قَبْلَ ٱلزَّوالِ بزمنٍ لا يَسعُ ما ذُكرَ ، ﴿ أَوْ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ وَعُدِّلُوا قَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾.. قُبلوا أيضاً

وأَفطرنا ؛ لِقَبولِ شهادتهِم ، لـكنَّ ٱلصَّلاةَ ( فَاتَتْ ) لخروجِ وقتِها ( وَتُقْضَىٰ ) في أَي زمنٍ أَرادَ ؛ لِمَا مرَّ في صَلاةِ ٱلنَّفل .

( أَوْ ) شَهدوا ( بَعْدَ ٱلْغُرُوبِ ) أَوْ قَبلَهُ وعُدِّلوا بعدَهُ. . لَم يُقبَلوا بٱلنِّسبةِ لِصلاةِ ٱلعيدِ ؛ إِذ لا فائدةَ في قَبولِهم إِلاَّ تركُها ، فلَم يُصغَ إِلىٰ شهادتهِم ؛ ولذا ( صُلِّبَتْ مِنَ ٱلْغَدِ أَدَاءً ) .

وليسَ يومُ ٱلفطرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مطلَقاً بل يومَ فطرِ ٱلنَّاسِ ، وكذا يومُ ٱلنَّحرِ يومَ يُضحُّونَ ، ويومُ عرفةَ يومَ النَّحرِ يومَ يُضحُّونَ ، ويومُ عرفةَ يومَ يعرِّفونَ ؛ للحديثِ ٱلصَّحيحِ بذلكَ ، أمَّا بٱلنِّسبةِ لنحوِ أَجَلٍ وتعليقِ طلاقٍ. . فتُسمعُ شهادتُهم مطلَقاً .

alle alle alle

رَفِّغُ معِي ((رَّجِي (الْبَخِّرِيَ رَّسِينِ (ونِزَ) (اِنْوَو وَكِي www.moswarat.com

# بَابُ صَلاَةِ ٱلْكُسُوفِ

هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ ، وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَتَطْوِيلُ ٱلْقِيَامَاتِ وَٱلرُّكُوعَاتِ وَٱلسَّجَدَاتِ ، وَٱلْجَهْرُ فِي ٱلْقَمَرِ .

# ( بَابُ صَلاَةِ ٱلْكُسُوفِ )

#### لِلشَّمسِ وٱلقمرِ

ويُسمَّيانِ خسوفَينِ وكسوفَينِ ، وقيلَ : ٱلكسوفُ لِلشَّمسِ ، وٱلخسوفُ لِلقمرِ ، (هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) لِلاتِّباع ؛ فإنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَها .

( وَهِيَ ) علىٰ كيفيَّاتٍ ، أَقلُّها ( رَكْعَتَانِ ) كسنَّةِ ٱلظُّهرِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) إِذَا أَرَادَ أَدنى ٱلكمالِ ( زِيَادَةُ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ) بأَنْ يَجعلَ في كلِّ ركعةٍ قياماً بعدَ ٱلرُّكوعِ ورُكوعاً بعدَ ٱلقيامِ ؛ للاتِّباعِ ، ويُسنُّ أَنْ يأْتيَ بـ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حمدَهُ ) ثمَّ بـ( ربَّنا لكَ ٱلحمدُ ) في كلِّ ٱعتدالٍ مِنْ قراءةِ ( ٱلفاتحةِ ) كما مرَّ . ٱلحمدُ ) في كلِّ ٱعتدالٍ مِنْ قراءةِ ( ٱلفاتحةِ ) كما مرَّ .

- ( وَ ) يُسنُّ إِنْ أَرادَ ٱلأَكملَ ( تَطُويلُ ٱلْقِيَامَاتِ ) فيقرأُ في ٱلقيامِ الأَوَّلِ بعدَ ( ٱلفاتحةِ ) ( ٱلبقرةَ ) أَو قَدْرَها ، وفي ٱلثَّالثِ بعدَ ( ٱلفاتحةِ ) أَو قَدْرَها ، وفي ٱلثَّالثِ بعدَ ( ٱلفاتحةِ ) ( ٱلنِّساءَ ) أَو قَدْرَها .
- ( وَ ) تَطْوِيلُ ( ٱلرُّكُوعَاتِ وَٱلسَّجَدَاتِ ) لِلاتِّباعِ ؛ بأَنْ يُسبِّحَ في ٱلأَوَّلِ مِنْ كلِّ منهما قدرَ مئةِ آيةٍ مِنَ ( ٱلبقرةِ ) وفي ٱلثَّاني قَدْرَ ثمانينَ ، وفي ٱلثَّالثِ قَدْرَ سبعينَ ، وفي ٱلرَّابع قَدْرَ خمسينَ .
- ( وَ ) يُسنُّ ( ٱلْجَهْرُ ) بالقراءةِ ( فِي ) كسوفِ ( ٱلْقَمَرِ ) والإِسرارُ بها في كسوفِ ٱلشَّمسِ ؛ لأَنَّها نهاريَّةٌ ، وٱلأُوليٰ ليليَّةٌ .
- ( ثُمَّ ) بعدَ ٱلصَّلاةِ ( يَخْطُبُ ٱلإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ ) لِلاتِّباعِ ، كخُطبةِ ٱلجُمعةِ في ٱلأَركانِ وٱلسُّننِ دونَ ٱلشُّنوِ طِ ( أَوْ وَاحِدَةً ) علىٰ ما قالَهُ جماعةٌ أَخذاً مِنْ نصِّ « البويطيِّ » للكنَّهُ مردودٌ بأَنَّ ٱلنَّصَّ لا يُفهِمُ ذلكَ ، وبأَنَّ ٱلأَوجة : أَنَّهُ لا بدَّ مِنْ خُطبتَينِ .

( وَيَحُثُّ فِيهِمَا عَلَى ٱلْخَيْرِ ) كالعتقِ وٱلصَّدقةِ وٱلتَّوبةِ وٱلاستغفارِ ، ويُحذِّرهُم مِنَ ٱلغفلةِ وٱلتَّمادي في ٱلغرورِ ؛ لِلاتِّباع في بعضِ ذلكَ ، وٱلأَمرِ بهِ في ٱلباقي .

( وَيَفُوتُ ٱلْكُسُوفُ ) أَي : صلاةُ كسوفِ ٱلشَّمسِ ( بِٱلإنْجِلاَءِ ) التَّامِّ يقيناً ؛ لأَنَّهُ ٱلمقصودُ بٱلصَّلاةِ وقد حصلَ ، ( وَبِغُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ) كاسفةً ؛ لِعدمِ ٱلانتفاعِ بها بعدَهُ .

( وَٱلْخُسُوفُ ) أَي : صلاةُ خسوفِ ٱلقمرِ ( بِٱلإنْجِلاَءِ ) التَّامِّ يقيناً ، ( وَبِطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ) لِذَهابِ سلطانهِ ، ( لاَ بِٱلْفَجْرِ ) لبقاءِ ظُلمةِ ٱللَّيلِ وٱلانتفاعِ بهِ ، ( وَلاَ بِغُرُوبِهِ ) قَبْلَ ٱلفجرِ ، أَو بعدَهُ وقَبْلَ طلوع ٱلشَّمسِ ( خَاسِفاً ) كما لوِ ٱستترَ بغمامٍ .

( وَإِذَا ٱجْتَمَعَ صَلَوَاتٌ خَافَ فَوْتَهَا. . قَدَّمَ ) الأَخوفَ فوتاً ثُمَّ ٱلآكدَ ، فيقدِّمُ ( ٱلْفَرْضَ ) العينيَّ وَلَو منذوراً ؛ لِتعيُّنهِ وضِيقِ وقتهِ .

( ثُمَّ ٱلْجَنَازَةَ ) لِمَا يُخشىٰ عليها مِنْ تغيُّرِ ٱلميْتِ بتأْخيرِها ، ومحلُّهُ إِنْ لَم يَخَفِ ٱنفجارَهُ لو قدَّمَ غيرَها ، وإِلاَّ. . وجبَ تقديمُها مطلَقاً ، ويكونُ ٱلاشتغالُ بمواراتِها عذراً في إِخراجِ ٱلصَّلاةِ عن وقتِها .

( ثُمَّ ٱلْعِيدَ ) لأَنَّ صَلاَتَهُ آكدُ مِنْ صلاةٍ ٱلكسوفِ .

( ثُمَّ ٱلْكُسُوفَ ) ولو ِ ٱجتمعَ خسوفٌ ووترٌ. . قدَّمَ ٱلخسوفَ وإِنْ تَيَقَّنَ فَوْتَ ٱلوترِ ؛ لأَنَّ صَلاةَ ٱلخسوفِ آكدُ .

( وَإِنْ وَسِعَ ٱلْوَقْتُ ) بأَنْ أَمِنَ ٱلفواتَ ( . . قَدَّمَ ٱلْجَنَازَةَ ) مطلقاً ، ( ثُمَّ ٱلْكُسُوفَ ) للكِنْ يُخفِّفُهُ ، فلا يزيدُ علىٰ نحوِ سورةِ ( الإِخلاصِ ) بعدَ ( ٱلفاتحةِ ) في كلِّ قيامٍ ، ثمَّ ٱلفَرْضَ أَوِ ٱلعيدَ ، للكنْ يُؤخِّرُ خُطبةَ ٱلكسوفِ عنِ ٱلفَرْضِ ، ثمَّ إِنِ ٱجتمعَ عيدٌ وكسوفٌ . . كفىٰ لَهُما خُطبتانِ بعدَ صَلاتيهِما بقصدِهِما ، ويَذكرُ فيهِما أَحكامَهُما ، وإِنِ ٱجتمعا معَ جمُعةٍ وصَلاَّهُما قَبْلَها . سقطَتْ خُطبتُهما وخَطبَ لِلجمُعةِ بنيَّتِها ، وللكنْ يتعرَّضُ فيها بٱختصارٍ لما يُندبُ فيهِما .

# وَيُصَلُّونَ لِنَحْوِ ٱلزَّلاَزِلِ وَٱلصَّوَاعِقِ مُنْفَرِدِينَ .

( وَيُصَلُّونَ ) ندباً رَكعتَينِ ككيفيَّةِ ٱلصَّلواتِ ، لا علىٰ هيئةِ صلاةِ ٱلخسوفِ ( لِنَحْوِ ٱلزَّلاَزِلِ وَٱلصَّوَاعِقِ ) والرِّيحِ ٱلشَّديدةِ ( مُنْفَرِدِينَ ) لئلاَّ يكونوا غافِلينَ ، لا جماعةً ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ .

ويُسنُّ ٱلخروجُ إِلَى ٱلصَّحراءِ وقتَ ٱلزَّلزلةِ .

\* \* \*

رَفَحْ عِمِي (لَرَّحِمْ إِلِي الْلَجِثَنِ يَ لأَسِكِتِي الْانِرُ لالِوْدِي www.moswarat.com

#### بَابُ صَلاَةِ ٱلإسْتِسْقَاءِ

وَيُسَنُّ ٱلِاسْتِسْفَاءُ بِٱلدُّعَاءِ ، وَبِٱلدُّعَاءِ خَلْفَ ٱلصَّلاَةِ ، وَفِي خُطْبَةِ ٱلْجُمُعَةِ . وَٱلأَفْضَلُ : أَنْ يَأْمُرَ ٱلإِمَامُ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَصَوْم ثَلاَثَةٍ ، . . . . . . . . . . . . . . . .

#### ( بَابُ صَلاَةِ ٱلإسْتِسْقَاءِ)

هُوَ لَغَةً : طلبُ السُّقيا ، وشرعاً : طلبُ سُقيا ٱلعبادِ مِنَ ٱللهِ تعالىٰ عندَ حاجتهِم إِليها . وٱلأَصلُ فيها قَبْلَ ٱلإِجماع : ٱلاتِّباعُ .

( وَيُسَنُّ ) على ٱلتَّأْكيدِ لمقيمٍ ومسافرٍ ( ٱلاِسْتِسْقَاءُ ) ولو لجَدْبِ ٱلغيرِ ، ٱلمحتاجِ إِليهِ ما لَمْ يكنْ ذا بدعةٍ أَو ضلالةٍ ، ثُمَّ هوَ ثلاثةُ أَنواعِ ثابتةٍ بٱلأَخبارِ ٱلصَّحيحةِ :

أَدناها في ٱلفضلِ أَنْ يكونَ ( بِٱلدُّعَاءِ ) فُرادىٰ أَو مجتمعينَ ، في أَيِّ وقتٍ أَرادوا .

( وَ ) أَوسطهُا أَنْ يكونَ ( بِٱلدُّعَاءِ خَلْفَ ٱلصَّلاَةِ ) وَلَوْ نافلةً .

( وَ فِي خُطْبَةِ ٱلْجُمُعَةِ ) ونحوِها ؛ لأَنَّهُ عَقِبَ ٱلصَّلاةِ أَقربُ إِلَى ٱلإِجابةِ .

( وَٱلأَفْضَلُ ) مِنَ ٱلأَنواعِ ٱلثَّلاثةِ هـٰذا ٱلأَخيرُ ، وهوَ ( أَنْ يَأْمُرُ ٱلإِمَامُ ) بنَفْسهِ أَو نائبُهُ ( ٱلنَّاسَ ) سواءٌ مريدُ ٱلحضورِ وغيرُهُ ( بِٱلْبِرِّ ) مِنْ صدقةٍ وعتقٍ وغيرِهما ؛ كَٱلتَّوبةِ ، وٱلخروجِ مِنَ ٱلمظالمِ ؛ لأَنَّ ذلكَ أَرجىٰ لِلإجابةِ .

( وَ ) يأْمرَ ٱلمطيقينَ منهُم بموالاةِ ( صَوْمِ ثَلاَثَةٍ ) مِنَ ٱلأَيّامِ معَ يومِ ٱلخروجِ ؛ لأَنَّ ٱلصَّومَ مُعِينٌ على ٱلرِّياضةِ وٱلخشوعِ .

وبأُمرِ ٱلإِمامِ أَو نائبهِ بهِ يصيرُ واجباً ؛ ٱمتنالاً لَهُ ، لأَنَّهُ تعالىٰ أَمرَ بطاعةِ أُولي ٱلأَمرِ .

ويجبُ فيهِ ٱلتَّبييتُ ؛ لأَنَّهُ فرضٌ .

ويجبُ على اَلقادرِينَ منهُمُ اَمتثالُ كلِّ ما يأمرُ بهِ مِنْ نحوِ صدقةٍ وعتقٍ ، علىٰ ما رجَّحَهُ الإِسنويُّ ، وفيهِ كلامٌ بيَّنتُهُ في « شرح الإِرشادِ » .

( وَيَخْرُجُونَ ) بعدَ صومِ ٱلثَّلاثةِ ( فِي ) اليومِ ( ٱلرَّابِعِ ) حالَ كونهِم ( صِيَاماً ) فيهِ كالَّذي قَبْلَهُ ( إِلَى ٱلصَّحْرَاءِ ) وإِنْ كانوا بمكَّةَ أَو بيتِ ٱلمقدسِ ( بِثِيَابٍ بِذْلَةٍ )(١) بموحَّدةٍ مكسورةٍ فمعجمةٍ ساكنةٍ ؛ وهيَ : ما يُلبسُ في حالِ مباشرةِ ٱلإِنسانِ ٱلخدمةَ في بيتهِ ، فلا يَصحبونَ طِيباً ولا زينةً ؛ للاتّباع ، ولأَنَّ هـُـذا يومُ مسألةٍ وٱستكانةٍ ـ بخلافِ ٱلعيدِ ـ ولا يَلبسونَ ٱلجديدَ مِنْ ثيابِ ٱلبِذلةِ .

ويُسنُّ كونهُم ( مُتَخَشِّعِينَ ) في مشيهِم وجلوسهِم وغيرِهما ؛ للاتِّباعِ .

( وَ ) يخرجونَ ( بِٱلْمَشَايِخِ ) أَي : معَ ٱلمشايخِ ( وَٱلصِّبْيَانِ ) لأَنَّ دعاءَهُم أَرجىٰ لِلإِجابةِ ، ( وَٱلصِّبْيَانِ ) لأَنَّ دعاءَهُم أَرجىٰ لِلإِجابةِ ، ( وَٱلْبَهَائِمِ ) لخبرِ ضعيفِ للكنْ لَهُ شاهدٌ : « لَوْلاَ شَبَابٌ خُشَّعٌ ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ ، وَشُيُوخٌ رُكَّعٌ ، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ . لَصُبَّ عَلَيْكُمُ ٱلعَذَابُ صَبَّاً » وتقفُ معزولةً عنِ ٱلنَّاسِ .

ويُكرَهُ إِخراجُ ٱلكَفَّارِ \_ وَلَو ذِمِّينَ \_ مَعَنا أَو مُنفردِينَ ؛ لأَنَّهُم ربَّما كانوا سببَ ٱلقحطِ ، فإِنْ خَرجوا. . أُمروا بٱلتَّمْييزِ عنَّا ولا يَنفردوا بيومٍ ، وإِنما يُسنُّ خروجُهُم ( بَعْدَ غُسْلٍ ) لجميعِ أَبدانِهم ، ( وَتَنْظِيفٍ ) بالماءِ ، وٱلسِّواكِ ، وقَطْعِ ٱلرَّوائِحِ ٱلكريهةِ ؛ لثلاَّ يتأذَّىٰ بعضُهم ببعضٍ .

( وَيُصَلُّونَ ) لِلاستسقاءِ ( رَكْعَتَيْنِ كَٱلْعِيدِ بِتَكْبِيرَاتِهِ ) أَي : كصلاتهِ ، فَيُكبِّر سبعاً يقيناً أَوَّلَ اللَّوْولَىٰ ، وخَمساً كذلكَ أَوَّلَ النَّانيةِ ، ويَرفعُ يديْهِ ، ويقفُ بينَ كلِّ تكبيرتينِ قائلاً ما مرَّ ، ولا يتأَقَّتُ بوقتِ صَلاةِ العيدِ ، للكنَّهُ أَفضلُ .

( وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ) كَخُطبتي ٱلعيدِ في ٱلأَركانِ وٱلسُّننِ دونَ ٱلشُّروطِ ، ( أَوْ وَاحِدَةً ) علىٰ ما مرَّ في صَلاةِ ٱلكسوفِ .

( وَ ) كُونُ ٱلخُطبةِ ( بَعْدَهَا ) أَي : ٱلصَّلاةِ ( أَفْضَلُ ) لأَنَّهُ ٱلأَكثرُ مِنْ فِعلهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ .

( وَٱسْتَغْفَرَ ٱللهَ ) تعالىٰ في ٱلخُطبةِ ( بَدَلَ ٱلتَّكْبِيرِ ) فيَستغفرُ قَبْلَ ٱلأُولَىٰ تسعاً ، وقَبْلَ ٱلنَّانيةِ سَبعاً ، ويُكثرُ مِنَ ٱلاستغفارِ حَتَّىٰ يكونَ هوَ أكثرَ دعائه .

<sup>(</sup>١) في (أ): (بثياب البذلة).

وَيَدْعُو فِي ٱلأُولَىٰ جَهْراً ، وَٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ بَعْدَ ثُلُثِ ٱلْخُطْبَةِ ٱلثَّانِيَةِ ، وَحَوَّلَ ٱلإِمَامُ وَٱلنَّاسُ ثِيَابَهُمْ حِينَئِذٍ ، وَبَالَغَ فِيهَا فِي ٱلدُّعَاءِ سِرّاً وَجَهْراً ، ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَ ٱلنَّاسَ

#### فضنافئ

( وَيَدْعُو فِي ) الخُطبةِ ( ٱلأُولَىٰ ) والثَّانيةِ ( جَهْراً ) والأَولىٰ أَنْ يُكثرَ مِنْ دعاءِ ٱلكَرْبِ ، ومِنْ قولهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ربَّنا آتِنا في ٱلدُّنيا حسنةً ، وفي ٱلآخرةِ حسنةً ، وقِنا عذابَ ٱلنَّارِ ) . ومِنَ ٱلأَدعيةِ ٱلمَّثورةِ في ذلكَ ، وهيَ مشهورةٌ .

( وَٱسْتَقْبَلَ ) ٱلخطيبُ ( ٱلْقِبْلَةَ ) لِلدُّعاءِ ( بَعْدَ ثُلُّثِ ٱلْخُطْبَةِ ٱلثَّانِيَةِ ) إِنْ لَم يَستقبِلْ لَهُ في ٱلأُولىٰ ، وإلاَّ . . لَمْ يَستقبلْ لَهُ في ٱلثَّانِيةِ .

( وَحَوَّلَ ٱلإِمَامُ وَٱلنَّاسُ) في حالِ جلوسهِم ( ثِيَابَهُمْ) أي : أَرديتَهُم ( حِيتَيْلٍ ) أَي : حينَ استقبال القِبْلَةِ ؛ بأَنْ يُجعلَ ما كانَ علىٰ كلِّ جانبٍ مِنَ ٱلأَيمن والأَيسرِ ، ومِنَ الأَعلىٰ والأَسفلِ على الآخرِ ، هاذا في الرِّداءِ المربَّعِ ، أَمَّا المثلَّثُ والمدوَّرُ. . فليسَ فيهِما إِلاَّ تحويلُ ما على الأيمنِ على الأَيسر .

( وَبَالَغَ فِيهَا ) أَي: في ٱلثَّانيةِ ( فِي ٱلدُّعَاءِ سِرّاً وَجَهْراً ) ويُسرُّونَ بهِ إِنْ أَسَرَّ، ويَجهرونَ بهِ إِنْ جَهَرَ.

( ثُمَّ ) بعدَ فراغهِ مِنَ ٱلدُّعاءِ ( ٱسْتَقْبَلَ ٱلنَّاسَ ) بوَجْهِهِ وحثَّهُم على ٱلطَّاعةِ ، وصلَّىٰ وسلَّمَ على ٱلنَّبِيِّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وقرأَ آيةً أَو آيتَينِ ، ودعا لِلمؤْمنينَ وٱلمؤْمناتِ ، وختمَ بقولهِ : ( أَستغفرُ ٱللهَ لي ولكُم ) ويتركُ كلِّ رداءَهُ محوَّلاً حتَّىٰ يَنزعَ ثيابَهُ بعدَ وصولهِ منزلَهُ .

ويُسنُّ لكلِّ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَستشفعَ سِرَّا بخالصِ عملهِ وبأَهلِ ٱلصَّلاحِ ، سيَّما أَقَاربُهُ عليهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ .

# ( فَكُنَّالُهُ )

#### في توابعَ لِمَا مرَّ

( وَيُسَنُّ ) لَكلِّ أَحدٍ ( أَنْ ) يُبرزَ و( يُظْهِرَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لأَوَّلِ مَطَرٍ ) فِي ( ٱلسَّنَةِ ) ليُصيبَهُ ؛ لِلاتِّباعِ ، ولأَنَّهُ حديثُ عهدٍ بربِّهِ ؛ أَي : بتكوينهِ وتنزيلهِ . وَيَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّاً فِي ٱلسَّيْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا.. فَلْيَتَوَضَّا أَ. وَيُسَبِّحَ لِلرَّعْدِ وَٱلْبَرْقِ، وَلاَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ. وَيَقُولَ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ: ٱللَّهُمَّ؛ صَبِّبًا هَنِيئًا، وَسَيِّبًا نَافِعاً. وَبَعْدَهُ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَعِنْدَ ٱلتَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ ٱلْمَطَرِ: ٱللَّهُمَّ ؛ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. وَيُكْرَهُ سَبُّ ٱلرِّيحِ.

( وَ ) أَنْ ( يَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأَ فِي ٱلسَّبْلِ ) سواءٌ سيلُ أَوَّلِ ٱلسَّنةِ وغيرُهُ ، ( فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا ). . فليَغتسلْ ، فإِنْ لَم يَغتسلْ ( . . فَلْيَتَوَضَّأُ ) ولا تُشترطُ ٱلنِّيَّةُ هنا ؛ لأَنَّ ٱلحكمةَ فيهِ هيَ ٱلحكمةُ فيما قَبْلَهُ .

( وَ ) أَنْ ( يُسَبِّحَ لِلرَّعْدِ ) وهوَ مَلَكٌ ، ( وَٱلْبَرْقِ ) وهوَ أَجنحتُهُ ؛ لِقولِ ٱبنِ عبَّاسِ عن كعبٍ رضيَ ٱللهُ عنهُم : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلرَّعْدَ : سُبْحَانَ مَنْ يُسبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ثَلاَثاً. . عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ » .

( وَلاَ يُتْبِعُهُ ) أَي : ٱلبرقَ\_ومثلُهُ ٱلرَّعدُ وٱلمطرُ\_( بَصَرَهُ ) خشيةً مِنْ أَنْ يُذهبَهُ .

( وَ ) أَنْ ( يَقُولَ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ : ٱللَّهُمَّ ؛ صَيِّباً ) وهوَ ـ بتحتيةٍ مشدَّدةٍ ـ : المطرُ ٱلكثيرُ ( هَنِيئاً ، وَسَيِّباً ) أَي : عطاءً ( نَافِعاً ) مرَّتينِ أَو ثلاثاً ؛ لِلاتِّباعِ ٱلماْْخوذِ مِنْ ورودِ ذلكَ في أحاديثَ متفرِّقةٍ .

وأَنْ يُكثرَ مِنَ ٱلدُّعاءِ وٱلشُّكرِ حالَ نزولِ ٱلمطرِ ، ( وَ ) يُندبُ أَنْ يقولَ ( بَعْدَهُ ) أي بعدَ نزولهِ : ( مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ ) ويُكرَهُ : ( مُطرنا بنَوْءِ كذا ) أَي : بوقتِ ٱلنَّجمِ ٱلفلانيُّ ، هاذا إِنْ لَمْ يُضفِ ٱلأَثْرَ إِليهِ ، وإِلاَّ. . كَفَرَ .

( وَ ) أَنْ يقولَ ( عِنْدَ ٱلتَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ ٱلْمَطَرِ ) ودوامِ ٱلغيمِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ) اللَّهُمَّ ؛ على ٱلآكامِ وٱلظِّرابِ ، وبطونِ ٱلأَوديةِ ، ومنابتِ ٱلشَّجرِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ سُقيا رحمةٍ ولا سُقيا عذابٍ ، ولا محتٍ ولا بلاءِ ، ولا هَدْمِ ولا غَرَقٍ .

( وَيُكْرَهُ سَبُّ ٱلرِّيحِ ) بل يسأَلُ ٱللهَ خيرَها ، ويَستعيذُ بهِ مِنْ شرِّها ؛ للاتِّباع .

#### فَصُنا إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَمُ عِلَمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلِمِ عِلَمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِكُمُ عِلَمُ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِ

#### ( فَكُنْ الْمِنْ )

#### في تاركِ ٱلصَّلاةِ

( مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ ) الصَّلاةِ ( ٱلْمَكْتُوبَةِ ) أَي : إِحدى ٱلخَمسِ ( . . كَفَرَ ) لإِنكارِ ما هوَ مُجمَعٌ عليهِ معلومٌ مِنَ ٱلدِّينِ بٱلضَّرورةِ .

( أَوْ تَرَكَهَا) بلفظِ ٱلماضي ؛ أَي : ٱلمكتوبة دونَ ٱلمنذورةِ ونحوِها ( كَسَلاً ، أَوْ ) تركَ ( ٱلْوُضُوءَ ) لَهَا أَو شرطاً آخرَ مِنْ شروطِها إِنْ أُجمعَ عليهِ ، ( أَوْ ) تركَ ( ٱلْجُمُعَةَ وَ ) إِنْ ( صَلَّى ٱلظُّهْرَ ) لأَنَّهُ لا يُتصوَّرُ قضاؤُها ؛ إِذ ٱلظُّهرُ لَيستْ بدلاً عنها ( . . فَهُوَ ) معَ ذلكَ ( مُسْلِمٌ ) لِما في ٱلحديثِ أَنَّ ٱللهُ تعالىٰ : « إِنْ شَاءَ . . عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ . . عَذَبَهُ » .

والكافرُ لا يدخلُ تحتَ ٱلمشيئةِ ، ولا يُعارضُهُ خبرُ مسلمٍ : « بَيْنَ ٱلعَبْدِ وَبَيْنَ ٱلكُفْرِ . . تَرْكُ ٱلصَّلاَةِ » لأَنَّهُ محمولٌ على ٱلجاحدِ ، أَو على ٱلتَّغليظِ .

( وَ ) مَعَ كُونِهِ مُسَلِّماً ( يَجِبُ ) على ٱلإِمامِ أَو نائبهِ ( قَتْلُهُ ) ولو بصَلاةٍ واحدةٍ ، لَكَنْ يُشترطُ إخراجُها عن وقتِ ٱلضَّرورةِ ، فلا يَقتلُهُ بَتَرْكِ ٱلظُّهرِ حَتَّىٰ تَغربَ ٱلشَّمسُ ، ولا بَتَرْكِ ٱلمغربِ حَتَّىٰ يَغربَ ٱلشَّمسُ ، ولا بَتَرْكِ ٱلمغربِ حَتَّىٰ يَغربَ ٱلشَّمسُ ، وفي ٱلعصاءِ بطلوعِ ٱلفجرِ ، يَطلعَ ٱلفجرُ ، ويقتلُهُ في ٱلصَّبحِ بطلوعِ ٱلشَّمسِ ، وفي ٱلعصرِ بغروبِها ، وفي ٱلعشاءِ بطلوعِ ٱلفجرِ ، في العُلع ٱلفجرِ ، في العالمِ ٱلفجرِ ، في العالمِ الفجرِ ، في ألوقتُ . فربَ في الله المنافِ وقتُها ، ويُتوعَّدُ بالقتلِ إِنْ أخرجَها عنِ ٱلوقتِ ، فإذا خرجَ ٱلوقتُ . فربَ عنقهُ ( بِالسَّيْفِ بَعْدَ ٱلإِسْتِتَابَةِ إِنْ لَمْ يَتُبْ ) قياساً علىٰ تَرْكِ ٱلشَّهادَتينِ ، بجامعِ أَنَّ كُلاَّ رُكنٌ لِلإِسلامِ ، ولا يَدخلُهُ نيابةٌ ببدَنٍ ولا مالٍ ، بخلافِ بقيَّةِ ٱلأَركانِ ٱلخمسةِ .

واستتابتُهُ مندوبةٌ ، وإِنَّما وجبتِ آستتابةُ ٱلمرتدَّ ؛ لأَنَّ ٱلرِّدَّةَ تُخلِّدُ في ٱلنَّارِ ، فوجبَ إِنقاذُهُ منها ، بخلافِ تَرْكِ ٱلصَّلاةِ .

ويُندبُ أَنْ تكونَ ٱستتابتُهُ حالاً ، ومَنْ قتلَهُ في مدَّةِ ٱلاستتابةِ أَو قَبْلَها. . أَثِمَ ولا ضمانَ عليهِ .

وَلَو قَالَ حَينَ إِرادةِ قَتْلهِ : صلَّيتُها في بيتي ، أَو ذَكرَ عذراً ولَو باطلاً.. لَمْ يُقتلْ. نَعَمْ ؛ يجبُ أَمرهُ بها إِنْ ذَكرَ عذراً باطلاً .

ومتىٰ قالَ : تعمَّدتُ تَرْكها بلا عذرٍ . . قُتلَ ، سواءٌ قالَ : لا أُصلِّيها أَم سكتَ ؛ لِتحقُّقِ جنايتهِ بتعمُّدِ ٱلتَّأخيرِ .

ولا يُقتلُ بفائتةٍ إِنْ فاتنهُ بعذرٍ مطلَقاً ، أَو بلا عذرٍ وقالَ : أُصلِّيها ؛ لِتوبتهِ ، بخلافِ ما إِذا لَم يَقُلُ ذلكَ .

No. 35 M



# بَابُ ٱلْجَنَائِزِ

يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ ٱلْمَوْتِ بِقَلْبِهِ وَٱلإِكْتَارُ مِنْهُ ، وَٱلِاسْتِعْدَادُ لَهُ بِٱلتَّوْبَةِ ، وَٱلْمَرِيضُ أَوْلَىٰ . وَيُسَنُّ عِيَادَةُ ٱلْمَرِيضِ ٱلْمُسْلِمِ حَتَّى ٱلأَرْمَدِ وَٱلْعَدُوِّ وَٱلْجَارِ وَٱلْكَافِرِ إِنْ كَانَ جَاراً أَوْ قَرِيباً،

# ( بَابُ ٱلْجَنَائِزِ )

باُلفتحِ جمعُ جَنَازةٍ ، وبهِ وبالكسرِ : ٱسمٌ للميْتِ في ٱلنَّعشِ ، فإِنْ لَم يَكنْ عليهِ ٱلميْتُ. . فهوَ سريرٌ ونعشٌ ، مِنْ جَنَزَهُ : إِذا سترَهُ بهِ .

(يُسْتَحَبُّ) لكلِّ أَحدٍ ( ذِكْرُ ٱلْمَوْتِ بِقَلْبِهِ ) ولسانهِ ، ( وَٱلْإِكْثَارُ مِنْهُ ) أَي : مِنْ ذِكرهِ ؛ بأَنْ يَجعلَهُ نُصْبَ عينيْهِ ؛ لأَنَّهُ أَزجرُ عنِ ٱلمعصيةِ ، وأَدعىٰ إلى ٱلطَّاعةِ ؛ ولذا أَمرَ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بٱلإكثارِ مِنْ ذِكرهِ ، وعلَّلهُ بأَنَّهُ : « ما ذُكِرَ في كثيرٍ \_ أَي : من ٱلدنيا وٱلأَملِ فيها \_ إلاَّ قلَّلهُ ، ولا في قليلٍ \_ أَي : من ٱلدنيا وٱلأَملِ فيها \_ إلاَ كثَّرُهُ » (١٠) .

( وَ ) يُستحبُّ ( ٱلاِسْتِعْدَادُ لَهُ بِٱلتَّوْبَةِ ) أَي : تجديدِها وٱلاعتناءِ بشأْنِها ، ومحلُّهُ إِنْ لَم يعلم أَنَّ عليهِ مقتضياً لها ، وإِلاَّ.. وَجبتْ فوراً بٱلإِجماعِ ، ( وَٱلْمَرِيضُ أَوْلَىٰ ) بذلكَ ؛ لأَنَّهُ إِلَى ٱلموتِ أَقربُ .

( وَيُسَنُّ عِيَادَةُ ٱلْمُسْلِمِ ٱلْمَرِيضِ حَتَّى ٱلأَرْمَدِ ) لِلاتِّباعِ ، ولَو في أوَّلِ يومٍ مِنْ مرضهِ ، وخبرُ : ( إِنَّما يُعادُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ). . موضوعٌ .

( وَٱلْعَدُّوِّ ) ومَنْ لا يَعرفُهُ ، ( وَٱلْجَارِ وَٱلْكَافِرِ ) أَي : ٱلذِّميِّ وَٱلمعاهَدِ ، وٱلمستأْمَنِ ( إِنْ كَانَ جَاراً أَوْ قَرِيباً ) أَو نحوَهما ؛ كخادمٍ ومَنْ يُرجىٰ إِسلامُهُ ، فإِنِ ٱنتفىٰ ذلكَ. . جازتْ عيادتُهُ بلا كراهةٍ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (الموت: مفارقة الروح للبدن، والروح عند جمهور المتكلمين: جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو باق لا يفنى عند أهل السنة، وقوله تعالىٰ: ﴿ اَللَّهُ يَتَوَلَّى ٱلأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ﴾ تقديره: عند موت أجسادها. وعند جمع منهم عرضٌ ؛ وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيّاً، وأما الصوفية والفلاسفة [فليست] عندهم لا جسماً ولا عرضاً، بل جوهر مجرد [غيراً متخير، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس داخلاً فيه ولا خارجاً عنه. «خطيب» [١/ ٤٩٠]).

ويُكرَهُ عيادةٌ تشقُّ على ٱلمريضِ ، ولا يُندبُ عيادةُ ذي بدعةٍ منكَرةٍ ، وأَهلِ ٱلفجورِ وٱلمَكْسِ إِذا لَم يكنْ لهم قرابةٌ ، ولا نحوُ جوارٍ ولا رجاء توبةٍ ؛ لأَنَّا مأْمورونَ بمهاجرتهِم .

ويُندبُ أَنْ تكونَ ٱلعيادةُ ( غِبَاً ) أَي : يوماً بعدَ يومٍ مثلاً ، فلا يُواصلُها كلَّ يومٍ إِلاَّ أَنْ يكونَ مغلوباً عليهِ .

نَعَمْ ؛ نحو ٱلقريبِ وٱلصَّديقِ ممَّنْ يَستأْنسُ بهِ ٱلمريضُ ، أَو يَتبرَّكُ بهِ ، أَو يشقُّ عليهِ عدمُ رؤيتهِ كلَّ يومٍ.. يُسنُّ لَهمُ ٱلمواصلةُ ما لَم يُنهَوا أَو يَعلموا كراهتَهُ لذلكَ .

( وَيُخَفِّفُ ) المُّكثَ عندَهُ ، بل يُكرَهُ إِطالتُهُ ما لَم يَفهَمْ منهُ ٱلرَّغبةَ فيها ، ( وَيُدْعُو لَهُ بِٱلْعَافِيَةِ إِنِ ٱحْتَمَلَ حَيَاتَهُ ) أَي : طمِعَ فيها ولَو علىٰ بُعْدٍ ، وأَنْ يكونَ دعاؤُهُ : « أَسْأَلُ ٱللهَ ٱلعَظِيمَ رَبَّ ٱلعَرْشِ ٱلعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ » سَبعَ مرَّاتٍ .

ويُطَيِّبَ نفسَهُ بمرضهِ ؛ بأَنْ يَذكرَ لَهُ مِنَ ٱلأَخبارِ وٱلآثارِ ما تطمئِنُّ بهِ نفْسُهُ ، ( وَإِلاً ) يطمعْ في حياتهِ ( . . فَيُوغِّبُهُ فِي تَوْبَةٍ ، وَوَصِيَّةٍ ، وَتَحْسِينِ ظَيِّهِ بِٱللهِ ) ويذكرُ لَهُ أَحوالَ ٱلصَّالِحينَ في ذلكَ ، ويزيدُ في وَعْظهِ ، ويَطلبُ ٱلدُّعاءَ منهُ ، ويُوصي أَهلَهُ وخادمَهُ بٱلرَّفقِ بهِ وٱحتمالهِ وٱلصَّبرِ عليهِ ؛ لِنَدْبِ ذلكَ لَهُم .

ويأْمرُهُ بأَنْ يتعهَّدَ نفْسَهُ بأَنْ يُلازمَ ٱلطِّيبَ وٱلتَّزيُّنَ ـ كٱلجمُعةِ ـ وبقراءةِ ٱلقرآنِ وٱلذِّكرِ ، وحكايات ٱلصَّالِحينَ وأَحوالِهم عندَ ٱلموتِ ؛ فإِنَّ ٱلمريضَ يُسنُّ لَهُ جميعُ ذلكَ .

ويُوصي أَهلَهُ بالصّبرِ عليهِ وتَرْكِ النَّوحِ ونحوهِ ، وتحسينِ خُلُقهِ وٱجتنابِ ٱلمنازعةِ في أُمورِ ٱلدُّنيا ، وٱسترضاءِ مَنْ لَهُ بهِ عُلْقةٌ وإِنْ خفَّتْ .

( وَيُحْسِنُ ٱلْمَرِيضُ ظَنَّهُ بِٱللهِ ) لا سيَّما إِنْ حضَرتْهُ أَماراتُ ٱلموتِ ؛ لخبرِ مسلمٍ : « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ ٱلظَّنَّ بِاللهِ تعالىٰ » أَي : يظنُّ أَنَّهُ يَرحمُهُ ويعفو عنهُ .

أَمَّا ٱلصَّحبِحُ. . فالأَولَىٰ لَهُ أَنْ يستويَ خوفُهُ ورجاؤُهُ ، ما لَم يَغلِبْ عليهِ داءُ ٱلقنوطُ . . فألرَّجاءُ أَولَىٰ ، أَو أَمِنَ ٱلمكرَ . . فألخوفُ أَولَىٰ . وَيُكْرَهُ لَهُ ٱلشَّكْوَىٰ ، وَتَمَنِّي ٱلْمَوْتِ بِلاَ فِنْنَةٍ فِي ٱلدِّينِ ، وَإِكْرَاهُهُ عَلَىٰ تَنَاوُلِ ٱلدَّوَاءِ . وَإِكْرَاهُهُ عَلَىٰ تَنَاوُلِ ٱلدَّوَاءِ . وَإِذَا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ . . أُلْقِيَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلأَيْمَنِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ . . فَٱلأَيْسَرِ ، وَإِلاَّ . . فَعَلَىٰ قَفَاهُ ؛ وَوَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ ، وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ بِشَيْءٍ . وَيُلَقَّنُ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، . . . .

ويُسنُّ لِلمريضِ ٱلصَّبرُ على ٱلمرضِ ، وتَرْكُ ٱلتَّضجُّرِ منهُ .

( وَيُكُورَهُ لَهُ ٱلشَّكُويَىٰ ) وعبَّرَ غيرُهُ بكثرةِ ٱلشَّكوىٰ ، ومحلُّهُ ما لَم يَكنْ علىٰ جهةِ ٱلنَّبرُّمِ بٱلقضاءِ وعدمِ ٱلرِّضا بهِ ، وإلاَّ . . حَرُمتْ كما هوَ ظاهرٌ ، بل ربَّما يُخشىٰ مِنْ ذلكَ ٱلكفرُ .

ولو سأَلَهُ نحو طبيبٍ أو صديقٍ عن حالهِ ، فأَخبرَهُ بما هوَ فيهِ مِنَ ٱلشَّدَّةِ لا علىٰ صورةِ ٱلجزَعِ. . فلا نأس َ.

وٱلأَنينُ خلافُ ٱلأَولَىٰ ، بل يَشْتَغُلُ بِٱلتَّسبيحِ ونحوهِ .

( وَ ) يُكرَهُ ( تَمَنِّي ٱلْمَوْتِ ) لضُّرِّ نزلَ بهِ ـ كما في " الرَّوْضةِ » وغيرِها ـ لِلنَّهي عنهُ ( بِلاَ ) خوفِ ( فِتْنَةٍ فِي ٱلدِّينِ ) فإِنْ كانَ ولا بدَّ متمنِّياً . . فليَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَحيني ما كانتِ ٱلحياةُ خيراً لي ، وَأَمَنني ما كانَ ٱلموتُ خَيْراً لِي ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ بذلكَ .

أَمَّا تمنِّيهِ عندَ خشيةِ ٱلفتنةِ . . فلا يُكرَهُ ، وكذا عندَ عدمِ ٱلضُّرِّ ، وٱلفرقُ : أَنَّ ٱلتَّمنِّيَ معَ ٱلضُّرِّ يُشعرُ بعدمِ ٱلرِّضا بٱلقضاءِ ، بخلافهِ بدونهِ .

( وَ ) يُكرهُ ( إِكْرَاهُهُ ) أَي : ٱلمريضِ ( عَلَىٰ تَنَاوُلِ ٱلدَّوَاءِ ) أَو الطَّعامِ ؛ لحديثِ : « لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى ٱلطَّعَامِ وٱلشَّرابِ ؛ فإِنَّ ٱللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » للكنَّهُ ضعيفٌ ؛ فلذلك كانَ ٱلمعتمَدُ أَنَّ ذلكَ خلافُ ٱلشُّئَةِ لا مكروهٌ .

( وَإِذَا حَضَرَهُ ٱلْمَوْتُ ) أَي : أَمارَاتُهُ ( . . أُلْقِيَ عَلَىٰ شِقِّهِ ٱلأَيْمَنِ ) وجُعلَ وجههُ إلى ٱلقِبلةِ ، كَالوضعِ في ٱللَّحدِ ، ( فَإِنْ تَعَذَّرَ . . فَٱلأَيْسَرِ ) لأَنَّهُ أَبلغُ في ٱلاستقبالِ مِنْ إِلقائهِ علىٰ قَفاهُ ، ( وَ إِلاَ ) كَالوضعِ في ٱللَّحدِ ، ( فَإِنْ تَعَذَّرَ . . فَعَلَىٰ قَفَاهُ ) يُلقىٰ ، ( وَ ) يُجعلُ ( وَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ ) وهما بطونُ رِجليهِ تيسَّرَ إِلقَاؤُهُ على ٱلأَيسرِ ( . . فَعَلَىٰ قَفَاهُ ) يُلقىٰ ، ( وَ ) يُجعلُ ( وَجْهُهُ وَأَخْمَصَاهُ ) وهما بطونُ رِجليهِ ( لِلْقِبْلَةِ ) لأَنَّ ذلكَ هوَ ٱلممكنُ ، ( وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ ) قليلاً ( بِشَيْءٍ ) ليستقبلَ بوجههِ ، ( وَيُلقَّنُ ) ندباً ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَ ٱللهُ ) لِلأَمرِ بهِ في خبرِ « مسلم » .

ولا يُسنُّ زيادةً : ( محمَّدٌ رسولُ ٱللهِ ) لأَنَّهُ لَم يَرِدْ معَ أَنَّ هــٰذا مُسلَّمٌ .

ومِنْ ثُمَّ : يُلقَّنُ ٱلكافرُ ٱلشَّهادتينِ ويُؤْمَرُ بهِما ؛ لِلاتِّباعِ ، ( وَلاَ يُلَخُّ عَلَيْهِ ) أَي : على ٱلمسلِمِ ، ( وَلاَ يُلَخُّ عَلَيْهِ ) أَي : على ٱلمسلِمِ ، ( وَلاَ يُقالُ لَهُ : قُلْ ) لِئَلاَّ يتأذَّىٰ بذلكَ ، بل يَذكرُ ٱلشَّهادةَ بينَ يديهِ لِيتذكَّرها ، أَو يقالُ : ذِكرُ ٱللهِ مبارَكُ ، فنذكرُ ٱللهَ جميعاً : سبحانَ ٱللهِ ، وٱلحمدُ للهِ ، ولا إِللهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وٱللهُ أَكبرُ .

( وَٱلأَفْضَلُ تَلْقِينُ غَيْرِ ٱلْوَارِثِ ) والعدوِّ وٱلحاسدِ إِنْ كانَ ثَمَّ غيرُهُ ، وإِلاَّ . لقَّنَهُ ، وإِذا قالَها . . لَمَ يُعِدْ عليهِ حتَّىٰ يتكلَّمَ ، فإِذا تكلَّمَ ولَو بغيرِ كلامِ ٱلدُّنيا . . أُعيدَتْ عليهِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ . . دَخَلَ ٱلجَنَّةَ » .

( فَإِذَا مَاتَ.. غُمِّضَ) ندباً ( عَيْنَاهُ ، وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ ) يَربطُها فوقَ رأْسهِ ؛ حِفظاً لِفَمهِ مِنَ ٱلهوام وقُبحِ منظرهِ ، ( وَلُيُنَتُ ) عقبَ مفارقةِ روحِهِ بدنهُ ( مَفَاصِلُهُ ) فتُردُّ أَصابعُهُ إلىٰ بطنِ كُفِّهِ ، وساعدُهُ إلىٰ عضدهِ ، وساقهُ إلىٰ فَخِذِهِ ، وفَخِذُهُ إلىٰ بطنهِ ، ثمَّ يَمدُّها تسهيلاً لِغُسلهِ وتكفينهِ ؛ فإذَ يُنتُ . لاَنتُ ، وإلاَّ . لَم يُمكنْ تَليينُها بَعْدُ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَمَكنَ تليينُها ( وَلَوْ بِدُهْنِ إِنِ ٱحْتِيجَ إِلَيْهِ ). . فلا بأسَ .

( وَتُنْزَعُ ) عنهُ ( ثِيَابُ مَوْتِهِ ) المحيطةُ ٱلَّتي ماتَ فيها ، بحيثُ لا يُرىٰ شيءٌ مِنْ بدَنهِ ؛ لئَلاَ يُسرِعَ فسادهُ ، ( وَيُسْتَرُ ) جميعُ بدَنهِ ( بِثَوْبٍ خَفِيفٍ ) يُجعلُ أَحدُ طرفَيهِ تحتَ رأسهِ وٱلآخَرُ تحتَ رِجليْهِ ؛ أَتّباعاً لِما فُعلَ بهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ( وَيُوضَعُ عَلَىٰ بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ ) مِنْ حديدٍ ؛ كسيفٍ ومِرْآةٍ ، أتّباعاً لِما فُعلَ بهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ( وَيُوضَعُ عَلَىٰ بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ ) مِنْ حديدٍ ؛ كسيفٍ ومِرْآةٍ ، ثمَّ طينِ رطبٍ ، ثمَّ ما تبسَّرَ ؛ لئلاَّ ينتفخَ .

وينبغي صونُ المصحفِ عنهُ اُحتراماً لَهُ ، وأُلحقَ بهِ كتبُ العلمِ المحترمةُ ، ( وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ الْقِبْلَةَ ) كالمحتضِرِ فيما مرَّ ، ولا يُنافي ذلكَ وضعُ شيءٍ علىٰ بطنهِ ؛ لأَنَّهُ يُوضعُ عليها طُولاً ، ويُشدُّ بنحوِ خِرقةٍ .

ويُندبُ جَعلُهُ علىٰ نحوِ سريرٍ مِنْ غيرِ فرشٍ تحتَهُ ؛ لِئَلاَّ يتغيَّرَ بنداوةِ ٱلأَرضِ ، أَو يحمىٰ عليهِ ٱلفرشُ فيغيرهُ . وَيَتَوَلَّىٰ جَمِيعَ ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ بِهِ ، وَيُدْعَىٰ لَهُ . وَيُبَادَرُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ ، وَإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلإِعْلاَمُ بِمَوْتِهِ لِلصَّلاَةِ .

#### فضيناوا

( وَيَتَوَلَّىٰ جَمِيعَ ذَلِكَ ) أَي : ٱلإِلقاءَ على ٱلشَّقِّ ٱلأَيمنِ وما ذُكرَ بعدَهُ ( أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ بِهِ ) المتَّحِدِ معَهُ ذكورةً أَو أُنوثةً .

( وَيُدْعَىٰ لَهُ ) عندَ فعلِ ما ذُكرَ بهِ وفي غيرِ ذلكَ ؛ لاحتياجهِ إلى ٱلدُّعاءِ حينئذٍ ، ( وَيُبَادَرُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ ) بقضاءِ دَينهِ ( وَإِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ ) حالاً إِنْ تيسَّرَ ، وإِلاَّ . سألَ وليُّهُ غرماءَهُ أَنْ يُحلِّلُوهُ ويحتالوا بهِ عليهِ ، فإِنْ فَعلوا . بَرِيءَ في ٱلحالِ علىٰ خلافِ ٱلقاعدةِ ؛ للحاجةِ وٱلمصلحةِ ، وتجبُ ٱلمبادرةُ على الوارثِ وٱلوصيِّ عندَ ٱلطَّلبِ وٱلتَّمكُنِ مِنَ ٱلتَّركةِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ٱلإِعْلاَمُ بِمَوْتِهِ ) لا لِلرِّياءِ وٱلسُّمعةِ بذِكرِ ٱلأَوصافِ ٱلغيرِ ٱللاَّئقةِ بهِ ، بل ( لِلصَّلاَةِ ) ليكثُرُ ٱلمصلُّونَ عليهِ ؛ لِلاتِّباع .

# ( فَكُنْ الْكُنْ )

# في بيانِ غُسلِ ٱلميْتِ وما يتعلَّقُ بهِ

( غُسْلُهُ ) إِنْ كَانَ مسلِماً غيرَ شهيدٍ وإِنْ غرِقَ ، ( وَتَكْفِينُهُ ) ولو كافراً ، ( وَٱلصَّلاَةُ عَلَيْهِ ) إِنْ كَانَ مسلِماً غيرَ شهيدٍ ، ( وَدَفْنُهُ ) وحملُهُ ولَو كافراً ( . . فُرُوضُ كِفَايَةٍ ) للإِجماع .

وٱلمخاطَبُ بذلكَ كلُّ مَنْ علِمَ بموتهِ أَو قصَّرَ في ٱلعِلمِ بهِ ، سواءٌ أَقاربُهُ وغيرُهم ؛ فإِنْ فعلَهُ أَحدٌ منَّا ولَو غيرَ مكلَّفٍ ـ لا مِنَ ٱلملائكةِ أَوِ ٱلجنِّ ـ . . سقطَ ٱلحرجُ عنِ ٱلباقينَ ، وإِلاَّ . . أَثِمَ ٱلجميعُ .

( وَأَقَلُ ٱلْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ ) بالماءِ \_ ولَو مِن كافرٍ أَو بلا نيَّةٍ \_ لأَنَّ ٱلقصدَ منهُ ٱلنَّظافةُ ، ويُندبُ أَلاَّ يفض ٱلماءَ علىٰ بدنهِ إِلاَّ ( بَعْدَ إِزَالَةِ ٱلنَّجَاسَةِ ) فإِنْ صبَّهُ فأَزالَها بلا تغيُّرٍ في مرَّةٍ واحدةٍ . . أَجزأَتْ عن غَسلِ ٱلخبثِ وٱلموتِ ؛ كما يكفي في ٱلحيِّ عَنِ ٱلحدثِ وٱلخبثِ .

( وَيُسَنُّ ) أَنْ يُغسَّلَ ( فِي قَمِيصِ ) لأَنَّهُ أَسترُ لَهُ ، وأَنْ يكونَ ٱلقميصُ خَلَقاً أَو سخيفاً حتَّىٰ لا يمنعَ

وصولَ الماءِ إلِيهِ ، ثمَّ إِنِ اتَّسعَ. . أَدخلَ يدَهُ في كمِّهِ ، وإِلاَّ . . فتحَ دخاريصَهُ<sup>(١)</sup> ، فإِنْ تعذَّرَ غسلُهُ فيهِ . . سترَ ما بينَ سرَّتهِ ورُكبتهِ معَ جُزءٍ منهُما .

وأَنْ يُغسَّلَ ( فِي خَلْوَةٍ ) بأَلاَّ يَدخلَ عليهِ غيرُ ٱلغاسلِ ومعينُهُ ؛ لأَنَّهُ قد يكونُ ببدنهِ ما يُخفيهِ ، ولِلوليِّ ٱلدُّخولُ وإِنْ لَم يُغسِّلْ ولَم يُعِنْ .

وٱلأَفضلُ ــ كما في « الأُمِّ » ــ أَنْ يكونَ ( تَحْتَ سَقْفٍ ) لأَنَّهُ أَسترُ ، وأَنْ يُرفعَ ( عَلَىٰ ) نحو ( لَوْح ) أَو سريرٍ مهيّأ لذلكَ ؛ لِثَلاَّ يُصيبَهُ ٱلرَّشاشُ .

ويستقبلُ بهِ ٱلقِبلةَ ، ويرفعُ منهُ ما يلي ٱلرَّأْسَ ؛ لينحدرَ آلماءُ عنهُ ، ( وَيَغُضُّ ٱلْغَاسِلُ وَمَنْ يُعِينُهُ بَصَرَهُ ) وجوباً عمَّا بينَ آلسُّرَةِ وٱلرُّكبةِ وجزءِ منهُما إِلاَّ أَنْ يكونَ زوجاً أَو زوجةً ولا شهوةَ ، وندباً فيما عدا ذلكَ ؛ فنظرُهُ بلا شهوةٍ خلافُ آلأولىٰ ( إِلاَّ لِحَاجَةٍ ) إلى ٱلنَّظرِ ؛ كمعرفةِ المغسولِ مِنْ غيرِهِ ، وٱلمَسُّ كَٱلنَّظرِ فيما ذُكرَ .

( وَ ) يُسنُّ ( مَسْحُ بَطْنِهِ ) بيدِهِ ٱليسرىٰ ( بِقُوَّةٍ لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ ) لئَلاَّ يخرجَ منهُ شيءٌ بعدَ غسلهِ أَو تكفينهِ ، ويكونُ ذلكَ ( بَعْدَ إِجْلاَسِهِ ) عندَ وضْعهِ على ٱلمغتسَلِ برفقٍ ( مَائِلاً ) إلىٰ ورائهِ قليلاً ، ويُسنِدُ ظهرَهُ إلىٰ رُكبتهِ ٱليمنىٰ ، ويضعُ يدَهُ ٱليمنىٰ علىٰ كتفهِ ، وإبهامَهُ في نُقرَةٍ قفاهُ ، ثمَّ يَمسحُ بطنهُ كما ذُكرَ ، ويكونُ ذلكَ ( مَعَ فَوْحٍ مِجْمَرَةٍ بِٱلطِّبِ وَكَثْرَةٍ صَبُّ ) مِنَ ٱلمُعينِ ؛ لِتَخفى ٱلرَّائحةُ ، بل يُسنُّ ٱلتَّبخيرُ عندَهُ مِنْ حينِ ٱلموتِ ؛ لاحتمالِ ظهورِ شيءٍ منهُ فنغلبهُ رائحةُ ٱلبخورِ .

( وَ ) بعدَ ذلكَ ( غَسْلُ سَوْأَتَيْهِ ) أَي : قُبُلِهِ ودُبُرِهِ ، ( وَٱلنَّجَاسَةِ ) الَّتي حولَهُما ، كما يَستنجي الحيُّ ( بِخِرْقَةٍ ) يَلفُّها ندباً لِغَسلِ نجاسةِ سائرِ البدنِ كما اقتضاهُ كلامُهُ ، ويَغسلُ قذرهُ أَيضاً للكنْ إنَّما يَفعلُ هلذا بالخِرقةِ الثَّانيةِ لا بالأُولىٰ ، خلافاً لما اقتضاهُ كلامُهُ .

<sup>(</sup>١) الدخاريص - جمع دخريص - وهي : الخياطة في أسفل الكم .

ثُمَّ أَخْذُ أُخْرَىٰ لِيُسَوِّكَهُ بِهَا وَيُخْرِجَ مَا فِي أَنْفِهِ . ثُمَّ وَضَّأَهُ ، ثُمَّ غَسْلُ رَأْسِهِ ثُمَّ لِحْيَتِهِ بِٱلسِّدْرِ ، ثُمَّ غَسْلُ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ ، ٱلأَيْمَنَ ثُمَّ ٱلأَيْسَرَ ، ثُمَّ مَا أَدْبَرَ ٱلأَيْمَنَ ثُمَّ ٱلأَيْسَرَ بِٱلسِّدْرِ ، ثُمَّ أَزَالَهُ ، ثُمَّ صَبَّ ٱلْمَاءَ ٱلْبَارِدَ .........

( ثُمَّ أَخْذُ ) خِرقة ( أُخْرَىٰ ) ولفُّها علىٰ يدهِ آليسرىٰ ( لِيُسَوِّكَهُ بِهَا ) بسبّابتهِ مبلولةً بآلماءِ ، ولا يفتحُ أَسنانَهُ ؛ لئلاً يسبق آلماءُ إلى آلجوفِ فيسرعَ فسادُهُ ، ثمَّ يُنظِّفُ بخنصرِها مبلولةً أَنفَهُ ، ( وَيُخْرِجَ ) بها ( مَا فِي أَنْفِهِ ) مِنْ أَذَى ، ( ثُمَّ وَضَّأَهُ ) ثلاثاً ثلاثاً كالحيِّ ، بمضمضة وآستنشاقي ، ويُميلُ فيهِما رأْسَهُ ؛ لِئلاً يَسبقَ آلماءُ إلىٰ بطنهِ ، ولا يكفي عنهُما ما مرَّ ؛ لأَنَّهُ كالسِّواكِ ، ويتبعُ بعودٍ ليِّن ما تحت أَظفارهِ وظاهرَ أُذنيهِ وصماحيهِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ذلكَ ( غَسْلُ رَأْسِهِ ثُمَّ لِحْيَتِهِ بِٱلسِّدْرِ ) ولا يعكسُ ؛ لئكاً ينزلَ ٱلماءُ مِنْ رأْسهِ إِلَىٰ لحيتهِ فيحتاجَ إِلَىٰ غسلِها ثانياً ، ويُسرِّحُهما بمُشطٍ برِفْقٍ .

(ثُمَّ غَسْلُ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ) بأَنْ يَغْسَلَ شِقَّهُ ( ٱلأَيْمَنَ) ممَّا يلي وجهَهُ مِنْ عنقهِ إِلىٰ قدمهِ ، (ثُمَّ ٱلأَيْسَرَ) كذلكَ ، (ثُمَّ ) يُحوِّلُهُ إِلىٰ شِقِّهِ ٱلأَيسرِ فيغسلُ منهُ ( مَا أَدْبَرَ ) بأَنْ يغسلَ شِقَّهُ ( ٱلأَيْمَنَ ) ممَّا يلي ٱلقَفا مِنْ كتفهِ إِلىٰ قدمهِ ، ( ثُمَّ ) يُحوِّلُهُ لِلأَيمنِ فيغسلُ ( ٱلأَيْسَرَ ) كذلكَ ، ولا يُعيدُ غسلَ رأْسهِ ووجههِ ؛ لحصولِ ٱلفرضِ بغسلهِما أَوَّلاً ، بل يَبدأُ بصفحةِ عنقهِ فما تحتَها .

ويَحرمُ كَبُّهُ عَلَىٰ وجههِ ؛ ٱحتراماً لَهُ ، وإنَّما كُرِهَ لِلحَيِّ ذلكَ ؛ لأَنَّ ٱلحقَّ لَهُ .

وهـٰذهِ ٱلغَسْلَةُ بكيفيَّتها ٱلمذكورةِ يُندبُ أَنْ تكونَ ( بِٱلسِّدْرِ ) أَوِ الخِطْمِيِّ ونحوِهما ، ( ثُمَّ ) إِذا فرغَ مِنْ غسلِ جميع بدنهِ بٱلماءِ ونحوِ ٱلسِّدرِ على ٱلكيفيَّةِ ٱلمذكورةِ. . ( أَزَالَهُ ) أَي : ٱلسِّدرَ أَو نحوَهُ بصبِّ ٱلماءِ ٱلخالصِ مِنْ رأْسهِ إِلىٰ قدمهِ .

( ثُمَّ ) إِنْ لَم تحصلِ ٱلنَّظافةُ بنحوِ ٱلسِّدرِ في ٱلكيفيَّةِ ٱلأُولىٰ ـ علىٰ خلافِ ٱلغالبِ ـ. . جعلَهُ في كلِّ غسلةٍ مِنْ غَسَلاتِ ٱلتَّنظيفِ .

فإِذا حصلَ ٱلنَّقاءُ. . (صَبَّ ) وجوباً (ٱلْمَاءَ ) الخالصَ ، ويُسنُّ حينئذِ ثانيةٌ وثالثةٌ بٱلماءِ ٱلخالصِ كغسلِ ٱلحيِّ .

ويُسنُّ أَنْ يتحرَّى ٱلماءَ ( ٱلْبَارِدَ ) لأَنَّهُ بَشدُ ٱلبدَنَ وٱلمسخَّنُ يرخيهِ .

نَعَمْ ؛ إِنِ ٱحتيجَ إِلَيهِ لنحوِ وسخٍ وبردٍ.. كَانَ ٱلمسخَّنُ أُولَىٰ ، ولا يبالِغُ في تسخينهِ ؛ لأَنَّهُ يُسرعُ ٱلفسادَ ، وٱلماءُ ٱلمَلِحُ أَولَىٰ مِنَ ٱلعذبِ .

ولا ينبغي أَنْ يُغسَّلَ بماءِ زَمزمَ ؛ لِلخلافِ في نجاسةِ ٱلميْتِ ، وينبغي أَنْ يُبعدَ إِناءَ ٱلماءِ عمَّا يقذِّرُهُ مِنَ ٱلرَّشاشِ وغيرهِ ما أَمكنَ .

ويجبُ أَنْ يتحرَّىٰ في إِزالةِ نحوِ ٱلسِّدرِ ٱلماءَ ( ٱلْخَالِصَ ) عمَّا يَسلبُهُ ٱلطُّهوريَّةَ ؛ لما مرَّ أَوَّلَ ٱلكتاب .

نَعَمْ ؛ يُسنُّ أَنْ يكونَ كلُّ غسلةٍ مِنَ ٱلثَّلاثِ ٱلَّتِي بٱلماءِ ٱلخالصِ في غَسلِ غيرِ ٱلمُحرمِ ( مَعَ قَلِيلِ كَافُورٍ ) وهوَ في ٱلأخيرةِ آكدُ ؛ لِما صحَّ مِنْ أَمْرِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بهِ فيها ـ ويُكرَهُ تَركُهُ ـ [و](١) لأنَّهُ يقوِّي ٱلبدنَ ويدفعُ ٱلهوام .

وخرجَ بـ ( ٱليسيرِ ) : ٱلكثيرُ بحيثُ يفحشُ ٱلتَّغيُّرُ بهِ ؛ فإنَّهُ يسلبُ طهوريَّةَ ٱلماءِ إِنْ لَم يَكنْ صلباً.

وعُلِمَ ممَّا تقرَّرَ أَنَّ نحوَ ٱلسِّدرِ - ما دامَ ٱلماءُ يتغيَّرُ بهِ - يمنعُ ٱلحِسبانَ عنِ ٱلغُسلِ ٱلواجبِ وعُلِمَ ممَّا تقرَّر أَنَّ نحوَ ٱلسِّدرِ - ما دامَ ٱلماءُ يتغيَّرُ بهِ - يمنعُ ٱلحِسبانَ عنِ ٱلغُسلِ ٱلواجبِ وَٱلمندوبِ ، فَيُغسَّلُ ( مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ ) بعدَ ٱلغسلةِ ٱلمزيلةِ لَهُ ( ثَلاَثاً ) بالماءِ ٱلخالصِ ، متواليةً كما قدَّمتُهُ وهوَ ٱلأولىٰ ، أو متفرِّقةً ؛ بأنْ يستعملَ ٱلماءَ ٱلخالصَ بعدَ تمامِ كلِّ غسلةٍ مِنْ غسلاتِ ٱلتَنظيفِ وٱستعمالِ ٱلماءِ ٱلخالصِ بَعْدَهُ - غسلةً .

(ثُمَّ ) بعدَ فراغهِ مِنْ غسلهِ ( يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ ) معَ ٱلمبالغةِ في ذلكَ ؛ لئلاَّ تبتلَّ أَكفانُهُ فيُسرعَ فسادهُ ، وبهِ فارقَ ندبَ تَرْكِ ٱلتَّنشيفِ في طُهرِ ٱلحيِّ .

ويُسنُّ أَنْ يكونَ تنشيفُهُ ( بَعْدَ إِعَادَةِ تَلْبِينِهِ ) أَي : تليينِ مفاصلهِ عقبَ ٱلفراغِ مِنْ غسلهِ ؛ ليبقىٰ لِينُها .

( وَيُكْرَهُ أَخْذُ شَغْرِهِ ) أَي : ٱلميْتِ غيرِ ٱلمُحْرِمِ ، ( وَظُفُرِهِ ) وإِنْ كانَ ممَّا يُزالُ لِلفطرةِ وٱعتادَ

 <sup>(</sup>١) لا يخفىٰ ما فيه إن كان تعليلاً لكراهة تركه ، وللكنه تعليلٌ ثانِ لأصل وضع الكافور في ذلك ، ولعل الواو سقطت من النساخ . والله أعلم . اهـ بتصرف « موهبة ذي الفضل » ( ٣/ ٤٠٨) .

إِزالتَهُ حَيًّا ؛ لأَنَّ أَجِزاءَ ٱلميْتِ محترمةٌ فلا تُنتهكُ بذلكَ ، ومِنْ ثُمَّ : لم يُختنِ ٱلأَقلفُ .

نَعَمْ ؛ لو لبَّدَ شعَّرهُ بنحو صَمغٍ ولَم يَصِلِ ٱلماءُ إِلَىٰ أُصولهِ إِلاَّ بها. . وَجبتْ إِزالتُهُ .

أَمَّا ٱلمحرِمُ إِذا ماتَ قَبْلَ تحلُّلهِ ٱلأَوَّلِ. فيجبُ أَنْ يبقىٰ أَثُرُ إِحرامهِ ، فلا يجوزُ أَنْ يُفعلَ بهِ شيءٌ ممَّا يَحرمُ على ٱلمحرمِ ، بخلافِ ٱلمعتدَّةِ عن وفاةٍ ؛ لأَنَّ تحريمَ نحوِ ٱلطِّببِ عليها إنَّما كانَ للتفجُّعِ وقد زالَ بٱلموتِ .

( وَٱلأَوْلَىٰ بِغَسْلِ ٱلرَّجُلِ ٱلرِّجَالُ ) فيُقدَّمونَ حتَّىٰ على ٱلزَّوجةِ ، وأَولاهُم بهِ أَولاهُم بٱلصَّلاةِ عليهِ .

نَعَمْ ؛ ٱلأَفقَهُ هنا أَولَىٰ مِنَ ٱلأَسنِّ ، وٱلأَولَىٰ بعدَ ٱلرِّجالِ ٱلأَقارِبِ ٱلرِّجالُ ٱلأَجانبُ ، ثمَّ ٱلزَّوجةُ وإِنْ نَكحَتْ غيرَهُ ، ثمَّ ٱلنِّساءُ ٱلمحارمُ .

( وَ ) الأَولَىٰ ( بِٱلْمَرْأَةِ ) أَي : بِغَسلِها ( ٱلنِّسَاءُ ) للكنَّ ٱلأَولَىٰ منهنَّ ذاتُ ٱلمحرميَّةِ ؛ وهيَ : مَنْ لَو فُرضَتْ ذَكراً . حَرُمَ تناكحُهما ، وتُقدَّمُ نحوُ ٱلعمَّةِ علىٰ نحوِ ٱلخالةِ ، فإِنْ لَم تكنْ ذاتَ محرميّةٍ . . قُدِّمتِ ٱلقُربیٰ فالقُربیٰ ، ثمَّ ذاتُ آلوَلاءِ ، ثمَّ محارمُ ٱلرَّضاعِ ، ثمَّ محارمُ ٱلمصاهَرةِ ، ثمَّ ٱلأَجنبيَّاتُ ، وٱلحائضُ كغيرِها ؛ إِذ لا كراهةَ في تغسيلِها .

ثمَّ بعدَ ٱلنِّساءِ ٱلزَّوجُ وإِنْ نكحَ أُختَها أَو أَربعاً سِواها ، ويُندبُ أَنْ يتَّقيَ ٱلمسَّ بخرقةِ يلفُّها علىٰ يديهِ ، ثمَّ رجالُ ٱلمحارمِ بترتيبهِم ٱلآتي في ٱلصَّلاةِ .

وشرطُ المقدَّمِ الحريَّةُ ، والاتِّحادُ في الدِّينِ ، وعدمُ القتلِ المانعِ للإِرثِ ، وعدمُ العداوةِ والصِّبا والفِسقِ .

ويُغسِّلُ ٱلسَّيدُ أَمَتَهُ ولو مكاتبةً وأُمَّ ولدٍ حيثُ لَم تكنْ مزوَّجةً ، ولا معتدةً أَو مستبرأةً ، ولا مشتركةً ، ولا مبعضةً ، وإِلاَّ . . آمتنعَ عليه تغسيلُها ، وليسَ لأَمةٍ تغسيلُ سيِّدها مطلَقاً ؛ لانتقالِ ملكهِ عنها .

ولكلُّ مِنَ ٱلرِّجالِ وٱلنِّساءِ تغسيلُ صغيرٍ وصغيرةٍ لَم يبلُغا حدَّ ٱلشَّهوةِ ، وتغسيلُ ٱلخنثى ٱلَّذي لا محرمَ لَهُ ؛ للحاجةِ ، ولضعفِ ٱلشَّهوةِ بٱلموتِ ، وبهِ فارقَ حُرمةَ نظرِ ٱلفريقينِ لَهُ وهوَ حيٌّ .

وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ . . يُمِّمَ .

#### م فضير إلى ا

وَأَقَلُّ ٱلْكَفَنِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ.

( وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ ) بَأَنْ أَدَّىٰ إِلَىٰ تهرِّيهِ . . يُمِّمَ وجوباً ، بخلافِ ما إِذا أَدَّىٰ إِلَىٰ إِسراعِ فسادِهِ بعدَ ٱلدّفن . . فإنَّهُ يُغسَّلُ .

( أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ) في ٱلمرأَةِ ( إِلاَّ ) رجلٌ ( أَجْنَبِيٌّ ، أَوْ ) في ٱلرَّجلِ إِلاَّ ٱمرأَةٌ ( أَجْنَبِيَّةٌ. . يُمِّمَ ) وجوباً أيضاً ؛ لحُرمةِ ٱلنَّظرِ حينئذِ إِلىٰ شيءٍ مِنْ بدنِ ٱلميْتِ .

# ( فَهُمُ إِنْهُمُ ) في ٱلكفَن

( وَأَقَلُ ٱلْكَفَنِ ) الواجبِ ( ثَوْبٌ ) لحصولِ ٱلسَّترِ بهِ ، فلا يكفي ما يصفُ ٱلبَشرةَ معَ وجودِ غيرِهِ ، لا في ٱلرَّجلِ ولا في ٱلمرأَةِ .

ويجبُ كونْهُ ممَّا يُباحُ لَهُ لُبسُهُ في ٱلحياةِ ؛ كَالْحريرِ للمرأَةِ وغيرِ ٱلمكلُّفِ ، بخلافهِ للبالغِ .

ولا يُكتفىٰ بالطّينِ هنا عندَ وجودِ غيرهِ ولو حشيشاً ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلإِزراءِ بٱلميتِ ، ولا يجوزُ ٱلتَّكفينُ في متنجّسِ بما لا يُعفىٰ عنهُ عندَ وجودِ طاهرٍ غير حريرٍ ونحوهِ .

أَمَّا ٱلطَّاهِرُ ٱلحريرُ ونحوهُ.. فيُقدَّمُ عليهِ ٱلمتنجِّسُ ، ولَو تعذَّرَ ٱلثَّوبُ.. وجبَ ٱلحشيشُ ثمَّ ٱلطِّينُ .

ويَكفي بِٱلنِّسبةِ لِحَقِّ ٱللهِ تعالىٰ ثوبٌ (سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ ) فقط ؛ وهيَ : في ٱلذَّكرِ ما بينَ ٱلسُّرَّةِ وٱلرُّكبةِ ، وفي ٱلمرأةِ ـ ولو أَمةُ وٱلخنثیٰ ـ : غيرُ ٱلوجهِ وٱلكفَّينِ .

أَمَّا بِٱلنِّسِةِ لحقِّ ٱلمَيْتِ. . فيجبُ ثوبٌ يَعُمُّ جميعَ بدنهِ إِلاَّ رأْسَ ٱلمُحرِمِ ووجهَ ٱلمُحرِمةِ ؛ تكريماً لَهُ وستراً لما يعرضُ مِنَ ٱلتَّغيُّرِ .

فالحاصلُ : أنَّ مَنْ خلَّفَ مالاً ، وسُترَتْ عورتُهُ ولَم يُوصِ بتركِ ٱلزَّائدِ. . سقطَ ٱلحرجُ عنِ ٱلأُمَّةِ ، وبقيَ حرجُ تَرْكِ ٱلزَّائدِ على ٱلورثةِ ، بخلافِ ما إِذا ٱنتفىٰ ذلكَ ، ومِنْ ثَمَّ : جازَ لِلميتِ منعُ

ٱلزَّائِدِ ، بأَنْ يُوصيَ بساترِ عورتهِ فقط ؛ لأَنَّهُ حقَّهُ ، وليسَ لَهُ ٱلإِيصاءُ بتَرْكِ ٱلتَّكفينِ مِنْ أصلهِ ؛ لأَنَّهُ حقٌّ للهِ تعالىٰ .

ولغريم ٱستغرقَ دَينُهُ ٱلتَّرِكةَ منعُ ٱلزَّائدِ على ٱلأَقلِّ وإِنْ رضيَ بهِ ٱلورثةُ ؛ لأَنَّهُ أَحوجُ إِلَىٰ براءةِ ذمَّتهِ مِنَ ٱلتَّجمُّلِ ، ومِنْ ثَمَّ : لَم يَكنْ لِلوارثِ ٱلمنعُ مِنْ ثلاثِ لفائفَ ؛ لأَنَّ ٱلمنفعةَ تعودُ لَهُ لا لِلميتِ ، ولَهُ ٱلمنعُ مِنَ ٱلزَّائدِ علىٰ ثلاثةٍ ولَو في ٱلمرأَةِ .

( وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ثَلاَثُ لَفَائِفَ ) يَسترُ كلِّ منها جميعَ ٱلبدنِ ؛ لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كُفِّنَ فيها ) وكالرَّجلِ غيرُهُ إِذا كُفِّنَ في ثلاثةٍ . . فالأَفضلُ أَنْ تكونَ لفائفَ .

( وَ ) يُسنُّ ( لِلْمَرْأَةِ ) والحنثىٰ ( خَمْسَةٌ : إِزَارٌ ) يُشدُّ عليها ؛ وهوَ : ما يسترُ ٱلعورةَ ، ( ثُمَّ ) بعدَ شدِّ ٱلإِزارِ يُندبُ ( خِمَارٌ ) يُغطَّىٰ بهِ بعدَ شدِّ ٱلإِزارِ يُندبُ ( خِمَارٌ ) يُغطَّىٰ بهِ ٱلرَّأْسُ ، ( ثُمَّ ) بعدَ ذلكَ يُندبُ ( لُفَافَتَانِ ) تُلَفُّ فيهِما ؛ للاتباعِ في ٱلأَنثىٰ ، وقيسَ بها ٱلخنثىٰ ؛ ٱحتياطاً لِلسَّتر .

( وَٱلْبَيَاضُ ) أَفضلُ مِنْ غيرهِ ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلأَمرِ بهِ ، ( وَٱلْمَغْسُولُ ) أَفضلُ مِنَ ٱلجديدِ ؛ لأَنَّ مَآلَهُ لِلبِلٰىٰ ، وٱلمرادُ بـ( إِحسانِ ٱلكفنِ ) في خبرِ مسلمٍ : بياضُهُ ونظافتُهُ ، وسبوغُهُ وكثافتُهُ لا ٱرتفاعُهُ ؛ إِذ تُكرَهُ ٱلمبالغةُ فيهِ لِلنَّهي عنهُ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ ٱلوارثُ محجوراً عليهِ أَو غائباً. . حُرِّمتِ ٱلمغالاةُ فيهِ مِنَ ٱلتَّركةِ .

( وَ ) الثَّوبُ ( ٱلْقُطْنُ أَفْضَلُ ) مِنْ غيرهِ ـ كما قالَهُ ٱلبغويُّ ـ لأَنَّ كفنَهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ كذلكَ .

( وَيُبَخَّرُ ) ندباً ٱلكفنُ لغيرِ ٱلمُحرِمِ ، ويُندبُ أَنْ يُبخَّرَ ثلاثاً ، وأَنْ يكونَ ٱلتَّبخيرُ ( بِعُودٍ ) وأَنْ يكونَ ٱلعُودُ غيرَ مُطَيَّبِ بٱلمِسكِ .

ثمَّ بعدَ تبخيرهِ تُبسطُ أَحسنُ ٱللَّفائفِ وأَوسعُها ويُذرُّ عليهِ حَنُوطٌ ، ويُبسطُ فوقَهُ ٱلثَّاني ويُذَرُّ عليهِ ٱلحنوطُ ، ثمَّ ٱلنَّالثُ كذلكَ ؛ لئلاَّ يسرعَ بِلاها مِنْ بللِ يُصيبُها .

ئمَّ يوضعُ ٱلميْتُ على ٱلثَّالثِ برفقٍ مستلقياً علىٰ قفاهُ ، ثمَّ يُلصَقُ بجميعِ منافذهِ ومواضعِ ٱلسُّجودِ

منهُ قطنٌ حليجٌ معَ كافورٍ وحَنُوطٍ دفعاً لِلهوامِ عن ذلكَ ، ويُدسُّ ٱلقطنُ بينَ أَليتيهِ ، ويُكرَهُ إِدخالُهُ باطنَهُ إِلاَّ لِعلَّةٍ يُخافُ خروجُ شيءٍ بسببها .

ثمَّ يُلفُّ عليهِ ٱلثَّوبُ ٱلَّذي يليهِ ، فيُضمُّ منهُ شقُّهُ ٱلأَيسرُ على شقِّ ٱلميتِ ٱلأَيمنِ ، ثمَّ ٱلأَيمنُ على ٱلأَيسرِ ، ثمَّ يُلفُّ ٱلثَّاني كذلكَ ، ثمَّ تُربطُ ٱلأَكفانُ ، ثمَّ تُحلُّ في ٱلقبرِ (١) . ٱلأَيسرِ ، ثمَّ يُلفُّ ٱلثَّاني كذلكَ ، ثمَّ تُربطُ ٱلأَكفانُ ، ثمَّ تُحلُّ في ٱلقبرِ (١) .

والتَّكفينُ يجبُ علىٰ مَن كانَ عليهِ نفقتهُ حيّاً ؛ كزوجتهِ غيرِ ٱلنَّاشزَةِ وٱلصَّغيرةِ وكخادِمَتِها وإِنْ كانت موسرةً رجعيَّةً أَو بائناً حاملاً .

نَعَمْ ؛ يجبُ على ٱلأَبِ تجهيزُ ولدهِ ٱلكبيرِ ، وعلى ٱلسَّيِّدِ تجهيزُ مكاتبهِ وإِنْ لَم تَلزمْهُما نفقتُهُما حَيَّينِ .

وليسَ على ٱلولدِ تجهيزُ زوجةِ أَبيهِ وإِنْ لَزِمَهُ نفقتُها حيَّةً ، وإنَّما يجبُ عليهِ تكفينُ ٱلغيرِ بثوبٍ يَعمُّ فقط .

نَعَمْ ؛ تَحرمُ ٱلزِّيادةُ عليهِ إِنْ كُفِّنَ مِنْ بيتِ ٱلمالِ ، أَو ممَّا وُقفَ لِلتَّكفينِ .

وَٱعلَمْ أَنَّ حَمْلَ ٱلجَنَازةِ مِنْ وظيفةِ ٱلرِّجالِ ولا دناءةَ فيهِ ، ويَحرمُ بهيئةٍ مزريَةٍ كحملهِ في غِرارةٍ<sup>(٢)</sup> أو قُفَّةٍ ، وبهيئةٍ يُخشىٰ سقوطُهُ منها .

وٱلحملُ بينَ ٱلعمودَينِ أَفضلُ مِنَ ٱلتَّربيعِ إِنْ أُريدَ ٱلاقتصارُ علىٰ أَحدهِما .

وكيفيّةُ ٱلأَوَّلِ: أَنْ يَحملَهُ ثلاثةٌ ، يَضعُ أَحدُهُمُ ٱلخشبتَينِ ٱلمقدَّمتَينِ علىٰ عاتقيهِ ، ويأْخذُ ٱثنانِ بالمؤخّرتَينِ ، ( وَٱلأَفْضَلُ أَنْ يَحْمِلَ ٱلْجَنَازَةَ ) عندَ عجزِ ٱلمتقدِّمِ عن حملِ ٱلمقدَّمتَينِ ـ كما ذُكِرَ ـ ( خَمْسَةٌ ) بأَنْ يُعينَهُ اثنانِ ، فيضعُ كلُّ واحدٍ منهُما واحدةً مِنَ ٱلمقدَّمتَينِ علىٰ عاتقهِ ، وٱلنَّلاثةُ ٱلباقونَ على الكيفيّةِ ٱلسَّابقةِ ، فحامِلُوها بلا عَجْزٍ ثلاثةٌ ، وبهِ خمسةٌ ، فإنْ عَجزوا. . فسبعةٌ أو تسعةٌ أو أكثر أوتاراً بحسب ٱلحاجةِ .

والتَّربيعُ : أَنْ يَحملَهُ أَربعةٌ ، كلُّ واحدٍ بعَمودٍ ، فإِنْ عَجزوا. . فستَّةٌ أَو ثمانيةٌ أَو أكثرُ ، أشفاعاً

<sup>(</sup>١) كذا في ( ب ) بزيادة : ( لأَنهُ يُكرهُ أَن يكونَ فيهِ شيءٌ معقودٌ ، ثُمَّ محلُّ ٱلكفن كسائر مؤنِ التجهيزِ مِنْ مالِ ٱلميتِ ، فإن لم يكن له مالٌ . . وجبَ ٱلتكفينُ علىٰ مَنْ كانَ عليهِ نفقتهُ حياً ) .

<sup>(</sup>٢) الغرارة: شبيه العِدل يوضع فيه التّبن وغيره.

وَٱلْمَشْيُ قُدَّامَهَا بِقُرْبِهَا ، وَٱلْإِسْرَاعُ بِهَا . وَيُكْرَهُ ٱللَّغَطُ فِيهَا ، وَإِتْبَاعُهَا بِنَارٍ ، وَٱتَّبَاعُ ٱلنِّسَاءِ .

#### فضينافا

بحسبِ ٱلحاجةِ ، ويُكرَهُ ٱلاقتصارُ علىٰ واحدٍ أَوِ ٱثنينِ إِلاَّ في ٱلطُّفلِ .

والجمعُ بينَ ٱلكيفيَّتينِ ــ بأَنْ يُحملَ تارةً بٱلهيئَةِ ٱلأُولَىٰ وتارةً بٱلهيئَةِ ٱلثَّانيةِ ــ أفضلُ مِنَ ٱلاقتصارِ علىٰ أحدهِما .

( وَ ) يُنذَبُ لكلِّ مشيِّع قادرٍ ( ٱلْمَشْيُ ) لِلاتَّباعِ ، ويُكرَهُ ـ لغيرِ ٱلمعذورِ بنحوِ مرضٍ ـ رُكوبُهُ في ذهابهِ معَها دونَ رجوعهِ ، ويُندَبُ حتَّىٰ لِلرَّاكبِ ٱلمشيُّ ( قُدَّامَهَا ) وكونُهُ ( بِقُرْبِهَا ) بحيثُ يَراها إِنِ ٱلنَّفَ ؛ لِلاتَّباع .

( وَ ) يُندبُ ( ٱلإِسْرَاعُ بِهَا ) بينَ ٱلمشي ٱلمعتادِ وٱلخَبَبِ إِنْ لَم يَضرَّهُ ؛ لِمَا صحَّ منَ ٱلأَمرِ بهِ ، ولَو خِيفَ عليهِ تغيُّرٌ. . زِيدَ في ٱلإِسراع .

ويُندبُ سترُ ٱلمرأة بشيءٍ كٱلخيمةِ .

ويتأَكَّدُ تشييعُ ٱلجَنازةِ للرِّجالِ ، ويُندَبُ مُكثُهُم إِلىٰ أَنْ يُدفَنَ ، ( وَيُكْرَهُ ٱللَّغَطُ فِيهَا ) بالتَّحدُّثِ في أُمورِ ٱلدُّنيا ، بلِ ٱلسُّنَّةُ : ٱلفكرُ في ٱلموتِ وما بعدَهُ .

ويُكرَهُ ٱلقيامُ لمَنْ مرَّت بهِ جَنازةٌ ولَم يُرِدِ ٱلذَّهابَ معَها ، وٱلأَمرُ بهِ منسوخٌ .

( وَ ) يُكرَهُ ( إِتْبَاعُهَا بِنَارٍ ) ولَو في مِجْمَرةٍ ، وأَنْ يُجمِّرَ عندَ ٱلقبرِ .

( وَ ) يُكرَهُ ( ٱتَّبَاعُ ٱلنِّسَاءِ ) لِلجَنازةِ إِنْ لَم يَتضمَّنْ حراماً ، وإِلاَّ. . حَرُمَ ، وعليهِ يُحملُ ما وردَ مِمَّا يدلُّ على ٱلتَّحريم .

# ( فَصِّنَافِعُ )

#### في أَركانِ ٱلصَّلاةِ على ٱلميْتِ وما يتعلَّقُ بها

( أَرْكَانُ صَلاَةِ ٱلْمَيْتِ سَبْعَةٌ ؛ ٱلأَوَّلُ : ٱلنَّيَّةُ كَغَيْرِهَا ) فيجبُ فيها ما يجبُ في نيَّةِ سائرِ ٱلفروضِ ، فمِنْ ذلكَ : قَرْنُ ٱلنِّيَّةِ بِٱلتَّكبيرةِ ٱلأُولَىٰ ، وٱلتَّعرُّضُ لِلفرضيَّةِ ـ وإِنْ لَم يَقُلْ : فرضَ كفايةٍ ـ وعلى

ٱلمأمومِ نيَّةُ ٱلافتداءِ أَو نحوهِ ، ولا يجبُ تعيينُ ٱلميْتِ ولا معرفتُهُ ، بلِ ٱلواجبُ أَدنىٰ تمييزٍ ؛ كقصدِ مَنْ صلَّىٰ عليهِ ٱلإِمامُ .

( ٱلنَّانِي ) مِنَ ٱلأَركانِ : ( أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ) منها تكبيرةُ ٱلإِحرامِ ؛ لِلاتِّباع ، ولا يضرُّ ٱلزِّيادةُ عليها ، سواءٌ ٱلخَمسُ وما فوقَها .

( ٱلثَّالِثُ : قِرَاءَةُ « ٱلْفَاتِحَةِ » ) لِعمومِ خبرِ : « لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ ٱلكِتَابِ » ولا تتعيَّنُ في ٱلأُوليٰ ـ كما أَفهمَهُ كلامُ ٱلمصنَّفِ ـ بل تُجزىءُ في ٱلثَّانيةِ أَو غيرِها علىٰ تناقضٍ فيهِ .

( ٱلرَّابِعُ : ٱلْقِيَامُ لِلْقَادِرِ ) عليهِ ، بخلافِ ٱلعاجزِ عنهُ يَقعدُ ، ثمَّ يَضطجعُ ، ثمَّ يَستلقي ، كما في سائرِ ٱلصَّلواتِ ٱلمفروضةِ .

( ٱلْخَامِسُ : ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ) التَّكبيرةِ ( ٱلثَّانِيَةِ ) لِفعلِ ٱلسَّلَفِ وٱلخلَفِ .

( ٱلسَّادِسُ : ٱلدُّعَاءُ لِلْمَيْتِ ) بخصوصهِ \_ ولَو طِفلاً فيما يَظهرُ ـ كـ ( ٱللَّهُمَّ ٱغفرْ لَهُ ) أَو ( ٱللَّهُمَّ اللهُ اللهُ عَليهِ ٱرْحَمْهُ ) أَو نحوِ ذلكَ ( بَعْدَ ) التَّكبيرةِ ( ٱلثَّالِثَةِ ) لِفعلِ مَنْ ذُكِرَ ؛ ولِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا صَلَّيْتُم عَلَى ٱلمَيْتِ . . فَأَخْلِصُوا لَهُ ٱلدُّعَاءَ » .

( ٱلسَّابِعُ : ٱلسَّلاَمُ ) كغيرِها في جميعِ ما مرَّ في صفةِ ٱلصَّلاةِ ، ويجبُ أَنْ يكونَ بعدَ ٱلرَّابعةِ ، ولا يجبُ فيها ذِكرٌ ، للكنْ يُسنُّ تطويلُ ٱلدُّعاءِ فيها .

( وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ ) حذوَ مَنْكِبَيْهِ ( فِي ) كلِّ مِنَ ( ٱلتَّكْبِيرَاتِ ) ووَضْعُ يديهِ بينَ كلِّ تكبيرتينِ تحتَ صدرهِ ، ( وَٱلإِسْرَارُ ) لِلقراءةِ \_ ولَو ليلاً \_ لما صحَّ عن أَبي أُمامةَ رضيَ ٱللهُ عنهُ : ( أَنَّ ذلكَ مِنَ ٱلسُّنَّةِ ) .

( وَالتَّعَوُّذُ ) لِـ( ٱلفاتحةِ ) لأَنَّهُ مِنْ سُننِها ولا تطويلَ فيهِ ، ( دُونَ ٱلإسْتِفْتَاحِ ) والسُّورةِ وإِنْ صلَّىٰ

علىٰ غائبٍ ؛ لأَنَّ مَبناها على ٱلتَّخفيفِ ما أَمكنَ .

( وَيُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ ٱلصَّلاَةِ ) لأَنَّها صَلاةٌ ، ويُشترطُ أَيضاً تقدُّمُ غَسلِ ٱلميْتِ ، أَو تيمُّمِهِ بشرطهِ لا تكفينِهِ ، لـٰكنْ تُكرَهُ ٱلصَّلاةُ عليهِ قَبْلَ ٱلتَّكفين .

( وَيُصَلِّي ) جوازاً مَنْ يأْتِي ( عَلَى ٱلْغَائِبِ ) عَنْ عِمارةِ ٱلبلدِ أَو سُورِها ، ( وَ ) علىٰ ( ٱلْمَدْفُونِ ) في ٱلبلدِ ؛ لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( صلَّىٰ على ٱلنَّجاشيِّ بٱلمدينةِ يومَ موتهِ بٱلحبشةِ ، فخرجَ بهِم إلى ٱلمصلَّىٰ ، وصفَّ بهِم وكبَّرَ أَربعَ تكبيراتٍ ) وذلكَ في رجبَ سنةَ تسعٍ ، وأنَّهُ : ( صلَّىٰ على ٱلقبرِ ) .

وإنَّما يُصلِّي علىٰ مَنْ ذُكِرَ ( مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ يَوْمَ ٱلْمَوْتِ ) أَي : وقتَهُ ؛ لأَنَّ غيرَهُ متنفِّلٌ وهلذهِ لا يتنفَّلُ بها ، فتمتنعُ على ٱلكافرِ وٱلحائضِ وقتَ ٱلموتِ ، وعلىٰ مَنْ بلغَ أَو أَفاقَ بعدَهُ وقَبْلَ ٱلغسل .

( لاَ ) علىٰ ( ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فلا تجوزُ ٱلصَّلاةُ علىٰ قبرهِ ـ كسائرِ قبورِ ٱلأنبياءِ عليهِمُ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ ـ لِلَعْنهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱليهودَ وٱلنَّصارىٰ لاتِّخاذهِم قبور أَنبيائهم مساجدَ ؛ ولأَنَّا لَمْ نكنْ أَهلاً لِلفَرْضِ وقتَ موتهِم .

( وَأَوْلَى ٱلنَّاسِ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ ) أَي : ٱلميْتِ ( عَصَبَاتُهُ ) لأَنَّهُم أَقربُ وأَشفقُ ؛ فيكونُ دعاؤهم أَقربَ للإِجابةِ ، ويُقدَّمُ منهُمُ ٱلأَقربُ فالأَقربُ كالأبِ ، ثمَّ أَبيهِ وإِنْ علا ؛ لأَنَّ ٱلأُصولَ أَشفقُ ، ثمَّ ٱلابنُ ، ثمَّ ٱبنُهُ وإِنْ سَفُلَ ، ثمَّ ٱلأَخُ ٱلشَّقيقُ ، ثمَّ لأَبٍ ، ثمَّ أَبنُ ٱلأَخِ الشَّقيقِ ، ثمَّ أَبنُ ٱلأَخِ لأَبٍ ، ثمَّ أَبنُ ٱلأَخِ الشَّقيقِ ، ثمَّ أَبنُ الأَخِ لأَبٍ ، ثمَّ أَبنُ الأَخِ الشَّقيقِ ، ثمَّ اللهَ إللهُ عَمِّ ، ثمَّ أَبنُ عَمِّ كذلكَ ، وهاكذا .

ولوِ ٱجتمعَ ٱبنا عمٌّ ، أَحدُهُما أَخٌ لأُمٌّ . . قُدِّمَ ؛ لِترجُّحه بقَرابةِ ٱلأُمِّ وإِنْ لَم يكنْ لها دخلٌ هنا .

( ثُمَّ ذَوُو ٱلأَرْحَامِ ) الأَقربُ فالأَقربُ ، فيُقدَّمُ أَبو ٱلأُمِّ ، ثمَّ بنو ٱلبناتِ ـعلىٰ ما في « الذَّخائرِ » ــ ثمَّ ٱلأَخُ لِلأُمِّ ، ثمَّ ٱلخالُ ، ثمَّ ٱلعمُّ لِلأُمِّ .

ولا حقَّ هنا لِلوالي ولا لإِمامِ ٱلمسجدِ ، وكذا لا حقَّ للزَّوجِ أَو ٱلسَّيِّدِ إِنْ وُجِدَ أَحدٌ مِنَ ٱلأَقاربِ ،

وإِلاَّ.. قُدِّمَ على ٱلأَجانبِ ، ولا لامرأَةٍ مع ذَكرٍ ، وإِلاَّ.. قُدِّمَتْ بترتيبِ ٱلذِّكرِ ٱلسَّابقِ ، ولا لِقاتلِ وعدوِّ ونحوِ صبيِّ .

ولوِ آستوى أثنانِ في درجةٍ . . قُدِّمَ آلعدلُ ، ٱلأَسنُّ في ٱلإِسلامِ علىٰ أَفقَهَ منهُ ، بخلافِ ما مرَّ في ساترِ ٱلصَّلواتِ ؛ لأَنَّ ٱلغرضَ هنا ٱلدُّعاءُ ، ودعاءُ ٱلأَسنِّ أقربُ إلى ٱلإِجابةِ ، ويُقدَّمُ ٱلعدلُ ٱلحرُّ ٱلأَبعدُ عَلَى ٱلقِنِّ ٱلأَقربِ ، وٱلأَفقهِ وٱلأَسنِّ ؛ لأَنَّهُ أَليقُ بٱلإِمامةِ لأَنَّها ولايةٌ .

فإِنِ ٱستووا في جميعِ ما ذُكرَ وغيرهِ ؛ كنظافةِ ٱلثَّوبِ وٱلبدَنِ ، وتشاحُّوا. . قُدِّمَ واحدٌ بقُرعةٍ .

ولَو أَوصَى ٱلميتُ بٱلصَّلاةِ لغيرِ ٱلمقدَّمِ وإِنْ كانَ صالحاً. . لَغا ؛ لأَنَّهَا حقُّ ٱلقريبِ كالإرثِ .

( وَلاَ يُغَسَّلُ ٱلشَّهِيدُ ) ولَو حائضاً مَثلاً ، ( وَلاَ يُصَلِّىٰ عَلَيْهِ ) أَي : يَحرمُ غَسلُهُ وٱلصَّلاةُ عليهِ ؛ لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أمرَ في قتلیٰ أُحدٍ بدفنهِم بثیابهِم ، ولَم يُغسِّلهُم ، ولَم يُصلِّ عليهِم ) .

وحِكمةُ ذلكَ إِبقاءُ أَثْرِ ٱلشَّهادةِ عليهِم ، وٱلتَّعظيمُ لَهم بٱستغنائِهم عن دعاءِ غيرِهم ، ( وَهُوَ ) - أَي : ٱلشَّهيدُ ٱلَّذي لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّىٰ عليه \_ ( مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ ٱلْكُفَّارِ ) أَو كافرِ واحدٍ ، ولَم يَبْقَ فيهِ حياةٌ مستقرَّةٌ ( بِسَبَهِ ) ولو برَمحِ دابَّةٍ لنا أَو لَهُم ، أَو سلاحهِ أَو سلاحِ مسلم آخَرَ خطأً ، أَو تردَّىٰ بوَهْدَةٍ أَو جبلٍ ، أو جُهلَ ما ماتَ بهِ وإِنْ لَم يكنْ بهِ أَثرُ دم ؛ لأَنَّ ٱلظَّاهرَ موتُهُ بسببِ ٱلقتالِ ، بخلافِ ما لو ماتَ بغيرِ سببهِ ، أَو جُوحَ فيهِ [وماتَ به] ( ) وبقيَ فيه بعدَ ٱنقضائهِ حياةٌ مستقرَّةٌ . . فإنَّهُ ليسَ لَهُ حُكمُ ٱلشَّهيدِ فيما ذُكرَ وإِنْ قُطعَ بموتهِ بَعْدُ ؛ كمَنْ ماتَ فجأَةً فيهِ أَو بمرضٍ ، أَو قتلَهُ أَهلُ ٱلبغي ، أَو أَعْتالَهُ مسلِمٌ مطلَقاً أَو كافرٌ في غيرِ قتالٍ .

ويجبُ أَنْ يُزالَ عنهُ نجسٌ غيرُ دمٍ وإِنْ حصلَ بسببِ ٱلشَّهادةِ ، ودمٌ حصلَ بغيرِ سببِها وإِنْ أدَّت إِزالةُ ذلكَ إِلىٰ إِزالةِ دمِها ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنْ أَثْرِ ٱلعبادةِ .

ويُندَبُ أَنْ يُنزعَ عنهُ آلةُ ٱلحربِ ونحوُها ، وأَنْ يُكفَّنَ في ثيابهِ ٱلملطَّخةِ بٱلدَّم .

( وَلاَ ) يُصلِّىٰ ( عَلَى ٱلسِّقْطِ ) أي : تَحرمُ ٱلصَّلاةُ عليهِ ( إِلاَّ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ ٱلْحَيَاةِ ) بصياحٍ أَو

<sup>(</sup>١) استدراك من « موهبة ذي الفضل » للإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ ( ٢/ ٤٥٥ ) .

كَٱلِاخْتِلاَجِ ، وَيُغَسَّلُ إِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .

#### فكن أفرع

وَأَقَلُّ ٱلدَّفْنِ : حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ، . . . . . . . . . . . . . .

غيرِهِ ( كَٱلِاخْتِلاَجِ ) بعدَ ٱنفصالهِ ، فيجبُ حينئذِ غسلُهُ وتكفينُهُ ، وٱلصَّلاةُ عليهِ ودفنُهُ ؛ لتيقُنِ حياتهِ ، أو ظهورِ أَماراتِها (١٦) ، وصحَّ : « إِذَا ٱسْتَهَلَّ ٱلصَّبِيُّ . . وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ » .

( وَيُغَسَّلُ ) ويُكفَّنُ ويُدفَنُ وجوباً ( إِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) أَي : مثةً وعشرينَ يوماً حدَّ نفخِ ٱلرُّوحِ فيهِ ولَم تظهَرْ فيهِ أَمارةُ حياةٍ ، ولا تجوزُ ٱلصَّلاةُ عليهِ ؛ لأَنَّ نحوَ ٱلغسلِ أَوسعُ باباً منها ؛ إِذِ ٱلذِّميُّ يُفعلُ بهِ ما ذُكرَ إِلاَّ ٱلصَّلاةَ .

أَمَّا إِذَا لَم يَبلُغِ ٱلأَربعةَ. . فلا يجبُ فيهِ شيءٌ مِنْ ذلكَ ، لكنْ يُندبُ أَنْ يُوارىٰ بخِرقةٍ ، وأَنْ يُدفنَ .

# ( فِكُمْ الْوَاعُ ) في ٱلدَّفنِ

ويجبُ تقديمُ ٱلصَّلاةِ عليهِ .

( وَأَقَلُّ ٱلدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ) لأَنَّ حِكمةَ ٱلدَّفْنِ صَونَهُ عَنِ ٱنتهاكِ جِسمهِ ، وٱنتشارِ رائِحتهِ ٱلمستلزمِ لِلتَّأذِّي بِها وٱستقذارِ جيفتهِ ، فاشتُرطتْ حفرةٌ تمنعهُما ، ومِنْ ثُمَّ لَم تكفِ ٱلفساقي وإِنْ مَنعتِ ٱلوحشَ ؛ لأَنَّها لا تكتمُ ٱلرِّيحَ .

وخرجَ بـ( ٱلحفرةِ ) : ما لَو وُضعَ علىٰ وجهِ ٱلأَرضِ وبُنيَ عليهِ ما يمنعهُما . . فإنَّهُ لا يكفي إِلاَّ إِنْ تعذَّرَ ٱلحفرُ ، كما لَو ماتَ بسفينةٍ وٱلسَّاحلُ بعيدٌ ، أَو بهِ مانعٌ . . فيجبُ غسلُهُ وتكفينُهُ وٱلصَّلاةُ عليهِ ، ثمَّ يُجعلُ بينَ لَوحينِ ، ثُمَّ يُلقىٰ في ٱلبحرِ ، ويجوزُ أَنْ يُثقَّلَ لِيَنزلَ إِلَى ٱلقَرارِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ج): (فائدة: الحاصل في السقط أربع مراتب: أولها: العلقة والمضغة: يسنُّ دفنهما فقط، ثانيها: ما زاد على المضغة ولم يتخلق: يندب ستره ودفنه. ثالثها: ما تخلّقت ولم يظهر فيه أمارات الحياة: فيجب غسله وستره ودفنه فقط. رابعها: ما ظهرت فيه أمارات الحياة: فيجب غسله وستره ودفنه والصلاة عليه. قاله الفقيه العالم سعيد بن عبد الله).

وَأَكْمَلُهُ : قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ ، وَيَحْرُمُ نَبْشُهُ قَبْلَ بَلاَءٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ .

( وَأَكْمَلُهُ ) قبرٌ واسعٌ ؛ لِما صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ .

وضابطُ ارتفاعهِ ٱلأَكملِ ( قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ ) أَي : قدرُهما مِنْ معتدلِ ٱلخِلْقةِ ( وَذَلِكَ أَرْبَعَهُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ ) بذراعِ ٱلمعهودِ .

( وَيَحْرُمُ نَبْشُهُ ) أَي : اَلقبرِ ( قَبْلَ بَلاءِ ) اَلميْتِ لإِدخالِ ميتٍ آخَرَ فيه ، أَو لغيرِ ذلكَ ؛ اَحتراماً لِصاحبهِ ( إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ) كأَنْ دُفنَ بلا طهارةٍ ، أَو لغيرِ القبلةِ ، أَو في ثوبٍ مغصوبٍ أو أرضٍ مغصوبةٍ ، أَو سقطَ في القبرِ متموَّلٌ . فيجبُ النَّبشُ في الأُوليينِ ما لم يَتغيَّرْ ، وفي الثَّالثةِ وإِنْ تغيَّرُ ، بخلافِ ما لَو دُفنَ بلا كفنٍ أَو في حريرٍ . فإنَّهُ لا يُنبشُ ؛ لحصولِ السَّترِ المقصودِ مِنَ الكفنِ ، وحُرمةُ الحريرِ لحقَّ اللهِ تعالىٰ .

ولوِ ٱبتلعَ مالَ غيرهِ. . وجبَ ٱلنَّبشُ وشَقُّ جوفِهِ إِنْ طلبَ ٱلمالكُ ، وكذا يجبُ شقُّ جوفِ مَنْ ماتت وفيهِ جَنينٌ رُجيَتْ حياتُهُ<sup>(١)</sup> .

ويُنبشُ أَيضاً إِنْ لَحِقَهُ بعدَ ٱلدَّفنِ نحوُ نداوةٍ أَو سيلٍ ، أَو دُفنَ كافرٌ بٱلحرَمِ ، أَو ٱحتيجَ لمشاهدتِهِ لِلتَّعليقِ علىٰ صفةٍ فيهِ ، أو لكونِ ٱلقائفِ يلحقُهُ بأَحدِ ٱلمتنازعينِ فيهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش (ج): ( فرع: لو ماتت حاملٌ بحيٌّ ؛ فإن رُجيت حياته. . شتَّ جوفها حتماً في اللَّحد وأخرج، والإَّد. لم يُشَق، ولم تدفن أمه قبل موته . اهـ« عباب » [١/٣٩٦]) .



# المُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْمُلْمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِ

لاَ تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ إِلاَّ عَلَى ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ .

# ( يَالِحُنَّ اللَّهُ اللَّ

وهيَ لغةً : التَّطهيرُ ، وٱلإِصلاحُ ، وٱلنَّماءُ ، وٱلمدحُ<sup>(١)</sup> ، وشرعاً : اسمٌ لِما يُخرَجُ عن مالٍ ، أَو بدَنٍ علىٰ وجهٍ مخصوصٍ ، وهيَ أَحدُ أَركانِ ٱلإِسلامِ ، ومِنْ ثمَّ : يَكفرُ جاحدُها على ٱلإِطلاقِ<sup>(٢)</sup> ، أَو في ٱلقدرِ ٱلمجمَعِ عليهِ ، ويُقاتَلُ ٱلممتنعُ مِنْ أَدائِها ، وتُؤْخَذُ منهُ ـ وإِنْ لَمْ يُقاتَلْ ـ قَهراً .

( لاَ تَجِبُ ٱلزَّكَاةُ إِلاَّ عَلَى ٱلْحُرِّ ) ولَو مُبعَّضاً ملَكَ ببعضهِ ٱلحرِّ نِصاباً ، بخلافِ ٱلرَّقيقِ ؛ لأنَّهُ لا يَملكُ ، وإِنْ ملَّكَهُ سيِّدُهُ ، ولا زكاةَ على ٱلمكاتَبِ ؛ لِضعفِ مِلْكهِ ، ولا علىٰ سيَّدهِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مالكا لَهُ .

( ٱلْمُسْلِمِ ) ولو غيرَ مُكلَّفٍ كَالصَّبيِّ وٱلمجنونِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : ﴿ فَرَضَها على ٱلمسلمين ﴾ .

والمرادُ بلزومِها لغيرِ ٱلمكلَّفِ : أَنَّها تَلزمُ في مالهِ ، حتَّىٰ يَلزمُ ٱلوليَّ ٱلَّذي يعتقدُ وجوبَها في مالِ ٱلمولىٰ إِخراجُها مِنْ مالهِ .

أَمَّا ٱلكافرُ.. فلا يَلزمُهُ إِخراجُها ولو بعدَ ٱلإِسلامِ ، لـٰكنَّهُ إِذا ماتَ علىٰ كفرهِ.. طُولِبَ بها في ٱلآخرةِ ، وعُوقبَ عليها كسائرِ ٱلواجباتِ .

ويُوقَفُ ٱلأَمرُ في مالِ ٱلمرتدِّ ؛ فإِنْ ماتَ مرتداً.. بَانَ أَن لا مالَ لَهُ مِنْ حِينِها ، وإِلاَّ.. أُخرجَ ٱلواجبُ في ٱلرِّدَّةِ وقَبْلَها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (كقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا ثُرَّكُواۤ أَنْفُسَكُمْ ﴾ ؛ أي : تَمْدَحُوا ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (والكلام في الزكاة المجمّع عليها، أما المختلف فيها كزكاة التجارة، والركاز، وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية، أو الزكاة في مال غير المكلف. . فلا يكفَّر جاحدها ؛ لاختلاف العلماء في وجوبها، وفُرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر . «خطيب» [ا/ ٥٤٧]) .

٣) في هامش ( ب ) : ( أماً إذا وجبت الزكاة عليه في الإسلام ثم ارتد. . فإنها تُؤخذ من ماله على المشهور ، سواء أسلم أو قتل ، كما نقل في « المجموع » اتفاق الأصحاب عليه ، ويجزئه الإخراج في حال الردة في =

غَيْرِ ٱلْجَنِينِ ، وَذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ : ٱلأَوَّلُ : ٱلنَّعَمُ ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ ٱلإِبلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ : شَاةٌ جَذَعَةٌ ، أَوْ جَذَعُ ضَأْنٍ لَهُ سَنَةٌ ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ ، أَوْ ثَنِيًّ لَهُ سَنتَانِ . . . . .

( غَيْرِ ٱلْجَنِينِ ) فلا زكاةَ في ٱلمالِ ٱلموقوفِ لَهُ ؛ لأَنَّهُ لا ثقةَ بوجودهِ فضلاً عن حياتهِ .

ويُشترطُ أَيضاً كونُ ٱلمالكِ مُعَيَّناً ، فلا زكاةَ في رَيعٍ موقوفٍ علىٰ نحوِ ٱلفقراءِ أَو ٱلمساجدِ ـ كما يأتي ـ لِعدمِ تعيُّنِ ٱلمالكِ ، بخلافِ ٱلموقوفِ علىٰ معيَّنِ واحداً أَو جماعةً .

وتجبُ علىٰ مَنْ ذُكرَ بِٱلشُّرُوطِ ٱلآتيةِ وإِنْ كانَ عليهِ ديونٌ بقدرِ ما في يدهِ أَو أَكثر ، ( وَذَلِكَ ) أَي : وجوبُ ٱلزَّكاةِ ( فِي أَنْوَاعٍ ) خمسةٍ أَو ستَّةٍ ؛ لأَنَّها إِمَّا زكاةُ بَدَنٍ ـ وهي : زكاةُ ٱلفِطرِ ـ وإِمَّا زكاةُ مالٍ ؛ وهي : إِمَّا متعلِّقةٌ بٱلعَينِ ـ وهي زكاةُ ٱلنَّعمِ ، وٱلمعشَّراتِ ، وٱلنَّقدَينِ ، وٱلرِّكاذِ ، وٱلمعدِنِ ـ وإِمّا متعلَّقةٌ بٱلقيمةِ ؛ وهي : زكاةُ ٱلتِّجارةِ .

( ٱ**لأَوَّلُ** : ٱلنَّعَمُ ) وهيَ : ٱلإِبلُ وٱلبقرُ وٱلغنمُ ٱلإِنسيَّةُ ، فلا تجبُ في غيرِها ، حتَّى ٱلمتولِّدُ منها ومِنْ غيرِها ، بخلافِ ٱلمتولِّدِ بينَها ؛ كٱلمتولِّدِ بينَ ٱلإِبلِ وٱلبقرِ ، فٱلواجبُ فيهِ زكاةُ أَخفٌ أَبويهِ .

ولوجوبها شروطٌ ، منها : النِّصابُ : ( فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ ٱلإِبِلِ إِلَىٰ عِشْرِينَ ) منها ( شَاةٌ ) والمرادُ بها : ( جَذَعَةٌ ، أَوْ جَذَعُ ضَأْنِ لَهُ سَنَةٌ ) أَو أَجذَعَ قَبْلَ تمامِها (١) ، ( أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزِ ، أَوْ ثَنِيٌّ لَهُ سَنَةٌ ) كَالْمَرادُ بها : ( جَذَعَةٌ ، أَوْ جَذَعُ ضَأْنٍ لَهُ سَنَةٌ ) أَو أَجذَعَ قَبْلَ تمامِها (١) ، ( أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزِ ، أَوْ ثَنِيٌّ لَهُ سَنَتَانِ ) كاملتانِ ، وإنَّما أجزأَ ٱلذَّكرُ هنا لِصدقِ ٱسمِ ٱلشَّاةِ بهِ في ٱلخبرِ ؛ إِذْ تاؤُها لِلوحْدةِ لا لِلتَّأْنِيثِ .

وشرطُ ٱلشَّاةِ هنا أَنْ تكونَ مِنْ غَنمِ ٱلبلدِ أَو مثلِها ، أَو أَعلىٰ منها قيمةً ، وأَنْ تكونَ صحيحةً وإِنْ كانت إبلُهُ مِراضاً .

وعُلِمَ مِنْ كلامهِ أَنَّهُ يجبُ في ٱلعَشرِ شاتانِ ، وفي ٱلخمسةَ عشرَ ثلاثُ شياهِ ، وفي ٱلعشرينَ أربعٌ .

هاذه ، وفي الأولىٰ علىٰ قول اللزوم فيها ، وقيل : لا يجزئه . «خطيب » رحمه الله [٢٠١/١]اهـ ، أما المرتد قبل وجوبها ؛ فإن عاد إلى الإسلام . . لزمته ؛ لتبين بقاء ملكه ، وإن هلك مرتداً . فلا ، ويجزئه الإخراج في حال الردة في هاذه ؛ نظراً إلىٰ جهة المال ، وفيه احتمال لصاحب « التقريب » نظراً إلىٰ أن الزكاة قربة تفتقر إلى النية . « رملي » ) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( أَي : وإن لم يتم لها سنة ، كما قاله الرافعي في الأضحية ، ونُزِّل ذلك منزلة البلوغ بالسنِّ والاحتلام ، ولا فرق بين البابين ، كما قاله الأذرعي . « خطيب » [١/ ٥٥٠] ) .

( وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ) وهي : ما ( لَهَا سَنَةٌ ) كاملةٌ ، سمِّيتْ بذلك ؛ لأَنَّ أُمَّها آنَ لها أَنْ تَحمِلَ مرَّةً أُخرى فتصيرَ مِنَ ٱلمَخَاضِ - أَي : ٱلحواملِ - وتُجزىءُ في أَقلَّ مِنْ خمسٍ وعشرينَ وإِنْ زادت قيمةُ ٱلشِّياهِ عليها ، ( أَوِ ٱبْنُ لَبُونٍ ) ولَو خُنثىٰ ؛ وهو : ما ( لَهُ سَنتَانِ ) وإنَّما يُجزىءُ ( إِنْ فَقَدَهَا ) أَي : بنتَ ٱلمَخاضِ ؛ بأَنْ لَم يَمْلِكها ، أَو ملكها معيبةٌ أو مغصوبةٌ وعجز عن تخليصِها ، أَو فقدَهُ ابنِ ٱللَّبونِ قيمةَ بنتِ ٱلمخاضِ ، أَو لا ، ولا يُكلَّفُ مرهونةٌ بمؤجَّلٍ ، ولا فرقَ بينَ أَنْ يُساويَ قيمةُ ٱبنِ ٱللَّبونِ قيمةَ بنتِ ٱلمخاضِ ، أَو لا ، ولا يُكلَّفُ تحصيلها بشراءٍ أَو غيرهِ ، ويُجزىءُ ما فوقَ ٱبنِ ٱللَّبونِ ؛ كالحِقِّ بالأَولىٰ ، لا ٱبنِ ٱلمخاضِ ؛ لأَنَّهُ لا جابرَ فيهِ ، بخلافِ ٱبنِ ٱللَّبونِ وما فوقَهُ ؛ لأَنَّ فَضْلَ ٱلسِّنِ يَجبُرُ فَضْلَ ٱلأُنوثةِ .

ولو كانت عندَهُ بنتُ مخاضٍ كريمةٌ. . لَم يُجْزِ ٱبنُ ٱللَّبونِ ؛ لِقدرتهِ عليها ، ولا يُكلَّفُها إِلاَّ إِنْ كانت إِبلُهُ كلُّها كِراماً ، ولا يُكلَّفُ عنِ ٱلحواملِ حاملاً .

( وَفِي سِتُّ وَثَلاَثِينَ ) مِنَ ٱلإِبلِ ( بِنْتُ لَبُونٍ ) وهيَ : ٱلَّتِي تَمَّ ( لَهَا سَنَتَانِ ) سُمِّيتْ بذلكَ ؛ لأَنَّ أُمَّها آنَ لَها أَنْ تضعَ ثانياً ، وتصيرَ ذاتَ لبنِ .

( وَفِي سِتُّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ ) وهيَ : ٱلَّتي تمَّ ( لَهَا ثَلاَثٌ ) مِن ٱلسِّنينَ ، سُمِّيتْ بذلكَ ؛ لأَنَّها ٱستحقَّتِ ٱلرُّكوبَ ، أَو طُروقَ ٱلفحلِ .

( وَفِي إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ ) بِالذَّالِ ٱلمعجمةِ ؛ وهيَ : ٱلَّتِي تمَّ ( لَهَا أَرْبَعٌ ) مِنَ ٱلسِّنينَ ، سُمِّيتْ بذلكَ لأَنَّها أَجذَعتْ مقدّمَ أَسنانِها ؛ أَي : أَسقطتْهُ .

( وَفِي سِتٌ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ ) وكذا في مئةٍ وعشرينَ وبعضُ واحدة .

﴿ وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِئَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ

أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ .

وَمَنْ فَقَدَ وَاجِبَهُ. . صَعِدَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهُ وَأَخَذَ شَاتَيْنِ كَٱلأُضْحِيَةِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً إِسْلاَمِيَّةً ، أَوْ نَزَلَ إِلَىٰ أَسْفَلَ مِنْهُ وَأَعْطَىٰ بِخِيرَتِهِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً . . . . . . . . .

أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ) .

والحاصلُ : أَنَّ بناتِ ٱللَّبونِ ٱلثَّلاثَ تجبُ في مئةٍ وإحدى وعشرينَ ، وتستمرُّ إلىٰ مئةٍ وثلاثينَ . . فيتغيَّرُ ٱلواجبُ ، فيجبُ حينئذِ في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، ففي ٱلمئةِ وٱلثَّلاثينَ ما ذُكرَ ، وفي مئةٍ وأربعينَ بنتُ لَبونٍ وحِقَّنانِ ، وفي مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاقٍ ، وهنكذا .

وَالأَصلُ في جميعِ ما مرَّ : كتابُ أَبي بكرِ ٱلصَّديقِ رضيَ ٱللهُ عنهُ وكرَّمَ اللهُ وجهَهُ ، ٱلَّذي كتبَهُ لأَنسِ لمَّا وجَّهَهُ إِلى ٱلبحرينِ على ٱلزَّكاةِ .

( وَمَنْ فَقَدَ وَاجِبَهُ ) كَأَنْ فقدَ بنتَ ٱللَّبونِ وعندَهُ ستٌّ وثلاثونَ ؛ فإِنْ شاءَ . . حصَّلها ، وإِنْ شاءَ . . ( صَعِدَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهُ ) بدرجةٍ كَالْحِقَّةِ ( وَأَخَذَ ) جُبراناً ؛ أَعني ( شَاتَيْنِ ، كَالْأُضْحِيَةِ ) يعني : يُجزئانِ في ٱلأُضحيةِ ؛ بأَنْ يكونَ لكلِّ مِنَ ٱلضَّائتتَينِ سنةٌ ، أَو لكلِّ مِنَ ٱلماعزتَينِ سنتانِ ، وتجزىءُ ضائنةٌ لَها سنةٌ ، وماعزةٌ لها سنتانِ ، ( أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ) نُقُرةً خالصةً ( إِسْلاَمِيَّةً ) وهي ٱلمرادُ بالذَّراهم ٱلشَّرِعيَّةِ حيثُ أُطلقَتْ .

نَعَمْ ؛ إِنْ لَم يَجِدْهَا أَو غلبتِ ٱلمغشوشةُ. . أَجزاً منها ما يكونُ فيهِ مِنَ ٱلنُّقرةِ قدرُ ٱلواجبِ ، ولا يجوزُ شاةٌ وعشرةُ دراهمَ إِلاَّ إِنْ كانَ ٱلآخذُ هوَ ٱلمالكَ ورضيَ بذلكَ ، وٱلخيرةُ فيهِ لِلمُعطىٰ وهو ٱلسَّاعي .

( أَوْ نَزَلَ إِلَىٰ أَسْفَلَ مِنْهُ ) أَي : مِنَ ٱلواجبِ بدرجةٍ كبنتِ ٱلمخاضِ في ٱلمثالِ ٱلمذكورِ ( وَأَعْطَىٰ بِخِيرَتِهِ ) جُبراناً ؛ أَعني ( شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ) وإنَّما كانَ ٱلمدارُ علىٰ خيرةِ ٱلمعطي مِنَ ٱلمالكِ أَوِ ٱلسَّاعي ؛ لظاهرِ خبرِ أَنسٍ ٱلّذي في « البخاريُّ » وغيرهِ .

ومصرفُهُ بيتُ ٱلمالِ ، فإِنْ تعذَّرَ . . فمِنْ مالهِم ، وعلى ٱلسّاعي ٱلعملُ بالمصلحةِ لَهم في دفعهِ وأَخْذِهِ .

#### فضَّنُافِي

وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ ٱلْبَقَرِ : تَبِيعٌ ٱبْنُ سَنَةٍ أَوْ تَبِيعَةٌ . وَفِي أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ . وَفِي سِتِّينَ : مُسِنَّةٌ لَهَا سَنتَانِ . وَفِي سِتِّينَ : مُسِنَّةٌ .

ولا يجوزُ أَنْ يصعدَ درجتَينِ بجبرانهِما معَ إِمكانِ درجةٍ في تلكَ ٱلجهةِ ؛ لعدمِ ٱلحاجةِ إليهِما ، بخلافِ ما إذا تعذَّرتِ ٱلجهةُ ٱلقُريىٰ في جهةِ ٱلمخرَجةِ فقط ؛ كأنْ لَم يَجِدْ مَنْ وجبتْ عليهِ ٱلحِقَّةُ إِلاَّ بنتَ مخاضٍ حيثُ أَرادَ ٱلشَّعودَ ، وكذا يقالُ بنتَ مخاضٍ حيثُ أَرادَ ٱلشَّعودَ ، وكذا يقالُ في ٱلصَّعودِ بأَكثرَ مِنْ درجتَينِ .

نَعَمْ ؛ لَهُ صعودُ درجتَينِ مطلَقاً إِذا قنعَ بجبرانٍ واحدٍ ، ولا يصعدُ لَهُ مَنْ بإبلهِ مَعيبٌ ؛ لأَنَّهُ لِلتَّفاوتِ بينَ ٱلسَّليمتَينِ ، وهوَ فوقَ ٱلتَّفاوتِ بينَ ٱلمَعيبتَينِ .

# ( فَكُنْ الْمُعَالِقُ )

### في واجبِ ٱلبقرِ

ولا شيءَ فيها حتَّىٰ تبلغَ ثلاثينَ ، ( وَفِي ثَلاَثِينَ مِنَ ٱلْبَقَرِ تَبِيعٌ ) ذَكرٌ ؛ وهوَ : ( ٱبْنُ سَنَةٍ ) كاملةٍ ، سُمِّيَ تبيعاً ؛ لأَنَّهُ يتبعُ أُمَّهُ ، ( أَوْ تَبِيعَةٌ ) أُنثىٰ ؛ وهيَ : بنتُ سنةٍ كاملةٍ أَيضاً ، وهــٰذا أَحـدُ ٱلــمواضعِ ٱلَّتِي يُجزىءُ فيها ٱلذَّكرُ ، لـٰكنَّ ٱلأُنثىٰ أَفضلُ .

( وَفِي أَرْبَعِينَ ) منها ( مُسِنَّةٌ ) وهيَ : ما ( لَهَا سَنَتَانِ ) كاملتانِ ، سُمِّيتْ بذلكَ ؛ لِتكامُلِ أَسنانِها ، وذلكَ لِما صحَّ عن معاذٍ رضيَ ٱللهُ عنهُ أَنَّ ٱلنَّبَيَّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَمرَهُ بذلكَ لمَّا بعثَهُ إِلَى ٱلْيَمَنِ ) .

( وَفِي سِتِّنَ تَبِيعَانِ ، ثُمَّ ) يَختلِفُ ٱلواجبُ بكلُّ عشرٍ ، فيجبُ ( فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ) ففي مئةٍ وعشرينَ ثلاثُ مُسنَّاتٍ أَو أَربعةُ أَتبعةٍ ، وقِسْ علىٰ ذلكَ ، وليسَ هنا ولا في زكاةِ ٱلغنم صعودٌ ولا نزولٌ بجبرانٍ .

#### فضناف

وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً : شَاةٌ إِلَىٰ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ : فَشَاتَانِ . وَفِي مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ : ثَلاَثٌ . وَفِي أَرْبَع مِئَةٍ : ثَلاَثٌ . وَفِي أَرْبَع مِئَةٍ : ثَلاَثٌ .

#### فضيناوا

# ( فَكُنْ اللَّهُ )

### في زكاةِ ٱلغنم

ولا شيءَ فيها حتَّىٰ تبلغَ أَربعينَ ( وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ) ويستمرُّ ذلكَ ( إِلَىٰ مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ فَشَاتَانِ ) فيها ، وما دونَها كمئةٍ وعشرينَ وبعضِ شاةٍ فيها شاةٌ واحدةٌ .

( وَفِي مِثَنَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ) مِنَ ٱلشِّياهِ ( ثَلاَثٌ ) منها ، ( وَفِي أَرْبَعِ مِئْةٍ أَرْبَعٌ ) منها ، ( ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ ) مِنَ ٱلضَّأْنِ ( شَاةٌ ) جَذَعَةٌ منهُ ؛ وهيَ : ما لها سنةٌ ، ومِنَ ٱلمغْزِ شاةٌ ثنيَّةٌ منهُ ؛ وهيَ : ما لها سنتاذِ ؛ وذلكَ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ بجميعِ ما ذُكِرَ ، ولا يُجزىءُ نوعٌ عن آخَرَ إِلاَّ برعايةِ ٱلقيمةِ .

### ( فَحُكُمُ إِنْهُمُ ) في بعض ما يتعلَّقُ بما مرَّ

( وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ ٱلْمَعِبِ مِنْ ذَلِكَ ) أَي : جميعِ ما مرَّ ؛ وذلكَ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « وَلاَ يُؤْخَذُ فِي ٱلصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ » أَي : عَيْبٍ ، وٱلمرادُ بهِ هنا : عيبُ ٱلمبيع لا ٱلأُضحيةِ ؛ لأَنَّ ٱلزَّكَاةَ يدخُلُها ٱلتَّقويمُ عندَ ٱلتَّقسيطِ ، فلا يُعتبرُ فيها إِلاَّ ما يُخلُّ بٱلماليَّةِ ( إِلاَّ إِذَا كَانَتْ ) نَعَمُهُ ( مَعِيبَةً كُلُّهَا ) فيخُوْخَذُ منها حينئذ مَعيبٌ ، ولا يُكلَّفُ صحيحاً ؛ لأَنَّ فيه إِضراراً بهِ ، ( وَكَذَلِكَ ٱلْمِرَاضُ ) فلا يجوزُ أَخذُ ٱلمريضِ إِلاَّ إِذَا كَانت نَعَمُهُ كُلُها مريضةً . فيؤْخَذُ منها مريضٌ ؛ ولا يُكلَّفُ صحيحاً لِذلكَ ، ويجبُ أَنْ يكونَ ذلكَ ٱلمعيبُ أَوِ ٱلمريضُ متوسِّطاً ؛ جَمْعاً بينَ ٱلحَقَينِ .

( وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ ٱلذَّكَرِ إِلاَّ فِيمَا تَقَدَّمَ ) في قولهِ : فـ( في كلُّ خمسٍ... ) إِلخ ، ( وَإِلاَّ إِذَا كَانَتْ

كُلُّهَا ذُكُوراً ). . فيُخرِجُ ذَكراً منها تسهيلاً عليهِ ؛ لِبناءِ ٱلزَّكاةِ على ٱلتَّخفيفِ ، لكنَّهُ يُؤْخذُ مِنْ ستًّ وثلاثينَ ٱبنُ لَبُونٍ أَكثرَ قيمةً مِنِ ٱبنِ لبونٍ يُؤْخذُ مِنْ خمسٍ وعشرينَ بٱلقِسطِ؛ لِئَلاَّ يُسوَّىٰ بينَ ٱلنِّصابَينِ.

( وَلاَ ) يجوزُ ( أَخْذُ ٱلصَّغِيرِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ ) جَمِيعُهَا ( صِغَاراً ) بأَنْ كانت في سِنِّ لا فَرْضَ فيهِ ، ويُتصوَّرُ بأَنْ تموتَ ٱلأُمَّهاتُ ، وقد تمَّ حَوْلُها ، وٱلنَّتاجُ صِغارٌ ، أَو مَلَكَ نصاباً مِنْ صِغارِ ٱلمعزِ وقد تمَّ لَها حَولٌ .

ولا بُدَّ أَنْ يكونَ ٱلمَّأْخوذُ مِنْ ستِّ وثلاثينَ بعيراً فَصيلاً فوقَ ٱلمَّأْخوذِ مِنْ خمسٍ وعشرينَ ، ومِن ستِّ وأَربعينَ فوقَ ٱلمَّأْخوذِ مِنْ ستِّ وثلاثينَ ، وعلىٰ هـٰذا ٱلقياسُ .

وإِنَّما يُجزىءُ ٱلصَّغيرُ إِنْ كانَ مِنَ ٱلجنسِ ، وإِلاَّ ؛ كخمسةِ أَبعرةٍ صِغارٍ أَخرجَ عنها شاةً. . فلا يُجزىءُ إِلاَّ ما يُجزىءُ في ٱلكبارِ .

ومحلُّ أَخذِ المعيبِ وما بعدَهُ حيثُ لَم يكنْ في نَعَمِهِ كاملٌ ، وإِلاَّ ؛ بأَنْ كانت كلُّها كواملَ ، أو تنوَّعت إلى سليم ومعيبٍ ، أو صحيحٍ ومريضٍ ، أو ذكورٍ وإناثٍ ، أو كبيرٍ وصغيرٍ ، والكاملُ فيها قدرَ الواجبِ أو أَكثرَ . فيُؤخَذُ الكاملُ ، ولا يُجزىءُ غيرُهُ ، للكنْ معَ اعتبارِ التَّقسيطِ بقدرِ ما في ماشيتهِ مِن كاملٍ وناقصٍ ، ففي أربعينَ شاةً نصفُها صِحاحٌ ، وقيمةُ كلِّ صحيحةٍ دينارانِ ، وكلً مريضةٍ دينارٌ . يُؤخَذُ صحيحةٌ بنصفِ القيمتينِ ، وهوَ دينارٌ ونصفٌ ، وهاكذا لو كانَ بعضُها سليماً وبعضُها مريضاً مثلاً .

( وَإِذَا ٱشْتَرَكَ ٱثْنَانِ ) أَو أَكثرُ ( مِنْ أَهْلِ ٱلزَّكَاةِ ) حَولاً كاملاً ( فِي نِصَابٍ ) زكويِّ أَو أكثرَ ، بشراءِ أَو إِرثٍ أَو غيرِهما ، وهوَ مِنْ جنسٍ واحدٍ ( . . وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا ٱلزَّكَاةُ ) قياساً على خُلطةِ ٱلجِوارِ بل أَولىٰ ، بخلافِ ما لَو كانَ أَحدُهُما ليسَ أَهلاً لِلزَّكاةِ ؛ كأَنْ كانَ ذِمِّيّاً أَو مُكاتباً أَو جَنيناً . فإنَّهُ لا أَثرَ لمشاركتِهِ ، بل إِنْ كانَ نصيبُ ٱلأَهلِ نصاباً . زكَّاهُ زكاة ٱلانفرادِ ، وإلاَّ . فلا شيءَ عليهِ ؛ لأَنَّ مَنْ ليسَ أَهلاً لِلوجوبِ لا يمكنُ أَنْ يكونَ مالُهُ سبباً لتغييرِ زكاةٍ غيرهِ ، وبخلافِ ما لو كانَ مالُهُما معاً دونَ نصاباً و آشتركا فيهِ أَقلً مِنْ حولٍ ، أَو كانَ مِنْ جِنسينِ كبقرٍ بغنمٍ ، بخلاف ضأَنٍ بمعزِ مثلاً .

وتجبُ ٱلزَّكَاةُ أَيضاً علىٰ مالِكي نصابٍ أَو أَكثرَ ، وهُما مِنْ أَهلِ ٱلزَّكَاةِ إِذَا خَلَطَاهُما خُلَطَةَ جِوارِ حَولاً كَاملاً ، ولَم يتميَّزَا في ٱلمَشرَبِ وٱلمَسرَحِ والمُرَاحِ وٱلمرعىٰ(١) وغيرِها ، ممَّا ذُكرَ في ٱلمطوَّلاتِ .

## ( فَكُمْنَالِئُ ) في شروطِ زكاةِ ٱلماشيةِ

وبعضُها شروطٌ لزكاةِ غيرِها أَيضاً .

( وَشُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ ٱلْمَاشِيَةِ ) النَّصابُ ، وقد مرَّ .

و( مُضِيُّ حَوْلٍ كَامِلٍ مُتَوَالٍ فِي مِلْكِهِ ) لخبرِ أَبي داوودَ : ﴿ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ﴾ وعليهِ إجماعُ التَّابِعِينَ والفقهاءِ ، فمتىٰ تخلَّل زوالُ المِلكِ أَثناءَهُ ـ بمعاوضةٍ أَو غيرِها ؛ كأَنْ بادلَ خَمساً مِنَ الإِبلِ بخَمسٍ مِنْ نوعِها ، أَو باعَ النَّصابَ أَوْ وَهبَهُ ثُمَّ رُدَّ عليهِ ولَو قَبْلَ القبضِ ، أَو وَثَهُ ـ . . استأنف الحولَ ؛ لتجدُّدِ المِلكِ .

ويُكرَهُ \_ وقيلَ : يَحرمُ ، وعليهِ كثيرونَ \_ أَنْ يُزيلَ مِلكَهُ عمَّا تَجبُ ٱلزَّكاةُ في عَيْنهِ بقَصْدِ رفعِ وُجوبِ ٱلزَّكاةِ ؛ لأَنَّهُ فرارٌ مِنَ ٱلقُربةِ .

ولا بُدَّ مِنْ مضيِّ الحولِ \_ كما ذُكرَ \_ في سائرِ النَّعمِ ( إِلاَّ فِي النَّتَاجِ ) بأَنْ نُتِجَتِ الماشيةُ وهي نصابٌ في أَثناءِ الحولِ ، وكانَ نتاجُها يقتضي الزَّكاةَ مِنْ حيثُ العددُ ؛ كأَنْ نتجَ مِنْ مئةِ شاةٍ وعشرينَ واحدةٌ قبَلَ نمامِ حولِها ولَو بلحظةٍ ، ومِنْ تسعٍ وثلاثينَ بقرةٌ واحدةٌ كذلكَ ، ومِنْ خمسٍ وثلاثينَ مِنَ الإبلِ واحدةٌ كذلكَ ، حتَّىٰ يجب في المُثلِ الإبلِ واحدةٌ كذلكَ ( . . فَيَتَبُعُ ) النَّتاجُ المذكورُ ( الأُمَّهَاتِ فِي الْحَوْلِ ) حتَّىٰ يجب في المُثلُ المذكورةِ عندَ تمامِ حولِ الأصلِ شاتانِ في الأَوَّلِ ، ومُسِنَّةٌ في الثَّاني ، وبنتُ لَبونٍ في الثَّالِثِ ؛ لأَنَّ المذكورةِ عندَ تمامِ حولِ الأصلِ شاتانِ في الأَوَّلِ ، ومُسِنَّةٌ في الثَّاني ، وبنتُ لَبونٍ في الثَّالِثِ ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) المسرح: الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تُساق إلى المرعى . والمراح: مأوى الماشية ليلاً . والمرعى : المرتع الذي ترعى فيه الماشية .

ٱلمعنىٰ في ٱشتراطِ ٱلحولِ حصولُ ٱلنَّماءُ ، وٱلنَّتاجُ نماءٌ عظيمٌ .

( وَأَنْ تَكُونَ ) الماشيةُ ( سَائِمَةً ) أَي : راعيةً ( فِي كَلاٍ مُبَاحٍ ) كلَّ ٱلحَوْلِ ؛ لِمَا في ٱلحديثِ ٱلصَّحيحِ مِنَ ٱلتَّقييدِ بسائِمةِ ٱلغنمِ ، وقيسَ بها سائمةُ ٱلإبلِ وٱلبقرِ ، وٱختصَّتِ ٱلسَّائمةُ بٱلزَّكاةِ لِتوفُّرِ مؤنَتِها بٱلرَّعي في ٱلكلاِ ٱلمذكورِ .

ومِنْ ثَمَّ : لَو أُسيمَتْ في كلاٍ مملوكٍ.. كانت معلوفةً على ٱلأوجهِ وإِنْ قلَّتْ قيمتُهُ ، بخلافِ ما إِذا لَمْ يَكنْ لَهُ قيمةٌ.. فإِنَّهُ كٱلكلاِ ٱلمباح<sup>(١)</sup> .

( وَأَنْ يَكُونَ ٱلسَّوْمُ<sup>(٢)</sup> مِنَ ٱلْمَالِكِ ) بنَفْسهِ أَو نائبهِ ( فَلاَ زَكَاةَ ) في سائمةٍ ٱعتلفَتْ بنَفْسِها ، أَو عَلَفَها غاصبُها<sup>(٣)</sup> أَو مشتريها شراءً فاسداً ٱلقدرَ ٱلمُؤَثَّرَ ، أو وَرِثَها<sup>(٤)</sup> ولَم يَعلَمْ أَنَّهُ وَرثَها إِلاَّ بعدَ ٱلحولِ .

ولا ( فِيمَا ) أَي : في معلوفة ( سَامَتْ بِنَفْسِهَا ، أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ ٱلْمَالِكِ ) كالغاصبِ<sup>(٥)</sup> أَوِ ٱلمشتري شراءً فاسداً ؛ لِعدمِ ٱلسَّومِ مِنْ أَصلهِ ، أَوْ لعدمِ إِسامةِ ٱلمالكِ أَو ناثبهِ .

ولا في سائمةٍ عَلَفَها ٱلمالكُ بنيَّةِ قَطْعِ ٱلسَّومِ ؛ لانتفاءِ ٱلإِسامةِ كلَّ ٱلحولِ ، أَوِ ٱعتلفَتْ بنَفْسِها أَو

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولو أُسيمت في كلاً مملوك.. فهل هي سائمة أو معلوفة ؟ وجهان: أحدهما وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري وأفتىٰ به القفال \_: أنها سائمة ؛ لأن قيمة الكلاً غالباً تافهة ، ولا كلفة فيه لعدم جزه ، والثاني: أنها معلوفة ؛ لوجود المؤنة ، ورجّع السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلاً قيمة ، أو كانت قيمته يسيرة ولا يعدُّ مثلها كلفة في مقابلة نمائها ، وإلاً.. فمعلوفة . أما إذا جزه وأطعمها إياه ولو في المرعىٰ . . فطيب " [1/ ٥٦٣] ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و( د ) : ( وأن يكون كلُّ السوم. . . ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): ( ولو غصب سائمة فعلفها . . فالصحيح أنه لا زكاة ؛ لأنها غير سائمة ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ب): (قال الأَذْرَعي: «والظاهر أنه لو وَرث سائمة ودامت كذلك ولم يعلم بإرثها إلاَّ بعد حول.. أن الزكاة تجب وإن لم يسمها بنفسه ولا بنائبه ، ولم أره نصاً »، وهلذا ممنوعٌ ، والأصح : أنه لا بد من إسامة الوارث. قال في «الحاوي الصغير »: وإسامة المالك الماشية ؛ فلا تجب في سائمة ورثها وتمَّ حولُها ولم يعلم به . «خطيب »[١/٤٥٤]).

 <sup>(</sup>۵) في هامش (ب): (ولو غصب معلوفة وأسامها، وقلنا بوجوب الزكاة في المغصوب.. فالصحيح عدم وجوب الزكاة ؛ لأن المالك لم يقصدِ السوم، وكذلك إذا اشتراها شراءً فاسداً وأسامَها).

## وَ أَلَّا تَكُونَ عَامِلَةً فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ .

علفَها ٱلمالكُ مِنْ غيرِ نيَّةِ قطعِ ٱلسَّومِ قدراً لولاهُ. . لأَشرفَتْ على ٱلهلاكِ ؛ بأَنْ كانت لا تعيشُ بدونهِ بلا ضررٍ بَيِّنٍ ـ كثلاثةِ أَيَّامٍ فأكثرَ ـ لانتفاءِ ٱلسَّومِ معَ كثرةِ ٱلمُؤْنةِ ، بخلافِ ما دونها ؛ لقلَّةِ ٱلمُؤْنةِ فيهِ بالنِّسبةِ إلىٰ نَماءِ ٱلماشيةِ .

ولا أَثْرَ لمجرَّدِ قَصْدِ ٱلعلْفِ ، ولا لِلاعتلافِ مِنْ مالِ حربيِّ لا يضمنُ .

والمتولَّذُ بينَ سائمةٍ ومعلوفةٍ كالأُمِّ ، فيُضمُّ إِليها في ٱلحولِ إِنْ أُسيمت ، وإِلاًّ . . فلا .

( وَأَلَّا تَكُونَ ) السّائِمَةُ ( عَامِلَةً فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ ) فالعاملةُ بالفعلِ لا بالقوَّةِ في ذلكَ ـ ولَو محرَّماً ـ لا زكاةَ فيها وإِنْ أُسيمَتْ ، أَو لَم يُؤْخَذْ في مقابلةِ عملِها أُجرةٌ ؛ لِلخبرِ الصَّحيحِ : « لَيْسَ فِي البَقرِ العَوَامِل شَيْءٌ » وقيسَ بها غيرُها .

وشرطُ تأثيرِ ٱستعمالِها أَنْ يستمرَّ ثلاثةَ أَيَّامٍ أَو أَكثرَ ، وإِلاَّ . . لَم يُؤَثِّر .

رَفَحُ مجس (لاَرَجَمِ) والْخِتَّرِيُّ ولَّسِكْتِيمُ الْاِنْدِيمُ (الْفِرُوكِرِي www.moswarat.com

## بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّبَاتِ

لاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي ٱلأَقْوَاتِ ، وَهِيَ مِنَ ٱلثِّمَارِ : ٱلرُّطَبُ وَٱلْعِنَبُ . وَمِنَ ٱلْحَبِّ : ٱلْحِنْطَةُ وَٱلشَّعِيرُ وَٱلأَرُرُّ ، وَسَائِدُ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ ٱلِاخْتِيَارِ . وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ،

## ( بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّبَاتِ )

أَي : ٱلنَّابِتِ ، ( لاَ تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ٱلآتِيةُ ( إِلاَّ فِي ٱلأَقْوَاتِ ) أَي : ٱلَّتِي يُقتاتُ بها ٱختياراً ولَو نادراً ( وَهِيَ مِنَ ٱلثِّمَارِ : ٱلرُّطَبُ وَٱلْعِنَبُ ) دونَ غيرِهما مِنْ ساثرِ ٱلثَّمارِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ ، فأَمَّا ٱلقِثَّاءُ وٱلبِطِّيخُ وٱلقَضْبُ وٱلرُّمانُ.. فعفوٌ ، عفا عنهُ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ .

( وَمِنَ ٱلْحَبِّ : ٱلْحِنْطَةُ وَٱلشَّعِيرُ وَٱلأَرُزُّ ) والدُّرةُ وٱلدُّخنُ ، وٱلعدَسُ وٱلبسلا ، وٱلحِمِّصُ وٱلبَاقِلاً ( ) ، وٱللَّوبيا ـ ويُسمَّى ٱلدِّجرَ ـ وٱلجُلْبَّانُ وٱلماشُ وهوَ نوعٌ منهُ ، ( وَسَائِرُ مَا يُقْتَاتُ ) أَي : ما يقومُ بهِ بدنُ ٱلإِنسانِ غالباً ( فِي حَالِ ٱلإِخْتِيَارِ ) فتجبُ ٱلزَّكاةُ في ٱلجميعِ ؛ لِورودِها في بعضهِ ، وأُلحقَ بهِ ٱلباقى (٢٠ .

ووجهُ أختصاصِ ٱلوجوبِ بما ذُكرَ دونَ غيرهِ ممَّا لا يقتاتُ ــ كَالزَّعفرانِ وٱلوَرْسِ ، وٱلعَسَلِ وَٱلقِرْطِمِ وٱلتَّرْمُسِ ، وحبِّ ٱلفُجْلِ وٱلسِّمسِمِ ، والبِطِّيخِ وٱلكُمَّثرىٰ ، وٱلرُّمَّانِ وٱلزَّيتونِ وغيرِها ــ وممَّا يُقتاتُ لا في حالِ ٱلاختيارِ ؛ كحبِّ ٱلغاسولِ وٱلحنظلِ وٱلحُلْبةِ. . أَنَّ ٱلاقتياتَ بهِ ضروريٌّ لِلحياةِ ، فوجبَ فيهِ حقٌّ لاَّربابِ ٱلضَّروراتِ .

( وَنِصَائِهُ ) أَي : ٱلمُقتاتِ ٱلمذكورِ تمراً كانَ أَو حَبّاً ( خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ) [تحديداً] (٣) ، فلا زكاة في

<sup>(</sup>١) الباقلاَّ : هي الفول غالباً ، وهي بالتشديد مع القصر ، أو بالتخفيف مع المد .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (ويستثنى من إطلاق المصنف [أي: النووي] ما لو حمل السيل حبّاً تجب فيه الزكاة [من دار الحرب]، فنبت بأرضنا. فإنه لا زكاة فيه ؛ كالنخل المُباح بالصحراء، وكذا ثمار البستان، وغلّة القرية الموقوفين على المساجد والرُّبط والقناطر والفقراء والمساكين. لا تجب فيها الزكاة على الصحيح ؛ إذ ليس له مالك معين، ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلاً عن العشر. كان كأخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد، فسقط الفرض، فإن نقص عن الواجب. تمّمه شد خطيب » [77/1]).

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالىٰ في « الحواشي المدنية » ( ٢/ ٨٦ ) : ( قوله : « خمسة أوسق تحديداً »
 على المعتمد ، فيؤثر أيُّ نقص كان ، ووقع في « شرح مسلم » ، والطهارة من « المجموع » و« رؤوس =

كُلُّ وَسْقٍ سِتُّونَ صَاعاً ، وَٱلصَّاعُ : أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، وَٱلْمُدُّ : رَطْلٌ وَثُلَّثٌ بِٱلْبَغْدَادِيّ . وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِٱلْكَيْلِ تَمْراً ، أَوْ زَبِيباً إِنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ ، وَإِلاَّ . . فَرُطَباً وَعِنَباً . . . . . . .

أَقلَّ منها إِلاَّ في مسأَلةِ ٱلخُلطةِ ٱلسَّابقةِ ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ ٱلتَّمْرِ صَدَقَةٌ » ، وقولِهِ : « لَيْسَ فِي تَمْرٍ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ » .

( كُلُّ وَسْقِ سِتُّونَ صَاعاً ) بالإِجماعِ ( وَٱلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ، وَٱلْمُذُّ رَطْلٌ وَثُلُثٌ بِٱلْبَغْدَادِيِّ ) فجملتُها: أَلفٌ وستُ مئةِ رطلٍ بغداديٍّ، وٱلأَصحُّ: أَنَّهُ مئةٌ وثمانيةٌ وعشرونَ درهماً وأَربعةُ أَسباعِ درهم.

فيكونُ بٱلرِّطلِ ٱلمصريِّ : أَلفَ رطلٍ وأَربعَ مئةِ رطلٍ وثمانيةً وعشرينَ رطلاً ونصفَ رطلٍ ، ونصفَ أُوقيَّةٍ وثلثَها وسُبعا درهمٍ .

وبالإِردبِّ ٱلمصريِّ : خمسةَ أَرادبِ ونصفَ إِردبِّ وثلثَ إِردبٍّ .

( وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِٱلْكَيْلِ ) كما ذَكرَهُ ٱلمصنَّفُ بالأَوسُقِ ، وذَكرتُهُ باَلأَرادبِ ، واَلتَّقديرُ باَلوزنِ إِنَّما هوَ لِلاستظهارِ ، أَو إِذا وافقَ اَلكيلَ ؛ فإِنِ اَختلفا فبلغَ بالأَرطالِ ما ذُكِرَ ولَم يَبلُغْ باَلكيلِ خمسةَ أَوستِ. . لم تَجبْ زكاتُهُ ، وفي عكسهِ. . تجبُ .

واعتبارُهُ بِما ذُكرَ إِنَّما يكونُ إِذَا كَانَ ( تَمْراً آَوْ زَبِيباً إِنْ تَتَمَّرَ آَوْ تَزَبَّبَ ، وَإِلاً ) يتتمَّرُ ولا يتزببْ ؛ بأَنْ لَم يأتِ منهُ تمرٌ ولا زبيبٌ جيِّدانِ في العادةِ ، أَو كانت تطولُ مدَّةُ جفافهِ كسَنةٍ ( . . فَرُطَباً وَعِنَباً ) (١) أَي : يُؤْخَذُ منهُ حالَ كونهِ رُطَباً أَو عِنَباً ؛ لأَنَّ ذلكَ وقتُ كمالهِ ، فيكملُ بهِ نصابُ ما يجفُ مِنْ ذلكَ (٢) .

المسائل »: أنه تقريب ، وعليه لا يضر نقص رطلٍ أو رطلين ، قال المحاملي وغيره: بل وخمسة ، وأقرَّهم
 في « المجموع » ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (أي: فيُوسق رطباً وعنباً ويخرج الزكاة منهما في الحال؛ فإن ذلك أكمل أحوالهما ولم يلحق ذلك بالخضراوات؛ لأن جنسه ممّا يجفّ، [وهـلذا النوع منه نادر، ويضم ما لا يجف] منهما إلى ما يجفّ في إكمال النصاب لاتحاد الجنس، وإذا كان يجف إلا أن جفافه يكون [رديئاً].. فحكمه حكم ما لا يجفّ بالكلية، ولو ضرَّ ما يتجفف بأصله لامتصاص مائه لعطش.. قطعت، وأخرج الواجب من رطبها، ويجب استئذان العامل في قطعه كما صححه في زيادة « الروضة » ؛ فإن قطع ولم يستأذن.. أثم وعُزِّر، وعلى الساعي أن يأذن له، وقيل: يسنُّ، وصححه في « الشرح الصغير ». وعلى الأول لو اندفعت الحاجة بقطع البعض.. لم تجز الزيادة عليها . « خطيب » رحمه الله [١/ ٥٦٨]).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) : (أي : يضم ما لا يجف منهما إلى ما يجف في إكمال النصاب) .

( وَيُعْتَبَرُ ٱلْحَبُّ ) حالَ كونهِ ( مُصَفَّىً مِنْ ) نحوِ ( ٱلتَّبْنِ ) والقِشرِ ٱلَّذي لا يُؤْكَلُ معَهُ غالباً ، وكلُّ مِنَ ٱلأَرُزِّ وٱلعَلَسِ يُدَّخَرُ في قشرهِ ولا يُؤْكَلُ معَهُ ؛ فلا يَدخلُ في ٱلحسابِ ، فنصابُهُ عَشْرةُ أَوستِ

نَعَمْ ؛ إِنْ حصلتِ ٱلأَوسقُ ٱلخمسةُ مِنْ دونِ عَشْرةِ أَوستِ كسبعةٍ. . ٱعتُبرتْ دونَ ٱلعشرةِ ، وتدخلُ قشرةُ ٱلباقلاَّ وٱلحم*ُصِ و*ٱلشَّعيرِ وغيرِها في ٱلحسابِ وإِن أُزيلَتْ تنعُماً .

( وَلاَ يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ ) فلا يُضمُّ أَحدُهُما إِلى ٱلآخَرِ لنكميلِ ٱلنِّصابِ إِجماعاً في ٱلتَّمرِ وٱلزَّبيبِ ، وقياساً في ٱلحبوبِ .

( وَتُضَمُّ ٱلأَنْوَاعُ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ ) لتكميلِ ٱلنِّصابِ وإِنِ ٱختلفَتْ جُودةً ورداءةً ولوناً وغيرها ؛ كَبَرْنيِّ وصَيْحانيٍّ مِنَ ٱلتَّمرِ<sup>(١)</sup> .

( وَ ) يُضمُّ ( ٱلْعَلَسُ ) وهوَ : قوتُ صنعاءِ ٱليمنِ وكلُّ حبَّتينِ منهُ في كِمَامةٍ (٢) ( إِلَى ٱلْحِنْطَةِ ) في إكمالِ ٱلنِّصابِ ؛ لأَنَّهُ نوعٌ منها ، بخلافِ ٱلسُّلْتِ ؛ لأَنَّهُ يُشبهُها لوناً ، وٱلشَّعيرَ طبعاً ، فكانَ جِنساً مستقِلاً ، فلا يُضمُّ إِلىٰ أَحدِهِما .

( وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ ) مِنَ ٱلأَنواعِ ( بِقِسْطِهِ إِنْ سَهُلَ ) إِذ لا ضررَ ، ( وَإِلاَّ ) يَسهلْ ( . . أَخْرَجَ مِنَ ٱلْوَسَطِ ) رعايةً لِلجانبَينِ ، فإِنْ أَخرِجَ مِنَ ٱلأَعلىٰ أَو تكلَّفَ وأَخرِجَ مِنْ كلِّ حَصَّتَهُ . . جازَ ؛ لأَنَّهُ أَتىٰ بٱلواجبِ وزادَ خيراً في ٱلأُولىٰ .

( وَلاَ يُضَمُّ ) في إِكمالِ ٱلنِّصابِ ( ثَمَرُ عَامٍ إِلَىٰ ثَمَرِ عَامٍ آخَرَ ) وإِنْ أَطْلَعَ ثمرُ ٱلعامِ ٱلنَّاني قَبْلَ جَذاذِ آلَا يُضَمُّ ) في إِكمالِ ٱلنِّصابِ ( ثَمَرُ عَامٍ إِلَىٰ ثَمَرِ عَامٍ ؛ بأَنْ أَثمرَ نخلٌ أَو كرمٌ ، ثمَّ قُطْعَ ، ثمَّ أَطْلَعَ ثانياً في عامٍ . ومثلُها ٱلشَّجرُ ٱلَّذي يُثمرُ مُرَّتينِ في عامٍ ؛ بأَنْ أَثمرَ نخلٌ أَو كرمٌ ، ثمَّ قُطْعَ ، ثمَّ أَطْلَعَ ثانياً في عامهِ . . فلا يُضمُّ أَحَدُهُما إِلى ٱلآخَرِ ؛ لأَنَّ كلَّ حملٍ كثمرةِ عامٍ ، ( وَكَذَلِكَ ٱلزَّرْعُ ) فلا يُضمُّ زرعُ عام آخَرَ .

<sup>(</sup>١) البرني: ضرب من التمر، أصفر مدور، وهو أجود التمر. والصيحاني: ضرب من التمر، أسود صلب المضغة.

 <sup>(</sup>٢) الكمامة : كل ظرف غطيت به شيئاً ، وألبسته إياه ، فصار له كالغلاف ، ومن ذلك : أكمام الزرع : غُلُفها التي يخرج منها ، والكم بالكسر والكمامة : وعاء الطلع وغطاء النَّوْر ، والجمع : كمام وأكمة وأكمام .

وَيُضَمُّ تُمَرُ ٱلْعَامِ وَزَرْعُهُ بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ .

#### فَكُنَّ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ٱلْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ كَٱلنَّوَاضِحِ نِصْفُ ٱلْعُشْرِ ، وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءً ، أَوْ أَشْكَلَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، .........

( وَيَضَمَّ ) في إِكمالِهِ ( ثَمَرُ ٱلْعَامِ ) بَأَنْ أَطْلَعَتْ أَنواعُهُ في عامٍ واحدٍ وإِنْ لَم تقطعْ في عامٍ واحدٍ ، ( وَزَرْعُهُ ) بأَنْ حُصِدَتْ أَنواعُهُ ٱلمتفاصلةُ ؛ بأَنِ ٱختلَفَتْ أَوقاتُ بذرِها عادةً في عامٍ واحدٍ وإِنْ لَم يَقعِ آلزَّرعانِ في سنةٍ ( بَعْضُهُ إِلَىٰ بَعْضٍ ) إِذِ ٱلحصادُ هوَ ٱلمقصودُ ، وعندَهُ يَستقرُّ ٱلوجوبُ .

والمرادُ بـ( ٱلعامِ ) فيما ذُكرَ : ٱثنا عشرَ شهراً عربيَّةً ، ولا فرقَ بينَ ٱتَّفاقِ واجبِ ٱلمضمومَينِ وٱختلافهِ ؛ كأَنْ سُقيَ أَحدُهُما بمُؤْنَةٍ وٱلآخَرُ بدونِها .

## ( فَكُنْ اللَّهُ )

### في واجبِ ما ذُكرَ وما يتبعُهُ

( وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِغَيْرِ مُؤْنَةِ ) كالمسقي بنحوِ مطرٍ أو نهْرٍ ، أَو عَينٍ أَو قناةٍ ، أَو ساقيةٍ حُفرت مِنَ ٱلنَّهَرِ ، وإِنِ ٱحتاجَتْ لمُؤْنةٍ : ( ٱلْعُشْرُ ) .

( وَ ) واجبُ ( مَا شُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ؛ كَٱلنَّوَاضِحِ ) والدَّواليبِ ، وكالماءِ ٱلَّذي ٱشتراهُ أَوِ ٱتَّهبَهُ أَو غصبَهُ : ( نِصْفُ ٱلْعُشْرِ ) لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « فِيمَا سَقَتِ ٱلسَّمَاءُ وَٱلعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً ٱلعُشْرُ » \_ وفي روايةٍ : « الأَنْهَارُ وَٱلغَيْمُ » أَي : ٱلمطرُ \_ « وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ ٱلعُشْرِ » . وفي روايةٍ : « بِالسَّانِيَةِ » ، والمعنىٰ في ذلكَ : كثرةُ ٱلمُؤْنةِ وخفَّتُها .

وٱلعَثَرِيُّ ـ بفتح ٱلمثلَّثةِ ـ : ما سُقيَ بٱلسَّيلِ ٱلجاري إِليهِ في حفرٍ .

وٱلسَّانيةُ وٱلنَّاضحُ : ما يُستقىٰ عليهِ مِنْ بعيرٍ ونحوهِ .

( وَ ) واجبُ ( مَا سُقِيَ بِهِمَا ) أَي : بالمُؤْنةِ ودونِها ( سَوَاءً ) بأَنْ كانَ ٱلنِّصفُ بهــٰذا وٱلنِّصفُ بهـٰذا ، ( أَوْ أَشْكَلَ ) مقدارُ ما سُقيَ بهِ منهُما كأَنْ سُقيَ بالمطرِ وٱلنَّضْحِ ، وجُهلَ نفعُ كلِّ منهُما باُعتبارِ ٱلمدَّةِ ( . . ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ ) .

أَمَّا في ٱلأُولىٰ. . فعَملاً بواجبِهِما ، ومِنْ ثَمَّ : لَو كانَ ثلثاهُ بمطرٍ وثلثُهُ بدولابٍ. . وجبَ خمسةُ

أَسداسِ ٱلعُشرِ ، وفي عكسهِ. . ثلثا ٱلعُشرِ ، وأَمَّا في ٱلثَّانيةِ. . فلئَلاَّ يَلزمَ ٱلتَّحكُّمُ .

فإِنْ عُلِمَ تفاوتُهما بلا تعيينٍ . . فقد علِمنا نقصَ ٱلواجبِ عنِ ٱلعشرِ وزيادتَهُ على نصفهِ ، فيُؤْخَذُ ٱلمتيقَّنُ ويُوقَفُ ٱلباقِي إلى ٱلبيانِ ، ويُصدَّقُ ٱلمالكُ فيما سقىٰ بهِ منهُما ، فإِنِ ٱتَّهمَهُ ٱلسّاعي . . حلَّفَهُ ندياً . ندياً .

( وَإِلاَّ ) بَأَنْ سُقيَ بِهِما متفاوتاً وعُلِمَ ( . . فَقِسْطُهُ ) أَي : كلِّ منهُما ، ويكونُ ٱلتَّقسيطُ علىٰ حسبِ ٱلنشوِّ وٱلنَّماءِ في ٱلزَّرعِ وٱلثَّمرِ بٱعتبارِ المدَّةِ وإِنْ كانَ ٱلسَّقيُ بٱلآخرِ أَكثرَ عدداً ، لا علىٰ عددِ ٱلسَّقياتِ ؛ لأَنَّ ٱلنُّسُوَّ هوَ ٱلمقصودُ ، ورُبَّ سقيةٍ أَنفعُ مِنْ سقياتٍ ؛ فلو كانت مدَّةُ إدراكهِ ثمانيةَ أَشهرٍ ، وٱحتاجَ في ستَّةِ أَشهرٍ زمنَ ٱلشِّناءِ وٱلرَّبيعِ إلىٰ سقيتَينِ فسُقيَ بٱلمطرِ ، وفي شهرَينِ من زمنِ ٱلصَّيفِ إلىٰ ثلاثِ سقياتٍ فسُقيَ بٱلمطرِ ، وربُّعُ نصفهِ للثلاثِ .

( وَلاَ تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( إِلاَّ بِبُدُقِ ٱلصَّلاَحِ فِي ) كلِّ ( ٱلنَّمَرِ ) أَو بعضهِ في مِلكهِ ؛ بأَنْ يَظهرَ فيهِ مبادىءُ ٱلنَّضجِ وٱلحلاوةِ ، وٱلتَّلوُّنِ ( وَٱشْتِدَادِ ٱلْحَبُّ ) كلِّهِ أَو بعضهِ ، في مِلكهِ أَيضاً ( فِي ٱلزَّرْعِ ) مبادىءُ ٱلنُّضجِ وٱلحلاوةِ ، وٱلتَّلوُّنِ ( وَٱشْتِدَادِ ٱلْحَبَّ ) كلِّهِ أَو بعضهِ ، في مِلكهِ أَيضاً ( فِي ٱلزَّرْعِ ) فحينئذٍ تجبُ ٱلزَّكَاةُ فيهِما ؛ لأَنَّهُما قد صارا قُوتَينِ ، وقَبْلَهُما كانا مِنَ ٱلخضراواتِ وٱلبُسْرِ ، وأُلحقَ ٱلبعضُ بالكلِّ قياساً على ٱلبيع .

( وَيُسَنُّ ) لِلإِمامِ أَو نائبهِ ( خَرْصُ ٱلثَّمَرِ ) الشَّاملِ لِلرُّطبِ وٱلعنبِ ( عَلَىٰ مَالِكِهِ ) بعدَ بدوِّ ٱلصَّلاحِ ؛ لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَمَرَ بِخَرْصِ ٱلعِنبِ كَمَا يُخْرَصُ ٱلتَّمْرُ ) .

وحكمتُهُ الرِّفقُ بألمالكِ وألمستحِقِّ (١) .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ومؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدِّياس والحمل وغيرهم ممَّا يحتاج إلىٰ مؤنة على المالك لا من مال الزكاة ؛ فإن أخذ الساعي الزكاة ممَّا يجف رَطْباً بفتح الراء وسكون الطاء ... ردَّها وجوباً إن كانت باقية ، ولو تلفت في يد الساعي . . لزمه ردُّ مثلها ؛ لأن الرطب مثليٌّ ، كما صححه في " الروضة " في باب الغصب ، وقيل : يلزمه ردُّ قيمتها ، كما نصَّ عليه الشافعي والأكثرون ؛ بناء علىٰ أن الرطب متقوم ، والقائل بالأول حمل النص علىٰ فقد المثل . فلو جفف الساعي الحَبَّ قبل التصفية . . لم يقع الموقع إلاَّ الأرز والعلس ؛ لأنه يؤخذ واجبهما في قشرهما . ولو اشترىٰ نخيلاً وثمرتها بشرط الخيار ، فبدا الصلاح في مدته . . فالزكاة علىٰ من له المِلك ؛ وهو البائع إن كان الخيار له ، أو المشتري إن كان له وإن لم يبق الملك له ؛ بأن الساعي الناب

# وَشَرْطُ ٱلْخَارِصِ : أَنْ يَكُونَ ذَكَراً مُسْلِماً ، حُرّاً عَدْلاً عَارِفاً ، .......

ولا خَرْصَ في ٱلحبِّ ؛ لاستتاره (١) ، ولا في ٱلثَّمرِ قَبْلَ بدوِّ ٱلصَّلاحِ ؛ لكثرةِ ٱلعاهاتِ حينئذِ ، وَلَو فُقِدَ ٱلحاكمُ. . جازَ لِلمالكِ أَنْ يُحكِّمَ عدلَينِ عارفَينِ يَخرصانِ عليهِ ؛ لينتقلَ ٱلحقُّ إلى ٱلذَّمَّةِ ، وَيتصرَّفَ في ٱلثَّمرةِ ، كما يأْتي .

( وَشَرْطُ ٱلْخَارِصِ أَنْ يَكُونَ ذَكَراً ، مُسْلِماً ، حُرّاً ، عَدْلاً ) لأَنَّ ٱلخرصَ إِخبارٌ وولايةٌ ، وأنتفاءُ وصفٍ ممَّا ذُكِرَ يمنعُ قَبولَ ٱلخبر وٱلولايةِ .

ويكفي خارصٌ واحدٌ ، ولوِ ٱختلفَ خارصانِ. . وُقِفَ إِلَى ٱلبيانِ .

ويُشترطُ كونُ ٱلخارصِ ( عَارِفاً ) بالخرصِ ؛ لأَنَّ ٱلجاهلَ بالشيءِ ليسَ مِنْ أَهلِ ٱلاجتهادِ فيهِ ، ويجبُ أَنْ يعمَّ جميعَ ٱلتَّمرِ وٱلعنبِ بٱلخرصِ ، ولا يتركَ للمالكِ شيئًا ، وأَنْ ينظرَ جميعَ ٱلشَّجرِ

أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ، وإن كان الخيار لهما.. فالزكاة موقوفة ، فمن ثبت له الملك.. وجبت الزكاة عليه . ولو اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردّها بعيب أو غيره ؛ كإقالة بعد بُدو الصلاح . لم تجب زكاتها على أحدٍ ، أما المشتري . فلأنه ليس أهلاً لوجوب الزكاة ، وأما البائع . فلأنه ليم تكن في ملكه حين الوجوب ، أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيباً . لم يردها على البائع قهراً ؛ لتعلق الزكاة [بها] ، فهو كعيب حدث في يده ، فلو أخرج الزكاة من الثمر . لم يُرد ، وله الأرش ، أو من غيرها . فله الرد ، أمّا لو ردّها عليه برضاه . فجائز ؛ لإساقط البائع حقه ، وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح . . حرم القطع ؛ لتعلّي حق المستحقين بها ، فإذا لم يرض البائع بالإبقاء . . فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ، ولو رضي به وأبى المشتري إلا الفطع . . لم يكن للمشتري الفسخ ؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه ، وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء ؛ لأن رضاه إعارة ، فإذا فسخ البيع . . لم تسقط الزكاة عن المشتري ؛ لأن بدو الصلاح كان في ملكه ، فإن أخذها الساعي على الشمرة . . رجع البائع على المشتري .

فرع: قال الزركشي: لو بدأ الصلاح قبل القبض. فهاذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض ، فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري. قال : وهاذا إذا بدا بعد اللزوم ، وإلاً. فهاذه ثمرة استحق [إبقاؤها] في زمن الخيار ، فصار كالمشروط في زمنه ، فينبغي أن ينفسخ العقدان . قلنا : الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد . « خطيب ، رحمه الله [1/ ٥٧١-٥٧١] .

(١) في هامش ( ب ) : ( ولا فرق في الخرص بين ثمار البصرة وغيرها ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب وإن استثنى الماوردي ثمار البصرة فقال : يحرم خرصها بالإجماع ؛ لكثرتها ولكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز ، وتبعه عليه الروياني قال : وهلذا في النخل ، أما الكرم . . فهم فيه كغيرهم . قال السبكي : وعلى هلذا : فينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة . . يجري حكمها بينهما . «خطيب » رحمه الله [١/ ٥٧٢] ) .

# وَيُضَمِّنُ ٱلْمَالِكَ ٱلْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيَقْبَلُ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ ٱلثَّمَرِ .

شجرةً شجرةً ويُقدِّرَ ثمرتَها \_ وهوَ ٱلأَحوطُ \_ أَو ثمرةَ كلِّ نوعٍ رَطْباً ثمَّ يابساً ؛ لأَنَّ ٱلأَرطابَ تتفاوتُ .

وإِذا خرصَ وأَرادَ نَقْلَ ٱلحقِّ إِلَىٰ ذَمَّةِ ٱلمالكِ لِيَنفُذَ تصرُّفُهُ في ٱلجميعِ. . فلا بُدَّ أَنْ يكونَ مأْذُوناً لَهُ مِنَ ٱلإِمام أَوِ ٱلسَّاعي في ٱلتَّضمينِ .

( وَ ) أَنَّهُ ( يُضَمِّنُ ٱلْمَالِكَ ) القدرَ ( ٱلْوَاجِبَ ) عليهِ مِنَ ٱلمخروصِ تضميناً صريحاً ( فِي ذِمَّتِهِ ) كأَنْ يقولَ : ضمَّنتُكَ نصيبَ ٱلمستحقِّينَ مِنَ ٱلرُّطبِ بكذا تمراً ( وَيَقْبَلُ ) المالكُ ذلكَ ٱلتَّضمينَ صريحاً أيضاً ، فحيئنذِ ينتقلُ ٱلحقُّ إلىٰ ذمَّتهِ ، ( ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ ٱلثَّمَرِ ) بيعاً وأكلاً وغيرَهُما ؟ لانقطاعِ تعلُّقِ ٱلمستحقِّينَ عنِ ٱلعينِ ، فإنِ ٱنتفى ٱلخرصُ أَوِ ٱلتَّضمينُ أَوِ ٱلقَبولُ . . لَمْ يَنفُذْ تصرُّفُهُ إِلاَّ فيما عدا ٱلواجبَ شائعاً .

. स. अ. १५

رَفَحُ مجس (ارَّجِمِ اللَّهِضَّرِيُّ (اَسِّكْتِرَ) (الإِدَّرَ) (الإِدْدُوكِرِينَ www.moswarat.com

## بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّقْدِ

# ( بَابُ زَكَاةِ ٱلنَّقْدِ ) الذهبِ وٱلفضَّةِ ولَو غيرَ مَضروبَينِ

( وَزَكَاتُهُ : رُبُّعُ ٱلْعُشْرِ وَلَوْ ) حصلَ ( مِنْ مَعْدِنٍ ) وهوَ ٱلمكانُ ٱلَّذي خلقَ ٱللهُ فيهِ ٱلجواهرَ ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « وفي ٱلرِّقَةِ \_ أَي ٱلفضَّةِ \_ رُبُّعُ ٱلعُشْرِ » وخرجَ بهِما سائلُ ألجواهرِ وغيرُها ، وٱلفرقُ : أَنَّهُما مُعدَّانِ لِلنَّماءِ كَٱلماشيةِ ٱلسّائمةِ ، بخلافِ غيرِهما .

( وَنِصَابُ ٱلذَّهَبِ : عِشْرُونَ مِثْقَالاً خَالِصَةً ) بوزنِ مكَّة تحديداً وإِنْ لَم يُساوِ نصابَ ٱلفضَّةِ ٱلآتي لِرداءَتِهِ ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ » .

( وَٱلْمِثْقَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطاً ) وهي : آثنانِ وسبعونَ حبَّةً مِنَ ٱلشَّعيرِ ٱلمعتدلِ ٱلَّذي لَم يُقشَّرْ ، وقُطعَ مِنْ طَرفيهِ ما دَقَّ وطالَ ، ولَم يَختلِفْ جاهليَّةً ولا إِسلاماً .

( وَنِصَابُ ٱلْفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ إِسْلاَمِيٍّ ، وَٱلدِّرْهَمُ ) الإِسلاميُّ ( سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطاً إِلاَّ خُمْسَ قِيرَاطٍ ) فيكونُ خمسينَ حبَّةً وخُمسي حبَّةٍ ، فهوَ ستَّةُ دوانيقَ ؛ إِذِ ٱلدَّانقُ ثمانِ حبَّاتٍ وخُمسًا حبَّةٍ ، ومتى نقصَ مِنَ ٱلمثقالِ ثلاثةُ أَعشارهِ.. كانَ درهماً ، ومتى نقصَ مِنَ ٱلمثقالِ ثلاثةُ أَعشارهِ.. كانَ درهماً ، فكلُّ عشرةِ دراهمَ سبعةُ مثاقيلَ ، وكلُّ عشرةِ مثاقيلَ أَربعةَ عشرَ درهماً وسُبعانِ .

( وَمَا زَادَ ) منهُما ( عَلَىٰ ذَلِكَ ) ولَو بعضَ حبَّةٍ ( . . فَبِحِسَابِهِ ) إِذ لا وَقْصَ في ٱلنَّقدَينِ كٱلمعشَّراتِ ؛ لإِمكانِ ٱلتَّجَزُّوْ بلا ضَرُورَةٍ ، بخلافِ ٱلمواشي .

وخرجَ بـ( ٱلعشرينَ ) و( ٱلمئتينِ ) : ما نقصَ عنهُما ولو ببعضِ حبَّةٍ ، ولو في بعضِ ٱلموازينِ ،

وإِنْ راجَ رواجَ ٱلتَّامِّ فلا زكاةَ فيهِ ؛ لِلخبرِ ٱلسّابقِ ، وصحَّ أَيضاً : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ ٱلوَرِقِ صَدَقَةٌ » .

ولا يُكمَّلُ جنسٌ بآخَرَ ، ويُكمَّلُ ٱلنَّوعُ بٱلنَّوعِ مِنَ ٱلجنسِ ٱلواحدِ ، وإِنِ ٱختلفا جودةً ورداءةً ، ويُؤخذُ مِنْ كلِّ نوعٍ بٱلقِسطِ إِنْ سهُلَ ، وإِلاَّ . . فَمِنَ ٱلوسطِ ، ولا يُجزىءُ رديءٌ ومكسورٌ عن جيّدٍ وصحيح ، بخلافِ عكسهِ .

( وَلاَ شَيْءَ فِي ٱلْمَعْشُوشِ ) مِنَ ٱلذَّهبِ وٱلفضَّةِ ( حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَاباً ) فحينئذٍ يُخرَجُ خالصاً ، أَو مغشوشاً خالصُهُ قدرَ ٱلزَّكاةِ ، ويكونُ متطوِّعاً بٱلغشِّ .

ولا يجوزُ للوليِّ إِخراجُ ٱلمغشوشِ ؛ إِذْ لا يجوزُ لَهُ ٱلتَّبَرُّعُ بنُحاسِهِ ، ومحلُّهُ إِنْ نقصت قيمةُ ٱلسَّبكِ إِنِ ٱحتيجَ إِليهِ عن قيمةِ ٱلغشِّ ، وإِلاَّ . . جازَ إِخراجُهُ .

ويُصَدَّقُ ٱلمالكُ في قدرِ خالصِ ٱلمغشوشِ ، ويَحلِفُ إِنِ ٱتَّهِمَ ندباً ، وتصحُّ ٱلمعاملةُ بٱلمغشوشِ مُعيَّنةً وفي ٱلذِّمَّةِ وإِنْ لَم يُعلَمْ عِيارُها .

ولو ملكَ نصاباً ، في يدهِ نصفُهُ ونصفُهُ ٱلباقي مغصوبٌ أَو مؤَجَّلٌ.. زكَّى ٱلنِّصفَ ٱلَّذي بيدهِ حالاً ؛ لأنَّ ٱلميسورَ لا يسقطُ بٱلمعسورِ .

( وَلاَ ) شيءَ ( فِي ٱلْحُلِيِّ ٱلْمُبَاحِ ) أَي : غيرِ ٱلحرامِ وٱلمكروهِ ؛ لأَنَّهُ معدٌّ لاستعمالٍ مباحٍ ، كعواملِ ٱلمواشي .

هـٰـذا ( إِذَا لَمْ يَقْصِدْ كَنْزَهُ ) سواءٌ ٱتَّخذَهُ بلا قصدٍ ، أَو بقصدِ أَنْ يَستعملَهُ ٱستعمالاً مباحاً ، أَو بقصدِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ ، أَو يُعيرَهُ لمَنْ يحلُّ لَهُ ٱستعمالُهُ .

وخرجَ بـ( اَلمباحِ ) : ما حُرِّمَ لِعَينهِ كالأَواني ، أَو باَلقصدِ كقصدِ اَلرَّجلِ أَنْ يَلبَسَ أَو يُلبِسَ رجلاً حُليَّ اَمراَّةٍ ، أَو تلبسَ اَمرأَةٌ حُليَّ رجلٍ كسيفٍ وعكسهِ ، أَو بغيرِ ذلكَ كتبرٍ مغصوبٍ صِيغَ حُليًا ، وكحليِّ نساءٍ بالَغْنَ في الإسرافِ فيهِ .

وما كُرهَ ٱستعمالُهُ كضبَّةِ ٱلإِناءِ ٱلكبيرةِ للحاجةِ ، أَو ٱلصَّغيرةِ لِلزِّينةِ ، وما ٱتُّخذَ بنيَّةِ كَنزهِ. . فتجبُ ٱلزَّكاةُ في ذلكَ كلّهِ . وَيُشْتَرَطُ ٱلْحَوْلُ فِي ٱلنَّقْدِ . وَفِي ٱلرِّكَازِ ٱلْخُمْسُ ، وَلاَ حَوْلَ فِيهِ وَلاَ فِي ٱلْمَعْدِنِ . وَشَرْطُ ٱلرِّكَازِ : أَنْ يَكُونَ نَقْداً ، نِصَاباً ، مِنْ دَفْنِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فِي مَوَاتٍ أَوْ .....

أُمَّا في ٱلمحرَّمِ. . فبالإِجماعِ ، وأُمَّا في ٱلمكروهِ . . فبالقياسِ عليهِ ، وأُمَّا في نيَّةِ ٱلكنزِ . . فلأَنَّهُ صرفَهُ بها عنِ ٱلاستعمالِ ، فصارَ مستغنىً عنهُ كٱلدَّراهمِ ٱلمضروبة .

ولو ملكَهُ بإِرثِ ، ثمَّ مضتْ عليهِ أَحوالٌ ثمَّ عَلِمَ بهِ. . لَزِمَهُ زكاتُهُ .

وكذا لَو مضت عليهِ وهوَ مُنكسرٌ ولم يَقصِدْ إِصلاحَهُ ؛ بأَنْ قصدَ جَعْلَهُ تِبراً أَو دراهمَ ، أَو كنزهُ ، أَو لَم يَقصِدْ إِصلاحَهُ وصوغٍ وإِنْ قصدَهُما. . فتجبُ زكاتُهُ ، ويَنعقدُ حَولُهُ مِنْ حينِ ٱنكسارِهِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مستعمَلٍ ، ولا معدُّ لِلاستعمالِ .

أُمَّا إِذَا قَصَدَ عَندَ عِلْمَهِ بِٱنْكَسَارِهِ إِصَلاحَهُ ، وأَمَكَنَ بِٱلالتَحَامِ مِنْ غَيْرِ سَبَكٍ وصوغ ، أَو مضى حولٌ ولَم يَقَصِدْ إِصَلاحَهُ ، ثُمَّ قَصَدَهُ بَعَدَ ذلكَ . . فلا زكاةَ فيهِ مَطلَقاً في ٱلأُولَىٰ وإِنْ دارتْ عليهِ أَحوالٌ ، ولا بَعَدَ ٱلحولِ ٱلأَوَّلِ في ٱلثَّانِيةِ ؛ لَبقاءِ صورتهِ .

ولا أَثْرَ لتكشُّرٍ لا يمنعُ ٱلاستعمالَ ، فلا زكاةَ فيهِ وإِنْ لَم ينوِ إِصلاحَهُ .

( وَيُشْتَرَطُ ٱلْحَوْلُ فِي ) وجوبِ زكاةٍ ( ٱلنَّقْدِ ) لِلخبرِ ٱلسَّابقِ .

( وَفِي ٱلرِّكَازِ ) أَي : ٱلمركوزِ ـ وهوَ ٱلمدفونُ ٱلآتي ـ ( ٱلْخُمْسُ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ فيهِ بذلكَ ؛ ولأَنَّهُ لا مُؤْنَهَ فيهِ بخلافِ ٱلمعدنِ ، ( وَلاَ حَوْلَ ) يُشترطُ ( فِيهِ وَلاَ فِي ٱلْمَعْدِنِ ) لأَنَّهُ إنَّما يُشترطُ لتحصيلِ ٱلنَّماءِ فيهِ ، وكلُّ منهُما نماءٌ في نَفْسهِ .

( وَشَرْطُ ٱلرِّكَازِ أَنْ يَكُونَ نَفْداً ) أَي : ذهباً أَو فضَّةً ، مضروباً أَو غيرَ مضروبٍ .

وأَن يكونَ ( نِصَاباً ) وهوَ : عِشرونَ مثقالاً في ٱلذَّهبِ ، ومِئتا درهمٍ في ٱلفَضَّةِ ، ويكفي بلوغُهُ نصاباً ولو بضمِّه إِلَىٰ مالٍ آخَرَ لَهُ .

فإِنْ كَانَ دُونَ نَصَابٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ وٱلفَضَّةِ ، أَو نَصَاباً مِنْ غيرِهما. . لَم يَجَبْ فيهِ شيءٌ ؛ لأَنَّهُ مَالٌ مستفادٌ مِنَ ٱلأَرضِ ، فاختصَّ بما تجبُ ٱلزَّكاةُ فيهِ قدراً ونوعاً كالمعدِنِ .

وأَنْ يكونَ ( مِنْ دَفْنِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ) الَّذينَ قَبْلَ مبعثهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وقد وجدَهُ أَهلُ ٱلزَّكاةِ ( فِي مَوَاتٍ ) بدارِ ٱلإِسلامِ وإِنْ لَم يُحيِهِ ولا أُقطعَهُ ، أَو بدارِ الحربِ وإِنْ كانوا يَذبُّونَ عنهُ ، ( أَوْ ) في

مِلْكِ أَحْيَاهُ .

#### فكتنافئ

(مِلْكٍ أَحْيَاهُ ) مِنَ ٱلمواتِ ، سواءٌ أَوجدَهُ بِٱلحَفْرِ ، أَو بإِظهارِ ٱلسَّيلِ أَو بٱنهيارِ ٱلأَرضِ ، أَو بغيرِ ذلكَ ، أَو في قِلاع عاديَّةٍ مِنْ دارِ ٱلإِسلامِ وقد عُمِّرتْ في ٱلجاهليَّةِ .

ويُشترطُ أَلاَّ يُعلَمَ أَنَّ مالكَهُ بَلغتُهُ ٱلدَّعوةُ وعاندَ ، وإِلاًّ. . فهوَ فَيءٌ .

وخرجَ بما ذُكرَ : ما وُجِدَ بطريقِ نافذٍ ، أَو مسجدٍ ، وما دفنَهُ مسلِمٌ أَو ذِميٌّ أَو مُعَاهدٌ بمواتٍ ، أَو وُجِدَ عليهِ ضربُ ٱلإِسلامِ ؛ بأَنْ كانَ عليهِ أَو علىٰ ما معَهُ قُرآنٌ أَو ٱسمُ مَلكٍ مِنْ ملوكِ ٱلإِسلامِ . . فإنَّهُ لُقطةٌ إِنْ لَم يَعرِفْ مالكَهُ ، وكذا لَو شكَّ في أَنَّهُ إِسلاميٌّ أَو جاهليٌّ ، أَو ظهرَ وشكَّ في أَنَّهُ ظهرَ بسيلٍ ونحوهِ أَو لا .

### ( فَكُنْ إِنَّىٰ ) في زكاةِ ٱلتِّجارةِ

وهيَ : تقليبُ ٱلمالِ بٱلمعاوَضةِ لِغرضِ ٱلرِّبحِ .

( وَفِي مَالِ ٱلتِّجَارَةِ ) الَّذي لا زكاةَ في عَيْنهِ لولا ٱلتِّجارةُ ؛ كَالْخيلِ وٱلرَّقيقِ ، وٱلمتولِّدِ بينَ أَحدِ ٱلنَّعمِ وغيرهِ ، وغيرِها مِنْ سائرِ ٱلعُروضِ ، وما يتولَّدُ منها مِنْ نتاجٍ وثمرةٍ وغيرِهما. . ( رُبُّعُ ٱلْعُشْرِ ) اتّفاقاً ، كما في ٱلنَّقَدَينِ ؛ لأَنَّهُ يُقوَّمُ بهِما .

( وَشُرُوطُهَا ) ـ أَي : ٱلتِّجارةِ ـ حتَّىٰ تجبَ ٱلزَّكاةُ في مالِها ( سِتَّةٌ :

ٱلأَوَّلُ : ٱلْعُرُوضُ ) ٱلَّتِي لا تجبُ ٱلزَّكاةُ في عينِها لولا ٱلتِّجارةُ ، ( دُونَ ٱلنَّقْدِ ) لأَنَّ ٱلزَّكاةَ تجبُ في عينهِ ، كما مرَّ .

( ٱلثَّانِي : نِيَّةُ ٱلتِّجَارَةِ .

ٱلنَّالِثُ : ٱقْتِرَانُ ٱلنَّيَّةِ ) المذكورةِ ﴿ بِٱلتَّمَلُّكِ ﴾ أَي : بأَوَّلِ عقدهِ ؛ لينضمَّ قصدُ ٱلتَّجارةِ إِلىٰ فعلها .

نَعَمْ ؛ لا يحتاجُ إِلىٰ تجديدِها في كلِّ تصرُّفٍ .

( ٱلرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ ٱلنَّمَلُّكُ بِمُعَاوَضَةٍ ) محضةٍ \_ وهيَ ٱلَّتي تَفسدُ بفسادِ ٱلعوضِ ؛ كَالبيعِ وٱلهبةِ بثوابٍ ، وٱلإِجارةِ لنَفْسهِ أو مالِهِ أَو ما ٱستأْجرهُ \_ أَو غيرِ محضةٍ ؛ كَالصَّداقِ ، وعِوَضِ ٱلخُلعِ ، وصُلْح ٱلدَّم .

بخُلافِ ما ملكَهُ بغيرِ معاوضةٍ ؛ كالإرثِ وٱلهبةِ بلا ثوابٍ ، وٱلصَّيدِ وما ٱقترضَهُ أَو ملكَهُ بإِقالةٍ أَو ردِّ بعيبٍ . . فلا زكاةَ فيهِ وإِنِ ٱقترنَ بهِ نيَّةُ ٱلتِّجارةِ ؛ لأَنَّهُ لا يعدُّ مِنْ أَسبابِها لانتفاءِ ٱلمعاوضةِ .

ولوِ أشترىٰ لها (١) صِبغاً ليصبغ بهِ أَو دِباغاً ليدبغ به لِلنَّاسِ.. صارَ مالَ تجارة ، فتلزمُهُ زكاتُهُ بعدَ مضيِّ حولهِ وإِنْ لم يبقَ عينُ نحوِ ٱلصِّبغِ عندَهُ عاماً ، أَو صابوناً أَو ملحاً ليغسلَ أَو ليعجنَ بهِ لَهُمْ.. لَم يَصِرْ كذلكَ ؛ لأَنَّهُ يُستهلَكُ فلا يقعُ مسلَّماً إليهِم .

( ٱلْخَامِسُ : أَلاَّ يَنِضَّ ) مالُ ٱلتِّجارةِ حالَ كونهِ ( نَاقِصاً ) عنِ ٱلنِّصابِ بنقدهِ ٱلَّذي يُقوَّمُ بهِ في أَثْنَاءِ ٱلحولِ ، فمنىٰ نضَّ ( بِنَقْدِهِ ) ناقصاً عنِ ٱلنِّصابِ ( فِي أَثْنَاءِ ٱلْحَوْلِ ) كَأَنِ ٱشترىٰ عَرْضاً بنصابِ ذهبٍ أَو دونَهُ ، ثمَّ باعَهُ آثناءَ ٱلحولِ بتسعةَ عشرَ مثقالاً . . ٱنقطعَ حولُ ٱلتِّجارةِ ؛ لِتحقُّقِ نقصِ ٱلنِّصابِ حساباً للتنضيضِ .

بخلافِ ما لَو نضَّ بنقدٍ لا يُقوَّمُ بهِ ؛ كأَنْ باعَهُ في هاذا ٱلمثالِ بمئةٍ وخمسينَ درهماً فضَّةً ، أَو نضَّ بنقدٍ يقوَّمُ بهِ وهوَ نصابٌ أَو أَكثرُ. . فإنَّهُ لا ينقطعُ ـ كما لَو باعَهُ بعَرُضٍ ـ لاستواثِهما في عدمِ ٱلتَّقويمِ بهِما ، وٱلمبادلةُ لا تقطعُ حولَ ٱلتِّجارةِ .

( ٱلسَّادِسُ : أَلاَّ يَقْصِدَ ٱلْقُنْيَةَ ) بمالِ ٱلتِّجارةِ ( فِي أَثْنَاءِ ٱلْحَوْلِ ) فمتىٰ قصدَ بشيءٍ معيَّنِ مِنْ مالِها ذلكَ ولو لاستعمالٍ محرَّمٍ.. ٱنقطعَ حولُ ٱلتِّجارةِ ، فيحتاجُ إِلىٰ تجديدِ قَصْدٍ مقارِنٍ لِلتَّصرُّفِ .

بخلافِ مجرَّدِ ٱلاستعمالِ بلا نيَّةِ قِنيةٍ ، فإنَّهُ لا يُؤَثِّرُ ، وإنَّما أَثَرَ مجرَّدُ نيَّةِ ٱلقُِنيةِ دونَ مجرَّدِ نيَّةِ ٱلتِّجارةِ ؛ لأَنَّ ٱلقُِنيةَ هيَ ٱلإِمساكُ للانتفاعِ ، وقدِ ٱقترنَتْ نيَّتُها به فأثَّرتْ ، بخلافِ ٱلتِّجارةِ فإنَّها تقليبُ ٱلمالِ ـ كما مرَّ ـ ولَمْ يُوجد حتَّىٰ تكونَ نيَّتُها مقترنةً بهِ .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(د): (ولو اشتريٰ بها).

وَوَاجِبُهَا رُبُّعُ عُشْرِ ٱلْقِيمَةِ ، وَيُقَوَّمُ بِجِنْسِ رَأْسِ ٱلْمَالِ ، أَوْ بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ إِنْ مَلَكَهُ بِعَرْضٍ . وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نِصَاباً إِلاَّ فِي آخِرِ ٱلْحَوْلِ .

#### فضنافئ

( وَوَاجِبُهَا رُبُّعُ عُشْرِ ٱلْقِيمَةِ ) لا ٱلعروضِ ؛ لأَنَّها مُتعلَّقُهُ ، كما دلَّ عليهِ قولُ عمرَ رضيَ ٱللهُ عنهُ لِمَنْ يبيعُ ٱلأَّدَمَ : ( قَوِّمْهُ وأَدِّ زِكَاتَهُ ) وٱلمرادُ : ربعُ عُشرِ ٱلقيمةِ آخِرَ ٱلحولِ ؛ لأَنَّهُ وقتُ ٱلوجوبِ ، كما يأْتي .

فَلُو أَخَّرَ ٱلإِخراجَ بعدَ ٱلتَّمكُّنِ منهُ فنقصَتْ. . ضَمِنَ ما نقصَ ؛ لتقصيرهِ ، بخلافهِ قَبْلَهُ ، وإِنْ زادتْ ولَو قَبْلَ ٱلتَّمكُّنِ أَو بعدَ ٱلإِتلافِ. . فلا شيءَ عليهِ .

( وَيُقَوَّمُ ) مَالُ ٱلتِّجَارَةِ حَتَّىٰ يَؤْخَذَ رَبُّعُ عُشْرِ قَيْمَتِهِ ( بِجِنْسِ رَأْسِ ٱلْمَالِ ) الَّذي ٱشترى ٱلعَرْضَ بهِ ، نصاباً كانَ أَو بعضَهُ وإِنْ لَم يملكْ باقيَهُ ، ولَو أَبطلَهُ ٱلسُّلطانُ أَو لَم يكنْ هوَ ٱلغالبَ ؛ لأَنَّهُ أَصلُ ما بيدهِ ، وأَقربُ إليهِ مِنْ نقدِ ٱلبلدِ ، فإذا لَم يَبلغْ بهِ نصاباً. . فلا زكاةَ فيهِ ، وإِنْ بلغَ بغيرهِ .

( أَوْ ) يُقوَّمُ ( بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ ) الغالبِ ، دراهم كانَ أَو دنانيرَ ( إِنْ مَلَكَهُ بِعَرْضِ ) لِلقُنيةِ ، أَو بنحوِ خُلعٍ أَو نِكاحٍ ، أَو بنقدٍ ونسيَ أَو جهلَ جِنسَهُ ، فإذا حالَ عليهِ ٱلحولُ بمحلِّ فيهِ نقدٌ . . قُوَّمَ بنقدهِ ؟ جرياً علىٰ قاعدةِ ٱلتَّقويمِ \_ كما في ٱلإتلافِ ونحوهِ \_ أَو بمحلِّ لا نقدَ فيهِ . . ٱعتبرَ أقربُ ٱلبلادِ إليهِ ، ولَو ساوىٰ نصاباً بالغالبِ . . زكَّىٰ وإِنْ لَم يساوهِ بغيرهِ ، أَو ساواهُ بغيرهِ . لم يُزَكُّ .

فإِنْ غلبَ نقدانِ وتمَّ بأَحدهِما نصاباً.. قُوِّمَ بهِ ، أَو بكلِّ منهُما.. تخيَّرَ .

( وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَي : مالِ ٱلتِّجارةِ يَبلغُ ( نِصَاباً إِلاَّ فِي آخِرِ ٱلْحَوْلِ ) فمتىٰ بلَغَهُ آخرَهُ.. وَجبتْ زكاتُهُ ، وإِلاَّ.. فلا ، سواءٌ ٱشتراهُ بنصابِ أَو بدونِهِ ، وسواءٌ باعَهُ بعدَ ٱلتَّقويمِ بنصابٍ أَو بدونِهِ ؛ لأَنَّ آخِرَ ٱلحولِ وقتُ ٱلوجوبِ ، فقُطعَ ٱلنَّظُرُ عمَّا سواهُ ؛ لاضطرابِ ٱلقِيمِ .

## ( فَكُنْ إِنْ ) في زكاةِ ٱلفطر

والأصلُ فيها قَبْلَ ٱلإِجماعِ : ٱلأَخبارُ ٱلصَّحيحةُ ٱلشَّهيرةُ ، وٱلمشهورُ : أنَّها وجبت ـ كرمضانَ ـ في ٱلسَّنةِ ٱلثَّانيةِ مِنَ ٱلهجرةِ ، وٱلخلافُ فيها شاذٌ منكَرٌ ، فلا ينافي حكايةَ ٱلإِجماع ٱلمذكورةَ .

وَتَجِبُ زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ بِشُرُوطٍ : إِدْرَاكُ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ لَيْلَةَ ٱلْعِيدِ . وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً . وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً . وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً . . . . . .

### ( وَتَجِبُ زَكَاةُ ٱلْفِطْرِ بِشُرُوطٍ ) :

منها ( إِذْرَاكُ ) وقتِ وجوبِها ؛ بأَنْ يكونَ حيّاً بالصَّفاتِ الآتيةِ ، عندَ ( غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ ) بأَنْ يُدرِكَ آخِرَ جزءٍ مِنْ رمضانَ وأَوَّلَ جزءٍ مِنْ شوَّالٍ ؛ لإِضافتِها إلى الفطرِ في الخبرِ ، وأَيضاً : فالوجوبُ نشأَ مِنَ الصَّومِ والفطرُ منهُ ، فكانَ لكلِّ منهُما دَخْلٌ فيهِ ، فأُسندَ إليهِما دونَ أَحدهِما ؛ لئلاً يَلزَمَ التَّحكُّمُ .

فلا نجبُ بما يَحدثُ بعدَ ٱلغروبِ ؛ مِنْ ولدٍ ونكاحٍ وإِسلامٍ ، وغنيّ ومِلكِ قِنَّ .

ولا تسقطُ بما يحدثُ بعدَهُ ، مِنْ نحوِ موتِ ومزيلِ مِلكِ ؛ كعتقِ وطلاقٍ ولو بائِناً ، وآرتدادٍ وغنىٰ قريبٍ ولو قَبْلَ ٱلتَّمكُّنِ مِنَ ٱلأَداءِ ؛ لتقرُّرها وقتَ ٱلوجوبِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ تَلِفَ ٱلمالُ قَبْلَ ٱلتَّمكُّنِ. . سَقطت ، كما في زكاةِ ٱلمالِ .

( وَ ) منها ( أَنْ يَكُونَ ) المُخْرِجُ ( مُسْلِماً ) فلا تجبُ على كافرٍ ؛ أَي : في ٱلدُّنيا ـ كما مرَّ أَوَّلَ ٱلبابِ ـ لأَنَّها طهرةٌ وهوَ ليسَ مِنْ أَهلِها ، وهالذا بالنِّسبةِ لنَفْسهِ ؛ أَمَّا مسلمٌ عليهِ مؤنتهُ . فيلزمُهُ إخراجُها عنهُ ، ويُجزئُهُ إِخراجُها بلا نيَّةٍ .

هـٰذا في ٱلكافرِ ٱلأَصليِّ ؛ أمَّا ٱلمرتدُّ : فإِنْ عادَ إلى ٱلإِسلامِ.. وجبت فطرةُ نَفْسهِ أَيضاً ، وإِلاَّ.. فلا .

وأَنْ يكونَ حرَّا أَو مبعَّضاً ، فلا تجبُ علىٰ رقيقٍ ولَو مكاتباً لِضعفِ مِلكهِ ، وإنَّما لَمْ تلزمْ سيِّلَهُ في ٱلكتابةِ ٱلصَّحيحةِ ؛ لأَنَّهُ معَهُ كالأَجنبيِّ ، فعُلمَ أَنَّهُ لا يلزمُ ٱلرَّقيقَ فطرةُ زوجتهِ وإِنْ لزمَهُ نفقتُها في كسبهِ ، بل إِنْ كانت أمةً . . فعلىٰ سيِّلها ، أَو حرَّةً . . فسيأتي .

( وَ ) منها ( أَنْ يَكُونَ ) المخرِجُ عن نفْسهِ أَو مُمَوَّنِهِ موسراً ؛ بأَنْ يكونَ ( مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةَ مَنْ) تَجِبُ (عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ ٱلْعِيدِ وَيَوْمَهُ ) لأَنَّ مُؤْنَتَهُ ومُؤْنَةَ مُمَوَّنِهِ في هـٰذا ٱلزَّمنِ ضروريةٌ ، فاعتُبرَ ٱلفضلُ عنها ، وإنَّما لَم يُعتبرْ زيادةٌ على ٱليومِ وٱللَّيلةِ ٱلمذكورَينِ لعدمِ ضبطِ ما وراءَهُما .

( وَ ) فاضلاً ( عَنْ دَسْتِ ثَوْبٍ )(١) لَه أَو لمُمَوَّنِهِ ( يَلِيقُ بِهِ ) أَي : بكلِّ منهُما منصِباً ومرُوءَةً ، ومنهُ : قميصٌ وسراويلُ وعِمامةٌ ومُكعَبٌ<sup>(٢)</sup> ، وما يحتاجُ إليهِ مِنْ زيادةٍ للبردِ وٱلتَّجمُّلِ وغيرِ ذلكَ ممَّا يُترَكُ لِلمُفلسِ ؛ لأَنَّ ذلكَ يبقىٰ لِلمَدينِ ، وٱلفطرةُ ليستْ بأَشدً مِنَ ٱلدَّينِ .

( وَ ) عن ( مَسْكَنٍ ) لَهُ ولمُمَوَّنِهِ ، ( وَ ) عن ( خَادِمٍ ) لَهُ ولمُمَوَّنِهِ ( يَحْتَاجُ ) كلُّ منهُما ( إِلَيْهِ ) أَي : إِلَىٰ ما ذُكِرَ مِنَ ٱلمسكنِ وٱلخادمِ ، ويليقانِ بهِما ، قياساً على ٱلكفَّارةِ ؛ ولأَنَّهُما مِنَ ٱلحواثج ٱلمهمَّةِ كَٱلنَّوبِ .

فإن كانا نفيسَينِ يمكنُ إبدالُهما بلائِقَينِ ويُخرِجَ ٱلتَّفاوتَ.. لزمَهُ ذلكَ وإِنْ كانا مأْلُوفَينِ ، وٱلحاجةُ لِلمُسكنِ واضحةٌ ، وللعبدِ تعمُّ ٱلحاجةَ لأَجْلِ منصبِ مَنْ ذُكِرَ أَو ضعفهِ ، لا لأَجْلِ عملهِ في ماشيتهِ أو أَرضهِ ، بل يبيعُ في ٱلفطرةِ ٱلعبدَ ٱلمحتاجَ إليهِ فيهِما ، وٱلحاجةُ إلىٰ ما ذُكِرَ تَمنعُ تعلُّقَ الوجوبِ ٱبتداءً "، وأمَّا إذا وجدَ.. فلا ترفعُهُ .

فإِن تعلَّقتِ ٱلفطرةُ بِٱلذِّمَّةِ. . صارت دَيناً ، فيباعُ فيها نحو ٱلمسكنِ وٱلخادمِ ، وهل يُعتبرُ ٱلفضلُ عمًا عليهِ مِنَ ٱلدَّينِ ٱلَّذي للهِ أَو للآدميِّ ؟ فيهِ تناقضٌ ، والمعتمدُ منهُ : أنَّ ٱلدَّينَ يمنعُ ٱلوجوبَ ، فإِذا لَم يكنِ ٱلمخرَجُ فاضلاً عنهُ . . لَم تَلزمْهُ فطرةٌ .

( وَ ) كما تجبُ ٱلفطرةُ عن نَفْسهِ كذلكَ ( تَجِبُ ) عليهِ ( عَمَّنْ فِي نَفَقَتِهِ ) وقتَ غروبِ ٱلشَّمسِ ليلةَ ٱلفطرِ ( مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ) فلا تجبُ فطرةُ الكافرِ وإِنْ وجبت نفقتُهُ ؛ لقولهِ في ٱلخبرِ : « مِنَ

 <sup>(</sup>١) دست ثوب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه.

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (مُكعب: بضم ميمه في الأشهر، وقيل: بكسرها وإسكان الكاف وفتح العين كمقود؟
 وهو: مداس الرِّجل ـ بكسر الراء ـ من نعلِ أو غيره. « خطيب » [٣/ ٣٣ ٥]).

<sup>(</sup>٣) في هامش ( ب ): ( وخرج بالابتداء : ما لو ثبتتِ الفطرة في ذِمَّة إنسان . . فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه؛ لأنها حبنئذ التحقت بالديون ، فلا يشترط كونه فاضلاً عن دينه ولو لآدمي ، كما رجحه في « المجموع » كالرافعي في « الشرح الصغير »، وجزم به ابن المقري في « روضه » ، واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: لو مات بعد أن أهل شوال . . فالفطرة في ماله مقدمة على الديون ، وبأن الدَّين لا يمنع الزكاة ، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب ، فلا يمنع إيجاب الفطرة فيهما ، والمعتمد ما تقرر \_ وإن رجح في « الحاوي الصغير » خلافه \_ وجزم به المصنف في « نكته » ونقله عن الأصحاب . « خطيب » [١/ ٩٤ ٥- ٥٩ ٥] ) .

ٱلمُسْلِمِينَ » ولأنَّها طهرةٌ للصَّائم مِنَ ٱللَّغوِ وٱلرَّفثِ ـ كما وردَ ـ وٱلكافرُ ليسَ مِنْ أَهلِها .

ومحلُّهُ في ٱلكافرِ ٱلأَصليِّ ، أَمَّا ٱلرَّقيقُ ٱلمرتدُّ. . فتجبُ فطرتُهُ إِنْ عادَ إِلَى ٱلإِسلام .

( مِنْ زَوْجَةٍ ) ولَو رجعيَّةً ، وبائن حاملٍ ولو أمةً ؛ لوجوبِ نفقتِهما ، بخلافِ ٱلبائنِ غيرِ ٱلحاملِ .

ولو لزمَهُ إِخدامُ زوجتهِ ؛ فإِنْ أخدمَها أَمتَها. . لزمَهُ فطرتُها أَيضاً ، أَو أَجنبيَّةً. . فلا ، وفي معناها مَنْ صَحِبَتْها لِتخدمَها بنفقتِها بإِذنهِ .

ولا تجبُ فطرةُ ناشزةٍ ـ بخلافِ ٱلَّتي حيلَ بينها وبينَ ٱلزَّوجِ ـ ولا فطرةُ زوجةِ أَبِ ومستولدته وإِنْ وجبت نفقتُهما ؛ لأَنَّها لازمةٌ للأَبِ معَ إِعسارهِ ، فيتحمَّلُها ٱلولدُ ، بخلافِ ٱلفطرةِ .

ولو أعسرَ ٱلزَّوجُ ؛ بأَنْ كانَ قِنَا ، أَو حرّاً ليسَ معَهُ ما يفضلُ عمَّا مرَّ. لم يَلزمْ زوجتَهُ ٱلحرَّةَ فطرتُها وإِنْ كانت غنيَّةً ، لئكنْ يُسنُ لها إِخراجُها خروجاً مِنَ ٱلخلافِ ، وإنَّما لَزمتْ سيِّدَ أَمةٍ مزوَّجةٍ بمعسرٍ حرِّ أَو عبدٍ ؛ لكمالِ تسليمِ ٱلحرَّةِ نفسَها ، بخلافِ ٱلأمةِ ؛ إِذ لسيِّدِها أَنْ يُسافرَ بها ويَستخدمَها .

( وَ ) مِنْ ( وَلَدٍ ) وإِنْ سفلَ ( وَوَالِدٍ ) وإِنْ علا ؛ لِعجزِهما ، بخلافِ ٱلوالدِ ٱلغنيِّ وٱلولدِ ٱلغنيِّ أَوِ ٱلقادرِ على ٱلكسبِ ؛ إِذ لا تجبُ نفقتُهما حينئذٍ .

( وَمَمْلُوكِ ) ومنهُ : ٱلمكاتَبُ كتابةً فاسدةً ، وٱلمدبَّرُ ، وٱلمعلَّقُ عتقُهُ بصفةٍ ، وأُمُّ ٱلولدِ ، وٱلمرهونُ ، وٱلجاني ، وٱلمؤجّرُ ، وٱلموصىٰ بمنفعتهِ ، وٱلآبقُ وإِنْ ٱنقطعَ خبرُهُ ، وٱلمغصوبُ . . فتجبُ فطرتُهم في ٱلحالِ كما تجبُ نفقتُهم ، ولأَنَّ ٱلأَصلَ فيمَنِ ٱنقطعَ خبرُهُ بقاءُ حياتِهِ .

ولا تجبُ فطرةُ مَنْ وجبتْ مُؤْنتُهُ في بيتِ المالِ ، أَو على المسلمِينَ ، وقِنِّ بيتِ المالِ ، والمملوكِ للمسجدِ ، والموقوفِ عليهِ ، والموقوفِ ولَو علىٰ معيَّنٍ وإِنْ وجبت نفقتُهم .

( وَٱلْوَاجِبُ ) علىٰ كلِّ رأْسٍ ( صَاعٌ ) وهوَ : قدَحَانِ بٱلمصريِّ إِلاَّ سُبعي مدِّ تقريباً ، هـٰذا فيما يكالُ ، أمَّا ما لا يُكالُ أَصلاً ؛ كالأَقطِ وآلجُبنِ.. فمعيارهُ ٱلوزنُ ، فيُعتبرُ فيهِ ٱلصَّاعُ بٱلوزنِ لا بٱلكيلِ ؛ وهوَ : خمسةُ أَرطالٍ وثلثٌ بٱلبغداديِّ ، وأربعةُ أَرطالٍ ونصفٌ وربُّعُ رطلٍ وسُبعُ أَوقيَّةٍ بِالمصريِّ .

وإنَّما يُجزىءُ صاعٌ ( سَلِيمٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ ) فلا يُجزىءُ ٱلمَعيبُ بنحوِ غشٍّ أَو سوسٍ ، أَو قِدَمِ غَيَّر طعمَهُ أَو لُونَهُ أَو رَيْحَهُ ، وَلَا أَقطُ فَيْهِ مَلَّ يَعِيبُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَدْ جَوْهُرهُ ، فَإِنْ لَم يَعِبْهُ . وجبَ بلوغُ خالصهِ صَاعاً ، ولا يُحسَبُ ٱلملحُ في ٱلكيلِ .

ويجبُ كونُهُ ( مِنْ غَالِبٍ قُوتِ ٱلْبَلَدِ ) سواءٌ ٱلمعشَّرُ ـ كٱلحبِّ وٱلتَّمرِ وٱلزَّبيبِ ـ وغيرُهُ ؛ كالأَقطِ وٱللَّبنِ وٱلجُبنِ ، بشرطِ أَنْ يكونَ في كلِّ منها<sup>(١)</sup> زُبْدهُ ؛ لثبوتِ بعضِ ٱلمعشَّرِ وٱلأَقطِ في ٱلأَخبارِ ، وقيسَ بهما ٱلباقي .

أَمَّا ٱلمخيضُ وٱلسَّمنُ ، وٱللَّحمُ ، وٱلدَّقيقُ وٱلسَّويقُ ، وٱلأَقواتُ ٱلَّتي لا زكاةَ فيها ، وٱلأَقطُ وٱللَّبنُ وٱلجُبنُ ٱلمنزوعةُ ٱلزُّبْدِ. . فلا يُجزىءُ شيءٌ منها وإِنْ كانتْ قوتَ ٱلبلدِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ في معنىٰ ما نُصَّ عليهِ .

والعِبرةُ في ذلكَ بغالبِ قُوتِ محلِّ ٱلمؤَدَّىٰ عنهُ لا ٱلمؤَدِّي ؛ لأَنَّها وجبت عليهِ ٱبتداءً ثمَّ يتحمَّلُها ٱلمؤَدِّي ، فلا يُجزىءُ مِنْ [غيرِ] غالبِ قُوتِ [محلِّ](٢) المؤدَّىٰ عنهُ ولا مِنْ غالبِ قُوتِ محلِّ المؤدِّي أُو قُوتهِ ؛ لتشوُّفِ ٱلنُّفوسِ إلى ٱلغالبِ في ذلكَ ٱلمحلِّ .

ومِنْ ثَمَّ : وجبَ صرفُ ٱلفِطرةِ لِفقراءِ بلدِ ٱلمؤَدَّىٰ عنهُ لا بلدِ ٱلمؤدِّي ، فلو كانَ ٱلرَّقيقُ أَوِ ٱلزَّوجةُ مثلاً ببلدٍ ، وٱلسَّيِّدُ أَوِ ٱلزَّوجُ ببلدٍ آخرَ . . صُرفَتْ مِنْ غالبِ قُوتِ بلدِ ٱلرَّقيقِ أَوِ ٱلزَّوجةِ علىٰ مستحقّي بلدهِما ، لا بلدِ ٱلسَّيِّدِ أُوِ ٱلزَّوجِ .

ويَختلفُ ٱلغالبُ بٱختلافِ ٱلنَّواحي وٱلأَزمانِ ، وٱلعبرةُ بغالبِ قُوتِ ٱلبلدِ في غالبِ ٱلسَّنةِ لا بغالبِ وقتِ ٱلوجوبِ .

ويُجزىءُ ٱلأَعلىٰ في ٱلاقتياتِ وإِنْ كانَ أَنقصَ في ٱلقيمةِ عنِ ٱلأَدنىٰ فيهِ ، ولا عكسَ ، فٱلتَّمرُ أَعلى ٱقتياتاً مِنَ ٱلزَّبيبِ ، وٱلشَّعيرُ أَعلىٰ منهُما .

( وَإِنْ قَدَرَ عَلَىٰ بَعْضِهِ ) أَي : ٱلصَّاعِ ( فَقَطْ ) أَي : دونَ باقيهِ ( . . أَخْرَجَهُ ) وجوباً ؛ لِلخبرِ

في (ج) و(د): ( منهما ) . فهو راجع إلى الأخيرتين فقط . (1)

ما بين معقوفين ساقط من النسخ ، ومستدركٌ من « حاشية الإمام الجرهزي » ( ٣١٦/٢ ) ومن « موهبة ذي **(Y)** الفضل » للإمام الترمسي رحمهما الله تعالىٰ ( ٢٦/٤ ) وبذلك يستقيم المعنىٰ إن شاء الله تعالىٰ .

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي رَمَضَانَ ، وَيُسَنُّ قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْعِيدِ ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ .

#### فِصِّنَا إِنَّ الْمُعَا

وَتَجِبُ ٱلنِّيَّةُ ، فَيَنْوِي : هَـٰـلَـٰذِهِ زَكَاةُ مَالِي ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . . . . . . . . . . . . . . .

آلصَّحيحِ : ﴿ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ . فَأْتُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ ومحافظةً على آلواجبِ بقدرِ ٱلإمكانِ ، وعندَ الضَّيقِ يجبُ عليهِ أَنْ يُقدِّمَ نفسَهُ ، ثمَّ زوجتَهُ ؛ لأَنَّ نفقتَها آكدُ ، ثمَّ ولدَهُ ٱلصَّغيرَ ، ثمَّ أَباهُ وإِنْ علا \_ ولَو مِنْ قِبلِ ٱلأُمِّ – ثمَّ أُمَّهُ ، وإنَّما قُدِّمتِ ٱلأُمُّ في ٱلنَّفقةِ ؛ لأَنَّها لِلحاجةِ ، وٱلأُمُّ أَحوجُ ، وأَمَّا الفطرةُ . فللنَّطهيرِ وٱلشَّرفِ ، وٱلأَبُ أُولىٰ بهاذا ؛ لأَنَّهُ منسوبٌ إليهِ ويَشرفُ بشَرَفهِ .

( وَيَجُوزُ ) للمالكِ دونَ ٱلوليِّ تعجيلُ ٱلزَّكاةِ في ٱلفِطرةِ بعدَ دخولِ رمضانَ ، فيُجزى وُ ( إِخْرَاجُهَا ) ولو ( فِي ) أَوَّلِ ليلةٍ مِنْ ( رَمَضَانَ ) لانعقادِ ٱلسَّببِ ٱلأَوَّلِ ؛ إِذ هيَ تجبُ بسببَينِ : رمضانَ وٱلفطرِ منهُ ، فجازَ تقديمُها علىٰ أَحدهِما دونَ تقديمها عليهِما ـ كزكاةِ ٱلمالِ ـ وسيأتي شرطُ إجزاءِ ٱلمعجَّل .

( وَيُسَنُّ ) إِخراجُ ٱلفِطرةِ نهاراً ، وكونُهُ بعدَ فجرِ يومِ ٱلفطرِ وَ( قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْعِيدِ ) إِنْ فُعلَتْ أَوَّلَ ٱلنَّهارِ ـكما هوَ ٱلغالبُ ـ أُوليٰ ؛ للأَمرِ بهِ قَبْلَ ٱلخروجِ إلِيها في « الصَّحيحَينِ » .

فإِنْ أُخِّرتِ ٱلصَّلاةُ.. سُنَّ ٱلمبادرةُ بِٱلأَداءِ أَوَّلَ ٱلنَّهارِ توسعةً على ٱلمستحقِّينَ ، وٱنتظارُ نحو ٱلقريبِ وٱلجارِ أَفضلُ في زكاةِ ٱلمالِ ، فيأْتي مِثلُهُ هنا ما لَم يُؤَخِّرها عن يومِ ٱلفطرِ .

( وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ ) بلا عذر كغيبةِ مالهِ أَوِ ٱلمستحقِّينَ ؛ لأَنَّ ٱلقصدَ إغناؤُهم عنِ ٱلطَّلبِ فيهِ لكونهِ يومَ سرورٍ ، ومِنْ ثَمَّ وردَ : « أَغْنُوهُم عَنْ طَوَافِ هَـٰذا ٱلْيَوْمِ » .

ويَلزمُهُ ٱلقضاءُ فوراً إِنْ أَخَّرَ بلا عذرٍ .

# ( فِصِيْلِق )

### في ٱلنِّيَّةِ في ٱلزَّكاةِ وفي تعجيلِها

( وَتَجِبُ ٱلنَّيَّةُ ) بالقلبِ ، ولا يُشترطُ ٱلنُّطقُ بها ، ولا يُجزىءُ وحدَهُ ، كما في ٱلصَّلاةِ وغيرِها . ( فَيَنْوِي ) المزكي : ( هَاذَا زَكَاةُ مَالِي ) ولو بدونِ ٱلفرضِ ؛ لأَنَّها لا تكونُ إِلاَّ فَرْضاً ، بخلافِ ٱلصَّلاةِ وٱلصَّدقةِ ، لـٰكنَّ ٱلأَفضلَ ذِكرُ ٱلفرْضيَّةِ معَها ( وَنَحْوَ ذَلِكَ ) : كـ ( هـٰذا فرضُ صدقةِ

\_\_\_\_\_

مالي)، أَو (صدقةُ مالي ٱلمفروضةُ )، وكذا ( فرضُ ٱلصَّدقةِ )، أَوِ ( ٱلصَّدقةُ ٱلمفروضةُ ) على ٱلأَوجَهِ ، بخلافِ ( صدقةِ ٱلمالِ ) فقط ؛ لأنَّهَا قد تكونُ نافلةٌ ، و( فرضِ ٱلمالِ ) لأنَّهُ قد يكونُ كفَّارةً ونذراً .

ويجوزُ تقديمُ ٱلنَّيَّةِ على ٱلدَّفعِ بشرطِ أَنْ تقارِنَ عزلَ ٱلزَّكاةِ ، أَو إعطاءَها للوكيلِ ، أَو بعدَهُ وقَبْلَ ٱلتَّفرقةِ ، كما تُجزىءُ بعدَ ٱلعزلِ وقَبْلَ ٱلتَّفرقةِ وإِنْ لَم تقارنْ أَحَدَهُما .

ويجوزُ تفويضُها لِلوكيلِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهلِها ؛ بأَنْ يكونَ مسلِماً مكلَّفاً ، أَمَّا نحوُ ٱلصَّبيِّ وٱلكافرِ . . فيجوزُ توكيلُهُ في أَدائِها ، للكنْ بشرطِ أَنْ يُعيِّنَ لَهُ ٱلمدفوعَ إِليهِ ، ويتعيَّنُ نيَّةُ ٱلوكيلِ إِنْ دفعَ مِنْ مالهِ بإذنِ ٱلمالكِ .

وتجبُ نيَّةُ ٱلوليِّ في زكاةِ ٱلصَّبيِّ وٱلمجنونِ وٱلسَّفيهِ ، وإِلاَّ. . ضَمِنَها لِتقصيرهِ ، ولو دفعَها ٱلمزكِّي للإِمامِ بلا نيَّةٍ . . لَمْ تُجزئهُ نيَّةُ ٱلإِمامِ .

ومتى امتنعَ مِنْ دفعِها. . أَخذَهَا ٱلإِمامُ أَو نائبُهُ منهُ قهراً ، ثُمَّ إِنْ نوى ٱلممتنعُ عندَ ٱلأَخذِ منهُ . . أَجزأَهُ ، وإِلاَّ . . وجبَ على ٱلآخذِ ٱلنَّيَّةُ ، فإِنْ تركَ . . أَثَمَ ولَم تُجزىءِ ٱلمالكَ .

( وَيَجُوزُ ) للمالكِ دونَ ٱلوليِّ كما مرَّ ( تَعْجِيلُهَا ) أَي : ٱلزَّكاةِ في ٱلحَوْلِ ( قَبْلَ ) آخِرِ ( ٱلْحَوْلِ ) وبعدَ ٱنعقادهِ ؛ بأَنْ يكملَ ٱلنَّصابُ في ٱلسَّائِمةِ وٱلنَّقدَينِ ، دونَ عُروضِ ٱلتِّجارةِ ؛ لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَرخصَ في ٱلتَّعجيلِ لِلعبَّاسِ ) وهوَ مرسَلٌ ، للكنْ عَضَدَه ورودُ معناهُ في « الصَّحيحينِ » ، وقولُ جمع مِنَ ٱلصَّحابةِ رضي آلله عنهم بهِ ، بخلافِ ما لَو عجَّلَ عن معلوفةٍ سيُسيمُها أَو عن دونِ نصابِ . فإنَّهُ لا يُجزىءُ مطلَقاً .

وإنَّما يجوزُ ٱلتَّعجيلُ لعامٍ فقط ، وفي ٱلثِّمارِ بعدَ بدوِّ ٱلصَّلاحِ ، وفي ٱلزُّروعِ بعدَ ٱشتدادِ ٱلحبِّ ، ولا يجوزُ قَبْلَ ذلكَ ؛ لأَنَّهُ لم يظهر ما يمكنُ معرفةُ مقدارهِ تحقيقاً ولا ظنّاً .

( وَشَرْطُ إِجْزَاءِ ٱلْمُعَجَّلِ ) هنا وفيما مرَّ في زكاةِ ٱلفطرِ ( أَنْ يَبْقَى ٱلْمَالِكُ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْحَوْلِ ) في ٱلحَولِيِّ ، ودخولِ شوَّالٍ في ٱلفطرةِ .

( وَأَنْ يَكُونَ ٱلْقَابِضُ فِي آخِرِ ٱلْحَوْلِ ) أَو عندَ دخولِ شَوَّالٍ ( مُسْنَجِقًاً ) والمالُ ٱلمعجَّلُ عنهُ

باقياً ، فإِنْ ماتَ ٱلمالكُ أَوِ ٱلقابضُ قَبْلَ ذلكَ ، أَو ٱرتدَّ ٱلقابضُ أَو غابَ أَوِ ٱستغنى بمالٍ غيرِ ٱلمعجَّلِ \_ كزكاةٍ أُخرىٰ ولو معجَّلةً أَخذهَا بعدَ ٱلأُولىٰ \_ أَو نقصَ ٱلنِّصابُ أَو زالَ عن مِلكهِ وليسَ مالَ تجارةٍ . . لَم يُجزهِ ٱلمعجَّلُ ؛ لخروجهِ عنِ ٱلأَهليَّةِ عندَ ٱلوجوبِ ، ولا يضرُّ عُروضُ مانعٍ في ٱلمستحقِّ زالَ قَبْلَ ٱلحولِ ، وكذا لَو لَم يَعلمِ ٱستحقاقَهُ أَو حياتَهُ .

( وَإِذَا لَمْ يُجْزِيءِ ) ٱلمعجَّلُ لفواتِ شرطٍ ممَّا ذُكِرَ ، أَو لتلفِ ٱلنِّصابِ اَلَّذي عجَّل عنهُ كُلِّهِ أَو بعضِهِ ( . . ٱسْتُرِدَ ) مِنَ ٱلقابضِ ( إِنْ عَلِمَ ٱلْقَابِضُ ) عندَ ٱلقبضِ أَو بعدَهُ ( أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ) ولَو بقولِ ٱلمالكِ لَهُ : ( هـٰذهِ زكاتي ٱلمعجَّلةُ ) كما لو عجلَ أُجرةَ ٱلدَّارِ ثمَّ ٱنهدمَتْ في أَثناءِ ٱلمدَّةِ .

نَعَمْ ؛ لَوْ قالَ ٱلمالكُ لَهُ : ( هاذهِ زكاتي ٱلمعجَّلةُ ؛ فإِنْ لَم تقع زكاةً فهيَ نافلةٌ ). . لَم يستردَّ .

ولوِ أختلفَ ٱلمالكُ وٱلقابضُ في مثبتِ ٱلاستردادِ كعلمِ ٱلقابضِ بٱلتَّعجيلِ.. صُدِّقَ ٱلقابضُ بيمينهِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱلاستردادِ .

وإِذا رَدَّ ٱلمعجَّلَ. . لَم يَلزَمْهُ ردُّ زيادتهِ ٱلمنفصلةِ ـ ولَو حكماً ـ كَاللَّبنِ في ٱلضَّرعِ ، وٱلصُّوفِ على ٱلظَّهرِ ، ولا أَرشَ لنقصِ صفةٍ حَدَثَ بيدِهِ قبْلَ حدوثِ سببِ ٱلرُّجوعِ ، وٱلقابضُ وٱلمالكُ أَهلانِ للزَّكاةِ ؛ لحدوثِهما في مِلكِ ٱلمستحِقِّ ، فلا يُطالَبُ بشيءٍ منهُما .

#### تَتِحَّة

إِذَا حَالَ ٱلْحَوْلُ عَلَى ٱلمَالِ ٱلزَّكُويِّ . وجبتِ ٱلزَّكَاةُ وإِنْ لَم يَتَمَكَّنْ مِنَ ٱلأَدَاءِ ، فابتداءُ ٱلحَوْلِ ٱلثَّاني مِنْ تَمَامِ ٱلأَوَّلِ لا مِن ٱلتَّمَكُّنِ ، ويجبُ عندَ آخرِ ٱلْحَوْلِ أَدَاءُ ٱلزَّكَاةِ عَلَى ٱلْفُورِ إِذَا تَمَكَّنَ ؛ بأَنْ حَضَرَ ٱلمَالُ وٱلمَسْتَحِقُ ، وخلا ٱلمالكُ مِنْ مَهمِّ دِينيِّ أَو دنيويٍّ ، فإِنْ أَخَرَ ٱلأَدَاءَ بَعَدَ ٱلتَّمَكُّنِ . . ضَمنَ قَدرَ ٱلزَّكَاةِ وإِنْ تَلْفَ ٱلمَالُ .

ولَهُ ٱنتظارُ قريبٍ ـ وإِنْ بَعُدَ ـ وجارٍ ، وأَحوجَ ما لم يكنْ هناكَ مَنْ يتضرَّرُ بٱلجوعِ أَوِ ٱلعُريِّ . . فيَحرمُ ٱلتَّأْخيرُ مطلَقاً ؛ لأَنَّ دفعَ ضررهِ فرضٌ فلا يجوزُ تركُهُ لفضيلةٍ .

ومعَ جوازِ ٱلتَّأْخيرِ لذلكَ يضمنُ ما تلفَ في مدَّةِ ٱلتَّأْخيرِ أَيضاً ، أَمَّا إِذَا تلفَ قَبْلَ ٱلتَّمكُّنِ. . فلا يَضمنُهُ ، بل يسقطُ قِسطُهُ .

### فظنك

## وَيَجِبُ صَرْفُ ٱلزَّكَاةِ إِلَى ٱلْمَوْجُودِينَ مِنَ ٱلأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ ؛ .......

وتتعلَّقُ ٱلزَّكَاةُ بِٱلمَّالِ تعلُّقَ شَرِكَةٍ ، فَٱلْمُسْتَحَقُّ شَرِيكٌ للمَّالَكِ بَقَدْرِ ٱلوَاجْبِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْجَنْسِ ، وَإِذَا بَاعَ ٱلنِّصَابَ أَو بَعْضَهُ أَو رَهْنَهُ بَعْدَ وَإِذَا بَاعَ ٱلنِّصَابَ أَو بَعْضَهُ أَو رَهْنَهُ بَعْدَ تَمَامُ ٱلْحُولِ . . صَحَّ إِلاَّ فِي قَدْرِ ٱلزَّكَاةِ .

نَعَمْ ؛ مالُ ٱلتِّجارةِ يجوزُ بيعُهُ ورهنَّهُ ؛ لأَنَّ متعلَّقَها ٱلقيمةُ لا ٱلعينُ .

ومَنْ لَهُ دَينٌ حَلَّ وقدرَ على ٱستيفائهِ ؛ بأَنْ كانَ علىٰ مليءِ حاضرٍ باذلٍ ، أَو جاحدٍ وعليهِ بيِّنةٌ ، أَو يَعلمُهُ ٱلقاضي ، أَو علىٰ غيرهِ وقبضَهُ . . لزمَهُ إِخراجُ زكاتهِ حتَّىٰ للأَحوالِ ٱلماضيةِ ؛ لوجوبها فيهِ . كما تجبُ في ٱلضَّالَ ، وٱلمغصوبِ ، وٱلمرهونِ ، وٱلغائبِ ، وما ٱشتراهُ وتمَّ حولُهُ قَبْلَ ٱلقبضِ ، أَو حُبسَ عنهُ بأسرٍ ونحوهِ ؛ لملكِ ٱلنِّصابِ وحَوَلانِ ٱلحولِ .

لَكُنْ لا يَجِبُ ٱلْإِخْرَاجُ مِنْ ذَلَكَ إِلاَّ عَنْدَ عَوْدِ ٱلْمَعْصُوبِ ، وٱلضَّالِّ ، وإِمكَانِ ٱلسَّيرِ لِلغَائبِ مَعَ ٱلوصولِ إليهِ ، فيُخْرَجُها حينئذِ عن جميع ٱلأَحوالِ ٱلماضيةِ .

## ( فَكُنْ الْمُعُ )

### في قسمةِ ٱلزَّكواتِ علىٰ مستحقِّيها

والأَصلُ في ذلكَ : قولُهُ تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ..﴾ الآية .

( وَيَجِبُ صَرْفُ ٱلزَّكَاةِ إِلَى ٱلْمَوْجُودِينَ مِنَ ٱلأَصْنَافِ ٱلثَّمَانِيَةِ ) فإِنْ وجدوا كلُّهم بمحلِّ ٱلزَّكاةِ... وجَبَ ٱلصَّرفُ إليهِم ، ولا يجوزُ أَنْ يُحرَمَ بعضُ ٱلأَصنافِ ، فإِنْ فُقدَ بعضُهُم أَو بعضُ آحادِ الصَّنفِ.. رُدَّتْ حِصَّةُ مَنْ فُقِدَ ـ أَوِ ٱلفاضلُ عن كفايةِ بعضهِم ـ علىٰ بقيَّةِ ٱلأَصنافِ ، ونصيبُ المفقودِ مِنْ آحادِ ٱلصِّنفِ علىٰ بقيَّةِ ذلكَ ٱلصِّنفِ .

ولا يُنقلُ شيءٌ مِنْ ذلكَ إِلَىٰ غيرِهم ؛ لانحصارِ ٱلاستحقاقِ فيهِم ، ومحلُّهُ إِذا نقصَ نصيبهُم عن كفايتهِم ، وإِلاَّ . . نُقلَ إِلىٰ ذلكَ ٱلصِّنفِ .

أَمَّا لَو عدمتِ ٱلأصنافُ كلُّهم في ٱلبلدِ ، أَو فضلَ عنهُم شيءٌ. . فإنَّ ٱلكلَّ في ٱلأُولىٰ ، وٱلفاضلَ في ٱلثَّانيةِ يُنقلُ إلىٰ جنسِ مستحقِّهِ بأَقربِ بلدٍ إلىٰ بلدِ ٱلزَّكاةِ .

فعُلمَ أَنَّهُ لا يجوزُ للمالكِ ولا يجزئُهُ نقلُ ٱلزَّكاةِ معَ وجودِ مستحقِّيها بموضعِ ٱلمالِ حالَ ٱلوجوبِ عنهُ إلىٰ غيرهِ وإِنْ قَربتِ ٱلمسافةُ ؛ لأَنَّ ذلكَ يُوحشُ أَصنافَ ٱلبلدِ بعدَ ٱمتدادِ أَطماعهِم إليها .

( وَهُمُ ٱلْفُقَرَاءُ ) وٱلفقيرُ : مَنْ ليسَ لَهُ زوجٌ ولا أَصلٌ ولا فرعٌ يَكفيهِ نفقتَهُ ، ولا مالٌ ولا كسبٌ يقعُ موقعاً مِنْ كِفايتهِ ؛ مَطْعماً ومَلْبساً ومسكناً \_ كمَنْ يحتاجُ لعشرةٍ ولا يجدُ إِلاَّ ثلاثةً \_ وإِنْ كانَ صحيحاً يَسأَلُ ٱلنَّاسَ ، أَو كانَ لَهُ مسكنٌ وثوبٌ يَتجمَّلُ بهِ وعبدٌ يخدمُهُ وإِنْ تعدَّدَ ما يحتاجهُ مِنْ ذلكَ .

ولا أَثْرَ لِقدرتهِ علىٰ كَسْبٍ حرامٍ أَو غيرِ لائقٍ بمروءتهِ ، ومِنْ ثُمَّ : أَفتى ٱلغَزاليُّ بأنَّ لأَربابِ ٱلبيوتِ ٱلَّذينَ لَم تَجْرِ عادتهُم بألكسبِ أَخذُ ٱلزَّكاةِ .

ويُعطىٰ مَنْ غابَ مالُهُ بمسافةِ ٱلقصرِ . قالَ ٱلقَفَّالُ : بشرطِ أَلاَّ يجدَ مَنْ يُقرضُهُ ، أَو بأَجَلٍ إِلىٰ حضورهِ أَو حلولهِ ، لا مَنْ دَينُهُ قَدْرَ مالهِ إِلاَّ إِنْ صرفَهُ في ٱلدَّينِ .

وللمكفيِّ بنفقةِ قريبهِ : ٱلأَخذُ مِنْ باقي ٱلسِّهامِ إِنْ كانَ مِنْ أَهلِها ، حتَّىٰ ممَّنْ تلزمُهُ نفقتُهُ .

ولو لَم نكتفِ ٱلزَّوجةُ بنفقةِ زوجِها. . أُعطيت مِنْ سهمِ ٱلمساكينِ ، ويُسنُّ لها أَنْ تُعطيَ زوجَها ٱلمستحِقَّ مِنْ زكاتِها .

( وَ ) ٱلصِّنفُ ٱلثَّاني : ( ٱلْمَسَاكِينُ ) وٱلمسكينُ : مَنْ لَهُ ما<sup>(١)</sup> يسدُّ مسدَّاً مِنْ حاجتهِ ، بمِلكِ أَو كسبِ حلالٍ لائقٍ ولــٰكنَّهُ لا يكفيهِ ؛ كمَنْ يحتاجُ لعَشرةٍ وعندَهُ ثمانيةٌ لا تكفيهِ ٱلكفايةَ ٱللاَّئقةَ بحالهِ ، مِنْ مَطعمٍ وملبسٍ ومَسكنٍ ، وغيرِها ممَّا مرَّ وإِنْ ملكَ أَكثرَ مِنْ نصابٍ .

والعِبرةُ في عدمِ كفايتهِ وكفايةِ ٱلفقيرِ بٱلعمرِ ٱلغالبِ ؛ بناءً على ٱلأَصحِّ : أنَّهما يُعطَيانِ كفايةً ذلكَ .

ولا يَمنعُ ٱلفقرَ وٱلمسكنةَ ٱشتغالُهُ عن كسبٍ يُحسنُهُ بحفظِ ٱلقرآنِ ، أَو بٱلفقهِ ، أَوِ ٱلتَّفسيرِ ، أَوِ ٱلحديثِ ، أَو ما كانَ آلةً لذلكَ ، وكان يتأتَّىٰ منهُ ذلكَ ، فيُعطىٰ ليتفرَّغَ لِتحصيلهِ ؛ لعمومِ نفعهِ وتعدَّيهِ وكونهِ فرضَ كفايةٍ .

<sup>(</sup>١) في (أ): (من له مال).

ومِنْ ثُمَّ : لَم يُعطَ ٱلمشتغلُ بنوافلِ ٱلعباداتِ وملازمةِ ٱلخلواتِ ؛ لأَنَّ نفعَهُ قاصرٌ علىٰ نَفْسهِ .

ولا يمنعُهما أيضاً كُتُبُ ٱلمشتغلِ بما ذُكرَ إِنِ ٱحتاجَها لِلتَّكسُّبِ ـ كَٱلمؤدِّبِ وٱلمدرَّس بأُجرةٍ ـ أَوِ للقيامِ بفرضٍ مِنْ نحوِ إِفتاءِ وتدريسٍ مِنْ غيرِ أُجرةٍ ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنَ ٱلحاجاتِ ٱلمهمَّةِ .

وكذلكَ كُتُبُ مَنْ يُطبِّبُ نَفْسَهُ أَو غيرَهُ ، وكتبُ ٱلوَعظِ وإِنْ كانَ في ٱلبلدِ واعظٌ ، بخلافِ كتبِ ٱلتَّواريخِ ٱلمشتملةِ على ألوقائعِ دونَ تراجمِ ٱلرِّجالِ ونحوِها ، وكتبِ ٱلشَّعْرِ ٱلخالي عن نحوِ ٱلرَّقائقِ وٱلمواعظِ .

ومَنْ لَهُ عَقارٌ ينقصُ دخلُهُ عن كفايتهِ.. يُعطىٰ تمامَها ، ومَنْ نذرَ صومَ ٱلدَّهرِ ولَم يُمكنْهُ أَنْ يكتسبَ معَ ٱلصَّومِ كفايتَهُ.. جازَ لَهُ ٱلأَخذُ ، وكذا مَنْ يكتسبُ كفايتَهُ للكنَّهُ يحتاجُ لِلنَّكاحِ.. فلَهُ أَخذُ ما يَنكحُ بهِ ؛ لأَنَّهُ مِنْ تمام كفايتهِ .

( وَ ) ٱلصَّنفُ ٱلتَّالثُ : ( ٱلْغَارِمُونَ ) أَي : ٱلمدينونَ ، وهُم أَنواعٌ أَربعةٌ :

الأَوَّلُ : مَنِ ٱستدانَ لِدفعِ فتنةٍ بينَ متنازِعَينِ ، فيُعطىٰ ما ٱستدانَهُ لذلكَ وإِنْ كانَ غنيّاً بنقدٍ أَو غيرهِ ؛ لِعموم نفعهِ .

والثَّاني : مَنِ ٱستدانَ لقِرىٰ ضيفٍ ، وَعِمارةِ مسجدٍ وقَنطرةٍ ، وفَكَّ أَسيرٍ ونحوِها مِنَ ٱلمصالحِ ٱلعامَّةِ ، فيُعطىٰ ما ٱستدانَهُ وإِنْ كانَ غنيًا لـٰكنْ بغيرِ نقدٍ .

والنَّالثُ : مَنِ ٱستدانَ لِنفْسهِ لطاعةٍ أَو مباحٍ ، أَو لمعصيةٍ وصَرفَهُ في مباحٍ ، أَو لمباحٍ وصَرفَهُ في معصيةٍ ، إِنْ عُرِفَ قصدُ ٱلإِباحةِ أَوَّلاً ، لـٰكنَّا لا نصدِّقهُ فيهِ ، أَو لمعصيةٍ وصرفَهُ فيها لـٰكنَّهُ تابَ وغلبَ على ٱلظَّنِّ صدقُهُ في توبتهِ . فيُعطىٰ في هـٰذهِ ٱلأَحوالِ كلِّها قَدْرَ دَينهِ إِنْ حلَّ وعجزَ عن وفائهِ ، ثمَّ إِنْ لَمْ يَكنْ معَهُ شيءٌ . أُعطيَ ٱلكلَّ ، وإلاَّ ؛ فإِنْ كانَ بحيثُ لَو قضىٰ دَينهُ ممَّا معَهُ تمسكنَ . تُركَ لَهُ ممَّا معَهُ ما يكفيهِ ، وأُعطيَ ما يقضي بهِ باقيَ دَينهِ .

والرَّابِعُ : الضَّامِنُ ، فيُعطىٰ إِنْ أَعسرَ وحلَّ ٱلمضمونُ وكانَ ضامناً لمعسرٍ أَو موسرٍ لا يرجعُ هوَ عليهِ ؛ كأَن ضمنَهُ بغيرِ إِذنهِ ، ومَنْ قضىٰ دَينَهُ بقرضٍ ٱستحقَّ ، بخلافِ مَنْ ماتَ وعليهِ دينٌ وإِنْ لَم يُخلِّفُ وفاءً .

# فِرْخُ

دَفَعَ زَكَاتَهُ لَمَدَيُونَهِ بِشَرَطِ أَنْ يَرَدُهَا لَهُ عَنْ دَينَهِ. . لَمَ يَجُزْ ، ولا يَصحُّ قضاءُ ٱلدَّينِ بها ، فإِنْ نويا ذلكَ بلا شرطٍ. . لَم يضرَّ ، وكذا إِنْ وعدَهُ ٱلمدينُ بلا شرطٍ ، ولا يَلزمُهُ ٱلوفاءُ بٱلوعدِ .

ولو قالَ لمدينهِ : ٱقضِ دَيني وأَردُّهُ لكَ زكاةً فأعطاهُ. . برىءَ مِنَ ٱلدَّينِ ، ولا يَلزمُهُ إعطاؤُهُ .

ولو قالَ لمدينهِ : جعلتُ دَيني ٱلَّذي عليكَ زكاةً. . لَم يَجُزْ ، بل لا بدَّ مِنْ قَبضهِ منهُ ، ثمَّ دَفعَهُ لَهُ عنِ ٱلزَّكاةِ إِنْ شاءَ .

- ( وَ ) ٱلصَّنفُ ٱلرَّابِعُ : ( أَبْنَاءُ ٱلسَّبِيلِ ) أَي : ٱلطَّريقِ ، سُمُّوا بذلكَ ؛ لملازمتهم لَها ( وَهُمُ : ٱلْمُسَافِرُونَ أَوِ ٱلْمُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ ٱلْمُبَاحِ ٱلْمُحْتَاجُونَ ) بأَنْ لَم يكنْ معَهُم ما يكفيهم في سفرِهم ، فمَنْ سافرَ كذلكَ ـ ولو لِنزهة \_ أَو كانَ غريباً مجتازاً بمحلِّ ٱلزَّكاةِ. . أُعطيَ ـ وإِنْ كانَ كَسوباً ـ جميعَ كفايةِ سفرهِ ، لا ما زادَ بسببِ ٱلسفرِ فقط ، ذهاباً إِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ مالٌ أَو ما يوصلُهُ إِلى محلِّ مالهِ ، وإياباً إِنْ قصدَ ٱلرُّجوعَ ، ويُعطىٰ ما يَحملُهُ إِنْ عجزَ عنِ ٱلمشي أَو طالَ سفرُهُ ، وما يحملُ عليهِ زادَهُ ومتاعَهُ إِنْ عجزَ عن حَملِهِما ، بخلافِ ٱلمسافرِ سفرَ معصيةٍ ما لَم يَتُبْ ، أَو لا لمقصدِ صحيحِ كٱلهائمِ .
- ( وَ ) ٱلصَّنفُ ٱلخامسُ : ( ٱلْعَامِلُونَ عَلَيْهَا ) ومنهمُ : ٱلسَّاعي ٱلَّذي يَبعثُهُ ٱلإِمامُ لأَخذِ ٱلزَّكواتِ ، وبعثُهُ واجبٌ ، وشرطُهُ فقهٌ بما فُوِّضَ إِليهِ منها ، وأَنْ يكونَ مسلِماً ، مكلَّفاً ، حرّاً ، عدلاً ، ذَكراً ، سميعاً ، بصيراً ؛ لأنَّهُ نوعُ وِلايةٍ .

وَٱلْكَاتِبُ وَٱلْقَاسِمُ ، وٱلحَاشُرُ : ٱلَّذِي يَجِمعُ أَرِبابَ ٱلأَمُوالِ .

وٱلعريفُ : ٱلَّذي يَعرفُ أَربابَ ٱلاستحقاقِ ، وٱلحاسبُ وٱلحافظُ وٱلجنديُّ وٱلجابي ، ويُزادُ فيهِم بقدرِ ٱلحاجةِ ، وليسَ منهُمُ ٱلإِمامُ وٱلوالي وٱلقاضي ، بل رزقُهُم في خُمْسِ ٱلخُمُسِ .

والَّذي يَستحقُّهُ ٱلعاملُ أُجرةُ مِثلِ عملهِ فقط ، فإِنْ ٱستُؤجِرَ بأَكثرَ مِنْ ذلكَ.. بطلتِ ٱلإِجارةُ ، وٱلزَّائدُ مِنْ سهمهِ علىٰ أُجرتهِ يرجعُ للأَصنافِ . وَٱلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ - وَهُمْ : ضُعَفَاءُ ٱلنَّيَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ ، وَشَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلاَمُ نُظَرَائِهِ - وَٱلْغُزَاةُ ٱلذُّكُورُ ٱلْمُتَطَوِّعُونَ ، وَٱلْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةٌ صَحِيحَةً . . . . . . . . . . . .

( وَ ) [ٱلصَّنفُ] ٱلسَّادِسُ : ( ٱلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ؛ وَهُمْ ) أَصنافٌ :

الأَوَّلُ : ( ضُعَفَاءُ ٱلنَّيَّةِ فِي ٱلإِسْلاَمِ ) فيُعطونَ ليتقوىٰ إِسلامهُم .

( وَ ) ٱلنَّانِي : ( شَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ ) مسلِمٌ ( يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلاَمُ نُظَرَائِهِ ) .

والثَّالتُ : مسلمٌ مقيمٌ بثغرٍ مِنْ ثغورِنا ؛ ليكفينا شرَّ مَنْ يليهِ مِن ٱلكفَّارِ ، ومانعي ٱلزَّكاةِ .

والرَّابِعُ : مَنْ يَكفينا شرَّ ٱلبغاةِ .

والخامسُ : مَنْ يَجبي ٱلصَّدقاتِ مِنْ قومٍ يتعذَّرُ إِرسالُ ساعِ إِليهِم وإِنْ لم يَمنعوا .

وشرطُ إعطاءِ ٱلمؤلَّفِ بأَقسامهِ : ٱحتياجُنا إِليهِ ، لا كونُهُ ذكراً على ٱلمعتمَدِ ، ولا يُعطىٰ مِنَ ٱلزَّكاةِ كافرٌ لا لتألُّفٍ ولا لغيرهِ .

نَعَمْ ؛ يجوزُ أَنْ يكونَ ٱلكُتَّابُ وٱلحُمَّالُ وٱلحُفَّاظُ ونحوهُم كفَّاراً مستأْجَرينَ مِنْ سهمِ ٱلعاملِ ؛ لأَنَّ ذلكَ أُجرةٌ لا زكاةٌ .

( وَ ) ٱلصِّنفُ ٱلسَّابعُ : ( ٱلْغُزَاةُ ٱلذُّكُورُ ٱلْمُتَطَوِّعُونَ ) بالجهادِ ، بأَنْ لَم يكنْ لَهُم رَزْقٌ في الفيءِ ، وهُمُ ٱلمرادُ به ﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ في ٱلآيةِ ، فيُعطىٰ كلِّ منهُم وإِنْ كانَ غنيّاً كفايتَهُ وكفايةَ مُمَوَّنهِ إلى أَنْ يَرجعَ ؛ مِنْ نفقةٍ وكِسُوةٍ ، ذهاباً وإِياباً ، وإقامةً في ٱلثَّغرِ ونحوهِ إلى ٱلفتحِ وإِنْ طالَتْ إقامتُهُ ، مع فَرسٍ إِنْ كانَ يُقاتلُ فارساً ، ومعَ ما يَحملُهُ في سفرهِ إِنْ عجزَ عنِ ٱلمشي أَو طالَ ٱلسَّفرُ ، وما يَحملُهُ أَلَى سفرهِ إِنْ عجزَ عنِ ٱلمشي أَو طالَ ٱلسَّفرُ ، وما يَحملُ زادَهُ ومتاعَهُ إِنْ لَم يُطِقُ حملَهُما .

أَمَّا ٱلمرتزِقُ. . فلا يُعطىٰ مِنَ ٱلزَّكاةِ مطلَقاً ، فإنِ ٱضطررنا إِليهِ. . أَعانَهُ أَغنياؤُنا مِنْ أَموالهِم لا مِنَ ٱلزَّكاةِ .

( وَ ) [ٱلصَّنفُ] ٱلنَّامنُ : ( ٱلْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً ) وهمُ ٱلمرادُ بـ ﴿ ٱلرِّقَابِ ﴾ في ٱلآيةِ ، بخلافِ فاسدِ ٱلكتابةِ ؛ لأَنَّها غيرُ لازمةٍ مِنْ جهةِ السَّيِّدِ ، وإنَّما يُعطىٰ صحيحُها إِنْ عجزَ عنِ ٱلوفاءِ وإِنْ كانَ كسوباً ، فيُعطىٰ ولَو بغيرِ إِذِنِ سيِّدهِ ، أَو يُعطىٰ سيِّدُهُ بإِذِنهِ قَدْرَ دَينهِ ٱلَّذي عجَزَ عنهُ ولَو قَبْلَ حلولِ ٱلنَّجومِ ، ويَرُدُّ ما أُعطيَهُ مِنَ ٱلزَّكاةِ بزوائدهِ ٱلمتَّصلةِ إِنْ رَقَّ ؛ بأَذْ عَجَزَ نفْسهُ لِعدمِ حصولِ

ٱلعِتْقِ ، أَو أَعتَقَهُ سيِّدُهُ تبرُّعاً ، أَو بإبرائهِ ، أَو بأَداءِ غيرهِ عنهُ ، أَو أَدائهِ هوَ مِنْ مالٍ آخَرَ ؛ لِعدمِ حصولِ ٱلمقصودِ بهِ .

ويُصدَّقُ بلا يمينٍ مدَّعي فقرٍ أَو مسكنةٍ أَو عجزٍ عن كسبٍ ـ لا في تلفِ مالٍ عُرفَ وولدٍ إِلاَّ بإِخبارِ عَدْلَينِ ، أَو عدلٍ أَو اُشتهارٍ بينَ اُلنَّاسِ ـ ومدَّعي ضعفِ نيَّةٍ ـ لا بقيَّةُ أَصنافِ اُلمؤلَّفةِ إِلاَّ بذلكَ ـ ومدَّعي إِرادةِ غزوٍ ، ويكفي تصديقُ سيًّدِ مكاتبٍ ، ودائنِ غارم ، أَوِ الإِخبارُ أَوِ الاشتهارُ المذكورُ .

وشرطُ ٱلآخذِ مِنْ هـٰـذهِ ٱلأَصنافِ : ٱلإِسلامُ ، وٱلحريَّةُ ، وأَلاَّ يكونَ هاشميّاً ، ولا مطَّلبِيّاً ، ولا مولىً لَهُم وإِنِ ٱنقطعَ خُمْسُ ٱلخُمْسِ عنهُم .

ولا يُعطىٰ أحدٌ بوصفَينِ في حالةٍ واحدةٍ ، بخلافِ ما لو أَخذَ فقيرٌ غارمٌ ما يغرمهُ ، فأَعطاهُ غريمَهُ. . فإنَّهُ يُعطىٰ بالفقرِ .

( وَأَقَلُ ) مَنْ يُعطىٰ مِنْ كلِّ صنفٍ مِنْ ( ذَلِكَ ) إِذا فرَّقَ ٱلمالكُ بنَفْسهِ أَو وكيلهِ ( ثَلاَثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ) عملاً بأَقلِّ ٱلجمعِ في غيرِ ٱلأَخيرينِ في ٱلآيةِ ، وبالقياسِ عليهِ فيهِما .

وتجبُ ٱلتَّسويةُ بينَ ٱلأصنافِ وإِنْ تفاوتَتْ حاجاتُهُم ، لا بينَ آحادِ ٱلصِّنفِ ، فلَهُ أَنْ يُعطيَ ٱلثُّمنَ كلَّهُ لفقيرٍ إِلاَّ أَقلَي متموّلٍ فيعطيهما لفقيرَينِ آخَرَينِ ؛ فإِنْ أعطىٰ واحداً ٱلكلَّ وثَمَّ غيرُهُ مِنْ ذلكَ ٱلصَّنفِ. . غَرِمَ لِلآخَرِينَ أَقلَي متموّلٍ مِنْ مالهِ ( إِلاَّ إِذَا ٱنْحَصَرُوا ) في آحادٍ يَسهلُ عادةً ضبطُهم ومعرفةُ عددهِم ، ولَم يَزيدوا علىٰ ثلاثةٍ مِنْ كلِّ صنفٍ أو زادوا عليها ( وَوَفَتِ ٱلزَّكَاةُ بِحَاجَتِهِمْ ) فإنَّهُ يَلزمُ ٱلمالكَ ٱلاستيعابُ ، ولا يجوزُ لَهُ ٱلاقتصارُ علىٰ ثلاثةٍ ؛ إذ لا مشقّةَ في ٱلاستيعابِ حينئذٍ .

وفيما إذا أنحصرَ كلُّ صنفٍ أَو بعضُ ٱلأَصنافِ في ثلاثةٍ فأَقلَّ وقت ٱلوجوبِ يستحقُّونها في ٱلأُولىٰ ، وما يخصُّ ٱلمحصورينَ في ٱلثَّانيةِ مِنْ وقتِ ٱلوجوبِ ؛ فلا يَضرُّهم حدوثُ غنى أَو غيبةٍ أَو موتٍ لأَحدهِم ، بل حقُّهم باقٍ بحالهِ ، فيُدفعُ نصيبُ ٱلميتِ لوارثهِ وإِنْ كانَ هوَ ٱلمزكِّي ، ولا يشاركُهم قادمٌ عليهِم ولا غائبٌ عنهُم وقتَ ٱلوجوبِ .

فإِنْ زادوا علىٰ ثلاثةٍ . . لَم يَملِكوا إِلاَّ بٱلقسمةِ ، إِلاَّ ٱلعاملَ فإنَّهُ يملكُ بٱلعملِ ، ( وَإِلاَّ ٱلْعَامِلَ . . فَإِنَّهُ يَجُوذُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً ) إِذا حصلَ بهِ ٱلغَرَضُ ، بل إِذا ٱستغنىٰ عنِ ٱلواحدِ ؛ بأَنْ فرَّقَ ٱلمالكُ بنفسهِ . . سقطَ سهمُ ٱلعاملِ .

# 

### في صدقة التَطوُّع

وهيَ سنّةٌ مُتَأَكِّدةٌ ؛ لِلأَحاديثِ ٱلكثيرةِ ٱلشَّهيرةِ<sup>(١)</sup> ، وقد تَحرمُ كأَنْ يُعلمَ مِنْ آخذِها أَنَّهُ يَصرفُها في معصيةٍ ، وقد تجبُ كأَنْ وجدَ مضطراً ومعَهُ ما يطعمُهُ فاضلاً عنهُ .

( وَٱلأَفْضَلُ : ٱلإِسْرَارُ بِصَدَقَةِ ٱلتَّطَوُّعِ ) لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عدَّ مِنَ ٱلسَّبعةِ ٱلَّذينَ يَستظلُّونَ بالعرشِ : « مَنْ أَخفيٰ صدقتَهُ حتَّىٰ لا تَعلَمَ شمالُهُ ما تنفقُ يمينُهُ » .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَظهرَها مقتدىً بهِ لِيُقتدىٰ بهِ ، ولَم يَقصدْ رياءً ولا سُمعةً ، ولا تأذَّىٰ بهِ ٱلآخدُ. . كانَ ٱلإِظهارُ أَفضلَ ، ( خِلاَفَ ٱلرَّكاةِ ) فإنَّ إِظهارَها للإِمامِ أَفضلُ مطلقاً ، وكذا لِلمالكِ إِلاَّ في ٱلأَموالِ ٱلباطنةِ .

( وَ ) الأَفضلُ ( ٱلتَّصَدُّقُ عَلَى ٱلْقَرِيبِ ) لأَنَّهُ أَولىٰ منَ ٱلأَجنبيِّ ، والأَفضلُ تقديمُ ( ٱلأَقْرَبِ ) فالأَقربِ مِنَ ٱلمحارمِ وإِنْ لَزمتْهُ نفقتُهُم ، ( وَٱلزَّوْجِ ) أَوِ ٱلزَّوجةِ فهُما في درجةِ ٱلأَقربِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلأَقربِ وٱلزَّوجَينِ ٱلأَفضلُ تقديمُ ( ٱلأَبْعَدِ ) مِنَ ٱلأَقاربِ ، ويُقدَّمُ منهُمُ ٱلأَقربُ فالأَقربُ رَحِماً .

( ثُمَّ ) بعدَ سائرِ ٱلأَقاربِ ٱلأَفضلُ تقديمُ ( مَحَارِمِ ٱلرَّضَاعِ ، ثُمَّ ٱلْمُعَمَاهَرَةِ ، ثُمَّ ٱلْوَلاَءِ ) مِنَ ٱلجانبَينِ ، ثُمَّ مِنْ جانبِ .

( ثُمَّ ) الأَفضلُ تقديمُ ( **الْجَ**ارِ ) فهوَ أُولىٰ حتَّىٰ مِنَ ٱلقريبِ ، لـٰكنْ يُشترطُ أَنْ يكونَ دارُ ٱلقريبِ بمحلِّ لا يجوزُ نقلُ زكاةِ ٱلمتصدِّقِ إليهِ ، وإِلاَّ . . قُدِّمَ على ٱلجارِ ٱلأَجنبيِّ وإِنْ بَعُدَتْ دارُهُ .

<sup>(</sup>١) كذا في ( د ) بزيادة : ( منها : « كل آمرى؛ في ظل صدقته حتىٰ يفصل بين الناس » [ابن حبان ٣٣١٠] ) .

( وَ ) الأَفضلُ ٱلصَّدقةُ ( عَلَى ٱلْعَدُقُ ) القريبِ أَوِ ٱلأَجنبيِّ ، وٱلأَشدُّ عداوةٌ أَولىٰ ؛ لِما فيهِ مِنَ ٱلتَّأَلُّفِ وكسر ٱلنَّفس .

( وَ ) علىٰ ( أَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْمُحْنَاجِينَ ) فهُما أَفضلُ مِنْ غيرِهما ، وإِنْ ٱختُصَّ ٱلغيرُ بقربِ ونحوهِ.

( وَ ) الأَقضلُ تحرِّي ٱلصَّدقةِ ( فِي ) سائرِ ( ٱلأَزْمِنَةِ ٱلْفَاضِلَةِ ؛ كَٱلْجُمُعَةِ ) ورمضانَ ـ سيَّما عشرهُ ٱلأَواخرُ ـ وعشرُ ذي ٱلحجةِ وأَيَّامُ ٱلعيدِ .

( وَٱلأَمَاكِنِ ٱلْفَاضِلَةِ ) كَمُكَّةَ وٱلمدينةِ وبيتِ ٱلمقدسِ ، وليسَ ٱلمرادُ أَنَّ مَنْ أَرادَ ٱلتَّصدُّقَ في ٱلمفضولِ . . سُنَّ تأخيرُهُ إِلى ٱلفاضلِ ، بل أَنَّهُ إِذا كَانَ في ٱلفاضلِ . . تتأكَّدُ لَه ٱلصَّدقةُ وكثرتُها فيهِ ؛ ٱغتناماً لِعظيم ثوابهِ .

والأَفضلُ تحرِّيها ( وَ ) الاستكثارُ منها ( عِنْدَ ٱلأُمُّورِ ٱلْمُهِمَّةِ ؛ كَٱلْغَزْوِ ، وَٱلْكُسُوفِ ، وَٱلْمَرَضِ ، وَالْأَفضِ أَلْخَجٌ ) والسَّفرِ ؛ لأَنَّها أرجىٰ لقضاءِ ٱلحاجاتِ وتفريجِ ٱلكروبِ ، ومِنْ ثَمَّ سُنَّتْ عقبَ كلِّ معصيةٍ .

( وَ ) الْأَفْضِلُ أَنْ يَتَصِدَّقَ ( بِمَا يُحِبُّهُ ) لقولهِ تعالىٰ : ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

وتُكرَهُ ٱلصَّدقةُ برديءٍ وُجِدَ غيرُهُ ، وبما فيهِ شبهةٌ ، ولا يأنفُ مِنَ ٱلتَّصدُّقِ بِالقليلِ .

ويُسنُّ أَنْ يتصدَّقَ بثوبهِ إِذا لبسَ جديداً غيرَهُ وليسَ مِنَ ٱلتَّصدُّقِ بٱلرَّديءِ ، ومثلُهُ ما ٱعتيدَ مِنَ ٱلتَّصدُّقِ بِالفُلِوسِ دونَ ٱلفضَّةِ .

( وَ ) أَنْ يَكُونَ تصدُّقهُ مقروناً ( بِطِيبِ نَفْسٍ وَبِشْرٍ ) لِما فيهِ مِنْ تكثيرِ ٱلأَجرِ وجَبْرِ ٱلقلبِ ، وبالبسملةِ ، وبإعطاءِ ٱلفقيرِ ٱلصَّدقةَ مِنْ يدهِ ، وبعدمِ ٱلطَّمعِ في ٱلدُّعاءِ منهُ ، فإِنْ دعا لَهُ. . سُنَّ لَهُ أَنْ يردَّ عليهِ ؛ لئلاَّ ينقصَ أَجرُ ٱلصَّدقةِ .

( وَلاَ يَحِلُّ ٱلتَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ أَوْ نَفَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ) لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كَفَىٰ بِٱلمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » .

وإِطعامُ ٱلأَنصاريِّ قوتَ صبيانهِ لِمَنْ نزلَ بهِ. . ضيافةٌ لا صدقةٌ ، وٱلضِّيافةُ لتأكُّدِها ووجوبِها عندَ أحمدَ لا يشترطُ فيها ٱلفضلُ عن ٱلعيالِ .

( أَوْ ) بِمَا يَحْتَاجُ إِلِيهِ ( لِدَيْنِ لاَ يَرْجُو لَهُ وَفَاءً ) لأَنَّ ٱلدَّينَ أَدَاؤُهُ وَاجَبٌ لَحقِ ٱلآدميِّ ؛ فلا يَجُوزُ تفويتُهُ أَو تأخيرهُ بسببِ ٱلتَّطوُّعِ بٱلصَّدقةِ ، ومحلُّهُ : إِنْ لَم يَغلب على ظنَّهِ وَفَاؤُهُ مِنْ جَهَةٍ أُخرَىٰ ظاهرةٍ ، ولَمْ يَحصلُ بذلكَ تأخيرٌ عَنْ أَدَائهِ ٱلوَاجَبِ فَوراً بِمطالبةٍ أَو غيرِها ، ومحلُّ مَا ذُكرَ في نفسِهِ مَا لَم يَصبرُ على ٱلإِضاقةِ .

ومِنْ ثَمَّ قالوا : يَحرمُ إِيثارُ عطشانٍ عطشانًا آخَرَ بٱلماء<sup>(١)</sup> ، فإِنْ صبرَ.. جازَ لَهُ ، ومِنْ ثَمَّ : قالوا : يجوزُ لِلمضطرِ أَنْ يُؤثِرَ علىٰ نَفْسهِ مضطراً آخَرَ مسلِماً .

( وَيُسْتَحَبُّ ) التَّصدُّقُ ( بِمَا ) أَي : بجميع ما ( فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ ) وحاجةِ مُمَوَّنِهِ يومَهُ وليلتَهُ ، ( إِذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ ) ولا عليهِمُ ( ٱلصَّبْرُ عَلَى ٱلضِّيقِ ) وإِلاَّ . . كُرِهَ ، وعلىٰ هـــٰذا ٱلتَّفصيلِ حُملتِ ٱلأَخبارُ ٱلمختلفةُ ٱلظاهِرِ ؛ كخبرِ : « خَيْرُ ٱلصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً » ، وخبرِ تصدُّقِ أَبي بكرٍ رضي ٱلله عنهُ بجميع مالهِ .

والتَّصدُّقُ ببعضِ ٱلفاضلِ عن حاجتهِ مسنونٌ مطلَقاً ، وحيثُ حُرِّمتِ ٱلصَّدقةُ بشيءٍ . . لم يَملكهُ ٱلآخِذُ<sup>(٢)</sup> .

( وَيُكْرَهُ ) للإنسانِ ( أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَتَهُ ) أَو نحوَها مِنْ زكاةٍ أَو كفّارةٍ ( مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ ) شيئاً علىٰ سبيلِ ٱلصَّدقةِ ، سواءٌ ٱلأَخذُ مِنَ ٱلمتصدَّقِ عليهِ ( بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) لأَنَّ ٱلعائدَ في صدقتهِ كٱلكلبِ يعودُ في قيئهِ ؛ كما في ألحديثِ .

وخرجَ بقولهِ : ( يأخذُ ) ـ ٱلمشعرِ بٱلاختيارِ ـ : ما لَو وَرِثَها. . فلا يُكرَهُ لَهُ ٱلتَّصرُّفُ فيها .

<sup>(</sup>١) عطشاناً : ممنوع من الصرف ، لكن صرفه علىٰ لغة بني أسد .

 <sup>(</sup>٢) لكن رجع المصنف رحمه الله تعالىٰ عن ذلك فقال في « تحفة المحتاج » ( ١٨١/٧ ) وغيرها : ( ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ ، خلافاً لكثيرين اغتروا بكلام لابن الرفعة وغيره ، وغَفَلوا عن كلام الشافعي والأصحاب ، وقد بينت ذلك أتم بيان وأوضحته في كتابي « قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين » ) .

وَيَحْرُمُ ٱلسُّؤَالُ عَلَى ٱلْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ حِرْفَةٍ . وَٱلْمَنُّ بِٱلصَّدَقَةِ يُحِبِطُهَا ، وَتَتَأَكَّدُ بِٱلْمَاءِ وَٱلْمَنِيحَةِ .

وبقولهِ : ( ممَّنْ أخذ منهُ ) : ما لو أَخذها مِنْ غيرهِ. . فإنَّهُ لا يُكرَهُ ، ولو بعثَ لفقيرٍ شيئًا. . لَمْ يُزَلْ مِلكُهُ عنهُ حتىٰ يَقبَلَهُ ، فإِنْ لَم يُوجَدْ أَو لَم يَقبَلْ . . سُنَّ ٱلتصدُّقُ بهِ علىٰ غيرهِ ، ولا يعودُ فيهِ .

( وَيَحْرُمُ ٱلسُّؤَالُ عَلَى ٱلْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ حِرْفَةٍ ) وكذا إِظهارُ ٱلفاقةِ وإِنْ لم يسأَل ، وعليهِ حملوا خبرَ ٱلَّذي ماتَ مِنْ أَهلِ ٱلصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارَينِ فقالَ ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « كَيَّتَانِ مِنْ نَارِ » .

ويُكرَهُ لَهُ ٱلتَّعرُّضُ لها بدونِ إِظهارِ فاقةٍ ، أمَّا أَخذُها بلا تعرُّضٍ ولا إِظهارِ فاقةٍ . . فخلافُ ٱلسُّنَّةِ .

( وَٱلْمَنُّ بِٱلصَّدَقَةِ ) حَرامٌ ، ( يُحْبِطُهَا ) أي : يمنعُ ثوابَها ؛ للآيةِ ، ( وَتَتَأَكَّدُ بِٱلْمَاءِ ) لخبرِ : « أَيُّ ٱلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ٱلْمَاءُ » ومحلُّهُ ـ فيما يظهرُ ـ إِنْ كانَ ٱلاحتياجُ إِليهِ أَكثرَ منهُ إِلى ٱلطَّعامِ ، وإِلاَّ . . فهوَ أَفضلُ .

( وَٱلْمَنِيحَةِ ) وهيَ : ٱلشَّاةُ ٱللَّبونُ ونحوُها ؛ بأَنْ يُعطيَها لمحتاجٍ يشربُ لَبَنَها ما دامت لَبوناً ثمَّ يَردّها إِليهِ ؛ لِما في ذلكَ مِنْ مزيدِ ٱلبرِّ وٱلإِحسانِ .

> - 1a - 20/ to 7a - 7a - 72 -



# كَانْ (لَصِّنْ عَلِرٌ

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِٱسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ، أَوْ بِرُوْيَةِ عَدْلٍ ٱلْهِلاَلَ ، . . . . . .

# (كَمَانِّ (لَصِّيْنَ لِينَ)

وهوَ لغةَ : الإِمساكُ ، وشرعاً : إِمساكٌ عنِ ٱلمُفَطِّرِ علىْ وجهِ مخصوصٍ .

وفُرِضَ في شعبانَ في ٱلسَّنةِ ٱلثَّانيةِ مِنَ ٱلهجرةِ .

( يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِٱسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ) يوماً وإِنْ كانتِ ٱلسَّماءُ مطبقةً بٱلغَيمِ ، ( أَقْ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ )(١) واحدٍ ( ٱلْهِلاَلَ ) إِذا شَهِدَ بها عندَ ٱلقاضي بلفظِ ٱلشَّهادةِ ، ولو بنحوِ : ( أَشهدُ أَنِّي رأَيتُ ٱلهلالَ ) .

فلا يكفي أَنْ يقولَ : ( غداً مِنْ رمضانَ ) ولا يشترطُ تقدُّمُ دعوىٰ ، بل أَنْ يكونَ عدلَ شهادة ٍ ، فلا يكفي عبدٌ وآمرأَةٌ ، لنكنْ لا يشترطُ فيهِ ٱلعدالةُ ٱلباطنةُ ـ وهيَ ٱلَّتِي يُرجعُ فيها إِلىٰ قولِ ٱلمزكِّينَ ـ بلْ يَكفي كونهُ مستوراً .

ودليلُ ٱلاكتفاءِ بواحدٍ ما صحَّ عنِ ٱبنِ عمرَ رضيَ ٱللهُ عنهُما : ( أَخبرتُ رسولَ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنِّي رأَيتُ ٱلهلالَ ، فصامَ وأَمرَ ٱلنَّاسَ بصيامهِ ) . وٱلمعنىٰ في ثبوتهِ بواحدٍ دونَ غيرهِ مِنَ ٱلشُّهورِ : ٱلاحتياطُ للصَّومِ .

ومِنْ ثُمَّ : لَم يُكتفَ بواحدٍ إِلاَّ بٱلنِّسبةِ لِلصَّومِ وتوابعهِ ـ كٱلتَّراويحِ وٱلاعتكافِ وٱلعمرةِ ٱلمعلَّقَينِ بدخولِ رمضانَ ـ بخلافِ غيرِ ٱلصَّومِ وتوابعهِ ، فلا يحلُّ دَينٌ مؤَجَّلٌ بهِ ، ولا يقعُ ما عُلِّقَ بهِ مِنْ نحو طلاقٍ وعتقٍ .

نَعَمْ ؛ يثبتُ ذلكَ في حقِّ ٱلرَّائِي ، ولذلكَ يَلزمُهُ ٱلصَّومُ وإِنْ كانَ فاسقاً ، وكذا يَلزمُ مَنْ أَخبرَهُ فاستٌ أنَّهُ رآهُ واعتقدَ صدقَهُ ، ولا يجوزُ العملُ بقولِ المنجِّمِ والحاسبِ ، للكنْ لَهُما العملُ باعتقادهِما ، وللكنْ لا يُجزئُهُما صومُهُما عن فرضِهما .

 <sup>(</sup>١) في هامش (ج): ( والعدالة: هي مَلَكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر ، ومن الإصرار على
 الصغائر ، ومن اقتراف الرذائل حتى البول في الطريق . انتهىٰ كلام البلقيني ) .

وبحثَ ٱلأَذرَعيُّ ٱلاكتفاءَ برؤيةِ ٱلقناديلِ ٱلمعلَّقةِ بٱلمناثرِ ليلةَ أَوَّلِ رمضانَ ، وقياسُهُ الاكتفاءُ بذلكَ آخِرَهُ أَيضاً ؛ حيثُ ٱطردتِ ٱلعادةُ بِتعلِيقِها في ٱلبلدِ ٱلمرئيَّةِ فيها فجرَ ليلةِ ٱلعيدِ ، حتَّى ٱعتقدَ مَنْ رآها أَنَّ غداً عيدٌ ، ثمَّ رأَيتُ جَمْعاً بحثوهُ أَيضاً .

ولا عبرةَ بقولِ مَنْ قالَ : أَخبرني ٱلنَّبيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في ٱلنَّومِ أَنَّ غداً مِنْ رمضانَ ، فلا يجوزُ بٱلإِجماع ٱلعملُ بقضيَّةِ منامهِ لا في ٱلصَّومِ ولا في غيرِهِ .

( وَإِذَا رُئِيَ ٱلْهِلاَلُ بِبَلَدٍ . . لَزِمَ ) الصَّومُ ( مَنْ وَافَقَ مَطْلَعُهُمْ مَطْلَعَهُ ) لأَنَّ ٱلرُّوْيةَ تختلفُ بأختلافِ ٱلمطالع(١١) وعروضِ ٱلبلدانِ ، فكانَ ٱعتبارُها أَولَىٰ ، كما في طلوعِ ٱلفجرِ وٱلزَّوالِ وغروبِها .

أَمَّا إِذَا ٱختلفتِ ٱلمطالِعُ. . فلا يجبُ ٱلصَّومُ علىٰ منِ ٱختلفَ مطلَعُهُ ؛ لِبُعدهِ ، وكذا لو شكَّ في ٱتَّفاقِها ، ولا يمكنُ ٱختلافُها في دونِ أَربعةٍ وعشرينَ فَرْسَخاً .

ولو سافرَ مِنْ بلدِ ٱلرُّؤْيةِ إِلَىٰ بلدِ يخالفهُ في ٱلمطلعِ ولَم يَرَ أَهلُهُ ٱلهلالَ. . وافقَهُم في ٱلصَّومِ ، فيُمسكُ معَهُم وإِنْ كانَ مُعَيِّداً ؛ لأَنَّهُ بٱلانتقالِ إِليهِم صارَ منهُم ، وكذا لَو جَرَتْ سفينةُ صائمٍ إِلَىٰ بلدِ فوجدَهُم مُعَيِّدينَ . . فإنَّهُ يُفطرُ معَهُم لذلكَ ، ولا قضاءَ عليهِ إِلاَّ إِنْ صامَ ثمانيةً وعشرينَ يوماً .

ولا أَثْرَ لِرؤيةِ ٱلهلالِ نهاراً ولَو قَبْلَ ٱلزَّوالِ.

( وَلِصِحَّةِ ٱلصَّوْمِ شُرُوطٌ :

ٱلأَوَّلُ : ٱلنَّيَّةُ ) لخبر : « إنَّما ٱلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ »(٢) ومرَّ ٱلكلامُ عليها .

وإنَّما تجبُ بالقلبِ ، ويسنُّ التَّلقُظُ بها ، وتجبُ في الفرضِ واَلنَّفلِ ( لِكُلِّ يَوْمٍ ) لظاهرِ الخبرِ الآتي ؛ ولأَنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مستقلَّةٌ ، فلَو نوىٰ أَوَّلَ ليلةٍ مِنْ رمضانَ صومَ الشَّهرِ كلِّهِ. . لَم تكفِ لغيرِ اليومِ الأَوَّلِ ، لــٰكنْ ينبغي لَهُ ذلكَ ؛ لِيحصلَ لَهُ ثوابُ صومٍ رمضانَ إِنْ نسيَ النِّيَّةَ في بعضِ أَيَّامهِ عندَ القائلِ بأنَّ ذلكَ يَكفي .

<sup>(</sup>١) في (ب) و(د): (المناظر).

 <sup>(</sup>٢) في هامش (ج): (ومنها: ما لو أكل أو شرب [ليلاً] خوفاً من الجوع والعطش حيث لاحظ كونه في الصوم،
 وإلاً.. فلا. « قليوبي » رحمه الله تعالىٰ [٢/٢٥]).

( وَيَجِبُ ٱلتَّبْيِتُ فِي ٱلْفَرْضِ ) بأَنْ يُوقعَ نيَّتَهُ ليلاً ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ لَمُ يُبَيِّتِ ٱلصِّيَامَ قَبْلَ ٱلفَجْرِ . . فَلاَ صِيَامَ لَهُ » . وهو محمولٌ على ٱلفرضِ بقرينةِ ٱلخبرِ ٱلآتي في النَّفل .

ولا يضرُّ وقوعُ مُنَافٍ \_ كأكلٍ وجِماعٍ \_ بعدَ ٱلنِّيَّةِ ، ولا تُجزىءُ مقارنتُها لِلفجرِ ، ولا إِنْ شكَّ عندَها في أَنَّها متقدِّمةٌ على ٱلفجرِ أَوْ لاَ ، بخلافِ ما لَو نوىٰ ثمَّ شكَّ أطلعَ ٱلفجرُ أَم لا ؟ أَو شكَّ نهاراً هل نوىٰ ليلاً ؟ ثمَّ تذكَّرَ ولَو بعدَ مضيِّ أكثرِ ٱلنَّهارِ<sup>(١)</sup> ، بخلافِ ما لَو مضىٰ ولَم يَتذكَّرْ .

( دُونَ ٱلنَّفْلِ ) فلا يجبُ ٱلتَّبييتُ فيهِ ، ( فَتُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ قَبْلَ ٱلزَّوَالِ ) لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لعائشةَ رضي ٱللهُ عنها يوماً : « هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءِ » ؟ قالتْ : لاَ . قالَ : « فَإِنِّي إِذَنْ أَصُومُ » .

ولا بُدَّ منِ ٱجتماعِ شرائطِ ٱلصَّومِ مِنَ ٱلفجرِ لِلحُكمِ عليهِ بأنَّهُ صائمٌ مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهارِ حَتَّىٰ يُثابَ علىٰ جميعهِ ؛ إِذْ صومُهُ لا يتبعَّضُ .

ولَو أصبحَ ولَم ينوِ صوماً ، ثمَّ تمضمضَ ولَم يُبالِغْ ، فسبقَ ماءُ ٱلمضمضةِ إِلَىٰ جوفهِ ، ثمَّ نوىٰ صومَ تطوُّعٍ . . صحَّ ، وكذا كلُّ ما لا يبطلُ بهِ ٱلصَّومُ .

( وَيَجِبُ ٱلتَّعْيِينُ أَيْضاً ) لِلمنويِّ مِنْ فرضٍ \_ كرمضانَ \_ أَو نذرٍ أَو كَفَّارةٍ ، ومِنْ نفلٍ لَهُ سببٌ \_ كصومِ ٱلاستسقاءِ بغيرِ أَمرِ ٱلإِمامِ \_ أَو مُؤَقَّتٍ ؛ كصومِ يومِ ٱلإثنينِ وعرفةَ ، وعاشوراءَ وأَيَّامِ ٱلبِيضِ

لَّكُنَّ مَعْنَىٰ وَجُوبِ ٱلتَّعْيِينِ فِي ٱلنَّفْلِ ٱلمَذْكُورِ بِقَسْمِيهِ أَنَّهُ بِٱلنِّسْبَةِ لَحَيَازَةِ ٱلثَّوابِ ٱلمَخْصُوصِ ، لَا أَنَّ ٱلصَّحَّةَ مَتُوقِّفَةٌ عَلَيْهِ .

ولو كانَ عليهِ قضاءُ رمضانَينِ ، أَو صومُ نذر أَو كفَّارة عن جهاتٍ مختلفةٍ ، فنوىٰ صومَ غَدِ عن رمضانَ أَو صومَ نذرٍ أو كفَّارةٍ. . جازَ ، وإِنْ لَم يُعيِّنْ عن قضاءِ أَيِّهما في ٱلأَوَّلِ ، ولا نوعهِ في ٱلثَّانى ؛ لأَنَّهُ كلَّهُ جنسٌ واحدٌ .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( ولو شكَّ نهاراً هل نوىٰ ليلاً أو لا ؟ فإن تذكر قبل الغروب. . صحَّ . قال الأذرَعي : " أو بعده فيما يظهر " . قال ابن حجر رحمه الله : وهو ضعيف كقول " الأنوار " : إن تذكر قبل أكثره. . صحّ ، وإلاً . . فلا ، وقد اعتمد شيخنا الرملي رحمه الله كلام الأذرَعي . للزيادي رحمه الله ) .

دُونَ ٱلْفَرْضِيَّةِ فِي ٱلْفَرْضِ . ٱلثَّانِي : ٱلإِمْسَاكُ عَنِ ٱلْجِمَاعِ عَمْداً ، وَعَنِ ٱلإسْتِمْنَاءِ .

( دُونَ ) نَيَّةِ ( ٱلْفَرْضِيَّةِ فِي ) صومِ ( ٱلْفَرْضِ ) فإِنَّها لا تجبُ ؛ لأَنَّ صومَ رمضانَ مِنَ ٱلبالغِ لا يقعُ إلاَّ فَرْضاً ، بخلافِ ٱلصَّلاةِ فإنَّ ٱلمُعادة - وإِنْ كانت جمعةً - نفلٌ .

وعُلمَ مِنْ كلامهِ أَنَّ أَقلَّ ٱلنِّيَّةِ في رمضانَ أَنْ ينويَ صومَ غدٍ عَنْ رمضانَ .

واَلاَّكُملُ أَنْ ينويَ صومَ غدٍ عن أَداءِ فرضِ رمضانِ هـنذهِ ٱلسَّنَةَ للهِ تعالىٰ ؛ لِتتميَّزَ عن أَضدادِها ، ولَو تَسحَّرَ لِيصومَ ، أَو شربَ لِدفعِ العطشِ نهاراً ، أَوِ ٱمتنعَ مِنْ نحوِ ٱلأَكلِ خوفَ ٱلفجرِ . . كفاهُ ذلكَ إِنْ خطرَ ببالهِ ٱلصَّومُ بالصَّفاتِ ٱلَّتِي يُشترطُ ٱلتَّعرُضُ لَها ؛ لِتضمُّنِ كلِّ منها قَصْدَ ٱلصَّوْمِ ، وكذا لَو تسحَّرَ لِيتقوَّىٰ على ٱلصَّوم وخطرَ ببالهِ ذلكَ .

( ٱلثَّانِي : ٱلإِمْسَاكُ عَنِ ٱلْجِمَاعِ ) فيفطرُ بهِ وإِنْ لَمْ يُنزِلْ إجماعاً ، بشرطِ أَنْ يصدرَ مِنْ واضحٍ ( عَمْداً ) معَ ٱلعِلم بتحريمهِ ، ومعَ كونهِ مختاراً .

( وَعَنِ ٱلاِسْتِمْنَاءِ ) يعني : وعن تعمُّدِ ٱلإِنزالِ بلمسٍ لِمَا يَنقضُ لَمسُهُ ٱلوضوءَ ، أَوِ ٱستمناءِ بيدهِ أَو بيدِ حليلتهِ ؛ لأَنَّهُ إِذا أَفطرَ بٱلجِماعِ بلا إِنزالٍ . . فبالإِنزالِ بمباشرةٍ فيها نوعُ شهوةٍ أَولىٰ .

أَما ٱلإِنزالُ بنحوِ فِكْرِ ونظرٍ وضمَّ ٱمرأَةٍ بحائلٍ وإِنْ رَقَّ. . فلا يُفطرُ بهِ وإِنْ تكرَّرتِ ٱلثَّلاثةُ بشهوة ؛ إذ لا مباشرة كالاحتلام ، للكنْ يحرمُ تكريرُها وإِنْ لَمْ يُنزلْ ؛ كَٱلتَّقبيلِ في ٱلفم أَو غيرهِ لمَنْ لَم يَملِكُ معَهُ نفْسَهُ مِنْ جِماعٍ أَو إِنزالٍ ؛ لأَنَّ فيهِ تعريضاً لإِفسادِ ٱلعبادةِ ، بخلافِ ما إِذا ملكَها معَهُ . . فإنَّ تَرْكَهُ أُولَىٰ .

ولا يُفطرُ بلمسِ ما لا ينقضُ لَمسُهُ وإِن أَنزلَ ؛ كلمسِ عضوٍ مُبانٍ وإِنِ ٱتَّصلَ ، ولو حكَّ ذَكرَهُ لِعارضِ سُوداءَ أَو حِكَّةٍ (١) فأَنزلَ. . لَم يُفطِرْ ؛ لِتولُّدهِ مِنْ مباشرةٍ مباحةٍ .

ولو قبَّلَها ثمَّ فارقَها ساعةً ، ثمَّ أَنزلَ ؛ فإِنْ كانتِ ٱلشَّهوةُ مستصحبةً وٱلذَّكرُ قائماً حتَّىٰ أَنزلَ. . أَفطرَ ، وإلاَّ . . فلا .

ولا يضرُّ إِمناءُ ٱلخنثى ٱلمشكِلِ ولا وطؤهُ بأَحدِ فَرْجَيهِ ؛ لاحتمالِ زيادتهِ .

وخرجَ بما مرَّ : ٱلنَّاسي ، وٱلجاهلُ ٱلمعذورُ بِقُربِ إِسلامهِ ، أَو نَشْئهِ بباديةٍ بعيدةٍ عنِ ٱلعلماءِ ، وٱلمُكرَهُ. . فلا يُفطرونَ بٱلجماع ونحوهِ ؛ لِعذرهِمْ .

<sup>(</sup>١) السُّوداء ـ بضم السين ـ : داء يصيب الإنسان وغيره ، والحِكة ـ بالكسر ـ : الجرب اليابس .

( ٱلثَّالِثُ : ٱلإِمْسَاكُ عَنِ ٱلإِمْتِقَاءَةِ ) فَيُفطرُ مَنِ ٱستدعى ٱلقيءَ عامداً عالماً مختاراً وإِنْ لَم يَعُدْ منهُ شيءٌ إِلَىٰ جوفهِ ؛ لأَنَّهُ مُفَطِّرٌ لِعينهِ لا لِعَودِ شيءٍ منهُ ، ( وَلاَ يَضُرُّ تَقَيُّؤُهُ ) نسياناً ولا جهلاً إِنْ عُذرَ ، ولا ( بِغَيْرِ ٱخْتِيَارِهِ ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ ذَرَعَهُ ٱلقَيءُ - أَي غلبَهُ - وَهُو صَائِمٌ . . فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ ٱسْتَقَاءَ . . فَلْيَقْضِ » .

( ٱلرَّابِعُ : ٱلإِمْسَاكُ عَنْ دُخُولِ عَيْنٍ ) وإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ ، أَو لَم تُؤْكَلْ عادةً كحصاةٍ مِنَ ٱلظَّاهرِ ، في منفذٍ مفتوحٍ ـ معَ تعمُّدِ دخولِها ، وأختيارِهِ ، وألعِلمِ بأنَّهُ مُفَطِّرٌ ـ إلىٰ ما يُسمَّىٰ ( جَوْفاً ؛ كَبَاطِنِ أَلَّذُنِ ، وَٱلإِحْلِيلِ ) وهوَ : مخرجُ ٱلبولِ مِنَ ٱلذَّكرِ ، وٱللَّبنِ مِنَ ٱلثَّدي .

فإِذا أَدخلَ في شيءٍ مِنْ ذلكَ شيئاً فوصلَ إِلى ٱلباطنِ. . أَفطرَ وإِنْ كانَ لا ينفذُ منهُ إِلى ٱلدِّماغِ في ٱلأُولىٰ ، أَو لَم يجاوزِ ٱلدَّاخلُ فيهِ ٱلحشفةَ أَو ٱلحَلَمَةَ في ٱلثَّانيةِ ؛ لِوصولهِ إِلىٰ جوفٍ .

وكخريطة دماغ وصلَ إليها دواءٌ مِنْ مأمومة وإِنْ لَم يَصِلْ إلىٰ باطنِها ، وكجوف وصلَ إليه طعنةٌ مِنْ نَفْسه أَو غيره بإذنه ـ ولا يَضرُّ وصولُها لمخِّ ساقه ؛ لأنَّهُ ليسَ بجوف ـ أو وصلَ إليه دواءٌ مِنْ جائفة أو حُقنة أو سُعوطٍ وإِنْ لَم يصل إلىٰ باطنِ ٱلأمعاءِ وٱلدِّماغِ ؛ إِذ ما وراءَ ٱلخيشومِ ـ وهوَ أقصى ٱلأنف ـ جوف .

وإنَّما يُفطرُ بألواصلِ إلى ٱلحلقِ إِنْ وصلَ إِلَىٰ الباطنِ منهُ [شيءٌ] .

ومخرجُ الهمزةِ والهاءِ باطنٌ ، ومخرجُ الخاءِ المعجمةِ والحاءِ المهملةِ ظاهرٌ ، ثمَّ داخلُ الفمِ الله منتهى المهملةِ والأَنفِ إلىٰ منتهى الخيشومِ لَهُ حكمُ الظَّاهرِ في الإِفطارِ بالستخراجِ القيءِ إليهِ ، أَوِ التَّخامةِ منهُ ، وفي عدمِ الإِفطارِ بدخولِ شيءٍ فيهِ وإنْ أَمسكَهُ ، وفي أَنَّهُ إِذَا تنجَّسَ وجبَ غَسلُهُ ، ولَهُ حُكمُ الباطنِ في عدمِ الإِفطارِ بابتلاعِ الرِّيقِ منهُ ، وفي سقوطِ غُسلهِ عنْ نحوِ الجُنُبِ ، وفارقَ وجوبَ غسلِ النَّجاسةِ عنهُ بأنَّها أفحشُ وأَندرُ ، فضُيِّقَ فيها ما لَم يُضَيَّق في الجنابةِ .

وإنَّما يفطرُ بإدخالِ ما ذُكرَ إلى ٱلجوفِ ( بِشَرْطِ دُخُولِهِ ) إِليهِ ( مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ ) كما تقرَّرَ ، ( وَ ) مِنْ ثَمَّ ( لاَ يَضُرُّ تَشَرُّبُ ٱلْمَسَامِّ ) بتشديدِ ٱلميم ؛ وهيَ : ثُقَبُ ٱلبدنِ ( بِٱلدُّهْنِ وَٱلْكُحْلِ

وَٱلاِغْتِسَالِ ) فلا نفطرُ بذلكَ وإِنْ وصلَ جوفَهُ ؛ لأَنَّهُ لمَّا لَم يَصِلْ مِنْ منفذٍ مفتوحٍ. . كانَ في حَيِّزِ ٱلعفوِ ، ولا كراهةَ في ذلكَ ، لـٰكنَّهُ خلافُ ٱلأَولَىٰ .

وإنَّما يفطرُ بما مرَّ إِنْ عَلِمَ وتعمَّدَ وٱختارَ ( فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً ) لِلصَّومِ ( أَوْ جَاهِلاً ) بأَنَّ ذلكَ مُفَطِّرٌ أَو مُكرَها على ٱلأكلِ مثلاً ، ( قَلِيلاً ) كانَ ٱلمأْكولُ أَوِ ٱلمشروبُ ( أَوْ كَثِيراً . لَمْ يُفْطِرْ ) لِعمومِ خبرِ « الصَّحيحينِ » : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ـ وفي روايةٍ : وشربَ ـ . . فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ ٱللهُ وسَقَاهُ » ، وصحَّ : « وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ » ، ولخبرِ : « رُفِع عَنْ أُمَّتِي ٱلخَطَأُ وَٱلنِّسْيَانُ وَمَا ٱسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » .

والجاهلُ كَالنَّاسي بجامعِ العذرِ ، ( وَ ) لـكنْ ( لاَ يُعْذَرُ ٱلْجَاهِلُ ) هنا وفيما مرَّ ( إِلاَّ إِنْ قَرُبَ عَهُدُهُ بِٱلإِسْلاَمِ ) ولَم يَكنْ مخالِطاً أَهلَهُ ، بحيثُ لَم يَعرفْ منهُم أَنَّ ذلكَ يُفَطِّرُ ، ( أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ ) أَو بِهَدُهُ بِٱلإِسْلاَمِ وَهوَ بين الْعُلَمَاءِ ) بحيثُ لا يستطيعُ النُّقلةَ إليهِم ؛ لِعذرهِ حينئذ ، بخلافِ ما إذا كانَ قديم الإسلامِ وهوَ بين ظَهراني العلماءِ ، أَو مَنْ يَعرفُ أَنَّ ذلكَ مُفَطِّرٌ . فإنَّهُ لا عذرَ لهُ ؛ لِتقصيرهِ بتَرْكِ ما يجبُ مِنْ تعلَّم ذلكَ ، كما مرَّ أَوَّلَ الكتابِ .

( وَلاَ يُفْطِرُ بِغُبَارِ ) نحوِ ( ٱلطَّرِيقِ ) ولا بغربلةِ نحوِ ٱلدَّقيقِ ، ولا بوصولِ ٱلأثرِ ؛ كوصولِ ٱلرِّيحِ باُلشَّمِّ إِلىٰ دِماغهِ ، وٱلطَّعمِ باُلذَّوقِ إِلىٰ حَلْقهِ ، ولا بدخولِ ذبابةٍ جوفَهُ ( وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتْحَ فَمِهِ ) لِعدمِ قصدِهِ لذلكَ ؛ ولِعُسرِ تجنَّبهِ ، ولأَنَّهُ معفوٌّ عن جِنْسهِ .

( وَلاَ ) يُفطرُ أَيضاً ( بِبَلْعِ ٱلرِّيقِ ٱلطَّاهِرِ ٱلْخَالِصِ مِنْ مَعْدِنِهِ ) وهوَ ٱلفمُ جميعُهُ ولَو بعدَ جَمْعهِ ( وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ ) لِعُسرِ ٱلتَّحرُّزِ عنهُ ؛ ولأَنَّهُ لَم يَخرِجْ من مَعْدِنِهِ ، إِذِ ٱللِّسانُ كيفَما تقلَّبَ معدودٌ مِنْ داخلِ ٱلفمِ ، فلَم يُفارِقْ ما عليهِ مَعْدِنْهُ .

وخرجَ بــ( ٱلطَّاهرِ ) : ٱلمتنجِّسُ ، كمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وإِنِ ٱبيضَّ رِيقُهُ .

وبـ( الخالصِ ) : ٱلمختلِطُ ولَو بطاهرٍ آخَرَ كمَنْ فتلَ خيطاً مصبوعاً تغيَّرَ بهِ ريقُهُ .

وبـ ( الّذي ٱبتلعَهُ مِنْ معدنهِ ) : غيرُهُ ؛ كأَنْ خرجَ مِنْ فمهِ ولَو إِلَىٰ ظاهرِ ٱلشَّفةِ ، وإِنْ عادَ إلىٰ فمهِ مِنْ خيطِ خيّاطٍ أَوِ ٱمرأةٍ في غَزْلِها . . فيُفطرُ بجميعِ ذلكَ ؛ لِوصولِ ٱلنَّجاسةِ أَوِ ٱلعينِ ٱلمخالطةِ لَهُ إِلَىٰ جوفهِ ، ولسهولةِ ٱلاحترازِ عنهُ في ٱلأَخيرةِ .

( وَيُفْطِرُ بَجَرْيِ ٱلرِّيقِ بِمَا بَيْنَ ٱلأَسْنَانِ بِقُدْرَةِ مَجِّهِ ) أَي : مع قدرتهِ عليهِ ؛ لِتقصيرهِ حينئذٍ ، بخلافِ ما إِذا عجزَ عن تمييزهِ ومجِّه لِعذرهِ .

( وَ ) يفطرُ ( بِٱلنِّخَامَةِ كَذَلِكَ ) بأَنْ نزلَت مِنَ ٱلرَّأْسِ أَوِ ٱلجوفِ ووصلَتْ إِلَىٰ حدِّ ٱلظَّاهرِ مِنَ ٱلفَمِ فَأَجراها هوَ وإِنْ عَجزَ بعدَ ذلكَ عن مجِّها ، أَو جَرتْ بنَفْسِها وقدرَ علىٰ مجِّها ؛ لِتقصيرهِ ، معْ أَنَّ نزولَها منسوبٌ إليهِ ، بخلافِ ما لو جَرَتْ بنَفْسِها وعجزَ عن مجِّها. فلا يُفطرُ لِلعذرِ ، وكذا لَو لَم تَصِلْ إلىٰ حدِّ ٱلنِظَاهرِ ؛ كأَنْ نزلَتْ مِنْ دِماغهِ إلىٰ حَلْقهِ وهيَ في حدِّ ٱلباطنِ ، ثمَّ إلىٰ جوفهِ . فلا يُفطرُ وإِنْ قدرَ علىٰ مَجِّها ؛ لأَنَّها نزلَتْ مِنْ جوفٍ إلىٰ جوفٍ .

( وَ ) يُفطرُ ( بِوُصُولِ مَاءِ ٱلْمَضْمَضَةِ ) وَالاستنشاقِ ( ٱلْجَوْفَ ) أَي : باطنَهُ أَو دماغَهُ ( إِنْ بَالَغَ ) وَلَو في واحدةٍ مِن ٱلثَّلاثِ ؛ لأَنَّ ٱلمبالَغَةَ غيرُ مشروعةٍ لِلصَّائمِ ، فهوَ مسيءٌ بها ، هـٰذا إِنْ بالغَ ( فِي غَيْرِ نَجَاسَةٍ ) في ٱلفمِ أَوِ ٱلأَنفِ ؛ فإِنِ ٱحتاجَ لِلمبالغةِ في تطهيرِها فسبقَ ٱلماءُ إِلَىٰ جوفهِ . . لَم يُفطِرْ ؛ لوجوب ذلكَ عليهِ .

( وَ ) يُفطرُ أَيضاً بوصولِ ما ذُكرَ إِلَىٰ جوفهِ ولَو ( بِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ ) إِنْ كَانَ ( مِنْ مَضْمَضَةٍ ) أَوِ استنشاقٍ ( لِتَبَرُّدٍ ، أَوْ رَابِعَةٍ ، وَ ) بوصولِ ما جعلَهُ في فمهِ أَو أَنفهِ لا لغرضٍ بل لأَجْلِ ( عَبَثٍ ) لأَنَّهُ غيرُ مأْمورٍ بذلكَ ، بل منهيٌّ عنهُ في الرَّابعةِ ، بخلافِ ما إِذا سبقَ ماءُ مضمضةٍ وَاستنشاقٍ مشروعَينِ مِنْ غيرِ مبالغةٍ . . فإنَّهُ لا يُفطرُ بهِ ؛ لأَنَّهُ تولَّدَ مِنْ مأْمورٍ بهِ بغيرِ اُختيارهِ .

ويَحرمُ أَكلُ ٱلشَّاكِّ آخِرَ ٱلنَّهارِ لا آخِرَ ٱللَّيلِ ؛ لأَنَّ ٱلأَّصلَ بقاؤُهُما حَتَّىٰ يجتهدَ ويظنَّ ٱنقضاءَ ٱلنَّهارِ ، فيجوزُ لَهُ ٱلأَكلُ ، لـٰكنَّ ٱلأَحوطَ : أَلاَّ يُفطرَ إِلاَّ بعدَ ٱليقينِ .

(َ وَ ) إِذَا أَكلَ بٱجتهادٍ وظنَّ بهِ بقاءَ ٱللَّيلِ أَو غروبَ ٱلشَّمسِ. . أَفطرَ في ٱلصُّورتَينِ ( بِتَبَيُّنِ ٱلأَكْلِ نَهَاراً ) بخلافِ ما إِذا بانَ ٱلأَمرُ كما ظنَّهُ ، أَو لَم يَبِنْ غلطٌ ولا إِصابةٌ .

ولو هجمَ وأَكلَ مِنْ غيرِ تحرُّ ؛ فإِنْ كانَ ذلكَ آخِرَ ٱلنَّهارِ . . أفطرَ وإِنْ لَم يَبِنْ لهُ شيءٌ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ بقاؤُهُ ، أو آخِرَ ٱللَّيلِ . . لَم يُفطرْ لذلكَ .

ولو هجمَ فبانَ أنَّهُ وافقَ ٱلصَّوابَ. . لَم يُفطرُ مطلَقاً .

ويجوزُ ٱعتمادُ ٱلعدلِ إِذَا أَخبرَ بٱلغروبِ على ٱلأَوجهِ ، خلافاً لاشتراطِ ٱلرُّويانيِّ إِخبارَ عدلَينِ ؛ فقد صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : (كانَ يعتمدُ في فِطرهِ علىٰ خبرِ واحدٍ بغيبوبةِ ٱلشَّمسِ ) .

ولو أَخبِرَهُ بِٱلفجرِ وجبَ ٱلعملُ بقولهِ ( لاَ بِٱلأَكْلِ ) أَو غيرهِ مِنَ ٱلمفطراتِ إِذا تناولَهُ ( مُكْرَهاً ) فإنَّهُ لا يُفطرُ ؛ لِمَا مرَّ .

( ٱلْخَامِسُ وَٱلسَّادِسُ وَٱلسَّابِعُ : ٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ، وَٱلْعَقْلُ فِي جَمِيعِ ٱلنَّهَارِ ) قيدٌ في ٱلكلِّ ، فمتى ٱرتدَّ ، أَو نَفِسَتْ أَو ولَدتْ ـ ولَم تَرَ دما ـ أَو حاضتْ ، أَو جُنَّ في لحظةٍ مِنَ ٱلنَّهارِ . . بطلَ ٱلصَّومُ كَٱلصَّلاةِ ، وإِنْ كانَ ٱلجنونُ بشربِ مُجننٍ ليلاً .

( وَلاَ يَضُرُّ ٱلإِغْمَاءُ وَٱلسُّكُرُ ) الَّذي لَم يتعدَّ بهِ ( إِنْ أَفَاقَ لَحْظَةً فِي ٱلنَّهَارِ ) بخلافِ ما إِذا لَم يُفِقْ لَحْظَةً منهُ. . فإنَّ ٱلصَّومَ يَبطلُ بهِما ؛ لأَنَّهُما في آلاستيلاءِ على العقلِ فوقَ ٱلنَّومِ ودونَ ٱلجنونِ ، فلَو قُلنا : إِنَّ ٱلصَّعَفِ ، ولو قُلنا : إِن ٱللَّحظةَ منهُما تَصُرُّ كَٱلنَّومِ . . لأَلحقنا ٱلأَقوىٰ بالأَضعفِ ، ولو قُلنا : إِن ٱللَّحظةَ منهُما تضرُّ كَٱلجنونِ . . لأَلحقنا ٱلأَقوىٰ ، فتوسَّطنا وقُلنا : إِنَّ ٱلإِفاقةَ في لحظةٍ كافيةٌ .

( وَلاَ يَصِحُّ صَوْمُ ٱلْعِيدَيْنِ ) ولو عن واجبٍ ؛ لِلنَّهي عنهُ في خبرِ « الصَّحيحَينِ » ( وَلاَ ) صومُ يومٍ مِنْ النَّهْ مِنْ ( أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ) ولَو عن واجبٍ أَيضاً ؛ لِمَا صحَّ مِنَ ٱلنَّهي عن صيامِها ، ( وَلاَ ) صومُ يومٍ مِنْ أَيَّامٍ ( ٱلنِّصْفِ ٱلأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ ) ومنهُ يومُ ٱلشَّكِّ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « إِذَا انتَصَفَ شَعْبَانُ . . فَلاَ تَصُومُوا » ( إِلاَ لِوِرْدٍ ) بأنِ ٱعتادَ صومَ ٱلدَّهرِ ، أو صومَ يومٍ وفطرَ يومٍ ، أو صومَ يومٍ معيَّنِ كالإثنينِ فصادفَ ما بعدَ ٱلنَّصفِ ، ( أَوْ نَذْرٍ ) مستقِرً في ذِمَّتهِ ، ( أَوْ قَضَاءٍ ) لنفلٍ أو فرضٍ ، ( أَوْ كَفَارَةٍ ) . . فيجوزُ صومُ ما بعدَ ٱلنَّصفِ عن ذلكَ وإِنْ لَم يَصِلْ صومَهُ بما قَبْلَ ٱلنَّصفِ ؛

أَوْ وَصْلِ مَا بَعْدَ ٱلنِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ .

#### فظننان

شَرْطُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ : ٱلْعَقْلُ ، وَٱلْبُلُوغُ ، وَٱلإِسْلاَمُ ، وَٱلإِطَاقَةُ . وَيُؤْمَرُ بِهِ ٱلصَّبِيُّ لِسَبْعِ ، وَيُضْرَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ لِعَشْرٍ إِنْ أَطَاقَهُ .

### فضنان

وَيَجُوزُ ٱلْفِطْرُ بِٱلْمَرَضِ ٱلَّذِي يُبِيحُ ٱلنَّيَمُّمَ ، ..........

لخبرِ « الصَّحيحَينِ » : « لاَ تَقَدَّمُوا ـ أَيْ : لا تَتَقَدمُوا ـ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ يَوْماً فَلْيَصُمْهُ » وقيسَ بالوردِ : الباقي بجامع السَّببِ .

( أَوْ وَصْلِ ) صومِ ( مَا بَعْدَ ٱلنِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ ) ولو بيومِ ٱلنَّصفِ وإِنِ ٱقتضىٰ ظاهرُ ٱلحديثِ ٱلسّابقِ ٱلحُرمةَ في هـٰذهِ ٱلصُّورةِ أَيضاً ؛ حفظاً لأَصلِ مطلوبيَّةِ ٱلصَّوم .

# ( فَكُنْ الْفِي )

## فيمَنْ يجبُ عليهِ ٱلصَّومُ

( شَرْطُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ ٱلْعَقْلُ ، وَٱلْبُلُوغُ ) فلا يجبُ على ٱلمجنونِ ولا ٱلصَّبيِّ ، لا أَداءً ولا قضاءً ؛ لِرَفْع ٱلقلمِ عنهُما .

( وَٱلإِسْلاَمُ ) فلا يَجُبُ عَلَى ٱلكَافِرِ ٱلأَصليِّ وَجُوبَ مَطَالَبَةٍ فِي ٱلدُّنيا كَٱلصَّلاةِ .

( وَٱلْإِطَاقَةُ ) فلا يجبُ على ٱلعاجزِ بنحوِ هَرَمٍ أَو مَرَضٍ ، كما يأْتي .

( وَيُؤْمَرُ بِهِ ) وجوباً ( ٱلصَّبِيُّ لِسَبْعٍ ) مِنَ ٱلسَّنينَ ، ( وَيُضْرَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ لِعَشْرٍ ) منها ( إِنْ أَطَاقَهُ ) كما مرَّ في ٱلصَّلاةِ بتفصيلِهِ .

# ( فَكُنْ الْعُا )

### فيما يُبيحُ ٱلفطرَ

( وَيَجُوزُ ٱلْفِطْرُ بِٱلْمَرَضِ ٱلَّذِي ) يشقُّ عليهِ معَهُ ٱلصَّومُ مشقَّةً ظاهرةً ، أَوِ ٱلَّذي ( يُبِيحُ ٱلتَّيَمُّمَ ) كأَنْ يخشىٰ زيادةَ مرضهِ بسببِ ٱلصَّومِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ أَي : فأَفطرَ ﴿ فَهِـدَّةُ مُّنِ ٱلْكَامِ أُخَرَ﴾ .

( وَ ) يجوزُ ٱلفطرُ ( لِلْخَائِفِ مِنَ ٱلْهَلاَكِ ) بسببِ ٱلصَّومِ ، علىٰ نفسهِ أَو عضوهِ أَو منفعتهِ ، بل يَلزمُهُ ٱلفطرُ كمَنْ خشيَ مبيحَ تيمُّمٍ ؛ لأَنَّ ٱلإِضرارَ بٱلنَّفسِ حرامٌ ، ( وَلِغَلَبَةِ ٱلْجُوعِ ، وَ ) لغلبةِ ( ٱلْمَطَشِ ) بحيثُ خشيَ مِنَ ٱلصَّومِ معَ أَحدِهما مبيحَ تيمُّمٍ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ وقوله : ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِالدِيمِهُ إِلَى ٱلتَهْلَكَةٌ ﴾ .

( وَلِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً ) للآيةِ السَّابقةِ ، بخلافِ ذي السَّفرِ القصيرِ والسَّفرِ المحرَّمِ ، وكلُّ ما مرَّ في الفَصْرِ يأتي هنا ( إِلاَّ ) أنَّهُ هنا لا يفطرُ ( إِنْ طَرَأَ السَّفَرُ ) بأَنْ لَم يُفارقِ العُمْرانَ أَوِ السُّورَ إِلاَّ ( بَعْدَ الْفَحْرِ ) تغليباً لِلحَضَرِ ، بخلافِ حدوثِ المرضِ ؛ فإنَّهُ يجوزُ الفطرُ ؛ لوجودِ المحوج لَهُ بلا اُختيارٍ .

وإِذا كانَ سفرُهُ قَبْلَ ٱلفجرِ. . فلَهُ ٱلفِطرُ وإِنْ نوىٰ ليلاً ؛ فقد صحَّ أنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَفطرَ بعدَ ٱلعصرِ في سفرٍ بقدحِ ماءٍ ، لمَّا قيلَ لَهُ : إنَّ ٱلنَّاسَ يشقُّ عليهِمُ ٱلصِّيامُ ) .

( وَٱلصَّوْمُ فِي ٱلسَّفَرِ أَفْضَلُ ) مِنَ ٱلفطرِ ( إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ ) أَي : بٱلصَّومِ ؛ ليَحوزَ فضيلةَ ٱلوقتِ ، وإلاَّ ؛ بأَنْ خشي ضرراً في ٱلحالِ أَوِ ٱلاستقبالِ. . فألفطرُ أَفضلُ ، بل ربَّما يجبُ إِن خشيَ مِنَ ٱلصَّومِ فيهِ ضرراً يبيحُ ٱلتَّيمُّمَ - نظيرَ ما مرَّ - وعليهِ يُحملُ قولهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في ٱلخبرِ ٱلسَّابِقِ لمَّا أَفطرَ فبلغَهُ أَنَّ ناساً صاموا : « أُولئنكَ ٱلعُصَاةُ » أَو هوَ محمولٌ علىٰ أَنَّ عصيانَهُم بمخالفتهِم أَمرَهُ بٱلفطرِ ؛ لِيَتقوَّوا علىٰ عَدُوِّهم .

( وَإِذَا بَلَغَ ٱلصَّبِيُّ ، أَوْ قَدِمَ ٱلْمُسَافِرُ ، أَوْ شُفِيَ ٱلْمَرِيضُ وَهُمْ صَائِمُونَ ) بَأَنْ نَووا مِنَ ٱللَّيلِ ( . . حَرُمَ ٱلْفَطْرُ ) لزوالِ ٱلسَّبِ ٱلمجوِّزِ لَهُ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو جامعَ أَحدُهم حينئذٍ . . لَزمتْهُ ٱلكفَّارةُ ، ( وَإِلاَّ ) يكونوا صائِمينَ ؛ بأَنْ كانوا مُفطرينَ ولو بتركِ ٱلنيَّةِ ( . . ٱسْتُحِبَّ ) لَهمُ ( ٱلإِمْسَاكُ ) لحُرمةِ ٱلوقتِ ، وإنَّما لَم يجبِ ؛ لأَنَّ ٱلفطرَ مباحٌ لَهم معَ ٱلعلمِ بحالِ ٱليومِ ، وزوالُ ٱلعذرِ بعدَ ٱلتَّرَحُّصِ لا يُؤَثِّرُ .

وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ بَعْدَ ٱلتَّمَكُّنِ إِلاَّ ٱلصَّبِيَّ وَٱلْمَجْنُونَ وَٱلْمُجْنُونَ وَٱلْمُبَادَرَةُ بِهِ ، وَتَجِبُ إِنْ أَفْطَر بِغَيْرِ عُذْر . وَالْكَافِرَ ٱلإَمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ تَارِكِ ٱلنِّيَّةِ ، وَٱلْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ ، وَفِي يَوْمِ ٱلشَّكَ إِنْ تَبَيِّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى ٱلْفَوْرِ .

ويُستحبُّ ٱلإِمساكُ أَيضاً لمَنْ طَهُرَتْ مِنْ نحوِ حيضِها ، ولمَنْ أَفاقَ أَو أَسلمَ في أَثناءِ ٱلنَّهارِ ، ويُندبُ لهـٰذينِ ٱلقضاءُ ، خروجاً مِنَ ٱلخلافِ .

( وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ ) في رمضانَ ( لِعُنْدٍ أَوْ غَيْرِهِ . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْقَضَاءُ ) للكنْ على ٱلتَّراخي فيمَنْ أَفطرَ لِعذرِ ، وإلاَّ . . فعلى ٱلفورِ ، كما يأتي .

وإنَّما يجبُ القضاءُ حيثُ تجبُ الفديةُ عنهُ لَو ماتَ قَبْلَ صومهِ إِنْ أَخَرَهُ ( بَعْدَ التَّمَكُّنِ ) منهُ ، وإلاً ؛ بأَنْ ماتَ عقبَ موجبِ القضاءِ ، أو استمرَّ بهِ العذرُ إلىٰ موتهِ ، أو سافرَ ، أو مرضَ بعدَ أوَّلِ وإلاً ؛ بأَنْ ماتَ عقبَ موجبِ القضاءِ ، أو استمرَّ بهِ العذرُ إلىٰ موتهِ ، أو سافرَ ، أو مرضَ بعدَ أوَّل يومٍ مِنْ شوَّالِ إِلَىٰ أَن ماتَ . . فلا فديةَ عليهِ ؛ لعدمِ تمكُّنهِ منهُ ، ( إِلاَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ ) فلا قضاءَ عليهِ أيضاً ؛ ترغيباً لهُ في عليهِ ما ؛ لرفع القلمِ عنهُما ، ( وَ ) إِلاَّ ( الْكَافِرَ الأَصْلِيَّ ) فلا قضاءَ عليهِ أيضاً ؛ ترغيباً لهُ في الإسلام ، وكالصَّلاةِ .

فعُلِمَ أَنَّ ٱلمريضَ وٱلمسافرَ وٱلمرتدَّ ، وٱلحائضَ وٱلنُّفساءَ ، وٱلمغمىٰ عليهِ وٱلسَّكرانَ ونحوهَم. يَلزمُهُمُ ٱلقضاءُ ؛ لِلنَّصِّ في بعضِ ذلكَ ، ولِلقياسِ في ٱلباقي .

( وَيُسْتَحَبُّ مُوَالاَةُ ٱلْقَضَاءِ وَٱلْمُبَادَرَةُ بِهِ ) مسارعةً لِبراءةِ ٱلذِّمَّةِ ما أَمكنَ ، ( وَتَجِبُ ) المبادرةُ بهِ وموالاتُهُ ( إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ) لِيَخرجَ عن معصيةِ ٱلتَّعدِّي بٱلتَّركِ ٱلَّذي هوَ متلبِّسٌ بهِا .

( وَيَجِبُ ٱلإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ ) دونَ غيرهِ مِنَ ٱلنَّذرِ وٱلقضاءِ ( عَلَىٰ تَارِكِ ٱلنِّيَّةِ ) ولَو سهواً ، ( وَ ) علىٰ ( ٱلْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ ) لِحُرمَةِ ٱلوقتِ ، وتشبيهاً بٱلصَّائمينَ معَ عدمِ ٱلعذرِ فيهِما .

( وَ ) يجبُ ٱلإِمساكُ أَيضاً ( فِي يَوْمِ ٱلشَّكَ إِنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ ) لذلكَ ( وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ عَلَى ٱلْفَوْرِ ) (١٠ على ٱلمعتمدِ ، لــٰكنَّهُ مخالفٌ لِلقاعدةِ ، وكأَنَّ وَجهَهُ أَنَّ فطرَهُ ربَّما كانَ فيهِ نوعُ تقصيرٍ ؛ لعدمِ ٱلاجتهادِ في ٱلرُّوْيةِ ، وطرداً لِلبابِ في بقيَّةِ ٱلصُّورِ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) و( د ) : ( « ويجب قضاؤهما » أي : المتعدي بفطره والممسك يوم الشكِّ ) . والمثبت من ( ج )=

وَفَحْ عِمْدِ ((رَجُمْ لِي الْفِخَدَّرِيَّ (سُكِيَّ (الْإِدَ كَ www.moswarat.com

### فكنافع

# ( فَكُرُّنُ إِنَّىٰ ) في سُننِ ٱلصَّومِ

#### وهيَ كثيرةٌ ، فمنها :

أَنَّهُ ( يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ٱلْفِطْرِ عِنْدَ تَبَقُّنِ ٱلْغُرُوبِ ) لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ لا يُصلِّي إِذا كانَ صائماً حتَّىٰ يُؤْتَىٰ برُطَبِ وماءٍ فيَأْكُلَ . . . ) .

ويُكرَهُ تأخيرُ ٱلفطرِ إِنْ رأَىٰ أَنَّ فيهِ فضيلةً ، وإِلاَّ . . فلا بأْسَ ، أَمَّا معَ عدمِ تيقُّنِ ٱلغروبِ . . فلا يُسنُّ تعجيلُ ٱلفطرِ ، بل يَحرمُ معَ ٱلشَّكِّ في ٱلغروبِ ، كما مرَّ .

( وَ ) يُسنُّ ( أَنْ يَكُونَ ) اَلفطرُ \_ وإِنْ كَانَ بمكَّةَ \_ على اَلرُّطَبِ ، فإِنْ لَم يَجِدْ. . فَالتَّمرُ ، وأَنْ يَكُونَ ( بِثَلَاثِ ) رُطَبَاتٍ أَو ( تَمَرَاتٍ ) لِلخبرِ الصَّحيحِ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كَانَ يُفطرُ قَبْلَ أَنْ يُصلِّي علىٰ رُطَبَاتٍ ؛ فإِنْ لَم يكنْ. . حسَا حسواتٍ مِنْ ماءٍ ) . يُصلِّي علىٰ رُطَبَاتٍ ؛ فإِنْ لَم يكنْ. . حسَا حسواتٍ مِنْ ماءٍ ) .

( فَإِنْ عَجَزَ ) عن ٱلنَّلاثِ ( . . فَبِتَمْرَةٍ ) أَو رُطَبَةٍ يحصلُ لَهُ أَصلُ ٱلسُّنَّةِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عنِ ٱلرُّطبِ وٱلتَّمرِ ( . . فَٱلْمَاءُ ) هوَ ٱلَّذي يُسنُّ ٱلفطرُ عليهِ دونَ غيرهِ ـ خلافاً لِلرُّويانيِّ حيثُ قدَّمَ عليهِ ٱلحَلْوَىٰ ـ لِلخبرِ ٱلصَّحيح ٱلمذكورِ .

( وَ ) يُستحبُّ ( أَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ ) يعني بعدَ ٱلفطرِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ) اللَّهُمَّ ؛ ذَهَبَ ٱلظَّمَأُ ، وٱبتلَّتِ ٱلعروقُ ، وثَبتَ ٱلأَجرُ إِنْ شاءَ ٱللهُ تَعالىٰ ؛ لِلاتِّباع فيهِما

بالإفراد ، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « موهبة ذي الفضل » ( ٢٢٣/٤ ) : ( كذا بالتثنية في نسخة الشارح ، كما يدل عليه تفسيره ، وفي نسخة : « قضاؤه » بالإفراد ، وعليها شرح باعشن حيث قال : أي : يوم الشك المذكور كغيره ممن تعدىٰ بفطره . انتهىٰ ، وهي الأوفق ) لأنه قد تقدم وجوب قضاء المتعدي بالفطر في قوله : ( وتجب إن أفطر بغير عذر ) فعلى التثنية يكون تكراراً .

( وَ ) يُستحبُّ ( تَفْطِيرُ ٱلصَّائِمِينَ ) ولَو علىٰ تمرةٍ أَو شربةِ ماءٍ أَو غيرِهما ، وٱلأَكملُ أَنْ يُشْبَعَهُم ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ فَطَّرَ صَائِماً . . فَلَهُ مِثلُ أَجْرِهِ ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ ٱلصَّائِمِ شَيْءٌ » .

﴿ وَأَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ ﴾ لأَنَّهُ أَليقُ بِٱلتَّواضعِ ، وأَبلغُ في جَبْرِ ٱلقلبِ .

( وَ ) يُستحبُّ ( ٱلسَّحُورُ ) لخبرِ « الصَّحيحينِ » : « تَسَحَّرُوا ؛ فإنَّ فِي ٱلسَّحُورِ بَرَكَةً » ، وصحَّ : « اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ ٱلسَّحَرِ عَلَىٰ صِيَامِ ٱلنَّهَارِ ، وَبِقَيْلُولَةِ ٱلنَّهَارِ عَلَىٰ قِيَامِ ٱللَّيْلِ » .

ويَحصلُ بِجَرْعةِ ماءٍ ؛ لخبرٍ صحيحٍ فيهِ ، وٱلأَفضلُ أَنْ يكونَ بٱلتَّمرِ ؛ لخبرٍ صحيحٍ فيه في «صحيح أبنِ حبّانَ » .

( وَ ) يُسنُّ ( تَأْخِيرُهُ ) أَي : ٱلسَّحورِ ؛ لِلخبرِ ٱلمتَّفقِ عليهِ : « لاَ يَزَالُ ٱلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا ٱلفِطْرَ وَأَخَّرُوا ٱلسَّحُورَ » ، وصحَّ : ( تَسحَّرنا معَ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قُمنا إلى ٱلصَّلاةِ ، وكانَ قدرُ ما بينَهُما خمسينَ آيةً ) وفيهِ ضبطٌ لقدرِ ما تحصلُ بهِ سنَّةُ ٱلتَّأْخيرِ .

ومحلُّ سنِّ تأخيرهِ ( مَا لَمْ يَقَعْ ) بهِ ( فِي شَكِّ ) في طُلوعِ ٱلفجرِ ، وإِلاَّ . . لَم يُندَبْ تأخيرهُ ؛ لخبرِ : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيبُكَ » .

( وَ ) يستحبُّ ( ٱلإِغْتِسَالُ ـ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ـ قَبْلَ ٱلصُّبْحِ ) لِيُوَدِّيَ ٱلعبادة على ٱلطَّهارةِ ، ومِنْ ثَمَّ : نُدبَ لَهُ ٱلمبادرة للإغتسالِ عقبَ ٱلاحتلامِ نهاراً ؛ ولئلاَّ يصلَ ٱلماء إلى نحو باطنِ أُذنهِ أو دُبُرهِ ، ومِنْ ثَمَّ : ينبغي لَهُ غسلُ هلذهِ ٱلمواضعِ قَبْلَ ٱلفجرِ إِنْ لَم يتهيَّأُ لَهُ ٱلغُسلُ ٱلكاملُ قَبْلَهُ ، وللخروجِ مِنْ قولِ أبي هريرة رضي آلله عنه بوجوبهِ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً . . فَلاَ صَوْمَ لَهُ » وهوَ مؤوَّلُ أو منسوخٌ .

( وَيَتَأَكَّدُ لَهُ ) أَي : لِلصَّائِمِ ( تَرْكُ ٱلْكَذِبِ وَٱلْغِيبَةِ ) وإِنْ أُبيحا في بعضِ ٱلصُّوَرِ ، وٱلمُشاتمةِ وغيرِ ذلكَ مِنْ كلِّ محرَّمٍ ؛ لأَنَّهُ يُحبطُ ٱلثَّوابَ ــ كما صرَّحوا بهِ ــ لِلاَّخبارِ ٱلصَّحيحةِ ٱلدَّالةِ علىٰ ذلكَ .

( وَيُسَنُّ لَهُ تَرْكُ ٱلشَّهَوَاتِ ) ٱلمُبَاحَةِ الَّتي لا تُبطلُ ٱلصَّومَ ؛ مِنَ ٱلتَّلذُّذِ بِمسموعِ ومُبصَرٍ ،

ومَلْمُوسٍ ومَشْمُومٍ ؛ كَشُمَّ رَيْحَانٍ ولَمْسِهِ ، وٱلنَّظرِ إِليهِ ؛ لِمَا في ذلكَ مِنَ ٱلتَّرَفُّهِ ٱلَّذي لا يناسبُ حِكَمةَ ٱلصَّومِ ، ويُكرَهُ لَهُ ذلكَ كلُّهُ كَدْخُولِ ٱلحَمَّامِ .

( فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ.. تَذَكَّرَ ) بقلبه ( أَنَّهُ صَائِمٌ ) لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « الصِّيامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِماً.. فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ ٱمْرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ.. فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، مَرَّتَيْنِ » أَحَدُكُمْ صَائِماً . فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ ٱمْرُوَّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ.. فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، مَرَّتَيْنِ » أَي يُصبرَ ولا يشاتم فنذهبَ بركةُ صومهِ ، أو بلسانه بنيّة وعظِ أَي : يُسنُّ لَهُ أَنْ يقولَ ذلكَ بقلبه لِنَفْسه ؛ لِيَصبرَ ولا يشاتم فنذهبَ بركةُ صومهِ ، أو بلسانه بنيّة وعظِ ٱلشَي هي أحسنُ ، وٱلأولى ٱلجمعُ بينَهُما ، ويُسنُ تكرارهُ ـ كما أفهمَهُ ٱلخبرُ ـ لأنَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ إِمساكِ كلَّ عن صاحبهِ .

( وَ ) يُسنُّ لَهُ ( تَرْكُ ) ٱلفَصْدِ و( ٱلْحِجَامَةِ ) منهُ لِغيرهِ وعكسُهُ ؛ خروجاً مِنْ خِلافِ مَنْ فَطَّرَ بذلكَ ، ودليلُنا ما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( ٱحتجمَ وهوَ صائمٌ ) .

وخبرُ : « أَفْطَرَ ٱلحَاجِمُ وَٱلمَحْجُومُ ». . منسوخٌ ـ كما يدلُّ عليهِ ما صحَّ عن أَنسٍ رضي ٱلله عنهُ ـ أَو مؤوَّلٌ بأنَّهُما تعرَّضا للإفطارِ : ٱلمحجومُ لِلضَّعفِ ، وٱلحاجمُ لأَنَّهُ لا يَأْمَنُ أَنْ يصلَ شيءٌ إِلىٰ جوفهِ بمصِّ ٱلمِحْجَمَةِ .

( وَ ) تركُ ( ٱلْمَضْغِ ) لِلَّبانِ أَو غيرهِ ؛ لأَنَّهُ يَجمعُ ٱلرِّيقَ ، فإِنِ ٱبتلعَهُ. . أَفطرَ في وجهٍ ، وإِنْ أَلقاهُ. . عطَّشَهُ ، ومِنْ ثَمَّ : كُرهَ ـ كما في « المجموعِ » ـ خلافاً لِما تُوهِمُهُ عبارةُ ٱلمُصنِّفِ ، وألكلامُ حيثُ لَم يَنفصلْ مِنَ ٱلممضوغِ عينٌ تصلُ إِلى ٱلجوفِ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ وأَفطرَ ، كما عُلِمَ ممَّا مرَّ .

( وَ ) تركُ ( ذَوْقِ ٱلطَّعَامِ ) أَو غيرهِ خوفَ ٱلوصولِ إِلَىٰ حَلْقهِ ، أَو تعاطيهِ لغلبةِ شهوتهِ .

( وَ ) تركُ ( ٱلْقُبْلَةِ ) في ٱلفمِ أَو غيرهِ ، وٱلمعانقةِ وٱللَّمسِ ، ونحو ذلكَ إِنْ لم يخشَ ٱلإِنزالَ ؛ لأَنَّهُ قد يَظنُّها غيرَ محرِّكةٍ وهيَ محرِّكةٌ .

( وَتَحْرُمُ ) ولو علىٰ نحوِ شيخٍ ( إِنْ خَشِيَ فِيهَا ) أَو في غيرِها ممَّا ذُكِرَ ( ٱلإِنْزَالَ ) أَو فِعلَ ٱلجماعِ ولو بلا إِنزالٍ ؛ لأَنَّ في ذلكَ تعريضاً لإِفسادِ ٱلعبادةِ ، وصحَّ : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في ٱلفُّيلةِ لِلشَّيخِ وهوَ صائمٌ ، ونهىٰ عنها ٱلشَّابُ ، وقالَ : « الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، وَٱلشَّابُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ » . فأَفهَمَ ٱلتَّعليلُ أَنَّ ٱلحُكمَ دائرٌ معَ خشيةِ ما ذُكرَ وعدمِها .

( وَيُكْرَهُ ) لِلصَّائمِ - ولو نفلاً - ( ٱلسِّوَاكُ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ ) إلى ٱلغروبِ وإِنْ نامَ أَو أَكلَ كريها ناسياً ؟ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « لَخُلُوفُ فَمِ ٱلصَّائِمِ يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ ٱلمِسْكِ » . وهو - بضمِّ المعجمةِ - : ٱلتَّغيُّرُ ، واحتُصَّ بما بعدَ ٱلزَّوالِ ؟ لأَنَّ ٱلتَّغيُّرَ يَنشأ غالباً قَبْلَهُ مِنْ أَثْرِ ٱلطَّعامِ ، وبعدَهُ مِنْ أَثْرِ ٱلعبادةِ .

ومعنىٰ أَطيَبِيَّتهِ عندَ ٱللهِ تعالىٰ : ثناؤُهُ تعالىٰ عليهِ ورضاهُ بهِ ، فلا يختصُّ بيومِ ٱلقيامةِ ، وذِكرُها في ٱلخبرِ ليسَ لِلتَّقييدِ بلْ لأَنَّها محلُّ ٱلجزاءِ ، وتزولُ ٱلكراهةُ بٱلغروبِ .

وإنَّما حَرُمَتْ إِزالَةُ دمِ ٱلشَّهيدِ ـ معَ أَنَّهُ كريحِ ٱلمسكِ وهاذا أَطيبُ مِنْ ريحِ ٱلمسكِ ـ لأَنَّ فيهِ تفويتَ فضيلةٍ على ٱلغيرِ ، ومِنْ ثُمَّ : حَرُمَ على ٱلغيرِ إِزالةُ خلوفِ فمِ ٱلصَّائمِ بغيرِ إِذنهِ ، كما هوَ ظاهرٌ .

( وَيُسْتَحَبُّ فِي رَمَضَانَ ٱلتَّوْسِعَةُ عَلَى ٱلْعِيَالِ ، وَٱلْإِحْسَانُ إِلَى ٱلأَرْحَامِ وَٱلْجِيرَانِ ، وَإِكْثَارُ ٱلصَّدَقَةِ ) والجودِ ؛ لخبرِ « الصَّحيحينِ » : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ أَجودَ ٱلنَّاسِ بٱلخيرِ ، وكانَ أجودَ ما يكونُ في رمضانَ حينَ يلقاهُ جبريلُ ) وٱلمعنىٰ في ذلكَ : تفريغُ قلوبِ ٱلصَّائِمينَ وٱلقائِمينَ لِلعبادةِ بدفع حاجتهِم .

( وَ ) إِكثارُ ( ٱلتَّلاَوَةِ وَٱلْمُدَارَسَةِ ) لِلْقُرْآنِ ؛ وهيَ : أَنْ يقرأَ علىٰ غيرهِ ويقرأَ غيرُهُ عليهِ ؛ لخبرِ « الصَّحيحينِ » : ( كانَ جبريلُ يَلقى ٱلنَّبيَّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في كلِّ ليلةٍ مِنْ رمضانَ فيُدارسُهُ ٱلقرآنَ ) .

( وَ ) إِكثارُ ( ٱلإعْتِكَافِ ) لِلاتِّباعِ ؛ ولأَنَّهُ أَقربُ لصونِ ٱلنَّفسِ عنِ ٱرتكابِ ما لا يليقُ ( لاَ سِيَّمَا ٱلْعَشْرِ ٱلأَوَاخِرِ ) فهيَ أُولىٰ بذلكَ مِنْ غيرِها ؛ لِلاتِّباعِ ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يجتهدُ في ٱلعشرِ ٱلأَواخرِ ما لا يجتهدُ في غيرِها ) .

( وَفِيهَا ) لا في غيرِها ٱتُفاقاً ـ وشَذَّ مَنْ قالَ : إنَّها في ٱلعشرِ ٱلأَواسطِ ـ ( لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ) ولا تنتقلُ منها إلىٰ غيرِها وإِنْ كانت تنتقلُ مِنْ ليلةٍ منها إلىٰ أُخرىٰ منها ـ علىٰ ما ٱختارَهُ ٱلنَّوويُّ وغيرُهُ ـ جَمْعاً

بينَ ٱلأَخبارِ ٱلمتعارضةِ في محلِّها ، وحثًّا علىٰ إِحياءِ جميعِ ليالي ٱلعشرِ .

وقالَ جماعةٌ ، منهُمُ ٱلشَّافعيُّ رضيَ ٱلله تعالىٰ عنه : تلزمُ ليلةً بعينِها . وأَرجاها عندَهُ : ليلةُ ٱلحادي أَوِ ٱلثَّالثِ وٱلعشرينَ ، ثمَّ سائرُ ٱلأَوتارِ .

وهيَ مِنْ خصائصِ هـنذهِ ٱلأُمَّةِ ، وٱلَّتِي يُفرَقُ فيها كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ ، وأَفضلُ ليالي ٱلسَّنةِ ، وباقيةٌ إلىٰ يومِ ٱلقيامةِ إِجماعاً ، وٱلمرادُ برفعِها في ٱلخبرِ ٱلصحيحِ : رفعُ عِلمِ عَينِها ، وإلاَّ . . لَمْ يُؤْمَرْ بالتماسِها فيه .

( وَيَقُولُ فِيهَا : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ عَفُقٌ تُحِبُّ ٱلْعَفْوَ فَآعْفُ عَنِّي ) لِما صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَمرَ عائشةَ بقولِ ذلكَ إِنْ وافَقَتْها ) .

ومِنْ علاماتِها : عدمُ ٱلحَرِّ وٱلبردِ فيها ، وأَنْ تطلعَ ٱلشَّمسُ صبيحتَها بيضاءَ بلا كثرةِ شعاعٍ ؛ لخبرِ مسلم بذلكَ .

وحكمةُ ذلكَ كثرةُ صعودِ ٱلملائكةِ ونزولِها فيها ، فستَرتْ بأَجنحتِها وأَجسادِها ٱللَّطيفةِ ضوءَ ٱلشَّمسِ وشعاعَها ، ولا يَنالُ كمالَ فضلِها إِلاَّ مَنِ ٱطلعَ عليها .

( وَيَحْرُمُ ٱلْوِصَالُ فِي ٱلصَّوْمِ ) ٱلفرضِ وٱلنَّفلِ ؛ لِلنَّهي عنهُ في « الصَّحيحَينِ » وهوَ : صومُ يومينِ فأَكثرَ مِنْ غيرِ أَنْ يتناولَ بينهُما في ٱللَّيلِ مُفَطِّراً ، وعلَّةُ ذلكَ ٱلضَّعفُ ، معَ كونِ ذلكَ مِنْ خصوصيَّاتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فَفُطِمَ ٱلنَّاسُ عنهُ وإِنْ لَم يكنْ فيهِ ضعفٌ .

ومِنْ ثَمَّ : لو أَكلَ ناسياً كثيراً قَبْلَ ٱلغروبِ. . حَرُمَ عليهِ ٱلوصالُ معَ ٱنتفاءِ ٱلضَّعفِ ، ولَو تركَ غيرُ ٱلصَّائمِ ٱلأَكلَ أَيَّاماً ولَم يَضرَّهُ ذلكَ . . لَم يَحرُمْ عليهِ .

# ( فَكُنْ اللَّهُ )

## في ٱلجماع في رمضانَ وما يجبُ به

( وَيَجِبُ ) ٱلتَّعزيرُ و( ٱلْكَفَّارَةُ ) ٱلآتيةُ ( عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَ ) علىٰ نَفْسهِ ( صَوْمَ ) يومٍ مِنْ ( رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ ) الَّذي يأْثُمُ بهِ مِن حيثُ ٱلصَّومُ ( وَلَوْ ) كانَ ٱلجماعُ ( فِي دُبُرٍ ) مِنْ رجلٍ أَوِ ٱمرأَةٍ ، ( وَ ) في فرجِ أَو دُبُرِ ( بَهِيمَةٍ ) لِما صحَّ مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لِمَنْ جامع في نهارِ رمضانَ بالإعتاقِ ، فإنْ لَمْ يَستطعْ . . فإطعامُ ستَّينَ مسكيناً .

وكالإفسادِ مَنْعُ ٱلانعقادِ كاستدامةِ مُجَامعِ أَصبَعَ. . فتلزمُهُ ٱلكفَّارةُ أَيضاً ، وسيأتي ما خرجَ بهِ . وإنَّما تجبُ ٱلكفَّارةُ هنا على ٱلواطىء ( لاَ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ ) الموطوءَةِ (١١ ، ولا على ٱلرَّجُلِ ٱلموطوءِ وإنَّ فَسَدَ صومُهُما بٱلجماعِ - بأَنْ يُولَجَ فيهِما معَ نحوِ نومٍ ثمَّ يستديمانِ ذلكَ بعدَ ٱلاستيقاظِ ؛ لأَنَّهُ لمْ يُؤْمَرْ بها في ٱلخبرِ إلاَّ ٱلرَّجلُ ٱلمُواقعُ معَ ٱلحاجةِ إلى آلبيانِ (٢ ) ، ولأَنَّها غُرمُ مالِ يتعلَّقُ بٱلجماعِ ،

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولا على من فسد صومه بجماع غير تام ، وهو المرأة ؛ لأنها تفطر بدخول رأس الذكر قبل تمام الحشفة ، كذا قيد بالتمام احترازاً عن هاذه ، للكنه يُوهم أنها لو جومعت وهي نائمة ، أو مكرهة ، أو ناسية ثم زال نحو النوم بعد تمام دخول الحشفة وأدامته اختياراً . أنه يلزمها كفارة ؛ لأن صومها فسد بجماع تام م الكن المنقول خلافه ؛ لنقض صومها بتعرضه كثيراً للفساد بنحو الحيض ، فلم يقو على إيجاب كفارة ، وحينئذ فلا حاجة لهذا القيد ، ومن ثم حذفاه هنا وإن ذكراه في « الروضة » و « أصلها » نعم ؛ قد يحتاج إليه بالنسبة للموطوء في دبره ، فإن الذي يظهر أنه لو أولج فيه نائماً . لزمته الكفارة ؛ لصدق الضابط به حكما أشار إليه الأذرعي وإن قيل : فيه بحث ؛ إذ قضية تعليلهم بنقض صوم المرأة أن الرجل ليس مثلها في ذلك ، فقول ابن الرفعة : إنه مثلها . يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما قبل مجاوزة الحشفة إذا كانا عالمين مختارين . « تحفة » [٣/ ٧٤٧ ٨٤٤] ) . وفي هامشها أيضاً : ( وفي قول : عليها كفارة أخرى قياساً على الرّجل لتساويهما في السبب والإثم كحد الزنا ، وهذا في غير المتحيرة ، أما هي : فلا كفارة عليها على هذا القول في الأصح ، ومحل هذا القول : إذا وطئت المرأة في قبلها ؛ فإن وطئت في دبرها . فلا كفارة عليها ، أم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكّنته طائعة عالمة ، فإن كانت فاطرة بحيض أو غيره ، أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلاً . فلا كفارة عليها [قطعاً] . خطيب [1/ 129] ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ( والكفارة على الزوج [عنه] ؛ أي : دونها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها زوجة=

فيختصُّ بألرَّجلِ ٱلواطىءِ كٱلمهرِ .

( وَلاَ ) تَجِبُ ٱلكَفَّارَةُ ( عَلَىٰ مَنْ ) أَي : وَاطِىءٍ لَم يَفْسُدْ صُومُهُ ؛ كَأَنْ ( جَامَعَ نَاسِياً ) أَو جَاهِلاً وقَرُبَ إِسلامُهُ ، أَو نشأَ بباديةٍ بعيدةٍ عنِ ٱلعلماءِ ، ( أَقْ مُكْرَهاً ) لِعُذرِهم .

( وَلاَ عَلَىٰ مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ ) غيرهِ ؛ كأَنْ أَفسدَ مريضٌ ، أَو مسافرٌ صومَ ٱمرأَةٍ ؛ لأنَّها لو أَفسدَتْ صومَ نفسِها بٱلجماعِ . . لَم تَلزمْها كفَّارةٌ ، فأُولىٰ أَلاَّ يلزمَ غيرَها إِذا أَفسدَهُ .

ولا علىٰ مَنْ أَفسدَ بجِماعهِ صومَ ( غَيْرِ رَمَضَانَ ) كَالقضاءِ وٱلنَّذرِ ؛ لِورودِ ٱلنَّصِّ في رمضانَ ، وهوَ مختصِّ بفضائلَ لا يشركهُ فيها غيرُهُ .

( وَلاَ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ ٱلْجِمَاعِ ) كاستمناءٍ ـ وإِنْ جامعَ بعدَهُ ـ لِورودِ ٱلنَّصِّ في ٱلجماعِ وهوَ أَغلظُ مِنْ غيرهِ .

( وَلاَ عَلَىٰ ) مَنْ لَم يأْثَم بجِماعهِ نحو ( ٱلْمُسَافِرِ وَٱلْمَرِيضِ ) إِذا جامعًا بنيَّةِ ٱلتَّرخُصِ ؛ لعدمِ تَعدِّيهِ .

ولا علىٰ مَنْ أَثْمَ بهِ ، لكنْ لا مِنْ حيثُ ٱلصَّومُ ؛ كمريضٍ ومسافرٍ وإِنْ جامَعا حليلتهُما مِنْ غيرِ نَيَةِ ٱلتَّرِخُصِ ، ( وَ ) كذا ( إِنْ زَنَيَا ). . فإنَّهُما وإِنْ أَثِمَا للكنْ لا لأَجْلِ ٱلصَّومِ وحدَهُ ؛ بل لأَجْلهِ مَعْ عدمِ نيَّةِ ٱلتَّرِخُصِ في ٱلأُولىٰ ، ولأَجْلِ ٱلرِّنا في ٱلثَّانيةِ ؛ ولأَنَّ ٱلإِفطارَ مباحٌ ، فيصيرُ شبهةً في دَرْءِ ٱلكَفَّارة .

( وَ ) عُلمَ ممَّا مرَّ آنفاً أنَّها ( لاَ ) تجبُ ( عَلَىٰ ) غيرِ آثمٍ ، ومِنْ مُثُلِهِ غير ما مرَّ بهِ : ( مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ ) أَي : ٱلزمنَ ٱلَذي جامعَ فيهِ ( لَيْلٌ فَتَبَيَّنَ نَهَاراً ) بأَنْ غلطَ فظنَّ بقاءَ ٱللَّيلِ أَو دخولَهُ ، وكذا لو شكَّ في بقائهِ أَو دخولهِ فجامعَ ، ثمَّ بانَ أَنَّهُ جامعَ نهاراً ؛ لأَنَّ ٱلكفارةَ تسقطُ بٱلشُّبهةِ وإِنْ لَم يَجُزْ لَهُ ٱلإِفطارُ بذلكَ .

المجامع [أهله] مع مشاركتها له في السبب ، لأنه جاء في رواية : « هلكت وأهلكت » ، و[لو وجبت عليها]
 لبينه كما في الرجل . « عجالة » [٢/ ٥٤٦] ) .

ولا تلزمُ أيضاً مَنْ أَكلَ ناسياً فظنَّ أَنَّهُ أَفطرَ فجامعَ ؛ لأَنَّهُ جامعَ مُعتقِداً أَنَّهُ غيرُ صائمٍ ، لـلكنَّهُ يُفطرُ بألجماع .

ومَنْ رأَىٰ هلالَ رمضانَ وحدَهُ فرُدَّتْ شهادتُهُ . . لزمَهُ صومُهُ ، فإِنْ جامعَ . . لَزمتْهُ ٱلكفَّارةُ .

( وَهِيَ ) أَي : ٱلكفَّارةُ هُنا كهي في ٱلظِّهارِ ، فيأتي فيها هُنا جميعُ ما قالوهُ ثُمَّ ، ومِنْ ذلك : أنَّهُ يجبُ ( عِنْقُ رَقَبَةٍ ) كاملةِ ٱلرُّقِ عِنْقاً خَالياً عن شائبةِ عِوضٍ ( مُؤْمِنَةٍ ، سَليمةٍ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ٱلَّتِي تُخِلُّ بِٱلْعَمَلِ ) وٱلْكسبِ إِخلالاً بيّناً وإِنْ لَم تَسلَمْ عمَّا يُثبتُ ٱلرَّدَّ في ٱلبيعِ ويمنعُ ٱلإِجزاءَ في غُرَّةِ ٱلجنينِ ؟ لِأَنَّ ٱلمقصودَ مِنْ عتقِ ٱلرَّقيقِ تكميلُ حالهِ ؟ لِيتفرَّغَ لِوظائفِ ٱلأَحرارِ مِنَ ٱلعباداتِ وغيرِها ، وذلكَ إنَّما يحصلُ بقُدرتهِ على ٱلقيامِ بكفايتهِ ، فيُجزىءُ مقطوعُ أصابعِ ٱلرُّجلينِ ، ومقطوعُ ٱلخِنْصِرِ أَو البنصرِ مِنْ يدٍ واحدةٍ ، وأَنامِلها ٱلعُليا مِنْ غيرِ ٱلإِبهامِ ، وأَعرجُ يُتابِعُ ٱلمشي ، وأَعورُ لَم يَضعُفْ بصرُ سليمَتهِ ضعفاً يضرُ بالعملِ إضراراً بيّناً ، ومقطوعُ ٱلأُذنينِ وٱلأَنفِ ، وأَعوجُ ٱلكوعِ ، وأَجذمُ ، سليمَتهِ ضعفاً يضرُّ بالعملِ إضراراً بيّناً ، ومقطوعُ ٱلأُذنينِ وٱلأَنفِ ، وأَعوجُ ٱلكوعِ ، وأَجذمُ ،

ولا يُجزِىءُ زَمِنٌ ولا مجنونٌ ومريضٌ لا يُرجىٰ بُرؤُهُ ، ومقطوعُ ٱلخِنصِرِ وٱلبِنصِرِ ، أَوِ ٱلإِبهامِ أَوِ ٱلسَّبَّابةِ أَوِ ٱلوسطىٰ ، أَو أَنمَلَةٍ مِنَ ٱلإِبهامِ أَو أُنملتينِ مِنَ ٱلوسطىٰ ، أَوِ ٱلسَّبَّابةِ . والشَّللُ كٱلقطعِ .

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) رقبةً كاملةً ؛ بأَنْ يعسرَ عليهِ تحصيلُها وقتَ ٱلأداءِ (' ) ـ لا ٱلوجوبِ ـ لِكونهِ يحتاجُها أو ثمنَها لخدمةٍ تليقُ بهِ ، أَو كفايتَهُ ، أَو كفايةَ مُمَوَّنِهِ سنةً ؛ مَطعماً ومَلبساً ومَسكناً وغيرَها ( . . صَامَ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ ) وهُما هلاليَّانِ ؛ فإِنِ ٱنكسرَ ٱلأَوَّلُ . . تَمَّمَ ثلاثينَ مِنَ ٱلثَّالثِ ، فإِنْ أَفسدَ يوماً ـ ولَو ٱليومَ ٱلأَخيرَ ، ولو بعذرٍ كسفرٍ ومرضٍ ، وإرضاعٍ ونسيانِ نيَّةٍ ـ . . ٱستأنفَ ٱلشَّهرَينِ .

نَعَمْ ؛ لا يضرُّ ٱلفِطرُ بحيضٍ ونفاسٍ ، وجنونٍ وإغماءِ مستغرِقٍ ؛ لأَنَّ كلاَّ منها يُنافي ٱلصَّومَ معَ كونهِ ٱضطراريّاً .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها ، فاعتبر حال أدائها ؛ كالوضوء والتيمم [والقيام] والعقود في الصلاة ، وقيل : بوقت الوجوب ، وجرىٰ عليه صاحب «التنبيه » ، ونبَّهتُ علىٰ ضعفه في «شرحه » ، وقيل : بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء . « خطيب » [٣/ ٤٧٧] ) .

( فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) علىٰ صومِهِما ؛ بأَنْ عَسُرَ عليهِ \_ هوَ أَو تتابعُهُ \_ لنحوِ هرمٍ ، أَو مرضٍ يدومُ شهرينِ غالباً ، أَو لخوفِ زيادةِ مرضهِ ، أَو لنحوِ شدَّةِ شهوتهِ لِلوطءِ ( . . أَطْعَمَ ) أَي : ملَّكَ ( سِنتينَ مِسْكِيناً ) أَو فقيراً مِنْ أَهلِ أَلزَّكاةٍ ، ( كُلِّ وَاحِدٍ ) منهُم ( مُدّأَ ) ممَّا يُجزىءُ في ٱلفِطرةِ ، وسبقَ فيها بيانُ ٱلمُدِّ .

ويجوزُ أَذْ يُملِّكَهُم ذلكَ كلَّهُ مشاعاً ، وأَنْ يقولَ : خذوهُ ، وينوي بهِ ٱلكفَّارةَ .

فإِنْ صرفَ ٱلسِّتِّينَ إِلَىٰ مئةٍ وعشرينَ بٱلسَّويَّةِ . . حُسِبَ لَهُ ثلاثونَ مُدَّاً ، فيصرفُ ثلاثينَ أُخرىٰ إِلَىٰ ستِّينَ منهُم ، ويَستردُّ ٱلباقي مِنَ ٱلباقِينَ إِنْ كانَ ذكرَ لَهم أنَّها كفَّارةٌ ، وإِلاَّ . . فلاَ .

ويجوزُ أَنْ يصرفَ لمسكينٍ مُدَّينِ مِنْ كفَّارتَينِ ، وأَنْ يُعطيَ رجلاً مُدَّاً ويشتريَهُ منهُ ثمَّ يصرفَهُ لآخرَ ويشتريَهُ منهُ ، وهكذا إلى ٱلسَّتِّينَ ، لـٰكنَّهُ يُكرهُ لِشِبههِ بٱلعائدِ في صدقتهِ .

( وَتَسْقُطُ ٱلْكَفَّارَةُ ) هنا ( بِطُّرُةِ ٱلْجُنُونِ وَٱلْمَوْتِ فِي أَثْنَاءِ ٱلنَّهَارِ ) الَّذي جَامِعَ فيهِ ؛ لأَنَّهُ بانَ بطروِّ ذلكَ أَنَّهُ لَم يكنْ في صومٍ ؛ لمنافاتهِ لَهُ ( لاَ بِٱلْمَرَضِ وَٱلسَّفَرِ ) والإغماءِ وٱلرِّدَّةِ إِذا طرأَ أَحدُها بعدَ ٱلجِماعِ. . فإنَّ طروَّهُ لا يمنعُ وجوبَ ٱلكفَّارةِ ؛ لأَنَّ ٱلمرضَ وٱلسَّفرَ لا يُنافيانِ ٱلصَّومَ ، فيتحقَّقُ هَتْكُ حرمتهِ ، ولأَنَّ طروَّ ٱلرِّدَّةِ لا يبيحُ ٱلفِطرَ ، فلا يُؤثِّرُ فيما وجبَ مِنَ ٱلكفَّارةِ .

( وَلاَ بِٱلإِعْسَارِ ) بل إِذا عجزَ ٱلمجامِعُ عنِ ٱلخصالِ ٱلثَّلاثةِ ٱلسَّابقةِ.. ٱستقرَّتِ ٱلكفَّارةُ في ذمَّتهِ ، فإِذا قدرَ بعدَ ذلكَ علىٰ خصلةٍ منها.. فعلَها ، ولا يجوزُ لَهُ أَنْ يصرفَ شيئاً منها إِلىٰ مَنْ تلزمُهُ نفقتُهُ ؛ كسائرِ ٱلكفَّاراتِ وكالزَّكواتِ .

نَعَمْ ؛ لغيرِ ٱلمُكفِّرِ ٱلتَّطوُّعُ بٱلتَّكفيرِ عنهُ بإِذنهِ ، ولَهُ حينئذٍ صرفُها لَهُ ولأَهلهِ ؛ لأَنَّ ٱلصَّارِفَ لَها غيرُ ٱلمجامِع .

( وَلِكُلِّ يَوْمٍ يُفْسِدُهُ ) مِنْ رمضانَ بالجماعِ السَّابقِ ( كَفَّارَةٌ ) ولا يتداخلُ ، سواءٌ أكفَّرَ عن كلِّ يومٍ قَبْلَ إِفسادِ ما بعدَهُ أَم لاَ ؛ لأَنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مستقلَّةٌ بنَفْسِها لا اُرتباطَ لها بما بعدَها ، بدليلِ تخلُّلِ مُنافي الصَّومِ مِنْ نحوِ أَكلٍ وجماعٍ في اللَّيالي بينَ الأَيَّامِ .

## ( فَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ )

## في ٱلفديةِ ٱلواجبةِ بدلا عَنِ ٱلصَّوم وفيمَنْ تجبُّ عليهِ

( وَيَجِبُ ) مِعَ ٱلقضاءِ ٱلفديةُ بثلاثِ طُرقٍ ، وهيَ (َ مُدُّ ) وجِنسُهُ جِنسُ ٱلفطرةِ جِنساً ونَوعاً وصِفةً ، فيجبُ ( مِنْ غَالِبِ قُوتِ ٱلْبَلَدِ ) في غالبِ ٱلسَّنةِ ، ( وَيُصْرَفُ إِلَىٰ ) واحدٍ مِنَ ( ٱلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (١) ) دونَ غيرِهما مِنْ مستحقِّي ٱلزَّكاةِ ؛ لأَنَّ ٱلمسكينَ ذُكرَ في ٱلآيةِ ٱلآتيةِ ، وٱلفقيرُ أَسوأُ حالاً منهُ ، ولا يجبُ ٱلجمعُ بينَهُما (٢) .

ويجوزُ إِعطاءُ واحدٍ مُدَّينِ وثلاثةً ؛ لأَنَّ كلَّ مدِّ كفَّارةٌ مُستقلَّةٌ ، وبهِ فارقَ ما مرَّ في كفَّارةِ ٱلجماعِ ، ويمتنعُ إِعطاؤُهُ دونَ مُدِّ وحدَهُ أَو معَ مدِّ كاملٍ ؛ لأَنَّهُ بدلٌ عن صومِ يومٍ وهوَ لا يتبعَّضُ ويجبُ ٱلمدُّ ( لِكُلِّ يَوْم ) لِما مرَّ : مِنْ أَنَّ كلَّ يوم عبادةٌ مستقلَّةٌ .

الطَّريقُ ٱلأَوَّلُ : فواتُ نَفْسِ ٱلصَّومِ ؛ فحينئذٍ ( يُتخْرَجُ ) مُدُّ لكلِّ يومٍ ( مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَقْ غَيْرِهِ ) كنذرٍ أَو كفَّارةٍ ( وَ ) قد ( تَمَكَّنَ مِنَ ٱلْفَضَاءِ ) ولَم يقضِ ، ( أَوْ تَعَدَّىٰ بِفِطْرِهِ ) وإِنْ لَمْ يتمكَّنْ .

( أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ ) وإِنْ لَم يُوصِهِ بذلكَ ، سواءٌ ٱلعاصبُ ، وٱلوارثُ ، ووليُّ ٱلمالِ ، وغيرُهُم مِنْ سائرِ ٱلأَقاربِ .

( أَوْ ) يَصُومُ عَنْهُ ( مَنْ أَذِنَ لَهُ ) ٱلقريبُ ٱلمذكورُ ، سُواءٌ ( ٱلْوَارِثُ ) وغيرُهُ .

( أَوْ ) مَنْ أَذِنَ لَهُ ( ٱلْمَيِّتُ ) في أَنْ يصومَ عنهُ بأُجرةٍ أَو دونَها ؛ وذلكَ لِلأَخبارِ ٱلصَّحيحةِ كخبرِ « الصَّحيحَينِ » : « مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ. . صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَذِنَ لامرأَةٍ أَنْ تصومَ عن أُمِّها صومَ نذرِ ماتت وهوَ عليها ) .

<sup>(</sup>١) في (ب): (أو المساكين).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب) : ( بل يسن ) .

ولَو صامَ عمَّنْ عليهِ رمضانُ مثلاً ثلاثونَ قريباً أَو أَجنبيّاً بِٱلإِذنِ في يومِ واحدٍ. . أَجزأً .

والإطعامُ أُولَىٰ مِنَ ٱلصَّومِ ؛ لِلخلافِ فيهِ دونَ ٱلإِطعامِ .

وخرجَ بـ ( ٱلقريبِ ومأْذونهِ ): ٱلأَجنبيُّ ٱلَّذي لَم يَأْذَنْ لَهُ ٱلقريبُ ولا ٱلميثُ، فلا يجوزُ لَهُ ٱلصَّومُ. وفارقَ نظيرَهُ مِنَ ٱلحجِّ بأنَّ لَهُ بدلاً \_ وهوَ ٱلإِطعامُ \_ وٱلحجُّ لا بدلَ لَهُ .

ولَو ماتَ وعليهِ صلاةٌ أَوِ ٱعتكافٌ. . فلا قضاءَ عليهِ ولا فديةَ ، ولا يصحُّ الصَّومُ عن حيِّ ولَو نحوَ هَرِمِ ٱتِّفاقاً .

وخرجَ بقولهِ : ( تمكَّنَ ) : ما إِذا ماتَ قَبْلَ ٱلتَّمكُٰنِ منهُ ؛ بأَنْ ماتَ عقبَ موجبِ ٱلقضاءِ أَوِ ٱلنَّدرِ أَوِ ٱلكَفَّارةِ ، أَوِ ٱستمرَّ بهِ ٱلعذرُ \_ كَٱلسَّفَرِ أَوِ ٱلمَرضِ \_ إِلَىٰ موتهِ. . فإنَّهُ لا فديةَ عليهِ ، كما لا زكاةَ علىٰ مَنْ تلفَ مالُهُ بعدَ ٱلحولِ وقَبْلَ ٱلتَّمكُٰنِ مِنَ ٱلأَداءِ .

( وَيَجِبُ ٱلْمُدُّ ) لَكلِّ يومٍ ( أَيُضاً عَلَىٰ مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلصَّوْمِ ) ٱلواجبِ ، سواءٌ رمضانُ وغيرُهُ ؛ بأَنْ عجزَ عنهُ ( لِهَرَمٍ ) أَو زَمَانةٍ ( أَوْ ) لَحقتُهُ بهِ مشقَّةٌ شديدةٌ لأَجلِ ( مَرَضٍ لاَ يُرْجَىٰ بُرُوَّهُ ) قالَ بَانْ عجزَ عنهُ ( لِهَرَمٍ ) أَو زَمَانةٍ ( أَوْ ) لَحقتُهُ بهِ مشقَّةٌ شديدةٌ لأَجلِ ( مَرَضٍ لاَ يُرْجَىٰ بُرُوَّهُ ) قالَ تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى ٱلَذِينَ يُطِيقُونَهُ وَقِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ أَي : لا يُطيقونَهُ ، أَو : يُطيقونَهُ حالَ ٱلشَّبابِ ثمَّ يعجزونَ عنهُ ، أَو : يُطيقونَهُ بعدَ ٱلكبرِ ؛ أَي : يُكلَّفونَهُ فلا يُطيقونَهُ ؛ بناءً علىٰ خلافِ ما عليهِ ٱلأَكثرُ مِنْ عدم نسخ ٱلآيةٍ .

والفديةُ هنا واجبةٌ أبتداءً لا بدلاً عنِ ٱلصَّومِ ، فلو أُخِّرت عنِ ٱلسَّنةِ ٱلأُولىٰ. . لَمْ يَلزمُهُ لِلتَأْخيرِ شيءٌ ، ولَو عجزَ عنها. . لَم تثبتْ في ذمَّتهِ ، علىٰ ما بحثَهُ ٱلنَّوويُّ .

الطَّريقُ ٱلثَّاني : فواتُ فضيلةِ ٱلوقتِ ( وَ ) مِنْ ثُمَّ : وجبتِ ٱلفديةُ أَيضاً ( عَلَىٰ ) ٱلحرَّةِ وٱلِقنَّةِ بعدَ ٱلعتقِ ( ٱلْحَامِلِ وَٱلْمُرْضِعَةِ ) غيرِ ٱلمتحيِّرةِ وإِنْ كانت مستأْجَرةٌ أَو متطوِّعةً ، أَو كانتا مريضتَينِ أَو مسافرتَينِ ( إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفاً عَلَى ٱلْوَلَدِ ) فقط وإِنْ كانَ مِنْ غيرِ ٱلمرضعِ ؛ للآيةِ ٱلسَّابقةِ ، فإنَّها على ٱلقولِ بنسخِها باقيةٌ بلا نسخٍ في حقِّهما ، كما قالَهُ ٱبنُ عبَّاسٍ رضيَ ٱللهُ عنهُما (١) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( لما روىٰ أبو داوود والبيهقي بإسناد حسنٍ عن ابن عباس في قوله تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ ﴾ =

أَمَّا ٱلمتحيِّرةُ.. فلا فديةَ عليها ؛ لِلشَّكِّ ، هـٰذا إِنْ أَفطرتْ ستَّةَ عشرَ يوماً فأَقلَّ ، وإِلاَّ.. لَزِمتُها ٱلفديةُ لِما زادَ ؛ لأَنَّهُ لا يُحتملُ فسادُهُ بسببِ ٱلحيضِ .

و ٱلفطرُ فيما ذُكرَ جائزٌ ، بل واجبٌ إِنْ خِيفَ تضرُّرُ ٱلولدِ ، للكن محلَّهُ في ٱلمستأْجَرةِ و ٱلمتطوِّعةِ إِذَا لَم تُوجَدْ مرضعةٌ مفطرةٌ أَو صائمةٌ .

ولا تتعدَّدُ ٱلفديةُ بتعدُّدِ ٱلأَولادِ ـ بخلافِ ٱلعقيقةِ ـ لأَنَّهَا فداءٌ عن كلِّ واحدٍ .

ولو أَفطرتِ ٱلمريضةُ أَوِ ٱلمسافرةُ بنيَّةِ ٱلتَّرخُّصِ. . لَم يَلزمْهُما فديةٌ ، وكذا إِنْ لَم يقصدا ذلكَ ، ولا ٱلخوفَ على ٱلولدِ أَو قصدا ٱلأَمرينِ .

وخرجَ بقولهِ : ( على ٱلولدِ ) : ما لَو خافتا علىٰ أَنفسهِما ولَو معَ ولديهِما. . فإنَّهُ لا فديةَ عليهِما حينتذٍ كٱلمرضِ ٱلمرجوِّ ٱلبُرءَ .

ولا تَلزمهُما ٱلفديةُ وحدَها ؛ بل ( مَعَ ٱلْقَضَاءِ ) .

( وَ ) تجبُ ٱلفديةُ وٱلقضاءُ أَيضاً ( عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ لإِنْقَاذِ حَيَوَانٍ مُشْرِفٍ عَلَى ٱلْهَلَاكِ ) أَو علىٰ إِللَّافِ عضوهِ ، أَو منفعتهِ بغرقٍ أَو صائلٍ أَو غيرِهما ، وتوقَّفَ ٱلإِنقاذُ على ٱلفطرِ فأَفطرَ ـ ولَم تكنِ ٱمرأةً متحيّرةً ، ولا نحو مسافرٍ بتفصيلهِ ٱلسَّابقِ ـ لأَنَّهُ فطرٌ ٱرتفقَ بهِ شخصانِ وإِنْ وجبَ .

وخرجَ بـ( ٱلحيوانِ ) : ٱلمالُ ، فلا تلزمُ ٱلفديةُ فيهِ ؛ أَخذاً مِنْ كلامِ ٱلفَفَّالِ ، لـٰكنَّهُ فَرَضَهُ في

يُطِيقُونَمُ فِذَيَةٌ ﴾ : أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينتذ ، والناسخ [له] : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيَصُمَّهُ ﴾ ، والقول بنسخه قول أكثر العلماء ، وقال بعضهم : إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به ، ويستثنى المتحيرة فلا فدية عليها للشك في أنها حائض أو لا ، ذكرها في أول زيادة " الروضة » و " المجموع » في باب الحيض ، وهذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن زادت عليها . وجبت الفدية عن الزائد ؛ لأن الحيض لا يزيد علىٰ ذلك ، نبّه علىٰ ذلك شيخنا في " شرح البهجة » ، وأسقطه من " شرح الروض » ، وظاهر ـ كما قال شيخنا ـ أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد [مرضعة] مفطرة أو صائمة لم يضرها الإرضاع . فإن قيل : إذا خافتا علىٰ أنفسهما مع ولديهما . فهو فطر ارتفق به شخصان ، فكان ينبغي الفدية فياساً علىٰ ما سيأتي . أجيب : بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفاً علىٰ أنفسهما ، فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو لا ، وهي قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَن كَوَيَنَا ﴾ إلىٰ أخرها . "خطيب » رحمه الله [182] ) .

وَعَلَىٰ مَنْ أَخَّرَ ٱلْقَضَاءَ إِلَىٰ رَمَضَانَ آخَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ .

### فَضُنَاق

صَوْمُ ٱلتَّطَوُّعِ سُنَّةٌ ، وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ : مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلسِّنِينَ ؛ وَهُوَ : صَوْمُ عَرَفَةَ

مالِ نَفْسهِ ؛ لأَنَّهُ ٱرتفقَ بهِ شخصٌ واحدٌ .

الطَّريقُ ٱلثَّالثُ : تأخيرُ ٱلقضاءِ ( وَ ) حينئذِ فتجبُ ٱلفديةُ لكلِّ يومٍ ( عَلَىٰ مَنْ أَخَرَ ٱلْقَضَاءَ ) أَي : قضاءَ رمضانَ أَو شيءٍ منهُ ، سواءٌ أفاتَهُ بعذرٍ أَم بغيرِ عذرٍ ( إِلَىٰ رَمَضَانَ آخَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ) بأَنْ أَمكنَهُ ٱلفضاءُ في تلكَ ٱلسَّنةِ لخلوِّهِ عن نحوِ سفرٍ ومرضٍ قَدْرَ ما عليهِ مِنَ ٱلقضاءِ ؛ لخبرٍ فيهِ ضعيفٍ ، للكنَّهُ يَعضدُهُ إِفتاءُ سنَّةٍ مِنَ ٱلصَّحابةِ رضيَ ٱللهُ عنهُم بهِ ، ولا مخالِفَ لَهم ؛ ولِتعدِّيهِ بحرمةِ ٱلتَّأْخيرِ حينئذٍ .

أَمَّا إِذَا أَخَّرَهُ بعذرِ ؛ كأَنِ ٱستمرَّ مريضاً أَو مسافراً ، أَوِ ٱمرأَةً حاملاً أَو مرضعاً إِلَىٰ قابلٍ ، أَو أَخَّرَ ذلكَ جهلاً أَو نسياناً أَو إِكْراهاً. . فلا شيءَ عليهِ بٱلتَّأْخيرِ ما دامَ ٱلعذرُ باقياً وإِنِ ٱستمرَّ سنينَ ؛ لأَنَّ ذلكَ جائزٌ في ٱلأداءِ بٱلعذرِ ففي ٱلقضاءِ بهِ أَولىٰ .

وتتكرَّرُ ٱلفديةُ بتكرُّرِ ٱلأَعوامِ ، فيجبُ لكلِّ سنةٍ مُدٌّ ؛ لأَنَّ ٱلحقوقَ ٱلماليَّةَ لا تَنداخلُ .

## ( فَكُمُنْكُمْ ) في صَوْم ٱلنَّطَقُّعِ

( صَوْمُ ٱلتَّطَوُّعِ سُنَّةٌ ) لخبرِ « الصَّحيحينِ » : « مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ ٱللهِ. . بَاعَدَ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ ٱلنَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » .

( وَهُوَ ) يعني : ٱلمتأكِّدَ منهُ ( ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ ) :

[ٱلْقِسمُ] ٱلأَوَّلُ: ( مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ٱلسِّنِينَ ، وَهُوَ صَوْمُ ) يَوْمِ ( عَرَفَةَ ) وهوَ تاسعُ ذي الحجَّةِ (١٠) ؛ لخبرِ « مسلمٍ » : « صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى ٱللهِ أَنْ يُكَفِّرَ ٱلسَّنَةَ ٱلَّتِي قَبْلَهُ وَٱلسَّنَةَ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (لخبر مسلم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه [عبداً] من النار من يوم عرفة »، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ».. فمحمولٌ على غير يوم عرفة بقرينة ما ذكر، قال الإمام: والمكفَّر الصغائر دون الكبائر، قال صاحب « الذخائر »: وهذا منه تحكُّمٌ يحتاج إلىٰ دليلٍ، والحديث عام، وفضلُ الله واسعٌ لا يُحجَّر، وقال ابن المنذر في قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً.. غفر له ما تقدم من ذنبه »: هذا قولٌ عام يُرجىٰ أنَّه يغفر له جميع ذنوبه صغيرها = رمضان إيماناً واحتساباً..

بَعْدَهُ » قالَ ٱلإِمامُ<sup>(١)</sup> : وٱلمكَفَّرُ الصَّغائرُ ـ أَي : ما عدا حقوقَ ٱلآدميِّينَ ـ فإِنْ لَم تكنْ ذنوبٌ. . زِيدَ في حَسناتهِ .

وإنَّما يُسنُّ صومُ يومِ عرفةَ ( لِغَيْرِ ٱلْحَاجِّ وَٱلْمُسَافِرِ ) وٱلمريضِ ؛ بأَنْ يكونَ قويّاً مقيماً .

أَمَّا ٱلحاجُّ . . فلا يَسنُّ لَهُ صومُهُ ، بل يُسنُّ لَهُ فطرهُ وإِنْ كانَ قويّاً ؛ لِلاتِّباعِ ، وليقوىٰ على ٱلدُّعاءِ ، ومِنْ ثمَّ : يُسنُّ صومُهُ لحاجِّ لَم يَصِلْ عرفةَ إِلاَّ ليلاً .

وأَمَّا ٱلمسافرُ وٱلمريضُ. . فيُسنُّ لَهُما فطرهُ مطلَقاً .

ويومُ عرفةَ أَفضلُ ٱلأَيَّامِ ، ويُسنُّ أَنْ يصومَ معَهُ ٱلنَّمانيةَ ٱلَّتِي قَبْلَهُ ، وهوَ مرادُ ٱلمصنَّفِ بقولهِ : ( وَعَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ ) للكنَّ ٱلثَّامنَ مطلوبٌ مِنْ جهةِ الاحتياطِ لعرفة ، ومِنْ جهةِ دخولهِ في ٱلعشرِ غيرَ ٱلعيدِ ، كما أنَّ صومَ يومِ عرفةَ مطلوبٌ مِنْ جهتَينِ ؛ لِما تقرَّرَ مِنْ أَنَّهُ يُسنُّ صومُ ٱلعشرِ غيرَ ٱلعيدِ ، للكنَّ صومَ ما قَبلَ عرفةَ يُسنُّ لِلحاجِّ وغيرهِ .

- ( وَ ) صومُ ( عَاشُورَاءَ ) وهوَ عاشرُ ٱلمحرَّمِ ، ( وَتَاسُوعَاءَ ) وهوَ تاسعُهُ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى ٱللهِ أَنْ يُكَفِّرَ ٱلسَّنَةَ ٱلَّتِي قَبْلهُ » ، وصحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : « لَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ . . لأَصُومَنَّ ٱلتَّاسِعَ » فماتَ قَبْلَهُ .
- ( وَ ) يُسنُّ صومُهما معَ ( ٱلْحَادِي عَشَرَ مِنَ ٱلْمُحَرَّم ) لخبرٍ فيهِ رواهُ أَحمدُ ، ولحصولِ ٱلاحتياطِ بهِ وإِنْ صامَ ٱلتَّاسعَ ؛ لأَنَّ ٱلغلطَ قد يكونُ بٱلتَّقديمِ وبٱلتَّأْخيرِ ، ولا بأْسَ بإِفرادِ عاشوراءَ .
- ( وَ ) صومُ ( سِتُّ مِنْ شَوَّاكٍ ) لمَنْ صامَ رمضانَ ؛ لِلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ . . كَانَ كَصِيَام ٱلدَّهْر » .

أَمَّا مَنْ لَم يَصُمْ رمضانَ ولَو لعذرٍ . . فهوَ وإِنْ سُنَّ لَهُ صومُها على ٱلأَوجِهِ للكنْ لا يحصلُ لَهُ ٱلثَّوابُ ٱلمذكورُ ؛ لِترتُّبهِ في ٱلخبرِ علىٰ صيامِ رمضانَ .

( وَيُسَنُّ تَوَالِيهَا وَآتُصَالُهَا بِٱلْعِيدِ ) مبادرةً بِٱلعبادة ِ .

<sup>=</sup> وكبيرها . قال المارودي : وللتكفير تأويلان : أحدهما : الغفران ، والثاني : العصمة حتىٰ لا يعصي ) . (١) أي : إمام الحرمين الجويني .

( وَ ) ٱلقسمُ ٱلثَّاني : ( مَا يَتكَرَّرُ بِتكَرُّرِ ٱلشُّهُورِ ، وَهِيَ ٱلأَيَّامُ ٱلْبِيضُ ) وَصْفُها بٱلبياضِ مجازٌ عن بياضِ لياليها ؛ لِتعميمها بٱلنّورِ ( وَهِيَ : ٱلثَّالِثَ عَشَرَ ، وَٱلرَّابِعَ عَشَرَ ، وَٱلْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ) لِيما صِحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَمرَ أَبا ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ بصيامِها ) والمعنى فيهِ : أنَّ الحسنة بعشرِ أَمثالِها ، فصومُ ٱلثَّلاثةِ كصومِ ٱلشَّهرِ ، ومِنْ ثَمَّ : سُنَّ صومُ ثلاثةٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ ولو غيرَ أَيَّامِ البيضِ ، فإنْ صامَها . . أَتَىٰ بالسُّنتَينِ .

وصومُ ثالثَ عشرَ ذِي ٱلحِجَّةِ حرامٌ ، فيصومُ بدلَهُ سادسَ عشَر ، والأحسنُ : أَنْ يصومَ ٱلثَّانِيَ عشرَ معَ ٱلثَّلاثةِ ؛ للخلاف في أَنَّهُ أَوَّلُها .

( وَ ) صومُ ( ٱلأَيَّامِ ٱلشَّودِ ) في وصفِها باُلسَّوادِ تجوُّزٌ يُعرَفُ ممَّا مرَّ ( وَهِيَ : ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ ) لـٰكنْ عندَ نقصِ ٱلشَّهرِ يتعذَّرُ ٱلثَّالثُ فيُعوَّضُ عنهُ أَوَّلُ ٱلشَّهرِ ؛ لأَنَّ ليلتَهُ كلَّها سَوادٌ .

ويُسنُّ صومُ ٱلسَّابِع وٱلعشرينَ معَ ٱلثَّلاثةِ بعدَهُ(١) .

( وَ ) اَلقَسمُ اَلثَالثُ : ( مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الأَسَابِيعِ ؛ وَهُوَ الْإِثْنَيْنُ وَالْخَمِيسُ ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّىٰ صَومَهما ، وقالَ : ﴿ إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيهما اَلأَعْمَالُ ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يتحرَّىٰ صومَهما ، وقالَ : ﴿ إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيهما الأَعْمَالُ ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ﴾ والمرادُ عرضُها عَلَى اللهِ تعالىٰ ، وأمّا رفعُ الملائكةِ لَها. . فإنَّهُ باللَّيلِ مرَّةً وَبِالنَّهارِ مرَّةً ، ورفعُها في شعبانَ الثَّابِتُ في الخبرِ . . محمولٌ عَلَىٰ رفعِ أَعمالِ العامِ مُجْمَلةً .

( وَسُنَّ صَوْمُ ٱلأَشْهُرِ ٱلْحُرُمِ ) بل هيَ أَفضلُ ٱلشُّهورِ للصَّوْمِ بعدَ رَمضانَ ( وَهِيَ : ذُو ٱلْقَعْدَةِ ، وَذُو ٱلْحِجَّةِ ، وَٱلْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ .

وَكَلَوا ) يُسنُّ ( صَوْمُ شَعْبَانَ ) لِمَا صحَّ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يصومُ غالبَهُ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (احتياطاً ، وخُصَّتُ أيام البيض وأيام السود بذلك ؛ لتعميم ليالي الأولىٰ بالنور ، وليالي الثانية بالسواد ، فناسب صوم الأولىٰ شكراً ، والثانية لطلب كشف السواد ؛ ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل ، فناسب تزويده بذلك . « خطيب » رحمه الله [١/ ٦٥٣] ) .

وَأَفْضَلُهَا ٱلْمُحَرَّمُ ، ثُمَّ بَاقِي ٱلْحُرُمِ ، ثُمَّ شَعْبَانُ . وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلسَّبْتِ وَٱلْأَحَدِ . وَأَفْضَلُ ٱلصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ .

( وَأَفْضَلُهَا ) أَي : ٱلأَشهرِ ٱلحُرمِ ( ٱلْمُحَرَّمُ ) ثمَّ رجبٌ ـ وإِنْ قيلَ : إِنَّ ٱلأَخبارَ ٱلواردةَ فيهِ ضعيفةٌ أَو موضوعةٌ ـ ( ثُمَّ بَاقِي ٱلْحُرُمِ ) ولو قبلَ بتفضيلِ ٱلحِجَّةِ على ٱلفَعْدةِ . . لَم يَبعُدْ ( ثُمَّ ) بعدَ ٱلحُرُمِ ( شَعْبَانُ ) لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يصومُ أَكثرَهُ ) بَلْ لَم يَستكملْ شهراً ممَّا عدا رمضانَ غيرَهُ ، وهَاذا لا يقتضي تفضيلَهُ على ٱلحُرُم كما بسطتُهُ في بعضِ « ٱلفتاوىٰ » .

( وَيُكُورَهُ إِفْرَادُ ٱلْجُمُعَةِ ) لِمَا صحَّ مِنْ نهيهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صومهِ إِلَّا أَنْ يصومَ يوماً قَبْلَهُ أَو يوماً بعدَهُ ؛ وليتقوَّىٰ بفطرهِ على ٱلوظائفِ ٱلدِّينيَّةِ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو لَم يَضعفْ عنها بٱلصَّومِ. . لَم يُكرَهْ لَهُ إِفرادُهُ .

( وَ ) إِفرادُ ( ٱلسَّبْتِ وَ ) إِفرادُ ( ٱلأَحَدِ ) للنَّهي عنِ ٱلأَوَّلِ وقيسَ بهِ ٱلثَّانِي ؛ بِجامع أَنَّ ٱليهودَ تُعَظَّمُ ٱلأَوَّلَ وٱلنَّصارىٰ تُعَظِّمُ ٱلثَّانِي ، فَقَصَدَ ٱلشَّارعُ بذلكَ مخالفتَهُم ، ومحلُّ ذلكَ ما إِذَا لم يُوافقْ إِفرادُ كلِّ مِنَ ٱلأَيامِ ٱلثَّلاثةِ عادةً لَهُ ، وإِلاَّ . . فلا كراهةَ .

ولا يُكرَهُ إِفرادُها بنذرٍ وقضاءٍ وكفَّارةٍ .

وخرجَ بـ( ٱلإِفرادِ ) : ما لو صامَ أَحدَها مع يومٍ قبلَهُ أَو بعدَهُ. . فلا كراهةَ .

ويُسنُّ صومُ ٱلدَّهرِ غيرَ ٱلعيدَينِ وأَيَّامِ ٱلتَّشريقِ لمَنْ لَم يَخَفْ بهِ ضرراً أَو فَوْتَ حقٌّ .

( وَ ) معَ ذلكَ ( أَقْضَلُ ٱلصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ ) فَهُوَ أَفْضُلُ مِنْ صُومٍ ٱلدَّهْرِ ـ خِلافاً لابنِ عَبدِ ٱلسَّلامِ ـ لخبرِ " الصَّحيحينِ » : " أَفْضَلُ ٱلصِّيَامِ صِيَّامُ دَاوُودَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِر يَوْماً » ، وفيهِ : " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » .

#### تَتِحَّة

يَحرمُ على ٱلمرأَةِ تطوُّعُ غيرِ عرفةَ وعاشوراءَ بغيرِ إِذنِ زوجِها ٱلحاضرِ ، أَو علمِ رضاهُ ؛ للنَّهي عنه ، وكالزَّوجِ ٱلسَّيْدُ إِنْ حلَّتْ لَهُ ، وإِلاَّ . . حَرُمَ بغيرِ إِذنهِ إِنْ حصلَ لها بهِ ضررٌ ينقصُ ٱلخدمةَ ، وٱلعبدُ كمَنْ لا تحلُّ فيما ذُكرَ . رَفِحْ معبر ((رَّحِمْ الْكَثِمَّرِيُّ (مِّلَكِثِرُ (الْإِدْدُوكُرِيُّ www.moswarat.com

# المنازلافية كافئا

# ( كَافِرُ لِأَعْنِكُمُ فِي )

وهوَ لغةً : اللُّبثُ ، وشرعاً : لبثٌ مخصوصٌ ، مِن شخصٍ مخصوصٍ ، في مكانٍ مخصوصٍ . وهوَ مِنَ ٱلشَّرائع ٱلقديمةِ .

( هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) ولا يختصُّ بوقتٍ ؛ لإطلاقِ ٱلأَدلَّةِ ، لـٰكنَّهُ في ٱلعشرِ ٱلأَواخرِ مِنْ رمضانَ أَفضلُ ؛ لِما مَرَّ .

### ( وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ ) :

الأَوَّلُ : ( ٱلإِسْلاَمُ ) فلا يصحُّ مِنْ كافرٍ ؛ لِتوقُّفهِ على ٱلنِّيَّةِ ، وهوَ ليسَ مِنْ أَهلِها .

( وَ ) ٱلثَّاني : ( ٱلْعَقْلُ ) فلا يصحُّ مِنْ مَجنونٍ ومُغمىً عليهِ وسكرانَ ؛ إِذ لا نيَّةَ لَهُم ، ويصحُّ مِنَ ٱلمميّز وٱلعبدِ وٱلمرأَةِ وإِن كُرهَ لذواتِ ٱلهيئَةِ .

( وَ ) ٱلثَّالثُ : ( ٱلنَّقَاءُ عَنِ ٱلْحَيْضِ وَٱلنَّفَاسِ ) .

( وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( أَلَاَ يَكُونَ جُنُباً ) فلا يصحُّ مِنْ حائضٍ ونفساءَ وجُنبٍ ؛ لحُرمةِ مُكثِهم مِنْ حيثُ كونُهُ مُكثاً ، بخلافِ مَنْ حَرُمَ مُكثُهُ لاَمرِ خارج .

( وَ ) ٱلخامسُ : ( أَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ ٱلصَّلاَةِ ) ساكناً كانَ أَو متردِّداً وإِنْ كانَ مفطِراً ؛ لإشعارِ لفظِ ٱلاعتكافِ بذلِكَ ، ولِمَا صحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لَيْسَ عَلَى ٱلمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ » فلا يكفي مُكثُ أَقلِّ ما يجزىءُ في طمأنينةِ ٱلصَّلاةِ كمجرَّدِ ٱلعبورِ ؛ لأَنَّ كلاً منهُما لا يُسمَّى ٱعتكافاً .

ولو نذرَ ٱعتكافاً مطلَقاً. . أَجزأَهُ لحظةٌ ، لـٰكنْ يُسنُّ لَهُ يومٌ ؛ لأَنَّهُ لَم يُنقَلِ ٱعتكافٌ أَقلُّ منهُ ، وضمُّ ٱللَّيلةِ إِليه .

ويُسنُّ كلَّما دخلَ ٱلمسجدَ. . أَنْ ينويَهُ لينالَ فضلَهُ ، وكذا إِذَا مرَّ فيه لينالَهُ علىٰ قولٍ ؛ بشرطِ أَنْ يُقلِّدَ ٱلقائلَ بهِ فيما يَظهرُ .

- ( وَ ) ٱلسَّادِسُ : ( أَنْ يَكُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِ ) لِلاتِّبَاعِ ، سواءٌ سطحُهُ وصحنُهُ ورحبتُهُ ٱلمعدودةُ منهُ ؛ فلا يصحُّ في مصلًىٰ بيتِ ٱلمرأةِ ، ولا فيما وُقِفَ جزؤُهُ شائعاً مسجداً وإِنْ حَرُمَ مُكثُ ٱلجُنبِ فيه ؛ ٱحتياطاً في ٱلموضعينِ ، ولا في مسجدٍ أَرضُهُ مستأْجَرةٌ إِلاَّ إِنْ بنىٰ فيه مَسْطَبةً ووقفَها مسجداً (١) .
- ( وَ ) ٱلمسجدُ ( ٱلْجَامِعُ أَوْلَىٰ ) لِلاعتكافِ مِنْ مسجدٍ غيرِ جامعٍ ؛ للخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ أُوجبَهُ ، ولكثرةِ جَماعتهِ ، ولِلاستغناءِ عنِ ٱلخروجِ لِلجُمعةِ .

وقد يجبُ ٱلاعتكافُ فيهِ ؛ بأَنْ ينذرَ زمناً متتابعاً فيهِ يومُ جمعةٍ وكانَ ممَّنْ تلزمُهُ ولَم يَشترطِ ٱلخروجَ لَها ؛ لأَنَّ ٱلخروجَ لَها يقطعُ ٱلتَّتابِعَ .

- ( وَ ) ٱلسَّابِعُ : ( أَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ ) عندَ مقارنةِ ٱللَّبثِ ، كما في ٱلصَّلاَةِ وغيرِها ، ( وَتَجِبُ نِيَّةُ ٱلْفَرْضِيَّةِ إِنْ نَذَرَهُ ) لِيتميَّزَ عنِ ٱلنَّفلِ ، وإِنَّما لَم يُشترطْ معَ نيَّةِ ٱلفرضيَّةِ تعيينُ سببِ وجوبهِ ـ وهوَ ٱلنَّذرُ ـ لَأَنَّ وجوبَهُ لا يكونُ إِلاَّ بهِ ، بخلافِ ٱلصَّومِ وٱلصَّلاةِ .
- ( وَيُجَدِّدُ ) وجوباً معتكِفٌ أَطلقَ ٱلاعتكافَ في نيَّتهِ بأَنْ لم يُقدِّرهُ بزمانِ ( ٱلنَّيَّةَ بِٱلْخُرُوجِ ) مِنَ ٱلمسجدِ ولَو لقضاءِ ٱلحاجةِ إِنْ أَرادَ ٱلعَودَ إِليهِ لِلاعتكافِ ؛ لأَنَّ ٱلثَّانِيَ ٱعتكافٌ جديدٌ فاحتاجَ إِلَىٰ نيَّةٍ جديدةٍ ( إِنْ لَمْ يَنْوِ ٱلرُّجُوعَ ) حالَ ٱلخروجِ ، بخلافِ ما لَو خرجَ عازماً على ٱلعَودِ . . فإنَّهُ لا يلزمُهُ تجديدُ ٱلنَّيَّةِ ؛ لأَنَّهُ يصيرُ كنيَّةِ ٱلمدَّتينِ ٱبتداءً .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولا في مسجد أرضه مستأجرة ، ووُقف بناؤه مسجداً على القول بصحة الوقف وهو الأصح ، والحيلة في الاعتكاف فيه أن ببني فيه مصطبة أو صفّة أو نحو ذلك ويوقفها مسجداً ، فيصح الاعتكاف فيها ، كما يصح على سطحه وجدرانه ، ولا يغترّ بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه وإن لم يَبْنِ نحو مصطبة ، وقد عُلم ممّا تقرر : أنه لا يصح وقف المنقول مسجداً ، ولا يُغتر بما وقع في فتاوى بعض المتأخرين من الصّحة . « خطيب » رحمه الله [١/ ٢٥٩] ) .

( وَإِنْ قَدَّرَهُ بِمُدَّةٍ ) مطلقةٍ كبومٍ أَو شهرٍ ( . . فَيُجَدِّدُهَا ) أَي : ٱلنَّيَّةَ وجوباً إِذَا عادَ ( إِنْ خَرَجَ ) غيرَ عازمٍ على ٱلعَودِ ( لِغَيْرِ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ) بخلافِ ما إِذَا خرجَ لقضاءِ ٱلحاجةِ مِنْ بَولٍ أَو غائطٍ أَو إِخراجِ ريحٍ . . فإنَّ ٱعتكافَهُ لا ينقطعُ ؛ لأَنَّ ذلكَ لا بُدَّ منهُ ، فهوَ كالمستثنىٰ عندَ ٱلنَّيَّةِ ، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ ٱلاعتكافِ ٱلمنطوَّع بهِ وٱلواجبِ ؛ كما إِذَا نذرَ أَيَّاماً غيرَ معيَّنةٍ ولَم يَشترطُ تتابعاً .

( وَإِنْ كَانَ ) ٱلاعتكافُ ( مُتَتَابِعاً ) وخرجَ منهُ غيرَ عازمٍ على ٱلعودِ ( . . جَدَّدَهَا ) أَي : ٱلنِّيَةَ وجوباً إِذَا عادَ ( إِنْ خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ ٱلتَّنَابُعَ ) بخلافِ ما إِذَا خرجَ لِما لا يقطعُهُ مِنْ قَضاءِ حاجةٍ وأَكلٍ وغيرِهما ممَّا يأْتي. . فإِنَّهُ لا يَلزمُهُ تجديدُ ٱلنِّيَّةِ ؛ لِشمولِ ٱلنِّيَةِ جميعَ ٱلمدَّةِ .

( وَإِنْ عَبَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِداً ). . لَم يَتعيَّنْ ( فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ ) وكذا ٱلصَّلاَةُ ، لـٰكنْ يُندبانِ فيما عيَّنهُ ( إِلاَّ ٱلْمَسَاجِدَ ٱلثَّلاَثَةَ ) ٱلمسجدَ ٱلحرامَ ، ومسجدَ ٱلمدينةِ ، وٱلأَقصىٰ ، فتتعيَّنُ ؛ لمزيدِ فضلِها .

نَعَمْ ؛ يُجزىءُ ٱلفاضلُ عنِ ٱلمفضولِ ولا عكسَ ، فيُجزىءُ ٱلمسجدُ ٱلحرامُ عنِ ٱلآخَرَيْنِ ، ومسجدُ ٱلمدينةِ عنِ ٱلآخَرينِ ، ولا مسجدُ ٱلمدينةِ عنِ ٱلمسجدِ ٱلحرام .

ودليلُ تفاوتِها في ألفضلِ : ما صحَّ مِنْ غيرِ مَطعنٍ فيهِ : ( أَنَّ ٱلصَّلاةَ في ٱلمسجدِ ٱلحرامِ بمئةِ أَلفِ صَلاةٍ في مسجدِ ٱلمدينةِ بألفِ صلاةٍ فيما عدا ٱلمسجدَ ٱلحرامَ ، وأَنَّها في مسجدِ ٱلمدينةِ بألفِ صلاةٍ فيما عدا ٱلمسجدَينِ ٱلأَوَّلينِ بقرينةِ في ٱلمسجدِ ٱلأَقصىٰ أَفضلُ مِنْ خمسِ مئةِ صلاةٍ فيما سواهُ ) أي : إِلاَّ ٱلمسجدَينِ ٱلأَوَّلينِ بقرينةِ ما قبلهُ ، وفي ذلكَ مزيدُ فَضْلٍ بيَّنتُهُ في « حاشية ٱلإيضاح » وبيَّنتُ فيها أيضاً أَنَّ ٱلمرادَ بالأَوَّلِ : الكعبةُ والمسجدُ حولَها ، وبالثَّاني : ما كانَ في زمنهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ دونَ ما زيدَ عليهِ .

( وَيَحْرُمُ ) ٱلاعتكافُ على ٱلزَّوجةِ وٱلقِنِّ ( بِغَيْرِ إِذْنِ ٱلزَّوْجِ وَٱلسَّيِّدِ ) .

نَعَمْ ؛ إِنْ لَم تَفُتْ بهِ منفعةٌ ؛ كأَنْ حضرا ٱلمسجدَ بإِذنِهما فنوياهُ.. حَلَّ .

وَيَبْطُلُ ٱلِاعْتِكَافُ بِٱلْجِمَاعِ ، وَبِٱلمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ إِنْ أَنْزَلَ ، وَبِٱلْجُنُونِ وَٱلإِغْمَاءِ ، وَٱلْجَنَابَةِ ، وَٱلرِّدَّةِ ، وَٱلسُّكْرِ .

# ( فِكْنَالِهُمْ )

## فيما يُبطِلُ ٱلاغْتِكَافَ وفِيمَا يَقطعُ ٱلتَّتابِعَ

( وَيَبْطُلُ ٱلاِعْتِكَافُ ) بموجبِ جنابةٍ يفطرُ بهِ ٱلصَّائمُ ، فيبَطلُ ( بِٱلْجِمَاعِ ) مِنْ واضحٍ عمداً معَ ٱلعلم وٱلاختيار .

( وَبِٱلْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ إِنْ أَنْزَلَ ) وَبِٱلاستمناءِ \_ كما مرَّ مبسوطاً في ٱلصَّومِ \_ وإِنْ فعلَ ذلكَ خارجَ ٱلمسجدِ ؛ لمنافاتهِ لَهُ ، ويَحرمُ \_ في ٱلاعتكافِ ٱلواجبِ مطلَقاً ، وفي ٱلمستحبِّ ـ في ٱلمسجدِ .

( وَ ) يَبطلُ ( بِٱلْجُنُونِ وَٱلْإِغْمَاءِ ) إِنْ طرأًا بسببٍ تعدَّىٰ به ؛ لأَنَّهُما حينئذِ كٱلسُّكرِ .

أَمَّا إِذَا لَم يَطرأًا بسببٍ تعدَّىٰ بهِ. . فلا يقطعانه إِنْ لَم يُخرِجُ مِنَ ٱلمسجدِ ، أَو أُخرِجَ ولَم يُمكنْ حفظُهُ فيهِ بلا مشقَّةٍ ـ حفظُهُ فيهِ بلا مشقَّةٍ ـ علىٰ ما ٱقتضاهُ كلامُ « الرَّوضةِ » وغيرِها ـ إِذْ لا عذرَ في إِخراجهِ .

( وَ ) يَبِطلُ بِٱلحيضِ ، وٱلاحتلامِ ، ونحوهِ مِنَ ( ٱلْجَنَابَةِ ) الَّتي لا تُبِطلُ ٱلصَّومَ ؛ كإنزالٍ بلا مباشرة ، وجماع ناسٍ أو جاهلٍ أو مُكرَهٍ إِنْ لَمْ يَغتسلْ فوراً ؛ لوجوبِ ٱلمبادرةِ بِٱلغُسلِ رعايةً لِلتَّتابعِ ، ولَهُ ٱلغُسلُ في ٱلمسجدِ إِنْ لَم يَمكثْ فيهِ ، وٱلخروجُ لَهُ وإِنْ أَمكنَهُ في ٱلمسجدِ ؛ لأَنَّهُ أَصُونُ لِمروءَتهِ ، ولحُرمةِ ٱلمسجدِ ، وإِذَا عادَ لَهُ . . جدَّدَ ٱلنَّيَّةَ إِنْ كَانَ ٱعتكافَهُ غيرَ متتابعٍ ، وإلاً . . فلاً . .

( وَٱلرِّدَّةِ وَٱلسُّكْرِ ) ٱلمحرَّمِ وإِنْ لَم يَخرجِ ٱلمتَّصفُ بأَحدِهما مِنَ ٱلمسجدِ ؛ لِعدمِ أَهليَّته لِلعبادة .

( وَإِذَا نَذَرَ ٱعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُتَنَابِعَةٍ . . لَزِمَهُ ) اعتكافُ تلكَ ٱلمدَّةِ معَ تتابُعِها ، فلا يجوزُ تقديمُهُ عليها ولا تأخيرُهُ عنها .

وإِنَّمَا يَلزمُ ٱلنَّتَابِعُ إِنْ تَلفَّظَ بِٱلتزامهِ ، سواءٌ أَكانتِ ٱلمَدَّةُ مَعيَّنةً أَمْ غيرَ مَعيَّنةٍ ، بخلافِ مَا إِذَا نواهُ.. فإنَّهُ لا يلزمُهُ على ٱلمعتمَدِ .

( وَيَقْطَعُ ٱلتَّنَابُعَ : ٱلسُّكْرُ ، وَٱلْكُفْرُ ، وَتَعَمُّدُ ٱلْجِمَاعِ ) وغيرُها ، ممَّا مرَّ آنفاً بتفصيلهِ .

(وَ) يُبطلُهُ أَيضاً (نَعَمَّدُ الْخُرُوجِ) مِنَ ٱلمَسْجِدِ ، لِمَا ليسَ ضرورياً ولا ما هوَ مُلحَقِّ بِالضَّروريِّ ؛ فـ(لاَ) يؤثِّرُ ٱلخروجُ (لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ) إِذ لا بُدَّ منهُ وإِنْ كثُرَ خروجُهُ لذلكَ ٱلعارضِ نظراً إِلَىٰ جنسهِ ، ولا يُكلَّفُ فيهِ ـ كالأَكلِ ـ ٱلصَّبرَ إِلَىٰ حدِّ ٱلضَّرورةِ ، ولا غير دارِهِ كسقايةِ ٱلمسجدِ إِنْ لَم تَلِقْ بهِ ، ولَهُ ٱلوضوءُ ٱلواجبُ خارجَ ٱلمسجدِ ؛ تبعاً لِلاستنجاءِ .

﴿ وَلاَ ﴾ لأَجلِ ( ٱلأَكْلِ ) وإِنْ أَمكنَ في ٱلمسجدِ ؛ فقد يَستحيي ويشقُّ عليهِ ، بخلافِ ٱلشُّربِ .

وإِذَا خرجَ لِدارهِ لِقضاءِ ٱلحاجةِ أَوِ ٱلأَكلِ ؛ فإِنْ تفاحشَ بُعدُها عنِ ٱلمسجدِ عُرفاً وفي طريقهِ مكانٌ أَقربُ منهُ لائقٌ بهِ \_ وإِنْ كانَ لِصديقهِ \_ أَو كانَ لَهُ دارانِ لَم يَتفاحشْ بُعدُهُما وأَحدُهما أَقربُ. . تعيَّنَ ٱلأَقربُ في ٱلصُّورتَينِ ، وإِلاَّ . . ٱنقطعَ تتابعُهُ .

ولا يضرُّ وقوفُهُ لِشغلِ بقدرِ ٱلصَّلاةِ ٱلمعتدلَةِ على ٱلميْتِ ما لَم يَعدِلْ عن طريقهِ أَو يتباطأْ في مَشْيهِ ، أَو يُجامع وإِنْ كانَ سائراً ، وإِلاَّ . . بطلَ تتابُعُه أيضاً .

( وَلاَ ٱلشُّرْبِ ) وٱلوضوءِ ٱلواجبِ ( إِنْ تَعَذَّرَ ٱلْمَاءُ فِي ٱلْمَسْجِدِ ) بخلافِ ما إِذَا وجدَ ٱلماءَ فيهِ أَو تيسَّرَ إِحضارُهُ ولَو مِنْ بيتهِ .

( وَلاَ لِلْمَرِيضِ (' ) إِنْ شَقَّ لُبُثُهُ فِيهِ ) لاحتياجِهِ إِلَىٰ نحوِ فراشٍ وتردُّدِ طبيبٍ ، ( أَوْ خَشِيَ تَلْوِيثَهُ ) بخبثِ أَو مستقذَرٍ فَخَرجَ منهُ ، بخلافِ نحوِ ٱلحُمَّى ٱلخفيفةِ وٱلصُّداع .

( وَمِثْلُهُ ) في ذلكَ ( ٱلْجُنُونُ وَٱلإِغْمَاءُ ) إِذَا حصلَ أَحدُهُما لِلمعتكفِ. . فلاَ يضرُّ إِنْ دامَ في ٱلمسجدِ ، أَو أُخرِجَ لعدم إِمكانِ حفظِهِ فيهِ أو لمشقَّةٍ ؛ للحاجةِ ، كما مرَّ .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب): (ولا لمرض).

# وَلاَ إِنْ أُكْرِهَ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى ٱلْخُرُوجِ . وَلاَ يَقْطَعُهُ ٱلْحَيْضُ إِنْ لَمْ تَسَعْهُ مُدَّةُ ٱلطُّهْرِ .

( وَلاَ إِنْ ) خرجَ وقد ( أُكْرِهَ بِغَيْرِ حَقِّ عَلَى ٱلْخُرُوجِ ) أَو خرجَ خوفاً مِنْ ظالمٍ أَو غريمٍ لَهُ وهوَ معسرٌ ولا بيِّنةَ لَهُ ، أَو مِنْ نحوِ سَبُعِ أَو حريقٍ لِعُذرهِ ؛ كأَنْ حُمِلَ بغيرِ إِذنهِ .

بخلافِ ما لَو أُخرِجَ مُكْرَهاً بحقَّ ؛ كزوجةٍ وقنِّ يعتكفانِ بلا إِذنٍ ، وكمَنْ أَخرِجَهُ ظالمٌ لأَداءِ حقَّ مَطَلَ بهِ ، أَو خرِجَ خوفَ غريمٍ لَهُ وهو غنيٌّ مُماطلٌ ، أَو مُعْسِرٌ ولَهُ بيِّنةٌ. . فيَنقطعُ تتابعُهُ بذلكَ ؛ لتقصيرِهِ .

( وَلاَ يَقْطَعُهُ ٱلْحَيْضُ إِنْ لَمْ نَسَعْهُ مُدَّةُ ٱلطُّهْرِ ) بأَنْ طالَتْ مدَّةُ ٱلاعتكافِ بحيثُ لا ينفكُ عنِ الحيضِ غالباً ؛ بأَنْ يكونَ أكثرَ مِنْ خمسةَ عشرَ يوماً ، وفيه نظرٌ رَدَدْتُهُ في « شرح ٱلإِرشادِ » .

ولا يقطعُهُ أَيضاً خروجُ مؤذِّنِ راتبٍ إِلَىٰ منارةِ ٱلمسجدِ ٱلمنفصلةِ عنهُ للكنَّها قريبةٌ منهُ لِلأَذانِ ؛ لإلْفهِ صعودَها لِلأَذانِ ، وإلْفِ ٱلنَّاسِ صوتَهُ ، ولا ٱلخروجُ لأَنْ يُقامَ عليهِ حدُّ ثبتَ بغيرِ إقرارهِ ، ولا لأَجلِ عَدَّةٍ لَيستْ بسببها ، ولا لأَجْلِ أَداءِ شهادةٍ تعيَّنَ عليهِ تحمَّلُها وأَداؤُها ؛ لِلعذرِ في جميع ذلكَ ، بخلافِ أَضدادِهِ .

w v u

رَفْخُ عجب لارَّعِی لالْجَنِّرِيُّ لائیلیز لانزمُ لالِنودوکریس www.moswarat.com

# الكائب للحج والعمرة

# ( إِنَّا نُكِ لِلْحَجِّ ) [ وَلَعُمْغٌ ] ( )

هوَ لغةً : ٱلقصدُ ، وشرعاً : قصدُ ٱلكعبةِ لِلأَفعالِ ٱلآتيةِ ، ( وٱلْعُمْرَةِ ) وهيَ لغةً : ٱلزيارةُ ، وشرعاً : قصدُ ٱلكعبةِ لِلأَفعالِ ٱلآتيةِ .

( هُمَا فَرْضَانِ ) أَمَّا ٱلحجُّ . فبالإجماع ، وأَمَّا ٱلعُمْرةُ . فلِمَا صحَّ عن عائشةَ رضيَ ٱللهُ تعالىٰ عنها ، قلتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هَلْ عَلَى ٱلنِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ؛ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ : ٱلحَجُّ وَٱلعُمْرَةُ » .

وخبرُ : سُئلَ رسولُ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ ٱلعُمْرةِ أَواجبةٌ هيَ ؟ قَالَ : « لاَ ». . ضعيفٌ ٱتَّفاقاً .

ثمَّ لَهما مراتبُ خمسةٌ:

صحَّةٌ مطلَقةٌ ؛ وشرطُها : ٱلإِسلامُ فقط ، فيصحُّ إِحرامُ ٱلوليِّ أَو مأْذُونهِ عنِ ٱلمجنونِ وٱلصَّبيِّ ٱلَّذي لا يُميِّرُ .

وصحَّةُ مباشرةٍ ؛ وشرطُها : ٱلإِسلامُ معَ ٱلتَّمييزِ وإِذنُ ٱلوليِّ ، فلا تصحُّ مباشرةُ غيرِ مميزٍ ، ولا مميزٍ لَم يَأْذنْ لَهُ وليُّهُ .

ووقوعٌ عن حجَّةِ ٱلنَّذرِ ؛ وشرطُهُ : ٱلإِسلامُ وٱلتَّكليفُ .

ووقوعٌ عن حجَّةِ ٱلإِسلامِ وعُمرتهِ ؛ وشرطُهُ : ٱلتَّكليفُ وٱلحريَّةُ ، فيُجزىءُ حجُّ ٱلحرِّ ٱلمكلَّفِ ٱلفقيرِ ، وٱعتمارُهُ عن فَرْضِ ٱلإِسلام .

والمرتبةُ ٱلخامسةُ : وجوبُهما ، ﴿ وَشَرْطُ وُجُوبِهِمَا :

ٱلإِسْلاَمُ ) فلا يَجبانِ علىٰ كافرٍ أَصليِّ في ٱلدُّنيا ، ويَجبانِ علىٰ مرتدٍّ وإِنِ ٱستطاعَ في حالِ رِدَّتهِ

<sup>(</sup>١) في غير (ج) : (باب الحج) .

ثُمَّ أَعسرَ بعدَ إِسلامهِ ، للكنْ لَو ماتَ مرتدًاً. . لَم يُحجَّ عنهُ ؛ لتعذُّرِ وقوعهِ لَهُ .

﴿ وَٱلْحُرِّيَّةُ وَٱلنَّكْلِيفُ ﴾ فلا يَجبانِ علىٰ رقيقٍ وصبيٌّ ومجنونٍ ؛ لِنقصِهم .

( وَٱلْاِسْتِطَاعَةُ ) لقوله تعالىٰ : ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ وٱلعُمْرةُ كٱلحجِّ ، وٱلاستطاعةُ ٱلواحدةُ كافيةٌ لَهُما ( وَلَهَا شُرُوطٌ :

ٱللَّاوَّلُ : وُجُودُ ٱلزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ ) حتَّى ٱلسُّفرةِ ، ( وَسُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ) ٱللَّائقةِ بهِ ، مِنْ نحوِ ملبسٍ ومطعم ، وغيرِهما ممَّا يأتي .

( ٱلثَّانِي : وُجُودُ رَاحِلَةٍ ) فاضلةٍ عن جميعٍ ما مرَّ وما يأْتي ، ذهاباً وإِياباً وإِنْ لَم يكنْ لَهُ بوطنهِ أَهلٌ ولا عشيرةٌ ، ( لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ) .

والأَصلُ فيها وفي ٱلنَّفقةِ : أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ فسَّرَ بهما ٱلسَّبيلَ في ٱلآيةِ ، والمرادُ بها هنا : كُلُّ دابةٍ ٱعتيدَ ركوبُها في مِثلِ تلكَ ٱلمسافةِ ولَو نحو بغلٍ وحمارٍ .

وبـ ( وجدانِها ) : القدرةُ علىٰ تحصيلِها ببيع أَو إِجارةٍ بثَمنِ المثلِ ، أَو أُجرتهِ ، لا بأَزيدَ وإِنْ قلّتِ الزِّيادةُ ، أَو ركوبِ موقوفٍ عليهِ ، أَو على الحملِ إِلَىٰ مكَّةَ ، أَو موصى بمنفعتهِ إِلَىٰ ذلكَ ، والأَوجهُ : الوجوبُ علىٰ مَنْ حملَهُ الإِمامُ مِنْ بيتِ المالِ ؛ كأهلِ وظائفِ الرَّكْبِ مِنَ القُضاةِ أو غيرهم .

وٱلشَّرطُ إِمَّا وجودُ راحلةٍ فقط ـ وهوَ في حقِّ مَنْ ذُكِرَ بَعُدَ محلُّهُ أَو ضعُفَ كما يأْتي ـ ( أَوْ ) وجودُ ( شَِقِّ مَحْمِلٍ ) وهوَ ( لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ ) بأَنْ يَلحقَهُ بها مشقَّةٌ شديدةٌ ؛ إِذْ لا ٱستطاعةَ معَها .

وضابطُها : أَنْ يخشىٰ منها مُبيحَ تيمُّمٍ ، فإِنْ لَحقتُهُ بٱلمَحْمِلِ ـ وهوَ : شيءٌ مِنْ خشبٍ أَو نحوهِ يُجعَلُ في جانبِ ٱلبعيرِ للرُّكوبِ فيهِ ـ . . ٱشتُرِطَ قدرتُهُ على ٱلكنيسةِ (١) ـ وهي : ٱلمسمَّى ٱلآن

<sup>(</sup>١) الكنيسة ـ مأخوذة من الكَنْسِ وهو الستر ـ وهي : شبه هودج ، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ، ويلقىٰ عليه ثوب يستظل به الراكب ، ويستتر به ، ويدفع الحر والبرد ، وتسمى المحارة .

بِٱلمحارةِ \_ فإِنْ عجزَ . . فمِحَفَّةٌ (١) ، فإِنْ عجزَ . . فسريرٌ يَحملُهُ رجالٌ وإِنْ بَعُدَ محلُهُ ؛ لأَنَّ ٱلفَرْضَ أَنَّهُ قادرٌ علىٰ مُؤَنِ ذلكَ ، وأَنَّها فاضلةٌ عمَّا مرَّ .

﴿ وَلِلْمَوْأَةِ ﴾ والخنثىٰ وإِنْ لَم يتضرَّرا ؛ لأَنَّ ٱلمَحْمِلَ أَسترُ لهُمَا .

والشَّرطُ وجدانُ ٱلمَحْمِلِ في حقِّ مَنْ ذُكِرَ ( مَعَ وُجُودِ شَرِيكٍ ) عَدْلٍ تليقُ بهِ مجالستُهُ ، وليسَ بهِ نحو جُذامٍ ولا بَرَصٍ فيما يظهرُ في ٱلكلِّ ، فإنْ لَم يجدْهُ. . فلا وجوبَ وإِنْ وجدَ مُؤْنَةَ ٱلمَحْمِلِ بتمامهِ .

ولَو سَهُلتْ معادلتُهُ بنحوِ أَمتعةٍ ولَم يخشَ منها ضرراً ولا مشقَّةً. . لَم يُشترَطُ وجودُ ٱلشَّريكِ .

( وَلاَ تُشْتَرَطُ ٱلرَّاحِلَةُ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى ٱلْمَشْيِ ) بأَنْ لَم يَلحقْهُ بهِ ٱلمشقَّةُ ٱلآتيةُ ؛ إِذ ليسَ عليهِ في ذلكَ كثيرُ ضَرَرٍ ، بخلافِ ما لو ضَعُفَ عنِ ٱلمشي بأَنْ خشيَ منهُ مُبيحَ تيمُّم. . فإنَّهُ لا بُدَّ مِنَ ٱلمَحْمِلِ في حقِّهِ مطلَقاً .

وحيثُ لَم يَلزمْهُ ٱلمشيُ.. فٱلرُّكوبُ قَبْلَ ٱلإِحرامِ وبعدَهُ أَفضلُ ، وٱلأَفضلُ ٱلرُّكوبُ على ٱلقَتَب<sup>(٢)</sup> وٱلرَّحلِ ؛ للاتِّباع .

( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ ) أَي : ما مرَّ مِنْ نحوِ ٱلرَّاحلةِ وٱلمُؤْنَةِ ( فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ ) ولَو مؤجَّلاً وإِنْ أُمهلَ بهِ إِلَىٰ إِيابهِ ؛ لأَنَّ ٱلحالَّ على ٱلفورِ ، وٱلحجُّ على ٱلتَّراخي ، وٱلمؤجَّلُ يحلُّ عليهِ ، فإذَا صرفَ ما معَهُ في ٱلحجِّ . . لَم يَجِدْ ما يَقضي بهِ ٱلدَّينَ .

( وَ ) عن ( مُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ ) كزوجتهِ وقريبهِ ومملوكهِ ٱلمُحتاجِ إِليهِ ، وٱلمرادُ ٱلمُؤْنَةُ ٱللاَّئقةُ بهِم ؛ مِنْ نحوِ مَلْبسٍ ومَطعمٍ ، وإعفافِ أَبٍ ، وأُجرةِ طبيبٍ ، وثَمنِ أَدويةٍ ، لحاجةِ قريبهِ ومملوكهِ إليهِما ، ولحاجةِ غيرِهما إِذَا تعيَّنَ ٱلصَّرفُ إِليهِ .

ويُشترطُ ٱلفضلُ عن جميع ما يحتاجُهُ إِلَىٰ ذلكَ ﴿ ذَهَابًا وَإِيَابًا ﴾ إِلَىٰ وطنِهِ وإِنْ لَم يكنْ لَهُ بهِ أَهلٌ

 <sup>(</sup>١) محفة : مركب من مراكب النساء كالهودج إلاًّ أنها لا تقبَّب كما يقبب الهودج .

<sup>(</sup>٢) القتب: رحلٌ صغير علىٰ قدر السنام.

ولا عشيرةٌ ؛ لِمَا في ٱلغُربةِ مِنَ ٱلوحشةِ ، ولنزعِ ٱلنُّفوسِ إِلَى ٱلأَوطانِ ، وعلى ٱلقاضي منعُهُ حتَّىٰ يتركَ لِمُمَوَّنِهِ نفقةَ ٱلذَّهابِ وٱلإِيابِ ، للكنَّهُ يُخيِّرهُ في ٱلزَّوجةِ بينَ طلاقِها وتركِ نفقتِها عندَ ثقةٍ يَصرفُها عليها .

( وَعَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ) أَي : إِلَىٰ خدمتِهِ لنحوِ زَمَانةٍ ، أَو منصبٍ ؛ تقديماً لحاجتِه ٱلنَّاجِزةِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كانا نفيسَينِ لا يَليقانِ بهِ.. لَزِمَ إِبدالُهما بلائقٍ إِنْ وفَّى ٱلزائدُ عليهِ بمُؤْنَةِ نسكهِ ، ومثلُهُما ٱلثَّوبُ ٱلنَّفيسُ ، ولَو أَمكنَ بيعُ بعضِ ٱلدَّارِ ولو غيرَ نفيسةٍ ووفَّىٰ ثمنُهُ بمُؤْنَةِ ٱلنُّسكِ.. لَزِمَهُ أَيضاً ، وٱلأَمَةُ ٱلنَّفيسةُ لِلخدمةِ أَو للتَّمتُّع كٱلعبدِ فيما ذُكِرَ .

ولا يلزمُ ٱلعالمَ أَوِ ٱلمتعلِّمَ بيعُ كتبهِ ؛ لحاجته إليها إِلاَّ إِنْ كانَ لَهُ مِنْ كتابٍ نسختانِ وحاجتُهُ تندفعُ بإحداهُما. . فيلزمهُ بيعُ ٱلأُخرىٰ ، ولا ٱلجنديَّ بيعُ سلاحهِ ، ولا ٱلمحترفَ بيعُ ٱلتهِ .

( ٱلثَّالِثُ : أَمْنُ ٱلطَّرِيقِ ) أَمناً لائقاً بٱلسَّفرِ ـ ولَو ظَنَّا ـ على ٱلنَّفسِ وٱلبُضعِ وٱلمالِ وإِنْ قلَّ ، فإِنْ خافَ علىٰ شيءٍ منها. . لَم يلزمْهُ ٱلنُّسكُ ؛ لِتضرُّرهِ ، سواءٌ كانَ ٱلخوفُ عامّاً أَم خاصّاً على ٱلمعتمَدِ .

ولا أَثْرَ لِلخوفِ علىٰ مالٍ خطيرٍ ٱستصحبَهُ للتِّجارةِ وكانَ يأَمنُ عليهِ لو تركَهُ في بلدهِ .

ويشترطُ ٱلأَمْنُ أَيضاً مِنَ ٱلرَّصَديِّ ـ وهوَ : مَنْ يرقبُ ٱلنَّاسَ لِيأْخذَ منهُم مالاً ـ فإنْ وُجِدَ. . لَم يَجبِ ٱلنَّسكُ وإِنْ قلَّ ٱلمالُ ، ما لَمْ يكنِ ٱلمُعطي لَهُ هوَ ٱلإِمامُ أَو نائبُهُ .

( ٱلرَّابِعُ : وُجُودُ ٱلرَّادِ وَٱلْمَاءِ فِي ٱلْمَواضِعِ ٱلْمُعْنَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَهُوَ ٱلْقَدْرُ ٱللاَّئِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ اللهَّكِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ اللهَّ وَلَو في مرحلةٍ ٱعتيدَ حملُهُ منها. . تبيَّنَ عدمُ ٱلوجوبِ ، وٱلعبرةُ في ذلكَ بعُرفِ أَهلِ كلِّ ناحيةٍ ؛ لاختلافِ بٱختلافِ ٱلنَّواحي .

( وَ ) وجودُ ( عَلَفِ ٱلدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ ) لِعُظْمِ تحمُّلِ ٱلمؤنَّةِ في حَمْلِهِ ، بخلافِ ٱلماءِ وٱلزَّادِ ،

لَكِنْ بحثَ في « المجموعِ » أعتبارَ ألعادة فيهِ كألماء ، وسبَقَهُ إليهِ سُلَيمُ (١) وغيرُهُ ، وأعتمدَهُ ألسُّبكيُّ وغيرُهُ .

( وَلاَ يَجِبُ ٱلْحَجُّ ) ولا يَستقرُّ ( عَلَى ٱلْمَوْأَةِ ) ولَو عجوزاً لا تُشتهىٰ ، سواءٌ ٱلمكيَّةُ وغيرُها ( إِلاَّ إِنْ ) وُجِدَ فيها ما مرَّ ، وَ( خَرَجَ مَعَهَا زَوْجُ (٢) أَوْ مَحْرَمٌ ) لَها بنسَبٍ أَو رَضاعٍ أَو مصاهَرةٍ ؛ لِمَا صَحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ تُسَافِرُ ٱلمَرْأَةُ بَرِيداً إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ » .

ولا تُشترطُ عدالتُهُما ؛ لأَنَّ ٱلوازعَ ٱلطَّبعيَّ أَقوىٰ مِنَ ٱلوَازعِ ٱلشَّرعيِّ ، ومِثلُهُمَا عبدُها ٱلثَّقةُ إِنْ كانتْ ثقةً أَيضاً ؛ إِذ لا يجوزُ لكلِّ مِنهُما نظرُ ٱلآخَرِ وٱلخلوةُ بهِ إِلاَّ حينئذٍ ، ويكفي مراهقٌ وأَعمىٰ لَه وجاهةٌ وفِطنةٌ بحيثُ تأمنُ معَهُ علىٰ نفسِها .

ويُشترطُ أَيضاً فيمَنْ يَخرجُ معَها مصاحبتُهُ لَها بحيثُ يَمنعُ تطلُّعَ أَعيُنِ ٱلفَجَرَةِ إِليها ، وإِنْ كانَ قد يَبعُدُ عنها قليلاً في بعضِ ٱلأحيان .

وٱلأَمردُ ٱلجميلُ لا بُدَّ أَنْ يخرجَ معَهُ مَنْ يأمنُ بهِ علىٰ نفسِهِ مِنْ قريبٍ ونحوِهِ.

( أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ ) بأَنْ بَلغنَ وجَمَعْنَ صفاتِ العدالةِ وإِنْ كُنَّ إِماءً ، سواءٌ العجائزُ وغيرُهنَّ وإِنْ لَم يَخرِجْ معهُنَّ زوجٌ أَو محرمٌ لإحداهُنَّ ؛ لانقطاعِ الأَطماعِ باجتماعهنَّ ، ومِنْ ثَمَّ : جازتُ خلوةُ رجلِ بالمرأتينِ دونَ عكسهِ ، وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ ثلاثٍ غيرِها وأَنَّهُ لا يُكتفىٰ بغيرِ الثقاتِ وإنْ كنَّ محارمَ ، واعتبارُ العددِ إِنَّما هوَ بالنَّظرِ للوجوبِ الَّذي الكلامُ فيه ، أَمَّا بالنَّظرِ لِجوازِ الخروجِ . فلَها أَنْ تخرجَ مع واحدة لفرضِ الحجِّ ، وكذا وحدَها إِذَا أَمِنَتْ ، أَمَّا سفرُها لغيرِ فَرضٍ . . فحرامٌ معَ النَّسوةِ مطلَقاً .

( ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَثْبُتَ عَلَى ٱلرَّاحِلَةِ بِلاَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ) فَمَنْ لا يثبتُ عليها أَصلاً ، أَو يخشىٰ مِنْ ثبوتهِ عليها محذورَ تيمُّم. . لا يلزمُهُ ٱلحجُّ بنَفْسهِ ، بلْ بنائِبهِ بشروطهِ ٱلآتيةِ .

<sup>(</sup>١) أي : سُلَيم بن أيوب الرازي ، أبو الفتح ، صاحب كتاب « المجرد » .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (ولو فاسقاً؛ لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب، وبه يعلم أن من علم أنه لا غيرة له ، كما هو شأن بعض من لا خلاق لهم لا يكتفيٰ به . « تحفة » [٤/ ٢٤] ) .

وَلاَ يَجِبُ عَلَى ٱلأَعْمَى ٱلْحَجُّ إِلاَّ إِذَا وَجَدَ قَائِداً . وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلْحَجِّ بِنَفْسِهِ. . وَجَبَتْ عَلَيْهِ ٱلِاسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ أَوْ بِمَنْ يُطِيعُهُ . . . . . . . . . . . . . . . .

السَّادِسُ : أَنْ يَجِدَ مَا مَرَّ مِنَ ٱلزَّادِ وغيرهِ وقتَ خروجِ ٱلنَّاسِ مِنْ بلدهِ .

السَّابِعُ : إِمكانُ ٱلسَّيرِ ؛ بأَنْ يبقىٰ مِنَ ٱلزَّمنِ عندَ وجودِ ٱلزَّادِ ونحوهِ مِقدارُ ما يُمكنُ ٱلسَّيرُ فيهِ إِلَى ٱلسَّيرَ ٱلمعهودَ ، فإِنِ ٱحتاجَ إِلَىٰ أَنْ يقطعَ في كلِّ يومٍ أَو في بعضِ ٱلأَيَّامِ أَكثرَ مِنْ مرحلةٍ . لَم يلزمْهُ ٱلحجُّ ، ولا يُقضىٰ مِنْ تركتهِ لَو ماتَ قَبْلَهُ .

الثَّامِنُ : أَنْ يَجِدَ رُفقةً بحيثُ لا يأْمَنُ إِلاَّ بهِم يخرجُ معهُم ذلكَ ٱلوقتَ ٱلمعتادَ ؛ فإِنْ تقدَّموا بحيثُ زادتْ أَيَّامُ ٱلسَّفرِ ، أَو تأخَّروا بحيثُ ٱحتاجَ أَنْ يقطعَ معَهُم في كُلِّ يومٍ أَكثرَ مِنْ مرحلةٍ . . فلا وجوبَ ؛ لزيادةِ آلمؤنةِ في ٱلأَوَّلِ وتضرُّرهِ في ٱلثَّاني ، ويَلزمُهُ ٱلسَّفرُ وحدَهُ في طريقٍ آمنةٍ لا يخافُ فيها ٱلواحدُ وإِنِ ٱستوحشَ .

التَّاسِعُ: أَنْ يَجِدَ مَا مرَّ مِنَ ٱلزَّادِ ونحوهِ بِمالٍ حاصلٍ عندَهُ ، فلا يَلزمُهُ ٱتِّهابُهُ ولا قَبولُ هبته لِعُظْمِ ٱلمَّنَةِ فيهِ ، ولا شراؤُهُ بثَمنٍ مؤجَّلٍ وإِنِ ٱمتدَّ ٱلأَجلُ إِلَىٰ وصولِهِ موضعَ مالهِ ، ولا أَثرَ لدَينِ لهُ مؤجَّلٍ أو حالٌ علىٰ معسرٍ أو منكِرٍ ، ولا بيِّنَةَ لَهُ ولا يمكنُهُ ٱلظَّفرُ بِمالهِ ، بخلافِ ٱلحالِّ علىٰ ملي مُقرِّ ، أَو عليه بيّنةٌ ، أَو أَمكنَهُ ٱلظَّفرُ مِنْ مالهِ بقدرهِ ووُجِدَتْ شروطُ ٱلظَّفرِ .

وٱلمالُ ٱلموجودُ بعدَ خروجِ ٱلقافلةِ كٱلمعدومِ .

( وَلاَ يَجِبُ عَلَى ٱلأَعْمَى ٱلْحَجُّ ) وٱلعُمْرةُ ( إِلاَ إِذَا وَجَدَ قَائِداً ) ويُشترطُ قدرتُهُ على أُجرتهِ إِنْ طَلَبَها وَلَم يَزِدْ علىٰ أُجرةِ مِثلهِ ، وكذا يُشترطُ قدرةُ ٱلمرأةِ علىٰ أُجرةِ نحوِ ٱلزَّوجِ إِنْ طلبَها ( وَمَنْ عَجَزَ عَلَىٰ أُجرةِ بِنَفْسِهِ ) وقد أَيسَ مِنَ ٱلقدرةِ عليهِ لِزَمانةٍ أَو هَرَم أَو مرضٍ لا يُرجىٰ برؤُهُ - ويُسمَّىٰ مَعْضوباً - ( . . وَجَبَتْ عَلَيْهِ ٱلإِسْتِنَابَةُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ ) بأَنْ وجد أُجرةَ مَنْ يحجُّ عنهُ بأُجرةِ ٱلمِثلِ فاضلةً عمَّا مِرَّ . .

نَعَمْ ؛ يُستثنىٰ مُؤْنَةُ نَفْسهِ وعيالهِ ، فلا يُشترطُ كونَها فاضلةً عنها إِلاَّ يومَ ٱلاستئجارِ فقط ؛ لأَنَّه إِذَا لَمَ يُفارقهُم . . يُمكنُهُ تحصيلُ مُؤْنَتِهم ، بخلافِ آلمباشرِ بنَفْسهِ ( أَقْ بِمَنْ يُطِيعُهُ ) بأَنْ وجدَ متبرِّعاً يحجُّ عنهُ وهوَ موثوقٌ بهِ ولا حجَّ عليهِ ـ وهوَ ممَّنْ يصحُّ منهُ حجَّةُ ٱلإسلامِ ـ ولَم يَكنْ معضوباً . . فيَلزمُهُ ٱلقَبولُ بٱلإذنِ لَهُ في آلحجِّ عنهُ ؛ لأَنَّهُ مستطيعٌ بذلكَ وإِنْ كانَ ٱلمُطيعُ أُنثىٰ أَجنبيَّةً .

إِلاَّ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ . . فَيَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ .

#### فلي المرادي

يُحْرِمُ بِٱلْعُمْرَةِ كُلَّ وَقْتٍ ،

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ ٱلمُطيعُ أَصلاً أَو فَرعاً وهوَ ماشٍ. . لَم تجبْ إِنابتُهُ ؛ لأَنَّ مشيَهُما يشقُّ عليهِ ، وكذا إِنْ لَم يَجدْ ما يكفيهِ أَيَّامَ ٱلحجِّ وإِنْ كَانَ راكباً كَسوباً .

وٱلفقيرُ ٱلمعوِّلُ على ٱلكسبِ أَوِ ٱلسُّؤالِ كٱلبعضِ في ذلكَ .

ولَو توسَّمَ ٱلطَّاعةَ في قريبِ أَو أَجنبيِّ . . لزمَهُ سؤَالُهُ ، بخلافِ ما لو بذلَ لَهُ آخَرُ مالاً ليستأْجِرَ بهِ مَنْ يحجُّ عنهُ . . فإِنَّهُ لا يَلزمُهُ قَبولُهُ .

نَعَمْ ؛ إِنِ ٱستأْجرَ ٱلمُطيعُ ٱلَّذي هوَ والدُّ أَو ولدٌ مَنْ يحجُّ عنِ ٱلمعضوبِ. . لَزِمَهُ ٱلقَبولُ .

ويجوزُ للمعضوبِ ٱلاستنابةُ أَو تجبُ ( إِلاَّ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ . . فَيَلْزَمُهُ ) أَنْ يَحجَّ ( بِنَفْسِهِ ) لأَنَّهُ لا يتعذَّرُ عليهِ ٱلرُّكوبُ \_ في ٱلمَحْمِلِ ، فٱلمِحَفَّةِ ، فٱلسَّريرِ ٱلَّذي يَحملُهُ رجالٌ \_ ولا نظرَ لِلمشقَّةِ عليهِ لاحتمالِها في حدِّ ٱلقُرْبِ ، فإنْ فُرضَ تعذُّرُ ذلكَ عليهِ . . صحَّتْ إنابتُهُ وإِنْ كانَ مكيّاً .

# ( فَضِيَالُونَ )

#### في ٱلمواقيتِ

( يُحْرِمُ بِٱلْعُمْرَةِ كُلَّ وَقْتٍ ) لأَنَّ جميعَ ٱلسَّنَةِ وقتٌ لَها .

نَعَمْ ؛ يَمتنعُ على ٱلحاجِّ ٱلإِحرامُ بها ما دامَ عليهِ شيءٌ مِنْ أَعمالِ ٱلحجِّ كٱلرَّمي ؛ لأَنَّ بقاءَ حُكمِ ٱلإِحرامِ كبقاءِ نَفْسِ ٱلإِحرامِ ، ومِنْ ثَمَّ : لَم يُتصوَّرْ حَجَّتانِ في عامٍ واحدٍ ؛ خلافاً لمَنْ زعمَ تَصوُّرَهُ ، ويُسَنُّ ٱلإِكثارُ مِنَ ٱلعُمْرةِ ولَو في ٱليومِ ٱلواحدِ ؛ إِذ هيَ أَفضلُ مِنَ ٱلطَّوافِ على ٱلمعتمدِ<sup>(١)</sup> ، والكلامُ فيما إِذَا ٱستوى ٱلزَّمَنُ ٱلمصروفُ إِليهِ .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( وحكى الطبري ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل ؟ ثالثها : إن استغرق زمن
 الاعتمار بالطواف. . فالطواف أفضل ، وإلا . . فالاعتمار . « خطيب » [١/ ٦٨٨] ) .

وَبِٱلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ؛ وَهِيَ : شَوَّالُ ، وَذُو ٱلْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ . فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ . ٱنْعَقَدَ عُمْرَةً . وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ . فَيُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ مِنْهَا ، وَبِٱلْعُمْرَةِ مِنْ أَذْنَى ٱلْحِلِّ . وَغَيْرُ ٱلْمَكِّيِّ يُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ؛ وَهُوَ لِتِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ : أَذْنَى ٱلْحِلِّ . وَغَيْرُ ٱلْمَكِّيِّ يُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ؛ وَهُوَ لِتِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ :

( وَ ) يُحرِمُ ( بِٱلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ؛ وَهِي : شَوَّالٌ ، وَذُو ٱلْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ ) فيمتثُ وقتُ ٱلإحرام بهِ مِنِ ٱبتداء شوَّالٍ إِلَىٰ صبح يومِ ٱلنَّحرِ ، فيصحُ ٱلإحرام بهِ وإِنْ ضاقَ ٱلزَّمنُ ؛ كأَنْ أحرم به مصريٌّ بمصر مثلاً قُبيلَ فجرِ ٱلنَّحرِ ، ( فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ) كرمضانَ أو بقيَّةِ ٱلحجَّةِ ( . . ٱنْعَقَدَ عُمْرَةً ) وإِنْ كانَ عالماً بذلكَ متعمِّداً لَهُ ، وأَجزأتهُ عن عُمرة ٱلإسلام ؛ لشدَّة لزومِ ٱلإحرام ، فإذَا لَم يقبلِ ٱلوقتُ ما أحرمَ بهِ . . ٱنصرف لِمَا يقبلُهُ .

هَلْذَا حُكُمُ ٱلميقاتِ ٱلزَّمانيِّ .

( وَ ) أَمَّا ٱلميقاتُ ٱلمَكانيُّ. . فهوَ أَنَّ ( مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ ) كانت ميقاتَهُ بِٱلنِّسبةِ لِلحجِّ ، وإِنْ كانَ مِنْ غيرِ أَهلِها . . ( فَيُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ مِنْهَا ) سواءٌ ٱلقارنُ وٱلمتمتِّعُ وٱلمفرِدُ ، فإِنْ فارقَ ما لا يجوزُ فيهِ ٱلقصرُ لو سافرَ منها ممَّا مرَّ بيانَّهُ في بابهِ ، وأَحرمَ خارجَها ، ولَم يَعُدْ إليها قَبْلَ ٱلوقوفِ . . أَثِمَ ، ولزمَهُ دمٌ ، وكذا إِنْ عادَ إليها قَبْلَ ٱلوقوفِ . . أَثِمَ المحكيُّ إِذَا وَكَذَا إِنْ عادَ إليها قَبْلَهُ وقد وصلَ في خروجهِ إِلَىٰ مسافةِ ٱلقصرِ ، ويُستثنىٰ مِنْ ذلكَ ٱلأَجيرُ ٱلمكيُّ إِذَا ٱستؤْجِرَ عن آفاقيً . . فإنَّهُ يَلزمُهُ ٱلخروجُ إِلَىٰ ميقاتِ ٱلمحجوجِ عنهُ ؛ ليُحرمَ منهُ .

والأَفضلُ لمَنْ يُحرِمُ مِنْ مكَّةَ أَنْ يُصلِّيَ سُنَّةَ ٱلإِحرامِ بٱلمسجدِ ، ثمَّ يأْتي إلىٰ بابِ دارِهِ ويُحرمَ منهُ ، ثمَّ يأْتي إلى ٱلمسجدِ لِطوافِ ٱلوداع إِنْ أَرادَهُ ؛ فإِنَّهُ مندوبٌ لَهُ .

( وَ ) أَمَّا بِٱلنِّسِبَةِ لِلعمرةِ.. فلَيسَتْ مِيقاتاً ، بل يُحرِمُ مَنْ بها ( بِٱلْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى ٱلْحِلِّ ) مِنْ أَيِّ جانبٍ شاءَ ، فإِنْ أَحرمَ بها في ٱلحرمِ.. ٱنعقدَ ، ثمَّ إِنْ خرجَ إِلَىٰ أَدنى ٱلحِلِّ.. فلا دمَ ، وإِلاَّ.. أَثِمَ ، ولزمَهُ دمٌ .

وأَفضلُ بِقاعِ ٱلحلِّ للإِحرامِ بٱلعمرةِ ٱلجِعرَانَةُ ؛ لِلاتِّباعِ ، ثمَّ ٱلتَّنعيمُ ؛ لأَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ عائشةَ بٱلاعتمارِ منهُ ، ثمَّ ٱلحُديبيَةُ .

( وَغَيْرُ ٱلْمَكِّيِّ ) وهوَ مَنْ ليسَ بمكَّةَ ، سواءٌ ٱلآفاقيُّ وٱلمكيُّ ٱلقاصدُ مكةَ لِلنُّسكِ ( يُحْرِمُ بِٱلْحَجِّ وَٱلْخُمْرَةِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ) الَّذي أَقَّتَهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ لطريقهِ ٱلَّتِي يَسلُكُها ، ( وَهُوَ لِتِهَامَةِ ٱلْيَمَنِ<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (التهامة ـ بكسر التاء ـ: اسم لكل ما نزل عن نجدٍ من بلاد الحجاز، واليمن: إقليم =

يَلَمْلَمُ ، وَلِنَجْدِهِ ) أَي : ٱليمنِ ، ومثلُهُ نجدُ ٱلحجازِ ( قَرْنٌ ) بسكونِ ٱلرَّاءِ ( وَلاَّ هُلِ ٱلْعِرَاقِ ) وخُرَاسانَ ( ذَاتُ عِرْقٍ ) وكلُّ مِنْ هَاذِهِ ٱلنَّلاثة على مرحلَتينِ مِنْ مكَّة ، ( وَلاَّ هُلِ ٱلشَّامِ ) الَّذينَ لا يَمرُّونَ علىٰ ذِي ٱلحُليفةِ ( وَ ) أَهْلِ ( مِصْرَ وَٱلْمَغْرِبِ ٱلْجُحْفَةُ ) : قريةٌ خربةٌ بُعَيدَ رابغ علىٰ نحوِ ستِّ مراحلَ مِنْ مكَّةَ ( ) ، ( وَلاَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ ذُو ٱلْحُلَيْفَةِ ) وهي : ٱلمحلُّ ٱلمُسمَّى ٱلآنَ بَأَبيارِ عليًّ ، بينها وبينَ ٱلمدينةِ نحو ثلاثةِ أَميالٍ ، فهي أَبعدُ ٱلمواقبتِ مِنْ مكَّة .

ومَنْ سلكَ طريقاً لا ميقاتَ بهِ ؛ فإنْ سامتَهُ ميقاتٌ يمنةً أَو يَسرةً. . أَحرمَ مِنْ مُحاذاتهِ . ولا أَثرَ لمُسامتهِ أَماماً أو خلفاً ، فإنْ أَشكلَ عليهِ ٱلميقاتُ أَو موضعُ محاذاتهِ . . تحرَّىٰ .

ويُسنُّ أَنْ يحتاطَ ؛ فإِنْ حاذىٰ ميقاتَينِ وأَحدُهُما أَقربُ إِليهِ.. فهوَ ميقاتُهُ ، فإِنِ ٱستويا في ٱلقُربِ إِليهِ.. إليهِ. فإنِ ٱستويا في ٱلقُربِ إِليهِا وَإِليهِ.. إليهِا وَإليهِ.. أَحرمَ مِنْ محاذاتهِ ، ولا ينتظرُ محاذاة ٱلآخرِ . فيُحرِمُ مِنْ محاذاتهِ ، ولا ينتظرُ محاذاة ٱلآخرِ ؛ كما ليسَ لِلمارِّ علىٰ ذِي ٱلحُلَيفةِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحرامَهُ إِلَى ٱلجُحْفةِ .

ومَنْ مسكنُهُ بينَ مكَّةَ وٱلميقاتِ. فميقاتُهُ مسكنُهُ ، فإِنْ لَم يَكنْ بطريقهِ ميقاتٌ ولا حاذىٰ ميقاتًا. أحرمَ علىٰ مرحلَتينِ مِنْ مكَّةَ .

( فَإِنْ جَاوَزَ ٱلْمِيقَاتَ مُرِيدُ ٱلنُّسُكِ ) ٱلحجِّ أَوِ ٱلعمرةِ ( ثُمَّ أَحْرَمَ ) ولَم ينوِ ٱلعَوْدَ إِليهِ أَو إِلَىٰ مِثْلِ مسافتهِ ( . . فَعَلَيْهِ دَمٌ ) لعصيانهِ بٱلمجاوزةِ إِجماعاً ، ويَلزمُهُ ٱلعَودُ إِليهِ مُحرِماً ، أَو لِيُحرمَ منهُ تداركاً لِما تعدَّىٰ بتفويتهِ ، ويعصي بتركهِ إِلاَّ لِعذرِ .

وإِنَّما يلزمُهُ ٱلدَّمُ ( إِنْ ) أَحرمَ بعدَ ٱلمجاوزةِ في تلكَ ٱلسَّنةِ و( لَمْ يَعُدْ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ ) ولا إِلَىٰ مثلِ

<sup>=</sup> معروف . « خطیب » [۱/ ۲۸۸] ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (المجحفة: وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة. قال في «المجموع»: على نحو ثلاث مراحل من مكة، وقال الرافعي: على خمسين فرسخاً من مكة، وبينهما تفاوت بعيد، والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي. سميت بذلك؛ لأن السيل نزل عليها فأجحفها، وهي الآن خراب. «خطيب» [1/٨٦]).

قَبْلَ ٱلتَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ . وَٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْ بَلَدِهِ .

#### فكن افي

أَرْكَانُ ٱلْحَجِّ خَمْسَةٌ: اَلإِحْرَامُ ، وَٱلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ . وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ . وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ : وَهِيَ : ٱلإِحْرَامُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ .

مسافته ِ ـ وإِنْ كَانَ تَرْكُهُ لِلعَودِ إِليهِ لعذرٍ ـ لإِساءتهِ بتركِ ٱلإِحرامِ مِنَ ٱلميقاتِ ، بخلافِ ما إِذَا عادَ ؟ لأَنَّهُ قطعَ ٱلمسافةَ كلَّها مُحرِماً .

وإِنَّمَا يَنفَعُهُ ٱلعَوْدُ ( قَبْلَ ٱلتَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ ) فإِنْ عادَ بعدَ ٱلتَّلَبُّسِ بنُسكِ ولَو طوافَ ٱلقدومِ.. لَم يَسقطْ عنهُ ٱلدَّمُ ؛ لِتِأَدِّي ٱلنُّسكِ بإحرامِ ناقصٍ .

( وَٱلْإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ أَفْضَلُ ) منهُ ( مِنْ بَلَدِهِ ) لِلاتِّباعِ ؛ فإِنَّه صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ أَحرمَ بحجَّتهِ وبعمرةِ ٱلحديبيةِ مِنْ ذِي ٱلحُلَيفةِ .

# ( فَكُنْ اللهُ )

# في بيانِ أَركانِ ٱلْحَجِّ وٱلْعُمْرَةِ

( أَرْكَانُ ٱلْحَجِّ خَمْسَةٌ ) بل ستَّةٌ :

( ٱلإِحْرَامُ ) وهوَ : نيَّةُ ٱلدُّخولِ في ٱلنَّسكِ ، ( وَٱلْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ ) وٱلتَّرتيبُ في معظمِها ؛ إِذ لابُدَّ مِنْ تقديمِ ٱلإِحرامِ على ٱلكلِّ ، وٱلوقوفِ علىٰ ما بعدَهُ ، وٱلطَّوافِ على ٱلسَّعي ، ويجوزُ تقديمُ ٱلحَلْقِ عليهِما وتأْخيرُهُما عنه .

( وَأَرْكَانُ ٱلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ ) بل خمسةٌ ( وَهِيَ : ٱلإِحْرَامُ ، وَٱلطَّوَافُ ، وَٱلسَّعْيُ ، وَٱلْحَلْقُ ) وَٱلنَّرْتِيبُ فِي ٱلكلِّ ، علىٰ ما ذُكرَ .





ٱلْإِحْرَامُ نِيَّةُ ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا ، وَيَنْعَقِدُ ٱلإِحْرَامُ مُطْلَقاً ، ثُمَّ يَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ .

# ( فَظِيْنَا فِي )

### في بيانِ ٱلإِحرام

( ٱلإِحْرَامُ : نِيَّهُ ) الدُّخولِ في ( ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْغُمْرَةِ ، أَقْ هُمَا ) لِما صحَّ عن عائشةَ رضي ٱلله عنها قالتْ : خَرجنا معَ رسولِ ٱللهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ . . فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ . . بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ » .

( وَيَنْعَقِدُ أَلْإِحْرَامُ مُطْلَقاً ) لِما روى ٱلشَّافعيُّ رضي ٱلله عنه أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( خرج هوَ وأَصحابُهُ ينتظرونَ ٱلقضاءَ ـ أَي : نزولَ ٱلوحي ـ فأَمرَ مَنْ لا هديَ<sup>(١)</sup> معَهُ أَنْ يجعلَ إِحرامَهُ عمرةً ، ومَنْ معَهُ هديٌّ أَنْ يَجعلَهُ حَجَّاً )<sup>(٢)</sup> .

( ثُمَّ يَصْرِفُهُ ) أَي : ٱلإِحرامَ ٱلمطلقَ بِٱلنِّيَةِ لا بِٱللَّفظِ ( لِمَا شَاءَ ) مِنْ حجِّ أو عمرةٍ أو قرانٍ وإِنْ ضاقَ وقتُ ٱلحجِّ ، أَمَّا لو فاتَ.. ففيهِ خلافٌ ، والمتَّجهُ : أَنَّهُ يبقىٰ مُبهَماً ، فإِنْ عيَّنهُ لِعمرةٍ.. فذاكَ ، أَو لحجِّ .. فكمَنْ فاتَهُ ٱلحجُّ ، وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لا يُجزئهُ ٱلعملُ قَبْلَ ٱلتَّعيينِ بٱلنِّيَّةِ .

وفي هامشها أيضا: ومناسبة ذلك ظاهرة: وهو أن الحج أكمل النسكين، ومن ساق الهدي تقرباً إلى الله أكمل مِمَّن لم يسقه، فناسب أن يكون له أكمل النسك. للشيخ على الزيادي).

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( الهدي \_ بإسكان الدال وكسرها ، مع تخفيف الياء في الأولىٰ وتشديدها في الثانية ، لغتان فصيحتان \_ وهو كما قاله الروياني : اسم لما يُهدىٰ لمكة وحرمها ؛ تقرباً إلى الله تعالىٰ ، من نعَم وغيرها من الأموال ، نذراً كان أو تطوعاً ، للكنه عند الإطلاق : اسم للإبل والبقر والغنم . اهـ « خطيب » [١] ٧٣٠] ) .

في هامش ( ب ) : ( وفي حديث حجة الوداع . . . حتى إذا كان آخر طواف على المروة ، فقال : « لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت . . لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي . . فليحلّ وليجعلها عمرة . . » الحديث . يعني : لو كان العزم [الذي] ظهر لي في هاذه الساعة حصل لي عند خروجي من المدينة . . لما استصحبت الهدي معي ، بل جئت بغير هدي ، وجعلت إحرامي مصروفاً إلى العمرة ، فإذا فرغت منها . . أحرمت إحراماً للحج ، ولكن إذا كان معي الهدي . . فلم أقدر أن أجعل ما أحرمت به عمرة ، فمن لم يكن منكم معه هدي وأحرم بالعمرة . . فليخرج من إحرامه بعد فراغه من أعمال العمرة وقد أبيح ما حرم بسبب الإحرام حتى يستأنف إحراماً للحج ، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله ، وقال الشافعي رحمه الله : يجوز لمن أحرم بالعمرة أن يخرج من إحرامه بعد فراغه من أعمال العمرة ، سواء كان معه هدي أو لم يكن ، وتأويل هاذا الحديث على أنه استحباب غير لازم . اهـ

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّلَفُّظُ بِٱلنِّيَّةِ ، فَيَقُولُ : نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ ، أَوِ ٱلْعُمْرَةَ ، وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَىٰ . وَإِنْ حَجَّ أَوِ ٱلْعُمْرَةَ عَنْ فُلاَنٍ ، وَأَحْرَمْتُ وَإِنْ حَجَّ أَوِ ٱلْعُمْرَةَ عَنْ فُلاَنٍ ، وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَىٰ وَيُسْتَحَبُ ٱلتَّلْبِيَةُ مَعَ ٱلنِّيَّةِ ، وَٱلإِكْنَارُ مِنْهَا ، وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِهَا لِلرَّجُلِ . . .

نَعَمْ ؛ لَو طافَ ثمَّ صرفَهُ لِلحجِّ . . وقعَ طوافَهُ عنِ ٱلقدومِ وإِنْ كانَ مِنْ سُننِ ٱلحجِّ ، ولو أَحرمَ مُطلِقاً ثمَّ أَفسدَهُ قَبْلَ ٱلتَّعيينِ . . فأَيُّهُما عيَّنَهُ كانَ مفسداً لَهُ .

ويجوزُ أَنْ يُحرِمَ كإِحرامِ زيدٍ ، ثمَّ إِنْ كانَ زيدٌ مُطلِقاً أَو غيرَ مُحرمٍ أَصلاً ، أَو أَحرمَ إِحراماً فاسداً.. آنعقدَ لَهُ مُطلَقاً وإِنْ عَلِمَ حالَ زيدٍ ، وإِنْ كانَ زيدٌ مفصّلاً ٱبتداءً.. تبعَهُ في تفصيلهِ ، بخلافِ ما لو أَحرمَ مُطلِقاً وصرَفَهُ لحجًّ ، أَو لِعمرة ثمَّ أَدخلَ عليها ٱلحجَّ ، ثمَّ أَحرمَ كإحرامهِ.. فلا يَلزمُهُ في ٱلأُولىٰ أَنْ يصرفَهُ لِما صَرفَهُ لَهُ زيدٌ ، ولا في ٱلثَّانِيةِ إِدخالُ ٱلحجِّ على ٱلعمرةِ إِلاَّ أَنْ يقصِدَ ٱلتَشبية بهِ في ٱلحالِ في ٱلصُّورتَينِ .

( وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّلَقُظُ بِٱلنِّيَّةِ ) الَّتِي يُريدُها ممَّا ذُكرَ ؛ لِيُؤكِّدَ ما في ٱلقلبِ ، كما في سائرِ ٱلعباداتِ ، ( فَيَقُولُ ) بقلبهِ ولسانهِ : ( نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ ، أَوِ ٱلْعُمْرَةَ ) أَوِ ٱلحجَّ وٱلعمرةَ ، أَوِ ٱلنَّسكَ ( وَأَحْرَمْتُ بِهِ لللهِ تَعَالَمَ لَى .

وَإِنْ حَجَّ أَوِ ٱعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ . . قَالَ : نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ أَوِ ٱلْغُمْرَةَ عَنْ فُلاَنٍ ، وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَىٰ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّابِيَةُ مَعَ ٱلنَّيَّةِ ) فيقولُ عقبَ تَلفُّظِهِ بِما ذُكرَ : (لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيكَ . . ) إِلَىٰ آخره ؛ لخبرِ مسلم : « إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَىٰ مِنَىٰ. . فَأَهِلُوا بِالحَجِّ » .

والإِهلالُ : رفعُ ٱلصَّوتِ بِٱلتَّلبيةِ ، وٱلعبرةُ بِٱلنِّيَّةِ لا بِٱلتَّلبيةِ ، فلو لبَّىٰ بغيرِ ما نوىٰ. . فألعبرةُ بما نوىٰ .

( وَ ) يُستحبُّ ( ٱلإِكْثَارُ مِنْهَا ) أَي : مِنَ ٱلتَّلبيةِ في دوامِ إِحرامهِ ، حتَّىٰ لنحوِ ٱلحائضِ ، وتتأَكَّدُ عندَ تغايرِ ٱلأَحوالِ ؛ منْ نحوٍ صُعودٍ وهُبوطٍ ، وٱجتماعٍ وٱفتراقٍ ، وإقبالِ ليلِ أَو نهارٍ ، وركوبٍ ونزولٍ ، وفراغٍ مِنْ صلاةٍ ، وتُكرهُ في مواضعِ ٱلنَّجاساتِ .

( وَ ) يُستحبُ ( رَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِهَا لِلرَّجُلِ ) حتَّىٰ في ٱلمساجدِ بحيثُ لا يتعبُهُ ٱلرَّفعُ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ

بالإِهْلاَلِ»، ومِنْ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « أَفْضَلُ ٱلحَجِّ : ٱلعَجُّ وَٱلثَّجُّ » . والعجُّ : رفعُ ٱلصَّوتِ بِٱلتَّلبيةِ . والثَّجُّ : نحرُ ٱلبُدْنِ .

أَمَّا ٱلمرأَةُ ، ومثلُها ٱلخنثىٰ . . فيُندبُ لها إِسماعُ نفسِها فقط ، فإِنْ جَهرَتْ بها . . كُرِهَ ، وإِنَّما حَرُمَ أَذانُها ؛ لأَنَّ كلَّ أَحدٍ يُصغي إِليهِ ، فربَّما كانَ سبباً لإِيقاعِ ٱلنَّاسِ في ٱلفتنةِ ، بخلافهِ هنا ؛ فإِنَّ كلَّ أَحدٍ مشتغلٌ بتلبيتهِ عن تلبيةِ غيرهِ .

( إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ) وهي ٱلَّتي في ٱبتداءِ ٱلإِحرامِ ( فَيُسِرُّ بِهَا ) ندباً بحيثُ يُسمعُ نَفْسَهُ فقط على ٱلمعتمَدِ ، وفي هاذهِ يُنْدَبُ أَنْ يَذكُرَ مَا أَحرَمَ بِهِ لا فيما بعدَها ، ( وَصِيغَتُهَا ) ٱلمستحبَّةُ : تلبيتُهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱلثَّابِتةُ عنهُ ؛ وهيَ : ( « لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَٱلنَّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ » ) .

ويجوزُ كسرُ ( إِنَّ ) وفتحُها ، وٱلكسرُ أَفصحُ وأَشهرُ . ويُستحبُّ أَنْ يقفَ وقفةً لطيفةً عندَ قولِهِ : ( والمُلْكَ ) .

( وَيُكَرِّرُهَا ) أَي : جميعَ ٱلتَّلبيةِ ٱلمذكورةِ لا لفظَ ( لَبَيْكَ ) فقط ( نُلاَثاً ) وٱلقصدُ بـ ( لَبَيْكَ ) ـ وهو مُثنَّى مضافٌ ـ : ٱلإِجابةُ لِدعوةِ ٱلحجِّ في قوله تعالىٰ : ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ ﴾ مِنْ لَبَ بالمكانِ . إِذَا أَقَامَ بهِ . ومعناهُ : أَنا مقيمٌ علىٰ طاعتِكَ إِقامةً بعدَ إِقامةٍ ، وإجابةً بعدَ إجابةٍ ، فألقصدُ بـ ( لبَيكَ ) : ٱلتَّكثيرُ لا ٱلتَّثنيةُ .

والزِّيادةُ علىٰ ما ذُكِرَ غيرُ مكروهةٍ .

( ثُمَّ ) بعدَ فراغهِ مِنْ تلبيتهِ وتكريرِها ثلاثاً ؛ إِنْ أَرادَ. . ( بُصَلِّي ) ويُسلِّمُ ( عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بعدَ فراغهِ مِنْ تلبيتهِ وسَتِ ٱلتَّلبيةِ ؛ لِتتميَّزَ عنها ـ وٱلأَفضلُ صَلاةُ ٱلنَّشهُّدِ ـ ( ثُمَّ ) بعدَ ذلكَ ( يَسْأَلُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ عَليهِ فَلْ أَللُّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ( ثُمَّ دَعَا بِمَا أَحَبَّ ) دِيناً ودُنيا ، ويُسنُ أَلاَّ يتكلَّمَ في أَثناءِ ٱلتَّلبيةِ ، وقد يُندبُ لَهُ ٱلكلامُ كردِّ السَّلامِ ، وقد يجبُ كإنذارِ مُشْرِفٍ علىٰ تلفٍ ، ويُكرَهُ ٱلسَّلامُ عليهِ .

وَإِذَا رَأَى ٱلْمُحْرِمُ أَوْ غَيْرُهُ شَيْئاً يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ. . قَالَ : لَبَيْكَ إِنَّ ٱلْعَيْشَ عَيْشُ ٱلآخِرَةِ .

#### فضيناها

وَيُسَنُّ ٱلْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَلِوْقُوفِ عَرَفَةَ . . . . . . . . . . .

( وَإِذَا رَأَى المُحْرِمُ أَوْ خَيْرُهُ شَيْئاً يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ. . قَالَ ) ندباً : ( لَبَيْكَ ، إِنَّ الْمَيْسَ ) أَي : الهنيءَ المطلوبَ الدَّائمَ ( عَيْشُ الآخِرَةِ ) أَي : فلا أَحزنُ علىٰ فواتِ ما يُعجبُ ، ولا أَتَأْثَرُ لحصولِ ما يُكرهُ ؛ وذلكَ لأَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ ذلكَ في أَسرِّ أَحوالهِ وفي أَشدٍ أَحوالهِ ، فالأَوَّلُ : في وقوفهِ بعرفةَ لمَّا رأَىٰ ما بالمسلِمينَ ، والثَّاني : في حفرِ الخندقِ لمَّا رأَىٰ ما بالمسلِمينَ .

## ( فَكُنَّا إِنَّ اللَّهُ )

# في سُننٍ تتعلَّقُ بٱلنُّسكِ

( وَيُسَنُّ ٱلْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ ) بسائرِ كيفيَّاتهِ ؛ لِلاتِّباعِ ، حنَّىٰ للحائضِ وٱلنُّفساءِ للَّآنَ ٱلقصدَ ٱلتَّنْظيفُ ، للكنْ يُسنُّ لَهُما ٱلنَّيَّةُ ، وٱلأَولىٰ لهُما تأخيرُ ٱلإِحرامِ إِلَى ٱلطُّهرِ إِنْ أَمكنَ - وحتَّىٰ غيرُ ٱللميِّر فيُغسَّلُهُ وليَّهُ .

ومَنْ عجزَ عنهُ لِفقدِ ٱلماءِ حِسّاً أَو شرعاً (١٠). . تيمَّمَ ندباً ؛ لأَنَّ ٱلغُسلَ يُرادُ لِلقُربةِ وٱلنَّظافةِ ، فإذا فاتَ أَحدُهُما. . بقيَ ٱلآخَرُ ، ويَجري ذلكَ في سائرِ ٱلأَغسالِ ٱلآتيةِ .

( وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ) وإِنْ كانَ حلالاً ؛ للاتِّباع .

نَعَمْ ؛ مَنْ خرجَ مِنْ مَكَّةَ وأَحرمَ بٱلعُمْرةِ مِنْ قريبٍ بحيثُ لا يغلبُ ٱلتَّغيُّرُ في مسافتهِ كٱلتَّنعيمِ ، واُغتسلَ للإحرامِ . . لَم يُسنَّ لَهُ ٱلغُسلُ لِدخولِها ؛ لحصولِ ٱلنَّظافةِ بٱلغُسلِ ٱلسَّابقِ ، وكذا مَنْ أَحرمَ بَالحجِّ مِنْ ذلكَ .

ويُسنُّ ٱلغُسلُ أَيضاً لِدخولِ ٱلحَرَمِ ، ولِدخول ٱلكعبةِ ، ولدخولِ ٱلمدينةِ ، ( وَلِوُقُوفِ عَرَفَةَ )<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (كخشية مبيح تيمم).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ( وسميت عرفة ، قيل : لأن آدم وحوّاء تعارفا ثُمَّ ، وقيل : لأن جبريل عَرَّف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه ، وقيل غير ذلك . اهـ « خطيب » [١/ ٦٩٧] ) .

وٱلأَفضلُ أَنْ يكونَ بعدَ ٱلزَّوالِ ، ( وَ ) للوقوفِ في ( مُزْدَلِفَةَ ) على ٱلمشعرِ ٱلحرامِ ويكونُ بعدَ ٱلفَجرِ ، ( وَلِرَمْيِ ) جمارِ كلِّ يومٍ مِنْ ( أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ) لآثارِ وَردتْ في ذلكَ ؛ ولأَنَّ هَـٰذهِ مواضعُ يجتمعُ بها ٱلنَّاسُ فأَشبهَ غُسلَ ٱلجمعةِ ونحوِها ، وٱلأَفضلُ أَنْ يكونَ ٱلغُسلُ لِلرَّمي بعدَ ٱلزَّوالِ .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لا يُسنُّ ٱلغسلُ لِرَمي جمرةِ ٱلعقَبةِ يومَ ٱلنَّحرِ<sup>(١)</sup>، ولا لمبيتِ مزدلفةَ<sup>(1)</sup>، ولا لطوافِ ٱلقدومِ أَوِ ٱلإِفاضةِ ، أَوِ ٱلحلقِ ، وهوَ كذلكَ ؛ ٱكتفاءً بما قَبْلَ ٱلثَّلاثةِ ٱلأُولِ معَ ٱتِّساعِ وقتِ ما عدا ٱلثَّاني وٱلثَّالثَ .

( وَ ) يُستحبُّ ( تَطْيِيبُ بَدَنِهِ لِلإِحْرَامِ ) بعدَ ٱلغُسلِ ؛ لِلاتِّباعِ ، رَجُلاً كانَ أَو غيرَهُ ؛ لانعزالِ ٱلمرأَةِ هنا عنِ ٱلرِّجالِ ، بخلافِها في ٱلصَّلاَةِ في جماعتِهم .

وأَفضلُ أَنواعِ ٱلطِّيبِ ٱلمِسْكُ ، وٱلأَولَىٰ خلطُهُ بماءِ ٱلوردِ .

( دُونَ ثَوْبِهِ ) فلا يُندبُ لَهُ تَطييبهُ ـ بل يُكرَهُ ولا يحرمُ ـ بما تبقىٰ عينُهُ بعدَ ٱلإِحرامِ ، ولَهُ ٱستدامتُهُ ولَو في ثوبهِ ، لا شدُّهُ فيهِ ، ولو أَخذَهُ مِنْ بدنهِ أَو ثوبهِ ثمَّ أَعادَهُ إِليهِ ، وهُوَ مُحرِمٌ ، أَو نزعَ ثوبَهُ ٱلمطيَّبَ ثمَّ لَبَسَهُ . . لزمتُهُ ٱلفدية ـ وكذا لَو مَسَّهُ بيدهِ عمداً ـ ولا أَثْرَ لانتقالهِ بعَرَقٍ ؛ لِلعذرِ .

( وَ ) يُستحبُّ لِلرَّجلِ قَبْلَ ٱلإحرامِ ( لُبُسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ) لِلاتِّباعِ ( أَبْيَضَيْنِ ) لخبرِ : « البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ ٱلبَيَاضَ » ، ( جَدِيدَيْنِ ، ثُمَّ ) إِنْ لَم يَجدْهُما . . لبسَ ( مَغْسُولَيْنِ ) ويُندبُ غَسلُ جديدٍ يغلبُ ٱحتمالُ ٱلنَّجاسةِ في مثلهِ ، ( وَنَعْلَيْنِ ) لخبرِ أَبي عَوانةَ : « لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ » .

ويُكرهُ ٱلمصبوغُ إِلاَّ ٱلمزعفرَ وٱلمعصفرَ فإِنَّهما يَحرمانِ ، أَمَّا ٱلمرأَةُ وٱلخنثيٰ. . فلا حرجَ عليهِما في غيرِ ٱلوجهِ وٱلكفَّين .

ويُستحبُّ لَهُ قَبْلَ ٱلغُسلِ أَنْ يتنظَّفَ بقصِّ ٱلشَّارِبِ ، وأَخذِ شعْرِ إِبْطٍ وعانةٍ ، وظُفُرٍ إِلاَّ في عَشر ذي ٱلحجَّةِ لمريدِ ٱلتَّضحيةِ .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (اكتفاءً بغسل الوقوف بمزدلفة غداة النحر).

<sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (لقربة من غسل عرفة).

وَرَكْعَتَانِ يُحْرِمُ بَعْدَهُمَا مُسْتَقْبِلاً عِنْدَ ٱبْتِدَاءِ سَيْرِهِ . وَيُسْتَحَبُّ دُخُولُ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ مِنْ أَعْلاَهَا نَهَاراً ، مَاشِياً ، حَافِياً . وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ ...........

( وَ ) يُسنُّ بعدَ فِعلِ ما ذُكرَ ( رَكْعَتَانِ ) أَي : صلاتُهُما بنيَّةِ سُنَّةِ الإحرامِ ؛ لِلاتِّباع ، ولا يُصلِّيهما في وقتِ الكراهةِ ؛ لحرمتهما فيه في غيرِ حَرَمِ مكَّة ، ويُجزىءُ عنهُما الفريضةُ والنَّافلةُ ، للكنْ إِنْ نواهُما معَ ذلكَ . . حصلَ ثوابُهُما أَيضاً ، وإلاَّ . . سقطَ عنهُ الطَّلبُ ولَم يُثَبْ عليهِما ، نظيرُ ما مرَّ في تحيَّةِ المسجدِ .

ثمَّ إِذَا صلاهُما . . ( يُحْرِمُ بَعْدَهُمَا ) حالَ كونِهِ ( مُسْتَقْبِلاً ) ٱلقِبْلَةَ عندَ ٱلإِحرامِ ؛ لخبرِ ٱلبخاريِّ بذلكَ ، وٱلأَفضلُ أَنْ يُحرِمَ ( عِنْدَ ٱبْتِدَاءِ سَيْرِهِ ) فيُحرِمُ ٱلرَّاكبُ إِذَا ٱستوت بهِ دابَّتُهُ قائمةً لطريقِ مكَّةَ ، وٱلماشي إِذَا توجَّهَ إِلَىٰ طريقِ مكَّةَ ؛ للاتِّباعِ في ٱلأَوَّلِ ، وقياساً عليهِ في ٱلثَّانِي .

( وَيُسْتَحَبُّ ) لِلحاجِّ ( دُخُولُ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ ) بعرفةَ ؛ للاتِّباعِ ، ولكثرةِ ما يفوزُ بهِ مِنَ ٱلفضائل ٱلَّتي تفوتُهُ لَو دخلَها بعد ٱلوقوفِ .

ويُستحبُّ أَنْ يدخلَها ( مِنْ أَعْلاَهَا ) وهوَ ٱلمسمَّى ٱلآنَ بٱلحَجُونِ وإِنْ لَم يَكنْ في طريقهِ ؛ لِلاتِّباع .

وأَنْ يَدخلَها ( نَهَاراً ) وٱلأَفضلُ أَوَّلُهُ بعدَ صلاةِ ٱلصُّبحِ ؛ لِلاتَّباعِ ، و( مَاشِياً ، حَافِياً ١ ) إِنْ لَم تلحقْهُ مشقَّةٌ ، ولَم يَخَف تنجُّسَ رِجليهِ ، ولَم يُضعفْهُ عنِ ٱلوظائفِ ؛ لأَنَّهُ أَشبهُ بٱلنَّواضعِ وٱلأَدبِ ، ومِنْ ثَمَّ : نُدِبَ لَهُ ٱلمشيُ وٱلحَفا مِنْ أَوَّلِ ٱلحرمِ بقيدهِ ٱلمذكورِ .

ودخولُ ٱلمرأةِ في نحوِ هَوْدَجِها أَفضل .

وينبغي أَنْ يستحضرَ عندَ دخولِ ٱلحَرَمِ ومكَّةَ مِنَ ٱلخشوعِ وٱلخضوعِ وٱلتَّواضعِ ما أَمكنَهُ ، ولا يزالُ كذلكَ حتَّىٰ يدخلَ مِنْ بابِ ٱلسَّلاَمِ ، فإِذَا وقعَ بصرُهُ على ٱلكعبةِ ، أَو وصلَ ٱلأَعمىٰ أَو مَنْ في ظُلْمَةٍ إِلَىٰ محلِّ يَراها لو زالَ مانعُ ٱلرُّؤْيةِ . . وقفَ ودعا بٱلمأْثورِ في ذلكَ وبما أَحبَّ .

( وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُذُومِ ) عندَ دخولهِ ٱلمسجدَ ٱلحَرامَ ، مقدِّماً لَهُ علىٰ تغيير ثيابهِ وٱكتراءِ منزلهِ وغيرِهما إِنْ أَمكنَهُ .

<sup>(</sup>١) في غير ( د ) : (ماشياً وحافياً ) .

إِنْ كَانَ حَاجًّا ، أَوْ قَارِناً وَدَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ .

#### فِصِّ إِنْ

وَوَاجِبَاتُ ٱلطَّوَافِ ثَمَانِيَةٌ : سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثِ وَٱلنَّجَسِ ، . . . . . .

نَعمْ ؛ إِنْ رأَى ٱلجماعةَ قائمةً أَو قَرُبَ قيامُها ، أَو ضاقَ وقتُ صلاةٍ ولو نافلةً ، أَو مُنِعَ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱلطَّوافِ ، أَو كانَ فيه زحمةٌ يُخشىٰ منها أَذى ً. . بدأ بٱلصَّلاةِ فيما عدا ٱلأَخيرتَينِ ، وبتحيَّةِ ٱلمسجدِ فيهما .

وإِنَّمَا يُندبُ طوافُ ٱلقدومِ للدَّاخلِ ( إِنْ كَانَ ) حلالاً ، أَو ( حَاجًاً ، أَوْ قَارِناً وَدَخَلَ مَكَّةً قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ ) لأَنَّهُ ليسَ عليهِ عندَ دخولهِ طوافٌ مفروضٌ ، بخلافِ ٱلمعتمرِ فإِنَّهُ لا قدومَ عليهِ ؛ لأَنَّهُ مخاطَبٌ عندَ دخولهِ بطوافِ عُمرتهِ ، فإذَا فعلَهُ . . ٱندرجَ فيهِ طوافُ ٱلقدومِ ، وبخلافِ حاجٌ أَو قارنِ دخلَ مكَّةَ بعدَ ٱلوقوفِ وآنتصافِ ليلةِ ٱلنَّحرِ ، فإِنَّهُ مخاطَبٌ بطوافِ حجِّهِ ، فإذَا فعلَهُ . . ٱندرجَ فيهِ طوافُ ٱلقدوم أَيضاً .

ولا يفوتُ طوافُ ٱلقدومِ بٱلجلوسِ وإِنْ كانَ تحيَّةً للبيتِ ، ويندبُ لذاتِ ٱلهيئةِ تأْخيرُهُ إِلَى ٱللَّيل .

ويُسنُّ لمَنْ قصدَ دخولَ ٱلحرم أَو مكَّةَ أَنْ يُحرِمَ بنُسكٍ .

# ( فَصُرِّ اللَّهِ ) في واجباتِ ٱلطَّوافِ وسُننهِ

( وَوَاجِبَاتُ ٱلطُّوافِ ثَمَانِيَةٌ ) :

الأَوَّلُ وَٱلنَّانِي وَٱلثَّالِثُ : ( سَتْرُ ٱلْعَوْرَةِ ، وَطَهَارَةُ ٱلْحَدَثِ ، وَٱلنَّجَسِ ) كما في ألصلاةِ ؛ ولخبرِ : « ٱلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ » فلو أحدثَ أَو تنجَّسَ بدنهُ أَو ثوبُهُ أَو مطافهُ بغيرِ معفوً عنهُ ، أَو عَرِيَ معَ ٱلقدرةِ على ٱلسّترِ في أثناءِ ٱلطَّوافِ. . تطهَّرَ وسترَ عورتَهُ وبنى علىٰ طوافهِ وإِنْ تعمَّدَ ذلكَ وطالَ ٱلفصلُ ؛ إِذْ لا تُشترطُ ٱلموالاةُ فيهِ كَالوضوءِ ، ويُسنُ ٱلاستئنافُ .

وغلبةُ ٱلنَّجاسةِ في ٱلمطافِ ممَّا عمَّت بهِ ٱلبلوىٰ فيُعفىٰ عمَّا يشقُّ ٱلاحترازُ عنهُ أَيَّامَ ٱلموسمِ وغيرهِ ؟ بشرطِ أَلاَّ يتعمَّدَ ٱلمشيَ عليها ، وأَلاَّ يكونَ فيها أَو في مُماسِّها رطوبةٌ .

والعاجزُ عن ٱلسَّترِ يطوفُ ولا إِعادةَ عليهِ ، والأَوجهُ : أَنَّ للمتيمِّمِ وٱلمتنجِّسِ ٱلعاجزَينِ عنِ ٱلماءِ طوافَ ٱلرُّكنِ ؛ ليَستفيدا بهِ ٱلتَّحلُّلَ ، ثمَّ إِذَا عادا إِلَىٰ مكَّةَ . . لزمهُما إِعادتُه .

(وَ) ٱلرَّابِعُ: (جَعْلُ ٱلْبَيْتِ عَلَىٰ يَسَارِهِ) مَعَ ٱلمشي أَمامَهُ ؛ لِلاتِّباعِ ، فإِنْ جعلَهُ على يمينهِ ومشى أَمامَهُ أَو القَهْقَرَىٰ . لَم يصحَّ ؛ لمنافاتهِ ومشى أَلقَهْقَرَىٰ . لَم يصحَّ ؛ لمنافاتهِ ما وردَ ٱلشَّرِعُ بهِ ، وإِذَا جعلَهُ علىٰ يسارهِ وذهبَ تلقاءَ وجهِهِ . . فلا فرقَ على ٱلأَوجهِ بينَ أَنْ يذهبَ ما شيأ أَو قاعداً ، زحفا أَو حَبُواً ، أَو يكونَ ظَهرُهُ لِلسَّماءِ ووجهُهُ لِلأَرضِ أَو عكسُهُ ، وفيما عدا هَاذهِ الصُّورَ لا يصحُّ بحالٍ .

وإِذَا ٱستقبلَ ٱلبيتَ لنحوِ دعاءٍ. . فليَحترزْ عنِ ٱلمرورِ في ٱلطَّوافِ ولو أَدنيٰ جزءِ قَبْلَ عَودهِ إِلَىٰ جَعْلِ ٱلبيتِ عن يسارِهِ .

( وَ ) **الخامسُ** : ( ٱلإِبْتِدَاءُ بِٱلْحَجَرِ ٱلأَسْوَدِ ) لِلاتِّباعِ ، فلا يعتدُّ بما بدأَ بهِ قَبْلَهُ ولَو سهواً ، فإذَا ٱنتهىٰ إِليهِ.. ٱبتدأَ منهُ .

( وَ ) ٱلسَّادِسُ : ( مُحَاذَاتُهُ ) (١) أَي : ٱلحَجَرِ أَو بعضِهِ عندَ ٱلنِّيَةِ إِنْ وَجبتْ ، ( بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ) أَي : جميعِ ٱلشُّقِّ ٱلأَيسرِ على جزءٍ مِنَ ٱلحجرِ ، فلو لَم يُحاذِهِ أَل بَعضَهُ بجميعِ شِقَّهِ ؛ كَأَنْ جاوزَهُ ببعضِ شِقِّهِ إلىٰ جهةِ ٱلبابِ ، أَو تقدَّمتِ ٱلنَّيَّةُ على ٱلمحاذاةِ المذكورةِ ، أَو تأخَرتْ عنها . لَم يصحَّ طوافهُ .

( وَ ) **ٱلسَّابِعُ** : ( كَوْنُهُ سَبْعاً ) يقيناً ولَو في وقتِ كراهةِ ٱلصَّلاةِ وإِنْ ركبَ لغيرِ عذرٍ ، فلو تركَ مِنَ ٱلسَّبِعِ خَطوةً أَو أَقلَّ. . لَم يُجزئهُ ، ولَو شكَّ في ٱلعَددِ. . أَخذَ بٱليقينِ ، كما في ٱلصَّلاَّةِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وصفة المحاذاة - كما قال المصنف - : أن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني ؛ بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ، ثم ينوي الطواف ، ويمر مستقبله إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر ، فإذا جاوزه . . انفتل وجعل البيت عن يساره ، وهلذا خاص بالطوفة الأولى ، فليس لنا حالة يجوز استقبال البيت في الطواف إلا هلذه ، فهي مستثناة كما مر ، وهلذا مندوب ، فلو جعل البيت عن يساره ابتداء من غير استقبال . صح ، وفاتته الفضيلة . اهد «خطيب»

وَكُوْنُهُ دَاخِلَ ٱلْمَسْجِدِ خَارِجَ ٱلْبَيْتِ وَٱلشَّاذَرْوَانِ وَٱلْحِجْرِ . وَمِنْ سُنَنِهِ : ٱلْمَشْيُ ، وَٱسْتِلاَمُ ٱلْحَجَرِ ، وَتَقْبِيلُهُ ، وَوَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ ، ..........

نَعَمْ ؛ يُسنُّ لَه أَن يأْخذَ بخبرِ مَنْ أَخبرَهُ بٱلنَّقصِ ، أَمَّا مَنْ أَخبرَهُ بٱلإِتمامِ. . فليسَ لَهُ ٱلأَخذُ بخبرِه وإِنْ كثرَ .

( وَ ) ٱلنَّامِنُ : ( كَوْنُهُ دَاخِلَ ٱلْمَسْجِدِ ) وإِنْ وسِّعَ ( خَارِجَ ٱلْبَيْتِ وَٱلشَّاذَرْوَانِ وَٱلْجِجْرِ ) قالَ تعالىٰ : ﴿ وَلَـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِـيقِ﴾ وإِنَّما يكونُ طائفاً بهِ حيثُ لاَ جزءَ منهُ فيهِ ، وإِلاَّ. . فهوَ طائفٌ فيهِ .

والشَّاذروانُ : هوَ ٱلجدارُ ٱلقصيرُ ٱلمسنَّمُ بينَ ٱليمانيَّينِ ، وٱلغربيِّ وٱليمانيِّ دونَ جهةِ ٱلبابِ وإِنْ أُحدثَ عندَهُ ٱلآنَ شاذروان مِنَ ٱلبيتِ ؛ لأَنَّ قريشاً تَركَتْهُ منهُ عندَ بنائِهم ٱلكعبةَ لِضِيقِ ٱلنَّفقةِ ، ولا يُنافيهِ كونُ ٱبنِ ٱلزُّبيرِ رَضِيَ ٱللهُ عنهُما أَعادَ ٱلبيتَ علىٰ قواعدِ إِبراهيمَ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ؛ لأَنَّهُ باعتبارِ ٱلأَصلِ ، فلمَّا ظهرَ ٱلجدارُ . . نقصَ مِنْ عرضهِ ؛ لِما فيهِ مِنْ مصلحةِ البناءِ .

والحِجْرُ منهُ ؛ أي : مِنَ ٱلبيتِ سنَّةُ أَذرُع يَتَّصلُ بالبيتِ ، وإِنَّما وجبَ معَ ذلكَ ٱلطَّوافُ خارجَهُ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ إِنَّما طافَ خارجَهُ ، وقالَ : « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ » فمتىٰ دخلَ جزءٌ مِنْ بدنِهِ في هواءِ ٱلشَّاذروانِ أَوِ ٱلحِجْرِ أَو جدارهِ . . لَم يصحَّ طوافُهُ .

ولْيُتَفطَّنْ لِدَقيقةٍ ؛ وهيَ : أَنَّ مَنْ قَبَّلَ ٱلحَجَرَ ٱلأَسودَ فرأْسُهُ في حالِ ٱلتَّقبيلِ في جزءٍ مِنَ ٱلبيتِ ، فيلزمُهُ أَنْ يُقرَّ قدميهِ في محلِّهِما حَتَّىٰ يفرغَ مِنَ ٱلتَّقبيلِ ، ويعتدلَ قائماً .

( وَمِنْ سُنَنهِ ) وهيَ كثيرةٌ ـ إِذْ هوَ يشبهُ ٱلصَّلاةَ ، فكلُّ ما يمكنُ جريانُهُ فيهِ مِنْ سُنَنِها لا يبعدُ أَنْ يقالَ بندبهِ فيهِ قياساً عليها ـ :

( ٱلْمَشْيُ ) فِيهِ ولَوِ ٱمرأَةً ؛ لِلاتِّباعِ ، فٱلرُّكوبُ بلا عذرٍ خلافُ ٱلأَولَىٰ ، وٱلزَّحفُ مكروهٌ ، ويُسنُّ أَيضاً ٱلحفاءُ ، وتقصيرُ ٱلخُطا ؛ رجاءَ كثرةِ ٱلأَجرِ لَهُ .

( وَٱسْتِلاَمُ ٱلْحَجَرِ ) ٱلأَسودِ بيدهِ أَوَّلَ طوافهِ ، ( وَتَقْبِيلُهُ ) مِنْ غيرِ صوتٍ يظهرُ .

( وَوَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ ) للاتّباعِ في ٱلثَّلاثةِ .

ويُسنُّ تكريرُ كلِّ منها ثلاثاً ، وفِعلُ ذلكَ في كلِّ مرَّةٍ ، فإِنْ مَنعتْهُ زحمةٌ مِنَ ٱلأَخيرينِ. . ٱستلمَ

وَٱسْتِلاَمُ ٱلرُّكْنِ ٱلْيَمَانِيِّ ، وَٱلأَذْكَارُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ . وَلاَ يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ ٱلِاسْتِلاَمُ وَٱلتَّقْبِيلُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ . وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ٱلرَّمَلُ فِي ٱلثَّلاَثَةِ ٱلأُولِ ..........

بيدهِ ، فإِنْ عجزَ. . فبنحوِ عُودٍ ، ويُقبِّلُ ما ٱستلمَ بهِ فيهما ، فإِنْ عجزَ عنِ ٱستلامهِ. . أَشارَ إليهِ بٱليدِ أَو بشيءٍ فيها ، ثمَّ قَبَّلَ ما أَشارَ بهِ ، ولا يُشيرُ للتَّقبيلِ بٱلفم لقُبحهِ .

ويُندبُ كونُ ٱلاستلامِ وٱلإِشارةِ بِٱليدِ ٱليمنىٰ ، فإِنْ عجزَ . . فبٱليُسرىٰ .

( وَٱسْتِلاَمُ ٱلرُّكْنِ ٱلْيَمَانِيِّ ) بيدهِ ثمَّ يُقبَّلُها ، فإنْ عجزَ عنِ ٱستلامهِ.. أَشارَ إِليه ، ولا يُقبَّلُهُ ولا يَستلمُ ٱلرُّكنَ عَلَيهِ وسلَّمَ : ( كانَ يستلمُ ٱلرُّكنَ ولا يَستلمُ الرُّكنَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يستلمُ ٱلرُّكنَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( كانَ يستلمُ ٱلرُّكنَ اللهُ عليهِ واللهِ وسلَّمَ : ( كانَ يستلمُ الرُّكنينِ اللَّذينِ يليانِ الحجرَ ) وتقبيلُ واستلامُ غيرِ ما ذُكرَ مِنْ سائرِ أَجزاءِ ٱلبيتِ . . مباحٌ ، ويُسنُ فِعلُ جميعِ ما ذُكرَ في كلِّ مرَّةٍ ، وهوَ في ٱلأوتارِ آكدُ .

( وَٱلأَذْكَارُ ) ٱلمأْثُورةُ عِنِ ٱلنَّبِي صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَو عِنْ أَحدٍ مِنَ ٱلصَّحابةِ رضي ٱلله تعالىٰ عنهم ، وٱلَّذي صحَّ عنهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلكَ : « اللَّهُمَّ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » ، « اللَّهُمَّ ؛ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي ، وَبَارِكْ لِيَ فِيهِ ، وَٱخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَلَيَّ كُلَّ عَلَيْ بِمَا يَبِعَيْرِ » بين ٱليمانيَين .

وٱلاشتغالُ بٱلمأْثُورِ أَفضلُ مِن ٱلاشتغالِ بٱلقراءةِ ، وهيَ أَفضلُ مِنْ غيرِ ٱلمَأْثُورِ ، ويُسنُّ ٱلإِسرارُ بهِما ، بل قد يَحرمُ ٱلجهرُ ؛ بأَنْ تأذَّىٰ بهِ غيرُهُ أَذَى لا يُحتملُ عادةً ، ويُسنُّ ٱلأَذكارُ كٱلاستلامِ وما بعدَهُ ( فِي كُلِّ مَرَّةٍ .

وَلاَ يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ) وٱلخنتىٰ ( ٱلإسْتِلاَمُ وَٱلتَّقْبِيلُ ) وٱلسُّجودُ ( إِلاَّ فِي خَلْوَةِ ) ٱلمطافِ عنِ ٱلرِّجالِ ، ليلاً كانَ أَو نهاراً ؛ لضررهنَّ وضررِ ٱلرِّجالِ بهنَّ .

وجميعُ ما تقرَّرَ للحجرِ ٱلأَسودِ في هَـٰذا ٱلبابِ. . يأْتي لموضعهِ لو قُلعَ منهُ ، وٱلعياذُ بٱللهِ .

( وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ) أَي : ٱلذَّكرِ ولَو صبيّاً ، بخلافِ ٱلخنثىٰ والأُنثىٰ حذراً مِنْ تكشُّفهِما ، ( ٱلرَّمَلُ فِي ) ٱلأَشواطِ ( ٱلثَّلاَثَةِ ٱلأُولِ ) مستوعباً بهِ ٱلبيتَ ، فأمّا ٱلأَربعةُ ٱلباقيةُ . فيمشي فيها علىٰ هينَتِه ؛ للاتّباعِ ، ويُكرَهُ تركُهُ ، وسببهُ إِظهارُ ٱلقوَّةِ لكفّارِ مكّةَ لمّا قالوا عنِ ٱلصّحابة رضيَ اللهُ تعالىٰ عنهم حين قدومهم لعُمرةِ ٱلقضاءِ ـ : قد وهنتُهُم حُمّى ٱلمدينةِ ، فلَقُوا منها شدَّةً وجلسوا ينظرونَهُم ، فأمرهُم صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ بهِ لذلكَ ، حتَّىٰ قالوا : هَـٰؤلاءِ أَجلدُ مِنْ كذا وكذا ، وإنَّما شُرعَ معَ

زوالِ سببهِ ؛ لأَنَّ فاعلَهُ يَستحضرُ بهِ سببَ ذلكَ \_ وهوَ ظهورُ أَمرهِم \_ فيتذكَّر نعمةَ ٱللهِ تعالىٰ علىٰ إعزازِ

ٱلإِسْلاَم وأُهلهِ .

وإِنَّمَا يُسنُّ ٱلرَّمَلُ ( فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ ) مطلوبٌ في حجِّ أَو عمرةٍ ـ وإِنْ كَانَ مَكيّاً ـ فإِنْ رَمَلَ في طوافِ ٱلرُّكنِ ؟ لأَنَّ ٱلسَّعيَ بعدَهُ حينتَذِ غيرُ مطلوبٍ ، ولاَ يَرَمُلُ في طوافِ ٱلرُّكنِ ؟ لأَنَّ ٱلسَّعيَ بعدَهُ حينتَذِ غيرُ مطلوبٍ ، ولاَ يَرَمُلُ في طوافِ ٱلوداع لذلكَ .

ولو تركَهُ في ٱلثَّلاثةِ ٱلأُوَلِ. . لَم يَقضهِ في ٱلأَربعةِ ٱلأَخيرةِ ؛ لأَنَّ هيئتَها ٱلهينةُ فلا تُغيَّرُ ـ كٱلجهرِ لا يُقضىٰ في ٱلأَخيرتين ـ أَو في طوافِ ٱلقدومِ ٱلَّذي سعىٰ بعدَهُ. . لَم يَقضهِ في طوافِ ٱلرُّكنِ .

( وَ ) يُسنُّ لِلذَّكَرِ دونَ غيرهِ ( ٱلإِضْطِبَاعُ فِيهِ ) أَي : في ٱلطَّوافِ ٱلَّذي بعدَهُ سعيٌّ مطلوبٌ ، ويُسنُّ أَيضاً في جميعِ ٱلسَّعي بينَ ٱلصَّفا وٱلمروةِ ؛ للاتِّباعِ في ٱلطَّوافِ ، وقيسَ بهِ ٱلسَّعيُ ويُكرهُ تَركُهُ ؛ وهوَ : جعلُ وسَطِ ردائهِ تحتَ مَنْكِبِهِ ٱلأَيمنِ ويكشفُهُ إِنْ تيسَّرَ ، وطرفيهِ علىٰ عاتقهِ ٱلأَيسر .

وخرجَ بقولهِ ( فيهِ ) : ٱلطَّوافُ ٱلَّذي لا يُسنُّ فيهِ رملٌ ، فلا يُسنُّ فيهِ اضطباعٌ ، ولا يُسنُّ أَيضاً في رَكعتي ٱلطَّوافِ ؛ لكراهتهِ في ٱلصَّلاةِ ، فيُزيلُهُ عندَ إِرادتِها ، ويعيدُهُ عندَ إِرادةِ ٱلسَّعي .

( وَٱلْقُرْبُ مِنَ ٱلْبَيْتِ ) لِلطَّائفِ تبرُّكاً بهِ ، ولأَنَّهُ ٱلمقصودُ ، ولأَنَّهُ أَيسرُ في ٱلاستلامِ وٱلتَّقبيلِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ حصلَ لَهُ أَوْ بِهِ أَذَى لنحوِ زحمةٍ . . فألبعدُ أَولَىٰ إِلاَّ في ٱبتداءِ ٱلطَّوافِ أَو آخِرِهِ ، فيُندبُ لَهُ ٱلاستلامُ ولو بٱلرِّحامِ ـ كما في « الأُمِّ » ـ ومعناهُ أَنَّهُ يتوقَّى ٱلتَّأَذِّيَ وٱلإِيذاءَ بألزِّحامِ مطلَقاً ، ويتوقَّى ٱلتَّادِّيَ عنهُما إِلاَّ في ٱلابتداءِ وٱلأَخيرِ (١) .

ويُسنُّ لِلمرأَةِ وٱلخنثى ٱلبعدُ حالَ طوافِ ٱلدُّكورِ ؛ بأَنْ يكونا في حاشيةِ ٱلمطافِ ، بحيثُ لا يُخالطانِهم .

ولو تعذَّرَ ٱلرَّمَلُ معَ ٱلقربِ لنحوِ زَحمةٍ ، ولَم يَرجُ فُرجةً عن قُربِ. . تباعدَ وَرمَلَ ؛ لأَنَّ ٱلرَّملَ متعلَّقٌ بنفسِ ٱلعبادةِ ، وٱلقُربُ متعلَّقٌ بمكانها ، وٱلقاعدةُ أَنَّ ٱلمتعلِّقُ بنَفْسِها أَولىٰ ، ومحلُّهُ إِنْ لَم

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : (يعني : إذا تأذىٰ أو آذىٰ أحداً لسبب الزحام . . فينبغي التجنب من قرب البيت مطلقاً ؛ أي : من أول طوافه إلىٰ آخره ، وكذلك يحترز عن الزحام الخالي عن التأذي والإيذاء إلاَّ في الابتداء والأخير فيستلم مع الزحام . اهـ لمولانا إبراهيم طول الله عمره ) .

#### فِكُنْ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# وَوَاجِبَاتُ ٱلسَّعْيِ أَرْبَعَةٌ : أَنْ يَبْدَأَ بِٱلصَّفَا ،

يخشَ لَمْسَ ٱلنِّساءِ ، وإلاَّ. . قَرُبَ بلا رَمَلٍ .

ويُندبُ لَهُ أَنْ يتحرَّكَ في مشيهِ عندَ تعدُّرِ ٱلرَّمَلِ وٱلسَّعي ، ويُحرِّكُ ٱلمحمولُ دابَّتَهُ .

( وَٱلْمُوَالاَةُ ) بينَ ٱلطَّوفاتِ ٱلسَّبعِ ؛ خروجاً مِنْ خلافِ مَنْ أُوجبَها ، فيُكرهُ ٱلتَّفريقُ بلا عُذْرٍ ، ومِنَ ٱلعذرِ إِقامةُ ٱلجماعةِ ، وعُروضُ حاجةٍ لا بدَّ منها ، ويُكرهُ قطعُ ٱلطَّوافِ ٱلمفروضِ كٱلسَّعي لجنازةِ أَو راتبةٍ .

وتُسنُّ النَّيَّةُ في طوافِ ٱلنُّسكِ ، وتجبُ في طوافٍ لَم يَشملُهُ نسكٌ ، وفي طوافِ ٱلوداعِ ، ( وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ ) لِلاتَباعِ ، ويحصلانِ بما مرَّ في سنَّةِ ٱلإحرامِ ، وفِعلُهما خلفَ ٱلمقامِ أَفضلُ ، ثُمَّ في الكعبةِ ، ثُمَّ تحتَ ٱلميزابِ ، ثمَّ في بقيَّةِ ٱلحِجْرِ ثُمَّ إِلَىٰ وَجَهِ ٱلبيتِ ، ثمَّ فيما قَرُبَ منهُ ، ثمَّ في بقيَّةِ ٱلمسجدِ ، ثمَّ في دارِ خدبجة ، ثمَّ في بقيَّةِ مكَّة ، ثمَّ في ألحرمِ ، ثمَّ فيما شاءَ متىٰ شاءَ ، ولا يفوتانِ إلاَّ بموتهِ ، ويجهرُ فيهِما بلطفٍ مِنَ ٱلغروبِ إِلَىٰ طلوع ٱلشَّمسِ .

وَلَو وَالَىٰ بِينَ أَسَابِيعَ ، ثُمَّ بِينَ رَكَعَاتِهَا أَو صَلَّىٰ عَنِ ٱلْكُلِّ رَكَعَتَيْنَ . . جَازَ بلا كراهةٍ ، وٱلأَفضلُ أَنْ يُصلِّيَ عَقَبَ كُلِّ طُوافٍ رَكَعَتِيهِ .

ويُكرهُ في ٱلطَّوافِ ٱلأَكلُ وٱلشُّربُ، ووضعُ ٱليدِ بفيهِ بلا حاجةٍ، وأَنْ يُشبِّكَ أَصابِعَهُ، أَو يُفرقعَها، وأَنْ يطوفَ بما يَشغلُهُ ؛ كَالحقنِ<sup>(١)</sup>، وشدَّةِ توقانهِ إِلَى ٱلأَكلِ.

وتركُ ٱلكلامِ فيهِ أَولَىٰ إِلاَّ بخيرٍ ، وليَكُنْ بحضورِ قلبٍ ولُزومِ أَدبٍ .

( فَهُمُ إِنْهُمُ ) في اُلسَّعي

( وَوَاجِبَاتُ ٱلسَّعْيِ أَرْبَعَةٌ ) :

ٱلاَّوَّلُ : ( أَنْ يَبْدَأَ ) فِي ٱلأُولَىٰ ( بِٱلصَّفَا ) .

<sup>(</sup>١) الحقن: هو حبس البول .

( وَ ) ٱلثَّانِي : أَنْ يبدأَ ( فِي ٱلثَّانِيَةِ بِٱلْمَرْوَةِ ) وفي ٱلثَّالثةِ بٱلصَّفا ، وفي ٱلرَّابعةِ بٱلمروةِ ، وهَاكذا يَجعلُ ٱلأَوتارَ لِلصَّفا وٱلأَشفاعَ لِلمروةِ ، فإِنْ خالفَ ذلكَ. . لَم يُعتَدَّ بما فعلَهُ ؛ للاتِّباع .

( وَ ) ٱلنَّالِثُ : ( كَوْنُهُ سَبْعاَ ) يقيناً ؛ للاتِّباعِ ، فإِنْ شكَّ.. فكما مرَّ في ٱلطَّوافِ ، ويُحسبُ ٱلعَودُ مرَّةً ، وٱلذَّهابُ أُخرىٰ .

( وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ ) ما لَم يَقِفْ بعرفة ، وإِنْ كانَ بينَهُما فصلٌ طويلٌ ، وتُكرهُ إِعادتُهُ ، فإِنْ أَخَرَهُ إِلَىٰ ما بعدَ طوافِ ٱلوداعِ . . وجبَ عليهِ إِعادةُ طوافِ ٱلوداعِ ؛ لأَنَّ محلَّهُ بعدَ ٱلفراغ .

وأَفهمَ كلامُهُ أَنَّهُ لا بدَّ مِنْ قطعِ جميعِ ٱلمسافةِ بينَ ٱلصَّفا وٱلمروةِ ؛ بأَنْ يُلصقَ عقبهُ بما يَذهبُ منهُ ، وأَصابِعَ قدميهِ بما يذهبُ إِليهِ منهما ، وكذا حافرُ دابَّتهِ ، وبعضُ درجِ ٱلصَّفا مُحدَثٌ ، فليَحذر مِنْ تخلُّفِها وراءَهُ .

( وَسُنَنْهُ ) كثيرةٌ ، منها :

( ٱلإِرْتِقَاءُ ) لِلذَّكَرِ دونَ غيرهِ ( عَلَى ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ قَامَةً ) أَي : قدرَ قامةِ إنسانٍ ؛ للاتِّباع .

( وَٱلأَذْكَارُ ، ثُمَّ ٱلدُّعَاءُ ) بعدَها ، فيقولُ : ( ٱللهُ أَكبرُ ، ٱللهُ أَكبرُ ، ٱللهُ أَكبرُ ، ٱللهُ أَكبرُ ، أللهُ أَكبرُ وللهِ ٱلحمدُ ، ٱلله أَكبرُ علىٰ ما هَدانا ، وٱلحمدُ للهِ علىٰ ما أَولانا ، لاَ إِللهَ إِلاَّ ٱللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، لَهُ ٱلمُلكُ ولَهُ ٱلحمدُ ، يُحيي ويُميتُ وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ ، لاَ إِلله إِلاَّ ٱللهُ وحدَهُ ، لاَ شريكَ لَهُ أَلمُلكُ ولَهُ ٱلحمدُ ، وهزمَ ٱلأَحزابَ وحدَهُ ، لاَ إِلله إِلاَّ ٱللهُ ولا نعبدُ إِلاَّ إِياهُ ، مخلِصينَ لَهُ ٱلدِّينَ ولَو كَرِهَ ٱلكافرونَ ) ثمَّ يَدعو بما أَحبَّ ، ويُكرِّرُ جميعَ ذلكَ ( ثَلاَثاً بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ ) مِنَ ٱلسَّعي ؛ للاتّباع .

( وَٱلْمَشْيُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ) علىٰ هينتهِ ( وَٱلْعَدُقُ ) لِلذَّكَرِ جُهدَهُ دونَ غيرهِ ( فِي ٱلْوَسَطِ ) للاتباعِ في ذلكَ ( وَمَكَانُهُ مَعْرُوفٌ ) وهو قَبْلَ ٱلمِيلِ الأَخضرِ ٱلمعلَّقِ بِجدارِ ٱلمسجدِ بستَّةِ أَذرعِ إِلَىٰ ما بينَ ٱلسَّخضرَينِ ٱلمعلَّقِ أَحدُهما بجدارِ ٱلمسجد ، وٱلآخَرُ بدارِ ٱلعبَّاسِ رضيَ ٱللهُ تعالىٰ عنهُ .

#### فظنناق

وَاجِبُ ٱلْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ لَحْظَةً بَعْدَ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَلَوْ مَارّاً وَنَائِماً ؛ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَاقِلاً ، وَيَبْقَىٰ إِلَى ٱلْفَجْرِ . وَسُنَنُهُ : ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، . . . . .

ويُسنُّ فيهِ أَيضاً ٱلطَّهارةُ وٱلسَّترُ ، وتحرِّي خلوِّ ٱلمسعىٰ ، وٱلموالاةُ فيهِ ، وبينَهُ وبينَ ٱلطَّوافِ ، ويُكرهُ لِلسَّاعي أَنْ يقفَ أثناءَ سعيهِ لحديثِ أَو غيره .

# ( فِكُمْنَا لِهُوْعُ ) في الوقوفِ

( وَاجِبُ ٱلْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ ) أَي : بجزء منها ( لَحْظَةً ) لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ﴿ وَقَفْتُ هَـٰهُنا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ﴾ وهيَ معروفةٌ ، وليسَ منها نَمِرةُ ولا عُرَنةُ ، ومسجدُ إبراهيمَ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ آخرُه منها ، وصدرُهُ مِنْ عُرَنةَ .

ويُشترطُ كونُ ٱلحضورِ بها ( بَعْدَ زَوَاكِ يَوْمِ عَرَفَةَ ) وهوَ تاسعُ ذِي ٱلحجَّةِ ، ويكفي حضورُ ٱلمُحرِمِ فيها في ٱلوقتِ ٱلمذكورِ ( وَلَوْ ) كانَ ( مَارًاً ) في طلبِ آبقٍ ، وإِنْ قصدَ صرفَ حضورهِ عنِ ٱلوقوفِ فيها في ٱلصَّومِ ، ( بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَاقِلاً ) فلا يكفي ٱلوقوفُ معَ إِغماءٍ أَو جنونٍ أَو سُكرٍ \_ كما في ٱلصَّومِ ـ لانتفاءِ أَهليَّةِ ٱلعبادةِ ، ويقعُ حَجُّ ٱلمجنونِ نفلاً .

( وَيَبْقَىٰ ) وقتُ ٱلوقوفِ ( إِلَى ٱلْفَجْرِ ) أَي : فجرِ ٱلنَّحرِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ ٱلفَجْرُ. . فَقَدْ أَدْرَكَ ٱلحَجَّ » .

( وَسُنَّهُ ) كثيرةٌ ، فمنها :

( ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ) للاتِّباعِ ، فلا دمَ علىٰ مَنْ دفعَ مِنْ عَرفَةَ قَبْلَ ٱلغروبِ وإِنْ لَم يَعُدْ إليها بعدَهُ ؛ لِما في ٱلخبرِ ٱلصَّحيحِ : « أَنَّ مَنْ أَتَىٰ عرفةَ قبلَ ٱلفجرِ ليلا أَو نهاراً. . فقد تمَّ حجُّهُ » ولَو لَزِمَهُ دمٌ . . لكانَ حجُّهُ ناقصاً .

نَعَمْ ؛ يُسَنُّ لَهُ دمٌ ، وهوَ دمُ ترتيبٍ وتقديرٍ ؛ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أُوجبَهُ .

<sup>(</sup>١) في (ب): (أو نائماً).

وَٱلتَّهْلِيلُ ، وَٱلتَّكْبِيرُ ، وَٱلتَّلْبِيَةُ ، وَٱلتَّسْبِيحُ ، وَٱلتِّلاَوَةُ ، وَٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلطَّهَارَةُ ، وَٱلسَّتَارَةُ ، وَٱلْبُرُوزُ يَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلطَّهَارَةُ ، وَٱلسَّتَارَةُ ، وَٱلْبُرُوزُ لِلشَّمْسِ ، وَعِنْدَ ٱلصَّخَرَاتِ لِلرَّجُلِ ، وَحَاشِيَةُ ٱلْمَوْقِفِ لِلْمَرْأَةِ [أَوْلَىٰ] ، . . . . . . . . . . . .

( وَ ) يُسنُّ لَهُمُ ( ٱلتَّهْلِيلُ ) وأَفضلُهُ : ( لاَ إِللهَ إِلاَّ ٱللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، لَهُ ٱلمُلكُ وَلَهُ ٱلحَمْدُ ، وهوَ علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ ) بل قالَ ٱلنَّبِيُّ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ : « إِنَّهُ أَفضلُ ما قالَهُ هوَ وَالنَّبِيُّونَ يومَ عرفةَ » .

( وَ ) اَلذَّكُو ، وَمَنهُ : ( اَلتَّكْبِيرُ ، وَٱلتَّلْبِيَةُ ، وَٱلتَّسْبِيخُ ، وَٱلنَّلاَوَةُ ) وأَوْلاَها : سورةُ ( ٱلحشرِ ) لأَثْرِ فيها ، ( وَٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وأَوْلاَها صَلاةُ ٱلنَّشهُّدِ ، ( وَإِكْثَارُ ) جميعِ ذلكَ وغيرهِ مِنَ ٱلأَذكارِ وٱلأَدعيةِ ٱلمأثورةِ مِنْ حينِ يقفُ إِلَىٰ حينِ ينفرُ .

وإكثارُ ( ٱلْبُكَاءِ مَعَهَا ) بتضرُّعِ وخضوعٍ وخشوعٍ ؛ فهناكَ تُسكبُ ٱلعبَرَاتُ ، وتُقالُ ٱلعَثَراتُ .

ويكونُ كلُّ دعاءِ ثلاثاً ، ويَفتتحُهُ بِالتَّحميدِ والتَّمجيدِ والتَّسبيحِ ، والصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ويختمُهُ بمثلِ ذلكَ معَ التَّأْمينِ ، ويَرفعُ يديهِ ولا يُجاوزُ بهِما رأْسَهُ ، ويُكرَهُ الإِفراطُ بالجهرِ ، وتكلُّفُ السَّجع في الدُّعاءِ .

( وَ ) يُسنُّ للواقفِ ( ٱلاِسْتِقْبَالُ ) حالَ ٱلدُّعاءِ وغيرهِ ، ( وَٱلطَّهَارَةُ ، وَٱلسِّتَارَةُ ) ليكونَ علىٰ أَكملِ ٱلأَحوالِ ، ( وَٱلْبُرُوزُ لِلشَّمْسِ ) إِلاَّ لِعُذرٍ ؛ بأَنْ يَتضرَّرَ أَو ينقصَ دعاؤُهُ وٱجتهادُهُ في ٱلأَذكارِ ، ولَم يُنقلْ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱستظلَّ بعرفات ، مع أَنَّهُ صحَّ أَنَّهُ ٱستظلَّ بثوبٍ وهوَ يَرمي ٱلجمرةَ .

( وَ ) أَنْ يَتحرَّى ٱلوقوفَ في موقفهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وهوَ ( عِنْدَ ٱلصَّخَرَاتِ ) ٱلكبارِ ٱلمفترشةِ في أَسفلِ جبلِ ٱلرَّحمةِ ٱلَّذي بوسطِ أَرضِ عرفةَ ، ومحلُّ ندبِ ذلكَ ( لِلرَّجُلِ ) أَي : ٱلفَترِ ، ( وَحَاشِيَةُ ٱلْمَوْقِفِ ) أَي : ٱلوقوفُ بها ( لِلْمَوْأَةِ ) وَالخنثيٰ [( أَوْلَىٰ )](١) كما تقفُ آخِرَ ٱلمسجدِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ شُقَّ عليهِما ذلكَ نفراقِ أَهْلِ أَو غيرِهِ. . لَم يُندَبُ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) ليست في نسخنا متناً ، للكنها متن عند الأثمة : الترمسي والجرهزي والكردي رحمهم الله تعالى ، وقال الإمام الترمسي في « المنهل العميم " ( ٢/ ٥٠٤ ) : ( قوله : " وحاشية الموقف " مبتداً ، خبره قوله : " أولى " ) .

وَٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ؛ وَتَأْخِيرُ ٱلْمَغْرِبِ إِلَى ٱلْعِشَاءِ لِلْمُسَافِرِ لِيَجْمَعَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ .

#### فضياق

وَأَقَلُّ ٱلْحَلْقِ إِزَالَةُ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، . . . .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلْجَمْعُ ) تقديماً ( بَيْنَ ٱلْعَصْرَيْنِ ) ٱلظُّهرِ وٱلعصرِ بمسجدِ إِبراهيمَ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَوَّلِ وقتِ ٱلوقوفِ ؛ لِلاتِّباعِ ، ويكونُ بعدَ أَنْ يخطبَ ٱلإِمامُ خُطبَتينِ .

وإِنَّما يجوزُ ٱلجمعُ ٱلمذكورُ ( لِلْمُسَافِرِ ) دونَ ٱلمقيم ؛ لأَنَّهُ بسببِ ٱلسَّفرِ لا ٱلنُّسكِ .

( وَ ) يُسنُّ ( تَأْخِيرُ ٱلْمَغْرِبِ إِلَى ٱلْعِشَاءِ لِلْمُسَافِرِ ؛ لِيَجْمَعَهُمَا ) تأْخيراً ( بِمُزْدَلِفَةَ ) لِلاتّباعِ ، ومحلُّ ندبهِ إِنْ كانَ يصلُ مزدلفةَ قَبْلَ مُضيِّ وقتِ ٱلاختيارِ لِلعشاءِ ، وإِلاَّ . . فٱلسُّنَّةُ : أَنْ يُصلِّيَ كلَّ واحدةٍ في وقتِها ، أَمَّا غيرُ ٱلمسافرِ . . فلا يَجوزُ لَهُ ٱلجمعُ تأْخيراً أَيضاً ؛ لِمَا مرَّ .

## ( فَهُمُ إِنْهُمُ ) في ٱلحَلقِ

وقد مرَّ أَنَّهُ ركنٌ في ٱلحجِّ وٱلعُمْرةِ ، فلا تحلُّلَ بدونهِ إِلاَّ لمَنْ لا شعْرَ برأْسهِ .

( وَأَقَلُ ٱلْحَلْقِ ) الَّذي هوَ ركنٌ ( إِزَالَةُ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ ) مِنْ شَعْرِ ٱلرأْسِ وإِنْ نزلَ عنهُ بٱلمدِّ ، سواءٌ أَزالَ ذلكَ بنتفٍ أَو إحراقٍ أَو قصِّ ، أَو غيرِها مِنْ سائرِ طرقِ ٱلإِزالةِ ، علىٰ دفعةٍ أَو دفعاتٍ ، فلا يكفي ما دونَ ٱلثَّلاثِ ، ولا أُخذُ شعرةٍ واحدةٍ علىٰ يكفي ما دونَ ٱلثَّلاثِ ، ولا أَخذُ شعرةٍ واحدةٍ علىٰ ثلاثِ دفعاتٍ .

ويُسنُّ لَمَنْ لا شَغْرَ بجميعِ رَأْسهِ أَو بعضهِ إِمرارُ ٱلموسىٰ علىٰ ما لا شغَرَ عليهِ ؛ تشبيهاً بالحالقينَ ، وأَنْ يأْخذَ مِنْ نحوِ لُحيتهِ وشاربهِ .

وما نبتَ بعدَ دخولِ وقتِ ٱلحلقِ. . لا يُؤْمَرُ بإِزالتهِ ؛ لأَنَّ ٱلواجبَ حلقُ شَغْرٍ ٱشتملَ ٱلإِحرامُ عليهِ .

( وَيُنْدَبُ نَأْخِيرُهُ ) أَي : ٱلحلقِ ( بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ) يَومَ ٱلنَّحرِ ، وتقديمُهُ على طوافِ ٱلإِفاضةِ في ذلكَ ٱليومِ ؛ لِلاتِّباعِ .

وَٱلِابْتِدَاءُ بِٱلْيَمِينِ ، وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقِبْلَةِ ، وَٱسْتِيعَابُ ٱلرَّأْسِ لِلرَّجُلِ ، وَٱلتَّقْصِيرُ لِلْمَرْأَةِ .

#### فَصِيرًا إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وَٱلاِنتِدَاءُ بِٱلْيَمِينِ ) مِنَ ٱلرَّأْسِ ؛ بأَنْ يبدأَ بجميعِ شِقِّهِ ٱلأَيمن ، (وَٱسْتِقْبَالُ ) ٱلمحلوقِ لجهةِ ( ٱلْقِبْلَةِ ) وٱلتَّكبيرُ بعدَ ٱلفراغِ ، (وَٱسْتِيعَابُ ٱلرَّأْسِ ) بالحلقِ للرَّجلِ ؛ بأَنْ يبلغَ بهِ إِلَى ٱلعظمَينِ آللَّأْسِ . آللَّذينِ عندَ منتهى ٱلصَّدغينِ ؛ لأَنَّهما منتهى نباتِ شغَرِ ٱلرَّأْسِ .

وٱلحلقُ (لِلرَّجُلِ ) أَفضلُ ، (وَٱلتَّقْصِيرُ لِلْمَرْأَةِ ) ومِثلُها ٱلخنثىٰ أَفضلُ ؛ لخبرِ أَبي داوودَ : « لَيْسَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ حَلْقٌ ، إِنَّمَا عَلَيْهِنَّ ٱلتَّقْصِيرُ » .

ويُكرَهُ لَهَا ٱلحلقُ ، بل يَحرمُ بغيرِ إِذنِ حَلِيلِهَا أَو سيِّدِها إِنْ كانَ يَنقصُ بهِ ٱستمتاعُهُ ، أَو قيمةُ ٱلأَمَةِ .

## ( فَكُنْ اللَّهُ )

## في واجباتِ ٱليحجِّ

#### ( وَاجِبَاتُ ٱلْحَجِّ سِنَّةٌ ) :

الأَوَّلُ : (ٱلْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ ) للاتِّباعِ ؛ وهيَ : ما بينَ مأْزِمَي عرفةَ ووادي مُحَسِّر . (وَهُوَ )أَي : ٱلمبيتُ ٱلواجبُ (أَنْ يَكُونَ سَاعَةً ) أَي : لحظةً (مِنَ ٱلنِّصْفِ ٱلثَّانِي ) مِنْ ليلةِ ٱلنحرِ (فِبهَا ) وإنْ كانَ مارًا ، كما في عرفةَ ، وقيلَ : ٱلمبيتُ بها رُكنٌ لا يصحُّ ٱلحجُّ بدونهِ .

( وَلاَ يَجِبُ ) كمبيتِ منىً ورمي الجمارِ ( عَلَىٰ مَنْ لَهُ عُذْرٌ ) يمنعُهُ منهُ ؛ كأَنْ يخافَ علىٰ مُحترَمٍ ، أَو يشتغلَ عنهُ بإدراكِ عرفةَ ، أَو بطوافِ الإِفاضةِ ، أَو عنِ الرَّمي بالرَّعي ، أَو عنهُ وعنِ السَّعي النَّاسِ .

( وَ ) ٱلثَّانِي : ( رَمْيُ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ سَبْعاً .

وَ ﴾ ٱلثَّالِثُ : ﴿ رَمْيُ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلنَّالاَثِ أَيَّامَ ٱلنَّشْرِيقِ ۚ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ سَبْعاً .

وَمَبِيتُ لَيَالِيهَا ٱلثَّلاَثِ أَوِ ٱللَّيْلَتَيْنِ ٱلأَوَّلَتَيْنِ إِذَا أَرَادَ ٱلنَّفْرَ ٱلأَوَّلَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي . وَٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ . وَطَوَافُ ٱلْوَدَاعِ .

#### فضناق

وَيُسَنُّ ٱلْوُقُوفُ بِٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ بِمُزْدَلِفَةَ ،

وَ ) ٱلرَّابِعُ : ( مَبِتُ لَيَالِيهَا ٱلنَّلاَثِ ، أَوِ ٱللَّيْلَتَيْنِ ٱلأَوَّلَتَيْنِ إِذَا أَرَادَ ٱلتَّفْرَ ٱلأَوَّلَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي ) مِنْ أَيَّام ٱلتَّشريقِ .

( وَ ) ٱلخامسُ : ( ٱلإِحْرَامُ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ) ٱلسَّابقِ لمَنْ مرَّ عليهِ ، أَو خرجَ منهُ مريداً للنُّسكِ .

( وَ ) ٱلسَّادسُ : ( طَوَافُ ٱلْوَدَاعِ ) علىٰ كلِّ مَنْ أَرادَ مفارقةَ مكَّةَ إِلَىٰ مسافةِ ٱلقصرِ مطلقاً ، أَو إِلَىٰ وطنهِ وإِنْ كانَ قريباً .

ويجبُ حتَّىٰ علىٰ حاجٍّ أَرادَ ٱلرُّجوعَ مِنْ منىً إِلَىٰ بلدهِ ، وإِنْ كانَ قد طافَهُ قَبْلَ عَودهِ مِنْ مكَّةَ إِلَىٰ منىً<sup>(١)</sup> ، ويسقطُ دمُهُ بعَودهِ لَهُ قَبْلَ بلوغِ وطنهِ أَو مسافةِ ٱلقصرِ ، ولا يَلزمُ حائضاً أو نفساءَ طَهرتْ بعدَ مفارقةِ عمرانِ مكَّةَ .

ومتىٰ مكثَ بعدَهُ أَو بعدَ رَكعتبهِ ، وٱلدُّعاءِ عقبَهُما. . أَعادَهُ وإِنْ كانَ معذوراً ، ما لَم يَكنْ لاشتغالهِ بأَسبابِ ٱلسَّفرِ أَو بصلاةِ جماعةٍ أُقيمَتْ .

وٱلسُّنَّةُ لَهُ إِذَا ٱنصرفَ بعدَهُ : أَنْ يمشيَ تلقاءَ وجههِ مستدبراً ٱلببتَ ، لا مُلتفتاً إِليه بوجههِ ، ولا ماشياً ٱلقهقريٰ .

## ( فَكُنْ الْقُلْ)

#### في بعضِ سننِ ٱلمبيتِ وٱلرَّمي وشروطهِ

( وَيُسَنُّ ) بعدَ صلاةِ صُبحِ ٱلنَّحرِ بَغَلَسٍ ( ٱلْوُقُوفُ ) بجزءٍ مِنْ مزدلفةَ مستقبلَ ٱلقبلةِ ، وٱلأفضلُ أَنْ يكونَ ( بِٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ) وهوَ ٱلبناءُ ٱلموجودُ ٱلآنَ ( بِمُزْدَلِفَةَ ) ، فيذكرُ ٱللهَ تعالىٰ ويَدعو إِلَى

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ولو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع، ثم أتىٰ منىً وأراد النفر منها إلىٰ وطنه.. لا يجزئه طوافه السابق على الصحيح، ولو طاف للإفاضة بعد أيام منىً وأراد السفر عقبه.. لم يكف. اهـ " شرح منهاج " ).

ٱلإِسفارِ ؛ للاتَّباعِ ، ثمَّ عقبَ ٱلإِسفارِ يدفعُ إِلَىٰ منىً بسَكِينةٍ ، ومَنْ وجدَ فُرجةً. . أَسرعَ كالدَّفعِ مِنْ عرفةَ .

ويُسنُّ أَنْ يزيدَ في ٱلإِسراعِ إِذَا بلغَ وادي مُحَسِّرٍ قدرَ رِميةِ حجرٍ حتَّىٰ يقطعَ عرضَ ٱلوادي ؛ للاتِّباع .

( َ وَ ) يُسنُّ ( أَخْذُ حَصَىٰ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ) - وهيَ : سبعٌ مِنْ غيرِ كسرٍ - ( مِنْهَا ) أَي : مِنْ مزدلفةَ ليلاً ، ويزيدُ لئلاً يسقطَ منهُ شيءٌ ، ويأخذُ حصىٰ بقيّةِ ٱلرَّمي مِنْ مُحَسِّرٍ أَو غيرهِ مِنْ منىً ، ولا يأخذُهُ مِنْ ٱلمرمىٰ ؛ لأَنَّ ما تُقبَّلَ. . رُفعَ كما وردَ وشُوهدَ ، ولولا ذلكَ . . لسدَّ ٱلحصىٰ علىٰ توالي ٱلأَزمانِ ٱلمتطاولةِ ما بينَ ٱلجبلَين .

﴿ وَ ﴾ يُسنُّ ﴿ قَطْعُ ٱلتَّلْبِيَةِ عِنْدَ ٱبْتِدَاءِ ٱلرَّمْيِ ﴾ لِجَمْرَةِ ٱلعَقَبَةِ ؛ لشروعهِ في أَسبابِ ٱلتَّحلُّلِ ، ويَرميها ٱلرَّاكبُ قَبْلَ نزولهِ ؛ لأَنَّ ٱلرَّميَ تحيَّةُ مِنىً ، فلا يبدأُ بغيرهِ .

( وَٱلنَّكْبِيرُ ) في كلِّ رمي ( مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) فيقولُ : ( ٱللهُ أَكبرُ ــ ثلاثاً ــ لا إِلــٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وٱللهُ أَكبرُ ، ٱللهُ أَكبرُ وللهِ ٱلحمدُ ) .

( وَيَدْخُلُ وَقْتُ ٱلْحَلْقِ ، وَرَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، وَطَوَافِ ٱلإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ ٱلنَّحْرِ ) لِمَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ ، ويُستحبُ تأْخيرُها إِلىٰ بعدَ طلوعِ ٱلشَّمسِ ؛ للاتَّباعِ ، وما بدأَ بهِ مَنها. . قطعَ ٱلتَّلبيةَ معَهُ .

( وَيَبُقَى ٱلرَّمْيُ ) لجمرةِ ٱلعقبةِ ولِلجمرتَينِ ٱلأَخيرتَينِ أَداءً ( إِلَىٰ آخِرِ ) أَيَّامِ ( ٱلتَّشْرِيقِ ، وَ ) يَبقىٰ ( ٱلْحَلْقُ ) يعني إِزَالَةَ ثلاثِ شعراتٍ ( وَٱلطَّوَافُ ) ٱلمتبوعُ بٱلسَّعي إِنْ لَم يكنْ سعىٰ عقبَ طوافِ ٱلفَدومِ ؛ أَي : وقتُهُما ( أَبَداً ) فلا يفوتانِ ما دامَ حيّاً ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱلتَّوقيتِ إِلاَّ بدليلٍ .

نَعَمْ ؛ يُكرَهُ تأُخيرُهُما عن يومِ ٱلنَّحرِ ، وتأْخيرُهُما عن أَيَّامِ ٱلتَّشريقِ أَشْذُ كراهةً ، وعن خروجهِ مِنْ مكَّةَ أَشْدُّ .

نَعَمْ ؛ مَنْ فَاتَهُ ٱلوقوفُ. . لا يجوزُ لَهُ ٱلصَّبرُ علىٰ إِحرامهِ إِلَى ٱلسَّنةِ ٱلقابلةِ ؛ لأَنَّ إِحرامَ سَنةٍ لا يصلحُ لأُخرىٰ ، فكأَنَّ وقتَهُما فاتَ ، بخلافهِ هنا ؛ فإِنَّ وقتَهُما باقٍ لتمكُّنهِ منهُما متىٰ أَرادَ .

( وَنُسَنَّ ٱلْمُبَادَرَةُ بِطَوَافِ ٱلإِفَاضَةِ ) يومَ ٱلنَّحرِ ( بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ) وٱلحلقِ ، ( فَيَدْخُلُ مَكَّةُ وَيَطُوفُ ، وَيَسْعَىٰ ) بعدَ طوافِ ٱلقدومِ ، ( ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مِنَىً ) وَيَطُوفُ ، وَيَسْعَىٰ ) بعدَ طوافِ ٱلقدومِ ، ( ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مِنَىً ) ليُصلِّي بها ٱلظُّهرَ ؛ للاتباعِ في كلِّ ذلكَ .

( وَيَبِيتُ ) وجوباً ( بِهَا ) أَي : بمنىً معظمَ ٱللَّيلِ ( لَيَالِيَ ) أَيَّامِ ( ٱلتَّشْرِيقِ ، وَيَرْمِي ) وُجُوباً ( كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ ( ٱلتَّشْرِيقِ ، وَيَرْمِي ) وُجُوباً ( كُلَّ وَاحِدَةٍ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلاَثَ ) وإِنَّما يدخلُ وقتُهُ بِٱلزَّوالِ ، فيرمي ( بَعْدَ ٱلزَّوَالِ كُلُّ وَاحِدَةٍ سَبْعَ حَصَبَاتٍ ، وَيُشْتَرَطُ ) رَمْيُ جمرةِ ٱلعقبةِ مِنْ أَسفلِها مِنْ بطنِ ٱلوادي ، وأَمَّا ما يفعلُهُ كثيرٌ مِنَ ٱلجهلةِ مِنَ ٱلرَّمِي مِنْ أَعلاها . . فباطلٌ لا يعتدُ به .

و( رَمْيُ ٱلسَّبْعِ ٱلْحَصَيَاتِ ) إِليها وإِلَىٰ غيرِها ( وَاحِدَةً وَاحِدَةً ) إِلَىٰ أَنْ يفرغَ مِنَ ٱلسَّبعِ ؛ لِلاتَّباعِ ، ولو بتكريرِ حصاةٍ ، فلَو رمىٰ حصاتينِ معاً. . فواحدةٌ ، وإِنْ وقعتا مرتَّبًا أَو مرتَّبَتينِ. . فثنتانِ وإِنْ وقعتا معاً ؛ ٱعتباراً بالرَّمي .

( وَتَرْتِيبُ ٱلْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ) بأَنْ يبدأَ بالجمرةِ الأُولىٰ ، وهيَ اَلَّتِي تلي مسجدَ الخَيْفِ ، ثُمَّ الوسطىٰ ، ثمَّ جمرةِ العقبةِ ؛ لِلاتِّباعِ ، فلا يُعتَدُّ برمي الثَّانيةِ قَبْلَ تمامِ الأُولىٰ ، ولا برمي الثَّالثةِ قَبْلَ تمام الأُولَىٰ ، ولا برمي الثَّالثةِ قَبْلَ تمام الأُوليٰ .

ويُشترطُ تيقُّنُ ٱلسَّبعِ في كلِّ جمرةٍ ، فلَو شكَّ . بنىٰ على ٱلأَقلُ ، ولو تركَ حصاةً وشكَّ في محلِّها . . جعلَها مِنَ ٱلأُولىٰ ، فيَرمِيها ثمَّ يعيدُ رمي ٱلأَخيرتينِ ؛ لأَنَّ ٱلموالاةَ بينَ ٱلجمراتِ لا تُشترطُ ، للكنَّها سُنَّةٌ .

ويجبُ عدمُ ٱلصَّارفِ في ٱلرَّمي كَالطَّوافِ ، وإصابةُ الحجرِ لِلمرمىٰ يقيناً ، لا بقاؤُهُ فيهِ ، وقصدُ ٱلجمرةِ ، فلو رمىٰ إِلَىٰ غيرِها ؛ كأَنْ رمىٰ في الهواءِ أَو إِلَى ٱلعَلَمِ ٱلمنصوبِ في ٱلجمرةِ ، أَوِ ٱلحائطِ ٱلَّذي بجمرةِ ٱلعقبةِ كما يفعلُهُ أَكثرُ ٱلنَّاسِ . لَم يكفِ .

( وَأَنْ يَكُونَ ) ٱلرَّمِيُ ( بَيْنَ ٱلزَّوَالِ وَٱلْغُرُوبِ فِيهَا ) أَي : في أَيَّامِ ٱلنَّشريقِ ، وهَـٰـذا ضعيفٌ ، فسيُصرِّحُ هوَ بنَفْسهِ بأَنَّهُ يتداركُ في ٱلباقي أَداءً (١) ، وقد تُؤَوَّلُ عبارتُهُ هنا علىٰ أَنَّ هَـٰـذا واجبٌ علىٰ مَنْ أَرادَ ٱلرَّمِيَ في وقتِ ٱلاختيارِ ، ويكونُ ٱلمرادُ بٱلوجوبِ فيهِ أَنَّهُ لا بدَّ منهُ في حصولِ ثوابِ وقتِ ٱلاختيار .

( وَكُونُ ٱلْمَرْمِيِّ ) بهِ ( حَجَراً ) ولَو ياقوتاً وحجرَ حديدٍ وبِلَّورٍ وعقيتٍ وذهبٍ وفضَّةٍ ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ رمىٰ بٱلحصىٰ ، وقَالَ : « بِمِثْلِ هَـٰذَا فَارْمُوا » .

وخرجَ بـ ( اُلحجرِ ) : نحوُ اللُّؤلؤِ وتبرِ الذَّهبِ ، واَلفضَّةِ والإِثمدِ ، واَلنُّورةِ اَلمطبوخةِ والزِّرنيخِ ، واَلمدَرِ والجَولَ ، واَلاَجُرِّ والخزفِ ، والملحِ والجواهرِ المنطبعةِ ؛ كالذَّهبِ والفضَّةِ .

( وَأَنْ يُسَمَّىٰ رَمْياً ) فلا يكفي وضعُهُ في الجمرةِ ، ( وَكُوْنُهُ بِالْيَدِ ) للاتَّباعِ ، فلا يُجزىءُ بنحوِ القوسِ والرَّجْلِ ولا بالمقلاع ولا بالفمِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ عجزَ عنهُ بٱليدِ. . جازَ بٱلرِّجلِ .

( وَسُنَّنُهُ ) كثيرةٌ ، ومنها :

( أَنْ يَكُونَ ) الرَّميُ بِٱليدِ ٱليمنىٰ وبطاهرٍ ، و( بِقَدْرِ حَصَى ٱلْخَذْفِ ) بِٱلخاءِ وٱلذَّالِ ٱلمعجمتينِ ؟ وهوَ قدرُ ٱلباقِلاءِ ؟ لخبرِ مسلمٍ : « عَلَيْكُمْ بِحَصَى ٱلخَذْفِ ٱلَّذِي يُرْمَىٰ بِهِ ٱلجَمْرَةُ » ودونَهُ وفوقَهُ مكروةٌ .

ويُكرَهُ أَخذُهُ مِنَ ٱلحِلِّ وٱلمسجدِ إِنْ لَم يَكنْ جزءًا منهُ ، وإِلاَّ.. حَرُمَ (٢) ، ومِنَ ٱلمرمىٰ ومِنْ

 <sup>(</sup>١) أي : عند قوله : ( ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق. . تداركه في باقيها ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (تنبيه: ما ذكره - [أي: النووي] - من كراهة أُخذ حصى المسجد.. قد خالفه في «المجموع» في باب الغسل؛ فجزم بتحريم إخراج الحصىٰ من المسجد، فقال: ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد؛ كحصاة وحجر وتراب، وجزم أيضاً: بأنه لا يجوز التيمم بتراب المسجد. قال الإسنوي: وإذا تأملت كلامه هنا وهناك.. قضيت عجباً من منعه النيمم، وتجويز أخذ الحصىٰ، وبالغ في التشنيع. وجمع الأذرَعي بينهما: بأن كلامه هناك فيما إذا كان الحصىٰ والتراب من أجزاء المسجد، وكلامه هنا منزل علىٰ ما جُلب إليه من الحصى المباح وفرش فيه، كما أشار إليه الرافعي. اهد «خطيب» [١/ ٢٢٨]).

موضع نجسٍ وإِنْ غسلَهُ ؛ لبقاءِ اُستقذارهِ \_ كما يُكرهُ الأكلُ في إِناءِ البولِ بعدَ غسلهِ \_ ويُؤَيّدُ ذلكَ اَستحبابُ غسلِ حصى الجمارِ قَبْلَ الرَّمي بها وإِنْ أَخذَها مِنْ محلٍّ طاهرٍ .

ويجبُ علىٰ مَنْ عجزَ عنِ ٱلرَّمي لنحوِ مرضٍ أَو حبسٍ أَنْ يَستنيبَ مَنْ يرمي عنهُ ، وإِنَّما يُجزئُهُ ذلكَ إِنْ أَيسَ مِنَ ٱلقدرةِ في ٱلوقتِ ، وٱستنابَ مَنْ رمىٰ عن نَفْسهِ ، وإِلاَّ. . وقعَ عنِ ٱلنَّائبِ .

( وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ). . جازَ لَهُ ، لـٰكنْ إِنْ ( تَدَارَكَهُ فِي بَاقِيهَا ) لأَنَّهُ حينئذِ يكونُ ( أَدَاءً ) إِذ جميعُ يومِ ٱلنَّحرِ وأَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ وقتٌ لأَداءِ ٱلرَّمي ؛ لأَنَّهُ لَو وقعَ قضاءً. . لَما دخلَهُ ٱلتَّداركُ كٱلوقوفِ بعدَ فواتهِ ؛ ولأَنَّ صحَّتَهُ مُؤقَّتةٌ بوفتٍ محدودٍ ، وٱلقضاءُ ليسَ كذلكَ .

ويجبُ عليهِ ٱلتَّرتيبُ بينَ ٱلرَّمي ٱلمتروكِ ورمي يومِ ٱلتَّداركِ ، فإِنْ خالفَ. . وقعَ عنِ ٱلمتروكِ ، فلَو رمىٰ إِلَىٰ كلِّ جمرةٍ أَربعَ عشرةَ حصاةً ؛ سَبْعاً عن أَمسهِ وسَبْعاً عن يومهِ . لَم يُجزئُهُ عن يومهِ ، ويُجزىءُ رميُ ٱلمتدارَكِ ليلاً وقَبْلَ ٱلزَّوالِ .

( وَمَنْ أَرَادَ ٱلنَّفْرَ مِنْ مِنَى فِي ثَانِي أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ. . جَازَ ) ولا دمَ عليهِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ وإِنَّما يُجوزُ ذلكَ بشرطِ أَنْ يبيتَ ٱللَّيلتينِ ٱلأَوَّلتينِ ، وإِلاَّ . لَم يَسقطْ عنهُ مبيتُ ٱلثَّالثةِ ، ولا رميُ يومِها حيثُ لَمْ يكنْ معذوراً ، ويَطَّردُ ذلكَ في ٱلرَّمي أَيضاً ، وأَنْ يكونَ نفرُهُ بعدَ ٱلزَّوالِ وٱلرَّمي وقَبُلَ ٱلغروبِ ، وإِلاَّ . لَم يَسقطْ عنهُ مبيتُ ٱلثَّالثةِ ولا رميُ يومِها ، فإِنْ غَرَبَتْ وهوَ في شُغُلِ ٱلارتحالِ (٢) غَرَبَتْ وهوَ في شُغُلِ ٱلارتحالِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي ، كما يفهمه تقييد المصنف ببعد الرمي ، وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني ، قال : لأن هاذا النفر غير جائز . قال المحب الطبري : وهو صحيح متجه . قال الزركشي : وهو ظاهر ، والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي ، قال الأصحاب : والأفضل تأخير النفر إلى الثالث لا سيما للإمام ، كما قاله في « المجموع » ؛ للاقتداء به صلى الله عليه وسلم إلا لعذر ، كغلاء ونحوه ، بل قال الماوردي في « الأحكام السلطانية » : ليس للإمام ذلك ؛ لأنه متبوع ، فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك ، حكاه عنه في « المجموع » ويترك حصى اليوم الثالث ، أو يدفعها لمن لم يرم ، ولا ينفر بها ، وأمّا ما يفعله الناس من دفنها . . فلا أصل له . اه . «خطيب » رحمه الله [١/ ٧٣٥ - ٧٣٦] ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش (ب): ( لأن في تكليفه حلّ الرَّحلِ والمتاع مشقة عليه ، كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل
 انفصاله من منيً. . فإن له النفر ؛ وهاذا ما جزم به ابن المقري تبعاً لـ« أصل الروضة » وهو المعتمد ، خلافاً =

علىٰ ما في « أَصلِ الرَّوضةِ » ، للكنَّ ٱلمصحَّحَ في « الشَّرحِ ٱلصَّفيرِ » و« مناسكِ ٱلنَّوويِّ » : أَنَّهُ يمتنعُ عليهِ<sup>(١)</sup> .

# ( فِأَضَّالِكُ ) [في نَحلُّلِ ٱلْحَجِّ]

( لِلْحَجِّ تَحَلُّلاَنِ ) ـ لِطولِ زمنهِ وكثرةِ أَفعالهِ ؛ كَالْحَيْضِ لَمَّا طَالَ زَمَنُهُ. . جُعلَ لَهُ تحلُّلانِ : النقطاعُ الدَّمِ ، والغُسْلُ ، بخلافِ العمرةِ ليسَ لها إِلاَّ تحلُّلُ واحدٌ ، وهوَ الفراغُ مِنْ جميعِ أَركانهِا لِقَصَرِ زَمِنِها غالباً ، كالجنابةِ ـ :

( ٱلأَوَّلُ : يَحْصُلُ بِٱثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ : رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ ، وَٱلْحَلْقِ ) يعني : إِزالةَ ثلاثِ شعراتٍ ، ( وَطَوَافِ ٱلإِفَاضَةِ ) ٱلمتبوعِ بٱلسَّعي إِنْ لَم يَكنْ سعىٰ عَقِبَ طوافِ ٱلقِدوم .

( وَبِالنَّالِثِ ) مِنَ النَّلاثةِ المذكورةِ ( يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ النَّانِي ، وَيَحِلُّ بِالأَوَّلِ ) مِنَ التَّحلُّلينِ ( جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ ) على المُحرِمِ الآتيةِ ( إِلاَّ النَّكَاحَ ) أَي : الوطءَ ( وَعَقْدَهُ ، وَالْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ .

وَ ) يَحلُّ ( بِٱلتَّحَلُّلِ ٱلثَّانِي بَاقِيهَا ) وهوَ ٱلثَّلاثةُ ٱلمذكورةُ ، ولَو أَخَّرَ رميَ يومِ ٱلنَّحرِ عن أَيَّامِ ٱلتَّشريقِ ولَزمَهُ بدلُهُ. . توقَّفَ ٱلتَّحلُّلُ على ٱلبدلِ ولَو صوماً ؛ لقيامهِ مقامَهُ .

لما في « مناسك » المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الأذرَعي : إن ما في « الروضة » غلط . اهـ
 « خطيب » رحمه الله [٧٣٦/١] ) .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في « الحواشي المدنية » ( ٢/ ١٧٤) : ( اضطربت نسخه \_ [أي : « الإيضاح » للنووي] \_ ففي بعضها : جاز النفر على الأصح ، وفي بعضها : لم يجز النفر على الأصح ، وعزا المنع إليه في هذا الكتاب ، وكذلك شيخ الإسلام في « الغرر » و« الأسنى » ، والخطيب في « المغني » و « المنهاج » و « البيضاح » و « البهجة » و « الدلجية » ، والبكري في شرحي « الإيضاح » وغيرهم الأكثرون ، ونسب الجواز لـ « الإيضاح » السمهوديّ في « نكت والبيضاح » والشارح في « حاشيته » وكذا في « مختصره » ، حيث جزم به ) .

#### فظينافئ

وَيُؤَذَى ٱلنَّسُكَانِ عَلَىٰ أَوْجُهِ: أَفْضَلُهَا: ٱلإِفْرَادُ إِنِ ٱعْتَمَرَ فِي سَنَةِ ٱلْحَجِّ ؛ وَهُو : أَنْ يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَحُجُّ . ثُمَّ ٱلْقِرَانُ ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ يَحُجُّ شُمَّ يَحُجُّ . ثُمَّ ٱلْقِرَانُ ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ يَحُجُّ مُنَّ يَحُجُّ مَ ثُمَّ الْقِرَانُ ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يَحُجُ مَ يُعْتَمِرَ ثُمَّ يَحُجُ مَ يَالُحُمْرَةِ ثُمُّ الْقَرَانُ ؛ بِأَنْ يُعْرَمَ بِالْحَجِ قَبْلَ ٱلطَّوَافِ . وَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُتَمَتِّعِ دَمٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ : الْأَقُلُ : أَلاَّ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرَمِ ، وَلاَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ . . . . . . .

ويُسنُّ ٱستعمالُ ٱلطِّيبِ بينَ ٱلنَّحلُّلَينِ ، وتأْخيرُ ٱلوطءِ عن رمي أَيَّامِ ٱلتَّشريقِ .

# ( فَكُنْ الْمِيْ )

## في أُوجهِ أَداءِ ٱلنُّسكين

( وَيُؤَدَّى ٱلنُّسُكَانِ عَلَىٰ أَوْجُهِ ، أَفْضَلُهَا ٱلإِفْرَادُ ) لأَنَّ رواتَهُ عنهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ أَكثرُ ؛ ولأَنَّ جابراً رَضيَ ٱللهُ عَنْهُ منهم ؛ وهوَ أَقدمُ صحبةً وأَشدُ عِنايةً بضبطِ ٱلمناسكِ ، ولأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ٱختارَهُ أَوَّلاً ، ولِلإِجماعِ علىٰ أَنَّهُ لا كراهةَ فيهِ ولا دمَ ، بخلافِ ٱلنَّمتُّعِ وٱلقِرانِ ، وٱلجبرُ دليلُ ٱلنَّقص .

ومحلُّ أَفضليَّتهِ ( إِنِ ٱعْتَمَرَ فِي سَنَةِ ٱلْحَجِّ ) وإِلاَّ . . فٱلتَّمتُّعُ ، وٱلقِرانُ أَفضلُ منهُ ؛ لأَنَّهُ يُكرهُ تأخيرُ ٱلاعتمارِ عنها ( وَهُوَ أَنْ يَحُجَّ ) أَوَّلاً ، ( ثُمَّ ) بعدَ ٱلحجِّ ( يَعْتَمِرُ ) مِنْ سَنتهِ .

( تُمَّ ) يليهِ في ٱلفضيلةِ ( ٱلتَّمَتُّعُ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ ) أَوَّلاً ، ( ثُمَّ ) بعدَ فراغ ٱلعُمرةِ ( يَحُجُّ ) .

( ثُمَّ ) يليهِ في ألفضيلةِ ( ٱلْقِرَانُ ) ثمَّ ٱلحجُّ وحدَهُ ، ثمَّ ٱلعُمرةُ .

واْلقِرانُ يَحصلُ ( بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا ) أَي : بالحجِّ والعُمرةِ معاً ، ( أَوْ بِالْعُمْرَةِ ) وحدَها ولَو قَبْلَ أَشهرِ الحجِّ ، ( أَوْ بِالْعُمْرَةِ ) وحدَها ولَو قَبْلَ أَشهرِ الحجِّ ، ( نُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ ) شروعهِ في ( الطَّوَافِ ) أَمَّا بعدَ شروعهِ فيهِ ولَو بخطوةٍ . . فلا يجوزُ إِدخالُ الحجِّ على العُمرةِ ؛ لاتِّصالِ إِحرامِها بمقصودهِ ، وهوَ أَعظمُ أَفعالِها ، فيقعُ عنها ، ولا ينصرفُ بعدَ ذلكَ إِلَىٰ غيرِها .

ولَوِ ٱستلمَ ٱلحجرَ بنيَّةِ ٱلطَّوافِ. . جازَ إِدخالُ ٱلحجِّ عليها ؛ لأنَّهُ مقدِّمتُهُ لا بعضُهُ .

( وَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُتَمَتِّعِ دَمٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ :

ٱلأَوَّلُ : أَلاَّ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرَمِ ، وَلاَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ ٱلْقَصْرِ ) لقولهِ تعالىٰ :

﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ آهْلُهُ حَاضِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ وآلقريبُ مِنَ ٱلشَّيءِ يُسمَّىٰ حاضراً بهِ ، وٱلمعنىٰ في ذلكَ أَنَّهم لَم يَربحوا ميقاتاً عامًا لأَهلهِ .

ولمَنْ مرَّ بهِ ولغريبٍ توطَّنَ ٱلحَرَمَ أَو قريباً منهُ حكمُ أَهلِ محلِّهِ في عدمِ ٱلدَّمِ ، بخلافِ ٱلآفاقيِّ إذا تمتَّع ناوياً ٱلاستيطانَ بمكَّةَ ـ ولَو بعدَ فراغِ ٱلعُمرةِ ـ. . فإنَّهُ يَلزمُهُ ٱلدَّمُ ؛ لأَنَّ ٱلاستيطانَ لا يحصلُ بمجرَّد ٱلنَّيَةِ .

( ٱلثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِٱلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ ٱلْحَجِّ ) مِنْ ميقاتِ بلدهِ ، ويفرغَ منها ، ثمَّ يُحرمَ بٱلحجِّ مِنْ مَكَّةَ وإِنْ كَانَ أَجيراً فيهِما لِشخصَينِ .

( ٱلتَّالِثُ : أَنْ يَكُونَا ) أَي : ٱلإحرامُ بٱلعُمرةِ ثمَّ بٱلحجِّ ( فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ) فإِنْ أَحرمَ بها في غيرِ أَشهُرهِ ثمَّ أَتمَها ولو في أَشهرهِ ، ثمَّ حجَّ . لَم يَلزمْهُ دمٌ ؛ لأَنَّهُ لَم يَجمعْ بينَهُما في وقتِ ٱلحجِّ ، أَشهُرهِ ثمَّ المُفرِدَ ؛ ولأَنَّ دَمَ ٱلعُمرةِ منوطٌ بربحِ ٱلميقاتِ ، وبوقوعِ ٱلصُمرةِ بتمامِها في أَشهرِ ٱلحجِّ ؛ لأَنَّ الجاهليَّةَ كانوا لا يُزاحمونَ بها ٱلحجَّ في وقتِ إمكانهِ ، فرُحُصَ في ٱلتَّمتُّعِ للآفاقيِّ معَ ٱلدَّمِ ؛ لمشقَّةِ ٱلجاهليَّةَ كانوا لا يُزاحمونَ بها ٱلحجَّ في وقتِ إمكانهِ ، فرُحُصَ في ٱلتَّمتُّعِ للآفاقيِّ معَ ٱلدَّمِ ؛ لمشقَّةِ ٱلستدامةِ ٱلإحرامِ مِنَ ٱلميقاتِ ، وتعذُّرِ مجاوزتهِ بلا إحرامٍ ، وكذا لا دمَ علىٰ مَنْ لَم يَحجَّ مِنْ عامهِ ؛ لانتفاءِ ٱلمزاحمةِ ٱلَّتي ذكرناها .

( ٱلرَّابِعُ : أَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ ) فلا دمَ علىٰ مَنْ حجَّ مِنْ عامهِ لــٰكنْ رجعَ إِلَىٰ ميقاتِ عُمرتهِ ، أو إِلَىٰ ميقاتِ آخَرَ وإِنْ كانَ دونَ مسافةِ ميقاتهِ ، سواءٌ أعادَ مُحرِماً أَم حلالاً وأحرمَ منهُ ، بشرطِ أَنْ يعودَ قَبْلَ تَلبُّسهِ بنُسكٍ ؛ لأَنَّ ٱلمقتضيَ لإيجابِ ٱلدَّمِ ـ وهوَ ربِحُ ٱلميقاتِ ـ قد زالَ بعَودهِ إِليهِ .

## ( وَعَلَى ٱلْقَارِنِ دَمٌ بِشَرْطَيْنِ :

ٱلأَوَّلُ : أَلَاَ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَرَمِ ) وهُمُ ٱلمتوطِّنونَ بهِ ، أَو بمحلِّ بينَه وبينَهُ دونَ مرحلَتينِ ؛ لأَنَّ دمَ ٱلقِرانِ فرعُ دمِ ٱلتَّمتعِ ، لأَنَّهُ وجبَ بٱلقيـاسِ عليـهِ ، ودمُ ٱلتَّمتُّعِ لا يجبُ على ٱلحاضر ، ففرعُـهُ أُولَىٰ .

# وَٱلثَّانِي : أَلاَّ يَعُودَ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةً .

﴿ وَٱلثَّانِي : أَلاَّ يَعُودَ إِلَى ٱلْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ ﴾ فإِنْ عادَ إِليهِ منها قَبْلَ وقوفهِ بعرفةَ وقَبْلَ ٱلتَّلبُّسِ بنُسكِ آخَرَ. . سقطَ ٱلدَّمُ عنهُ ، كما في ٱلتَّمتع .

# ( فَكُنْ اللَّهُ )

## في دمِ ٱلتَّرتيبِ وآلتَّقديرِ

( وَدَمُ ٱلتَّمَتُّعِ وَٱلْقِرَانِ ، وَتَرْكِ ٱلإِحْرَامِ مِنَ ٱلْمِيقَاتِ ، وَتَرْكِ ٱلرَّمْيِ وَٱلْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنَىً ) وتركِ طوافِ ٱلوادعِ : ( شَاةُ أُضْحِيَةٍ ) صفةً وسِناً ، ويُجزىءُ عنها سُبْعُ بَدَنَةٍ أَو بقرةٍ ، ويجبُ بٱلفراغِ مِنَ ٱلعمرةِ وبٱلإحرامِ بٱلحجِّ ، فيجوزُ تقديمُهُ على ٱلإحرامِ بٱلحجِّ لاَ على ٱلفراغِ مِنَ ٱلعمرةِ ؛ لأَنَّ ما وجبَ بسببينِ يجوزُ تقديمُهُ علىٰ أَحدهِما لا عليهِما .

والأَفضلُ ذَبحُهُ يومَ ٱلنَّحرِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عنِ ٱلدَّمِ ؛ كأَنْ لَم يَجدهُ بموضعهِ ، أَو وجدَهُ بأكثرَ مِنْ ثَمنِ مثلهِ ، أَو غابَ عنهُ مالُهُ ، أَوِ ٱحتاجَ إِلَىٰ صرفِ ثَمنهِ في نحوِ مُؤْنَةِ سفرِهِ ( . . صَامَ ) وجوباً ( عَشَرَةَ آيَّامٍ ، ثَلاَثَةً فِي ٱلْحَجِّ ) إِنْ تُصوِّرَ وقوعُها فيهِ ؛ كالدِّماءِ ٱلثَّلاثةِ ٱلأُولِ ، و إِلاَّ كالبقيةِ . . فيصومُ ٱلثَّلاثة عقبَ أَيَّامٍ ٱلتَّشريقِ ، ووقتُ صومِ ٱلتِّي في ٱلحجِّ مِنَ ٱلإِحرامِ بهِ إِلَىٰ يومِ ٱلنَّحرِ ، فلا يجوزُ تقديمُها عليهِ ولا تأخيرُها ـ أَو ما يمكنُ منها ـ عنهُ .

ويُستحبُّ لَهُ ٱلإِحرامُ بِٱلحجِّ قَبْلَ سادسِ ٱلحِجَّةِ ؛ ليُتمَّ صومَها قَبْلَ يومِ عرفةَ ، لأَنَّهُ يُسنُّ لِلحاجِّ فِطرُهُ ، ولا يجبُ عليهِ تقديمُ ٱلإِحرامِ لِزَمَنِ يتمكَّنُ مِنْ صومِ ٱلثَّلاثةِ فيهِ قَبْلَ يومِ ٱلنَّحرِ ، بل إِنْ أَحرمَ قَبْلَ يومِ عرفةَ . . لَزَمَهُ ٱلصَّومُ أَداءً ، وإِلاَّ . . لَزَمَهُ بعدَ أَيَّامِ ٱلتَّشريقِ ، ويكونُ قضاءً لا إِثْمَ فيهِ .

ولَو عَلِمَ أَنَّهُ يَجِدُ ٱلدَّمَ قَبْلَ فَراغِ ٱلصَّومِ.. لَم يَجِبِ ٱنتظارُهُ ، وإِذَا لَم يَجِدْهُ.. لَم يَجُزْ تأْخيرُ ٱلصَّومِ ، ولَو وجدَهُ قَبْلَ ٱلشُّرُوعِ فيهِ.. لزمَهُ ذبحُهُ ؛ لأَنَّ ٱلعبرةَ في ٱلكفَّارةِ بِحالِ ٱلأَداءِ ، أَو بعدَ ٱلشُّروعِ..لَم يَلزمْهُ .

#### فكناوع

( وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ وَطَنِهِ ) لا في ٱلطريقِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبَعَهِ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ وَطَنِهِ ) لا في ٱلطريقِ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلطَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَ لِلمتمتَّعينَ : ﴿ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . . فَلْيُصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ٱلحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ .

ومَنْ توطَّنَ مكَّةَ بعدَ فراغِ ٱلحجِّ . . صامَ بها ، وإِلاَّ . . فلا ، ومتىٰ لَم يَصُم ٱلثَّلاثةَ في ٱلحجِّ . . لَزَمَهُ صومُ ٱلثَّلاثةِ قضاءً ـ كما مرَّ (١) ـ والسَّبعةِ أَداءً ، والتَّفريقُ بينَ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ بأَربعةِ أَيَّامٍ : يومِ النَّحرِ وأَيَّامٍ التَّشريقِ في الدِّماءِ الثَّلاثةِ الأُولِ ، وبيومٍ في البقيَّةِ ، ومدَّة إمكانِ السَّيرِ إلىٰ أَهلهِ على العادةِ الغالبةِ كما في الأَداءِ ، فلو صامَ العشرة ولاءً . . حصلتِ الثلاثةُ فقط .

# ( فَكُوْلُوْلُوْلُ ) في مُحَرَّماتِ ٱلإِحرامِ

( يَحْرُمُ بِٱلإِحْرَامِ ) ٱلمقيَّادِ وٱلمُطلقِ ( سِتَّةُ أَنْوَاعٍ :

أَحَدُهَا : يَحْرُمُ عَلَى ٱلرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ ) كَالبياضِ ٱلَّذي وراءَ ٱلأُذنِ بِما يُعدُّ ساتراً عُرفاً ؟ كَعِصابةٍ ومَرهم ، وطينٍ وحناء تخينينِ ، بخلافِ سترهِ بماء وخيط شدَّ بهِ رأْسَهُ ، وهَوْدَج ٱستظلَّ بهِ وإنْ مسَّ رأْسَهُ ، ووضع كفِّه وكفً غيرهِ ، وكذا محمولٌ كقُفَّةٍ على رأسهِ ما لَم يقصد السَّترَ بهِ ، وتوسُّدِ وسادةٍ وعِمامةٍ ؟ لأنَّ ذلكَ لا يُعدُّ ساتراً ، ويجبُ عليهِ كشفُ شيءٍ مِنْ مجاورِ رأسهِ ؟ ليتحقَّقَ كشفُ ألواجبُ .

( وَ ) يَحرمُ عليهِ أَيضاً (لُبْسُ مُحِيطٍ ) بالحاءِ المهمَلَةِ ؛ سواءٌ أَحاطَ ( بِبَدَنِهِ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهُ ) أَو نحوِه كخريطةِ لحيتهِ ، سواءٌ كانَ المُحيطُ زُجاجاً شفَّافاً أَو مَخِيطاً كالقميصِ ، أَو منسوجاً كالدِّرعِ ،

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( في قوله : « بل إن أحرم قبل يوم عرفة . . لزمه الصوم أداءً ، وإلاًّ . . لزمه بعد أيام التشريق ، ويكون قضاء لا إثم فيه » ) .

وَعَلَى ٱلْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَلُبْسُ ٱلْقُفَّازَيْنِ . ٱلثَّانِي : ٱلطِّيبُ فِي بَدَنِهِ أَوْ تَوْبِهِ . . . . . .

أَو مَعقوداً أَو مُلزقاً كَالنَّوبِ مِنَ ٱللِّبِ ، ولا بِذَ مِنْ لِبِسِهِ كَالْعادةِ وإنْ لَم يُدخلِ آليدَ في ٱلكمِّ وإنْ قصرَ ٱلزَّمنُ ، بخلافِ ما لَو أَلقىٰ علىٰ نفْسِهِ فرجيَّة () وهو مضطجع وكانَ بحيثُ لو قعدَ لَم تَستمسِكْ عليهِ إِلاَّ يمزيدِ أَمرٍ . . فلا حُرمةَ ولا فديةَ ، كما لوِ ٱرتدىٰ أَوِ ٱتَّزرَ بقميصٍ أَو سراويلَ ، أَو بإزارِ لفقه مِنْ رِقاعٍ ، أَو أَدخلَ رِجليهِ في ساقَي ٱلخُفِّ ، أَو ٱلتحف بنحوِ عباءةٍ ولفَّ عليهِ منهُ طاقاتٍ ، أَو تقلَّد نحو سيفٍ ، أَو شدَّهُ بخيطٍ أَو شدَّ نحو مِنطقةٍ في وسطهِ ، أَو عَقدَ ٱلإِزارَ بِتِكَةٍ في مَعْقدهِ ، أَو شدَّهُ بخيطٍ أَو شدَّ طرفَي ردائِهِ بخيطٍ أَو بدونهِ ، أَو خلَّلهُما بخلالٍ . فإنَّ طرفي ردائِهِ بخيطٍ أَو بدونهِ ، أَو خلَّلهُما بخلالٍ . . فإنَّ لا يجوزُ ، وفيهِ ٱلفديةُ ؛ كما لَو جعلَ لَه أَزراراً في عُرىً وإِنْ تباعَدَتْ (٢) .

( وَ ) يَحرمُ ( عَلَى ٱلْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا ) بما مرَّ في ٱلرَّأْسِ ، دونَ سترِ بقيَّةِ بَدنِها بٱلمخيطِ وغيرهِ مِنَ ٱلملبوساتِ ، فإنَّهُ لا يَحرمُ ؛ لِما وردَ بسندِ حسنِ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( نهى ٱلنِّساءَ في إحرامهِنَّ عنِ ٱلقُفَّازَينِ وٱلنِّقَابِ ) ويُعفىٰ عمَّا تسترُهُ مِنَ ٱلوجهِ ٱحتياطاً لِلرَّأْسِ ، سواءٌ في ذلكَ ٱلحُرَّةُ والأَمَةُ .

وَلَهَا أَنْ تَرخيَ عَلَىٰ وَجَهِهَا ثُوبًا مُتَجَافِياً بخشبةٍ أَو غيرِهَا وَلَو لَغيرِ حَاجَةٍ ، ثُمَّ إِنْ أَصَابَهُ بٱختيارِهَا أَو بغيرِ ٱختيارِها وَلَم تَرفعهُ فوراً. . أَثِمَتْ ، ولزَمَتْها ٱلفديةُ .

( وَ ) يَحرمُ عليها أَيضاً ( لُبْسُ ٱلْقُفَّارَيْنِ ) بالكفَّينِ أَو أَحدِهما بأَحدِهما ؛ لِلخبرِ ٱلسّابقِ وغيرِهِ ؛ وهوَ : شيءٌ يُعملُ لِليدَينِ يُزَرُّ على ٱليدِ ، سواءٌ ٱلمحشوُّ وغيرُهُ ، ويجوزُ سترُ يدَيْها بغيرِهما ؛ ككُمِّ وخِرقةٍ .

( ٱلنَّانِي : ٱلطِّبِ ) فيحرمُ علىٰ كلِّ مِنَ ٱلرَّجلِ وٱلمرأَةِ ولَو أَخشمَ ( فِي ) ظاهرِ ( بَدَنِهِ ) أَو في باطنهِ ؛ كأَنْ أَكلَهُ أَوِ ٱحتقنَ أَوِ ٱستعطَ بهِ ، ( أَوْ ثَوْبِهِ ) أَي : ملبوسِهِ ، حتَّىٰ نعلِهِ ؛ لِلنَّهي عنهُ في ٱلنَّوبِ ، وقيسَ بهِ ٱلبدنُ .

<sup>(</sup>١) فرجيَّة : جبة كبيرة الكم .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( ولو اتخذ له شرجاً وعُرى وربط الشرج بالعرىٰ . . حرم عليه ولزمته الفدية . فائدة : قال بعض العلماء : والحكمة في لبس المخيط وغيره ممّا منع المحرم منه : أن يخرج الإنسان عن عادته ، فيكون ذلك مُذكّراً له ما هو فيه من عبادة فيشتغل بها . « خطيب » [١/ ٤٥٤] ) .

والمرادُ بـ( ٱلطَّيْبِ ) هنا : ما يُقصدُ منهُ ريحهُ غالباً ؛ كمسكِ وعُودٍ ، ووَرْسٍ (١) ونَرجِسٍ ، ورَيحانٍ فارسيِّ ومثلُهُ ٱلكاذيُّ وٱلفاغيةُ (٢) ونَيلوفرُ (٣) ، وبنفسجٌ ووردٌ وبانٌ ودُهنُها ، وهوَ ما طُرحتْ فيهِ ، لا ما تروَّحَ سمسمهُ بها ، بخلافِ ما يُقصدُ بهِ ٱلتَّداوي أَو ٱلأَكلُ وإِنْ كانَ لَهُ رائحةٌ طيبةٌ ؛ كَتفاحٍ ، وأُترُجٌ ، وقَرَنفُلٍ وسُنبُلٍ ، وسائرِ ٱلأَبازيرِ ٱلطَّيِّةِ .

ولو ٱستُهلِكَ ٱلطِّيبُ في غيرِهِ. . جازَ ٱستعمالُهُ وأَكلُهُ ، وكذا إِنْ بقيَ لونُهُ فقط ، بخلافِ بقاءِ ٱلطَّعمِ مطلَقاً أَوِ ٱلرِّيحِ ظاهراً أَو خفيّاً ، لــٰكنَّهُ يظهرُ برشِّ ٱلماءِ عليهِ .

ثمَّ المحرَّمُ مِنَ الطِّيبِ مباشرتُهُ على الوجهِ المعتادِ فيهِ ؛ بأَن يُلصقَهُ ببدنهِ أَو ملبوسهِ ، فلا يضرُّ مسُّ طِيبٍ يابسٍ عبَقَ بهِ ريحُهُ لا عينُهُ ، ولا حملُ العُودِ وأَكلُهُ ، وعَوْدُ ريحِهِ بالجلوسِ عندَ مُتجمِّرٍ ، وشَمُّ العُودِ وأَكلُهُ ، وعَوْدُ ريحِهِ بالجلوسِ عندَ مُتجمِّرٍ ، وصملُ نحوِ وشَمُّ الوردِ مِنْ غيرِ أَنْ يُلصقَهُ بأَنفهِ ، وشمُّ مائهِ مِنْ غيرِ أَنْ يصبَّهُ علىٰ بَدنِهِ أَو ملبوسِهِ ، وحملُ نحوِ مسكِ في خِرقةٍ مشدودةٍ أَو فأرةٍ غيرِ مشقوقةٍ .

( ٱلثَّالِثُ : دَهْنُ شَغْرِ ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ )(١) ولَو مِنِ آمراََةٍ ـ وإِنْ كانا محلوقَينِ ـ بدُهنِ ولَو غيرَ مطيَّبٍ ؛ كَسَمْنِ وزُبْدٍ ، وشحمٍ وشمعٍ ذائبينِ ، ومعتصرٍ مِنْ حبَّ كزيتٍ ؛ لخبرِ : « المُحْرِمُ أَشْعَثُ مُطيَّبٍ ؛ كَسَمْنِ وزُبْدٍ ، وشحمٍ وشمعٍ ذائبينِ ، وإِنْ كانَ أَصلَ ٱلسَّمنِ ؛ لأَنَّهُ لا يُسمَّىٰ دُهناً ، أَغْبَرُ » أَي : شأَنْهُ ٱلمأمورُ بهِ ذلكَ ، بخلافِ ٱللَّبنِ ، وإِنْ كانَ أَصلَ ٱلسَّمنِ ؛ لأَنَّهُ لا يُسمَّىٰ دُهناً ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (وهو أشهر طيب بلاد اليمن، والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي. «إيضاح»).

<sup>(</sup>٢) الفاغية: نَوْرُ الحناء.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (نيلوفر: بفتح النون واللام، ويقال: نينوفر: بنونين مفتوحتين، وكسر النون من لحن العوام. قاله ابن مكي. اهـ « شرح التنبيه ») وهو: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الداكدة.

<sup>(3)</sup> قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « موهبة ذي الفضل » ( ١٩٣/٤ ) : ( الأُولىٰ : التعبير بـ « أَو » كما في « المنهاج » ؛ ليفيد التنصيص علىٰ تحريم كُلِّ واحدة على انفرادها ) . وفي هامش ( ب ) : ( وأَلحَقَ المحبُّ الطبري بشعر اللحية شعر الوجه ؛ كحاجب وشارب وعنفقة ، وقال في « المهمات » : إنه القياس ، وقال الولي [العراقي] : التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية ؛ كالشارب والعنفقة والعذار ، أما الحاجب والهدب وما على الجبهة ـ أي : والخد ـ . . ففيه بُعد . انتهىٰ ، وهاذا هو الظاهر ؛ لأن ذلك لا يتزين به . « خطيب » رحمه الله [١/ ٧٥٦] ) .

ونحوُ ٱلشَّارِبِ وٱلحاجِبِ ممَّا يُقصدُ تنميتُهُ وَتربيتُهُ ويُتزيَّنُ بِهِ مِنْ شعرِ ٱلوجهِ. . كٱلرَّأْسِ وٱللِّحيةِ فيما ذُكرَ .

ولا يَحرمُ دهنُ رأْسِ أَقرعَ وأَصلعَ ، ولا ذَقَنِ أَمردَ ، ولا سائرِ شعورِ بدَنهِ ؛ لانتفاءِ ٱلمعنىٰ .

( ٱلرَّابِعُ : إِزَالَةُ ) شَيءٍ وإِنْ قَلَّ مِنَ ( ٱلشَّغَرِ ، وَ ) كذا مِنَ ( ٱلظُّفُرِ ) لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو ﴾ أَي : شعرَها ، وقيسَ بهِ شعْرُ بقيَّةِ ٱلبدنِ ، وبالحلقِ غيرُهُ ؛ لأَنَّ ٱلمرادَ ٱلإِزالةُ ، وبإِزالةِ ٱلشَّعْرِ إِزالةُ ٱلظُّفُرِ بجامع ٱلتَّرفُّهِ في ٱلجميع .

ويُستثنىٰ مِنْ ذلكَ شَعْرٌ نبتَ بعينهِ وتأَذَّىٰ بهِ أَو طالَ بحيثُ سَتَرَ بصرَهُ ، وظُفُرٌ ٱنكسرَ فلا إِثمَ عليهِ بقطع ٱلمؤذي فقط .

وَمَمَّا يَحرمُ عليهِ أَيضاً مقدِّماتُ ٱلجِماعِ إِنْ كانت عمداً بشهوةٍ ، ويَحرمُ على ٱلحلالِ تمكينُهُ منها ، ولَو بينَ ٱلتَّحلُّلَينِ وإِنْ لَم يُنزِلْ ، حتَّى ٱلنَّظرُ لـٰكنْ بشهوةٍ ، بخلافِ ٱلدَّمِ ؛ فإنَّهُ لا يجبُ إِلاَّ في مباشرةٍ عمداً بشهوةٍ ، كما يأْتي .

وأعلَمْ أَنَّ هَذهِ ٱلمحرَّماتِ ٱلمذكورةَ يجبُ في كلِّ منها دمٌ ، وأَنَّهُ دمُ تخييرٍ وتقديرٍ ؛ ( فَإِنْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ دَهَنَ ) ولَو ( شَعْرَةً ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ ، أَوِ ٱسْتَمْنَىٰ ) بيدِهِ أَو بيدِ غيرِهِ ( فَأَنْزَلَ ) وكانَ قد فعلَ ٱللّبسَ أَو ما بعدَهُ حالَ كونهِ ( عَامِداً عَالِماً مُخْتَاراً. . لَزِمَهُ ) ٱلدَّمُ ٱلآتي ، بخلافِ ما لو فعلَ شيئاً منها ـ أي : من ٱلمحرماتِ ـ ناسياً لِلإِحرامِ ، أَو مُكرَها عليهِ ، أَو جاهلاً بتحريمهِ أَو بكونِ الممسوسِ طِيباً أَو رَطْباً ؛ لعُذرهِ ، فإِنْ علمَ ٱلتَّحريمَ وجهلَ وجوبَ ٱلفديةِ . . لَزمَتُهُ ؛ لأَنَّ حقَّهُ ٱلامتناعُ ، وإِنْ عَلِمَه بعدَ نحوِ ٱللَّبسِ جهلاً وأَخَرَ إِزالتَهُ فوراً معَ ٱلإِمكانِ . . عصىٰ ، ولَزمَتُهُ ٱلفديةُ أَيضاً إِنْ لبسَ أَو سترَ لحاجةٍ كَحَرَّ .

نَعَمْ ؛ لعاجزٍ عن تاسومةِ (١) وقَبْقَابٍ لُبسُ سَرمُوزِهِ (٢) وزُربُولِ (٣) لا يسترُ ٱلكعبينِ ، وخُفٍّ قُطِعَ

 <sup>(</sup>١) قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » ( ٨٣/٥ ) : ( النعل : مؤنثة ، وهي التي تلبس في المشى ، تسمى الآن تاسومة ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَرَمُوزِه : كلمة فارسية ، وهو الخف القصير الذي يلبس فوق الخفِّ ( جرموق ) .

<sup>(</sup>٣) زربول : خف أو حذاء من دون رقبة .

أَسفلُ كَعْبَيْهِ ، وعن إِزارٍ لُبسُ سراويلَ ، ولا دمَ في ذلكَ(١) .

ولو فَقدَ ٱلرِّداءَ. . ٱرتدى بالقميصِ ولا يَلبِسُهُ ، أَوِ ٱلنَّعلَ أَوِ ٱلإِزارَ . . لَمْ يَلزِمْهُ قَبولُ شرائهِ نسيئةً ولا هبةً ، ويَلزمُهُ قَبولُ عاريتهِ ، ومحلُّ لزومِ دمِ مقدِّماتِ ٱلجماعِ ما لَم يُجامِعْ ، وإِلاَّ . . ٱندرجتْ في بدنتهِ .

وخرجَ بقولهِ : ( باشرَ ) : ما لَو نظرَ بشهوةٍ أَو قَبَّلَ بحائلِ كذلكَ . . فإِنَّهُ لا دمَ عليهِ وإِنْ أَنزلَ فيهِما ، للكنَّهُ يأثْمُ كما مرَّ ، وهَـلذا مستثنىً مِنْ قاعدةِ : ( أَنَّ كلَّ ما حُرِّمَ بٱلإحرامِ فيهِ ٱلفديةُ ) .

ومِنَ ٱلمستثنىٰ أَيضاً عقدُ ٱلنَّكاحِ ، وٱلاصطيادُ إِذَا أُرسلَ ٱلصَّيدُ ، وٱلمُتسبِّبُ في إِمساكٍ ونحوهِ في قتل غيرهِ ٱلصَّيدَ .

( أَوْ أَزَالَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِياً ) بأَنِ ٱتَّحدَ ٱلزَّمانُ وٱلمكانُ ، ( أَوْ ) أَزالَ ( ثَلاَثَ شَعَرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِياً ) بأَنِ ٱتَّحدَ ٱلزَّمانُ والمكانُ ، ( أَوْ ) أَزالَ ذلكَ حالَ كونهِ ( نَاسِياً ) للإحرامِ أَو لحُرمتهِ ، أَو جَنُو مُتَوَالِياً ) بأَنِ ٱتَّحدَ ما ذُكرَ ، ( وَلَوْ ) أَزالَ ذلكَ حالَ كونهِ ( نَاسِياً ) للإحرامِ أَو لحُرمتهِ ، أَو جَبَ ) عليهِ ٱلدَّمُ ٱلآتي ؛ للآيةِ وكسائرِ ٱلإِتلافاتِ ، وٱلشَّعْرُ يصدقُ بٱلثلاثِ ، وكذا ٱلأَظفارُ .

وفارقَ هَـٰذا ما قبلَهُ حيثُ أَثَرَ فيهِ ٱلجهلُ وٱلنِّسيانُ ؛ لأَنَّهُ تمتُّعٌ وهوَ يُعتبرُ فيهِ ٱلعلمُ وٱلقصدُ ، وفارقَ ما لَو أَزالَها مجنونٌ أَو مغمىً عليهِ أَو صبيٌّ لا يُميزُ. . فإنَّهُ لا فديةَ عليهِم ، بأَنَّ ٱلنَّاسيَ

ا) في هامش (ب): (وله لُبسُ السراويل التي لا يتأتَّى الاتزار بها عند فقد الإزار ، ولبسُ المداس ؛ أي : مكعب ، وهو ما يسمى بالسرموزه والزربول الذي لا يستر الكعبين ، وكذا لبس خف إن قطع أسفل كعبه ، وإن ستر ظهر القدمين فيها بباقيهما عند فقد النعلين . قال الزركشي : والمراد بالنعل : التاسومة ، ويلتحق بها القبقاب ؛ لأنه ليس بمخيط ، ولم يشترطوا في جواز لبس السراويل قطعه فيما جاوز العورة ؛ لإطلاق الخبر ، وعلله في « المجموع » بإضاعة المال . والفرق بينه وبين وجوب قطع الخف عند فقد النعل مشكلٌ ، للكن ورد النص بذلك .

نعم ؛ يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب ، ولا يجوز لبس الخف المقطوع والمداس مع وجود النعلين على الأصح المنصوص ، وأما المداس المعروف الآن . . فهاذا يجوز لبسه ؛ لأنه ليس محيطاً بالقدم ، فقول المصنف في « مناسكه » : يحرم لبس المداس ، المراد : المكعب ، وإذا لبس السراويل للحاجة ثم وجد الإزار ، أو الخف ثم وجد النعل . . لزمه نزعه في الحال ، فإن أخر بلا عذر . . أثم ولزمته الفدية ، ولو قدر على أن يستبدل بالسروايل إزاراً متساوي القيمة . . فالصواب ـ كما قاله القاضي أبو الطيب ـ وجوبه وإن لم يمض زمن تبدو فيه عورته ، وإلا . . فلا . « خطيب » [١/ ٧٥٤] ) .

وٱلجاهلَ يعقلانِ فِعلَهُما فيُنسبانِ إِلَىٰ تقصيرٍ ، بخلافِ هَـٰؤلاءِ .

ولو أَزالَ ٱلشَّغْرَ أَوِ ٱلظُّفُرَ بقطعِ ٱلجلدِ أَوِ ٱلعضوِ . . لَم يَجبْ شيءٌ ؛ لأَنَّ ما أُزيلَ تابعٌ غيرُ مقصودٍ بٱلإِزالةِ .

ويجوزُ ٱلحلقُ لأَذَىٰ نحو قَمْلٍ وجُرحٍ ، وفيهِ ٱلفِديةُ ويأْثُمُ ٱلحالقُ بلا عُذرٍ ، وٱلفديةُ على ٱلمحلوقِ حيثُ أَطاقَ ٱلامتناعَ منه ، أَو مِنْ نارٍ أَحرقَتْ شغْرَهُ ؛ لأَنَّهُ في يدهِ أَمانةٌ ، فلزمَهُ دفعُ مُتلَفاتهِ ، فإنْ لَم يُطقِ ٱمتناعاً. . فعلى ٱلحالقِ ، وللمحلوقِ مطالبتُهُ بها ؛ لأَنَّ نُسكَهُ يتمُّ بأَدائِها .

واَعلَمْ أَنَّ هَـٰذهِ ٱلمحظوراتِ إِمَّا ٱستهلاكٌ كالحلقِ ، أَوِ ٱستمتاعٌ كالتَّطيُّبِ ، وهما أَنواعٌ ، ولا يتداخلُ فداؤُها إِلاَّ إِنِ ٱتَّحدَ ٱلنَّوعُ ؛ كتطيُّبهِ أَو لُبسهِ بأَصنافٍ أَو بصنفٍ مرَّتينِ فأَكثرَ ، أَو حلقَ شغْرَ رأْسهِ وذَقَنهِ وبَدَنهِ ، وٱتَّحدَ ٱلزَّمانُ وٱلمكانُ عادةً ، ولَم يتخلَّلْ بينَهُما تكفيرٌ ولَم يكنْ ممَّا يُقابَلُ بمثلٍ أَو نحوه ؛ لأَنَّ ذلكَ يُعدُّ حينتذِ خَصلةً واحدةً .

نَعَمْ ؛ لَو جامعَ فأَفسدَ ، ثمَّ جامعَ ثانياً . لَم يَتداخلْ ؛ لاختلافِ الواجبِ ، وهوَ بَدَنةٌ في ٱلأَوَّلِ ، وشاةٌ في ٱلثَّانِي .

فإِنِ ٱختلفَ ٱلنَّوعُ ؛ كَحَلْقٍ وقَلْمٍ. . تعدَّدت مطلَقاً ما لَم يتَّحدِ ٱلفعلُ ؛ كأَنْ لبسَ ثوباً مطيَّباً أَو طلىٰ رأْسَهُ بطِيبٍ ، أَو باشرَ بشهوةٍ عندَ ٱلجِماع .

ويَتعدَّدُ أَيضاً بٱختلافِ مكانِ ٱلحلقَينِ أَوِ ٱللُّبسَينِ أَو ٱلتَّطيُّبينِ أَو زمانِهما ، ويتخلَّلُ ٱلتكفيرُ وإِنْ نوىٰ بٱلكفَّارةِ ٱلماضيَ وٱلمستقبَلَ ، ولا تداخلَ بينَ صُيودٍ وأَشجارٍ .

والدَّمُ ٱلواجبُ هنا هو ( مَا يُجْزِيءُ فِي ٱلأُضْحِيَةِ ) صفةً وسِنّاً ، ومنهُ : سُبْعُ بَدَنَةٍ أَو بقرةٍ ، ( أَوْ إِخْطَاءُ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ ) أَو فُقَرَاءَ ثلاثةَ آصُع ( كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ ) وهوَ نحو قدحٍ مصريٍّ ؛ إِذ الصَّاعُ قدَحَانِ بٱلمصريِّ تقريباً ، كما مرَّ في زكاةِ ٱلنَّباتِ ، ( أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ ٱيَّامٍ ) فهوَ مُخيرٌ بينَ هَـاذهِ ٱلنَّلاثةِ .

( وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظُفُرٍ مُدُّ ) مِنَ ٱلطَّعامِ ، وهوَ نصفُ قدحٍ ؛ لعسرِ تبعيضِ ٱلدَّمِ ، هَـٰذا إِنِ ٱختارَ ٱلدَّمَ ، أَمَّا إِذَا ٱختارَ ٱلإِطعامَ.. فواجبُهُ صاعٌ ، ( أَوِ ) ٱلصَّوْمَ.. فواجبُهُ ( صَوْمُ يَوْمٍ ) علىٰ ما نقلَهُ

ٱلإِسنويُّ وغيرُهُ وٱعتمدوهُ ، لكنْ خالفهُم آخرونَ .

( وَفِي شَعْرَتَيْنِ أَوْ ظُفُرَيْنِ مُلَّانِ ) أَو صاعانِ ( أَوْ يَوْمَانِ ) نظير ما ذكرَ في ٱلشَّعرةِ .

( ٱلْخَامِسُ ) مِنْ محرَّماتِ ٱلإِحرامِ : ( ٱلْجِمَاعُ : فَإِذَا جَامَعَ ) في قُبُلٍ أَو دُبرٍ ، ولو لبهيمةٍ أَو معَ حائلٍ وإِنْ كَثْفَ ( عَامِداً عَالِماً مُخْتَاراً ، قَبْلَ ٱلتَّحَلُّلِ ٱلأَوَّلِ فِي ٱلْحَجِّ ، وَقَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنْ ) جميعِ أَعمالِ اللَّوَّلِ فِي ٱلْحَجِّ ، وَقَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنْ ) جميعِ أَعمالِ ٱلعُمْرةِ في ( ٱلْعُمْرَةِ . . فَسَدَ نُسُكُهُ ) وإِنْ كَانَ ٱلمُجامعُ رقيقاً أَو صبيّاً ؛ لِلنَّهي عنهُ فيهِ بقولهِ تعالىٰ : ﴿ لَلنَّهِ عَنْهُ فَيهِ بقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَلَا تَرفَثُوا ؛ أَي : لا تُجامعوا .

وٱلأَصلُ في ٱلنَّهي : ٱقتضاءُ ٱلفسادِ ، وٱلعُمْرةُ كٱلحجِّ .

أُمَّا ٱلجِماعُ بينَ تَحَلُّلَيهِ. . فلا يفسدُ وإِنْ حرمَ لضعفِ ٱلإِحرامِ حينئذٍ .

وخرجَ باًلقيودِ المذكورةِ : أَضدادُها فلا فسادَ ، نظير ما مرَّ في اَلتَّمتُّعِ بنحوِ اَللَّبسِ ؛ لأَنَّ اَلجِماعَ مِنْ أَنواعِ اَلتَّمتُّعاتِ .

( وَوَجَبَ ) على ٱلمُجامِعِ ٱلمفسدِ ( إِثْمَامُهُ ) أَي : ٱلنُّسكِ ٱلذي أَفسدَهُ ، كما صحَّ بأَسانيدَ عن جمع مِنَ ٱلصَّحابةِ رضيَ ٱللهُ تَعالىٰ عنهُم ، ولا مخالف لَهم ، ( وَقَضَاؤُهُ عَلَى ٱلْفَوْرِ ) وإِنْ كانَ نسكُهُ تطوُّعاً ؛ لأَنَّهُ يلزمُ بٱلشُّروعِ فيهِ ويقعُ كٱلفاسدِ ، فإِنْ كانَ فَرْضاً . . وقع فرضاً ، أَو تطوُّعاً . وقع تطوعاً ؛ فلا يصحُّ جعلُهُ عن نُسكِ نذرَهُ ، ويجب أَنْ يُحرمَ بهِ مِنْ مكانِ إحرامهِ بٱلأَداءِ إِنْ أَحرمَ بهِ قَبْلَ ٱلميقاتِ ، وإلاً . . فمِنَ ٱلميقاتِ .

وإِنَّما لَم يتعيَّنِ ٱلزَّمنُ ٱلَّذي أَحرمَ فيهِ بٱلأَداءِ ؛ لانضباطِ ٱلمكانِ بخلافِ ٱلزَّمانِ ، فإِنْ أَفسدَ ٱلقضاءَ.. فكفارةٌ أُخرىٰ وقضاءٌ واحدٌ ؛ لأَنَّ ٱلمقضيَّ واحدٌ ، فلا يلزمُهُ أَكثرُ منهُ .

ويجبُ عليهِ كفارةٌ ( وَ ) هيَ : دمُ ترتيبٍ وتعديلٍ ، فيلزمُهُ ( بَكَنَةٌ ) تُجزىءُ في ٱلأُضحيةِ وإِنْ كانَ نسكُهُ نفلاً ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عنها ( . . فَبَقَرَةٌ ) تُجزىءُ في ٱلأُضحيةِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ . . فَسَبْعُ شِيَاهٍ ) تُجزىءُ فيها ، ( فَإِنْ عَجَزَ . . فَطَعَامٌ بِقِيمَةِ ٱلْبَدَنَةِ ) يَتصدَّقُ بهِ علىٰ مساكينِ ٱلحرمِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ . .

صَامَ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) ويُكمِّلُ ٱلمنكسرَ .

( ٱلسَّادِسُ ) مِنَ ٱلمحرَّماتِ على ٱلمُحرِمِ : ( ٱصْطِيَادُ ٱلْمَأْكُولِ ٱلْبَرِّيِّ ) ٱلوحشي ( أَوْ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ) كمتولِّد بينَ حمارٍ وحشيٍّ وحمارٍ أَهليٍّ ، أَو بينَ شاةٍ وظبي ، أَو بينَ ضبعٍ وذئبٍ ؛ لقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ ﴾ أَي : ٱلتَّعرُّضُ لَهُ بأَيِّ وجهٍ مِنْ وُجوهِ ٱلإِيذاءِ حتَّىٰ بٱلتنفيرِ ﴿ مَادُمَّتُمْ حُرُمًا ﴾ .

وخرجَ بما ذُكِرَ : ما تَوَلَّدَ بينَ وحشيِّ غيرِ مأْكولٍ وإنْسيِّ مأْكولٍ كٱلمتولِّدِ بينَ ذئبٍ وشاةٍ ، أَو بينَ غيرِ مأْكولي وإنْسيِّ مأْكولي كٱلمتولِّدِ بينَ ذئبٍ وشاةٍ ، أَو بينَ غيرِ مأْكولينِ أَحدُهما غيرُ مأْكولي كٱلبغلِ ، في مأْكولين أَحدُهما غيرُ مأْكولي كٱلبغلِ ، فلا يَحرمُ التَّعرُضُ لشيءٍ منها كإنسيِّ - وإنْ توحَّشَ - وبحريِّ إلاَّ إنْ عاشَ في ٱلبرِّ كطيرهِ ٱلَّذي يَغوصُ فيهِ .

ولو شكَّ في كونهِ مأْكولاً أَو برِّيّاً أَو متوحِّشاً. . لَم يجبِ ٱلجزاءُ بل يُندبُ .

ويحرمُ ٱلتَّعرُّضُ أَيضاً لسائرِ أَجزائِهِ ؛ كَبَيْضهِ ولَبَنِهِ ، ويُضمنُ بٱلقيمة ، ويجبُ معَ ٱلجزاءِ قيمتُهُ لمالكِه إِنْ كانَ مملوكاً .

ومَنْ أَحرمَ وفي مِلْكهِ صيدٌ.. زالَ مِلْكهُ عنهُ ، ولزمَهُ إِرسالُهُ ولو بعدَ ٱلتَّحلُّلِ ، ومَنْ أَخذَهُ قَبْلَ إِرسالهِ.. ملكَهُ ولا يجبُ إِرسالُهُ قَبْلَ ٱلإِحرامِ .

( وَيَحْرُمُ ذَلِكَ ) أَي : ٱلتَّعرُّضُ بأَيِّ وجه كانَ للصَّيدِ ٱلمذكورِ ( فِي ٱلْحَرَمِ عَلَى ٱلْحَلاَلِ ) ولَو كافراً ملتزماً ؛ تعظيماً لِلحَرمِ ، سواءٌ أَرسلَ ٱلحلالُ كلباً أَو سهماً مِنَ ٱلحلِّ على صيدٍ كلِّهِ أَو قائمةٍ مِنْ قوائِمِه في ٱلحرمِ وٱعتمدَ عليها أَو عكسُهُ ؛ تغليباً لِلحُرمةِ ، وإِنَّما لَم يَضمنْ صيداً سعىٰ مِنَ ٱلحرمِ إلَى ٱلحِلِّ إلَى ٱلحِلِّ ـ لـكنْ سلكَ في أَثناءِ سعيهِ ٱلحرمَ ثمَّ قتلَهُ ـ لأَنَّ ٱبتداءَ ٱلاصطيادِ مِنْ حينِ ٱلسَّعي ؛ ولذا سُنَّتِ ٱلتَّسميةُ عندَ ٱلأَوَّلِ دونَ ٱلثَّاني .

ولَو أَخرِجَ يدَهُ مِنَ ٱلحرمِ ، ونصبَ شبكةً في ٱلحلِّ فتعقَّلَ بها صيدٌ. . لَم يَضمنْهُ ، ولا عبرةَ بكونِ غيرِ قوائمهِ في ٱلحرمِ كرأْسهِ ، وٱلعبرةُ في ٱلنَّائمِ بمستقرِّهِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَصابَ ٱلجزءَ ٱلَّذي في ٱلحرمِ. . ضَمنَهُ وإِنْ كانَ مستقرّاً علىٰ غيرهِ .

ولَو كانا في ٱلحلِّ ومرَّ ٱلسَّهمُ في ٱلحرمِ. . ضَمنَهُ ، وكذا ٱلكلبُ إِنْ تعيَّنَ ٱلحرمُ طريقاً لَهُ ؛ لأَنَّ لَهُ ٱختياراً .

( وَيَحْرُمُ ) على الحلالِ والمحرِمِ ( فَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ ) مِنَ الشَّجرِ والحشيشِ ( الرَّطْبِ وَقَلْعُهُ ) مِنَ الشَّجرِ والحشيشِ ( الرَّطْبِ وَقَلْعُهُ ) مِناحاً كانَ أَو مملوكاً ، حتَّىٰ ما يستنبتُهُ النَّاسُ كالنخلِ ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ فتحِ مكَّةَ : « إِنَّ هَـٰذَا البَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ ، لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلاَ يُنقَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يُخْتَلَىٰ خَلاَهُ » والعضدُ : القطعُ ، وإذَا حَرُمَ القطعُ . . فالقلعُ أولىٰ .

وٱلخَلا ـ بٱلقصر ـ : ٱلحشيشُ ٱلرَّطبُ .

وقيسَ بمكَّةَ سائرُ ٱلحرم .

وخرجَ بـ( ٱلرَّطْبِ ) : ٱليابسُ ، فيجوزُ قَطْعُهُ وقَلْعُهُ .

ولو غُرسَتْ حِرْميَّةٌ في ٱلحلِّ. . لَم تنتقل ٱلحرمةُ عنها ، أَو حليَّةٌ في ٱلحرمِ . . لَم يَكنْ لها حُرمةٌ ، ولا يَضمنُ غصناً في ٱلحرمِ أَصلُهُ في ٱلحلِّ ، ويَضمنُ صيداً فوقَهُ ، بخلافِ غصنٍ في ٱلحلُّ وأَصلُهُ في ٱلحرم . . فإنَّهُ يضمنُهُ دونَ صيدٍ فوقَهُ .

ولَو غُرسَ في ألحلِّ نواةُ شجرة حِرْميَّةٍ . . ثبتَ لها حكمُ ٱلأُصلِ .

ويَحرمُ قطعُ شجرةِ أَصلُها في ٱلحلِّ وٱلحرمِ ، ويَحرمُ قطعُ غصنِ لا يخلفُ مثلُهُ في سَنتهِ ويَضمنُهُ ، وقطعُ ورقِ ٱلشَّجرِ إِنْ كانَ بخَبْطٍ يضرُّها ( إِلاَّ ٱلإِذْخِرَ )(١) فلا يَحرمُ قطعُهُ ولا قلعُهُ للتَّسقيفِ أَو غيرهِ ؛ لاستثنائهِ في ٱلخبرِ ٱلصَّحيحِ ، ( وَ ) إِلاَّ ( ٱلشَّوْكَ ) وإِنْ لَم يكنْ في ٱلطَّريقِ .

والأَغصانُ ٱلمؤذيةُ في ٱلطَّريقِ كٱلصَّيدِ ٱلمؤْذي ، وٱلجوابُ عن خبرِ : « وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهَا » : أَنَّهُ يتناولُ ٱلمؤْذيَ وغيرَهُ ، فخُصَّ بغيرِ ٱلمؤذي بٱلقياسِ علىٰ قتلِ ٱلفواسقِ ٱلخَمْسِ .

( وَ ) إِلاَّ ( عَلَفَ ٱلْبَهَائِمِ وَٱلدَّوَاءَ ) أَي : ما يُتداوَىٰ به ـ كٱلحنظلِ ـ إِنْ وُجِدَ ٱلسَّببُ لا قبْلَهُ ، وما يُتغذَّىٰ به ِ كٱلرِّجلةِ (٢) وٱلبقلةِ (٣) . فيجوزُ أَخذُهُ لِلحاجةِ إِليهِ ، ولا يقطعُ لذلكَ إِلاَّ بقدرِ

<sup>(</sup>١) الإذخر : نبت طيب الريح ، له أصل مندفن ، وقضبان دقاق ، وفيه لين ونعومة . ويستعمل لسقف البيوت ، ولسدّ فرج اللحد المتخللة بين اللبنات وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) الرجلة : البقلة الحمقاء ، وهي بقلة حولية عشبية لحمية ، لها بزور دقاق ، يؤكل ورقها مطبوخاً ونيئاً .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام سليمان الجمل في « حاشيته » على « شرح المنهج » للشيخ زكريا الأنصاري رحمهما الله تعالىٰ =

ٱلحاجةِ ، ولا يجوزُ قطعُهُ لِلبيعِ ممَّن يعلفُ أَو يتداوىٰ بهِ ، ويجوزُ رَعْيُ ٱلحشيشِ وٱلشَّجرِ بٱلبهائمِ .

( وَ ) إِلاَّ ( ٱلزَّرْعَ ) كَالحنطَةِ وٱلشَّعيرِ ، وٱلذُّرةِ وٱلبقولِ وٱلخضراواتِ ، فيجوزُ قطعُهُ وقلعُهُ ، ولا ضمانَ فيهِ .

( وَيَحْرُمُ قَلْعُ ٱلْحَشِيشِ ) وٱلشَّجرِ ( ٱلْيَابِسِ ) إِنْ لَم يَمُتْ ؛ لأَنَّهُ لَو لَم يَقلَعْهُ.. لَنبتَ ؛ فإِنْ قلعَهُ.. أَثِمَ وضمنَهُ ، فإِنْ ماتَ.. جازَ ولا ضمانَ ( دُونَ قَطْعِهِ ) فإِنَّهُ يجوزُ ولا فديةَ فيهِ .

ولَو أَخلفَ ما قطعَ مِنَ ٱلأَخضرِ. . فلا ضمانَ ، وإلاَّ . . ضمنَهُ بٱلقيمةِ .

( ثُمَّ ) ٱعلَمْ أَنَّ دَمَ جزاءِ ٱلصَّيدِ وٱلشَّجرِ دَمُ تخييرٍ وتعديلٍ ؛ فحينئذِ ( إِنْ أَثْلَفَ صَيْداً لَهُ مِثْلٌ مِنَ ٱلنَّعَمِ.. فَفِيهِ مِثْلُهُ ) تفريباً ، لا باَعتبارِ ٱلقيمةِ بل بالصُّورةِ والخلقةِ ، ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ.. فَفِيهِ قِيمَتُهُ ) في موضع ٱلإِتلافِ ووقتهِ ، ( فَفِي ٱلنَّعَامَةِ ) ذكراً أَو أُنثىٰ ( بَدَنَةٌ ) كذلكَ ، ولا تُجزىءُ عنها بقرةٌ ولا سَبْعُ شياهٍ أَو أَكثرُ ؛ لأَنَّ جزاءَ ٱلصَّيدِ يُراعىٰ فيهِ المماثلةُ .

( وَفِي بَقَرَةِ ٱلْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ ، وَفِي ٱلظَّبْيَةِ شَاةٌ ) وفي ٱلظَّبِي نيسٌ ، ( وَفِي ٱلْحَمَامَةِ ) ونحوِها مِنْ كلِّ مطوَّقِ يعبُّ<sup>(١)</sup> ويهدرُ<sup>(٢)</sup> ( شَاةٌ ) مِنْ ضأْنٍ أَو معزٍ ، بحكمِ ٱلصَّحابةِ رضي ٱللهُ تعالىٰ عنهم ، ومستندُهُ توقيفٌ بلغَهُم ، وإِلاَّ . . فٱلقياسُ ٱلقيمةُ .

وفي ٱلثَّعلبِ شاةٌ ، وفي ٱلأَرنبِ عَنَاقٌ ـ وهيَ : أُنثى ٱلمعزِ إِذَا قَويَتْ ما لَم تَبلغْ سنةً ـ وفي ٱليربوع وٱلوَبْرِ جَفْرةٌ ـ وهيَ : أُنثى ٱلمعزِ إِذَا بلغتْ أَربعةَ أَشهرٍ ، وفَصلَتْ عن أُمِّها ـ وفي ٱلضَّبِّ وأُمِّ حُبَينَ جَدْيٌ (٣) .

<sup>= (</sup>٣/٣٣٥): (قوله: «كرجلة وبقلة» هي الخبيزة، فيكون عطفاً مغايراً، أو هي خضروات الأرض، فيكون عطف عام علىٰ خاص. اهـ شيخنا، لكن المراد: الخضروات التي يتغذى بها ولا تستنبت؛ إذ الكلام إنما هو في هـلذا).

<sup>(</sup>١) يعبُّ : يشرب الماء جرعاً بلا مصَّ وتنفس .

<sup>(</sup>۲) يهدر : يرجع صوته ويغرد .

 <sup>(</sup>٣) أم حبين ـ بضم الحاء وفتح الباء ـ : دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن .

ويَحكمُ فيما لا نصَ فيهِ غير ما ذُكرَ بٱلمثلِ عَدْلانِ فقيهانِ ببابِ ٱلشَّبهِ .

ويُفدى ٱلصَّغيرُ وٱلصَّحيحُ وٱلهزيلُ وأَضدادُها بمثلهِ ولَو أَعورَ يمينِ بيسارٍ ، ويُجزىءُ ٱلذَّكرُ عنِ ٱلأَثنىٰ وعكسُهُ ، ويجبُ في ٱلحاملِ حاملٌ ، ولا تُذبحُ بل تُقوَّمُ .

( وَيَتَخَيَّرُ فِي ٱلْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ فِي ٱلْحَرَمِ ) ولا يُجزىءُ ذبحُهُ في غيرِهِ وإِنْ تصدَّقَ بهِ فيهِ ، ( وَٱلتَّصَدُّقِ بِهِ ) أَي : بجميعهِ ( فِيهِ ) أَي : في ٱلحرمِ علىٰ مساكينهِ \_ بأَنْ يُفرِّقَ لحمَهُ عليهِم ، أَو يُملِّكَهُمْ جملتَهُ مذبوحاً \_ وٱلقاطنونَ أَولَىٰ هنا وفي نظائرهِ ، ( وَبَيْنَ ٱلتَّصَدُّقِ بِطَعَامٍ ) يُجزىءُ في يُملِّكَهُمْ جملتَهُ مذبوحاً \_ وٱلقاطنونَ أولىٰ هنا وفي نظائرهِ ، ( وَبَيْنَ ٱلتَّصَدُّقِ بِطَعَامٍ ) يُجزىءُ في أَنفطرة ( بِقِيمَةِ ٱلْمِثْلِ ) في مكَّةَ علىٰ ما ذُكرَ ، ( وَٱلصِّيَامِ ) في أَيِّ محلِّ شاءَ ( بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) ويُكمَّلُ ٱلمنكسرَ .

ولا يُجزىءُ إِعطاؤُهُم ٱلمِثلَ قَبْلَ ٱلذَّبحِ ولا إِعطاؤُهم دراهمَ ، وٱلأَصلُ في ذلكَ : آيةُ ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ وإِنَّما ٱعتُبرتْ قيمةُ ٱلمِثليِّ بمكَّةَ عندَ ٱلعدولِ عن ذبحِ مِثلهِ ؛ لأَنَّها محلُّ ذبحهِ ، فاعتُبرتْ قيمتُهُ بها عندَ ٱلعدولِ عن ذلكَ .

( وَفِيمَا لاَ مِثْلَ لَهُ كَٱلْجَرَادِ ) وغيرِ ٱلحمامِ مِنَ ٱلطُّيورِ ، سواءٌ ٱلأَصغرُ منهُ وٱلأَكبرُ ( يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجٍ طَعَامٍ بِقِيمَتِهِ ) يُجزىءُ في ٱلفطرةِ علىٰ مساكينِ ٱلحرم ، ( وَٱلصِّيَامِ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) ويُكمِّلُ المنكسرَ منها ، ويرجعُ في ٱلقيمةِ ـ هنا وفيما مرَّ ـ إِلَىٰ عدلَينِ أيضاً .

( وَيَجِبُ فِي ٱلشَّجَرَةِ ) ٱلحِرْميَّةِ ( ٱلْكَبِيرَةِ ) بأَنْ تُسمَّىٰ كبيرةً عُرفاً ( بَقَرَةٌ ) رواهُ ٱلشَّافعيُّ عنِ ٱبنِ النُّبيرِ رَضِيَ اللهُ تعالىٰ عَنْهُم ، ومثلُهُ لا يُقالُ إِلاَّ بتوقيفٍ ، سواءٌ أَخْلَفَتِ ٱلشَّجرةُ أَم لا ، ويجوزُ إخراجُ بَدَنةٍ عنها ، وإنَّما لَم يُجزِىءْ عنها ولا عنِ ٱلشَّاةِ في جزاءِ ٱلصَّيدِ ؛ لأَنَّهُم راعوا ٱلمثليَّةَ ثَمَّ ، لا هنا .

ويجبُ في ٱلبقرةِ أَنْ يكونَ ( لَهَا سَنَةٌ ) بل سنتانِ تامَّتان ؛ إِذ لا بدَّ مِنْ إِجزائِها في ٱلأُضحيةِ على ٱلمعتمدِ . وَفِي ٱلصَّغِيرَةِ ٱلَّتِي كَسُبْعِ ٱلْكَبِيرَةِ شَاةٌ ؛ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ ، وَٱلتَّصَدُّقِ بِقِيمَتِهِ طَعَاماً ، وَٱلصَّيَامِ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ . وَفِي ٱلشَّجَرَةِ ٱلصَّغِيرَةِ جِدَّاً قِيمَتُهَا ؛ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا طَعَاماً ، أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ .

#### فظيناف

( وَ ) يجبُ ( فِي ) ٱلشَّجَرَةِ ٱلحِرْمِيَّةِ ( ٱلصَّغِيرَةِ ) عُرفاً ، وهي ( ٱلَّتِي كَسُبْعِ ٱلْكَبِيرَةِ ) تقريباً ( شَاةٌ ) ويجبُ أَيضاً فيما جاوزتْ سُبْعَ ٱلكبيرةِ ولَم تنتهِ إِلَىٰ حدٌ ٱلكبرِ ، للكنْ تكونُ ٱلشَّاةُ ٱلواجبةُ فيها أَعظمَ مِنَ ٱلشَّاةِ ٱلواجبةِ في سُبعِ ٱلكبيرة .

وَٱلدَّمُ هَنَا دَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدَيلٍ - كَمَا مَرَّ فِي جَزَاءَ ٱلصَّيدِ ـ فَحَيْنَئَذِ ( يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ ) وَٱلتَّصَدُّقِ بهِ ، كما مرَّ ، ( وَٱلتَّصَدُّقِ بِقِيمَتِهِ طَعَاماً ) يُجزىءُ في ٱلفطرةِ ، نظيرُ مَا مرَّ أَيضاً ، ( وَٱلصِّيَامِ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) والمنكسرِ منها .

( وَفِي ٱلشَّجَرَةِ ) ٱلحِرْميَّةِ ( ٱلصَّغِيرَةِ جِدَّاً قِيمَتُهَا ) تخييراً وتعديلاً أَيضاً ؛ فحينئذِ ( يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا ) أَي : ٱلقيمةِ ( طَعَاماً ) يجزىءُ في ٱلفطرةِ ، ( أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) وٱلمنكسرِ منها .

## ( ﴿ جُنْكُنْ إِنْ اللَّهُ اللّ في موانعِ اللَّهِ اللّ

#### وهيَ ستَّةٌ :

الأَوَّلُ: الأَبُوَّةُ ( وَيَجُوزُ لِلأَبُويْنِ ) أَي : لكلِّ منهُما وإِنْ علا ، أَو كانَ هناكَ أَقربُ منهُ ( مَنْعُ الْوَلَدِ ) وإِنْ سفلَ ( غَيْرِ الْمَكِّيِّ مِنَ الإِحْرَامِ بِتَطَوَّعِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ) ابتداءً ودواماً ؛ لأَنَّهُ أَولَىٰ باعتبارِ إِذْنِهِما مِنْ فرضِ الكفايةِ المعتبرِ فيهِ ذلكَ ؛ لقولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في خبرِ « الصَّحيحينِ » لرجلٍ إنتهاذنه في الجهادِ : « أَلكَ أَبُوانِ ؟ » قَالَ : نَعمْ ، قَالَ : « أَسْتَأْذَنتُهُمَا ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ » .

أَمَّا ٱلمكيُّ ونحوهُ. . فليسَ لَهُما منعُهُ ـ علىٰ ما بحثَهُ ٱلأَذرَعيُّ ـ لقصرِ ٱلسَّفرِ ( دُونَ ٱلْفَرْضِ )

فليسَ لَهُما منعُهُ منهُ لا ٱبتداءً ولا إِنماماً ؛ لأَنَهُ فرضُ عينٍ ، بخلافِ ٱلجهادِ ، ويشملُ ذلكَ مَنْ لَم يحجَّ حجةَ ٱلإِسْلاَمِ. . فليسَ لَهما منعُهُ منها وإِنْ كانَ فقيراً على ٱحتمالٍ فيهِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا تكلَّفَها. . تُجزئُهُ عن حجَّةِ ٱلإِسْلامِ فتقعُ فرضاً ، ويُسنُّ ٱستئذائُهُما في ٱلفرضِ .

الثَّانِي : ٱلزَّوجيَّةُ : يُسنُّ لَهُ ٱلحجُّ بزوجتهِ ؛ لِلأَمرِ بهِ في « الصَّحيحينِ » ، ويُسنُّ لها أَلاَّ تُحرمَ بغيرِ إِذَنه .

نَعَمْ ؛ يَمتنعُ على ٱلأَمةِ ذلكَ إِلاَّ بإِذنِ ٱلزَّوجِ وٱلسَّيِّدِ ، وٱلفرقُ أَنَّ ٱلحجَّ لازمٌ لِلحرَّةِ ، فتعارضَ في حقّها واجبانِ : ٱلحجُّ ، وطاعةُ ٱلزَّوجِ ، فجازَ لها ٱلإحرامُ ، ونُدبَ لها ٱلاستئذانُ ، بخلافِ ٱلأَمةِ لا يجبُ عليها ٱلحجُّ ؛ ولذا حَرُمَ على ٱلزَّوجةِ صومُ ٱلنَّفلِ بغيرِ إِذنهِ لا ٱلفرضِ ، وقياسُهُ أَنَّهُ يَحرمُ على ٱلحرَّةِ ٱلإحرامُ هنا بٱلنَّفلِ بغيرِ إِذنهِ .

( وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ ٱلزَّوْجَةِ مِنَ ) ٱلنَّسكِ ( ٱلْفَرْضِ وَٱلْمَسْنُونِ ) لأَنَّ حقَّهُ على ٱلفورِ وٱلنَّسكُ على ٱلتراخي ، ويفارقُ ٱلصَّومَ وٱلصَّلاةَ بطولِ مدَّتهِ بخلافِهما .

نَعَمْ ؛ إِنْ سافرَتْ مَعَهُ بإِذَنهِ وأَحرمَتْ بحيثُ لَمْ يُفوِّتْ عليهِ ٱستمتاعاً أَلبَتَّةَ ؛ بأَنْ كانَ مُحرِماً وكانَ إحرامُها يَفرغُ قَبْلَ إِحرامهِ أَو يَفرغانِ معاً. . لَمْ يَكنْ لَهُ منعُها ؛ لأَنَّهُ تعنُّتٌ .

وليسَ لَه منعُهَا أيضاً مِنْ نذرٍ معيَّنٍ قَبْلَ ٱلنَّكاحِ أَو بَعدَهُ ، للكنْ بإذنهِ ، ولا منعُ ٱلحابسةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ ٱلمهرِ ؛ لأَنَّ لها ٱلسَّفرَ بغيرِ إذنه .

النَّالِثُ : ٱلرَّقُ : فإِذَا أَحرمَ قِنٌّ بإِذنِ سيِّدهِ.. لَم يُحلِّلهُ وإِنْ أَفسدَهُ ؛ لأَنَّهُ عقدٌ لازمٌ عقدَهُ بإِذنهِ ، ويَحرمُ عليهِ ٱلإِحرامُ بغيرِ إِذنِ سيِّدهِ .

( وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ رَقِيقِهِ ) ولَو مُكاتَباً وأُمَّ ولدٍ ومُبعَّضاً ليسَ بينَهُ وبينَ سيِّدهِ مُهايأَةٌ ، أَو بينَهُما مُهايأَةٌ وٱلنَّوبةُ للسَّيِّدِ ، ( مِنْ ذَلِكَ ) أَي : ٱلنُّسكِ ( فَرْضاً ) كانَ ( أَوْ شُنَّةً ) لأَنَّ منافعَهُ مستغرَقةٌ لِلسيِّدِ .

( فَإِنْ أَحْرَمُوا ) أَي : ٱلفرعُ وٱلزَّوجةُ وٱلقِنُّ ( بِغَبْرِ إِذْنِهِمْ ) أَي : ٱلأَصلِ وٱلزَّوجِ وٱلسَّيِّدِ. . جازَ لَهُم تحلَيلُهم ؛ بأَنْ يأْمرُوهم بهِ فيلزمُهم حينئذٍ ٱلتَّحلَّلُ ، فإِنِ ٱمتنعتِ ٱلزوجةُ وٱلأَمةُ معَ تمكُّنِهما منهُ . . فللزَّوجِ وٱلسَّيِّدِ وطؤُهما وسائرُ ٱلاستمتاعِ بهِما ، وٱلإِثمُ عليهِما دونَهُ .

وليسَ لِلفرعِ وٱلزَّوجةِ ٱلتَّحلُّلُ بغيرِ أُمرٍ ، بخلافِ ٱلعبدِ فإِنَّ لَهُ ذلكَ بغيرِ أَمرِ ٱلسَّيِّدِ ، ويُفرَّقُ بأَنَّ معصيتَهُ أَشدُّ ؛ لِملكِ ٱلسَّيِّدِ منافعَهُ وعدمِ مخاطبتهِ بٱلنُّسكِ ، بخلافِهما في جميعِ ذلكَ ، وإنَّما لَم يَلزمْهُ بغيرِ أَمرٍ وإِنْ كَانَ ٱلخروجُ مِنَ ٱلمعصيةِ واجباً ؛ لكونهِ تلبَّسَ بعبادةٍ في ٱلجملةِ مع جوازِ رضا ٱلسَّيِّدِ بدوامِهِ .

وإِذَا أَمروهُم ( . . تَحَلَّلُوا ) وجوباً ، كما تقرَّرَ .

الرَّابِعُ : الإِحصارُ ٱلعامُّ ؛ بأَنْ يُمنَعَ ٱلمحرِمُ عنِ ٱلمُضيِّ في نُسكهِ مِنْ جميعِ ٱلطُّرقِ إِلاَّ بقتالٍ أَو بذلِ مالٍ ، فلَهُم حينتَذٍ ٱلتَّحلُّلُ وإِنِ ٱتَّسَعَ ٱلوقتُ ولَو مُنعوا مِنَ ٱلرُّجوعِ أَيضاً .

المَخَامِسُ : الإحصارُ ٱلخاصُّ : فإِذَا حُبِسَ ظلماً أَو بدَينِ وهوَ معسرٌ . . فلَهُ ٱلتَّحلُّلُ .

السَّادِسُ : الدَّينُ ، وليسَ للدَّائنِ ٱلتَّحليلُ ، ولَهُ منعُهُ مِنَ ٱلسَّفرِ إِلاَّ إِنْ أَعسرَ أَو تأَجَّلَ ٱلدَّينُ وإِنْ لَم يبقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلاَّ لحظةٌ .

وإِذَا تحلَّلَ ٱلثَّلاثةُ ٱلأُولُ ( هُمْ وَٱلْمُحْصَرُ ) بقسميهِ ( عَنِ ٱلْحَجِّ وَ ) كذا عنِ ( ٱلْعُمْرَةِ ). . فليكنْ تحلُّلُهم ( بِذَبْعِ مَا يُجْزِىءُ فِي ٱلأُضْحِيَةِ ، ثُمَّ ) بعد ٱلذَّبحِ ( ٱلْحَلْقُ مَعَ ٱقْتِرَانِ نِيَّةِ ٱلتَّحَلُّلِ بِهِمَا ) أَي : بالذَّبحِ وٱلحَلقِ .

( وَمَنْ عَجَزَ عَنِ ٱلذَّبْحِ ) بِٱلطَّريقِ ٱلسَّابقِ في دمِ نحوِ ٱلتَّمتُّعِ ( . . أَطْعَمَ بِقِيمَةِ ٱلشَّاةِ ، فَإِنْ عَجَزَ ) عَنِ ٱلإِطعامِ ( . . صَامَ بِعَدَدِ ٱلأَمْدَادِ ) وٱلمنكسرِ .

( وَٱلرَّقِيقُ ) وكذا ٱلحرُّ ٱلَّذي لَم يَجِدْ دماً ولا طعاماً ( يَتَحَلَّلُ بِٱلنَّيَّةِ مَعَ ٱلْحَلْقِ فَقَطْ ) .

ويَتَعَيَّنُ مَوضعُ ٱلإحصَارِ مِنَ ٱلحلِّ(١) وإِنْ أَمكنَهُ بَعْثُهُ إِلَىٰ طرفِ الحرمِ للذَّبحِ وتفرقةِ ٱللَّحمِ وتفرقةِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (ولا يجوز [الذبح] بموضع من الحلِّ غير الذي أحصر فيه ـ كما ذكره في اا المجموع » ـ لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل ، وكذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوع ، وله ذبحه عند إحصاره ، وتفرقة اللحم علىٰ مساكين ذلك الموضع ، وظاهر إطلاق المصنف : جواز الذبح في موضعه من الحِل إذا أحصر فيه ولو تمكن من بعض =

ٱلطَّعامِ ، ولِمَا لَزَمَهُ مِنْ سائرِ ٱلدِّماءِ ؛ لأَنَّهُ صارَ في حقِّهِ كٱلحرمِ في حقِّ غيرهِ ، ولا يتعيَّنُ للصَّومِ محلُّ ، ويتوقَّفُ ٱلتَّحلُّلُ على ٱلذَّبحِ وٱلإطعامِ ، لا على ٱلصَّومِ لطولِ مدَّتهِ .

( وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ ) إِذَا تحلَّلُوا ؛ لأَنَّهُ لا تقصيرَ منهُم ، بلِ ٱلأَمرُ كما كانَ قَبْلَ ٱلإحرام ، فإِنْ أُحصِرَ في قضاءِ أَو نذرِ معيَّنِ في عامِ حصرِهِ.. بقيَ في ذمَّتهِ كما كانَ ، وكذا حجَّهُ ٱلإسلامِ أَو ٱلنَّذرِ إِذَا ٱستقرَّتْ ؛ بأَنْ وُجِدَتْ فيها شروطُ ٱلاستطاعةِ قَبْلَ حصرِهِ ، وإِنْ أُحصرَ في حجِّ تطوَّعٍ أَو إِسلامٍ أَو نذرٍ لَم يَستقرَّد. لَم يَلزمُهُ شيءٌ في ٱلتطوُّعِ أَصلاً ، ولا في ٱلأخيرينِ حتَّىٰ يستطيعَ .

( وَمَنْ شَرَطَ ٱلتَّحَلُّلَ ) مِنْ إِحرامهِ عندَ ٱلشَّروعِ فيهِ ( لِفَرَاغِ زَادٍ أَقْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) كضلالِ طريقٍ وخطإٍ في ٱلعددِ<sup>(١)</sup> ( . . جَازَ ) وحينئذِ فلَهُ ٱلتَّحلُّلُ بهِ ، كَما لَهُ أَنْ يَخرجَ مِنَ ٱلصَّومِ فيما لَو نذرَهُ ، بشرطِ أَنْ يَخرجَ منهُ بعذرٍ ، ثمَّ إِنْ شرطَهُ بهديٍ . لَزَمَهُ ، أَو بلا هديٍ أَو أَطلقَ . . لَم يَلزمْهُ ، فيكونُ تحلُّلهُ بِٱلنِّيَةِ مع ٱلحَلْقِ فقطُ<sup>(٢)</sup> .

وَلَو قَالَ : إِنْ مَرْضَتُ فَأَنَا حَلَالٌ ، فَمَرْضَ.. صَارَ حَلَالًا بِنَفْسِ ٱلْمَرْضِ ، وَلَهُ شَرَطُ قلبِ حَجِّهِ عَمَرةً بِنَحْوِ ٱلْمَرْضِ .

وإِنَّمَا لَم يَجُزِ ٱلتَّحَلُّلُ بنحوِ ٱلمرضِ بلا شرطٍ كٱلإِحصارِ ؛ لأَنَّ ٱلتَّحَلُّلَ لا يفيدُ زوالَ نحوِ ٱلمرضِ ، بخلافِ ٱلتَّحَلُّلِ بٱلإِحصارِ ، بل يصبرُ حتَّىٰ يزولَ عذرهُ ؛ فإِنْ كانَ مُحرماً بعمرةٍ . أَتمَّها ، أَو بحجُّ وفاتَهُ . . تَحلَّلَ بعملِ عُمرةٍ .

الحرم ، وهو الأصح كما في " أصل الروضة " وإن صحح البلقيني خلافه ، ويفهم من قوله [أي : النووي في " المنهاج "] : " حيث أحصر " أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه . لم يجز ، وهو كذلك \_ كما مر عن " المجموع " \_ لأن موضع الإحصار قد صار في حقه كنفس الحرم ، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى ، واتفقوا على جواز إيصاله الحرم ، للكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحره ، ولو أحصر في الحرم . . جاز له نقله إلى موضع آخر منه وإن أفهمت عبارته خلافه . اهـ "خطيب "

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (وصورة الخطأ: أن يشهد اثنان برؤية هلال ذي الحجة قبله بيوم، فيقفوا الثامن، ثم يتبين كذبهما، أو يغم الهلال عليهم فيقفوا العاشر، وهاذا مجزىء عنهم).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج): (بألنية فقط). وهو محمول علىٰ من لا شُعر برأسه، أو يحمل علىٰ من شرط التحلل بالنية فقط، أهون من اشتراط تركها. اهـ « موهبة ذي الفضل » ( ٦٦٦/٤).

( وَيَتَحَلَّلُ مَنْ فَاتَهُ ٱلْوُقُوفُ ) بعرفة وجوباً ، فيَحرمُ عليهِ ٱستدامةُ إِحرامهِ إِلَىٰ قابلٍ ؛ لزوالِ وقتهِ كَالابتداءِ ، فلوِ ٱستدامَهُ حَتَّىٰ حجَّ بهِ مِنْ قابلٍ . لَم يُجْزِ ، ويكونُ تحلُّلهُ ( بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ ) إِنْ لَم يكنْ سعىٰ بعدَ طوافِ ٱلقدومِ ( وَحَلْقٍ ) بنيَّةِ ٱلتَّحلُّلِ وإِنْ لَم ينوِ ٱلعُمْرةَ ، ولا تُجزئُهُ عن عمرةِ ٱلإسلامِ (١) ، ولا يجبُ رميٌ ومبيتٌ وإِنْ بقيَ وقتُهُما .

وبما فعلَهُ مِنْ عملِ ٱلعُمْرةِ يحصلُ ٱلتَّحلُّلُ ٱلثَّاني ، وأَمَّا ٱلأَوَّلُ. . فيحصلُ بواحدٍ مِنَ ٱلحلقِ وٱلطَّوافِ ٱلمتبوعِ بٱلسَّعي ؛ لسقوطِ حُكمِ ٱلرَّمي بٱلفواتِ فصارَ كمَنْ رمىٰ .

( وَيَقْضِي ) حَجَّهُ فوراً وجوباً إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً ؛ لأَنَّهُ لا يخلو عن تقصيرٍ ، فإِنْ كَانَ فَرْضاً . بقي في ذمَّتهِ كَمَا كَانَ ( وَعَلَيْهِ دَمٌ ) وإِنْ كَانَ ٱلفواتُ بعذرٍ ؛ كنومٍ ونسيانٍ ( كَدَمِ ٱلتَّمَتُّعِ ) . . فيكونُ دمَ ترتيبٍ وتقديرٍ ، ( وَيَذْبَحُهُ ) وجوباً ( فِي حَجَّةِ ٱلْقَضَاءِ ) أَي : بعدَ ٱلإحرامِ بها ، أَو بعدَ دخولِ وقتِ ٱلإحرامِ به ، وذلكَ في قابلٍ ، كما أَنَّ دمَ ٱلتَّمَتُّع لا يجبُ إِلاَّ بٱلإحرامِ بٱلحجِّ .

وٱعلمْ أَنَّ ٱلدُّماءَ أَربعةٌ : دمُ ترتيبٍ وتقديرٍ ، ودمُ تخييرٍ وتعديلٍ ، ودمُ تخييرٍ وتقديرٍ ، ودمُ ترتيبٍ وتعديلٍ .

ومعنى ٱلتَّرتيبِ : أَنَّهُ لا يجوزُ ٱلعدولُ لِلبدلِ إِلاَّ بعدَ ٱلعجزِ عنِ ٱلأَصلِ ، وٱلتَّخييرُ عكسُهُ .

ومعنى ٱلتَّقديرِ : أَنَّ ٱلشَّرعَ قدَّرَ ٱلصَّومَ ٱلمعدولَ إليهِ ، وٱلتَّعديلُ عكسُهُ .

فَالأَوَّلُ : دَمُ ٱلتَّمَتُّعِ وٱلقِرانِ وٱلفواتِ ، وتركِ ٱلإِحرامِ مِنَ ٱلميقاتِ ، وٱلرَّمي وٱلمبيتينِ ، وطوافِٱلوداع .

وَٱلثَّانِي : دمُ جزاءِ ٱلصَّيدِ وٱلشَّجرِ .

وَٱلثَّالثُ : دَمُ ٱلحلْقِ وَالقلْمِ ، وَٱلطَّيبِ وَالدُّهنِ ، وٱللُّبسِ ومقدِّماتِ ٱلجِماعِ ، وشاةِ ٱلجماعِ غيرِ ٱلمفسِدِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (ثم إن لم يمكنه عمل عمرة.. تحلَّل بما مرَّ في المحصر ، وإن أمكنه.. وجب ، وما أتىٰ به لا ينقلب عمرة ؛ لأن إحرامه انعقد بنسكِ فلا ينصرف لغيره ، وقيل : ينقلب ويجزىء عن عمرة الإسلام . اهـ « تحفة » [۲۱۲/۲/۲] ) .

وَكُلُّ دَمٍ وَجَبَ.. يَجِبُ ذَبْحُهُ فِي ٱلْحَرَمِ إِلاَّ دَمَ ٱلإِحْصَارِ. وَٱلْأَفْضَلُ فِي ٱلْحَجِّ : فِي مِنْىً ، وَيَصْرِفُهُ إِلَىٰ مَسَاكِينِهِ . .......

وَٱلرَّابِعُ : دَمُ ٱلجِماعِ ٱلمفسِدِ ، ودَمُ ٱلْإِحصارِ .

( وَكُلُّ دَمٍ وَجَبَ ) مِنْ هَـٰذهِ ٱلمذكوراتِ يُراقُ في ٱلنَّسكِ ٱلَّذي وجبَ فيهِ إِلاَّ دَمَ ٱلفواتِ ، كما مرَّ ، وكلُّها أَو بدلُها مِنَ ٱلإطعامِ ( يَجِبُ ذَبْحُهُ ) وتفرقتُهُ وتفرقةُ ٱلطَّعامِ ( فِي ٱلْحَرَمِ ) علىٰ مساكينِه ِ(١) ( إِلاَّ دَمَ ٱلإِحْصَارِ ) فإنَّهُ يُذبحُ ويُفرَّقُ في محلِّ ٱلإِحصارِ ، كما مرَّ .

( وَٱلْأَفْضَلُ فِي ٱلْحَجِّ ) ٱلذَّبِحُ لِمَا وجَبَ أَو نُدِبَ فِيهِ ( فِي مِنَىً ) وإِنْ كَانَ مُتمتِّعاً ، ( وَفِي ٱلْعُمْرَةِ الْمَمْرَةِ ) أَي : ٱلذَّبِحُ فيها لِما وجَبَ أَو نُدبَ في ٱلعُمْرة ؛ لأَنَّهما محلُّ تحلُّلهما . وكلُّ هَـٰذهِ ٱلدِّماءِ لا تختصُّ بوقتٍ ، فيذبحُها ( فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ ) لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱلتَّخصيصِ ، ولَم يَرِدْ ما يُخالفُهُ ، للكنْ يُندبُ إِراقتُهُ أَيَّامَ ٱلتَّضحيةِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ حرمَ ٱلسَّبُ.. وجبتِ ٱلمبادرةُ إِلِيهِ ( وَيَصْرِفُهُ ) أَي : ٱلدَّمَ أُو بدلَهُ مِنَ ٱلواجبِ ٱلماليِّ ( إِلَيْ ) ثلاثةٍ أَو أَكثرَ مِنْ ( مَسَاكِينِهِ ) - أَي : ٱلحرَمِ - ٱلشَّامِلينَ لِفقرائهِ ، وٱلمستوطنونَ أُولىٰ مِنْ غيرهِمْ ما لَم تكنْ حاجةُ ٱلغرباءِ أَشدَّ ، ولا يجبُ ٱستيعابُهم وإِنِ ٱنحصروا ، ويَجوزُ أَنْ يَدفعَ لكلِّ واحدٍ منهُم مدّاً أَو أَكثرَ أَو أَقلَّ إِلاَّ في دمِ نحوِ ٱلحلقِ ، فيتعيَّنُ لكلِّ واحدٍ مِنْ ستَّةِ مساكينَ نصفُ صاع ، كما مرَّ ، فإنْ عُدموا مِنَ ٱلحرمِ . أُخَّرَ ٱلواجبَ ٱلماليَّ حتَّىٰ يَجِدَهُم .

ولا يجوزُ نقلُهُ بخلافِ ٱلزَّكاةِ ؛ إِذْ ليسَ فيها نصُّ صريحٌ بتخصيصِ ٱلبلدِ بخلافِ هـُـذا ، ولَو سُرِقَ المَّذبوحُ في ٱلحرمِ ولو بغيرِ تقصيرِهِ وإِنْ كانَ ٱلسَّارَقُ هوَ مِنْ مساكينِ ٱلحرمِ ، سواءٌ أَنوى ٱلدَّفعَ أَم لا ، أَو غُصبَ . . ذبحَ بدلَهُ ، وهوَ ٱلأَولَىٰ ، أَو ٱشترىٰ بهِ لحماً وتصدَّقَ بهِ عليهِم .

B # #

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) بزيادة : ( وتجب النية عند المنصرف ) . وهـٰـذا القول ذكره النووي في « روضة الطالبين » ( ٣/ ١٨٨ )عن الرُّويانيُّ صاحب « البحر » .



## بَابُ ٱلأُضْحِيَةِ

### ( بَابُ ٱلأُضْحِيَةِ )

وهيَ : مَا يُذْبِحُ مِنَ ٱلنَّعْمِ تَقَرُّباً إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي ٱلزَمْنِ ٱلآتِي .

والأَصلُ فيها قَبْلَ ٱلإِجماعِ : ما صحَّ منْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : « مَا عَمِلَ ٱبْنُ آدَمَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ إِرَاقَةِ ٱلدَّمِ ؛ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ ٱلقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا ، وَإِنَّ ٱلدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ تعالَىٰ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً » .

( هِيَ سُنَّةٌ ) على الكفاية ( مُؤكَّدَةٌ ) للأخبارِ الكثيرةِ فيها ، بل قيلَ بوجوبِها ، ويردُّهُ خبرُ اَلدَّارقطنيّ : « كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ » ولو فعلَها واحدٌ مِنْ أَهلِ البيتِ. . كفَتْ عنهُم وإِنْ سُنَّت لكلِّ منهُم ، فإِنْ تَركوها كلُّهم . . كُرِهَ .

( وَلاَ تَجِبُ ) ٱلأُضحيةُ ( إِلاَّ بِٱلنَّذْرِ ) كَـ ( للهِ عليَّ ) أَو ( عليَّ أَنْ أُضحيَ بهَـٰذهِ ) ( وَبِقَوْلِهِ : هَـٰذِهِ أَضْحِيَةٌ ، أَوْ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَةً ) (١) لزوالِ مِلكهِ عنها بذلكَ ، فيتعيَّنُ عليهِ ذبحُها ، ولا يجوزُ لَهُ النَّصرُّفُ فيها بنحوِ بيعٍ أَو إبدالِ ولَو بخيرٍ منها ، وإنَّما لَم يَزُلْ مِلكهُ عن قِنَّ قَالَ : ( عليَّ أَنْ أعتقَهُ ) إلاَّ بإعتاقهِ وإِنْ لزمَهُ ؛ لأَنَّ ألملكَ هنا ينتقلُ للمساكينِ ، وثَمَّ لا يَنتقلُ ، بل ينفكُ بألكليَّةِ (٢) ، ولا أَثرَ لنيَّة جَعْلِها أُضحيةً .

نَعَمْ ؛ إِشَارَةُ ٱلأَخرسِ ٱلمفهمةُ كنطقِ ٱلنَّاطقِ .

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): ( فإن تلفت قبله. . فلا شيء عليه ؛ لأن ملكه زال عنها ، وصارت وديعة عنده . وهنذا بخلاف ما إذا قال : لله عليّ أن أعتق هاذا العبد . لا يزول ملكه عنه ؛ لأنه لو أتلف الأضحية . . ضمنها ، ولو أتلف العبد . . لم يضمنه وإن كان لا يجوز بيعه ؛ لأن العبد هو المستحق لذلك فلا يضمن لغيره . اهد « دميري » [7/٩١٥] ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( والفرق : أن الأضحية التزام قربة في عين لمن هو أهلٌ للملك ، وهم : المساكين والفقراء ، فنقل الملك عنه إليهم ؛ يخلاف العتق فإنه التزام قربة لمن ليس أهلا للملك في الحال ، وهو العبد ، ومع ذلك لا يجوز بيعه . « شرح » ) .

وإِذَا ذبحَ ٱلواجبةَ أَو ولدَها. . وجبَ ٱلتصدُّقُ بجميعِ أَجزائِها ، كما يأتي .

( وَلاَ يُبْخِزِىءُ ) في ٱلأُضحيةِ مِنَ ٱلحيوانِ ( إِلاَ ) ٱلنَّعمُ ؛ وهيَ : ( ٱلإِبِلُ وَٱلْبَقَرُ وَٱلْغَنَمُ ) لأَنَّ ٱلتَّضحيةَ بغيرِ ذلكَ لَم تُنقلْ ، فلا يُجزىءُ نحو بقرِ ٱلوحشِ وحمارهِ .

نَعَمْ ؛ يُجزىءُ متولِّدٌ بينَ جِنسينِ مِنَ ٱلنَّعمِ هنا ، وفي ٱلعقيقةِ ، وٱلهدي ، وجزاءِ ٱلصَّيدِ ، ويعتبرُ بأَعلىٰ أَبويهِ سِنّاً ؛ كسنتينِ في ٱلمتولِّدِ بينَ ضأْنٍ ومعزٍ .

( وَأَفْضَلُهَا بَدَنَةٌ ، ثُمَّ بَقَرَةٌ ، ثُمَّ ضَائِنَةٌ ، ثُمَّ عَنْزٌ ) ثُمَّ شِرْكٌ مِنْ بَدَنَةٍ ثمَّ مِنْ بقرةٍ ؛ لأَنَّ كلاً ممَّا ذُكرَ أَطيبُ ممَّا بعدَهُ ؛ أَي : مِنْ شأْنهِ ذلكَ .

( وَسَبْعُ شِيَاهٍ ) مِنَ ٱلضَّأْنِ أَفضلُ مِنْ سَبْعٍ مِنَ ٱلمعزِ ، وسبعٌ مِنَ ٱلمعزِ ( أَفْضَلُ مِنَ ٱلْبَدَنَةِ ) لازديادِ ٱلقُربةِ بكثرةِ ٱلدِّماءِ ٱلمراقةِ .

( وَأَفْضَلُهَا ) مِنْ حَيثُ ٱللَّونُ ( ٱلْبَيْضَاءُ ، ثُمَّ ٱلصَّفْرَاءُ ، ثُمَّ ٱلْغَبْرَاءُ ) وهي : ٱلَّتِي لا يصفُو بياضُها ، ( ثُمَّ ٱلسَّوْدَاءُ ، ثُمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، ثُمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، ثُمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، ثُمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، فَمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، فَمَّ ٱللَّوْدَاءُ ، فَمَ ٱللَّوْدَاءُ ، فَمَا لللَّهُ اللَّعَبُدِ ، يَاضَعِفٌ ، وٱلتَّفضيلُ في ذلكَ ؛ قبلَ : للتَّعبُّدِ ، فعيفٌ ، وٱلتَّفضيلُ في ذلكَ ؛ قبلَ : للتَّعبُّدِ ، وقيلَ : لِطِيبِ ٱللَّحمِ ، ووردَ : « لَدَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ دَمِ صَوْدَاوَيْنِ » .

وَٱلذَّكُرُ أَفْضُلُ مِنَ ٱلأُنثَىٰ مَا لَمَ يَكُثُرْ نزوانُهُ ، وإِلاَّ . . فَالَّتِي لَمَ تَلِدْ أَفْضُلُ منه ، وٱلأَسمنُ أَفْضُلُ مِنْ غيرهِ مِنْ جنسهِ وإِنْ تَعَدَّدَ ، ووردَ : « عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ ؛ فَإِنَّهَا عَلَى ٱلصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ » .

( وَشَرْطُهَا ) أَي : ٱلأُضحيةِ ( مِنَ ٱلإِبِلِ أَنْ يَكُونَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ تَامَّةً ، وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْمَعْزِ ) أَنْ يكونَ لَها ٱلسِّنُ ٱلَّذي مرَّ في ٱلرَّكاةِ ؛ أَعني ( سَنتَيْنِ تَامَّتَيْنِ ، وَمِنَ ٱلضَّأْنِ ) أَنْ يكونَ لَها ( سَنَةٌ تَامَّةٌ ) .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَجِذَعَ - أَي : سقطَ سِنَّهُ قَبْلَ ٱلسَّنةِ -. . أَجِزاً .

( وَ ) شرطُها ( أَلاَّ تَكُونَ جَرْبَاءَ وَإِنْ قَلَّ ) ٱلجَربُ أَو رُجيَ زوالُهُ ؛ لأَنَّهُ يُفسدُ ٱللَّحمَ وٱلوَدَكَ<sup>(١)</sup> وينقصُ ٱلقيمةَ ، ( وَلاَ شَدِيدَةَ ٱلْعَرَجِ ) بحيثُ تسبقُها ٱلماشيةُ إِلَى ٱلكلإِ ٱلطَّيِّبِ وتتخلَّفُ عنِ ٱلقطيعِ وإِنْ حدثَ ٱلعرجُ تحتَ ٱلسّكينِ ، ومثلُهُ بالأَولى ٱنكسارُ بعضِ ٱلأَعضاءِ .

( وَلاَ عَجْفاءَ ) اشتدَّ هُزالُها بحيثُ ذهبَ مخُّها .

( وَلاَ مَجْنُونَةً ) بِأَنْ يكونَ بها عدمُ هدايةٍ إِلَى ٱلمرعىٰ بحيثُ قلَّ رعيُها ؛ لأَنَّ ذلكَ يُورثُ ٱلهُزالَ .

( وَلاَ عَمْيَاءَ وَلاَ عَوْرَاءَ ) وهيَ : ذاهبةُ ضوءِ إِحدىٰ عينَيها وإِنْ بقيت ٱلحدَقَةُ ؛ لفواتِ ٱلمقصودِ ، وهوَ كمالُ ٱلنَّظرِ .

وتجزىءُ ٱلعمشاءُ(٢) ، وٱلمكويَّةُ ، وٱلعَشْواءُ ؛ وهيَ : ٱلَّتِي لا تُبصِرُ ليلاً .

( وَلاَ مَرِيضَةً مَرَضاً يُفْسِدُ لَحْمَهَا) أَي : يُوجبُ هُزالَهُ ؛ للخبرِ الصَّحيحِ : « أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِىءُ فِي ٱلأَضَاحِي : ٱلعَوْرَاءُ ٱلبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَٱلمَرِيضَةُ ٱلبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَٱلعَرْجَاءُ ٱلبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَٱلعَجْفَاءُ ٱلبَيِّنُ عَجَفُهَا » .

وأُمَّا ٱليسيرُ مِنْ غيرِ ٱلجربِ. . فلا يُؤَثِّرُ ؛ لأَنَّهُ لا ينقصُ ٱللَّحمَ ولا يُفسدُهُ .

( وَ ) شرطُها ( أَلاَّ يَبِينَ شَيْءٌ مِنْ أُذُنِهَا وَإِنْ قَلَّ ) ذلكَ ٱلمُبانُ ؛ كأَنْ خُلِقَتْ بلاَ أُذُنِ لفواتِ جزءٍ مأْكولِ منها .

أَمًا قطعُ بعضِها مِنْ غيرِ إِبانةٍ ، وشقُّها مِنْ غيرِ أَنْ يَذهبَ منها شيءٌ بٱلشَّقِّ. . فلا يضرُّ ؛ إِذ لا نقصَ فيهِ ، وٱلنَّهي عنهُما لِلتَّنزيهِ .

( أَوْ ) مِنْ ( لِسَانِهَا ، أَوْ ضَرْعِهَا ، أَوْ أَلْيَتِهَا ) أَو ذَنَبها وإِنْ قَلَّ ؛ لأَنَّهُ بيِّنٌ بٱلنِّسبةِ إليها .

<sup>(</sup>١) الودك: دسم اللحم والشحم.

<sup>(</sup>٢) العمشاء: ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالباً.

وتجزىءُ مخلوقةٌ بلا ضَرعٍ أَو أَليةٍ أَو ذَنبٍ ، وفارقتِ ٱلمخلوقةَ بلا أُذنٍ بأَنَّها عضوٌ لازمٌ غالباً ، بخلافِ تلكَ ٱلثَّلاثةِ .

ولا يُؤَثِّرُ فواتُ خُِصْيةٍ وقَرْنٍ ؛ لأَنَّهُ لا ينقصُ ٱللَّحمَ ، بلِ ٱلخِصاءُ يَزيده .

ويُكرَهُ غيرُ ٱلأَقرنِ ، ولا يضرُّ كسرُ ٱلقرنِ إِنْ لَم يُعِيِّبِ ٱللَّحمَ وإِنْ دميَ بٱلكسرِ .

( وَ ) أَنْ ( لاَ ) يَبِينَ ( شَيْءٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَخِذِهَا ) بخلافِ غيرِ ٱلظَّاهرِ ؛ لأَنَّهُ بٱلنِّسبةِ إِليهِ غيرُ بيِّنٍ ، ( وَأَلاَّ تَذْهَبَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا ) وإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فيها نقصاً ، بخلافِ ذاهبةِ أَكثرِها ما لَم يُؤَثِّرْ نقصاً في ٱلاعتلافِ .

( وَأَنْ يَنْوِيَ ٱلنَّضْحِيَةَ بِهَا عِنْدَ ٱلذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ ) وإِنْ لَمْ يستحضِرْهَا عندَهُ ، وإِنَّما يُعتدُّ بتقديمِها عندَ تعيينِ ٱلأُضحيةِ بٱلشَّخصِ أَو بٱلنَّوعِ<sup>(١)</sup> ؛ كنيَّيها بشاةٍ مِنْ غنمهِ ٱلَّتي في مِلْكِهِ ، لا ٱلَّتي سيملِكُها ، ولا يكفي تعيينُها عَنِ ٱلنَّيَةِ .

ويجوزُ أَنْ يُوكِّلَ مسلِماً مميِّزاً في ٱلنَّيَّةِ وٱلذَّبحِ ، ولا يُضحِّي أَحدٌ عَنْ حَيِّ بلا إِذنهِ ، ولا عَنْ ميتِ لَمْ يوصِ .

( وَوَقْتُ ٱلتَّضْحِيَةِ )<sup>(٢)</sup> يدخلُ ( بَعْدَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ يَوْمَ ٱلتَّحْرِ ، وَ ) بعدَ ( مُضِيٍّ قَدْرِ رَكُعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ ) بأَنْ يمضيَ مِنَ ٱلطُّلوعِ أَقلُ ما يُجزىءُ مِنْ ذلكَ وإِنْ لَم يخرجْ وقتُ ٱلكراهةِ .

وَيَمْتَدُّ وقتُها ليلاً ونهاراً ( إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ) الثَّلاثةِ بعدَ يومِ ٱلنَّحرِ ، فلَو ذبحَ بعدَ ذلكَ أَو قَبْلَهُ . . لَم يَقعْ أُضحيةً ؛ لخبرِ « الصَّحيحينِ » : « أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ في يَوْمِنَا هَلْذا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): ( وقضية التقييد بالمعينة: أنه لو قال: [لله] عليّ أن أضحي بشاة.. يكون بخلافه، للكن الأصح: التأقيت أيضاً، فيلزمه ذبحها في الوقت المذكور، وقوله: « في هذا الوقت » [أي]: لتقع أداءً، فلو أخّرها عن هذا الوقت. لزم ذبحها ويكون قضاء، كما حكاه الروياني عن الأصحاب. اهد « خطيب » [٤/ ٣٨٤]).

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (وهو أول وقت يلقاه بعد النذر ؛ لأنه جعلها بهاذا اللفظ [أضحية] فتعيَّن ذبحها وقت الأضحية ، ولا يجوز تأخيرها إلى العام القابل ، كما هو مقتضىٰ كلامهم . اهـ « خطيب » [٤/ ٣٨٤] ) .

فَنَنْحَرَ ، مَنْ فَعَلَ ذلكَ . . فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ . . فإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، وَلَيْسَ مِنَ ٱلنُّسُكِ فِي شَيْءٍ » .

( وَيَجِبُ ) في أُضحيةِ ٱلتَّطوُّعِ ( ٱلتَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ ) يقعُ عليهِ ٱلاسمُ وإِنْ قلَّ ( مِنْ لَحْمِهَا ) فيَحرمُ عليهِ أَكلُ جميعِها ؛ لقولهِ تعالىٰ في هَدْي ٱلتَّطوُّعِ \_ وأُضحيةُ ٱلتَّطوُّعِ مثلُهُ \_ : ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ﴾ أَي : ٱلسَّائلَ ﴿ وَٱلْمُعَتَرَّ﴾ أَي : ٱلمتعرِّضَ لِلسُّؤَالِ .

ويجبُ أَنْ يتصدَّقَ بِٱلجزءِ ٱلمذكور حالَ كونهِ ( نِيئاً ) يُملِّكُهُ مسلِماً حرّاً ـ أَو مكاتباً وٱلمُعطي غيرُ السَّيِّدِ ـ فقيراً أَو مسكيناً ، فلا يكفي إعطاؤُهُ مطبوخاً ولا قديداً ، ولا جعلُهُ طعاماً ودعاؤُهُ أَو إِرسالُهُ إِلَيهِ ؛ لأَنَّ حقَّهُ في تملُّكِهِ لا في أَكلِهِ ، ولا تمليكِهِ غيرَ ٱللَّحمِ مِنْ نحوِ كَرِشٍ وكَبدٍ ، ولا تمليكِ فِيمَ اللَّحمِ مِنْ نحوِ كَرِشٍ وكَبدٍ ، ولا تمليكِ فِيمَّ ؛ كما في صدقةِ ٱلفطرِ ، فإِنْ أَكلَ ٱلجميعَ . . ضَمِنَ ٱلواجبَ ، وهوَ ما يُطلقُ عليهِ ٱلاسمُ ، فيشتري بثَمنهِ لحماً .

ويَحرمُ تمليكُ ٱلغني شيئاً مِنَ ٱلأُضحيةِ ، لا إِطعامُهُ ولا إِهداءٌ لَهُ .

وٱلأَفضلُ أَنْ يقتصرَ علىٰ أَكلِ لُقَمٍ ويتصدَّقَ بِالباقي ، ثمَّ أَكلُ ٱلثَّلثِ وٱلتَّصدُّقُ بِالباقي ، ثمَّ أَكلُ ٱلثَّلثِ وٱلتَّصدُّقُ بِالباقي التَّضحيةِ التُّلثِ والتَّصدُقُ بِالبَّعْ على ٱلتَّضحيةِ بِالكلِّ ، وعلى ٱلتَّصدُقِ بِالبعضِ .

( وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَي : مِنْ أُضحيةِ ٱلتَّطَوُّعِ ، ولا إِتلافُهُ بغيرِ ٱلبيعِ ، ولا إِعطاءُ ٱلجزَّارِ أُجرتَهُ مِنْ نحوِ جلدِها ، بل مُؤْنتُهُ على ٱلذَّابِحِ ، ولا يُكرَهُ ٱلادِّخارُ مِنْ لَحمِها ، ويَحرمُ نقلُها عنْ بلدِ ٱلتَّضحية .

( وَيَتَصَدَّقُ ) وجوباً ( بِجَمِيعِ ٱلْمَنْذُورَةِ ) وٱلمُعيَّنةِ (١ ) بنحوِ : هَلذهِ أُضحيةٌ ، أَو عنِ ٱلملتزمةِ في

 <sup>(</sup>١) في هامش (ب): (ومنها: الحامل علىٰ ما يظهر ؛ لأنها تتعين بالنذر وغيره، فلذا قال: «والولد كأمه...» إلخ. تأمل). وفي هامشها أيضاً: (وقد علمت أن المعيبة لا تجزى، في الأضحية، فلو أشار إلىٰ معيبة وقال: لله عليّ أن أضحي بهذه، أو جعلتها أضحية.. لزمه ذبحها ؛ لأنه التزمها بالمنذور ولا تكون أضحية، نص عليه الشافعي، وهل تجري مجرى الأضاحي ؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم ؛ لأنه =

# وَيُكْرَهُ أَنْ يُزِيلَ شَيْئاً مِنْ شَغْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ حَتَّىٰ يُضَحِّيَ .

ٱلدُّمَّةِ ، فلا يَجوزُ لَهُ أَكلُ شيءٍ منهُ ؛ لأَنَّهُ أَخرجَ ذلكَ عنِ ٱلواجبِ عليهِ ، فليسَ لَهُ صرفُ شيءٍ منه إِلَىٰ نَفْسِهِ ؛ كما لَو أَخرجَ زكاتَهُ .

وما أَكلَهُ منها . . يَغرَمُ قيمتَهُ .

والولدُ كأُمَّهِ وإِنْ حدثَ بعدَ التَّعيينِ أَوِ انفصلَ منها بعدَ النَّبحِ ، فحيثُ كانت واجبةً . . لَم يَجُزِ الأَكلُ منهُ إِلاَّ ولدَ الواجبةِ (١) المعيَّنةِ ابتداءً ، وحيثُ كانتْ تطوُّعاً . . كانَ كأُضحيةٍ أُخرىٰ ؛ فلا بدَّ مِنَ التَّصدُقِ بجُزءِ منهُ كأُمِّهِ .

( وَيُكْرَهُ ) لَمُريدِ ٱلتَّضحيةِ ( أَنْ يُزِيلَ شَيْئاً مِنْ شَغْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ ) كَظُفرهِ وسائرِ أَجزاءِ بدَنِهِ ( فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَنَىٰ يُضَحِّيَ ) ولَوِ ٱلأُولَىٰ لَمَنْ أَرادَ ٱلتَّعَدُّدَ ؛ لِلنَّهِي عنهُ في « مسلم » ، والمعنىٰ فيهِ : شمولُ المعفرةِ لجميعِ أَجزائهِ ، وتمتدُ الكراهةُ بامتدادِ تأخيرِ ٱلتَّضحيةِ ، فإنْ أَخَرَها عن أَيَّامِ التَّشريقِ. . زالتِ ٱلكراهةُ .

أوجبها باسم أضحية ، فعلىٰ هلذا : لو ذبحها قبل يوم النحر.. تصدَّق بلحمها ، ولا يأكل منه شيئاً ، ويتصدق بقيمتها ، ولا يشتري بها أضحية أخرىٰ ؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة ، ولو زال العيب قبل الذبح.. فلا يكون أضحية على الجديد الصحيح ؛ لأن السلامة إنما وجدت بعد زوال الملك ، وقيل : تكون أضحية شرعية . اهـ « شرح التنبيه » ) .

<sup>(1)</sup> في هامش (ب): (وولد الواجبة المنفصل في حياتها يذبح ويكون واجباً إذا عينها بالنذر ابتداء ، سواء علقت به حالة النذر أو بعدها ؛ لأنه معنى يزيل الملك ، فإن ماتت الأم.. بقي الولد أضحية ، كولد المدبرة لا يرتفع تدبيره بموتها . وله أكل كله ؛ قياساً على اللبن ، هلذا رأي الغزالي ، وقال الروياني : لكل منهما حكم الأضحية ، فيتصدق من كل واحد منهما بشيء ، وقيل : يكفي التصدق من أحدهما ، وقيل : لا بُدَّ من التصدُق من الأم ؛ لأنها الأصل ، وصححه الغزالي . والمصنف [أي النووي] في « شرح المهذب » فرض الأوجه في أضحية التطوع وهو واضح .

أمًّا الواجبة ؛ فإن جوزنا الأكل منها.. فالأوجه في الولد أيضاً ، وإلاَّ.. فلا يؤكل. وأمًّا إطلاق «الروضة» و«الشرحين».. فمشكلٌ إن لم يحمل على هاذا ؛ لأنه [يلزم] من جواز أكل الولد جواز أكل الواجب، فكلام «المحرر» و«المنهاج »غير منتظم. أما إذا ضحًىٰ بشاة فوجد في جوفها جنيناً.. فالأصح جواز أكله ، وفيه إشكال إذا قلنا : لا تجزىء الحامل كما تقدم. اهـ «شرح منهاج الدميري» [٩/ ٥٢٠]).

# ٱلْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ كَٱلأُضْحِيَةِ ، وَوَقْتُهَا مِنَ ٱلْوِلاَدَةِ إِلَى ٱلْبُلُوعِ ، ثُمَّ يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ . . . .

### ( فَكُمْ الْمُولِيُّ ) في ٱلْعَقِيقَةِ

وهيَ لغةً :شغَّرُ رأْسِ ٱلمولودِ ، وشرعاً : ما يُذبحُ عندَ حَلْقِ شَعْرِهِ .

والأَصلُ فيها: ما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ: « ٱلغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ » ومعناهُ: ما ذهبَ إليهِ ٱلإمامُ أَحمدُ كجماعةٍ أَنَّهُ إِذَا لَم يعقَّ عنهُ.. لَم يَشفَعْ في والدِّيهِ (١) يومَ ٱلقيامةِ .

( ٱلْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ ) مؤكَّدةٌ ؛ للخبرِ ٱلسَّابقِ وغيرهِ ، وٱلمخاطَبُ بها مَنْ عليهِ نفقةُ ٱلولدِ ، فليسَ للوليِّ فِعلُها مِنْ مالِ ولدهِ ؛ لأَنَّها تبرُّعٌ ، فإِنْ فَعلَ . . ضَمِنَ ، ولا تُخاطبُ بها ٱلأُمُّ إِلاَّ عندَ إعسارِ ٱلأَب .

وهيَ (كَٱلْأُضْحِيَةِ ) في سِنِّها وجِنسِها وسلامتِها ممَّا يَمنعُ ٱلإِجزاءَ ، وفي أَفضلِها وٱلأَكلِ مِنها ، وألتَّصدُّقِ وٱلإِهداءِ ، وٱلتَّعيينِ بٱلتَّعيينِ ، التَّعيينِ بٱلتَّعيينِ ، وألتَّعيينِ بٱلتَّعيينِ ، وأعتبارِ ٱلنِّيَّةِ ، ووقتِها ، وفي غير ذلكَ .

نَعَمْ ؛ لا يجبُ ٱلتَّمليكُ مِنْ لحمِها نِيئاً .

( وَوَقْتُهَا مِنَ ٱلْوِلاَدَةِ ) بٱلنِّسبةِ لِلموسِرِ عندَها ( إِلَى ٱلْبُلُوغِ ) فإِنْ أَعسرَ نحوُ ٱلأبِ في ٱلسَّبعةِ . . لَم يُؤْمَر بها إِنْ أَيسَر بعدَ مدَّةِ ٱلنِّفاس ، وإِلاَّ . . أُمرَ بها .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلبلوغِ يسقطُ ٱلطَّلبُ عن نحوِ ٱلأَبِ ، وٱلأحسنُ حينئذٍ أَنَّهُ ( يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ ) تداركاً لما فاتَ ، وخبرُ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( عقَّ عن نَفْسهِ بعدَ ٱلنُّبوَّةِ ). . باطلٌ وإِنْ رواهُ ٱلبيهقيُّ <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « موهبة ذي الفضل » ( ٧٠٢/٤ ) : ( والأُولى كما قاله جمعٌ : قراءة « وَالدِيهِ » بكسر الدال ؛ ليشمل الوالد وإن علا ، سواء كان من جهة الأب أو الأم ، وهلذا المعنى المنقول عن أحمد ) .

( وَٱلْأَفْضَلُ ) ذَبِحُها ( فِي ) ٱليَوْمِ ( ٱلسَّابِعِ ) مِنَ ٱلولادةِ ، فيدخلُ يومُها في ٱلحسابِ ، ويُسنُّ أَنْ يُعتَّ عمَّنْ ماتَ بعدَ ٱلتَّمكُّنِ مِنَ ٱلذبحِ وإِنْ ماتَ قَبْلَ ٱلسَّابِعِ .

( فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فِيهِ . . فَفِي ٱلرَّابِعَ عَشَرَ ، وَإِلاَّ . . فَفِي ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرِينَ ) وهَـٰكذا في ٱلأَسابيعِ ، وقيلَ : إِذَا تكرَّرتِ ٱلسَّبعةُ ثلاثَ مرَّاتٍ . . فاتَ وقتُ ٱلاختيارِ ، وكلامُ ٱلمصنُّفِ يُومىءُ إِليهِ .

وإِنَّمَا يُجزىءُ في العقيقةِ شَاةٌ بصفةِ الأُضحيةِ ، كما مرَّ ، سواءٌ الذَّكرُ والأُنثىٰ ( وَ ) لـكن ( الأَكْمَلُ شَاتَانِ ) مُتساويتانِ ( لِلذَّكرِ ) ويَحصلُ بالواحدةِ فيهِ أصلُ السُّنَّةِ ؛ لما صحَّ : ( أَمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عنِ الغلامِ بشاتينِ مُتكافِئتين ، وعنِ الجاريةِ بشاةٍ ) والخشىٰ كالأُنثىٰ ، وسُبعُ البدنةِ أَوِ البقرةِ كشاةٍ .

( وَ ) ٱلشَّنَةُ : ( أَلاَ يَكْسِرَ عَظْمَهَا ) ما أَمكنَ ، سواءٌ ٱلعاقُ وٱلآكلُ ؛ تفاؤُلاً بسلامةِ أَعضاءِ آلولدِ .

( وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ مَطْبُوخاً ، وَ ) أَنْ يُطبخَ ( بِحُلْوٍ ) تفاؤُلاً بحلاوةِ أَخلاقِ ٱلمولودِ ، ولا يُكرهُ طبخُها بحامِضٍ .

( وَٱلإِرْسَالُ ) بِٱلمطبوخِ إِلَى ٱلفقراءِ ( أَكْمَلُ ) مِنْ ندائِهم إليها ؛ لأَنَّهُ أَرفقُ بهم .

( وَ ) يُسنُّ ( حَلْقُ شَغْرِهِ بَعْدَ ٱلذَّبْحِ ) كما في ٱلحاجِّ ، وأَنْ يكونَ كٱلتَّسميةِ يومَ ٱلسَّابع .

( وَ ) يُسنُّ ( ٱلتَّصَدُّقُ بِزِنَتِهِ ) أَي : شعرِ رأْسِهِ ( ذَهَباً ، ثُمَّ ) إِنْ لَم يتيسَّر أَو لَم يَفعلْ . . تصدَّقَ بزنتهِ ( فِضَّةً ) لما صحَّ : مِنْ أَمرهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ فاطمةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بزنةِ شعرِ ٱلحسينِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وٱلتَّصدُّقِ بوزنهِ فضَّةً ـ لأَنَّها ٱلمتيسَّرةُ حينئذٍ ـ وبإعطاءِ ٱلقابلةِ رِجلَ ٱلعقيقةِ .

وقيسَ بــ( الفضَّةِ ) : اُلذَّهبُ بالأَولىٰ ، وبــ( الذَّكرِ ) : الأُنثىٰ .

( وَ ) يُسنُّ ( تَحْنِيكُهُ بِتَمْرٍ ) ثمَّ رُطبٍ ، ( ثُمَّ حُلْوٍ ) يمضغُهُ ويُدلِّكُ بهِ حنكَهُ حتَّىٰ يصلَ منهُ شيءٌ

وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُ رَأْسِهِ بِٱلدَّمِ وَلاَ بَأْسَ بِٱلزَّعْفَرَانِ.

#### المريد الذي

إِلَىٰ جوفهِ ؛ لِلاتِّباعِ ، وينبغي أَنْ يكونَ ٱلمُحنِّكُ لَهُ مِنْ أَهلِ ٱلخيرِ .

( وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُ رَأْسِهِ ) أَي : ٱلمولودِ ( بِٱلدَّمِ ) لأَنَّهُ فِعلُ ٱلجاهليَّةِ ، وإِنَّما لَم يَحْرُمْ لأَنَّهُ قيلَ بندبهِ ؛ لخبرِ فيهِ .

( وَلاَ بَأْسَ ) بتلطيخهِ ( بِٱلزَّعْفَرَانِ ) وٱلخَلُوقِ ، بل يُندبُ ـ كما في « ٱلمجموع » ـ لحديثٍ فيهِ .

### ( فَكُنَّافِي )

## في مُحرَّماتٍ تتعلَّقُ بِٱلشَّغْرِ ونحوهِ

( وَيَحْرُمُ تَسْوِيدُ ٱلشَّيْبِ ) ولو لِلمرأَة إِلاَّ للمجاهدِ ؛ إِرهاباً لِلعدوِّ .

( وَ ) يَحرِمُ ( وَصْلُ ٱلشَّعْرِ ، وَتَفْلِيجُ ٱلأَسْنَانِ ، وَٱلْوَشْمُ ) لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( لعنَ فاعلَ ذلكَ وٱلمفعولَ بهِ ) .

( وَ ) يَحرِمُ ( ٱلْحِنَّاءُ لِلرَّجُلِ ) وٱلخنثىٰ ( بِلاَ حَاجَةٍ ) لِمَا فيهِ مِنَ ٱلتَّشبُّهِ بٱلنِّساءِ .

#### تَتِـمَّة

يُسنُّ أَنْ يُحسِّنَ ٱلاسمَ ، وأَفضلُ ٱلأَسماءِ : عبدُ ٱللهِ وعبدُ ٱلرَّحمانِ ، وأَصدقُها : حارثٌ وهمَّامٌ ، وأَقبحُها : حربٌ ومُرَّةُ ؛ لخبرِ مسلمٍ وأَبي داوودَ بذلكَ .

و حِكمةُ تسميتهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ ولدَهُ إِبراهيمَ ذكرتُها في « شرحِ ٱلإِرشادِ »(١) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الجواد » ( ٣٦٢ /٢ ) : ( « وتسميته صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم . . أجابوا عنه بأجوبة متعددة ، ذكرتها في الأصل ، منها : أن محل أفضلية ذينك [أي : عبد الله وعبد الرحمن] حيث لم يعرض معنى آخر حسن يقصد لغرض مطلوب . أو تنبيها على جواز التسمية بأسماء الأنبياء ، ومثلهم الملائكة . أو جرياً على عادة تسمية الأولاد باسم الآباء ، لا سيما المشهورين بالخير » ، وفي « شرح العباب » : « إعلان شرف أبيه بإيثار اسمه على ما ذكر ممًّا تقرر في شرعه » وفي « التحفة » [٤/ ٩٢] : إحياء اسم أبيه إبراهيم ) .

وتكرهُ ٱلأَسماءُ ٱلقبيحةُ وما يُتطيَّرُ بنفيهِ عادةً ؛ كـ ( نُجيحٍ ، وبَركةَ ، وكُليبٍ ، وحَربٍ ، ومُرَّةَ ، و وشهابٍ ، وحِمارٍ ، وأَفلحَ ، ويسارٍ ، ورَباحٍ ، ونافِعٍ ) .

ونحوُ : ( سِتِّ ٱلنَّاسِ ) أَوِ ( ٱلعلماءِ ) أَشَدُّ كراهةً .

ويحرمُ بـ ( مَلِكِ ٱلأَملاكِ ، وشاهان شاهَ ، وأَقضى ٱلقضاةِ ) .

قال ٱلقاضي أَبو ٱلطَّيِّب : ( وبقاضي ٱلقضاة ِ ) .

ويُندبُ تغييرُ ٱلقبيحِ وما يُتطيَّرُ بنفيهِ ، ويُندبُ لولدهِ وتلميذهِ وغلامهِ أَلاَّ يُسمِّيَهُ بٱسمهِ ، وأَنْ يُكنِّي أَهلُ ٱلفضلِ ٱلرِّجالَ وٱلنِّساءَ وإِنْ لَم يَكنْ لَهم ولدٌ ، وأَنْ تكونَ ٱلتَّكنيةُ بأَكبرِ ٱلأولادِ .

ويَحرمُ ٱلتَّكنِّي بأَبِي ٱلقاسمِ لمَنِ ٱسمُهُ محمَّدٌ وغيرُهُ في زمنهِ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ وبعدَهُ .

ولا يُكنىٰ نحوُ فاسقٍ ومبتدعٍ إِلاَّ لنحوِ خوفِ فتنةٍ أَو تعريفٍ ؛ كأَبي لَهَبٍ .

وٱلأَدبُ : أَلاَّ يُكنِّيَ نَفْسَهُ مطلَقاً إِلاَّ إِنِ ٱشتهرَ بكُنيةٍ أَو لَم يُعرفْ بغيرِها ، ويَحرمُ تلقيبهُ بما يَكرهُ إِنْ عُرِفَ بغيرهِ وإِنْ كانَ فيهِ .

ويُسنُّ أَنْ يُؤذنَ في أُذنِ الولدِ اليمنى ، وأَنْ يُقامَ في اليُسرىٰ ؛ للاتباع ، ولأنَّهُ يمنعُ ضررَ أُمَّ الصِّبيانِ \_ كما وردَ \_ أَي : التَّابِعةِ مِنَ الجنِّ ، وأَنْ يَقرأَ في أُذنهِ اليمنىٰ سورةَ ( الإِخلاصِ ) للاتباعِ ، وأَنْ يقولَ في أُذنهِ ولو ذَكراً : ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا ﴾ أَي : النَّسمَةَ ﴿ بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ أَعاذنا اللهُ منهُ ، ولا جعلَ لَهُ علينا سلطاناً ، آمينَ .

وٱلحمدُ للهِ رَبِّ ٱلعالمينَ أَوَّلاً وآخِراً ، وظاهراً وباطناً ، وصلَّى ٱللهُ علىٰ سيِّدنا محمَّدٍ وعلىٰ آلهِ وصحبهِ وذرِّيَّتهِ وسلَّمَ ، كلَّمَا ذَكرَهُ ٱلذاكرونَ وغفلَ عن ذِكرهِ ٱلغافلونَ ، وحسبُنا ٱللهُ ونِعْمَ ٱلوكيلُ .

هَـٰذا آخرُ ما أَردتُ تسويدَهُ على نصِّ هَـٰذا المختصرِ ، ورأيتُ في بعضِ نسخهِ أَنَّ مُؤلَّفَهُ وصلَ فيهِ إِلَىٰ قريبٍ مِنْ نصفِ الكتابِ ، وإِنَّما لَم أَكتبْ عليهِ ؛ لأَنَّهُ لَم يصحَّ عندي أَنَّ المصنَّفَ بيَّضَ إِلَىٰ ذلكَ المحلِّ ، وإِنَّما اللّذي في نُسَخِ الكتبِ المعتمدةِ الوصولُ فيهِ إِلَىٰ هَـٰذا المحلِّ ، علىٰ أَنَّهُ بلغني أَنَّ لَهُ مختصراتٍ متعدِّدةً ، فلعلَّهُ قصدَ تكميلَ بعضِها فلَم يتمَّ لَهُ ، وأَسَأَلُ اللهُ تعالىٰ مِنْ فضلهِ أَنْ ييسِّرَ ليَ المَامَ ذلكَ متناً ، تكميلاً لِما وُجِدَ وشرحاً للجميع ، إِنَّهُ جوادٌ كريمٌ رؤُوفٌ رحيمٌ ، ما شاءَ اللهُ. . كانَ ، وما لَم يَكنْ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إِلاَّ باللهِ العليِّ العظيم .

وكانَ ٱلفراغُ مِنْ هـٰذا ٱلشَّرحِ ٱلمبارَكِ بعدَ ٱلظُّهرِ ، خامسَ عشرَ مِنَ ٱلقعدةِ ، سنةَ أَربع وأَربعينَ وتسع مئةٍ ، بمنزلي بمكَّةَ ٱلمشرَّفةِ ، في ٱلمحلِّ ٱلمسمَّىٰ بٱلحُرَيرةِ ، ٱلقريبِ مِنْ سوقِ ٱللَّيلِ .

وأَنا أَسأَلُ ٱللهَ تعالىٰ وأَتوجَّهُ إِليهِ بحبيبهِ محمَّدٍ صلَّى ٱللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَنْ يتفضَّلَ عليَّ بما أُحبُّهُ مِنَ ٱلخيرِ ، وأَنْ يُجيرني مِنْ كُلِّ فِتْنِةٍ ومِحْنةٍ إِلَىٰ أَنْ أَلقاهُ وهوَ راضٍ عنِّي ؛ إِنَّهُ لا يَردُّ مَنِ ٱعتمدَ عليهِ ، ولجأً في سائرِ أُمورهِ إليه ، وصلَّى ٱلله علىٰ سيِّدنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّمَ .

﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

تم ۱٪

\* \* \*

جاء في خاتمة (أ): (وهاذا لفظ مؤلفه بحروفه ، برَّدَ الله ضريحه ، وأعاد علينا من علومه وبركاته في الدنيا والآخرة ، آمين ، وحشرنا وإياه في زمرة سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ، [وصلى الله علىٰ سيدنا محمد] وعلىٰ آله وصحبه أجمعين ، ﴿ سُبِّكَنَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَنُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَلَـَحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَنُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَلَـَحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ \*
 الْعَالَمِينَ ﴾ .

وكان الفراغ من نساخته ضحى يوم الجمعة ، وتاسع في شهر صفر ، سنة « ٩٨٣ » من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، بخط مالكه العبد الفقير الحقير إلى كرم الله الشفيق : جمال الدين محمد بن الصديق ، المدني وطناً ، اليمني بلداً وأصلاً ، الجرهمي نسباً ، الشافعي مذهباً ، الشهير بالدثيني ، غفر الله له ولوالديه ، ولمن قرأ فيه ، ولجميع المسلمين ، آمين ، آمين ، آمين ، والحمد لله رب العالمين ) .

وجاء في خاتمة (ب): (قد وقع الفراغ من تسويد هاذه النسخة الشريفة المباركة آخر يوم السبت، وهو التاسع من شهر شعبان المبارك سنة « ١٠٦٣ » ببلدة فاخرة بصرة، صانها الله عن الآفات والفترة، وأدامها بالفتح والنصرة، تمت وكملت على يد أقل العباد: محمد بن على الفداخي اللاري، بعون الله الملك الباري، غفر ذنوبهما، وستر عيوبهما، آمين ربَّ العالمين).

وجاء في خاتمة (ج): ( بخط الفقير الحقير المعترف بالذنب ، الراجي عفو ربه القدير ، المستجير من عذاب السعير: السيد عبد الله بن أحمد ياسين ، غفر الله له ، ولوالديه ، ولجميع المسلمين ، آمين ) .

رَفْعُ بعِس (الرَّحِيُّ (الْبُخِسَّ يَ (السِّكْمَ (الِهُرَّ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ www.moswarat.com



الجزء المفقود من

القريرة المخترفة الم المخترفة المخترفة المخترفة المخترفة المخترفة المخترفة المخترفة

للإمَام العَسَلَام َ فِالفَقِيةِ فَي لَامَام العَسَلَام َ فِالفَقِيةِ فِي عَبْدِ الدَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ عَنْ اللهُ فَسَالِي وَحَسَدُ اللهُ فَسَالِي

مع شرحه

المنافعة الم

للإمام العسكلامتة الفقيشه

شهَابْ الدِّيْن أَجِمَدَ بَرْمُحَكَّد بَرْمُحَكَّد بْنَ عَلِيّ بْرَجِحُكْرِ الْهَيْتَكِمِيّ رَحِمَه الله تعَالى

من البيع إلى الهبة

رَفَعُ معِس (الرَّحِمْ إِلِي (الْهُجَنِّرِيَّ (سِلنر) (النِّر) (الفردور كريس www.moswarat.com رَفَحُ مجس ((رَّسِجُ إِلَى (الْفِجَشَ يُ (أَسِكْتِر) ((فِرْدَ وكركِ www.moswarat.com

## كَانِ الْبَيْنِيع

### (كَأَبُ (لْبَتَيْعَ)

هوَ هُنَا : ٱلعقدُ ٱلمركَّبُ مِنَ ٱلإيجابِ وٱلقَبولِ ، وهوَ لغةً : مقابلةُ شيءٍ بشيءٍ ، وشرعاً : عقدٌ يتضمَّنُ ذلكَ علىٰ وجهٍ مخصوصٍ ، يُعلَمُ ممَّا يَأْتي .

( وَلَهُ ثَلاَثَةُ أَرْكَانِ): صيغة (إيجابٌ وقَبولٌ)، وعاقدٌ (بائعٌ ومشتر) ومعقودٌ عليه (مبيعٌ وثمنٌ) ( ٱلرُّكُنُ ٱلأَوْلُ: ٱلصِّيغَةُ) ولو في بيع ٱلأَبِ أَوِ ٱلجدِّ مالَ محجورِهِ لنفسهِ أَو عكسِهِ ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ : "إِنَّما ٱلبيعُ عَنْ تَراضٍ " وٱلرُّضا خفيٌّ ، فَنيطَ بظاهرٍ هُوَ هي ، فَلاَ ينعقدُ ٱلبيعُ وغيرُهُ ؛ كَٱلقرضِ وٱلرَّهنِ ، وٱلإِجارةِ وٱلهبةِ بٱلمعاطاةِ ؛ بأَنْ يعطيهُ ٱلثَّمنَ ويأخذَ ٱلمثمَّنَ وهُما ساكتانِ ، أَو مع لفظٍ مِنْ أَحدهما ، فيجبُ علىٰ كلِّ ردُّ ما أخذهُ لصاحبِهِ ، ويضمنُهُ بأقصىٰ قيمتِهِ كضمانِ ٱلغصبِ ، للكنْ لا عقابَ عليهِمَا في ٱلآخرةِ ؛ لوقوع ٱلرِّضا بٱلمأخوذِ بها مِنَ ٱلجانِبَيْنِ .

نَعَمْ ؛ ٱلعالِمُ منهُمَا بٱلتَّحريمِ يَأْثُمُ مِنْ جهةِ تعاطيهِ عقداً فاسداً ، وهـٰـذا يُعاقَبُ عليهِ فِي ٱلآخرةِ كسائر ٱلصَّغائر إنْ لـم يحصلْ لهُ مكفِّرٌ .

وقد لا تجبُ صيغةٌ كَمَا في ٱلبيعِ ٱلضِّمنيِّ ؛ وهُوَ : ما تضمنهُ (١) ٱلتماسُ ٱلعتقِ وجوابُهُ ؛ كأعتقْ عبدَك عنِّي علىٰ ألفٍ ، فيقولُ : أَعَتقتُهُ ، فيعتقُ ، ويلزمُ ٱلملتمسَ ٱلعوضُ ، وٱلولاءُ لَهُ ؛ لأَنَّهُ ٱلمعتِقُ .

ولم تجبِ ٱلصِّيغةُ \_ أَي : لفظاً \_ وإِلاَّ . . فهيَ مقدَّرةٌ ٱكتفاءً عنها بٱلالتماسِ وٱلجوابِ ، ولا يلتحقُ بٱلعتقِ في ذلكَ غيرُهُ مِنَ ٱلقُرَبِ ؛ لأَنَّ تشوُّفَ ٱلشَّارع إِلىٰ نفوذِهِ أَكثرُ .

( وَهِيَ : ٱلإِيجَابُ مِنَ ٱلْبَائِعِ ، وَٱلْقَبُولُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي ) ولو هزلاً كٱلنكاحِ وغيرِهِ ( فَٱلإِيجَابُ )

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله (خ/ ٥): (لعل الأصوب حذف ضمير «تضمنه» ثم رأيت في «الفتح»
 كذلك . فليتأمل) .

صَريحٌ ؛ وهوَ : ما لا يحتَمِلُ غيرَ ٱلبيعِ ، وكنايةٌ ؛ وهيَ : ما تحتَمِلُه وغيرَهُ ، فٱلصَّريحُ : (كَبِعْتُكَ ) ذا بكذا ، (أَوْ مَلَّكْتُكَ ) أَو هـٰذا مَبيعٌ منكَ ، أَو أَنا بائعُهُ لكَ ، أَو هُوَ لكَ بكذا ، أَو عَاوضْتُكَ ) ذا بكذا ، أَو صارفْتُكَ في ٱلصَّرفِ ، أَو شريتُكَ بمعنىٰ : ( بعتُكَ ) ، أَوِ ٱشترِ منَّي هـٰذا بكذَا ، بخلافِ ( تشتري ) لأَنَّهُ ٱلتماسُ لا جزمَ فيهِ .

( وَٱلْقَبُولُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي ) صريحٌ وكنايةٌ أَيضاً ، فٱلصَّريحُ : (كَٱشْتَرَيْتُ ) أَو شَرَيتُ بمعنىٰ : ( ٱبتعتُ ) ، أَو ( تَمَلَّكُتُ ) أَو ( قَبِلْتُ ) أَوِ ٱبتعتُ ، أَو رضيتُ ، أَو فعلتُ ، أَو بِعْنِي ، بخلافِ ( تَبِيعُنِي ) .

( وَ ) مِنْ ثَمَّ : ( لَوْ قَالَ : بِعْنِي ) هـٰذا بكذا ( فَقَالَ : بِعْتُكَ ) ، أَوِ ٱشترِ منِّي ، فقالَ : ٱشتريتُ (. . صَحَّ ) للجزمِ ، بخلافِ ( أَبيعُكَ ) .

ويُغتَفرُ في ٱلعاميِّ فتحُ تاءِ ٱلمتكلِّمِ ، وضمُّ تاءِ ٱلمخاطبِ ، ونحوُ ذلكَ .

و( نَعَمْ ) تكونُ صريحةَ إِيجابِ إِنْ سبقَهَا قولُ ٱلمُشتري أَوِ ٱلمتوسطِ<sup>(١)</sup> : ( بعتَ ) ، وقَبولِ إِنْ سبقَهَا قولُ ٱلبائع أَوِ ٱلمتوسطِ : ( ٱشتريتَ ) وإِلاَّ . . فكنايةٌ .

( وَيَصِحُ ) ٱلبِيعُ ( بِٱلْكِنَايَةِ مَعَ ٱلنِّيَّةِ ) ٱلمقترنةِ بلفظهِ كَاقترانِهَا بكنايةِ ٱلطَّلاقِ ؛ لحصولِ ٱلمقصودِ بهَا معَهَا (٢) ، وهي مِنَ ٱلبائعِ : (كَجَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا ) أَوْ أَدخلتُهُ في مِلْكِكَ ؛ لِاحتمالِ إِدخالِهِ في مِلْكِهِ ٱلحسِّيِّ ، أَو أُسَلِّمُهُ على ٱلأَوجِهِ ، أَو تَسَلَّمُهُ وإِنْ لمْ يَقُلْ : ( منِّي ) ، أَو بارَكَ ٱللهُ لكَ فيهِ ، في جوابِ : ( بعْنِيهِ ) .

وَمِنَ ٱلمُشْتري<sup>(٣)</sup> : كأَخذتُه ، أَو تسلَّمْتُهُ ، ومنْهَا كتابةٌ علىٰ غيرِ مائعٍ وهواءٍ ولو مِنَ ٱلجانبينِ وإِنْ كانا حاضرَيْنِ ، ويُشترَطُ قَبولُ ٱلمكتوبِ إِليهِ حالَ ٱطِّلاعِهِ .

المتوسط: الدلال أو المصلح، والظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع ؛ لأن العقد لا يتعلق به .

<sup>(</sup>٢) أي : لحصول المقصود بالكناية مع النية .

<sup>(</sup>٣) أي : والكناية من المشتري ، فهو عطف علىٰ : ( من البائع ) .

وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ ٱلْقَبُولِ . وَيُشْتَرَطُ أَلاَّ يَطُولَ ٱلْفَصْلُ بَيْنَ ٱلإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ ، وَأَلاَّ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ أَجْنَبِيُّ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ ، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَىٰ وَفْقِ ٱلإِيجَابِ ؛ فَلَوْ قَالَ : ( بِعْتُكَ بِأَلْفٍ ) فَقَالَ : ( قَبِلْتُ بِخَمْسِ مِئَةٍ ). . لَمْ يَصِحَّ ، وَأَلاَّ يَتَغَيَّرَ ٱلإِيجَابُ قَبْلَ ٱلْقَبُولِ ،

( وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ ٱلْقَبُولِ ) ٱلصَّادرِ مِنْ مُريدِ ٱلشِّراءِ علىٰ لفظِ مُريدِ ٱلبيعِ ؛ لحصولِ ٱلمقصودِ معه ، حتَّىٰ في ( قبلتُ ) .

( وَيُشْتَرَطُ ) أَنْ يَذَكُرَ ٱلمُبتدىءُ منهمَا ٱلثَّمنَ دونَ مُجيبِهِ ، ويكفي : بِعْنِي ولكَ عليَّ كَذَا ، أَو بعتُكَ ولي عليكَ ، أَو عليْ أنَّ لي عليكَ كَذَا إِنْ نوىٰ بهِ الثَّمنَ .

و( أَلاَّ يَطُولَ ٱلْفَصْلُ ) ولو بٱلسُّكوتِ عُرْفاً ( بَيْنَ ٱلإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ ) لإِشعارِ ٱلطَّويلِ بٱلإِعراضِ ــ ولو لِمصلحةٍ ــ بخلافِ ٱليَسيرِ .

( وَأَلاَّ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلاَمٌ أَجْنَبِيُّ ) بأَلاَّ يكونَ مِنْ مصالحِ ٱلعقدِ ، ولا مِنْ مُقتضياتهِ ، ولا مِنْ مُستحبَّاتهِ .

وأَرادَ بـ ( ٱلكلامِ ) : غيرَ مدلولِهِ ٱلاصطلاحيِّ ؛ بدليلِ قولِهِ : ( وَلَوْ بِكَلِمَةٍ ) فيضرُّ ٱلفصلُ بها ، للكنْ لا ممَّن أنقضىٰ لفظُهُ ؛ إِذ لا يكونُ ٱلمُؤْذِنُ بٱلإعراضِ في حقِّهِ إِلاَّ ٱلكثيرُ ، بل ممَّن يريدُ ٱلتَّيْمِيمَ ؛ لأَنَّ ٱلكلمةَ ٱلواحدةَ منهُ تُشعِرُ بإعراضهِ من تكميلِ ٱلعقدِ ، فلو قالَ إنسانٌ : بعتُكَ هاذا بكذا ، فقالَ ٱلآخرُ : زيدٌ قبلتُ . لم يصحَّ ، بخلافِ : غالٍ أَو رخيصٌ ، بٱسمِ ٱللهِ ، وٱلحمدُ للهِ ؛ باركَ ٱللهُ لك فيهِ ، أستغفرُ ٱللهَ قَدْ قبلتُ ؛ لأَنَّهُ غيرُ أَجنبيًّ .

وأَنْ يكونا مِنْ متصدِّ للعقدِ ، فلو قَبِلَ أَو أَجابَ وكيلُ ٱلمخاطَبِ ، أَو وليُّهُ لو جُنَّ ، أَو وارِثُهُ لو ماتَ. . لم يصِحَّ ؛ إِذْ لا آنتظامَ ، لعدمِ ٱلتَّخاطُبِ .

( وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَىٰ وَفْقِ ٱلإِيجَابِ ) وَيُجيبَ علىٰ وَفْقِ ٱلقُبولِ لو تقدَّمَ ؛ ( فَـ ) حينئذِ ( لَوْ قَالَ : بِعْتُكَ بِأَلْفٍ ) أَو بمئةٍ ، أَو حالٍّ ، أَو إِلىٰ شهرٍ ( فَقَالَ : قَبِلْتُ بِخَمْسِ مِئَةٍ ) أَو بأَلفينِ ، أَو مؤجلٍ ، أَو إِلىٰ شهرينِ (. . لَمْ يَصِحَّ ) للمخالفةِ وإِنْ كانتْ بأَنفعَ .

( وَأَلاَّ يَتَغَيَّرَ ٱلإِيجَابُ ) إِنْ تَقدَّمَ ( قَبْلَ ٱلْفَبُولِ ) ولا ٱلقَبولُ إِنْ تَقدَّمَ قبلَ ٱلإِيجابِ ، فمتىٰ جُنَّ ، أَو أُغميَ علىٰ أَحدِهِمَا قبلَ تمامِ ٱلعقدِ ، أَو أَوجبَ بمؤجَّلٍ أَو بشرطِ ٱلخِيارِ مثلاً ، ثمَّ أَسقطهُ (١ ُ قَبْل

<sup>(</sup>١) أي : الأجل أو الخيار .

قبولِ ٱلآخرِ. . لم يَصِح ؛ لضعفِ أحدِ جُزأي ٱلعقدِ .

( وَأَنْ يَسْمَعَهُ ) أَي : كلامَ كلِّ منهُمَا ( مَنْ بِقُرْبِهِ ) أَي : بأَنْ يكونَ بحيثُ يَسمعُهُ وإِنْ لم يَسمَعُهُ صاحبُهُ ؛ لاِنتظامِ ٱلتَّخاطُبِ حينئذٍ ، بخلافِ ما إِذَا كانَ بحيثُ لا يسمعُهُ مَنْ بقربِهِ وإِنْ سَمِعَهُ صاحبُهُ بحمل ٱلرِّيح إِليهِ .

( وَأَنْ ) يُخاطَبَهُ مِنْ غيرِ ( نعم )<sup>(١)</sup> مع ٱلإِسنادِ لجملتِهِ ، فلا يكفي : بعتُ نصفَكَ مثلاً ، أَو تُه كِّلَكَ .

نَعَمْ ؛ لو قالَ : بعثُ هـٰـذا لفلانٍ بمئةٍ فقبلَهُ فلانٌ . . صَحَّ وإنْ كانَ حاضراً .

وأَنْ ( لاَ يَكُونَ ) ٱلبيعُ مُؤقَّتاً ولو بحياتِهِ ، أَو بأَلفِ سنةٍ \_ فيمَا يَظهرُ \_ إِذْ لا جزمَ معَ ٱلتَّوقيتِ ؛ لمنافاتِهِ لمقتضاهُ ، ولا ( مُعَلَّقاً ) كَإِنْ ماتَ أَبي. . فقدْ بعتُكَ ، ما لم يُعلَمْ موتُهُ ؛ لأَنَّ ( إِنْ ) حينئذِ بمعنىٰ ( إِذْ ) .

نَعَمْ ؛ يصحُّ التعليقُ بالمشيئةِ مِنَ المبتدىءِ منهُمَا كبعتُكَ إنْ شئتَ ؛ لأَنَّهُ تعليقٌ بالواقعِ ، فيقولُ : ( اشتريتُ ) مثلاً ، لا ( شئتُ ) إِلاَّ إِنْ نوىٰ بِهِ البيع (٢ ) ، ولو صدرَت (٣ ) ممَّنْ تأخَّرَ . . كانَتْ تعليقاً مَحْضاً ؛ كبعني بألفٍ ، فيقولُ : بعتُكَ إِنْ شئتَ ، فلو قَبِلَ . . لم يصحَّ ؛ لفسادِ الإيجابِ .

( ٱلرُّكُنُ ٱلثَّانِي : ٱلْعَاقِدَانِ وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ ، عَاقِلَيْنِ ، رَشِيدَيْنِ ، مُخْتَارَيْنِ ) فلا يصحُّ من صبيِّ وإنْ قَصَدَ ٱختبارَهُ ، ومجنونٍ ، وسفيهٍ ولو بغبطةٍ وإِنْ أَذِنَ لَهُ وليُّه .

نَعَمْ ؛ ٱلسَّفيهُ ٱلمهملُ ـ وهُوَ : مَنْ بلغَ مُصلِحاً لدِينهِ ومالهِ ثمَّ بذَّرَ ولم يُحجَرُ عليهِ ـ يصحُّ تصرُّفُهُ كسكرانَ متعدِّ بلغَ رشيداً ثمَّ فسقَ بٱلسُّكْرِ ، ولا مِنْ مُكرَهٍ علىٰ بيعِ شيءٍ بخصوصِهِ ـ فخرجَ ٱلمُصَادَرُ

<sup>(</sup>١) أي : كمسألة المتوسط ، فهي مستثناة من وجوب الخطاب .

<sup>(</sup>٢) مثله في « فتح الجواد » ( ١/ ٣٧٤) ، للكنه عبَّر في « التحفة » ( ٢/ ٢٢٥) بالشراء حيث قال : ( إلا إن نوى به الشراء ) ولعله الأنسب لسياق الكلام .

<sup>(</sup>٣) أي : المشيئة ، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/١٩) : ( الأَوْلَىٰ : الإتيان بالفاء بدل الواو ) .

وَلاَ يَصِحُّ شِرَاءُ ٱلْكَافِرِ ٱلْمُصْحَفَ ، وَكُتُبَ ٱلْحَدِيثِ ، وَٱلْفِقْهِ ٱلَّتِي فِيهَا آثَارُ ٱلسَّلَفِ ، وَلاَ شِرَاءُ ٱلْحَرْبِيِّ سِلاَحاً . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو شرائِهِ إِلاَّ بحقِّ كأَنِ ٱمتنعَ مِنْ أَداءِ مُسلَمٍ إِليهِ فيهِ فأَجْبرهُ ٱلقاضي علىٰ شرائِهِ ، أَو بَيعِ مَا يجبُ بيعُهُ في دَيْنِهِ فأَجبرَهُ عَلَىٰ بيعهِ. . فيصِحُّ ؛ لتعدِّيهِ .

( وَلاَ يَصِحُّ شِرَاءُ ) ولا تَملُّكُ ( ٱلْكَافِرِ ) علىٰ أَيِّ مِلَّةٍ كانَ ( ٱلْمُصْحَفَ ) ومثلُهُ ما كُتِبَ فيهِ قرآنٌ ولو آية لغيرِ دراسةٍ فيمَا يظهرُ ، ( وَكُتُبَ ٱلْحَدِيثِ ) ومثلُها ما كُتِبَ فيهِ حديثٌ واحدٌ ولو ضعيفًا \_ فيما يَظهرُ أَيضاً \_ لأَنَّهُ كَالآيةِ ٱلسَّابِقةِ (١) ، بل أَولىٰ بالتعظيمِ مِنْ كتابِ فقه فيهِ ما يَأْتي ، وكتبَ نحوِ تفسيرٍ وغيرِهِ ؛ فيها قُرآنٌ أَو حديثٌ وإِنْ قَلَ ، ( وَ ) كتبَ ( ٱلْفِقْهِ ٱلَّتِي فِيهَا آثَارُ ٱلسَّلَفِ ) ٱلصَّالِح \_ وإِنْ خلَتْ من قرآنٍ أَو حديثٍ \_ وهُمُ : ٱلقُرونُ ٱلنَّلاثةُ ٱلَّتِي شَهِدَ لهَا ٱلنَّبِيُّ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ بأنَها خيرُ القرونِ .

قَالَ ٱلسُّبَكي : وكَذَا كُتبُ عِلْمٍ شرعيًّ وإِنْ خلَتْ عَنْ كلِّ ما ذُكِرَ ؛ وذلكَ لِمَا في تملُّكِهِ لشيءٍ ممَّا ذُكرَ مِنْ تعريضِهِ للإمتهانِ .

( وَلا ) يَصِحُ تَملُكُ ٱلكافرِ - ولو بوكيلِهِ ٱلمُسلمِ - لنفسِهِ أَو لمثلِهِ ، لا للمسلمِ ( ٱلْعَبْدَ ) يعني ٱلقِنَّ - ولو أُنثىٰ - ( ٱلْمُسْلِمَ ) لِمَا فيهِ مِنْ إِذلالِهِ ( وَٱلْمُرْنَدَّ ) لَبقاءِ عُلْقةِ ٱلإِسلامِ فيهِ ، فلا يُمكَّنُ مِن شرائِهِ ؛ لفَوَاتِ مُطالبَتِنَا لهُ بِٱلإِسلامِ بإخراجِهِ مِنْ دارِنَا إلىٰ دارِ ٱلحربِ ( إلاَّ أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ ) كَأَنِ ٱشترىٰ أَصلَهُ ، أَو فرعَهُ ، أَو قالَ لمالكِهِ ٱلمُسْلِمِ : أَعتَقْ قِنَّكَ عَنِّي بعوضٍ أَو غيرِهِ ، أَو شَهِدَ ، أَو أَقرَّ بحُرِيَّةٍ قِنَّ ثَمَّ ٱسْتراهُ . . فيصِحُ ؛ إِذْ لاَ إِذلالَ .

ويَدخُلُ ٱلمُصْحفُ ومَا بعدَهُ فِي مِلْكِهِ بنحوِ إِرْثٍ ، وفَسْخٍ ـ ولَوْ بِإِقَالَةٍ ـ وحينئذٍ يُكلَّفُ برفعِ مِلْكِهِ عَنهُ ولو بوقفٍ لَـٰكنْ علىٰ غيرِ كافرٍ ، فإِنِ ٱمتنَعَ . . باعَهُ ٱلحاكِمُ عليهِ بثمنِ ٱلمِثْلِ مِنْ نقدِ ٱلبلدِ حالاً . وكَذَا يُكَلَّفُ برفع يدِهِ عَنهُ إِذا ٱرْتَهَنَهُ أَوِ ٱسْتأَجَرَهُ إِجارةً عَينيَّةً .

( وَلاَ شِرَاءُ ) ولا تَملُّكُ ( ٱلْحَرْبِيِّ سِلاَحاً ) أَو خَيلاً ؛ لأَنَّهُ يَستعينُ بهِ علىٰ قِتالِنَا ، بخلافِ ٱلحديدِ ؛ إِذْ لاَ يتعيَّنُ جَعْلُهُ سِلاحاً (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : المثبتة لغير الدراسة .

<sup>(</sup>٢) فإن ظن جعله سلاحاً.. حَرُم وصحَّ ، وقال الإمام الأذرَعي رحمه الله تعالىٰ : ( وما أحسن قول بعض =

( وَلاَ يَجُوزُ ٱلتَّفْرِيقُ بَيْنَ ٱلْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا ) وإِنْ سفلَ وَلَوْ مِنْ زِناً ، وَلاَ بِينَ ٱلأَبِ \_ وإِنْ عَلا \_ وولدِهِ إِلاَّ مَعَ ٱلأُمِّ ( قَبْلَ ٱلتَّمْيِيزِ ) ومنْهُ مجنونٌ قبلَ إِفاقَتِهِ ببيع (١) ، وهبةٍ ، وقِسْمةٍ ، وقَرْضٍ ، وكلِّ مُزيلِ للمِلْكِ إِلاَّ ٱلعِثْقَ أَوْ مَا يَؤُولُ إِلِيهِ وٱلوصيَّةَ وَذلكَ إِجْمَاعاً ؛ وَلِمَا صَحَّ مِنْ قولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ : « مَنْ فَرَقَ بينَ والِدَةٍ وولَدِهَا . فَرَقَ ٱللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَومَ ٱلقِيامَةِ » . فَيَحْرِمُ ذَلكَ ، ويَبطُلُ إِنِ ٱتَّحدَ مالِكُهُمَا وإِنْ رَضيَتِ ٱلأُمُّ أَو أَبقَتْ أَو كانتْ مَجْنونةً ؛ لِبَقاءِ حَقِّ ٱلولدِ ، أَمَّا بَعدَ التَّمييزِ وَٱلإِفاقةِ . . فَيَجوزُ ؛ إِذْ لا ضَرِرَ ، للكَنَّهُ يُكرَهُ قَبلَ ٱلبُلُوغ .

وأَفتَى الغزاليُّ بحُرمَةِ التَّفريقِ بالسَّفرِ أَيضاً ، وبَينَ زَوجةٍ ـ ولَوْ حُرَّةً ـ وولَدِهَا ، لا مُطلَّقة ؛ لإمكانِ صحبتِهَا لهُ<sup>(۲)</sup> .

ويَجوزُ ٱلتَّفريقُ لولدِ ٱلبهيمَةِ إِنِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنْ أُمِّهِ بِلَبنٍ أَو غَيرِهِ ، أَو لِغَرضِ ٱلذَّبحِ .

﴿ وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْعَرَبُونِ ﴾ بفتحِ ٱلرَّاءِ ؛ للنَّهيِ عنهُ لذاتهِ ، لا لأَمرٍ خارجٍ ﴿ وَهُوَ : أَنْ يَشْتَرِيَ ﴾ عَيناً ﴿ وَيُعْطِيَهُ شَيْئاً ؛ لِيَكُونَ مِنَ ٱلثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ ٱلسِّلْعَةَ ، وَإِلاَّ . . فَهِبَةً .

ٱلرُّكُنُ ٱلثَّالِثُ : ٱلْمَبِيعُ ، وَلَهُ ) كالنَّمنِ ( شُرُوطٌ ) خَمسةٌ :

( ٱلأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ عَيْنُهُ طَاهِرَةً ) شرعاً وإِنْ غلَبتْ نجاسةُ مِثلِهِ أَو كانتْ عينُهُ مُتنجِّسةً بحيثُ يطهرُ بالغَسلِ ولم تَسْتُرِ ٱلنَّجاسةُ عينَهُ كجلدِ ميتةٍ دُبغَ ولم يُغْسَلْ ؛ للنَّهْيِ .

<sup>=</sup> الأصحاب : لا يجوز أن يباع منهم \_ أي : الحربيين \_ كل ما يستعينون به على قتالنا ) اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٢٥ ) بتصرف .

 <sup>(</sup>١) هو وما بعده متعلق بالتفريق ؛ أي : يحرم التفريق بين ما ذُكر بالبيع والهبة. . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) قال الشارح رحمه الله تعالىٰ في « التحقة » (٤/ ٣٢١) بعد أن ساق فتوى الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ : (كذا أطلقه الغزالي وأقروه ، والذي يتجه \_ أخذاً من كلامهم في الحضانة \_ : أنه التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متىٰ أزال حق حضانةٍ ثبتت لها. . حرم ، وإلا \_ كالسفر لنقلةٍ \_ . . فلا ) ومثله في « فتح الجواد » ( ١/ ٣٩١ ) .

( فَلاَ يَصِعُ بَيْعُ ) نجسِ آلعينِ مِنْ نَحوِ ( كَلْبٍ ) ولو مُعلَّماً ، ( وَخَمْرٍ ) ونبيذٍ ، وكلِّ نجسِ عينٍ ، أَو متنجسٍ لا يطهرُ بٱلغسلِ ؛ كدهنٍ ، وماءٍ قليلٍ أَو كثيرٍ ، وجِلْدِ ميتةٍ ـ وإِنْ أَمكنَ طهرهُ بٱلإستحالةِ ـ لِمَا صحَّ من قولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلمَ : « إِنَّ ٱللهَ حرَّمَ بَيعَ ٱلخمرِ ، وٱلميتةِ ، وٱلخِنزيرِ » . وقيسَ بهَا مَا في مَعنَاها .

( ٱلثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ) كلُّ مَنَ ٱلثَّمَنِ وٱلمثمَّنِ ( مُنْتَفَعاً بِهِ ) شَرعاً حالاً ـ كَٱلماءِ بالشَّطِّ ، وٱلعبدِ الزَّمِنِ ؛ لمنفعةِ عتقهِ ـ أَوْ مآلاً ؛ كٱلجَحْشِ ٱلصَّغيرِ ، وجاريةِ ٱلغناءِ ، وكبشِ ٱلنَّطاحِ وإِنْ زِيدَ في ثمنهِمَا لِذلكَ ؛ لأَنَّ ٱلقصدَ أَصالةُ ٱلحَيَوانِ .

( فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ) مَا لاَ نَفْعَ فيهِ شَرِعاً ؛ كَسُمِّ يَقْتُلُ قليلُهُ وكثيرُهُ ، وكُتُبِ نحوِ ٱلسَّحْرِ ، وآلاتِ ٱلمَلاهِي ، و( ٱلْحَشَرَاتِ ) إلاَّ دودَ ٱلقرِّ ، والضَّبَ ، والعَلَقَ ؛ لمنفعةِ آمتصاصِ ٱلدَّمِ ( وَآلَةِ ٱللَّهْوِ ) وَٱلصُّورِ ٱلمُحرَّمةِ ولو مِنْ ذهبٍ ( وَكُلِّ سَبَعٍ ) أو طيرٍ غيرِ مأكولٍ ( لاَ يَنْفَعُ ) لنحوِ صيدٍ ، أو قِتالٍ ، أو حِراسةٍ ، أو نحوِ مَبَّيْ بُرُّ أو زبيبٍ ( ) ولو أو حِراسةٍ ، أو نحوِ مَبَّيْ بُرُّ أو زبيبٍ ( ) ولو في رمنِ ٱلغلاءِ ؛ وذلكَ لأَنَّ بذلَ ٱلمالِ في مقابلةِ كلِّ مِمَّا ذُكِر . . سَفَةٌ ، وإنَّما صحَّ بيعُ إناءِ ٱلنَّقدِ ؛ لأَنَّ مَلْ المحاجةِ .

( ٱلثَّالِثُ : ٱلْقُدُرَةُ ) منْ باذلِ كلِّ مِنَ ٱلعِوضَينِ ( عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ ) أَو مِنْ آخذِهِ علىٰ تسلُّمِهِ من غيرِ كثيرِ مُؤْنةٍ ، أَو كُلْفةٍ يَشُقُ معَهَا ذَلكَ ؛ ليوثَقَ بالمقصودِ ، ( فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلآبِقِ ) وَٱلضَّالِّ وَٱلنَّادِّ ( مِمَّنْ لاَ يَشْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ ) بأَنِ ٱحتاجَ فيهِ إِلىٰ كُلفةٍ أَو مُؤْنةٍ يَشُقُّ تحمُّلُها عادةً ، ( وَلاَ ) بيعَ ( ٱلْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرٍ قَادِرٍ عَلَىٰ نَزْعِهِ ) أَو قادرٍ عليهِ للكنْ معَ كُلفةٍ كذلكَ ، فٱلشَّرطُ قدرةُ ٱلتَّسلُّمِ (٢٠ : إِمَّا لقدرةِ ٱلاَّخذِ ، أَو ٱلباذلِ .

<sup>(</sup>١) هاذا معطوف على قوله: (كشُّمَّ. . . إلخ ) .

 <sup>(</sup>٢) هـٰذا مفرَّعٌ علىٰ قوله: (أو مِنْ آخذه علىٰ تسلُّمه...) فالأولىٰ تقديمه علىٰ قول المتن: (فلا يصح بيع الآبق) تأمل. اهـ قاله الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٣٥).

ولا يصِحُّ بيعُ نحوِ سمكةٍ في بِرْكةٍ ، وحَمَامٍ في بُرجٍ إِلاَّ إِنْ سَهُلَ ٱلأَخذُ منْهُ ، ولاَ طيرٍ سائبٍ إِلاَّ ٱلنَّحلَ إِنْ كانتْ أُمُّهُ في ٱلكُوَّارةِ ؛ لقوَّةِ ٱلوثوقِ بعودِهِ حينئذِ .

( وَلاَ يَصِعُ بَيْعُ ٱلْمَرْهُونِ ) لغيرِ ٱلمُرتهنِ بعدَ قبضِهِ ( مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ٱلْمُرْتَهِنِ ) لِئلاَّ يفوتَ توتُّقُهُ بِهِ ، ( وَلاَ ) بيعَ ( ٱلْجَانِي ٱلْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ ) وإِنْ قلَّ بغيرِ إِذْنِ ٱلمَجْنيِّ عليهِ ؛ كَأَنْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ ، أَو جَنىٰ عَلىٰ غَيرِهِ ووَجَبَ ٱلمالُ ؛ لئلاَّ يفوتَ حقُّ ٱلمَجْنيِّ عليهِ .

وَمِنْ ثَمَّ : لَوِ آختارَ ٱلسَّيِّدُ فِداءَهُ أَو باعَهُ لِحَقِّ ٱلجنايةِ . . صحَّ بيعُهُ ، وَلَو أَعتَقَهُ أَو أُولدَهَا وَهُو معسرٌ . . لَمْ ينفذُ منْهُ .

( وَلاَ يَضُرُّ تَعَلُّقُ ٱلْقِصَاصِ ) برقبتِهِ ؛ لورودهِ عَلَى ٱلرَّقبةِ ، ولاَ تعلُّقَ للدَّائنِ بهَا<sup>(١)</sup> .

( وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ ) ٱلمقطوعُ أَوِ ٱلباقِي ( بِقَطْعِهِ ) نقصاً يُحتَفَلُ بمثلِهِ ؛ كإناءٍ ، وسيفٍ ـ ولَو خَسِيساً ـ أَو ثوبٍ نفيسٍ ، وكفصِّ في خاتمٍ ، وخشبةٍ معيَّنةٍ مِنْ سفينةٍ ، وجُزءٍ معيَّنٍ مِنْ حيِّ ؛ للعجزِ عنْ تسليمٍ ذلكَ كلِّهِ شرعاً ؛ لحرمةِ إضاعَةِ ٱلمَالِ .

أَمَّا بيعُ ٱلشَّائعِ. . فيصِعُّ مُطْلقاً كالمعيَّنِ الَّذي لا ينقصُ بقطعِهِ ككِرْباسٍ<sup>(٢)</sup> ، أَو ينقصُ بتفريقِهِ كأَحدِ زوجَيْ خُفُّ ؛ لإِمكانِ تَدارُكِ نقصِهِ .

( ٱلرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِلْعَاقِدِ ، أَوْ لَهُ وِلاَيَةٌ ) عليهِ \_ كالظافرِ بغيرِ جِنْسِ حقِّهِ \_ ( أَوْ وَكَالَةٌ عَلَيْهِ ) وَلَو في نَفْسِ ٱلأَمرِ ؛ كَأَنْ باعَ ما ظنَّهُ مفقودَ ٱلشُّروطِ أَو بعضَهَا فبانَ مَوجودهَا ؛ لِمَا صحَّ مِنْ قَولِهِ صلَّى ٱللهُ تَعَالَىٰ عَليهِ وسلمَ : « وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ » .

﴿ وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْفُضُولِيِّ ﴾ عيناً لغيرهِ ، ولا شِراؤُهُ لَهُ بثمنٍ في ذِمَّتِهِ ـ أي : ٱلغيرِ ـ بلا إِذنِ وِلايةٍ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/٣٧): (هذا لا يصلح جعله تعليلاً لمسألة القصاص كما لا يخفى ، وإنما هو تعليل لصحة بيع الجاني المتعلق بذمته مال ، أما تعليل ما هنا. . فهو أنه مرجو السلامة بالعفو ، وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض ، فلا يمنع البيع ) اهـ بتصرف .

 <sup>(</sup>٢) الكِرباس : هو ثوب من قطن أبيض ، وهو فارسيٌّ معرب .

ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ ٱلْعَيْنِ ، فَبَيْعُ أَحَدِ ٱلثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ ، وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعَ مِنْ هَـــذِهِ ٱلصُّبْرَةِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا وَمَعْلُومَ ٱلْقَدْرِ ، فَلَوْ بَاعَ بِزِنَةِ هَــٰذِهِ ٱلْحَصَاةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِذِنَةِ هَـٰـذِهِ ٱلْحَصَاةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلاَنٌ فَرَسَهُ وَهُمَا لاَ يَعْلَمَانِ . . بَطَلَ . وَيَصِحُّ بَيْعُ ٱلصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعِ بِدِرْهَمٍ وَمَعْلُومَ ٱلصَّفَةِ ،

وإِنْ أَجازِهُ ٱلمالكُ بعدُ ؛ لوقوعِهِ باطلاً ، فلا يَنقلبُ صحيحاً .

( ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ ) كلُّ مِنَ ٱلعِوضَيْنِ ( مَعْلُومَ ٱلْعَيْنِ ) للعاقدينِ ؛ للنَّهيِ عنْ بيعِ ٱلغررِ ـ وهو : ما ٱنطوتْ عنَّا عاقبتُهُ ، أَو مَا ٱحتملَ أَمرينِ ؛ أَغلبُهُما أَخطرهُمُا ـ ( فَبَيْعُ أَحَدِ ٱلتَّوْيَيْنِ ) وبيعُ الثيابِ إِلاَّ واحداً ( بَاطِلٌ ) وإِنِ ٱستوتْ قيمتُهُمَا ورأَى ٱلكُلَّ ؛ لِلجهلِ بعينِ مَا وَقَعَ عليهِ ٱلعقْدُ مِنْهَا ، وقد تُغني ٱلإضافةُ أَوِ ٱلإشارةُ عَنِ ٱلتَّعيينِ كبعتُكَ داري ـ وليسَ لهُ غيرُهَا ، وٱلمُشترِي يعلمُ ذلكَ ـ أَو هلذهِ الدَّارَ وإِنْ غلِطَ في حدودِهَا .

( وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ ) أَو ملءِ هـٰذا ٱلكُوزِ ( مِنْ هَـٰذِهِ ٱلصُّبْرَةِ ) ٱلمَرثيةِ لَهُمَا ( وَإِنْ جُهِلَ ) كلُّ منهُمَا ؛ لكونِهَا تُعَدُّ حينئذٍ كٱلشيءِ ٱلواحدِ ، فلا غَرَرَ .

ومِنْ ثَمَّ : لهُ أَنْ يسلمَهُ مِن أَسفلِهَا وإِنْ لم يَرَ ( قَدْرَهَا ) أكتفاءً بعلمِ قَدْرِهِ معَ تساوي الأَجزاءِ ، بخلافِ ما لَوْ فُرِّقتْ \_ ولو أَجزاءً متساويةً \_ وباعَ صاعاً منهَا ؛ لتمايُزِهَا فكلُّ مستقلٌ بنفسِهِ ، وينزلُ المعلومُ على الإِشاعةِ \_ فإذا تلفَ بعضُهَا. . تلفَ مِنَ المبيعِ بقسطهِ \_ والمجهولةُ على الإِبهامِ ، فلو تلفتْ إلاَّ صاعاً . . تعيَّنَ .

( وَ ) أَنْ يكونَ كلُّ مِنَ العوضَيْنِ ( مَعْلُومَ الْقَدْرِ ) والجنسِ والصَّفةِ إِنْ كانَ في الدَّمَةِ ( فَلَوْ بَاعَ بِزِنَةِ هَلْإِهِ الْحَصَاةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلاَنٌ فَرَسَهُ ) أَو بألفٍ دراهمَ ودنانيرَ ، أَو بِنَقْدٍ وثَمَّ نقدانِ مختلفا القيمةِ أَو الغلبةِ ( وَهُمَا لاَ يَعْلَمَانِ ) أَو أَحَدُهُمَا لاَ يعلمُ (. . بَطَلَ ) البيعُ ؛ للجهالةِ .

( وَيَصِحُّ بَيْعُ ) هاذهِ ( ٱلصُّبْرَةِ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ ) وإِنْ جُهلتْ صيعانُها ؛ ٱكتفاءً بٱلمُشاهدةِ ، وٱلتَّفصيلُ ٱلمذكورُ يضبطُ جملةَ ٱلثَّمنِ علىٰ وجهِ ينتفي معَهُ ٱلغَرَرُ ، فإِنْ خرجَ فيها كَسْرٌ . . صحَّ فيهِ أَيضاً ـ على ٱلأَوجهِ ـ بقِسْطِهِ مِنَ ٱلدَّراهمِ .

وخرج بـ( هـٰذهِ الصَّبْرةِ ) : بعتُكَ منها ؛ للجهلِ إِذِ ٱلبعضُ ٱلمفهومُ مِنْ لفظِ ( مِنْ ) يتناولُ ٱلقليلَ وٱلكثيرَ .

﴿ وَ ﴾ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ ٱلْعُوضَيْنِ ﴿ مَعْلُومَ ٱلصَّفَةِ ﴾ بعلمِ ٱلجنسِ وٱلقَدْرِ وٱلنَّوعِ وكُلِّ ما يُشترَطُ

ذكرُهُ ممَّا يَأْتِي في ٱلسَّلْمِ فيمَا في ٱلذِّمَّةِ ، وبرؤيةِ ٱلعينِ في ٱلمعيَّنِ ؛ ( فَلَوْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ ، أَوِ ٱشْتَرَىٰ مَا لَمْ يَرَهُ ) يعني ٱلعاقدَيْنِ (..لَمْ يَصِحَّ ) كهبتِهِ ، ورهنِهِ ، وإجارتِهِ وغيرِهَا ؛ للغررِ ٱلمنهيِّ عَنْهُ ، ولأنَّ ٱلعِيانَ يحيطُ بما لم يحطْ بهِ ٱلخبرُ ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلمَ : « ليسَ ٱلخبرُ كَالْمُعاينةِ » .

ومن ثَمَّ : لم يكفِ وصفُهُ وإِنِ ٱستقصىٰ ؛ لأَنَّ وراءَ ٱلوصفِ أُموراً تَدِقُ ، لا يُوقَفُ عليهَا إِلاَّ بٱلمُشاهدةِ

ولا تكفي ٱلرُّؤيةُ مِنْ وراءِ نحوِ زُجاجٍ ، وكَذَا ماءٌ صافٍ إِلاَّ في ٱلسَّمكِ وأَرضٍ تحتَهُ ؛ إِذْ بهِ صلاحهُمَا .

وللأَعمىٰ شِراءُ نحوِ نفسِهِ<sup>(۱)</sup> ؛ إِذْ لا يجهلُهَا ، وٱلتزوُّجُ ، وٱلتَّزويجُ ، وٱلخلعُ ، وٱلصُّلحُ عن قَوَدٍ ما لم يتعيَّنِ ٱلعوضُ ؛ وإِلاَّ . بطلَ ؛ إِذْ لا يصِحُّ منْهُ عقدٌ علىٰ مُعيَّنِ ، ولا قبضُهُ أَو إِقباضُهُ بل يُوكِّلُ فيهِ .

( وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ ) وفي ٱلبلدِ نقدٌ غالبٌ ( . . تَعَيَّنَ غَالِبُ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ) وإِنْ كانَ فُلوساً أَو عَرضاً آخرَ ( فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى ٱلسَّوَاءِ ) هُمَا ( مُخْتَلِفَا ٱلْقِيمَةِ . . ٱشْتُرِطَ ٱلتَّعْيِينُ ) لفظاً ، وإِنَّما كفتِ ٱلنُيَّةُ في ٱلخلع ؛ لأَنَّهُمْ تسامَحُوا فيه بِمَا لَمْ يتسامَحُوا بهِ هُنا .

ولو أَبطلَ ٱلسُّلطانُ ما باعَ بهِ أَو أَقرضَهُ. . لم يكُنْ لهُ غيرُهُ بحالٍ ، ويجوزُ ٱلتَّعاملُ بٱلمغشوشةِ ــ ولو في ٱلذِّمَّةِ ــ إِنْ راجَتْ وإِنْ جُهِلَ قَدْرُ ٱلغِشِّ .

( وَمَتَىٰ كَانَ ٱلْعِوَضُ ) ٱلمثمَّنُ أَوِ ٱلثَّمنُ ( مُشَاهَداً. . كَفَتْ رُؤْيَتُهُ ) عَنْ معرفةِ قَدْرِهِ وجِنْسِهِ ؛ لحصولِ ٱلمقصودِ بِهَا ، ثُمَّ ٱلمُعتَبَرُ في كلِّ مبيع رؤيةٌ تليقُ بهِ ( فَفِي ٱلرَّقِيقِ ) ٱلعبدِ أَوِ الأَمةِ ( يَنْظُرُ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) أي : يجوز للأعمى الرقيق شراء نفسه ، وكذا له أن يَقبلَ الكتابة علىٰ نفسه ، وبه يعلم أن الأَولىٰ : تقديم (نحو) علىٰ (شراء) . اهـ « المنهل العميم » (خ/ ٤٨) بتصرف ، وقد جاءت عبارة الشارح في « فتح الجواد » ( ١/ ٣٨٤ ) علىٰ نحو ما ذكر الترمسي بتقديم ( نحو ) علىٰ ( شراء ) .

عَوْرَتِهِ ) أَيْ : غيرَ مَا بينَ سُرَّتِهِ وركبتِهِ ( وَلاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ ٱللِّسَانِ وَٱلأَسْنَانِ ) إِذْ لاَ يَعظُمُ ٱختلافُ ٱلغرض بٱختلافِهِمَا .

( وَفِي ٱلدَّابَّةِ يَنْظُرُ ) كلِّ منهُمَا وُجُوباً ( مُقَدَّمَهَا وَمُؤَخَّرَهَا وَقَوَائِمَهَا ، وَيَرْفَعُ مَا عَلَيْهَا ) حتَّىٰ يَرىٰ ظهرَهَا ( وَلاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ سِنِّهَا ) وَلاَ لِسانِهَا ، ولا رؤيةُ إِجراتِهَا<sup>(١)</sup> .

( وَفِي ٱلدَّارِ أَنْ يَرَىٰ ) كلَّ منهُمَا وُجُوباً ( سُقُوفَهَا وَٱلسَّطْحَ وَوَجْهَيِ ٱلدَّارِ (٢) ) ـ لاَ أَسَاسَهَا وأَرْضَهَا وَرَفْرَفَهَا داخلاً وخارجاً ـ وطريقَهَا معَ ٱلمستحمِّ ، وٱلبالوعَة في الحمَّامِ ، لا سائرَ حلقِهَا وضبَّاتِهَا ، ومساميرِهَا وسَلاسِلِهَا .

ويُشترَطُ رُؤيةً مَجْرَىٰ ماءِ ٱلرَّحَىٰ ، ورؤيةُ شجرِ ٱلبُستانِ ، وجُدرانِهِ ، ومَجرىٰ مائِهِ ، لا مجرىٰ عروقِ شجرِهِ كأساس ٱلجِدارِ .

( وَفِي ٱلْبُسُطِ ) وٱلزَّلاَلِي<sup>(٣)</sup> ( يَرَىٰ وَجْهَيْهَا ) لِاختلافِهِمَا ، وكَذَا ٱلدِّيباجُ ، وٱلمنقَّشُ ، وٱلجُبَّةُ ( بِخِلاَفِ ٱلْكِرْبَاسِ ) ونحوِهِ مِنْ كُلِّ ما لا يختلفُ ، فتكفي رؤيةُ وجهِهِ .

ويُشتَرطُ رؤيةُ جميعِ أُوراقِ ٱلكتابِ ، وجميعِ طاقاتِ ٱلوَرَقِ البياضِ (٤) .

نَعَمْ ؛ يُسامَحُ في كوزِ ٱلفقاعِ<sup>(ه)</sup> ، فيصِحُّ بيعُهُ مِنْ غَيْرِ رؤيةٍ ، ولا كراهةَ فيهِ ، وكَذَا طَلْعُ ٱلنَّخلِ .

<sup>(</sup>١) أي : لا يشترط إجراء الدابة ؛ ليعرف سيرها .

<sup>(</sup>٢) في (س): (الجدار).

<sup>(</sup>٣) الزَّاللي ـ جمعٌ ، ومفرده : الزِّلَّية بكسر الزاي ـ : نوع سن البُسُط .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٥٣ ) : ( والمختار : الاكتفاء برؤيته بحسب العادة ، والاطلاع علىٰ معظمه ، ثم إن ظهر عيبٌ . . تخيّر ) .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/٥٣): (أي الفقاع الذي في الكوز ؛ لأن المبيع هو الفقاع لا الكوز ، كما هو ظاهر ، قال بعضهم : هو \_ أي الفقاع \_ الشربة التي تعمل من نحو زبيب كالمشمش وغيره ) .

( وَلاَ يَصِعُّ بَيْعُ ٱلثَّوْبِ ٱلْمَطْوِيِّ ) بَلْ لا بُدَّ مِنْ نشرِ جميعِهِ وإِنْ لم يُعتَدْ ذلكَ فيهِ ، أَو نقصَتْ بِهِ قيمتُهُ .

( وَ لاَ يَصِعُ ٱلتَّوْكِيلُ فِي ٱلرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا ) لوقوعِهِ في ٱلغررِ معَ ذلكَ ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ ٱلوصف ـ وإِنِ ٱستقصىٰ ـ لا يُفيدُ ، بخلافِ ما إِذا وكَّلهُ في ٱلعقدِ. . فإنَّهَا تكونُ تابعةً لَهُ ، فيُشترَطُ رؤيةُ ٱلوكيلِ ، ولا تكفي رؤيةُ ٱلموكِّلِ ؛ لأنَّ ٱلنَّظرَ في ٱلعقودِ إِلىٰ مُبَاشرِيهَا .

( وَتَكْفِي ٱلرُّؤْيَةُ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ فِيمَا لاَ يَتَغَيَّرُ غَالِباً ) كَالاَّرضِ وٱلحديدِ ، ( أَوْ ) فيمَا ( يُحْتَمَلُ فِيهِ ٱلتَّغَيُّرُ وَعَدَمُهُ كَٱلْحَيَوَانِ ) ويُشترَطُ أَنْ يَذكُرَ الأَوصافَ حالَ ٱلعقدِ ، أَمَّا ٱلرُّؤيةُ ٱلسَّابقةُ فيمَا يُظنُّ فيها ٱلتَّغيُّرُ لطولِ ٱلمُدَّةِ ، أَوْ لِعروضِ أَمرٍ آخرَ. . فلا تكفي ؛ لِعدَمٍ إِفادَتِهَا لغرضٍ حينئذٍ .

( وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ ٱلْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَىٰ بَاقِيهِ ؛ كَظَاهِرِ ٱلصُّبْرَةِ مِنَ ٱلْحِنْطَةِ وَٱلشَّعِيرِ ) وغيرِهِمَا مِنَ ٱلحبوبِ وٱلأَدِقَةِ (١) ، ( وَٱلْجَوْزِ وَأَعْلَى ٱلْمَائِعَاتِ ) كَذُهنٍ ( فِي ظَرْفِهِ ) وتمرٍ في نحو قَوْصَرَّةٍ (٢) ، وقُطنٍ في عِدلة (٣) ( وَمَا ظَهَرَ مِنْ كَوَّةٍ خِزَانَةٍ مَمْلُوءَةٍ حِنْطَةً إِنْ عَرَفَ ) كُلُّ منهُمَا ( سَعَتَهَا ) وسعةَ ٱلظَّرفِ ٱلمذكورِ ـ ولو تخميناً ـ إِنْ وقعَ ٱلعقدُ علىٰ جميعِ ما فيهِ .

وإِنْ وقعَ علىٰ كيلٍ (٤) أَو وزنٍ معلومٍ منهُ. . لم يحتجُ لمعرفةِ قَدْرِ سَعتِهِ .

( وَصُبْرَةُ ٱلتَّمْرِ ) وسائرُ ما يدلُّ بعضُه علىٰ باقيهِ ( كَذَلِكَ ) لعدمِ ٱلِاختلافِ ، ( بِخِلاَفِ ) ما لا يدلُّ بعضُهُ علىٰ باقيهِ ( نَحْوِ ) صُبْرَةِ ( ٱلْبِطِّيخِ وَٱلسَّفَرْجَلِ وَٱلرُّمَّانِ وَٱلتُّفَّاحِ ) فلا تكفي رُؤيةُ بعضِهِ

<sup>(</sup>١) الأدقة: جمع دقيق.

<sup>(</sup>٢) القَوْصرَّة : وعاءٌ يجعل فيه التمر ، ويُتحاملُ عليه ؛ لينكبس بعضه علىٰ بعض .

<sup>(</sup>٣) عِدلة \_ بكسر العين \_ : نصف الحمل .

<sup>(</sup>٤) في (س): (عليٰ كيل معلوم).

بَلْ لا بُدَّ مِنْ رؤيةٍ كلِّ واحدةٍ علىٰ حِيالِهَا ؛ لِاختلافِهَا ٱختلافاً ظاهراً .

( وَلَوْ أَرَاهُ أَنْمُوذَجاً )(١) وهو اللّذي يُسمّيهِ السّمَاسِرةُ عَيْنا ( مِنَ الْمُتَمَاثِلاَتِ ) المتساوياتِ الْأَجزاءِ اللّذي يدلُّ بعضُهَا على باقِيهَا ( كَالْجِنْطَةِ ، وَقَالَ : بِعْتُكَ مَا فِي هَلذَا الْمُخْزَنِ ، وَهَلذَا الْأَنْمُوذَجُ مِنْهُ . صَحَ ) البيعُ ( بِشَوْطِ رَدِّهِ إِلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ ) على ما قالهُ جمع ، للكنَّ المعتمد : الْأَنْمُوذَجُ مِنْهُ . صَحَ ) البيعُ ( بِشَوْطِ رَدِّهِ إِلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ ) على ما قالهُ جمع ، للكنَّ المعتمد : أنَّهُ يكفي إِذْخَالُهُ في العقدِ وإِنْ لم يردَّهُ إلى المبيعِ ، بخلافِ ما إذا لم يدخلهُ في العقدِ ؟ لأنَّهُ لم يَرَ المبيعِ مَا يَقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المبيعَ ولا شيئاً منهُ .

( وَتَكْفِي رُؤْيَةُ ٱلصُّوَانِ<sup>(٣)</sup> ٱلْخَلْقِيِّ ؛ كَقِشْرِ ٱلرُّمَّانِ ، وَٱلْبَيْضِ ، وَٱلْجَوْزِ وَٱللَّوْزِ فِي قِشْرَتِهِ ) أَي : أَحدِ هـٰذينِ<sup>(١)</sup> ( ٱلسُّفْلَىٰ ) وهيَ الَّتي تُكسَرُ حالةَ ٱلأَكلِ ؛ لأَنَّ صلاحَ باطنِهَا في بقائِهِ فيهَا ، أَوِ ٱلأَعلىٰ قبلَ ٱنعقادِهِ ؛ لأنَّ ٱلكلَّ مأكولٌ حينتذٍ .

ومِنْ ثَمَّ : كَفَتْ رؤيةُ قصبِ ٱلسُّكَّرِ في قشرِهِ ٱلأَعلىٰ ؛ لأَنَّهُ قد يُمصُّ معهُ .

<sup>(</sup>۱) الأَنْمُوذَج: بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة وبسكون النون ، هذا هو الشائع ، وقال المجد صاحب «القاموس » رحمه الله تعالىٰ : إنه لحن ، إنما هو بفتح النون من غير همزة : نموذج . كذا في «نهاية المحتاج » (۲۹/۳) وكأنه اعتمد قول صاحب « القاموس » ، وقال الشيخ الشبراملسي رحمه الله تعالىٰ في «حاشيته على النهاية » : (هذه دعوىٰ لا تقوم عليها حجة ؛ فما زال العلماء قديما وحديثاً يستعملون هذا اللفظ من غير نكير ، حتىٰ إن الزمخشري \_ وهو من أئمة اللغة \_ سمّىٰ كتابه في النحو « الأنموذج » ، وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني \_ وهو إمام في اللغة \_ سمّىٰ به كتابه في صناعة الأدب ، وقال النووي في « المنهاج » : وأنموذج المتماثل ، ولم يتعقبه أحدٌ من الشراح . . . ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٥٠) : (كذا في « الفتح » و« الأسنىٰ » ، والذي في « التحفة » و « النهاية » : عِينَة ، وضبطه الشرواني عن الجمل بكسر العين وسكون التحتيّة وفتح النون ) .

<sup>(</sup>٣) الصُّوان ـ بضم الصاد وكسرها ـ : ما يحفظ به الشيء .

<sup>(</sup>٤) أي : الجوز واللوز ، ونحوهما ممًّا له قشرتان عليا وسفليٰ ، ولو أتى المصنف رحمه الله بضمير التثنية . . لكان أُوليٰ . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٩٩ ) بتصرف .

رَفَّعُ عِم ((رَجِمَ الْهِجَنَّرِيُّ (أَسِلَتِمَ (لانِزَمُ (الإوكري www.moswarat.com

#### فظيناف

# إِذَا بَاعَ طَعَاماً بِجِنْسِهِ . . ٱشْتُرِطَ فِيهِ ٱلْحُلُولُ وٱلتَّقَابُضُ وَٱلْمُمَاثَلَةُ . . . . . . . . .

وقدْ تكفي رؤيةُ ٱلصُّوَانِ غيرِ ٱلخلقيِّ ؛ كٱلخشكنانِ<sup>(١)</sup> ، وكوزِ ٱلفقاعِ ، بخلافِ نحوِ جوزِ ٱلقطنِ ، وجلدِ ٱلكتابِ ، بل لا بُدَّ من رؤيةِ جميعِ أُوراقِهِ ، كَمَا مَرَّ .

# ( فَكُنْ أَوْعُ )

### في ٱلرِّبَا

وهوَ حَرامٌ إِجماعاً بأَنواعِهِ ٱلثَّلاثَةِ : رِبَا ٱلفضلِ ؛ وهُوَ : ٱلبيعُ معَ زيادةِ أَحدِ ٱلعوضَيْنِ ٱلآتييْنِ ، ورِبَا ٱليَدِ ؛ وهُوَ : ٱلبيعُ معَ تَأْخيرِ قبضِ أَحدِهِمَا ، ورِبَا ٱلنَّسيئةِ ؛ وهُوَ : بَيْعُهُمَا معَ ٱلأَجَلِ .

واُعلَمْ أَنَّ ٱلعِلَّةَ ٱلَّتِي نِيطَ بِهَا تحريمُ ٱلرِّبا ٱلطُّعمُ ـ ٱقتياتاً أَو تداوياً ، أَو تفكُّهاً أَو تأدُّماً ـ أَوِ ٱلنَّقدُ ٱللَّهبُ أَوِ ٱلفَضةُ ولو غيرَ مضروبَيْنِ ، دونَ ٱلفلوسِ وإِنْ راجَتْ ، وأَنَّ ٱلشيءَ (٢) إِذَا بِيعَ بغيرِهِ ؛ فإِنِ ٱللَّهبُ أَو ٱلفضةُ ولو غيرَ مضروبَيْنِ ، دونَ ٱلفلوسِ وإِنْ راجَتْ ، وأَنَّ ٱلشيءَ (٢) إِذَا بِيعَ بغيرِهِ ؛ فإِنِ ٱلتَّحدَا جنساً ـ ومِنْ لازِمِهِ ٱتحادُ ٱلعلَّةِ ـ كبُرِّ ببُرِّ ، أَو ذَهَبٍ بذَهَبٍ . ٱشتُرِطَ ثلاثةُ شروطٍ : تحقُّقُ ٱلمُماثلةِ ، وٱلقبضُ قبلَ ٱلتَّفرُقِ أَوِ ٱلتَّخايرِ ، وٱلحلولُ .

وإِنِ ٱختلفا جنساً وٱتَّحدَا عِلَّةً ؛ كَبُرِّ بشعيرٍ ، أَو ذهبٍ بفضةٍ . . ٱشتُرِطَ ٱلأَخيرانِ ، وإنِ ٱختلفا عِلَّةً كَبُرِّ بذهبٍ . . لم يُشترَطْ شيءٌ .

وبِتأَمُّلِ هـٰذا. . يُعلَمُ منهُ أنَّهُ ( إِذَا بَاعَ طَعَاماً بِجِنْسِهِ ) كَبُرٌّ بِبُرٌّ ـ وإِنِ ٱختلفا جُودةَ ورداءةَ ـ ( . . . ٱشْتُرِطَ فِيهِ ٱلْحُلُولُ ) للعوضَيْنِ ، فإِنْ تأجَّلَ أَحدُهُمَا ولو لحظةً . . بطلَ وإِنْ قبضَ قبلَ ٱلتَّفرُّقِ

( وٱلتَّقَابُضُ ) أَي : ٱلقبضُ ، فيكفي قبضُ ٱلعاقدِ أَو وكيلِهِ ما دامَ ٱلموكلُ باقياً في ٱلمجلسِ ٱلمعيَّنَ بلاَ إِذنِ صاحبِهِ وإِنِ ٱستحقَّ حبسَهُ ، فإِنْ تفرَّقَا قبلَ قبضِ كلِّه أَو بعضِهِ . . بطلَ فيمَا لم يُقبَضْ .

﴿ وَٱلْمُمَاثَلَةُ ﴾ بأَنْ يتحقَّقَ عندَ ٱلعقدِ تساوي ٱلعوضينِ في معيارِ ٱلشَّرع ، فلا يُباعُ ٱلموزونُ بجنسهِ

<sup>(</sup>۱) الخشكنان : اسم لقطعة عجينٍ ، يُضاف إليها شيءٌ من السكر واللوز والجوز وفستق وفطيرة رقيقة ، ويجعل المجموع في هلنه الفطيرة ، ويشوى بالنار ، فالفطيرة الرقيقة هي القشرة ، فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها ؛ لأنها صوالً له . « المنهل العميم » (خ/٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) عطفٌ علىٰ قوله قريباً : ( واعلم أن العلة ) .

كيلاً ، ولا عكسُهُ ، بلْ لا بُدَّ مِنَ ٱلمُماثَلَةِ ( إِمَّا بِٱلْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ ؛ كَٱلسَّمْنِ ) وٱلدُّهنِ ( ٱلْمَائِعِ ) وٱللَّبنِ ( وَٱلْحُبُوبِ ) وكلِّ ما كانَ كَٱلتَّمرِ أَو أَقلَّ جِرماً منهُ .

( وَإِمَّا بِٱلْوَرْنِ كَٱلسَّمْنِ ٱلْجَامِدِ ) وكلِّ ما كانَ أَكبرَ جِرماً مِنَ ٱلتَّمرِ .

( وَٱلْمُعْتَبُرُ فِي ٱلْكَيْلِ وَٱلْوَرْنِ ) أَي : في كونِ ٱلشَّيءِ معيارَهُ أَحدُهُمَا ( غَالِبُ عَادَةِ ٱلْحِجَازِ فِي عَهْدِهِ ) أَي : في زمنِ حياتِهِ ( صَلَّى ٱللهُ ) تعالَىٰ ( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فألمكيلُ في ذلكَ ٱلزَّمنِ لا يصحُ بيعُ بعضِهِ ببعضٍ وزناً وإنِ أعتادَهُ أَهلُ ٱلبلدِ ، وأستوىٰ كيلُهُ ووزنَهُ ؛ لأَنَّ ٱلغالبَ علىٰ هاذا ٱلبابِ ٱلتعبُّدُ ، وٱلموزونُ فيهِ لا يُباعُ بعضُهُ ببعضٍ كيلاً ؛ لظهورِ أَنَّهُ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ ٱطَّلعَ علىٰ ذلكَ وأقرَّهُ ، ويُغتفَرُ في ٱلمكيلَيْنِ قليلُ نحوِ ترابٍ ، لا في ٱلموزونَيْنِ ؛ لأَنَّهُ لا يظهرُ .

( فَإِنْ جُهِلَ ) كَأَنْ لَم يُعلَمِ ٱلغالبُ فيهِ في ذلكَ ٱلزَّمنِ ، أَو لَم يكنْ بٱلحجازِ (.. يُرْجَعُ ) فيه ( إِلَىٰ عَادَةِ ) ٱلحجازِ ، فإِنْ لَم تكنِ . . ٱعتُبرَ فيما هوَ أَكبرُ جرماً مِنَ ٱلتَّمرِ ٱلمعتدلِ ٱلوزنِ ، وفيما هوَ مثلُهُ أَو دونَهُ عادةُ ( ٱلْبَلَدِ ) أَي : بلدِ ٱلبيعِ حالةَ ٱلبيعِ ، فإِنْ قُدِّرَ بهِمَا . . ٱعتُبرَ ٱلأَغلبُ .

( فَإِنْ بَاعَ طَعَاماً بِطَعَامٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِهِ. . ٱشْتُرِطَ ٱلْحُلُولُ وَٱلتَّقَابُضُ قَبْلَ ٱلتَّفَرُّقِ دُونَ ٱلْمُمَاثَلَةِ ) كقدحِ بُرِّ بأَقداحِ شعيرٍ .

( وَٱلنَّقْدُ بِٱلنَّقْدِ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ ) فيمَا ذُكِرَ فيهِ ، ففي ذَهَبٍ بذَهَبٍ ـ وإِنِ ٱختلَفَا جُودةً أَو رداءةً ـ تُشترَطُ ٱلشُّروطُ ٱلنَّلاثةُ ، وفي ذهبٍ بفضةٍ يُشترطُ غيرُ ٱلمُمَاثلةِ .

وٱلمعيارُ هُنا ٱلوزنُ مطلقاً ؛ وذلك لِمَا صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « لاَ تَبيعوا ٱلذَّهبَ بالذَّهبِ ، ولا ٱلوَرِقَ بالوَرِقِ ، ولا ٱلبُّرَ بِٱلبُرِّ ، ولا ٱلشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، ولا ٱلتَّمرَ بالتَّمرِ ، ولا ٱلمَّمرَ بالتَّمرِ ، ولا ٱلمِلْحَ بِٱلمِلْحِ إِلاَّ سواءً بسواءٍ ، عيناً بعينٍ ، يداً بيدٍ ، فإذا آختلفتْ هاذهِ ٱلأَجناسُ. . فبيعُوا كيفَ شِئتُمْ إِذا كانَ يداً بيدٍ » أَي : مقابضةً ، ومِنْ لازمِهَا ٱلحلولُ غالباً .

( وَتُعْتَبُرُ ) لَعَلَمِ ٱلتَّسَاوِي ـ فَيَمَا يُعتَبُرُ (١) أَحُوالُهُ مِنَ ٱلرِّبُويَاتِ ٱلْمَبِيعَةِ بَجَنسِهَا ـ حَالُ كَمَالِهِ بِأَنْ يَتُهِياً لاَكْثِرِ ٱلْإِنتَفَاعَاتِ بِهِ ، أَو يَصَلَحَ ٱدْخَارُهُ ؛ فَفِي نَحُو ٱلتَّمَرِ (٢) لاَ تَكْفِي ( ٱلْمُمَاثَلَةُ ) فَيهِ إِلاَّ ( وَقُتَ يَتُهِياً لاَكُثْرِ ٱلْإِنتَفَاعَاتِ بِهِ ، أَو يَصَلَحَ ٱدْخَارُهُ ؛ فَفِي نَحُو ٱلتَّمْرِ (٢) لاَ تَكْفِي ( ٱلْمُمَاثَلَةُ ) فَيهِ إِلاَّ ( وَقُتَ ٱلْجُفَافِ ، فَلاَ يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطُبٍ مِنْ جَنسِهِ كَلْمُعَافِ ، فَلاَ يُبَاعُ رُطَبٌ بِرُطْبٍ مِنْ جَنسِهِ كَقِتْاءٍ وعِنَبٍ بَمَثْلِهِ ؛ لَعَدَم تَحَقُّقِ ٱلمَمَاثُلَةِ حَيِنتُذٍ .

( وَ ) لا تعتبرُ ٱلمُماثلَةُ ( فِي ٱلْحُبُوبِ ) إِلاَّ حَالَ ( كَوْنِهِ حَبّاً ) جافّاً ، وكذا ٱللَّحمُ ( فَلاَ يُبَاعُ دَقِيقٌ بِدَقِيقٍ ) إِنِ ٱتَّحدَ جنسهُمَا ، وكذا سويقٌ ونَشَا (٣) ، وحَبٌ قُشِرَ أَو بُلَّ وإِنْ جفَّ .

ولا يُباعُ نحو جبنٍ وزبدٍ ومصلٍ بجنسِهِ ولا بسَمْنٍ ، ولا لَبَنٌ أَو بُرٌّ أَو نحوُهُمَا بِمَا ٱتُخِذَ منهُ ، ولا تمرٌ وزبيبٌ بمثلِهِ إِنْ نُزِعَ نَواهُ ، ولا لحمٌ بمثلِهِ إِنْ كانَ بِهِ عَظْمٌ أَو ملحٌ يُؤثَّرُ في ٱلوزنِ ، ولا خَلٌّ بمثلِهِ إِنْ كانَ فيهِ ماءٌ ، أَو بغيرِ جنسِهِ إِن كانَ في كلِّ منهُمَا ماءٌ .

( وَلاَ تَكْفِي مُمَاثَلَةُ مَا أَثَرَتْ فِيهِ ٱلنَّارُ ) بطبخٍ أَو قَلْيِ أَو شَيِّ ؛ لِاختلافِ تأثيرِهَا ، فيمنعُ ٱلعلمُ بِالمماثلةِ، فلا يُباعُ نحوُ سكرٍ ولبأٍ ونشاً وخبزِ بمثلِهِ، ولا بأصلِهِ، ولا بسائرِ ما يُتَّخَذُ منْ أَصلِهِ ( إِلاَّ نَارَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّمْييزِ ؛ كَٱلْعَسَلِ وَٱلسَّمْنِ ) إِذَا ميزَ بِها شمعُ ٱلأَوَّلِ، وروبةُ ( الثَّاني ؛ فإنَّهَا لخقَّتِهَا لا تمنعُ ذلكَ .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » ( خ/٦٩ ) : (كذا في الأصل ، ولعل الأصوب : « فيما تتغير أحواله » فليحرر ) . وانظر « فتح الجواد » ( ٣٨٦ /١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٢٠-٧٠): (كذا بالمثناة هنا ، والذي في « التحفة » و« النهاية » : ثمر ، قال ع ش : هو بالمثلثة كما يُفهِمه قولُه : إلاَّ وقت الجفاف ؛ إذ لو قرِى، بالمثناة . لم يكن لقوله : إلاَّ وقت الجفاف معنىً بالنسبة للتمر . انتهىٰ فليتأمل ) .

<sup>(</sup>٣) النشا ـ وزان الحصىٰ ـ : ما يُعمل من الحنطة فارسي معرب ، وأصله : نشاستج فحُذِف بعض الكلمة فبقي مقصوراً ، ذكره في « البارع » و« الصحاح » وغيرهما ، وبعضهم يقول : تكلمت به العرب ممدوداً والقصر مولَّد ، وقال في « ذيل الفصيح » لثعلب: والنشاء ممدود . ولا ذكر للمد في مشاهير الكتب . اهـ « مصباح ».

<sup>(</sup>٤) المروبة: خميرة اللَّبَن تَلقىٰ فيه من الحامض ليروب ، تقول العرب في المثل: ( ما عندي شوبٌ ولاروبٌ ) فالروب: اللبن الرائب، والشوب: العسل المشوب، وقيل بالعكس، وفي الحديث: « لا شوب ولا روب » أي: لاغِشٌ ولا تخليط، ولعل المرادهنا: أن هذه النار تميز السمن عمَّا تبقىٰ فيه من روبة اللبن فتخلصه منها.

ومِنْ ثُمَّ : لوِ ٱنعقدَ بِهَا أَجزاؤُهُمَا. . كانَا(١) كَالأَوَّلِ .

ومِنْ ثَمَّ : لو جُعِلَ في بيعِ مُدِّ ودرهم بمدِّ ودرهم المدُّ في مقابلةِ المدِّ أَوِ الدِّرهمِ ، وَالدِّرهمُ في مقابلةِ المدِّ أَوِ الدرهمِ . . جازَ ؛ إِذْ لا توزيع ، كَمَا لَو كانَ الجنسُ الآخرُ غيرَ مقصودٍ كَبُرُّ بشعيرٍ في مقابلةِ المدِّ أَوِ الدرهمِ . . جازَ ؛ إِذْ لا توزيع ، كَمَا لَو كانَ الجنسُ الآخرُ غيرَ مقصودٍ كَبُرُّ بشعيرٍ يُؤثِّرُ أَحدِهِمَا حبَّاتُ شعيرٍ يُؤثِّرُ أَحدِهِمَا حبَّاتُ شعيرٍ يُؤثِّرُ في أَحدِهِمَا حبَّاتُ شعيرٍ يُؤثِّرُ في الكيلِ ، بخلافِ بُرِّ ببرِّ بأحدهِمَا حبَّاتُ شعيرٍ يُؤثِّرُ فيهِ . . فإنَّهُ يضرُّ ؛ لِاتّحادِ الجنسِ ، وكدارٍ بِهَا ماءٌ بدارٍ بها ماءٌ ؛ إِذِ الماءُ بالنّسبةِ لمقصودِ الدَّارِ غيرُ مقصودٍ معها وإِنْ قُصِدَ في نفسِهِ ، وكَمَا لَوِ استوتْ قيمةُ المكسَّرِ أَوِ الرديءِ وقيمةُ الجيِّدِ والصَّحيحِ ،

<sup>=</sup> واللفظة في ( ت ) و( س ) : ( رؤبة ) ، وقال في « اللسان » : الروبة : خميرة اللبن. . . ثم يستعمل في كل ما أصلح شيئاً ، وقد تهمز . ولعلها : من رأب الصدع .

<sup>(</sup>١) في (ح): (كان)، وهي علىٰ تقدير: كان الحكم كالأول.

<sup>(</sup>٢) المتمر المعقلي: نوعٌ من أنواع التمر يُنسب إلى سيدنا معقل بن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «تهذيب الأسماء واللغات» ( ١٠٦/٢): ( وكان لمعقل رضي الله عنه دارٌ بالبصرة ، وإليه أيضاً يُنسب التمر المعقلي الذي بالبصرة ) .

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱللَّحْمِ بِٱلْحَيَوَانِ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَهُ .

#### المنظمة المنطقة المنطقة

وَيَبْطُلُ ٱلْبَيْعُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ إِلاَّ فِي صُورٍ ، مِنْهَا : ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْخِيَارِ ثَلاَثاً أَوْ أَقَلَ ، أَوْ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ مِنَ ٱلْعَيْبِ ، أَوْ قَطْعِ ٱلثَّمَرِ ، . . . . . . . . . . . . . . . . .

بخلافِ ٱلنَّوعِ وٱلجنسِ وإِنْ لم تختلفِ ٱلقيمةُ فيهِمَا ؛ لأَنَّهما مظِنَّةُ ٱلإختلافِ غالباً ، فٱلتَّوزيعُ موجودٌ فيهمَا كذلكَ .

( وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱللَّحْمِ ) وٱلشَّحمِ وٱلأَلْيَةِ وٱلكَرِشِ ونحوِهَا كجلدِ ٱلسَّميطِ (١) ( بِٱلْحَيَوَانِ مَأْكُولاً ) ذلكَ ٱلصيوانُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) كسمكِ وحمارٍ وقِنِّ ؛ لنهيهِ صلَّى ٱللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذلكَ ، أَمَّا نحوُ بيضٍ وعظمٍ . . فيجوزُ بحيوانٍ .

نَعَمْ ؛ يمتنعُ بيعُ لبنِ شاةٍ بشاةٍ فيهَا لبنٌ .

# ( فِكِنَالِقُ )

### [في بيانِ بيع وشرطٍ]

( وَيَبْطُلُ ٱلْبَيْعُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ ) كبعتُكَ بشرطِ أَنْ تُقرضَنِي أَلفاً ، أَو تَخِيطَ أَو نَحصد (٢) آلمبيعَ أَو غيرَهُ ؛ للنّهي عنْ بيع فيهِ شرطٌ ( إِلاَّ فِي صُورٍ مِنْهَا : ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلْخِيَارِ ثَلاَثاً أَقْ أَقَلَّ ) للإجماعِ علىٰ صحَّتهِ حينئذٍ ( أَقُ بِشَرْطِ ٱلْبَرَاءَةِ ) للبائع ( مِنَ ٱلْعَيْبِ ) بسائرِ أَنواعِهِ ، وأَلاَّلًا يردَّ ٱلمُشتري المبيعَ بعيبٍ مِنْهَا ؛ لأَنَّهُ شرطٌ يؤكِّدُ ٱلعقدَ ، ويوافقُ ظاهرَ ٱلسَّلامةِ مِنَ ٱلعيبِ .

( أَوْ ) بشرطِ ( قَطْعِ ٱلثَّمَرِ ) إِذَا باعَهُ قبلَ بُدوِّ صلاحِهِ ؛ لتوقُّفِ صحةِ ٱلبيعِ علىٰ هــاذا ٱلشَّرطِ ، كَمَا نصَّ عليهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ .

<sup>(</sup>١) السَّميطُ: هو الحيوان الذي نُحيَ شعره بالماء الحار، فهو سميط ومسموط.

<sup>(</sup>٢) في (ح): (تحصد)، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في " المنهل العميم " (خ/ ٨١-٨٠): (ينبغي هنا كما في " الإيعاب " قراءته بالنون ؛ ليصحَّ المعنىٰ ، لا بالتاء ؛ لأن الحصد لازمٌ للمشتري ، فإذا قال له البائع: بعتك علىٰ أن تحصده بالتاء.. لم يكن شرطاً فاسداً ، بخلاف ما لو قال : علىٰ أن أحصده ، أو نحصده نحن.. فإنه فاسدٌ ؛ لمخالفته مقتضى العقد ) .

<sup>(</sup>٣) لعل الواو هناً بمعنىٰ ( أو ) كما يدلُّ عليه كلامه في غير هـٰـذا الكتاب . اهـــ « المنهل العميم » .

( أَوْ ) بشرطِ ( ٱلأَجَلِ ) للحاجةِ ، وإنَّمَا يجوزُ ( فِيمَا ) أَي : في ٱلثَّمنِ أَوِ ٱلمثمَّنِ ٱلَّذي ( فِي ٱلذَّمَّةِ ) دونَ ٱلمعيَّنِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّما شُرِعَ لتحصيلِ ٱلحقِّ ، وٱلمعيَّنُ حاصلٌ ( وَكَانَ ٱلأَجَلُ مَعْلُوماً ) وإِنْ طالَ ما لم يبعدْ بقاؤُهُ وبقاءُ وارثِهِ إليهِ كأَلفِ سنةٍ ، فإِنْ جهلَهُ أَوِ ٱستحالَ عادةً بقاؤُهُ وبقاءُ وارثِهِ إليهِ . أُبطلَ ٱلعقدُ ؛ لأَنَّهُ يقابلُهُ قِسطٌ من ٱلثَّمنِ ، فَسُقوطُهُ يُؤدِّي إِلىٰ جهالةِ ٱلثَّمنِ .

( وَكَذَا بِشَرْطِ ٱلرَّهْنِ ٱلْمُعَيَّنِ ) بالمشاهدة ( أَوِ ٱلْمَوْصُوفِ ) بصفاتِ ٱلسَّلمِ ، وكانَ غيرَ المبيعِ (١) ( بِعِوَضٍ ) أَي : علىٰ عوضٍ ثمنٍ أَو مُثمَّنٍ ( فِي ٱلذِّمَّةِ ، وَبِشَرْطِ ٱلْكَفِيلِ ) ٱلمعلومِ بالمشاهدة ، إذا ذُكِرَ ٱسمُهُ ونسبُهُ بدَينٍ ثمنٍ أَو مُثمَّنٍ ( . . كَذَلِكَ ) لأنَّهُما مِنْ مصالحِ ٱلعقدِ .

أَمَّا شرطُ مجهولِهمَا ، وشرطُ رهنِ ٱلمبيعِ قبلَ القبضِ أَو بعدَهُ ، وشرطُ أَحدهِمَا بدينٍ آخرَ ، أَو علىٰ معيَّنٍ . . فمبطلٌ كبيعِ عينٍ لِاثنينِ علىٰ أَنْ يضمنَ كلٌّ للآخرِ .

( وَكَذَا يَصِحُّ ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلإِشْهَادِ ) علىٰ بائعٍ أَو مشترٍ ؛ للأَمرِ بهِ في ٱلآيةِ ، ولا يجبُ تعيينُ ٱلشُّهودِ ؛ لأَنَّ ٱلحقَّ يثبتُ بأَيِّ عدولٍ كانوا .

( فَإِنْ لَمْ يَوْهَنْ ) مَنْ شُرِطَ عليهِ ٱلرَّهنُ لهُ كَمَا شُرِطَ ( أَوْ لَمْ يَكْفَلِ ) ٱلكفيلُ ٱلمعيَّنُ ( لَهُ ) أَي : للشَّارطِ ( أَوْ لَمْ يَشْهَدْ . . فَلِلْبَائِعِ ) ٱلأَولَىٰ : فللشَّارطِ ؛ ليشملَ ٱلمشتري إِذَا كانَ هو ٱلشَّارطَ ( أَلْخِيَارُ ) فِي فسخِ ٱلبيعِ على ٱلفورِ ؛ لأَنَّهُ خيارُ نقصٍ .

( وَيَصِحُّ ٱلْبَيْعُ بِشَرْطِ ٱلإِعْتَاقِ ) ـ عنِ ٱلمشتري أَوْ لاَ عنْ أَحدٍ ـ ( ٱلْمُنَجَّزِ ) مِنَ ٱلعاقدينِ ؛ لتشوُّفِ ٱلشَّارِعِ إِليهِ ، بخلافِهِ بشرطِ عتقهِ بعدَ شهرٍ ، أَو نحوِ تدبيرِهِ ، أَو عنِ ٱلبائعِ ، أَو أَجنبيٍّ ؛ لأَنَّهُ ليسَ في معنى ٱلواردِ .

<sup>(</sup>١) غيرَ : خبر كان ؛ أي : وكان المرهونُ غيرَ المبيع ، وسيذكر الشارح محترز هـٰـذا الشرط .

وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى ٱلْعَقْدِ ؛ كَٱلْقَبْضِ ، أَوْ مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ ؛ كَشَرْطِ أَلاَّ تَأْكُلَ إِلاَّ كَذَا ، أَوْ وَصْفاً يُقْصَدُ ؛ كَكَوْنِ ٱلْعَبْدِ كَاتِباً ، أَوِ ٱلدَّابَّةِ حَامِلاً ، أَوْ لَبُوناً. . صَحَّ .

وللمشتري<sup>(١)</sup> قبلَ ٱلإِعتاقِ ٱنتفاعٌ بِهِ ولو بِوَطءٍ ، وقيمتُهُ إِذا قُتِلَ<sup>(٢)</sup> ، لا نحو بيعِهِ وهبتِهِ ووقفِهِ وإجارتِهِ وتكفيرٍ بهِ ؛ لتفويتِهِ ٱلشَّرطَ .

وللبائع دونَ غيرِهِ مطالبتُهُ بهِ ، ويُجبرُ ٱلمشتري عليهِ وإِن أَسقطَهُ ٱلبائعُ أَوِ ٱلقِنُّ ، فإِنْ أَبيٰ. . أَعتقَهُ ٱلقاضي .

ووارثُ ٱلمشتري مثلُهُ .

( وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى ٱلْعَقْدِ كَٱلْقَبْضِ ) أَي : قبضِ ٱلمشتري للمبيعِ بعدَ توفيرِهِ ٱلثَّمنَ ، أَو ردِّهِ بعيبِ.. صحَّ<sup>(٣)</sup> ، وكانَ مجردَ تَأْكيدٍ .

(أَوْ) شرطَ (مَا لاَ غَرَضَ فِيهِ) لأَحدِهِمَا (كَشَرْطِ أَلاَّ تَأْكُلَ) بالفوقيَّةِ أَوِ التَّحتيَّةِ (أَ ( إِلاَّ كَذَا) كهريسةٍ ، أَو أَلاَّ يلبسَ (٥) إِلاَّ الحريرَ.. كانَ لغواً ، فإنْ حرمَ.. أَفسدَ ؛ كبيعِ سيفٍ بشرطِ أَن يقطعَ بهِ الطَّريقَ ، أَو قَنِّ بشرطِ أَن يُصلِّي الفرضَ أُولَ وقتِهِ ، أَو أَنْ يجمعَ لَهُ بينَ أُدْمَيْنِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنْ جنسِ ما يلزمُهُ بوجهٍ .

( أَوْ ) شرطَ ( وَصْفاً يُقْصَدُ ؛ كَكَوْنِ ٱلْعَبْدِ كَاتِباً ، أَوِ ٱلدَّابَّةِ حَامِلاً ، أَوْ لَبُوناً. . صَحَّ ) لأَنَّهُ ٱلتزامُ وصفٍ ناجزٍ لا إنشاءٌ مجدَّدٌ ، فلا يُؤدِّي لِنزاعٍ ، ويُكْتَفيْ بأَيِّ كتابةٍ ، أَو لَبَنٍ وُجدَ .

فإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكْتَبَ كُلَّ يُومٍ كَذَا أَو أَنْ يَحَلَّبَ كُلَّ يُومٍ كَذَا. . لَم يَصِحُّ .

<sup>(</sup>١) أي : يجوز للمشتري...

<sup>(</sup>٢) أي : وللمشتري قيمة القِن المشروط إعتاقه إذا قتله أجنبيُّ ، ولا يُكلُّف صرف قيمته إلىٰ شراء قنَّ آخر لعتقه .

<sup>(</sup>٣) يعني : لم يضر ، كما عبَّر به في « الروضة » كأصلها ، ويتعيَّن إرجاع ضمير : ( صح ) إلى العقد .

<sup>(</sup>٤) بالتاء : خطاب للمشتري ، وبالياء : الضمير يعود على القِن .

بالمثناة الفوقية أو التحتية أيضاً .

يَحْرُمُ بَيْعُ ٱلْحَاضِرِ لِلْبَادِي ؛ بِأَنْ يَقْدَمَ شَخْصٌ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ وَقْتِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ آخَرُ : أَنَا أَبِيعُهُ لَكَ عَلَى ٱلتَّدْرِيجِ بِأَغْلَىٰ . وَيَحْرُمُ تَلَقِّي ٱلسَّلَعِ قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِٱلسِّعْرِ ، وَلَهُمُ ٱلْخِيَارُ إِنْ غُبِنُوا . وَيَحْرُمُ سَوْمٌ عَلَى ٱلسَّوْمِ . . . . . .

# ( فَضِيْرُانُونُ )

# في منهيَّاتٍ في ٱلبيعِ

لا تقتضي فسادَهُ ؛ لرجوعِ النَّهيِ فيهَا إلىٰ معنى خارجٍ عنْ ذواتِهَا ، منْ جُملتِهَا أَنَّهُ ( يَحْوُمُ ) علىٰ مَنْ عَلِمَ التَّحريمَ ( بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ) وَالتَّعبيرُ بِهِمَا هُنَا \_ كَمَا في الحديثِ الآتي \_ جَريٌ على مَنْ عَلِمَ التَّحريمَ ( بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ) وَالتَّعبيرُ بِهِمَا هُنَا \_ كَمَا في الحديثِ الآتي . في جنسِهِ ولو الغالبِ ( بِأَنْ يَقْدُمَ شَخْصٌ ) غريبٌ أَو مِنْ أَهلِ البلدِ ( بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ) أَي : في جنسِهِ ولو غيرَ قوتٍ وإنْ لم يظهَرْ ببيعِهِ سعةٌ في البلدِ لنحو عموم وجودِهِ ، ورخصِ السِّعرِ ( لِيبِيعَهُ بسِعْرِ وَقْتِهِ ، فيَقُولُ لَهُ آخَرُ ) بلديُّ أَو بدويٌّ : ( أَنَا أَبِيعُهُ لَكَ عَلَى التَّذريجِ بِأَغْلَىٰ ) أَو بنوعٍ أَرفعَ \_ وإنْ لم يَقُلُ لهُ : اتركُهُ عِنْدِي \_ لقولِهِ صلَّى اللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ ؛ دَعُوا النَّاسَ ، يرزقُ اللهُ بعضٍ » .

ويختصُّ ٱلتَّحريمُ بٱلقائلِ ، ولا يَأْثُمُ بِإِرشادِهِ لوِ ٱستشارَهُ ، بلْ يلزمُهُ نُصحَهُ .

( وَيَحْرُمُ ) علىٰ مَنْ عَلِمَ ٱلتَّحريمَ أَيضاً ( تَلَقِّي ٱلسِّلَعِ ) أَي : ٱلخروجُ عنِ ٱلبلدِ ، أَوِ ٱلحلَّةِ ، أَوِ ٱلجيشِ ، أَوِ ٱلرَّكبِ إِلىٰ أَهلِهَا ـ ولو غيرَ غُرباءِ ـ لشرائِهَا منهُمْ .

وكذا لوْ خرجَ لا لغرضِ فأشترىٰ منهُمْ ( قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِٱلسِّعْرِ ) ما لم يسألْ ذو ألسِّلعةِ في شرائِهَا ؛ لخبرِ : « لا تَلقَّوا ٱلسِّلعَ حتَّىٰ يُهبَطَ بِهَا إلى ٱلأَسواقِ ، فمَنْ تلقَّاهَا. . فصاحبُ ٱلسِّلْعَةِ بالخِيارِ » . ولأنَّهُ غبنهُمْ وإِنِ ٱشترىٰ بأكثرَ مِنْ سعرِ ٱلبلدِ ؛ إِذْ هوَ لاَ ينضبطُ وإِنْ كانَ ذو ٱلسِّلعةِ غيرَ قاصدٍ محلَّ مَنْ لَقِيَهُ ، ( وَلَهُمُ ٱلْخِيَارُ ) وإِنْ لم يدخلوا ٱلبلدَ ( إِنْ غُبِنُوا ) بأَنْ باعوا بدونِ سعرِ ٱلبلدِ معَ جهلهِمْ بِهِ ؛ للخبرِ ٱلمارِّ .

( وَيَحْرُمُ ) علىٰ مَنْ مَرَّ ( سَوْمٌ عَلَى ٱلسَّوْمِ ) بِأَنْ يزيدَ علىٰ آخرَ في ثمنِ ما يريدُ شراءَهُ ، أَو يُخرِجَ لهُ أَرخصَ منهُ ، أَو يُرَغِّبَ ٱلمالكَ في ٱستردادِهِ ليشتريَهُ بأَعلىٰ .

وإِنَّما يحرمُ ذلكَ (بَعْدَ ٱسْتِقْرَارِ ٱلثَّمَنِ ) بِأَنْ يُصرِّحا بٱلتَّراضي بِهِ وإِنْ فَحُشَ نقصُهُ عنِ ٱلقيمةِ ؛ للنَّهي عنهُ وللإِيذاءِ .

( وَ ) يحرُمُ علىٰ مَنْ ذُكِرَ أَيضاً ( ٱلْبَيْعُ عَلَىٰ بَيْعِ غَيْرِهِ فِي زَمَنِ ٱلْخِيَارِ ، وَكَذَا ٱلشَّرَاءُ عَلَىٰ شِرَاءِ غَيْرِهِ فِيهِ ) أَي : في زمنِ ٱلخِيارِ ؛ بأَنْ يُرغِّبَ ٱلمشتري في ٱلفسخِ ليبيعَهُ خيراً منهُ بمثلِ ثَمنهِ ، أَو مثلَهُ بأَقلَّ ، أَو يُرغِّبَ ٱلبائعَ في ٱلفسخِ ليشتريَهُ منهُ بأكثرَ ، ومِنْ ذلكَ أَنْ يبيعَ بحضرةِ ٱلمشتري مثلَ ٱلمبيع بأرخصَ ، أو يعرضَ عليهِ مثلَهُ ليشتريَهُ ، أو يطلبهُ منهُ بزيادةٍ ربحِ وٱلبائعُ حاضرٌ .

( وَ ) يَحرمُ ( ٱلنَّجَشُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي ٱلثَّمَنِ لِغَيْرِ رَغْبَةٍ ) بلْ ليخدعَ غيرَهُ وإِنْ كانتِ ٱلزِّيادةُ في مالِ محجورٍ عليهِ ؛ للنَّهي عنهُ وللإيذاءِ ، ولا خِيارَ للمشتري وإِنْ غُبِنَ وإِنْ واطأَ ٱلبائعُ ٱلنَّاجشَ على ٱلزِّيادةِ ؛ لتفريطِ ٱلمشتري حيثُ لم يتأمَلْ ، ولمْ يسأَلْ .

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ ٱلسِّلْعَةِ لِمَنْ عَلِمَ) أَو ظنَّ (أَنَّهُ يَعْصِي ٱللهَ تَعَالَىٰ بِهَا ؛ كَبَيْعِ) نحو (ٱلرُّطَبِ) أَوِ ٱلعنبرِ ٱلغنبرِ (لِعَاصِرِ ٱلْخَمْرِ) ونحوِ ٱلحشيشِ ، أَو جَوزةِ الطِّيبِ ، أَوِ ٱلزَّعفرانِ ، أَوِ ٱلعنبرِ لمَنْ علمَ أَو ظنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ ، أَوِ ٱلأَمردِ لمَنْ ٱشتُهِرَ ـ ولو بٱلإِشاعةِ ـ بٱلفُجُورِ بِهِ أَوِ ٱلأَمَةِ لمنْ يحملُهَا علىٰ مُحرَّم .

( وَ ) كبيعِ ( ٱلسِّلاَحِ لِقَاطِعِ ٱلطَّرِيقِ ) ونحوِ ٱلدِّيكِ أَوِ ٱلكبشِ لمَنْ يُهارشُ أَو يُناطحُ بِهِ ؛ لأَنَّ في ذلكَ كلِّهِ إِعانةً علىٰ فعلِ ٱلسَّطرنجِ مَعَ نحوِ ذلكَ كلِّهِ إِعانةً علىٰ فعلِ ٱلمعصيةِ وهُوَ كفعلِهَا ؛ ومِنْ ثُمَّ : حَرُمَ علىٰ شافعيِّ لعبُ ٱلشَّطرنجِ مَعَ نحوِ حنفيًّ ؛ لإِعانتِهِ لهُ علىٰ ما هُوَ مُحرَّمُ<sup>(١)</sup> في ٱعتقادِهِ .

( وَيَصِحُّ ٱلْبَيْعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ )<sup>(٢)</sup> لِمَا تقرَّرَ أَنَّ ٱلنَّهِيَ في ٱلكلِّ إِنَّما هُوَ لأَمرِ خارجٍ ، لا لذاتِ ٱلبيعِ ، بخلافِ نحوِ بيعِ ٱلأَمَةِ دونَ ولدِهَا وعكسِهِ ، وٱلبيعِ بشرطٍ يضرُّ ، ونحو بيعِ عَسْبِ ٱلفحلِ ــ

<sup>(</sup>١) في (ح): (علىٰ ما هو محرم عليه).

<sup>(</sup>٢) أي : المحرمات في هذا الفصل من بيع الحاضر للبادي وما بعده .

#### فظنك

وهو ضرابُهُ ـ وٱلملاقيحِ وٱلمضامينِ ؛ وهيَ : بيعُ ما في ٱلأَصلابِ منَ ٱلماءِ ، وٱلأَرحامِ مِنَ ٱلأَجِنَّةِ .

# ( فِيْنِيْنَا إِنَّا )

# في تفريقِ ٱلصَّفقةِ

وهوَ إمَّا في ٱلاِبتداءِ ، أَو في ٱلدَّوامِ ، أَو في ٱلأَحكام .

( إِذَا جَمَعَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (١ ) وَمَا لاَ يَصِحُ ) كَخَلِّ وخَمْرٍ ، وحُرِّ وقِنِّ ( . . صَحَّ ) ٱلبيعُ ( فِيمَا يَصِحُّ ) وهوَ ٱلخَلُّ وٱلقِنُّ ، وفي هاذا ٱلمثالِ إعطاءٌ لكلِّ منهُمَا حكمَهُ ، كَمَا لو شَهِدَ عدلٌ وفاسقٌ ( بِقِسْطِهِ مِنَ ٱلنَّمَنِ ) لو وُزِّعَ عليهِمَا ( بِٱعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا ) بفرضِ ٱلخمرِ خلاً ، وٱلحُرِّ قِنَاً .

ويُشترَطُ تقدُّمُ ما يصحُّ بيعُهُ ، وعِلْمُ غيرِهِ ، وكونُهُ مقصوداً .

( وَلِلْمُشْتَرِي ٱلْخِيَارُ إِنْ جَهِلَ ) لتفريقِ ٱلصَّفقةِ عليهِ مَعَ عذرِهِ بخلافِ ٱلبائعِ .

( وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ ٱلْمَبِيعِ<sup>(٢)</sup> قَبْلَ قَبْضِهِ ) فإِنْ لم يمكنْ إِفرادُهُ باَلعقدِ ؛ كسقوطِ يدِهِ ، وعماهُ ، وأضطرابِ سقفِهِ. . لم يَنفسخِ ٱلعقدُ ، بل يَتخيَّرُ ٱلمُشتري أَنْ يرضىٰ باَلمبيع بكلِّ ٱلثَّمنِ أَو يَفسخَ .

وإِنْ أَفردَ ؛ كأَحدِ عبدَينِ ماتَ ـ وقدِ ٱشتراهُمَا صفقةً ـ وكتلفِ سقفِ ٱلدَّارِ . . ( ٱنْفَسَخَ ٱلْبَيْعُ فِي ٱلتَّالِفِ بِقِسْطِهِ مِنَ ٱلثَّمَنِ ) توزيعاً عليهِمَا بحسبِ قيمتِهِمَا ، فيستقرَّ عليهِ حصتُهُ بقسطِهِ منهُ ( وَيَتَخَيَّرُ ٱلْمُشْتَرِي ) في ٱلباقي بينَ ٱلفسخِ وٱلإِجارةِ بقسطِهِ كذلكَ ، وهَـٰذا تفريقُهَا في ٱلدَّوامِ .

( وَ ) أَمَّا تفريقُها في ٱلأَحكامِ. . فهوَ كمَا ( لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُخْتَلِفَيِ ٱلْحُكْمِ ) بٱلنِّسبةِ لِمَا يرجعُ إلىٰ نحوِ أَسبابِ ٱلفسخِ وٱلانفساخِ إِنِ ٱتَّفقا لُزوماً وجَوَازاً ( كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ) أَو بيعٍ وسَلَمٍ ، أَو بيعٍ ونِكاحٍ

<sup>(</sup>٢) هـُـذَا شروع في القسم الثاني ، وهو التفريق في الدُّوام .

. . صَحَّ وَيُوزَّعُ ٱلْمُسَمَّىٰ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا . وَتَتَعَدَّدُ ٱلصَّفْقَةُ بِتَعَدُّدِ ٱلْبَائِعِ وَتَعَدُّدِ ٱلْمُشْتَرِي وَبِتَفْصِيلِ ٱلثَّمَنِ ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا وَٱلِاعْتِبَارُ بِٱلْعَاقِدِ .

#### ؋ۻٛڒؙڮ

وٱلعوضُ واحدٌ ؛ كزوجتُكَ أَمَتِي وبعتُكَ عَبدِي بِأَلفٍ ، أَو بينَ متفقَيِ ٱلحكمِ ؛ كشِرْكَةٍ وقِراضٍ ( . . صَحَّ ) كلٌّ منهُمَا ؛ إِذْ لا مانعَ ( وَيُوزَّعُ ٱلْمُسَمَّىٰ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا ) ليرجعَ بما يخصُّ كلاً عندَ ٱلاِنفساخِ ، بخلافِ لازمِ وجائزٍ كبيعِ وجعالة ؛ لتعدُّرِ ٱلجمعِ بينهُمَا .

( وَتَتَعَدَّدُ ٱلصَّفْقَةُ ) فَسُمِّيَ ٱلعقدُ بذَلكَ ؛ لَأَنَّ العربَ كانَ أَحدُهُمْ يصفقُ بيدِهِ يدَ صاحبِهِ عندَ الشِّراءِ ( بِتَعَدُّدِ ٱلْبَائِعِ وَتَعَدُّدِ ٱلْمُشْتَرِي ) فلو قالَ ثلاثةٌ مَلكوا عبداً لثلاثة : بعناكُمْ إِيَّاهُ بكذَا ، فَقَبِلُوا . كانَ ٱلعقدُ في حُكم تِسعةِ عُقودٍ ، فلِكُلِّ مِنَ ٱلمشترينَ ٱلثَّلاثةِ رَدُّ تسعِ ٱلمبيعِ ٱلمعيبِ على كلِّ مِنَ ٱلبائعِينَ ٱلثَّلاثةِ .

( وَبِتَفْصِيلِ ٱلثَّمَنِ<sup>(١)</sup> ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا ، وَذَا بِكَذَا ) فيقولُ ٱلمشتري : قبلتُهُمَا. . فلَهُ رَدُّ أَحدِهِمَا فقطْ .

( وَٱلاِعْتِبَارُ بِٱلْعَاقِدِ ) لا بموكلِهِ ؛ لأَنَّ أَحكامَ ٱلعقدِ إِنَّما تتعلَّقُ بمُبَاشرِهِ ، فلو وَكَّلَ جمعٌ واحداً. . ٱتَّحدَ ، أَو واحدٌ جمعاً فعقدُوا معاً. . تعدَّدَ بحسبهِمْ .

# ( فِكُمْ الْهُمْ ) في ٱلخِيارِ

وهوَ : طلبُ خيرِ ٱلأَمرينِ ؛ كالإِجازةِ وٱلفسخِ هُنَا .

( يَشْبُتُ خِيَارُ ٱلْمَجْلِسِ ) لكلِّ منَ ٱلمتعاوِضَيْنِ ما داما فيهِ ( فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ ٱلْبَيْعِ ؛ كَٱلصَّرْفِ ) أَي : بيعِ ٱلنَّقدِ بٱلنَّقدِ ( وَبَيْعِ ٱلطَّعَامِ بِٱلطَّعَامِ ، وَٱلسَّلَمِ ، وَٱلتَّوْلِيَةِ ، وَٱلتَّشْرِيكِ<sup>(٢)</sup> ) وهبةِ ذاتِ ثوابٍ

<sup>(</sup>١) أي: وتتعدد الصفقة أيضاً بتفصيل الثمن ، من المبتدي بالعقد بائعاً كان أو مشترياً ؛ لترتُّب كلام الآخر عليه .

<sup>(</sup>٢) في هامش (س) : (نسخة : والإشراك) .

وَلاَ خِيَارَ فِي ٱلإِبْرَاءِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلْهِبَةِ وَٱلإِجَارَةِ . وَيَنْقَطِعُ ٱلْخِيَارُ بِالتَّخَايُرِ ، فَإِنِ ٱخْتَارَ أَحَدُهُمَا . سَقَطَ حَقُّهُ دُونَ ٱلآخَرِ وَبِٱلتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا بِٱخْتِيَارِهِمَا ، وَيُعْتَبَرُ فِي ٱلتَّفَرُّقِ أَلْعُرْفُ .

### فظيناها

وَيَجُوزُ شَرْطُ ٱلْخِيَارِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا وَلِأَجْنَبِيِّ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ولو لِمَنْ يعتقُ على ٱلمشتري ؛ للخبرِ الصَّحيحِ بثبوتِهِ في ٱلبيعِ ، وقِيسَ بهِ ما في معناهُ .

( وَلاَ خِيَارَ فِي ٱلإِبْرَاءِ ) وصلحِ ٱلحطيطةِ ، أَوِ ٱلدَّمِ وٱلوَقفِ ، وٱلعتقِ ( وَٱلنَّكَاحِ ) وٱلخُلعِ ولو بعينٍ ، وٱلطَّلاقِ ( وَٱلْهِبَةِ ) غيرِ ذاتِ ٱلثَّوابِ ( وَٱلإِجَارَةِ ) ولو ذِمَّةً ومُقدَّرةً بمدةٍ ، ونَحو ٱلشَّرْكةِ مِنْ كلُّ عقدٍ جائزٍ ، وٱلحوالةِ وٱلشُّفعةِ لِلْمُشتري وٱلشَّفيعِ ؛ لأَنَّ جميعَ ذلكَ ليسَ في معنى ٱلبيعِ .

( وَيَنْقَطِعُ ٱلْخِيَارُ بِالتَّخَايُرِ ) منَ ٱلمتعاقدينِ نحو : تخايرْنَا ٱلعقدَ أَو أَجَزْناهُ ، ( فَإِنِ ٱخْتَارَ أَحَدُهُمَا ) فقطْ (.. سَقَطَ حَقُّهُ ) لتضمُّنِ ٱختيارِهِ رضاهُ بلزومِهِ ( دُونَ ٱلآخَرِ ) إِلاَّ إِنِ ٱختارَ أَيضاً .

( وَ) ينقطعُ خيارُهُمَا أَيضاً ( بِٱلتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا بِٱخْتِيَارِهِمَا ) ولو معَ ٱلنِّسيانِ أَوِ ٱلجهلِ ، أَو ببدنِ أَحدهِمَا وإِنْ تعذَّرَ على الآخرِ ٱتباعُهُ ، بخلافِ ٱلْمُكْرَهِ على ٱلمُفارقةِ فَلا يَبطلُ خِيارُهُ إِلاَّ إِنْ فارقَ ٱلمجلسَ ٱلَّذي زالَ فيهِ ٱلإِكراهُ ؛ إذْ لا تقصيرَ منهُ .

ويبطلُ خيارُ ٱلماكثِ<sup>(١)</sup> إِلاَّ إِنْ مُنِعَ منَ ٱلخروجِ معهُ ، ولا نظرَ لتمكُّنِهِ منَ ٱلفسخِ بٱلقولِ ؛ لأَنَّ ٱلمُكرَهَ لا فِعلَ لهُ بخلافِ ٱلهاربِ .

( وَيُعْتَبَرُ فِي ٱلتَّفَرُّقِ ٱلْعُرْفُ ) ففي دارٍ أَو سفينةٍ صغيرةٍ يَحصلُ بخروجِ أَحدهِمَا منهَا ، أَو صعودِ سطحٍ وشل قلع ، وفي كبيرةٍ بخروجٍ مِنْ نحوِ بيتٍ لصحنٍ ، وفي متفاحشِ ٱلسَّعةِ ــ كسوقٍ ــ بتوليةِ ٱلظَّهرِ وٱلْمَشْيِ قليلاً وإِنْ سمعَ ٱلخِطَابَ .

# ( فَكُنْكُنُونُ )

# في خِيارِ ٱلشَّرطِ

﴿ وَيَجُوزُ شَرْطُ ٱلْخِيَارِ لَهُمَا ﴾ أَي : ٱلمُتعاقدَينِ ﴿ وَلِأَحَدِهِمَا وَلِأَجْنَبِيِّ ﴾ متحداً أَو متعدِّداً ولو

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ( المالك ) والمثبت من ( ح ) ولعلها الصواب كما في « فتح الجواد » ( ١/١/١ ) .

سفيهاً ؛ إِذْ لا يلزمُهُ فعلُ ٱلأَحظِّ عَلَى ٱلأَوجهِ (١) (ثَلاَثَةَ آيَامٍ فَمَا دُونَهَا) بشرطِ أَنْ يُعيَّنَ قدرُ ذلكَ ٱلدُّونِ متواليةً مبتدأةً من حينِ ٱلشَّرطِ \_ ولو بعدَ ٱلعقدِ في مجلسِهِ \_ لا فوقَهَا ؛ ٱقتصاراً علىٰ موردِ ٱلنَّصِّ ( فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ ٱلبَيِّعِ ) نظيرَ ما مرَّ في خِيارِ ٱلمجلسِ ؛ إِذْ هُمَا متلازمانِ غالباً .

وقدْ يثبتُ خِيارُ ٱلمجلسِ دونَ ٱلشَّرطِ ؛ إِذْ ( لا ) يثبتُ خِيارُ ٱلشَّرطِ ( فِي ٱلرِّبَا وَٱلسَّلَمِ ) لأَنَّهُ أُولَىٰ مَنَ ٱلتَّاْجِيلِ ٱلممتنعِ فيهِمَا ؛ لأَنَّهُ أَعظمُ غرراً لمنعِهِ ٱلمِلْكَ أَو لزومَهُ ، ( وَ ) لا في ( مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ ) قبلَ مُضيِّ ٱلمدَّةِ ٱلمشروطةِ ؛ لأَنَّ ٱشتراطَهُ فيهِ يُؤَدِّي إِلَىٰ تلفِهِ .

( وَلاَ يَجُوزُ شَرْطُهُ ثَلاَثاً لِلْبَائِعِ فِي ٱلْمُصَرَّاةِ ) لأَنَّهُ يمتنعُ<sup>(٢)</sup> من الحلبِ محافظةً علىٰ ما قصدَهُ مِنْ ظهورِ ٱلتَّغريرِ بالتَّصريةِ ، وتركُهُ مضرٌّ بالبهيمةِ .

﴿ وَٱلْمِلْكُ فِي ٱلْمَبِيْعِ لِلْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ﴾ وحينئذٍ يكونُ المِلكُ في ٱلثَّمنِ للبائعِ وحدَهُ ﴿ وَٱلْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ﴾ وحينئذٍ يكونُ مِلْكُ الثَّمنِ للمشتري .

( وَ ) ٱلملكُ للنَّمنِ وٱلمثمَّنِ ( مَوْقُوفٌ إِنْ كَانَ ٱلْخِيَارُ لَهُمَا ، فَإِنْ تَمَّ ٱلْبَيْعُ . . بَانَ أَنَّهُ ) في المبيعِ ( لِلْمُشْتَرِي ) ، وفي ٱلثَّمنِ للبائعِ ( مِنْ حِينِ ٱلْعَقْدِ ؛ وَإِلاَّ ) بأَنْ فسخَ . . فهوَ في ٱلمبيعِ ( لِلْبَائِعِ ) وفي ٱلثَّمَن للمشتري .

ويتبيَّنُ أنَّ كلاً لم يخرجْ عَنْ ملكِ صاحبِهِ ، وحيثُ حُكِمَ بِالْمِلْكِ لواحدٍ. . كانَ مالكاً لجميعِ الزَّوائدِ المنفصلةِ في مُدَّةِ الخِيارِ<sup>(٣)</sup> وإِنْ فُسخَ العقدُ ؛ كبيضٍ ، ولبنٍ ، وكسبٍ ، ومهرِ أَمةٍ وُطئتْ بِشُبهةٍ ، وحَمْلٍ حدثَ بعدَ البيعِ ، وحيثُ وُقِفَ المِلْكُ . . وُقِفَتْ ، وتبينُ لمَنْ بانَ لهُ الملكُ .

<sup>(</sup>١) وفاقاً لباقي كتب الشارح إلا « شرح العباب » فقد وجَّه فيه اشتراط الرشد ، كما ذكر ذلك العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالىٰ في « حاشيته على التحفة » ( ٣٤٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ت): (يمنع).

 <sup>(</sup>٣) في (س): (في زمن الخيار).

وَيَحْصُلُ ٱلْفَسْخُ وَٱلْإِجَازَةُ بِٱللَّفْظِ ، وَوَطْءُ ٱلْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ وَتَصَرُّفُهُ . . فَسْخُ ، وَيَصِحُ . وَيَصِحُ . وَهَاذِهِ النَّصَرُّفَاتُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي إِجَازَةٌ .

### ؋ۻٛؽؙڵڟ

( وَيَحْصُلُ ٱلْفَسْخُ وَٱلإِجَازَةُ بِٱللَّفْظِ ) كفسختُ ، ورفعتُ ، وأَجزتُ ، وأَمضيتُ .

( وَوَطْءُ ٱلْبَائِعِ وَإِعْتَاقُهُ ) للمبيعِ ( وَتَصَرُّفُهُ ) فيه ببيعِ ونحوهِ ؛ كإِجارةٍ ، أَو تزويجٍ ، أَو رهنٍ أَو هبةٍ معَ ٱلقبضِ فيهِمَا إِذَا كانَ ٱلخيارُ لهُ ، أَو لهُمَا ﴿. . فَسْخٌ ، وَيَصِغُ ﴾ تصرُّفهُ ٱلمذكورُ .

( وَهَاذِهِ ٱلتَّصَرُّفَاتُ مِنَ ٱلْمُشْتَرِي ) إِذَا كَانَ ٱلخِيارُ لَهُ ، أَو لَهُمَا ( إِجَازَةٌ ) ولا يَصِحُّ ، وٱلفرقُ أَنَّ مِنْ لازمِ ٱلفسخِ تَقَدُّمَ ٱلمِلْكِ قَبلَهُ ، ومعلومٌ أَنَّ ٱلصِّحَّةَ تَتَأَخَّرُ عِنِ ٱلفسخِ فيقدَّرُ قَبلَ ٱلتَّصرفِ ، ولا كذلكَ في ٱلإِجازةِ ، علىٰ أَنَّهُ يَترتَّبُ عليهَا ضررُ ٱلآخرِ ؛ لأَنَّهَا تُسقِطُ خيارَهُ ، ومجردُ ٱلإِجازةِ لا تسقطُهُ ، وليسَ نحوُ ٱلعرْضِ في ٱلبيعِ ، وإنكارُهُ فسخاً ولا إِجازةً .

### ( فَكُنْ أَوْعُ )

# في خِيارِ ٱلنَّقصِ

( يَثْبُتُ ) لكلِّ منَ ٱلبائعِ وٱلمُشتري ( ٱلرَّدُ ) لِمَا أَخذَهُ مِنَ ٱلمبيعِ أَوِ ٱلثَّمنِ على معطيهِ بهِ ( بَالْعَيْبِ ) ٱلَّذي وجدَهُ فيمَا أَخذَهُ ( وَهُوَ ) هُنَا ( مَا يَنْقُصُ ) بتخفيفِ ٱلقافِ في ٱلأَفصِ ( ٱلْقِيمَةَ ) (١) وإنْ لم ينقصِ العينَ كأَنِ ٱشترىٰ نحوَ كاتبٍ مثلاً ، فنسيَ ٱلكتابةَ قبلَ ٱلقبضِ ، فيُخيِّرُ وإِنْ لم يكنْ فواتُ نحوِ ٱلكتابةِ عيباً فيمَنْ لم يتَصفْ بِهَا قَطُّ .

( أَوْ ) يَنْقُصُ ( ٱلْعَيْنَ ) وإن لم ينقصِ القيمةَ ( نَقْصاً يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ ٱلْمَبِيعِ عَدَمُهُ ) بخلافِ قطعِ إصبعِ زائدةٍ ، وقطعِ فِلْقَةٍ يسيرةٍ لم تَشِنْ ، ولا فوَّتَ غرضاً صحيحاً ؛ إِذْ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » ( خ/ ١٣١ ) : ( وللكن قيل : الصواب في التعبير أن يقال : يثبت الرد بكل ما ينقص القيمة نقصاً لا يتغابن بمثله ، أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ) .

سَوَاءٌ قَارَنَ ٱلْعَقْدَ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ ؛ كَزِنَاهُ وَسَرِقَتِهِ وَإِبَاقِهِ ، وَكَبَوْلِهِ فِي ٱلْفِرَاشِ إِنْ صَارَ عَادَةً لَهُ وَهُو كَبِيرٌ ، وَكَجِمَاحِ ٱلدَّائِةِ وَرَمْحِهَا وَعَضِّهَا وَخَبْطِهَا . . . . . . . . . .

لا ضررَ ، وبخلافِ ٱلثِّيابةِ في سنٍّ تُعهدُ فيهِ لغلبتِهَا .

وبخلافِ نحوِ غلظِ صوتٍ ، ورطوبةِ كلامِ ممَّا لا ينقصُ عيناً ولا قيمةً .

فَعُلِمَ أَنَّ قُولَهُ : ( يَفُوتُ بِهِ غَرْضٌ صحيحٌ ) راجعٌ لنقصِ ٱلعينِ فقطْ ، وما بعدَهُ راجعٌ لهُمَا .

وغلبةُ تركِ ٱلصَّلاةِ في ٱلأَرقَّاءِ إنَّمَا هوَ لتقصيرِ ٱلسَّادةِ ؛ فلم يُنظَرْ إليهِ ، كذهابِ ٱلأَشفارِ في بعضِ ٱلأَنواعِ ؛ لأَنهُ وإِنْ كَثُرَ في نوعٍ قليلِ بٱلنِّسبةِ لجملةِ ٱلرَّقيقِ (١) .

ويتخيَّرُ بالعيبِ (سَوَاءٌ قَارَنَ ٱلْعَقْدَ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ ) وكَذَا بعدَهُ للكنْ إِنِ ٱستندَ إِلَىٰ سببٍ متقدِّم على ٱلقبضِ كَقَتْلِهِ بجنايةٍ سابقةٍ ؛ وذلكَ لأَنَّهُ حينئذٍ مِنْ ضمانِ ٱلبائعِ ، ثُمَّ ٱلعيبُ ٱلمذكورُ لا مطمعَ في ٱستيفاءِ أَفرادهِ ، وإنَّما ذكروا منْهَا صُوراً لِتُقاسَ بها باقيهَا (كَزِنَاهُ ) أَي : ٱلقِنِّ ، وتمكينِ ٱلذَّكرِ مِنْ نفسِهِ ، ( وَسَرِقَتِهِ وَإِبَاقِهِ ) وإِنْ كانَ صغيراً ، أَو لم يتكرَّرُ منهُ ذلكَ وتابَ .

وكتناولِهِ لمُسكرٍ أَو مخدِّرٍ ، وكونهُ نمَّاماً ، أَو كذَّاباً ، أَو قاذفاً ، أَو ساحراً ، أَو شتَّاماً ، أَو مُقامراً ، أَو تاركاً للصَّلاة ما لم يَتُبْ .

( وَكَبَوْلِهِ فِي ٱلْفِرَاشِ إِنْ<sup>(٢)</sup> صَارَ عَادَةً لَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ ) أَي : ٱبنُ سبعِ سنينَ تقريباً ، وكونه أسودَ اللَّسانِ ، أَو أَرتَ لا يُفهِمُ ، أَو أَلثغَ ، أَو أَبلهَ ، أَو بهِ بَخَرٌ أَو صُنانٌ مستحكِمٌ لا يذهبُ بألمعالجةِ ، أَو بهِ كَلَفٌ<sup>(٣)</sup> ، أَو بَهَقٌ<sup>(٤)</sup> ، أَو تغيُّرُ سِنٌ ، أَو نباتُهُ بغيرِ منبتِ ٱلأَسنانِ ، أَو أَثرُ نحوِ كيُّ شائنٍ ، أَو فقدُ نحوِ ذوقٍ ، أَو شَعَرٍ ولو لعانةٍ ، أَو حيضٍ في أَوانِهِ .

( وَكَجِمَاحِ ٱلدَّابَّةِ وَرَمْحِهَا<sup>(ه)</sup> وَعَضَّهَا ) وشربِهَا لِلَيَنِهَا ( وَخَبْطِهَا ) أَي : خشونَةِ مَشْيِهَا بحيثُ يَخشىٰ راكبُها سقوطَهَا ، وكَخِصاءٍ لآدميٍّ أَو بهيمةٍ مُطلقاً وإِنْ زادتِ ٱلقيمةُ بِهِ ، وذهابِ أَسنانِهَا

<sup>(</sup>١) أي : فلا نظر لغلبته في نوع .

<sup>(</sup>٢) في (ح) وفي هامش (تٌ) ورمز لها بنسخة : (إذا) .

<sup>(</sup>٣) الكُّلَف : شيَّء يعلو الوجه كالسمسم يغير لون البشرة ، أو : هو لونٌ بين السواد والحمرة ، وهي حمرةٌ كَدِرةٌ تعلو الوجه .

<sup>(</sup>٤) البَهَق : هو بياضٌ يعتري الجلد ، يخالف لونه ، وليس ببرص .

<sup>(</sup>٥) رَمْحُ الدابة : ضَرْبُها برجلها .

لا لكبرٍ ، وكونِ ٱلدَّارِ عندَها مَنْ يُؤْذِيهَا بٱلدَّقِ ، أَو ظَهَرَ مكتوبٌ بوقفيَّتِهَا ، أَو شاعَتْ ولم يثبتْ .

( وَلَوْ مَاتَ بِهِ )(١) ٱلمبيعُ أَوِ ٱلثَّمَنُ ( بَعْدَ ٱلْقَبْضِ بِمَرَضٍ ) أَو جرحٍ سائلٍ ، أَو طَلْقِ حَمْلٍ سابقٍ على ٱلعقدِ أَوِ ٱلقَبضِ (.. فَلاَ ضَمَانَ ) يعني : لا ردَّ بهِ وإِنْ جهلَهُ ؛ لأَنَّهُ يتزايدُ فَلاَ يكونُ بٱلمرضِ ٱلأَولِ وحدَهُ .

ومِنْ ثَمَّ : وجَبَ له ٱلأَرشُ ؛ وهوَ : ما بينَ قيمتِهِ صحيحاً ومريضاً بٱلمرضِ ٱلسَّابقِ ، ولو زادَ ولمْ يَمُتْ . . رجعَ بٱلأَرش أَيضاً .

( وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ ٱلْعُيُوبِ.. صَعَّ ) ٱلعقدُ مطلقاً ، وأَمَّا ٱلبراءةُ.. فلها شروطٌ كَمَا قالَ : ( وَبَرِىءَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطنٍ قَدِيمٍ ) أَي : سابقٍ على ٱلعقدِ ( بِٱلْحَيَوَانِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ٱلْبَائِعُ ) بخلافِ غيرِهِ فَلاَ يبرأُ مِنْ عيبٍ ظاهرٍ مطلقاً ، وهُو : ما يسهلُ ٱلإطلاعُ عليهِ بألاَّ يكونَ داخلَ ٱلبدنِ ؟ لِنُدرةِ خفائِهِ ، ولا باطنٍ بغيرِ حيوانٍ ، ولا به (٢٠ إِنْ حدثَ بعدَ ٱلبيعِ \_ لأَنَّ ٱلشَّرطَ إِنَّما يَنصرفُ للموجودِ عندَهُ \_ أَو عَلِمَهُ ؟ لتدليسِهِ .

( وَلَوْ تَلِفَ ٱلْمَبِيعُ ) أَوِ ٱلثمنُ حسّاً ـ كأَنْ ماتَ ـ أَو شرعاً كأَنْ أَعتقَهُ ( أَوْ وَقَفَهُ ) أَو زوَجَ ٱلعبدَ أَوِ الْأَمّةَ ، أَو حدثَ عندَهُ عيبٌ ( ثُمَّ عَلِمَ بِٱلْعَيْبِ . . رَجَعَ بِٱلأَرْشِ ) ليأْسِهِ مِنَ ٱلرَّدِّ ، ولاَ يُمكنُ إسقاطُ حقِّهِ ، بخلافِ ما لمْ يَيْأُس منهُ ؛ كأَنْ باعَهُ ، أَو وهبَهُ . . فَلاَ أَرشَ لهُ حالاً ؛ لإمكانِ عودِهِ إليهِ ثُمَّ ردِّهِ ، فإنْ تلف ـ ولو شرعاً ـ قبلَ ٱلعودِ إليهِ . . رجعَ بالأَرشِ ؛ ليأْسِهِ حينئذٍ .

( وَٱلرَّدُّ ) بِٱلعِيبِ في عينٍ معينةٍ دونَ ٱلمقبوضةِ عمَّا في ٱلذِّمَّةِ عقبَ علمِهِ بِهِ ، وبأنَّ له ٱلردَّ ، وبأنَّهُ على ٱلفورِ ولو وبأنَّهُ على الفورِ ولو على ٱلفورِ ولو على ٱلفورِ ولو على ألفورِ ولو على ألفورِ ولو على ألفورِ ولو على ألفادةِ ، فلا يُكلَّفُ عَدْواً ولا إعداءً .

<sup>(</sup>١) أي: بالعيب القديم.

<sup>(</sup>٢) أي : ولا يبرأ من عيب باطن بغير الحيوان ؛ كالثياب والعقار ، سواء علمه أم لا ، حدثَ بعد العقد أم لا . وقوله : ( ولا به ) أي : ولا يبرأ من عيب باطن بالحيوان إن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقاً .

ولهُ بعدَ دخولِ وقتِ ٱلصَّلاةِ ولو نفلاً ۔ أَو جِمَاعٍ ، أَو تَبرُّزٍ ، أَو أَكْلٍ ـ ٱلتَّأْخيرُ لفراغِهَا ، ولا يلزمُهُ (١) ٱلاقتصارُ علىٰ أَقلِّ مُجزىءِ ، ولا ٱلمضيُّ مَعَ نحوِ حَرِّ أَو بَردٍ مُفرِطَيْنِ ، وخوف ٱلطَّريقِ كَأَنْ علمَهُ ليلاً إِلاَّ إِنْ كَانَ في محلِّ أَمْنُهُ في ليلِهِ كهوَ في نهارِهِ .

( وَيَرُدُهُ )(٢) فوراً بنفسهِ أَو وكِيلهِ إِنْ عُذِرَ ، وإِلاَّ . . فاُلِاشتغالُ بالتَّوكيلِ مَعَ قدرتِهِ على الردِّ بنفسِهِ مسقطٌ لردِّهِ ( عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلهِ أَوْ يَرْفَعُ الأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ ) أَي : ليفسخَ بحضرتِهِ وإِنْ لمْ يكنْ عندَهُ شهودٌ ؛ لأَنَّهُ يقضي (٣) بعلمِهِ .

ومنهُ يُؤخذُ : أَنهُ لو كانَ عقيدتَهُ عدمُ ٱلقضاءِ بٱلعلمِ. . لم يكلَّفِ ٱلرَّفعَ إِليهِ إِلاَّ إِنْ كانَ عندَهُ شهودٌ .

ومحلُّ التَّخييرِ بينَ ٱلثَّلاثةِ ما لَمْ يَلْقَ أَحَدَهُمْ قبلَ ٱلآخَرِ ؛ وإِلاَّ. . تعيَّنَ مَنْ لقيَهُ أَوَّلاً حيثُ لا عُذْرَ لهُ في عدم لقيِّهِ على الأَوجهِ .

وإِذا توجَّهَ لأَحدِهِمْ لأَجلِ ٱلفسخِ. . لَزِمَهُ الإِشهادُ بهِ في طريقِهِ إِنْ رأىٰ عُدُولاً أَو مستورينَ ، وبٱلفسخِ يزولُ مِلْكُهُ ، فلاَ يلزمُهُ بعدَهُ ٱلإِتيانُ لأَحدِ منَ ٱلثَّلاثةِ .

فإِنْ لم يَرَ شاهداً. . لم يلزمهُ ٱلتَّلفظُ بٱلفسخ .

( فَإِنْ كَانَ ٱلْبَائِعُ غَائِباً ) عن ٱلبلدِ ولا وكيلَ لهُ بِهَا ( . . رَفَعَ ٱلأَمْرَ إِلَى ٱلْحَاكِمِ ) أَي : تعيَّنَ ٱلرَّفعُ إِلَيْهِ ؛ لِانحصارِ ٱلأَمرِ فيهِ ( وَيُشْهِدُ ) وجوباً مَنْ ذُكرَ ( عَلى أُلفَسْخِ ) ولا يكفي على طلبِهِ ( عَلَى الْفَسْخِ ) ولا يكفي على طلبِهِ ( عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في هامش (س) : (ولا يكلف) وأشار لها بنسخة .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي ( خ/١٤٦ ) : ( الأُولَىٰ : التعبير بالفاء بدل الواو ؛ إذِ المقام يقتضيهِ ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (س): (نسخة: يحكم).

 <sup>(</sup>٤) أي : لا يكفي الإشهاد على طلب الفسخ ؛ لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود ، فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا .

( وَيُشْتَرَطُ ) في ٱلردِّ بٱلعيبِ ( تَرْكُ ٱلإِسْتِخْدَامِ ) وٱلانتفاعِ به في ٱلحالِ ؛ لأَنَّهُ دليلُ ٱلرِّضا ، فإِنِ ٱنتفعَ بهِ ولو في مُدَّةِ ٱلعُدْرِ أَوِ ٱلسَّيرِ للردِّ. . سقطَ ردُّه ولا أَرشَ ، وكذَا لو طلبَ منْهُ ٱنتفاعاً كــ( ٱسقني ) . . فلم يمتَثِلْ على ٱلأَوجَهِ .

ولو أَعطاهُ ٱلعبدُ كوزاً بلا طلبٍ ؛ فإِنْ ردَّهُ إِليهِ ولو قبلَ ٱلشُّربِ.. بطلَ ردُّهُ ، وإِلاَّ.. فَلاَ .

( وَ ) يُشترَطُ<sup>(١)</sup> ( أَلاَّ يَ**حْدُتَ** عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرُ ، فَإِنْ حَدَثَ ) عندَهُ عيبٌ ( آخَرُ ) ولو ( بِآفَةٍ ) وكانَ ممَّا ينقصُ ٱلقيمةَ لا نحو خصاءِ (. . سَقَطَ ٱلرَّذُ ٱلْقَهْرِيُّ ) .

ثمَّ إِنِ اتَّفقا(٢) علىٰ أنَّ ٱلمُشتريَ يُمسكُهُ ويأْخذُ أَرشَ ٱلعيبِ ٱلقديمِ ، أَو يردُّهُ معَ أَرشِ ٱلحادثِ.. فظاهرٌ ، وإِلاَّ ؛ كأَنْ طلبَ أَحدُهُمَا ٱلردَّ معَ أَرشِ ٱلحادثِ وٱلآخرُ ٱلإِمساكَ مَعَ أَرشِ ٱلقديمِ.. أُجيبَ طالبُ ٱلإِمساكِ ؛ لأَنَّ ٱلشَّارِعَ متشوِّفٌ إِلىٰ بقاءِ ٱلعقودِ .

ويمتنعُ أَخذُ ٱلأَرشِ حيثُ كانَ هناكَ رِباً ، فإِذَا ٱشترىٰ حُليّاً بوزنِهِ ذهباً ، ثمَّ علمَ بهِ عيباً ، وحدث عندَهُ عيبٌ. . لم يجزْ أَخذُ أَرشِ ٱلقديمِ من ٱلذَّهبِ ولا مِنْ غيرِهِ .

وإِذا ٱستحقَّ ٱلردَّ بٱلعيبِ (٣) ، وصالحَهُ ٱلآخرُ علىٰ تركِهِ بشيءٍ . . لمْ يستحقَّهُ مطلقاً .

وأَمَّا ردُّهُ ؛ فإِنْ جهلَ بُطلانَ ٱلصُّلحِ . . فَهُوَ باقٍ ، وإِلَّا . . فَلا .

وإِذَا أَخذَ ٱلأَرشَ عَنِ ٱلعيبِ ٱلقديمِ ، أَو قضىٰ بهِ ٱلقاضي ، فَزَالَ ٱلحادثُ.. لمْ يردَّ إِلاَّ بِٱلتَّراضي .

وٱلأَرشُ : جزءٌ مِنَ ٱلثَّمنِ ، نسبتُهُ إِليهِ كنسبةِ ما نقصَ ٱلعيبُ مِنْ قيمةِ ٱلمبيع إِليهَا لو كانَ سليماً ،

<sup>(</sup>١) أي : في جواز الردُّ بالعيب القديم .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/١٥٢) : (أي : البائع والمشتري بعد سقوط الرد القهري ، وترك الشارح هنا مرتبة قبل هاذا ؛ وهي : ما إذا رضي به البائع بلا أرش للحادث ، وحينئذ : فإما أن يرده المشتري بلا أرش ، أو يقنع به بلا أرش للقديم ؛ لعدم الضرر حينئذ . ولذا قال بعضهم : المراتب ثلاثة : الأولىٰ : رضا البائع بالفسخ بلا أرش ، والثانية : اتفاقهما على الفسخ أو الإجازة مع الأرش ، والثائنة : عدم اتفاقهما أصلا . تأمل ) .

 <sup>(</sup>٣) هاذا مرتبط بجميع المسائل السابقة ، لا خصوص مسألة الربوي المذكورة .

وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي أَنَّ ٱلْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ. . صُدِّقَ ٱلْبَائِعُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا رَدَّهُ. . فٱلزَّوَائِدُ لَهُ .

### فضياف

فلوِ ٱشتراهُ بعشرةٍ وقيمتُهُ بلا عيبٍ مئةٌ وبهِ ثمانونَ. . كانَ ٱلتفاوتُ ٱلخُمُسَ ، فلهُ خمسُ الثَّمنِ وهوَ آثنانِ .

( وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي أَنَّ ٱلْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ ) وأَمكنَ كُلٌّ منهُمَا ( . . صُدِّقَ ٱلْبَائِعُ بِيَمِينِهِ ) لأَنَّ ٱلْأَصلَ عدمُ ٱلعيبِ ، فإنِ ٱستحالَ ٱلحدوثُ(١). . صُدِّقَ ٱلمشتري بلا يمينٍ ، أَوِ ٱلقِدمُ(١). . صُدِّقَ ٱلبائعُ بلا يمينِ .

( وَإِذَا رَدَّهُ ) (٣) أَي : ٱلمشتري ٱلمبيع ، أَوِ ٱلبائعُ ٱلثَّمنَ بعيبِ ( . . فٱلزَّوَائِدُ ) ٱلمنفصلةُ في يدهِ ( لَهُ ) لأَنَّ ٱلفسخَ إِنَّما يرفعُ ٱلعقدَ مِنْ حينهِ ، وإِذَا حملتْ في يدهِ . . فٱلحملُ لهُ وإِنْ لم ينفصلْ إِلاَّ بعدَ ٱلردِّ .

# ( فَهُمُ إِنْهُمُ ) في ٱلتَّصريةِ

وهي : أَنْ يربطَ أَخلافَ ٱللَّبونِ حتَّىٰ يوهمَ كثرةَ لبنِهَا .

( تَحْرُمُ ٱلتَّصْرِيَةُ ) لِمَا فيهَا مِنَ ٱلتَّغريرِ وٱلتَّدليسِ ( وَيَثْبُتُ بِهَا ) وإِنْ تصرَّى ٱلحيوانُ بنفسِهِ بأَنْ تُرِكَ حلبُهُ لنحوِ نسيانِ ( ٱلْخِيَارُ عَلَى ٱلْفَوْرِ ) للمُشْتري ٱلجاهلِ بهَا ما لم يستمرَّ ٱللَّبنُ على ٱلحدُّ ٱلَّذي أشعرتْ بِهِ ٱلتَّصريةُ .

 <sup>(</sup>۱) هاذا محترز قوله: (وأمكن كلٌّ منهما) وذلك: كإصبع زائدة، وشين شجة مندملة، وقد جرى البيع أمس،
 فالعيب موجود قبل البيع.

<sup>(</sup>٢) أي : أو ٱستحال قدم العيب : كشَجَّةٍ طريةٍ ، وقد جرى البيع والقبض من سَنَةٍ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/١٥٦): (هـٰذا شروع في بيان حكم الزوائد المنفصلة ، ولم يذكر حكم المتصلة ؛ كالسّمن ، وتعليم القرآن ، والحرفة ، والكبر ، ومعلومٌ أنها تابعة للأصل في الردّ ؛ لعدم إمكان إفرادها بالعقد. . . ) .

فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ ٱلْحَلْبِ. . رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ إِنْ كَانَ ٱلْحَيَوَانُ مَأْكُولاً .

#### فظيناف

وكَذَا يثبتُ ٱلتَّحريمُ وَٱلخِيارُ على ٱلفورِ في كلِّ تغريرٍ فعليٌّ ؛ كتحميرِ وجنةٍ ، وتسويدِ شعرٍ وتجعيده .

وإِنَّما لم يُخيَّرْ مَنْ غُبِنَ ؛ كأَنْ ظنَّ زجاجةً تُساوي درهماً جوهرةً تساوي أُلوفاً وإِنْ تسبَّبَ ٱلبائعُ في أَنْ فعلَ ما يُوهمُ ذلكَ أنَّها ياقوتٌ (١) ؛ لتقصيرِ ٱلمشتري بعدم ٱلبحثِ وسؤالِ ٱلعارفينَ .

( فَإِنْ رَدَّ ) ٱللَّبُونَ ( بَعْدَ ٱلْحُلْبِ ) عندَهُ ولو بغيرِ إِذنِهِ وإِنْ قَلَّ ٱللَّبَن؛ للكنْ بشرطِ أَنْ يكونَ لهُ قيمةٌ -كَمَا هوَ ظاهرٌ - وإِنِ ٱشتراهَا بدونِ صاع، أَو ردَّهَا بعيبٍ غيرِ عيبِ ٱلتَّصريةِ ( . . رَدَّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ ) متوسطٍ مِنْ تمرِ ٱلبلدِ إِنْ تَلِفَ اللَّبَنُ ٱلمحلوبُ ، أَو لم يَتَّفِقا علىٰ ردِّه ولا ردِّ غيرِهِ من قوتٍ أَو غيرِهِ .

فإِنْ فُقِدَ ٱلتَّمرُ. . فقيمتُهُ وقتَ ٱلردِّ بٱلمدينةِ ٱلشَّريفةِ عندَ ٱلماورديِّ ، وأَقرَّهُ في « الرَّوضةِ » ، وبأَقربِ بلدٍ للتَّمرِ إِلىٰ بلدِ ٱلعقدِ عندَ آخرينَ ؛ وذلكَ للحديثِ ٱلصَّحيحِ فيهِ .

وإِنَّما يردُّ ٱلصَّاعَ كَمَا ذُكِرَ ( إِنْ كَانَ ٱلْحَيَوَانُ ) ٱلمردودُ بعدَ حلبِهِ ( مَأْكُولاً ) كَالاَرنبِ ، بخلافِ لبنِ ٱلاَّمَةِ ؛ إِذْ لا يُعتاضُ عنهُ غالباً ، ولبنِ ٱلاَّتانِ ؛ لنجاستِهِ .

# ( فِظِينَافِي )

# في أحكام ٱلمبيع قبلَ قَبْضهِ وبيانِ ٱلقبضِ وتوابعِهِ

( ٱلْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ ٱلْبَائِعِ) ومعنىٰ كونِهِ ( مِنْ ضمانِهِ ) : أنفساخُ ٱلبيع بتلفِهِ حينئذِ ، كَمَا قَالَ : ( فَإِنْ تَلِفَ ) بَآفَةٍ قَبلَ ٱلقبضِ أَو بعدَهُ وٱلخِيارُ للبائعِ ( أَوْ أَتْلَفَهُ ٱلْبَائِعُ . . ٱنْفُسَخَ ٱلْبَيْعُ ) مِنْ حينهِ لا مِنْ أَصلِهِ ، فيُقدَّرُ ٱنتقالُ ملكِهِ إِلَى ٱلبائعِ قبلَ تلفِهِ حتَّىٰ يلزمَهُ مؤنةُ تجهيزِ ٱلرَّقيقِ ، وتنظيفُ ٱلضَّمَانِ مِنْ غيرِهِ ؛ وذلكَ لتعدُّرِ قبضِهِ ( وَسَقَطَ ٱلثَّمَنُ ) إِنْ لم يُقبَضْ ، وإلاً . . ردَّهُ لِلْمُشتَرِي .

<sup>(</sup>۱) للكن قال الشارح رحمه الله تعالى في " فتح الجواد » ( ٤٠٦/١ ) : ( ومحل ذلك إن لم يستند ظنه لفعل البائع ؛ كأن صبغ الزجاجة بصبغ صيَّرها به تحاكي بعض الجواهر ، فيتخير حينئذٍ ؛ لعذره ) .

وَإِنْ أَتْلَفَهُ ٱلْمُشْتَرِي. فَهُو كَقَبْضِهِ إِيَّاهُ ، وَإِنْ أَتَلَفَهُ ٱلأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ حَقِّ. تَخَيَّرَ ٱلْمُشْتَرِي عَلَى ٱلنَّرَاخِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ وَيَغْرَمُ ٱلأَجْنَبِيُّ ، أَوْ يَفْسَخَ. فَيُغْرِّمُ ٱلْبَائِعُ ٱلأَجْنَبِيَّ وَإِنْ أَتْلَفَهُ بِسَبَبِ صِيَالِهِ عَلَيْهِ أَوِ ٱقْتِصَاصِهِ مِنْهُ. . ٱنْفُسَخَ . وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْمَبِيعِ ، وَلاَ إَجْارَتُهُ ، وَلاَ رَهْنُهُ ، وَلاَ هِبَتُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَمِثْلُهُ مَا ٱسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِنَحْوِ صَنْعَةٍ ، . . . . .

( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ٱلْمُشْتَرِي ) ٱلأَهلُ لقبضِ ٱلمبيعِ بغيرِ ما يأتي ( . . فَهُوَ كَفَبْضِهِ إِيَّاهُ ) وإِنْ جَهِلَ ؛ لأَنَّهُ أَتلفَ ملكَهُ .

( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَو عَبَبَهُ ( ٱلأَجْنَبِيُّ بِغَيْرِ حَقِّ . . تَخَيَّرَ ٱلْمُشْتَرِي عَلَى ٱلتَّرَاخِي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ ) أَي : ٱلبيعَ ( وَيَغْرَمُ ٱلأَجْنَبِيُّ ) بدلَ ما أَتَلفَهُ ، أَو أرشَهُ إِنْ قبضَ المبيعَ ( أَوْ يَفْسَخُ (١) . . فَيُغْرِّمُ ٱلْبَائِعُ ٱلْجُنَبِيَّ ) بدلَهُ أَو أَرشَهُ .

( وَإِنْ أَتَّلَفَهُ ) أَي : ٱلأَجنبيُّ ـ ومثلُهُ ٱلمشتري ـ وهُوَ غيرُ ملتزمٍ ـ كحربيِّ <sup>(٢)</sup> ـ أَو بحقٍّ ؛ كردَّتِهِ <sup>(٣)</sup> ، وحدِّ لزمهُ ، وهُوَ ٱلإِمامُ أَو نائبُهُ <sup>(٤)</sup> أَو ( بِسَبَبِ صِيَالِهِ عَلَيْهِ ) أَو علىٰ غيرِهِ ( أَوِ ٱقْتِصَاصِهِ مِنْهُ . . ٱنْفَسَخَ ) ٱلبيعُ ، وسقَطَ الثَّمنُ ، كَمَا لَوْ تَلِفَ بَآفةٍ .

( وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلْمَبِيعِ<sup>(٥)</sup> ، وَلاَ إِجَارَتُهُ ، وَلاَ رَهْنُهُ ، وَلاَ هِبَتُهُ ) ولا غيرُ ذلكَ منْ كلِّ تصرُّفٍ فيهِ بغيرِ ما يأتي ونحوِهِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) وإِنْ أَذِنَ لهُ ٱلبائعُ ؛ لضَعْفِ ٱلمِلْكِ ( وَمِثْلُهُ مَا ٱسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِنَحْوِ بغيرِ ما يأتي ونحوِهِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) وإِنْ أَذِنَ لهُ ٱلبائعُ ؛ لضَعْفِ ٱلمِلْكِ ( وَمِثْلُهُ مَا ٱسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِنَحْوِ صَنْعَةٍ )<sup>(1)</sup> قبلَ ٱلعملِ فيهِ ، أو بعدَهُ قبلَ أَداءِ ٱلأُجرَةِ . . فلا يصِحُّ تصرفُهُ فيهِ ؛ لتعلُّقِ حقِّ ٱلغيرِ بهِ

<sup>(</sup>١) أي : البيع ، و( أو ) بمعنى الواو في حيِّر ( بين ) أي : وبين أن يفسخ .

<sup>(</sup>٢) أي : غير ملتزم للأحكام .

<sup>(</sup>٣) أي : أو أتلفه الأجنبي أو المشتري بحق .

<sup>(</sup>٤) أي : والحال أن الأجنبي والمشتري الإمامُ أو نائبه ، وهـٰذا قيدٌ لقوله : ( أو بحقِّ. . . إلخ ) بخلاف ما إذا كان غير الإمام أو نائبه . . فلا يجوز له ؛ لما فيه من الافتئات على الإمام .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/١٦٧ ) : ( هــٰـذا شروعٌ في حكم التصرف في المبيع قبل القبض ، وتعبيره بــ « لا يصح » أنصُّ على الفرض من تعبير كثيرٍ بــ « لا يجوز » لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدمُ الصحة ؛ كالبيع يوم الجمعة ، وكبيع العنب لعاصر الخمر ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) : ( صبغة ) ، وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » ( خ/١٦٨ ) : ( أي : كأن استأجره لنحو صبغ الثوب أو قصارته ، قال في « المغني » : ومثله : صيغ الذهب ، ونسج الغزل ، ورياضة الدابة ) .

( بِخِلاَفِ ) تصرُّفِهِ بنحوِ ( ٱلإِعْتَاقِ ، أَوِ ٱلتَّذْبِيرِ ، أَوِ ٱلإِيلاَدِ ، أَوِ ٱلْوَقْفِ ) على جهةٍ ، أَو على معين - ولم يُشترَطْ قَبولهُ - ( وَٱلتَّزْوِيجِ ) وٱلقسمةِ - وإِنْ قُلنَا : إِنَّهَا بِيعٌ - وٱلوصيَّةِ ، وإِباحةِ ما ٱشتراهُ جزافاً للفقراءِ إِنْ قبضوهُ . . فتصِحُ هذهِ كُلُّهَا (١) ؛ لقُوَّتِهَا ، ولا يصيرُ قابضاً إِلاَّ بقبضِهِمْ في ٱلأَخيرة (٢) ، وبالعتق ، وٱلإيلادِ - ولو مِنْ أَبيهِ - وٱلوقفِ دونَ مَا عدا ذلكَ .

ويُستثنىٰ أَيضا<sup>ً(٣)</sup> : بيعُ ٱلْمشتري ٱلمبيعَ للبائعِ بعينِ ٱلثَّمنِ ٱلأَولِ ، أَو بمثلِهِ جِنْساً وقدراً وصفةً إِنْ تلفَ أَو كانَ في ٱلدِّمَّةِ ؛ لأَنَّهُ حينئذٍ إِقالةٌ بلفظِ ٱلبيع .

( وَٱلثَّمَنُ ) قَبَلَ قَبْضِهِ ( كَٱلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) في جميعِ ما ذُكِرَ في هـٰـذا ٱلفصلِ ، ومثلهُمَا في ذلكَ كلُّ ما ضُمِنَ بعقدِ ؛ كأُجرةٍ ، وصَدَاقٍ ، وعوضِ نحوِ خلعٍ ، بخلافِ مَا ضُمِنَ بيدٍ ـ أَي : مِثْلٍ ، أَو قيمةٍ ـ فيجوزُ ٱلتَّصرُّفُ فيهِ مطلقاً .

( وَيَجُوزُ ٱلاِعْتِيَاضُ عَنِ ٱلنَّمَنِ إِذَا كَانَ فِي ٱلذِّمَّةِ ) لأَنَّ عينَهُ غيرُ مقصودة ، لا المثمَّنِ ـ وهو ٱلمُسلَمُ فيهِ ـ والمبيعِ في ٱلذِّمَّةِ ؛ لأَنَّ عينَهُ مقصودةٌ ، ( وَكَذَا ٱلْقَرْضُ ، وَقِيمَةُ ٱلْمُتْلَفِ ) وكلُّ دَينٍ مستقرٌ ؛ كألاُّجرةِ ، وٱلصَّداقِ ، وعوضِ ٱلخلع ولو مؤجَّلاً .

( فَإِنْ كَانَ ٱلْمُسْتَبْدَلُ مُوَافِقاً فِي عِلَّةِ ٱلرِّبَا ) سواءٌ ٱتَّحدَ جنسهُمَا ـكذهبِ عنْ ذهبٍ ـ أَمْ لا كذهبٍ عن فضيٍ من ذهبٍ ـ أَمْ لا كذهبٍ عن فضةٍ ( . . ٱشْتُرِطَ قَبْضُ ٱلْبَدَلِ<sup>(٤)</sup> فِي ٱلْمَجْلِسِ ) أَي : مجلسِ ٱلِاستبدالِ ؛ للخبرِ ٱلصَّحيحِ بذلكَ .

( أَوْ غَيْرَ مُوَافِقٍ ) لهُ في ٱلعِلَّةِ ( كَدَرَاهِمَ عَنْ طَعَامٍ. . ٱشْتُرِطَ ٱلتَّعْيِينُ ) للعوضِ ( فِي ٱلْمَجْلِسِ )

<sup>(</sup>١) أي : التصرفات من الإعتاق وما بعده .

<sup>(</sup>٢) أي : في صورة إباحة الطعام للفقراء ، فقبضهم بمنزلة قبض المشتري .

<sup>(</sup>٣) أي : كما تستثنى تلك الصور الإعتاق وما بعده .

<sup>(</sup>٤) في ( ت ) و( ح ) : ( العوض ) .

دُونَ ٱلْقَبْضِ ، وَأَمَّا بَيْعُ ٱلدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ.. فَهُوَ بَاطِلٌ . وَقَبْضُ ٱلْعَقَارِ بِٱلتَّخْلِيَةِ ، وَٱلْمَنْقُولِ بِٱلنَّقْلِ ، وَمَا يُتَنَاوَلُ بِٱلنَّنَاوُلِ بِٱلْيَدِ ، ............

ليخرجَ عنْ بيعِ ٱلدَّينِ بٱلدَّينِ ( دُونَ ٱلْقَبْضِ ) لِانتفاءِ علَّةِ الرِّبا ، ودونَ ٱلتَّعيينِ في ٱلعقدِ كمَا لو تصارفًا في ٱلدِّمَةِ ، ثُمَّ ٱلإستبدالُ ٱلمذكورُ في ٱلحقيقةِ بيعُ ٱلدَّينِ ممَّنْ هوَ عليهِ ، ولا محذورَ فيهِ .

( وَأَمَّا بَيْعُ ٱلدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ) بعينٍ ( . . فَهُوَ بَاطِلٌ ) علىٰ ما في « ٱلمنهاجِ » ؛ لعدمِ ٱلقدرةِ علىٰ تسليمِهِ (١ ) ، للكنَّ المعتمدَ ما في « ٱلروضةِ » مِنْ صحَّتِهِ ؛ لِاستقرارِهِ ، وعليه (٢ ) : يُشترَطُ قبضُ ٱلبدلِ وٱلدَّينِ في ٱلمجلسِ إِنِ ٱتفقا في علَّة ٱلرِّبا ، وإِلاً . . ٱشتُرِطَ التَّعيينُ فيهِ (٣ ) .

وٱشترطَ في « ٱلمطلبِ »<sup>(٤)</sup> أَيضاً : كونَ ٱلمَدينِ عليهِ مقرّاً ، وٱلدَّينِ حالاً مُستقرّاً .

أَمَّا بيعُهُ بِدَينٍ. . فباطلٌ قطعاً مطلقاً ؛ لنهيهِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ٱلدَّينِ بٱلدَّينِ .

( وَقَبْضُ ٱلْعَقَارِ ) أَي : إِقباضُهُ ، كَأَرضٍ وبناءٍ ونحوهِمَا ممَّا لا يُنقَلُ عادةً ؛ كسفينةٍ كبيرةٍ على ٱلبَرِّ ، وثمرةٍ مبيعةٍ قبلَ أَوانِ ٱلجَذاذِ ، وإلاَّ . فهيَ كالمنقولِ ( بِٱلتَّخْلِيَةِ ) مِنَ ٱلبائعِ أَو وكيلِهِ بينَهُ وبينَ ٱلمشتري بلفظٍ يدلُّ عليهَا ، معَ تسليمٍ مفتاحِ ما لَهُ غلقٌ ، ومعَ إِخلاءٍ للمبيعِ ٱلحاضرِ مِنْ سائرِ أَمنعةِ ٱلبائعِ وٱلأَجنبيِّ .

( وَ ) قَبْضُ ( ٱلْمَنْقُولِ ) ٱلحاضرِ أَيضاً ( بِٱلنَّقْلِ ) لهُ مِنْ محلِّهِ إِلىٰ غيرِهِ ، معَ تفريغِ ٱلسَّفينةِ ٱلصَّغيرةِ أَوِ ٱلنَّتي في ٱلبحرِ مِنْ أَمتعةِ غيرِ ٱلمشتري<sup>(٥)</sup> ، فَلاَ يكفي ٱستعمال ، وتسليمُ منقولٍ مِنْ غيرِ نقلٍ ، ولا ٱنتقالُهُ بنفسِهِ وإِنْ أَذِنَ ٱلبائعُ في كلِّ ذلكَ .

( وَ ) قبضُ ( مَا يُتنَاوَلُ بِٱلْيَدِ بِٱلتَّنَاوُلِ بِٱلْيَدِ ) وإِنْ لمْ يتحوَّلْ مِنْ مكانِهِ ، أَو تركَهُ بعدَ ذلكَ بدارِ

<sup>(</sup>١) في (ت) : (على التسليم) .

<sup>(</sup>٢) أي: وعلىٰ هاذا المعتمد.

<sup>(</sup>٣) خالفه الإمام الرملي رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » ، والخطيب رحمه الله تعالىٰ في « المغني » حيث قالا : ( وصرح في « أصل الروضة » كالبغوي باشتراط قبض العوضين ؛ أي : وإن لم يكونا ربويين ، وهاذا هو المعتمد ) من « حاشية التحفة » للشرواني ( ٤٠٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أي: اشترطه الإمام ابن الرفعة في كتابه «المطلب » شرح « الوسيط » .

وكذا السفينة الكبيرة التي في البَرِّ ، فالتفريغ شرطٌ في الكل ، وإنما المراد أن الكبيرة التي في البرِّ ليست من المنقولات ، فلا يشترط في قبضها النقل ، فهي كالعقار يكفي فيها التخلية ؛ لعسر النقل .

وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ ٱلْمَبِيعِ إِلاَّ إِذَا سَلَّمَ ٱلثَّمَنَ ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا ، أَوْ أَذِنَ لَهُ ٱلْبَائِعُ فِي قَبْضِهِ ، وَلَوِ ٱشْتَرَىٰ شَيْئاً وَهُوَ فِي يَدِهِ . . فَقَبْضُهُ يَحْصُلُ بِنَفْسِ ٱلْبَيْعِ . . . . . . . . .

ٱلبائعِ ، أَو كَانَ بِمِحلِّ يَخْتَصُّ بِٱلبَائِعِ<sup>(١)</sup> وَلَمْ يَأْذَنْ ، بِخَلَافِ ٱلمِنْقُولِ لَا بُدَّ مِنْ إِذَنِهِ فِي ٱلنَّقُلِ فَيهِ لَلْقَبْضِ ، فَإِنْ لَم يَأْذَنْ ، أَو أَذِنَ مطلقاً ولَهُ حَقُّ ٱلحبسِ . كَانَ قَبْضاً مُضْمَّناً (٢) لا مُبيحاً لِلتَّصرُّفِ .

( وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ ٱلْمَبِيعِ إِلاَّ إِذَا سَلَّمَ ٱلنَّمَنَ ، أَوْ كَانَ مُؤَجَّلاً ) فيستبدُّ بهِ وإِنْ حلَّ المؤجلُ ؛ لرضاهُ بذمتهِ ( أَوْ أَذِنَ لَهُ ٱلْبَائِعُ فِي قَبْضِهِ ) فإذا ٱستبدَّ ، وٱلثمنُ حالٌ ، ولم يسلِّمهُ ، ولا أَذنَ لَهُ ٱلبائعُ. . لزمَهُ ردُّهُ ، ولا ينفذُ تصرُّفُهُ فيهِ ، للكنَّهُ يدخلُ في ضمانِهِ ؛ ليُطالبَ بهِ إِنِ ٱستحقَّ ، وليستقرَّ ثمنُهُ عليهِ .

( وَلَوِ ٱشْتَرَىٰ شَيْتًا وَهُوَ فِي يَدِهِ . . فَقَبْضُهُ يَحْصُلُ بِنَفْسِ ٱلْبَيْعِ ) على ما قالَهُ بعضُهُمْ ، كنِ ٱلمعتمدُ ـ كما بيَّنتُهُ في « شرحِ ٱلعُبابِ » وغيرِه (٣) ـ : أَنَّهُ إِذَا غَابَ عَنْ محلِّ ٱلعقدِ غيرُ ٱلمنقولِ ، أَوِ ٱلمنقولُ بيدِ ٱلمشتري ، أَو أَجنبيٍّ أَمَانةً أَو غيرَها . . لم يكفِ في ٱلأَوَّلِ إِلاَّ ٱلتَّخليةُ معَ مُضيٍّ زمنٍ يمكنُ فيهِ ٱلوصولُ للمبيعِ وٱلتَّفريغِ .

وفي ٱلثَّاني مضيِّ زمنٍ يمكنُ فيهِ ٱلنَّقلُ ، وأنَّ ٱلحاضر<sup>(٤)</sup> بيدِ ٱلمشتري أَوِ ٱلأجنبيِّ ، ولا أَمتعةَ فيهِ لغيرِ ٱلمشتري لا يكفي فيهِ إِلاَّ ٱلتَّخليةُ في غيرِ ٱلمنقولِ ، وٱلنَّقلُ فيهِ .

ولا يحتاجُ في ٱلكلِّ إِلىٰ إِذِنِ ٱلبائعِ إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ حقُّ ٱلحبسِ ، وإِنَّما يكونُ كلٌّ منَ ٱلتَّخليةِ وٱلتَّناولِ وٱلنَّقلِ قبضاً بمجرَّدِهِ فيمَا لم يُقدَّرْ ، بخلافِ ٱلمقدَّرِ لا بُدَّ فيهِ معَ ذلكَ من ٱلتَّقديرِ ؛ كَمَا

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ١٧٨ ) : ( قيل : « إنها عبارة مقلوبة ، وصوابها : لا يختص البائع به ؛ لأن الباء تدخل على المقصور الذي لا يتعدىٰ » . ورُدَّ بأن دخول الباء على المقصور عليه لغةٌ صحيحةٌ وإن كان الأكثر دخولها على المقصور ، كما ذكره السيد الجرجاني . ففي التعبير بالصواب نظر ) .

<sup>(</sup>٢) أي : مثبتاً للضمان لاستيلائه عليه ، فلو خرج مستحقاً بعد تلفه. . غرم بدله لمستحقه ، ويرجع به على البائع ، ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع ؛ لأن يد البائع عليه إلى الآن . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « حاشية فتح الجواد » ( ١/٤١٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) معطوف علىٰ قوله: (أنه إذا غاب عن محلِّ. . ) .

وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلشَّيْءَ مُقَدَّراً بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ عَدًّ. . فَلاَ بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ بِذَلِكَ ٱلتَّقْدِيرِ ، وَيُجْبَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِ ٱلْمَبِيعِ أَوَّلاً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ٱلثَّمَنُ مُعَيَّناً. . أُجْبرَ .

### ؋ۺؙٚڵٷ

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ٱلثَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا ، ......

قَالَ : ﴿ وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلشَّيْءَ ﴾ حَالَ كُونِهِ ﴿ مُقَدَّراً بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ ، أَوْ عَدِّ. . فَلاَ بُدَّ ﴾ في صحةِ ٱلتَّصرُّفِ فيهِ ونحوِهِ ﴿ مِنْ قَبْضِهِ بِذَلِكَ ٱلتَّقْدِيرِ ﴾ .

فَمَا قُبِضَ بغيرِ مَا قُدِّرَ بهِ أَو جُزافاً.. يفسدُ قبضُهُ ، فلا يَصِحُّ ٱلتَّصرُّفُ فيهِ ، لكنَّهُ يضمنُهُ ؛ لأَنَّهُ في يدِهِ ، وذلكَ لقولِهِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ : « منِ ٱبتاعَ طعاماً.. فَلاَ يبعْهُ حتَّىٰ يكتالَهُ » .

ويُشترطُ في صحَّةِ ٱلتَّصرفِ أَيضاً في سائرِهَا (١) من رؤيةِ ٱلقابضِ للمقبوضِ وإِنْ رآهُ عندَ ٱلعقدِ .

( وَيُحْبَرُ ) البائعُ فيمَا إِذَا كَانَ الشَّمنُ في الذِّمَّةِ والمبيعُ مُعيَّناً ( عَلَىٰ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوَّلاً إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ ) فإذا سلَّمَ. . أُجبِرَ المشتري على تسليمِ الثَّمنِ ، ( فَإِنْ كَانَ النَّمَنُ مُعَيَّناً ) والمبيعُ في الذِّمَّةِ . . أُجبِرَ المشتري ، أَوِ المبيعُ مُعيَّناً أيضاً . . ( أُجْبِرَا ) أَي : يُجبرُهُمَا الحاكمُ على التَّسليمِ إليهِ ، أَوْ إلىٰ عدلٍ ، ثم يُعطي كلاً ما لَهُ ؛ لِاستواءِ الجانبينِ ، ولهُ أَنْ يبدأ بمَنْ شاءَ منهُمَا .

وسواءٌ في ذلكَ ٱلنقدانِ وٱلعَرْضانِ ، وٱلنقدُ وٱلعَرْضُ ، هـلذا إِنْ كَانَ نزاعُهُمَا في مُجرَّدِ ٱلبداءَةِ بٱلتَّسليمِ ، أَمَّا معَ خوفِ ٱلفواتِ . . فلكلِّ ـ إِلاَّ ٱلبائعَ بأَجلٍ ـ حبسُ معوَّضِهِ حتَّىٰ يقبضَ مقابلَهُ .

وإِذَا ٱمتنعَ ٱلمشتري مِنْ تسليمِ ٱلثَّمنِ ، ومالُهُ حاضرٌ أَو غائبٌ لدونِ مسافةِ ٱلقصرِ. . حُجِرَ عليهِ في جميعِ أَموالِهِ ، ومِنْهَا ٱلمبيعُ وإِنْ كثُرَتْ وقَلَّ ٱلثَّمنُ ؛ لئلاَّ يتصرَّفَ فيهَا بمَا يبطلُ حقَّ ٱلبائعِ ، فإِنْ أَعسرَ بهِ ، أَوْ غابَ مالُهُ مسافةَ ٱلقصرِ . . ٱستقلَّ ٱلبائعُ بفسخِ ٱلبيعِ ، وأَخْذِ مالِهِ .

# ( فَصِينَا لِي )

### في بيعِ النَّمرِ والحَبِّ علىٰ أصلِهِ

( وَلاَ يَصِحُّ ) حيثُ لم يكنْ ٱلأَصلُ مقطوعاً ولا جافّاً ( بَيْعُ ٱلنَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا ) إِلاَّ

<sup>(</sup>١) أي : في جميع المقبوضات ، المنقولِ وغيرهِ ، المقدَّرِ وغيرِهِ .

وَلاَ ٱلزَّرْعِ وَحْدَهُ قَبْلَ ٱشْتِدَادِ ٱلْحَبِّ إِلاَّ بِشَرْطِ ٱلْقَطْعِ ، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ ٱلشَّجَرِ أَوِ ٱلزَّرْعَ مَعَ ٱلأَرْضِ . . جَازَ بِلاَ شَرْطٍ .

### فظناف

بشرطِ ٱلقطعِ مُنجَزاً ـ وإِنْ بيعَ مِنْ مالكِ ٱلشَّجرةِ ـ لنهيهِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ عَنْ بيعِهَا قبلَ بُدوً صلاحِهَا ، وجازَ بٱلشَّرطِ ٱلمذكورِ ؛ للإِجماع .

ولا يلزمُ مالكَ ٱلأَصلِ ٱلوفاءُ بٱلشَّرطِ ٱلمذكورِ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا وجبَ لصحَّةِ ٱلبيعِ فقطْ ، ولا يلزمُهُ غيرَ ذلِكَ أَيضاً إِنْ رضيَ باتعُهُ .

أَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ ٱلصَّلاحِ. . فلا يجبُ ذلكَ ٱلشَّرطُ ، ويكفي في نخلةٍ مثلاً إِنِ ٱتَّحدَ بستانٌ وجنسٌ وعقدٌ ؛ لتحقُّقِ ٱلتَّبعيَّةِ حينئذٍ ، وهُوَ<sup>(١)</sup> : أَنْ ينقلبَ لونُ ٱلثَّمرةِ ، أَوْ يتموَّهَ ويلينَ .

( وَلاَ ) يَصِحُّ بِيعُ ( ٱلزَّرْعِ وَحْدَهُ ) أَي : بدونِ أَرضِهِ ( قَبْلَ ٱشْتِدَادِ ٱلْحَبِّ إِلاَّ بِشَرْطِ ٱلْقَطْعِ ) فيمَا يُقطَعُ ، أَوِ ٱلقلعِ فيمَا يُقلَعُ نظيرَ ما تقرَّرَ في ٱلثَّمرِ قبلَ بُدوِّ صلاحِهِ ، أَمَّا ما ٱشتدَّ حبُّهُ ؛ بأَنْ تهيّأً لِمَا هُوَ ٱلمقصودُ منهُ ، أَو حبُّ سُنبلةٍ منهُ وٱتَّحدَ ما مرَّ. . فلا يُشترَطُ ذلكَ ٱلشَّرطُ .

وخرجَ بقولِهِ : (وحدَهُ) هُنَا : ما لو باعَهُ معَ أَصلِهِ ؛ كمَا قالَ : (فَإِنْ بَاعَهُ) أَي : ٱلثمرَ (مَعَ ٱلشَّجَرِ أَوْ) باعَ (ٱلزَّرْعَ مَعَ ٱلأَرْضِ. . جَازَ بِلاَ شَرْطٍ ) للقطعِ ، بلْ لا يجوزُ شرطُهُ ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلحجرِ على ٱلمشترِي مَعَ كونِهِ تابعاً ، وبهِ فارقَ بيعَهُ مِنْ مالكِ ٱلشَّجرةِ ؛ إِذْ لاَ تبعيَّةَ فيهَا .

### ( فِضُكُلُوكُ ) في ٱلتَّحالُفِ(٢)

( وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمُتَبَايِعَانِ ) ولو وكيلينِ ، أَو وارثينِ ، أَو أَحدُهُمَا وِارثٌ وٱلآخرُ غيرُ وارثٍ<sup>(٣)</sup> ( فِي صِفَةِ ٱلْبَيْعِ ) أَو غيرِهِ مِنْ عقودِ ٱلمُعاوضَةِ ٱلمحضةِ وغيرِهَا ؛ بأَنِ ٱدَّعیٰ أَحَدُهُمَا نحوَ قَدْرٍ ، أَو

<sup>(</sup>١) أي : بدو الصلاح .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : ( فصّل في التخالف ) .

<sup>(</sup>٣) لو قال : أو مختلفين . . لكان أعم . « المنهل العميم » (خ/ ١٩١) .

تَحَالَفَا ، فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِيناً يَنْفِي فِيهَا كَلاَمَ صَاحِبِهِ ، وَيُثْبِتُ كَلاَمَ نَفْسِهِ ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِشَيْءٍ . . فَسَخَ ٱلْبَيْعَ أَحَدُهُمَا أَوِ ٱلْحَاكِمُ ، وَيَرُدُّ ٱلْمُشْتَرِي ٱلْمَبِيعَ أَوْ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِشَيْءٍ . . فَسَخَ ٱلْبَيْعِ . . صُدِّقَ مُدَّعِي ٱلصِّحَّةِ .

جنسٍ ، أَو نوعٍ ، أَو صفةٍ ، أَو غيرِهِ ، أَو شَرْطَ شيءٍ يصحُّ كأَجَلٍ ، وأَنكرَ ٱلآخَرُ ، وقَدْ صحَّ ٱلعقدُ باتفاقهِما ، ولم تكنْ بينةٌ ، أَو تعارض بينتانِ ( . . تَحَالَفَا )(١) ولو في زمنِ ٱلخِيارِ وإِنْ تلفَ العوضانِ ( فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِيناً ) واحدةً ( يَنْفِي فِيهَا كَلاَمَ صَاحِبِهِ ، وَيُشْبِثُ كَلاَمَ نَفْسِهِ ) ويُقدَّمُ ٱلنَّفيُ ندباً كوَٱللهِ ما بِعْتُ بأَلفِ بَلْ بألفينِ ؛ لأَنَّ كُلاً مدع ومدعى عليهِ ، ومنفي كلِّ في ضمنِ ويُقدَّمُ ٱلنَّفيُ ؛ ليفيدَ ٱلإِثباتُ بعدَهُ تَأْسيساً ، بخلافِ عكسِهِ ، ولا يُكتفىٰ بآلإِثباتِ ؛ لأَنَّ ٱلأَيْمانَ لا يُكتفىٰ فيها بآللزمِ والمفهومِ .

(ثُمَّ ) بعدَ ٱلتَّحالُفِ ( إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِشَيْءٍ ) بلْ أَصرًا على ٱلِاختلافِ ( . . فَسَخَ ٱلْبَيْعَ أَحَدُهُمَا أَوِ ٱلْحَاكِمُ ) وإِنْ لَم يَسْأَلاَهُ ؛ قطعاً للنَّزاعِ ، ولا ينفسخُ لو فسخَ ٱلكاذبُ إِلاَّ ظاهراً فقطْ ، وقبلَ ٱلفسخِ مِلْكُ ٱلمشتري باقِ ، فلَهُ ٱلوطءُ وغيرُهُ .

( وَ ) بعدَ ٱلفسخِ ( يَرُدُّ ٱلْمُشْتَرِي ٱلْمَبِيعَ ) إِنْ بقيتْ عينُهُ ، ولا يجوزُ لَهُ حينئذِ رَدُّ بدلِهِ ( أَوْ قِيمَتَهُ ) إِنْ كانَ متقوماً ، أَوَ مثلَهُ إِنْ كانَ مِثليّاً ( إِنْ تَلِفَ ) وإِن زادتْ قيمتُهُ علىٰ ما يَدَّعيهِ ٱلبائعُ مِنْ ثمنِهِ ، وتعتبرُ قيمتُهُ وقتَ تلفِهِ ، ويردُّ قيمةَ ٱلاَبقِ للحيلولَةِ .

( وَلَوِ ٱخْنَلَفَا فِي صِحَّةِ ٱلْبَيْعِ ) أَي : بِأَنِ ٱدَّعَىٰ أَحدُهُمَا ٱقترانَهُ بمفسدِ كَاْختلالِ ركنٍ ، أَو شرطٍ كَالرؤيةِ ، أَوِ ٱقترانِ شرطٍ مُفسدٍ لهُ ( . . صُدِّقَ مُدَّعِي ٱلصَّحَّةِ ) تقديماً للظَّاهرِ مِنْ حالِ ٱلمُكلَّفِ ؟ وهوَ : ٱجتنابُ ٱلمفسدِ ؛ لتشوِّفِ ٱلشَّارع إلىٰ إمضاءِ ٱلعقدِ .

وقَدْ يُصدَّقُ مُدَّعي ٱلفسادِ كمُدَّعيَ ٱلصُّلحِ على ٱلإِنكارِ ، ومُدَّعي نحوِ بيعٍ وبهِ نحوُ صِباً أَمكنَ .

 <sup>(</sup>١) وهاذا التحالف يكون عند الحاكم ، وأُلحق به المحكم ، فخرج تحالفهما بأنفسهما ، فلا يؤثّر فسخاً
 ولا لزوماً ، ومثله فيما ذُكِرَ جميع الأَيمان التي يترتَّبُ عليها فصل الخصومة ، فلا يعتد بها إلاَّ عند الحاكم أو
 المحكم . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ١٩٢ ) .

#### فظِينان

لاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ. . تَصَرَّفَ بِحَسَبِ ٱلإِذْنِ وَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفَ بِحَسَبِ ٱلإِذْنِ وَلاَ يَمْلِكُ ٱلْقِنُّ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ .

### فظناث

# ( فِظِينَالِقُ )

### في تصرُّفِ ٱلرَّقيقِ

( لاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ) وٱلأَمَةِ ( بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ) لأَنَّهُ محجورٌ عليهِ لِحقِّهِ ، فلا عبرةَ بسكوتِهِ ( لاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْعَبْدِ ) فلا يتجاوزُ ( . . تَصَرَّفَ بِحَسَبِ ٱلإِذْنِ ) فلا يتجاوزُ ما عُيِّنَ لهُ منْ نوعٍ ، أَو زَمَنٍ ، أَو مَحلِّ وإِنِ آنحصرتِ ٱلمصلحةُ في غيرِهِ كٱلوكيلِ ، وإنْ أَطلقَ لهُ ٱلإِذنَ . . تصرَّفَ فِيمَا شاءَ .

نَعَمْ ؛ لا يسافِرُ ، ولا يبيعُ نسيئةً ، ولا يَتصرَّفُ في رقبتِهِ ومنفعتِهِ بنحوِ بيعٍ وإِجارةٍ وإِنفاقٍ علىٰ نفسِهِ في مالِ ٱلتِّجارةِ وإِنِ ٱعتيدَ ؛ لأَنَّ ٱسمَ ٱلتِّجارةِ لا يتناولُ شيئاً مِنْ ذلكَ .

( وَلاَ يَمْلِكُ ٱلْقِنُّ ) غيرُ ٱلمكاتبِ وٱلمُبعَّضِ ولو مُدبَّراً وأَمَّ ولدٍ ( وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ ) كَمَا لا يَملكُ بٱلإرثِ .

أَمَّا ٱلمكاتبُ وٱلمُبعَّضُ. . فيملكانِ ؛ للكنْ يمتنعُ عليهِمَا وطءُ مملوكِهِمَا ـ ولو بإِذنِ ٱلسَّيِّدِ ـ لضعفِ ملكِهِمَا .

# ( فِهُمُ إِنْ إِنْ ) في السَّلَم

هُوَ : نوعٌ منَ ٱلبيعِ ؛ فَلِذَا ٱمتُنِعَ منْ كافرٍ في نحوِ قِنِّ مسلمٍ ومُصحفٍ ، لكنَّهُ نوعٌ مخصوصٌ ؛ فلذا ٱشتُرِطَ فيهِ شروطٌ زائدةٌ علىٰ شروطِ مطلقِ ٱلبيعِ ٱلسَّابِقةِ إِلاَّ ٱلرُّؤيةَ .

( وَ ) مِنْ ثَمَّ : لاَ ( يَصِحُّ ٱلسَّلَمُ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ ٱلْبَيْعُ ) إِلاَّ ( بِشُرُوطٍ ) أُخرىٰ :

ٱلْأَوَّلُ: قَبْضُ رَأْسِ ٱلْمَالِ فِي ٱلْمَجْلِسِ. ٱلثَّانِي: كَوْنُ ٱلْمُسْلَمِ فِيهِ فِي ٱلذِّمَّةِ. ٱلثَّالِثُ: بَيَانُ مَحَلِّ ٱلتَّسْلِيمِ إِنْ كَانَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ مُوَّجَّلاً، وَلِحَمْلِهِ مُوْنَةٌ، أَوْ كَانَ ٱلنَّالِثُ : بَيَانُ مَحَلِّ ٱلتَّسْلِيمِ كَٱلْمَفَازَةِ . ٱلرَّابِعُ: ٱلْعِلْمُ بِٱلأَجَلِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً . . . . . . . .

( ٱلأَوَّلُ : قَبْضُ رَأْسِ ٱلْمَالِ ) ٱلمعيَّنِ ، أَوِ ٱلَّذي في ٱلذِّمَّةِ ( فِي ٱلْمَجْلِسِ ) أَي : مجلسِ ٱلخِيارِ وإِنِ ٱستوفَى ٱلمقابلَ فيهِ ؛ لأَنَّهُ عقدُ غررٍ فلا يُضمُّ إِليهِ غررٌ آخرُ .

فإنْ قبضَ بعضَهُ. . صحَّ فيهِ بقسطِهِ ، ولِلمُسْلَمِ إِليهِ بعدَ قبضِهِ ردُّهُ للمسلِمِ ولو عَنْ دَيْنِهِ . ولا بُدَّ مِنَ ٱلقبضِ الحقيقيِّ إِلاَّ إِنْ كانَ رأْسُ ٱلمالِ منفعةً . . فقبضُهَا بقبضِ محلِّهَا .

( ٱلثَّانِي : كَوْنُ ٱلْمُسْلَم فِيهِ فِي ٱلذِّمَّةِ ) حالاً كانَ أَو مؤجَّلاً ؛ لأنَّهُ ٱلَّذي وُضِعَ لَهُ لفظُ ٱلسَّلم .

فإِنْ قالَ : أَسلمتُ إِليَكَ أَلفاً في هَـٰذا ، أَو هـٰذا في هـٰذا . ليسَ سَلَماً ؛ لِانتفاءِ شَرطِهِ ، ولا بيعً ؛ لِاختلالِ لفظِهِ ، وٱشتريتُ منكَ ثوباً صفتُهُ كَذَا بهـٰذِهِ ٱلدَّراهمِ ، أَو بعشرةٍ في ذِمَّتي . . بيعٌ عندَ ٱلشَّيخينِ (١) ؛ نظراً لِلَّفظِ ، وقالَ كثيرونَ : سَلَمٌ ؛ نظراً للمعنىٰ .

( ٱلنَّالِثُ : بَيَانُ مَحَلِّ ٱلتَّسْلِيمِ إِنْ كَانَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا ، وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ ، أَوْ كَانَ ٱلْمَوْضِعُ ) الَّذي وقعَ فيهِ ٱلعقدُ ( لاَ يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ كَٱلْمَفَازَةِ ) لتفاوتِ ٱلأَغراضِ فيمَا يُرادُ منَ ٱلأَمكِنَةِ حينئذِ ، ولاَ يَصْلُحُ لِلتَسْلِيمِ . . لم يُشترطْ ذلكَ ، وتعيَّنَ محلُّ ٱلعقدِ للتَسليم ؛ للعرفِ .

( ٱلرَّابِعُ : ٱلْعِلْمُ ) أَي : علمُ ٱلمتعاقدَيْنِ ( بِٱلأَجَلِ إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ) للخبرِ ٱلصَّحيحِ ، فَلاَ يصحُّ بالمجهولِ ؛ كالحصادِ أوِ ٱلشتاءِ أوِ ٱلعطاءِ ولمْ يُريدا وقتَهَا ٱلمعيَّنَ ، بخلافِ إلى ٱلربيعِ أَو أَولهُ ، وينصرفُ لأَولِ ٱلرَّبيعينِ ، وإلىٰ نحوِ فِصح ٱلنَّصارىٰ إِنْ علمَهُ ٱلعاقدانِ .

وإِنَّما ٱشتُرطَ في أَوصافِ ٱلسَّلَمِ ونحوِ ٱلمكيالِ معرفَتُهُمَا معَ عدلَيْنِ ؛ لأَنَّ ٱلجهالةَ هُنَا راجعةٌ للأَجلِ ، وثَمَّ للمعقودِ عليهِ ، وهُوَ يُحتاطُ لَهُ أَكثرُ .

وتنصرفُ ٱلأَشهرُ للهلاليَّةِ إِلاَّ إِن وقعَ ٱلعقدُ أَثناءَ ٱلشَّهرِ.. فيُكْمِلُ ٱلمنكسرَ ثلاثينَ .

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٢٠٤): ( قوله : واشتريت منك ثوباً. . .
 إلخ ؛ أي : وقول الشخص : اشتريت . . . إلخ ، فهو مبتدأ علىٰ تقدير القول ، أو لقصد لفظه ، خبرُهُ قوله :
 بيعٌ ) .

( ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ ) في ٱلمؤجَّلِ ، ووقتَ ٱلعقدِ في ٱلحالِّ ، فلا يصحُّ في منقطع عندَهُ كالرُّطبِ في ٱلشِّتاءِ ، بخلافِ غيرِ ٱلمنقطعِ وإِنْ كانَ مجلوباً .

( ٱلسَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْرُوفَ ٱلْمِقْدَارِ بِٱلْوَزْنِ ) فَي كلِّ شيءٍ ( أَوْ بِهِ أَوِ ٱلْكَيْلِ ) لا بهمَا معاً ، في كلِّ صغيرِ ٱلجِرْمِ ـ وهوَ ما لا يتجافَىٰ في ٱلمكيالِ كجَوْزٍ ـ وإِنْ لم يُعْتَدِ ٱلكيلُ فيهِ ، بخلافِ ما هوَ أَكبرُ جِرماً مِنَ ٱلتَّمرِ ؛ كبيضِ دجاجةٍ ، وبُقُولٍ ، وقَصَبٍ ؛ فإِنَّهُ موزونٌ لا غَيرَ .

( أَوِ ٱلذَّرْعِ ) في ٱلمذروعِ كَٱلثِّيابِ ( أَوِ ٱلْعَدِّ ) في ٱلمعدودِ كَٱللَّبِنِ .

ويجوزُ جمعُ ٱلوزنِ وٱلذَّرعِ في ٱلخشبِ ؛ لأَنَّ زائدَهُ يُنحتُ .

وٱلوزنِ وٱلذَّرعِ في نحوِ ٱلْثيابِ ، وٱلوزنِ وٱلعدِّ إِنْ أُريدُ ٱلوزنُ ٱلتَّقريبيُّ ، أَو كانَ ذلكَ في عددٍ يسيرِ لا يتعذَّرُ تحصيلُهُ عليهِ .

ويمتنعُ ٱلسَّلمُ في نحوِ بِطِّيخةٍ أَو بيضةٍ ؛ لأَنَّهُ يحتاجُ لذكرِ حجمِهَا معَ وزنِهَا ؛ وذلكَ يورثُ عِزَّةَ ٱلوجودِ .

( ٱلسَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ ٱلأَوْصَافِ ٱلَّتِي لاَ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا ) لِانضباطِهَا وغلبةِ قصدِهَا عُرفاً ، فكلُّ وصفٍ آختَلفَ بهِ ٱلغرضُ ٱختلافاً ظاهراً ، أَو غلبَ في ٱلجنسِ قصدُهُ مِنْ حيثُ ٱلقيمةُ ولم يكنْ فضيلةٌ يدلُّ ٱلأَصلُ علىٰ عدمِهَا ؛ كَالكتابةِ ، وزيادةِ ٱلقوةِ . . وجبَ ذِكْرُهُ ؛ وإلاَّ . . أَذَّىٰ إلىٰ جهالةِ ٱلمعقودِ عليهِ .

( فَإِذَا أَسْلَمَ فِي ٱلرَّقِيقِ . . يَذْكُرُ نَوْعَهُ ) ولا يحتاجُ معَ ذكرِهِ إِلَىٰ ذكرِ ٱلجِنْسِ .

( وَصِنْفَهُ ) إِنِ ٱختلفَ ، كخطائيِّ ، أَو روميٍّ معَ قولِهِ : تركيِّ (١) .

( وَذُكُورَتَهُ ، وَأُنُوثَنَهُ ، وَسِنَّهُ ) ويتعيَّنُ فيهِ ٱلتَّقريبُ ، فإِنْ حدَّدَهُ كٱبنِ سبعِ سنينَ مِنْ غيرِ زيادةٍ

<sup>(</sup>١) الخطائي والرومي: صنفان من التركي ، فالتركي تمثيل للنوع.

ولا نقص. . بطَلَ ؛ لندرتِهِ .

( وَقَلَّهُ ) أَي : طولَهُ ، أَو قِصَرَهُ ، أَو كونَهُ رَبْعةً كستَّةِ أَشبارِ .

وَٱلأَوجَهُ : أنَّهُ تقريبيُّ أَيضاً ﴿ وَثُيُوبَةَ ٱلْجَارِيَةِ وَبَكَارَتَهَا ﴾ لِاختلافِ ٱلغرضِ بهِمَا ٱختلافاً ظاهراً .

( وَفِي ٱلتَّمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْحُبُوبِ . . يَذْكُرُ لَوْنَهُ ، وَنَوْعَهُ ، وَبَلَدَهُ ، وَصِغَرَ ٱلْحَبَّةِ وَكِبَرَهَا ، وَعَنْقَهُ وَحَدَاثَتَهُ ، وَكَوْنَهُ مَسْقِيّاً أَوْ غَيْرَهُ ) ويُقاسُ بذلكَ باقي ٱلأَجناسِ ٱلمصرَّحِ بِهَا في ٱلمطوَّلاتِ ، وٱلمدارُ إِنَّما هوَ على الضَّابِطِ ٱلَّذي ذكرنَاهُ .

( ٱلثَّامِنُ : مَعْرِفَةُ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ ٱلصِّفَاتِ مَعَ عَدْلَيْنِ آخَرَيْنِ ) لِيُرجَعَ إِلِيهِمَا عندَ ٱلتَّنازُع ، وليسَ المرادُ معرفةَ عدلينِ معيَّنينِ ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يُوجَدَا أَبداً في ٱلبلدِ ممَّنْ يعرفُ ذلكَ عدلانِ فأَكثرَ ؛ فإنَّ ٱلمُعيَّنينِ إذا ٱختصًا بٱلمعرفِةِ . . قَدْ يتعذَّرَانِ عندَ ٱلمحِلِّ .

( وَلاَ يَجُوزُ<sup>(١)</sup> أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنِ ٱلْمُسْلَمِ فِيهِ وَٱلْمَبِيعِ ) في ٱلذِّمَّةِ ٱلذي عُقِدَ بغيرِ لفظِ ٱلسَّلَمِ ( غَيْرُ نَوْعِهِ ) ولو مِنْ جنسِهِ ( كَتَمْرٍ عَنْ رُطَبٍ ) ومعقليِّ عَنْ بَرْنيٍّ ، وحنطةٍ سمراءَ عنْ بيضاءَ ، ومسقيً بماءِ عنْ مسقيٍّ بماءِ عَنْ مسقيٍّ بماءِ عَنْ مسقيٍّ بماءِ أرضٍ ، وقِنِّ تركيٍّ عَنْ هنديٍّ وبالعكوسِ ؛ لعمومِ ٱلأَخبارِ .

( وَيَجُوزُ ) أَنْ يستبدلَ ( بِأَرْدَأَ مِنَ ٱلْمَشْرُوطِ ) إِذا ٱتَّحدا في ٱلنَّوعِ وٱختلَفَا ( فِي ٱلصَّفَةِ ) كَنْ ( إِنْ رَضِيَ ) ٱلمستحِقُّ ؛ لأَنَّهُ مسامحةٌ بمجردِ صفةٍ ، فإِنْ لم يرضَ. . لم يلزمْهُ قَبولُهُ وإِنْ كانَ أَجودَ مِنْ وجهِ آخرَ ؛ لتضرُّرهِ بهِ .

<sup>(</sup>١) أي : ولا يصح ـ كما في « المنهاج » ـ فلو عبَّر به. . لكان أولىٰ ؛ لأنه يلزم من عدم الصحة عدمُ الجواز من غير عكس .

وَيَصِحُّ قَرْضُ كُلِّ مَا يَصِحُّ ٱلسَّلَمُ فِيهِ ، وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ ، . . . . .

### ( فِهُمُ إِنْهُا) في القَرْضِ

وهُوَ : تمليكُ شيءٍ بردِّ بدلِهِ ، وَأَصلُهُ : ٱلقُربةُ ، وفي حديثٍ أنَّهُ أَفضلُ منَ ٱلصَّدقَةِ ، وفي آخرَ عكسُهُ ، وجمعتُ بينهُمَا في « شرحِ ٱلإِرشادِ ٱلكبيرِ » .

وقدْ يحرُمُ إِنْ غلبَ علىٰ ظنّهِ صرفُ ٱلمقترضِ لِمَا يَأْخذُهُ في حرامٍ ، ويجوزُ لمضطرٍ مطلقاً ، وكذا لغيرِهِ بشرطِ أَنْ يَغلبَ علىٰ ظنّهِ وفاؤُهُ مِنْ جهةٍ لهُ ظاهرةٍ ، أَو عَلِمَ ٱلمقرِضُ بحالِهِ ، فإنِ ٱنتفىٰ كُلُّ مِنْ هـٰذينِ . . حَرُمَ ، وكانَ مِنْ أَكْلِ أَموالِ ٱلنَّاسِ بٱلباطلِ .

( وَيَصِحُ قَرْضُ كُلِّ مَا ) مِنْ شَانِهِ أَنَّهُ ( يَصِحُ ٱلسَّلَمُ فِيهِ ) مِنْ حيوانٍ وغيرِهِ ؛ لصحَّةِ ثبوتِهِ في ٱلذَّمَّةِ ، بخلافِ مَا يمتنعُ ٱلسَّلَمُ فيهِ ؛ كَٱلعقارِ ومنفعتِهِ ، ومنفعةِ ٱلسَّفينةِ ، وسائرِ ما لا ينضبطُ ، أَو يتعذَّرُ وجودُهُ لتعذُّرِ أَو تعشُّرِ ردِّ مثلِهِ .

وقدْ يجوزُ قرضُ ما لا يُسلَمُ فيه كالخبزِ بالوزنِ ، وقِيلَ : بالعدِّ ؛ للإِجماعِ الفعليِّ عليهِ ، وفيهِ حديثٌ منقطعٌ ، وكالخميرِ الحامضِ ، وكجزءِ مِنْ دارٍ لمْ يزدْ على النَّصفِ ؛ لأَنَّ لَهُ حينتَذِ مِثْلًا .

وقَدْ يمتنعُ قرضُ ما يسلمُ فيهِ كأُمَّةٍ تحلُّ للمقترضِ ، كَمَا يأتي .

( وَلاَ بُدَّ ) في صحَّةِ ٱلقرضِ ( مِنَ **ٱلإِبجَابِ** ) ٱلصَّريحيِّ ؛ كأَقرضتُكَ ، أَو أَسلفتُكَ وإِنْ لم يقُلْ بمثلِهِ ؛ لأَنَّ ذلكَ هُوَ موضوعُهَا ، أَوِ ٱلكنايةِ كخُذْهُ بمثلِهِ ، أَو ببدلِهِ علىٰ ما قالَهُ جمعُ<sup>(١)</sup> ؛ لاحتمالِهِمَا ٱلبيعَ أَيضاً .

( وَٱلْقَبُولِ ) ٱلمتَّصلِ بهِ ٱلموافِقِ لَهُ في ٱلمعنىٰ ، نظيرَ ما مرَّ في ٱلبيعِ ، ويأتي هُنَا بقيةُ شروطِ ٱلبيعِ ٱلسَّابقةِ فيهِ ؛ كَفَبِلْتُهُ ، وٱقترضتُهُ .

نَعَمْ ؛ ٱلقرضُ ٱلحكميُّ ؛ كإطعامِ جائعٍ ، وكُسْوةِ عارٍ بٱلبدلِ لا يحتاجُ لصيغةٍ .

<sup>(</sup>۱) هاذه صيغة تبرَّ ، فالمعتمد : أنه صريح ، وهو ما اعتمده الشارح رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ٣٧/٥) و « فتح الجواد » ( الله عليه عليه المناهمة و « فتح الجواد » ( الله عليه كلامهم ، ثمَّ . . . إلىٰ أن قال : وخذه بمثله : لا يحتمل غير القرض فكان صريحاً فيه بناءً علىٰ خلاف ما مرَّ عن أولئك الموافق للمتن و « المنهاج » وغيرهما ) .

وٱلتماسُ ٱلمقرضِ كإِيجابِهِ ، وٱلمقترضِ كَقَبولِهِ ، ومِنْ ثَمَّ : جرىٰ هُنَا خلافُ ٱلمُعاطاةِ ، ويجوزُ إِقراضُ مكيلٍ وزناً ، وعكسُهُ إِنْ لم يتجافَ في ٱلمكيالِ كٱلسَّلمِ .

( وَلاَ يَجُوزُ إِقْرَاضُ جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ ) ولو مَمْسوحاً ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يردُّهَا بعدَ ٱلنَّمتُّعِ ، فَكانَ كَإِعارَةِ ٱلجواري للوطءِ ، وهوَ حرامٌ إِجماعاً ، ونَقْلُ إِباحَتِهِ عَنْ عطاءٍ باطلٌ .

أَمَّا مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ لمحرميَّةٍ ، أَو نحوِ تَمَجُّسٍ. . فيجوزُ إِقراضُهَا لَهُ ، بخلافِ نحوِ أُختِ زوجتِهِ ، ويمتنعُ إِقراضُ ٱلخُنثىٰ ؛ لِامتناعِ ٱلسَّلمِ فيهِ ، لا إِقراضُ ٱلأَمَةِ للخنثىٰ علىٰ نزاعٍ فيهِ .

( وَ ) مِنْ أَحكامِ ٱلقَرْضِ أَنَّهُ يجبُ أَنَّهُ ( يَرُدُّ مِثْلَهُ ) حقيقةً في ٱلمثليِّ ـ وإِنْ بَطَلَ ٱلتَّعاملُ بِهِ ـ وصورةً في ٱلمثقوّمِ ، وبحثَ جمعٌ ٱعتبارَ ما فيهِ منَ ٱلمعاني ـ كحِرفةٍ ـ فإِنْ لم يتأَتَّ . . ٱعتُبِرَ مَعَ ٱلصُّورةِ مراعاةُ ٱلقيمةِ ، ويُصدَّقُ فيهَا وفي ٱلصِّفةِ (١ ) ؛ لأَنَّهُ غارمٌ .

( وَلَوْ شَرَطَ ) (٢) ٱلمُقْرِضُ على ٱلمُقْتَرِضِ ( صَحِيحاً ) أَي : رَدَّهُ ( عَنْ مُكَسَّرٍ ، أَوْ زِيَادَةً ) على ما أَقرَضَهُ لَهُ ، أَو أَجودَ منهُ ( أَوْ أَجَلاً وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ ) كأَنْ يردَّهُ بعدَ شهرٍ ؛ لخوفِ نَهْبٍ أَو نحوهِ والمقترضُ مليءٌ ( . . بَطَلَ ) ٱلقرضُ ؛ لخبر : « كُلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً . . فهو رباً » وهوَ وإنْ كانَ ضعيفاً للكِنْ قالَ بهِ جمعٌ منَ ٱلصَّحابةِ رضوانُ ٱللهِ تعالىٰ عليهِمْ أَجمعينَ ، وأخذَ أَعمتُنَا بعمومِهِ مِنْ أَنَّ قرضٍ تضمَّنَ عودَ منفعةٍ محقَّقةٍ إلى ٱلمُقْرِضِ وإِنْ قلَّتْ . . كانَ رباً .

فإِنْ لَمْ تَعُدِ ٱلمَنفَعَةُ إِلاَّ عَلَى ٱلمَقْتَرضِ. . صَعَّ ٱلقَرضُ ، وبطلَ ٱلشَّرطُ<sup>(٣)</sup> ، ورَدُّ نحوِ ٱلزيادةِ مِنْ أَهلِ ٱلتبرُّع من غيرِ شرطٍ سُنَّةٌ ؛ لقولِهِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ : « إِنَّ خيارَكُمْ أَحسنُكُمْ قضاءً » .

<sup>(</sup>١) أي: المقترض بيمينه.

<sup>(</sup>٢) هَـٰذا شروعٌ في الشرط الواقع في القرض ، وهو ثلاثة أقسام : إن جَرَّ نفعاً للمقرض.. يكون فاسداً مفسداً للقرض ، وإن جَرَّ نفعاً للمقترض.. يكون فاسداً غير مفسدٍ له ، وإن كان للوثوق كالرهن ونحوه.. فهو صحيح ، والأول والثالث في المتن ، والثاني في الشرح . اهـ " المنهل العميم » ( خ/ ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ولم يجب الوفاء به ؛ لأنه وعدُ تبرع ؛ ومن ثُمَّ : سُنَّ الوفاءُ به ، وفارق القرضُ الرهنَ ؛ فإنه لو وقع مثل هـُــذا الشرط فيه. . بطل الرهن والشرط معاً ، وهنا يلغو الشرط لا العقد بقوة داعي القرض ؛ لأنه سُنَّةٌ بخلاف الرهن . اهـــ« المنهل العميم » ( خ/٢٢٧ ) .

أَوْ رَهْناً أَوْ كَفِيلاً. . صَحَّ . وَيُمْلَكُ ٱلْمُقْرَضُ بِٱلْقَبْضِ ، وَلِلْمُقْرِضِ ٱلرُّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِياً .

( أَوْ ) شرطَ ( رَهْناً ) يجعلُهُ عندَهُ ليتوثَّقَ بهِ <sup>(۱)</sup> ؛ حتَّىٰ يردَّ إِليهِ ما ٱقترضَهُ منهُ ( أَوْ كَفِيلاً ) أَي : ضامناً بهِ كذلكَ ـ ولا بُدَّ من تعيينهِمَا <sup>(۲)</sup> ، نظيرَ ما مرَّ في ٱلبيعِ ـ ( . . صَحَّ ) لأَنَّ هـٰـذهِ ٱلأُمورَ توثيقاتٌ لا منافعُ زائدة ، فلزمَتْ .

( وَيُمْلَكُ ٱلْمُقْرَضُ بِٱلْقَبْضِ ) بإذِنِ ٱلمُقرِضِ ، فلَهُ التَّصرُّفُ فيهِ ولَوْ في ٱلمجلسِ ، ويجوزُ إيرادُ ٱلقرضِ علىٰ موصوف ، ثُمَّ يُعيَّنُ ـ ولَوْ في غيرِ ٱلمجلسِ ـ للكنْ قبلَ طولِ ٱلفصلِ عُرفاً ، وٱلأَوجَهُ في ٱلنقوطِ ٱلمعتادِ في ٱلأَفراح : أنَّهُ كٱلهبةِ لا ٱلقرضِ وإِنِ ٱعتِيدَ رَدُّ مثلِهِ .

نَعَمْ ؛ إِنِ ٱدَّعَى ٱلمُعطَى نيةَ ٱلقرضِ. . صُدِّقَ بيمينِهِ ، ولو قالَ : أَعطِ فلاناً كَذَا لترجِعَ عليَّ. . رجعَ إِنْ كانَ لهُ غَرضٌ في إِعطائِهِ ؛ كفقرِهِ ، أَو ٱلخوفِ منهُ .

نَعَمْ ؛ لو قالَ : أَقرضْنِي خمسةً وأدِّها عَنْ زكاتي. . لَمْ يَجُزْ خلافاً للقفَّالِ .

( وَلِلْمُقْرِضِ ٱلرُّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِياً ) بمِلْكِ ٱلمقترضِ ، وإِنْ زالَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عادَ.. فيلزمُهُ ردُّهُ ، وإِنْ كانَ مُؤجَّراً.. فيأخذُهُ ٱلمقرِضُ مسلوبَ ٱلمنفعةِ ، أَو يأخذُ مثلَهُ ، ولو تعلَّقَ بهِ حقٌّ لازمٌ كرهنِ.. تعيَّنَ ٱلمثلُ ، ويرجعُ في زيادةٍ متصلةٍ لا منفصلةٍ .

r 4 x

<sup>(</sup>١) أي : بالرهن .

<sup>(</sup>٢) أي : الرهن والكفيل .

#### رَفَحُ حِس الارَّجِي الْلَجِثَرِيَّ السِّكِيّ الاِنْرَ الْاِنْرِوكِ www.moswarat.com

# المُنْ الْمِنْ الْمِنْ

### 

هُوَ **لغةً** : ٱلثبوتُ ، وشرعاً : جعلُ عينِ مالٍ وثيقةً بدينٍ يُستوفَىٰ منْهَا عندَ تعذُّرِ وفائِهِ<sup>(١)</sup> ( لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِأُمُورِ :

ٱلأَوَّلُ : ٱلإِيجَابُ ) ٱلصَّريحُ أَوِ ٱلكنايةُ ـ كرهنتُ ـ ( وَٱلْقَبُولُ ) كارتهنتُ ؛ قياساً على البيعِ ، ومِنْ ثُمَّ : يأتي هُنا جميعُ ما مرَّ ثُمَّ في ( ٱلصِّيغةِ ) .

( ٱلثَّانِي : أَلَا يُشْتَرَطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ ؛ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ ) أَو رهنِ ما يحدُثُ مِنْ زوائدِهِ ، وأَلَا يُباعَ عندَ ٱلحلولِ ، فيبطلُ ٱلرَّهنُ بذلكَ<sup>(٢)</sup> كالبيعِ ، بخلافِه بمَا يُوافِقُ مُقتضاهُ<sup>(٣)</sup> كتقديمِ ٱلمرتهَنِ بهِ علىٰ بقيةِ أَربابِ ٱلدُّيونِ ؛ فإِنَّهُ مُؤَكدٌ ، وبما فيهِ مصلحةٌ (٤) كالإشهادِ ؛ فإِنَّهُ لازمٌ ، وبمَا لا غرضَ فيهِ كَأَلاً يَأْكُلُ إِلَّا كَذَا ؛ فإِنَّهُ لغوٌ ، نظيرَ ما مَرَّ في ٱلبيع .

( ٱلثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ ٱلعَاقِدُ ) من راهنٍ ومرتهنٍ ( مُطْلَقَ ٱلتَّصَرُّفِ ) أَي : نظيرَ ما مرَّ في ٱلبيعِ ؛ أَي : مكلَّفاً مختاراً غيرَ محجورٍ عليهِ كٱلبيعِ (٥) ؛ لأَنَّ ٱلرهنَ نوعُ تبرُّعٍ ، فإنْ صدرَ مِنْ أَهلِهِ مِنْ مالِهِ . . فذاكَ ، وإلاَّ . . ٱشتُرِطَ وقوعُهُ علىٰ وجهِ ٱلمصلحةِ ( فَلاَ يَرْهَنُ ٱلْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ إِلاَّ

 <sup>(</sup>١) الوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادةٌ ، ورهنٌ ، وضمان . فالشهادة لخوف الحجد ، والآخران لخوف الإفلاس .
 . وأركان الرهن خمسة : مرهون ، مرهون به ، وصيغة ، وعاقدان .

 <sup>(</sup>٢) أي : بكل واحد من الشروط الثلاثة ؛ لإخلال الشرط في الصورة الأخيرة بالغرض من الرهن ، ولتغيير قضية العقد في الأُوليين .

<sup>(</sup>٣) أي: الرهن ؛ فإن الرهن صحيحٌ .

<sup>(</sup>٤) أي : وبخلاف الشرط بما فيه مصلحةٌ للعقد ، فهو عطفٌ علىٰ : ( بما يوافق مقتضاه ) .

قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٢٣٤) : ( مكررٌ مع قوله : « نظير . . . إلخ » فالأحسن حذف أحدهما ) .

لِضَرُورَةٍ ؛ كَنَفَقَةٍ ، وَكُِسْوَةٍ ) للمولىٰ أَو ممونِهِ ، ( وَكَذَا ) لمؤنّةِ مالِهِ أَو إِيفاءِ حقِّ لزمَهُ ( ٱنْتِظَارُ ٱلْتِظَارُ ٱلْتَظَارُ اللّهَ عَادٍ عَقادٍ يؤدِّي مِنْ ثمنِهَا ، أَو حلولُ دَينٍ لَهُ مؤجَّلٍ يُؤدِّي مِنْ ثمنِهَا ، أَو حلولُ دَينٍ لَهُ مؤجَّلٍ يُؤدِّي مِنْ ثمنِهَا ، أَو حلولُ دَينٍ لَهُ مؤجَّلٍ يُؤدِّي منهُ ؛ للمصلحةِ في كلِّ ذلك .

فإِنْ لَمْ يَنتَظَرْ شَيئًا مِنْ ذَلَكَ.. باعَ ما يرهنُهُ ، ولا يجوزُ لَهُ ٱلاِقتراضُ وٱلرَّهنُ عليهِ ؛ للضَّررِ بتقديرِ فرضِ تلفِ ٱلمرهونِ<sup>(١)</sup> .

( وَلاَ يَرْتَهِنُ ) وليُّ ٱلمحجورِ لَهُ ( إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَا لَوْ وَرِثَ دَيْناً مُؤَجَّلاً ) فيجبُ على وليَّهِ أَنْ يطلبَ من ٱلمدينِ رهناً على ٱلدَّينِ ٱلموروثِ لموليهِ ؛ ليتوثَّقَ لَهُ بهِ إلىٰ حلولِهِ ، ويلزمُهُ ٱلإرتهانُ أَيضاً علىٰ ما أَقرضَهُ أَو باعَهُ مؤجَّلاً ؛ لخوفٍ عليهِ مِنْ نحوِ نَهْبِ .

واُرتهانُ ٱلقاضي جائزٌ لا واجبٌ ، وكَذَا غيرُهُ إِنْ خافَ تَلَفَ ٱلمرهونِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُرفَعُ لحنفيٍّ يَرىٰ سقوطَ ٱلدَّينِ بتلفِهِ .

( ٱلرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمَرْهُونُ عَيْناً ) ولو جُزءاً مشاعاً ، ويُشترطُ إِذنُ ٱلشَّريكِ في قبضِ ٱلمنقولِ فقطْ ( فَلاَ يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ ) ولو ممَّنْ عليهِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مقدورٍ علىٰ تسليمِهِ ( وَمَنْفَعَةٍ )<sup>(٢)</sup> إِذْ لا يُوثَقُ بِهَا ؛ لِانعدامِهَا .

نَعَمْ ؛ قَدْ يكونانِ رهناً كَأَنْ جنىٰ على ٱلمرهونِ ؛ فإِنَّ بَدَلَهُ في ذِمَّةِ ٱلجاني محكومٌ عليهِ بأنَّهُ رهنٌ ، وكأَنْ ماتَ مدينٌ ولهُ منفعةٌ. . فإِنَّها مرهونةٌ .

( وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ عَيْناً - وَلَوْ نَقْداً - لِيَرْهَنَهَا ) لأَنَّ ٱلقصدَ ٱلتوثُّقُ ، وهوَ حاصلٌ بِهَا .

ولَوْ قالَ مالِكُهَا : ٱرْهَنْهَا بِدَيْنِكَ . . كَفَىٰ وإِنْ لَم يُصرِّحْ بٱلعاريَّةِ .

وإِنَّما يجوزُ ذلكَ ( إِذَا بَيَّنَ جِنْسَ ٱلدَّيْنِ ) ونوعَهُ ( وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ ) مِنْ حلولٍ وأجلٍ ( وٱلْمُزْنَهِنَ )

<sup>(</sup>١) في (ت): (الرهن).

٢) أي : ولا يصح رهن منفعةٍ .

ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمَرْهُونُ بِهِ دَيْناً ثَابِتاً لاَزِماً مَعْلُوماً ، فَلاَ يَصِحُّ بِعَيْنِ ، وَلاَ بِمَا سَيُقْرِضُهُ ، وَبِدَيْنِ ٱلْجُعَالَةِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ .

لاختلافِ غرضِ ٱلمعيرِ بكلِّ ذلكَ ، فإِنْ خالَفَ. . بطلَ إِلاَّ إِنْ نَقَصَ عنِ ٱلدَّينِ ٱلَّذي عيَّنَهُ ، ثُمَّ هاذهِ ٱلإعارةُ ضمانٌ من ٱلمعيرِ للدَّينِ ٱلمرهونِ بهِ في ٱلعينِ ٱلمُستعارَةِ للرَّهنِ ، فلا يتعلَّقُ ٱلدَّينُ بذِمَّتِهِ ، ولا يَحلُّ بموتهِ ، ولا يلزمُهُ أَداؤُهُ لو تلفتِ ٱلعينُ ، ولا يلزمُ رهنُهَا إِلاَّ إِذَا قبضَهَا ٱلمرتهِنُ ، فليسَ للمُعيرِ ٱلرَّجوعُ بعدَهُ ، وبهِ يصيرُ ٱلمرتَهنُ أَمانةً ، وينقطعُ حكمُ ٱلعاريَّةِ من ٱلضَّمانِ وغيرِهِ .

وإِذا حَلَّ الدَّينُ. . أَلزمَ ٱلمعيرُ ٱلمستعيرَ بفكِّهِ ، وٱلمرتهنَ بطلبِ دَيْنهِ ، فإِنْ لَمْ يُؤَدِّ ٱلرَّاهنُ. . رُوجِعَ ٱلمعيرُ ؛ فقدْ يُريدُ فداءَ عينهِ ، فإِنْ بِيعَ ولو بِإِذنِهِ. . رجَعَ على ٱلراهنِ بما بِيعَ بهِ .

وتجري هـٰـلذهِ ٱلأَحكامُ (١) فيمَا لو رهنَ مالَهُ بِدَينِ غيرِهِ عنْهُ ، أَو ضمنَهُ في رقبةِ مالِهِ بإذنِهِ .

( ٱلْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ ٱلْمَرْهُونُ بِهِ دَيْناً ثَابِتاً لاَزِماً مَعْلُوماً ، فَلاَ يَصِحُ ) ٱلرَّهنُ ( بِعَيْنِ ) ولو مضمونةً ؛ لأَنَّها لا تُستوفَىٰ مِنْ ثمنِ ٱلمرهونِ ، فخالفَ غرضَ ٱلرَّهنِ عندَ ٱلبيعِ ( وَلاَ بِمَا سَيُقْرِضُهُ ) ونحوَهُ وإِنْ جرىٰ سببُ وجوبِهِ كنفقةِ ٱلغدِ ؛ لأَنَّه وثيقةُ حَقِّ فلا تتقدَّمُ عليهِ كٱلشهادةِ .

( وَ ) لاَ ( بِدَيْنِ ٱلْجُعَالَةِ (٢) قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ) ولو بعدَ ٱلشُّروعِ فيهِ .

وفارقَ ٱلثَّمنَ في زمنِ ٱلْخِيارِ إِذا ملكَ ٱلمُشتري ٱلمبيعَ ؛ بأَنْ كانَ ٱلخِيارُ فيهِ لهُ فقطْ ، بأنَّ موجبَهُ ٱلْبيعُ وقَدْ تمَّ ، وموجبُ ٱلجُعلِ ٱلعملُ ولم يتِمَّ ، أَمَّا بعدَ ٱلفراغِ. . فيصِحُّ ؛ لِلُزومِ ٱلدَّينِ .

ولم يصرِّحْ بمحترزِ : ( معلوماً )<sup>(٣)</sup> لظهورِهِ ، فلو جهلَهُ أَحدُهُمَا. . لم يصِحَّ كقولِهِ : مِنْ درهمٍ إلىٰ عشرةٍ ، بخلافِ ضمانِهِ .

<sup>(</sup>١) أي : المذكورة من قوله : ( وإذا حلَّ الدَّين ) إلىٰ هنا ، ويمكن أن يقال : من قول المتن : ( ويجوز أن يستعير . . . إلخ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : ولا يصح الرهن بجُعل الجُعالة ، وهـٰذا محترز قوله : ( لازماً ) . وصورة المسألة : أن يقول : مَنْ رَدَّ عبدي . . فله دينار ، فيقول شخصٌ : ائتني برهن وأنا أرده .

<sup>(</sup>٣) أي : قوله السابق في المتن : ( أن يكون المرهون به دَيناً. . . معلوماً ) .

#### المرابع الوالم

لاَ يَلْزَمُ ٱلرَّهْنُ إِلاَّ بِقَبْضِهِ بِإِذْنِ ٱلْمَالِكِ ، وَلَوْ رَهَنَهُ شَيْئاً فِي يَدِهِ . . لَمْ يَلْزَمِ إِلاَّ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ، وَيَجُوزُ ٱلرُّجُوعُ عَنِ ٱلرَّهْنِ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ . وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ ٱلْقَبْضِ ٱلتَّصَرُّفُ فِي ٱلْمَرْهُونِ بِمَا يُزِيلُ ٱلْمِلْكَ ، وَلاَ ٱلتَّزْوِيجُ ، . . . . . . . . . .

# ( فَكُنْ إِنْ ) في أحكام الرَّهنِ

( لاَ يَلْزَمُ ٱلرَّهْنُ إِلاَّ بِقَبْضِهِ) أَي : ٱلمرهونِ ، فللرَّاهِنِ قبلَهُ ٱلتَّصرُّفُ فيهِ بنحوِ ٱلبيعِ ، وٱلهبةِ وٱلرَّهنِ إِنْ قُبِضَا<sup>(١)</sup> ، وبذلكَ ينفسخُ ، بخلافِ نحوِ ٱلإِجارةِ ، وٱلتَّزويجِ ، وموتِ ٱلعاقدِ .

وإِنَّمَا يفيدُ ٱلقبضُ ٱللزومَ إِنْ كَانَ ( بِإِذْنِ ٱلْمَالِكِ ) ٱلأَهْلِ لكونِهِ مَكَلَّفاً مُختاراً رشيداً ، ويُشترَطُ في ٱلقبضِ هُنَا ما مَرَّ في ٱلبيع ؛ وذلكَ لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ فَرِهَنُ مَّقُبُوضَةً ﴾ .

( وَلَوْ رَهَنَهُ شَيْئًا فِي يَدِهِ ) أَمانةً أَو ضماناً ( . . لَمْ يَلْزَمِ ) ٱلرَّهنُ ( إِلاَّ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِيهِ )(٢) بأَنْ يمضيَ زمنٌ بعدَ ٱلإِذنِ يمكنُ فيهِ ٱلسَّيرُ عادةً إِلَىٰ محلِّهِ ، معَ ٱلتَّخليةِ مِنْ متاعِ غيرِ ٱلمُرتهِنِ في ٱلعقارِ ، ومعَ ٱلنَّقلِ في ٱلمنقولِ .

( وَيَجُوزُ ٱلرُّجُوعُ عَنِ ٱلرَّهْنِ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ ) لعدم لُزُومِهِ ، كمَا تقرَّرَ .

( وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ ٱلْقَبْضِ ٱلتَّصَرُّفُ فِي ٱلْمَرْهُونِ ) بغيرِ إِذِنِ ٱلمرتهنِ ( بِمَا يُزِيلُ ٱلْمِلْكَ ) أَو ينقلُهُ للغيرِ ، أَو يزاحمُ ٱلمرتهنَ ، أَو ينقصُ ٱلمرهونَ ، أَو يقلِّلُ ٱلرَّغبةَ فيهِ ، فلاَ يجوزُ ٱلبيعُ ولا ٱلرَّهنُ ( وَلاَ ٱلتَّزْوِيجُ ) ولا ٱلوطءُ ولَوْ لمنْ لا تَحبلُ ؛ حسماً للبابِ ، لِفواتِ ٱلتَّوثُّقِ بكلِّ ذلكَ وما في معناهُ .

ولا ٱلسَّفرُ ـ وإِنْ قَصُرَ ـ إِلاَّ لضرورة (٣) ولا ٱنتفاعٌ يضرُ ؛ كبناءٍ ، أَو غرسٍ في أَرضٍ مرهونةٍ .

<sup>(</sup>١) أي : الهبة والرهن ، بخلاف غير المقبوض منهما ، هاذا ما اعتمده الشارح في « التحفة » ، وخالفه الرملي فاعتمد بأنه لا فرق في كلِّ منهما بين المقبوض وغيره . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي: بعد إذن الراهن للمرتهن في القبض.

<sup>(</sup>٣) أي : ولا يُجُوز للراهن السفر بالمرهون بغير إذن المرتهن ، إلاَّ لضرورةٍ ، كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو =

( وَلاَ ٱلإِجَارَةُ إِنْ كَانَ ٱلدَّيْنُ حَالاً ، أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ تَمَامِهَا ) فتبطلُ مِنْ أَصلِهَا وإِنْ جَوَّزنا بيعَ ٱلمؤجرِ ؛ لأَنَّها تنقصُ ٱلقيمةَ ، فإِنْ كَانَ يحلُّ بعدَ ٱنقضائِهَا ، أَو مَعَهُ ولوِ ٱحتمالاً . . صحَّتْ إِنْ لمْ تؤثِّر نقصاً في ٱلقيمةِ ، ولم يطلْ تفريغُ ٱلمأجورِ بعدَ ٱلحلولِ ، وكانَ ٱلمُستأجِرُ عدلاً ، أَو رضيَ بهِ ٱلمرتهِنُ ؛ لِانتفاءِ ٱلمحذورِ .

( وَيَصِحُ ) ويحلُّ ( إِعْتَاقُهُ وَٱسْتِيلاَدُهُ ) أَي : ٱلرَّاهِنِ ( ٱلْمَرْهُونَ إِنْ كَانَ مُوسِراً ) وينفذُ حالاً مِنْ غيرِ توقُّفٍ علىٰ غرمِ ٱلقيمةِ ، وٱلولدُ حُرُّ نسيبٌ ؛ لأَنَّ ٱلقيمةَ تخلُفُهُمَا كَمَا قالَ : ( وَيَغْرَمُ ٱلْقِيمَةَ ) ويغرمُ أَرْشَ ٱلبكارةِ أَيضاً ، فٱلوثيقةُ باقيةٌ ، ويُعتبرُ يومُ ٱلإعتاقِ وٱلإحبالِ ، وتصيرُ مرهونةً قبلَ الغرمِ ، وكذا بعدَهُ مِنْ غيرِ حاجةٍ إلىٰ عقدٍ ، ولو أَيسرَ ببعضِهَا . عَتَقَ بقدرِ ما أَيسرَ بِهِ ، أَمَّا ٱلمعسرُ . فلا ينفذُ عتقُهُ ، وَلاَ إِيلاَدُهُ وإِنِ ٱنفكَ ٱلرَّهنُ ؛ لعجزِهِ .

نَعَمْ ؛ لو عادتِ ٱلمستولدةُ لملْكِهِ ، أَو لم تُبعْ أَصلًا. . نفَذَ إيلادُهُمَا ؛ لأَنَّهُ أَقوىٰ مِنَ ٱلعِتقِ

ولا تُباعُ مستولدةُ المعسرِ إِلاَّ إِنِ ٱستغرقَهَا ٱلدَّينُ ؛ وإِلاَّ . بيعَ مِنْهَا بقدرِهِ ، وإِلاَّ إِنْ وضعَتْ ؛ لأَنَّها حاملٌ بحُرِّ ، وترضعُهُ ٱللَّباَ ، وتوجدُ مرضعةٌ غيرُهَا .

( وَإِذَا لَزِمَ ٱلرَّهْنُ . . فَٱلْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ ) غالباً ؛ لأَنَّها ٱلرُّكنُ ٱلأَعظمُ فِي ٱلتَّوثُّقِ فَلاَ تُزَالُ إِلاَّ للإنتفاعِ ٱلمتعذِّرِ مَعَهَا .

ورهنُ نحوِ مصحفٍ ومسلمٍ منْ كافرٍ ، وسلاحٍ من حربيِّ . . يوضعُ عندَ مَنْ لَهُ تملُّكُهُ ممَّنْ يتفقانِ عليهِ ، وإلاَّ . . فعندَ عدلٍ ( إلاَّ إِذَا شَرَطًا وَضْعَهُ عِنْدُ آخَرَ ) ٱتفقا عليهِ . . فأليدُ لهُ ـ ولو فاسقاً ـ فيتولَّى ٱلحِفظَ والقبضَ ، فإنْ كانَ أَحدُهُمَا مُتصرِّفاً عنْ غيرِهِ . . تعيَّنَ العدلُ .

ولو شرطا وضعَهُ بعدَ ٱللُّزومِ عندَ ٱلرَّاهنِ. . صَحَّ .

( وَيَسْتَحِقُ ٱلْمُرْتَهِنُ بَيْعَ ٱلْمَرْهُونِ عِنْدَ ٱلْحَاجَةِ ) بأَنْ حلَّ ٱلدَّينُ ، أَو كانَ حالاً ، فلَهُ طلبُ بيعِهِ ،

قحط. . كان له السفر إن لم يتمكَّن من ردِّهِ إلى المرتهن ولا وكيله .

أو قضاءُ دَيْنِهِ ( وَيَكُونُ ٱلْمُرْتَهِنُ ) إِذا ببعَ ٱلرَّهنُ ولم يتعلَّقْ برقبتِهِ جنايةٌ ( أَقْدَمَ بِثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِهِ ) من ٱلغرماءِ ؛ لأَنَّ ذلكَ من فوائدِ ٱلرَّهنِ ، وللرَّاهنِ أَنْ يختارَ ٱلبيعَ وٱلتوفيةَ من ثمنِ ٱلرَّهنِ وإِنْ أَيسرَ .

ويُجبِرُ ٱلحاكمُ ٱلراهنَ على ٱلبيعِ ، أَوِ ٱلوفاءِ بٱلحبسِ ، أَو غيرِهِ ؛ فإِنْ أَصرَّ على ٱلاِمتناعِ.. باعَهُ ٱلحاكمُ عليهِ بعدَ ثبوتِ ٱلدَّينِ ومِلْكِ ٱلرَّاهنِ ، وكونِهِ بمحلِّ ولايتِهِ وقضى ٱلدَّينَ مِنْ ثمنِهِ ؛ دفعاً لضررِ ٱلمرتهن .

ولا يبيعُهُ ٱلراهنُ إِلاَّ بإِذِنِ ٱلمرتهنِ ، فإِنْ أَبىٰ . . أَلزَمَهُ ٱلحاكمُ : إِمَّا بِٱلإِذِنِ في بيعِهِ ليأخذَ حقَّهُ من ثمنِهِ ، أَو يبرئَهُ دفعاً لضررِ ٱلراهنِ ؛ فإِنْ أَصرَّ ولم يذكرْ عذراً . . باعَهُ ٱلحاكمُ وأَعلَمَهُ ، فإِنْ أَبَىٰ أَخْذَ ثمنِهِ . أَذِنَ ٱلحاكمُ للراهن في ٱلتَّصرُّفِ فيهِ .

( وَمُؤْنَةُ ٱلْمَرْهُونِ ) ٱلَّتِي بِهَا بِقَاؤُهُ ( كَنَفَقَتِهِ ) وأُجرةُ ردِّ ٱلهاربِ ، ودلالةٌ عندَ ٱلبيعِ ، وإعادةُ ما تهدَّمَ ، وسَقْيُ شجرٍ ( عَلَى ٱلْمَالِكِ )(١) ويُجبَرُ عليهَا ؛ لحقِّ ٱلمرتهنِ ٱستبقاءً للرَّهنِ ، فإنْ غابَ أو أُعسرَ . . راجعَ ٱلمرتهنُ ٱلحاكمَ ، ولَهُ ٱلإِنفاقُ بإذِنِهِ ؛ ليكونَ رهنا بالنفقةِ أَيضاً ، فإنْ تعذَّرَ ٱستئذانهُ . . لم يَرجعُ إلاَّ إِنْ أَشهدَ بالإِنفاقِ ليرجِعَ ، أَمَّا نحوُ أُجرةِ ٱلفصدِ . . فلا يُجبَرُ عليهَا إلاَّ لحقِّ ٱلقِنْ .

( وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ ٱلْمُرْتَهِنِ ) ولو بعدَ ٱلبراءَةِ مِنَ ٱلدَّينِ ؛ لقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « ٱلرَّهنُ من راهنِهِ » أَي : من ضمانِهِ ، فلا يضمنُهُ ٱلمرتهنُ إِلاَّ بالتعدِّي ؛ كَأْنِ ٱمتنعَ مِنْ ردِّهِ بعدَ سقوطِ ٱلدَّين .

( وَيُصَدَّقُ ) كَالمستأجرِ ( فِي دَعُوَى ٱلتَّلَفِ ) بيمينِهِ ما لَمْ يذكرْ سبباً ظاهراً. . ففيهِ تفصيلُ ٱلوديعةِ ( دُونَ ٱلرَّدِ ) لأَنَّهُمَا قَبَضَا<sup>(٢)</sup> لغرضِ أَنفسِهما ، فكانا كالْمُستعيرِ .

<sup>(</sup>١) في (ح) و(س): (على الراهن)، ولعل ما أُثبت أولىٰ، والله أعلم، قال في « فتح الجواد » ( ٢٦١/١) علىٰ عبارة « الإرشاد » ( وعلىٰ راهنه مؤنةٌ): ( الأولىٰ: « مالكِهِ » لأنه قد يكون غير الراهن) وذلك كالمعير مثلاً.

<sup>(</sup>٢) أي : المرتهن والمستأجر .

ولو رهن شيئاً وشرطا أنَّهُ مبيعٌ للمرتهنِ أَو عاريَّةٌ لهُ بعدَ شهرٍ . فهوَ أَمانةٌ بيدِ ٱلمرتهنِ قبلَ مُضيًّ ٱلشَّهرِ ـ وإِنْ علمَ ٱلفسادَ ـ ومضمونٌ عليهِ بعدَ مُضيّهِ ؛ للقاعدةِ ٱلمشهورةِ : ﴿ إِنَّ فاسدَ كلِّ عقدٍ كصحيحِهِ في ٱلأَمانةِ والضمانِ غالباً ﴾ .

( وَإِذَا وَطِىءَ ٱلْمُرْتَهِنُ ٱلْجَارِيَةَ ٱلْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ.. فَهُوَ زَانٍ ) فَيُحَدُّ مطلقاً ، ويلزمُهُ ٱلمهرُ ما لم تطاوعْهُ عالمةً باَلتَّحريم ، وولدُهَا منْهُ قِنِّ للرَّاهِنِ غيرُنسيبِ .

أَمَّا مِعَ الشُّبهةِ ؛ كأَنِ آدعىٰ جَهْلَ تحريمِهِ وحلفَ ، أَو أَسلمَ قريباً ، أَو نشأَ بعيداً عنِ ٱلعلماءِ ، أَو كانتْ لأَبيهِ أَو أُمَّهِ ، أَو أُمَّهُ . . فلاَ حدَّ ، ويلزمُهُ ٱلمهرُ كانتْ لأَبيهِ أَو أُمَّهُ . . فلاَ حدَّ ، ويلزمُهُ ٱلمهرُ لغيرِ مطاوعةٍ عالمةٍ بٱلتَّحريمِ ، وٱلولدُ حُرُّ نسيبٌ ـ إِلاَّ إِنْ ظنَها زوجتَهُ ٱلأَمَةَ . . فيكونُ قِنَّا ـ ويلزمُهُ (٢) قيمةُ ٱلحرِّ .

( وَبَكَلُ ٱلْمَرْهُونِ ) من أَرشٍ أَو قيمةٍ ( إِذَا تَلِفَ ) أَو جَنَىٰ عليهِ ( رَهْنٌ مِثْلُهُ ) إِقامةً لهُ مقامَهُ وإِنْ لم يقبضْ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ ٱلجاني ٱلراهنَ. . توقَّفَ رهنُ ٱلبدلِ علىٰ غرمِهِ ؛ إِذْ لاَ فائدةَ لرهنِهِ وهوَ في ذِمَّتِهِ ، بخلافِهِ في ذِمَّةِ غيرِهِ ، ولو لَمْ تنقصِ ٱلقيمةُ بٱلتَّلفِ كقطعِ ذكرِهِ وأُنثيبهِ أَو زادَ ٱلأَرشُ علىٰ نقصِهَا . . فازَ المَالِكُ بكلِّ ٱلأَرشِ في ٱلأُولیٰ ، وبٱلزیادةِ في ٱلثَّانيةِ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٢٦٣ ) : ( ظاهر صنيعه أنه معطوف علىٰ « مع الشبهة » فلا يكون من أفرادها ، ولا يخفىٰ ما فيه ، فلعلَّ الأصوب حذف « مع » وهاء « ظنه » فيقرأ : « ظَنَّ » بصيغة الفعل الماضى عطفاً علىٰ « ادعىٰ » ) .

<sup>(</sup>٢) أي: المرتهن ، هاذا مرتبط بما قبل المستثنى .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في " المنهل العميم " (خ/٢٦٦) : (هاذا معتمد الشارح كشيخه نقلاً عن الماوردي ، واعتمد الرملي والخطيب عدم فوز المالك بشيء ، وأن الجميع رهن "، قالا : لأن حق المرتهن تعلّق بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه . . . ولهاذا قال البلقيني : لم أر من ذكره غيره \_أي : غير الماوردي \_ وما أظن أنه يُوافَقُ عليه ، وتشبيهه في الأولىٰ بنماء الرهن مردود " ؛ فإنه لم يتناوله عقد الرهن ، بخلاف أبعاض العبد . . . إلخ قال \_أي الرملي \_ : فالراجح خلاف ما قاله الماوردي . قال " ع ش " : فيكون بدل الجناية مرهوناً وإن زادت قيمة المرهون . تدبر ) .

وَلاَ تَكُونُ زَوَائِدُهُ ٱلْمُنْفَصِلَةُ ـ كَٱلْوَلَدِ ـ مَرْهُونَةً ، بَلْ لِلرَّاهِنِ .

#### في المرابع

وَيَنْفَسِخُ ٱلرَّهْنُ بِٱلْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلدَّيْنِ، وَبِفَسْخِ ٱلْمُرْتَهِنِ، وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمُتَعَاقِدَانِ ٱلرَّاهِنُ وَٱلْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ ٱلْمُرْتَهَنِ بِهِ. . صُدِّقَ ٱلرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ فِي بَيْعٍ، وَإِلاَّ. . تَحَالَفَا ، وَفُسِخَ ٱلْبَيْعُ ، كَمَا سَبَقَ .

( وَلاَ تَكُونُ زَوَائِدُهُ ٱلْمُنْفَصِلَةُ ـ كَٱلْوَلَدِ ـ مَرْهُونَةً ، بَلْ ) هِيَ ( لِلرَّاهِنِ ) لحدوثِهَا بعدَ ٱلرَّهنِ ، وٱنفصالِهَا عَنِ ٱلمرهونِ ؛ فلم يكنْ للمرتهنِ بِهَا تعلُّقٌ .

## ( فِكُنْ الْفِي )

#### [في بيانِ ٱنفكاكِ ٱلرَّهنِ وأختلافِ ٱلمتعاقِدَيْنِ]

( وَيَنْفَسِخُ ٱلرَّهْنُ بِٱلْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ ٱلدَّيْنِ ) يعني : بفراغِ ٱلذَّمَّةِ منهُ ولَوْ بنحوِ حوالةٍ من ٱلرَّاهنِ للمرتهنِ ، أَو مِنَ ٱلمرتهنِ لغريمِهِ على ٱلرَّاهنِ ، وباُعتياضِ عينٍ عنهُ ما لم تتلفْ قبلَ قبضِهَا .

فعُلمَ ما أَجمعوا عليهِ مِنْ أنَّهُ لا ينفكُ شيءٌ مِنَ ٱلرَّهنِ ما بقيَ شيءٌ مِنَ ٱلدَّينِ .

( وَبِفَسْخِ ٱلْمُرْتَهِنِ )(١) ٱلرَّهنَ ٱلجعليَّ ؛ لأَنَّهُ جائزٌ مِنْ جهتِهِ .

( وَإِذَا ٱخْتَلَفَ ٱلْمُتَعَاقِدَانِ : ٱلرَّاهِنُ وَٱلْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ ) ٱلشيءِ ( ٱلْمُرْتَهَنِ ) ـ بفتحِ ٱلهاءِ ـ أو الدَّينِ ٱلمرهونِ ( بِهِ. . صُدِّقَ ٱلرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ ) لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ما يدعيهِ ٱلمرتهنُ مِنَ ٱلزِّيادةِ فيهِمَا ، وكَذَا يُصدَّقُ لو قالَ : إِنَّمَا أَذِنْتُ في قبضِهِ وديعةً أَوْ نحوَهَا ، أو لم آذنْ في قبضِهِ ، أو لم أرهنْ بالكليَّة .

هـٰذا ( إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ ) ٱلرَّهنُ ( فِي بَيْعٍ ، وَإِلَّا ) بأَنْ شُرِطَ فيهِ وٱختلَفَا في قدرِ المرهونِ ، أَو عينِهِ ، أَو قدرِ ٱلمرهونِ بهِ .

وكَذَا لُوِ ٱختلَفَا في أَصلِ ٱشتراطِ الرهن فيه ( . . تَحَالَفَا ، وَفُسِخَ ٱلْبَيْعُ ، كَمَا سَبَقَ ) في التَّحالُفِ .

<sup>(</sup>١) أي : وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن منه . اهـ « المنهل العميم » ( خ/٢٦٧ ) .

#### فضناف

## ( فِصِيَّالِقُ )

# [في بيان تعلُّق الدَّينِ بالتَّركةِ]

( مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ . . كَانَتْ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةً بِدَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلدَّيْنُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ) للهِ تعالىٰ ، أَو لاَدمىً .

ويُقدَّمُ منهُ ما يتعلَّقُ بعينِ ٱلتَّركةِ ؛ كَٱلزَّكاةِ ، وٱلرَّهنِ ، وٱلجنايةِ ، ورجوعِ ٱلبائعِ فيمَا ماتَ مشتريهِ مفلساً ، وسكنى ٱلمُعتدَّةِ ، وحقِّ إيتاءِ المكاتبِ ، وغيرِ ذلكَ مِنَ ٱلصُّورِ ٱلكثيرةِ ٱلَّتي ذكرتُهَا معَ ما فيهَا في « شرح ٱلإرشادِ » .

ثُمَّ بعدَ ٱلحقِّ ٱلمتعلقِ بٱلتَّرِكَةِ تُقدَّمُ مُؤْنَةُ تجهيزِهِ ، وتجهيزِ ممونِهِ كزوجتِهِ \_ ولو موسرةً \_ بٱلمعروفِ بحسبِ يسارِهِ وإعسارِهِ ، لا ممَّا كانَ عليهِ في حياتِهِ .

ثُمَّ دَينُهُ ٱلمتعلِّقُ بذمَّتِهِ ، وقُدِّمَتِ ٱلوصيةُ عليهِ في ٱلآيةِ ؛ حملاً للورثَةِ علىٰ بذلِهَا ، لعدمِ رضاهُمْ بِهَا غالباً .

وعُلِمَ مِنْ كلامِهِ أَنَّهُ لو كانتْ تركتُهُ أُلُوفاً ودينُهُ دانقاً.. كانتْ مرهونةٌ بهِ ؛ لأَنَّهُ أَحوطُ للميتِ ، وأَقربُ إِلىٰ براءةِ ذِمَّتِهِ ( فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ ٱلْوَارِثِ ) في شيءٍ منْهَا ( بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ) مَعَ وجودِ ٱلدَّينِ ولو جهلَهُ ٱلوارثُ ( قَبْلَ قَضَائِهِ ) بغيرِ إِذْنِ ٱلدَّائِنِ إِلاَّ إِنْ كانَ إِعتاقاً ، أَو إِيلاداً ، أَو هوَ موسرٌ ، نظيرَ ما مَرَّ آنفاً .

ولو لَمْ تَفِ ٱلتَّرِكَةُ بِٱلدَّينِ فوفاهُ ٱلوارثُ قدرَهَا . . ٱنفكَّتْ عنِ ٱلرَّهنيَّةِ<sup>(١)</sup> ، بخلافِ ما مَرَّ<sup>(٢)</sup> في ٱلرَّهنِ ٱلجعليِّ ؛ لأَنَّهُ أَقوىٰ .

ولوِ ٱنقطعَ خبرُ ٱلدَّائنِ. . جازَ للوارثِ ٱلتَّصرفُ علىٰ ما بحثَهُ الإسنويُّ وغيرُهُ ، وهوَ محتمِلٌ إِنْ

<sup>(</sup>١) في (ح): (عن الهيئة).

<sup>(</sup>٢) في (س): (بخلاف نظيره).

أَيِسَ مِنْهُ ، وتعذَّرَ ٱلرَّفعُ للقاضي(١) .

وخرجَ بوجودِ ٱلدَّينِ : حدوثُهُ بعدَ ٱلتصرفِ بسببِ تَقدَّمَ على ٱلموتِ ؛ كتردٍّ في بئرٍ حفرَهَا عُدواناً ، وردِّ مبيعِ بنحوِ عيبٍ فلا يبطلُ ٱلتصرفُ ، بل يُسألُ ٱلوارثُ أَداءَ الدَّينِ ؛ فإِنْ لم يؤدِّهِ. . ٱنفسخَ تصرُّفُهُ .

#### تَنبيتُه

صحَّ أنَّهُ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ قالَ : « نَفْسُ ٱلمُؤمنِ معلقةٌ بدَينِهِ حتَّىٰ يُقضَىٰ عنْهُ » ، وأنَّه صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : ( تُوفيَ ودِرْعُهُ مرهونةٌ عندَ يهوديِّ علىٰ ثلاثينَ صاعاً مِنْ شعيرٍ لأَهلِهِ ) فألحديثُ محمولٌ علىٰ غيرِ ٱلأَنبياءِ صلواتُ ٱللهِ وسلامُهُ عليهِمْ أَجمعينَ .

وقيلَ : عَلَىٰ مَنْ لم يخلفْ وفاءً ، وعليهِ ٱلماورديُّ .

وقيلَ : عَلَىٰ مَنْ عَصَىٰ بِٱلِاستدانةِ ، ومعنىٰ تعلُّقِهَا : حبسُهَا عنْ مقامِهَا ٱلكريمِ .

( وَمَا حَدَثَ ) بعدَ ٱلموتِ ( مِنَ ٱلتَّرِكَةِ مِنْ زَوَائِدَ مُنْفَصِلَةٍ ؛ كَكَسْبِ ٱلْعَبْدِ وَٱلْوَلَدِ. . فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ ) لأَنَّ ٱلتَّرِكةَ علىٰ ملكِهِمْ وإِنْ تعلَّقَ بها ٱلدَّين بعدَ ٱلموتِ ؛ لأَنَّهُ لا يمنعُ ٱلإِرثَ .

ومِنْ ثَمَّ : كَانَ للوارثِ أَخْذُها بقيمتِهَا ، وقضاءُ قَدْرِها مِنَ ٱلدَّينِ مِنْ مالِهِ ، ولا نظرَ لتوقُّعِ زيادةِ راغبِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَوصَى ٱلميتُ بدفعِهَا لِمَدِينهِ ، أَو بيعِهَا في قضاءِ دَيْنِهِ. . تَعيَّنَ ذلكَ .

藥 婆 樂

<sup>(</sup>۱) قوله: (محتمل) من اصطلاحات المتأخرين ، فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية.. فهو مشعرٌ بالترجيح ؛ لأنه بمعنىٰ : قريب ، وإن ضبطوه بالكسر.. فلا يشعر به ؛ لأنه بمعنىٰ : ذو احتمال ؛ أي : قابل للحمل والتأويل ، فإن لم يضبطوه بشيء منهما.. قال بعضهم : الذي يظهر : أن هاذا إذا لم يقع بعد أسباب الترجيح كلفظ (كما) مثلاً ، أما إذا وقع بعدها.. فيتعين الفتح ، كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف.. يتعين الكسر . أفاده في «مطلب الإيقاظ» (ص٣٦) ، وهو هنا بعد صيغة تبرُّ وتضعيف فيتعين كسره .

رَفَعَ معِي لائر عجل لالعَجْسَ يُ وَسُلْتِمَ لائِذِمَ لاَلْفِرُووكُ www.moswarat.com

#### بَابُ ٱلْحَجْر

## ( بَابُ ٱلْحَجْرِ )

بفتحِ ٱلحاءِ وهوَ لُغةً: ٱلمنعُ ، وشَرْعاً : ٱلمنعُ مِنَ ٱلتَّصرُفَاتِ ٱلماليَّةِ ، وشُرِع إِمَّا لمصلحةِ ٱلنَّفسِ وٱلغيرِ كٱلمكاتَبِ ، أَوِ ٱلغيرِ فَقَطْ ـ كٱلمفلسِ للغرماءِ ، وٱلرَّاهنِ للمرتهِنِ في ٱلمرهونِ ، ونحوِ ٱلمريضِ للورثةِ في تُلْثَيْ مالِهِ ، وٱلعبدِ لسيدِهِ ، وٱلمُرتدِّ للمسلمينَ ـ أَوِ ٱلنَّفْسِ فقطْ ؛ وهُوَ : حجرُ ٱلجُنونِ وٱلصِّبا وَٱلسَّفَهِ ، وكلُّ أَعمُّ ممَّا قبلَهُ (١) ، وهو ٱلمعقودُ له ٱلبابُ (٢) .

( ٱلصَّبِيُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ) مِن حينِ ولادتِهِ ، فتسلبُ بهِ ٱلولاياتُ ، وٱعتبارُ ٱلأَقوالِ وٱلأَفعالِ إِلاَّ نحوَ عبادةِ ٱلمُمتيزِ ، وقولُهُ : هـٰـذهِ هـديةٌ لكَ مِنْ فلانٍ ، أَو فلانٌ أَذِنَ لكَ في دخولِ دارِهِ ، أَو دعاكَ إِلَىٰ وليمةٍ ودفعُهُ ٱلزكاةَ لمَنْ عُيِّنَ لَهُ ، وتملُّكُهُ ٱلمباحاتِ .

ويستمرُّ ذلكَ ( إِلَى ٱلْبُلُوخِ رَشِيداً ) فيرتفعُ بهِ مِنْ غيرِ فكِّ قاضٍ حَجْرُ ٱلصَّبا ، ويخلفُهُ حجرُ ٱلسَّفَهِ ، ويستمرُّ إِلىٰ أَن يصيرَ رشيداً .

( وَٱلْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ) فتسلبُ بهِ ٱلأقوالُ كلُّها وأَكثَرُ ٱلأَفعالِ ، بخلافِ ما مَلَكَهُ بنحوِ ٱحتطابٍ ، وإِتلافِهِ فينفذُ إِيلادُهُ ، وتثبتُ ٱلحرمةُ بإرضاعِهِ ، ويستمرُّ ذلكَ ( إِلَى ٱلإِفَاقَةِ ) فيرتفعُ بمجردِها مِنْ غيرِ فَكَ قاضٍ أَيضاً ؛ إِذْ لا يَحتاجُ لنظرٍ وٱجتهادٍ .

( وَٱلْبُلُوغُ ) لِلذَّكرِ وٱلأُنثىٰ ( بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ) قمريةً تحديديَّةً ؛ لأَنَّهُ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/ ۲۸۰): (كذا في هاذا الكتاب ، وكأنه تحريفٌ من النَّساخ ؛ إذ الصواب أن يقول: أخص مما قبله ، أو أعم مما بعده ؛ فإن المجنون لا يُعتدُّ بشيء من تصرفاته أصلاً ، والصبي يُعتدُّ ببعض تصرفاته ؛ كالإذن في دخول الدار ، وإيصال الهدية ، والسفيه يُعتدُ بقبوله النكاح بإذن مِنْ وليه ، ولا يزوجه وليه إلاَّ بإذنه...) ، وعبارة الشارح رحمه الله تعالىٰ في « فتح الجواد » ( ٤٣٦/١ ) : ( وكلُّ أعم مما يليه ) .

<sup>(</sup>٢) أي : الحجر لمصلحة النَّفْسِ .

أَوْ خُرُوجِ ٱلْمَنِيِّ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ، أَوْ نَبَاتِ شَعَرِ ٱلْعَانَةِ فِي وَلَدِ ٱلْكَافِرِ ، أَوِ ٱلْحَيْضِ فِي ٱلْمَرْأَةِ ، أَوِ ٱلْحَبَلِ . وَٱلرُّشْدُ صَلاَحُ ٱلدِّينِ وَٱلْمَالِ ؛ فَلاَ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً كَٱلرِّنَا ، وَلاَ يُعَرِّرُ وَٱلرُّنْدُ مَلاَحُ ٱلدِّينِ وَٱلْمَالِ ؛ فَلاَ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً كَٱلرِّنَا ، وَلاَ يُصِرُّ عَلَىٰ صَغِيرَةٍ وَلاَ يُبَدِّرُ ، وَلَيْسَ مِنَ ٱلتَّبْذِيرِ صَرْفُ ٱلْمَالِ فِي وُجُوهِ ٱلْخَيْرِ ، وَٱلطَّعَامِ ٱللَّذِي لاَ يَلِيقُ .

عَليهِ وسلَّمَ : ( رأى أبنَ عمرَ رضيَ ٱللهُ تعالىٰ عنهُمَا بلغَ لمَّا ٱستكملَهَا ) وٱبتداؤُهَا مِنِ ٱنفصالِ جميعِ ٱلولدِ .

( أَوْ خُرُوجِ ٱلْمَنيِّ ) نوماً أَو يقظةً ، بجماعٍ أَو غيرِهِ ( بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ ) قمريَّة ، والظَّاهرُ أَنَّهَا تقريبٌ كَمَا في الحيضِ<sup>(١)</sup> ، فلو خرجَ قبلَ تمامِ التِّسعِ بدونِ ستةَ عشرَ يوماً.. كانَ منيًا ، وإِلاَّ.. فلاَ .

( أَوْ نَبَاتِ شَعَرِ ٱلْعَانَةِ فِي وَلَدِ ٱلْكَافِرِ ) لأَنَهُمْ بأَمرِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ في سَبْيِ بني قريظةَ قَتَلوا مَنْ أَنبتَ وتركُوا مَنْ لَمْ يُنبِتْ ، ووقتُ إمكانِهِ ٱلتسعُ ٱلمذكورةُ ، وجعلُ ٱلمصنفِ لَهُ بلوغاً حقيقياً فيهِ تجوُّزٌ ، وإِنَّما هُوَ دليلٌ على ٱلبلوغ بٱلإحتلام أَوِ ٱلسِّنِّ .

( أَوِ ٱلْحَيْضِ فِي ٱلْمَرْأَةِ ) لوقتِ إِمكانِهِ ٱلسَّابِقِ ( أَوِ ٱلْحَبَلِ ) فيهَا ، وعبَّر غيرُهُ بٱلولادةِ ، وكلُّ منهُمَا دليلُ ٱلبلوغِ بٱلإِنزالِ .

ومِنْ ثُمَّ : إِذَا وَلَدَتْ.. بَانَ أَنَّهَا بِلَغَتْ قَبِلَهَا بِسَتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحَظَّةٍ .

( وَٱلرُّشْدُ ) ٱلَّذِي يرتفعُ فِيهِ حجرُ ٱلسَّفَهِ : ( صَلاَحُ ٱلدِّينِ وَٱلْمَالِ ؛ فَلاَ يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً كَٱلزِّنَا ، وَلاَ يُصِرُّ عَلَىٰ صَغِيرَةٍ ) هاذا بيانٌ لإصلاحِ ٱلدِّينِ ، وٱلمرادُ بِهِ : أَلاَّ يَفعلَ محرَّماً يُبطلُ ٱلعدالةَ مِنْ فعلِ كبيرةٍ مطلقاً ، أَو إصرارِ علىٰ صغيرةٍ ، ولَمْ تغلبْ طاعاتُهُ .

( وَلاَ يُبَذِّرُ )(٢) بأَلاَّ يضيعَ شيئاً مِنْ مالِهِ ؛ بإِلقائِهِ في نحوِ بحرٍ ، أَو صرفِهِ في مُحرَّمٍ ولو صغيرةً ، وأَلَا يُغبَنَ في معاملتِهِ غبناً فاحشاً ، لا يسيراً كبيعِ ما يُساوي عشرةً بتسعةٍ .

( وَلَيْسَ مِنَ ٱلتَّبْذِيرِ صَرْفُ ٱلْمَالِ فِي وُجُوهِ ٱلْخَيْرِ ، وَٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي لاَ يَلِيقُ ) وكَذَا ما لاَ يَليقُ بِهِ مِنْ لباسٍ وجَوَاري تسرِّ ، ولا بُدَّ مِنِ ٱختبارِ رُشْدِ ٱلصَّبيِّ في ٱلدِّينِ ـ بأَنْ يُرىٰ فاعلاً للواجباتِ ، تاركاً

 <sup>(</sup>١) خلافاً للإمامين الرملي والخطيب رحمهما الله تعالى القائلين بأنها تحديدية .

<sup>(</sup>٢) عطف على : (ولا يصر على صغيرة). وهذا بيانٌ لإصلاح المال.

للمحرَّماتِ ـ وٱلمالِ بِمَا يليقُ بِهِ ؛ نظراً لحرفةِ أَبيهِ حتَّىٰ يغلبَ على ٱلظَّنِّ رشدُهُ ، ووقتُهُ قبلَ ٱلبلوغِ ، ويُسلَّمُ إِليهِ المالُ ليماكسَ ، ولا يعقدُ إِلاَّ ٱلوليُّ .

( وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ حَدَثَ ) كتبذيرٍ طارٍ بعدَ بلوغِهِ رشيداً (.. فَوَلِيَّهُ ٱلْقَاضِي ) دونَ ٱلأَبِ وغيرِهِ ( فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ ) وجوباً ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « خُذُوا عَلَىٰ أَيدِي سُفَهائِكُمْ » .

ولا يرتفعُ حجرُهُ إِلاَّ بفكِّهِ كَمَا لا يثبتُ إِلاَّ بضرْبِهِ ، فَمَا دامَ هـٰـذا ٱلسَّفيهُ لـم يُحجَرْ عليهِ. . فتصرُّفُهُ صحيحٌ ، وهـٰـذَا يُسمَّىٰ بِٱلسَّفيهِ ٱلمهمَلِ .

( وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهاً ) أَي : غيرَ مصلح لِدينهِ أَو مالِهِ ، أَو جُنَّ ٱلرشيدُ أَو غيرُهُ ( . . فَوَلِيَّهُ وَلِيُّهُ فِي ٱلصِّغَرِ ) فهوَ محجورٌ عليهِ شرعاً وإِنْ لم يُحْجَرْ عليهِ حِسّاً .

فإِنْ بِلَغَ مُصلحاً لهُمَا ، أَو غيرَ مصلحٍ ثُمَّ صارَ مُصلحاً لهُمَا . . ٱنفَّكَ حجرُهُ ، ودُفِعَ إِليهِ مالُهُ ـ ولوِ ٱمرأةً ـ بِلاَ حاكمٍ .

نَعَمْ ؛ ٱلقولُ قولُ ٱلوليِّ في دوامِ ٱلحجرِ إِلاَّ أَنْ تقومَ بينةٌ بٱلرشدِ ، أَو يقرَّ ٱلوليُّ بهِ لـٰكنْ بٱلنسبةِ إليهِ ؛ لِانتفاءِ ولايتِهِ ، ويلزمُهُ تمكينُهُ مِنْ مالِهِ حيثُ عَلِمَ رُشدَهُ وإِنْ لَم يَثبتْ ؛ لـٰكن صِحَّة تصرُّفِهِ في ٱلظَّاهِرِ متوقفةٌ علىٰ ثبوتِهِ .

( وَلاَ يَصِحُّ مِنَ ٱلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ تَصَرُّفُهُ فِي ٱلْمَالِ ) كبيع ولو بغبطةٍ وإِنْ أَذِنَ لَهُ وليَّهُ أَو موكلُهُ وإِنْ قَدَّرَ له العوضَ ؛ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ ٱلإِتلافِ ، ويضمنُ القابضُ منهُ وإِنْ جهلَ حالَهُ ، لا هوَ ما قبضَهُ مِنْ رشيدٍ ؛ وتلفَ ولو بِإِتلافِهِ لَهُ في غيرِ أَمانةٍ قبلَ ٱلمطالبةِ بردِّهِ وإِنِ ٱنفكَّ الحجرُ<sup>(١)</sup> ، وجَهِلَ حالَهُ مَنْ عاملَهُ ؛ لتقصيرِهِ بتركِ ٱلبحثِ<sup>(٢)</sup> .

( فَلَوِ ٱشْتَرَىٰ ) مثلاً ( شَيْئاً وَتَلِفَ ) ولو بِإِتلافِهِ لَهُ ﴿ . . فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ولو بعدَ رُشْدِهِ للكنْ

<sup>(</sup>١) في ( ت ) : ( انفكَّ حجره ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ح ) : ( بتركه البحث ) .

وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِٱلْحَدِّ وَٱلْقِصَاصِ ، وَطَلاَقُهُ ، وَخُلْعُهُ ، وَهُوَ فِي ٱلْعِبَادَةِ كَٱلرَّشِيدِ . وَوَلِيُّ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُونِ أَبُوهُ ، ثُمَّ جَدُّهُ ، ثُمَّ وَصِيُّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا ، ثُمَّ ٱلسُّلْطَانُ ، . .

ظاهراً لا باطناً<sup>(۱)</sup> ، كَمَا نَصَّ عليهِ الشَّافعيُّ رضيَ اللهُ تعالىٰ عنهُ في « اَلاَّمٌ » ؛ وذلكَ لأَنَّ البائعَ سلَّطَهُ علىٰ إتلافِهِ ببيعِهِ لَهُ وإِنْ جهلَ لتقصيرِهِ ، كَمَا تقرَّرَ ، بخلافِ مَنْ أَودعَهُ شيئاً ؛ فإنَّهُ إِنْ تلِفَ عندَهُ.. لا يضمنُهُ ، وإِنْ أَتلفَهُ.. ضمنَهُ ؛ لأَنَّهُ بالإيداعِ لمْ يسلِّطْهُ علىٰ إتلافِهِ .

( وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ ) أَي : ٱلسَّفيهِ ( بِٱلْحَدِّ وَٱلْقِصَاصِ ) وإِنْ عُفيَ عنهُ على مالٍ ؛ إِذْ لا تهمة ، ويقبلُ في ٱلسَّرقةِ للقطعِ لا للمالِ كَٱلقِنِّ ؛ إِذْ لا يصحُّ إِقرارُهُمَا بمالٍ .

( وَ ) يَصِحُّ ( طَلاَقُهُ وَخُلْعُهُ ) لا قبضُهُ عوضَهُ ، ويصِحُّ أَيضاً وصيتُهُ ، وتدبيرُهُ ، وصلحُهُ عَنْ قَوَدٍ لهُ ولو علىٰ أَقلَّ منَ ٱلدِّيةِ ؛ لأَنَّ لَهُ ٱلعفوَ عنْهُ مجَّاناً ، فبِبَدلٍ لَهُ أَوْلىٰ ، أَو عليهِ ولو أكثرَ منَ ٱلدِّيةِ ؛ صيانةً لروحِهِ أَو عضوِهِ ، وتوكُّلُهُ في قَبولِ نكاحٍ دونَ إيجابِهِ ، وقَبولُ ٱلهِبةِ لا ٱلوصيةِ علىٰ ما قالهُ ٱلشَّيخانِ . وقالَ ٱلأَكثرونَ : يصحَّانِ منهُ<sup>(٢)</sup> ، وقبضُهُ ٱلدَّينَ بإِذنِ وليَّهِ ، كَمَا رجَّحَهُ جمعٌ .

( وَهُوَ فِي ٱلْعِبَادَةِ كَٱلرَّشِيدِ ) لصحَّةِ عبارتِهِ (٣) بالنِّسبةِ إِليهَا .

نَعَمْ ؛ لا يصحُّ منهُ صرفُ ٱلزَّكاةِ إِلاَّ إِنْ أَذِنَ لهُ وليُّهُ ، وعيَّنَ لهُ ٱلمدفوعَ إِليهِ .

( وَوَلِيُّ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُونِ أَبُوهُ ، ثُمَّ ) إِنْ فُقِدَ أَوْ قامَ بهِ مانعٌ كفسقٍ ( جَدُّهُ ) لأبيهِ وإِنْ عَلاَ ( ثُمَّ وَصِيُّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا ) لأَنَّهُ نائبُهُ ( ثُمَّ ٱلسُّلْطَانُ ) أَي : مَنْ لَهُ وِلاَيةٌ وسلطنةٌ ؛ وهوَ قاضي بلدِ المحجورِ ، وهُو العَدلُ ٱلأَمينُ ، فإنْ كانَ مالُهُ ببلدِ آخرَ . فوليُّ مالِهِ قاضي بلدِ المالِ ، للكنْ بالنسبةِ لتصرُّفِهِ فيهِ بالحفظِ وَالتَّعهُدِ ، وبِمَا يقتضيهِ الحالُ منَ الغِبطةِ اللاَّئقةِ إِذا أَشرفَ على التَّلفِ كمالِ الغائبينَ .

<sup>(</sup>١) هـٰذا ما اعتمده الشارحُ كشيخه والخطيبُ ، وخالفه الرمليُّ فاعتمد أنه لا يضمن ظاهراً ولا باطناً في كلِّ من التلف والإتلاف ، فلا يطالب بعد فك الحجر بشيء . اهـ « المنهل العميم » (خ/ ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فهو المعتمد عند الشارح كما في « فتح الجواد » ( ٤٧٩/١ ) وظاهر « التحفة » ( ١٧٢/٥ ) ، قال العلامة الشرواني في « حاشيته على التحفة » : ( عبارة «ع ش » : « . . . والراجح : أنه لا يملك ذلك إلا بقبول وليه » أي : عند « النهاية » و « المغني » وإلاً . . فظاهر كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقاً للأكثرين ، فيتملكها بالقبول ) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): (لصحة عبارته فيها).

# وَلاَ يَتَصَرَّفُ ٱلْوَلِيُّ فِي مَالِهِ إِلاَّ بِٱلْمَصْلَحَةِ ، وَلاَّ يَبِيعَ عَقَارَهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ ،

أَمَّا بِٱلنِّسبةِ للتِّجارةِ وٱلاستنماءِ ونصبِ ٱلقَيِّمِ. . فذاكَ لقاضي بلدِ ٱلمحجورِ .

ولو فُقِد ٱلوليُّ. . فعَلَى ٱلمسلِمينَ ٱلنَّظرُ في مالِ ٱلمحجورِ ، فيلزمُهُمْ حِفظُهُ وتنميتُهُ .

وأَفتَى آبنُ ٱلصَّلاحِ : بأَنَّ لِمَنْ عندَهُ مالُ يتيمٍ لو سلَّمه لحاكمٍ جائرٍ<sup>(١)</sup> ، جازَ ٱلتَّصرُّفُ فيهِ للضَّرورةِ ؛ أَيْ : إِنْ كَانَ عدلاً أميناً .

ويكفي في ٱلأَبِ وٱلجدِّ ٱلعدالةُ ٱلظَّاهرةُ ، بخلافِ ٱلوصيِّ وٱلقيِّمِ<sup>(٢)</sup> لا بُدَّ مِنْ ثبوتِ عدالتِهِمَا آلياطنة .

( وَلاَ يَتَصَرَّفُ ٱلْوَلِيُّ فِي مَالِهِ ) أَي : مالِ ٱلمحجورِ ( إِلاَّ بِٱلْمَصْلَحَةِ ) لقولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَنْدَاهُ إِنَّا مِاللَّهُ مِعَيْدٍ إِلاَّ بِٱلْمَصْلَحَةِ ، ويلزمُهُ بيعُ متاعِهِ إِذَا طُلِبَ منهُ مَالَ ٱلْمَنْدِهِ إِلاَّ بِٱلْتِيهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلِيهِ مَا عَلْمَ مَعْدِ وَلَم يحتجُ إليهِ ، ولم يكنْ عقاراً تكفيهِ غلَّتُهُ ، فلا يبيعُ بثمنِ ٱلمثلِ ولا بأزيدَ وهناكَ راغبٌ بزيادةٍ .

قالَ ٱلماوَرْدِيُّ : ويجبُ أَنْ يجتهدَ حتَّىٰ لا يَتوقَّعَ زيادةً أُخرىٰ ، ويشترطُ ٱلمصلحةُ فيهِ ولا ضرورةَ ، بخلافِهِ لمصلحةٍ وإِنْ لم تنتهِ إلى ٱلغبطةِ ؛ وللكنَّ ٱلبيعَ بزيادةٍ على ٱلقيمةِ لهَا وقعٌ ، وٱلمصلحةُ أَعمُ لصدقِهَا بنحوِ شراءِ متوقعِ ٱلرِّبحِ وبيعِ متوقعِ ٱلخسرانِ .

( وَلاَ يَبِيعُ<sup>(٣)</sup> عَقَارَهُ ) ، وآنيةَ قِنْيَتِهِ ( إِلاَّ لِحَاجَةٍ ) كخوفِ خرابٍ ، أَو ثقلِ خراجٍ ، أَو كونِهِ بغيرِ بللهِ البيعِمُ ، ويحتاجُ لمؤنةٍ لَهَا وقعٌ لِمَنْ يوجهُهُ حتَّىٰ يجمعَ غلَّتَهُ ، ويشتريَ لهُ ببلدِهِ مثلَهُ ، وكأنْ يحتاجُ لعمارةٍ أُخرىٰ ، أَو لمؤنةٍ وليسَ لهُ غيرُهُ ، ولا تفي غلَّتُهُ بنفقتِهِ وكسوتِهِ ( أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ ) بأنْ يُرغَبَ فيهِ بأكثرَ مِنْ ثمنِ مثلِهِ وهُوَ يجدُ مثلَهُ ببعضِ ذلكَ الثَّمنِ ، أَو خيراً منهُ بكلِّهِ .

وأَفتَى ٱلقفَّالُ : بجوازِ بيعِ ضَيعتِهِ إِذَا خَرِبتْ ، وخراجُهَا يستأصِلُ مالَهُ وإِنْ لم يساوِ إِلاَّ درهماً .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ: ٢٩٨): (أي: خان في ذلك المال ، فجواب « لو » محذوفٌ ، وقد صرَّح بذلك في « الفتح » ، ولعله سقط من الناسخ ).

<sup>(</sup>٢) الوصي : هو الذي أوصاه الأب والجد على الولد الصغير ، والقيِّم : هو مَن نصبه الحاكم لولاية الأيتام .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٣٠٠): (أي : ولا يجوز بيع عقار المولىٰ).

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ مُؤَجَّلاً لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِذَا بَاعَ مُؤَجَّلاً . أَشْهَدَ وَأَخَذَ رَهْناً ، وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ ، وَيُزَكِّي مَالَهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْلْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا ٱدَّعَىٰ بَعْدَ بِالشُّفْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ ، وَيُزَكِّي مَالَهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْلْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا ٱدَّعَىٰ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى ٱلأَبِ وَٱلْجَدِّ بَيْعاً بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ . . لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنِ ٱدَّعَاهُ عَلَى ٱلْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْحَاكِم . . صُدِّقَ بِيَمِينِهِ .

وٱلنجمُ ٱلبالِسِيُّ : بجوازِ بيعِ مالِ تجارتِهِ بأقلَّ مِنْ رأسِ مالِهِ ؛ لِيشتريَ بٱلثَّمنِ مَا هُوَ مَظِنَّةُ ٱلرِّبحِ.

( وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرْضٍ مُؤَجَّلًا لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِذَا بَاعَ مُؤَجَّلًا. . أَشْهَدَ وَأَخَذَ رَهْناً ) يفي بٱلثَمنِ وجوباً ، ويَجبُ قصرُ ٱلأَجلِ عُرفاً بثمنِ مثلِ ٱلمبيعِ إِلَىٰ ذَلِكَ ٱلأَجلِ ، ويسارُ ٱلمشتري ، وأَمانتُهُ .

( وَيَأْخُذُ لَهُ بِٱلشَّفْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ ) ويتركُ إِنْ كانَ في ٱلتَّرْكِ مصلحةٌ ، أَو حيثُ لا مصلحةَ في ٱلتَّركِ ولا في ٱلأَخذِ .

( وَيُزَكِّي مَالَهُ ) وجوباً إِنِ ٱقتضىٰ مذهبُهُ ذلكَ ، وَٱلأَحوطُ : أَنْ يستحكمَ شافعياً فيهَا حَتَّىٰ لا يرفعَ ٱلمولىٰ بعدَ رُشدِهِ ٱلأَمرَ إِلَىٰ حَنَفِيِّ يغرمُهُ ما أَخرجَهُ .

( وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِٱلْمَعْرُوفِ ) ٱللاَّتَقِ بِهِ يساراً أَو غيرَهُ ، ويلزمُهُ حيثُ أَمكنَ بلا مبالغةٍ تنميةُ مالِهِ بقدرِ مُؤَنِهِ ، ومؤنِ ممونِهِ ، وزكاةِ مالِهِ ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « ٱتَّجِرُوا في أَموالِ ٱليتامىٰ ؛ لئلاً تأكلَها ٱلصَّدقةُ » .

( فَإِذَا ٱدَّعَىٰ بَعْدَ بُلُوخِهِ ) ورشدِهِ ( عَلَى ٱلأَبِ وَٱلْجَدِّ بَيْعاً بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ. . لَمْ يُصَدَّقُ ) بلِ ٱلمصدَّقُ كُلُّ منهُمَا بيمينِهِ في أنَّهُ تصرَّفَ بِهَا لمزيدِ شفقتِهِمَا ، ويُصدقُ قاضٍ مِنْ غيرِ يمينٍ ؛ أي : إنْ كانَ مشهورَ ٱلأَمانةِ ، وٱلعَقَّةِ ، وحسنِ ٱلسِّيرةِ ( وَإِنِ ٱدَّعَاهُ ) أَي : ٱلبيعَ بِلاَ مصلحةٍ ( عَلَى ٱلْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْحَاكِمِ . . صُدِّقَ ) ٱلمحجورُ ( بِيَمِينِهِ ) حيثُ لا بيِّنةَ .

ومِنْ ثَمَّ : لا يَحتاجُ ٱلأَوَّلُ إِلَىٰ ثُبوتِهَا حتَّىٰ يَحكمَ ٱلحاكِمُ بِصحَّةِ ٱلتَّصرُّفِ ، بخلافِ ٱلآخرينِ (١) ، وبَحْثُ ٱلزركشيِّ قَبولَهُمَا أَنَّهما تصرَّفا في مالِ ٱلتِّجارةِ بٱلمصلحةِ . فيهِ نَظَرٌ ، وكلامُهمْ يَأْباهُ .

<sup>(</sup>١) أي : الوصي وقيم الحاكم .

# بَابُ ٱلصُّلْح

## ( بَابُ ٱلصُّلْحِ ) وتَوَابِعِهِ

وهُوَ لغةً : قطعُ ٱلنَّزاعِ ، وشرعاً : عقدٌ يَحصلُ بِهِ ذلكَ ، وهُوَ أَنواعٌ ، ومقصودُ ٱلبابِ : صلحُ ٱلمعاملةِ ، ولفظُهُ يتعدَّىٰ للمتروكِ بـ( مِنْ ) و( عَنْ ) ، وٱلمأخوذِ بـ( علیٰ ) و( ٱلباءِ )(١) .

وهاذا إِمَّا صلحُ معاوضةٍ أَو صلحُ حطيطةٍ ، فمِنَ ٱلأَوَّلِ : مَا ( إِذَا ٱدَّعَىٰ عَلَىٰ شَخْصٍ عَيْناً أَوْ دَيْناً ) فأَقرَّ لهُ بِهِ ( ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مُلَّةً مَعْلُومَةً ) كَشُكْنَىٰ دارِهِ سنةً ( . . فَهُوَ إِجَارَةٌ ) ، أَو علىٰ ثوبٍ . . فهوَ بيعٌ ، ويلزمُ في ٱلأَوَّلِ جميعُ أَحكامِ ٱلإِجارةِ ، وفي ٱلثَّاني جميعُ أَحكامِ ٱلبيعِ .

( أَوْ ) صالحَهُ ( عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُذَّعَاةِ . . فَهُوَ هِبَةٌ لِبَعْضِهَا ) فيثبتُ فيهَا أحكامُ ٱلهِبَةِ .

( أَوْ ) صالحَهُ ( عَلَىٰ بَعْضِ ٱلدَّيْنِ ٱلْمُدَّعَىٰ ) بِهِ ( . . فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ ) فيثبتُ فيهِ أَحكامُ ٱلإِبراءِ ، ويصحُّ هـٰذا ٱلإِبراءُ كبقيةِ ٱلأَقسامِ ٱلسَّابقةِ بلفظِ ٱلصُّلحِ ؛ لأَنَّ خاصيَّتهُ ـ وهِيَ سبقُ ٱلخُصومةِ ـ قَدْ وُجدتْ .

( وَ ) مِنْ ثَمَّ : ( لَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ : صَالِحْنِي عَنْ دَارِكَ بِكَذَا. . فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ إِذَا نَوَيَا بِهِ ٱلْبَيْعَ ). . فصحيحٌ وإِنْ لَمْ يتقدَّمْهُ خصومةٌ ؛ لأَنَّهُ كنايةٌ في ٱلبيع .

بـ ( البـاء ) أو ( علـئ ) يُعـدَّى الصُّلـخُ و( مـن ) و( عـن ) أيضاً لما قـد تـركـا

لما أخذ أنصل ألم المسلم المسل

<sup>(</sup>١) أي : ويتعدَّىٰ للمأخوذ بـ( علیٰ ) أو ( الباء ) ، فإذا قال : صالحتك من اَلدار أو عنها علیٰ ألف أو بألف. . فالدار متروكةٌ ؛ للخول ( من ) أو ( عن ) ، والأَلْفُ مأخوذةٌ ؛ للخول ( علیٰ ) أو ( الباء ) عليهاً ، وهـٰلذًا في الغالب ، وقد يعكس علیٰ خلافه ؛ ولذا قال بعضهم :

وَلاَ يَصِحُّ ٱلصُّلْحُ مَعَ ٱلإِنْكَارِ .

#### فكتنافئ

ويصحُّ كسائرِ أَقسامِهِ بلفظِ ٱلبيعِ إِلاَّ صلحَ ٱلحطيطَةِ بقسمَيْهِ ، وهُمَا : ٱلصُّلحُ عَنْ بعضِ ٱلعينِ ، أَهِ ٱلدَّيْنِ .

( وَلاَ يَصِحُّ ٱلصُّلْحُ ) حيثُ لا حجةَ للمدَّعي ( مَعَ ٱلإِنْكَارِ ) أَو سكوتٍ منَ ٱلمُدَّعَىٰ عليهِ ولو في صلح ٱلحطيطةِ ؛ لقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « ٱلصُّلْحُ جائزٌ بينَ ٱلمسلمينَ إِلاَّ صُلحاً أَحلَّ حراماً ، أَو حرَّمَ حلالاً » .

نَعَمْ ؛ لِلمُدَّعي ٱلمحقِّ أَنْ يأخذَ ما بذلَ لهُ في صلحِ ٱلإِنكارِ.

## ( فَكُنْ الْمِنْ )

# [في بيانِ ٱلتَّزاحمِ على ٱلحقوقِ ٱلمشتركةِ]

( لاَ يَجُوزُ ٱلتَّصَرُّفُ فِي ٱلشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ ) بفتحِ ٱلياءِ ، فإِنْ عُدِّيَ بالباءِ . . ضُمَّ أُوَّلُهُ ( ٱلْمَارِّينَ ) كبناءِ جَناحٍ ، أَو رَوشَنٍ ، أَو سَاباطٍ تُظْلِمُ ٱلمواضعَ ؛ أَو تَمَسُّ مَحْملَ ٱلبعيرِ في ممرُ ٱلقوافلِ ، أَو مَا عَلَىٰ رَأْسِ ٱلماشي منَ ٱلحُمولةِ \_ بضمَّ ٱلحاءِ \_ ٱلعاليةِ في ممرِّ ٱلمشاةِ ؛ لقولهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » فإِنْ لم يَضُرَّ . . جازَ لـٰكنْ للمُسلمِ فقطْ ، وكذا للذِّميِّ فيمَا يختصُّ بهِمْ ولَوْ في دارنا .

( وَلاَ يُبْنَىٰ فِيهِ دَكَّةٌ ، وَلاَ يُغْرَسُ فِيهِ شَجَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ) كَأَنِ آتَسَعَ وأَذِنَ ٱلإِمامُ وإِنْ كانتِ ٱلدَّكَةُ بِفناءِ دارِهِ ؛ لمنعهِمَا طروقَ محلِّهِمَا ، ومع طولِ ٱلمُدَّةِ يشبهُ محلُّهُمَا ٱلأملاكَ ، وينقطعُ أثرُ ٱستحقاقِ ٱلطُّروقِ فيهِ ؛ إِذْ لا مالكَ لهُ خاصٌّ حتَّىٰ يقومَ بحفظِهِ ، وقدْ تزدحِمُ ٱلمارَّةُ فيصطكُّونَ بهِمَا (١٠ .

ويسامحُ ما يُحتَمَلُ عادةً ؛ كعجينِ طينٍ (٢) إذا بقيَ مقدارُ ٱلمرورِ ووضع آلةِ عمارةً بقدرِ مدّة وَلَهُ

<sup>(</sup>١) أي : بالشجرة والدكة ، وفي (ح) : (بها) .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/٣١٦) : (كذا في نسخة هـنـذا الكتاب ، والذي في « الفتح » وغيره : عجن طين ، وهو الأنسب ) .

أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَىٰ جِدَارِ ٱلأَجْنَبِيِّ وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَتَاعاً لاَ يَضُوُّ ، وَلاَ يُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَىٰ ٱلْعِمَارَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ إِعَادَةَ مَا ٱنْهَدَمَ بِمَالِ نَفْسِهِ. . لَمْ يُمْنَعْ ، وَيَكُونُ ٱلْمُعَادُ مِلْكَهُ .

نقلِهَا ، وربطِ دابةٍ بقدرِ حاجةِ ركوبٍ ونزولٍ ، ورشِّ خفيفٍ ، لا إِلقاءِ قمامةٍ ، وترابٍ ، وحفرٍ بوجهِ ٱلأَرضِ ، وإِرسالِ ماءِ ميزابٍ إِلَىٰ ضيَّتِي ، ويجوزُ أَخْذُ ترابٍ منهُ لا يضرُّ ؛ أَخذاً من إِفتاءِ ٱلقَاضي بكراهَةِ ضربِ ٱللَّبِنِ ، وبيعِهِ مِنْ ترابِهِ إِذَا لَمْ يضرَّ بٱلمارَّةِ .

وخرج بـ ( ٱلشارعِ ) : ٱلدربُ ٱلمسدودُ ، فهوَ ملكُ مَنْ نفذَتْ أَبوابُهُمْ إِلَيهِ ، فَلاَ يجوزُ لأَحدٍ منهمْ ولا لغيرهِمْ ٱلتَّصرُّفُ فيه إِلاَّ برضا جميعِهِمْ ، للكن إِنَّما يملكُ كلُّ منهُمْ مِنْ رأسِ ٱلدَّربِ إِلَىٰ بابِهِ دونَ ما جاوزَهُ إِلَىٰ آخر ٱلسِّكَةِ . .

( وَلَهُ أَنْ يَسْتَنَدَ إِلَىٰ جِدَارِ ٱلأَجْنَبِيِّ )(١) ٱلجارِ وغيرِهِ ( وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَتَاعاً لاَ يَضُوُّ ) ٱلجدارَ بوجهِ وإِنْ منعَهُ ٱلمالكُ مِنْ ذلكَ ؛ لأَنَّهُ مُجرَّدُ حُمقٍ أَو محضُ عنادٍ (٢) ، بخلافِ نحوِ تتريبِ ٱلكتابِ منهُ ، وغرزِ وَتِدٍ فيهِ ، ووضعِ جذوعِ عليهِ . . فلا يجوزُ إِلاَّ بِإِذنِهِ ؛ لقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « لاَ يَحلُّ مالُ ٱمرىءِ مسلم إِلاَّ عَنْ طيبِ نَفْسٍ » .

ولو خربَ بناءٌ مشتركٌ ولو غيرَ حاجزِ بفعلِ أُحدٍ. . لزمَهُ أَرشُ نقصِهِ وهوَ ما بينَ قيمتِهِ مبنياً ومنقوضاً ، لا إِعادةُ ٱلبناءِ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مثلياً .

( وَلاَ يُجْبِرُ ) أَحدُ الشَّريكينِ ( شَرِيكَهُ ) الَّذي أَرادَ إِهمالَ المشترَك المنهدِمِ ( عَلَى الْعِمَارَةِ ) للخبرِ المذكورِ ( فَإِذَا أَرَادَ ) أَحدُ الشَّريكينِ ( إِعَادَةَ مَا النَّهَدَمَ ) مِنَ الجدارِ المشتركِ ( بِمَالِ نَفْسِهِ ) والمنعَ شريكُهُ (.. لَمْ يُمْنَعُ ، وَيَكُونُ المُعَادُ مِلْكَهُ ) فينفردُ بالإنتفاعِ بهِ بمَا شاءَ ، وينقضُهُ إِذَا شاءَ ، وليسَ للممتنعِ منعُهُ وإِنِ الشتركا في الأُسِّ ؛ لتقصيرِهِ في الجملةِ ، مَعَ توصلِ الباني به إلىٰ حقِّه وإِنْ لمْ يكنْ لَهُ عليهِ قبلَ البناءِ " بناءٌ أَو جذوعٌ ، أَمَّا إِعادتُهُ بالآلَةِ المشتركةِ .. فَمُمْتنعِةٌ .

英 鉴 宏

<sup>(</sup>١) في (ت) : (أن يستند إلىٰ جدار الغير) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٣١٨) : ( ولذا ادَّعى الإمام في « المحصول » الإجماع في جواز ذلك ، قال في « التحفة » : وكأنه لم يعتد بما فيه من الخلاف ؛ لشذوذه . قال «ع ش » : والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك ؛ لأن هاذا ممَّا يتسامح به عادة ، فالمنع منه محضُ عنادٍ ) .

٣) أي : قبل انهدام البناء ، فهو على تقدير مضاف .

## بَابُ ٱلْحَوَالَةِ

تَصِحُّ ٱلْحَوَالَةُ بِشُرُوطٍ: ٱلأَوَّلُ: ٱلإِيجَابُ وَٱلْقَبُولُ، وَصَرِيحُهُ: ( أَحَلْتُكَ عَلَىٰ فُلاَنٍ بِٱلدَّيْنِ ٱلَّذِي لَكَ عَلَيَّ)، فَإِنْ قَالَ: ( أَحَلْتُكَ عَلَىٰ فُلاَنٍ بِكَذَا ). . فَكِنَايَةٌ . ٱلثَّانِي : فُلاَنٍ بِالدَّيْنَ ٱلدَّيْنَانِ لاَزِمَيْنِ ، وَتَصِحُّ بِٱلثَّمَنِ فِي مُدَّةِ ٱلْخِيَارِ . ٱلثَّالِثُ : تَسَاوِيهِمَا فِي ٱلْقَدْرِ

### ( بَابُ ٱلْحَوَالَةِ )

هِيَ لغةً \_ بفتحِ ٱلحاءِ أَفصحُ مِنْ كسرِهَا \_ : من ٱلتَّحوُّكِ ، وشرعاً : عَقْدٌ يَقتضي نقلَ دَينٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَىٰ ذِمَّةٍ .

ويُسنُّ قَبولُهَا علىٰ مَليءِ باذلٍ لا شُبهةَ بمالِهِ ؛ لأَمرِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ بذلكَ ، وَٱلأَصحُّ : أنَّها بيعُ دَينِ بدينٍ جُوِّز للحاجةِ .

#### ( تَصِحُ ٱلْحَوَالَةُ بِشُرُوطٍ :

ٱلأَوَّلُ : ٱلإِيجَابُ وَٱلْقَبُولُ ) كَالبِيعِ ( وَصَرِيحُهُ ) أَي : ٱلإيجابِ ( أَحَلْتُكَ عَلَىٰ فُلَانٍ ) بِكَذَا ، أو نقلتُ حقَّكَ إليهِ ، أو ملكتُكَ ٱلدَّينَ ٱلَّذي عليهِ ، أو جعلتُ ما لي عليهِ لكَ ، أو أَبعتُكَ عليهِ ؛ بشرطِ أَنْ يقولَ في كلِّ مِنْ هـٰذه ٱلصِّيغِ : ( بِٱلدَّيْنِ ٱلَّذِي لَكَ عَلَيَّ ، فَإِنْ قَالَ : أَحَلْتُكَ عَلَىٰ فُلَانٍ بِكَذَا ) أو غيرِهِ مِنْ تلكَ ٱلصَّيغِ ، ولم يقُلُ : بٱلدَّين ٱلَّذي لكَ عليَّ ( . . فَكِنَايَةٌ ) لِاحتمالِهِ لِلَفظِ ٱلبيعِ هنا على الأَوجَهِ . الأَوجَهِ .

( ٱلظَّانِي : أَنْ يَكُونَ ٱللَّيْنَانِ ) دَينُ ٱلمحيلِ ودَينُ ٱلمُحتالِ ( لاَزِمَيْنِ ) مستقرَّينِ ؛ فَلاَ تصحُّ بعينٍ ولا عليها ، ولا ممَّنْ لا دينَ عليهِ ، ولا عليٰ مَنْ لا دَينَ عليهِ . وإِنْ رضيَ . ولاَ بدينِ قبلَ ثبوتِهِ ولا عليهِ ، ولا بدينٍ غيرِ مستقرٍ ولا عليهِ ؛ كدينِ ولا عليهِ ، ولا بدينٍ غيرِ مستقرٍ ولا عليهِ ؛ كدينِ ٱلسَّلَمِ ، ورأسِ مالِهِ ٱلموصوفِ في ٱلذِّمةِ ، ودَينِ ٱلجُعالةِ .

( وَتَصِحُ بِٱلثَّمَنِ فِي مُدَّةِ ٱلْخِيَارِ ) لهُمَا ولو لوليِّهِمَا أَو للبائعِ وإِنْ لمْ ينتقلْ عَنْ ملكِ ٱلمشتري حينئذٍ ؛ لأنَّهُ آيلٌ إِلى ٱللزومِ ، ولتوسعهِمْ هُنا في بيعِ ٱلدَّينِ بٱلدَّينِ. . ٱغتفروا هــٰذا معَ إبطالِهِمْ بيعَ ٱلبائع ٱلثمنَ ٱلمعيَّنَ في زمنِ خيارِهِ .

﴿ ٱلنَّالِثُ : تَسَاوِيهِمَا فِي ٱلْقَدْرِ ﴾ ٱلمُحَالِ بهِ وعليهِ ؛ كتسعةٍ علىٰ تسعةٍ مِنْ عشرةٍ ، وٱلجِنْسِ

وَٱلصَّفَةِ ؛ كَٱلْحُلُولِ وَٱلتَّأْجِيلِ . ٱلرَّابِعُ : عِلْمُ ٱلْمُحْتَالِ وَٱلْمُحِيلِ بِالتَّسَاوِي .

#### فظنناف

# وَيَصِحُّ ٱلضَّمَانُ بِشُرُوطٍ:

( وَٱلصَّفَةِ ؛ كَٱلْحُلُولِ وَٱلتَّأْجِيلِ ) ولو في غيرِ ٱلرِّبويِّ ؛ لأَنَّ ٱلحوالةَ معاوضةُ إِرفاقٍ جُوِّزتْ للحاجةِ ؛ فٱعتبرَ فيهَا ٱلاِتفاقُ كمَا في ٱلقرضِ .

نَعَمْ ؛ لا يُشترَطُ ٱلتَّساوي في ٱلرَّهنِ وٱلضَّمانِ بلْ لو أَحالَهُ بدينٍ ، أَو علىٰ دينٍ بهِ رهنٌ ، أَو ضامنٌ. . ٱنفكَّ ٱلرهنُ ، وبرىءَ ٱلضامنُ .

( ٱلرَّابِعُ : عِلْمُ ٱلْمُحْتَالِ وَٱلْمُحِيلِ بِٱلتَّسَاوِي ) لِلدَّيْنَيْنِ فيمَا ذُكِرَ ، فلو جهلاهُ أَو أَحدُهُمَا. . لم تصحَّ ٱلحوالةُ وإِنْ تَسَاوِيا في نَفْسِ ٱلأَمرِ ؛ لأَنَّها معاوضةٌ ، فٱشْتُرِطَ علمُهُما بحالِ ٱلعوَضَينِ .

وعُلِمَ مِنِ ٱشتراطِهِ ٱلإِيجابَ وٱلقبولَ أَنَّهُ يُشترَطُ رِضَا ٱلمحيلِ ـ لأَنَّ لَهُ إِيفاءَ ٱلحقِّ من حيثُ شاءَ ـ وٱلمحتالِ ؛ لأَنَّ حقَّهُ في ذمةِ ٱلمحيلِ ، فلا ينتقلُ إِلاَّ برضاهُ دونَ ٱلمحالِ عليهِ ؛ لأَنَّهُ محلُّ ٱلحقِّ كٱلقنِّ ٱلمبيع .

#### فتنكأ يألكغ

قال في « ٱلمطلبِ » : قبولُ ٱلحوالةِ متضمنٌ للإعترافِ بأستجماع شرائِطِهَا .

### ( فِكُمُنَّ إِنَّى ) في الضَّمانِ

وهُوَ لغةً : ٱلالتزامُ ، وشرعاً : يقالُ لِالتزامِ دينِ ثابتٍ في ذِمَّةِ ٱلغيرِ ، ولإِحضارِ<sup>(١)</sup> مَنْ يستحِقُّ حضورُهُ ، أَو عينٍ مضمونةٍ<sup>(٢)</sup> ، وللعقدِ الذي يحصلُ بِهِ ذلكَ .

#### ( وَيَصِحُّ ٱلضَّمَانُ بِشُرُوطٍ (٣) :

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٣٣٠) : (أي : والتزام إحضار... إلخ ، فهو عطفٌ علىٰ « دين » فلو حذف اللام. . لكان أُولىٰ ) .

<sup>(</sup>٢) وقال أيضاً رحمه الله تعالىٰ : ( عطف علىٰ : « مَن يستحق حضوره » ، وسيذكره المصنف في الفصل الآتي ، وبه يعلم : أن الأولىٰ للمصنف أن يترجم هنا بالباب أو الكتاب ، كما صنع به غيره ) .

<sup>(</sup>٣) أي : عشرة كما عدَّه المصنف رحمه الله تعالىٰ علىٰ ما سيأتي من تكرار التاسع مع الرابع ، ولم يصرِّح بأركانه ≈

ٱلأَوَّلُ: كَوْنُ ٱلضَّامِنِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ. ٱلثَّانِي: كَوْنُ ٱلْمَضْمُونِ دَيْناً ثَابِتاً ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيُقْرِضُهُ. ٱلثَّالِثُ: كَوْنُهُ لاَزِماً ، فَلاَ يَصِحُّ بِٱلجُعْلِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ ٱلثَّمَنِ فِي مُدَّةِ ٱلْخِيَارِ. ٱلرَّابِعُ: كَوْنُهُ مَعْلُوماً لِلضَّامِنِ. ٱلْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ ٱلْمَضْمُونِ لَهُ.....النَّامِعُ: كَوْنُهُ مَعْلُوماً لِلضَّامِنِ. ٱلْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ ٱلْمَضْمُونِ لَهُ .....

ٱ**لأَوَّلُ** : كَوْنُ ٱلضَّامِنِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ ) وهُوَ : ٱلمكلَّفُ ٱلمختارُ ٱلرَّشيدُ ٱلمتصرِّفُ لنفسِهِ ، فلا يصحُّ مِنْ غيرِ مكلَّفٍ إِلاَّ السَّكران ٱلمتعدِّي ، ولا مِنْ مُكْرَهِ وإِنْ أَكرِهَهُ سيدُهُ<sup>(١)</sup> ، ولا مِنْ محجورٍ عليهِ لسَفَهِ وإِنْ أَذِنَ وليُّهُ ، ولا مِنْ قِنِّ بأَنواعِهِ ، ومُبعَّضٍ في غيرِ نوبتِهِ إِلاَّ بإِذنِ سيِّدِهِ .

( ٱلثَّانِي : كَوْنُ ٱلْمَضْمُونِ دَبْناً ثَابِتاً ) أَي : واجباً حالَ ٱلضَّمانِ كمنفعةٍ ثابتةٍ في ٱلذِّمَّةِ ( فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيُقْرِضُهُ ) أَو سَيَبِيعُهُ ، ولا نفقةِ ٱلغدِ للزوجةِ وخادمِها ؛ لأَنَّهُ توثقةٌ فلا يتقدَّمُ ثبوتَ الحقّ كالشهادةِ ، ويكفي في ثبوتِهِ اعترافُ ٱلضَّامنِ ، وقياسُ ما مَرَّ آنفاً عَنِ « المطلبِ » : أَنَّ قَبولَ ٱلضَّمانِ متضمنٌ للإعترافِ باُستجماع شرائِطِهِ .

( ٱلطَّالِثُ : كَوْنُهُ لاَزِماً ) بأَلاَ يتسلَّطَ على فسخهِ وإِنْ لم يستقرَّ ؛ كصداقٍ قبلَ وطءٍ ، وثمنِ مبيع لم يقبض ( فَلاَ يَصِحُّ بِٱلجُعْلِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ) ولو بعدَ ٱلشُّروع فيهِ ؛ لتمكُّنِ مَنْ هوَ عليهِ مِنْ لم يقبض ( فَلاَ يَصِحُّ بِٱلجُعْلِ قَبْلَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ) ولو بعدَ ٱلشُّروع فيهِ ؛ لتمكُّنِ مَنْ هوَ عليهِ مِنْ إسقاطِهِ ، ولا معنى للتَّوثُقِ بهِ ( وَيَصِحُّ ضَمَانُ ٱلثَّمَنِ فِي مُدَّةِ ٱلْخِيَارِ ) ٱلَّذِي للمشتري ؛ لوجوبِهِ حينئذٍ مع كونِهِ آيلاً لِلنُّومِ بنفسِهِ عَنْ قُربٍ ، فأحتيجَ للتَّوثُقِ فيهِ ، بخلافِهِ في زمنِ خيارِهِمَا وخيارِ ٱلبائعِ ؛ لعدم ملكِهِ لهُ ، فهوَ ضمانُ مَا لمْ يَجِبْ .

( ٱلرَّابِعُ : كَوْنُهُ مَعْلُوماً لِلضَّامِنِ ) عيناً وجنساً ، وقدراً وصِفةً ، فَلا يصِحُّ ضمانُ أَحدِ ٱلدَّينينِ مبهماً ، ولا ضمانُ مجهولٍ مِنْ كلِّ وجهٍ ، بخلافِهِ منْ بعضِ ٱلوجوهِ ؛ كاَلاَرشِ ، وٱلحكومةِ ، وإبلِ ٱلدِّيةِ .

( ٱلْخَامِسُ : مَعْرِفَةُ ٱلْمَضْمُونِ لَهُ )(٢) بعينهِ وإِنْ لمْ يعرفْ نسبَهُ ؛ لتفاوتِ ٱلنَّاسِ في ٱلإستيفاءِ

<sup>=</sup> وهي خمسة : ضامنٌ ، ومضمونٌ له ، ومضمونٌ عنه ، ومضمونٌ به ، وصيغةٌ ، وكلها تؤخذ من كلامه علىٰ أنه صرَّح بالصيغة .

<sup>(</sup>١) لأنه لا تسلُّطُ له علىٰ ذمته ، بخلاف بقية الاستخدامات .

<sup>(</sup>٢) أي: معرفة الضامن المضمون له .

تسهيلاً وتشديداً ، فألضَّمانُ معَ ذلكَ غررٌ ، فلاَ حاجةَ إِلى ٱحتمالِهِ .

ومِنْ ثَمَّ : لم تُغْنِ معرفةُ وكيلِهِ عَنْ معرفتِهِ على ٱل**اُوجَهِ<sup>(۱)</sup> ، ولا يُ**شتَرَطُ رِضاهُ ، ولا رضا ٱلأَصيلِ ، ومعرفتُهُ ؛ لجوازِ أَداءِ دينِ ٱلغيرِ معَ عدمِهِمَا .

ويلزمُ ربَّ الدَّينِ قَبولُ أَداءِ قاضي \_ أَي : قاضٍ لِلدَّينِ \_ أَو ضامنٍ إِنْ أَذِنَ ٱلمدينُ ، وإِلاَّ . . جازَ آلقبولُ .

ويُشترطُ في ٱلإِبراءِ عِلْمُ ٱلدَّائنِ ـ وإِنْ جهلَ وكيلُهُ ـ بٱلدَّينِ جنساً ونوعاً وصفةً إِلاَّ في نحوِ إِبلِ ٱلدِّيةِ ، أمَّا ٱلمبرَّأُ. . فلاَ يُشترَطُ علمُهُ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ في مقابلةِ طلاقٍ . . ٱشترطَ علمُ المُبرأِ أَيضاً ؛ لأَنَّهُ يَؤُولُ إِلَى ٱلمعاوضةِ ، وطريقُ ٱلإِبراءِ مِنْ مجهولٍ أَنْ يذكرَ عدداً يعلمُ أنَّهُ لا يزيدُ عليهِ ، وكالإِبراءِ تمليكُ ٱلمدينِ مَا في ذِمَّتِهِ .

ومَنْ ضَمِنَ أَو أَبْراً مِنْ واحدٍ إِلَىٰ عشرةٍ مثلاً . . كانَ ضامناً ومبرئاً منْ تسعةٍ .

( ٱلسَّادِسُ : ٱلصِّيغَةُ ) ٱلدَّالَّةُ على ٱلالتزامِ لتدلَّ على ٱلرِّضا ( كَضَمِنْتُ ) أَو تقلدتُ ، أَو تكفَّلتُ ، أَو التزمتُ ( دَيْنَكَ عَلَىٰ فُلاَنٍ ) وكقولِهِ : أَنا بٱلمالِ كفيلٌ ، أَو قبيلٌ ، أَو حميلٌ ، أَو زعيمٌ ، أَو صبيرٌ .

( ٱلسَّابِعُ : أَلاَّ يَشْتَرِطَ ٱلضَّامِنُ ٱلْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ) أَو لاَّجنبيٍّ ؛ لمنافاةِ ذلكَ للعقدِ ، بخلافِ شرطِ ٱلخيارِ للمضمونِ لَهُ .

( ٱلثَّامِنُ : أَلَّا يَكُونَ ) ٱلضَّمانُ ومثلُهُ ٱلإبراءُ ( مُؤَقَّتاً بِمُدَّةٍ ، وَلاَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ ) مِنْ وقتِ أَو غيرِهِ كالبيعِ فيهِمَا .

<sup>(</sup>١) وخالفه في ذلك الإمامان الرملي والخطيب رحمهما الله تعالى فاعتمدا الاكتفاء بمعرفة وكيله تبعاً لإفتاء ابن الصلاح والشهاب الرملي ، واعتمده في « العباب » .

ٱلتَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً ، فَلَوْ قَالَ : (ضَمِنْتُ أَحَدَ ٱلدَّيْنَيْنِ). . فَلاَ يَصِحُ . ٱلْعَاشِرُ : أَلاَّ يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ ٱلأَصِيلِ .

#### ؋ڞؙٚڵڰؙ

وَتَصِحُّ ٱلْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٌّ بِعَيْنٍ يَلْزَمُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا ؟ . .

( ٱلتَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً ، فَلَوْ قَالَ : ضَمِنْتُ أَحَدَ ٱلدَّيْنَيْنِ. . فَلاَ يَصِعُ ) كَذَا رأيتُ في نسخةِ ٱلمتنِ وأَظَنُّ أَنَّهُ تحريفٌ ؛ لأَنَّهُ تكرارٌ محضٌ (١) ؛ إذ هلذا هوَ عينُ ٱلرابعِ ٱلَّذي قدَّمَهُ .

( ٱلْعَاشِرُ : أَلاَّ يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ ٱلأَصِيلِ ) لمنافاتِهِ لمقتضَى ٱلعقدِ .

# ( فَكُنْ الْمُعَالَقُ )

#### [في بيانِ كفالةِ ٱلبَدَنِ](٢)

( وَتَصِحُّ ٱلْكَفَالَةُ ) مِنْ أَهْلِ ٱلتَّبِّعِ للحاجةِ إِليهَا ، وإِنَّمَا تصحُّ ( بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌ ) ولو صبياً ، أو مجنوناً ، أو ميتاً لم يُدفَنْ ( لِآدَمِيًّ ) وقدِ آستحقَّ حضورُهُ بمجلسِ ٱلحكمِ ؛ بأَنْ تلزمَهُ ٱلإِجابةُ إليهِ ، أو يستحقُّ حضورُهُ إِليهِ لأَجلِ مالٍ عليهِ أو عندَهُ ، يصحُّ ضمانُهُ وإِنْ جهلَ قدرَهُ ، أو كانَ زكاةً ، إليهِ ، أو لأجلِ عقوبةٍ لآدميًّ لا للهِ تعالىٰ ، أو لغيرِ ذلكَ ؛ كآبقٍ لمالكِهِ ، وأجيرٍ لمستأجرِهِ وإنْ كفارةً ، أو لأجلِ عقوبةٍ لآدميًّ لا للهِ تعالىٰ ، أو لغيرِ ذلكَ ؛ كآبقٍ لمالكِهِ ، وأجيرٍ لمستأجرِهِ وإنْ حسر ٱلمكفول أو غابَ (٣) ولو بمسافةِ ٱلقصرِ وإنْ كانَ ثَمَّ حاكمٌ ، سواءٌ أَطلبَ إحضارَهُ بعدَ ثبوتِ الحقّ أمْ قبلَهُ .

ويُشترَطُ أَنْ يَرضَى ٱلمكفولُ ببدنِهِ ٱلحيُّ ٱلرَّشيدُ ، ووليُّ ٱلمحجورِ ، ووارثُ ٱلميتِ ٱلأَهلُ ، وإلاَّ . . فوليُّهُ ، وأَنْ يعرفَهُ ٱلكفيلُ ؛ إِذْ ليسَ لأَحدِ إِلزامُ غيرِهِ بٱلحضورِ إلى ٱلحاكمِ بغيرِ إِذنِهِ ومعرفتِهِ ، ويُشترَطُ معَ ذلكَ معرفةُ ٱلمكفولِ لَهُ لا رضاهُ .

وتصحُّ الكفالةُ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّبرُّعِ أَيضاً ( بِعَيْنٍ يَلْزَمُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا ) وهيَ المضمونةُ عليهِ

<sup>(</sup>١) هذا دليلٌ أي دليل على أن المتن ليس للشارح نفسه .

 <sup>(</sup>٢) وهو القسم الثاني من قسمي الضمان ، ويُسمَّىٰ أيضاً كفالة الوجه .

<sup>(</sup>٣) أي : فيصح الكفالة ببدن المحبوس وبدن الغائب ؛ لأن حصول المقصود متوقعٌ .

كَٱلْمَغْصُوبِ ، وَٱلْمُسْتَعَارِ ، وَٱلْمُسْتَامِ . وَإِذَا صَعَّ ٱلضَّمَانُ . طَالَبَ ٱلْمَضْمُونُ لَهُ ٱلضَّامِنَ وَٱلأَصِيلَ ، وَإِذَا بَرِىءَ ٱلظَّامِنُ دُونَ عَكْسِهِ . وَلَوْ مَاتَ ٱلضَّامِنُ دُونَ عَكْسِهِ . وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا . . حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ ٱلآخِرِ ، وَلَوْ طُولِبَ ٱلضَّامِنُ . . فَلَهُ مُطَالَبَةُ ٱلأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ

( كَٱلْمَغْصُوبِ ، وَٱلْمُسْتَعَارِ ، وَٱلْمُسْتَامِ ) وٱلمبيعِ ٱلَّذي لم يقبضْ ، كَمَا تصحُّ ٱلكفالةُ بٱلبدنِ ـ بَلْ أَولَىٰ ـ ويبرأُ بردِّهَا وبتلَفِها .

ومِنْ ثَمَّ : لم يصحَّ ضمانُ قيمتِهَا بتقديرِ تلفِهَا ، ومحلُّ صحةِ ضمانِهَا إِنْ أَذِنَ مَنْ هيَ بيدِهِ ، أَو كانَ ٱلكفيلُ قادراً على ٱنتزاعِهَا .

أَمَّا غيرُ ٱلمضمونةِ كٱلوديعةِ. . فلا يصحُّ ضمانُهَا ؛ لأَنَّ ٱلواجبَ فيهَا على ٱلأَمينِ ٱلتخليةُ فَقَطْ .

( وَإِذَا صَحَّ الضَّمَانُ. . طَالَبَ الْمَصْمُونُ لَهُ ) أَو وارثُهُ ( الضَّامِنَ ) ، وضامنَهُ وضامنَ ضامنِهِ ، وهـٰكذَا ، ( وَالأَصِيلَ ) معاً أَو أَحَدَهُمَا بِالكلِّ أَو البعضِ ؛ لقولهِ صلَّى اللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « الزَّعيمُ غارمٌ » .

( وَإِذَا بَرِىءَ ٱلْأَصِيلُ ) بِإِبراءِ ، أَو نحوِ أَداءِ ( .. بَرِىءَ ٱلضَّامِنُ ) ومَنْ بعدَهُ ؛ لسقوطِ ٱلحقِّ ( دُونَ عَكْسِهِ ) فَإِذَا بَرِىءَ ضامنٌ بِإِبراءِ . . لمْ يبرأْ مَنْ قبلَهُ ـ كَٱلأَصيلِ ـ لبقاءِ ٱلدَّينِ ، وبرىءَ مَنْ بعدَهُ ؛ لأَنَّهُ فرعُهُ .

أَمَّا إِذَا بَرِيءَ بأَداءٍ . . فيبرأُ ٱلكلُّ ؛ لسقوطِ ٱلحقِّ .

( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَي : ٱلأَصيلُ أَوِ ٱلضامنُ ، وٱلدَّينُ مُؤجَّلٌ عليهِمَا ( . . حَلَّ عَلَيْهِ )(١) لخرابِ ذِمَّتِهِ ( دُونَ ٱلآخَرِ ) لِارتفاقِهِ بٱلأَجل .

نَعَمْ ؛ لو ضَمِنَ ٱلمؤجَّلَ حالاً . . حلَّ عليهِ بموتِ ٱلأَصيلِ مطلقاً ، أَو مؤجَّلاً بأَجلٍ أَقصرَ . حَلَّ عليهِ بموتِ ٱلأَصيلِ بعدَ مُضيِّ ٱلأَقصرِ ؛ لأَنَّ الأَجلَ فيهِمَا يثبتُ تبعاً .

( وَلَوْ طُولِبَ ٱلضَّامِنُ. . فَلَهُ مُطَالَبَةُ ٱلأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ ) إِنْ ضمنَ بِإِذنِهِ ، كما أنَّهُ يُغرِّمُهُ إِذَا غرمَ ، بخلافِ ما إِذا تبرَّعَ بٱلضَّمانِ ، ولا يُطالِبُهُ قبلَ أَنْ يُطالَبَ

نَعَمْ ؛ لهُ أَنْ يقولَ للمستحقِّ : إِمَّا أَنْ تُطالبني أَو تُبرِئنِي .

<sup>(</sup>١) أي: على الميت.

وخرجَ بقولِهِ : ( بتخليصِهِ ) : مطالبتُهُ بتسليمِ ٱلمالِ إِليهِ ليدفَعهُ أَو بَدَلَهُ للمستحقّ ، فليسَ لهُ ذلكَ وإِنْ حُبِسَ ؛ إِذْ لم يثبت عليهِ قبلَ تسليمهِ شيءٌ .

ومِنْ ثَمَّ : لم يُحسَ ٱلأَصيلُ بحبسِهِ ، بل ولا يُلازَمُ ولا يرسم عليهِ ، ولَنكنَّ فائدةَ مطالبةِ الضَّامنِ لهُ معَ ذلكَ إحضارُهُ مجلسَ ٱلحُكْمِ ، وتفسيقُهُ إِذَا ٱمتنَعَ ، ( وَلِلضَّامِنِ ٱلرُّجُوعُ عَلَى ٱلأَصِيلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ٱلضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ٱلدَّفْعِ ) لإذنِهِ في سبَبِهِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ ثبتَ الضَّمَانُ بِٱلإِذْنِ بِٱلبِيِّنَةِ وهُوَ مُنكِرٌ. . لم يرجعْ ؛ لأَنَّهُ مظلومٌ بزعْمِهِ ، ولا يرجعُ علىٰ غيرِ ظالمِهِ ، أَمَّا ٱلضَّامِنُ بغيرِ ٱلإِذْنِ. . فلا يرجعُ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَدَّىٰ بِٱلإِذِنِ وشرطَ ٱلرُّجوعَ على ٱلأَصيلِ. . رجعَ عليهِ .

( وَمَنْ أَدَّىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ. . رَجَعَ عَلَيْهِ ) وإِنْ لَمْ يَشترطِ ٱلرُّجوعَ ؛ لأَنَّهُ نائبُهُ حينئذٍ ، بخلافِهِ بغيرِ إِذْنِهِ ؛ لتبرُّعِهِ .

ولو أَدَّىٰ دَينَ محجورِهِ (١) بنيَّةِ ٱلرُّجوعِ أُو ضمنَ (٢) كذلكَ . . رَجَعَ .

( وَلاَ يَرْجِعُ ٱلضَّامِنُ وَٱلْمُؤَدِّي بِٱلإِذْنِ إِلاَّ إِذَا أَشْهَدَا ) على ٱلأَداءِ ولو رجلاً مستوراً ليحلِف معة ؛ إِذِ ٱلشَّاهدُ مَعَ ٱليَمينِ حجةٌ كافيةٌ ( أَنْ أَدَيا بِحَضْرَةِ ٱلأَصِيلِ ، أَنْ صَدَّقَهُمَا ٱلْغَرِيمُ ) ٱلمضمونُ لَهُ ، أَوِ ٱلشَّاهدُ مَعَ ٱليَمينِ حجةٌ كافيةٌ ( فِي ٱلدَّفْعِ ) وإِنْ لم يشهد ؛ لتقصيرِ ٱلأَصيلِ بتركِهِ ٱلإشهاد ؛ إِذْ هُو اللَّوْنَىٰ بِٱلإحتياطِ ، ولسقوطِ ٱلطَّلبِ بتصديقِ ٱلغريمِ على ٱلأَداء إليهِ .

وحيثُ رجعَ ٱلضَّامنُ أَوِ ٱلْمُؤَدِّي. . فَإِنَّمَا يرجعُ بِٱلأَقلِّ من ٱلدَّينِ وقيمةِ ٱلعينِ ٱلَّتي صالَحَ بِهَا ، بخلافِ ما لو باعَ ٱلمُستحقُّ عيناً بٱلدَّينِ وتقاصًا. . فلا يرجعُ إِلاَّ بٱلدَّينِ .

<sup>(</sup>١) أي : الأب أو الجد ، هـٰذا في قوة ِ الاستدراك علىٰ قوله : ( بخلافه بغير إذنه ) ، فلو أبدل الواو بــ( نعم ). . لكان أظهر . اهـــ « المنهل العميم » ( خ/ ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س): (أو ضمنه).

رَفَحَ مجيل الارتجاج (العَجَلَيَّ البُّلِيَّرُ الانِرُدُ الانْووكِ www.moswarat.com

#### فِكُمُنَا وَا

### ( فِكُمْ اللَّهُ ) في ٱلشِّرْكَةِ

وهيَ لغةً : ٱلإختلاطُ شيوعاً أَو مُجاورةً ، وشرعاً : ثبوتُ حقِّ أَو عقدٌ يَقتضِي ثبوتَهُ في شيءٍ ، لأَكثرَ مِنْ واحدٍ علىٰ جهةِ ٱلشُّيوع قهراً ـ كالإِرثِ ـ أَوِ ٱختياراً كاُلشُّراءِ ، وهــٰذا حيثُ قُصِدَ بهِ ابتغاءُ ٱلرِّبح بلا عوضٍ . . هُوَ مقصودُ ٱلبابِ .

( وَتَصَعُ ٱلشَّرْكَةُ ) أَي : شِرْكَةُ ٱلعِنَانِ ، مِنْ ( عَنَّ ) : ظَهَرَ ؛ لأَنَّهَا أَظهرُ ٱلأَنواعِ ( ) دونَ شِرْكَةِ ٱلأَبدانِ وٱلمفاوضةِ ؛ بأَنْ يَجعَلا كسبَهُما ببدنهِمَا ، أَو مالهِمَا بينهُمَا ، مع تساوِ وٱتفاقِ حِرفةٍ أَمْ لاَبَدانِ وٱلمفاوضةِ ؛ بأَنْ يَجعَلا كسبَهُما ببدنهِمَا ، أَو مالهِمَا بينهُمَا ، أَو أَحدُهُما يَشتري لا ( ) ، وغرمَهُمَا بينَهُما ، وٱلوجوهِ ؛ كأَنْ يتفقا علىٰ أَنْ يشتريا في ذِمَّتهِمَا ، أَو أَحدُهُما يَشتري وٱلآخرُ يَبيعُ ، وربحُهُما بينَهُمَا ، فهاذهِ ٱلثلاثةُ باطلةٌ بخلافِ ٱلأُولىٰ ، للكنْ إنَّما تصحُّ ( بِشُرُوطٍ :

ٱلْأَوَّلُ : كَوْنُ ٱلشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّوْكِيلِ وَٱلتَّوكُلِ ) لأَنَّ كلاً موكِّلٌ بٱلنِّسبةِ لمالِهِ ، وكيلٌ بٱلنِّسبةِ لمالِهِ ، وكيلٌ بٱلنِّسبةِ لمالِهِ ، وكيلٌ بٱلنِّسبةِ لمالِهِ ، هاذا إِنْ أَذِنَ كلُّ للآخرِ في ٱلتَّصرُّفِ ، وإِلاَّ. . ٱشتُرطَ في ٱلآذنِ أَهليةُ توكيلٍ فَقَطْ ، فيصحُّ كونُهُ أَعمىٰ ، وَٱلأُوجَهُ : صحتُها مِنَ ٱلوليِّ في مالِ موليهِ .

نَعَمْ ؛ لا يشاركُ إِلاَّ عدلاً ، يجوزُ إِيداعُ مالِ ٱلمولىٰ عندَهُ<sup>(٣)</sup> إِنْ كانَ ٱلشَّريكُ يتصرَّفُ .

( ٱلثَّانِي : ٱلصِّيغَةُ ؛ وَهُوَ ) ـ ذُكِّرَ باُعتبارِ خبرِهِ ـ ( لَفُظٌ ) منهُمَا ، أَو مِنْ أَحدِهِمَا ( يَدُلُّ عَلَى ٱلإِذْنِ فِي ٱلتِّجَارَةِ ) أَو ٱلتَّصرُّفِ للآخرِ كاشتركنا علىٰ أَنْ يتصرَّفَ كُلُّ مِنَّا في مالِ صاحبِهِ ، فلا يَكفي : ( ٱشتركْنَا ) فَقَطْ ؛ لِاحتمالِهِ ٱلإِخبارَ .

<sup>(</sup>١) أي : الأربعة : شِرْكةُ أبدان ، وشِرْكة مفاوضة ، وشِرْكة وجوه ، وشِرْكة عنان .

 <sup>(</sup>٣) في (ت): (الموكل عنده). وقال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في «المنهل العميم» (خ/٣٦٠):
 (قال في «الفتح»: وتكره مشاركة كافرٍ، ومَنْ بماله شبهةٌ، أو لا يتحرَّز من الحرام وإن قَلَّ فيما يظهر ؛ لأنه يسري إلىٰ جميع ماله...).

ومِنْ ثُمَّ : لو نَوَيا بِهِ ٱلإِذنَ في ٱلتَّصرُّفِ. . كَفَىٰ .

وإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : ٱتَّجِرْ ، أَو تَصَرَّفِ. . ٱتَّجَرَ في ٱلجَميعِ فيمَا شَاءَ ، دُونَ ٱلقَائلِ : لاَ يتصرَّفُ إِلاَّ في نصيبِهِ ما لم يأذَنْ لَهُ ٱلآخَرُ ، ولا يتعدَّىٰ ما عُيِّنَ لهُ مِنْ نُوعٍ أَو جنسٍ وإِنْ نَدَرَ وجودُهُ ؛ لأَنَّهُ توكيلٌ ، بخلافِ ٱلقِراضِ .

( ٱلثَّالِثُ : كَوْنُ ٱلْمَالَيْنِ مِثْلِيَّيْنِ وَلَوْ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً )(١) إِذَا ٱستمرَّ في ٱلبلدِ رواجُهَا ، فلا يصِعُ في متقوِّم(٢) ؛ إِذْ لا يتحقَّقُ فيهِ عدمُ ٱلتَّمييزِ (٣) .

( ٱلرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَا ) أَي : ٱلمالانِ ( مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ ) لئلاَّ يَتميَّزا ، فَلاَ يصِعُّ في بُرُّ أَحمرَ بأَبيضَ ؛ لإِمكانِ ٱلتَّمييزِ<sup>(٤)</sup> وإِنْ عَسُرَ .

( ٱلْخَامِسُ : خَلْطُ ٱلْمَالَيْنِ قَبْلَ ٱلْعَقْدِ ) فَلاَ يَكْفِي بعدَهُ ولو في مجلسِهِ ، ويُغني عنهُ كونُهُ مشاعاً ولو متقوِّماً ؛ لأَنَّهُ أَبلغُ منَ ٱلخلْطِ ؛ إِذْ ما مِنْ جُزءٍ إِلاَّ وهُوَ مشتركٌ ، وذلكَ : كأَنْ ورثاهُ ، أو السَّرياهُ ، أو باعَ أَحدُهُمَا بعضَ عَرْضَهُ ببعضِ عَرْضِ ٱلآخَرِ ، أَو كُلُّ بعضَ عَرْضِهِ لصاحبِهِ ، ثُمَّ يتقابضانِ في ٱلصُّورتينِ ؛ لِيستقِرَّ ٱلمِلْكُ .

ولا يُشترَطُ تساوي ٱلمالَيْنِ ، ولا ٱلعلمُ بقَدْرِهِمَا عندَ ٱلعقدِ .

نَعَمْ ؛ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يكونا بحيثُ يمكنُ معرفةُ قدرِ نصيبِ كلِّ حالَ ٱلقِسمةِ .

( وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) حيثُ جازَ لهُ ذلكَ ( بِلاَ ضَرَرٍ ) كَالْوكيلِ ؛ لِمَا مرَّ أَنَّ كلأً وكيلٌ

<sup>(</sup>١) أي : أو دنانير مغشوشة ، فلو قال : ولو نقداً مغشوشاً. . لكان أُولَىٰ .

 <sup>(</sup>٢) بكسر الواو ، قال الشيخ عميرة : ( لأنه ليس متعدياً ، بل مطاوعاً لفعل يتعدَّىٰ إلىٰ واحدٍ ، فيكون لازماً ، فلا يبنىٰ منه أسم المفعول ) . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ت): (التميز).

<sup>(</sup>٤) في (ت): (التميز).

فَلاَ يَبِيعُ مُؤَجَّلاً ، وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، وَلاَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ يُسَافِرُ بِهِ ، وَلِكُلِّ فَسْخُهُ مَتَىٰ شَاءَ . وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَٱلشَّرِيكُ أَمِينٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَٱلشَّرِيكُ أَمِينٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَٱلنَّكِفِ . وَٱلتَّلَفِ .

وموكِّلٌ ( فَلاَ يَبِيعُ ) بلا إِذنِ ( مُؤَجَّلًا ، وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ) إِلاَّ إِنْ راجَ<sup>(١)</sup> ، كمَا لَهُ ٱلبيعُ بٱلعَرْضِ<sup>(٢)</sup> ، ( وَلاَ بِغَبْنِ فَاحِشٍ ) ويأتي بيانُهُ في ٱلوكالَةِ .

نَعَمْ ؛ يصِحُّ في نصيبِهِ إِنْ تصرَّفَ في عينِ ٱلمالِ ، وإِلاَّ . ٱختصَّ الشِّراءُ بِهِ ( وَلاَ يُسَافِرُ بِهِ ) بلا إِذِنٍ ، فإِنْ فعلَ . ضَمِنَ ، كَمَا لو سلَّمَهُ للمشتري في ٱلبيعِ مؤجَّلاً وفيمَا بعدَهُ ، فإِنْ لم يسلِّمُهُ لَهُ . . لم يضمَنْ .

( وَلِكُلِّ ) مِنَ ٱلشَّرِيكَيْنِ ( فَسْخُهُ ) أي : عقد ٱلشُّرْكةِ ( مَتَىٰ شَاءَ ) لأَنَّها جائزةٌ مِنَ ٱلجانبَيْنِ .

( وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَجُنُونِهِ ، وَإِغْمَائِهِ ) إِلاَّ إِنْ قَلَّ ٱلإِغماءُ ؛ كَمَا بَيْنَ ٱلصَّلاتَيْنِ ، وبِطُرُوً حَجْر سَفَهِ ، أَو فلَس .

( وَٱلشَّرِيكُ أَمِينٌ ) كَالُوديعِ ( فَيُعْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلرَّةَ ) لنصيبِ شريكِهِ عليهِ ( وَٱلْخُسْرَانِ فِي مَالِ ٱلشَّرْكَةِ ، وَٱلتَّلَفِ ) إِلاَّ إِنْ ذكرَ سبباً ظاهراً. . ففيهِ تفصيلُ ٱلوديعةِ ، ولا يُصدَّقُ في دعواهُ ٱلقسمةَ وأنَّ ما بيدهِ مَلَكَهُ بِهَا ، بلْ يُصدَّقُ ٱلاَّحَرُ في دعواهُ ٱلشَّرْكةَ وعدمَ ٱلقسمةِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي : إن راج نقد غير البلد. . يجوز البيع به حينئذٍ .

<sup>(</sup>٢) أي : الرائج ، فقول المصنف : ( ولا بغير نقد البلد ). . أخرج بالنقد ( العرض ) ، وفيه تفصيلٌ ، وهو : أنه إن راج . . جاز ، وإلاً . . فلا . واعتمد الرملي رحمه الله تعالىٰ : أنه لا يبيع بعرض وإن راج ، بخلاف نقد غير البلد فيبيع به إن راج .

وَقَعْ مَعِير لَالرَّحِرِجُ لِالْجَثِّرِيُّ لَّسِلَتِيمَ لَالْفِيرَ لَالْفِرُوكِ www.moswarat.com

## بَابُ ٱلْوَكَالَةِ

#### ( بَابُ ٱلْوَكَالَةِ )

وهِيَ ـ بفتحِ ٱلواوِ وكسرِهَا ـ لغةً : ٱلتَّفويضُ ، وشرعاً : تفويضُ شخصٍ أَمرَه إِلَىٰ آخَرَ ، في عملِ مخصوصٍ ، علىٰ وجهٍ مخصوصٍ .

( لَهَا أَرْكَانٌ ) أَربعةٌ :

( ٱلأَوَّلُ : ٱلْمُوَكِّلُ ، وَشَرْطُهُ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ ، أَوْ وِلاَيَةٍ ، فَلاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُ ) غيرِ مكلَّفٍ مِنْ (صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) في تصرُّفٍ ـ إِلاَّ ٱلسَّكرانَ ٱلمتعدِّيَ بِسُكْرِهِ ـ ومكاتبِ<sup>(١)</sup> في تبرُّع بِلاَ إِذنِ سيدِهِ ، وسفيهِ فيمَا لا يَستقِلُ بهِ ولو بإِذنِ وليِّهِ ، وفاسقٍ في نكاحِ ٱبنتِهِ ، ( وَلاَ ٱمْرَأَةٍ فِي ٱلنُكَاحِ )<sup>(٢)</sup> إيجاباً وقَبولاً ، ويصحُّ إِذْنُهَا لوليِّها بصيغةِ ٱلتَّوكيلِ .

( وَيَصِعُ تَوْكِيلُ ٱلأَعْمَىٰ ) في نحوِ بيع ، وإِجارةٍ ، وهِبَةٍ وإِنْ لم تصِحَّ مباشرتُهُ لَهُ ؛ للضَّرورةِ ، وتوكيلُ مُحْرِمً في ٱلتَّوكيلِ فيه<sup>(٣)</sup> .

وقَدْ تَصِحُّ مباشرةُ ٱلإِنسانِ ولا يَصحُّ توكيلُهُ ؛ كغيرِ مُجْبِرٍ في ٱلنِّكاحِ إِذَا نهتْهُ ٱلآذِنَةُ لَهُ عَنِ ٱلتَّوكيلِ فيهِ ، وٱلظَّافرِ لا يوكلُ بنحوِ كسرِ بابٍ ونقبِ جدارٍ ، وٱلوكيلِ لا يوكلُ فيمَا يقدرُ عليهِ .

( ٱلثَّانِي : ٱلْوَكِيلُ ، وَشَرْطُهُ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ ٱلتَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ ) بأَنْ يكونَ صحيحَ ٱلعبارةِ في ذلكَ

<sup>(</sup>١) أي : ولا يصح توكيل مكاتب في تبرع ، فهو عطفٌ علىٰ : ( غير مكلف ) . وخرج بــ( التبرع ) : غيره ؛ كالبيع والشراء ، فيصح من المُكاتب ولوّ بغير إذن سيده . اهــ « المنهل العميم " ( خ/ ٣٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي : ولا يصح توكيل المرأة أجنبياً في النكاح .

<sup>(</sup>٣) أي : في النكاح ؛ بأن وكَلَ حلالٌ مُحرماً ؛ ليوكل حلالاً في التزويج ، سواء قال : بعد التحلُّل ، أو الآن في زمن الإحرام ، أو أطلق ؛ وذلك لأنَّ الموكل الأصلي حلالٌ ، بخلاف توكيل المحرم الحلالَ في النكاح ليعقد له ، أو لموليته حالَ الإحرام . . فإنه لا يصح ؛ لأنه لا يباشره . اهـ " المنهل العميم " ( خ/ ٣٧٢ ) .

ٱلتَّصرُّفِ ٱلَّذِي وُكِّلَ فيهِ ( فَلاَ تَصِحُّ وَكَالَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) ولا سفيهٍ فيمَا لاَ يصحُّ منهُ ـ وإِنْ أَذِنَ وليَّهُمْ (١) ـ ( وَلاَ ٱمْرَأَةٍ ) في ٱلنَّكَاحِ ( وَلاَ مُحْرِمٍ فِي ٱلنَّكَاحِ ) ليعقدَهُ في إحرامِهِ ـ بخلافِ ما إِذَا وكلَ فيهِ ليعقدَهُ بعدَ تحلُّلِهِ ، أَو لم يقيّدُ بشيءٍ ـ وذلكَ لأَنَّهُ إِذَا لم يتمكَّنْ مِنَ ٱلتَّصرُّفِ لنفسِهِ . . فغيرُهُ أُولىٰ .

وينفذُ بيعُ فاستٍ مالَ محجورٍ وكَّلَهُ وليُّهُ فيهِ وإِنِ ٱمتنعَ عليهِ توكيلُهُ .

( وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ ) ـ الأَولَىٰ : توكُّلُ ـ ( عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ ) وكَذَا فاسقٌ وسفيهٌ وإِنْ لم يأذنِ ٱلسَّيَّدُ وٱلوليُّ ؛ لتمكُّنِهِمْ مِنْهُ ولو في ٱلجملةِ ، أَمَّا إِيجابُهُ . . فلا يصحُّ توكُّلُ واحدٍ منهمْ فيهِ (٢) ؛ لعدمِ تمكُّنِهِمْ مِنْهُ مطلقاً .

( ٱلرُّكْنُ ٱلنَّالِثُ : ٱلْمُوَكَّلُ فِيهِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَمْلِكَهُ ٱلْمُوَكِّلُ ، فَلَوْ وَكَلَ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ ، أَوْ طَلاَقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا ) أَو تزويجِ مَنْ ستنقضي عدَّتُهَا ( . . لَمْ يَصِحَّ ) على ٱلمعتمدِ ؛ لتعدُّرِ مباشرتِهِ لهُ حالَ ٱلتَّوكيل .

نَعَمْ ؛ لو جعلَهُ تبعاً لِمَا يملكُهُ كتوكيلِهِ ببيع عبدِهِ وما سيملِكُهُ. . صَحَّ ، ومعَ فسادِ ٱلوكالَةِ ينفذُ تصرُّفُ ٱلوكيلِ ؛ لعمومِ ٱلإِذنِ ، وإِنَّمَا يصحُّ إِذنُهَا لوليهَا أَنْ يزوِّجَهَا إِذَا فارقَهَا زوجُهَا ؛ لأَنَّهُ أَقوىٰ مِنَ ٱلتَّوكيلِ ، فلم يتأثَّرْ بعدمِ ملكِ المأذونِ فيهِ .

( وَأَنْ يَكُونَ ) أَي : ٱلْمُوكَّلُ فيهِ ( مِمَّنْ ) ـ الأَوْلَىٰ : مِمَّا ـ ( تَلْخُلُهُ ٱلْوَكَالَةُ ) يعني : ممَّا يقبلُ ٱلنِّيابةَ ؛ وهُوَ : ما مباشرُهُ مقصودٌ لِعينهِ ، فلا دورَ ؛ لأَنَّهُ إِنابةٌ ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ فيمَا يقبلُهَا .

( فَلاَ تَصِحُ ) ٱلوكالةُ ( فِي عِبادَةٍ ) لأَنَّ ٱلقصدَ مِنهَا ٱمتحانُ ٱلمكلَّفِ نفسِهِ ( إِلاَّ ٱلْحَجَّ وَنَحْوَهُ )

<sup>(</sup>١) أي : الصبي والمجنون والسفيه .

<sup>(</sup>٢) أي : العبد والفاسق والسفيه ؛ فإذا لم يزوجوا بناتهم. . فبنات غيرهم أُولى .

كتوابعِهِ ، وإِزالَةِ ٱلخبثِ ، وتطهيرِ أَعضاءِ ٱلطَّهارَةِ بماءٍ أَو ترابٍ ولو معَ ٱلقدرةِ ، وٱلصَّومِ عنِ ٱلميتِ ، وٱلصَّدقةِ ، وتفريقِ نحوِ زكاةٍ ، وذبحِ نحوِ أُضحيةٍ ، وتجهيزِ ميتٍ .

( وَلاَ فِي شَهَادَةٍ ) لإِناطِتِهَا بعلمِ ٱلشَّاهِدِ ، وهُوَ غيرُ حاصلٍ للوكيلِ ، وهـٰذَا غيرُ ٱلشهادةِ على ٱلشَّهادةِ ( وَسَائِرِ ٱلْأَيْمَانِ ) كلعانِ ، وإِيلاءٍ ، وظهارٍ ، وحلف (١٠) ؛ لأَنَّ ٱليمينَ كٱلعبادةِ ؛ لتعلُّقِ حكمِهَا بتعظيمِهِ تعالَىٰ ، ونحو ٱلظُهارِ لشبهِهَا .

( وَلاَ فِي إِقْرَارٍ ) كوكلتُكَ لِتُقِرَّ عنِّي لفلانٍ بكَذَا ، فيقولُ : أَقررتُ عنهُ بكذَا ؛ لأَنَّهُ إِخبارٌ كَالشهادةِ .

نَعَمْ ؛ ٱلتَّوكيلُ في ٱلإِقرارِ بمعيَّنٍ أَو مُبهَمٍ . . إِقرارٌ (٢) .

﴿ وَلاَ فِي نَذْرٍ ﴾ وتعليقِ طلاقٍ ، وعتقٍ ، وإِثباتِ حدٌّ ، وتعزيرِ للهِ تعالىٰ ، ولا في معصيةٍ .

( وَ ) شَرْطُ ٱلموكَّلِ فيهِ أَيضاً ( أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً مِنْ بَعْضِ ٱلْوُجُوهِ ) علماً يَقِلُّ بهِ ٱلغررُ ؛ بأَنْ يَذُكرَ مِنْ أَوصافِهِ ما لا بُدَّ منهُ في تمييزِهِ ( فَلَوْ وَكَلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ) أَو في كلِّ أُمورِهِ ، أَو ليتصرَّفَ في أُمورِهِ كيفَ شاءَ ( . . لَمْ تَصِحَّ ) ٱلوكالةُ ؛ لكثرةِ ٱلغَرَرِ فيهِ معَ عدمِ ٱلحاجةِ إلى ٱحتمالِهِ .

﴿ وَلَوْ وَكَلَّهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ ﴾ أَو أَمَةٍ مثلاً ﴿ . . بَيَّنَ نَوْعَهُ ﴾ وصِنْفَ ذلكَ ٱلنوع إِذَا ٱختلفتْ أَصنافُهُ

أي : ولا تصح الوكالة في جميع الأيمان ، وصورته في الإيلاء : والله لا يطؤكِ موكلي خمسةً أشهرٍ ، أو :
 جعلت موكلي مولياً منك ، ويقاس به البقية .

<sup>(</sup>٢) زاد في « فتح الجواد » مع « الإرشاد » ( ١٠٧/١ ) : ( لا في مُطْلُقِهِ ؛ لاحتمال إرادة الإقرار بغير مال أو اختصاص كعلم أو شجاعة ، ومن ثمَّ « يصير به » الموكل « مقراً » خلافاً لـ « الحاوي » لإشعاره بثبوت الحق عليه ؛ إذ هو إخبار ) . لكن قال في « التحفة » ( ٣٠٧/٥ ) : ( ورجح في « الروضة » أنه يكون مقراً بالتوكيل ؛ لإشعاره بثبوت الحق عليه ، وفيه ما فيه ؛ إذ المدار في الإقرار على اليقين أو الظن القوي ) . وفي « مطلب الإيقاظ » ( ص ٦٨ ) : ( إذا حكى الشيخ في « تحفته » أو غيرها قولاً لأحد أو مبحثاً وسكت عليه . . فسكوته ليس ترجيحاً ولا تضعيفاً ، فإن لم يسكت الشيخ على ما حكاه بل قال : وفيه ما فيه ، أو على ما فيه . . فهو تضعيف له منه ) اهـ بتصرف ..

<sup>(</sup>٣) هاذا هو الشرط الثالث .

إِلاَّ لِلتِّجَارَةِ . ٱلرُّكُنُ ٱلرَّابِعُ : ٱلإِيجَابُ مِنَ ٱلْمُوَكِّلِ ؛ كَـ ( وَكَّلْتُكَ ) ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ٱلْقَبُولُ بِٱللَّفْظِ ، وَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَوْطٍ ، وَلَـٰكِنْ لَوْ وُجِدَ . . صَحَّ تَصَرُّفُهُ . . . . . . . .

آختلافاً ظاهراً ؛ كتركيِّ روميٍّ ، أَو أَسودَ نوبيٍّ ، وقَدْ يُغني عَنِ ٱلنوعِ كالنوبيِّ عَنِ ٱلأَسودِ ، ولا يُغني عَنْ النوعِ كالنوبيِّ عَنْ ٱلأَسودِ ، ولا يُغني عَنْ ذِكْرِ ٱلصِّنفِ ذكرُ ٱلثَّمنِ ، ويبيِّنُ أَنصْاً فيما إِذا وكَّلَهُ في شراءِ قِنِّ مثلاً ذكورَتَهُ وأُنوثَتَهُ .

ويبيِّنُ في ٱلذَّارِ : ٱلحارةَ وٱلسِّكَّةَ ـ أَي : ٱلزقاقَ ـ وفي ٱلحانوتِ : ٱلسُّوقَ ( إِلاَّ ) إِذَا كَانَ شراءُ ذلكَ ( لِلتِّجَارَةِ ). . فلا يُشترطُ ذِكْرُ شيءٍ مِنْ ذلكَ ، بَلْ يَكْفِي : ٱشترِ ما شئتَ من ٱلعروضِ ـ كَالقراضِ ـ ولو وكَّلهُ في تزوُّجِ ٱمرأةٍ . . ٱشتُرِطَ تعيينُهَا إِلاَّ أَنْ يقولَ ٱلزَّوجُ : مَنْ شِئْتَ .

( ٱلرُّكْنُ ٱلرَّابِعُ : ٱلإِيجَابُ مِنَ ٱلْمُوَكِّلِ كَوَكَّلْتُكَ ) أَو أَنَبَتُكَ ، أَو بعْ ، أَو طَلِّقْ ، وغيرِ ذلكَ مِمَّا يدلُّ على ٱلإِذْنِ في ٱلتَّصرُّفِ ( وَلاَ يُشْتَرَطُ ٱلْقَبُولُ بِٱللَّفْظِ ) لأَنَّهَا إِباحةٌ ورفعُ حجرٍ كإِباحةِ ٱلطَّعامِ ، فَآشتُرِطَ عدمُ ٱلرَّدُ فقطْ .

نَعَمْ ؛ ٱلتَّوكيلُ بِجُعْلٍ لا بُدَّ مِنْ قبولِهِ لفظاً إِنْ كانَ ٱلإِيجابُ بصيغةِ ٱلعقدِ لا ٱلأَمرِ ، وصورتُهُ : أَنْ يكونَ عملُ ٱلتَّوكيلِ مضبوطاً ؛ لأَنَّها بالجُعْلِ إِجارةٌ .

( وَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا ) \_ أَي : ٱلوكالةِ \_ ( بِشَرْطِ ) كَإِذَا جاءَ رمضانُ.. فقد وكَّلتُكَ ، ولا توقيتُهَا كوكلتُكَ شهراً ( ، . صَحَّ تَصَرُّفُهُ ) لمصادفتِهِ كوكلتُكَ شهراً ( ، . صَحَّ تَصَرُّفُهُ ) لمصادفتِهِ للإِذنِ ، وكَذَا حيثُ فسدتِ ٱلوكالةُ . . ينفذُ تصرُّفُهُ ٱلموافقُ للإِذنِ حتىٰ في ٱلنكاحِ كإِذَا ٱنقضتْ عدةُ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » ( خ/ ٣٨٠ ) : ( أي : في أحد الوجهين ، الأصح : خلافه كما تقرَّر ، ثم رأيته في « الفتح » عبَّر بقوله : ولا يشترط ذكره ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » ( خ/ ٣٨٢ ) : ( هاذا وجهٌ مرجوحٌ ؛ ففي « التحفة » وغيرها واللفظ لها : ويصح توقيتها كإلىٰ شهر كذا ، فينعزل بمجيئه . وعجيبٌ نقل شارح [هاذا] عن بحث لابن الرفعة مع كونه مجزوماً به في « أصل الروضة » . انتهىٰ ، وفي « حاشية الأسنىٰ » : تصح الوكالة المؤقتة في الأصح . . ولعل هاهنا سقطاً ، فليحرر ) قال محققه : ليس هناك سقط ؛ لأن الذي في « فتح الجواد » في الأصح . . ولعل هاهنا . وقوله : « شارح » : هو اصطلاح أصحاب « التحفة » ، و« النهاية » ، و« النهاية » ، و« المغني » ، وهو من إشاراتهم اللطيفة ، يريدون به : إما الإمام ابن قاضي شهبة شارح « المنهاج ، أو واحداً من الشراح لأي كتاب كان . انظر « سلم المتعلم المحتاج إلىٰ معرفة رموز المنهاج » للسيد الأهدل رحمه لله تعالىٰ ( ص٢٥٣ ) .

#### فضياؤه

بنتي. . فقَدْ وكلتُكَ بتزويجِهَا ، فزوَّجَ بعدَهَا .

نَعَمْ ؛ إِنْ فسدَ ٱلإِذْنُ. . لم ينفذْ ؛ كوكلتُ مَنْ أَرادَ بيعَ داري ، وكأَنْ قالَ قبلَ ٱنقضاءِ ٱلعدةِ : وكلتُكَ بتزويجِهَا ، ووكلتُكَ في كلِّ شيءٍ أَو قليلٍ وكثيرٍ .

وفائدةُ ٱلصَّحةِ معَ ٱلنفوذِ في ٱلفاسدةِ كَمَا ذُكرَ : لُزومُ ٱلجُعلِ ٱلمُسمَّىٰ بٱلصَّحيحِ ، وإِلاَّ . . فأُجرةُ ٱلمثلِ ، كَمَا في ٱلإِجارةِ ٱلفاسدةِ .

وخرجَ بقولِهِ : (تعليقُهَا ) : تعليقَ ٱلتصرفِ ؛ كوكلتُكَ ولا تتصرفْ إِلاَّ إِنْ جاءَ رمضانُ. . فألوكالةُ صحيحةٌ حينئذٍ .

## ( فَهُمُ اللَّهُ ) في أحكام ٱلوكالةِ

( ٱلْوَكِيلُ بِٱلْبَيْعِ ) ٱلمطلقِ ( لاَ يَصِحُّ ) بيعُهُ ( إِلاَّ بِنَقْدِ ٱلْبَلَدِ ) أَي : بلدِ ٱلبيعِ لا ٱلتوكيلِ إِلاَّ إِنْ تعدَّىٰ بنقلِهِ.. فلا يبيعُهُ إِلاَّ بنقدِ بلدٍ حقُّهُ أَنْ يبيعَ فيها ، فإِنْ تعدَّد نقدٌ.. فٱلأَغلبُ ، ثُمَّ ٱلأَنفعُ ، ثُمَّ يتخيَّرُ .

( وَلاَ يَبِيعُ بِمُوَجَّلٍ وَلاَ بِغَبْنِ فَاحِشٍ ) بخلافِهِ بغبنٍ يسيرٍ عن ثمنِ ٱلمِثْلِ ؛ وهُوَ : مَا يتغابنُ بِهِ ، ويحتملُ في ٱلمعاملةِ عرفاً ؛ كبيعٍ ما يُساوي عشرةً بتسعةٍ ، بخلافِهِ بثمانيةٍ ، ويختلفُ بأختلافِ مقاديرِ ٱلأَموالِ ؛ فٱلواحدُ إِنْ تسُومِحَ بهِ . لا يُتَسَامَحُ بالعشرةِ في مئةٍ ، ولا بمئةٍ في أَلفٍ ، ولا بأَلفٍ في عشرةِ آلافٍ ، فٱلوجهُ : ٱعتبارُهُ في كلِّ ناحيةٍ بِعُرْفِ أَهْلِهَا ٱلمُطَرِد عنهُمْ ، ومتىٰ خالفَ بشيءٍ ممّا ذُكِرَ . فَسَدَ تصرُّفُهُ ، وضَمِنَ قيمتَهُ يومَ ٱلتَّسليمِ ولو مثلياً إِنْ أَقبضَ ٱلمشتري ، أَمَّا لو قيَّد بشيءٍ . فيلزمُهُ أَنْ يتبعَهُ فيهِ .

( وَلاَ ) يبيعُ ( لِنَفْسِهِ وَلاَ لِمَحْجُورِهِ ) وإِنْ أَذِنَ لهُ موكلُهُ في ذلكَ ، وقَدَّرَ لَهُ ٱلثمنَ ، ونهاهُ عَنِ ٱلزَّيادةِ ؛ للتُّهمةِ وٱمتناع ٱتِّحادِ ٱلموجبِ وٱلقابلِ وإِنِ ٱنتفتِ ٱلتُّهمةُ .

وَلاَ يُسَلِّمُ ٱلْمَبِيعَ حَتَّىٰ يَقْبِضَ ٱلثَّمَنَ إِنْ كَانَ ٱلْبَيْعُ حَالاً ، فَإِنْ خَالَفَ. . ضَمِنَ ، وَإِذَا وَتَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ . . لاَ يَشْتَرِي مَعِيباً ، فَإِنِ ٱشْتَرَاهُ جَاهِلاً . . صَحَّ وَكَانَ لَهُ رَدُّهُ . وَتَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ رَدُّهُ . وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لاَ يَلِيقُ بِهِ أَوْ لاَ يُحْسِنُهُ ، أَوْ وَكَلَهُ فِي شَيْءٍ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلُ بِعَيْرِ إِذْنِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لاَ يَلِيقُ بِهِ أَوْ لاَ يُحْسِنُهُ ، أَوْ وَكَلَهُ فِي شَيْءٍ كَلَيْسُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُعْمَكِنُهُ ٱلإِتْيَانُ بِجَمِيعِهِ ؟ فَيُوكِّلُ فِيهَا . وَأَحْكَامُ ٱلْعَقْدِ ؟ كَٱلرُّوْيَةِ تَتَعَلَّقُ بِٱلْوَكِيلِ ،

( وَلاَ يُسَلِّمُ ٱلْمَبِيعَ حَتَّىٰ يَقْبِضَ ٱلثَّمَنَ إِنْ كَانَ ٱلْبَيْعُ حَالاً ، فَإِنْ خَالَفَ ) شيئاً مِمَّا ذُكِرَ.. أَثِمَ ، و فَسَمِنَ ) ليغرمَ للحيلولةِ قيمةَ ٱلصبيعِ ولو مثلياً لتقصيرهِ ، فأَفهمَ كلامُهُ (١ : أَنَّ لَهُ قبضَ ٱلثمنِ حيثُ لم يُنْهَ عنهُ ، وهُوَ كذلكَ ؛ لأَنَّهُ مِنْ مقتضياتِ ٱلبيع .

( وَإِذَا وَكَلَّهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ ) معيَّنٍ أَو موصوفٍ ( . . لاَ يَشْتَرِي مَعِيباً ) لأَنَّهُ لا مصلحة فيه ؟ ( فَإِنِ ٱشْتَرَاهُ ) عالماً بعيبهِ . لم يقع للموكلِ وإِنْ تساوى ٱلثمنُ إِلاَّ إِذَا عيَّنَهُ وعلمَ بعيبهِ ، وإِذَا لم يقع لهُ وكانَ ٱلشراءُ بعينِ مالهِ . . بطلَ ٱلشِّراءُ ، وإِلاَّ . . وَقَعَ للوكيلِ ، أَو ( جَاهِلاً ) بعيبهِ ( . . صَحَّ ) شراؤُهُ وإِنْ لم يساوِ ٱلثَّمن ؛ لعذرِهِ وتمكُّنِ ٱلاستدراكِ بِٱلرَّدِ ، بخلافِهِ بالغبنِ ؛ إِذْ لا ردَّ بِهِ ( وَكَانَ لَهُ رَدُهُ ) كموكلِهِ ؛ لأَنَّهُ ٱلمالكُ ، وٱلوكيلُ نائبُهُ في ٱلعقدِ وتوابعِهِ .

نَعَمْ ؛ مَنْ رضيَ منهُمَا بِهِ. . فَلاَ ردَّ لَهُ ، وكَذَا لاَ رَدَّ للوكيلِ إِنْ رَضِيَ موكِّلُهُ .

( وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكَلِّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ) أَي : ٱلموكِّلِ ؛ لأَنَّهُ لَم يَرْضَ بغيرِهِ ( إِلاَّ إِذَا كَانَ ) مَا وُكُل فيهِ ( لاَ يَلِيقُ بِهِ ) تعاطيهِ ( أَوْ لاَ يُحْسِنُهُ ، أَوْ وَكَلَّهُ فِي شَيْءٍ كَثِيرٍ لاَ يُمْكِنُهُ ٱلإِنْيَانُ بِجَمِيعِهِ. . فَيُوَكِّلُ فِيهَا ) أَي : مَا لاَ يليقُ بِهِ ومَا لاَ يحسنُهُ ومَا زادَ علىٰ طاقتِهِ دونَ ما زادَ علىٰ ذلكَ ، ولاَ يُوكِّلُ ٱلوكيلُ عَنْ نفسِهِ بَلْ عَنْ موكِّلِهِ معَ ٱلعلمِ ؛ إِذْ تفويضُ مثلِ ذلكَ إليهِ إِنَّما يُقصَدُ به ٱلاستنابَةُ .

ومِنْ ثُمَّ : لو لم يَعلمِ ٱلموكلُ بحالِهِ. . لم يَجزْ لَهُ ٱلِاستنابةُ كمَا لو طراً لهُ ٱلعجزُ بعدَ ٱلتوكيلِ ، ويلزمُهُ أَلاَّ يوكِّلَ إِلاَّ أَميناً ما لم يعيِّنِ ٱلموكلُ غيرَهُ معَ عِلْمِ ٱلموكلِ بحالِهِ أَو يقولُ لهُ<sup>(٢)</sup> : وَكُلْ مَنْ شَئْتَ .

﴿ وَأَحْكَامُ ٱلْعَقْدِ ؛ كَٱلرُّؤْيَةِ ﴾ وَٱلخيارِ ، وٱلتقابضِ ، وٱلتفرُّقِ في نحوِ ٱلبيعِ ﴿ تَتَعَلَّقُ بِٱلْوَكِيلِ ﴾

<sup>(</sup>١) أي : كلام المصنف رحمه الله تعالىٰ حيث قال : حتَّىٰ يقبض الثمن... إلخ ، والأَولىٰ للشارحِ الواو بدلَّ الفاء . اهـــ « المنهل العميم » ( خ/ ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) عطف علىٰ ( ما لم يعينْ ) فَالأَصُوبِ : ( أُو يَقُلُ ) .

وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلْوَكِيلُ بِثَمَنِ فِي ٱلذِّمَّةِ. . طَالَبَ ٱلْبَاثِعُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْوَكِيلِ وَٱلْمُوكِّلِ ، وَيَكُونُ ٱلْوَكِيلُ كَالْضَّامِنِ . وَتَنْفَسِخُ ٱلْوَكَالَةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ، وَبِمَوْتِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَإِغْمَائِهِ ، وَٱلْوَكِيلُ أَمِينٌ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلتَّلَفِ وَٱلرَّدِّ .

فقطْ ؛ لأَنَّهُ ٱلعاقدُ حقيقةً ، فلهُ ٱلفسخُ بخِيارِ ٱلْمجلسِ وٱلشَّرطِ ـ وإِنْ أَجازَ ٱلموكِّلُ ـ لإِناطتِهِ بِٱسمِ ٱلعاقدِ .

( وَإِذَا ٱشْتَرَى ٱلْوَكِيلُ بِثَمَنٍ فِي ٱلدَّمَّةِ. طَالَبَ ٱلْبَائِعُ مَنْ شَاءَ مِنَ ٱلْوَكِيلِ) وإِنِ ٱنعزلَ ( وَٱلْمُوكَلِ ) إِنْ صَدَّقَ ٱلبائعُ الوكيلَ في وكالتِهِ وإِنْ لم يكنِ ٱلثمنُ في يدِهِ ، ولا صرَّحَ بٱلسفارةِ حالَ ٱلعقدِ ، وكذَا يُطالِبُ ٱلوكيلَ إِذَا قبضَ ٱلثمنَ من ٱلموكلِ ؛ سواءً ٱشترىٰ بعينِهِ أَمْ في ٱلذِّمَّةِ ، فإِنْ لم يقبضُهُ منْهُ . لَمْ يطالبُهُ إِنْ كَانَ مُعيَّناً ، وإِنَّما طُولِبَ ٱلوكيلُ ؛ لأَنَّهُ نائبٌ مباشرٌ ، فَهُو كَٱلضَّامنِ كَمَا قالَ : ( وَيَكُونُ ٱلْوَكِيلُ كَٱلضَّامِنِ ) بٱلإِذِنِ ، وٱلموكلُ كَٱلأَصيلِ في أَحكامِهَا ٱلسَّابِقةِ في ٱلضَّمانِ .

( وَتَنْفَسِخُ ٱلْوَكَالَةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ، وَبِمَوْتِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَإِغْمَائِهِ ) بقيدِهِ ٱلسَّابِقِ في ٱلشَّرْكةِ ، وبالحجرِ عليهِ لسَفَهِ ، أَو فَلَسٍ ، أَو رِقِّ فيمَا لا ينفذُ فيهِ ، وبفسقٍ فيمَا ٱلعدالةُ شرطٌ فيهِ ، وبزوالِ مِلْكِ ٱلموكلِ عليهِ الموكلِ ثُمَّ عادَ إليهِ بنحوِ عيبٍ . لم يبعْهُ ٱلوكيلُ ثانياً إلاَّ بإذنِ جديدٍ ، وبزوالِ منفعتِهِ ٱلتَّتِي يملكُهَا عَنْهُ ؛ كَالإِجارةِ ، وٱلرَّهنِ مع ٱلقبضِ ، وتزويج ٱلأَمةِ لا ٱلعبدِ .

( وَٱلْوَكِيلُ ) ولو بجُعلِ ( أَمِينٌ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ٱلتَّلَفِ ) إِنْ لم يَذكُرْ سبباً ظاهراً ، وإلاَّ . . ففيهِ تفصيلُ ٱلوديعةِ (١٠) ( وَٱلرَّدِّ ) لأَنَّ ٱلوكالةَ عقدُ إِرفاقٍ ، وٱلضمانُ مُنفِّرٌ عنهُ .

按 拳 称

<sup>(</sup>۱) هـٰذا يوهـم أن عدم ذكره السبب الظاهر ليس من تفصيل الوديعة مع أنه منه ، وعبارة " التحفة " : ( لأنه أمينٌ كالوديع ، فيأتي في تفصيله الآتي آخر الوديعة ) ، وهي أحسن . اهــ " المنهل العميم " (خ/٣٩٤ ) .



# كالإقالا

شَرْطُ ٱلْمُقِرِّ : أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، عَاقِلاً ، مُخْتَاراً ،

#### (كَاظِلَاقَةُ لِللَّهِ )

هُوَ لَغَةً : ٱلْإِثبَاتُ ، وشرعاً : إخبارٌ عَنْ حقِّ سابقٍ لغيرِهِ عليهِ ( شَرْطُ ٱلْمُقِرِّ ) ليصحَّ إقرارُهُ ويُؤاخَذَ بهِ ( أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، عَاقِلاً ، مُخْتَاراً ) رشيداً ولو سكراناً متعدياً ، فلا يصِحُّ إقرارُ صبيًّ ، ومجنونٍ ، ومغمىً عليهِ ، وسكراذٍ لم يتعذَّ بسكرِهِ .

فإِنِ ٱدَّعَى ٱلمَقَرُّ نَحَوَ صِباً أَمَكَنَ (١) ، أَو نَحَوَ جَنُونٍ عُهِدَ ، أَو إِكْرَاهاً وثَمَّ أَمَارةٌ ؛ كَحَبَسٍ أَو تَرْسَمُ (٢) ، وثبتَ ببينةٍ ، أَو بإقرارِ ٱلمقرِّ لَهُ ، أَو بيمينٍ مردودةٍ . صُدِّقَ بيمنِهِ ما لَم تَقُمْ بينةٌ بخلافِه .

ولا إقرارُ مكره (٣) بِمَا أُكرِهَ عليهِ ؛ لأَنَّ عبارتَهُ لغوٌ ، ومنهُ أَنْ يُضرَبَ ليقرَّ لا ليصدقَ وإِنْ حرمَ الضربُ (٤) . ولا يقبلُ الإكراهُ إِلاَّ أَنْ يصدقَ (٥) ، ولا يُؤثَّرُ نحوُ الحبسِ في صحَّةِ الإقرارِ لغيرِ منْ حبسَ لأَجلِهِ ، وتُقدَّمُ بينةُ الإكراهِ علىٰ بينةِ اُختيارٍ لم تقل : كان مكرهاً وزالَ إكراهُهُ ثم أَقرَّ ، فإِنْ قالَتْ ذلكَ . قُدِّمَتْ ؛ لزيادة علمِهَا .

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٣٩٥) : ( في « الفتح » وغيره حذف « نحو » فليحر ) .

<sup>(</sup>٢) الترسيم: التضييق عليه من الحاكم؛ كأن يوكل الحاكم مَن يلازمه حتىٰ يأمن من هربه قبل فصل الخصومة.

<sup>(</sup>٣) أي : ولا يصح إقرار مكرهِ ، فهو معطوف علىٰ : ( فلا يصح إقرارُ صبي ) .

<sup>(</sup>٤) أي : في الشقين ؛ خلافاً لمن توهَّم حله إذا ضرب ليصدق .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/٣٩٦): (كذا في هاذا الكتاب، وانظر ما معنى هاذا الكلام؛ ولعل فيه تحريفاً وسقطاً، ثم رأيت عبارته في « الفتح » هاكذا: ولا تقبل بينة الإكراه إلا إن فصلت؛ لاختلاف العلماء فيما يحصل به . . . إلخ ، وهي ظاهرة) ولعل معنى هاذه العبارة ما ذكره الشارح في « فتح الجواد » (١/ ٥٢٥) بقوله : ( ويحصل الإكراه هنا بما يأتي في الطلاق ؛ كأن ضُرِب ليقر ، بخلافه ليصدق ، فأقر ولو في حال الضرب ؛ لأن المكره مَن أُكره على شيء واحد ، وهنا إنما ضُرب ليصدق ) . وقال في « التحفة » ( ٥/ ٣٥٩ ) : (أما مكرة على الصدق - كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها \_ فيصح حال الضرب وبعده ) . وبها يظهر ما قصده الشارح بعبارته ، والله أعلم .

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ ٱلصَّبِيِّ بِٱلْبُلُوغِ بِٱلِاحْتِلاَمِ دُونَ ٱلسِّنِّ ، وَيَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلرَّقِيقِ بِٱلْعُقُوبَةِ ، وَلَوْ أَلسِّنَ ، وَيَصِحُّ إِقْرَارُ ٱلْمُقْوبَةِ ، وَلَوْ السِّنَ ، وَيُعْبَلُ إِقْرَارُ ٱلْمَأْذُونِ بِدُيُونِ أَقَرَارُ الْمُعَامَلَةِ ، وَيُوبَعِ مَا لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ . . . ٱلْمُعَامَلَةِ ، وَيُوبِ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ . . .

( وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ ٱلصَّبِيِّ بِٱلْبُلُوغِ بِٱلِاحْتِلاَمِ ) وٱلصبيةِ بٱلبلوغِ بٱلحيضِ لوقتِ إِمكانِهمَا ٱلسَّابق وإِنِ ٱدعىٰ(١) أَحدُهُمَا ذلكَ في خصومةٍ ، ولا يمينَ عليهِمَا ؛ لأَنَّهُ لا يُعَرفُ إِلاَّ منهُمَا .

نَعَمْ ؛ إِنِ ٱتُّهِمَ غازٍ طلبَ إِثباتَ ٱسمِهِ في ٱلدِّيوانِ . . حُلِّفَ ( دُونَ ٱلسِّنِّ ) لسهولةِ إِقامةِ ٱلبينةِ عليهِ في ٱلجملةِ .

( وَيَصِحُ إِفْرَارُ ٱلرَّقِيقِ بِٱلْعُقُوبَةِ ) حدّاً كانتْ أَو قَوَداً ؛ إِذْ لا تهمة ، فإِنْ عَفَا مُستحِقُ ٱلقَوَدِ بمالِ. . تعلَّقَ برقبتِهِ وإِنْ كذَّبَهُ ٱلسَّيدُ ؛ لأَنَّهُ إِنَّما ثبتَ بالعفوِ تبعاً ، ويُقبَلُ إِقرارُهُ بالسَّرقةِ للقطعِ لا للمالِ إِلاَّ إِنْ صدَّقَهُ سيدُهُ. . فيتعلَّقُ برقبتِهِ فَقَطْ .

( وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ ) أَو غيرِهَا ( وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ. . تَعَلَّقَ بِذِمَّنِهِ فَقَطْ ) تتبعُ به إِذَا عَتَقَ دُونَ رَقَبَتِهِ ؟ لأَنَّهُ مُثَّهَمٌ .

( وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ ٱلْمَأْذُونِ ) لَهُ في ٱلتِّجارةِ ( بِدُيُونِ ٱلْمُعَامَلَةِ ) ٱلَّتِي لزمتُهُ لأَجلِ ٱلتجارةِ قبلَ ٱلحجرِ عليهِ ( وَ ) حينئذٍ لا تختصُّ بذمَّته ، بلْ ( يُؤدِّيهَا مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ ) لأَنَّهُ يملكُ إنشاءَ ذلكَ ، فَمَلَكَ ٱلإِقرارَ بِهِ .

( وَيَصِعُ إِقْرَارُ ٱلْمَرِيضِ ) مرضَ ٱلموتِ بمالٍ أَو غيرِهِ ( لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ ) لأَنَّ ٱلظاهرَ أنَّهُ مُحقٌ ، مَعَ أنَّه قدِ ٱنتهىٰ إِلىٰ حالةٍ يَصْدُقُ فِيهَا ٱلكذوبُ ، ويتوبُ فِيهَا ٱلفاجرُ ، ويأثَمُ إِثماً شديداً إِنْ قصدَ ٱلحرمانَ ؛ لأَنَّ ذلكَ كبيرةٌ ، كَمَا بينتُهُ في كتابِ « ٱلزَّواجرِ عنِ ٱقترافِ ٱلكبائرِ » .

وإِقرارُ ٱلمرضِ وٱلصِّحةِ ، وٱلمورِّثِ وٱلوارثِ سواءٌ .

ولو صدَّقَ ٱلورثةُ مُدَّعياً ٱلثلثَ وصيةً ، ومدعياً دَيناً مُستغرقاً معاً ، أَو مُرتَّباً. . فَيُقدَّمُ ٱلدَّينُ ؛ لأَنهُ أَقوىٰ ، ويُقدَّمُ ٱلمُقَرُّ لَهُ بعينِ على ٱلمُقَرِّ لَهُ بدَينِ مطلقاً .

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٣٩٧) : (كذا في هـٰـذا الكتاب ، ولعله تحريفٌ ، وعبارة غيره : وإن فرض أن ذلك في خصومة ) .

( وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ ٱلْإَسْنِحْقَاقِ لِلْمُقَرِّ بِهِ ، فَلَوْ أَقَرَ لِبَهِيمَةٍ بِشَيْءٍ . لَمْ يَصِحَّ ) لِاستحالنِه (١) ، ومِنْ ثَمَّ : لو ذَكَرَ جهة صحيحةً . صَحَّ ؛ كَأَنْ يقولَ : لفلانٍ عليَّ أَلفٌ بسببِ دابتِهِ ويُحملُ على أَنَّهُ جنى علَيْهَا مثلاً . . فيملكُهُ فلانٌ وإِنْ باعَهَا ، فإِنْ قالَ : لمالِكِهَا بسبَبِهَا كَذَا . . أستحقَّهُ مالكُهَا حينَ ٱلإِقرار .

( وَيَصِعُ ٱلْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ ) إِذَا أَسندَهُ إِلَىٰ ما يمكنُ في حقِّهِ ـ كإرثٍ ووصيةٍ (٢) ـ أَو لَم يُسندُهُ إِلَىٰ شيءٍ ؛ حَمْلاً لَهُ على ٱلْمُمْكنِ ، بخلاف ما إِذَا أَسندَهُ لمُحَالِ كباعني بهِ كَذَا ، وفَرَّقتُ في « شرحِ ٱلْإِرْشادِ » بينَ هاذا وتعقيبِ ٱلإِقرارِ بِمَا يَرفعُهُ (٣) .

( وَإِذَا كَذَّبَ ٱلْمُقَرُّ لَهُ ) أَو وارثُهُ ( ٱلْمُقِرَّ ) في إِقرارِهِ لَهُ ( .. بَطَلَ ٱلإِقْرَارُ ) في حقِّ ٱلمكذَّبِ ، ويُترَكُ ٱلمُقَرُّ بِهِ في يَدِ ٱلمُقِرِّ ، فَلَهُ ـ حيثُ لم يظنَّ أنَّهُ للمُقَرِّ لَهُ ـ ٱلتصرفُ حتَّىٰ بالوطءِ ، وليسَ لقاضٍ نزعُهُ منهُ إِلاَّ إِنْ قَالَ : بيدي مالٌ لا أعرفُ مالكَهُ ، ولا يضرُّ ٱلتكذيبُ في ٱلجهةِ ؛ كَـ ( لَهُ عليَّ أَلفٌ مِنْ ثمنِ جاريةٍ .

ولو صدَّقَهُ ٱلمقرُّ لَهُ بعدَ تكذيبهِ أو أَقامَ بهِ بينَةً. . لم يُنزَعْ مِنْ يدِ ٱلمقرِّ إلاَّ بإقرارِ جديدٍ .

( وَصِيغَةُ ٱلإِقْرَارِ بِٱلدَّيْنِ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ ) لزيدٍ كَذَا ( أَوْ فِي ذِمَّتِي ) لَهُ كَذَا ؛ لأَنَّ ٱلدَّينَ هو ٱلمتبادرُ مِنْ هـٰذينِ عُرفاً .

 <sup>(</sup>٢) كأن قال : لحمل هند كذا علي أو عندي بإرثٍ من أبيه ، أو وصية له .

<sup>(</sup>٣) لو قال : للحمل عليَّ ألف أقرضنيه . . لغا الإسناد ؛ لاستحالته دون الإقرار ؛ لأنه وقع صحيحاً فلا يبطله ما عقَّبهُ به كـ ( له عليَّ ألف من ثمن خمرٍ ) . أما لو قال : باعني الحملُ بألف . . فالإقرار هو اللغو ، كباعني خمراً ، فبهاذا التفصيل يُجمَعُ بين إطلاق جمعٍ : إلغاء الإقرار ، وآخرين : إلغاء الإسناد وصحة الإقرار . اهمر « المنهل العميم » ( خ/ ٤٠٢ ) بتصرف .

نَعَمْ ؛ يقبل في ( عَلَيَّ ) ٱلتفسيرُ بٱلوديعةِ .

( وَ ) للإِقرارِ ( بِٱلْعَيْنِ ) صِيَغٌ نحو : لَهُ ( عِنْدِي ) كَذَا ، ( وَ ) لَهُ ( مَعِي ) كَذَا ، فلوِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهَا وديعةٌ وأَنَّهَا تَلْفَتْ أَو رَدَّها. . صُدِّقَ بيمينِهِ .

( وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمُقَرِّ بِهِ أَلاَ يَكُونَ مِلْكاً لِلْمُقِرِّ ) حقيقةً وأَنْ يقدرَ علىٰ إِنشاءِ ٱلتَّصرُّفِ فيهِ ( فَلَوْ قَالُ : ثَوْبِي ، أَوْ دَيْنِي ، أَوْ عَبْدِي لِزَيْدٍ. . لَمْ يَصِحَّ ) لأَنَّ ٱلإِضافة تقتضي ٱلمِلْكَ لَهُ بلْ ظاهرةٌ فيهِ ، فنافَتِ ٱلإِقرارَ بِهِ لغيرِهِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَرادَ بِهِ ٱلإِقرارَ . . صَحَّ لحملِ ٱلإِضافَةِ حينئذٍ على ٱلسُّكنىٰ أَوِ ٱلملابسةِ ؛ فإنْ قالَ : داري ٱلَّتي هِيَ مِلْكي . . لم يُقبلْ منهُ إِرادةُ ٱلإِقرارِ ؛ للتناقضِ ٱلصريحِ ، ويصحُّ : ( مسكني لَهُ ) إِذْ لا تنافيَ .

( وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ . . لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ إِلاَّ إِنْ صَارَ فِي يَدِهِ ) فَمَنْ قالَ لغيرِهِ : أَعتَقْتَ عبدَكَ ، أَو شهدَ عليهِ أَنَّهُ أَعتَقَهُ ، ثمَّ ٱشتراهُ منهُ أَو مِنْ غيرِهِ . . كانَ منهُ ٱستفداءً ، فلاَ يثبتُ لَهُ شيءٌ مِنْ أَحكامِ ٱلبيعِ ، وِمِنَ ٱلبائعِ بيعاً فيثبتُ لَهُ أَحكامُ ٱلبيعِ كلُّهَا .

( وَيَصِحُ إِفْرَارٌ بِٱلْمَجْهُولِ ) كشيءٍ ، ويلزمُهُ تفسيرُهُ ، فإنِ ٱمتنعَ ولم تُمْكِنْ معرفتُهُ بغيرِ مراجعتِهِ ولو بطرقِ ٱلحسابِ ٱلبعيدةِ . . حُبِسَ إِلَىٰ أَنْ يُفسَّرَهُ كَالممتنعِ مِنْ أَدَاءِ ٱلدَّينِ ؛ ( فَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ فَهُ عُلَيً الحَمَةُ ) أَو كَذَا ( وَفَسَّرَهُ بِحَبَّةٍ ) مِنْ نحوِ خردلٍ ، أَو قمعِ باذنجان ، أَو بحدٌ قذفٍ ، ( أَوْ بِنَجِسٍ شَيْءٌ ) أَو كَذَا ( وَفَسَّرَهُ بِحَبَّةٍ ) مِنْ نحوِ محترمةٍ ، وميتةٍ لمضطر ً ( . . قُبِلَ ) لأَنَّ ٱلحبَّةَ مِنْ جنسِ ما يتموَّلُ ، ومِنْ ثَمَّ : كَفَرَ مستحلُّهَا وما بعدَهَا من ٱلاختصاصِ ٱلَّذي يجبُ رَدُّهُ ، بخلافِ ما لا يُقتنىٰ ؛ كَذِنزيرٍ ، وخمرٍ غيرِ محترمةٍ ، وكلبٍ لا ينفعُ .

( وَٱلْإِقْرَارُ بِٱلظَّرْفِ لاَ يَكُونُ إِقْرَاراً بِٱلْمَظْرُوفِ ، وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ ) أَي : ٱلإِقرارُ بٱلمظروفِ

لا يكونُ إِقراراً بِٱلظَّرْفِ ؛ لأَنَّ ٱلإِقرارَ يَعتمدُ ٱليقينَ \_ أَي : ٱلظنَّ ٱلقويَّ \_ وهُوَ مختلفٌ هُنَا (فَلَوْ قَالَ : عِنْدِي لَهُ تَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ ) أَو فصٌّ أَو حليٌّ في خاتمٍ ، أَو زيتٌ في جَرَّةٍ ( . . لَمْ يَكُنْ مُقِرّاً يِٱلصُّنْدُوقِ ) وٱلخاتم وٱلجرَّةِ .

( أَوْ أَقَرَّ بِٱلصُّنْدُوقِ أَوِ ٱلْخَاتِمِ أَوِ ٱلْجَرَّةِ . . لَمْ يَكُنْ مُقِرًا بِمَا فِيهِ ) وفي فرسٍ عليهِ سرجٌ ، وأَمةٍ ببطنِهَا حَمْلٌ . . يَلزمهُ ٱلفرسُ وٱلأَمَةُ فَقَطْ .

وفي سرج علىٰ فرسٍ ، وحملٍ في بطنِ أَمةٍ . . يلزمُهُ ٱلسَّرجُ وٱلحملُ فقطْ ، وفيمَا إِذَا أَطلقَ ؛ كخاتمٍ أَو أَمةٍ أَو شجرةٍ . . يتبعُ ٱلخاتمَ ٱلفصُّ ؛ لتناولِهِ لَهُ ، لا للأُنثى ٱلحملُ ، ولا للشَّجرةِ ٱلثمرةُ .

( وَلَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَم مَرَّاتٍ كَثِيرَةً (١٠) . لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ دِرْهَمٌ ) واحدٌ وإِنْ ذكرَهَا في تواريخَ متعدَّدَةٍ أَو بِلُغاتٍ مختلفةٍ ؛ لأَنَّ ٱلإِقرارَ إِخبارٌ وتعدُّدُهُ لا يقتضي تعدُّدَ ٱلمُخبَرِ عنهُ ( فَلَوِ ٱخْتَلَفَ ٱلْقَدْرُ . . دَخَلَ ٱلْقَلْرُ . . دَخَلَ الْقَلْرُ . . دَخَلَ الْقَلْرُ . . وَخَلَ اللَّقَلُ فِي ٱلأَكْثَرِ ) لأَنَّهُ ٱلمستيقَنُ .

( وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ ) كَأَلفٍ صحاحٍ أَو حالَّةٍ ، وأَلفٍ مُكَسَّرةٍ أَو مُؤجَّلةٍ ( أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَىٰ جِهَتَيْنِ ؛ كَثَمَنٍ وَقَرْضٍ ) وكأَلفٍ مِنْ ثمنِ عبدٍ ، وأَلفٍ مِنْ ثمنِ أَمةٍ ( أَوْ قَالَ : قَبَضْتُ ) منهُ ( يَوْمَ ٱلأَحَدِ عَشَرَةً . . لَزِمَهُ ٱلْمَالاَنِ ) لتعدُّرِ ٱلجمعِ ، بخلافِ ما إِذَا ذكرَ لأَحدِهِمَا سبباً أَو وصفاً ؛ لإِمكانِ حملِ ٱلمطلقِ على ٱلمقيدِ .

( وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ ) نحوِ ( كَلْبٍ ، أَوْ قَضَيْتُهُ إِيَّاهُ ، أَوْ أَلْفٌ لاَ يَلْزَمُ . . لَزِمَهُ ) لأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِمَا يرفعُهُ بعدَ أَنْ وَقَعَ صحيحاً ؛ فلم يؤثِّر فيهِ .

<sup>(</sup>١) وذلك كأن يقول: له عليَّ درهم درهم ، ولو زاد في التكرير علىٰ ألف مرة ، بخلاف ما لو كرَّر ذلك بالعطف بالواو أو ثم ، وكذا الفاء إن أراد العطف ؛ لاقتضاء العطف التغاير .

أَوْ ﴿ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ﴾. . فَلاَ . وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ثُمَّ قَالَ : ﴿ كَانَ فَاسِداً ﴾. . لَمْ يُقْبَلْ .

ومِنْ ثَمَّ : لو قَدَّمَ ٱلرافعَ : كعليَّ مِنْ ثمنِ خمرٍ أَلفٌ . . لم يلزمْهُ شيءٌ .

( أَوْ ) قَالَ : لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) أَو إِنْ لَم ، أَو إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، أَو فلانٌ ، أَو إِذَا قَدِمَ زِيدٌ ( . . فَلاَ ) يلزمُهُ شيءٌ ؛ إِذْ لَم يجزمْ في ذلكَ كلِّه بِٱلِالتزامِ .

( وَلَوْ أَقَرَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَهٍ ثُمَّ قَالَ<sup>(١)</sup> : كَانَ فَاسِداً. . لَمْ يُقْبَلْ ) لأَنَّهُ كتعقيبِ ٱلإِقرارِ بِمَا يرفعُهُ ؛ إِذِ ٱلظَّاهرُ في ٱلعقودِ ٱلجاريةِ بينَ ٱلمسلمينَ ٱلصِّحةُ .

ويُقبَلُ في ٱلإِقرارِ ـ كَالطلاقِ وٱلعتقِ وٱلنذرِ ـ ٱلاستثناءُ بإِلاَّ أَو نحوِهَا ؛ كغير ، أَو أَتركُ ، أَو أَحطُّ ، أَو أَستثني : بشرطِ أَنْ يتصلَ بٱلمستثنىٰ منهُ ، وأَن يقصدَ ٱلاستتناءَ قبلَ فراغِ نحوِ ٱلإِقرارِ ، وأَلاَّ يكونَ مستغرقاً فيلغو إِلاَّ إِنْ عقَبَهُ بما يرفعُ ٱلإستغراقُ<sup>(٢)</sup> .

ولا يُجمَعُ مُفرَّقٌ بٱلعطفِ في ٱلمستثنىٰ أَو ٱلمستثنىٰ منهُ أَو فيهِمَا لوجودِ ٱلِاستغراقِ<sup>(٣)</sup> ، ولا لنفيهِ ، وٱلاستثناءُ مِنْ نفيِّ إِثباتٌ وعكسُهُ .

ويصحُّ مِنْ غيرِ ٱلجنسِ كَأَلْفٍ إِلاَّ تُوباً ﴿ ﴾ ، ويفسرُهُ بِمَا قيمتُهُ دونَ ٱلأَلْفِ ؛ حذراً مِنَ ٱلإستغراقِ .

لـــداخـــلِ مجلــس نِلْـــتَ الـــوقـــارا كقـــــامَ القــــــومُ إِلاَّ ذا الحمــــــارا إذا جانست قوماً في قيام والله كنت مستثنى انقطاعاً

فخجل الرَّجل .

<sup>(</sup>١) ( ثم ) هنا لمجرد الترتيب ، فلو أبدله بالفاء . لكان أُولىٰ .

<sup>(</sup>٢) الاستثناء المستغرق كأن يقول : له عليَّ عشرة إلاَّ عشرة فيلغو إجماعاً ، فإن عقَّبه بما يرفع الاستغراق كأن قال : له عليَّ عشرة إلاَّ عشرة إلاَّ أربعة. . وجبت أربعة ؛ لأن الكلام بآخره ، وآخره يخرجه عن الاستغراق . اهـ « المنهل العميم » (٤١٤ـ٤١٥ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) فلو قال: له عليّ درهمان ودرهم ، أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً. . لزمه ثلاثة ؛ لأن المستثنىٰ منه إذا لم يجمع مفرقه. . كان الدرهم الواحد مستثنىٰ من درهم واحد فيستغرق فيلغو ، ولو قال : له عليّ درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما . . لزمه ثلاثة أيضاً ؛ لأنه إذا لم يجمع المستثنى والمستثنىٰ منه . . كان المستثنى درهما من درهم فيلغو . اهـ " المنهل العميم " ( خ/ ٤١٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) وهو المسمَّىٰ بالاستثناء المنقطع ؛ ولقد ورد لغة وشرعاً ؛ ففي التنزيل : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولُ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴾ .
 ودخل بعض الأدباء الظرفاء مجلساً فقاموا جميعاً إلاّ واحداً ، فقال مرتجلاً :

وَقَعْ عِير الرَّحِي الْمُؤْرِي السِّكْسَ الْوَدِي الْمُؤْرِي www.moswarat.com

#### فكتناها

إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ.. لَحِقَهُ بِشَرْطِ أَلاَّ يُكَذِّبَهُ ٱلْحِسُّ ، وَأَلاَّ يَكُونَ مَعْرُوفَ ٱلنَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُصَدِّقَهُ ٱلْمُسْتَلْحَقُ إِنْ كَانَ بَالِغاً ، .........

## ( فَكُنْ اللَّهُ )

#### في ٱلإِقرارِ بِٱلنَّسَبِ

( إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ ) ( ) بَأَنْ أَلحَقَهُ بنفسِهِ كهاذا ٱبني ( . . لَحِقَهُ بِشَرْطِ أَلاَّ يُكَذِّبَهُ ٱلْحِسُّ ) فلا يصحُّ من ممسوحِ إِلاَّ في زَمَنِ يُمكنُ إِحبالُه فيهِ ؛ لِاستحالتِهِ .

( وَأَلاَّ يَكُونَ مَعْرُوفَ ٱلنَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ )(٢) بأَنْ يُجهَلَ نسبُهُ ، فٱلمعلومُ ٱلنَّسَبِ لا يصحُّ ٱستلحاقُهُ ؛ لأَنَّ ٱلنَّسبَ ٱلنَّابتَ مِنْ شخصِ لا ينتقلُ لغيرِهِ وإِنْ صدَّقَهُ .

ولا يصحُّ أستلحاقُ ولدِ ٱلزِّنا ، ولا لغيرِ نافٍ ٱستلحاقُ منفيٍّ عَنْ فراشِ نكاحٍ صحيحٍ ، بخلافِ الفاسدِ ، ووطءِ ٱلشُّبهةِ .

( وَأَنْ يُصَدِّقَهُ ٱلْمُسْتَلْحَقُ ) ـ بفتحِ ٱلحاءِ ـ ( إِنْ كَانَ بَالِغاً ) عاقلاً حيّاً ، بخلافِ ما لو كذَّبَهُ أَو سكتَ (٣) ؛ لأَنَّ لَهُ حقاً في نسبِهِ ، وهُوَ أعرفُ به مِنْ غيرِهِ .

ويصحُّ أستلحاقُ ٱلصَّغيرِ وٱلمجنونِ وإِنْ جحدَ بعدَ كمالِهِ ؛ لأَنَّ ٱلنسبَ يُحتاطُ لَهُ ، فلا يندفعُ بعدَ ثبوتِه بِٱلإِقرارِ<sup>(؛)</sup> ، وليسَ لهُ تحليفُ ٱلمقِرِّ ؛ لأَنَّهُ لو رجعَ . . لم يُقبَلْ .

وأَنْ يكونَ ذَكَراً فَلاَ يصحُّ ٱستلحاقُ المرأةِ ؛ لإمكانِ إِثباتِ ٱلولادةِ .

وأَنْ يكونَ مُكلَّفاً ذكراً مختاراً ولو سفيهاً وكافراً وقناً وسكرانَ .

<sup>(</sup>١) الإقرار علىٰ قسمين ؛ الأول : أن يُلحقَهُ بنفسه ، والثاني : بغيره ، ولم يتعرَّض له المصنف رحمه الله تعالىٰ ، وسيأتى في الشرح .

 <sup>(</sup>٢) هاذا الشرط هو المعبّر عنه : بألاً يكذبه الشرع ، واشتراط ألاً يكذبه الحس ولا الشرع لا يختص بما هنا بل يعمُّ سائر الأقارير .

<sup>(</sup>٣) أي : فلا يثبت النسب .

<sup>(</sup>٤) أما لو استلحق أباه المجنون. . لم يثبت نسبه حتىٰ يفيق ويصدقه ؛ وذلك لأن استلحاق الأب علىٰ خلاف الأصل والقياس ، فاحتيط له أكثر .

### وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتًا وَيَرِثُهُ .

وأَنْ يكونَ ٱلمقَرُّ بهِ حراً لا ولاءَ عليهِ لاَّحدٍ ، فَلاَ يُسْتَلْحَقُ ٱلقِنُّ ٱلغيرُ ٱلمكلَّفِ ، ولاَ ٱلمكلَّفُ إِنْ كَذَّبَهُ أَو سكتَ ، وإِنْ صَدَّقَ. . بقيَ عليٰ رِقِّهِ وإِنْ ثبتَ ٱلنَّسبُ<sup>(١)</sup> .

( وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتاً وَيَرِثُهُ ) بشرطِ أَلاَّ يسبقَ مِنَ ٱلبالغِ إِنكارٌ وإِنْ كانَ لهُ مالٌ ، بَلْ لو كانَ هوَ ٱلّذي قتلَهُ ولا نظرَ للتُّهمةِ ؛ لبناءِ أَمرِ ٱلنسبِ على ٱلتغليبِ ؛ لعُسرِ إقامةِ ٱلبينةِ عليهِ ، ولهاذا ثبتَ بمجرَّدِ ٱلإمكانِ .

ويجوزُ إِلحاقُ ٱلنَّسبِ بِٱلغيرِ مِمَّنْ يتعدَّى ٱلنَّسبُ منهُ إِليهِ<sup>(٢)</sup> ؛ كأَبيهِ ، وجدِّهِ ، وأخيهِ وإِنْ سبقَ منْهُ جَحْدُ ٱلنَّسبِ ٱلمُقَرِّ بهِ .

ويُشترَطُ هُنَا جميعُ ما مرَّ ، وزيادةُ : أَنْ يكونَ ٱلملحقُ بهِ ميتاً ، وأَن يكونَ ٱلمقَرُّ وارثاً ، حائزاً لتركةِ ٱلملحَقِ بهِ ، رجلاً .

F F W

<sup>(</sup>١) لأن ثبوت النسب لا يستلزم الحرية ، وهي لم تثبت .

 <sup>(</sup>٢) هــٰـذا بيانٌ للقسم الثاني من قسمي الإقرار بالنسب ؛ وهو الإقرار على الغير .



# بَابُ ٱلْعَارِيَّةِ

شَرْطُ ٱلْمُعِيرِ : صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ إِعَارَةُ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُونِ وَٱلسَّفِيهِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَالِكاً لِلْمَنْفَعَةِ ، فَيُعِيرُ ٱلْمُسْتَأْجِرُ ......................

### ( بَابُ ٱلْعَارِيَّةِ )

بتشديدِ ٱلياءِ وقد تُخَفَّفُ ؛ وهُوَ ٱسمٌ لِمَا يُعارُ ، ولعقدِهَا ، مِنْ : (عَارَ ) إِذَا ذهبَ وجاءَ بسرعَةٍ ، أَو مِنَ ٱلتَّعاورِ وهُوَ ٱلتناوبُ<sup>(١)</sup> ، وحقيقتُهَا **شرعاً** : إِباحةُ ٱلإِنتفاعِ مجاناً بِمَا يحلُّ ٱلإِنتفاعُ بهِ ، مَعَ بقاءِ عينِهِ<sup>(٢)</sup> ، ومَعَ كونِهَا إِباحةً تُرَدُّ بالردِّ ، بخلافِ مطلقِ ٱلإِباحةِ .

وهِيَ سنةٌ أَصالةً إِجماعاً ؛ لشدَّةِ الحاجةِ إليهَا ، وقَدْ تجبُ ؛ كإعارةِ ثوبِ لحرِّ وبردٍ ، أَو ما ينقذُ غريقاً ، أَو يُذبَحُ بِهِ حيوانٌ مُحترَمٌ يُخشَىٰ موتَّهُ ، وقَدْ تحرُمُ ؛ كصيدِ مِنْ مُحْرِمٍ ، وأَمةٍ مِنْ أَجنبيًّ (٣) ، وتُكرَهُ كعبدٍ مسلم مِنْ كافرٍ .

( شَرْطُ ٱلْمُعِيرِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ) لأَنَّها تبرُّعٌ بالمنفعةِ ( فَلاَ يَصِحُّ إِعَارَةُ ٱلصَّبِيِّ وَٱلْمَجْنُونِ وَٱلسَّفِيهِ ) وآلمكاتبِ بغيرِ إذنِ سيدِهِ ، وٱلمستعيرِ وٱلوليِّ مالَ موليهِ ، ولا نفسَ موليهِ ـ ولو مجنوناً وسفيهاً بالغا ـ لخدمةٍ تضرُّهُ ، أَو لَهَا أُجرهُ (٤٤) .

( وَأَنْ يَكُونَ مَ**الِكاً لِلْمَنْفَعَةِ ، فَيُعِيرُ ٱلْمُسْتَأْجِرُ** ) إِجارةً صحيحةً ؛ إِذْ لا تُمْلَكُ ٱلمنفعةُ إِلاَّ بِهَا ، وٱلموصَىٰ لَهُ بٱلمنفعةِ وإِنْ لمْ يملكِ ٱلعينَ ؛ لأَنَّها تَرِدُ على ٱلمنفعةِ فقطْ .

وٱلمرادُ بِـ( مِلْكِ ٱلمنفعةِ ) هُنَا : ما يعمُّ ٱلإختصاصَ بِهَا ، فتصحُّ إعارةُ كلبِ صيدٍ ، ومنذورِ هديٍ ، وأُضحيةٍ ، وإعارةُ ٱلإِمامِ مالاً لبيتِ ٱلمالِ .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) : ( التثاؤب ) ، والعبارة ساقطة من ( ت ) و( س ) ، والتصويب من « التحفة » وغيرها .

<sup>(</sup>٢) وأركانها أربعة : معيرٌ ، ومستعيرٌ ، ومعارٌ ، وصيغةٌ .

<sup>(</sup>٣) هاتان الصورتان ليستا من أقسام العارية الصحيحة ، فالأُولىٰ : التمثيل بإعارة خيل وسلاح لحربيُّ .

<sup>(</sup>٤) أي : بخلاف خدمة ليست كذلك ، وأطلق الإمام الروياني رحمه الله تعالىٰ حِلَّ إعارته لَخدمة مَنْ يتعلم منه ؛ لقصة سيدنا أنس رضي الله عنه في الصحيح . وسكت المصنف عن شرط المستعير ، الذي هو الركن الثاني ، وشرطه : أن يكون أهلاً للتبرع عليه بعقد . اهـ « المنهل العميم » (خ/ ٤٣٢ ) بتصرف .

وقَدْ تطابقَ ٱلناسُ على أنَّ الفقيهَ والصوفيَّ يعيرانِ سكنَهُمَا بِٱلرِّباطِ وٱلمدرسةِ ، وبهِ ينازعُ في قولِ ٱبن ٱلرفعة : شرطُ إِعارةِ الموقوفِ عليهِ كونُهُ ناظراً ، ( دُونَ ٱلْمُسْتَكِيرِ ) فَلاَ يعيرُ بغيرِ إِذنِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مالكِ للمنفعةِ ، وإِنَّما أُبيحَ لهُ ٱلاِنتفاعُ ، وٱلمستبيحُ لا يملكُ ٱلإِباحةَ كٱلضيفِ لا يبيحُ لغيرِهِ .

( وَشَرْطُ ٱلْمُسْتَعَارِ كَوْنُهُ مُنْتَفَعاً بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ )(١) فلا تصحُّ إِعارةُ نحوِ مطعومٍ ؛ إِذْ بِٱلِاستهلاكِ ينتفي ٱلمعنى ٱلمقصودُ مِنَ ٱلإِعارةِ .

( وَلاَ تَصِحُّ إِعَارَةُ ٱلدَّرَاهِمِ ) لغيرِ ٱلتزيينِ بهَا أَوِ ٱلضربِ علىٰ طبعِهَا ؛ إِذْ معظمُ منفعتِهَا في ٱلإِنفاقِ وٱلإِخراجِ ، أَمَّا إِذَا صرَّحَ بِإِعارتِهَا لأَحدِ هـٰذينِ. . فتصحُّ ؛ لِاتخاذِ هـٰذهِ ٱلمنفعةِ مقصداً وإِنْ ضعفتْ ، ولو ٱطَّردَ عرفُ بلدٍ بأنَّ عاريَّةَ ٱلنقدِ بمعنىٰ قرضِهِ . . صحَّ قرضاً .

( وَلاَ يَصِعُ عَارِيَةُ ٱلْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ إِلاَّ لِلْمَحْرَمِ ) لَهَا ، أَو ممسوحٍ ( أَوِ ٱمْرَأَةٍ ) قالَ الأَذْرَعيُّ : إِلاَّ ٱلَّتِي عُرِفَتْ بنحوِ سحقٍ ، أَو قِيادةً (٢) ( أَوْ زَوْجٍ )(٣) وتكونُ مضمونةً عليهِ ولو ليلاً حتَّىٰ يسلمَهَا لمالكِهَا .

( أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لاَ تُشْتَهَىٰ ، أَوْ شَوْهَاءَ ) أَي : قبيحةَ ٱلمنظرِ ، بخلافِهَا لاَجنبيِّ يحرُمُ نظرُهُ إليهَا ؛ لخوفِ ٱلفتنةِ ، لأنَّ ٱلخدمةَ تستلزمُ ذلكَ وٱلخلوةَ ٱلمحرَّمةَ غالباً ( ؛ إِذْ لا يمكنُهُ ٱستيفاءُ آلمنفعةِ بغيرِهِ ، بخلافِ نحوِ ٱلمستأجرِ .

<sup>(</sup>۱) هلذا هو الركن الثالث ، وهو أن يكون الانتفاع به انتفاعاً مباحاً مقصوداً ، فلا يصح إعارة حمار زمِن وجحش صغير ، كما يصرح به قول الإمام الروياني رحمه الله تعالىٰ : كل ما جازت إجارته . جاّزت إعارته ، وما لا . . فلا .

 <sup>(</sup>٢) كذا لو كانت إحداهما مُسلِمةً على الأوجه ؛ لحرمة نظر الكافرة إليها ، فهي معها كالأجنبي ، ومثله لو كان إحداهما خنثى احتياطاً .

<sup>(</sup>٣) أي : زوج للجارية .

<sup>(</sup>٤) أي : تستلزم النظر والخلوة المحرمة . وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه بلا شكٌّ ، بل قال في « فتح الجواد » ( ١/ ٥٤٤ ) : ( وإعارة العبد لخدمة المرأة ممتنعٌ لذلك ) .

( وَلاَ بُدً ) في صحَّةِ ٱلعاريَّةِ ( مِنْ لَفُظٍ )(١) أَو كتابةٍ مع نيةٍ ، أَو إِشارةِ أَخرسِ مفهمةٍ تدلُّ على ٱلإِذنِ في ٱلإِنتفاعِ ولو كانَ مِنْ طرفِ مع فعل مِنَ ٱلجانبِ ٱلآخرِ وإِنْ تراخىٰ عنْهُ ( كَأَعَرْتُكَ ) أَو اَبحتُكَ منفعة هَاذَا ( أَوْ أَعِرْنِي ) أَوِ ٱستعرتُ منكَ هاذَا ، ولا يكفي ٱلفعلُ مِنَ ٱلطَّرفينِ إِلاَّ فيمَا هُوَ عاريَّةٌ ضِمناً كظرفِ مبيعٍ تسلَّمَهُ ٱلمُشتري فيهِ ، وكإناءِ هديةِ تطوعٍ ٱعتيدَ أَكلُهَا فيهِ ؛ فحينتلِ يضمنُهُ إِنْ تلفَ ، ولا أُجرةَ عليهِ .

﴿ وَمُؤْنَةُ ٱلرَّدِّ ﴾ للعارِيَّةِ ﴿ عَلَى ٱلْمُسْتَعِيرِ ﴾ وإِنْ أُعيرَ للهِ تعالىٰ ، وإِلَّا. . ٱمتنعَ ٱلمالكُ مِنْهَا .

نَعَمْ ؛ ٱلمستعيرُ مِنْ نحوِ مستأجرٍ إِنْ رَدَّ علىٰ مالكِ ٱلعينِ. . لَمْ تلزمُهُ مؤنةُ ردِّ كَمَا لو ردَّ معيرُهُ علىٰ معيرِهِ. . لزمتْهُ<sup>(٢)</sup> ، أَمَّا مؤنةُ ٱلعينِ. . فتلزمُ ٱلمالكَ فقطْ ؛ لأَنَّها مِنْ حقوقِ ٱلملكِ .

( وَلِكُلِّ مِنْهُمَا ) أَي : ٱلمعيرِ وٱلمُستعيرِ ( رَدُّ ٱلْعَارِيَّةِ مَتَىٰ شَاءَ ) وَإِنْ بقيتِ ٱلمُدَّةُ في ٱلمؤقَّتَةِ ولو في إِعارةِ ٱلجدارِ لوضعِ جذوعٍ عليهِ ؛ لأنَّها إِرفاقٌ فَلاَ يليقُ بِهَا ٱلإلزامُ ، ولا أُجرةَ علىٰ مستعيرٍ ٱنتفعَ جاهلاً بٱلرجوع .

وقَدْ يمتنعُ ٱلرُّجوعُ كَمَا لو أَعارَ قبراً لدفنِ ميتٍ محترم بعدَ مواراتِهِ بِٱلتُّرابِ وقبلَ بلاهُ. . فليسَ لَهُ ـ كَالُورثَةِ وإِنْ أَظهرَهُ ٱلسَّيلُ ـ ٱلرُّجوعُ حيننذِ بَلْ ولا أُجرةٌ " ؛ محافظةً علىٰ حرمةِ ٱلميتِ ، أَو كفنا (٤٠) بعدَ ٱلدَّرج فيهِ ولو قبلَ ٱلدَّفنِ ، أَو ثوباً لِمَنْ يُصلِّي فيهِ مكتوبةً قبلَ فراغِهَا .

﴿ وَإِذَا ۖ ٱسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ ٱلْمُعِيرُ . قَلَعَ ) وجوباً ( ٱلْمُسْتَعِيرُ بِنَاءَهُ ، أَوْ

<sup>(</sup>١) هـُـذا إشارة إلى الشرط الرابع ؛ وهو الصيغة .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/٢٨٤ـ٤٢٩): (كذا في هذا الكتاب ، ولعله تحريف . وعبارة « التحفة »: « أما إذا ردَّ على المالك. . فالمؤنة عليه » أي : المالك « كما لو ردَّ عليه معيره » أي : وهو نحو المستأجر ، قال : « وظاهر كلامهم : أنه لا فرق بينَ بُعدِ دار هذا عن معيره وعدمه ، ويوجه بأنه منزل منزلة معيره ، ومعيره لو كان في محله . لم يلزمه مؤنة ، فكذا هو ، فتأمله ؛ ليندفع ما للأذرَعي هنا ») .

<sup>(</sup>٣) أي : ولا يستحق المعير أجرة ذلك القبر .

<sup>(</sup>٤) أي : أو أعار كفناً فهو معطوفٌ علىٰ ( قبراً لدفن ميت محترم ) .

غِرَاسَهُ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ ) ٱلمُعيرُ ، ووافقَهُ ٱلقلعَ عندَ ٱلرُّجوعِ مجاناً ، فإِنْ أَبَىٰ . . قلعَهُ ٱلمعيرُ ، ويُصدَّقُ في وقوع ٱلشَّرطِ ( أَوِ ٱلْحُتارُ ٱلْمُسْتَعِيرُ ٱلْقَلْعَ ) لأَنَّهُ مِلْكُهُ ( وَإِلاً ) يكنْ شرطٌ ولا أختيارٌ ( . . كَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنُ أَرْشَ نَقْصِهِ ) (١) وهو : ٱلتَّفاوت بينَ قيمتِهِ قائماً ومقلوعاً ، ومؤنةُ ٱلقلعِ على المستعيرِ ( أَوْ يَتَمَلَّكُهُ بِقِيمَتِهِ ) حينَ ٱلنَّملُكِ معَ ٱلنَّظرِ إلىٰ كونِهِ مستحقَّ ٱلأَخذِ لنقصِ قيمتِهِ عندَ ٱلنَّظرِ كذلك .

ولا بُدَّ في ٱلتَّملُّكِ مِنْ عقدٍ ( أَوْ بَقَّاهُ بِٱلأُجْرَةِ ) ومحلُّ ٱلتخييرِ بينَ ٱلثلاثِ إِذَا نَقَصَ بِٱلْقلعِ ، وإِلاَّ . . تعينتِ ٱلتبقيةُ بٱلأُجرةِ وإِنْ لم يرضَ ، وإِذَا لم يوضَ ، وإِذَا لم يوقف ، وإِلاَّ . . تعيَّنَ أَرشُ ٱلقلع .

( وَإِذَا ٱسْتَعَارَ أَرْضاً لِزِرَاعَةٍ وَرَجَعَ ٱلْمُعِيرُ ) قبلَ إِدراكِ ٱلزَّرعِ ولم يعتدُ قلعهُ قبلَ إِدراكِهِ ، أَوِ ٱعتيدَ كَٱلباقلاءِ ولم يبلغُ أُوانَ حصادِهِ عادةً ( . . بَقَّاهَا إِلَى ٱلْحَصَادِ بِٱلْأُجْرَةِ ) لمثلِهِ مِنْ يومِ ٱلرُّجوعِ إلىٰ يومِ ٱلصادِ ؛ لِانتهاءِ ٱلإِباحةِ بٱلرجوعِ ، كمَا لو رجعَ في أثناءِ ٱلطَّريقِ . . فيلزمُهُ أَنْ ينقلَ متاعَ ٱلمُستعيرِ إلىٰ مَأْمنِ بأُجرةِ مثلِهِ .

هـٰذَا إِنْ لَم يَعَيِّنْ مَدَةَ ٱلزَّرِعِ ٱلَّتِي تَسَعُهُ مَعَ ٱلإِدراكِ ؛ فإِنْ عُيِّنَتْ فأَخَّرَ ٱلمستعيرُ زرعَهُ ـ ولو لنحوِ سيلٍ حتَّىٰ ضاقتِ ٱلمُدَّةُ ـ فإِذَا ٱنقضتْ قبلَ إِدراكِهِ. . كُلِّف قلعَهُ مجاناً مَعَ تسويةِ ٱلأَرضِ ؛ لتقصيرِهِ بالتأخير .

( وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً ، وَقَالَ : ٱسْتَعَرْتُهَا ، فَقَالَ : أَجَّرْتُكَهَا. . فَٱلْقَوْلُ قَوْلُ ٱلْمَالِكِ ) بيمينِهِ إِنْ مضَتْ مُذَّةٌ لَهَا أُجرةٌ . صُدِّقَ ٱلرَّاكبُ بيمينِهِ ؛ لأَنَّهُ لَم يُتلِفْ شيئاً .

<sup>(</sup>١) حاصله: المعير مخيرٌ بين ثلاث خصالٍ: القلع مع ضمان الأرش، والتملك مع إعطاء القيمة، والتبقية مع أخذ الأُجرة، ولا يجوز له القلع مجاناً؛ لأن ذلك وُضِع بحق، فهو محترمٌ.

# وَكَذَا لَوْ قَالَ : ( غَصَبْتَهَا مِنِّي ) . وَيَجِبُ ضَمَانُ ٱلْعَارِيَّةِ بِقِيمَةِ يَوْمِ ٱلتَّلَفِ .

( وَكَذَا لَوْ قَالَ ) \_ لَمَنْ قَالَ لَهُ : أَعَرْتَنِي \_ : بَلْ ( غَصَبْتَهَا مِنِّي ) فَيُصَدَّقُ ٱلمالكُ إِنْ بقيَتِ ٱلعينُ ومضَتْ تلكَ<sup>(١)</sup> ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱلإِذنِ فلَهُ ٱلأُجرةُ فَإِنْ لَمْ تمضِ تلكَ<sup>(٢)</sup>. . فَلاَ معنىً لِلنِّرَاعِ .

( وَيَجِبُ ضَمَانُ ٱلْعَارِيَّةِ ) ٱلمتقوَّمةِ ( بِقِيمَةِ يَوْمِ ٱلتَّلَفِ ) إِذَا تَلْفَتْ في يَدِهِ وَلُو بآفةٍ مَنْ غيرِ تقصيرٍ ؛ لأَنَّهَا بِأَجزائِهَا مضمونةٌ عليهِ ؛ لقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « ٱلعاريةُ مضمونةٌ » .

أَمَّا ٱلمِثليُّ . فيجبُ مثلُهُ ، ولو شرطَ كونَهَا أَمانةً . لَغَا ٱلشَّرطُ فقطْ ، ولاَ يضمنُ توابعَ آلعاريَّةِ ؛ كثوبِهَا وولدِهَا .

ولو ولدَتْ عندَهُ.. فالولدُ أمانةُ شرعيةٌ ، فيلزمُهُ ردُّهَا فوراً (٣) ، وإِنَّما يبرأُ بِرَدِّهَا لمالِكِهَا ، أَو كيلِهِ فيهِ ، أَو المحلِّهَا اللَّذي أَخَذَهَا منهُ ، وقدْ عَلِمَ المالكُ أَو أَخبرَهُ بِعُ ثِقَةٌ (٤) ، لا لولدِهِ أَو زوجتِهِ ، بَلْ يضمنانِ أَيضاً ، ولو كانَ تلفُ العاريَّةِ بِالإستعمالِ المَأْذُونِ فيهِ.. لَمْ يَضْمَنْهُ .

परि और वी

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/ ٤٣٧ ) : (أي : المدة المذكورة ، والظاهر أن هـُذا مكرر فالأَولىٰ حذفه ) .

<sup>(</sup>٢) أي : المدة التي لها أجرة .

<sup>(</sup>٣) أي : رد الأمانة الشرعية التي هي الولد هنا ، فلو قال : ردُّهُ ، بالتذكير . . لكان أظهر .

<sup>(</sup>٤) فلُو ردَّ الدابة للإصطبل ، أو الثُوب أو نحوه للبيت الذي أخذه منه. . لم يبرأ إلاَّ أن يعلم به المالك ، أو يخبره به ثقة .

رَفَحُ مجبر الارَّجِي اللَّهِجَرَّيُّ وسُلتِرَ الانِرَزُ (النِّرُودَكِ www.moswarat com

# بَابُ ٱلْغَصْبِ

#### ( بَابُ ٱلْغَصْب )

( وَهُوَ ) حرامٌ بآلكتابِ وَٱلسُّنَةِ وٱلإِجماعِ ، ومعلومٌ مِنَ ٱلدِّينِ بٱلضَّرورةِ فيكفرُ مستحلُّهُ ، ( مِنَ ٱلدِّينِ بٱلضَّرورةِ فيكفرُ مستحلُّهُ ، ( مِنَ ٱلْكَبَائِرِ ) إِنْ بلغَ رُبُعَ دينارِ علىٰ نزاعِ فيهِ ؛ فَقَدْ قالَ ٱبنُ عبدِ ٱلسَّلامِ : إنَّهُ فِسقٌ ولو حبةً . وبينتُ دلائلَ ذلكَ في كتابي « ٱلزَّواجر عن ٱقترافِ ٱلكبائرِ » .

( وَهُوَ ) لَغَةً : أَخْذُ ٱلشَّيءِ ظُلماً ولو غيرَ مالٍ ، وبنحوِ سرقةٍ أَوِ ٱختلاسٍ ، وشرعاً : ( أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَىٰ حَقِّ غَيْرِهِ ) ولوِ ٱختصاصاً ـ ككلبِ صيدٍ ـ أَو منفعةً ؛ كإقامةِ مَنْ قعدَ بمسجدٍ ، أَو سوقٍ ، أَو حقِّ نحوِ تحجُّرٍ (١) ( بِغَيْرِ حَقِّ ) ولوِ ٱختصاصاً .

ومَنْ عَبَّرَ بِالمالِ. . إِنَّمَا أَرادَ تعريفَ المضمونِ ، فخرجَ بـ( اُلِاستيلاءِ ) اَلمبنيِّ على اَلقهرِ واَلغلبةِ : مجردُ منعِهِ مِنْ تعهُّدِ مالِهِ حتَّىٰ تلفَ ، فَلاَ يضمَنُهُ وإِنْ أَثِمَ ، واَلسرقةُ واَلاختلاسُ<sup>(٢)</sup> علىٰ وجهٍ فيهِ خفاءٌ .

وتعبيرُهُ كـ « الروضةِ » بـ (غيرِ حقِّ ) : مرادفٌ لتعبيرِ « أَصلِ المنهاجِ » وغيرهِ بـ ( ظُلماً ) لأنَّهُ لغةً : وضعُ الشَّيءِ في غيرِ محلِّهِ وإِنْ لم يكُنْ فيهِ إِثْمٌ ، فخرجَ بهِ الاستيلاءُ علىٰ مالِ حربيِّ ، وغريم ظفرَ بشرطِهِ ، ومالِ غيرِهِ يظنُّهُ مالَهُ ، فَلاَ إِثْمَ لـٰكنَّهُ يضمنُهُ ضمانَ المغصوبِ ؛ لوجودِ حكم الغصبِ لا حقيقتِهِ ، بَلْ قيلَ : وحقيقتُهُ أَيضاً ؛ لأَنَّ اقتضاءَهُ لِلإِثْم أَمرٌ أغلبيٌّ لا كليٌّ .

( كَرُكُوبِ دَابَّتِهِ ) أَي : ٱلغيرِ ، وٱستخدامِ قِنَّهِ وإِنْ لم ينقلْهُمَا عَنْ مكانِهِمَا ( وَٱلْجُلُوسِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ) ٱلَّذي لم تظهرْ منهُ مسامحةُ مَنْ جَلَسَ عليهِ وإِنْ لم ينقلْهُ ، ولا قصدَ ٱلاِستيلاءَ عليهِ كالَّذَيْنِ قبلَهُ ؛ لحصولِ غايةِ ٱلاِستيلاءِ بصفةِ ٱلاِعتداءِ .

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٤٤٢): (أي : أو قعد بحق نحو تحجرٍ ، فهو معطوف علىٰ مدخول الباء ، ويحتمل أنه منصوب معطوف علىٰ « اختصاصاً » ) .

<sup>(</sup>٢) معطوفان علىٰ قوله : ( ومجردُ منعه ) أي : فخرج بالاستيلاءِ السرقةُ والاختلاس .

( **أَوْ دُخُولِ دَا**رِهِ ) ولو وحدَهُ إِذَا لَم يكنْ مالكُهَا بِهَا ولو قوياً ؛ لوجودِ ٱلاِستيلاءِ وإِنْ سهلَ على ٱلقويِّ ٱلمنعُ .

( وَإِزْ عَاجِهِ ) أَي : إِخراجِهِ ( مِنْهَا ) معَ استيلائِهِ عليهِ ؛ فإِنْ منعَهُ مِنْ نَقْلِ ما فيهِ . . فغاصِبٌ لهُ أَيضاً ، وإِنْ أَكرِهَهُ على ٱلخروجِ منْهُ ولم يستولِ عليهِ . . لمْ يكنْ غاصباً لَهُ ، ولو شاركَهُ ٱلمالكُ أَو غيرُهُ في ٱلإستيلاءِ على ٱلكلِّ . . كانَ غاصباً لِلنِّصفِ فقطْ ما لَمْ يكنِ ٱلمالكُ أَقوىٰ منْهُ ، فَلاَ يكونُ غاصباً لشيءٍ منْهُ .

( وَعَلَى ٱلْغَاصِبِ ٱلرَّدُّ ) وجوباً إِلى ٱلمالكِ ( بِمُؤْنَتِهِ ) كأَنْ نقلَهُ إِلىٰ محلَّ بعيدِ وإِنْ كانتْ مؤنةُ ٱلرَّدِّ منْهُ أَضعافَ قيمتِهِ ؛ لقولِهِ صلَّى اللهُ تعالىٰ عليهِ وسلَّمَ : « على ٱليدِ ما أَخذَتْ حتَّىٰ تؤدِّيهُ » .

هَـٰذَا كَلُّهُ إِنْ بَقِيَ ، وإِلاًّ. . ضَمِنَ بدلَهُ ، ويُصدَّقُ بيمينِهِ في دعواهُ ٱلتَّلفَ ؛ لئلاً يتخلَّدَ حبسُهُ .

( وَإِنْ تَلِفَ ٱلْمَغْصُوبُ فِي يَدِهِ ) ولو بغيرِ تقصيرٍ منْهُ ( أَوْ أَتْلَفَهُ ( اَ . ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيّاً ، وَبِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُثْلِيّاً ، وَالْمِثْلِيُّ : مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ) وجازَ ٱلسَّلمُ فيهِ ( كَٱلْمَاءِ ) غيرِ ٱلحارِّ ( ) وَالْحُبُوبِ ، وَٱلْأَمْانِ ، وَٱلْمِشْكِ وَٱلْقُطْنِ ) ولو بِحَبِّهِ ( وَٱلْعِنَبِ ) وَٱلرُّطبِ على المعتمدِ فيهِمَا ( ) ، ( وَٱلزَّيْتِ ، وَٱلدَّقِيقِ ، لا ) ما لاَ يَجوزُ ٱلسَّلمُ فيهِ ؛ كَٱلمعجونِ ، و ( ٱلْغَالِيَةِ )

<sup>(</sup>١) أي : أتلفه هو ، أو أتلفه أجنبيٌّ ، أما إذا أتلفه المالك في يد الغاصب. . برىء من الضمان .

 <sup>(</sup>٢) لقوله تعالىٰ : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْتُكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ ، ولأن المثل كالنص ؛ لأنه محسوسٌ ،
 والقيمة كالاجتهاد ، ولا يُصار للاجتهاد إلا عند فقد النص .

<sup>(</sup>٣) اعتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالى خلافه فقال: ( ولو حاراً ) انظر « حاشية الجمل » (٣/ ٤٧٨).

<sup>(3)</sup> عبارته في « فتح الجواد » ( 1/ 001) : ( ورطب وعنب كما ذكره الشيخان ، وإن ناقضاه في غير هذا الباب ) ، للكنه قال في « التحفة » ( ٢٠/ ٢٠ / ٢٠) : ( وعنب وسائر الفواكه الرطبة على ما جريا عليه هنا ، للكنهما جريا في الزكاة نقلاً عن الأكثرين على أن ذلك متقوم ، وصححه في « المجموع » واعتمده ابن الرفعة وغيره ) فقضية قولهم : أن قوله : ( على ما . . . ) صيغة تبرًّ ، وأن ما بعد « للكن » \_ إذا لم يسبقها « كما » \_ هو المعتمد . . فيد اختلاف كتبه في الترجيح في هذه المسألة ، وأن المعتمد ما في « التحفة » .

وٱلجواهرِ ٱلكبارِ ، وما أَقَرَتْ فيهِ نارٌ غيرُ منضبطةٍ كماءٍ حارٌّ وٱلرديءِ عيباً ـ ولا ما يُعدُّ كٱلحيوانِ<sup>(١)</sup> ، ( وَ ) ما يُذرَعُ نحوُ ( ٱلثِّيابِ وَٱلأَخْسَابِ ). . فهاذهِ كلُّهَا متقوَّمةٌ ـ لأَنَّ ٱلمانعَ مِنْ ثُبوتِهَا في ٱلدِّمَّةِ بعقدِ ٱلسَّلم مانعٌ مِنْ ثبوتِهَا فيهَا بٱلتَّلفِ وَٱلإِتلافِ<sup>(٢)</sup> .

وٱلقمحُ ٱلمختلطُ بِالشَّعيرِ يجبُ مثلُهُ ، فيُخرَجُ ٱلقَدْرُ ٱلمُحقَّقُ منهُمَا ، معَ ٱمتناعِ ٱلسَّلمِ فيهِ ؛ للكنْ إيجابُ مثلِهِ لا يقتضي كونَهُ مثلياً .

كَمَا يَجِبُ رَدُّ مثلِ ٱلمتقوِّمِ في ٱلقرضِ ؛ علىٰ أنَّ ردَّ ٱلمثلِ فيه إِنَّمَا هُوَ بِٱلنَّظرِ لَجُزْآَيْهِ ، وكلُّ منهُمَا يَجوزُ ٱلسَّلَمُ فيهِ .

( وَأَمَّا ٱلْمُتَقَوِّمُ . . فَيُضْمَنُ بِأَقْصَىٰ قِيَمِهِ مِنْ ) حينِ ( ٱلْغَصْبِ إِلَىٰ ) حينِ ( ٱلتَّلَفِ ) لتوجُّهِ ٱلردِّ عليهِ حالَ ٱلزِّيادةِ ، ويكونُ من نقدِ محلِّ ٱلتَّلفِ حيثُ لم ينقلْهُ ، فإنْ كانَ ٱلتَّلفُ بمفازةٍ . . ٱعتُبِرَ نقدُ أَقربِ ٱلبلادِ إليها ، فإنْ نقَلَهُ . . ٱعتُبِرَ نقدُ ٱلبلدِ ٱلَّذي ٱعتبرَ قيمتهُ ، ولا أثرَ لتكرارِ غلاءِ ٱلسِّعرِ ورخصِهِ ، ولللها يضمنُ كلَّ ٱلزِّيادةِ بلِ ٱلأَكثرَ فقطْ ، ولا لزيادةِ ٱلسِّعرِ بعدَ ٱلتَّلفِ .

نَعَمْ ؛ ٱلمنافعُ تُضمَنُ في كلِّ بعضٍ مِنْ أَبعاضِ ٱلمُدَّةِ بِأُجرةِ مِثلِهَا فيهَا ، ولو عدمَ مِثْلُ ٱلمِثليِّ حساً أَو شرعاً كأَنْ وُجدَ بغبنٍ ، أَو منعَهُ منْهُ مانعٌ. . ضمنَهُ بأقصىٰ قِيَمِ المَحَالِّ ٱلَّتِي نقلَهُ إِليهَا

( وَٱلتَّلَفُ بِلاَ غَصْبٍ ) يُضمَنُ ( بِقِيمَةِ مِثْلِهِ يَوْمَ ٱلتَّلَفِ ) إِلاَّ إِنْ حصلَ بتدريجِ وسرايةٍ . فيجبُ أقصىٰ قِيمَهِ تلكَ ٱلمدَّةَ ؛ لأَنَّ ٱلإِتلافَ أَبلغُ منَ ٱليدِ ٱلعادِيَةِ ( وَٱلاَّيْدِي ٱلْمُتَرَتَّبَةُ عَلَىٰ يَدِ ٱلْغَاصِبِ ٱيْدِي ضَمَانٍ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا ٱلْغَصْبَ ) فيتخيَّرُ ٱلمالكُ عندَ ٱلتَّلفِ بينَ تغريمِ ٱلغاصبِ وكلِّ مَنْ ترتَّبتْ يدُهُ علىٰ يدِهِ ولو نحوَ وديعِ وإِنْ جهلَ ؛ لأَنَّ ٱلجهلَ إِنَّما يُسقِطُ ٱلإِثْمَ (٣) .

<sup>(</sup>١) في (ح) : ( ولا ما لا يعد كالحيوان ) . أي ِ : وليس من المثلي المعدود ، وهـٰذا محترز قيد الوزن والكيل .

 <sup>(</sup>٢) هـٰـذا تعليلٌ لِمَا قبل قوله : ( ولا ما يعدُّ ) فالأولىٰ تقديمه عليه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) لكون الإثم من خطاب التكليف لا الضمان ؛ لأنه \_ أي : الضمان ـ من خطاب الوضع الذي لا يفترق فيه العالم والجاهل .

نَعَمْ ؛ ليسَ لهُ مطالبةُ فرع ٱلغاصبِ بزائدِ ٱلقيمةِ ٱلَّذي كانَ بيدِ ٱلغاصبِ ثُمَّ زالَ قبلَ ٱلأَخْذِ ، ويُستثنىٰ مِنْ ذلكَ ٱلحاكمُ وأَمينُهُ إِذا أَخَذَاهُ مِنَ ٱلغاصبِ ، وكَذَا مَنِ ٱنتزَعَهُ غيرُهُمَا ؛ ليردَّهُ للمالكِ إِنْ كَانَ ٱلغاصبُ حربياً أَو رقيقاً للمالكِ ، ومَنْ أَخَذَ منَ ٱلغاصبِ بنكاحٍ بأَنْ أَنكحَهُ ٱلمغصوبةَ جاهلاً. . فَلاَ يضمَنُ ؛ لأَنَّ ٱلزوجةَ مِنْ حيثُ هي زوجةٌ لا تدخلُ تحتَ ٱليدِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ تَلَفَتْ بِالُولَادةِ . . ضمِنَهَا علىٰ ما بحثَهُ ٱلزَّركشيُّ ، ثُمَّ إِذَا غرمَ فرعُ ٱلغاصبِ فإِنْ علمَ . . استقرَّ عليهِ ضمانُ ما تلفَ عندَهُ ، فلا يرجعُ بهِ على ٱلغاصبِ ، وإِنْ جهلَ . . رجعَ عليه بِمَا لا يضمنُهُ لو أَخَذَهُ مِنْ مالكِهِ بَأَنْ كانتْ يدُهُ في أَصلِهَا يَدَ أَمانةٍ ولم يُفوِّتْ ؛ كمرتهِنِ ، ومستأجرٍ ، ووكيلٍ ، ووديعٍ ؛ إِذِ ٱلقرارُ حينئذٍ على ٱلغاصبِ دونَهُ ؛ لأَنَّهُ دخلَ علىٰ أَنَّ يدَهُ نائبةٌ عنْ يدِهِ ، وذلكَ يقتضي الرجوعَ ؛ لئكنَّهُ طريقُهُ فقطْ ، ولا يرجعُ بِمَا ضمنَهُ لو أَخذَهُ مِنْ مالِكِهِ بأَنْ كانَتْ يدُهُ في ٱلأَصلِ ضامنة ؛ كالمشتري ، والمستقرضِ ، والمستعيرِ ، أَو أَتلفَهُ وإِنْ كانتْ يدُهُ يَدَ أَمانةٍ .

( **وَلاَ يَضْمَنُ ٱلْخَمْرَ** ) لو أَراقَهَا ولو محترمةً ؛ وهيَ : ما عُصِر بقصدِ ٱلخَلِّيَّةِ ، أَو لا بقصدِ شيءٍ وإِنْ كانَ لذميٍّ ؛ لِلاَّمرِ بإِراقَةِ ٱلخمورِ<sup>(١)</sup> .

نَعَمْ ؛ ٱلمحترمةُ يجبُ ردُّهَا ولو لمسلمٍ ، وكَذَا غيرُهَا إِنْ كانتْ لذميٍّ لم يُظهِرْهَا لنحوِ بيعٍ أَو هبةٍ أَو شربٍ أَو نقلٍ ، وكالخمرِ : ٱلخنزيرُ ، وآلهُ ٱللَّهوِ ، ويلزمُهُ مؤنةُ ردِّ ذلكَ .

( وَ ) لا يضمنُ ( سَائِرَ ٱلنَّجَاسَاتِ ) لعدم ٱلماليَّةِ .

نعم(٢)؛ يجبُ رَدُّ ما يجوزُ ٱقتناؤُهُ مِنْهَا ؛ كَالْكُلْبِ ٱلنَّافِعِ ، وٱلسُّرجينِ .

( وَلَوْ خَلَطَ ) ٱلغاصبُ أَو غيرُهُ وهوَ في يدِهِ ( ٱلْمَغْصُوبَ بِغَيْرِهِ ) وأَمكنَ تمييزُهُ ؛ كَبُرٌ بشعيرٍ ، وذُرَةٍ بدخَنِ ( . . لَزِمَهُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ وَإِنْ شَقَّ ) للتَّمكُنِ مِنَ ٱلردِّ ٱلواجبِ عليهِ ، فإنْ لم يُمْكِنْ إِلاَّ تمييزُ

<sup>(</sup>۱) لا فرق في عدم الضمان بين كونها لمسلمٍ أم لكافرٍ ، وأما إناء الخمر. . فيجوز كسره إذا لم يقدر على الإراقة إلاَّ به ، أو كان الإناء ضَيَّقُ الرأس ولو اشتغل بإراقته . . أدركه الفُسَّاقُ ومنعوه ، أو كان يضيع زمانه ويتعطل شغله ، ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ وقال : وللولاة كسر آنية الخمر والنبيذ ؛ زجراً وتأديباً دون الاَحاد ، وقد فعل ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٤٥٨ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) في (ت): (لككن).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ بعضِهِ.. وجبَ، ويضمَنُ أَرشَ نقصٍ حصلَ، فإِنْ سرى ٱلخلطُ إِلَى ٱلتَّلفِ.. جاءَ فيهِ ما يأتي في نحوِ ٱلهريسةِ(١).

( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) كَحَبِّ ، أَو دهنِ ، أَو دراهم بجنسِهِ ، أَو بغيرِه (٢) وتعذَّرَ ٱلتَّمييزُ (.. فَكَٱلتَّالِفِ) فيملكُهُ ٱلغاصبُ ، وليسَ مشتركاً ، سواءٌ خلطَهُ بمثلِهِ أَمْ أَجودَ أَمَ أَرداً وإِنْ بقيَ لهُ قيمةٌ ؛ لتعدُّرِ ردِّهِ ، للكنَّ ٱلأَوجة : أنَّهُ محجورٌ عليهِ فيهِ حتَّىٰ يعطيَ بدلَهُ ، ولَهُ إعطاؤُهُ (٣) ممَّا خلطَهُ بغيرِ ٱلأَردا ، وكذَا ممَّا خُلِطَ بهِ إِنْ رضى ولا أَرش .

ومَنْ غصبَ مِنِ ٱثنينِ شيئَيْنِ وخلطهُمَا كذلكَ. . صَارَ كَالتَّالْفِ ، فيملكُهُمَا كَمَا ذُكِرَ ، أَمَّا خَلْطٌ بغيرِ تَعَدِّ . فَيُصَيِّرُهُمَا مشتركَيْنِ .

ولو جَنَى ٱلغاصبُ أَو غيرُهُ ـ وهُوَ في يدِهِ ـ على ٱلمغصوبِ جنايةٌ تَسْرِي إِلَىٰ إِهلاكِهِ ؛ كجعلِهِ ٱلبُرَّ هريسةٌ ، وَٱلدَّقيقَ عصيدةً ، وبلَّه براً تَغَيَّرَ . . صارَ كَٱلتَّالفِ أَيضاً ؛ لإِشرافِهِ على ٱلتَّلفِ ، ولو تركَهُ بحالِهِ . . لفسدَ فكأنَّهُ تلفَ ، فيغرمُ بدلَهُ من مثلٍ أَو قيمةٍ .

وٱلمعتمدُ كمَا جزمَ به ٱلنَّوويُّ في « نُكَتِهِ » : أنَّهُ يَملكُهُ إِتماماً للتَّشبيهِ بٱلتَّالفِ ، وليسَ منْ ذلكَ مرضُ قِنِّ وإِنْ أَيِسَ مِنْ علاجِهِ .

وفارقَ هـٰذا: تنجيسُهُ نحوَ زيتٍ.. فإِنَّهُ يغرمُ بدلَهُ ، وٱلمالكُ أَحقُّ بزيتِهِ ؛ لأَنَّهُ صارَ ٱختصاصاً لا قيمةَ لَهُ ، فَلاَ محذورَ في إِعادتِهِ لمالكِهِ ، بخلافِ نحوِ ٱلهريسةِ ؛ فإِنَّ لهَا قيمةً ، فلَوْ عادَتْ لَهُ.. لجَمَعَ بينَ ٱلبدلِ وٱلمُبدَلِ .

أَمَّا جنايةٌ لا تَسْري للتَّلفِ. . فعلى ٱلغاصبِ أرشُ نقصِهَا معَ ردِّ ٱلباقي وإِنْ ساوى ٱلقيمةَ ، أَو زادَ عليهَا<sup>(٤)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو : أنه يغرم البدل من مِثْلٍ أو قيمةٍ ، والمعتمد : أن الغاصب يملكه ؛ إتماماً للتشبيه بالتالف . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ت ) و( ح ) : ( أو غيره ) .

<sup>(</sup>٣) أي : يجوزُ للغاصب إعطاء المالك . . .

 <sup>(</sup>٤) مثال الجناية التي لا تسري للتلف ؛ كطحن الحنطة ، وذبح الشاة يردها مع أرش النقص ، وإن ساوى الأرش
 القيمة كأن قطع يدي العبد ، أو زاد كأن قطع يديه ورجليه . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٤٦٤ ) بتصرف .

رَفَعُ عجر ((رَبِّعَلِي (الْفَجَرِّي (سُلِينَ (الْفِرَ) (الْفِرَدِي www.moswarat.com

### بَابُ ٱلشُّفْعَةِ

#### ( بَابُ ٱلشُّفْعَةِ )

هِيَ لَغَةً : ضَمُّ نصيبٍ إلىٰ نصيبٍ ، وشرعاً : حقُّ تملكِ قهريُّ ، يثبتُ للشَّريكِ ٱلقديمِ على ٱلحادثِ فيمَا ملكَ بعوضٍ . وٱلمعنىٰ فِيهَا : دفعُ ضررِ مؤنّةِ ٱلقسمةِ وٱستحداثِ ٱلمرافِقِ ؛ كَالمصعدِ ، وٱلمنورِ ، وٱلبالوعةِ في ٱلحصَّةِ ٱلصَّائرةِ إليهِ ، وليستْ تعبديَّةً .

( لاَ تَثْبُتُ ) ٱلشَّفعةُ ( إِلاَّ فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْبِنَاءِ وَٱلأَشْجَارِ ) ٱلرَّطبةِ وثمرتِهَا ٱلحادثةِ بعدَ ٱلبيعِ إِنْ لَم تُؤبَّرْ عندَ ٱلأَخذِ ، والموجودةِ عندهُ ٱلَّتي تدخلُ بغيرِ شرطٍ وإِنْ أُبرتْ عِنْدَ ٱلأَخذِ وغيرِهمَا (١) ٱلمثبتِ فِيها للدَّوامِ ؛ كتوابعِ ٱلبناءِ كٱلرفوفِ ٱلمسمرةِ ، ومفتاحِ غلقٍ مثبتٍ .

ويُشترطُ في هاذا كلِّهِ أَن يكونَ ( لِشَوِيكِهِ ) آلتابعِ حتَّىٰ تؤخذَ تبعاً للأَرضِ ، وإِنَّما تثبتُ أيضاً في الأَرضِ وتوابِعِهَا إِنْ أُجبرَ ٱلشَّريكُ فِيها على ٱلقسمةِ ، إِذَا طلَبَهَا شريكُهُ ، وهُوَ ما ينتفعُ بهِ بعدَهَا مِنَ الْأَرضِ وتوابِعِهَا إِنْ أُجبرَ ٱلشَّريكُ فِيها على ٱلقسمةِ ، إِذَا طلَبَهَا شريكُهُ ، وهُوَ ما ينتفعُ بهِ بعدَهَا مِنَ اللَّهَا شريكُهُ ، وهُوَ ما ينتفعُ بهِ بعدَهَ بينَ أَجناسِ الوجهِ الَّذي ينتفعُ بِهِ قبلَهَا ، ولا عبرةَ بالإنتفاعِ بِهِ مِنْ وجهٍ آخرَ ؛ للتَّفاوتِ ٱلعظيمِ بينَ أَجناسِ المنافع .

وإِنْ بقيَ غيرُهَا كَحَمَّامٍ لا ينقسمُ حمَّامَيْنِ. . فَلاَ شُفعةَ فيهِ ؛ لأَنَّ عِلَّةَ ثبوتِهَا في ٱلمنقسمِ دفعُ ضررِ مؤنةِ ٱلقسمةِ . . . إلىٰ آخرِ مَا مرَّ ، وهاذا ٱلضَّررُ وإِنْ وقَعَ قبلَ ٱلبيعِ لوِ ٱقتسمَا للكنْ كانَ مِنْ حقِّ طالبِهِ تخليصُ شريكِهِ بٱلبيعِ ، فلمَّا لم يفعلْ . . سلَّطَهُ ٱلشَّارِءُ على ٱلأَخذِ منهُ قهراً .

( وَلاَ تَثْبُتُ ) ٱلشُّفعةُ أَيضاً ( إِلاَ ) لشريكِ في ٱلأَرضِ وتوابِعِها جرىٰ سببُ ملكِهِ قبلَ جريانِ سببِ ملكِ ٱلمَأْخوذِ منْهُ ، فلوِ ٱشتريا معاً. . لم تثبتْ لأَحدِهِمَا ، وإِلاَّ ( فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ) مَحْضةٍ وهِيَ ملكِ ٱلمَأْخوذِ منْهُ ، فلوِ ٱشتريا معاً . لم تثبتْ لأَحدِهِمَا ، وإِلاَّ ( فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ) مَحْضةٍ وهِيَ ما تفسدُ بفسادِ ٱلعوضِ ( كَبَيْعٍ ) أَو غيرِها ؛ كنكاحٍ ( وَغَيْرِهِ ) كخلعٍ ، بخلافِ ما ملكَ بِلاَ عوضٍ ؛ كارثٍ وهبةٍ بِلاَ ثوابٍ ؛ لأنَّ وضعَهَا علىٰ أَنْ يأخذَ ٱلشَّفيعُ بمثلِ ما يأخذُ بهِ ٱلمُتملِّكُ .

<sup>(</sup>١) وغيرهما: بالجرعطف على ( البناء والأشجار ) فالضمير راجع إليهما .

وَلاَ يُؤْخَذُ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ خِيَارُ ٱلْبَائِعِ . وَلاَ بُدَّ مِنْ لَفْظِ ٱلتَّمَلُّكِ ؛ كَ ( تَمَلَّكْتُ ) ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ رِضَا ٱلْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ ، أَوْ حُكْمُ ٱلْحَاكِمِ بِٱلشُّفْعَةِ ، أَوْ تَسْلِيمُ ٱلثَّمَنِ إِلَيْهِ . وَيُؤْخَذُ ٱلشَّقْصُ بِمِثْلِ ٱلثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ يَوْمَ ٱلْبَيْعِ ، وَإِذَا تَصَرَّفَ ٱلْمُشْتَرِي فِي ٱلشَّقْصِ . .

( وَلاَ يُؤْخَذُ حَنَّىٰ يَنْقَطِعَ خِيَارُ ٱلْبَائِعِ ) إِذْ لا شُفعَةَ فيمَا لا يملِكُهُ ٱلمأخوذُ منهُ وإِنْ جرىٰ سببُ ملكه كٱلجُعلِ قبلَ ٱلفراغِ مِنَ ٱلعملِ ( وَلاَ بُدَّ ) في ملكِ ٱلشفيعِ مِنْ رؤيتهِ لِلشُّقْصِ ، وليسَ لِلمُشتري منعُهُ مِنْها ، وعلمِهِ بٱلثَّمنِ (١١ و مِنْ لَفْظِ ٱلتَّمَلُّكِ كَتَمَلَّكْتُ ) بٱلشُّفعةِ ، أَو أَخذتُ بِهَا ؛ إِذْ لو لم يأتِ بذلكَ . كانَ مِنْ بابِ ٱلمعاطاةِ .

( وَيُشْتَرَطُ ) في تمام ملكِهِ ( مَعَ ذَلِكَ ) ٱللَّفظِ ( رِضَا ٱلْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ ) أَي : ٱلمتملك ـ وهُوَ ٱلشفيعُ ـ وإِنْ لم يسلِّمِ ٱلشَّقصَ لَهُ ؛ لأَنَّ ٱلمِلْكَ في ٱلمعاوضاتِ لا يتوقَّفُ على ٱلقبضِ .

نَعَمْ ؛ إِنْ كَانَ هُنَاكَ رِباً كَبِيعِ شِقْصٍ مِنْ دَارِ عَلَيْهَا صَفَائِحُ مِنْ ذَهِ بِفَضَةٍ أَو عَكَسِهِ.. ٱشْتُرِطَ ٱلقَبْضُ في ٱلمجلسِ ؛ حَذَراً مِنَ ٱلرِّبا ( أَوْ حُكْمُ ٱلْحَاكِمِ بِٱلشُّفْعَةِ ) أَوِ ٱلملكِ بعدَ إِثباتِ حَقِّهِ فيهَا عَندَهُ ، ومطالبتِهِ وتملُّكِهِ بِهَا وإِنْ لَم يَسلِّمِ ٱلثَّمَنَ ( أَوْ تَسْلِيمُ ٱلثَّمَنِ ( ) إلَيْهِ ) أَي : إلى ٱلمأخوذِ منهُ ، تسليماً كتسليم المبيعِ ، حتَّىٰ لوِ ٱمتنعَ مِنْ تَسلُّمِهِ.. خَلَّىٰ بينَهُ وبينَهُ ( ) أَو رفَعَ إلى ٱلقاضي ؛ لِيلزمَهُ التَّسليم ( ) ، أو يقبض عنه .

( وَيُؤْخَذُ ٱلشَّقْصُ بِمِثْلِ ٱلثَّمَٰنِ ) في ٱلمثليِّ ، ( أَوْ قِيمَتِهِ ) إِنْ كانَ مُتقوِّماً ، أَو مِثليًا تعذَّرَ مثلُهُ ( يَوْمَ ٱلْبَيْعِ ) لأَنَّهُ وقتُ إِثباتِ ٱلعوضِ ، وٱستحقاقِ ٱلشُّفعةِ .

﴿ وَإِذَا تَصَرَّفَ ٱلْمُشْتَرِي فِي ٱلشِّقْصِ ﴾ ببيعٍ ، أَو وقفٍ ، أَو غيرِهِمَا. . صحَّ تصرُّفُه ؛ لِبقاءِ

أي: ولا بدَّ من علم الشفيع بالثمن قدراً وصفة .

أي: عوض الثمن الذي بذله المشتري للبائع.

 <sup>(</sup>٣) أي : لو امتنع المشتري من تسلُّمِ عوض النَّمن الذي بذله للبائع . . خلَّىٰ بينه وبين العوض بأن يضعه بين يديه بحيث يتمكن من قبضه .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/ ٢٧٣) : (كذا في « الأسنىٰ » و « الفتح » ، ولعل الأصوب : التسلُّم ؛ أي : ليلزم القاضي المشتريّ تسلُّم العوض من الشفيع ، ثم رأيته في « الغرر » عبَّر بالتسلُّم ، وله الحمد ) .

مَلْكِهِ ، ثُمَّ إِنْ تَصرَّفَ بِمَا لا شفعةَ فيهِ \_ كَالُوقفِ \_ وأَرادَ الشَّفيعُ الأَخذَ. . ( نُقِضَ تَصَرُّفُهُ ) وأَخذَ بِالشُّفعةِ ، ولا يحتاجُ لتقدُّمِ فسخٍ ؛ لِتيقُّنِ حقِّهِ ؛ ولأَنَّهُ لو لم ينقضْ. . لبطَلَ حقُّهُ بالكليَّةِ .

أَو بِمَا فيهِ شُفعةً (١) ، فإِنْ شاءَ. . نقضَهُ وأَخذَ منهُ ( **أَوْ أَخَذَهُ بِٱلْبَيْعِ ٱلثَّانِي** ) أَو نَحْوِهِ ؛ لأَنَّ ٱلثَّمنَ قَدْ يَقِلُّ فى أَحدِهِمَا .

( وَطَلَبُ ٱلشُّفْعَةِ عَلَى ٱلْفَوْرِ كَٱلرَّدِّ بِٱلْعَيْبِ )(٢) فِيمَا مَرَّ ، فيُبادرُ ٱلشَّفيعُ أَو نائبُهُ وجوباً بعدَ ٱلعلمِ بِالطَّلبِ بِأَنْ يقولَ : أَنا طالبٌ بِهَا أَو نَحوَهُ ، ولا يُحلَّفُ عَدْواً ، ولا كُلَّ ما لا يُعَدُّ في ٱلعادةِ تقصيراً ، ولا يُحلَّفُ أَلإِشهادَ على ٱلطَّلبِ إِذَا سارَ حالاً ، أَو وكَّلَ فيهِ ، بخلافِ ما مَرَّ في ٱلمُشتري ؛ لأَنَّ تسلُّطُ الشَّفيع أَقوىٰ إِذْ لهُ نقضُ ٱلتَّصرُّفِ دونَ ٱلرَّادً بالعيبِ .

ويلزمُهُ ٱلتَّوكيلُ إِذا كانَ لهُ عُذْرٌ يطولُ زمنُهُ بطلبِهَا ولو بأجرةٍ (٣) ، فإِنْ عَجَزَ عنِ ٱلمبادرةِ بنفسِهِ أَو نائِبِهِ وعنِ ٱلرَّفع لِلحاكمِ. . أَشهدَ لُزوماً على ٱلطَّلبِ ، كَمَا مرَّ في ٱلردِّ بٱلعيبِ .

( فَلَوْ قَصَّرَ ) في شيءٍ لَزِمَهُ ممَّا ذُكِرَ ( . . بَطَلَ حَقُّهُ ) أَي : أَخذُهُ بِٱلشُّفعةِ ( إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ) كأَنْ أَخَّرَ ٱلطَّلبَ لجهلهِ بأنَّ لهُ ٱلشُّفعةَ ، أَو أنَّهَا على ٱلفورِ وعُذِر<sup>َ (٤)</sup> ، أَو إِلى أَكلٍ ، أو صلاةٍ ،

<sup>(</sup>١) أي : أو تصرَّف المشتري في الشقص بما فيه شفعةٌ كبيع ، فهو معطوف علىٰ قوله : ( بما لا شفعة فيه ) .

<sup>(</sup>٢) واستثنى بعضهم عشر صور لا يُشترط فيها الفور: الأُولَىٰ : لو شَرَطَ الخيارَ ، أو لهما.. فإنه لا يأخذ بالشفعة ما دام الخيار باقياً . الثانية : له التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده . الثالثة : إذا أخبر بالمبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن ، فترك ثم تبيّن خلافه . فحقّه باقي . الرابعة : إذا كان أحد الشفيعين غائباً . فللحاضر انتظاره ، وتأخير الأخذ إلى حضوره . الخامسة : إذا اشترى بمؤجل . السادسة : لو قال : لم أعلم أن لي الشفعة ، وهو ممّن يخفي عليه ذلك . السابعة : لو قال العامي : لم أعلم أن الشفعة على الفور . . فإنه يُقبل قولُه . الثامنة : لو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوباً . فإن له انتظار رجوعه ، كما نصً عليه . لا يبطل ، على ما قاله القاضي ، وبعض هذه الصور سيأتي في كلامه . اه « المنهل العميم » لا يبطل ، على ما قاله القاضي ، وبعض هذه الصور سيأتي في كلامه . اه « المنهل العميم » (خ/ ٤٧٥ ـ ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) كمرض شديد ، وحبس ظلماً أو بغير حقَّ وعجز عن الطلب بنفسه ، وخوفٍ من عدوَّ وغير ذلك ، فيوكل وجوباً ، ولو كان التوكيل بأجرة حيث قدر عليها أو بمنَّة .

<sup>(</sup>٤) أي : عُذر في دعواه الجهل ؛ بأن كان ممَّن يخفي عليه ذلك .

وقضاءِ حاجةٍ ، ولُبسٍ ، ودخولِ حمَّامٍ<sup>(١)</sup> ، أَو لكونِ ٱلوقتِ ليلاً ؛ أَي : في غيرِ محلِّ ليلُّهُ كنهارِهِ فِيمَا يظهرُ .

ولو لَقِيَهُ في غيرِ بلدِ ٱلشِّقصِ فأَخَّرَ ٱلأَخْذَ إلى ٱلعودِ لبلدِهِ.. سقطَ حقُّهُ .

\$ 16 K

<sup>(</sup>١) يُتم كلَّ ذلك ولا يكلف قطعه ، وفي الصلاة لا يلزمه الاقتصار علىٰ أقل مجزى؛ بل له الأكمل ، بحيث لا يُعدُّ متوانياً ، وله ذلك أيضاً في النافلة المطلقة ، وكذا إن دخل الوقت وإن لم يشرع. . فله الشروع .

رَفَخ مجبر الارَّجَى الْلَجْسَيَ السِّكِيرَ الْوَزِرَ الْإِوْرُورَ www.moswarat.com

### بَابُ ٱلْقِرَاضِ

وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالاً ؛ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَٱلرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ ، فَلاَ يَجُوزُ عَلَىٰ عَرْضٍ ، وَلاَ عَلَىٰ مَالٍ مَجْهُولٍ ، وَلاَ كَوْنِ ٱلْمَالِ فِي يَدِ ٱلْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ فِي ٱلْعَمَلِ ، ......

#### ( بَابُ ٱلْقِرَاضِ )

هُوَ [لغةً] : مشتقٌ مِنَ ٱلقرضِ وهوَ ٱلقطعُ ؛ لأَنَّ ٱلمالكَ قطَعَ للعاملِ قِطعةُ مِنْ مالِهِ لِيتصرَّفَ فِيهَا ، وشرعاً : عقدٌ يتضمَّنُ دفعَ ٱلمالِ ٱلآتي لآخَرَ ؛ لِيَتَّجِرَ فيهِ ، وٱلرِّبحُ بينهُمَا<sup>(١)</sup> .

وشرطُ ٱلمالكِ أَهليةُ ٱلتوكيلِ ، وٱلعاملِ أَهليةُ ٱلتَّوكُّلِ ، فيجوزُ كونُ ٱلمالكِ ـ لا ٱلعاملِ ـ أَعمىٰ ، وللوليِّ ـ ولو غيرَ أَبِ ـ أَنْ يُقارضَ لموليهِ .

( وَهُوَ : أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالاً ؛ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَٱلرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ . فَلاَ يَجُوزُ ) ولا يصحُ ٱلقراضُ ( عَلَىٰ عَرْضٍ ) وفلوسٍ وحليِّ ونِيرٍ ؛ لأَنَّ في ٱلقراضِ إغراراً ، وإِنَّما جُوِّزَ للحاجةِ ، فٱختُصَّ بِمَا يروجُ بكلً حالٍ .

ومن ثُمَّ : جازَ بمغشوشٍ يروجُ رواجَ ٱلخالصِ في كلِّ مكانٍ .

( وَلاَ عَلَىٰ مَالٍ مَجْهُولٍ ) جنساً وقدراً وصفةً وإِنْ راجَ ؛ للجهلِ بالرِّبحِ ، وبِهِ فارقَ رأسَ مالِ السّلم .

( وَلاَ ) على ٱشتراطِ ( كَوْنِ ٱلْمَالِ ) ٱلمقارَضِ عليهِ ( فِي يَدِ ٱلْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ ) أَو مشرفِ نصبَهُ ، وكَذَا لو شرطَ مشاركتَهُ ( فِي ٱلْعَمَلِ ) ـ لا علىٰ جهةِ ٱلإِعانةِ (٢ ُ \_ أَو مراجَعَتَهُ في ٱلتَّصرُّفِ(٣)؛ لأَنَّ ذلكَ(٤)

 <sup>(</sup>١) ويسمىٰ أيضاً في لغة أهل العراق بالمضاربة ؛ لأن كلاَّ منهما يضرب بسهم \_ أي : يحاسب به \_ ولما فيه غالباً
 من السفر المسمىٰ ضرباً ، وأركانه خمسة : عاقدان ، وصيغةٌ ، ورأسُ مالٍ ، وعملٌ ، وربحٌ .

<sup>(</sup>٢) فلو شرط عمل عبده مثلاً معه معيناً له لا شريكاً له في الرأي. . جاز كشرط إعطائه بهيمة ليحمل عليها ؛ لأن عبده وبهيمته مالًا ، فجُعِلَ عملهما تبعاً .

 <sup>(</sup>٣) أي : وكذا لا يصح لو شرط مراجعته \_ أي : المالك ونحوه \_ في التصرف ، فهو عطف على قوله : مشاركتتهُ
 في العمل .

<sup>(</sup>٤) أي : من الصور الثلاث : شرط كون المال بيد نحو المالك ، وشرط المشاركة ، وشرط المراجعة .

ينافي موضوعَ ٱلعقدِ مِنْ كونِهِ مستقلاً بٱلتِّجارةِ وتوابِعِهَا ، إِذْ قَدْ لا يجدُهُ<sup>(١)</sup> ، أَو لا يوافقُهُ فيفوتُ آلتَّصرُّفُ ٱلرَّابِحُ<sup>(٢)</sup> .

( وَلاَ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلتِّجَارَةِ ؛ كَنَسْجِ غَزْلٍ ، وَطَحْنِ حِنْطَةٍ يَشْتَرِيهَا ) وكشراءِ نخلٍ لشمرتِهِ ، أَو شبكةٍ لِيصطادَ بهَا وٱلفُوائدُ بينَهُمَا ؛ لِاستغنائِهِ عَنْ جهالةِ ٱلعوضِ بألاستئجارِ (٣) ؛ فإنَّهَا (٤) أَعمالُ مضبوطةٌ ، وٱلصَّيدُ لِلصَّيَّادِ ، وعليهِ أُجرةُ مثلِ ٱلشَّبكةِ .

( وَلاَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ ) ـ كثالثٍ ليسَ بعاملٍ ولا مملوكٍ لأَحدِهِمَا ـ ( شَيْءٌ مِنَ ٱلرِّبْحِ ) سواءٌ شرَطَ ٱلمالكُ إعطاءَهُ مِنْ نصيبِهِ أَو مِنْ نصيبِ ٱلعاملِ . ولا علىٰ حرمانِ أَحدِهِمَا مِنَ ٱلرِّبْحِ ؛ لأَنَّ ذلكَ مخالفٌ موضوعَ ٱلعقدِ أَيضاً (٥٠) .

وخرجَ بــ( ٱلشَّرطِ ) : ٱلوعدُ ، فَلاَ يؤثِّرُ كَقُولِهِ : ونصفُ نصيبي لِزوجَتِي .

ويُشترَطُ أَنْ يُقدَّرَ ٱلرِّبحُ بِٱلجزئيةِ ؛ كَٱلنِّصفِ وَٱلثُّلثِ .

نَعَمْ ؛ لو شَرَطَ للعاملِ ٱلنِّصفَ وسكَتَ.. جازَ ؛ لِإنصرافِ ٱلباقي للمالكِ بحكمِ ٱلأَصلِ ، بخلافِ ما لَو شَرَطَ ٱلنِّصفَ للمالكِ وسَكَتَ ؛ لأَنَّ ٱلباقي لا ينصرفُ للعاملِ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ عدمُ ٱستحقاقِهِ .

ويبطلُ ٱلقراضُ أيضاً بتعليقِهِ وتعليقِ تصرُّفِهِ ، وتوقيتِهِ ـ لا بشرطِ منعِهِ بعدَ مُدَّةٍ معينةٍ منَ ٱلشِّراءِ ـ وبشرطِ أَنْ يتَّجِرَ في نادرِ ٱلوجودِ ؛ كالياقوتِ الأَحمرِ ، والخيلِ البُلْقِ .

<sup>(</sup>١) أي : لا يجد المالك عند الحاجة إليه ، والأولىٰ : أن يقول : ولأنه قد لا يجده ؛ ليكون تعليلاً آخرَ للصورِ ؛ إذ لا يصلح هـٰذا تعليلاً للتعليل الذي ذكره ، وجعل في « التحفة » هـٰذا تعليلاً للصورة الأولىٰ ، والأول تعليلاً للثانية .

<sup>(</sup>٢) أي : قد لا يوافقه في رأيه ، فهاذا تعليل للصورة الثالثة .

<sup>(</sup>٣) تعليل لعدم صحة القراض على غير التجارة .

<sup>(</sup>٤) أي : المذكورات من قوله : (كنسج غزلٍ . . . ) وما بعده .

<sup>(</sup>٥) أي: شرط إعطاء الثالث شيئاً من الربح ، أو حرمان المالك أو العامل من الربح مخالفٌ موضوع العقدِ ؛ فإن موضوعه على أن الربح مشتركٌ بينهما ، يأخذه المالك بملكه والعامل بعمله ، وليس للثالث المذكور مالٌ ولا عمل ، فشرط شيءٍ من الربح له . . مناف لموضوع العقد .

وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلإِيجَابِ وَٱلْقَبُولِ بِٱللَّفْظِ ، وَإِذَا شُرِطَ شَرْطٌ فَاسِدٌ ؛ كَشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، أَوْ كَانَ رَأْسُ ٱلْمَالِ عَرْضاً . . بَطَلَ وَٱسْتَحَقَّ ٱلْعَامِلُ أُجْرَةَ ٱلْمِثْلِ ، وَٱلرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ . وَلاَ يَبِيعُ ٱلْعَامِلُ بِنَسِيئَةٍ ، وَلاَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ وَيَبِيعُ بِٱلْعَرْضِ ، . . . . .

( وَلاَ بُدَّ ) فِي صحَّةِ ٱلقراضِ ( مِنَ ٱلإِيجَابِ ) مِنْ رَبِّ ٱلمالِ بَٱللَّفظِ ؛ كقارضْتُكَ ، أَو ضاربْتُكَ ، أَو عاملتُكَ ، أَو عاملتُكَ ، أَو عاملتُكَ ، أَو خذْهُ وٱتَّجِرْ ، أَو اعمَلْ فيهِ ، أَو بعْ وٱشْتَرِ ( وَٱلْقَبُولِ بِٱللَّفْظِ ) فوراً مِنَ ٱلعاملِ بأَنْ يتَّصِلَ بهِ كَٱلبيعِ ، ويَجوزُ بٱلكتابةِ وإِشارةِ ٱلأَخرسِ ٱلمُفهمةِ .

( وَإِذَا شُرِطَ ) في ٱلقراضِ ( شَرْطٌ فَاسِدٌ ) مِمَّا مَرَّ ( كَشَرْطِ أَنْ يَعْمَلَ ) ٱلمالكُ ( فِيهِ ) بِنفسِهِ معَ ٱلعاملِ . . بطَلَ ، ووَجْهُ بُطلانِهِ فواتُ ٱستقلالِ ٱلعاملِ .

ومِنْ ثُمَّ : لو شرطَ عَمَلَ نحو قِنِّهِ مَعَهُ علىٰ جهةِ كونِهِ مُعِيناً وتبعاً لَهُ . لَمْ يُؤثِّرُ ، ( أَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضاً ) أَو شرطَ أَنَّ الرِّبِحَ كلَّهُ للعاملِ ، أَو لَهُ ولثالثٍ ، أَو علَّقَ ، أَو أَقَّتَ ، أَو نحو ذلك ( . . بَطَلَ ، وَٱلْشَخَقَّ ٱلْعَامِلُ أُجْرَةَ ٱلْمِثْلِ ، وَٱلرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ ) لأنَّهُ عَمِلَ طامعاً ، بخلاف ما لو شرطَ الرِّبحَ كلَّهُ للمالكِ ، أو علمَ فسادَ ٱلشَّرطِ . فلا شَيْءَ لهُ ؛ لأَنَّهُ عَمِلَ غيرَ طامعٍ في شيء ، ويصحُّ تصرُّفُهُ معَ ٱلفسادِ ؛ لوجودِ ٱلإذنِ .

( وَ ) العاملُ كَالوكيلِ في أَكثرِ أَحكامِهِ ، فيقيدُ تصرُّفُهُ بالمصلحةِ فحينئذِ ( لاَ يَبِيعُ الْعَامِلُ بِنَسِيئَةٍ ) ولا يَشتري بِهَا ؛ لأَنَّ رأسَ المالِ قَدْ يتلفُ فتبقى العهدةُ على المالكِ ( وَلاَ بِغَبْنِ فَاحِشٍ ، وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ وَلا يَشتري بِهَا ؛ لأَنَّ لا يروجُ ثَمَّ فيتعطَّلُ الرِّبحُ ، بخلافِ النَّبَلَدِ ) كَمَا صرَّحَ بهِ جماعةٌ مِنَ الأَصحابِ نظيرَ الشَّريكِ ؛ لأَنَّهُ لا يروجُ ثَمَّ فيتعطَّلُ الرِّبحُ ، بخلافِ العرض .

قالوا: ولا يَشتري شيئاً بثمنِ مِثلِهِ وهُوَ لا يَرجو ٱلرِّبحَ فيهِ ؛ لأَنَّ ٱلإِذِنَ لا يقتضيهِ ، ويَحسَّ ٱلمبيعَ لقبضِ ثمنِهِ ؛ وإلاَّ. ضَمِنَ ، ويُشْهِدُ بنسيئةٍ أُذِنَ لهُ فِيهَا ، وَٱلإِذِنُ في ٱلبيعِ وٱلشراءِ لا يتناولُ ٱلسَّلمَ ؛ لأَنَّهُ أَكثرُ غرراً ، ويتقيَّدُ بِمَا قُيُدَ لَهُ مِنْ زمنٍ أَو محلِّ أَو غيرِهِمَا ، (و) لكونِ ٱلمقصودِ هُنَا ٱلسَّلمَ ؛ لأَنَّهُ أكثرُ غرراً ، ويتقيَّدُ بِمَا قُيُدَ لَهُ مِنْ زمنٍ أَو محلِّ أَو غيرِهِمَا ، (و) لكونِ ٱلمقصودِ هُنَا ٱلرِّبحَ (). . فارقَ ٱلوكيلَ في أنَّهُ ( يَبِيعُ بِٱلْعَرْضِ ) ويَشتري ، ويأخذُهُ بدلاً عَنْ مُثْلَفٍ حيثُ توقَّعَ فيهِ ربحاً ، ويأخذُ ٱلمعيبَ عندَ ٱلمصلحةِ أَو ٱلغبطةِ .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : ( هو الربح ) .

( **وَلَهُ ٱلرَّةُ بِٱلْعَيْبِ** ) إِنْ كَانَ في ٱلرَّدِّ مصلحةٌ وإِنْ لَمْ يرضَ ٱلمالكُ ، فإنِ ٱختلفَا في وجودِهَا . . ٱلزَمَهُمَا ٱلحاكمُ بٱلأَصلحِ مِنَ ٱلردِّ وٱلإِمساكِ .

( وَلاَ يُسَافِرُ بِمَالِ ٱلْقِرَاضِ ) وإِنْ كَانَ ٱلطَّرِيقُ آمناً وظهرتِ ٱلمصلحةُ ؛ للخطرِ إِلاَّ بِإِذْنِ ، وٱلإِذْنُ في مطلقِ ٱلسَّلامةُ ، بلْ لا يجوزُ ركوبُهُ مطلقاً إِلاَّ مَعَ عَلَبَتَهَا . عَلَبَتَهَا .

نَعَمْ ؛ إِنْ عَيَّنَ لَهُ بِلداً لا طريقَ لهُ إِلاَّ ٱلبحرُ. . كَانَ إِذِناً فِي ركوبِهِ ، كَمَا لو عَقَدا بمحلِّ لا يصلحُ للإقامةِ ، أو وهُمَا مُسافرانِ. . فإنَّ لهُ ٱلسَّفرَ إلى ٱلمقصدِ ٱلصَّالحِ ، لاَ مِنْهُ ( إِلاَّ بِإِذْنِ ) .

وحيثُ تعدَّىٰ أَو سافَرَ بهِ بلا إِذْنٍ.. ضَمِنَهُ ، وضَمِنَ ثمنَهُ ٱلَّذي باعَهُ بِهِ في ٱلسَّفرِ وإِنْ عادَ بأَحدِهِمَا مِنَ ٱلسَّفرِ .

( **وَلاَ يُنْفِقُ** ) أَي : العاملُ ( مِنْهُ ) أَي : مِنْ مالِ القِراضِ ( عَلَىٰ نَفْسِهِ لاَ حَضَراً وَلاَ سَفَراً ) لأَنَّ مؤنةَ نفسِهِ عليهِ ؛ إِذْ لهُ نصيبٌ مِنَ الرِّبحِ ، فإِنْ شرطَهَا مِنْ مالِ القِراضِ. . فَسَدَ العقدُ .

وينفقُ علىٰ مالِ ٱلقِراضِ منْهُ<sup>(١)</sup> ، ولا يتصدَّقُ منهُ ولو بِلُقمةِ ﴿ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ ﴾ أَنْ يتولاَّهُ العاملُ بنفسِهِ ﴿ كَطَيِّ ٱلقَّوْبِ وَنَشْرِهِ ، وَوَزْنُ ٱلْخَفِيفِ ﴾ (٢) وٱلذَّرعُ ، وحفظُ متاعٍ ببابِ حانوتٍ ، ونومُهُ عليهِ بالسَّفرِ ، وحملُ ٱلخفيفِ مِنَ ٱلمالِ ؛ لقضاءِ ٱلعُرفِ بِهِ (٣) .

﴿ **وَلاَ يَمْلِكُ** ﴾ ٱلعاملُ ﴿ حِصَّتَهُ مِنَ ٱ**لرِّبْحِ إِلاَ بِٱلْقِسْمَةِ** ﴾ دونَ ظهورِ ٱلرِّبحِ ، ويَملِكُ أَيضاً بٱلفسخِ مِنَ ٱلتصرُّفِ وبِٱلإِتلافِ ، فكلُّ زائدٍ عينيِّ حصَلَ بغيرِ تصرُّفِ ٱلعاملِ ؛ كثمرةِ مالِ ٱلقراضِ ،

<sup>(</sup>١) أي : لأنه من مصالح التجارة ، وما يأخذه الرصدي والخفير . . من مالِ القراض ، وكذا المأخوذ ظلماً كأُخْذِ المكسة ، كما قاله الإمام الماوردي رحمه الله تعالىٰ . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ولو لم يعتده وذلك كمسكِ وذهبِ ، ورفعه عطفاً علىٰ قوله : ( وعليه فعلُ. . . ) .

<sup>(</sup>٣) وأما ما لا يلزمه من العمل. . فيُجوز له الاستئجار عليه من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، فإن تولاه بنفسه . . لم يستحقَّ أجرةً ؛ لتبرعه . وما يلزمه فعله لو اكترىٰ عليه مَنْ فعَلَهُ . . فالأجرة في ماله لا في مال القراض ، فلو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض . . لم يصح .

ونتاجِهِ ، وبدلِ منافعِهِ. . لا يَملِكُ شيئًا منْهُ قبلَ ٱلقسمةِ ولا بعدَهَا ، بَلْ يَختصُّ بِهَا ٱلمالكُ ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنْ فوائدِ ٱلتِّجارةِ .

( وَلِكُلِّ ) مِنَ ٱلمالكِ وٱلعاملِ ( فَسْخُهُ ) لأَنَّهُ مِنَ ٱلعقودِ ٱلجائزةِ ، ( وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ جُنُونِهِ ، أَوْ إِغْمَائِهِ ) نظير ما مَرَّ في ٱلشِّرْكَةِ بقيدِهِ .

( وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ وَعَدَمِهِ )(١) وإِنْ أَخبرَ قبلَ الرِّبِحِ (٢) ؛ لأَنَّ معهُ الأَصلَ ، ( وَ ) في نية ( الشِّرَاءِ ) لنفسِهِ وإِنْ كانَ مربحاً ، وللقراضِ وإِنْ كانَ خاسراً ؛ لأَنَّهُ أَعرفُ بقصدِهِ ( وَفِي قَدْرِ رُأْسِ الْمَالِ ) وجنسِهِ وصفتِهِ (٣) ، سواءٌ كانَ في المالِ رِبْحٌ أَم لا ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدمُ دفعِ الزَّائدِ ، ( وَفِي التَّلَفِ وَالرَّدِّ ) لمالِ القراضِ إِذَا ادَّعاهُ ـ ولو بعدَ إِخبارِهِ بالرِّبِحِ ـ وأَنكرَهُ المالكُ كالوديع ؛ بجامع أنَّ المالكُ اتتمنَهُ لمصلحتِهِ ، وانتفاعُ العاملِ إِنَّما هُوَ بالعملِ دونَ العينِ ، وبهِ فارقَ المستأجرَ والمرتهنَ ؛ إِذْ لا يُصدَقانِ ، كمَا مرَّ فِي الرَّدِ ، ولو ذكرَ سبباً للتَّلْفِ . . يأتي فيهِ تفصيلُ الوديعةِ (٤) .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَخذَ ما لا يمكنُهُ ٱلقيامُ بِهِ. . ضمِنَ ما تلفَ منْهُ ؛ لتفريطِهِ بِأَخْذِهِ ، وكَذَا سائرُ ٱلأُمناءِ ، ولو قالَ : ربحتُ ، ثُمَّ قالَ : كذبتُ لِئلاَّ يُنزَعَ ٱلمالُ مِنْ يدي ، أَو غلطْتُ في ٱلحسابِ. . لم يُقبلْ قولُهُ وإِنْ ذَكَرَ شُبهةً .

نَعَمْ ؛ لَهُ تحليفُ ٱلمالكِ وإِنْ لم يذكر شبهةً ، وبعدَ هلذا يقبل دعواه تلفاً أَو خُسراناً مُمكناً .

( وَلَوِ ٱخْتَلَفَا فِي ٱلْمَشْرُوطِ ) للعاملِ مِنَ ٱلرِّبحِ ( . . تَحَالَفَا ) كَالمتبايعَيْنِ ، ثُمَّ يفسخُ أحدهُمَا أَوِ

<sup>(</sup>١) أي : بيمينه لا المالك ، وهـٰذا شروع في بيان الاختلاف بينهما ، وما يقبل قول العامل فيه .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في «المنهل العميم» (خ/٤٩٧): (لم أرّ هاذه الغاية في غيره، وانظرها مع قوله الآتي: «ولو قال: ربحت، ثم قال: كذبت... إلى قوله: لم يقبل» هل بينهما منافاةٌ أم لا؟ ثم رأيت عبارةً في «الفتح» هاكذا: «وفي خسرٍ ممكن وإن أخبر قبله بربحٍ ؛ لأنه أمين» انتهى . وهاذه ظاهرة فلعل هنا سقطاً . فليحرر).

<sup>(</sup>٣) أي : والقول قول العامل في نية الشراء ، والقول أيضاً قوله بيمينه أيضاً في قدر رأس المال .

<sup>(</sup>٤) أي : فإن كان السبب خفياً كسرقة ، أو ظاهراً كحريق عرف دون عمومه. . حلف ، فإن عرف عمومه ولم يتهم. . فكذا ، وإن جهل. . طولب بالبينة ، ثم يحلف أنه تلف به .



#### فضيك

تَصِحُّ ٱلْمُسَاقَاةُ عَلَى ٱلنَّخْلِ وَٱلْعِنَبِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ٱلثَّمَرَةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَٱلْعِلْمِ بِٱلنَّصِيبِ ٱلْمَشْرُوطِ ، وَأَنْ يَكُونَ ٱلْعَاقِدَانِ جَائِزَيِ ٱلتَّصَرُّفِ ، . . . . . . . . . . . . . . .

ٱلحاكمُ ، ثُمَّ يختصُّ ٱلمالكُ بٱلربحِ أَوِ ٱلخسرانِ ( وَلَهُ ) أَي : للعاملِ ( أُجْرَةُ ٱلْمِثْلِ ) وإِنْ زادتْ علىٰ مُدَّعاهُ .

نَعَمْ ؛ لو كانَ ٱلقِراضُ لمحجورِهِ ومُدَّعى ٱلعاملِ دونَهَا. . فلا تحالفَ ، ولو تلفَ ٱلمالُ فأدَّعَى ٱلمالكُ أَنَّهُ قرضٌ ، وألعاملُ أَنَّهُ قِراضٌ . . صُدِّقَ (١) ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدَمُ ٱلضَّمانِ ، فإنْ أقامَا بينتَيْنِ . . قُدِّمتْ بينةُ ٱلمالكِ ؛ لأَنَّ معَهَا زيادةَ علم .

ولوِ ٱختلفًا في أنَّهُ وكيلٌ أَو عاملٌ. . صُدِّقَ ٱلمالكُ ، ولا أُجرةَ عليهِ .

### ( فَعَلِينِهُ )

#### في ٱلمُساقاةِ

وهيَ : أَنْ يُعامِلَ غيرَهُ علىٰ تعهُّدِ نخلٍ أَو شجرِ عِنَبِ بالسَّقيِ والتربيةِ ، وتكونُ الثَّمرةُ الحادثَةُ أَوِ الموجودةُ لهُمَا بشروطٍ تأتي .

وإِنَّما ( تَ<mark>صِحُ ٱلْمُسَاقَاةُ عَلَى ٱلنَّخْلِ</mark> ) لِلنَّصِّ ، ( **وَٱلْعِنَبِ** ) بٱلقياسِ عليهِ بجامعِ وجوبِ ٱلزَّكاةِ ، وتَأَتِّي ٱلْخَرْصِ فيهِمَا ، بخلافِ سائرِ ٱلزُّروع وٱلبقولِ والأشجارِ كٱلمقلِ<sup>(٢)</sup> .

( بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ٱلشَّمَرَةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ) دونَ غيرِهِمَا ، ( وَٱلْعِلْمِ بِٱلنَّصِيبِ ٱلْمَشْرُوطِ ) وتقديرُهُ بٱلجُزئيةِ ؛ نظيرَ ما مرَّ في ٱلشُّروطِ ٱلثَّلاثَةِ في ربح آلقراضِ .

( وَأَنْ يَكُونَ ٱلْعَاقِدَانِ جَائِزَيِ ٱلتَّصَرُّفِ ) نظيرَ ما مَرَّ في عاقِدَيِ ٱلقِراضِ ، ومِنْ ثَمَّ : جازَ للإِمامِ

<sup>(</sup>١) أي : العامل بيمينه .

<sup>(</sup>٢) المقل: هو شجر الدوم، وهو شجر من فصيلة النخليات، ساقه مشعبة، يُستخرج من ثماره نوعٌ من اللبس، ثمرته في غلظ التفاحة، ذات قشر صلب أحمر، وله نواة ضخمة ذات لب إسفنجي، ينبت في الجزيرة العربية وفي مصر والسودان.

أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يُساقِيَ فِيمَا جُهِلَ مَالكُهُ أَو غَابَ .

( وَتَصِحُ ) ٱلمُساقاةُ ( مِنَ ٱلْوَلِيِّ ) ولو غيرَ أَبٍ وجَدٌّ ( لِمَحْجُورِهِ ) نظيرَ ما مَرَّ في ٱلقِراضِ .

( وَأَنْ يَكُونَ ٱلْمَالُ ) معيناً في ٱلعقدِ مرئياً لهُمَا عندَهُ ( مَغْرُوساً ) فإِنْ ساقاهُ على وَدِيُّ (١) ليغرسَهُ في أرضِهِ ، ويكونُ ٱلشَّجرُ وٱلثَّمر بينهُمَا . . لم يصِحَّ ؛ لأَنَّ ٱلغرسَ ليسَ مِنْ أَعمالِ ٱلمساقاةِ ، ثُمَّ إِنْ تُوقَّعَتِ ٱلثمرةُ في ٱلمُدَّةِ ٱلمعينةِ . . فلهُ أُجرةُ عملِهِ على ٱلمالكِ ، وكَذَا أُجرةُ أرضِهِ ؛ وإِلاً . . فلا .

ولو كانَ ٱلغِراسُ لَهُ وٱلأَرضُ للمالكِ. . لزمَهُ أُجرتُهَا ، وَأَلاَّ تكونَ بعدَ بدوِّ ٱلصِّلاحِ ؛ لفواتِ معظم أَعمالِهَا حينئذٍ ، بخلافِهَا قبلَهُ ولو بعدَ وجودِ ٱلثَّمرةِ .

( وَأَنْ يَكُونَ بِبِإِيجَابٍ ) كساقيتُكَ ، أَو عاملتُكَ علىٰ هَـٰـذا ، أَوْ سلَّمتُهُ إِليكَ لِتَتَعَهَّدَهُ بكذَا ( وَقَبُولٍ ) كسائرِ عقودِ ٱلمُعاوضةِ ، وأَن تكونَ مؤقَّتةٌ بزمنٍ معيَّنٍ تبقىٰ فيهِ ٱلعينُ للاِستغلالِ غالباً ، وأَنْ يكونَ ذلكَ ٱلزَّمنُ يُتْمِرُ فيهِ ذلكَ ٱلشَّجرُ غالباً .

( وَأَلاَّ يَشْتَرِطَ عَلَى ٱلْعَامِلِ غَيْرَ مَا عَلَيْهِ ) ولاَ على ٱلمالكِ غيرَ ما عليهِ<sup>(٢)</sup> ؛ لمنافاتِهِ لموضوعِ ٱلعقدِ .

( وَ ) يشترطُ ( مَعْرِفَةُ )<sup>(٣)</sup> كلِّ منهُمَا ( مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْعَمَلِ ) لِاطِّرادِ ٱلعرفِ بِهِ في تلكَ ٱلنَّاحيةِ ، وَقَدْ عَرَفاهُ ضابطاً ؛ وحينئذٍ لا يحتاجُ إلىٰ تفصيلِهِ في ٱلعقدِ ، فإنْ جَهِلَهُ أَحدُهُمَا . وَجَبَ ٱلتَّفصيلُ ، ولا يكفي ٱلعلمُ بأَن ثُمَّ عُرْفاً ضابطاً يَرجعانِ إليهِ عندَ ٱلتَّنازُعِ مِنْ غيرِ معرفتِهِمَا لتفصيلِهِ .

( وَ ) ضابطُ ما ( عَلَى ٱلْعَامِلِ ) أَنَّهُ كُلُّ فعلٍ يتكرَّرُ كُلَّ سنةٍ أَو يحتاجُهُ الثَّمرُ لتنميتِهِ ؛ فحينئذٍ عليهِ ( أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ صَلاَحُ ٱلثَّمَرِ ) بأَنْ يَزيدَ بهِ صلاحُهُ ( كَٱلسَّقْيِ ) فإِنْ تعمَّدَ تَرْكَهُ ـ وٱلعقدُ صحيحٌ ـ

 <sup>(</sup>١) الوَدِيّ ـ بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء ـ : صغار النخل ، ويُسمى الفسيل .

<sup>(</sup>٢) أي : وبشرط ألاَّ يشترط على العامل...، وألاَّ يشترط على المالك غير ما عليه .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٥٠٨): ( وفي هــٰـذا الحل تغيير إعراب المتن. . . فلو قال : وبشرط معرفة إلخ . . لسَـلِمَ من ذلك ، ويحتمل أن « يشترط » هنا تحريف من النساخ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ح): (بما يزيد...).

وَتَنْقِيَةِ ٱلنَّهْرِ وَٱلْبِئْرِ ، وَٱلتَّلْقِيحِ ، وَحِفْظِ ٱلثَّمَرِ ، وَٱلْجُذَاذِ . وَمَا لاَ يَتَكَرَّرُ ؛ كَبِنَاءِ ٱلْجيطَانِ ، وَحَفْرِ ٱلنَّهْرِ وَٱلْبِئْرِ . عَلَى ٱلْمَالِكِ ، وَهِيَ لاَزِمَةٌ .

ففسدَ ٱلشَّجرُ.. ضمِنَهُ ؛ لأَنَهُ في يدِهِ ، ( وَتَنْقِيَةِ ٱلنَّهْرِ وَٱلْبِعْرِ ) وإصلاحِ ٱلأَجاجينِ ـ وهِي : ما حوالي الشَّجرِ ـ ومجاري الماءِ ، وإدارةِ الدولابِ ، وفتحِ رأسِ القناةِ وسدِّهَا ( وَالتَّلْقِيحِ ) وقطعِ مُضرً حشيشٍ وجريدٍ ، وتنحيتِهِ لتصيبَ الشَّمسُ الثمرةَ ، ( وَحِفْظِ الشَّمرِ ) إلىٰ أَنْ يؤخذَ مِنَ الجرينِ ( وَالنَّحَذَاذِ ) وَالنَّجفيفِ .

( وَ ) ضابطُ ما على المالكِ آلةُ الأَعيانِ النَّي يُحتاجُ إِليهَا في ذلكَ ، فحينئذِ ( مَا لاَ يَتَكَرَّرُ ؛ كَبِنَاءِ **الْحِيطَانِ ، وَحَفْرِ النَّهْرِ وَالْبِئْرِ** ) وطلعِ التَّلقيحِ ، وقصبِ التَّعريشِ ، والمنجلِ ، والمعولِ ( . . عَلَى الْمَالِكِ .

وَهِيَ ) أي : ٱلمساقاةُ ( لَازِمَةٌ ) مِنَ ٱلْجَانبَيْنِ كَٱلْإِجارةِ بجامعِ أَنَّ العملَ فيهِمَا في أَعيانٍ تَبْقَىٰ بحالِهَا بخلافِ ٱلقِراضِ .

\$ S \$

رَقَحُ مجير ((رَجُولِ) (الْجَرِّرِيُّ (الْبِيدِّرِ) ((فِرُووكِ www.moswarat.com

#### بَابُ ٱلإجارَةِ

#### ( بَابُ ٱلإِجَارَةِ )

وهي - بتثليثِ آلهمزةِ والكسرُ أشهرُ - لغةً : آسمٌ لِلأُجرةِ ، وشرعاً : عقدٌ على منفعةٍ مقصودةٍ معلومةٍ ، قابلةٍ للبذلِ والإباحةِ بعوضٍ معلومٍ ، والمعقودُ عليهِ في إِجارةِ الذِّمَةِ أَوِ العينِ هُوَ المنفعةُ لا محلُّهَا(١) .

( شَرْطُ ٱلْعَاقِدَيْنِ أَنْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ ، عَاقِلَيْنِ ، مُخْتَارَيْنِ ، رَشِيدَيْنِ ) نظيرَ ما مرَّ مفصَّلاً في آلمُتبايعينِ .

نَعَمْ ؛ لِلكافرِ ٱستئجارُ ٱلمسلمِ ، وللسَّفيهِ ـ علىٰ ما قالَهُ ٱلماورديُّ وٱلرويانيُّ ـ أَنْ يُؤجرَ نفسَهُ بِمَا لا يقصدُ من عملِهِ كٱلحجِّ ، كَمَا له ٱلتَّبرعُ بهِ بلْ أَولىٰ .

( وَلاَ بُدَّ) لصحةِ ٱلإِجارةِ ( مِنْ صِيغَةٍ ) إِيجابٍ وقَبولٍ بشروطِهِمَا ٱلسَّابقةِ في ٱلبيعِ ( كَآجَرْتُكَ هَـٰذَا) أَو منفعتَهُ بكَذَا ( أَوْ أَلْزَمْتُكَ ) إِيَّاهُ بكَذَا ، وهـٰذانِ يَصلحانِ لإِجارةِ ٱلعَينِ وَٱلذَّمَّةِ ، بخلافِ : أَلزمتُ ذِمَّتَكَ بكَذَا ؛ فإِنَّهُ يختصُّ بِإِجارةِ ٱلذِّمَّةِ كَمَا سيُعلَمُ مِنْ كلامِهِ ، ( فَيَقْبَلُ بِٱللَّفْظِ ) معَ ٱلاِتصالِ وموافقةِ ٱلمعنىٰ وغيرِ ذلكَ ممَّا مرَّ في ٱلبيعِ .

( وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ إِجَارَةِ عَيْنٍ) وهيَ ٱلواردةُ علىٰ عينٍ ؛ كدَابَّةٍ معيَّنةٍ لركوبٍ ، أَو شخصٍ معيَّنِ لنحوِ بناءِ أَو خياطةٍ ( كَاجَرْتُكَ هَلَذِهِ ٱلدَّابَّةَ بِكَذَا ) لِلرُّكوبِ إِلَىٰ كَذَا ( أَوِ ٱسْتَأْجَرْتُكَ بِكَذَا ) لِتعملَ لي كَذَا لِلإِضافةِ إِلَى ٱلمُخاطب ، فَإِنْ زادَ. . فتأكيدٌ .

﴿ وَإِلَىٰ إِجَارَةِ ذِمَّةٍ كَأَلْزَمْتُ ذِمَّتَكَ كَذَا ﴾ أي : خياطةَ كَذَا ، أَوْ حملَهُ مثلاً بكَذَا ، ﴿ وَكَٱسْتِئْجَارِ

<sup>(</sup>١) أركان الإجارة أربعة : عاقدان وصيغةٌ وأجرةٌ ومنفعةٌ .

دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ ، وَفِي إِجَارَةِ ٱلذِّمَّةِ قَبْضُ ٱلأُجْرَةِ فِي ٱلْمَجْلِسِ . وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ بِٱلأُجْرَةِ ، فَلاَ تَصِحُّ ٱلإِجَارَةُ بِٱلْعِمَارَةِ . وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمَنْفَعَةِ : كَوْنُهَا مُتَمَحِّضَةً . . . .

دَائِّةٍ مَوْصُوفَةٍ ) بصفاتِ ٱلسَّلَمِ لركوبٍ أَو حملٍ ، ولا تُتُصوَّرُ ٱلذِّمَّةُ في ٱلعَقَارِ ؛ إِذْ لا يثبتُ في ٱلذِّمةِ بدليلِ منع ٱلسَّلَمِ فيهِ .

( َ وَ ) يُشترطُ ( فِي إِجَارَةِ ٱلذِّمَّةِ قَبْضُ ٱلأُجْرَةِ فِي ٱلْمَجْلِسِ ) قبضاً حقيقياً ، نظيرَ رأسِ مالِ ٱلسَّلَم ؛ لأَنَّهَا سَلَمٌ في ٱلمَنافع ، فيجوزُ كونَهُ معيناً وإِنْ لم يُعرَفْ قدرُهُ ، وفي ٱلذِّمَّةِ (١) لا يبرأُ منْهَا ، ولا يُحالُ بِهَا ولا عليهَا ، ولا تُؤجَّلُ (٢) .

( وَلاَ بُدَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ بِٱلأُجْرَةِ ) في إِجارةِ ٱلعينِ وٱلذِّمةِ ، للكنَّ ٱلأُجرةَ فِي ٱلعينيَّةِ لهَا حكمُ ٱلشَّمنِ ، فَمَا في ٱلذِّمةِ يجوزُ ٱلاِستبدالُ عنْهُ ، وٱلحوالةُ بِهِ وعليهِ ، وٱلإبراءُ منْهُ ، وتعجيلُهُ وتأجيلُهُ ، ويجبُ ضبطُهُ ووصفُهُ ، ويجبُ في ٱلمعيَّنِ ٱلرؤيةُ وإِنْ لم يُعرفْ قدرُهُ ، ويَمتنعُ تأجيلُهُ ، ويُملكُ في ٱلحالِ ، ولا يجبُ تسليمُهَا في ٱلمجلِسِ .

( فَلاَ تَصِحُ ٱلإِجَارَةُ ) لدارٍ مثلاً ( بِٱلْعِمَارَةِ ) لَهَا ، أَو بدراهمَ معلومةٍ علىٰ أَنْ يَعمرَهَا بهَا وإِنْ عُلمتِ ٱلعمارةُ كبيعِ ٱلزَّرَعِ علىٰ أَنْ يَحصدَهُ ٱلبائعُ ؛ لأَنَّهُ مَعَ شرطِ عملٍ فيهِ يُقصَدُ مثلُهُ في ٱلأَملاكِ عَلمانَ مُبطلاً وإِذَا فَعَلَ ٱلمشروطَ . . رَجَعَ بأُجرتِهِ وبمَا أَنفقَهُ ؛ لأَنَّهُ صرفَهُ بِٱلإِذِنِ بشرطِ ٱلعوضِ ، ولو أُطلِقَ ٱلعقدَ عَنْ ذكرِ شرطِ صرفِ ٱلأُجرةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ المؤجرُ في صرفِهَا في ٱلعمارةِ . . جازَ وإِنِ ٱتحدَ ٱلقابضُ والمقبضُ ؛ لوقوعِهِ ضمناً ، ويُصدَّقُ ٱلمنفقُ (٣) إِنِ ٱدعىٰ محتملاً .

( وَيُشْتَرَطُ فِي ٱلْمَنْفَعَةِ كَوْنُهَا مُتَمَحِّضَةً ) حاليةً ، فلا يصحُّ ٱستئجارُ شيءٍ لمنفعةٍ مترقبةٍ ؛ لأَنَّ وضعَ ٱلإِجارةِ علىٰ تعجيلِ ٱلمنافع .

نَعَمْ ؛ قَدْ تستتبعُ ٱلمنفعةُ عيناً لضرورةٍ أَو حاجةٍ ؛ كاُستئجارِ ٱمرأةٍ أَو رجلٍ لرضاع (<sup>٤)</sup> ـ ولوِ ٱللَّباَ ـ وبئرٍ لِلاِستقاءِ مِنْ مائِهَا وإِنْ لم تكنْ تابعةً لغيرِهَا ، وقناةٍ للزِّراعةِ بمائِهَا ٱلجاري إلَيهَا مِنَ ٱلنَّهرِ ،

<sup>(</sup>١) أي: ويجوز كونه في الذمة، فهو معطوف علىٰ قوله: ( معيناً )، ولا بدَّ حينئذٍ من معرفة قدرها وجنسها وصفتها.

<sup>(</sup>٢) أي : الأجرة ؛ لئلا يكون بيع دَينِ بدَينِ ، فإن وقع ذلك. . بطل العقد .

 <sup>(</sup>٣) أي : وهو المستأجر بيمينه فيما إذا اختلفا في قدر الإنفاق أو في أصله .

لعل معنىٰ ذلك في إجارة الذمة ، وهي غير واردة على العين ، فيمكن للرجل تحصلها بامرأة ترضع الصبي ،
ودليله : أنهم قالوا : لو أبدلت المرأة لبن الصبي بلبن غيرها ؛ فإن كانت إجارة عينٍ . . لم يصح ، أو ذمة . .
صح ، والله أعلم .

لا قرارِهَا(١) لِمَا سيحصلُ فِيهَا بنحوِ مطرٍ (٢) ؛ كبركةٍ ، وأَرضٍ لأَخذِ ما يدخلُهَا مِنْ نحوِ سمكِ ، وإِنِ ٱستأجرَهَا لإِجراءِ ماءِ أَو لحبسِهِ فِيهَا حتَّىٰ يجتمعَ فيهِ سمكٌ فيصطادُهُ. . صحَّ .

وكونْهَا ( مُتَقَوِّمَةً مَقْدُوراً عَلَىٰ تَسْلِيمِهَا ) أَو تسلُّمِهَا ( حِسّاً وَشَرْعاً ) ووقوعاً للمستأجرِ أَو نائبِهِ .

( فَلاَ يَصِحُ ٱلِاسْتِئْجَارُ ) لبيَّاعِ<sup>(٣)</sup> ( عَلَىٰ ) ٱلتَّلفظِ بمحضِ ( كَلِمَةٍ ) أَو كلماتِ يسيرةٍ ـ ولو إيحاباً وقَبولاً ـ لا تعبَ عليهِ فِيهَا بوجهٍ ؟ لكونِ ٱلمبيعِ مستقرَّ ٱلقيمةِ مثلاً وإنْ رَوَّجَتِ ٱلسِّلعة (٤) ؛ إذْ لا قيمةَ لَهَا ، فإنْ تعبَ . فلَهُ أُجرةُ آلمثلِ ؛ لأَنَّ ٱلمعقودَ عليهِ لمَّا لم يتمَّ إِلاَّ بِهِ . . نُزِّلَ منزلتَهُ معَ كونِهِ طامعاً ، أَمَّا ما فيهِ تعبُّ كَالمختلفِ ٱلثمنِ بٱختلافِ ٱلمتعاقدينِ . . فيصحُّ ٱلاستئجارُ لَهُ .

﴿ وَلاَ يَصِحُ ٱسْتِئْجَارُ كَلْبِ لِلصَّيْدِ ﴾ إِذْ لا قيمةَ لمنفعتِهِ شرعاً ، بخلافِ هِرَّةٍ لدفعِ فأرٍ ، ونحوِ فهدٍ لصيدٍ ، ولا تفاحةٍ للشَّمِّ بخلافِ تفاحاتٍ ، ولا تزيينٍ بطعامٍ أَو دراهمَ أَو دنانيرَ ؛ إِذْ لا يُقابَلُ بمالٍ ومِنْ ثَمَّ : لو كانَ لَهَا عُرَىً تُعَلَّقُ . . صحَّ ؛ لأَنَّهَا حينئذٍ حليٌّ ، وٱستئجارُ ٱلحليِّ صحيحٌ .

( وَلاَ ٱسْتِئْجَارُ آبِقٍ ) ونحوهِ ممَّا لا يقدرُ علىٰ تسليمِهِ أَو تسلُّمِهِ عقبَ ٱلعقدِ ، ولا ٱستئجارُ غيرِ قارىءٍ لتعليمِ ٱلقرآنِ وإِنِ ٱتسعتِ ٱلمُدَّةُ ؛ للعجزِ في ٱلكلِّ عَنْ تسليمِ ٱلمنفعةِ كَٱلبيعِ .

( وَلاَ ) ٱستئجارُ ( أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ ) وٱلحالةُ أنَّهُ ( لاَ مَاءَ لَهَا ) دائمٌ أَو غالبٌ ؛ لعدمِ ٱلقدرةِ علىٰ تسليمِهَا وتسلُّمِهَا حينئذِ ( إِلاَّ إِنْ كَفَاهَا ٱلْمَطَرُ ) أَو غيرُهُ ( ٱلْمُعْتَادُ ) بأَنْ غلبَ حصولُهُ فِيهَا. . فيصِحُ ٱستئجارُهَا حينئذِ ؛ إِذْ لا مانعَ .

ويصحُّ ٱستئجارُهَا للزَّرعِ قبلَ ٱنحسارِ ٱلماءِ عنْهَا وإِنْ مَنَعَ رؤيتَهَا ؛ لأَنَّهُ لمصلحتِهَا ، لـكنْ يُشترطُ أَن يُوثَقَ بٱنحسارهِ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) أي : لا يصح استئجار القرار من القناة دون الماء .

 <sup>(</sup>٢) أي : استأجر القناة ؛ ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل ، فإنه لا يصح ؛ لأنه استثجارٌ لمنفعة مستقبلة .

<sup>(</sup>٣) أي: الدلاّل.

أي: الكلمة أو الكلمات اليسيرة من الدَّلال ولو نقَّقتِ السلعة ، فلا يصح .

## وَلاَ ٱلِاسْتِئْجَارُ لِقَلْع سِنِّ صَحِيحَةٍ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ٱلْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً بِٱلزَّمَانِ

ويدخلُ نصيبُهَا مِنَ ٱلماءِ إِنِ ٱعتيدَ دخولُهُ أَو شُرِطَ ، فِإنِ ٱضطربَ ٱلعُرفُ فيهِ أَوِ ٱستُثني. . لَمْ يَصِحَّ ٱلعقدُ إِلاَّ إِنْ كَانَ لَهَا شِرْبٌ غيرُهُ .

( وَلاَ ) يَصِعُ أَيضاً ( ٱلاِسْتِئْجَارُ لِقَلْعِ سِنَّ صَحِيحَةٍ ) لا أَلَمَ بِهَا شَدَيدٌ ، ولا ٱستحقَّ قلعُهَا قَوَداً (١) ؛ للعجزِ عنهُ شرعاً لحرمتِهِ ، فَهُوَ كَالِاستئجارِ لسائرِ ٱلمحرَّماتِ ؛ كَالنياحةِ ، وٱلزَّمرِ ، وعينِ حائضِ ونفساءً (٢) مُسلِمَةٍ لخدمةِ مسجدٍ (٣) .

أَمَّا إِذَا حَلَّ قلعُهَا كَأَنْ صعبَ أَلمُهَا ، وقالَ طبيبٌ عدلٌ ـ ولو روايةً ـ : إِنَّهُ يزولُ بالقلعِ . . فيجوزُ الإستئجارُ لَهُ ؛ كفصدٍ ، وحجمٍ ـ وأليدُ المتآكلةُ كالسِّنِّ الوجعةِ ـ ولا يلزمُ المُستأجرَ تمكينُ الأَجيرِ مِنَ القلعِ ، للكنْ إِذَا سلَّمَهُ نفسَهُ ومضتْ مُدَّةُ إِمكانِ العملِ . . لزمتْهُ الأُجرةُ لَهُ ، وهيَ غيرُ مستقرَّةٍ ؛ إِذْ لو سقطتْ أَو برئتْ . . رَدَّهَا ؛ لِانفساخ الإجارةِ .

( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ٱلْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً ) بأَنْ يعرفَ ٱلمعقودَ عليهِ عيناً في ٱلعينيَّةِ ، وصفةً في إجارةِ ٱلذمةِ ، وقدرَ ٱلمنفعةِ فيهِمَا ، فلا تصحُّ إجارةُ أَحدِ هلذينِ ، ولا مَالَمْ يَرَهُ ٱلعاقدانِ ، ولا مَا لم يُقدَّرْ فيهِ ٱلذمة عَلَى اللَّمْ يَرَهُ ٱلعاقدانِ ، ولا مَا لم يُقدَّرُ فيهِ ٱلمنفعةُ إِنْ كانَ لهُ منافعُ ما لَمْ يَقُلُ : لتنتفعَ بهَا ما شئتَ في ٱلأَرضِ ، دونَ ٱلدَّابةِ للضَّررِ (٤٠) ، فإنْ لم تكنْ لهَا إِلاَّ منفعةٌ واحدةٌ . . حُمِلَتْ عَلَيهَا .

ثُمَّ تقديرُهَا إِمَّا أَنْ يكونَ ( بٱلزَّمَانِ ) ٱلمعلومِ ٱلقدرِ كٱلسُّكنىٰ سنةً ، ويختصُّ بإِجارةِ ٱلعينِ ؛ فلا

<sup>(</sup>۱) أما المستحق قلعها في قصاص. . فيجوز الاستنجار له ؛ لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز ، والأجرة على المقتص منه إذاً لم يُنصِّبِ الإمام جلاداً يقيم الحدود ، ويرزقه من مال المصالح . اهـ « المنهل العميم » (خ/٢٩٥) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٥٣١): (أي: بخلاف الذمية إذا أمنت التلويث علىٰ ما بحثه الأذرَعي ؛ لجواز تمكين الكافرالجنب من المكث في المسجد ، للكن قال ع ش: لو قيل بعدم الصحة مطلقاً. لم يبعد ؛ لأن في صحة الإجارة تسليطاً لها علىٰ دخول المسجد ، ومطالبتها منا بالخدمة ، وفرقٌ بينَ هـُذا ومجرد عدم صحة المنع ، ويؤيده حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان ؛ مع أنّا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل ويشرب . انتهىٰ ، وهو وجيهٌ جداً ) .

 <sup>(</sup>٣) أي : وإن أمنتِ التلويث ؛ لاقتضاء الخدمةِ المكثُ ، فلو دخلت وكنستْ . . عَصَتْ ولم تستحقَّ أجرة ، وفي
 معنى الحائض : المستحاضة ، ومَنْ به سلس بولٍ ، أو جراحة نضاحة يخشىٰ منها التلويث .

<sup>(</sup>٤) أي : فلو قال : أجرتك الدابة لتنتفع بها ما شئت . . لم يصح ؛ للضرر عليها .

يصحُّ : أَلزمتُ ذِمَّتكَ عملَ ٱلخياطةِ شهراً (١) ؛ لأَنَّه لم يعيِّن عاملاً ولا محلاً لِلعملِ (٢) .

ومِنْ ثَمَّ : لو بيَّنَ صفةَ ٱلعملِ ونوعَ محلِّهِ.. صحَّ ، ويصِحُّ : أَجَّرتُكَهَا لتَسْكُنَها ، لا علىٰ أَن تُسْكِنَها ، علىٰ ما في « ٱلبحرِ <sup>»(٣)</sup> ، ومثلُهُ : لِتَسْكُنَهَا وحدَكَ ، كَمَا فيهِ عنْ بعضِهِمْ .

ويُشترَطُ في ٱلزَّمنِ أَنَّهُ تَبقىٰ فِيهِ ٱلعينُ ٱلمستأجَرةُ غالباً ؛ كعشرِ سنينَ في ٱلدَّابةِ ، وثلاثينَ في ٱلدارِ أَوِ ٱلرَّقيقِ علىٰ ما يليقُ بكلِّ ، وكمئةِ سنةٍ أَو أكثرَ في ٱلأَرضِ .

ولو أجَّرَهُ هـٰذهِ ٱلسَّنةَ كلَّ شهرٍ بدرهمٍ. . صَحَّ ، أَو أَجَّرهُ كلَّ شهرٍ بدرهمٍ. . فَلاَ<sup>(٤)</sup> ، أَو أَجَّرهُ هـٰذا ٱلشَّهرَ بدرهمٍ وما زادَ بحسابِهِ . . صحَّ في الأَوَّلِ فقطْ .

ويُحملُ الشَّهرُ أَوِ السَّنَةُ المطلقةُ على الهلاليِّ العربيِّ إِلاَّ إِنْ قَيَّدَهُ بغيرِهِ كَالسَّلمِ ( أَوِ الْعَمَلِ ) في إجارة عينٍ أَو ذِمَّةٍ ؛ كخياطةِ هــٰذا الثوبِ ، وَ( كَدَابَّةٍ إِلَىٰ مَكَّةَ ) بنحوِ : استأجرتُكَ للخياطةِ شهراً ، أو الزمْتُ ذِمَّتَكَ خياطةَ هــٰذا الثوبِ ، أَوِ استأجرتُكَ لخياطتِهِ إِنْ بيَّنَ لَهُ في الأُولى الثَّوبَ ، وفي الجميع كونَهُ قميصاً أو غيرَهُ ، وطولَهُ وعرضَهُ ونوعَ الخياطةِ .

نَعَمْ ؛ إِنِ ٱطَّردتِ ٱلعادةُ بنوعِ. . حُمِلَ ٱلمطلقُ عليهِ<sup>(٥)</sup> ، وفي تعليمِ ٱلقرآنِ لا بُدَّ أَنْ يُقدَّرَ بٱلزَّمنِ كتُعلمُني شهراً ، أَو أَن يعيّنَ الآياتِ بأَشخاصِهَا ، لا ( قراءة نافع ) مثلاً .

نَعَمْ ؛ الأَوجهُ : أنَّهُ إِنَّمَا يعلمُهُ ٱلأَغلبَ مِنْ قراءةِ ٱلبلدِ ، ولو كانَ ٱلمتعلمُ يَنْسَىٰ. . ٱعتُبِرَ في عادةِ تعليمِهِ ٱلعرفُ ٱلغالبُ ، فإنْ فُقِدَ . . ٱعتُبِرَ على ٱلأَوجهِ بِمَا دونَ ٱلآيةِ .

ويَجوزُ ٱلإستنجارُ للقراءةِ على ٱلقبرِ مُدَّةً معلومةً ، أَو قَدْراً معلوماً وإِنْ لم يُعقبْهَا بٱلدُّعاءِ

<sup>(</sup>١) أي : بخلاف ما لو قال : استأجرتك للخياطة شهراً. . فإنه يصح .

<sup>(</sup>٢) أي : فلا ترتفع الجهالة ؛ فلذا لم يصح .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم « (خ/ ٥٢٢ ) : ( ومقتضىٰ صنيعه هنا \_ كـ « الفتح » \_ التبري منه ، للكن في « التحفة » الجزم به ، فهو المعتمد ، ولا سيما وقد اعتمده غيره ) .

<sup>(</sup>٤) للجهل بمقدار المدة ؛ لكونه لم يضفها إلى جميع السنة ، بخلافه في الصورة السابقة .

<sup>(</sup>٥) قال جمعٌ : اعلم أن الاستئجار لمجرد الخياطة قبل القطع إجارةٌ فاسدةٌ ؛ لأنه عمل مستقبل ، لتوقُّفِ الخياطة على القطع ، بخلاف الإجارة للقطع والخياطة معاً ، فليتنبه له . اهـ « المنهل العميم » ( خ/ ٥٢٥ ) .

للميتِ ، أَو لم يجعلْ أَجرِهَا لَهُ ؛ لعودِ منفعتِهَا إِليهِ بنزولِ ٱلرَّحمةِ في محلِّهَا (١).

ثُمَّ قَدْ يتعيَّنُ ٱلتَّقديرُ بـٱلزَّمنِ كَمَا في ٱلعقارِ ، والإِرضاعِ ، واُلِاكتحالِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيينِ ، والتَّطيفينِ ، والتَّطيفينِ ، والتَّطيفينِ ، التَّقديرُ فيهَا بغيرِ الزَّمنِ ، وقَدْ يَتأتَّىٰ بهِ ويمحلِّ العملِ معاً فليقدَّرْ بأُحدِهِمَا ؛ كـ( تخيطُ لي شهراً ) ويصفُ الخياطةَ ، أَو هَلذا الثوبَ .

أَمَّا ٱلتقديرُ بهمَا معاً. . فلا يجوزُ كـ( ٱستأجرتُكَ لخياطةِ هـٰذَا الثوبِ بياضَ نهارِ كَذَا ) وإِنْ صَغُرَ بحيثُ يفرغُ عادةً قطعاً فيمَا دونَ ٱليومِ على ٱلأَوجهِ ؛ لأنَّهُ قد يطرأُ لهُ مانعٌ فيهِ .

( وَلَوْ أَطْلَقَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلزِّرَاعَةَ أَوْ ٱلْغِرَاسَ. . صَحَّ ) ويتخيَّرُ بينَ أَنواع ما عينهُ شيئاً .

نَعَمْ ؛ يلزمُ المُؤَجِّرَ عَنْ غيرِهِ البيانُ ؛ لأَنَّهُ الإحتياطُ ، ويصحُّ : إِنْ شَتَ . . فاَغرسْ أَوِ اَزرعْ ؛ لرضاهُ بأَشدُهِمَا ضرراً ، فيتخيَّرُ بينهُمَا ، وحيثُ صلَحتِ الأَرضُ لأَكثرَ مِنْ منفعة . . اَشتُرِطَ عندَ عدمِ التعيينِ بيانُ المنفعةِ المُستأجَرِ لَهَا ، أَو لمنفعةٍ واحدةٍ . . فَلا ، كالدَّارِ لا يجبُ بيانُ ما يستأجرُهَا لَهُ ؛ لتقاربِ الشُّكنيٰ ووضعِ المتاعِ فِيهَا ؛ ولأَنَّ العقدَ يُحمَلُ على المعهودِ في مثلِهَا ، فَلاَ يُسْكِنُهَا لِمَا لاَ يليقُ بهَا .

( وَلاَ يَصِحُ ٱلِاسْتِئْجَارُ ) لِمَا لا يقبلُ ٱلنيابةَ كَهُوَ ( لِلْعِبَادَاتِ ) ٱلمحتاجةِ للنيَّةِ ؛ لأَنَّ ٱلقصدَ مِنْها ٱمتحانُ ٱلمُكلَّفِ بكسرِ نفسِهِ بفعلِهَا ، وٱلأَجيرُ لا يقومُ مقامَهُ في ذلكَ كٱلإِمامةِ ـ ولو لنافلةٍ ـ وٱلجهادِ إنِ ٱستُؤجِرَ لَهُ مسلمٌ ـ ولو قناً ، وإن كانَ المستأجرُ هُوَ ٱلإِمامَ ـ وٱلقضاءِ ، وٱلتَّدريسِ ، وإقراءِ ٱلقرآنِ ، أو حديثِ عام (٢) .

بخلافِ مَا إِذَا عَيَّنَ أَشْخَاصًا ، ومسائلَ ، وآياتٍ وأُحاديثَ مضبوطةً ، يُعلِّمُها لَهُمْ. . فإنَّهُ يصحُّ

<sup>(</sup>۱) فلو قرأ الأجير وهو جنبٌ ولو ناسياً.. لم يستحقَّ شيئاً ؛ لأن القصد بالاستئجار لها هنا حصول ثوابها ، والجنب لا ثواب له على قراءته . والقراءة موضعها موضع بركة ونزول رحمة فينتفع الميت به ، قال جمعٌ منهم الإمام السبكي رحمه الله تعالىٰ : " الذي دلَّ عليه الخبر بالاستنباط : أن بعض القرآنِ إذا قُصِدَ به نَفْعُ الميت. . نفعه ؛ إذ قد ثبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ.. نفعه ، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : " وما يدريك أنها رقية " . وإذا نفعتِ الحي بالقصد.. كان نفعُ الميتِ بها أُولىٰ ؛ لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحيٰ " . اهـ " المنهل العميم " (خ/ ٥٣٧ ـ ٥٣٨) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىً (خ/ ٥٤٢) : ۚ (قيدٌ لٰلقضاء وما بعده ، كما قررته خلافاً لمن خَصَّهُ بالتدريس) .

وإِنْ تعيَّنَ على الأَجيرِ ؛ إِذْ تعيُّنُهُ عارضٌ ( إِلاَ الْحَجَّ ) أَوِ العمرةَ أَو هُمَا ( وَتَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ ) والكفارةَ والنَّذرَ ، وإِلاَّ لفرضِ كفايةٍ غيرِ شائع في الأَصلِ بأَنْ خُصَّ افتراضُهُ بشخصٍ ومحلَّ مُعيَّنِ ، ثُمَّ أمرَ بهِ غيره إِنْ عَجَزَ كتجهيزِ ميتٍ ( وَتَعْلِيمَ القُراَنِ ) . . فيجوزُ الإستئجارُ (١) لهُمَا وإِنْ تعيَّنَا على الأَجبرِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مقصودٍ بفعلهِمَا حتَّىٰ يقعَ عنْهُ ـ وتعيُّنُهُمَا عارضٌ ـ فهوَ كإطعامِ مُضطرٌ يغرمُ بدلَهُ .

ومعنى عدمٍ شيوعِهِمَا<sup>(٢)</sup> : آختصاصُهُمَا معَ مؤنتِهِمَا بمالِ آلميتِ وآلمتعلمِ ، ثُمَّ بمالِ مَنْ تلزمُهُ نفقتُهُمَا ، ثُمَّ بالمسلمينَ<sup>(٣)</sup> .

و إِلاَّ لشعارٍ غيرِ فرضٍ ، ولا يتوقَّفُ على النيةِ ؛ كَالْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ ، أَو هُوَ فتدخلُ هيَ تبعاً ، لا لَهَا وحدَهَا ؛ قالوا : لعدمِ ٱلكلفةِ ، وتؤخذُ ٱلأُجرةُ عليهِ بجميعِ صفاتِهِ .

نَعَمْ ؛ لا يصحُّ لزيارتِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ بَلْ للدُّعاءِ عندَ قبرِهِ ٱلشَّريفِ(١٠).

( وَلِلْمُكْتَرِي ٱسْتِيفَاءُ ٱلْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ<sup>(٥)</sup> ، فَيُرْكِبُ ) ويُسْكِنُ ، ويُلْبِسُ ، ويحملُ ( مِثْلَهُ ) طولاً وقصراً ، وضخامةً ونحافةً وغيرَهَا ، ودونهُ في إِجارةِ ٱلذِّمةِ أَوِ ٱلعبنِ ؛ إِذْ لاَ ضَرَرَ .

فإِنْ شَرَطَ عليهِ ٱلاِستيفاءَ بنفسِهِ. . لم يصِحَّ عندَ ٱلخوارزميِّ كبيعِ شيءِ بشرطِ أَلاَّ يبيعَهُ ، وفرَّقَ ٱبنُ ٱلرِّفعةِ بأنَّهُ لا غرضَ ثَمَّ ، وهُنَا غرضُهُ ألاَّ يكونَ عينُ مالِهِ إِلاَّ تحتَ يدِ مَنْ يَرضاهُ .

أمَّا بغيرِ مثلِهِ ؛ كحَمْلٍ بدلَ إِركابٍ ، وقطنٍ بدلَ حديدٍ ، وحدَّادٍ بدلَ قَصَّارٍ ، وٱلعكوس. . فلا يجوزُ وإِنْ قالَ أَهلُ ٱلخبرةِ : لا يتفاوتُ ٱلضَّررُ ، ولهُ أَيضاً (٢) أَنْ يسلُكَ مثلَ ٱلطَّريقِ ٱلَّتي ٱستُؤجِرَ

(١) في (س): (فيصح الاستئجار).

 <sup>(</sup>٢) أي : عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت ، وفي تعليم القرآن .

<sup>(</sup>٣) أي : مياسيرهم ، ولم يذكر بيت المال مع أنه مقدَّمٌ علىٰ مياسير المسلمين ، فالأولىٰ ذِكْرُهُ .

<sup>(2)</sup> أي : لا يصح الاستتجار للوقوف عند القبر المعظم ومشاهدته ؛ لأنه عملٌ غير مضبوطٍ ولا مقدر بشرع ، أما الوقوف للدعاء.. فيجوز له كأنْ كتب له بورقةٍ ؛ لأنه مما يقبل النيابة ، ومثله : إبلاغ السلام عليه صلى الله عليه وسلم .

اعلم أن المنفعة المستحقة بعقد الإجارة تتوقف علىٰ مستوف، ومستوفى به ، ومستوفى منه ، ومستوفى فيه
 وقد أشار المصنف إلى الأول هنا ، وسيأتي للشارح الإشارة إلى الرابع وأهملا الإشارة إلى الثاني والثالث .

 <sup>(</sup>٦) هــٰذا إشارة إلى المستوفىٰ فيه ، فيجوز إبداله بمثله وكذا دونه كما عُلِّم بالأولىٰ .

وَتَنْفَسِخُ ٱلإِجَارَةُ بِٱنْهِدَامِ ٱلدَّارِ ، وَيَثْبُتُ ٱلْخِيَارُ بِٱلْغَصْبِ ، وَٱلإِبَاقِ ، وَٱنْقِطَاعِ مَاءِ ٱلأَرْضِ ، ......اللهِ اللهِ الله

لسلوكِهَا لا أَصعبَ مِنْهَا ، ولا أَطولَ ، ولا أَخوفَ .

( وَتَنْفَسِخُ ٱلإِجَارَةُ بِٱنْهِدَامِ ٱلدَّارِ )(١) وموتِ ٱلدَّابَّةِ ٱلمعيَّنةِ ، أَوِ ٱلاَّجيرِ ٱلمعيَّنِ ولو بفعلِ ٱلمستأجرِ ؛ لفواتِ محلِّ ٱلمنفعةِ .

نَعَمْ ؛ لا تنفسخُ في الماضي إِذَا كَانَ لَهُ أُجِرةٌ ؛ لِاستقرارِهِ بالقبضِ ، واستهلاكِ منافعِهِ ، فلهُ مِنَ المُسمَّىٰ قِسطُهُ موزَّعاً علىٰ قيمةِ المنفعةِ ، وهِيَ أُجرةُ المثلِ حالةَ العقدِ ، فتوزَّعُ علىٰ أُجرةِ ما مضىٰ وما بقيَ مِنَ المُدَّة ِ ، لا علىٰ أُجرةِ المُدَّتَيْنِ ؛ إِذْ قَدْ تزيدُ أُجرةُ شهرِ علىٰ أُجرةِ أَشْهُرٍ ، ففي مُدَّةٍ لَهَا سنةٌ مضىٰ نصفُهَا وأُجرةُ مثلِهِ ضعفُ أُجرةِ مثلِ النصفِ الباقي يَجبُ ثُلُثا المُسمَّىٰ ، وفي عكسِه يجبُ ثلثُهُ ، وأجيرُ الحجِّ إِنْ ماتَ قبلَ الإحرامِ . . لا شيءَ لهُ ، أو بعدَهُ . . وجبَ لَهُ قِسطُهُ مِنَ المُسمَّىٰ موزَّعاً على العملِ والسَّيرِ معاً .

( وَيَثُبُتُ ٱلْخِيَارُ ) للمستأجرِ على ٱلتَّراخي في إجارة عينيَّة قُدِّرتْ بزمنٍ أَو عملٍ في باقي ٱلمُدَّة به به بقسطِه مِمَّا مَضىٰ مِنَ ٱلمُسمَّىٰ إِنْ وُجِدَ بِٱلْعَينِ ما نقصتْ به منفعتُهَا نقصاً تتفاوتُ ٱلأُجرةُ به به كمرض ، وأنهدام دعامة ، وتغيُّر ماء بئر يُعدُّ للشُّربِ تغيُّراً يمنعُ شربَهُ ، وغيرِ ذلكَ ، فيتخيَّر ( بِٱلْغَصْبِ ) للعينِ ٱلمُستأجرة ( وَٱلإِبَاقِ ) ٱلصَّادرِ منها ، ولم تمضِ مُدَّةُ ٱلإِجارة فيهِمَا ( وَٱنْقِطَاعِ مَاءِ ٱلأَرْضِ ) المستأجرة للزِّراعة ؛ لفواتِ تمام ٱلمنفعة وإنْ حدَثَ نحوُ ٱلمرض بعدَ قبضِها ؛ لأَنَّ ٱلمنافع ٱلمستقبلة غيرُ مقبوضة ، فهو قديمٌ بالنَّسبة إليها .

ثُمَّ إِنْ ظَهَرَ قبلَ مُضيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجرةٌ.. فسخَ ، أَو أَجازَ بالجميعِ أَو بعدَهُ.. فسخَ في جميعِهَا ، أَو ما بقيَ مِنهَا ، ولو لم يعلمْ بالعيبِ إِلاَّ بعدَ المُدَّةِ.. أَخذَ الأَرشَ ؛ وهُوَ : التَّفاوتُ بينَ أُجرةِ مثلِهِ سليماً ومعيباً ، ومحلُّ التَّخييرِ في ذلكَ إِنْ لم يقبلِ العيبُ الإصلاحَ حالاً ، ويُبادِرُ إليهِ المؤجرُ ، وإلاَّ ؛ كأَنْ رَدَّ الآبِقَ قبلَ مضيِّ مدةٍ لمثلِهَا أُجرةٌ.. فلا خيارَ لَهُ ؛ لزوالِ موجِبِهِ .

 <sup>(</sup>١) هاذا شروع في بيان ما يقتضي انفساخ الإجارة ، والخيار فيها ، وضابط الأول : ما يفوّت المنفعة بالكلية حساً
 وشرعاً ، وضابط الثاني : ما ينقص منفعة العين نقصاً يؤثر في تفاوت الأجرة .

### وَيَصِحُّ بَيْعُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ.

ولو رضيَ بعيبٍ متوقّعِ ٱلزَّوالِ. . بقيَ خيارُهُ ، أو غيرِ متوقّعِهِ. . فَلاَ ؛ لأَنَّهُ عيبٌ واحدٌ وقَدْ رضيَ بهِ .

( وَيَصِحُّ بَيْعُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُسْتَأْجَرَةِ ) لورودِهِ على ٱلرَّقبةِ ؛ وهيَ ليستْ محلاً للإِجارةِ ، ثُمَّ إِن عَلِمَ ٱلمُشتري بٱلإِجارةِ . فَلاَ خِيَارَ لَهُ ، وإِلاَّ . . تَخيَّرَ .

带 崇 清

رَفَحُ عِس (الرَّجِي (الْفِخَسَّرِيَّ (اَسِلَتِي (الْفِرُدُ (الْفِرُودُي \_\_\_\_ www.moswarat.com

## بَابُ إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ

#### ( بَابُ إِحْيَاءِ ٱلْمَوَاتِ )

وهوَ سُنَّةٌ ؛ للنصِّ علىٰ أنَّ فيهِ أَجراً ، وٱلمَوَاتُ : ٱلأَرضُ ٱلَّتي لم تُعمرْ ، أَو عمرتْ جاهليةً ، ولا هِيَ حريمٌ لمعمورٍ ، ويكفي في نفي ٱلعِمارةِ أَلاَّ يُرَىٰ أَثَرُهَا ولا دليلَ عليهَا كوتدٍ .

( مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَبْنَةً. . فَهِيَ لَهُ ، وَكَذَا مَنْ أَحْيَا مَا كَانَ مَعْمُوراً ) أَي : ما هُوَ معمورٌ ٱلآنَ ( عِمَارَةً جَاهِلِيَّةً ) لم يُعرَفْ مالِكُهَا ، أَو شكَّ هَلْ هيَ جاهليةٌ أَو إِسلاميَّةٌ . . فهيَ لَهُ<sup>(١)</sup> وإِنْ لم يأذَنِ ٱلإِمامُ ـ لكنْ يُسنُّ ٱستئذانُهُ خروجاً مِنَ ٱلخلافِ ـ ٱكتفاءً بِإِذِنِ ٱلشَّارِعِ وإِنْ لم يكنْ مَوَاتاً ، كَمَا لَهُ أَخْذُ ٱلرَّكازِ . أَلْرُكاذٍ .

( فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ عَامِرُهُ وَٱلْعِمَارَةُ إِسْلاَمِيَّةٌ. . فَمَالٌ ضَائِعٌ ) أَمرُهَا إِلَى ٱلإِمامِ ؛ فيحفظُهَا ، أَوْ يَبيعُهُا وَيحفظُ ثَمَنَهَا لظهور مالِكِهَا .

ومحلُّ ما ذُكِرَ في ٱلمُسْلِمِ ـ ولو غيرَ مكلفٍ ـ فغيرُ ٱلمسلمِ لا يَملِكُ ما أَحياهُ بدارِنَا ولو بِإِذنِ ٱلإِمام ؛ لِمَا فيهِ مِنَ ٱلِاستعلاءِ .

نَعَمْ ؛ لَهُ نَحَوُ ٱلاحتطابِ بدارِناً .

( وَلاَ يُمْلَكُ بِٱلإِحْيَاءِ ) شيءٌ مِنْ عرفَةَ ومزدلفةَ ومِنَىٰ وٱلمَسْعَىٰ وٱلمحصَّبِ<sup>(٢)</sup> ؛ لِتعلُّقِ شعارِ ٱلنُّسكِ بِهَا ، ومواتُ باقي ٱلحرمِ يُملَكُ بِٱلإِحياءِ كَمَا يُملَكُ معمورُهُ بِٱلبيعِ وٱلهبةِ .

ولا ( حَرِيمُ مَعْمُورٍ ) لأَنَّهُ تَبَعٌ لهُ في ٱلمِلْكِ ( وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ ٱلإنْتِفَاعِ ) وإِنْ حصلَ أَصلُهُ

<sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم « ( خ/ ٥٥٢ ) : ( هذا معتمد الشارح ، وخالفه الرملي فاعتمد أنها لا تُملكُ بالإحياء ، وبه جزم في « الأنوار » ) .

 <sup>(</sup>۲) خلافاً للإمامين الرملي والخطيب رحمهما الله تعالىٰ ؛ حيث اعتمدا أنه ليس من مناسك الحج ، فمن أحيا شيئاً منه. . ملكه .

كَمَطْرَحِ رَمَادِ ٱلدَّارِ ، وَكُنَاسَتِهَا ، وَطَرِيقِهَا . وَيَجُوزُ لِلإِمَامِ إِقْطَاعُ ٱلْمَوَاتِ لِمَنْ يَعْمُرُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

#### فضنكاؤا

بدونِهِ ؛ (كَمَطْرَحِ رَمَادِ ٱلدَّارِ) ٱلمبنيَّةِ في ٱلمواتِ ، (وَكُنَاسَتِهَا) وماءِ ميزابِهَا ، وكفِناءِ جُدرانِهَا ؛ وهوَ : ما حَوَالَيْهَا مِنَ ٱلخلاءِ ٱلمُتَّصلِ بِهَا ، (وَطَرِيقِهَا) .

ويُقاسُ بذلكَ حريمُ ٱلقريةِ ، وٱلبئرِ ، وٱلقناةِ ، وتقديرُ كلِّ ذلكَ تقريبٌ ؛ إِذِ ٱلعبرةُ بمَا تمسُّ ٱلحاجةُ إليهِ ، ولو كانَ هناكَ مِلْكُ معمورٌ قبلَ تمامِ حدِّ ٱلحريمِ . فٱلحريمُ إليهِ ، وما لاَ مواتَ حولَهُ . لا حريمَ لَهُ ؛ كدارٍ ملاصقةٍ لشارعِ ، أَو دُورٍ متلاصقةٍ ؛ إِذْ لا مُرجِّحَ .

( وَيَجُوزُ لِلإِمَامِ ) أَو نائبِهِ ( إِقْطَاعُ ٱلْمَوَاتِ لِمَنْ يَعْمُرُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ) وإِنَّما يُقطِعُهُ محلاً يكفيهِ ويطيقُ إحياءَهُ ؛ إِذْ إِقطاعُهُ كَٱلتَّحجُرِ ؛ وهوَ : نصبُ ٱلحجارةِ عليهِ لِلإحياءِ إِنْ أَطاقَ إِحياءَهُ ، ومحلُّ كونِ ٱلقطعِ أَحقَّ مِنْ غيرِهِ إِنْ لم يكُنِ ٱلإِقطاعُ لتملكِ رقبتِهِ ، وإِلاَّ . مَلَكَهُ ، ولو تعدَّىٰ أَحدٌ على ٱلمُقطَعِ لا للتمليكِ أَوِ ٱلمتحجرِ وأحياهُ . ملكَهُ ، للكنَّهُ يأثَمُ .

#### ( فَكُنَّالُونَ )

## [في بيانِ حكم منفعةِ ٱلشَّارعِ وغيرِها منَ المنافعِ المشتركةِ]

( يَجُوزُ ) ولو لذميِّ ٱلوقوفُ و( ٱلْجُلُوسُ فِي ٱلطَّرِيقِ لِلاِسْتِرَاحَةِ ، وَٱلْمُعَامَلَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى ٱلْمَارَةِ ) وإِنْ لم يأذَنْ فيهِ ٱلإِمامُ ؛ لِاتِّفاقِ ٱلنَّاسِ عليهِ في سائِرِ ٱلأَعصارِ<sup>(١)</sup> .

نَعَمْ ؛ ٱل**أَوجهُ** : أنَّ مَنْ تولَّدَ مِنْ وقوفِهِ ضررٌ ولوِ ٱحتمالاً.. أُمِرَ بقضاءِ حاجتِهِ وٱلانصرافِ ، وللجالسِ ٱلتَّظليلُ بِمَا لا يضرُّ ؛ لِاعتيادِهِ ، لا بناءُ دكةٍ أَو مظلةٍ .

ويختصُّ بمحلِّ أَمتعتِهِ ومعامليهِ ، فليسَ لغيرِهِ أَنْ يُضيُّقَ عليهِ فيهِ ، ولَهُ منعُ واقفٍ مَنَعَ رؤيةَ أُو

<sup>(</sup>١) أي : من غير نكيرٍ ؛ لأنهم قالوا في المسجد : إنه إذا اعتيد إذنه . . تعيَّنَ ، فيحتمل أن هــٰذا كذلك ، وإن تركه إذا اعتيد مؤدٍ إلى الفتنة والإضرار بالجالس .

وصولَ مُعامليهِ إليهِ ، لا مَنْ قعدَ لبيع مثلِ متاعِهِ ولم يزاحمُهُ فيمَا يختصُّ بهِ .

ولِلإِمامِ أَو نائبِهِ أَنْ يقطعَ بقعةً مِنَ ٱلشَّارِعِ لمَنْ يرتفِقُ فِيهَا بالمعاملةِ ـ لا لتمليكِ ( ) ـ وإِنْ زادَ اتَساعُهُ .

وليسَ لأَحدٍ أَخْذُ عِوَضٍ ممَّنْ يرتفقُ فيهِ بٱلجلوسِ لنحوِ معاملةٍ ، بلْ ذلكَ فِسْقٌ وضَلاَلةٌ (٢) .

وفي معناهُ : ٱلرِّحابُ ٱلواسعةُ بينَ ٱلدُّورِ ، وٱلسَّابقُ ولو ذمياً إِلَىٰ محلِّ منْهُ لنحوِ معاملةِ أَحقُ مِنْ

وَكَذَا مَنْ سبقَ إِلَىٰ محلِّ مِنْ نحوِ مسجدِ<sup>(٣)</sup> ، أَو مدرسةٍ لتعليمٍ قُرآنٍ ، أَو حديثٍ ، أَو تعليمِ علمٍ شرعيٍّ ، أَو آلَةٍ لَهُ ، أَو إِفتاءِ في علمٍ كذلكَ ، ولسماعٍ درسٍ بينَ يديٍّ مدرسٍ. . فهوَ أَحقُّ بهِ مِنْ غيرِهِ ، فلاَ يُزعَجُ عنْهُ وإِنْ طالَ جلوسُهُ فيهِ ما لم يُعرِضْ عنْهُ ، أَو يَغِبْ عنهُ غيبةً طويلةً ولو لعذرٍ ؛ بحيثُ ينقطعُ عنهُ معاملوهُ وٱلمتعلِّمونَ منْهُ ، وينتقلونَ إلىٰ غيرِهِ وإِنْ لم ينقطعوا ولا ٱنتقلوا<sup>(١)</sup> .

وٱلسَّابِقُ إِلَىٰ محلِّ ٱلصَّلاةِ أَوِ ٱستماعِ حديثٍ أَو وَعظٍ أَحقُّ ما دامَ جالساً فيهِ حتَّىٰ يفارقَهُ (٥٠٠.

<sup>(</sup>١) أي : ولا يجوز للإمام إقطاع ذلك تمليكاً .

<sup>(</sup>٢) أي: لا يجوز لأحد المام أو غيره بلا خلاف أخذ عوض ممّن يرتفق فيه بالجلوس ، قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى : وقد رأينا في هاذا الزمان من وكلاء بيت المال مَن يبيع من الشارع ما يقول إنه يفضل عن حاجة المسلمين ، وهاذا لا يقتضيه قول أحد ؟. لأن البيع يستدعي تقدم الملك ، ولو جاز ذلك . . لجاز بيع الموات ، ولا قائل به ، قال ابن الرفعة : وفاعل ذلك لا أدري بأي وجه يَلقى الله تعالى ؟! اهـ " المنهل العميم " بتصرف ( خ/ ٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) أفهم الحاقه المسجد بالشارع: أنه لا يشترط فيه إذن الإمام ، وهو كذلك ، لكن قيده الماوردي رحمه الله تعالى بصغار المساجد ، قال : وأما كبارها. . فيعتبر فيه إذن الإمام إن كانت عادة البلد الاستئذان فيه ، واعتمده الشارح . اهـ « المنهل العميم » (خ/ ٢٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (س): (ولم ينتقلوا) والمراد من التصوير المذكور: أن تمضي مدة من شأنها أن ينقطع معاملوه والمتعلمون منه وإن لم ينقطعوا بالفعل.

<sup>(</sup>٥) للكن الجلوس خلف المقام حرامٌ إن منع الطائفين من فضيلة سنة الطواف ، وألحق بالجلوس بسط السجادة وإن لم يجلس ، بل قال جمعٌ: يعزر فاعل ذلك حيث علم الحرمة ، لا يقال : صلاة سنة الطواف لا تختص بذلك ؛ لأنا نقول : إنه امتاز عن بقية أجزاء المسجد بكون الشارع عينه من حيث الأفضلية لهاذه الصلاة . اهد « المنهل العميم » ( خ/ ٥٦٣ ) .



# المنظوفة فيني

شَرْطُ ٱلْوَاقِفِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ، فَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ ٱلصَّبِيِّ .

## (كَافِوْقُونِهُ)

مَصدرُ : ( وَقَفَ ) ، و( أَوقفَ ) : لغةٌ رديئةٌ ، وهوَ لغةً : ٱلحبسُ ، وشرعاً : حَبْسُ مالٍ يُمكنُ ٱلانتفاعُ بهِ ، معَ بقاءِ عينِهِ ، بقطعِ ٱلتَّصرُّفِ في رقبتِهِ علىٰ مصرفٍ مُباحٍ<sup>(١)</sup> ، وهُوَ مِنَ ٱلقُرَبِ ٱلمُتأكِّدةِ ٱلباقي ثوابُهَا بعدَ موتِ فاعِلِها ، كَما في ٱلخبرِ ٱلصَّحيحِ .

( شَرْطُ ٱلْوَاقِفِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ) لِيصحَّ ( فَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ ٱلصَّبِيِّ ) وٱلمجنونِ ، وٱلسَّفيهِ (٢٠ ، وٱلمُكرَهِ ، وألمكاتبِ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ ، وٱلمفلسِ ، ووليِّ ٱلمحجورِ ، بخلافِ غيرِهِمْ ؛ ككافرٍ ولو لمسجدٍ ، وأعمىٰ لصحةِ وقفِ غيرِ ٱلمرئيِّ ، ومُبعَّضٍ ، وإمامٍ مِنْ مالِ بيتِ ٱلمالِ عَلَىٰ معيَّنٍ أَو جهةٍ مراعياً ٱلمصلحة في ذلك .

( وَشَرْطُ ٱلْمَوْقُوفِ دَوَامُ ٱلاِنْتِفَاعِ بِهِ دُونَ ٱلْمَأْكُولاَتِ ) لأَنَّ منفعتَهَا في ٱستهلاكِهَا ( وَٱلرَّيْحَانِ ) ٱلمشموم ؛ لسرعةِ فسادِهَا .

نَعَمْ ؛ ٱلرَّيحانُ ٱلمزروعُ لِلشمِّ يصحُّ وقفُهُ مزروعاً ، وكذا كلُّ مشمومٍ دامَ نفعُهُ ؛ كٱلعنبرِ وٱلمسكِ .

( وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً ) يقبلُ ٱلنَّقلَ وتتحصَّلُ منهُ معَ بقاءِ عينِهِ فائدةٌ أَو منفعةٌ يستأجرُ لَهَا غالباً ( فَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ ٱلْمُسْتَوْلَدَةِ ) وٱلمُكاتبِ ؛ لعدمِ قبولِهِمَا للنَّقلِ لأَنَّهُ قَدْ دخلهُمَا حرمةُ ٱلعتقِ فالتحقَا بالحرائرِ .

<sup>(</sup>١) اشتمل التعريف علىٰ أركان الوقف الأربعة : التي هي الواقف ، والموقوف ، والموقوف عليه ، والصيغة .

<sup>(</sup>٢) أي : المحجور عليه بالسفه ، نعم ؛ لو قال : وقفت داري على الفقراء بعد موتي. . صحَّ ؛ لأنه وصيةٌ ، وهي منه صحيحةٌ ؛ لارتفاع حجره بموته .

ولا وقفُ ٱلنقدينِ<sup>(١)</sup> وٱلملاهي ٱلمُحرَّمةِ ؛ لِحُرمةِ ٱلاِنتفاعِ بها<sup>(١)</sup> ، وكلبِ نحوِ ٱلصَّيدِ ، وأَحدِ عبديهِ وعبدٍ في ذمتِهِ أَو ذِمَّةِ غيرِهِ .

نَعَمْ ؛ يدخلُ ٱلحملُ<sup>(٣)</sup> فِي وقفِ أُمِّهِ ومنفعة دونَ عينٍ وإِنْ ملكَهَا مؤبَّداً بوصيةٍ .

( وَشَرْطُ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) ٱلمعيَّنِ مفرداً كانَ أَوْ جماعةً ( إِمْكَانُ تَمْلِيكِهِ ) ٱلموقوف بأَنْ كانَ شوجوداً حالَ ٱلوقفِ ، أَهلاً لتملُّكِ ٱلموقوفِ مِنَ ٱلواقفِ ؛ لأَنَّ ٱلملكَ في الموقوفِ وإِنْ كانَ شهِ تعالىٰ إِلاَّ أَنَّ ٱلمنفعةَ تنتقلُ للموقوفِ عليهِ .

( وَلاَ يَصِحُّ ) ٱلوقفُ مِنَ ٱلإِنسانِ ( عَلَىٰ نَفْسِهِ ) لتعذُّرِ تمليكِ مِلْكهِ لنفسِهِ ؛ لأَنَّهُ حاصلٌ ، ويمتنعُ تحصيلُ ٱلحاصل .

( وَلاَ ) علىٰ ( جَنينٍ ) لعدمِ صحَّةِ تملُّكِهِ ، بخلافِ ٱلوصيَّةِ ؛ لتعلُّقها بٱلِاستقبالِ ، وٱلوقفُ تسليطٌ في ٱلحالِ .

ومِنْ ثُمَّ : لم يَصحَّ منقطعُ ٱلأَولِ كوقفتُ علىٰ رَجُلٍ ثُمَّ ٱلفقراءِ ، بخلافِ مُنقطعِ ٱلوسَطِ كعلىٰ زيدٍ ثمَّ رَجُلٍ ثمَّ ٱلفقراءِ ، والآخر كعلىٰ زيدٍ ثُمَّ رَجُلٍ . . فإنَّهُ يصحُّ فيهِمَا ، ويصرفُ عندَ ٱلإنقطاعِ لأقربِ الناس رحماً لا إِرثاً إِلى ٱلواقفِ يومئذٍ .

( وَ ) لا علىٰ ( عَبْدٍ ) نفسِه (٤) سواءٌ كانَ للواقفِ أَم لغيرِه (٥) ؛ لأَنَّهُ ليسَ أَهلًا للملكِ ، نَعَمْ ؛

<sup>(</sup>١) أي : ولا يصح وقف النقدين كما لا تصح إجارتهما ، نعم ؛ يصح وقفهما ؛ ليُصاغ منهما حلي قياساً على الجحش الصغير ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أي : كالطنبور والمزمار وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم « ( خ/ ٥٦٨ ) : ( انظر موقع هاذا الاستدراك ، وعبارة « الأسنى » : « ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه ، نعم ؛ إن وقف الحامل . . صحَّ فيه تبعاً لأمه » انتهىٰ ، فلعل في عبارة الشارح هنا سقطاً فليحرر ) .

<sup>(</sup>٤) أي : وَلا يصح الوقفُ علىٰ عبدٍ ولو مدبراً وأم ولدٍ ، وقوله : ( نفسه ) أي : نفس العبد ، ويصح على الجزء الحر من المبعض ، حتىٰ لو وقفُ بعضه القن علىٰ بعضه الحر. . صح كالوصية له به .

هـٰذا تعميم لعدم الصحة ، فلو أطلق الوقف على العبد ؛ فإن كان له. . لم يصح ؛ لأنه يقع للواقف ، وإن كان
 لغيره . . فهو وقف علىٰ سيده .

يصحُّ علىٰ أَرقاءِ نحوِ ٱلكعبةِ (١) ؛ لأَنَّ ٱلقصدَ بهِ ٱلجهةُ ، فهوَ كالوقفِ علىٰ علفِ ٱلدَّوابِ ٱلموقوفةِ .

( وَ ) لا علىٰ ( بَهِيمَةٍ ) غيرِ موقوفةٍ سواءٌ أَطلقَ أَم وقفَ علىٰ علفِهَا ؛ لعدمِ أهليتِهَا للملكِ ، فإِنْ قصدَ مالِكَهَا. . فهُوَ وقفٌ عليهِ ، أَمَّا ٱلموقوفةُ . . فيصحُّ ٱلوقفُ علىٰ علفِهَا كَمَا تقرَّرَ ، ومِنَ ٱلبهيمةِ ٱلوحوشُ وٱلطيورُ ٱلمُباحةُ .

نَعَمْ ؛ يصحُّ علىٰ حَمَامِ مكةَ ؛ لأَنَّ إطعامَهُ مِنْ فروضِ ٱلكفاياتِ ، فيكونُ آلوقفُ عليهِ كِهوَ علىٰ مَنْ يجبُ لَهُ ٱلإِطعامُ .

( وَلاَ ) علىٰ ( مُرْتَدًّ وَحَرْبِيٍّ ) لأنَّهمَا لا دوامَ لهُمَا ، وٱلوقفُ صدقةٌ جاريةٌ ، فكَمَا لا يُوقَفُ ما لا دوامَ لهُ ـ كَمَا مَرَّ ـ لا يُوقَفُ علىٰ مَنْ لا دوامَ لهُ .

( وَلاَ عَلَىٰ جِهَةِ مَعْصِيَةٍ كَبِنَاءِ بُقْعَةٍ لِبَعْضِ ٱلْمَعَاصِي ) ككنيسةٍ للتَّعبُّدِ ـ ولو مِنْ ذِميِّ ـ وكوقفِ سلاحٍ علىٰ قاطعِ طريقٍ ؛ لأَنَّه إِعانةٌ علىٰ معصيةٍ ، بخلافِهِ علىٰ نحوِ ٱلأَغنياءِ دونَ ٱليهودِ وسائرِ ٱلفُسَّاقِ .

( وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ٱللَّفْظُ ) ونحوُهُ ؛ كَالكتابةِ معَ النيةِ ، والإِشارةِ المُفهمةِ ( مِنَ ٱلْوَاقِفِ ، وَصَرِيحُهُ : وَقَفْتُ كَذَا ) أَوْ حبستُهُ ، أَوْ سبَّلتُهُ ـ وما ٱشْتُقَ مِنْهَا ـ وتصدقْتُ بِهِ إِنْ ضمَّ إِليهِ أَحدَ هلذِهِ ونحوَهَا (٢٠) ؛ كصدقةٍ محبسةٍ ، أَوْ محرمةٍ ، أَوْ مؤبَّدةٍ ، أَوْ لاَ تُبَاعُ ، أَوْ لاَ تُوهَبُ .

وكنايتُهُ نحوُ : حرَّمتُ هـٰذهِ للفقراءِ ، أَوْ أَبَدتُهَا ، أَوْ تَصدَّقْتُ بِهِ ؛ إِنْ عَمَّ بِهِ كتصدقتُ بهِ على ٱلفقراءِ ، فإِنْ قالَ : علىٰ فلانٍ ، أَوْ جماعةٍ . . ملكوهُ ؛ لأنَّهُ حينئذِ صريحٌ في ٱلتمليكِ ٱلمحضِ ، ولا يكونُ كنايةً في ٱلوقفِ .

<sup>(</sup>١) الأُولىٰ أن يقال : ( وإنما صح ) بدل : ( نعم يصح ) .

<sup>(</sup>٢) لفظة ( الصدقة ) لا بُدُّ أن يُضاف إليها كلمة من إحدى عشرة لفظة ؛ بأن يقول : هلذه صدقةٌ محرمةٌ ، أو صدقة مؤبَّدة ، أو صدقة مؤبَّدة ، أو صدقة لا توهب ، أو صدقة لا تورث ، أو صدقة غير موروثة ، أو صدقة مُسبَّلة ، أو صدقة حبس ، أو يقول : حبس محرم ، أو صدقة موقوفة ، أو صدقة ثابتة ، أو صدقة بتلة .

## وَيُشْتَرَطُ : قَبُولُ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّناً ، وَلاَ يَصِحُّ تَوْقِيتُ ٱلْوَقْفِ . . . . . . . .

( وَيُشْتَرَطُ قَبُولُ ٱلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) بشروطِهِ ٱلسَّابقةِ في ٱلبيع ، وإِنَّمَا يُشترَطُ قَبولُهُ ( إِنْ كَانَ مُعَيَّناً )(١) لأنَّهُ تمليكٌ ، هـنذا ما في « ٱلمنهاجِ » كأصله(٢) ، وٱلَّذي في « ٱلرَّوضةِ » ـ وأطالوا في ٱلإستدلالِ لَهُ ـ أنَّهُ لا يُشترطُ إِلاَّ عدمُ ٱلرَّدِّ ، ومحلُّ ٱلخلافِ في ٱلبطنِ الأوَّلِ فمَنْ بعدَهُم (٤) ٱلشرطُ فيه عدمُ ٱلرَّد لا يعودُ إليهِ ولو قبلَ حكم ٱلحاكمِ بهِ لغيرهِ .

وخرجَ بـ ( ٱلمعيَّنِ ) : ٱلوقفُ علىٰ جهةٍ عامَّةٍ ، أَو نحوِ مسجدٍ ، فَلاَ يُشترطُ فيهِ ٱلقبولُ ـ علىٰ ما قالَهُ في « ٱلمنهاج »(٥) ـ لتعدُّرهِ .

( وَلاَ يَصِحُ تَوْقِيتُ ٱلْوَقْفِ ) كوقفتُ داري سنةً قياساً على ٱلهبة .

نَعَمْ ؛ إِنْ عَقَّبَهُ لمصرفِ آخرَ كقولِهِ : ثُمَّ على ٱلفقراءِ.. صَحَّ ، ثمَّ محلُّ هـٰذا فِيمَا لا يُضاهي

<sup>(</sup>۱) هذا الذي رجحه الإمام النووي في « المنهاج » و « أصله » ( ص ٣٢٠) ، واعتمده « المغني » ( ٢٧٣/٢ ) ، و « النهاية » ( ٥/ ٣٧٢) ، و « الإرشاد » ( ص ٢٧) ، و عزاه الرافعي في « الشرحين » للإمام وآخرين ، للكن اعتمد الأكثرون ـ ومنهم الإمام النووي في « الروضة » ونقله في « شرح الوسيط » عن نصَّ الشافعي ، ورجحه الشيخ زكريا في « شرح المنهج » ( ٢/ ٢٥٧) ، وابن حجر في « الإمداد » ـ : أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه ولو كان معيناً ، وأما « التحفة » . . فقد اختلفوا في المراد من عبارتها ، فقال العلامة الحبيب أحمد الشاطري في « تعليقاته على الياقوت النفيس » ( ص ٢٦١ ) : ( ولا يشترط قبول الموقوف عليه جهة كان أو معيناً عند ابن حجر وغيره ) ، وقال في « حواشيه على بغية المسترشدين » : ( ومال في « التحفة » إلى ترجيح ما في « الروضة » من عدم الاشتراط ) ، وقال السيد علوي السقاف في « ترشيح المستفيدين » ( ص ٢٦٦ ) : ( وهو ظاهر كلام « التحفة » ) ، ومثله في « الشرواني » ( ٢٦/ ٢٥ ) ، وقال في « عمدة المفتي والمستفتي » ( ٢٨ ٢٥٠) : ( واستحسن في « التحفة » اشتراط قبول الموقوف عليه المعين ) ، وقال صاحب « إعانة الطالبين » ( ٣/ ١٦٥ ) : ( واستحسن في « التحفة » اشتراط قبولهم ) والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) أي : اشتراط قبول الموقوف عليه المعين ، هـنـذا الاشتراط هو اشتراط « المنهاج » و« المحرر » .

 <sup>(</sup>٣) أي : فلا يُشترَطُ قبوله لفظاً ؛ نظراً إلى أنه بالقرَب أشبه منه بالعقود .

<sup>(</sup>٤) أي : ومحل الخلاف في وجوب القبول وعدمه في البطن الأول من الموقوف عليهم المعينين فمن بعدهم من البطن الثاني والثالث وهاكذا .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في " المنهل العميم " (خ/٥٨٠): (الصواب حذفه ؛ إذ ليس فيه التصريح بذلك على أن هلذا الصنيع يقتضي تضعيفه ، وأن المعتمد خلافه ، وليس كذلك كما تقرر عن " التحفة " وغيرها ) .

#### فضياها

ٱلتَّحريرَ ، وإِلاَّ كجعلتُهُ مسجداً سَنَةً. . صَعَّ مؤبَّداً ، كَمَا لو ذكرَ فيهِ شرطاً فاسداً ، وفيما إِذا لم يُؤبِّدُهُ<sup>(۱)</sup> بِمَا يبعدُ بقاءُ ٱلدُّنيا إِليهِ ، وإِلاَّ ؛ كـ( وقفْتُهُ على ٱلفقراءِ أَلفَ سنةٍ ). . صَحَّ .

( وَلاَ تَعْلِيقُهُ ) كوقفتُهُ إِذَا جاءَ فلانٌ كَالهِبةِ ، ونحوِ : جعلتُهُ مسجداً إِذَا جاءَ رمضانُ.. صحيحٌ ، نظيرَ ما مرَّ ، وكذَا لا يضرُّ التَّعليقُ بالموتِ كدَارِي وقفٌ على الفقراءِ (٢) بعدَ موتي ، فيكونُ وقفاً بعدَ موتِهِ مُنزَّلاً منزلَةَ الوصيةِ ، فلَهُ الرُّجوعُ فيهِ .

### ( فِصِيْنَ إِنَّ عَلَى )

#### في بيانِ بعضِ أحكام الوقفِ المعنويةِ (٣)

( وَٱلْوَقْفُ ) أَي : ٱلموقوفُ ( مِلْكٌ للهِ تَعَالَىٰ ) أَي : ينتقلُ ملكُهُ إِليهِ ، بمعنىٰ أَنَّهُ ينفكُ عنِ آختصاصِ ٱلآدميِّ كٱلعتقِ فَلاَ يملكُهُ ٱلواقفُ ولا ٱلموقوفُ عليهِ ، أَمَّا ريعُهُ.. فهوَ ملكُ للموقوفِ عليهِ ، ونفقةُ ٱلموقوفِ ومُؤنُ تجهيزِهِ وعمارتهِ مِنْ منافعِهِ وغلَّتِهِ ، فإِنْ لم يكنْ لَهُ غلَّةٌ.. فهوَ ما عَدَا ٱلعمارةَ في بيتِ ٱلمالِ (٤٠).

 <sup>(</sup>١) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في " المنهل العميم " (خ/ ٥٨١): (أي: ومحل عدم صحة التأقيت أيضاً فيما إذا لم . . . إلخ ، فهو معطوف علىٰ قوله : فيما لا يضاهي التحرير ، وللكن الأنسب أن يقول : وفيما إذا لم يؤقته وإن كان المآل واحداً ) .

<sup>(</sup>۲) في (ح): (على المساكين).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم» (خ/ ٥٨٢): ( ولم يذكر أحكامه اللفظية ، وهي كثيرة ، والأصل فيها : أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ، فإذا تلفظ الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكاً أو ترتيباً. . عُمل به ، فالواو للتسوية كوقفت على أولادي وأولاد أولادي ، والأول فالأول للترتيب. . . ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٥٨٤) : (أي : كما لو أعتق عبداً لا كسب له.. فإن مُؤَنَّهُ علىٰ بيت المال ، قال في « الفتح » : فإن تعذَّرَ ولو لنحو جور. . فعلىٰ مياسير المسلمين لا الموقوف عليه وحده ؛ بناءً على الأصح أن الملك فيه لله تعالىٰ ، وما في « الحاوي » من أنها عليه بعد الكسب مبنيٌّ على الضعيف أنه ملكه وعلىٰ ما في « الحاوي » اعتمد الرملي ؛ إذ قال : الأرجح وجوبها على الموقوف عليه . . ) .

( وَمَنَافِعُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) عَيْنٌ مطلقاً أَو لِاستغلالِ رَيعِهَا ( يُعِيرُهَا وَيُؤَجِّرُهَا ) إِنْ كَانَ هُوَ ٱلنَّاظِرَ ، وَإِلاَّ . فَبِإِذَنِهِ ، فَإِنْ لَم يأذَنْ . . أَجَّرَ ٱلنَّاظِرُ وٱستحقَّ ٱلموقوفُ عليهِ ٱلأُجرةَ ، ولو رضيَ بِهَا وهيَ دونَ أُجرةِ ٱلمثلِ . . جازَ ، وللنَّاظرِ منعُهُ مِنْ سُكنَى ٱلموقوفةِ ليؤجِّرَهَا لِلعمارةِ وٱقتضاهَا ٱلحالُ(١) ، وإلاَّ . لأَدَّىٰ إلى ٱلخرابِ .

( وَيَمْلِكُ ) ـ ٱلموقوفُ عليهِ عَيْنٌ كذلكَ ـ ( فَوَاثِدَهُ ) أَي : ٱلموقوفِ ٱلحادثَةَ بعدَ ٱلوقفِ ( مِنْ ثَمَرةٍ ، وَوَلَدٍ ، وَطِينٍ ، وَصُوفٍ ، وَشَعَرٍ ، وَمَهْرِ ٱلْجَارِيَةِ ) الموطوءَةِ بشبهةٍ (٢٠ أَو مُكرهةٍ ، وَأُجرةٍ ، فيتصرَّفُ فيهَا تصرُّفَ ٱلمُلاَّك ؛ لأنَّ ذلكَ هوَ ٱلمقصودُ مِنَ ٱلوقفِ .

نَعَمْ<sup>(٣)</sup> ؛ لو أَجَّرَهُ ٱلناظرُ سنينَ بأُجرةٍ معجَّلةٍ . . لم يَجُزْ أَن يُعجِّلَ الأُجرةَ للموقوفِ عليهِ ، وإِنَّما يُعطيهِ بقسطِ ما مَضىٰ .

أمَّا مَنْ وُفِفَتْ عليهِ عينٌ لنفعٍ خاصٍّ كدابَّةٍ للرُّكوبِ. . ففوائدُهَا للواقفِ ؛ لأَنَّهَا لَمْ تدخلْ في ٱلوقفِ .

( وَإِذَا أَتْلَفَهُ ) أَي : ٱلموقوفَ ( مُتْلِفٌ ) أَهْلٌ لِلضَّمانِ ( . . ٱشْتُرِيَ ) من جهةِ ٱلحاكمِ أَو نائبِهِ ــ دونَ آلواقفِ وآلموقوفِ عليهِ ، وآلناظرِ ــ مثلُهُ جنساً ونوعاً وصفةً ؛ لِاختلافِ ٱلغرضِ بٱختلافِ ذلكَ بٱلنسبةِ إِلَىٰ بطونِ أَهلِ ٱلوقفِ .

فإنْ تعذَّرَ ٱلمِثْلُ فيمَا قربَ منهُ.. ٱشتُرِيَ شقصٌ ، ولا يصيرُ ٱلمُشترىٰ مِمَّا ذُكِرَ وقفاً بنفسِ ٱلشراءِ ، بل لا بُدَّ أنَّ ٱلحاكمَ يَقِفُهُ فحينئذٍ هُوَ ( وَقْفٌ مَكَانَهُ ) أَي : ٱلتَّالفِ .

( وَٱلنَّظَرُ فِي ٱلْوَقْفِ لِمَنْ شَرَطَ ٱلْوَاقِفُ ) لَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَو غَيْرِهِ ؛ لأَنَّهُ ٱلمتقرِّبُ بصدقتِهِ ، فيتَّبعُ

أي: بأن خربت ولم يعمرها الموقوف عليه تبرعاً.

 <sup>(</sup>٢) وكان الواطئء غير الموقوف عليه ، لأنه لو كان هو الواطئء. . فإنه لا مهر ؛ إذ لو وجب. . لوجب له ،
 والإنسان لا يستحق علىٰ نفسه شيئاً .

<sup>(</sup>٣) في (ت): (لكن).

## وَإِلاَّ.. فَلِلْقَاضِي ٱلنَّظَرُ ، وَشَرْطُ ٱلنَّاظِرِ : ٱلْعَدَالَةُ ، وَٱلْكِفَايَةُ ، فَلاَ يَكُونُ سَفِيهاً .

شرطُهُ فِيهَا ، كَمَا يجبُ ٱتَّباعُ سائرِ شروطِهِ مِنَ ٱلتَّقييدِ بوصفٍ ، أو زمنٍ ، أو محلِّ ، أو تسويةٍ ، أو تفضيلٍ ، أَو غيرِهَا ما لم يخالفُ غرضَ ٱلشَّارعِ كشرطِ ٱلعزوبةِ ؛ لمخالفتِهِ ٱلكتابَ وٱلسُّنةَ مِنَ ٱلحثِّ على ٱلتَّزوُّج .

( وَإِلاَ ) بَأَنْ سَكَتَ الواقفُ عَنِ ٱلنَّظِرِ فلم يشرطُهُ لأَحدٍ ، أَو فسقَ ٱلناظرُ ، أَوِ اَختلَتْ كفايتُهُ وإِن شُرِطَ نظرُهُ حالَ ٱلوقفِ ( . . فَلِلْقَاضِي ٱلنَّظَرُ ) لا للواقفِ ولا للموقوفِ عليهِ ، سواءٌ ٱلوقفُ علىٰ معيَّنِ أَو جهةٍ ؟ لأَنَّهُ ٱلناظرُ ٱلعامُّ ، ولأَنَّ ٱلمِلكَ في ٱلوقفِ للهِ تعالىٰ .

( وَشَرْطُ ٱلنَّاظِرِ ٱلْعَدَالَةُ وَٱلْكِفَايَةُ ، فَلاَ يَكُونُ ) ٱلناظرُ ( سَفِيهاً ) ولا فاسقاً ، ولا غيرَ كافٍ ؛ لأَنَّ ٱلنَظرَ ولايةٌ ، ويُعتَبَرُ في منصوبِ ٱلحاكمِ ٱلعدالةُ ٱلباطنةُ ، وكذَا في منصوبِ ٱلواقفِ ، ولو عادتْ صلاحيتُهُ . عاد نظرُهُ إِنْ كانَ نظرُهُ مشروطاً في ٱلوقفِ ، منصوصاً عليهِ ، ووظيفةُ ٱلناظرِ عندَ ٱلإطلاقِ ٱلعمارةُ ، وجمعُ ٱلغلّةِ ، وقسمتُهَا ، وٱلإجارةُ بأُجرةِ ٱلمثلِ فأكثرَ ، ولا أَثْرَ للزّيادةِ فِيها بعدَ ٱلإجارة .

رَفَخ حیر ((رَجِي (الْبَخِدَي (اسِکتر) (انتِرَ) (انتِرَوکرسِ (www.moswarat.com

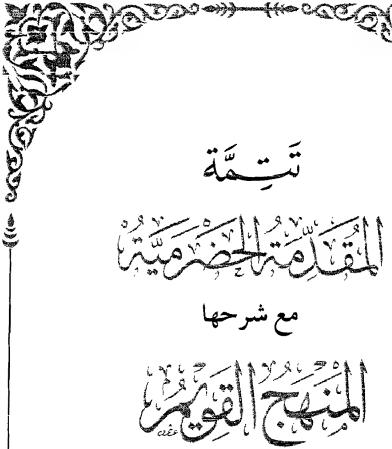

كليهما للإمَام العَكَلامَة الفَقِيهِ شهَابِ الدِّين أَجْمَدَ بَرْمُحَكَمَّد بَنْ مُحَكَمَّد بَنْ عَلِيّ بِرَجَحُ وِالْهَيَّتِمِيّ رَحِمَه الله تعَالى

من الهبة إلى الفرائض



وَفَحْ مِجْن (الرَّحِيُّ الْلَجْنَّيِّ (أَسِلَتُمْ الْاِنْدُو وَكُسِي www.moswarat.com

## بَابُ ٱلْهِبَةِ

ٱلتَّمْلِيكُ بِلاَ عِوَضٍ لِعَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ بِلاَ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ . . هِبَةٌ ، . .

### ( بَابُ ٱلْهِبَةِ )(١)

هيَ ثلاثةُ أَنواع (٢) كَمَا قُلْتُ (٣): (ٱلتَّمْلِيكُ (٤) بِلاَ عِوَضٍ) في ٱلحياةِ (لِعَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِإِيجَابٍ) كوهبتُكَ كَذَا ، أَو ملَّكْتُكَ كَذَا بِلاَ ثَمنٍ (وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ) ويُشترَطُ هُنا أَيضاً سائرُ ٱلشُّروطِ ٱلَّتِي مَرَّتْ في ٱلبيعِ (بِلاَ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ.. هِبَةٌ) فَمَا جازَ بيعُهُ.. جازتْ هبتُهُ وأُولىٰ ، وما لاَ ؟ كمجهولٍ وغيرِ مقدورٍ علىٰ تسليمِهِ.. فَلاَ .

وقَدْ تَصِحُّ ٱلهَبُّهُ دُونَ ٱلبَيْعِ كَمَا في غيرِ ٱلمُتموَّلِ كـ( حبتَيْ بُرٍّ ) علىٰ نزاعِ فيهِ .

وقَدْ يصحُّ ٱلبيعُ دونَ ٱلهبةِ كَمَا لو قالَ : وهبتُكَ ٱلفَ درهمٍ في ذِمَّتي ، ووصفَهَا بصفةِ ٱلسَّلَمِ. . فلا يصِحُّ وإِنْ عيَّنَها في ٱلمجلسِ ، وٱحترزَ عَنْ هـٰـذهِ<sup>(٥)</sup> بقولِهِ : ( لعينٍ ) .

ويَقبلُ ٱلهبةَ لمحجور وليُّهُ ، وإِلاًّ . ٱنعزلَ غيرُ ٱلأَبِ وَٱلجدِّ<sup>(٢)</sup> ، أَمَّا معَ ٱلتأقيتِ . . فتبطلُ إِلاَّ إِنْ كانَ بعمرِ ٱلمتهبِ كوهبتُكَ هَانَا عمرَكَ ؛ لأَنَّ ٱلإِنسانَ إِنَّما يَملكُ ما دامَ حيّاً ، ولا يؤثرُ قولُهُ : وبعدَ موتِكَ يعودُ إِليَّ ، بل يلغو ذلكَ ؛ لفسادِهِ .

 <sup>(</sup>١) الهبة ـ لغة : مأخوذةٌ من هبوب الريح ـ أي : مرورها ـ يقال : هبتِ الريح إذا مرت من جانبِ إلىٰ جانب ،
 ووجه الأخذ من ذلك أن الهبة تمر من يد الواهب إلىٰ يد الموهوب له ، ويجوز من (هبَّ من نومه) إذا
 استيقظ ؛ فكأن فاعلها استيقظ للإحسان وفعل الخير .

<sup>(</sup>٢) هي : هبةٌ ، وهديةٌ ، وصدقةٌ .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/٥٩٣): (هذا صريح في أن المتن للشارح نفسه ، ومرَّ ما يصرِّح أنه من هذا الموضع إلى الفرائض له ، لا للذي سبق إلىٰ هنا ، ويشهد له الذوق ؟ للعبائر السابقة والآتية ، فإن الذوق شاهد عدل ) .

 <sup>(</sup>٤) التمليك : مبتدأ ، وخبره قوله الآتي : (هبة ) ، وكان الأولىٰ في التعريف : الهبة تمليك . . . إلخ ؛ لأن الهبة هي المحدَّث عنها .

<sup>(</sup>٥) أي: عن هبة ما في الذمة.

<sup>(</sup>٦) أي : وإن لم يقبلِ الوصيُّ والقيمُ الهبة للمحجور.. انعزلا وأثما بذلك ؛ لتركهما الأفضل ، بخلاف الأب والجد لا ينعزلان بعدم القبول ؛ لكمال شفقتهما .

وَمَا يُنْقَلُ إِكْرَاماً.. هَدِيَّةٌ ، وَمَا يُعْطَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْقُرْبَةِ.. صَدَقَةٌ . وَإِنَّمَا يُمْلَكُ كُلُّ بِقَبْضٍ ، وَلأَصْلِ فَعَلَ أَحَدَهَا لِفَرْعِهِ رُجُوعٌ ..........

وكذَا تبطلُ معَ ٱلتَّعليقِ كـ( إِذا جاءَ فلانٌ . . وهبتُكَ ) كسائِرِ ٱلتَّمليكاتِ ، وهبةُ ٱلدَّينِ للمدينِ إبراءٌ لَهُ منْهُ ، فلا يحتاجُ إِلى ٱلقبولِ ؛ نظراً للمعنىٰ .

( وَمَا يُنْقَلُ ) أَي : يُبعَثُ بلا عوضٍ إِلَىٰ محلِّ آخرَ ( إِكْرَاماً ) لَهُ ( هَلِيَّةٌ ، وَمَا يُعْطَىٰ ) بِلاَ عوضٍ للهِ تعالىٰ \_ أَي : ( عَلَىٰ وَجْهِ ٱلْقُرْبَةِ ) ولو لغنيِّ \_ ( صَدَقَةٌ ) فَلاَ يُشترَطُ فِيهِمَا صِيغةٌ ولو في غيرِ ٱلمطعوم ؛ لِمَا جرىٰ عليهِ ٱلنَّاسُ في ٱلأَعصارِ مِنَ ٱلإكتفاءِ فيهمَا بِمَا ذُكِرَ .

( وَإِنَّمَا يُمْلَكُ كُلٌّ ) مِنَ ٱلهبةِ وٱلهديةِ وٱلصَّدقةِ ( بِقَبْضٍ ) لأنَّها عقودُ إِرفاقٍ كٱلقبضِ للمبيعِ<sup>(١)</sup> ، ثمَّ إِنْ أَقبضَهُ ٱلواهبُ ، أَوْ أَرسلَهُ ٱلمهدي ، أَو أَعطاهُ ٱلمتصدِّقُ. . لم يحتجْ إِلىٰ إِذنِهِ ؛ وإِلاَّ . . ٱحتيجَ إِليهِ ، فإِنْ قبضَ بِلاَ إِذنٍ ولا إِقباضٍ . لم يملكُهُ ودخلَ في ضمانِهِ ، ومرَّ بيانُ ٱلقبضِ في ٱلبيع .

نَعَمْ ؛ لا يكفي هُنَا ٱلإِتلافُ ولو بإِذنِ ٱلواهبِ ولا ٱلوضعُ بينَ يديِ ٱلمتهبِ بِلاَ إِذنهِ ؛ لأَنَّهُ غيرُ مستحقِّ ٱلقبضَ .

ويقومُ وارثُ ٱلواهبِ مقامَهُ فِي ٱلإِقباضِ وَٱلإِذنِ فِي ٱلقبضِ ، ووارثُ ٱلمتهبِ مقامَهُ في ٱلقبضِ ، فعُلِمَ أنَّ موتَ ٱلعاقدينِ لا يفسخُ ٱلعقدَ ؛ لأَنَّهُ يؤولُ إِلى ٱللُّزومِ كٱلبيعِ ، ولو ماتَ أَحدُهُمَا قبلَ أَنْ يقبضَ ٱلرسولُ. . ٱمتنعَ عليهِ ٱلإِقباضُ إِلاَّ بإِذنِ جديدٍ .

( وَلأَصْلِ ) أَبِ أَو أُمِّ ، وأصلِّ كلِّ منهُمَا وإِنْ عَلاَ ( فَعَلَ أَحَدَهَا ) أَي : ٱلثلاثةَ ٱلمذكورةَ ( لِفَرْعِهِ ) وإِنْ سفلَ ( رُجُوعٌ ) ولو بعدَ ٱلقبضِ وإِن كانَ فقيراً صغيراً ؛ لقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « لا يحلُّ لأَحدٍ أَن يُعطِي عطيةً ، أَو يهبَ هبةً فيرجعُ فِيهَا إِلاَّ ٱلوالدُ فِيمَا يُعطي ولدَهُ » ، ولانتفاءِ ٱلتُّهمَةِ عنهُ ؛ لوفورِ شفقتِهِ .

ولو وهبَ لولدِهِ ثمَّ ماتَ ، ولم يرثْهُ إلاَّ جَدُّ ٱلولدِ. . لم يرجعِ ٱلجدُّ في ٱلهبةِ ؛ لأَنَّ ٱلحقوقَ لا تُورَثُ وحدَهَا وإِنَّما تُورَثُ بتبعيَّةِ ٱلمالِ ، وهوَ لا يرثُهُ .

<sup>(</sup>١) متعلقان بخبر مبتدأ محذوف ، أي : والقبض هنا كالقبض للمبيع بتفصيله السابق .

## بِٱللَّفْظِ ؛ كـ ( رَجَعْتُ ) لاَ مَعَ تَعَلُّقِ حَقٍّ لاَزِم بِهِ ، أَوْ زَوَالِ مِلْكِهِ .

وإِنَّمَا يَرجِعُ ( بِٱللَّفْظِ ) لا بٱلتَّصرُّفِ كَٱلبيعِ وٱلعتقِ ؛ لأنَّهُ ملكُ ٱلفرع ، فَلاَ ينفذُ تصرُّفُ ٱلأَصلِ فيهِ قبلَ ٱلرُّجوعِ بٱللَّفظِ ( كَرَجَعْتُ ) في ٱلهبةِ ، ونقضْتُهَا ونحوهِمَا ، ( لاَ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ لاَزِمٍ بِهِ ) أَي : ٱلموهوبِ ؟ كَأَنْ وهَبَهُ ٱلفرعَ مِنْ غيرِهِ وأَقبضَهُ ؛ لعدم بقاءِ سلطتِهِ عليهِ ، وكأَنْ حُجِرَ عليهِ بفلسٍ أَو جنى ٱلموهوبُ وتعلَّق ٱلأَرشُ برقبتِهِ .

وأَفهمَ قولي : ( مَعَ ) أَنَّهُ إِذَا ٱنفكَ . يرجعُ ٱلأَصلُ ؛ لزوالِ ٱلمانعِ ( أَوْ ) معَ ( زَوَالِ مِلْكِهِ ) أَي : ٱلفرعِ عنِ ٱلموهوبِ بنحوِ تلفٍ ، أَو بيعٍ كذلكَ وإِنْ عادَ إليهِ بإِرثٍ أَو غيرِهِ ؛ لأَنَّ مِلْكَهُ ٱلآنَ غيرُ مُستفادٍ منهُ ، ومِنْ ثَمَّ : لو وهَبَ لفرعِهِ شيئاً ، ووهَبَ ٱلفرعُ لفرعِهِ . لم يرجعِ ٱلأَوَّلُ ؛ لأَنَّ ٱلمِلْكَ غيرُ مستفادٍ منهُ .

弘 路 接

رَفَخ جس ((رَّ مِحرِ) (الْجَنِّرِيُّ (سِّلِينَ (الْإِدَى كِرِيْنِ www moswarat com

## بَابُ ٱللُّقَطَةِ

يَجُوزُ أَخْذُ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِأَمْنِ لِحِفْظٍ ، وَكَذَا لِتَمَلُّكٍ إِنْ ضَاعَ وَوُجِدَ بِمُبَاحٍ غَيْرِ حَرَمِ

#### ( بَابُ ٱللُّقَطَةِ )

هِيَ لغةً : ٱلشَّيءُ ٱلملقوطُ ، وشرعاً : ما وُجِدَ مِنْ حقِّ ضائع محترَمٍ ، لغيرِ حربيٍّ ، وليسَ بمُحرَزٍ ، ولا ممتنع بقوَّتِهِ ، وسيُعْلَمُ مِنْ قولي : ( وولي محجور ) : أنه يصحُّ ٱلتقاطُ ٱلمحجورِ ، وقيًّذَ بٱلمُميز (١) .

( يَجُوزُ ) بِل يُسَنُّ لَمَنْ وُثِقَ بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ( أَخْذُ غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِأَمْنٍ لِحِفْظٍ )(٢) وإِنْ لَم تُوجِدِ ٱلشُّروطُ ٱلآتيةُ ، ( وَكَذَا ) يجوزُ أَخذُ غيرِ ما ذُكِرَ ( لِتَمَلُّكِ ) ولِاختصاصٍ نحوِ كلبٍ .

أَمَّا ٱلـمميزُ ٱلعبدُ ، أَوِ ٱلأَمَةُ في زمنِ ٱلأَمنِ. . فَلاَ يُلْتَقَطُ لحفظٍ ولا لِتملُّكِ ؛ لأَنَّهُ يَصِلُ إِلىٰ مالكِهِ بٱلدِّلالةِ ، بخلافِ ما إِذا وجدَهُ وقتَ خوفٍ . . فيُلْتَقَطُ للحفظِ مُطلقاً ، وللتَّملُّكِ بشروطِهِ ٱلَّتي ذكرتُهَا بقولي : ( إِنْ ضَاعَ ) بسببِ سقوطٍ أَو غفلةٍ<sup>(٣)</sup> .

بخلافِ ما لو أُلقيَ نحوُ ثوب في نحوِ حجرِهِ (١٠) ، وما لو خلفَ مورثُهُ ما جُهِلَ مالِكُهُ . فيلزمُهُ حِفْظُهُ ولا يتملَّكُهُ ، فإِنْ أَيِسَ مِنْ مالكِهِ . . صرَفَهُ في مصارفِ بيتِ ٱلمالِ إِنْ عَرَفَهَا ، وإِلاَّ . . أعطاهُ لناظرهِ (٥) .

( وَوُجِدَ بِمُبَاحٍ ) كشارعٍ ومسجدٍ ومواتٍ ، فإِنْ وجدَهُ بغيرِهِ.. فَلِذي ٱليدِ عليهِ ( غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ )

<sup>(</sup>١) أي : قيد الإمام صحة التقاط الصبي بالتمييز ، وقال الأذرَعي رحمه الله تعالىٰ : ومثله المجنون .

<sup>(</sup>٢) ويسن الإشهاد عليه ؛ ليأمن من تملكه له في غير وقته ، أو تملك وارثه له بعد موته .

<sup>(</sup>٣) قال المصنف رحمه الله تعالىٰ في « التحفة ۗ » ( ٣١٨/٦ ) : ( ومن اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخذها ، فلا يحل له استعمالها إلاَّ بعد تعريفها بشرطه ، أو تحقق إعراض المالك عنها ، فإن علم أن صاحبها تعمد أخْذ نَعله . . جازله بيعها ظفراً بشرطه ) .

 <sup>(</sup>٤) أي : ككيسٍ ألقاه الريح أو الهارب في حجره أو داره ، فذلك مال ضائع يلزمه حفظه ولا يتملكه . قال المصنف رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ٣١٨/٦ ) : ( خلافاً لما وقع في « المجموع » ) .

٥) إن كان بيت المال منتظماً ، وإلاًّ . . دفعه لثقةٍ عالمٍ بالمصالح الواجبةِ التقديم ، والأورَّعُ الأعلمُ أولىٰ .

فَمَا وُجِدَ بهِ. . لا يُلتَقَطُّ إِلاَّ للحفظِ ، فيلزمُهُ تعريفُهُ أَبداً ؛ للخبرِ ٱلصَّحِيحِ فيهِ .

وخُرجَ بهِ<sup>(١)</sup> عرفَةُ وحرمُ ٱلمدينةِ فيُلتقَطُ فيهِمَا للتملُّكِ أَيضاً ؛ لأَنَّ ٱلنَّاسَ لا ينثابونهما كآنثيابهم حرمَ مكة<sup>(٢)</sup> ؛ إِذْ هُوَ مثابةٌ لَهُمْ يعودونَ إِليهِ مرَّةً بعدَ أُخرىٰ فَلاَ يضلُّ عنهُ مالِكُهُ غالباً<sup>٣)</sup> .

وإِنَّمَا يَلْتَقَطُّ لِتَمَلُّكِ ( إِنْ لَمْ يَكُنْ ) ٱلملقوطُ حيواناً ( مُمْتَنَعاً مِنْ صِغَارِ ٱلسِّبَاعِ ) بِقَوَّتِهِ ، أَو عَدْوِهِ ، أَو طيرانِهِ ؛ هـٰذا إِنْ وجدَهُ ( بِمَفَازَةٍ آمِنَةٍ ) فإِنْ وجدَهُ بنحوِ قريةٍ أَو قُرْبَهَا ، أَو بمفازةٍ زمنَ خوفٍ.. ٱلْتَقَطَهُ ولو للتملُّكِ ؛ لئلاَّ يضيعَ لعدمِ وجدانِهِ ما يكفيهِ ، وباُمتدادِ ٱليدِ ٱلخائنةِ إليهِ .

( وَلاَ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ ) أَي : للملتقطِ ، فلا يجوزُ لَهُ ٱلتقاطُهَا بقصدِ ٱلتملُّكِ ؛ لأَنَّ وطأهَا كانَ ٱلتملُّكُ مبيحاً لَهُ ، فكانَ كاقتراضِهَا ؛ إِذِ ٱلتَّملُّكُ بالإلتقاطِ ٱقتراضٌ .

أَمَّا ٱلمحرَّمةُ عليهِ ولو بنحوِ تمجُّسٍ.. فَلهُ ٱلتقاطُهَا وتملُّكُهَا بشرطِهِ إِذا كانتْ غيرَ مُميِّزَةٍ ، أَو في زمنِ خوفٍ ، كمَا مَرَّ .

﴿ وَلاَ قَصَدَ بِأَخْذِهِ خِيَانَةً ﴾ لأَنَّهُ حينئذٍ غاصبٌ لَهُ ، حتَّىٰ يضمنُهُ ضمانَ ٱلمغصوبِ ، فَلاَ يجوزُ لَهُ بعدَ ذلكَ ٱلتعريفُ لتملُّكِ كٱلغاصبِ ، ولا يبرأُ مِنْ ضمانِهِ إِلاَّ بتسليمِهِ للحاكم .

أَمَّا إِذَا لَم يَقَارِنْ قَصَدُ ٱلخَيَانَةِ أَخْذَهُ بَأَنْ طَرَأَ بَعَدَ ٱلأَخَذِ لَحَفْظٍ أَو تَمَلُّكِ. . فَلاَ يَضَمَنُ لَمَجَرَّدِ ٱلقَصَدِ كَٱلُودِيعِ بَلْ بِهَا ، فَلُو أَقَلَعَ عَنْهَا وعَرَّفَ لِيتَملَّكَ . . جَازَ .

( وَ ) إِنَّما يَتملَّكُ ما مرَّ إِنْ ( عَرَّفَ ) ملتقطٌ أَو نائبُهُ ( غَيْرُ خَلِيعٍ ) ولو ذمياً ، أَو مرتداً ، أَو فاسقاً للكن بمشرف عدل عليه ؛ لعدمِ أَمانةِ كلِّ منهُمْ ، فإِذَا تَمَّ ٱلتَّعريفُ. . تملَّكَ (٤) ، وفي مُدَّةِ ٱلتَّعريفِ ، أَو قبلَهُ لا يتركُهُ ٱلقاضي تحتَ يدِهِ بلْ ينزعُهُ منهُ ؛ لعدمِ أَمانَتِهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) أي : بحرم مكة .

أي : لا يرجعون إلىٰ عرفة والمدينة مرة بعد أُخرىٰ كما يرجعون إلىٰ مكة .

 <sup>(</sup>٣) واستثنوا من لقطة الحرم ما لو وجد بعيراً مقلّداً أيام منىٰ. . فالنص أنه يأخذه ، ويعرّفه أيام منىٰ ، فإن خاف فوتها . . نحره .

<sup>(</sup>٤) تملك اللقطة ، وأشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها ، ومؤنته عليه .

<sup>(</sup>٥) فإن لم يفعل القاضي ما ذُكر. . أثم ولا ضمان عليه ، بخلاف ولي الصبي إذا لم ينزع اللقطة منه . . فإنه يضمن ولو حكماً .

أُمَّا ٱلخليعُ ٱلمشهورُ بٱلخلاعةِ وٱلمُجُونِ \_ وهوَ : أَلاَّ يباليَ ٱلإِنسانُ بِمَا صنَعَ \_... فَلاَ يُعتَدُّ بتعريفِهِ .

( وَ ) يُعرِّفُ ( وَلِيُّ ٱلْمَحْجُورِ ) لعدمِ صحَّةِ تعريفِ ٱلمحجورِ إِلاَّ ٱلسَّفية (١) بِإِذنِ ٱلوليِّ .

وعلىٰ مَنِ ٱلتَقَطَ شيئاً مِنْ بلدٍ ، أَو قريةٍ أَنْ يعرِّفَهُ ( بِمَحَلِّهِ ) ويتحرَّىٰ نحوَ طُرُقِ ، وبابِ مسجدٍ ، ومجمعِ ٱلنَّاسِ ؛ لأَنَّ ذلكَ أَقربُ إلىٰ وجودِ صاحبِهَا ، ( أَقْ ) يعرِّفَهُ في ( مَقْصِدِ وَاجِدِهِ بِمَفَازَةٍ ) لا بالمفازة ؛ إِذْ لا فائدة فيه ، بل إِنْ كَانَ ثَمَّ قافلةٌ . تبعَهَا وعَرَّفَ فِيهَا ، وإِلاَّ . عرَّفَهُ في أَيِّ بلدة قصدَهَا وإنْ بعدَتْ أَو كانتْ غيرَ ٱلَّتي قصدَهَا أَوَّلاً ، ولا يُكلَّفُ ٱلعدولَ عنْهَا إلىٰ أقربِ بلدٍ لتلكَ ٱلمفازة .

وإِنَّمَا يجبُ ٱلتَّعريفُ إِنْ كانَ ٱلملقوطُ ( مُتَمَوَّلًا ) فغيرُهُ كزبيبةٍ وتمرةٍ لا تُعرَّفُ ، بل يستبدُّ بِهِ واجدُهُ ؛ لأَنَّ عمرَ رضيَ ٱللهُ تعالىٰ عنهُ عَدَّ تعريفَ ٱلزَّبيبَةِ مِمَّا يمقتُ ٱللهُ عليهِ .

وظاهرُ صنيعي أنَّ ما ٱلتُقِطَ للحفظِ لا يجبُ تعريفُهُ ، وهُوَ ما عليهِ ٱلأَكثرونَ ، لـٰكنَّ ٱلأَقوىٰ في « ٱلرَّوضةِ » : وجوبُهُ<sup>(٢)</sup> .

ثمَّ ٱلمتموَّلُ إِنْ كَانَ ( قَلِيلاً ) وهُوَ ما يظنُّ أنَّ فاقدَهُ لا يُكثرُ ٱلأَسفَ عليهِ ، ولا يطولُ طلبُهُ لَهُ غالباً. . عَرَّفَهُ ( بِحَسَبِهِ ) أَي : إِلىٰ أَن يَظُنَّ إِعراضَ صاحبِهِ عنْهُ غالباً لا سَنَةً ؛ لأَنَّ فاقدَهُ لا يدومُ علىٰ طلبهِ سَنَةً ، ويَختلفُ ذلكَ باُختلافِ ٱلأَموالِ وَٱلمُلاَّكِ .

قالَ ٱلرُّويانيُّ : ( فدانقُ ٱلفضةِ يُعرَّفُ في ٱلحالِ ، ودانقُ ٱلذَّهبِ يُعرَّفُ يوماً أَو يومينِ أَو ثلاثةَ أَيام ) اهــ

وَٱلْمُتَّجِهُ : أَنَّ دانقَ ٱلفضةِ يُعرَّفُ قريبَ يومٍ ، ودانقَ ٱلذَّهبِ يُعرَّفُ نحوَ سبعةِ أَيامِ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي : فإنه يصح تعريفه ؛ لأنه يوثق بقوله دون الصبي والمجنون ، وبه يُعلم تقييد السفيه هنا بغير الفاسق ، وبه صرّح في " التحفة » .

<sup>(</sup>٢) وهو الذي اعتمده الشارح هنا وفي باقي كتبه .

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٦٢٢ ) : ( والظاهر أن هاذا بالنظر إلىٰ زمن
 الشارح ، ثم رأيته قال في « الفتح » ما نصه : ولعل هاذا باعتبار زمنه ـ أي : الروياني ـ وأما زمننا. . فينبغي =

( وَ ) عَرَّفَ ( كَثْيِراً سَنَةً ) للخبرِ الصَّحيحِ بذلكَ ، ويكفي تعريفُهَا وإِنْ تفرَّقَتْ كَمَا صحَّحهُ النَّوويُّ كَأَنْ عرَّفَ شهرينِ وهلكذَا ، وقيَّدهُ الإِمامُ (١) بِمَا جَرَيتُ عليهِ بقولي : ( وَيَكُونُ كَالْعَادَةِ ) حتىٰ لا يُنْسَىٰ ؛ أَي : لا يُؤدِّي إِلىٰ نسيانِ النَّوبةِ السَّابقةِ ، فإِنْ أَبطأَ حتَّىٰ أَدَّىٰ إِلَىٰ ذلكَ . . امتنعَ قطعاً ، وبأَنْ يُبيِّنَ في التَّعريفِ زمنَ الوجدانِ حتَّىٰ يكونَ (٢) ذلكَ في مقابلةٍ ما جرىٰ مِنَ التَّاْحيرِ المنسيِّ .

وأَفهمَ قولي : (كَالْعَادَةِ) : أَنَّهُ يُنادِي أَوَّلَ ٱلتَّعريفِ كُلَّ يوم مرتينِ في طرفَيْهِ ، وهلكَذَا إِلَىٰ مُضيًّ أُسبوعٍ ، ثُمَّ كُلَّ يومٍ مرَّةً إِلَىٰ مُضيًّ سبعةِ أَسابيعَ ، ثُمَّ أُسبوعٍ ، ثُمَّ كُلَّ يومٍ مرَّةً إِلَىٰ مُضيًّ سبعةِ أَسابيعَ ، ثُمَّ في كُلِّ شهرٍ مرَّةً إِلَىٰ آخرِ ٱلسَّنةِ ؛ بحيثُ لا يُنسَىٰ أَنَّهُ تكرارٌ ؛ لِمَا مضىٰ كَمَا تَقَرَّرَ ، فَٱلمُدَدُ ٱلمذكورةُ تقريبيةٌ .

( وَمُوَّنُهُ ) أَي : ٱلتَّعريفِ ( عَلَيْهِ ) أَي : مريدِ ٱلتَّملُّكِ ولو بعدَ ٱلتقاطِهِ للحفظِ ؛ لأَنَّ ٱلتَّعريفَ سببٌ لتملُّكِهِ ، فلزمَهُ مؤنّهُ وإنْ طرأَ لَهُ بعدُ أنَّهُ لا يتملَّكُهُ .

أَمَّا مريدُ ٱلحفظِ ولو بعدَ إِرادةِ ٱلتَّملُّكِ. . فَمُؤنُّ تعريفِهِ علىٰ بيتِ ٱلمالِ .

( ثُمَّ ) بعدَ ٱلتَّملُّكِ<sup>(٣)</sup> ( رَدَّهُ ) ـ ولو بعدَ ٱلتَّملُّكِ ـ بحاكم أَقامَ ٱلمالكُ بهَا حجةً عندَهُ ، وحيثُ لا حاكِمَ . . يجوزُ لَهُ أَنْ يردَّ لمَنْ وصفَهَا بِهِ وصدَّقَهُ ، للكنَّهَا مِنْ ضمانِهِ لو بانَتْ لغيرِ مَنْ ردَّ إِليهِ ؛ لتقصيرهِ في ٱلجُملةِ .

وإِذا ردَّهُ وهوَ باقٍ. . لزمَهُ أَنْ يردَّهُ ( مَعَ زَوَائِدَ لَهُ مُتَّصِلَةٍ ) وإِنْ حدثَتْ بعدَ ٱلتملُّكِ ؛ تبعاً للأَصلِ ( وَمُنْفَصِلَةٍ ) ( وَمُنْفَصِلَةٍ ) ( وَمُنْفَصِلَةٍ ) ( عَنْفَصِلَةٍ ) ( عَنْفَصِلَةٍ ) ( عَنْفَصِلَةٍ ) ( عَنْفُصِلَةٍ ) ( عَنْفُصِلَةً ) ( عَنْفُرُ أَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو ) ( عَنْفُرُ أَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو أَلْمُ أَلْمُ الْعُلُولُ ) ( عَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو أَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو أَلْمُ الْعُلُولُ ) ( عَنْفُلُو ) ( عَنْفُلُو أَنْفُلُو أَنْفُلُو أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ

الزيادة فيه علىٰ ذلك ؛ لِمَا غلب علىٰ أهله من الشُّح ، فينبغي الاحتياط ما أمكن ، ومن ثمم : صرحوا أنه يأخذ في الملاّك بالأسوأ. . . ) .

<sup>(</sup>١) أي : إمام الحرمين رحمه الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) في (س): (ليكون).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالىٰ في « المنهل العميم » (خ/ ٦٢٥): (كذا في الأصل ولعله: بعد التعريف).

<sup>(</sup>٤) في (ح) : (أو منفصلة) .

<sup>(</sup>٥) أي : فلا يلزم ردها .

رَفَحُ محير ((رَبِّعَلِي (الْفِجَرَيَّ (سِلتَرَ (الِإِرَّ) (الِنْرُودُ www.moswarat.com

#### فضيناوا

يَجِبُ ٱلْتِقَاطُ مَنْبُودٍ وَإِشْهَادٌ وَتَرْبِيَتُهُ ، وَقُدِّمَ سَابِقٌ ، ثُمَّ أَصْلَحُ ، . . . . . . . . .

( وَ ) يردُّ ( بَدَلَهُ ) مِنَ ٱلمِثْلِ في ٱلمِثْلِيِّ ، وٱلقيمةِ في ٱلمتقوِّمِ ، ويُعتبرُ يومُ ٱلتَّملُّكِ في ٱلمتقوِّمِ ( إِنْ تَلِفَ ).. فليسَ لَهُ ردُّ بدلِهِ معَ وجودِهِ .

#### ( فِكُنَّ إِنَّىٰ ) في ٱللَّقيطِ

وهُوَ : ٱلطُّفلُ ٱلمنبوذُ في نحوِ شارع أَو مسجدٍ .

( يَجِبُ ) على ٱلكفايةِ حيثُ علمَ ٱثنانِ فأكثرُ ، فإِنْ لم يَعلَمْ إِلاَّ واحدٌ. . فعَلَى ٱلعينِ ( ٱلْتِقَاطُ مَنْبُوذٍ ) فيمَا ذُكِرَ ، ( وَإِشْهَادٌ ) علىٰ أَخْذِهِ لَهُ وما معَهُ وإِنْ كانَ عدلاً (١ ) ؛ خوفاً مِنْ أَنْ يَسترِقَّهُ ويأخذَ مالَهُ ، فإِنْ تركَ لاقطُهُ ٱلإِشهادَ . . ٱنتزعَهُ ٱلحاكِمُ منهُ ؛ لفسقِهِ عندَ ٱلزَّركشيِّ ، ولتدليسِهِ عِندي .

( وَتَرْبِيَتُهُ) كحفظِهِ ورعايتِهِ ؛ لأَنَّهَا ٱلمقصودُ مِنَ ٱلِالتقاطِ<sup>(٢)</sup> ، لا نفقتِهِ وحضانتِهِ ٱلَّتي ذكروهَا في ٱلإِجارةِ<sup>(٣)</sup> ؛ لأَنَّ فيهمَا مشقَّةً ومُؤنَّةً كبيرةً ، فإِنْ عرضَ لَهُ عجزٌ عَنْ حفظِهِ ورعايتِهِ.. سلَّمَهُ لِلقاضِي ، ولَهُ تسليمُهُ إِليهِ لِتَبَرُّمِ أَو غيرِهِ وإِنْ قدرَ علىٰ ذلكَ أَيضاً .

ويحرمُ عليهِ ٱتفاقاً نَبْذُهُ وَرَدُّهُ إِلَىٰ مَا كَانَ .

( وَ ) لَوِ ٱزدحَمَ عليهِ ٱثنانِ. . ( قُدِّمَ سَابِقٌ ) بٱلأَخذِ لا بٱلوقوفِ عليهِ ؛ لأَنَّهُ ٱلأَحقُّ .

( ثُمَّ) إِنِ ٱستويا سَبْقاً بأَنْ أَخَذَاهُ معاً. . قُدِّمَ ( أَصْلَحُ ) وهوَ ٱلمقيمُ بمحلِّ وجودِهِ علىٰ مَنْ يظعنُ

<sup>(</sup>١) أما مَن سلَّمه الحاكم له . . فالإشهاد مستحبٌ قطعاً ؛ لأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد فأغنى عنه .

<sup>(</sup>٢) أي : وتجب تربية الرقيق ، وفي ( س ) : ( لأنها مقصود الالتقاط ) .

<sup>(</sup>٣) أي: لا كنفقته ، فهو عطف على (حفظه) ، والحضانة التي ذكروها في الإجارة هي الصغرى والكبرى ، أما الصغرى . فهي الإرضاع وما يتعلق به كوضع الطفل في الحجر ، وإلقامه الثدي ، وعصره له بقدر الحاجة . وأما الحضانة الكبرى . فهي تعهد الصبي بغسل رأسه وبدنه وثيابه ، وتطهيره من النجاسة وتدهينه ، وتكحيله ، وإضجاعه في المهد وغيره مما هو مفصَّلٌ في الإجارة ؛ فإن كلاً من النفقة والحضانة لا يجب عليه .

وَيَمُونُهُ مِنْ مَالِهِ كَمَا هُوَ بِهِ عَلَيْهِ وَتَحْتَهُ ، ثُمَّ عَلَىٰ بَيْتِ ٱلْمَالِ تَبَرُّعاً ، . . . . . . .

بِهِ عنهُ ؛ لأنَّ بقاءَهُ بهِ أَقربُ إِلَىٰ حفظِ نسبِهِ .

فإِنْ كانا مسافرَيْنِ. . قُدِّمَ بلديٌّ علىٰ قرويٌّ ؛ لأَنَّ ٱلبلدَ أَرفقُ بهِ (١) .

فإنِ ٱستويا سَبْقاً وإِقامةً. . قُدِّم غنيٌّ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُواسيهِ بِمالِهِ .

ويُقدَّمُ معلومُ ٱلعدالةِ علىٰ مستورِهَا<sup>(٢)</sup> ، وإِنِ ٱستويا في كلِّ ذلكَ. . أُقرِعَ بينهُمَا .

( وَيَمُونُهُ ) لاقطُهُ ( مِنْ مَالِهِ ) لأَنَّهُ غنيٌّ ، ثُمَّ مالُهُ هُوَ ( كَمَا ) أَي : ٱلمحلِّ ٱلَّذي ( هُوَ بِهِ ) أَي : فيهِ وحدَهُ ولم يعرفْ مستحقُّ<sup>(٣)</sup> ، وكالثِّيابِ ٱلَّتي هي ( عَلَيْهِ ) ومنهَا ٱلحليُّ ومالٌ مربوطٌ فيهِ ، أَو فيمَا عليهِ ، ودنانيرُ منثورةٌ عليهِ وفوقَ فراشِهِ ( وَ ) ما هوَ ( تَحْتَهُ ) مِنْ نحوِ فراشٍ ولو دنانيرَ منثورة تحتَ فراشِهِ ؛ وذلكَ لأنَّ لَهُ يداً و آختصاصاً كالبالغِ .

وٱلأَصلُ ٱلحريَّةُ ما لم يُوجدْ غيرُهَا ، وخرجَ بِمَا ذُكِرَ : ٱلدَّفينُ بمحلِّ لغيرِهِ وما قربَ منهُ عُرفاً وإِنْ عُدَّ مستولياً عليهِ ويلزمُهُ \_ حيثُ لا قاضيَ \_ ٱلإِشهادُ بٱلإِنفاقِ كلَّ مرَّةٍ علىٰ نظرٍ فيهِ<sup>(١)</sup> ، فإنْ لم يشهدْ مَعَ ٱلإِمكانِ. . ضَمِنَ .

( ثُمَّ ) إِنْ لم يكنْ لَهُ مالٌ خاصٌّ ولا عامٌّ كٱلوقفِ على ٱللُّقطةِ . . فنفقَتُهُ ( عَلَىٰ بَيْتِ ٱلْمَاكِ ) مِنْ سهمِ ٱلمصالحِ ( تَبَرُّعاً ) فَلاَ رجوعَ لَهُ عليهِ .

<sup>(</sup>١) في (ح): (لأن البلديَّ أرفق به)، وفي الشرح (خ/ ٦٣١): (أي: باللقيط من القرية، ومن باب أولى البادية...).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الترمسي رحمه الله تعالى في « المنهل العميم » (خ/ ٦٣٢) : (قال في « الغرر » : والظاهر أنه لو ازدحم عليه غنيٌ مستور وفقير ظاهر العدالة . قُدُّم الغني ، ويحتمل تقديم الفقير ، ويحتمل الرجوع إلى القرعة أو اجتهاد الحاكم . ولا يقدم المسلمُ على الكافر في الكافر ، ولا المرأة على الرجل ، بخلاف الحضانة تقدم الأم فيها على الأب ؛ لأن المرعي فيها الشفقة ، وهي في الأم أتم ) . وقال المصنف رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ٦/ ٣٤٥) بعد ذكره ما مر آنفاً : (ولا امرأة علىٰ رجلٍ وإن كانت أصبر منه على التربية ، قال الأذرَعي بحثاً : إلا مرضعة في رضيع . . . ) .

<sup>(</sup>٣) قال المصنف رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ٣٤٧/٦ ) : ( « وإن وجده » وحده « في دار » لا تعلم لغيره ، أو حانوتٍ ، أو بستانِ ، أو خيمةٍ كذلك. . . « فهي » وما فيها « له » لليد. . . ) .

<sup>(</sup>٤) عبارته رحمه الله تعالىٰ في « فَتح الجواد » ( ١/ ٦٣٧ ) : ( « وأشهر » وجوباً بالاتفاق كل مرة علىٰ ما نقله ابن الرفعة عن مجلًى ، وفيه من الحرج ما لا يخفىٰ ) .

أي: فمؤنة اللقيط ، فلو عبَّر به . . لكان أُولىٰ .

### ثُمَّ ٱلأَغْنِيَاءِ إِقْرَاضاً ، وَهُوَ بِدَارِنَا حُرٌّ مُسْلِمٌ .

( ثُمَّ ) إِنْ تعذَّرَ بيتُ ٱلمالِ لفقدٍ أَو جورٍ . . فَهِيَ عَلَىٰ ( ٱلأَغْنِيَاءِ ) في أَيِّ محلِّ كانوا ، لـٰكنَّ أَغنياءَ بلدِهِ أَيسرُ ( إِقْرَاضاً ) فلهُمُ ٱلرُّجوعُ بِهَا في مالِهِ إِنْ كانَ ؛ وإِلاَّ . . فعلىٰ مَنْ تَلزمُهُ مؤنَّتُهُ .

( وَهُوَ ) أَي : ٱللَّقيطُ<sup>(١)</sup> إِذا وُجِدَ ( بِدَارِنَا ) معشرَ ٱلمسلمينَ ( حُرُّ ) حيثُ لم يَدَّعِ أَحدٌ رِقَّهُ ، ولا أَقرَّ هوَ علىٰ نفسِهِ بٱلرِّقِّ وهُوَ أَهْلٌ ؛ لأَنَّ ٱلأَصلَ والغالبَ في ٱلنَّاسِ ٱلحريَّةُ .

وقيَّدَهُ ٱلبُلقينيُّ بِمَا إِذَا وُجِدَ بمحلِّ يُحكَمُ فيهِ بإِسلامِهِ وبغيرِهِ وثَمَّ ذِميٌّ ؛ وإِلاَّ. . كانَ رقيقاً ؛ لأنَّةُ محكومٌ بكفرِهِ ، ودارُ ٱلحربِ تقتضي ٱسترقاقَ ٱلنِّساءِ وٱلصِّبيانِ ، ورُدَّ .

وهُوَ بدارِنَا \_ وهِيَ ٱلَّتِي يسكُنُها ٱلمسلمونَ ولو معَ غيرِهِمْ ، أَو فتحوهَا ، وأَقرُّوهَا بيدِ ٱلكفَّارِ ، أَو كانوا يسكنونَهَا ثُمَّ جلاهُمُ ٱلكفارُ عنْهَا \_ ( مُسْلِمٌ ) تبعاً للدَّارِ ، وكذا إِنْ وُجِدَ بدارِ ٱلكفرِ وهي ما عَدَا ذلكَ ، وجُوِّزَ كونُهُ مِنْ مسلم ؛ تغليباً للإسلام ، ولقولِهِ صلَّى ٱللهُ تعالَىٰ عَليهِ وسلَّمَ : « ٱلإسلامُ يعَلُو ولا يُعلَىٰ عليهِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هلذا بيان لبعض أحكام اللقيط وهي أربعة : الإسلام ، والحرية ، والجناية منه وعليه ، والنسب ، ولم يذكر الأخيرين ؛ كأنه لطول الكلام عليهما .

رَفَحُ مجس ((رَجِي) (الْخِثَرِيُ (أَسْلَتِرَ) (الْإِرُوكِ) www.moswarat.com

## بَابُ ٱلْجِعَالَةِ

إِنَّمَا تَصِحُّ بِٱلْتِزَامِ ذِي تَبَرُّعٍ لِأَهْلِ ٱلْعَمَلِ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِلاًّ.. فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ؛ كَأَنْ غَيَّرَ مُلْتَزِمٌ .....مُلْتَزِمٌ ......مُلْتَزِمٌ ......

#### ( بَابُ ٱلْجِعَالَةِ )

هِيَ لغةً : ٱسمٌ لِمَا يُجعَلُ لِلإِنْسَانِ في فعلِ شيءٍ ، وشرعاً : ٱلتزامُ عوضٍ معلومٍ على عملٍ معلومٍ أَو مجهولِ(١) .

( إِنَّمَا تَصِحُّ ) ٱلجعالةُ ( بِٱلْتِزَامِ ذِي تَبَرُّع ) لمعيَّنِ أَو مبهمٍ ولو بإِشارةِ ٱلأَخرسِ ؛ لأَنَّهَا معاوضةٌ ، فاُفتقرَتْ إِلىٰ صيغةٍ كأَنْ ردَّهُ غيرُ المُلْتَزَمِ لَهُ. . لم يستحقَّ شيئاً وإِنْ عُرِفَ بِرَدِّ ٱلضَّوالِ ، وضَمِنَ آخِذُهُ ليردَّهُ .

وشملَ ( ذي ٱلتبرعِ )<sup>(۲)</sup> \_ وهوَ ٱلبالغُ العاقلُ ٱلرَّشيدُ ٱلمختارُ \_ : ٱلمالكَ وٱلاََجنبيَّ ، فلو قالَ إنسانٌ : مَنْ رَدَّ عبدَ فلانٍ فلَهُ كَذَا ، فَردَّهُ . ٱستحقَّ على ٱلقائلِ ( لأَهْلِ ٱلْعَمَلِ )<sup>(٣)</sup> كَقِنِّ وغيرِ مكلَّفِ ولو بغيرِ إذنِ سيدٍ ووليٍّ ؛ هَـٰذَا إِنْ كانَ مُعيَّناً ، وإِلاَّ . . كفىٰ علمُهُ بٱلنِّداءِ .

( مَا ) أَي : جُعلاً ( يَصِحُّ بَيْعُهُ ) بأَنْ يكونَ طاهراً مقدوراً على تسليمِهِ ، معلوماً بالرُوْيةِ أَوِ الوصفِ ( وَإِلاَ ) بأَنْ فُقِدَ فيهِ شرطٌ مِنْ ذلكَ ( .. فَأَجْرَةُ مِثْلِهِ ) تجبُ لَهُ ؛ لفسادِ العقدِ مع كونِهِ عَمِلَ طامعاً ( كَأَنْ غَيَرَ ) الجِعالةَ في أَثناءِ العملِ ( مُلْتَزِمٌ ) بفسخٍ ، أَو زيادةٍ ، أَو نقصٍ . . فللعاملِ أُجرةُ المثلِ فيمَا عَمِلَ ؛ لئلاَّ يحبطَ سعيهُ بفسخ غيرِهِ .

أَمَّا إِذَا غَيَّرَ ٱلعاملُ كفسخِهِ في ٱلأَثناءِ. . فَلاَ يستحقُّ بهِ شيئاً ؛ لأَنَّهُ ٱمتنعَ بٱختيارِهِ ، ولم يَحصُلْ غرضُ ٱلمالكِ .

<sup>(</sup>١) اشتمل التعريف علىٰ أركانها الأربعة وهي : العمل ، والجعل ، والصيغة ، والعاقد ، والمراد من عدِّ آلعمل من الأركان ذكرُه فقط في العقد ، وإلاَّ. . فذاته لا توجد إلاَّ بعد تمام العقد .

<sup>(</sup>٢) في (س): (وشمل ذو التبرع)، وما أثبت هو على حكاية قول المتن.

 <sup>(</sup>٣) أي : العامل المتأهل له ، والمراد إمكانه فخرج العاجز عنه كصغير لايقدر عليه ؛ لأن منفعته معدومة فأشبه
 استئجار الأعمىٰ للحفظ .

#### فِي عَمَلِ وَإِنْ جُهِلَ .

وعُلِمَ مِنْ كلامي أنَّ ٱلجعالةَ جائزةٌ مِنَ ٱلجانبينِ قبلَ تمامِ ٱلعملِ ، فتنفسخُ بِمَا مَرَّ في ٱلشَّرْكَةِ وغيرِهَا<sup>(١)</sup> .

وإِنَّما تصِحُّ ٱلجعالةُ ( فِي عَمَلٍ ) ولو واجباً كمَنْ حُبسَ ظُلماً لمَنْ يتكلَّمُ في خلاصِهِ بجاهِهِ أَو غيرِهِ ( وَإِنْ جُهِلَ ) للكنْ لِعُسرِ ضبطِهِ للحاجةِ كَمَا في عملِ ٱلقراضِ .

أَمَّا مَا لَا يَعَسُّرُ ضَبِطُهُ.. فلا بُدَّ مِنْ ضَبَطِهِ ؛ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَى ٱحتَمَالِ جَهَالَتِهِ ، فَفِي بناءِ حَائطٍ يذكرُ موضعَهُ ، وطولَهُ ، وعرضَهُ ، وٱرتفاعَهُ ، وما يُبنَىٰ بِهِ ، وقِسْ عليهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كموت أحد العاقدين ، أو جنونه ، أو إغمائه .

رَفَحُ مجس (لارَّجِي (الْجَشَّي (اُسْكِيّر) (الِنْدِرُ (الْفِرُووكِرِين www.moswarat.com

## المنظلة المنظل

## ( كَانْخُولُونُونُونُ )

## [ خائمة (الكتاب]

تَمَّ واللهُ أَعلمُ : شرحُ ٱلشَّيخِ شهابِ ٱلدِّينِ بنِ أَحمدَ بنِ حجرٍ ٱلهيتميَّ إِلىٰ هُنَا ، ولَهُ مِنْ أَولِ (كتابِ ٱلبيع ) إلىٰ هُنَا شرحاً ومتناً (١) .

وسمعتُ عن بعض ٱلأَصدقاءِ في ٱللهِ أنَّ نِيَّةَ ٱلشَّيخِ رحمَهُ ٱللهُ كانَ يريدُ تكميلَ هَـٰـذا ٱلمختصرِ ، علىٰ ترتيبِ أبوابِ كتبِ ٱلفقهِ جميعِهَا ، فوصلَ هـٰـذا ٱلموضعَ وأدركتْهُ ٱلوفاةُ .

فجزاهُ ٱللهُ خيراً عَنِ ٱلمسلمين ، وأدخلَهُ في قولِهِ عليهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ : « علماءُ أُمتي كأَنبياءِ بني إسرائيل » .

وهُوَ رحمَهُ ٱللهُ كانَ مِنَ ٱلعلماءِ ٱلعاملينَ ، ولَهُ مِنَ ٱلتَّصانيفِ ما شاءَ ٱللهُ في كلِّ فنِّ ، وأَكثرَ [تصانيفه] فِي ٱلحديثِ وٱلفقهِ .

وٱلحمدُ للهِ ربِّ ٱلعالمينَ ، وصلَّى ٱللهُ علىٰ سيدِنَا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ (٢)

<sup>(</sup>۱) القول الفصل مرَّ بيانه ، وهو أن المتن من البيع إلى الهبة للإمام عبد الله بن عبد الرحمان بافضل الحضرمي رحمه الله تعالىٰ ، ومن الهبة إلى الفرائض متناً وشرحاً للشيخ شهاب الدين ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ، كما بيَّنه الإمام الترمسي مراراً ، ومنها في « المنهل العميم » (خ/٥٩٣) : ( هاذا صريح في أن المتن للشارح نفسه. . . ويشهد له الذوق ؛ للعبائر السابقة والآتية ، فإن الذوق شاهد عدل ) .

٢) سقطت هالماه الخاتمة من (ت) و(س).





مُلْحَقُ ٱلمُوازِيْنِ وَالمَكَايِيْلِ وَٱلْأَطُوالِ

إعدّادُ المهندس غالب محدّدُرتم

رَفَّحُ بعب (لرَّحِمُ الْمُجَنِّي رُسِلَتُهَ (لِنَهِمُ (لِلْفِرَوكُ رُسِلَتُهُمُ (لِنَهْمُ (لِلْفِرُوكُ www.moswarat.com



## الموازين

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3- 6.88325×10 ليبرا                                           | 3.125 غراماً                                                            | عند الحنفية                          |
| 3.<br>10×6.5528 ليبرا                                         | 2.975 غراماً                                                            | عند الحنفية<br>الدرهم<br>عند الجمهور |
| 3.3612 ×10 ليبرا                                              | 4.25 غراماً                                                             | الدينار                              |
| 2.441×10 ليبرا                                                | 15.625 غراماً                                                           | عند الحنفية النهاة                   |
| 2.<br>3.276×10 ليبرا                                          | 14.875 غراماً                                                           | النواة<br>عند الجمهور                |
| 1- 2.753 ليبرا                                                | 125 غراماً                                                              | عند الحنفية {                        |
| 1- 2.621×10 ليبرا                                             | 119غراماً                                                               | اد وقيه م عند الجمهور                |
| 1.3766×10 ليبرا                                               | 62.5 غراماً                                                             | النش عند الحنفية                     |
| 1.31057×10 ليبرا                                              | 59.5 غراماً                                                             | النش { عند الجمهور                   |
| 5- 9.36123 ليبرا                                              | 0.0425 غراماً                                                           | عند الحنفية الحبفية                  |
| 1.30015 ليبرا                                                 | 0.059027 غراماً                                                         | الحبة ﴿ عند الجمهور                  |
| 1.872246×10 ليبرا                                             | 0.085 غراماً                                                            | عند الحنفية الطّسَوج { عند الجمهور   |
| 4 2.6003 ليبرا                                                | 0.118054 غراماً                                                         | عند الجمهور                          |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4.680616 ليبرا                                                | 0.2125 غراماً                                                           | عند الحنفية القيراط ﴿    |
| 3.900506×10 <sup>4</sup> ليبرا                                | 0.177083 غراماً                                                         | الليراك م عند الجمهور    |
| 1.147202×10 <sup>3</sup> ليبرا                                | 0.52083                                                                 | عند الحنفية              |
| 31×1.092136 ليبرا                                             | 0.49583 غراماً                                                          | الدانق ( عند الجمهور     |
| 330.3964758 ليبرا                                             | 150 كيلوغراماً                                                          | عند الحنفية              |
| 314.5374449 ليبرا                                             | 142.8 كيلوغراماً<br>-                                                   | القنطار ﴿ عند الجمهور    |
| 5.066079×10 ليبرا                                             | 7-<br>2.3 × 10 غواماً                                                   | الذرة                    |
| و.<br>6.07929515×10 ليبرا                                     | 6-2.76 × 10 غراماً                                                      | القطمير                  |
| 3.647577 × 10 <sup>-8</sup> ليبرا                             | 5-<br>1.656×10 غراماً                                                   | النقير                   |
| 7- 2.18854625 ليبرا                                           | ء 5.<br>9.936×10 غراماً                                                 | الفتيل                   |
| 1.31312775×10 <sup>6</sup>                                    | 4-<br>5.9616×10 غراماً                                                  | كما وزنه<br>بعض الباحثين |
| 3 × 1.147202 ليبرا                                            | 0.52083 غراماً                                                          | الفلس - عند الحنفية      |
| 31×1.0921365 ليبرا                                            | 0.49583 غراماً                                                          | عند الجمهور              |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.7896475 ليبرا                                               | 812.5 غراماً                                                            | عند الحنفية                        |
| 1.70374449 ليبرا                                              | 773.5 غراماً                                                            | المن<br>عند الجمهور                |
| 3.3555892 ليبرا                                               | 1.5234375 كيلوغراماً                                                    | عند الحنفية الكيلجة (              |
| 3.19452 ليبرا                                                 | 1.4503125 كيلوغراماً                                                    | الكيلجه ( عند الجمهور              |
| 0.89482378 ليبرا                                              | 406.25 غراماً                                                           | عند الحنفية ما الحالم الله المالية |
| 0.842511013 ليبرا                                             | 382.5 غراماً                                                            | العراقي (عند الحنفية عند الجمهور   |
| 4.1299559 ليبرا                                               | 1.875كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية                        |
| 3.931718 ليبرا                                                | 1.785 كيلوغراماً                                                        | الرطل - الشامي<br>عند الجمهور      |
| 0.9896035 ليبرا                                               | 449.28 غراماً                                                           | ر المصري                           |
| 4.4741189×10 <sup>2</sup>                                     | 20.3125 غراماً                                                          | عند الحنفية الإستار {              |
| 4.2593612×10 <sup>2</sup>                                     | 19.3375 غراماً                                                          | الإستار { عند الجمهور              |

#### ملاحظة



| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.789647 ليبرا                                                | 812.5 غراماً                                                            | المد عند الحنفية                            |
| 1.123348 ليبرا                                                | 510 غراماً                                                              | عند الحنفية<br>المد<br>عند الجمهور          |
| 1.789647 ليبرا                                                | 812.5 غراماً                                                            |                                             |
| 1.123348 ليبرا                                                | 510 غراماً                                                              | عند الحنفية<br>الحفنة = المد<br>عند الجمهور |
| 7.15859 ليبرا                                                 | 3.25 كيلوغراماً                                                         |                                             |
| 4.49339 ليبرا                                                 | 2.04 كيلوغراماً                                                         | الصاع<br>عند الجمهور                        |
| 3.579295 ليبرا                                                | 1.625 كيلوغراماً                                                        |                                             |
| 2.246696 ليبرا                                                | 1.02 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية<br>القسط<br>عند الجمهور         |
| 107.37885 ليبرا                                               | 48.75 كيلوغراماً                                                        |                                             |
| 67.40088 ليبرا                                                | 30.6 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية<br>العرق<br>عند الجمهور         |
| 171.8061 <u>6</u> ليبرا                                       | 78 كيلوغراماً                                                           | عند الحنفية                                 |
| 107.8414 ليبرا                                                | 48.96 كيلوغراماً                                                        | عند الحنفية<br>الإردب<br>عند الجمهور        |
| 215.6828194 ليبرا                                             | 97.92 كيلوغراماً                                                        | عند المالكية القفيز {                       |
| 53.92070485 ليبرا                                             | 24.48 كيلوغراماً                                                        | الفقير ﴿ عند الشافعية ﴿                     |
| 343.6123348 ليبرا                                             | 156كيلوغراماً                                                           | عند الحنفية                                 |
| 215.6828194 ليبرا                                             | 97.92 كيلوغراماً                                                        | الجريب { عند الجمهور                        |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 429.5154185 ليبرا                                             | 195كيلوغراماً                                                           | عند الحنفية                                                                 |
| 269.603524 ليبرا                                              | 122.4 كيلوغراماً                                                        | الوسق<br>عند الجمهور عند الجمهور                                            |
| 5154.185022 ليبرا                                             | 2340 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية الكُورُ {                                                       |
| 3235.242291 ليبرا                                             | 1468.8 كيلوغراماً                                                       | عند الجمهور                                                                 |
| 28.63436 ليبرا                                                | 13 كيلوغراماً                                                           | عند الحنفية الويبة {                                                        |
| 17.97356 ليبرا                                                | 8.16 كيلوغراماً                                                         | الويبة ﴿ عند الجمهور                                                        |
| 89.482378 ليبرا                                               | 40.625 كيلوغراماً                                                       | عند الحنفية القربة (                                                        |
| 84.25110132 ليبرا                                             | 38.25 كيلوغراماً                                                        | 1 1.4 c = 11.1 G /                                                          |
| 10.73788546 ليبرا                                             | 4.875 كيلوغراماً                                                        | عند الحنفية                                                                 |
| 6.740088 ليبرا                                                | 3.06 كيلوغراماً                                                         | عند الحنفية المكوك ( عند الحنفية على تون المكوك ( عند الجمهور الأبي الخمهور |
| 10.0667676 ليبرا                                              | 4.5703125 كيلوغراماً                                                    | عند الحنفية                                                                 |
| 9.583562775 ليبرا                                             | 4.3509375 كيلوغراماً                                                    | المكوك<br>عني قول البيوب<br>عني قول البيوب<br>المجمهور                      |
| 161.0682819 ليبرا                                             | 73.125 كيلوغراماً                                                       | عند الحنفية المدي                                                           |
| 101.1013216 ليبرا                                             | 45.9 كيلوغراماً                                                         | على قول الأزهري<br>والأبي في المكوك عند الجمهور                             |
| 151.001513 ليبرا                                              | 68.554687 كيلوغراماً                                                    | عند الحنفية                                                                 |
| 143.7534416 ليبرا                                             | 65.2640625 كيلوغراماً                                                   | المدي {<br>على قول الفيرمي لا عند الجمهور<br>في المكوك                      |

| المعتمدة<br>في نظام الموازين البريطاني<br>( التقدير بالليبرا) | المعتمدة<br>في نظام الموازين الفرنسي<br>(التقدير بالغرام أو الكيلوغرام) | واحدة الأوزان الشرعية    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.31718062 ليبرا                                             | 6.5 كيلوغراماً                                                          | عند الحنفية الفَرَق {    |
| 13.48017621 ليبرا                                             | 6.12 كيلوغراماً                                                         | عند الجمهور              |
| 465.30837 ليبرا                                               | 211.25 كيلوغراماً                                                       | عند الحنفية<br>الفَرْق { |
| 438.1057269 ليبرا                                             | 198.9كيلوغراماً                                                         | الفرق م عند الجمهور      |
| 223.7059471 ليبرا                                             | 101.5625كيلوغراماً                                                      | عند الحنفية القلة ﴿      |
| 210.627753 ليبرا                                              | 95.625 كيلوغراماً                                                       | الفله عند الجمهور        |



# المكاييل

| الحجم بالليتر                          | واحدة الكيل الشرعية                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16.5 ليترأ                             | الكيلة                                      |
| 2.0625 ليتراً                          | القدح                                       |
| 0.77918712 ليتراً                      | المد                                        |
| 0.51945808 ليتراً                      | عند الجمهور                                 |
| 0.77918712 ليتراً<br>0.51945808 ليتراً | عند الحنفية<br>الحفنة = المد<br>عند الجمهور |
| 1.55837424 ليتراً                      | عند الحنفية                                 |
| 2.32620312 ليتراً                      | الصاع - عند المالكية                        |
| 3.694032 ليتراً                        | عند الشافعية والحنابلة                      |
| 0.77918712 ليتراً                      | عند الحنفية                                 |
| 1.16310156 ليتراً                      | القسط - عند المالكية                        |
| 1.847016 ليتراً                        | عند الشافعية والحنابلة                      |
| 23.3756136 ليتراً                      | عند الحنفية                                 |
| 34.8930460 ليتراً                      | العرق (عند المالكية                         |
| 55.41048 ليتراً                        | عند الشافعية والحنابلة                      |

| الحجم بالليتر                                                 | واحدة الكيل الشرعية                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 37.40098176 ليتراً<br>55.82887488 ليتراً<br>88.656768 ليتراً  | عند الحنفية<br>الإردب<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 111.6577498 ليتراً<br>44.328384 ليتراً                        | عند المالكية<br>القفيز<br>عند الشافعية                          |
| 74.80196352 ليتراً<br>111.6577498 ليتراً<br>177.313536 ليتراً | عند الحنفية<br>الجريب (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة   |
| 93.5024544 ليتراً<br>139.5721872 ليتراً<br>221.64192 ليتراً   | عند الحنفية<br>الوسق<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة  |
| 1122.029453 ليتراً<br>1674.866246 ليتراً<br>2659.70304 ليتراً | عند الحنفية<br>الكُرُّ ﴿ عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 33 ليتراً                                                     | الويبة                                                          |
| 38.959356 ليتراً<br>58.155078 ليتراً<br>92.3508 ليتراً        | عند الحنفية<br>القربة جند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة    |

| الحجم بالليتر                                                 | واحدة الكيل الشرعية                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.33756136 ليتراً<br>3.48930468 ليتراً<br>5.541048 ليتراً     | عند الحنفية<br>المكوك (عند المالكية<br>مدرر<br>الازمري رالابي (عند الشافعية والحنابلة               |
| 4.38292755 ليتراً<br>6.54244627 ليتراً<br>10.389465 ليتراً    | عند الحنفية المكوك عند المالكية على قول النيري عند المالكية على قول النيري                          |
| 35.0634204 ليتراً<br>52.3395702 ليتراً<br>83.11572 ليتراً     | عند الحنفية<br>المدي - عند المالكية<br>عنى تون الازمري<br>رالايي في المكوك - عند الشافعية والحنابلة |
| 65.74391325 ليتراً<br>98.13669413 ليتراً<br>155.841975 ليتراً | المدي (عند الحنفية عند المالكية عند ولا النيوم عند المالكية والحنابلة مي النكرك                     |
| 6.23349696 ليتراً<br>9.30481248 ليتراً<br>14.776128 ليتراً    | عند الحنفية<br>الفَرَق (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                      |
| 202.5886512 ليتراً<br>302.4064056 ليتراً<br>480.22416 ليتراً  | عند الحنفية<br>الفَرْق (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                      |
| 97.39839 ليتراً<br>145.387695 ليتراً<br>230.877 ليتراً        | عند الحنفية<br>القلة (عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة                                        |



## الأطوال

| المعتمدة<br>في نظام المقاييس البريطاني<br>( التقدير باليارد والقدم والإنش) | المعتمدة<br>في نظام المقاييس الفرنسي<br>(التقدير بالكيلومتر والمتر والسنتميتر) | واحدة الأطوال الشرعية                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.521489 قدماً                                                             | 46.375 ستيمتراً                                                                | عند الحنفية                                                    |
| 1.738845 قدماً                                                             | 53 ستيمتراً                                                                    | الذراع لم عند المالكية                                         |
| 2.0286745 قدماً                                                            | 61.834 ستيمتراً                                                                | عند الشافعية والحنابلة                                         |
| 0.76074409 إنشآ                                                            | 1.93229 سنتيمتراً                                                              | عند الحنفية                                                    |
| 0.579606 إنشآ                                                              | 1.4722 سنتيمتراً                                                               | الإصبع (عند المالكية                                           |
| 1.014337 إنشآ                                                              | 2.576416 سنتيمتراً                                                             | عند الشافعية والحنابلة                                         |
| 3.042976 إنشاً                                                             | 7.72916 سنتيمتراً                                                              | عند الحنفية                                                    |
| 2.318425 إنشاً                                                             | 5.8888 سنتيمتراً                                                               | القبضة (عند المالكية                                           |
| 4.057348 إنشاً                                                             | 10.305664 سنتيمتراً                                                            | عند الشافعية والحنابلة                                         |
| 4.564464567 إنشاً                                                          | 11.59374 سنتيمتراً                                                             | عند الحنفية                                                    |
| 3.47763779 إنشاً                                                           | 8.8332 سنتيمتراً                                                               | الشبر                                                          |
| 6.086022 إنشاً                                                             | 15.458496 سنتيمتراً                                                            | عند الشافعية والحنابلة                                         |
| 6.085958 قدماً                                                             | 1.855 متراً                                                                    | عند الحنفية                                                    |
| 6.9553805 قدماً                                                            | 2.12 متراً                                                                     | الباع                                                          |
| 8.114698 قدماً                                                             | 2.47336 متراً                                                                  | عند الشافعية والحنابلة                                         |
| 2028.652668 يارداً<br>2028.652668 يارداً<br>4057.349081 يارداً             | 1855 متراً<br>1855 متراً<br>3710.04 متراً                                      | عند الحنفية<br>الميل<br>عند المالكية<br>عند الشافعية والحنابلة |

| المعتمدة<br>في نظام المقاييس البريطاني<br>(التقدير باليارد والقدم والإنش) | المعتمدة<br>في نظام المقاييس الفرنسي<br>(التقدير بالكيلومتر والمتر والسنتميتر) | واحدة الأطوال الشرعية                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6085.958 ياردآ                                                            | 5.565 كيلومتراً                                                                | عند الحنفية والمالكية<br>الفرسخ<br>عند الشافعية والحنابلة   |
| 12172.04724 يارداً                                                        | 11.13012 كيلومتراً                                                             | عند الشافعية والحنابلة                                      |
| 24343.83202 يارداً                                                        | 22.26 كيلومثراً                                                                | عند الحنفية والمالكية<br>البريد {<br>عند الشافعية والحنابلة |
| 48688.18898 ياردآ                                                         | 44.52048 كيلومترأ                                                              | ريع لعند الشافعية والحنابلة                                 |
| 48687.66404 يارداً                                                        | 44.52 كيلومترأ                                                                 | عند الحنفية والمالكية<br>المحالم                            |
| 97376.37795 ياردآ                                                         | 89.04096 كيلومتراً                                                             | عند الحنفية والمالكية<br>المرحلة<br>عند الشافعية والحنابلة  |





## مُحُتَوى الكِتَابِ

| ٥          | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •  | •       | •  | •  | • | •  | •        | •   | •  | •      |    | •  | •  | ٠  | •  | •  | •  | •        | •   | •  |     |   | •  |          |    | •  |    | ٠  | •  | •   |      | •  | •  |      |     | ٠   | يار  | کۃ  | JI       | ي    | يد  | ین  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|---------|----|----|---|----|----------|-----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----------|-----|----|-----|---|----|----------|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|------|-----|-----|------|-----|----------|------|-----|-----|
| ٨          |   |   |   | • |   |   |   |   |   | ( | ۴) | ليـ | عا | لت      | ١, | ئل | Ĺ |    | (م       | ) , | _  | ِلَّهُ | ؤ  | ٥  | ىل | نب | فظ | با | 2  | ا-       | ح   | J  | . ب | ن | نه | >        | لر | 1. | بد | ع  | ن  | ء ب | ألله | ı  | عب | ة    | لڑہ | عا  | ji , | ام  | لإم      | [j   | نمة | رج  |
| ۲1         | } |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     | ſ  | ,<br>ני | بر | نو | ك | ١  | <u>ج</u> | 8   | ۵. | از     | )) | _  | أف | ؤأ | م  | ب  | مح | ېت       | . 8 | 3) | ر   | ج | ح  | - ,      | بن | ١  | د  | حه | -  | ن   | بر   | ىد | ح  | ٲ.   | نیه | نف  | 11   | بام | لإه      | ۱;   | نما | رج  |
| ۲۱         | ١ |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     |          |      |     | _   |
| ٣٤         |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        | -  |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    | ب  | لتاء | لك  | ے ا | فح   | لل  | م        | ال   | ج   | نه  |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   | Œ, | ٠.       | لي  | نه | اك     |    | ئا | ا، |    | 4  | 7  | ٠  | <u>.</u> | ، د | ب  | وي  | ة | 1  | <u>ج</u> | 8  | من | ال | )) |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     |          |      |     |     |
| ٥١         |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     | ,   | ک    | ئلة | حؤ       | 11 ( | i.  | مقل |
| ٥٩         |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   | •  |          |     | •  | •      |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    | •        |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      | رة  | ها       | لط   | ار  | باب |
| 77         |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    | •  |    | •  |    | •  |    |          |     |    |     |   | •  |          |    |    |    |    |    |     | ۰    | رو | ح  | الہ  | اء  | ما  | JI   | ئي  | ے ف      | بىر  | فص  |     |
| ٦٣         | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠. |     |    |         |    |    |   | •  |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    | ٠        |    |    |    |    | Į. | ل   | ۵.   | تع |    | الہ  | ء   | ما  | JI   | ني  | ے ف      | سل   | فص  |     |
| ٦0         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     | ے و      |      |     |     |
| ٦٨         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    | •  |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    | •  |    |    |     |      | بر | کث | ال   | اء  | ٠.  | Ji , | في  | <u>.</u> | سل   | فد  |     |
| ٧٠         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      | •   | ٠        |      |     |     |
| ٧٢         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      | -   | ٰ و      |      |     |     |
| ٧٣         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    | -    |     |     |      | -   | ۔<br>ل و |      |     |     |
| ٧٨         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     | ۔<br>ل ، |      |     |     |
| ۸۳         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     | ر<br>ل   |      |     |     |
| 1 F        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     | ل        |      |     |     |
| 9 7        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      | -   | ل        |      |     |     |
| <b>4</b> £ |   |   |   |   |   |   | - |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      | -   | ل        |      |     |     |
| 3.         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |         |    |    |   |    |          |     |    |        |    |    |    |    |    |    |    |          |     |    |     |   |    |          |    |    |    |    |    |     |      |    |    |      |     |     |      |     | 1        |      |     |     |

| ••1   |   |   |   | • |   |   |   | • | • | • | • |   |   | • |   |   | • | • | • | • |   |   |   | • |   |   | • |   |   |     |     |    |     | •  | •    | ث   | ندو  | لح   | باأ | زم  | بح   | با   | فيد  | ىل   | فص   | ı   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| ۱۰۳   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     | •  | رء   | نبو | وف   | j  . | له  | ب   | بند  | ما   | في   | ىل   | فص   |     |
| ١٠٤   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     | عة | باج  | لح  | ، اا | سي   | اخ  | ے ق | ١٠.  | ، آد | فحي  | ىل   | فص   |     |
| ١١٠   |   | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |     |     |    |     |    |      |     |      | ۶    | جا  | ىت  | لاس  | 11   | في   | ىل   | فص   |     |
| ۱۱۳   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     | •   |    |     |    |      | ر   | سار  | لغه  | 11. | ئب  | وج   | م ر  | في   | سل   | فص   |     |
| 111   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| 119   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |     | ٠.  |    |     |    | ٠    |     |      | ٩    | مات | وه. | کر   | ب م  | فح   | سل   | فص   |     |
| ۱۲۰   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      | ها  | إلة | وإز  | مة   | عاس  | لنج  | ب اا | بار |
| 178   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      | . ? | سة   | جا   | لنه | 1 4 | زال  | ي إ  | ، فع | بىل  | فص   |     |
| ۱۲۸   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      | مم   | لتيه | ب ا  | بار |
| 140   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     | •  |     |    |      | ٠ ٢ |      | لتي  | ۱.  | وط  | ئىر  | ي د  | ، فع | بىل  | فص   |     |
| ۱۳۷   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     | سم   | تيد  | اك  | ان  | رک   | ي أ  | ، فح | بىل  | فد   |     |
| ١٤٠   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | ں | باس | لنف | وا | نة  | اض | نح   | ست  | Ŋ    | وا   | ں   | يض  | لح   | ي ا  | ، فر | سر   | فه   |     |
| 1 2 7 |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   |     |     |    |     |    |      |     | ىة   | اخ   | بح  | i   | لم   | ي ا  | ، فر | سل   | فو   |     |
| 120   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      | 5    | ,ہلا | الص  | ب    | بار |
| 181   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • |   |     |     |    |     |    | ë    | K   | ص    | JI   | ت   | قي  | موا  | ي    | ے ف  | سا   | فه   |     |
| ٥٣    |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     |     |    |     | ت  | وق   | از  | في   | د ه  | ها  | جت  | וצ   | ي    | ے ف  | سا   | ف    |     |
| ٥٥    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| ٥٨    |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   |     |    |     | •  |      |     |      |      | ن   | ذار | الأ  | ٸۣ   | ً و  | صا   | ف    |     |
| ٧٠    | • | • | • | • | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   | • |   |     |     |    |     |    |      |     |      | į    | لاة | صا  | . ال | بفة  | , ص  | في   | ب    | با  |
| ٨٦    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| ۹۳ .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     | _    |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| ۹٤.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| ٩٧ .  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |
| ۹۸.   | • |   |   | • | • | • | ٠ |   | ٠ | • |   |   |   |   | • | • |   |   | • |   | • | • | ٠ |   |   |   | • |   | ن | تير | جد  | ·  | الس | ڹ  | ، بي | س   | لو،  | ج    | ال  | نن  | س    | في   | ل    | نص   | ;    |     |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |     |    |      |     |      |      |     |     |      |      |      |      |      |     |

| ۲.۳   |                                         |                        | فصل في سنن السلام                           |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ' '   |                                         |                        | فصل في سنن بعد الصلاة وفيها                 |
|       |                                         |                        | فصل في شروط الصلاة                          |
| 1 • ٨ | • • • • • • • • • • • •                 |                        | فصل في مكروهات الصلاة                       |
| 777   |                                         |                        | فعال في محدوهات الصارة                      |
| ۱۳۲   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                        | فصل في سترة المصلي                          |
|       |                                         |                        | فصل في سجود السهو                           |
|       |                                         |                        | فصل في سجود التلاوة                         |
| 737   |                                         |                        | فصل في سجود الشكر                           |
| 7 2 2 |                                         |                        | فصل في صلاة النفل                           |
| 405   |                                         |                        | فصل في صلاة الجماعة وأحكامها                |
| 709   |                                         |                        | فصل في أعذار الجمعة والجماعة                |
| 474   |                                         |                        | فصل في شروط القدوة                          |
|       |                                         |                        | فصل فيما يعتبر بعد توفُّر الشروط السابقة .  |
|       |                                         |                        |                                             |
|       |                                         |                        | فصل في صفات الأئمة المستحبة                 |
| Y     |                                         |                        | فصل في بعض السنن المتعلقة بالجماعة .        |
| Y A 7 |                                         | وحمع المقيم بالمط      | باب كيفية صلاة المسافر قصراً وجمعاً، ويتبعه |
| 17.1  |                                         | بعت العليم بالعلور الد | فصل فيما يتحقق به السفر                     |
|       |                                         |                        |                                             |
| 79.   |                                         |                        | فصل في بقية شروط القصر ونحوه                |
| 197   |                                         |                        | فصل في الجمع بالسفر والمطر                  |
|       |                                         |                        | باب صلاة الجمعة                             |
|       |                                         |                        | فصل في بقية شروط الجمعة                     |
| ٥٠٣   |                                         | ă                      | فصل في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة          |
| ٣.٧   |                                         |                        | فصل في سنن الجمعة                           |
| ۳۱٤   |                                         |                        | باب كيفية صلاة الخوف                        |
|       |                                         |                        | فصل في اللِّيات                             |

| 471           | ì | • |   |   |   |     |   |   |   | ٠ |    |   |   |    |    |   | • |   |   |   |       | •   |     | • • |            |    |          |            |     |     |     |     |       | ن    | ىيدى  | ة الع | سلاة | ب د      | , ر |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|-------|-----|-----|-----|------------|----|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|-------|------|----------|-----|
| 470           | ) |   |   |   |   |     | - |   | • |   |    |   |   |    |    | • |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    | •        | ٠.         | •   |     |     | , , | ا مرً | م م  | نواب  | في ت  | سل أ | فص       |     |
| ٣٢٨           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          |     |
| ۱۳۳           |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   | • |   |       |     |     | ٠.  |            |    |          |            | •   |     |     |     | ء .   | سقا  | 'ستہ  | 3 i K | صلا  | ب ہ      | Ļ   |
| ٣٣٣           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          |     |
| ٥٣٣           |   |   |   |   |   |     | • |   |   |   |    |   |   | ٠. |    |   |   |   |   | • | <br>• | ٠.  |     |     |            | •  |          |            |     |     |     | زة  | صا    | د ال | تارا  | في ا  | سل   | فص       |     |
| ٣٣٧           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   | ٠. |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     | ٠.         |    |          | . <b>.</b> |     |     |     |     |       |      |       | نائز  | الجا | ب ا      | با  |
| ۲٤٦           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   | ٠. |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     | به         | ق  | حلز      | يت         | رما | ت و | ميت | ال  | سل    | غ    | بياز  | في .  | سل   | فع       |     |
| ٣٤٦           |   |   |   |   |   | . • |   | • |   |   |    | • | • | ٠. |    |   |   |   | • |   | •     |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     | •   |       | نن   | الكا  | في    | سل   | فو       |     |
| 454           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          |     |
| 404           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       | نن   | الد   | في    | صل   | فع       |     |
| 300           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          | Ļ   |
| 409           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          |     |
| ٠,٣           |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   | ٠.    |     |     | ٠.  |            |    |          |            |     |     | •   | ſ   | غن    | ة ا  | زکا   | في    | صل   | فه       |     |
| ۴٦٠           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          | ڙ          | ا م | بم  | لق  | بتع | ما ي  | س    | بعغ   | في    | صل   | ف        |     |
| ۲۲۲           |   |   |   |   | • |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   | • | • |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            | سية | ماش | ال  | كاة | . ز   | وط   | شر    | في    | صل   | ف        |     |
| ~70           |   |   |   |   |   |     |   | • |   |   |    |   |   |    | ٠. | • |   |   |   |   |       |     |     | ٠.  |            |    |          |            |     |     |     |     | ٠.    |      | نبار  | اة ال | زکا  | باب      | ;   |
| <b>"</b> ٦٨   | • |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    | . 4      | بعا        | ي ل | وم  | کر  | ذآ  | ، ما  | جب   | ، وا- | ، في  | صل   | ف        |     |
| 777           |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   | بنِ   | وبي | سرو | ۻ   | ز ه        | غي | و •      | ول         | سة  | لفظ | واأ | ب   | نده   | وال  | نقد   | اة ال | زک   | باب      | !   |
| <b>"</b> \ 0  |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     | õ   | بار | لتج   | اة ا | , زک  | ، في  | صل   | ۏ        |     |
| <b>"</b> VV . |   |   | • |   | • | •   |   |   | • |   | ٠. |   |   | •  |    |   |   |   | • |   | <br>• |     |     | •   |            |    |          |            |     |     |     | لر  | لفط   | اةا  | ، زک  | ، في  | صل   | ۏ        |     |
| 'ለፕ .         |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     |     |     |     |       |      |       |       |      |          |     |
| ′۸٥ .         |   |   | • |   |   |     |   |   |   | • |    |   |   |    |    |   |   |   | • |   |       |     | •   | ٤   | قيا        | نح | <u>.</u> | , م        | ىلى | ۔ ء | الت | کو  | الز   | ىمة  | ، قد  | ، في  | نصا  | •        |     |
| ۹۱.           | • | • | • |   | • |     |   |   |   |   |    |   |   | ٠. | •  |   |   |   | • |   |       |     |     |     | . <b>.</b> |    |          |            |     |     | رع  | نطر | ة ال  | دقا  | ں ص   | ، في  | نصا  | <b>,</b> |     |
| 90.           |   | • |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   | • |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            | •  |          |            |     |     |     | •   |       |      | ام    | لصي   | ب اا | كتا      |     |
|               |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |       |     |     |     |            |    |          |            |     | t   | ١.  | ι.  |       |      |       | :     | 1 :  |          |     |

| ۳٠  | فصل فيما يبيح الفطر                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ٠٦  | فصل في سنن الصوم                                    |
| 11  | فصل في الجماع في رمضان وما يجب به                   |
| 10  | فصل في الفدية الواجبة بدلاً عن الصوم وفيمن تجب عليه |
| 11  | فصل في صوم التطوع                                   |
| 77  | كتاب الاعتكافكتاب الاعتكاف                          |
|     | فصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع           |
|     | كتاب النحج والعمرة                                  |
| ٣٤  | فصل في المواقيت                                     |
| ٣٧  | فصل في بيان أركان الحج والعمرة                      |
|     | فصل في بيان الإحرام فصل في بيان الإحرام             |
| ٤١  | فصل في سنن تتعلق بالنسك                             |
| ٤٤  | فصل في واجبات الطواف وسننه                          |
| ٤٩  | فصل في السعي                                        |
| 01  | فصل في الوقوف                                       |
| ٥٣  | فصل في الحلق                                        |
| 0 2 | فصل في واجبات الحج                                  |
| 00  | فصل في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه                 |
| ٦.  | فصل في تحلل الحج                                    |
|     | فصل في أوجه أداء النسكين                            |
| ٦٣  | فصل في دم الترتيب والتقدير                          |
|     | فصل في محرمات الإحرام فصل في محرمات الإحرام         |
|     | فصل في موانع الحج                                   |
|     | باب الأضحية                                         |
|     | فصل في العقيقة فصل في العقيقة                       |
|     | فصل في محرمات تتعلق بالشعر و نحوه                   |

#### الجزء المفقود من مسائل التعليم مع شرحه المنهج القويم

| كتاب البيع                                           |
|------------------------------------------------------|
| فصل في الربا                                         |
| فصل في بيان بيع وشرطِ                                |
| فصل في منهياتٍ في البيع                              |
| فصل في تفريق الصفقة                                  |
| فصل في الخيار                                        |
| فصل في خيار الشرط ١٩٥٠ فصل في خيار الشرط             |
| فصل في خيار النقص ٥٢١ فصل في خيار النقص              |
| فصل في التصرية ٥٢٦                                   |
| فصل في أحكام المبيع قبل قبضه وبيان القبض وتوابعه ٥٢٧ |
| فصل في بيع الثمر والحب على أصله                      |
| فصل في التحالف هصل في التحالف                        |
| فصل في تصرف الرقيق ٥٣٥                               |
| فصل في السَّلَم                                      |
| فصل في القرض                                         |
| باب الرهن                                            |
| فصل في أحكام الرهن                                   |
| فصل في بيان انفكاك الرهن واختلاف المتبايعين ٥٤٩      |
| فصل في بيان تعلق الدَّين بالتركة                     |
| باب الحجر ١٥٥٢                                       |
| باب الصلح وتوابعه ۵۵۸                                |
| فصل في بيان التزاحم على الحقوق المشتركة ٥٥٥          |
| باب الحوالة ١٦٥                                      |
| فصل في الضمان                                        |
| فصل في بيان كفالة البدن ٥٦٥                          |

| ٥٦. | ٨  | • |   | ٠ |    |      |   |   |   | • | •    | •   |   |     | <br>• | • |   | • | •   | • |      | • | • |       | ٠ |   | ها | حت | حب | L | وو | سر | وش  | 35  | نىژە | الث | ي ا  | ل فو | صا          | ۏ    |   |
|-----|----|---|---|---|----|------|---|---|---|---|------|-----|---|-----|-------|---|---|---|-----|---|------|---|---|-------|---|---|----|----|----|---|----|----|-----|-----|------|-----|------|------|-------------|------|---|
| ٥٧  | ١  |   | • |   |    | <br> |   |   |   |   | •    |     | • | * 1 |       |   | • |   |     |   |      | • | • | <br>• |   |   | •  |    |    |   | •  |    |     |     |      |     | ā    | کال  | الو         | اب   | • |
| ٥٧٥ |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| ٥٧١ | ٨  |   | , |   | p. |      |   |   |   |   |      |     | • |     |       |   |   | • | • • |   |      | • |   |       | • |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     | راد  | لإقر | ب ا         | كتار | , |
| 012 | ٤  |   |   |   |    |      |   |   | • |   |      | • . |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   | • |    |    |    | J |    |    | بال | ار  | إقر  | الإ | ي    | ل ف  | <u>ف</u> صہ | ,    |   |
| ٥٨٦ |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 091 | }  |   |   |   |    |      | • |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   | •  |    |     |     |      |     | ب    | فص   | ، ال        | باب  | , |
| 097 | į. |   |   |   |    |      |   |   | • |   | •    |     |   |     |       |   |   |   |     |   | •    |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     | مة   | شف   | . ال        | باب  | , |
| 7   |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 7.0 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| ٦•٨ |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 717 |    |   |   | • |    |      |   | • |   |   | <br> |     | • |     |       |   |   |   | •   |   | <br> |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     | ت . | وار  | لمر | ء اا | حيا  | ي إ.        | باب  |   |
| 111 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| ٦٢٠ |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 377 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 779 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             | بار  |   |
| 777 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 777 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 144 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 121 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      |      |             |      |   |
| 120 |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   |    |    |    |   |    |    |     |     |      |     |      | ے ال |             |      |   |
|     |    |   |   |   |    |      |   |   |   |   |      |     |   |     |       |   |   |   |     |   |      |   |   |       |   |   | -  |    | _  | J |    |    |     | -   |      |     | _    | •    | -           |      |   |



## www.moswarat.com

